



## Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Digitale Bibliothek des Sondersammelgebietes Vorderer Orient

al- Futūḥāt al-makkīya / Muḥammad Ibn-ʿAlī Ibn-ʿArabī

Ibn-al-'Arabī, Muḥyi-'d-Dīn Muḥammad Ibn-'Alī Miṣr, 1911

urn:nbn:de:gbv:3:5-3661







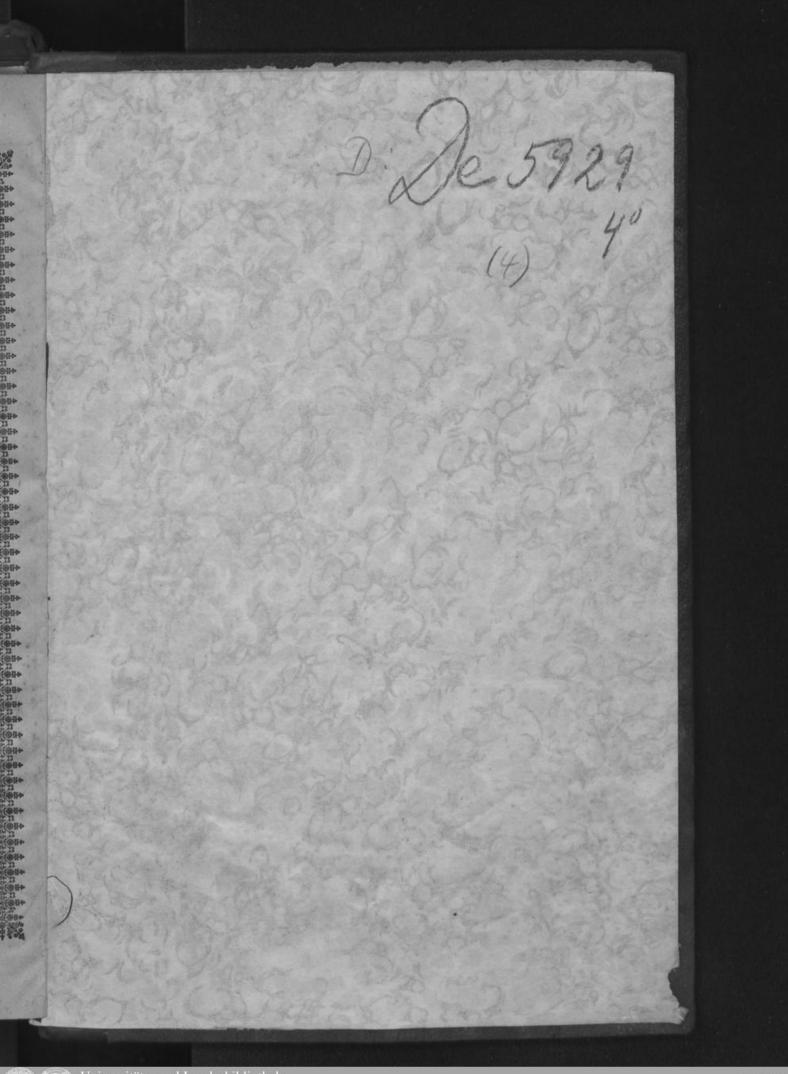





## بِسْمُ السَّلُ التَّحْ الْحَجْمِ عَلَى الْمُعْمِلُ التَّحْمِ الْمُعْمِلُ التَّحْمِيلُ التَّحْمِيلُ التَّحْمِيلُ

﴿ الباب الحادى وأر بعمائة في معرفة منازلة الميت والحي ليس له الى رؤيتي من سبيل ﴾

قال المتعزوجل لاندر كه الابضار وقال عزوجل اوسى عليه السلام لن ترانى وكل مرقى لا يرى الراقى اذارا ومنه الاقدر منزلته و رتبته في ارآه ومارأى الانفسه ولولاذالك ما تفاضلت الرؤية في الرائين اذلو كان هو المرق ما اختلفوا كن لما كان هو مجلى رؤيته مأنفسه به الدلك وصفوه بأنه يتجلى وانه يرى ولكن شغل الراقى برؤيته نفسه في على الحق حجبه عن رؤية الحق فلذلك لولم تبد المراقى صورته أوصورة كون من الاكوان بما كان يراه في الحجب عنه الاأنفسنافيو زلنا عناماراً بناه لانهما كان يبقى م بزوالنامن براه وان تحن لم بزل في الرى الأنفسنافيه وصورنا وقد رنا ومنزلتنافعلى كل حال ماراً بناه وقد تتوسع فنقول قدراً بناه ونصدق كاله لوقاناراً بنا الانسان صدقنا في أن تقول رأينام ومن بين ومن بقى ومن في زمانتامن كونهم انسانا لامن حيث شخصية كل انسان ولما كان العالم أجمه وآماده على صورة حق و رأينا الحق فقد رأينا وصدقنا وان نظرنا الى عين التميز في عين عين المناه المناه فعهد الينارسول الته صلى الته عليه وسلم ان أحدنا لا برى ربه حتى يموت لان الغطاء لا ينكشف عن البصر الابلوت والبصر من العبدهو ية الحق فعينك غطاء على ولا ألطف من هوية تكون عين بصر العبد و بصر العبد لا يدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو المناه المبعن المبعد والخيرة على المناه والمين في القوة أن يفصل بين البصر بن والخيرة في والعلم خبرة انه بصر العبد و بصر العبد وكذا هو الامن في الفقة أن يفصل بين البصر بن والحي في كون الحق قع والعلم خبرة انه بصر العبد في بصر العبد وكذا هو الامن في نفسه وان كان حيا فقد الستوى المبت والحق في كون الحق تعالى بصرهما وما عند هما شئ فان الته لايحل في شئ ولا يحل فيه شئ اذليس كذاله شئ

وهوالسميع البصير فكل سمع وبصر \* هـو ية الحـق وقد فانظراذ البصرت من \* تبصره وتر العـدد

وكن به معترفا \* في كل غي ورشيد

﴿ الباب الثانى وأربعمائة في معرفة منازلة من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني فالجنو ح الى السلم أولى ﴾

من غالب الحق ما ينفك ذا نصب مد ولا يزال مع الانفاس في تعب فاجنع الى السلم لا تجتع الى الحرب مد وان تحارب فيدل الله في الطلب

انى نصحتك فأسمع ماأفوه به ان الهلاكين مقر ونان بالحسرب

فاحدر



فاحذر فديتك أفلاكاتدور بما \* لاترتضيه وخف مصارع الندوب لوجاءك الملا المسلوى مبتليا \* بالحرب سلم له وجد في الهرب وانزع اليه وقل يامنتهي أملي \* ألست تعسلم أن العز في الحجب

فالاللهعز وجلوان جنحوا للسلم فاجنح لهاوتوكل على الله اعلم انه قد تقر رعندأ صحاب الافكاران لله صفات وأسهاء لهامراتب وللعبدالتخلق والتحلى بهاعلى حدمخصوص ونعت منصوص عليه وحال معين اذاتعدى ذلك العبدكان للحق منازعا واستحق الاقصاء والطردعن القربالسعادي كاوردفي قوله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة ازارىمن نازعني واحدامنهما قصمته وللعبد صفات وأسهاء تليق به وقد داخله الحق في الاتصاف بهايما تحيله العقول واكن وردت به الشرائع و وجب الإيمان بهافلا يقال كيف مع اطلاقها عايمه قربة وإيمانامن لم يقل بها وأنكرها فقدكفر وصرقمن الاسلام ومن تأؤلها كان على قدم الغر ورفلانعه نسبتها الى الله الاباعلام الله وكذلك كل اسم تحلينا بعمن أسمائه أيضامجهول النسبة اليمعند ناالاأن يعامنا الله فنعلم ذلك باعلامه فالكل على السواءمالناوماله فاماعين ماعين له وتحلينا به سمى ذلك مغالبة مناللحق ولماعيين ماعين لناواتصف بهسمى ذلك مغالبة من الحق وموضع الجنوح الى السلمن هذا الامرهوأن تردالكل اليعف أعطانا من ذلك ولوأعطانا الكل قبلناه على جهة الانعام واعلم ان سبب المنازعة والمغالبة أمران الاستخلاف الذي هو الامامة والخلق على الصورة فلابد للخليفة ان يظهر بكل صورة يظهر بهامن استخلفه فلابدمن احاطة الخليفة بجميع الاسماء والصفات الالهية التى بطلبها العالم الذى ولاه عليه الحق سبحانه ولمااقتضى الامر ذلك أنزل أمر امنه اليهمماه شرعابين فيهمصارف هذه الاسهاء والصفات الالهية التي لابدللخليفةمن الظهو ربهاوعهد اليهبهافكل نائب في العالم فله الظهور بجميع الاسهاء ومن النوابمن أخذ المرتبة بنفسه من غيرعهد المي اليه بهاوقام بالعدل فى الرعايا واستند الى الحق فى ذلك كداوك زماننا اليوممع الخليفة فنهم السمع والطاعة فيما يوافق أغراضهم ومالا يوافق فهم فيه كاهم فى أصل توليتهم ابتداء ومنهممن لا يعمل بمكارم الاخلاق ولا يمشى بالعدل في رعيته فذلك هو المنازع لحدود مكارم الاخلاق والمغالب لجناب الحق في مغالبته رسل اللة كفرعون صاحب موسى عليه السلام وأمثاله والحق له الاقتدار التام لكن من نعوته الامهال والحلم والتراخي بالمؤاخذة لاالاهمال فاذا أخذلم يفلت وزمان عمرالحياة الدنيازمان الصلح واستدراك الفائت والجبر عن قام عصالح الامو والمرضية عند الله تعالى المسهاة خيرا الموافقة لما نزات بها الشرائع غيرأن هذا الامام لم يتصف بهامن حيث ماشرعت ولامن حيث ماأوصى الحق بهاولكن انصف بها لكونها مكارم أخلاق عرفية عرف الحق قدرهاوأ تنى على من الصف بها كاقال صلى الله عليه وسلم في تاريخ ميلاده عن كسرى وهومن جلة النواب الملوك قالولدت في زمان الملك العادل فسماه ملكاو وصفه بالعدل وان كان فيه على غير شرع منزل فهو صفة مرعية عند اللة وسماهمماوكا وانكان الحق مااستخلفهم بالخطاب الالهي على الكشف اكنهم نوابه من وراء الحجاب فاذا ظهر وا بصفات ماينبغي لللك أن يظهر بها ولم يوافق بها المصارف الالهية التي شرعها الحق بالسنة الرسال نعت ذلك بالمنازع والمغالب فهماظهر كانت الغلبة له ومهماظهر عليمه كانت الغلبة للحق فكان الحرب سجالاله وعليمه وصورة السلم موافقة الحق فى المصارف من غير اتباع وهذا كله فيمن قام فى الملك بنفسه واماولاة الحق من الرسل فايس الاالعدل المحض ولانتصور منازعةمن أولئك صلوات التعايهم واما الأغة الذين استنابهم اللة واستخلفهم بتقديم الرسدل اياهم على القيام عاشر ع في عباده من الاحكام فهم على قسمين قسم يعدلون بصورة حق ولايتعدون ماشرع لهم والقدم الآخر قاناون بماشرع لهم غيرانهم لم برجعوا مادعوااليه في المصارف التي دعاهم الحق اليهاوجاروا عن الحق فى ذلك وعاموا انهم جارون قاسطون فهم من حيث الصورة الظاهرة معالبون ومنازعون فيمهلهم الله لعلهم يرجعون فني زمان ذلك الامهال تظهر الغلبة لهم على الحق المشروع الذي يرضى من استخلفهم وفي وقت تكون الغلبة للحق عليهم باقامة منازع في مقابلته يدعو الى الحق والى طريق مستقيم واذا

F

ظهرهذا فقدأوجبالحق على عباده القتال معه والقيام فى حقه ونصرته والاخذ على بدالجائر ولايزال الامرعلى ما قلناه حتى يأتى أمر الله وتنفذال كلمة الحق ويتوحد الامر وتع الرحة ويرجع الامركاه اليه كاكان أوّل مرة ويرتفع بعض النسب ويبق بعضها بحسب الحل والدار والنشأة التى تصير فيها واليها فان للزمان حكاولا كان حكا وللحال حكاوالله يقضى الحق وهو خير الفاصلين فتر ول المغالبة والمنازعة ويبقى الصلح والسم فى دار السد المم الى أبد لا ينقضى أمده بازل لا يعينه أبد دوالله يقول الحق وهو مهدى السبيل

ان الخليفة من كانت امامته من من صورة الحق والاسها تعضده ليس الخليفة من قامت أدلته من الهوى وهوى الاهواء يقصده له التقسدم بالمعنى وليس له وقوع حسق ولاشرع يؤيده فيدعى الحق والاسياف تعضده وهو الكنوب و نجم الحق برصده الباب الثالث وأربعما ته في معرفة منازلة لا بجه لى على عبيدى ما قلت لاحد منهم لم عملت المعملة المعملة الله قال الله قال على عبيدى ما قلت لاحد منهم

وقالالحق واحكن السابقة أسبق بلاشك فلاتبديل

اذا كنت حقا فالمقال مقالتى \* وانلماً كن فالقول قول المنازع لى الحجة البيضاء فى كل موطن \* به فهى تبدو فى قر يبوشاسع ولما دعانى للعحديث مسامرا \* نجافت جنو بى رغبة عن مضاجعى فقال لناأ هلابا كرم سامر \* يعيد عن الاكفاء للكل جامع فقلت له لولاك ما كنت جامعا \* لحق و خلق ثم فاضت مدامى فقال انبكى قات دمع مسرة \* لما ملئت عما تقول مسامى

قال الله عز وجل والله خلف كم وما تعملون اعلم ان الكريم هو الذي يترك ماله ويؤدي ماأوجبه على نفسه من الحقوق كرمامنه قبل أن يسألها ثم انه يمنع وقتاو يطالب وقتا لتظهر بذلك منزلة الشافع عنده في مشل هذا وكرمه بالسائل فهاسأله فيعاجا بته وعبيد الته عبدان عبدليس للشيطان عليه ملطان وهو عبدالاختصاص وهوالذى لاينطق الاباللة ولايسمع الاباللة فالحجة لله لاله قل فلله الحجة البالغة فانها ججة الله ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن اللة ويسمعمن اللة فهذا أيضامن أهل الحجة البالغة لانه لاينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوجى فهو تعالى السائل والجمب وأماعيد العموم فهو الذي قال عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذاسأ لك عبادي عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذادعاني فاخص عبيدامن عبيد وأضافهم اليه وقوله ياعبادى الذين أسرفوا فاضافهم اليهمع كونهم مسرفين على الاطلاق في الاسراف ونهاهم أن يقنطوا من رجسة الله وهذا وأمثاله أطمع ابليس في رجة الله من عين المنة ولوقنط من رجة الله لزاد الى عصيانه عصيانا وأخبر الله عنه في اسرافه أنه يعد باالفقر و يأمن نابالفحشاء ليجعل فضاه تعالى في مقابلة ماوعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور في قوله تعالى وعدهم فهو مصدق لله فها أخبربه عنمه متشل أمن الله بشبهة في أمره في قوله وعدهم وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء والامر بالفحشاء من الفحشاء فدخل تحت وعدالحق بالمغفرة فزاده طمعا وانكانت دار النارمسكنه لانهمن أهلها وان حارت عليمه أو زارمن اتبعه عن هومن أهل النار فحاحل الاماهومنقطع بالغ الى أجل وفضل الله لاانقطاع له لانه خارج عن الجزاء الوفاق ورحمة اللة لاتخص محلامن محل ولادارامن دار بل وسعت كل شئ فدار الرحمة هي دار الوجود وهؤلاء العبيدالمذكورون ذكرهم الته بالاضافة اليدوالاضافة اليدة تشريف فجمع فى الاضافة بين العبيد الذين أسرفواعلى أنفسهم الذين نهاهم سبحانه أن يقنطوا من رجمة الله وبشرهمأ نه يغفر الذنوب جيعا ولم يعين وقتا فقد متكون المغفرة سابقة لبعض العبيد لاحقة لبعض العبيد وبين العبيد الذين لبس للشيطان عليهم سلطان

فاثم الاعبده وهو ربه \* وماثم الاراحم و رحيم

أرادبالرحيم هناالمرحوم اسم مفعول مثل قتيسل وجريج وطريد ولاتبسديل لكامات الله وهي أعيان العالم وانما التبديل لله لالحم ماننسخ من آية أوننسها نأت بخيرمنهاأ ومثلها وفى قراءة أوننساها فاولئك ببدل الله سبئتهم حسنات ومن يبدل نعمة اللهوهي ما بشرنابه من عموم مغفر تهمن بعدماجاءته فن هناوان كانت شرطافة يهارائحة الاستفهام وقال فى الجواب فان الله شديد العقاب ولم يقل فان الله يعاقب من بدل نعمة الله فهو كاقال شديد العقاب فى حال العقو بة فاغمن يقدر يبدل نعمة اللهمن بعدماجاته فيبدل نعمة الله عاهو خبرمنه ابحسب حاجة الوقت فان الحكملة ومثلها والنسخ تبديل لابدائم الدالقائل أناعندظن عبدي فليظن في خيرا فن لم يظن باللة خيرا فقد عصىأمره وجهل بهوأشتى من ابليس فلايكون وقدأ خبراللة تعالى عنمه أنه يتبرأمن الكافر ووصفه بالخوف لله ربالعالمين وقدذ كرتعالىأنه انمايخشي الله من عباده العلماء وأثم هـ نـ ه الآية بقوله ان الله عزيز أي يمتنع أن يؤثر فيهأمر يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده غفور بينية مبالغة في الغفران بعمومها فهي رجاء مطاق للعصاة على طبقاتهم وقوله فيمن يبدل نعمة الله من بعدماجاءته أنه شديد العقاب أى يسرع تعالى الىمن هذه صفته بالعقاب وهوأن يعقبه فبابدله ان التبديل للةعز وجل ليس له فيعر فهأنه بيدهملكوت كلشئ فان الله ماقرن بهذاالعقاب ألماومتى لم يقرن الالم بعداب أوعقاب فله مجل في عين الامر المؤلم فانه لا يخاف الامن الالم ولا يرغب الافي الالتذاذ خاصة هف ايقتضيه الطبع الذي وجدعليه من يقبل الالم واللذة وقد أعطى الله لعبيده في القرآن من الاحتجاج مالايحصى كثرة كل ذلك تعليم من الله فلوكان الشقاء يستأصل الشقى مابسط الله لعباده من الرحمة مابسط ولاذكر من الحججماذكره وهوقوله وعامكمالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم ولايعظم الفضل الالمى الافى المسرفين والجرمين وأمافى الحسنين فاعلى الحسنين من سبيل فان الفضل الالمى جاءهم ابتداء وبهكانوا محسنين ومابقى الفضل الالهى الافى غيرالمحسنين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ويهدى من يشاء الىصراط مستقيم

﴿ الباب الرابع وأر بعمائة في معرفة منازلة من شق على رعيته سعى في هلاك ملكه ومن رفق مهم بقى ملك كالميد قتل عبد امن عبيد ه فاعاقتل سيادة من سياداته الاأنافانظر علا

حكم الاضافة يبقيه و يبقينا \* وتلك حكمته سبحانه فينا لولاالعبيدلما كانتسيادةمن \* ساد العباد ولا كانوا موالينا قدقال في خلدي ما كان معتقدي \* عند النداء كما كنايكونونا

مايعـــدم الحق موجودا لزلته \* وكيف يعـدم من فيه بوالينا بكونه كان خـــلاقا وليس له \* في نفســــه أثر ولا يبارينا

قال الله تعالى الجدللة رب العالمين لم بقل رب نفسه لان الشئ لا يضاف الى نفسه فهذه وصية الحية لعباده لما خلقهم على صورته وأعطى من أعطى منهم الامامة الكبرى والدنيا وما بينهما وذلك قوله صلى الله على من أعطى منهم الامامة الكبرى وأدنا ها امامة الانسان على جوار حه وما ينهما عن له الامامة على أهاه وولده وتلامذته و عماليكه في من انسان الا وهو مخلوق على الصورة وطذا عمت الامامة جيع الاناسى والحسم في الكل واحد من حيث ما هو امام والملك يتسع و يضيق كافر رنا فالامام من اقب أحوال عماليكه مع الانفاس وهندا هو الامام الذي عرف قدر ما ولاه الله عليه وقول المام عن التعرف الله على أن التقرق بعليه وهو الذي استخلفه م نبه على أمر لوعقل عن الله وذلك ان السيداذ انقصه عين أو حال عن سادعليه فانه قد نقص من سيادته بقدر ذلك وعزل بقدر ذلك كن أعتق وذلك ان السيداذ انقصه عين أو حال عن سادعليه فانه قد نقص من سيادته بقدر ذلك وعزل بقدر ذلك كن أعتق شقصاله في عبد فقد عتق من العبد ما عتق ولم يسر العتق في العبد كاه الاأن يعتق كله كذلك الامام ان غفل بلهوه وشأنه و شارك و عيته فياهم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات ولم ينظر من أحوال ماهوما مور بالنظر في أحواله وسأنه و هارئة و سارك و ميته فياهم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات ولم ينظر من أحوال ماهوما مور بالنظر في أحواله وسأنه و شارك و عيته فياهم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات ولم ينظر من أحوال ماهوما مور بالنظر في أحواله وسأنه و هارئة و المهوما مور بالنظر في أحواله وسأنه و سارك و المهوما و من ينظر من أحواله الموما مور بالنظر في أحواله و سأنه و سارك و المهوما و موراك و المهوما و من ينظر من أحواله و ما مع المنافق و المعالمة و ما مع المنافق و الموراك و من العرب و المنافق و الم

Y V.

an 5

الذي

Zein

نعين

عدشاء

الله فيا

عحشاء

احارت

جعن

لوجود

دالذين

ان وقتا

سلطان

من رعاياه فقد عزل نفسه بفعله ورمت به المرتبة وبقى عليه السؤال من الله والو بال والخيبة وفقد الرياسة والسيادة وحرمه اللة خيرها وندم حيث لم ينفعه الندم فأنه لولم يستل عن ذلك وترك وسأنه لكان بعض شئ الاالحق فأنه لا ينقص عنهمن ملكه شيئ فان عبده اذامات من الحياة الدنيا انتقل اليه في البرزخ فبقي حكم السيادة لله عليه يخلاف الانسان اذامات عيده ماتت سيادته التي كان بهاسيد اعليه فهذا الفرق بينناو بين الحق فى الربوبية قال صلى الله عليه وسلمان اللة يحسالرفق فى الامركاه فالعالم من علم الرفق والرفيق والمرفوق فالمن انسان الاوهورفيق مرفوق بهفهومماوك من وجمه مالك من وجمه ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتنخذ بعضكم بعضاسخريا واللهرفيع الدرجات فنحن له كاهولنا وكانحن لنافنحن لناوله وهولنالاله ولبس فى هنداالباب أشكل من اضافة العرالالمي الى المعلومات ولاالقدرة الى المقدورات ولاالارادة الى المرادات لحدوث التعلق أعنى تعلق كل صفة عتعلقهام وزحت العالم والقادر والمريدفان المعاومات والمقدورات والمرادات لانهاية لهافهو يحيط علما بأنها لاتتناهى ولما كان الاص على مأأشر نااليه وعثر على ذلك من عثر عليه من المتكامين قال بالاسترسال وعبرآخر بحدوث التعلق وقال الله في هذا المقامحتي نعلموأ نبكر بعضالعلماء من القدماء تعلق العملم الالطي بالتفصيل لعدم التناهي في ذلك وكونه غميرداخل فى الوجود فيعل التفصيل من حيث ماهو تفصيل في أمر مالا في كداعلى التعيين واضطر بت العقول فيه لاضطراب أفكارها ورفع الاشكال فيهذه المسئلة عندناأهل الكشف والوجود والالقاء الالميأن العلم نسبة بين العالم والمعاومات ومائم الاذات الحق وهي عبن وجو دهوليس لوجوده مفتتح ولامنتهي فيكون لهطرف والمعاومات متعلق وجو ده فتعلق مالايتناهي وجوداء الايتناهي معاوما ومقدو راوص ادا فتفطن فانهأص دقيق فان الحق عين وجوده لايتصف بالدخول في الوجو دفيتناهي فأنه كل مادخل في الوجو دفهو متناه والبارئ هوعين الوجو دماهو داخل في الوجو دلان وجوده عين ماهيته وماسوي الحق فنه مادخل في الوجو د فتناهى بدخوله في الوجود ومنه مالم بدخل فى الوجود فلا يتصف بالتناهي فتحقق مانبهتك عليه فانك ماتجده في غيرهذ اللوضع وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخامس وأر بعمائة في معرفة منازلة من جعل قلبه بيتي وأخلاه من غيرى ما يدرى أحد ماأعطيه فلاتشبهو ه بالبيت المعمور فاله بيت ملائكتي لابيتي وطذا لمأسكن فيه خليلي ابراهيم عليه السلام

القلب يت ك لايتى فاعمره \* فلست أذكر شيأ أنت تذكره ذكرى لنفسى حجاب ان ذكرك لى \* هو السرور الذي بالحسن تغمره

اذاذ كرتك كان الذكرمنك لنا \* فلست تذكر أمرانحن نذكره ان الخليال بظهر البيت مسكنه \* من أجال قاله مازلت تعمره

ف لو محل به لكنت تابع ... \* وليس يسكنه فلست تعمره

فالحمدللة حممدا لايفوه به ، الاالذي هوفي قلي بصوّره ،

اعلم أبد االله واياك بروح القدس ان رحة الله وسعت كل شئ ومن رحته ان خلق الله بها قلب عبده وجعله أوسع من وحمه فأن قلب المؤمن وسع الحق كاوردان الله يقول ما وسعني أرضى ولاسما في ووسعني قلب عبدى المؤمن فرحته مع الساعها يستحيل أن تتعلق به أو تسعه فانها وان كانت منه فلا تعود عليه وما أحال تعالى عليه أن يسعه قلب عبده وذلك انه الذي يفقه عن الله و يعقل عنه وقداً مره بالعلم به وما أمره الابما يمكن أن يقوم به فيكون الحق معلوما معقولا المهالذي يفقه عن الله و يعقل عنه وقداً مره بالعلم به وما أمره الابما يمكن أن يقوم به فيكون الحق معلوما معقولا للعبد في قلبه ولا يتصف بأنه تعالى مرحوم فهذا يدلك على ان الرحة لا تناله من خلقه كايناله التقوى أعنى تقوى القاوب كاقال واسكن يناله التقوى منكم وقال فانها يعنى شعائر الله وهي ضرب من العلم به من تقوى القلوب وقال تعالى أم طم قلوب يعقلون بها وماجعلها عقلا الاليه ولا أبسطه وهوان الله أخبرانه أحبأن يعرف ومقتضى المبه معروف فلق وسعه حل جلاله الأأن ثم سر اأشير اليه ولا أبسطه وهوان الله أخبرانه أحبأن يعرف ومقتضى المبه معروف فلق وسعه حل جلاله الأأن ثم سر "أشير اليه ولا أبسطه وهوان الله أخبرانه أحبأن يعرف ومقتضى المبه معروف فلق

الخلق

V

الخلق ونعر فاليهم فعرفوه فاعرفوه بنظرهم وانماعر فوه بتعريفه اياهم فهذى اشارة لمن كان له قلب أو ألتي السمع وهوشهيدوالمحبة علمذوق ومافيناالامحب ومن أحبعر فمقتضى الحب فن هناتعرف عموم الرحة والحديث الآخر غضباللة الكائن من اغضاب العبد ثم قال عنه التراجة عليهم السلام في باب الشفاعة اذاساً لوهم الخلق فيها يوم القيامة فيقولون ان الله قدغضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله ولن يغصب بعد ممثله فزال الغضب بالانتقام وأخبر صلى الله عليه وسلمان الصدقة تطنئ غضب الربوهو الموفق عبده لماتصدق به فهوالمطنئ غصبه بماوفق اليه عبده وهذا كثير الكن هذاالقدرعندعبادالتهمنه فانالانز بدعليه لاناماعرفناه الابتعريفه وهندامن جاة تمريفه لامن نظر الخلوق فاسا اتخذاللة قلب عبده ببتالا نه جعله محل العلم به العرفاني لاالنظري حماه وغار عليه أن يكون محلالغ يره والعبد جامع فلابدأن يظهرالحق تعالى لهذا العبدفي صورشتي أي في صورة كل شئ لانه محل للعلم بكل شئ وليس محل العلم بالانسياء الاالقلب واختى يغازعلى قلب عبده أن يكون فيه غيرر به فاطلعه انه صورة كل شئ وعين كل شئ فوسع كل شئ قلب العبدلان كلشئ حق فاوسعه الاالحق فن علم الحق من حقيته فقد علم كل شئ وليس من علم شيأعل الحق وعلى الحقيقة فاعلم العبد ذلك الشئ الذى يزعمانه علمه لانه لوعلمه علم انه الحق فلمالم يعلم انه الحق قلنافيه انه لم يعلمه واعماقال قلب المؤمن لاغبرالمؤمن لكون المعرفة بالله لاتكون الابتعر يفه لابحكم النظر الفكرى ولايقبل نعريفه به تعالى الاالمؤمن فانغ برالمؤمن لايقبل ذلك جلة واحدة فانه الناظر على أحدثلاثة أموراماأن يحيل ذلك الذي وردبه التعريف على الحق فينقسم هناالحياو نعلى أقسام فنهم من يطعن فى الرسل و يجعلهم تحتسلطان الخيال وهفه الطائفة من الأخسر ين الذين أضلهم الله وأعماهم عن طريق الهدى بل في طريق الهدى لوعامو افهؤ لاء قد جعوا بين الجهل و بين المروق من الدين فلاحظ لهم في السعادة وقسم آخو منهم قالواان الرسل هم أعلم الناس باللة فتنزلوا في الخطاب على قدر افهام الناس لاعلى ماهو الامرعليه فاله محال فهؤلاء كذبو االله ورسوله فيانسب الله الى نفسه والى رسله بحسن عبارة كإيقول الانسان اذاأرادأن يتأدبمع شخص آخراذا حدثه بحديث يرى السامع فى نظره انه ليس كاقال الخبر فلا يقولله كذبت وانمايقولله يصدق سيدى والكن ماهوالامرعلى هندا وانماالامرالذى ذكره سيدى على صورة كذاوكنذافهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة هكذافع لهؤلاء المتأولين وقسم آخو لايقول بأنه نزل فى العبارة الى افهام الناس وانمايقول ليس المراد بهذاا لخطاب الاكذاوكذاما المرادمنه ماتفهمه العامة وهذاموجودف اللسان الذي جاءبه هـ نداالرسول فهؤلاء أشبه حالا بمن تقدم الاامهم متحكمون في ذلك على الله بقوطم هذا هوالمفهوم من اللسان وكذلك الذى يعتقده عامة ذلك الاسان هوأ يضاالمفهوم من ذلك فايمنع أن يكون المجموع فاخطؤ افى الحم على الله بمالم يحكم بهعلى نفسه فهؤلاء ماعبد واالاالاله الذي ربطت عليه عقوهم وقيدته وحصرته وقسم آحرقال نؤمن بهذا اللفظ كإجاءمن غيرأن نعقل له معنى حتى نكون في هذا الايمان به في حكم من لم يسمع به ونبقي على ماأعطا نادليل المقلمن احالة مفهوم هذاالظاهرمن هذاالقول فهذاالقسم متحكم أيضابحسن عبارة وانهر دعلى الله يحسن عبارة فانهم جعاوا نفوسهم حكم نفوس لم تسمع ذلك الخطاب وقسم آخر قالوا نؤمن بهذا اللفظ على حدعم الله فيه وعلرسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قدقالواان الله خاطبنا عبثالانه خاطبنا بمالانفهم والله يقول وماأر سلنامن رسول الابلسان قومه ليبين لهم وقدجاء بهذافقد أبان كاقال الله اكن أبي هؤلاء أن يكون ذلك بيانا وهؤلاء كالهم مسامون وأماالامر الثالث فهم الذين كشف الله عن أعين بصائرهم غطاء الجهل فاشهدهم آيات أنفسهم وآيات الآفاق فتبين لهم أنه الحق الاغسره فأتمنوا به بل عاموه بكل وجه وفى كل صورة وانه بكل شئ محيط فلايرى العارف شيأ الافيه فهو ظرف احاطة الكلشئ وكيف لايكون وقدنبه على ذلك باسمه الدهر فدخل فيهكل ماسوى الله فن رأى شيأ فارآه الافيه ولذلك قال الصديق مارأ بت شيأ الارأيت الله قبله لانه ماراً محتى دخل فيه فبالضر و رة يرى الحق قبل الشي بعينه لانه يرى صدور ذلك الشئ منه فالحق بيت الموجودات كالهالانه الوجود وقلب العبد بيت الحق لانه وسعه ولكن قلب المؤمن لاغير فمن كانبيت الحق فالحق بيتــه ﴿ فعــينوجودالحق عين الكوائن



السيادة

إنقص

يخلاف

سلىالله

ى فوق

لةرفيع

الالمي

احيث

نالام

الما

رداخل

طراب

نالعالم

متعلق

جوده

سلفى

بلخل

ورات

شبهوه

مقولا

فلق

٨

وما حاز المؤمن هذه السعة الابكونه على صورة العالم وعلى صورة الحق وكل جزء من العالم ما هو على صورة الحق فن هذا وصفه الحق بالسبعة قال أبويزيد البسطائ في سبعة قلب العارف لوأن العرش يعنى ملك الله وما حواه من جزئيات العالم وأعيانه ما تة ألف ألف من قلاير يدالحصر وانعاير يدمالا يتناهى ولا يبلغه المدى فعبر عنه بما دخل فى الوجود ويدخل أبدا فى زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به وذلك لأن قلبا وسع القديم كيف يحس بالمحدث موجود اوهذا من أبى يزيد توسع على قدر مجلسه لافهام الحاضر بن وأما التحقيق فى ذلك أن يقول ان العارف لما وسع الحق قلبه وسع قلبه كل شئ اذلا يكون شئ الاعن الحق فلات كون صورة شئ الافى قلبه يعنى في قلب ذلك العبد الذى وسع الحق

فهو الهيولى لكل صورة ، من صورة صورة وسوره والم وأنت مابسان ذا وهاذا ، أقامك الحق فيه سورة

وينظر الى قول أى يزيد ماقال الجنيدان الحدث اذاقرن بالقديم لم يبق له أثر الاأن قول الجنيد هناأتم من قول أبي يز يدفان المحدث أذاقر نته بالقديم كان الاثر للقديم لاللمحدث فتبين لك بهذه المقارنة ماهو الامر عليه وهو مأقلناه فانه لايمكن ان يجهل الاثرواعا كان قبل هذه المقارنة ينسب الى المحدث فلماقر فه بالقديم وأى الاثر من القديم ورأى الحدث عين الاثر فقالماقال ولانشك بعدأن تقررهذا ان الخليل ابراهيم عليه السلام بهذه المثابة هووالرسول صلوات الله عليهم قدوسع قلبه الحق فجعله تعالى مسند اظهره الى البيت المعمور ومادخله لأنه لودخله لوسع البيت المعمور الحق لانهقدوسع من وسمعه وهي اشارة لاحقيقة فانجسم ابراهيم عليه السلام محصور يجيرون بلاشك فمانر يدالا الصورة التي هوعليها في البرز خالذي انتقل اليه بالموت وأماقو له وأخلامهن غيري هوقو له عليه السلام فيمن يقرأ القرآن من شغلدذ كرى يعنى القرآن يقرأ والعبدعن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين قال تعالى المانحن نزلناالذكر وهوالقرآن وقال فاسألواأهل الذكريعني أهل القرآن لانه قال مافر طنافي الكتاب من شئ فهوالجامع الكلشئ فن اعتقد غيراو جب عليه أن يخلى قلبه للحق والناس يتفاضلون في الدرجات فان الله قد فضل العالم بعصة على بعض وأفضل المفاضلة فضل العلم بالله ألاتر اهقد أعطاه تعالى أعنى للانسان بمنزلة الاسم الآخر الذي لله وأعطى نفسه تعالى الاسم الاول فى وتبد العلم به وجعل الملك محاطابه بين الاول والآخو في كان له على بالمراتب على ما لالك من الله وما له من الانسان ولهذا كان الملك وهو الروح الامين بأتى بالوجى من الاسم الاول الذي لله العب والكامل الرسول النازل فيمنزل الاسم الالهي الآخر وهوقوله تعالى شهدالله فبدأ بنفسه في الشهادة بتوحيده ثمذ كرالملائكة ثم ذ كر بعد اللائكة أولى العلم وهم الاماسي فلله الاص من قبل ومن بعد والملك ما بينهما وهكذا كان أمر الوجود فالاوية للحق ثمأ وحدالملك ثمأ وحدالانسان وأعطاه الخلافة ولم يعطها الملك لان الوسط له وكل وسط فهو محاط به فافهم فصورة فضل الملك على الانسان بماأتاه بعمن عندالله وليس ذلك بدليل قاطع على الفضيلية في العقل وفي اللسان كاان خلق السموات والارض أ كبرمن خلق الناس لان الناس في رتبة الانفعال عن ح كة الافلاك وقبول التكوين الذى في العناصر في الم الاوجوه خاصة وما تم وجه محيطفن وجه يفضل ومن وجه يكون مفصولا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

🔌 البابالسادس وأر بعمالة في معرفة منازلة ماظهر مني شئ لشئ ولاينبغي أن يظهر 🦫

لوظهرنا للشي كانسوانا \* وسواناماتمأين الظهرور

لاتق ل ياعب دانك انى ، أناباق وأنت فان تب ور

كلوقت فأنت خلق جديد \* ولهـ ذالك الفناء والنشور

يقول الحق ماثم شئ أظهر اليد الأنى عين كل شئ ف أظهر الالمن ليست له شيشة الوجود فلاتر الى الاالمكنات فى شيشة تبوتها في ظهرت اليها لانهالم تزل معد ومة وأمالم أزل موجودا فوجودى عين ظهورى ولا ينبغى أن يكون الامر الاهكذا

ولما

ولما كانت الاحكام فعاظهر لاسمائي وفي نفس الامر لاعبان المكنات والوجود عيني لاغبري وفصات الاحكام الامكانية الصورفي العين الواحدة كإيقول أهل النظرفي تفصيل الانواع في الجنس وتفصيل الاشخاص في النوع كذلك تفصيل الصور الامكانية في العين وترى الاسهاء انامسهاها أعني الاسهاء الحسني فيجومل الاثر لها وفي الحقيقة ما الاثر الالاعيان المكنات ولهندا ينطلق على صوراً سماء المكنات ومن أسماء المكنات أسماء الله فله انسبتان نسبة الى الله تعالى ونسبة الى صور المكنات فالحق لبس بظاهر لاعيان صور المكنات من حيث ماهي صور لحالامن حيث انها ظهرت في عين الوجود الحق والشئ اذا كان في الذي عشل هذه الكينونة من القرب الا يمكن أن يراه فلا يمكن أن يظهرله كالراه في الحواء مامنعنامن ويته الاالقرب المفرط فلايكن أن نراه ولايمكن أن يظهر لناعادة فاوتباعد عنا لرأيناه ومن المحال بعد الصورعن العين التي توجد فيهالانهالوفار قهاانعدمت كاهوالام في نفسه فان الصور في هذه العين تنعدم وهي في لبس من خلق جديد فالمكذات من حيث ان لها الاسهاء الالهية وهابة هذه الصور الظاهرة بعضها لبعض في عين الوجود ف أظهرت هذه الاعيان المكنات صورة الابالاساء الاطيتمن قائل وقادر وغالق ورازق ومحى وعيت ومعز ومذل وأماالغني والعزة فهي للذات وهو الغنى العزيز فغناها لهابكونها تعطى هذه الصور ولانقب ل العطاء لماتعطيه حقيقةذاتها وأماالعزة لهافان هذه الصو رلاتعطيها ولاتؤثر فيهاعلما بماتستفيده في عال وجودها بعضها من بعض فأن الاعيان هي المعطية لهذه الصور تلك العاوم التي استفادتها بالاساء الاطية وهذا معنى قوله تعالى حتى نعلم وهوالعالم بلاشك فالحق عالم والاعيان عالمة ومستفيدة والعلم انماهو عين الصور واستفادتهامن الاسهاء الاطمية التي أعطنهاأ عيان المكنات العلوم ومن هناتعلم حكم الكثرة والوحدة والمؤثر والؤثر فيه والاثر ونسبة العالم من الله ونسبة تنوع الصور الظاهرة وماظهر ومن ظهر ومابطن ومن بطن وحقيقة الاول والآخر والظاهر والباطن وانهانعوت لن له الاسهاء الحسني فتحقق ماذ كرناه في هذا الباب فانه نافع جدا يحوى على أمر عظيم لا يقدر قدره الاالله فن عرف هذا البابعرف نفسه هل هوالصورة أوهوعين واهب الصورة أوهوعين العين الثابتة المكنة التي لهالعدم من ذاتها ومنعرف نفسه عرف ربهضر ورة فايعرف الحق الاالحق فلانقدم ولاتأخر لان المكن في حال عدمه ليس عتأخر عن الازل المنسوب الى وجود الحق لان الازل كاهو واجب لوجود الحق هو واجب لعدم الممكن وثبوته وتعيبنه عندالحق ولولاماهومتعين عندالحق يميزعن يمكن آخ لماخصصه بالخطاب في قول كن ومن عرف هـ ذاالبابعرف من يقول كن ولن يقال كن ومن تكون عن قول كن ومن يقبل حكم الكاف والنون والله يقول الحق وهو يهدى

> والباب السابع واربعمانة في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة نختلس منى ان نظرت الى غيرى لالضعنى ولكن اضعفك

التفات المصلى عين اختلاسه م يلعب الدهركيف شاء بناسه

وهوالدهر والمشيئة منسه ، واناس الزمان عدين اناسمه كلشئ له لباس مسمى ، وقلوب الرجال عين لباسم

وأناصورةلهثم يخفى ، بوجودى كالظبي عندكيناسه

لحدودقامت بصورة كونى \* يتعالى عنها بأصل أساسم

دخلت على شيخناأ بي مجد عبد الله الشكاز باغر ناطقهن بلاد الاندلس وكان من أهل باغه وهومن أ كرمن لقيت في طريق الله فقال لى يا عن الرجال أربعة وما أرسانا فبلك الارجالارجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله ورجال صدقواماءاهدواللة عليهو ذن في الناس بالحج يأنوك رجالا ير يدعلي أرجلهم لايركبون وعلى الاعراف رجال فارادبالرجال الار بعة حصر المراتب لانهمائم الارسول ونبي وولى ومؤمن وماعدا هؤلاء لار بعة فلاا تبارطم من حيث أعيانهم لان الشئ لا يعتبر الامن حيث منزلته لامن - فعينه الانسانية فالانسانية واحدة العمين في كل انسان واعما

( ٢ - (فتوحات) - رابع )



فنهنا

وثيات

لوحود

اوهدا

ققلبه

مالحق

ولاني

ماقلناه

اورأى

لرسول

لمعمور

رمدالا

نيقرأ

انانحن

الجامع

اهصله

انفسه

اللةوما

Lungh

تكفتم لوجود

کاط به

ل وفي

وقبول

لمقول

مسسر

Kalil

يتفاضل الناس بالمنازل لابالعين حتى في الصورة من جيل وأجل وغير جيل و لهذا ماجاء رضي الله عنه في ذكر الرجال بأ كترمن أربعة فماأرا دبالار بعة الاماذ كرناه وماأرا دبالرجال في هذه الآيات الذكر ان خاصة وانماأرا دهذا الصنف الانسانى ذكراكان أوأنتي ولماقات لهفي قوله يأتوك رجالاالمرادبه من أفي ماشياعلى رجله قال رضي الله عنعالرجل لا يكون مجولاوالواك محول فالمتما رادفانه قدعم انرسول التقصلي التهعليه وسلماأسرى به الامجولاعلى البراق فسامت البه ماقال وماأعامته رضي الله عنه ان البقاء على الاصل هو المطلوب لله من الخلق و لهذاذ كره تعالى بقوله وقد خلقتك من قبــل ولم تك شيأ يعني موجودا يقول له ينيغي لك أن تـكون وأنت في وجودك من الحال مي كما كنت وأنتقى حال عدمك من قبولك لاوامرى وعدم اعتراضك بأمره بالوقوف عند حدوده ومراسمه فيتكام حيث رسم لهأن يتكام ويتكلم عاأص وبهأن يتكلم فيكون سبحانه هو المتكلم بذلك على لسان عبده وكذلك في جيع حركاته وكأنه وأحواله الظاهرة والباطنة لايقول في وجوده انهموجود بليري نفسه على صورته في حال عدمه هذا مرادالحق منه بالخطاب فهومجول بالاصالة غيرمستقل فان الحدث لايستقل بالوجود من غير المرجم فلابدأن يكون مجولا وطف اماأسرى برسول قط الاعلى براق اذا كان اسراء جسميا محسوساواذا كان بالاسراء الخيالي الذي يعبر عنه بالرؤ يافقد يرى نفسه محولاعلى مركب وقدلا برى نفسه مجولاعلى مركب لكن يعلم أنه محول في الصورة التي يرى نفسه فيها اذقد علمناأن جسمه في فراشه وفي يبته نائم فاعلم ذلك وأما ماذهب اليه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب فذلك هوالذي بحذرمنه فانه الاختلاس الذي ذكر مافأن العبدهنا اختلسته نفسه بالاستقلال وهوفي نفسه غيرمستقل فأخذه ذلك الاختلاس من يدالحق فتخيل أنه غير محول فإيعرف نفسه ومن لمبعرف نفسه جهل ربه فسكان الغيرهنا الذى نظر اليه عين نفسه وذاك لضعفه فى العلم بالاصل الذى هوعليه ولاشك أن مرتبة الرسل عليهم السلام قدجعت جيع مراتب الرجال من نبؤة وولاية وايمان وهم المحمولون فن ورثهم وكان محولا يعلم ذلك من نفسه واعاقلنايه لم ذلك من نفسه لان الامر في نفسه أنه مجول ولابدولكن من لاعلم له بذلك يتخيل أنه غير مجول فلهذا قيدناوفى قوله يأتوك رجالا فالذى دعاهم قال لهم قولواواياك نستعين وقال لهم استعينو ابالله واصبر واوكل معنى محول الاشك فأنه غيرمستقل بالامر اذلواستقل بهلماطلب العون والمعين وقوله رضي اللة عنمه رجال لانلهيهم تجارة ولابيع عن ذكراللة فهم في تجارتهم في ذكرالله لانّ التجارة على الحد المرسوم الالهي من ذكرالله كما فالتعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه مع كونه يمازح المجوز والصغير وكل ذلك عند فى الوجو دالامذكرا فإتلهم التجارة ولاالبيع عن ذكرالله وكذلك رجال صدقوا ماعاهد واالله عليه فى أخل الميثاق الذي أخذالله عليهم فوفوابه وقيل فيهم صدقوا لابهم غالبوافيه وفي الوفاء به الدعاوي المركوزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ عليه الميشاق أوأ كتره عن الوفاء عاعاه عليه الله فايس الرجل الامن صدق مع الله في الوفاء بمأخذعليه كاصدقالني فماخن الله عليه في ميثاق النبيين والمرسلين وقوله وعلى الاعراف رجال وهم أعظم الرجال ف المزلة فان لهم الاستشراف على المنازل ف أشار بالاعراف هذا هذا الشيخ الى من تساوت حسناته وسيشاته وانماأخذهمن حيث منزلة الاستشراف فان الاعراف هناهوالسورالذي بين الجنة والنار باطنه فبه الرحة وهوالذي يلى الجنة وظاهره من قبله العـــذاب وهوالذي بلى النار فجعل النارمن قبله أي يقابله والمقابل ضـــد فلم يجعل السور محلاللعذا وجعله محلالارجة بقوله باطنه فيه الرجمة فانظرماأ عب تنبيه الته عباده عقائق الامو رعلي ماهي عليه ولكنأ كثرالناس لايعلمون فأهل الاعراف فيمحل رجمة الله وذلك هوالذي أطمعهم في الجنة وان كانوابعمه مادخاوه ثمذكران لهم المعرفة بمقام الخلق فقال يعرفون كلابسهاهم أى بماجعلنا فيهم من العلامة وقوله ونادوا أصحاب الجنة لم بد خلوها فانهم في مقام الكشف للاشياء فاود خلوا الجنة استترعنهم بدخوهم فيها وسترتهم لانها جنةعن كشغ ماهمله كاشفون وقولهم سلام عليكم تحية اقبال عليهم لعرفتهم بهم وتحية لانصرافهم عنهم



الىجناتهم يقولاللةاستعينوا باللة واصبروا ويقول أناأغنى الشركاءعن الشرك ومعلوم ان الاستعانة شرك فى العمل فانكان العمل له فأين العبدوان كان للعبد فقد أشرك نفسه فاختلسه هذا القدرمن توحيد الافعال فن علم أن العبد محل لظهورالعمل فلابدمنه ولابدمن القبول ان قيل انه تعالى أوجد العبدوالعمل فلولم يكن العبدقابلا لابجاد القادر اياه لما وجددليلذا المحال فلابدمن قبول الممكن فلابدمن الاشتراك في الايجادان كان في ايجاد العبد فلابدمنه وان كان في ايجاد العمل التكليني فلا بدمن العبد فعلى كل حال لابد منك ومنه الاانك منعوت بالضعف فقال تعالى الله الذى خلقه كم من ضعف اسكون الممكن لايستطيع أن بدفع عن نفسه الترجيح على كل حال ثم جعل من بعد ضعف قوّة للتكليف الاأنه لايـ تتقل فأمر بطاب المعونة فلولاأن للمكاف نسبة وأثرافي العمل ماصح التكيف ولا صحطاب المعونة من ذى القوة المتين فان شئت سميت أنت ذلك القدر من الاستراك كسبا وان شئت سم ته خلقا بعدرأن عرفت المعنى وأماأهل اللة أرباب الكشف فكاقلناان ذلك كاه أحكام أعيان المكنات في العين الوجودية الظاهرة في الصور عن آثار الاسهاء الاطمية الحسني من حيث ان المكن متصف بهافهي للحق أسهاء وهي للمكن نعوت وصفات في حال عدم الممكن لان وجود عينه من حيث الحقيقة قد بينا أنه لا يتصوّر في الستفاد الممكن الاظهور أحكامه بوجودالصورالني تتبعهاأساء المكنات فكاأن أسهاء اللة الحسني للمكن على طريق النعتية كذلك الاسهاء الكونية التي تنطاق على الصورالكائنة في عين الوجود هي أسماء للعين الوجودية قال تعالى قل سموهم في مرض لدلالة فاناسموهم فالواهدا حجرهدا شجرهذا كوكبوالكل اسم عبدتم أبان الحق تعالى ذلك كله ليعة ل عند ه فقال زمالي انهى الاأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل اللة بهامن سلطان فقلتم عن العين من أجل الصورة الهاحجر أوشجر أوكوكبأوأى اسم كانمن المعبودين الذبن مالهم اسم الله فحاقال أحدمن خلق الله أناالله الالله المرقوم في القراطيس اذانطق يقول أنااللة فتعلم عندذلك مامعني قوله أنااللة وانهحق أعنى هـ ذاالقول في ذلك اللسان المصطلح عليه وبقوله أيضااله بدالكامل الذي الحق لسانه وسمعه وبصره وقواه وجوارحه كأبي يزيد وأمثاله وماعدا هــذين فلايقول أنااللة وانمايقول الاسم الخـاص الذىله فى ذلك اللســانله فاعـــلم ذلك واللهيقول الحق وهو مهدى السبيل

¥ الباب الثامن وأر بعدائة في معرفة منازلة يوم السبت حل عنك مئز رالجدالذي شددته فقدفرغ العالممني وفرغت منه

فرغنامن الاجناس فالخلقخلقنا ، وقد بقيت أشخاصها تشكون مدى الجودوالانفاس فالامردام ، الى غــــيرغايات له تتعسين هوالغاية القصوى فليستنهاية ، سواه فهــندا حقــه المتيقن أناالبدءلاعودتراهلانه ، هو الواســع المختاريي فتبينوا أناأ ولبالقصد فالكون كوننا \* وآخرمو جوداً نايتيقن

كاواطيبات الرزق من كل جانب \* فحن أجنا بانوا ولله كونوا قال اللة تعالى اذيعدون في السبت فنقول من باب الشارة لامن باب التفسير يتجاوزون بالراحة حدها و بهاسمي السبت سبتافان الله خلق العالم فى ستة أيام بدأ به يوم الاحدوفرغ منه يوم الجعة ومامسه من الغوب ولم يعي بخلقه الخلق فاما كان يوم السابع من الاسبوع وفرغ من العالم كان يشبه الستريح الذي مسه اللغوب فاستلقى ووضع احدى رجليه على الاخرى وقال آناالملك كذاوردنى الاخبار النبوية فسمى يوم السبت بريديوم الراحة وهو يوم الابد

ففيه تشكون أشخاص كل نوع دنيا وآخرة فماهي الاسبعة أيام لكل بوم والولاه الله فاتهي الامرالي يوم السبت فولى اللة أمره والياله الامساك والنبوت فله امساك الصور في الهبا فنهار هذا اليوم الذي هو يوم الابدلاهل الجنان

وليله لاهل النارة زمساءلهاره ولاصبح لليله ومارأ يناأ حداا متبرهة االيوم الاالسبتي محمد بن هرون الرشيد أمير



والرجال

الصنف

الرجللا

بالبراق

ولهوقد

كنت

المحيث

فىجيع

lian.

نيكون

-ى يعار

رةالتي

اوعدم

بلريه

pric

ن نفسه

افلهذا

iseal

متحارة

عاشة

أخل

والق

بالوفاء

أعظم

سائه

الذي

السور

لعا

ونادوا

14

المؤمنين وذلك انى كنت بوم الجعة بعد صلاة الجعة بمكة قدد خلت الطواف فرأيت رجلاحسن الهيئه له هيبة و وقار وهو يطوف بالبيت أمامى فصرفت نظرى اليه عسى أعرفه فاعرفته في الجاورين ولم أر عليه علامة فادم من سفر لما كان عليه من الغضاضة والنضارة فرأيته عر بين الرجاين المتلاصقين في الطواف و يعبر بينها ولا يفصل بينها ولا يشعران يه فجعلت أنتبع باقدامي مواضع وطآت اقدامه مايرفع قدماالاوضعت قدمي في موضع قدمه و ذهني اليه و بصرى معه لثلايفوتني فكنتأمر بالوجابن المتلاصقين اللذين بمرتهو بينهما فاجوزهماني أثره كإيجوزهماولاأفصل بينهما فتهجبت من ذلك فلماأ كل أسبوعه وأرادا لخروج مسكته وسلمت عليه فردّعلي السلام وتبسم لى وأنالاأصرف نظرى عنه مخ افة أن مفوتني فاني ماشككت فيه أنهروح تجسد وعامت أن البصر يقيده فقات له اني أعلم انك روح متجسد فقال لى صدقت فقلت له فن أنت برجك الله فقال أنا السبتي بن هرون الرشيد فقلت له أر بدأن أسألك عن حال كنت عليه في أيام حياتك في الدنيا قال قلت بلغني انك ماسميت السبتي الالكونك كنت تحير ف كل سبت بقدرمانا كأة تى بقية الاسبوع فقال الذى بلغك صحيح كذلك كان الامر فقلت له فلخصت يوم السبت دون غيره من الايام أيام الاسبوع فقال نع ماسأات ثم قال لى بلغني أن الله ابتد أخلق العالم يوم الاحدو فرغ منه يوم الجعةفاما كان يوم السبت استلقى ووضع احدى رجايه على الاخرى وقال أنا الملك هذا بلغني في الاخبار وأنافي الحياة الدنيا فقلت والله لاعملق على هذا فتفر عناهبادة الله من يوم الاحدالي آخر الستة الايام لاأ شتغل بشئ الابعباد ته تعالى وأقول انه تدالى كااعتنى بنافي هــ نده الايام الستة فأنى أنفر ع الى عبادته فيها ولاأمن جها بشغل نفسي فاذا كان يوم السبت أنفر غ لنفسى وأتحصل لهاما يقونها في باقى الاسبوع كارو ينامن القاء احدى رجليه على الاخرى وقوله أناالك الحديث وفتح اللهلى في ذلك فقلت له من كان قطب الزمان في وقتك فقال أناولا فرقات له كذلك وقعلى النعريف قالصدقك منعر فكثم قاللى عن أمرك يريد المفارقة قلت لهذلك اليك فسلم على سلام محب وانصرف وكان بعض أصابي والجاعة في انتظاري الكونهم كانوايشتغاون على باحياء علوم الدين للغز الى رجه الله فالمافرغت من ركعتي الطواف وجئت اليهم قال لي بعضهم وهو نبيل بن خزر بن خزرون السبتي رأ يناك تكلم رجلاغر يباحسن الوجه وسمالانعر فهفي المجاورين من كان ومتى جاء فسكت ولم أخبرهم بشئ من شأنه الابعض اخواني فاني أخبرتهم بقصته فتعجبوالذلك واعلم أيدنااللة واياك ان الفراغ الالهي انما كان من الاجناس في السيتة الايام واما شخاص الانواع فلافيق الفراغ بالازمان لاعن الانسخاص وهوقوله تعالى سنفرغ لكم من الشؤن الذي قال فيها كل يوم هوفى شان في هـ نده الدنيافيفرغ لنامنا وتنتقل الشؤن الى البر زخ والدار الآخ ة فلايز ال الامر من فراغ الى فراغ الحأن يصلأ وانعموم الرحة التي وسعت كلشئ فلايقع بعد ذلك فراغ يحده حال ولايميزه بل وجود مستمر و وجود ثابت مستقر لىغير نهاية في الدارين دارالجنة ودار البار هكذاه والامن في نفسه ففراغه من العالم هـ ذا القدر الذي ذكرته آنفا وفراغ العالم منه من حيث الدلالة عليه لاغير وأماالوهب من العلم به فلايز الداعًا لكن من غيرطلب في الآخرة مقالي الكن التجلي دائم والقبول دائم فالعلم متجد دالظهورلي على الدوام والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ الباب التاسع وأر بعمائة في معرفة منازلة أسمائي حباب عليك فان رفعتها وصلت الى ﴾

جِمَابِكُأْسُمَاءُ لِنَاوِنِعُونَ \* وأعيانناأكواننا فنقول

لناالدولة الغراء ليست لغيرنا \* ولاغيير الاربنا فنصول

فكل مقال فيه غير مقيد \* فكل مقالاتي اليه تؤل

فلاترفع الاستاريني وبينه م فذاك وجود مااليــه سبيل

اعلم أيدناالله واياك بروح منهان الانسان وان كان في نفس الامر عبدا و يجد في نفسه ماهو عليه من الجز والفنف والافتقارالي أدنى الاشياء والتألم من قرصة البرغوث ويعرف هذا كاممن نفسه ذوقا ومع هذا قانه يظهر بالرياسة

والتقدم

14

والتقدم وكلماتمكن من التأثير في غيره فانه يؤثر و يجد في نفسه طاب ذلك كله وحبه وذلك لأنه خلقه الله على صورته وله نعالى العزة والكبرياء والعظمة فسرت هذه الاحكام في العبد فامها أحكام تتبع الصورة التي خلق عليها الانسان وتستلزمها فرجال الله هم الذين لم يصرفهم خقهم على الصورة عن الفقر والذلة والعبودية واذا وجدوا هذا الامر الذي اقتضاه خلقهم على الصورة ولابد ظهر وابه في المواطن التي عين الحق طم أن يظهر وابذلك فيها كافعل الحق الذي له هذه الصفة ذاتية نفسية فلايظهر بهاالافي مواطن مخصوصة ويظهر بالنزول والتحب الى عباده حني كأنه فقير اليهم فى ذلك ويقيم نفسه مقامهم واذا كان الحق بهدنه الصفة أن ينزل اليكم في صوركم فأنتم أحق بهدند النعت أن لا نبرحوا فيه ولا ننظرواالى ماتجدونه فيكم من قوة الصورة فذلك لهلالكم كاان لكم مانزل اليكم فيه لاله ولولاان أسهاءه الحسني قامت بكروا تصفتم بهاماتكن لكم ذلك فردوا أسهاء على صورته لاعليكم وخند وامنه انزل الكرفيمه فان ذلك العتكم وأسهاؤكم فانكم اذافعلتم ذلك وصاتم الميمه أى كنتم من أهل القربة فان المقرب لايبقي له القرب والجلوس مع الحق والتحدث معه تعالى اسهاا طيامن الاسهاء المؤثرة في العالم ولامن أسهاء التنزيه وانما يدخل عليه بالدلة لشهود عزه وبالفقر لشهو دغناه وبانهيؤلنفوذ قدرته فينخلع من كل الاسهاء التي تعطيه أحكام الصورة التي خلق عليها هندا مذهب سادات أهل الطريق حتى قالوافى ذلك ان صادقين لا يصطحبان اعايصطحب صادق وصديق وطندامابعث رسولاالتهصلى اللةعليه وسلم بعثاقط ولوكان اثنين الاقدم أحدهما وجعل الآخر تبعا وان لم يكن كذلك فسد الامر والنظام وهومتبع فىذلك حكم الاصل فأنهلو كانمع الله النخ لفسد الامر والنظام كاقال لوكان فيهما آلهة الااللة الفسدتا فن أراد صحبة الحق فليصحبه بحقيقته وجبلته من ذله وافتقاره ومن أراد صحبة الخلق فليصحبه بما شرع لهر بدلا بنفسه ولابصورة ربه بل كاقلنا بماشرع له فيعطى كلذى حقحقه فيكون عبدا في صورة حق أوحق في صورة عبد كيفما كان لاح ج عليه ولما كان هذا كامنه هب أهل الله كشف الله لنامن زيادة العلم التي امتن التج اعلينامع مشاركتنااياهم فياذهبو االياان اللة أطلعناعلى أن جيع مايتسمى به العبد ويحق له النعت به واطلاق الاسم عايه لافرق بينه وبين ما ينعت به من الاسماء الاطبية فالكل أسماء اطبية فهوفي كل ما يظهر به مماذ كروه ماتقتضيه العبودية عندهم والصورة ليس له واغاذلك القوماله من نفسه سوى عينه وعينه مااستفادت صفة الوجرد الامنه تعالى فالماها مم الاوهوله تعالى فاذاخر ج العبد من جيع أسمائه كاهاالتي تقتضيها جبلته والصورة التي خلق عليهاحتى لايبقى منه سوى عينه بلاصفة ولااسم سوى عينه حينئذ يكون عندالله من المقر بين و وافقناعلى هذا القول شيخناأ بويز يدالبسطاى حيثقال وأناالآن لاصفةلى يعنى لماأقامه اللهفى هذا المقام فصفات العبد كالهامعارة من عنداللة فهي للة حقيقة ونعتنا بهافقباناها أدباعلى علم انهاله لالنااذمن حقيقتناعدم الاعتراض انماهو التسايم الذاتى المحض لاالتسليم الذى هو صفة له فان ذلك له فاذا كان العبد ماعنده من ذاته سوى عينه بالضرورة يكون الحق جيع صفاته ويقول له أنت عبدى حقاف اسمع سامع في نفس الامر الابالحق ولا أبصر الابه ولا علم الابه ولاحيى ولاقدر ولاتحرثك ولاسكن ولاأراد ولاقهر ولاأعطى ولامنع ولاظهر عليه وعنمه أمر ماهوعينه الاوهو الحق لاالعبد فىاللعبىد سوى عينه سواءعلم ذلك أوجهله وما فازالعاماء الابعامهم به نداالقدر في حق كل ماسوى الله لاأنهم صار وا كذابعد ان لم يكونوا فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون والله يقول الحق

﴿الباب العاشر وأر بعمانة في معرفة منازلة وان الحدر بك المنتهى فاعتر وابي تسعد وا وليس و راء الله مرى لرام مع هـندا هوالحـق الذي لا يرام هـندام قام الحق لا تعتدوا مع يحرم في هـندا المقام المقام اذا وصلتم اخوتي فارجعوا مع هـندا وجود مالديه انصرام رجوعكم منه البكم في مع مسوى عـن الورى والامام



بةووقار

سفرلما

شعران

ىمعىد

لينهما

صرف

علاانك

أسألك

ف کل

السبت

نهوم

الحاة

سادته

کان

وقوله

وقعلى

سرف

برتهم

ل يوم

بى

كونوا أعزاء به تسعدوا ، فليسعز غـــر عــز الامام لمارأواأعــراضهم لم تقـم ، ولم يرواأحوالهـــم في دوام قالوا أمام الحق عن كوننا ، لذاك سـموا في اللسان الانام

قال الله تعالى بأهدل يقرب الامقام لسمح فارجعوا وقال تعالى وان الى ربك المنهى وقال صلى الله عليه وسلم ابس و راء الله من مى الاالعدم المحض الله من مى وقال والله من و رائم المنه من و رائم الله من كل وجهة فلا نواة بدامن هده الآية الان وجوهنا ألذى ما أيه حق و لا خاق فهو تعالى الحيط بنا فالوراء مناله من كل وجهة فلا نواة بدامن هده الآية الان وجوهنا ألا هى فهى قبلتنا وهى المامنا هى سقب المهم و وفقالى نقطة الحيط الا مامنه اخرجنا فلم يحكن لنا أن نستقبل بوجوهنا الاهى فهى قبلتنا وهى المامنا ومن كان هذا انعته والامركرى فبالضرورة يكون الوراء منالمحيط بنافاذ انظر نالى قوله وان الى ربك المنتهى فائما يريد اظهو رنا الابوجوهنا فان مشينا الى الحيط القهقرى فهو من ورائنا محيط الانه الوجود فاولم يكن من ورائنا لكان عن التهاؤ بالى العدم ولو وقعنا فى العدم ماظه في العدم المالية المنتهى و بين قوله والله عن ورائنا من ورائم محيط بنا اليه المناه من ورائم معيا معالى المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والكن يختلف ادراكه باختلاف الحراء المناه والمناه والكن في قان

قيل المائفة ارجعوا وراء مم فالتمسوانو رافقيل لهم حق لان الله من ورائهم محيط وهوالنو رفاولم يضرب بالسور بينه وينهم لوجدوا النو رائدى التمسوه حين قيل لهم التمسوانو رافان الحياة الدنيا بحساب الانوار بالتكاليف وأنها دارع مسلم شمروع فهى دار ارتقاء واكتساب فلما أقبلوا على الآخرة صارت الدنيا وراءهم فقيل لهم الرجعوا وراء كم فالتمسوانو والمى لا يكون لاحد نور الامن حياته الدنيا فالسور المنع بينهم و بين الحياة الدنيا فالسور دائرة بين النقطة والمحيط فاهو المان حياته الدنيا فيه الرحة و وجه السور الذى هوظاهره ينظر الى نقطة المحيط وأهل النار بين النقطة وظاهر السور وظاهره من قبله العذاب الى الاجل المسمى فهو حائل بين الدار ين لا بين الصفتين فان السور في نفسه وحة وعينه عين الفصل بين العذاب الى الاجل المسمى فهو حائل بين الدارين المناري والمحافية في المسلم المناري و والمنازي و المناري المناري المناري و والمنازي المناري و والمنازي و المنازي و الم

ولتضرروا

ولتضرروا فاذاعقات فليس النعم الاالملام وليس العداب الاغير الملام كان فكن حيث كنت اذا لم يصبك الامالايلام من اجك فأنت في عدار حبت المواطن الى أهلها وأهل النار الذبن هم أهلها هي موطنهم ومنها خلقوا والبها رجعوا وأهل الجندة الذبن هم أهلهامنها خلقوا والبها رجعوا وأهل الجندة الذبن هم أهلهامنها خلقوا والهار جعوا فلذة الموطن ذاتية لاهل الموطن غير انهم محجو بون بأمر عارض عرض هم من أعمد هم من افراط وتفريط فتغير عليهم الحال فجهم عن اندة الموطن ماقام بهم من الامراض التي أد خلوها على أنفسهم حتى انه لولم يعملوا ما يوجب عليم وجود الآلام والأسقام وحشر وامن قبو وهم على من اج وطنهم وخير وا بين الجندة والنار لاختار وا الناركم يختار السمك الماء ويفر من الحواء الذي به حياة أهل البرقيم وطنهم وخير وا بين الجندة والنار لاختار وا الناركم الماء عبايله أهل البرقياء أهل الماء ويموت أهل الماء عبايله أهيام وتقوم المن قصورهم وأشر فواعلى ملكهم فن الحال أن يظهر وافيه عبيدا وانحايظهر ون فيه ملوكافي هناهم مقول المرقية من المحل المرافق المناز واجهم في المحام والمناز الماء المرافق المرافق وهو يهدى التحلى الماء في المستراف مع ان العلماء الله لا الون في المدول الذول الذول الذي المدول المناز الماء عندا للهم التحلى العام في المدول النامن واهمر ون بانتهاء الباب العاشر وأر بعمائة

## بسم الله الرحين الرحيم

﴿ الباب الاحد عشر وأر بعمائة في معرفة منازلة فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار ﴾ فيدخل النار ﴾

فخافوا الكتاب ولانخافونى فانى وايا كم على السواء في مثل هذا قال تعالى ما يبدل القول لدى وما أنابطا م للعبيد

قالرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح عنه ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبد وللناس حتى ما يبقى بنسه و بين الجنة الاشبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وكذلك قال في أهل الجنة تم قال واغا الاعمال بالخواتيم وهي على حكم السوابق فلا يقضى الله قضاء الاعماسيق الكتاب به أن يقضى فعلمه فى الاشياء عبن قوله فى تكوين مفايد لى القول لديه في فلا على ولا على ولا على ولا أنا بظلام للعبيد فانجرى عليهم الاماسيق به العالم ولا أحكم فيهم الاعماسيق به فهذا موقف السواء الذي يوقف فيه العبد

اذا كان علم الحق في الحق بحكم \* في خلق مأحوى فن يتحكم وليس بمختار اذا كان هكذا \* فكل الى سبق الكتاب مسلم فالخوف الامن كاب تقدمت \* له سور فينا وآى وأنجم فلاحكان مختارا أمناه انه \* رؤف رحم بالعباد وأرحم وأخبر في البشرى برحته التي \* يكون لها السبق الكريم المقدم على غض أبداه فعل عبيده \* بزول بحمد الله عنه وعنهم على غض أبداه فعل عبيده \* بزول بحمد الله عنه وعنهم

ںوراء

المحض

الذالنه

امامنا

ي فاعا

الكان

ورائنا

له والله

والمحيط

بداقيل

لوجود

ر العالم راكه

ر بلنه

كاليف

الدنما

الذي

نقله

ل بان

حود

14

وليس كتابي غبرذاتي فافهموا \* فامثله اياى فافشواوا كتموا

بلانسان على نفسه بصيرة فانظر أيها الولى الجيم الى ما يحوك في صدرك لا تنظر الى العوارض فانك بحسب ما يحوك فانحاك الاعمان فانتمؤمن وانحاله صرف ماوجببه الاعمان الى مالا يقتضيه ظاهر الحكم فانت بحسب ذلك وبه يختم لك ولاتنظر الى مايسد وللناس منك ولاتعقل الاعلى ما يحوك في صدرك فاله لا يحوك في صدرك الاماسبق في الكتابأن يختم به لك الاان الناس في غفلة عماني تهم عليه ولاراد لامن ولامعقب لحكمه وذلك الذي بحوك في صدرك هوعين تجلى الامرالذى لك وقسمك من الوجود الحق قال بعضهم فى باب الورع ماراً بتشيأاً سهل على من الورع كل ما حاك له شئ في نفسي تركسته يؤ بده قول الني صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى مالاير يبك وقال استفت قلبك وان أفتاك المفتون واعلم أن الله تعالى ما كتب الاماعلم ولاعلم الاماشهدمن صور المعاومات على ماهي عليه فىأنفسها مايتغيرمنها ومالابتغيرفيشهدها كلهافى حال عدمها على تنوعات تغييراتهاالى مالايتناهي فلايوجدها الاكماهي عليه في نفسها فن هنا أهم علم الله بالانسياء، عدومها وموجودها وواجبها ومحكمها ومحاطما فمائم على ماقر رناه كتاب يسبق الاباضافة الكتاب الىمايظهر بهذلك الشئ في الوجودعلى ماشيهده الحق في حال عـــــــــــــ فهوسبق الكتاب على الحقيقة والكتاب سبق وجود ذلك الشئ ويعلم ذوق ذلك من علم الكوائن قبل تكوينها فهي له مشهودة في حال عدمها ولاوجود لهافن كان له ذلك علم معني سبق الكتاب فلا يخف سبق الكتاب عليه وإنما يخاف نفسه فأنهما سبق الكتاب عليه ولاالعم الابحسب مأكان هوعليه من الصورة التي ظهر في وجوده علما فلم نفسك لانعترض على الكتاب ومن هناان عقلت وصف لحق نفسه بان له الحجة البالغة لونوزع فانهمن المحال أن يتعلق العلم الاعاهوالمعاوم عليه في نفسه فاواحتج أحد على الله بان يقول له عامك سبق في بان أ كون على كذا فلم تؤاخذني يقول له الحق هل عامتك الايماأ نت عليه فلوكنت على غيرذلك لعامتك على ماتكون عليه ولذلك قال حتى علم فارجع الىنفسك وانصف فى كلامك فاذارجم العبدعلى نفسمه ونظر في الامركاذ كرناه علم أبه محجوج وان الحجة لله تعالى علمه أماسمعته تعالى يقول وماظامهم الله وماظلمناهم وقال واكن كانوا أنفسهم يظلمون كإقال ولكن كانواهم الظالمين يعنى أنفسهم فانهم ماظهر والناحتي علمناهم وهممع ومون الاعاظهر وابه في الوجود من الاحوال والعلر تابع للمعاوم ماهو المعاوم تابع للعلم فافهمه وهندهمسألة عظيمة دقيقة مافى علمي أن أحدانبه عليه الاان كان وماوصل اليناومامن أحداذ أتحققها بمكن لهانكارها وفرتق بان كون الشئ موجودا فيتقدم العلم وجوده وبين كونه على هذه الصورف حال عدمه الازلى له فهو مساوق للعلم الاطي به ومتقدم عليه بالرتبة لانه لذا ته أعطاه العلم به فاعلرماذ كرناه فأنه بنفعك ويقو يكفى بابالتسليم والتفويض للقضاء والقدر الذي قصاه حالك ولولم يكن في هـ ندا الكتاب الاهذه المسألة اكانت كافية لكل صاحب نظرسد يدوعقل سليم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الناني عشروار بعمالة في معرفة منازلة من كان لي لم يندل ولا يخزي أبدا ك

اذا كانت اعمالى الى خالقى تعزى ﴿ فيسوم الننادى لانذلولانخزى وآتى سلما رهو كونى محققا ﴿ فنعطى على قسدرالاله اذانجزى

ونحظى بعملم واحسد فيمكثرة \* وذلك عملم يورث العالم العرزا

ففي جنـة الفردوس سوق معين ﴿ به نشر الرحن من صــوره بزا

فن شاء بجلى الحق في أي صورة \* يشاء ولا كون يؤزهم أزا

فطو في لعب د قاملة وحده \* ولم يعرف اللات المسهاة والعزى

قال الله عز وجل وما خلفت الجن والانس الاليعبدون فابتدأ بلام العلة وختم بياء الاضافة وقال فيها وحى به الى موسى عليه السلام يا ابن آدم خلفت الاشياء من أجلك وخلفتك من أجلى وقال لناعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الصوم لى وقال الصوم لامثل له فأنه له وايس كمثله شئ وأذل الاذلاء من كان له عز وجل لان ذل الذليل على قدر من ذل

ià



ش

14;

اذاأ

سأل

اقته

الداء

تحتعزه ولاعز أعظم من عزالحق فلاذل أذل عن هوللة ومن ذللة فانه لا بذل الميراللة أصلا الاأن يذل المين الصفة حيث براهافى مخلوق أوغير مخلوق فيتخيل من لاعلم له بماشهده هذا الذليل انه ذل تحت سلطان هذا الدريز وأنماذل تحتساطان العزة وهي للة فاذل الاللحق المنعوت بهذا النعتو ينبغي لهأن يذل فلها يذلكل ذليل في العالم فنهم العالم بذلك فى حال ذله ومنهم من لا يعلم وأما الخزى فلا يخزى اذا كان لله فان الخزى لا يكون من الله لن هوله وانما يكون لمن هوالغيرالله فى شهوده ولذلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالروالله لا يخز يك الله أبدا لماذ كوله ابتداء نزول الناموس عليه فالخزى الذي يقوم بالعبدانما هوماجناه على نفسه بجهله وتعديه رسوم سيده وحدوده فالذل صفة شريفة اذا كانت الذلة لله والخزى صفة ذميمة بكل وجه اذا قامت بالنفس فجميع مذام الاخلاق وسفسافها صفات مخزية عندالله وفى العرف وجيع مكارم الاخلاق صفات شريفة فى حق وخلق ألاترى الى قول رسول التقصلي المقعليه وسلم انما بعثت لاتممكارم الاخلاق فانه نقص منها المسمى سفسافافعين لهامصارف فعادت مكارم أخلاق فهي اذا اتصف بهاالعبد في المواطن المعينة لهالم بلحقه خزى ولا كان ذاصفة مخزية فماثم الاخلق كريم مهمازال حكم الغرض النفسي الخالف للامر الآلحي والحدالزماني النبوي وأماال كاننون لله فهم على مراتب منهم من هوللة بالله ومنهم من هوللة بنفسه ومنهم من هولله لابالله ولا بنفسه لكن بغيره من حيث ماهو مجبور لذلك الغيرفن هوللة بالله فلابذل ولايخزى فان الله لايوصف بالذلة كاقال الله لابى يزيد في بعض منازلاته تقرّب الى جماليس لى الذلة والافتقار ومن هوللة بنفسه فيل الذل شرف اكنه لا يخزى ومن كان لله لابنقولا بنفسه فهو بحيث يقبل الجبرفان أجبر فى الله فنزلته منزلة من هولله بالله فى حق شخص و بنفسه فى حق شخص وان أجبر فى أمر نفسى وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الثالث عشر وأر بعمائة في معرفة منازلة من سألني في اخرج من قضائي ومن لم يسألني في اخرج من قضائي

فالذي يفه --- ماأسرده \* حازعه السر فيده ومضى

واحددا في عصره منفردا ، قداً الرالقاب منسه فأضا فاذا عاينت مـــن نو ره \* انماعاينت برقاومضا

مارأينالمقام ناله ، في وجود الكون منه عوضا

قلت لما قيمل لى ان له ، ق الذي بهوا منه غرضا

فالذي أخرع ن تحصيله ، لم يكن الا لام عرضا

اعلمان التة تعالى عرف أن نسبة القضاء الى القاضى لا تصححتى يقضى صلاحية ووجود اولا يصح له هذا الاسمحتى يقضى ولايعين القضاء الاحال المقضى عليه فالقضاء أمر معقول لاوجودله الابالمقضى به والمقضى به يعينه حال المقضى عليه وبهذه الجلة يثبت اسم القاضي فاوار تفعت هذه الجلة من الذهن ارتفع اسم القاضي ولوار تفعت من الوجود ارتفع أيضاحقيقة فان أطلق أطلق مجازاوحقيقة الجازأ والتجوزأن ينسب الوقوع الى ماليس بواقع المدل ف ذلك ادعى شخص على شخص دينا وأنكر المدعى عليه فعينت الدعوى اقامة البينة وهو المقضى به على صاحب الدعوى وعين الانكار المقضى به على المنكر وهو اليمين اذالم تقم البينة وحدث اسم القاضي حقيقة للحاكم باليمين على المدعى عليه اذاأ نكر وطلب اقامة البينة من المدعى فالقضاء مجل والمقضى به تفصيل ذلك المجمل وهو القدر لان القدر توقيت فن سأل فاله أوجب عليه السؤ الوالسؤ الطلب وقوع الاجابة فانه قال أجيب دعوة الداع اذا دعان والاجابة أثرفي الجيب اقتضاه السؤال فن سأل أثرومن أجاب تأثر فالحق آمر اقتضى لهذلك حال المأمور والخلق داع اقتضاه حال المدعق لان الداعى برجوالاجابة لماتقر وعنده من عال المدعو والآمر يرجو الامتثال من المأمور لماعلمه من عال المأمور قال

( ٣ - (فتوعات) - رابع )



اعوك

لكومه

سىقى

وك في

علىمن

ستفت

علمه

حادها

قرترناه

وسيق

فهىله

ايخاف

نفسك

لق العلم

سدنى

فارجع

وتعالى

20

حوال

نالان

جوده

العليه

وسى

المأمورجمل الآمرأن يكون منه الامروحال المدعوجم للداعي أن يكون منه الدعاء وكل واحد خاله اقتضى أن يكون آمر اوداعيا فالدعاء والامر نتيجة بين مقدمت بن هما حال الداعي والمدعو والآمر والمأمور فزالت الوحدة وبان الاشتراك فالتوحيد الحق انماهولمن أعطى العلم للعالم والحكم للحاكم والقضاء للقاضي وليس الاعين المكن وهوالخلق في حال عدمه ووجوده كاقر رناه في الباب قبل هذا والاحوال نسب عدمية وهي الموجبة لوجود الاحكاممن الحكام فى الحكوم به وعليه فالمكن صرجح فى حال عدمه ووجوده فالترجيح أثر المرجح فيه وحال الترجيح أوجب للمكن أن يسأل وأن لايسأل بحسب مانقتضيه حاله لاناماعينا حالامن حال فبالحال يسأل فيؤثر الاجابة في المرجح والمرجع أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثر في المرجع الاجابة فلايجيب المرجح الاعن سؤال ولاسؤال الاعن حال ولاحال الاعن ترجيح ولاترجيح الامن مرجع ولامرجع الامن قابل للترجيح وهوالممكن والممكن أصال ظهورهذه الاحكام كالهافهوا لمعطى جيع الاسهاء والاحكام وقبول المحكوم عليمه بذلك والمسمى فماظهرأ مرالانتيجةعن مقدمتين فللحق التوحيدني وجود العين وله الايجاد بالاشتراك منسه ومن القابل فلمن عينه وجوب الوجو دلنفسه فهووا حدوله الايجادمن حيث نفسه وقبول المكن فلبس بواحد في الايجاد ولوصح توحيدالا يجادلوجد الحالكاوجد الممكن وايجاد الحال كاذاقات على ماقد تقر رمن وجود حق وخلق فقل بوجود مؤثرومؤثرفيهمؤثرفيمن أثرفيه واليه يرجع الامركله أى الى هــذا الحــكم لاالى العــين (تنبيه) ثم لتعلران الله تمالي قدأم نابالرضاقيل القضاء مطلقا فعامناانه بريد الاجال فأنه اذا فصله حال المقضى عليه بالمقضى به انقسم الى ما يجوز الرضايه والى مالا يجوز فلما أطلق الرضايه عامناانه أراد الاجال والقدر توقيت الحركم فكل شيئ بقضاءوقىدر أى بحكم مؤقت فن حيث التوقيت المطلق بجب الايمان بالقدر خيبره وشر محاوه ومن أه ومن حيث التعيين بجب الايمان به لاالرضابيعضه واعاقلنا يجب الايمان به انه شر كايجب الايمان بالخيرانه خير فنقول انهجب على الاعمان بالشر انه شر و انه لبس الى الله من كونه شر الامن كونه عين وجود ان كان الشر أمر اوجوديا فن حيث وجوده أى وجو دعينه هوالى الله ومن كونه شر اليس الى الله قال صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه والشر ليس اليك فالمؤمن ينفي عن الحق مانفاه عنه فان قات فالهمها فجورها وتقواها قلناأ لهمهافعات أن الفحور فجور وان التقوى تقوى الحي تسلك لحريق التقوى وتجانب طريق الفجور فان قلت فقوله كل من عند الله قلنا الس ذلك فىالسيئة المحكوم بهافى الشرع وذلك هوالشر وانماهو فيايسوءك والذى يسوءك انماهو مخالفة غرضك وهو قوطم اناتطيرنابك فقال طماللة فلكلمن عندالله مايسوءكم ومايحسن عندكم وقد تقر وقيل هذا ان القابل له الاثرفي التعيين ما هو للعطى فهو تعالى معطى الخير والقابل يفصله الى ما يحكم به عليه من خير وشر فيريته ابقاؤه على الأصل فلهحكم الاصل ولهذاقال والخبركاه بيديك وماحكم بهمن الشرقفن القابل وهوة وله والشراليس اليك فان قلت فهذا الخلوق على قبول الشر هومكن فلاى شئ لم يخلقه على قبول الخير فالسكل منه قلنا قد مناو بيناان العلم تابع للعاوم وماوجد الممكن الاعلى الحال الذي كان عليه في حال عدمه من ثبوت وتغيير كان ما كان والحق ماعلم الاماهو المعاوم عليه في حال عدمه الذي اذاظهر في الوجود كان بتلك الحال في الحراً على المعاوم شئ لم يتصف به في حال عدمه في اللعلم فيه أثروماقلنابالقدرانه توقيت الالانهمن المقدار ومانتزله الابقدرمعلوم وكلشئ خلقناه بقدر فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

> ﴿ الباب الرابع عشرواً ربع الله في معرفة منازلة ما نرى الابحجاب ﴾ من رأى الحق جهارا علنما ﴿ انما أبصره خلف حجاب وهـ و لا يعرف ه وهـ ـ و ان هـ ندا لهو الام المجاب كل راء لا يرى غـ ير الذى ﴿ هو فيـ من نعيم وعـ ناب صورة الرائى نجلت عنـ د ﴿ وهي عين الرائى بل عين الحجاب

ورد

ذلا

وردفى الصحيح تجلى الحق فى الصوروتحولا فبهاوهوم ادمابالحجاب ثبت عقلاوشر عاوكشفاو الكشف يعطى ما يعطى الشرعسواء وانالحق لايقبل التغيير فامابا امقل فالادلة فى ذلك معروفة ليس هذا الكتاب موضعها فأنه مبنى على الشرع وعلى ما يعطيه الكشف والشهو دفان العقول تقصرعن ادراك الامرعلى مايشهد به الشرع فى حقه وأما الشرع فقوله ليسكنلهشئ فاوتغير فىذانه لم يصدق هذا الحسكم وهوصدق فاستحالأن يتغيرفي ذاته والحق يقول ان الله قال على اسان عبده سمع الله ان حده وقال كنت سمعه و بصره فالصور التي تقع عليها الابصار والصور التي تدركهاالعقول والصور التي تمثلهاالقوة المتخيلة كلها جب برى الحق من وراتها وينسب مايكون من هذه الصورمن الاعمالالهاللة تعالى كاقال واللة خلفكم وماتعماون فلم يزل الحق غيبا فياظهر من الصور فى الوجود وأعيان الممكأت فى شيئية ثبوتها على تنوعات أحوالها مشهودة للحق غيباأيضا وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود الذي هوعين الحق أحكام أعيان المكأت من حيث ماهي عليه في ثبوتها من الاحوال والتنق ع والتغيير والتبديل تظهر في هذهااصور المشهودة في عين الوجود الحق وما تغير الحق عماهو عليه في نفسه كان الحباء ما تغير عن كونه هباءمع قبوله لجيع الصورفهى معان فى جوهره والمعانى النسو بة الى تلك الصور والاعراض والصفات من باب قيام المعنى بالمنى فلاتزال الحجب مسدلة وهي أعيان هذه الصور فلابرى الامن وراء يجابكم لايكام الامن وراء عجاب فاذارآه الرائى كفاحافه ابراه الاحنى بكون الحق بصره فيكون هوالرائي نفسه ببصره في صورة عبده فاعطته الصورة المكافة اذكانت الحاملة للبصر ولجيع القوى فتشهده في الصورة عينا من الاسم الظاهر اذهو بصرك وكفاحا وتشهدهمن الاسم الباطن علمااذهو بصرآ لتك الني أدركت بهاما أدركت وانماقلنا كفاحالما وردفى الخير النبوي الذي خوجه النرمذى وغيره فى سياق هذه اللفظة عينها ثم ان صاحب الرؤياا ذارأى ربه تعالى كفاحافى منامه فى أى صورة يراه فيقول رأيت ربى في صورة كذاوكذا ويصدق ويصدق معقوله تعالى ايسكثله شئ فنني عنه الماثلة في قبوله التجلي يتجلى فيها بمشيئة غالقه وتكو ينه فيقول الصورة التي يتجلى فيهامن هذه صفته كن فتكون الصورة فيظهر بهامن لههذا القبولمن المخلوقين كالارواح والمتروحنين من الاناسي كقضيب البان وشبهه يقول اللة تعالى في أي صورة ماشاء ركبك فسواه وعدله على مزاج يقبل كل صورة اذاشاء الحق وجعل التركيب لله لاله وفي نسبة الصورللة يقال في أي صورة شاءظهرمن غيرجعل جاعل فلايلتبس عليك الامر فى ذلك ولمالم يكن له تعالى ظهورالى خلقه الافي صورة وصوره مختلفة في كل نجل لا تشكر رصورة فانه سبحانه لا يتجلى في صورة مرتين ولا في صورة واحدة الشخصين ولما كان الامركفلك لم ينضبط للعقل ولاللعين ماهوالام عليه ولايمكن للعقل تقييده بصورة مامن تلك الصورفانه ينتقضله ذلك التقييد في التجلى الاخر بالصورة الآخرى وهو الله في ذلك كله لايشك ولاير تاب الااذا تجلى له في غير معتقد م فانه يتعوذمنه كاورد في صبح الاخبار فيعلم ان ثم في نفس الامر عينا تقبل الظهور في هذه الصور المختلفة لا يعرف لحماهية أصلاولا كيفيةواذا حمولابد بكيفية فيقول الكيفية ظهورها فباشاءمن الصورفتكون الصورمشاءة وكلمشاء معدوم بلاشك فاظهراك الاحادث في عين قديم فارأيت الاحادثامثلك لانك مارأيت الاصورة يقيد هانظرك ببصرهوالحق فى عدين هوالحق أعنى فى العدين التى ظهرت فى تلك الصورة فهومدرك عينافي الآخرة والنوم وعلما وشرعاوغبرمدرك علماولانسكاعاناوكشفالاعقلاان بهويت أدرك المدرك جيع مايدرك سواءأدرك جيع مايدرك أو بعضه على أى حالة يكون استعداد المدرك اسم مفعول فالبصر من المدرك اسم فاعل هو ية الحق لابدمن ذلك وهكذاجيع ماينسب الى هذه الآلات من القوى ماهي سوى هو ية الحق اذيستح ل خلاف ذلك فالآلات ومحلها أحكام أعيان الممكات في عين الوجود الحق وهو لها كالروح للصورة التي لا يمسك عليها ذلك النظام الاهو ولا تدرك ظك الصورة شيأ الابه حساو خيالاوالكل بحمد الته خيال في نفس الامر لانه لانبات لهاداعًا على حال واحدة والناس نيام وكل مايراه النائم قدعرف مايرى وفي أى حضرة يرى فاذاماتوا انتبهوامن هذا النوم في النوم في ابرحوا



ملغ ١

فزالت

الاعين

الوحود

٥ وحال

، فيؤثر

المرجح

ترجيح

مذلك

القابل

ولوصح

ق فقل

e (a

موريه

كلشئ

يافن

"لىس

روان

خلاغر

وهو

لاثرفى

صل

ر فهذا

Halen

المعاوم

مافيه

ويقول

4.

نائين فى ابر حوافى رؤ يافى ابر حوافى أنفسهم من هذا التنوع ومابر حمايد ركونه فى أعينهم من التنوع فلم يزل الامر كذلك ولا يزال الامر فى الحياة الدنياوفى الآخرة هكذا كاأوردناه وذكرناه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل المراب الخامس عشر وأر بعمائة فى معرفة منازلة من دعانى فقد أدى حق عبوديته ومن أنصف نفسه فقد أنصفني الم

اذامادعـوت الله من غيراً من ه فلستله عبداوما أضف العبد وأصبحت عبداللحظوظ ومالنا « وفاء ولاعهـد وقد ثبت العهد ولولاقيام العبد في عهـدر به « لماصح أوفو ابالعـقودولاوعـد وليسسوى التكايف قر بانخصصا « يعينــه أمن و يثبته عقـد وقامت حقوق الحق من كل جانب « علينا ولولا القرب ماعرف البعـد فعن أنصف الا كوان أنصف ر به « وكان له في ذات خالقـه الخلد وصح له بحـد تليـدوطارف « وكان له بين الملائكة الجـد الذي لم يزل به « عموت و يحيا والوقوف لهحـة وما كاف الرحن نفساسوى الذي « تقوم به فاجهد فقد ينفع الجهـد فعـن قام بالرحن كان له الجـد فحـن قام بالرحن كان له الجـد وخصص بالآيات في عين نفسه « وآفاقه فاحمد عاحمد الحد وخصص بالآيات في عين نفسه « وآفاقه فاحمد عاحمد الحد

قالاللة تعالى ادعونى أستجساكم وقال ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخاون جهنم داخرين فوصفهم بأنهم لايخرجون عن العبودية وان الذلة حقيقتهم وهوقوله داخرين فن لم يردأن بكون عبدالي كماهوفي نفس الامرفانه سيكون عبدالطبيعته التي هيجهنم ويذل تحت ساطانها كاهوليس هوفى نفس الامر فترك العلم واتصف بالجهل فلوعل لكان عبدالى ومادعاغيرى كاهوفى نفس الامرعبدلى أحبأم كره وجهل أوعلم واذا كان عبدالى بدعاته اياى ولم يتكبرني نفسه أن بكون عبد الى عند نفسه أعطيته النصر بف في الطبيعة ف كان سيد الهاوعليها ومصرة فالم اومتصرة فافيها وكانتأمته فانظر مافاته من العز والسلطان من استكبرعن عبادتي ولم يدعني في السراء وكشف الضر تعبدته الاسباب فكان من الجاهلين وعمايؤ يدان الحق عين قوى العبد فالتصر يف لهلان العسد لاتصرفه الاقواه ولايصرفه الاالحق فقواه عين الحق دايلناما قالته الرسل سلام اللة عليهم فى ذلك فأخبر محمد صلى الله عليه وسلمعن الله انه قال كنت سمعه و بصره و يده يعني العبد اذا تقرب اليه بالنوا فل حتى يحبه وذكر قواهالتي تصرفه ونزل فى القرآن تصديق هذا القول وهو قوله والله خلقكم وما تعماون والعمل ليس لجسم الانسان بماهوجسم وانما الممل فيه لقواه وقدأ خبران العمل الذي يظهر من الانسان المضاف اليه انه للة خلق فالحق قواه وأماموسي فأخذ العالم فى ماهية الحق لما دعافر عون الى الله رب العالمين فقال له فرعون و مارب العالمين يسأله عن الماهية فقال لهموسى عليه السلام رب السموات والارض ومابينهما ان كنتم موقنين يقول ان استقرف قاو بكم ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الدال فأخذموسي عليه السلام العالم في التعريف علهمة الحق والرسل عند ما أعلم الخلق بالله فقال فرعون وفدعاران الحق معموسي فهاأجابه بهالاانه أوهم الحاضر بن واستخفهم لان السؤ المنه اغاوقع عاطايقه الحق وهوقوله ومارب العالمين فاسأله الابذ كرالعالمين فطابق الجواب السؤل فقال فرعون لقومه الاتستمعون أسأله عن الماهية فيحيبني بالامورالاضافية فغالطهم وهوماسأل الاعن الرب المضاف فقال لهموسي ربكهورب آبائكم الاقابن فصص الاضافة لدعوى فرعون فى قومه انهر بهم الاعلى فقال فرعون ان رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون أى قدسترعنه عقله لان العاقل لايسال عن ماهية شئ فيجيب بمثل هذا الجواب فقال له موسى لقرينة حال اقتضاها المجامس ماقال ابراهيم عليه السلام لنمروذرب المشرق والغرب ومابينهما ان كنتم تعقلون ولولم يقلهنا

وما

قد

عا

يقو

من

الم

قال

تطم

Kie

لحافا

وما بينهم الجازلانه ليس بينهما شئ وذلك لان عين حال الشروق في ذلك الحيزهو عين استواتها هو عين غرو بهافكل حركة واحدة منها في حيز واحد شروق واستواء وغروب في الم ما ينبغي ان يقال ما بينهما لكنه قال وما بينهما لغموضه على الحاضرين فانهم لا يعرفون ما فصلناه في اجال وما بينهما في عبل شرق والمغرب المعروف في العرف ثم قال طم ان كنتم تعقلون فأحاطم على النظر العقلى في اعرف الحق الابنا و لا وجد الخلق الابه

فمنه اليناومنا اليه ، فيثني عليناونثني عليه

وكذاذ كرابراهيم عليه السلام الذى ذكر الته عنه انه آناه الحجة على قومه وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض فاذكره الابالعالم فالعالم في باطنه الذى هوالحق الاالحق لاغير فتصر يفه حكم عليه بالتصريف فالصورة الظاهرة عما ثله المورة الباطنة حتى ان بعض المتكلمين ذهب فى كابة القرآن وفى تلاوته المحدثة ان لكل فالصورة الظاهرة عما القرآن أو يتلوه التالى من القرآن فى ذلك الحرف المنطوق به الحادث أو المكتوب وف مثله هوقد بم واضطره الى ذلك كون الحادث لا يستقل فى وجوده فلا بدمن استصحاب القديم له وهذا مندهب رئيس من رؤساء المعتزلة ثم ان هذا القديم ان لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهر وهو الحادث والافليس هو له ولذلك كان من رؤساء المعتزلة ثم ان هذا القديم ان لم يكن على صورة العالم وصورة الحق وهو قوله ان التم على صورته فليس فى العالم على صورة الحق وهو قوله ان التم على صورته وألك من صورة الحق من المعالم طهر في الامكان ما هو أكل من الله فان آدم وهو من العالم فد خلق التم على صورته وأكل من صورة الحق من الحق على صورته وأكل من صورة الحق من المعلم في العلم طهر فيها صور العالم فرأت الممكات نفسها في من آة الحق الوجود فتوقفت فى الوجود عليه وتوقف فى العلم بها

فــلم.كن الابها \* ولم تكن الابه فــلمـامن مشبه \* وماله من مشبه ياغافلا عن قــولنا \* فـكن بها تـكن به

فاذا كان الامركاذ كرناه فن أنصف نفسه وأعطاها حقها فاتما أنصف الحق وأعطاه حقه لانه أفرد نفسه بما يستحقه وأفردر به بما يستحقه ومن تميزعن شئ فاهوعينه ولامثله فها تميز به عنه الكنام نفر فه تميز فافه م والله يقول الحق وهو بهدى السبيل واجعل بالك فى كل منظوم فى أول كل باب من أبو اب هذا الكتاب فانه يتضمن من علوم ذلك الباب على قدر ما أردت ان أنه في عليها تجدفى النظم ما ليس فى الكلام فى ذلك الباب فتزيد عاما بماهو عليه ماذ كرته فى النظم وعلى الله قصد السبيل

﴿ الباب السادس عشر وأر بعمائة في معرفة منازلة عين القلب عن القاوب من الوجود الناظر \* وعليه سادات الطريق تناظر فانظ و من من العلمية من من من المنافق و الاتى حديث سائر الظرف في الا كوان ليس بكائن \* ماثم ثم وثم حكم قاصر هذا هو الحق الذي ظهرت به أعياننا وأنا العاسم الخابر لوقات ماهو فم نسحه عقول كل \* أين العسقول وليس ثم مغاير

 الى

الله

مال

ون

رب

آلة وبالبصريقع الادراك للبصروهوالحق فبمتبصر ومن أبصرأم افقد علمه واذاعامه فقدسكن اليه فأبصر التقليب دائما فعامه دائما فاطمأن به وسكن اليه فهوفي كل نفس ينظر الى آثار ربه في قلبه فيا يقيمه وفياخ ج عنمه مايه طيه فيه وينبهه به عليه فلايز الصاحب هـ ذاالمقام في كل نفس في علم جديد فهو في خاق جديد وغيره في ابس من هذاالخاق الجديدأ مراللة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلمأن يقول ربزدني عاماأى ارفع عنى اللبس الذي بحول بيني وبين العلم بالخلق الجديد فيفوتني خبركشير حصل في الوجود لاأعلمه والحجاب ليس الاالتشابه والتماثل ولولا ذلك لماالتبس على أحد الخلق الجديد الذي لله في العالم في كل نفس بكل شان وماتنبه لهذامن الطوائف الاالقائلون بتجديد العالمفي كلزمان فرد وهمطائفة يقال لهم الحسبانية ولم يباغوا فيهمبلغ الامرعلي ماهو عليه اكنهم قاربوا كاقارب القائلون بأن العرض لا يبقى زمانين والعرض كل مالاقيام له بنفسه فهؤلاء أيضاقار بواالامروما بلغوافيه ماهوالامرعليه الاالقاضي أبو بكربن الطيب فانه قاربني بعض الامرفي موضعين الموضع الواحد قوله في الاكوان انهانسبلاعين لها وقوله فبانسب الى الحق من صفة ان ذلك الحكم لمعنى ماهوعين المعنى الآخر الذي أعطى حكما آخر فقارب أيضاولم يبلغ فيسهما هوالامرعليه واعاغيزعن يقول انسمع الحق وبصره عين عامه والباقلاني لايقول بهذاو رأيت بفاس أباعب دالله الكناني امام أهل الكلام في زمانه بالمغرب وقد سألني يوما في الصفات الاطمية فقلت له ماهوالامرعليه عندنائم قلتله فاقولكأ نتفيهاهلأ نتمع انتكامينأ وتخالفهم فيشيم اذهبوا اليه فيهافقاللي أناأقول لكماعندى امااثبات الزائدعلي الذات المسمى صفة فلابدمنه عندى وعندا لجاعة وأما كون ذلك الزائد عيناواحدة لهاأحكام مختلفة كشيرةأولكل حكم معنى زائدأ وجبه ماعندنا دليل على أحديته ولاعلى تكثره هذاهو الانصاف عندى فى هذه المسئلة وكل من تكلف فى غيرهذا دليلافهو مدخول والزائد لابدمنه غيرانا نقول ماهوهو ولاهوغيره لماقدعامت ياسيد نامن مذهب أهلهذا الشانفي الغيرين فقلت لهيأ باعبدالله أقول اكماقال رسول الله صلى اللة عليه وسلم لابي بكرفي تعبيره الرؤياأ صبت بعضاوا خطأت بعضافقال لي لاأتهمك والله فها تعلمه ولاأقدر أرجع عن الحسكم بالزائد الاان فتح الله لى عمافتح الله به عليك مع اختلاف أهل النظر فهاذ هبت اليه هذا قوله فتحبت من انصافه ومن تصميمه مع شهادته على نفسه انه مايتهمني وهو يخالفني فأشبه من أضله الله على علم ولكن لايقد حذلك عندى في ايمانه وانما يقدح في عقله م زجع ونقول ان عين القلب ليس الاماهو الحق عليه في أحو ال العالم ظاهرا وباطناوأ ولا وآخ اوان تعمددت الاسماء فالمسمى واحد والمفهوم ليس بواحد فيحار الداعي اذادعاما يدري مايدعو هل بدعو المسمى أو يدعو المفهوم فأن الاسماء الالحية ما تعددت بزافا فلا بدمن نسب تعقل لتعددها فالمفهوم من العالم ماهوعين المفهوم من الحي والحي هوالعالم فالحي عين العالم والمفهوم من الحي ماهو المفهوم من العالم ولاالقادر ولاالعز يزولاالعالى ولاالمتعالى ولاالكبير ولاالمتكبرولم نقلهذاعنه ولاسميته بهذا بلهوسمي لىنفه بهذافهل هواسملهأ ولماهوالمفهوم منه وهل المفهوم منسه أمر وجودي أونسبة ثممشاركتنا اياه في هذه الاسماء الواردة الاطيب كلهامن أعجب مافى الامر تمرفع المماثلة يبنى ويدنه فتعلم قطعاان هذه الاسماءمن حيث المفهوم لاترفع المماثلة

فقد حرناوقد حارا م فن حار فحا جارا فقدأ بعدنى عينا ، وقد قر بني جارا وقدعين لحدارا ، وقسد عيني دارا لهيسكنها خلما هفدرناحيثمادارا

فن أصفى ومن قال ع ومن كسرى ومن دارا

مليك مالهملك م كالحارمن عارا

ونادىمن أتى يبغى \* فكانت دار والنارا فاعينني داراالاله فبهأسمع وبهأبصر وقدوسعه قابي وماعين لى داراالاهو فيهأ قيم وبهأ نزل وهو يسترني بهويته عن خلقه فهوالظاهروأ نامخبوء في كنفه فاذاسمع بالآلةأو بالنسب في يسمع وبي يبصر على ذلك كأأسمع به وأبصر به فهوفى بالنوافل فأنه الاصل وأناال الدفان ظاهر الصورة عيني وأنافيه بالفرائض فيي يسمع وبي ببصر

فن كان سمع الحق فالحق سامع ، ومن كان عين الحق فالحق ناظر

فيختلف

n.a

مر

ال

11

والا

45

36

ان

فيزر

الذي

فأج

من

والو

الىالم

ثمان

أدرك

عالاء

Vaile

صلىا

فيختلف التقليب والعين واحد على مشل هذا كل عبديثا بر الباب السابع عشر وأر بعمائة في معرفة منازلة من أجره على الله كان الرسالة أجرها متحقق به لكن على الله الذي يستخدمه هذا هو العدل الذي قامت به أعيان كون لم يزل يستازمه العفو والصلح الجيل يزيل ما به قد كان من حق على من يحكمه العفو ان خصصته نزر وعف به والله كنزعند من يستفهمه العفوان خصصته نزر وعف به والله كنزعند من يستفهمه

قالاللة تمالى فن عفاوأ صلح فاجره على الله وقال عزوجل ومن يخرج من بيتهمها جرالى الله ورسوله نم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وأخبرالله في كتابه عن كل رسول من رسله عليهم السلام انه قال لامته وماأسأل كم عليه من أجرفها بلغه عن الته اليهم ان أجرى الاعلى الله فانه تعالى هو الذى استخدمه فى التبليغ فاعلم ان الله تعالى له المنة على عباده بأن هداهم للايمان برسله فوجب عليهم شكر الله وحلاوة الرسول فيضمنها الله عنهم بأن جعل أجورسوله صلى التهعليه وسلم عليه وضم فى ذلك الاجر ما يجب على المؤمنين من الحلاوة له لماهداهم الله به فانزله صلى الله عليه وسلم منزلةمن له تضاعف الاج أجوالتبليغ وأجرماقام فيه الحق خليفة عن المؤمن بن اذهو الوكيل تعالى عن أمره ايانا بقوله فاتخذه وكيلامن غيرأن بنقص بماهو للؤمنين شيأمن نعيمهم فاعلم انأجو التبليغ على قدرماناله في البلاغ من المشقة من المخالفين له من أمده التي بعث اليهاو لما قاساه و لا يعلم قدر ذلك من كلرسول الاالله ولا يتعين وأما الذي يعطيه يماكان ينبغىأن يقابله بهالمؤمنون فهوعلى نوعين به النوع الواحدعلى قدرمعرفتهم بمزلته بمن أرسله البهموهوالله فان اللة زمالي فضل بعضهم على بعض والنوع الثاني على قدرماجاء به في رسالته عماهو بشرى لصاحب تلك الصفة التى من قامت به كان سعيدا عند الله فا كان ينبغي ان يقابله به ذلك الرجل هو الذي يعطيه الحق فان ساوى حال المؤمن قدرالرسالة كان وان قصرحاله عما تقتصيه تلك الرسالة من التعظيم فان الله بكرمه لابنظر الىجهل الجاهل بعظيم قدرهافيوفيه الحق تعالى على قدرعامه فيها ولانشك ان الله قدجعل المفاضلة في كل شئ والعالى والأعلى وان كان الايمان بالله و برسوله و بماجاء به عاليا فانه يتفاضل بتفاصل شعبه وأبوابه فان الايمان بضع وسبعون شعبة وأدناها اماطة الاذىءن الطريق وأرفعهاقول لااله الااللة وما بينهما فنجع شعب الايمان كلها فزاء الرسول من الله عن هذا الشخص الجامع على قدر منازها عند الله العالم بالعالى منهاو بالاعلى فأنظر ماللرسول عليه السلام من الاجو رفأجر التبليغ أجراستحقاق فانرسول المةصلي المةعليه وسلم يقول ان أحق ما أخذتم عليه أجراكا بالله وامامن سألمن الصحابة عن أمر مامن الامور مما بنزل فيه قرآن فنزل فيمه قرآن من أجلسؤاله فان للرسول على ذلك السائل أجو استحقاق بنوب الله عنمه فيهزا الداعلى الاجو الذى له من الله وأمامن ردّر سالته من أمته الني بعث اليهافان له عند الله أيضا أجر المصابة والمصاب فيا يحب أجر فأجره على الله أيضا على عدد من رد ذلك من أمت بلغوا ما بلغوا وله من أجر المصاب أجر مصائب العصاة فانه نوع من أنواع الرزايا في حقمه فانه ماجاء بأمر يطلب العمل به الاوالذي يترك العمل به قدعصي فللرسول أجرالمصيبة والرز بة رهذا كالمعلى الله الوفاء به لكل رسول ﴿ النوع الثاني ﴾ من أجره على الله وهو المهاجر بموت قبل وصوله الى المنزل الذي هاجر اليه فان أجره على الله على قدر الباعث الذي بعثه على الهجرة والناس في ذلك متفاضلون ثم ان الله ينوب عن رسوله فها يعطيه من الاجرفانه خرجمها جوا الى الله و رسوله ثم ان له أجر الفوت بالموت الذي أدركه وذلك من الله فانه الذي رزأه وحال بينه و بين الوصول الى مهاجره فالدية عليه فان كان هذا الذي يموت عالماعاقلافأعظممن لقاءاللهورؤ يتمفا يكون وقدحصللهذلك بالموتفهوأفضل فىحقهمن أنه يعيش حتى بصل فانهلايدرى مادام فى الحياة الدنياما يتقلب عليه من الاحوال فانه فى محل خطرسر يع التبديل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ماخر جد البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عايه

المسمن

سالذي

ائلولولا

لقائلون

مقاربوا

وافيه

کوان

Kas

لايقول

فقلتله

فقاللي

الزائد

هذاهو

اهوهو

ولالله

أرجع

تمن

حذاك

ظاهرا ابدعو

العالم

لقادر

-افهل

وسلم أنه قال اغماالا عمال بالنيات وانم الاصرى ما وى فن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله ومن كانت هجرته لد في النبو و من المنافي و مناه وهذا بدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم النه الخيرة الله على وغناه وهذا بدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم النها الخين و المنافي المنافية و المنافي

نفس الكريم كريمة فى كل ما \* نجـــرى به الاهواء والافـدار والله يحكم فى النفوس بقدرها \* وهو الذى من حــــمه بختار فيجىء ذو اللب المجوز عقــله \* غـير الذى حـــــمت به فيحار

يقول اللة تعالى في هـ فدا المقام ادفع بالتي هي أحسن يعني قوله وأصلح السيئة فاذا الذي بينك و بينه عداوة كا أنه ولي حيم ومايلقاها يعنى هذه الصفة الاالدين صبر واحبسوا أنفسهم عن أن يجاز وا المسىء باساءته اساءة ولوعلم الناس قدرمانهنا عليه فيهذه المسئلة ماجازي أحدمن أساءاليه باساء قفا كنت ترى في العالم الاعفق امصلحا لكن الحب على أعين البصائر كشيفة وليستسوى الاغراض واستجال التشفي والمؤاخدة ولونظر هذا الناظر لما أساء هوعلى الله فىردما كلفه بهوركو به الخطر فى ذلك وامهال الحقله وتجاو زه عنه فى هـنده الدارحتى يكون هوالذي يكشف نفسه حتى تقام عليه الحدودو يرمى نفسم في المهالك كاقال الصاحب لقد سترالله عليه لوسترعلي نفسه في المعترف بالزا وان الملائكة الكتاب لا يكتبون على العب من أفعاله السيئة الاماتكام بها وهو قوله ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد وهوالكاتب وانكانوا يعلمون ماتفعاون ماقال يكتبون تم انهمن كرم اللهان الكشف أعطى وقدو ردبه خبر ان العبد اذاعمل السيئة قال الملك لصاحبه الذي أص والحق أن يستأذ نه في كتاب السيئة أأ كتب فيقول له لا تكتب وأنظر والىستساعات من وقت عمله السيئة فان تاب أواستغفر فلاتكتبها وان مرتت عليه ستساعات ولم يستغفر فاكتبهاسيئة واحدة ولانكتبها الااذانلفظ بها بأن يقول فعلت كذاأ وتكون السيئة في القول فتكتب بعدمضى هذا القدرمن الزمان وأى مؤمن تمضى عليه متساعات لايستغفر الله فيها فلهذا النوع أجوعلى الله من وجهين أجوالعفو وأجوالعمفومن الله كثيرفانهمن الاصداد وأجوالاصلاح وهوالاحسان اليه المزيل لماقام بعمن الموجب للاساءة اليه واللة يحب المحسنين ولولم يكن في احسانه المعبرة نه بالاصلاح الاحصول حب الله اياه الذي لا يعد المني الكان عظيمافيكون أجرمن هذاصفته على الله أجر محب لحبوب وكفي بما تعطيه منزلة الحب في ايقدر أحدان بقيدر أجرما يعطيه الحب لمحبوبه فهذا قد أومأنا الىمن لهأجرعلى الله بأوجز عبارة طلبا للاختصار فان المقام عظيم والمنازلة كبيرة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثامن عشر وأر بعماته في معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل اليه شي



وه

Ki

11

ولا

ely.

فيه

فاخ

-4-4

الىھ

فان

ندلاء

المصد

في كو

تعالى

460

y=9

خبريا

كاقال

كانو

يخطرل

حتىلا

فأصمه

يومالقه

من يفهم الامر فذاك الذى \* خاطبه الرحن من كل عين وهوالذى دار عليه الورى \* وهوالذى ف حكمه كل أين ان اياساخص مسن بافل \* لماحوته حكمة القبضتين قد أوضح الله لنا حكمه \* فى كل مافى الكون من فرقتين والضد لا يعرفه ضماه في الحق معلوم لنادون مين قد ثبت المشال له وانتفى \* عنى ذاك المشل من بعد بين

قال الله تمالى وقالواقلو بنافى أكنة بما تدعونا اليه اعدا أنّ الكلام على قسمين كلام في موادّ تسمى حروفا وهو على قسمين امام قومة أعنى الحروف وتسمى كتابا أومتلفظا بهاوتسمى قولا وكلاما والنوع الشانى كلام ليس في مواد فذاك الكلام الذي لا يكون في مواد يعلم ولا يقال فيه يفهم فيتعلق به العدلم من السامع الذي لايسمع بالآلة بليسمع بحق مجرد عن الآلة كما اذا كان الكلام فى غـ ير مادة فلايسمع الابمـا يناسبه والذى فى المادة يتعلق به الفهم وهو تعلق خاص في العلم فاذاعلم السامع اللفظة من اللافظ بها أو برى الكَّابة فانعلم مرادالمتكلم فى تلك الكلمة مع تصمنها في الاصطلاح معانى كشيرة خلاف مرادالمتكلم بها فذلك الفهم وان لم يعل مرادالمتكام من تلك الكامة على التفصيل واحتسمل عنده فيها وجوه كثيرة عاتدل عليه تلك الكامة ولايعل على التعيين مرادالمسكلم من تلك الوجو وولاهل أرادها كلهاأ وأرادوجها واحداأ وماكان فعهذا العلم بمدلول تلك الكلمة لايقال فيمانه أعطى الفهم فيها وانماأعطى العمر بمدلولاتها كلهالعامه بالاصطلاح لان المتكلم بهاعند السامع الغالب عليمة مران الواحد القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة فى اللسان و الامر الآخوانه وانعرف جيع مدلولاتها فأنه لايتكام بهاالالمعنى تقتضيه قرينة الحال فالذي يفهم مراده بهافذ لك الذي أوتى الفهم فبهاومن لم يعم ذلك فافهم فكان المتكم ماأ وصل اليه شيأ في كالامم دلك وأما كلام الله اذا نزل بلسان قوم فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهم عن الله ما أراده بتلك الكامة أوالكامات مع اختلاف مدلولاتها فكل واحد منهم وان اختلفوا فقد فهم عن الله ماأراد مفانه عالم بجميع الوجو ه تعالى ومامن وجه الاوهو مقصو دللة تعالى بالنسبة الى هذا الشخص المعين مالم يخرج من اللسان فان خرج من اللسان فلافهم ولاعلم وكذلك أصحاب الاخذ بالاشارات فان ادرا كهم لذلك في باب الاشارات في كلام الله تعالى خاصة فهم فيه لانه مقصود لله تعالى في حق هـ ذا المشاراليه بذلك الكلام وكلام المخلوق ماله هذه المنزلة فن أوتى الفهم عن الله من كل وجه فقد أوتى الحكمة وفصل الخطاب وهو تفصيل الوجوه والمرادات في تلك السكامة ومن أوتى الحسكمة فقدأ وتى خيراكثيرا فسكثره لما فيهامن الوجوه فن كان قلبه فى كنّ أوكان عليه قفل أوكان أعمى البصيرة أوكان صاديا أوكان على قلبه ران فان الله قد حال بينه وبين الفهم عن الله تعالى وان تأوله و لهذا بتخذا يات الله هز واودينه طواولعبالعدم فهمه عن الله ماخاطب به عباده فلهذا قال من لم يفهم لم يوصل اليمشئ فأماالران فهوصدأ وطيخا وليس الاماتجلي في مرآة القلب من صورمالم يدعد الله الى رؤيتها وجلاؤهامن ذلك بالذكروالتلاوة وأماالكن فهوكالمقصورات في الخيام فهوفي يدت الطبيعة مشغول بإمهما عنمده خبر بابيه الذي هوروح الله فلايزال في ظلمة الكن وهي خجاب الطبيعة فهوفي حجابين كنّ وظلمة فهو يسمع ولايفهم كاقال الله فيهم ولاتسكونوا كالذين فألواسمعناوهم لايسمعون أى لايفهمون واماأن يكون في أذ نيه وقر أوصمم فان كان وقرفهو ثقل الاسباب الدنياوية التي تصرفه عن الآخرة وانكان طخأ فهوقساوته قلبه ان يؤثر فيمه قبول ما يخطرله حديث النفس من النظر والاصفاء الى هذا الداعي الذي هوالشارع وهوقوله تعالى والغوافيه لعلكم تغلبون حتى لايسمعوادعاء فلاير جعون ولايعقلون لانه بلسانهم خاطبهم صم بكمعى فهم لايرجعون صم بكرعمى فهم لايعقلون فأصمهم اللة وأعمى أبصارهم وختم على ألسننهم فانلفظوا بمادعاهم اليمان يتلفظوابه وأماالقفل فهولأهل الاعتمدار يوم القيامة يقولون نحن ما قفلنا على قاوبنا وأعاوجد ناهامقفلا عليها وهندامن الجدال الذي قال الله عنهم فيه

( ٤ - (فتوحات) - رابع )

عظم

وغناه

lilia

المره

ل وفي

اءاليه

Liek

بكون

ان التواقيع برهان يدل على \* ثبوت ملك الذي في الحكم يعطيها بها قداست خلف الرجن والدنا \* فهي الدليل على اثبات معطيها والحكم يكشفها في كل نازلة \* وعند دنا حالة فيها تغطيها ان النفوس لتدرى مانطقت به « وليس يمنعها الا تعاطيها

اعلمأن اللة تعالى لماشاءأن بجعل فى أرض خلفاء على من يعمر هامن الانس والجان وجيع الحيوانات وقدمهم ورشحهم للامامة دون غيرهممن جنسهم جعل بينه وبينهم سفيرا وهوالروح الامين وسخرهم مافى السموات من ملك وكوكب ساجى فالك ومافى الارض ومايينهامن الخاق جيعامنه وأباح لهم جيع مافى الارض ان يتصر فوافيه وأيدهؤلاء الخلفاء بالآيات البينات ليعلم المرساون اليهم ان هؤلاء خلفاء الله عليهم ومكنهم من الحبكم في رعيتهم بالاسهاءالالهية على وجه يسمى التعلق وشرع لهمفى نفوسهم شرائع وحد لهم حدودا ورسم لهم مراسم يقفون عندها يختصون بهالا يجوزلا حدمن رعاياهمان يتحدوهالا نفسهم شراقع ولايقتدون بهم فيهائم نصبطم شرائع يعملون بها هم ورعيتهم وكتب طمم كتبابذلك نزلت بهاالسفراء عليهم ليسمعوه ارعيتهم فيعلموا حدودما أنزل الله الذي استخلفعلهم فيقفوا عنسدهاو يعماوابهاسرا وجهرافنهاما كتبه بيده تعالى وهوالتوراة ومنهامانزل بهالروح الامين عليهم من الكاب المكنون الذي نزل من الله من عرشه المنقول من الدفتر الاعظم وهو الامام المبين فهومعه على عرشه ونقل منه في اللوح المحفوظ قدر ما يقع به التصريف في الدنيا الى يوم القيامة يتضمن مافي العالم من حوكة وسكون واجتماع وافتراق ورزق وأجل وعمل ثم أنزل ذلك كلهف كابمكنون الى السماء الدنيا وجعله بأيدى سفرة كرام بررةمطهرين أرواح قدس صفامكر مةمر فوعة مطهرة فيها توقيعات الهية بماوعد الله المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله وماجاءت بهرسله من اليوم الآخر والبعث الآخر ومايكون فى ذلك اليوم من حكم الله فى خلقه وتولى الله ذلك كله بنفس على صورة الحق الذي بعث بهرس له ليصدقهم عند عبيده فعلا بحكمه ذلك فهم كاصدقهم في حال احتجابه بمأأ يدهم بهمن الآيات فاتمن من آمن وكفرمن كفر فتوقف الامر على ظهوره اهباده فيتولى الفصل بينهم بحكمه بنفسمه وهوالعز يزالعليم فاذافصل وحكم وعدل وأفضل جعلهم في الفصل فريقين فريق في الحنة وفريق في السعير وهوسجن الرحن الماجهنم للكافرين حصيرابر يدسجنا يحصرهم فيه وينزل الفريق السعيد فى داركوامته وقيم ذلك الداررضوان فأنهادار الرضوان ومتولى الدار الاخرى التي هي السجن مالك ومعناه الشديديقال ملكت المعين اذاشددتعنه قال قيس ابن الخطيم يصف طعنة

ملكت بهاكني فأنهرت فتقها يه يرى قائم من دونها ماوراءها

يقول شددت بهاكنى فتزات التوقيعات عالمؤمنين من الخير عند القالعاملين الحافظين حدودالله من المسلمين والمسلمين والماسمين والمسلمين والسامين والسامين والسامين والسامين والسامين والسامين والسامين والسامين والسامين والمسلمين والسامين والسامين والسامين والمسلمين والسامين المشاهدين والسامين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين والمسلمين المسلمين المسلمين

عمدها

يحمدها ثم بشرهم تعالى بالهمم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهوأوسطا لجنات فقال هم فيها غالدون يبشرهم بالبقاءوالدوام فىالنعيم وأخبرهم فى التوقيع انه عنه مراض تعالى وتقدس جلاله ثم انه ناب عنهم فى الخطاب بإمهم عنه راضون فقال تعالى رضى الله عنهم ورضواعنه وهنانكتهلن فهم ماتدل عليمه ألفاظ القرآن من الرضى فقطع عليهم بذلك العامه بأنه واقع منهم تم انه أنزل في الكتب والصحف وعلى السنة الخلفاء صاوات الله عليهم وسلامه من الوعيد والتهديد وأخلدمن كفر بالله ونافق أوآمن ببعض وكفر ببعض مماأنز لهالله وجدو أشرك وكذب وظلم واعتدى وأساءوخالفوعصي وأعرض وفسق وتولى وأدبر وأخبر في التوقيع انهمن كان بهذه المثابة وقامت به هذه الصفات فى الحياة الدنيا أو به ضها ثم تاب الى الله منها في الدنيا ومات على توبة من ذلك كله فانه يلتي ربه وهوراض عنه فأن فسحله وأنسأالله في أجله بعد تو بته فعمل عملاصالحا بدل الله سيا ته حسنات أي ماكان بتصرف به من السوءعاد بتصرّ ف فيه حسنا فبدل الله فعله بما وفقه اليه من طاعته ورحه وغفر له جيع ما كان وقع منه قبل ذلك ولم يؤاخذه بشئ منه ومازال التوقيعات الالهية تنزل من الله على خلفائه بما يدحدهم الله به من آمن بالله ورسلمين الخبروما توعدبه لمنكفر بهمن الشرمدة اقامة ذلك الخليفة المنزل عليه وهو الرسول الى حين موته فن زمان خلافته الى اتهاءمدة عمره لاتزال التوقيعات الاطبية تنزل عليمه فاذامات واستخلف من شاء بوحي من الله له في ذلك أورك الامرشوري بين أصحابه فيولون من يجمعون عليه الى أن ببعث الله من عند مرسولا فيقيم فيهم خليفة آخر الااذا كان خاتم الخلفاء فان الله يقيم نواباعنه فيكونون خلفاء الخليفة من عند الله لا انهم في منزلة الرسل خلفاء من عنداللة وهم الاقطاب وأمراء المؤمنين الى يوم القيامة فن هؤلاء النواب من يكشف الله عنه الغطاء فيكون من أهل العين والشهود فيدعوالى المةعلى بصيرة كادعا الرسول عليه السلام ولولاان الزمان قداقتضي أن لايكون مشرع بعدرسول التقصلي التعطيه وسلم لكان هؤلاء مشرعين وان لمبأ نوا الابشرع رسول التفصلي التعطيه وسلم فأنهم كانوا يكونون فيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شرع من قبله اذاحكم به فى أمته فهو فيه بمنزلة الاول الذي كان فبله لاانه خليفة عنه في ذلك وان قرر وفلمامنع الله ذلك في هذه الامة علمنا انهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلموان دعوا الى الله على بصيرة كادعار سول الله صلى الله عليه وسلم كاور دفى القرآن العزيز عنه في قوله ادعوالي التهعلى بصيرةأ ماومن انبعني وسهاماور نةوأ خبرصلي الله عليه وسلم أنه ماورثنا الاالعلم نمان دعاءه صلى الله عليه وسلم في ان يمتعه الله بسمعه ايسمع كالرم الله و بصره ايرى آيات الله في الأفاق وفي نفسمه ثم قال واجعل ذلك الوارث منايعني السمع والبصرفان التههو خبرالوارثين وقدقال تعالى في الخبرالصحيج عنه كنت سمعه و بصره فهو بة الحق اذا كانتسمع العبدو بصره كان الحق الوارث منه الذي هوعين سمعه وبصره فدعابهذه الصفة ان تكون له حنى يقبض عليهافكا تنه يقول اللهم متعنابك فأنت سمعناو بصرناوأنت ترثنا اذامتنا فانك أخبرت انك خر مرالوارثين وانك ترث الارض ومن عليها أى أنت الخير الذي يرثه الوارثون من خلفائهم وهم متبه وا الرسل صلوات الله عليهم فهو تعالى الخيرالذي يناله الوارثون كاانه خيرالوارثين من حيث انه وارث وهكذا الاشارة في كل خيرمنسوب مضاف مثل خيرالصابر بن والشاكرين ومثل هذا بماور دعن الله في أى شرع وردومن التوقيعات الالحية أيضا المبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة فاما أن تكون من الله اليه أومن الله على يدى بعض عباده اليه وهي الرؤ يايراها الرجل المسلم أوترىله فانجاءته من الله في رؤياه على يدى رسوله صلى الله عليه وسلم فان كان حكما تعبد نفسه به ولابد بشرط أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا كانقل اليعمن الوجه الذي صح عنده حتى الدان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه مكسور الثنية العليافان لم ير مبهذا الاثر فاهوذاك وان نحقق اندرسول التهصلي الته عليه وسلم ورآه شيخا أوشا بامغاير اللصورة الني كان عليها فى الدنياو مات عليها ورآه في حسن أزيد بماوصف له أوقبح صورة أو برى الرائى اساءة أدب من نفسه معه فدلك كله الحق الذي جاء بهرسول الله صلى التقعليه وسلم ماهورسول التة فيكون مارآه هذا الرائى عين الشرع امافي البقعة التي براه فيها واما أن برجع مايراه

اننتظر

انىمن

لسبيل

p-6--

تمن

p-1-1

عندها

اونها

الذي

الروح

40.00

53:

سفرة

الكته

وتولى

الحرف

لفصل

3:410

لفريق

ومعناه

لسامان

مدقان

لتائيان

احدين

رضات

سةالى

الى حال الرائي أوالى المجموع غديرذلك لايكون فان جاءه بحكم في هذه الصورة فلا بأخذ به ان افتضى ذلك نسخ حكم ثابت بالخبرالمنقول الصحيح المعمول به بخسلاف حكمه لورآه على صورته فيلزمه الاخدة به ولايلزم غيره ذلك فان الله يقول اليومأ كملت لكمدينكم هذاهوالفرقان عندأهل الله بين الامرين فانهم قدير ونه صلى الله عليه وسلمف كشفهم فيصحح لهممن الاخبار ماضعف عندهم بالنقل وقد ينفون من الاخبار ما نبت عند نابالنقل كاذكر مسلم في صدركتابه عن شخص انهرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه فاثبت المصلى الله عليه وسلممن الالف ستة أحاد بث وأنكر صلى الله عليه وسلم ما يقى فن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقدرآه في اليقظة مالم تتغير عليه الصورة فان الشييطان لابتمثل على صورته أصلافه ومعصوم الصورة حيا وميتافن رآه فقدرآه فيأى صورة رآه فالمبشرات من التوقيعات الالهية وثم توقيعات أخو الهية من الاسهاء الالهية تعرف اذاوردت على قلوب العارفين بالله في كشفهم وهوأن بكون التوقيع الذي بجيء الى هـ ندا الولى من اسم خاص الهي من الاسماء الحسنى ممادون الاسم اللهفاله مايخرج منه فى توقيع أصلامن حيث دلالتمه وانما يخرج منه اذاذ كرمقيد إبحال يستدعى اسماخاصا بذلك الحال كني عن ذلك الاسم بالاسم الله لتضمنه خاصة وأكثر ماتخر ج التوقيعات لاولياء الله من اللة والرجن والرب والملك لاغريرهذاهوالغااب المستمر فانخر جباسم غريماذكر نافهوشاذ يحكم بهعلى حد ماتعطيه حقيقة ذلك الاسم وهو دليل على مضمون دلك التوقيع لهذا الولى فيتصرف فيه بعسب مايقتضيه و يحتاج هذا الولى الى علم عظيم بالمواطن وصور الاحوال وص اتب العالم وعلم المحووالا ثبات والشؤون الاهية كل ذلك لابدأن يعرفه العلماء باللة وان لم يعرفواذلك وأمذاله فلا يتعدى قدره وليد خدل في عمار الناس و بلزم الجاعة فان مدالله معهم ومن شذمن الجاعة على غير بصيرة فقد شذالى النار بل صاحب البصيرة من الحال أن يشذعن الجاعة فاله لا يشذعن يداللةواكمن يعملم وهوفي الجاعة ومعهامالا يعلمه واحدوا حمدمن الجاعة الامن كان مثله فهومع من هومثله جماعة ماهوممن صلى وحده فالسعيدمن وقف عندحدوداللة ولم يتجاوزها واناوالله مانجاو زنامنها حداولكن أعطانا الله من الفهم عنه تعالى فيهامالم يعطه كثيرامن خلقه فدعونا الى الله على بصيرة من أمره اذ كناعلى بينة من ربنا والله يقول الحق وهو مهدى السيل

﴿ الباب الموفى عشر بن وأر بعمالة فى معرفة منازلة التخلص من المقامات ﴾ مافى الوجود سواه فانظروه كا به نظرته تجدوافى هوالذى ماهو ومن يدل عليه فهوذوجدل به فى قلبه منه أمثال واشباه لملامه انظ تريك نظره الله ها به لهلامه انظة تبالذك أها د

لولاهمانظرت عين بناظرها \* لولاهمانطقت بالذكر أفواه فاحكم عليه به وأثبت عليه فاف الكون الاهو والتدلولا وجود الحق ماقبات \* أقواله في وجود الكون لولاه

قال الله تعالى يا أهل يترب لامقام لكم فارجعوا والجامع للقامات ماله مقام يقتضيه من عرف نفسه عرف ربه وقوله سنريهم آياتنا في الآفاق يعنى الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم وهي مقيدة فلا بدأن يقيد مدلوط اوان دلت على اطلاقه في معلى المطلاق القييدة يدين الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم وهي مقيدة فلا بدأن يقيد مدلوط اوان دلت على اطلاق أو اطلاق في مقيد والعارفون يرونه عين كل شئ المخاوق قال لمن أساء في حقه فقطع رجه فانها ندل على مقيد في اطلاق أو اطلاق في مقيد والعارفون يرونه عين كل شئ المخاوق قال لمن أساء في حقه بقطع رجمه فانا لانشك ان قاطع الرحم ما فطعها الا يجهله وما انقطعت الرحم فالرحم موصولة في نفس الامرفهي موصولة عند المالم فن جانب موصولة ومن جانب الجاهل بها مقطوعة ولما رجع الامركاه للة مما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة لم يدل رجوعها الى الله تعالى على أمر لم يمكن عليه الله ويته هي في حال الدعاوى في المشاركة وفي حال رجوع الامر اليه والمقام ليس الالله ميزوما ثم الاواحد فعمن بن هو يته هي في حال الدعاوى في المساركة وفي حال رجوع الامر اليه والمقام ليس الالله ميزوما ثم الاواحد فعمن بن هي ويته المرب وي به أحدية فيها صور مختلفة فن يداحه في العرب المية وداكو ودالاهولم يتم فرعن شئ لانه ما م

NI

يند

المق

الص

فق

رس

山

فيح

منء

واشار

الاهوولم بتميزعنه شئ لانك مافرضت موجوداالاهوخاصة ولامقام له بتميز بهعن غيره اذلاغيرهذاك فأن بدهمة ميزةعن رجله ورأسهمتميزعن صدره واذنه عن عينه وكل جارحة منه متميزة عن غيرهامن الجوارح وكل قوةمنه في باطنه طما حم ابس للزخرى ومحل ابس للآخ فتميزت الصورفي دين واحدة لاتميز فيها ولامقام لهافنحن له كالاعضاء للواحدمنا والقوى فمانم عمن نتميزولا بقميز عناولكن تميزنا بعضناعن بعض كاقر وناولا تنسب الاحكام والمقامات لاعضائنا واغما ينسب ذلك كاه الينا فيقال بطش فلان بفلان ومشى فلان الى فلان وسمع فلان كلام فلان ورأى فلان فلاناما يذسب شئمن هـ ذا كله الى آلة ولا الى قوة ولا الى عضو فاليه يرجع الامركاه فله الحريج واليه ترجعون فاعلم أنه لا يخلص من المقامات الاوارث محدصلي الله عليه وسلم الذي آناه الله جو أمع الكام وعلم الاسماء كالهاوعلم الاقلين والآخرين فكل الصيد فى جوف الفراف أتم عمن تتميز فان العالم كاه فى وارث محد صلى الله عليه وسلم كماهو فى محد صلى الله عليه وسلم فقد خلص من حكم المقامات عليه فهو يحكمها بحسب ما تعطيه الاحوال فانه العابم الحكم فالاسماء الالهية كالهاهي تظهر القامات وبهايحكم الحاكم ولاحاكم الاأللة ومايبدل القول لديه فالقول الهالحكم فبالقول يحكم الحق فتنبسه لمن هوالخكوم عليه والحكوم به والمحكوم فيه والحاكم تعرف من هوالمخلص من المقامات والذي لامقام له وأما المقام المحمود وهوالمقام المثنى عليه الذيأتني عليه الله الذي يقيم الحق فيه سبحاله محداصلي الله عليه وسلم فهومقام شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من ملك و رسول ونبي و ولى ومؤمن وان بخر ج الحق من النارأو بدخل الجنةمن لم بعمل خيراقط حتى لا يبقى فى النار الاأهلها الذين هم أهلها فيبقيهم الله فيها على صفة ومزاج لوأخرجهم الله بذلك المزاج الى الجنة لتعذبوا وأضرتهم دخولها كانضر وياح الورد بالجعل فيجيبه اللة لماسأل فيهواذا زادسب ظهو رأم على واحدفهو شفاعة سواء كان شفعا أو وترالابدأن بكون زائدا على واحد وأما الاحوال فلاسبيل الى التخلص منها وهي فيناموهو بة وهي للحق ذانية

فالحكم للحال والاحوال حاكمة ، ولبس في الكون الااللة والبشر

ونحن في عبرة لو كنت تعقلها ، فكل شئ سوى الرحس يعتبر

نحن النجوم التي في الغرب موقعها ﴿ وليس يظهر الاالشمس والقــمر

الطمس فيناوذاك الطمس ينفعنا ، وليس يدريه الامن له نظـــر

فلا تخف فسوى الرحن ليسله ، عين وليس له التحكيم والاثر

اليم يرجع أمرالخلق كلهم \* حتى القضاء وحتى الحكم والقدر

وهوالوجود الذي ماعنده ضرر \* والشرّ ليس له في خلف \_ أثر

فالشر ليس اليه جل خالفنا مه عند بذا جاء عن ارساله الخبر

من عرف الضلالة والهدى لم يطل عليه المدى وعلم ان الله لا يترك خلقه سدى كما لم يتركه ابتداء وان لم ينزله منازل السعدا فان الله برجته التي وسعت كل شئ لا يسرم عليه الردا وكيف يسرمده وهو عين الردا فهو في مقام الفدا واشارة سهام العدا فله الرحة آخوا خالدا مخلدافيها أبدا والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل واشارة من طلب الوصول الى بالدليل والبرهان

لم يصل الى أبدا فانه لايشبهني شئ \*

توحيدر بكالاعن كشف برهان \* فكرفوحدته لاتقب ل الشاني

وكلُّ من يقبل الشاني فتصف ، فيحكمه بزيادات ونقصان

وذاك واحداعداد فيقبله م وواحددالعين لايدري ببرهان

من يقبل المثل قد حارث خواطرنا ، فيمه وهمال ويء سرتمين اعلان

ان الدليك على التركيب نشأته م فكيف يعطى وحيد العين في الشان

نالله

الف

الم في

لمنام

الله

الله

الله

4.

يابانيا عقده على الدليل لقد ، جهلت أين أساس القصد يابانى من كان ذاصفة فاين وحدته ، المنزل القاصى ليس المنزل الدانى من الذي هو قاص فى دلالتنا ، وقد أنيت على هدادا بسلطان الشرع توحيد من تبة ، والحدق يعضده من جانب ثانى

قال الله تعالى الاتدركه الابصار يعني من كل عين من أعين الوجوه وأعين القلوب فان القلوب ماترى الابالبصر وأعين الوجوه لاترى الا بالبصر فالبصرحيث كان به يقع الادراك فيسمى البصر في العقل عين البصيرة ويسمى فىالظاهر بصرالعين والعين فىالظاهر محل للبصر والبصيرة فىالباطن محــل للعين الذىهو بصر فى عين الوج فاختلف الاسمعليه وما اختلفهوفي نفسمه فبكما لاتدركه العيون بإبصارها كمذلك لاندركه البصائر بأعينها ورد فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار وان الملاء الاعلى يطلبونه كاتطلبونهأنتم فاشتركنافي الطلب معالملأ الأعلى واختلفنافي الكيفية فنامن يطلبه بفكره والملأ الأعلى لهالعقل ومالهالفكر ومنامن يطلبه بهوليس في الملاُّ الأعلى من يطلب به لان الكامل مناهوعلى الصو رة الالهيت التي خلقه الله عليها وليس الملك عليها فلهذا صحيمن هذه صفته أن يطلب الله به ومن طلبه به وصل اليه فأنه لم يصل اليهغيره وان الكامل مناله نافلة تزيد على فرائضه اذا تقرب العمدمها الحربه أحيه فاذا أحيه كان سمعه ويصر فاذا كان الحق بصر مثل هــــذا العبد رآهوأدركه ببصره لان بصره الحق فيا أدركه الابه لابنفسه وماثم ملك يتقرب الحاللة بنافلة بلهم في الفرائض ففرائضهم قداستغرفت أنفاسهم فلانفل عندهم فليس لحسم مقام ينتبج لهم أن يكون الحق بصرهم حتى يدركوه به فهم عبيد اضطرار ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا وعبيد اختيار من نوافلنا كماهوربذاتي من وجود ناوربمشيئة من حكمه فينافالر بو بيةالذاتية ضرورية لايمكن رفعهاور بوبية المشيئة عينها الامكان في المحكات فيرجح بهاماشاء فن لامشيئة له لا ترجيح له كن لانافلة له لا يكون الحق بصره وان أمكن خلاف هف اعقلا واكن كالامنافي الواقع الذي أعطاه الكشف ما كالامنافي الجواز العقلي لانه يستحبل عندنا أن ينسب الجوارالى اللة حتى يقال يجو زأن يغفر اللة لك و يجو زأن لا يغفر الله لك و يجو زأن يخلق و يجو ذ أن لا يخلق هذا على الله محال لا نه عين الا فتقار إلى المرجم لوقوع أحد الجائزين وما تم الااللة وأصحاب هذا المذهب قدافتقر واالى ماالتزموه من هنذا الحكم الى اثبات الارادة حتى يكون الحق يرجح بهاولا خفاء عافى هذا المذهب من الغلط فأنه يرجع الحق محكو ماعليه بماهو زائد على ذاته وهوعين ذات أخرى وان لم يقل فيهاصاحب هذا المذهب ان المث الذات الزائدة عين الحق ولاغير عينه فالذي نقول به ان هذه العين الخاوقة من كرونها عكنة تقبل الوجود وتقبل العدم فجائزان تخلق فتوجد وجائزان لاتخلق فلاتوجد فاذاوجدت فبالمرجع وهوالله واذالم توجد فبالمرجح وهوالله يستقيم الكلام ويكون الادب مع اللة أتم بل هو الواجب أن يكون الامركا قلناوأ مااحتجاجهم بقوله لوشا الته ولوأ رادالله فهوعلهم هذا الاحتجاج لالحماز وميةان لوحوف امتناع لامتناع وبلاحوف امتناع لوجود

فانظر واوجو به واعتبروا « وهدو نفى ان ذاسر عبيب مشل من يدعو وما ثم لمن « فهو يدعونفسد ثم يجيب و بهدد اوردالنص الى « كل ذى عقل سليم ونجيب ولقد د كان على مثل الذى « جاء ويطوف دهدرا و يجوب مشل دار رت فنى من هائم « أصله مابين لخدم و تجيب واستجيبوا للذى أسمع م « أنه الحروم من لايستجيب

فاعلم ان الامكان للمكن هو حكم الله عن أظهر الاختيار في المرجح والذي عند المرجع أمر واحدوهو أحد الامرين

K

الوا

بالو

من

1/2

ال

فىا

فان

5

هد

والا

بالبرا

وجو

كينال

لا غبر في المالم النقل الحق الا أحدية محصة غالصة لا يشو بها اختيار الاتراه يقول تعالى لوشاء كذالكان كذاف اشاء فيا كان ذلك فنفي عن نفسه تعلق هذه المشيئة فنفي الكون عن ذلك المذكور غيران لله تعالى نسبتين في الحكم الواقعة والممتنعة بمشيئتهم الواقع في العالم الله تناع أو بالوقوع فالنسبة الواحدة ما يظهر من العالم في العالم من العالم وذلك من الله أغنى بمشيئة العالم التي الدي لله في العالم وذلك من الله بالوجه الخاص الذي لله في كل كائن الذي لا يعلمه الاأهل الله خاصة والمشيئة التي يشاء بها العالم من العالم مشاءة لله تعالى من الوجه الخاص ثم هي لله كالالة الصانع ظاهرة التعلق منفية الحكم فالعلماء بالله ينسبون الواقع بالآلة الى الله والذي لا علم لهم ينسبون الواقع بالآلة الى الله الله والمن بعد المناق و ينسبون المناق و ينسبون المناق المناق و ينسبون المناق المناق و ينسبون المناق و ينسبو

دلالات الوجود على وجودى \* تعارضها دلالات الشهود فان العين ماشهدت سواه \* بعين شهود هاعند الوجود وأين العيم مبلت غير من عين المزيد عبت المن يعسز وقد تعالى \* ويظهر في المراد وفي المريد لقسد نزلت معاليه وجلت \* باحكام الدلائل بالسعود أمن بعد النزول يكون مى ق \* وعين نزوله عين الصعود اضافات الامور طاحتكام \* فكون الرب في كون العبيد فاولا الاصل ماظهرت فروع \* تدل على الاصول من الشهيد لقد أظهر تسر الامر فيه \* لكل مثاقف ندب جليد صبور لا يقاومه صبور \* عسز بزفي تصرفه شديد بديد

فان الدليل يعظى وجودى اذليس الدليس الدليس وي عينى ولاعينى سوى امكانى ومدلولى وجودا لحق الذي اليه استنادى وانفي ماهوحق لى عمن اليه استنادى والشهوديني وجودى لا ينفي حكمى فعين ظهر فيه ما ينسب اليه اله عينى وهو حكمى والوجودلة فاستفدت من الحق ظهور حكمى بالصور الظاهرة لاحكم ظهور عينى فيقال وما تم قائل غيرى ان هذه الصور الظاهرة في الوجود الحق التي هي عين حكمى انها عينى هذا يعطيه الشهود فالشهود يعارض الادلة النظرية والحق للة يعلمه وعلمه ليس سوى ما أعطاه ما أناعليه في عين وليس في البراهين أصحمن برهان ان وهو عند القائلين والمنال الوجود ي وليس بدل شئ منه على معرفة هو ية الحق وغايته علمه بنسبة الوجود اليه وان عينه عين وجودى وفي ما يستحقه الحادث عنه غيرهذ الايعرف منه بالبرهان وساعده الشرع وهوما أوجى به الى الرسول المترجم عنه الذي أخبر عنه انه لا ينطق عن الهوى وأنزله في الكون منزلته فما نطقه به يما يساعد النظر الفكرى ليس كمن المنالة ويمن الحكام الظاهر الذي يمكن أن يكون له وجه غير الوجه الذي يضبطه العقل منه و يكون له الوجه الذي يضبطه العقل منه و يكون له الوجه الذي يضبطه العقل منه وما ورد الديم عنه الدلالة مع هذا الاحتال الذي فيها

أصبح البراهدين برهان ان ولبس بريك من الحق عينا ففي الحق يعطيك نفياوسلبا \* وفياعدا الحق يعطيك كونا وينفى نعسوتا اتاك القرآن بهامشل فول المشرع اينا ابالبصر

ويسمى

الوج

yinch.

الاعلى أ

الأعلى

الالمية

لم يصل

و بصرا

خ ملك

شيارمن

مرهوان

ستعديل

ويجوز

للدهب

المذهب

للدهب

الوجود

المرجع

لهلوشاء

ويأتى به علماظاهــر \* بريدبذلك حفظا وصونا وعـــل الا له بما قاله \* أصح دليــل وأفواه بينا تحــلاله قول برهانها \* وجودالذى ساقه الشرع عونا و بقبــله كل عقـل سائيم ويكسوه حدافيكسوه و بنا

ولما كان الدليل النظرى مثلنا في المعنى مربعا في الظاهر والتثليث فرد والتربيع شفع لذلك لم يعلم من الحق الافردية المرتبة ولم تعلم النابئ الخلق فارتبط الحق المختلف المرتبة ولم تعلم التثانث والتثلث والتثلث بيغ في المقدمة بن المتن أعطت العلم بنوحيد الله في الوهيته فانظر الى حكم الحقائق كيف اقتضت في الادلة أن تكون على هذه الصورة فضم الوجود حقاو خلقا وواجبالنف و اجبابغيره

ان الدليل مثلث الاركان \* كالبيت وهوم بع محسوس وكذلك الحق الذي دلت عليه الكائنات ببينه التقديس حظ الدليل من الاله وجوده \* ماحظه الترجيل والتعريس ان قلت ان الحق عند منزه \* فدليل شرع انه ملموس ومنزه أيضا بشرعك فاعتسر \* في الحالتين فعقلك المبغوس ان جاء كرب الفكر من تغزيهه \* يتساوه من رجماته التنفيس لله عسين في المسراتب كلها \* نثليث اوتربيع اوتسديس فاذا أراد الله حفظ وجوده \* في قلبكم بأتى به الخميس الحق بحفظ نفسه وعباده \* كالجس والعشر بن يام وس فاذا أنيت بخمسة مضروبة \* في خسة قد زال عنك البوس ولحقت بالملا ألمقدس كونه \* وتعين التأصيل والتأسيس ودعيت في الملاين ان حققت من \* بدعوك يامن غره ابليس ودعيت في المربية فا أنت رئيس ودعيت في المربية فا أنت رئيس

أرادبالبيت في هذا النظم المستبه به الكعبة فانهاذات الائة أركان مثلة الشكل و لهذا جعل الحجر فلما اقتطع من البيت مقد السيحة أذرع حجر واعليها بالحجر حتى يصح الطواف بالبيت فانه صح عن رسول الله من الزيرعلى قواعه الكعبة لما بنيت فصرت بهم النفقة فتركوا من البيت سبعة أذرع في الحجر ولهذار دها عبد الله من الزيرعلى قواعه ابراهم عليه السلام فام عبد الملك من من وان الحجاج من يوسف ان بردها على ما كانت عليه أولائم ندم وقال ياليت من ترك ابن الزيبر وما تحمل ثم ترك الامر وأدار الحجركا كان احتراما للبيت للايتعر ضاليه بالهدم في كل وقت من الخلفاء على ما يعطيهم في ذلك فابقاه سدا لهذه الذريعة فاعلم ذلك أما نثليته ليكون على النفي عشرة قاعدة كل المث من العلم بالله فالثلث الواحد من العلم بالله هود عند التجلى والثات الثالث هوما يعلم منه باعلامه سسبحانه وهو أصح الاقسام في العلم بالله وتقصيل قواعده يطول وقد أحلناك في والثور والثات الثالث هوما يعلم منه باعلامه سسبحانه وهو أصح الاقسام في العلم بالاتورة والمدر والحول والدول والمور والتومان والسرطان والاسد والسنبلة والمبران والعقرب والقوس والجدى والدالى والحوت ثلاثة الجوز اوتسمى التومان عم الميزان والدالى وثلاثة ما المرطان والعقرب والحوت فهى أربع من انتها والمورية في ثلاثة المجوع النائد والموروق النائد المالا بتناهي فن واحدالى مضروبة في ثلاثة المجوع النائد ومثون والاف فالمحموع اثنا عشروا ما التسديس من ذلك فالتثليث نصفه فهما طرفان تسعة والعقد ثلاثة عشرات ومثون والاف فالمحموع اثنا عشروا ما التسديس من ذلك فالتثليث نصفه فهما طرفان تسعة والعقد ثلاثة عشرات ومثون والوف فالمحموع اثنا عشروا ما التسديس من ذلك فالتثليث نصفه فهما طرفان تسعة والعقد ثلاثة عشرات ومثون والدف فالمحموع اثنا عشروا ما التسديس من ذلك فالتثليث نصفه فهما طرفان تسعة والعقد ثلاثة على وكلائة في فاعد في المنافقة والمورود والمورود

التسديس

قالاللة

فىرمد

انالف

لاباضا

وهو

الار

من

التسديس وهوالا كتروالتثليث وهوالاقل والمتوسط بين التثليث والتسديس التربيع كل ربع تسعة وهي منتهى بسائط مفردات العدد في الآحاد فالتسعة نظر الى الاثنى عشر ونظر الى السعة والسكل ست وثلاثون قاعدة أمهات وتنتهى الى ثلثما ته وستين قاعدة منهاظهر درج الفلك التي الكوا كب تقطعه بسيرها وقدر بط الله ما يحدثه في عالم الاركان بقطع هذه الكواكب في هذه القواعد على كثرة الكواكب وأماما يحدثه في عالم الجنان دون النار والدنيا فجا تعطيه قطع الكواكب في هذه القواعد ولذلك اختلف الحكم في يشكون في الجنسة وما يشكون في الدنيا والنار ما في الجنة ما فع على على ما فقوة القواعد وما يشكون في الدنيا والنار موافع عن قطع الكواكب في تلك القواعد وفي الدنيا والنار موافع عن قطع الكواكب في تلك القواعد

ماآن أقول ولاسمعت بمن له من ناظر في الله بالبرهان أن الله يراه وهو منزه ، بدليله في صورة الانسان الاالذي قال الدليل بفصله ، وبعامه من عالم الاركان ذاك الرسول وكل وارث حكمه ، من كل معصوم من الشيطان الفكر يجزعن تحقق علمه ، بالله حين يجول في الاكوان ماللجهالة في الذي جاءت به ، أقواله في الله من سلطان فهو الوجود وماسواه باطل ، في كل ما يسدو من الاعيان فهو الوجود وماسواه باطل ،

فقدبان لك ان كنت من أهل الاذواق بالعلم بآلة انه لا يعلم الاباعلامه سبحانه وتعالى وكل من قال انه عز وجل يعلم بالدليل أو بالشهو دفانه يضرب فى حد يدبار دمن جيع العلماء الناظرين فى العلم بالاشياء بالدليل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثاني والعشرون وأر بعمائة في معرفة منازلة من ردّالي فعلى فقد أعطاني حقى وأنصفني عمالي عليه

انى رأيت وجود الستأدريه \* وهو الوجود الذى أعياننافيه الفعل بينى و بين الحق مشترك \* فيايظن وفيه بعض مافيه الى سمعه لا بسمعه لا وقد توجه حق ما نوفيه له وكيل على من لا وجود له \* يبليه وقتا وفى وقت يعافيه \* ولا يزال به مادام متصفا \* بالكون في عينه حتى بوافيه على نقيض مقام ليس بعرفه \* وليس فى نفسه أمر ينافيه الاواياه موجودان فى قرن \* ولا يزال عدق أونصافيه فالا مرمفترق والا مرمفترق والا مرمفترة والا بيعرفها \* الا الذى قيل فيه انه فيه وليس يعرفها \* الاالوجود الذى حار الورى فيه في المرمفترة به بدلا \* وليس بدرية الامن يكافيه فالحدد لله لا أبدي به بدلا \* وليس بدرية الامن يكافيه في المرمدة الله المن يكافيه في المرمدة المرمدة المرمدة المرمدة المراكبة وليس بدرية الامن يكافيه في المرمدة المر

( ٥ - (فتوحات) - رابع )

نات

فيساحة الكواك في افلا كها التي هي طرق في السموات لتجرى بالقادير الكائنة في العالم على قدر معاوم لانتعداه فهى تعطى وتمنع بذلك الميزان الذى وضع الحق لحما لانها تشاهد الميزان الذى بيدالحق حين يخفض به ويرفع فاذا نظرت الى من رفعه الحق عيزانه أعطته مايستحقه مقام الرفع واذارأت الحق بضع بمبزانه من شاءاً عطته مايستحقه مقام الوضع وذلك هوالتسخير الذي وردفي القرآن في النجوم انها مسخر اتبامي ه فتعلم أن المكلفين هم المقصو دون بالخطاب والتكليف فأمهم محل العقاب والثواب بخلاف سائر المخلوقين وذلك للحجاب الذى ضرب الله بينهم وبين مشاهدة الامورمنهم ومن سائر الخاوقات انهاللة لاطم فاماادعوهاأضافها الحق البهم بحسب دعواهم وكافهما بتلاء منه لدعواهم فمن كشف اللةعن بصيرته ورأى الافعال كلهاللة لمرير الاحسنامنه ومن سائر المحلوقات وإن اللههو الصادق فقال ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فطلبنا على الاحسان ماهو فورد في الخبر الصحيح ان الاحسان هوأن نعب داللة كأبائراه فنشرع في العمل على الحجاب فاذار أينا المعمول لهر أينا العمل صادرامنه فينامانحن العاملين فلمارأ يناهذا خفنامن من لةالقدم فياسهامين أفعاله حسناوسينا وعلمناأنهما ضاف العمل الينا الالدعوانا من كوننامحالالظهوره وان كانسيشاذلك العمل أضفناه اليناباضافة الله فنكون حاكين قول الله فيرينا الله حسن مافى ذلك المسمى سوأ فبدل الله سيآتنا حسنات وماهو الانبديل الحكم لانبديل العين ثمانه جيع ماطرأ مذافي هذا كلمن نظروردوا حدفهو بهذه المثابة فانذلك كاه فعل ظهر فينا ونحن أهل شهود فليس لنا الاالاستعدادالذي نحن عليه القبول ما يخلق فيه من الافعال المنسو بة في الشهود كماهي في سائر المخاوةات عند الخاوقات الذين يقولون مطرنا بفضل اللهو رحت بالوزن الذي جعله في سباحة كوك من الكواكب وما فدره الله له من المنازل التي بنزل وبهاوالحجوبعن هذا لمقام يقوله طرنابنوء كذاوكذا فيذ كرالكوكب المجبور فىذلك ويضيف ماظهرمن المطر الصائب اليه كمايضيف أفعاله خلقاالي نفسه فسمى عند ذلك بأنه كافر بالله مؤمن بمن رأى الفعل منه ويسمى الاقل مؤمنا بالله كافرا عن رأى الحس الفعل صادر امنه من حيث ماهو محل ومن المكافين من لبس له هـــــــــ االشهود ولاتركه الايمان يقف مع الجباب الذي على عينه فيقول مثل ما يقول صاحب الشهو دمطر نا بفضل اللهور حتمه تقايدا لاعلما حتى يتميزالمؤمن من العالم فان المؤمن يقول ذلك لورود الخبر الصادق به و يقوله صاحب النظر لما يعطيه دايل عقلهمثل المؤمن سواء الاأن له درجة زائدة وهذان الصنفان لايبلغان مبلغ صاحب الشهود فى الدرجة فأنه يزيد علمهمابالعين وكذلك يشاهدا فعال الحق في نفسه كإيعامها صاحب النظر كمايؤ من بها المقلد للخبر وكل لهمقام معاوم ولكن لايستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون فان الحق لورجع فى التعريف عن اضافة هــ نده الافعال اليه تعالى وكفرمن أضافهااليمة تعالى لرجع المؤمن لرجوع الحق عقدا وقولا ورجع العالم صاحب الشهودقولا لاعقدا فأنه لايتمكن لصاحب الدليل اذا استحكم الرجوع عنه ولالصاحب الشهود واذا كان هـ ذاهكذا فلابدمن الممييز بين المؤمن العالم والمؤمن فقد بينالك صورة الميزان والوزن وان الوزن نعت الهي لاينبغي لعبد من عباد الله أن يغفل عنمه في كل فعل ظاهر في الكون من موجودةا من الموجودات فلايزال مراقباله في غيره فيحكم عليه بالميزان الموضو ع عنده وليس الاالشرع وأمام اقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في غيره فانه لايشهده من غيره الابعد ظهوره ووقوعه في الوجودمن هذا الشخص وأماني نفسه فيرقب خاطره فأنه أوّل ما يوجده الله في خاطره وقلبه وقدعفاعنه تعالى فهايجه ممن ذلك الابمكة فاذاراقبه ورأى أن الله قدجعل فيه قصداظهار أمرما فان كان من الافعال المقربة الىسعادته الاخر وية المحبو بة الى الله المثنى عليه هيأ محله القبول ما يفعل الله به من ذلك فيظهر الفعل وله الاجرمن حيث ماهيا نفسه استعدوالكل من عندالله وان كان بماذمه الله شرعافلا يهيئ نفسه لظهور ذلك الفعل جهدالطاقة فاذأ كان ذلك الفعل من المقدر عند الله وقوعه في هذا الحل ساب الله عن هذا العبد عقله ولم يعطه الاختيار وأعماه حتى يظهر ذلك الفعل فى محله فاذاظهر بحكم هذا لجبر الباطن ردالله اليه عقله فاعتبر واستغفرر بهوخررا كعاوأناب وهذا مغنى



المعت

الظ

الا

2

حيد

الاط

الميل

من

السه

11

عاد

واعل

500

المي

الضر

اذائة

الان

فتنزل التي ه

الوزر: أوزار

لحق

قالالمة

قوله عليه السلام ان الله اذا أرادا نفاذ قضائه وقدره سلبذوي العقول عقوطم حتى اذا أمضي قدره فيهمر دها عليهم ليعتبر واوأماالغافل الجاهل فحكمه ماهوالمقررفي العموم وأماقوانيا لاعكة فان النبرع قدوردان الله يؤاخ نبالارادة الظلم فيها وهذا كانسبم سكني عبد ماللة بن العباس بالطانف احتياطالنفسه فان الانسان. في قوته ان يمنع عن قلبه الخواطرفن لم يخطر الحق له خاطر سوء فذلك هوالعصوم وبن له بذلك واقدرأ يتمن هذ دصفته وهو سلمان الدنبلي رجهاللة كانعلى قدم أنى يز بدالبسطامي أخبرنى عن نفسه على جهة اظهار نعمة اللة عليه شكر اوامتثالالامراللة حيثقال وأمابنعمة ربك فدث فقال لى ان له خسين سنة ماأخظر الله له في قلبه خاطر سوء فهذامن أ كبر العنايات الاطيرة بالعبدقال تعالى ومن يردفيه بالحاد بظلم نذقهمن عذاب أليم فنكر الظلم خاف مشل ابن عباس وغيره والالحاد الميل عن الحق هناوأ ما الميزان الموضوع الذي يظهر لكل عين يوم القيامة يظ رعلى صورة ما كان فى الدنيا بين العامة من الاعتدال وترجيح احدى الكفتين فيعامل الحق صاحب ذلك الميزان بحسب ما يحكم به من الخفة والثقل فجعل السعادة في الثقل والانس والجن ماسميا بالثقلين الالما في نشأتهما من حكم الطبيعة فهي التي تعطى الثقل ولما كان الحشر يوم القيامة والنشورف الاجسام الطبيعية ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل فاذا ثقلت موازينهم وهم الذين أسعدهم المة فارادواحسنا وفعاوا في ظاهر أبدانهم حسنافثقات موازينهم فان الحسنة بعشر أمثاها الى مائة ألف ممادون ذلك ومافوقه وأماالقبيح السئ فواحدة بواحدة فيخفميزانه أعنى ميزان الشقى بالنسبة الى ثقل السعيد واعلمان الحق تعالى مااعتبر في الوزن الأكفة الخيرلا كفة الشرفهي الثقيلة في حق السعيد الخفيفة في حق الشق مع كون السيئة غيره ضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة خيره فانظر ماأشقاه فالكفة الثقيلة للسعيدهي بعينها الخفيفة للشقى لقلة مافيهامن الخيرأ ولعدمه بالجلة مثل الذي يخرجه سبحانه من النار وماعمل خيراقط فيزان مثل هذامافى كفة البميين منهشئ أصلا وليس عنده الامافي قابهمن العر الضروري بتوحيد اللة وليس لهفي ذلك تعمل مثل سائر الضروريات فاواعتبرالحق بالثقل والخفة الكفتين كفة الخير والشرلكان يزيد بيانافى ذلك فان احدى الكفتين اذا تقات خفت الاخرى بلاشك خريرا كان أوشر اوأمااذا وقع الوزن به فيكون هوفى احدى الكفتين وعمله فى الاخرى فذلك وزن آخ فن ثقل ميزانه نزل عمله الى أسفل فان الاعمال في الدنيامن مشاق النفوس والمشاق محلها النار فتنزل كفةعمله تطلب النار وترتفع الكفة التي هوفيها لخفتها فيدخل الجنة لان لهاالعاو والشق تثقل كفة الميزان التي هوفيها وتخف كفة عمله فيهوى في النار وهوقوله فأمه هاوية فكفة ميزان العمل هي المعتبرة في هـــــــــــــــــاالنوع من الوزن الموصوفة بالثقلفي السعيد لرفعة صاحبها والموصوفة بالخفةفي حق الشقي لثق لصاحبها وهوقوله نعالى بحملون أوزارهم على ظهورهم وليس الاما يعطيهم من الثق ل الذي يهو ون به في نارجهنم فهم ماوزنان وزن الاعمال بعضها ببعض يعتبر فى ذلك كفة الحسنات ووزن الاعمال بعاملها يعتبرفيها كفة العمل فن أرادأن يفوز بلذة لوجود فليعط لحقمن نفسه لستحقه والمةعز وجل قول الحق وهويهدى السبيل

﴿ الباب الثالث والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من غار على لم يذكرني ﴾ قلى على كلم العشرون وأربعمائة في معن واحد العين لا كثرولاعدد

اذا تنزلت الاسماء منسه على به منازل القلب لم يشعر بهاأحد مجهولة العين ما ينفك صاحبها به في حديرة ما طانقص ولاأمد ان قلت انى وحيد قال لى حسدى به أليس مركبك التركيب والجسد فلا تقولن ما بالدار من أحدد فالدار معمورة والساكن الصمد

وليس تخرب داركان ساكنها ﴿ من لا يقوم به غل ولاحسد وليس تخرب داركان ساكنها ﴿ من لا يقوم به غل ولاحسد وللم على من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين عن الوفاء بالعهد فاماعهد نااليهم أن يذكروني فأنفوا أن يذكروني فأنفوا أن يذكروني الاعلى طهارة كاقال صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان أذكر الله الاعلى طهراوقال على



131

40

ال

4.

49

طهارة ورأواهؤلاء نفوسهم غيرطاهرة لمافيهامن الدعاوى في الخيرالذي قام بهم من عندالله فينسبونه لانفسهم وماأعطو االلة حقهمن ردذلك اليه كمافعل القليل من عباده الى غير الدعاوى من الامور التي لا تتصف النفوس بوجودها بالطهارة فهؤلاءغار واان يذكروااللهوهم الدين يذكرون اللهسرافي نفوسهم وأماالذين يذكرونه علانية فانهم شاهدواقاوب العامة في غاية من الغفلة عن الله فقالوا اذاذ كريالله فيهمذ كروه فانهم اذا سمعواذ كرالله لم يمكن لهم الاأن يذكروه فيذكرونه بقاوب غافلة عمايجب للةمن التعظيم فاذا كان مشهدهم هذا غاروا على الله فليذكروا وكان منهم الشبلي في أول حاله وغيره في اوفي هؤلاء بعهدالله ولا كانواعلى معرفة من الله وهـ نداحال أ كثراً هل الطريق ولاسماأهل الورع منهم فرجوا بهذاعن العهد الذي عهد البهم اللهمن ذكره في قوله اذكروا اللهذكرا كثيراوماقيد حالامن حال وهوقوله عليه السلام الجدلة على كل حال فان القلب وان غفل عن الذكر الذي هو حضوره معالمذ كورفان الانسان من كونه سميعاقد سمع ذكراللة من لسان هذا الذاكر فحطر بالقلب ووعى ماجاء به هذا الذا كرولم يجيء الابذ كراللسان الذي وقع بالسمع فجردله هذا القلب ماينا سبه من الذا كرين منه وهو اللسان فذ كرالله بلسانه موافقة لذ كرذلك الذا كرالمذ كرله والقلب مشغول في شأنه الدى كان في معم انه لم يشتغل عن تحريك اللسان بالذكر فلم يشغله شان عن شان فماذكر أحدالله عن غفلة قط ومابتي الاحضور باسستفراغ له أوحضور بغيراستفراغ بل بمشاركة ولكن زمان أمره اللسان بالذ كرماهو زمان اشتغاله بغيره فحاذ كره غافل قط أيعن غفلة في حال أمر القلب اللسان بالذكر الافي حال ذكر اللسان ثم ان اللسان قدو في حقه في العلانية من الذكر فانهمن الاشمياء المسبحة للهفن غارعلي الله لم بعرفه وانمايغار له لاعليه وأماأهل همذه المنازلة فانهم غار واعلى الله ان يذكره غيره وهمأهل الدعاوى فى الذكروهم يشهدون أن الله هو الذاكر نفسه بلسان عبده فذكروه وهم يعامون انهم ماذ كروه مثل قوله ان الله قال على لسان عبده مسمع الله ان حده وهومن جلة الذ كرفر أوا ان الحق لسامهم في الذكرفليذ كروه بهمنا الشهود فصحت المنازلة بقوله من غارعلى لميذكرنى لانه عرف من الذاكرومن المذكور فصار بمعزل عن الذكر في نفس الذكر ومارميت اذرميت ولكن اللهرى تم ان الاسهاء الالهية ما كثرها الله الالاخت الآثار الظاهرة في الكون فاذاذ كره العارفون بالاسهاء جع اواالذ كرلاسم مّامن الاسهاء رجع اوا المذ كوراسماة امن الاسماء فكانت الاسماء يذكر بعضها بعضافذ لك الذكر ألسنة الاسماء ونحن وسائط فساذكرناه الابه ومن ذكرته به فلم تذكره وألانرى ذكر من أنع الله عليه اذاذ كره بنعمته فذلك لسان نعمته وأنت من نعمته فحاذ كره الااحسانه لأأنت فن غارعلى الله لم يذكرهم نه أكثر عباد الله ذكر ابالصورة ولاذ كرله بالحقيقة فهو عبدحقلانه الذا كرالصامت والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

﴿ الباب الرابع والعشرون وأر بعمائة في معرفة منازلة أحبك للبقاء معى وتحب الرجوع الى أهلك فقف حتى أنشني منك وحينئذ تمرعني قال الله تعالى يحبهم و يحبونه فهو الحبوب ﴾

من أحب الفنا أحب لقائي \* من أحبالبقا أحب الرجوعا

ليس يبقى مع الشهود وجود \* فترىالكون فىالشهودصريعا

كل حبيكون فيه اشتياق \* أودع الحق فيه معنى بديعا

فاذا الله قال انى حب م فترانى أصنى اليه سميعا

ويقول الفؤاد في السرّ مني \* ان يكن ما يقولكان مطيعاً

ان لله في الوجـــود عــاوما ﴿ ليس تعطى لمن يكون مذيعًا

اعراً يدنا الله واياك ان للحق حكمين الحكم الواحد ماله من حيث هو يته ولبس الارفع المناسبة بينه و بين عباده والحكم الآخره والذي به صحت الربو بية الموجبة للناسبة بينه و بين خالقه ومها أثر في العالم من الاحوال في تصف الحق عند ذلك بالرضا والسخط وغير ذلك وللعالم حكمان حكم به صحت المناسبة بينه و بين الحق

4.9

49

كشله

فلماو

لتأثيراا

فيفتض

قالاند

ومع وج

طمعليه

حدوده فيسه

لكونه

للرجوء

بعینه <sub>د</sub> ربك بو

سمعت

هذاعل

اليمفاز

والاحو

المعرفة

و بها كان العالم خلقاللة ومنسو بااليه انه وجدعنه فارتبط به ارتباط منفعل عن فاعل ولهـندا الحميم لم يزل العالم م المحال عدمه بالعدم وفي حال وجوده بالوجود المن حيث مرجح الى حيث مرجح العدم بالعدم وفي حال وجوده بالوجود الامن حيث مرجح المائلة خرهو من حيث هو يته ومن حيث المناسبة ليصح قوله ليس كمثله شئ في جناب الحدق من حيث هو يته ومن جناب العالم من حيث هو يته والمناسبات أحدث النعوت من حيث النسب لامن حيث انها عيان وجودية

فاثم الاالحق والحق فاعل م وماثم الاالخلق والخلق منفعل

فلماوقعت المناسبة بين الله وبين العالم صحان يقول يجهم و يحبونه فالحق يحب محبوب فن حيث هو محب ينفعل لتأثير الكون ومن حيث هو محبوب بيتلى والعالم أيضا محب لله محبوب لله فن حيث هو محسه يبتلى لاجل الدعوى فيفتضح صاحب الدعوى الكاذبة و يظهر صاحب الدعوة الصادقة ومن حيث انه محبوب يتحكم على محبه فيدعوه فيستجيب له و يرضيه فيرضى و يسخطه فيعفو و يصفح مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه الاان سلطان الحب قوى كا قال الخليفة أمير المؤمنين هرون الرشيد

ملك الثلاث الآنسات عناني \* وحللنا من قلبي بكل مكان مالى تطاوعنى البرية كلها \* وأطيعهن وهن في عصياني ماذاك الاان سلطان الهـوى \* و به قو بن أعـز من سلطاني

ومع وجود المناسبة بين الانسان وبين العالم وأهاد من العالم فلم يحب الرجوع الى أهاد من أحيد منهم مع كونهم محبوبين للة الالكون الله قدعين لاهاد حقاعلى هذا الشخص فيحب الرجوع الى أهاد ليؤدي البهم حقوقهم التي أوجها الله طمعليه لا لغرض نفسي و لا لمناسبة كونية ولما علم الله النه ان مثل هؤلاء مارجوا الاامت فالالوام و تعالى ووقو فاعند حدوده للا يتجاوز وهاو يتعدوها قال لمن هذه صفة فف حتى اتشفى وهو قوله صلى المتعليه وسلم لى وقت لا يسعنى في من خلقه وسامحه الحق في رجوعه الى أهله من هذا المقام في مناسبة المناسبة كونية و الله ي من خلقه وسامحه الحق في رجوعه الى أهله الله الله الله المن حيث هذا المقام فأنه للرجوع بأنه صادق الدعوى في محبت مو به تعالى طذا قال وحين المتمن حيث هذا المشهد الحاص واصبر لحمل بعينه حيث كان قال تعالى في مثل هذا المقام الذي يقتضى الصبر عن الله من حيث هذا المشهد الخاص واصبر لحمل بعينه مناسبة بانه محب والحب يتألم للفراق والا شتغال بشهود الغير ولما مسمعت في هذه المنازلة قوله حتى انشفى منك ثقل على قوله صلى الله عليه وسلم عن الله اله أشد شوقاللى لقاء أحب ابه منهم هذا على أكم بهم منهم به وعلى قدر العلم يكون الشوق مع على ان مثل هذه الامورائم اهى ألسنة المقامات السمة المناس والحوال وأحكامها وأحكام الاسماء وهد المعنى قوله يوم نحشر المتقان الى الرحن وفدا ولا يحشر اليه الامن ليس عند من حيث هذا الاسم الخن على الله من عرف الحق على المناسبيل عند من حيث هذا الاسم عن عن الله من عرف الحق عمل المناسبيل عند من حيث هذا الاسم عن الله من عرف الحق عمل المناسبيل الموقعة من الله من على السبيل الموقعة من الله من كل ما هو نعت الخلوق والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿الباب الخامس والعشرون وأربعائة في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره عني ﴾

طالب العلم ليس بدرك ذاتى \* بدليل لكون ذاك محالا فتراه برانى فى كل عين \* وترانى أبديه حالا فالا فيرى نفسه وليس سوائى \* والهدى لا يكون قط ضلالا قدر فعنا ابصارنا لشموس \* أحرقت أوجها فكانت ظلالا

فاذا مايقول ربك فاعلم \* انني واحد عليك احالا

قال الله تعالى لاندركه الابصار التقدير فاذا ما يقول ربك اننى واحد فاعلم انه عليك أحال اعلم ان العلم الدليلي البرهانى يقضى برفع المناسبة بين العالم وبين هو ية الحق وان ولارقية من راء الابمناسبة بينه و بين المرقى فالحق لا براه غير نفسه من حيث هو يته فصاحب هذا العلم في حال شهوده وروقيته ربه يحكم انه مار آه وحكمه صحيح وروقيته صحيحة فلهذا قال صرفت بصره عنى فاذا صرف بصره عند مكان الحق بهويته بصراطذ العبد فاذار آه بهذه الحاليكون عن رأى الحق بالحق والرقى عبد والمرقى حق وهذه أكل وقية تكون حيث كانت وقد وودفى الصحيح ان العبد يحصل له هذا المقام في الحياة الدنيا وفي هذه النشأة التي تفارقها النفس المطمئنة الناطقة بالموت فقال تعالى لا تدركه لابصار فكثر وجع فانها أبصار الحون ولم قل لا يدركه البصر وان كان جع قاة ولكن على كل حال هو أكثر من بصر قال الشاعر في جع القاة

بافعل وبافعال وأفعلة ي وفعلة يجمع الادنى من العدد

فافعل مثلأ كاب وأفعال مثلأ بصاروا فعلة مثلأ كسية وفعله مثل فتية ولما كانت هو يته أحمدية الوصف لميكن فيها كثرةوهي بصره فيكل مبصرفهووان تعددت ذوات المبصرين فالبصروا حدمن الجيع اذكان البصر هوبة الحق فيصحان البصرعند ذلك يدركه لانه ليس غيره فهوالرائي والمرئي به والمرئي فان الحقيقة المنفية في هذه الآبة فىقوله لاتدركهالابصاران الابصارهنا معان يدرك بهاالمبصرات ماهى تدرك البصرات بخلاف ماهنا فانهاذا كان عينالق عين بصرك فيصح أن يقال في مثل هذا يدركه البصر فينسب الادراك اليهمع صحة كونه بصر اللعبد فتفطن لهذه المسئلة فانهما افعة جداوتعلم من ذلك ان لله عبادا عجل لهمرؤ يته فى الدنيا قب ل الآخرة وللة عباداأ خر لهم ذلك ولله عبادالا يرونه إلابأ بصارهم فى الاخوة وينزلون عن رتبة هؤلاء فى الرؤية وللة عبادا يرونه فى الدنيا بأبصار اعام وفى الآخرة البرزخية بأعين خيالهم يقظة ونوماوموتا ومن هناقالمن قالمن أهل الله ان العلم حجاب يريدون علم النظر الفكري أى العلم الذي استفاده العاقل من نظره في الله فهذا معنى قوله صرفت بصره عني في ارآني من رآني الابي ومرورا في بيصره فارأى الانفسه فانني بصورته تجليت له فرجال الله عله وا الله باعلام الله تعالى فكان هوعامه كاكان بصرهم فثل هؤلاء او تصورمنهم نظر فكرى الكان الحق عين فكرهم كاكان عين عامهم وعين بصرهم وسمعهم لكن لايتصور من يكون مشهده هف اوذوقه أن يكون له فكر البتة في شئ انما هومع ما يوجي اليه على اختلاف ضروب الوجى وانهمن ضروب الوجى الفهم عن الله ابتداء من غير تفكر فان أعطى الفهم عن تفكر فاله ذلك الرجل فان الفهم عن الفكر يصببوقتا وبخطئ وقتا والفهملاءن فكروحي صحيح صريح من الله لعبك وذوق الانبياء عليهم السلام في هذا الوحي يز يدعلي ذوق الاولياء فان قابل الاخص في الاعم محصل للزعم وليس قابل الاعمالذى لايتعين فيه الاخص يحصل له فيه ذوق الاخص وان كان مندر جافيه فلاحكم له في الذوق وان كان له حكم في الكل الاأنه لايقدرعلى الفصل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب السادس والعشرون وأر بعمائة في معرفة منازلة السر" الذي قال منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حان

استفهم عن رؤية ربه فقيل له رأيت ربك فى ليلة الاسرافقال نور أنى أراه

النوركيف يراه الظـل وهو به \* قـدقام فىالكون عينا فى تجليه

الروحظل وعين الجسم يبسديه ع من نورذات يراه في تدليسه

وليس بدري الذي قلناه غيرفتي \* ذي خـــاوةفيراه في تخليه

وقــد براه الذي ولى بصورته ، عنــه فدان له لدى توليــه

قال الله عزوجـــل الله نو رالسموات والارض فن النورمن يدرك به ولايدرك فى نفسه فهو حجاب عليك عن نف وأنت والعمام حج بعليك وقوله صلى الله عليه وسلم ان لله سبعين ألف حجاب أوسبعين حجاباالشك منى من نوروظه

الحديث

ان



الحديث فجاب النورمن هذه الحب واحد والطلم الحجابية مابق من هذا العدد فهوعين الحجاب عليك وهو المحتجب فيه فبنفسه احتجب فالنور لايرى أبداو الظامة والعجبت فانهام نية للمناسبة التي بينهاو بين الرائي فانه مائم ظامة وجودية الاظلمة الاكوان وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله فى دعائه أن يجعله نور المباعل ان الله هو النوروعلم ان النور الادنى يندرج في النور الاعلى وعلم انّ الحق هو جيع ما يكون به العبد عبد امن جيع الوجوه وانه من حيث هو يته لانعت له ولاصفة فعلم ان نسبة النعت ة اليه والصفة ما هو غير الحق لامن حيث صفة الحق بل من هو يته ولا يذكر العبد بهو يته وانمايذ كر بما يقوم به من الصفات وليست الاهو ية الحق فقوله واجعلني نوراعين قوله واجعلني أنت وانت لايكون بالجمل فقال لهأقني فى علم شهوداني أنت حتى أتميز عن غيرى من هو يات العالم فأعلمهم وأعلم من أناوهم لايعلمون واذا كان الامرعلي هذا في اندرج نور في نوروانما هو نور واحد في عين صورة خلق فانظر ما أعجب هذا الاسم فالخلق ظامة ولايقف للنورفانه ينفرها والظامة لاترى النورومائم نورا لاالنورالحق فلهذا قال صلى الله عليه وسلم نورأنى أراه فانهمارآه منى الاهويته وظامتي لاندركه وهذامر خفي عن ادراك الادلة النظرية وعن ادراك الشهود فى الصوروهومن أسنى العلوم الاطمية الواضحة فلم بدركهامن العبد الاهوفهو العلم والعالم والمعلوم في هذه المسئلة ولمافصل الاضافة الى السموات وهوماغاب من القوى وعلا والى الارض وهوماظهر من القوى الحسية ودناقال الله تعالى الهعين نفورها عن ذاتها فلم يشهد الاهو فهو عين السموات والارض ولم نقل كاقال فيه المفسر معناه منوراً وها دفذلك لهامم خاص وهوالهادى الذي هداهم لاباية حل الامانة والى الاتيان بالطاعة لامره فهومن باب اجابة الاسماء للاسماء اذادعابعضها بعضافذلك علم آخراهي واماهنا فحاقال الاانه نورالسموات والارض والنورالنفور ويؤ يدذلك التشبيه بالمصاح على الوصف الخاص فان مثل هذا النور المصباحي ينفر ظامة الليل بل هوعين نفور ظامة الليل مع بقاء الليل ليلافانه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمة وانماعين الليل غروب الشمس الى حين طلوعها سواءاً عقب المحل نوراكرسوى نورااشمس أوظامة فوقع الغلط فى ماهية الليـــل ماهي ولهذا قال والليل اذاسجي فاوكان عين الليل عين الظامة مانعته بأنه أظلم فقد يكون الليل ولاظامة كانه قديكون النهار ولاضوء فان النهار ليس الازمان طاوع الشمس الى غرو بها وان طلعت مكسوفة فلايزول الحكم عن كون النهارموجودا فان قيل ماسمي النهار نهارا الالانساع الضوءفيه قلناوان كان فلايقدح فياذهبنااليه من ماهية النهار فان ذلك الكسوف أمرعارض لايقدح فى طلوع الشمس ولوأظامت في نفسها فكيف وعلة الكسوف لهامعلوم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب السابع والعشرون وأر بعمائة في معرفة منازلة قاب قوسين ﴾ ماقاب قوسين الاقطر دائرة \* تعطى التميز بين الكون والله

فسن يعاين عينا لاتغايرها ، عين فذاك دنوالعالم الساهي

وهوالذى فيدأوأ دنى وفيدله ، اسرار علم ولاندرى النهي ماهي الشك يظهرفى سلطان أوفلها ، حكم المقرب ذى السلطان والجاه

فهـنده آية في النجم قد رزلت ، دلتعملي كون أمثال وأشماه

وكل من جثته يدريه مختــبرا ، عقدا وفعلالدى التعيق والباه

وذاك حين تجلى صورة دائرة ، يقول باللفظ أنتالاً من الناهي

قال الله تعالى ف كان قاب قوسين أوا دنى اشارة الى التقريب الصورى وردفى الجبر النبوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اودليتم بحبل لهبط على الله وقال تعالى الرجن على العرش استوى وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربناالى ساءالدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل الحديث فيرالعقول الصعيفة ونب العقول المعتكفة على باب حضرته فعاست ماأراد ولواستزدته لزاد كاقال ثم دنافي اسرائه الى السموات ليريه من آياته فتدلى فقوى ذلك منبه اومشيراعلى انهعين الحبل الوارد المذكور فى الخبر فدل ان نسبة الصعود والهبوط على السواء فى حقه فيمع ببن خبرصاحب الحوت

لي"الرهاني امغرنفسه سحة فلهذا ونعنوأى الصحيحان فقالتعالى

ي كل حال هو

وفعالميان المصر هويا فيهذهالانة فانه اذا كان امد وتفطن أخرطمذلك صار اعانهم ير بدون علم تىمنراكى ان هو علمهم عان بصرهم ماليه على نفكرفاهو : الله لعب م وليس قابل كانله حكمانا

ئ عن نف ن نوروظا

م وسلم حان



5.

وصاحب الاسراانه لم يكن واحدمنهما باقرب الى الحق من الآخوفهي اشارة الى عدم التحيزوان الذات مجهولة غير مقيدة بقيد معين فكان من آياته التي أراه ليلة اسرائه كونه تدلى في حال عروجه وهذا عين ماأشار اليه أبوسعيه الخراز في قوله عن نفسه ماعرفت الله الإنجمعه بين الضدين تم تلاهو الاول والآخر والظاهر والباطن فكان بهويته في الجيم في حال واحدة بل هو عين الضدين فلولا أنت ما كان دنو ولا تدل

فهذهان نظرتفها م محققا كلها خطوط فلا دنو ولاتدل \* ولاعروج ولاهبوط فانتمن حيثهو يتك لانعت لك ولاصفة قيل لاني يزيد كيف أصبحت فقال لاصباح لى ولامساء انماالصباح والمساءلن تقيد بالصفة وأنالاصفةلى فانى بكيت زمانا وضحكت زماناوأ نااليوم لاأضحك ولاأبكي والصعود والهبوط نعت ف الصعود للعبد والاهبوط من حيث عينه وهو يته فالصاعد عين الهابط فادنا الاعين من تدلى فاليه تدلى ومنه دنافكان قاب قوسين وماأظهر القوسين من الدائرة الاالخط المتوهم وكني بانك قلت فيمه المتوهم والمتوهم مالا وجودله في عينه وقد قسم الدائرة الى قوسين فالهو ية عين الدائرة وليست سوى عين القوسين فالقوس الواحب عين القوس الآخومن حيث الهو ية وأنت الخط القاسم المتوهم فالعالم فى جنب الحق متوهم الوجود لاموجود فالموجود والوجودليس الاعين الحق وهوقوله أوأدني فالادنى رفع هذا المتوهم واذار فعمن الوهم لم يبق سوى دائرة فلم تتعين القوسان فن كانمن وبه فى القرب بهذه المثابة أعنى بمثابة الخط القاسم للدائرة ثم رفع نفسه منها ما يدرى أحل مايحصل لهمن العاياللة وهوقوله تعالى فأوحى الى عبده ماأوحى وماعين لنافى الذكر الحكيم ماأوحي ولاذكر رسول اللهصلي الله عليه وسلم ماأوجي في ذلك القرب به اليه فكان التلقي في هذا الموطن ، لقياد انيا لا يعلمه الامن ذاف وليست فى المنازلة منازلة تقتضى التقاء النقطة بالحيط الاهذه المنازلة فانه اذاالتق الحيط بالنقطة ذهب ما بنهمافذاك ذهاب العالم في وجود الحق ولم تتميز نقطة من محيط بل ذهب عين النقطة من كونها نقطة وعين الحيط من كونه محيطا فلريبق الاعين وجودية مذهبة كمها وحكم ما نسب من العالم اليهاذها باكلياعا ماعينا وحكما والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

الباب الثامن والعشرون وأر بعما ته في معرفة منازلة الاستفهام عن الانيتين ،

اذاما كنتعيني في وجودي \* وكل اين قــواي انا وانتا

فاما ان يكون الشان عيني \* وامان يكون الشان انتا

واماان أكون أنا بوجه \* ومن وجه سواه تكون امتا

والمال السول البراف لا فراف المساول المال أنتا

ري جرا ودادا المجرعيتي \* وجهت ريد مور في الت

فأأقوى على تحصيل علم \* ولاتقوى على التوصيل أنتا

غرنا في وجود الحق عجـزا \* وحرت وعــزة الرحـن أتنا

فزالأناوهو والانت فانظـر ۞ الىقـــولى اذا ماقلت أنتا

فين اعنى بانت ولست عينى \* ولاغيرى فرت بلفظ أنتا لانى لاأرى مدول لفظى \* ولا أناعالم مسين قال أنتا

المأد التناسب وما والتناب والمالة

أرىأمها تضمنه وجودى ، وأنت نفارمنيه ولبس أنتا

فان زلناتقول فعات عبدى ﴿ فَتَنْبَتْنَا بِأَمْرِ لِيسَ أَنَّا ﴿

فقىللىمىن أناحتى أراه ، فأعرف همل أناأوأنتأتنا

فلولا الله ماكنا عبيدا ، ولولا العبد لم تكأنت أتنا

فأثبتني لنثبتكم الها \* ولا تنسيق الأناف بزول أتنا

قال



قال

اثدان

الخلة

لاخ

فالان

هوفي

ولااء

فينس

الحق فلولا:

النور

أثوت

العد

600)

الذي

فی الوه کل حا

فازار

وحدن

فقالء

فدخل

فناء

لليحق

انىأنار

بانالا

ومافر

المقامان

عرةالا

بمنية

قال اللة تعالى ومارميت اذرميت ولكن الله رى فهذا اثبات الانيتين واثبات حكمهما ثم في الحكم عن احداهما بعد اثباته وهو الصادق القول فاعلم أن أنية الشئ حقيقته في اصطلاح القوم فهى في جانب الحق افي أنار بك وفي جانب الخلق الحكامل افي رسول الله فها تان أنبتان ضبطتهما العبارة وهما طرفان فلكل واحدة من الانيتين حكم ليس للرخى وذاك الذي يقاله ادفاك الذي عندا من اشعالا القال من المناسبة الملاخي

خرى وذاك الذى قالواوذاك الذى عنوا \* وما ثم الااللة ليس سواه \* وكاف والتكليف يطاب حادثا \* ويطلب من يدرى وما ثم الاهو

فالانية الاطية قائلة والانية القابلة سامعة ومالحاقول الابالتكو بن فلايقال لانية الخلق في حال وجودها وما القول الالمن هوفى حال العدم فلا تكليف الافى المعدوم لعدم نسبة الايجاد للحادث فلايقال للنفعل انفعل فقدا نفعل بقبوله الوجود ولاايجاد يكون عنه فلاقول له وماثم عبث فاذا كلف قال لما كلف به كن في حال عدمه فيكون في محل هذا الحادث فينسب اليه وليس اليه فلهذا كانت الانيتان طرفين فتميزتا الاان لانية الحادث منزلة الفداء والايثار لجناب الحق بكونهاوقاية ومهذه الصفةمن الوقاية تندرج أنية العبدفى الحق اندراجافى ظهور وهوقوله تعالى انتي أنا الله فاولانون العبدالتي أثرفيها حرف الياء الذي هوضميرا لحق فيخفض النون فظهر أثر القديم في الحدث ولولاه لخفضت النون من أن وهي أنية الحق كاثرت في قوله اني أبار بك فانه لابد طامن أثر فامالم تجدد أنية العبد التي هي نون الوقاية أثرتف أنية الحق فخفضتها ومقامها الرحة التيهي الفتحف أزاله عن مقامه الاهو ولاأثر فيهسواه فأقرب مايكون العبد من الحق اذا كان وقاية بين أنية الحق وبين ضميره فيكون محصو راقد أحاط به الحق من كل جانب وكان به رحيا لبقاء صفة الرحة فبابها مفتوح وبها حفظ على المحدث وجوده فبقى عين نون الوقاية الحادثة في مقام العبودية الذي هوالخفض المتولدعن ياء ضميرالحق فظهر فى العبد أثر الحق وهوعين مقام العبد الذلة والافتقار فى اللعبد مقام فى الوصلة بالحق تعالى أعظم من هذا حيث له وجود العين بظهو رمقامه فيه وهوفى حال اندراج فى الحق محاط بهمن كلجانب فعرف نفسه بربه حين أثر فيه الخفض فعرف ربه حين أبقاه على ماهو عليه من الرجمة فانه الرحيم فحازال عنه الفتح بوجودعين العبد فلابشهده أبداالارحانا ولايعامه أبدا الامؤثر افيه فلايزال في عبوديته قائما وهنذا غابة القرب ولماحارأ بويز يدفى القربمن اللة قبل أن يشهدهذا المقام قاللر به يارب بماذا أنقرب اليك فقال بماليس لى فقال يارب و ماليس لك وكل شئ لك فقال الذلة والافتقار فعلم عند ذلك مالانية الحق و مالانية العبد فدخل فهذا المقام فكان له القرب الاتم فمع بين الشهود والوجوداذ كان كل شئ هالك فان الشهود عند القوم فناءحكم لافناء عين وفي هذا القام شهود بلافناءعين وهومحل الجمع بينناو بين الطائفة وبلافناء حكم فاله أبتي للحق مايستحقه من الفتح الرحوتي أذ لولاه أعنى لولاه ذا القرب المعين لعاد الاثر على أنيه الحق ولهذا أظهر في انى أنار بك ليعلم ان الأثر اذاصدر من الحق لابد له من ظهور حكم وما وجد الاالحق فعاد عليه فجاء العبد فدخل بين الانية الاطية والمؤثر فعمل فيه

فانية الخلق مضبوطة \* وأنية الحق ماتنضبط فيأخندمن ذا ويعطيه ذا \* وكل بأحواله مغتبط فر بط الوجود بعين الشهو \* دمقام جليل لمن برتبط وليس ينال مقام الدنق \* عبدد اذاسر" ، قد شحط

ومافرحت بشئ قط مماوهبنيه الحق من المنح التي تقبلها الاكوان فرحى بهدندا المقام اذحلاني بهربى وهوأعلى المقامات وأسناها وهومقام كل ماسوى الله ولايشعر به وليست العناية من الله ببعض عباده الاان يشهده هذا المقام من نفسه في ايز يدعلى العالم كله الابالعلم به حالاو ذوقا ولا يجنى أحدثمرة الابشار مثل ما يجنيه اصاحب هذا المقام فان غرة الابشار على قدرمن تؤثره على نفسك و الذي تؤثره على نفسك هذا انماهوا لحق فينسب اليك الفرح بما تجنيه من عُرة هدا الابشار على صورة نسبة الفرح الى الحق فانظر ما أعظمها من لذة وابتهاج وهذا أخصر

( ٦ - (فتوحات) - رابع )

5:

41

24

مايمكن من الابامة عن هذا المقام والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والباب التاسع والعنبر ون وأر بعمائة في معرفة منازلة من تصاغر لجلالي

نزلت اليهومن تعاظم على تعاظمت عليه

يعامل الحق عايعامل ، فاحذر فا أنت لهمقابل

وكن له عينا ولاتكن به ، فأنه ليس له ماثل ،

من حارب الله يرى صرعته يه بعينه فالبطل المنازل

هوالذي يرمى السلاح والذي له مسن الله به المنازل

قد قال طيفور بأن بطشم ، أشدوالقول بذاك نازل

فكونه فينا وجود ثابت ، وكوننافيه وجودحاصل

قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لانه قال وماأرسلناك الارجة للعالمين وما خص مؤمنا من غير مؤمن فاذا كان العبد على مقامه الذى هو عينه مساوب الاوصاف ولم يظهر منه تابس بصفة محودة ولامذمومة فهو على أصله وأصله الصغار ويريد الحق ظهو رااصفات فيه فلابد أن بنزل اليهمن هو يتمالني تقتضى له الغنى عن العالم فان الله غنى عن العالم فان الله غنى عن العالم فان الله عنى عن العالم فان الله من عن العالم فان الله على وسول الله عليه وسلم لقال المنكر ما شاء عما يليق به من حيث انكاره لجهله ومثل هذه النفحات تهب على قاوب العارفين من أهل الله فان نطقوا بها كفرهم المؤمن وجهلهم صاحب الدليل

فالحديثة الذي قد وهب م والحديثة الذي قد عصم

فلم يقل ماشانه قلوله ، وهوالذي قال به سن عصم

فيحجب الله به من حرم مه ويشهد الله به من رحم

ورد في الخبر أنه من تواضع للةرفعــه الله وهوعين نز ول الحق اليه ومن تكبرعلي الله وضعه الله وماوضـــه الابشهود عظمتمه فانه تعالى العلى العظيم ولماقال صلى الله عليه وسلم انماهي أعمالكم نردعليكم علمناانامانري من الحق الامانحن عليه فن شاء فليعمل ومن شاء لايعمل وهذه كلة نبوية حق كلهافان العمل ما يعود الاعلى عامله وقه أضاف الاعمال الينافن علم منامن هوالعامل مناعلم من يعود اليه العمل في الردوه في القدر من الاشارة في هفأ الحديث كافولما كان الله هوالكبيرالمتسكيرعاه نانسبة الكبراليه وتحبر من تحبر في نسسبة التسكير اليه فلوعل نزول الحق لعياده اذليس في قوة الممكن نيل مايستحقه الحق من الغني عن العالم وفي قوة الحق مع غناه من باب الفضل والكرم النزول لعباده لعامنا تلك النسبة فانجهل أحدمن العبادقد رهذا النزول الالهي وتعاظم العبدفي نفسه لنزول الحقله ولم يعلران نزول الحق لعباده ماهو لعين عباده وانماذلك لظهو رأحكام أسهائه الحسني في أعيان المكنات في علم انه لنفسه نزل لا خلقه كاقال تعالى وما خلقت الجن والانس الاليعبدون فاخلقهما الامن أجله والخلق نزول من مقام ما يستحقه من الغناعن العالمين فالمتخيل من العباد خلاف هذا وانه تعالى مانزل الالماهو الخاوق عاسه من عاد القدر والمنزلة فهنذا أجهل الجاهلين فاعطى الحق هذا النزول أوماتوهمه الجاهل أن يتسمى الحق بالمتكبرعن هذا النزول واكن بعدهذا النزول لاقبله وجودا وتقدير الابدمن ذلك فالكبير ليس كذلك وسيرد تحقيق هذا الفصل فا آخوال كمتاب فى الباب الذامن والخسسين وخسمانة ان شاءالله تعالى فهذه المنازلة تعطيك ان الحق مرآة العالم فلا روالا فيها غيرماهي صورهم عليه وهمفي صورهم على درجات فهذا حصر لباب هذه المنازلة والله يقول الحق وهو مهماكا ﴿ الباب الثلاثون وأر بعما ته في معرفة منازلة ان حيرتك أوصلتك الى ﴾ السبيل

وهونعت ثابت \* للذي عزوجــل

كلمن حار وصل هوالذى اهتدى انفصل

وهونعت حاصل م لعبيد قدعقيل فاذا قال فتى م انه اهتدى غفل

وزاه

قال

3

أعة

26

-0

فيا

مان

1'i

£.

فى

المزا

وتراهزاهيا \* فيحمليوحال كاشفاعورته \* مثلماجاءالثل

المثل قوله عليه الصلاة والسلام رب كاسية عارية قال الله تعالى فى الحيرة وما كان الله ليضل قوما بعد اذهد اهم حتى بدين لمما بتقون ومن باب الحيرة وأللة خلقكم وما تعملون ومارميت اذرميت وكذلك فلم تقتلوهم ولكن اللة فتلهم والقتل ماشوهد الامن الخاوق فنفي ماوقع به العلم الضروى في الحس قال رسول الته صلى الله عليه وسلم في هذه المنازلة لاأحصى تناءعليك وهذامقام عزة الحبرة أنتكا أنبيت على نفسك وهذا حال الوصول وقال الصديق في هذه المنازلة الجزعن درك الادراك ادراك فتهجير فوصل فالوصول الى الحيرة في الحق هوعين الوصول الى الله والحيرة أعظم مانكون لاهل التجلى لاختلاف الصورعليهم فى العين الواحدة والحدود تختلف باختلاف الصور والعين لايا خذها حدولاتشهد كالنهالاتعلم فن وقف مع الحدود التابعة الصور حار ومن علم أن ثم عيناهي التي تتقلب في الصور في أعين الناظرين لافي نفسهاعلم انثم ذاتا مجهولة لاتعم ولاتشهد فتحصل من هفذا ان العلماء باللة أربعة أصناف صنف ماله علم باللة الامن طريق النظر الفكرى وهم القائلون بالساوب وصنف ماله علم بالته الامن طريق التجلى وهم القائلون بالثبوت والحدودوسنف ثالث يحدث لهم علم باللة بين الشهودوالنظر فلايبقون مع الصورفي التجلي ولايصاون الى معرفة الذات الظاهرة بهذه الصورفي أعين الناظرين والصنف الرابع ليس واحدامن هؤلاء الثلاثة ولايخرج عن جيعهم وهو الذى يعلم ان الله قابل لكل معتقد كان ما كان ذلك المعتقد وهذا الصنف ينقسم الى صنفين صنف يقول عين الحق هوالمتجلى في صورالمكنات وصنف آخر يقول أحكام المهكنات وهي الصور الظاهرة في عين الوجودالحق وكل قال ماهوالامرعليه ومن هنانشأت الحيرة في المتحيرين وهي عين الهدى في كل حائر فن وقدمع الحيرة حار ومن وقف مع كون الحيرة هدى وصل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الاحدوالثلاثون وأربعما تة في معرفة منازلة من جبته جبته ﴾

حجاب العبدمنه وليس يدرى \* بأن وجوده عين الحجاب

فياقوم اسمعواقولي تفوزوا ، بماقدقال فيأم الكتاب

فلفظة نستعين قدآ ظهرتنا ، وأفعالى وعينى فى تباب

فنحن التائم-ون بكل قفر ﴿ وَنَحْنُ الْوَاقْفُونَ بَكُلُّ بَابّ

قال الله تعالى وماأر سلنامن رسول الابلسان قومه فاذا خاطبهم ما بخاطبهم الاعانواط وإعليه واذاظهر طم في فعل من الافعال فلايظهر طم الابماألفوه في عاداتهم ومن عاداتهم مع الكبير عندهم اذامشي أن يحجبوه ومعناه أن بكونواله عجبة بين يديه كاقال نورهم يسعى بين أيديهم وسبب ذلك ان الكبير لوتقدم الجاعة لم يعرف ولم تتوفر الدواعى الى تعظيمه فاذاتقدم الحجاب بين يديه طرقو الهوتأهبت العامة لرؤيته وحصل فى قاوبهامن تعظيمه على قدرما يعرفونهمن عظمة الخبة في نفوسهم فيعظم شأنه فاذاأر ادالله تعظيم عبد عند عباده عدل به عن منزلته وكساه خلعته وأعطاه أسماءه وجعله خليفة فى خلقه وملكه أزمة الامور وحل الغاشية بين بديه كايحمل الملك الغاشية بين يدى ولى عهده وان كان فى المزلة أعظم منه ولابد لن هذه حالته ان يعطى المرتبة حقها فلابدأن بنحجب عن رتبة عبوديت وعلى قدر ماينحجب عنها ينحجب عن ربه ولا يمكن الاهذافان الحضرة في الوقت له والوقت وقت موالح كمالوقت في كلماكم ألازى الحق يقول عن نفسه انه كل يوم فى شان فهو بحسب الوقت لانه لا بعطى الا بحسب القابل فالقبول وقته حتى يجرى الامورعلى المسكمة ولما كان الوقت اصاحبه حكم عاييه بما يظهر به وقال سلى الله عليه وسلم لايؤمن الرجل فى سلطانه ولا يقعد على تكرمت الاباذ نه ولوكان الخليفة بنفسه اذا دخل دار أحد من رعيت فالادب الالمي المعتاد يحكم عليه بأن يحكم عليه رب البيت فيها أقعده قعدمادام في سلطانه وان كان الخليفة أكبرمنه وأعظم ولكن حكم المزل حكم عليه فرده مروسا ألاترى ان وجود العبد وأعنى به العالم ماظهر الابوجود التى وابجاد ولان الحكم تُم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر فلم يظهر للعلم بالله عين حتى أظهر والعلم بالعالم فكان ذلك جزاء الايجاد وعاد ذلك الجزاء

فارمؤمن

علىأطه

المفانالله

م فاوقال

شل هاده

اوضعه

النامانرى

عاملهوقه

افيها

وعلانزول

بالفضل

سهلنزول

كناتفا

، نزولس

يهمنعاد

برعن هذا

الفصل

فالابرون

5-1-13

على العالم بذلك الناظر فيه اذلم يكن الحق محلاللجزاء فعاد على العبد عليه كاعاد عمل الحق على الحق عاوقع به الثناء عليه من المحدثات وقدا تفق لعارفين من أهل زماننا فقال لى أبو البدر دخلت على الواحد منه ما عميافار قين فذكرت له شأن العارف الذي ببغداد فقال له من جله من يضي أمرى فيه قال فئت الى العارف الآخر ببغداد فقلت له الله الفارق الآخر ببغداد فقلت له الله الفارق الآخر ببغداد فقلت له الدخلت عيافار قين على الوكاف فذكرت له مناف فقال لى الى رأيته في جلة من يمضى أمرى فيه من خولى فقال كذا يزعم والله لقدراً يته يحمل الغاشية بين يدى قال أبو البدر فرت بينهما وكلاهما صادقان عندى فازل عنى هذه الغمة فقلت له رحمه المالم الغاشية بين يدى قال أبو البدر فرت بينهما وكلاهما صادقان عندى فازل عنى هذه الغمة فقلت له رحمه المالم المناف كان حكم المواطن وأحكمها أين موطن الغضب الألمى من موطن الرضايفعل العبد فعلا فيسخط فذلك كان حكم المواطن وأحكامها أين موطن الغضب الألمى من موطن الرضايفعل العبد فعلا فيسخط الدى أرضاه كا أسخطه فالحق مع عباده بحسب أحواظم غيرهد اما يمكون انظر في أحوال الخاق في الكثيب اذا الوالحم ومغزل الكثيب اذا لوالحسم ومغزل الكثيب اذا لوالا سماع بق عندك وان أسأت الادب رحل عنك وصورة الادب معهم وجودة فياشرع لك أن تقامله به فاذا دخلت عليه في يته المناذ المدب رحل عنك وصورة الادب معهم وجودة فياشرع لك أن تعامله به فاذا دخلت عليه في يته وهو المسجد كان له الحكم فيك بسبب اضافة الدار الميه وهو يهدى السبيل

والباب الثانى والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة ماارتديت بشئ الابك

فاعرف قدرك وذا عبش لا يعرف نفسه ﴾
ان الرداء الذى لم يدر لابسه ، هو الرداء الذى الرحن لابسه يه تزين عند العالمين من الشرر والح والملا القلي حارسه فان بدت منه أخلاق تعيد به ، عن الهدى فرسول الله سائسه

قال الله تعالى من يطع الرسول فقداً طاع الله وقال ان الذين بيا يعونك أعابيا يعون الله وقال تعالى في الخبر عنه وسعني قلب عبدى المؤمن فالامر حق ظاهر مصورة خلق فهومن وراء مابدا كان المرتدى من وراء ردائه فالعبد هو كبرياء الحق وعظمته فأنه قال الكبرياء ردائى وله فالامن المخالم ولو كانت في المعظم لما يعرف المعظم ولو كانت في المعظم لما يعرف المعظم ولو كانت في المعظم لما يعرف المعظم ولو كانت في المعظم المعرف ألمع عليه وقال الته لا يعرف تعليه على عالم عليه المعرف الله ومن المه ومن في عرف الله ومن الله ومن الله ومن المعرف الم

اعطى



11

٠٠٠

1

ne

צא

11

二

أعطى واست باتخذ \* لفناء عينك فانتنى عن مثل هذا واطلبن \* أمرا عليه ينبنى عين البقاء ولانكن \* بمانسمى تكننى

قال الله تعالى الاسألواعن أشياء ان تبدل كم تسوكم اعم أن البقاء والفناء لا يعقلان في هذا الطريق الامضافين الفناء عن كذا والا يصح الفناء عن الله أصلا فانه ما ثم الاهو فان الاضطرار بردك اليه وطف اتسمى تعالى لنا بالصمد الان الكون يلجأ اليه في جيع أموره واليه يرجع الامركاه فلم ببق أن يكون فناؤك الاعنك ولا نفى عنك حتى تفني عن جيع الاكوان والاعيان أعنى فناء أهل الله فان اتحفة مناج بتحقة من جلة أكوانه فهي محدثة فقط لبك التحفة لتقبلها فتجدك فانياعنها فعادت الى معطيها فكان ذلك سوء أدب منك في الاصل حيث سألت ما قادك الى مثل هذا فان الله يعطى داعً فينغى للعبداً نيكون قابلاداعًا فلانسأل ان كنت الاصل حيث سألت ما قادك الى مثل هذا فان الله يعطى داعً فينغى للعبداً نيكون قابلاداعًا فلانسأل ان كنت من أهل الله الاعن أمر الهي أعنى على التعيين والافاسأل الله من فضاه من عبرتميين واعل أن تجليات الحق على نوعين من أهل الله الله وعن أحكامك وتجل يبقيك معك ومع أحكامك ومن أحكامك ملازمة الادب فى الاخد فوالعطاء فله هذا التعلق على فاذا انتقلت لى غير هذا الموطن فكن بحسب ذلك الموطن ولولا فنا التكيف ما وقعت من الله وصية الرباح والثلاثون وأو بعمائة في معرفة منا زلة لا يحجبنك لوشت فاني لاأشاء بعد فاثبت في معدى السبيل وسيردال كلام في تحقيق الوصاياف آخر باب من أبواب هذا الكاب ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وسيردال كلام في تحقيق الوصاياف آخر باب من أبواب هذا الكاب ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وسيردال كلام في تحقيق الوصاياف آخر باب من أبواب هذا الكاب ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وسيردال كلام في تحقيق الوصاياف آخر باب من أبواب هذا المناد التحديد المور الاوقد علم أن للوصية أثرا في السبيل وسيردال كلام في تحقيق الوصاياف آخر باب من أبواب هذا التحديد هذا المور الاوقد على الأله المور الاوقد على الأن المور الاوقد على المور الاوقد على المور المورد المورد

أن المشيئة عرض الذات ليس لها \* في غيرها نسبة تبدو ولا أثر وهي الوجود فلاعين تغايرها \* تفنى وتعدم لا تبقى ولا نذر عزت فليس يركها في الصورة البشر بكون آدم مخصوصا بصورته \* لان فيه جيع الكون مختصر له المقاليد في الاكوان أجها \* له التسنزل والآيات والسور فن تسنزله ان قال ندركه \* في صورة هي شمس الحق أو قرم على التسنزه عن تشبيه خالفنا \* وقد حونه عما قدة اله الصور مع التسنزه عن تشبيه خالفنا \* وقد حونه عما قدة اله الصور مع التسنزه عن تشبيه خالفنا \*

قال الدعزوجل ما بدل القول الدى وان عارضته المشيئة وما في النسب أعجب منها الاستصحاب لولها ولولها أثر فهو حرف عبب اعلم أنه ما اختص آدم بالخلافة الابلشيئة ولوشاء جعلها فهن جعلها من خلقه قلنا لا يسمى الانسان الكامل ولوجعها في غير الانسان من المخاوقات لكان ذلك الجامع عين الانسان الكامل فهوا لخليفة بالسورة التي خلق عليها فان قلت فالعالم كاه انسان كبيرفكان يكفي قلنا لا سبيل فانه لوكان هو عين الخليفة لم يكن الخليفة المنافق المن فلا بدمن واحد جامع صور العالم وصورة الحق يكون طف ذا الجعية خليفة في العالم من أجل الاسم الظاهر يعبر عن ذلك الامام بالانسان الكبير القدر الجامع الصور تين فبعض العالم أكرمن بعض الانسان لا بالجموع فانه في الانسان الكبير القدر الجامع الصور تين فبعض العالم أكرمن بعض الانسان هذا النوع فيه خلفاء مع مناثيره في الجمع في طلب من الحق أن يمده في مدالتوع فيه خلفاء مع مناثيره في الجمع في العالم ومن الحق فاختلط الامر والتبس على أهل الته فطلب بعض العارفين الخروج من هذا الالتباس فاطلعه الته على صورة الامر فرأى ما لا يمكن التلفظ به الالرسول قدعصم فكن أنت الخروج من هذا الالتباس فاطلعه الته على صورة الامر فرأى ما لا يمكن التلفظ به الالرسول قدعصم فكن أنت ذلك الطالب حتى ترى مارا بت فتقول كاقلنا

ملكتنى ملك كسرى اذ تملك كن ﴿ كُونى فَكَنْتَ بَكُنْ مَلْكَاوَلُمْ أَكُنْ لَكُنْنَى كُنْتَكُنْ وَالْكُونِ مُلْكَةً ﴿ وَكُلْ كُونِ لِلْكُمْ فَالْكُونِ لَمِيكُنْ الشاء

山

ناما

135

لحل

bien

بهفهو

انزلوا

کون

عدتي

متير

تعمل

مومن

(ois

وهوقوله ومأمرناالاواحدة نمشبهالامضاءبامح البصرأوهوأقرب وكذلك هوأقرب فانظر حكمة اللة تعالىفى هذاالتشبيه وماحوته تلك اللمحةمن الكثرة في الوحدة فعندها تعرف ماهو الامر فاثبت ولانفشه تكن من الامناء الاخفياء الابرياء واعلمأن قوله تعالى لوشاء الله ولوعلم الله فيهم خير الاسمه هم يقتضي نني العلم بكذاو نني المسيئة عن الحق كايقتضىقوله قدعها اللهالذين يتسللون منكه لواذا وقوله يريداللة بكم فاثبت العبام والمشيئة معاللة وعهاللة الايفاومن أحدأ مرين وكذلك ارادته اماأن تكون صفة لهقائة بهزا مدة على ذاته وان كان مثبتوالصفات يقولون لاهى هوولاهي غيره ولكن لابدأن يقولوابانها زائدة كمايعتقده الاشعرى أوتكون عين ذاته الاأن لهانسبة خاصة لامر ماتسمى بتلك النسبة علماوهكذ اسائر ماتسمى به بمايطابه تعالى فاأثبت ولانفي الاتعلق العلم والأرادة ولكن ماوردال كالام الابنغي العمر بامر ماوالارادة فتعلم قطعاان نفي العمرعلم وان العمر تابع للمعاوم يصميرمعه حيث صار ويتعلق به على ماهوعليه في نفسه وذا ته لا ينتني عنها الوجود ولا كل ما ثبت له القدم من صفة وغيرها في ابقي أن ينتغي الاالتعلق الخاص وهوأ مريحات أونسبة كيف شئت فقال ولايتوجه النفي والاثبات الاعلى عادت أى على يمكن سواء كان ذلك الحكم موصو فابالوجود أو بالعدم فناب العلم هنامناب التعلق حين نفيته باداة لوفى قوله لوعلم ولوشاء فماعلم وماشاء همذاهوالامرالحادث المعين فقدعلمأ بهلوعلم ولايقال أنه قدشاءأن يقول لوشاء فان الشيئة متعلقها العدم ولايصح أن يحدث القول في ذات الله فانه ليس بحدل للحوادث فلا بقال قدشاء أن يقول والتحقيق أنه ماأوادمن المرادالاماهو المرادعليه من الاستعداد في حال العدم أن يكون به في حال الوجود أو يتصف به عند انتفائه عن الوجود أوانتفاء حكم الوجود عنه كيف شئت فقل ولما بان الفرقان بين المشيئة والعلم علمنا أنهمانسبتان لذات العالم والمريدأ وصفتان فى مذهب من يقول بالصفات من المتكامين ولولاعلمنا بالاصل الذي هون عليناسماع مثل هذا لكانت الحيرة فى الله أشدوالاصل ماهوالاأن الله تعالى ماأرسل رسولا الابلسان قومه لانه ير يدافهامهم فن الحال أن يخرج في خطابه اياهم عمانو اطواعليه في اسانهم فوجد العاقل في ذلك راحة وأماأهل الشهود فلاراحة عندهم فيذلك لمارأ وممن إختلاف الصو رعلي المشهود فاهم مثل أهل اللسان وجاءت الطبقة العليافقات علمناأن الشهود تابع للاعتقادكم ان الخطاب تابع لما تواطأعليه أهل ذلك اللسان فهان عليهم الاس فرأوه فى كل معتقد كافهموه فى كل لسان فاحار واواهتدوا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي فوقتا وفيت ووقتاعلى يدعبدى لم أف و ينسب عدم الوفاء الى عبدى فلا تعترض فاني هناك ،

وعدنا وأوعدنا فاما وعيدنا ﴿ فأتركه ان شت والوعد ناجز فاني كريم والكريم نعونه ﴿ كَافَد ذَكِر نا والقضاء يناجز فان هم انفاذ الوعيد لصدقه ﴿ تلقاه قدرمه عن السماح مبارز ﴿ فبردعه عن همه بنفوذه ﴿ لان اله الرحي فنها يبارز ﴾ وليس برى الانفاذ الامقصر ﴿ جهول بما قلنا عن الحق عاجز وليس برى الانفاذ الامقصر ﴿ جهول بما قلنا عن الحق عاجز

قال الله تعالى ان الله لا يضيع أجومن أحسن عملاهذا فى الوعد وقال فى الوعيد يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء فاعلم ان هذه المنازلة هى قوله ان رحتى تغلب غضى وهى قوله وما تشاؤن الاأن يشاء الله فاذا وعد العبد وعدا وشاء الله أن يضاء للعبد وعده وماعاهد عليه شاء من العبد أن يشاء نقض العهد ولولاذلك ما عكن المخلوق أن يشاء فشاء العبد عند ذلك نقض العهد و اخلاف الوعد بمشيئة الله فى خلق مشيئة العبد فهو قوله و وقتا لم أف فلا تعترض على العبد فانه مجبور فى اختياره بمشيئي ولكن ينبغى الماحب هذه المنازلة اذاراً ي من وقع منه مثل هذا أن ينظر المخطاب الشرع فيه فان رأى ان ذلك المحل الظاهر منه مثل هذا من نقض العهد واخلاف الوعد قداً طاق الحق عليه المان الذم فيذمه بذم الحق فيكون عاكما ولا يذمه بنفسه هذا هو الادب وليس ذلك الافى الخير كايفيم

الحدود



حدا

مثل

ا

واغ

وهو

الذي

5 یا

خقد

ونحد

you.

المسى

الير

ولولم

كافدا

مااتم

الذمأ

انهعا

أن

کنت

لنفس

الأديا

المشر

وهو

قالالة

الحدود على المتعدى بامرا لحق لا بنفسه و هذا ليس للعبدان يؤقت حدا ولا يشرعه وأمانى الوعيد اذا لم يكن حدا مشروعا وكان لك الخيار فيه وعامتان تركه خير من فعله عندالله فلك أن لا تنى به وان تتصف بالخلف فيه مثل قوله من حلف على عين فرأى خيرا منها فليكفر عن عينه وليأت الذى هو خير قال تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤنوا قال الشاعر

وانى اذا أوعدته أو وعدته ، لخلف ايعادى ومنجز موعدى

وانماعوقب بالكفارة لانهأم بمكارم الاخلاق واليمين على ترك فعدل الخيرمن مذام الاخلاق فعوقب بالكفارة وهوعند ناعلى غير الوجه الذي هوعند العامة من الفقهاء فان الله قد جعل لناعينا ننظره به وهوان المسيء في حقنا الذى خبرناالله بين جزائه بما أساءو بين العفوعنه أنهل أساء اليناأ عطانامن خبرالآخرة مانحن محتاجون اليهحتي لوكشف الله الغطاء بينناو بين مالنامن الخبير في الآخرة في تلك المساءة حتى نراه عيانا لقلنا انهماأ حسن أحد في حقنا ماأحسن هذا الذي قلنا عنمه أساء في حقنا فلا يكون جزاؤه عنمدنا الحرمان فنعفو عنه فلا نجازيه ونحسن اليه مماعندنامن الفضل على قدرماتسمح به نفوسنا فانه لبس فى وسمنا ولايملك مخلوق فى الدنيا ما يجازى بهمن الخيرمن أساء اليمولا يجدذلك الخبر بمن أحسن اليه فى الدنياومن كان هذا عقده ونظره كيف بجازى المسىء بالسيئة اذا كان مخير افيهافاما آلى وحلف من أسي اليه فماوفى المسىء حقه وان لم قصد المسىء ايصال ذلك الخير اليه والكن الاعان قصده فينبغى له أن يدعوله ان كان مشركا بالاسلام وان كان مؤمنا بالتوبة والصلاح ولولم يكن غم اخبارمن الله بالخير الاخو وي لمن أسيء اليه اذاصب ولم يجاز لكان المقر ر في العرف بين الناس كافيافيا في التجاوز والعفو والصفح عن المسيء فان ذلك من مكارم الاخـلاق ولولا اساءة هـنـدا المسيء الى مااتصفتأنا ولاظهرتمني هذه المكارم من الاخلاق كما اني لوعاقبته انتفت عني هذه الصفات في حقه وكنت الى الذمأقرب منى الىأن احدعلى العقاب فكيف والشرع قدجاء فىذلك بان أجرمن يعفو ويتجاوز ولايجازى الهعلى الله فقدعامت ان قوله وقتاوفيت ووقتالم أف ان ذلك راجع للوعد والوعيد بوجه و راجع لما في خلق التمن الوفاء وعدم الوفاء من كونهم مافعاوا الذي فعلوه الا بمشيئة الله فهو بالاصالة اليهو لهذا قال فلا تعترض الا أن يكون الحق هو المعترض بامر ه اياك ان تعترض فاعترض فالهلافر قء مد ذلك بين أن تعترض أوتقيم الحد اذا كنتمن أولى الامر فيمن عين لك أن تقيمه حتى لوتركته لكنت عاصيا مخالفا أمر الله فالمؤمن العالم المستبرئ النفسه لايفوته أمثال هذه المشاهد والمواقف فأنه لايزال باحثاعن مكارم الاخلاق حتى يتصف بهاو يقوم فيهاقيام الأدباء الأمناء ويراعون الشريعة فى ذلك فرب مكرمة عرفالاتكون مكرمة شرعافلا تجعل استاذك الاالحق المشروع فاذا أمرك فامتثل أمره واذانهاك فانته عمانهاك واذاخيرك فاعمل الاحب اليه والارجع والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السادس والثلاثون وأر بعمائة في معرفة منازلة لوكنت عند الناس كا أنت عندي ماعبد وفي \*

لو ان جنسك والاكوان أجعها به يدرون منك الذي أدر يه ماعبدوا سواك اذ كنت مشهودا طمواً ما بخدوا ان جبتك عن قوم بصورتك الدنيث اولو علموا القصوى لماعبدوا له أنه ما ما الدراسة التراسية المراسة ال

لوأنهم علموا الاسماء ماوقفوا ، مع المثال ولم يصرفهم الجسد ولاتفسير أحوال تقوم بهسم ، ولاتراكب اضداد ولاعدد

لكنهم غلطوا فينا وقام بهم به لمثلهم حين لم أعصمهمو حسد قال الله عزوجل وماأر سلناك الارجة للعالمين وقال انى جاعل فى الارض خليفة وقال لبعض خلفائه ولا تتبع الهوى ومن

الىفى

Lails

الحق

\_ إلى

رصار

ابقى

مادت

ةلوفى

لوشاء

اءأن

العلم

الذي

وومه

بأهل

هناتمرف مراتب الناس من الخلفاء وان الخلفاء يفضل بعضهم بعضاوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خاق آدم علىصو رتهوماخلقه حتى استوى على العرش ومااستوى على العرش الاالرجن ولماعمت رحة اللة أبأبز يدالبسطامي ولم يرلل كون فيهاأثر ايزيل عنها حكم العموم قال للحق لوعلم الناس منك ماأعلم ماعبدوك وقال له الحق تعالى ياأبايز يدلو علم الناس منك ماأ علم لرجوك فاعلم أن الذي يريدأن يستنيب في عباده من يقوم فيهم مقامه لابدأن يكسوه صفته ونعته فيكون الخليفة هوالظاهر والذي استخلفه الباطن فيكون كسور الاعراف باطنه فيه الرحة لانه الحق الذي غلبت رجته غضبه وظاهرهمن قبله العذاب فاالعذاب في ظاهره وانما العنداب قبله فيراه قبلا عن استخلف عليهم وقدحه الحق حدوداله يعاملهم بهاليكوناذاقام بهاعندالمؤمن بهاو به مجودالا يتطرق اليه ذمكالا يتطرق لمن استخلفه فمن يطع الرسول فقدأطاع الله فلايذمه الامن لايعرفه ولايعرف الله فالراحم منسامن لهرحتان رجة طبيعية وهي ذانيسة له اقتضاها مزاجه ورحةموضوعة فيمهن الله بخلقه على الصورة وهذه الرحة تتضمن ماثةر حة التي لله فان لله ماثة رحة بعددأسها تهفان لهتمعالى تسعة وتسعين اسهاظاهرة وأخنى المائة للوترية فانه يحبالوتر لانه وترفلكل اسمرحة وان كان من أسمائه المنتقم فغي انتقامه رجة سأذ كرها في باب الاسماء الالحية من هذا الكتاب ان شاءالله فللرحيم من العبادمائة وحقورحةمن أجلالوتر يةفانه يحبالوتر لانه يحباللة ودرجات الجنة مائة درجة لكل درجة رحة وللناد مائة درك فكل درك رحة مبطونة تظهر لمن هوفي ذلك الدرك بعد حين فان الغضب مغاوب وبالرحة مسبوق في يظهر فى محل الاوالرجة قد سبقته الى ذلك الحل فيغالبها فتغلبه لان الدفع أهون من الرفع فلاحكم للغضب في المغضوب علي الازمان المغالبة خاصة فانهذا الجلهوميدانهمافينالهذا الحلمن الشقة فمايطرأ بين الرحة والغضب بقدرماتدوم الحاربة بينهاالى وقت غلبة الرحة وبالرحة الطبيعية تقع الشفاعة من الشافعين لابالرحة الموضوعة فان الرحة الالهيث الموضوعة يصحبهافي العبد العزة والسلطان فهيى لاعن شفقة والرحة الطبيعية عنها تكون الشفقة وأولم تصحب الرحة الاطية العزة وتتنزه عن الشفقة ماعذب الله أحدامن خلقه أصلافهذه الرحة التي بجدها العبد على خلق الله هي الرحة الطبيعية لاالرحمة الموضوعة فان الرحة الموضوعة لانقوم الابالخلفاء ألاترى الانسان اذارأى الخليفة يعاقب ويظلم وبجورعلى الناس كيف بجدالشفقة على المظاومين المعاقبين ويقول ماعنده رحة ولوقت أنامقامه لرحتهم ولرفعت هذا الظلم عنهم فاذاولي هذا القائل ذلك المنصب حجبه اللهعن الرحة الطبيعية التي تورث الشفقة وجعل في الرجةالتي تصحبها العزة والسلطان فيرحم بالمشابئة لابالشفقة ولاللحاجة لانه العزيز الغني في نفسه فيظلم ويعاقب رجا أكثرمن الآخر الذى كان بذمه على ذلك قبل حصوله في مقام الخلافة فاذا قيل له في ذلك يقول والله ماأ درى اذالم بكن عالمافاني لاأجدني نفسي الاماترون والآن قاملي عذرالذي تقدمني فها كان يفعله وكنت أجدعليه في ذلك وأخبرني صادقأن مثل هنذاوقع من الامام الناصر لدين الله رجه اللة أجمد بن الحسن مع أبيه المستضىء بحضور الوزير واله عتب مع الوزير في حق أبيه فلما أفضت اليه الخلافة ظهر منه ماظهر من أبيه بما أخذه عليه فنبهه الوزير على قوله ففال الحال الذى كنت أجده فى ذلك الوقت ذهب عنى وما أجد الساعة الامانرى أثر هو الآن قام عندى عذراً في رجه الله فضمون هذه المنازلة ان الله أنشأ الحمدي على ماأنشأ عليه محمد اصلى الله عليموسلم فانشأ وبالمؤمنين رؤفار حما وأرسا رحة للعالمين حتى ان دعاء على رعل وذكوان من الرحة بهم لئلايز يدواطغيانا فيز دادوامن الله بعدا ومن رحته قالا لازيدن على السبعين أوقال لوعامت ان الله يغفر لهم لزدت على السبعين اذفيل له ان تستغفر لهم سبعين مرة فلنا يغفر الله طم فاوعرف الناس من محدصلي الله عليه وسلم ماعلم الله منه بماجبله الله عليه ماعبد الله أحديما كافه الل كان الناس يتبعون أهواءهم بعلم لان الله ماأخذ من اتبع هواه الالكونه اتبع هواه بغير علم فرمان الجهل أوقع قال تعالى بل اتبع الذين ظاموا أهواءهم ومن أضل بمن اتبع هواه بغيرعلم وقوله تعالى لداو دعليه السلام ولانتنج الهوى فيضلك عن سبيل الله ولم بقل عن الله وسبيل الله ماشرعه لدار القرار التي هي محل سعادتك وأماتم الأبا



بلسا

بارد

ly.

علی قدر

الفل

وكل

والا

يعظ

التغا

حال

يتو

الصا

من

المي

الدز

وقو

فهومن أعجب الاشارة الالهية لاهل الفهم عن الله وهوقوله ان الذين يضاون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بمانسوا يوم الحساب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب السابع والثلاثون وأر بعانة في معرفة منازلة من عرف حظه من شريعتي عرف

طای

ية وان

ديم من وللناد

انظهر

ماتدوم

لف

المريكن

خرنى

ير وانه

ولهفقال

اعداله

وأرسا

Minis

رة فلن

كافه بال

ولانتاج

الآن

DFG

حظه منى فانك عندى كاأناعندك مرتبة واحدة المسلم من كان لى كنتله المحكم الماهولاأزيد فالشرع غيب ظاهر الله المقامات العبيد يستخدم الكون كا الله يخدمه بلا مزيد في بعهدده و فهو وفى بالعهدود

لهالمنزول نحونا \* كالناعين الصعود اليسه في أعمالنا \* وهو الحفيظو الشهيد

فضنابلذة الشكشف ولذات الشهود فالاللة تعالى فاذكروني أذكركم رأيت سائلا يسأل شخصا بوج اللة أوبحرمة الله عندك أعطني شيأوم مي عبد صالح يقال لهمد ورمن أهل أسسبحة ففتح الرجل صرة فيهاقطع فضة صغار وكار فأخذ يطلب على أصغر مافيها من القطع فقالكى العبد الصالح أندرى على مأيطلب قات له قل قال على قيمته عند الله وقدره فكاما أخرج قطعة كبيرة يقول بلسان الحال مانساوي مثل هنده عندالله فاخرج أصغر ماوجد فاعطاه ابإهاالاأن اللهوصف نفسمه بالغيرة وعلممن أكترعباده انهم يهبون جزيل المال وأنفسه في هوي نفوسهم واغراضهم فاذاأعطي أكثرهم لله أعطى كسرة باردة وفل اوثو باخلقاوأ مثال هف اهذاهوا لكثير والاغلب فاذا كان بوم القيامة وأحضرالله ماأعطى العبدمن أجله بينه وبين عبده حيث لايراهأ حدد فأحضر ماأعطى لغيرالله فيقول له ياعبدى أليست هذه ونعمتي التي أنعمت بماعليك أبن ماأعطيت لمن سألك بوجهي فيه بن ذلك الذي التافه الحقير ويقول له فأين ماأعطيت لهوى نفسك فيعين جزيل المال من ماله فيقول أماا ستحييت مني أن تقابلني عمثل هدنداوا نت تعلم الكستقف بين يدى وسأقررك على ما كان منك في أعظمها من خجلة تم يقول له قد عفرت الدعوة ذلك السائل لفرحه بما أعطيته لكني قدر بيتهالك وقد محقت ماأعطيته لهوى نفسك فان صدقتك أخذتهاور بيتهالك فيحضرهاا مام الاشهاد وقدرجع الفاس أعظم من جبل أحدوماأ عطى أخم الله قدعادهماء منثورا قال الله تعالى بمحق الله الرباويربي الصدقات فالعارفون بالته صغيرهم كبير وكبيرهم لاأعظمنه فانهم لايعطون لله الاأ نفس ماعندهم وأحقر ماعندهم فكهم لله وكل ماعندهم للة العبد ومايملكه لسيده فيعطون بيدالله ويشاهدون يدالله هي الآخيذة وهم مبرؤن في العطاء والاخذمع غاية الاستقامة والمدي على سنن الحدى والادب المشروع فيكونون عندالحق بمزلة ماهوالحق فى قاوجهم يعظمون شعائر الله وحرمات الله فيعظمهم الله يوم يقوم الاشهاد بحرأى منهم ويقيم الآخرين على مراتبهم فذلك يوم التغابن فيقول فاعل الشر باليتني فعلت خيراو يقول فاعل الخيرلية ني زدت والعارف لا يقول شية فانه ما تغير عليه حالكا كان فى الدنيا كذلك هوفى الآخرة أعنى من شهوده ربه وتبرّبه من الملك والنصر ف فيه فلم يقم له عمل مضاف اليسه بتحسر على ترك الزيادة منه و بذل الوسع فيه وما كان منهم من زال مقدر وقع منهم بحكم التقدير فان الله يتوب عليهم فيسه بتبديله على قدر الزلة سواء لايزيد ولاينقص فان العارف فى كل نفس تائب الى الله فى جميع أفعاله الصادرة منه توبة شرعية وتوبة حقيقية فالتوبة المشروعة هي التوبة من الخالفات والتوبة الحقيقية هي التبري من الحول والقوّة بحول الله وقوته فلم يزل العارف واقفا بين التو بتين في الحياة الدنيا في دار التركليف فان كان له اطلاع الهى على انه قد قيل له افعل ما شنت فقد غفر ت لك فأن ذلك لا يحرجه عن تبريه ولم تبق له بعد هذا التعريف تو بة مشروعة لانه بين مباح وندب وفرض لاحظ له في مكروه ولامحظور لان الشرع قدا زال عنه هذا الحسكم في الدار الدنياوردذاك في الجبرالصحيم عن الله في العموم وفي أهل بدر في الخصوص لكنه في أهل بدر على الترجي وفي وقوعه في العموم واقع بلاشك فن أطلعه الله عليه من نفسه بأنعمن تلك الطائفة فذلك بشرى من الله في الحياة الدنيا قال الله نعالى الذين أمنواوكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لانبديل لكامات الله هذا حال

( V - (فتوحات) - رابع )

المؤمن المنهق فكيف بحال العارف النقى الذى مالبس ثوب زور ومازال نورانى نورفن حافظ على آداب الشريعة وأعطى الطبيعة ماأ وجب الله عليه من حقها وما تعدى بها منزلتها كان من العارفين الادباء وأصحاب السر الامناء والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل

﴿الباب الشامن والثلاثون وأر بعائة فى معرفة منازلة من قرأ كلامى رأى غمامتى فيهاسر جملائكتى تنزل عليه وفيه فاذاسكت رفعت عنه و نزلت انا كلامى ليس غيرى وهوغيرى \* وان المشال للامثال ضية فقيل المعارف ين اذاقرأتم \* كلام الله فالوجدان فقد دليلى فى شهادته حروف \* وفى الغيب المعانى وهى حد وأسبلت الديتور في ارآه \* فعين القرب فى التحقيق بعد فن قرأ القران في لايفكر \* ولاينظر فان السم شهد

قال اللة تعالى في آية طالوت وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وأنز لها الله في قاوب المؤمنين من أمة محدصلي الله عليه وسلم و بهذاوأمثاله كانت هذه الأمة الحمدية خبراً مة أخر جت للناس قال الله عزوجل هوالذيأ نزلالسكينة فيقلوب الؤمنين فماكان شهادة فيغيرهذه الأمة نزل غيبافي هذه الأمةفوجده أهل الاذواق فى قاومهم فكانت صفة من صفاتهم وكانت فعين تقدم هذه الامةمن الامم أجنبية عنها فعلامة هذه الأمة فى قاو بهم استفت قلبك وان أفتاك المفتون ومع كونها منزلة فى قاو بهم ثم أشهدها الله زمالى بعض أصحاب مجمد صلى اللة عليه وسلرفي تلاوته القرآن وكانت له فرس فعلت تخبط فرفع رأسه فرأى غمامة فيهاسرج كلماقرأ نزلت ودنت منه واذاسكت ارتفعت فلماذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت للقرآن فرأى هذا الصاحب بمثلا خارجاعت ببصرهما كان فيه فكان الحق لهمرآ قرأى صورة مافي قليه فيهافان القرآن ذكراللة وبذكراللة تطمئن الفاوب كذاذ كراللة لنافى كتابه العزيز والطمأ نينة سكينة أنزلها القرآن فى قلوب المؤمنين فكانت آيات بني اسرائيل ظاهرة وآياتنا فى قاو بناوهذا الفرق بين الورثة المحمديين وسائر الانبياء فورنة الانبياء يعرفون في العموم عايظهر عليهم من خرق العوائد ووارث محدصلي الله عليه وسم إنجهول في العموم معاوم في الخصوص لان خرق عادته انما هو حال وعلم في قلب فهو في كل نفس يزد ادعاما بر به علم حال وذوق لا يزال كذلك وقدنب الجنيد على ذلك باختلاف أجو بته عن المسئلة الواحدة من التوحيد في المجلس الواحد لاختلاف دقائق الزمان ذكر ذلك القشيري في مررسالته المنسو بة اليه وكل ازداد المحمدي علما بربه ازداد قر بافهم المقر بون وأحوالهم الظاهرة تجرى بحكم العوائد فيعرفون ولايعرفون ويأتون بما أعطاهم اللهمن العلم بهفي طريق النصح لحف والأمة فلاتعرف العامة قدرذلك لانها اعتادت من عاماء الرسوم مثل هذا اذات كاموافى العلم بالله عز وجل من طريق الدليل ولم نفرق بين علم الدليل وبين علم الذوق واماعلماء الرسوم في كفرونهم غالبامع كونهم يسامونه لرسول اللةصلى اللة عليه وسلم بعينه اذانقل عنه فى قرآن أوخبرا لهى وغيرا لهى فانظرما أشدهذا العمى ولولاان رسول التقصلي التة عليه وسلم بعثهر سولاماظهرت عليه آية ظاهرة فى العموم كاظهرت على من تقدم فحاظهر عنه صلى المةعليه وسلممن الآيات المنقولة في العموم أنما كان ذلك من كونه رسو لارفقامن الله نعالى بهذه الامة واقامة جةعلى من كذبه وكذب ماجاء به ألاترى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرى به الى المقام الذى قد عرف وجاء به القرآن والخسر الصحيح فلماخوج الى الناس بكرة تلك الله لةوذ كرللا صحاب ماذ كرمماج ي له في اسر الهبينه وبين ربه تعالى أنكر عليه بعض أصحابه لكونهم مارأ والذلك أثرافي الظاهر بل زادهم حكمافي التكليف وموسى عليه السلام لماجاءمن عندر بهكساه اللة نوراعلي وجهه يعرف بهصدق ما ادعاه فمارأ هأحد الاعمى من شدة نوره فكان يتبرقع حتى لايتأذى الناظرالي وجهه عنسدرؤ يتهوكان شيخناأبو يعزى بالمغرب موسوى الورث فاعطاه الله هذه

الكرامة

الحمد

على

فلرتش

الى يو

يعرف

علىما

الماما

924.

روح

فاظ

لسان

تعالى.

فكل

ولميسا

الظاه

فانتلا

الناس

in

ظاهرا

خىرك

فىنلاو

الكرامة فكان مايرى أحدوجه الاعمى في مسح الرائى اليه وجهه بنوب ما هو عليه فيرد الته عليه بعضره ومن رآه فعمى شيخنا أبومدين رحة الته الماعيم ما حين رحل السه فسم عينيه بالثوب الذي على أبي يعزى و دالله عليه بصره وخرق عوا تده بالغرب، شهورة وكان في زمانى وماراً يته لما كنت عليه من الشغل وكان غيره من الاولياء المحمد بين من هوأ كبرمنه في العمل والحال والقرب الالحى لا يعرفه أبو يعزى ولاغيره فن جعل الله آيته في قلبه وكان على ينسته من ربع في قر به فقد ملا يدبه من الخيركاه واختصه واصطنعه لنفسه وكساه الصفة الحجابية غيرة منه عليه فلم تنسبه حاله الابسار في الدنيارهم الاخفياء والابرياء فن تحققهم بالحق وليسوا برسل مشرعين جبهم الحق لاحتجابه في تنسبه وليامة في ظهر بنفسه وعينه للخاص والعام فهناك الحيوم القيامة فيظهر هم الله في الموطن الذي تبحلي الله فيه لابصار عباده ويظهر بنفسه وعينه للخاص والعام فهناك على معانيه فهو في حال تلاومه بالله على نفسه و يسمعه الله نثر كلامه و نظمه بتأبيد الروح القدسي على معانيه فهو في حال تلاومه بستد كرما عنده في طلع على نفسه و يسمعه الله نثر كلامه و نظمه بتأبيد الروح القدسي على معانية فهو في حال تلا من نفخ الشيطان الامثل هذا النظم وقد صحفى الخبران حسان بن ثابت لما أرادان على معانية في دلك مادمت تنافح عن عرض رسول الته في بعل الشيطان عليه سيلا واذا كان هذا لمن بنافع مو حالمين ينطق عن التمالة والحاضرون ما سمعوا الاصوت المصلى وكلامه بهذا المتكام به ما ينسبه الحق المناع بده سمع الله من حده في الصلاة والحاضرون ما سمعوا الاصوت المصلى وكلامه بهذا المتكام به ما ينسبه الحق تعالى جلاله الالى نفسه لالله الماله فاعلم أبها الولى الجيم ذلك تسعدان شاء الله تعالى المتماد المتكام به ما ينسبه الحق تعالى بعالى المتماد المالات الماله فاعلم أبها الولى الجيم ذلك تسعدان شاء الله وكلامه بهذا المتكام به ما ينسبه الحق تعالى بعاله بعاله الماله الماله فاعلى في الماله الماله فاعلم أبها الولى الجيم ذلك تسعدان شاء الله وكلامه بهذا المتكام به ما ينسبه الحق تعالى منافع الماله تعالى الماله وكلامه بهذا المتكام به ما ينسبه الحق تعالى الماله الماله والمولة والماله وكلامه بهذا المتكام به ما ينسبه الماله تعالى الماله وكلامه بهذا المتكام بعالى الماله تعالى الماله وكلامه بهذا المتكام بعالى الماله تعالى الماله وكلام بعدال الماله الماله وكلام بعا

كلامى ليس غيرى وهوغيرى \* كماقلنارميت ومارميتا فيانفسى اذا طابت نفوس \* بمشهدك التحاماقول هيتا ولا تبخل فأن البخل شوم \* وتعاو بالعطاء اذا عاوتا وكن حقا ولا تظهر بزور \* وكن عين القران اذا الوتا لان الله لميسمع لعبد \* يناديه بمايت اوه صوتا فان يتاويحق قال عبدى \* وكان خاله المسمود ميتا لان الحق ليس براه حى \* لذا كتبواعلى الاحياء موتا

فكل من تلاوسكن لما تلابسدق بصورة ظاهر وحكمة باطن فذلك تال وصاحب سكينة فان هو تلاوسكن ظاهرا ولم يسكن باطنا والسكون الباطن فهم المعنى السارى فى الوجود من تلك الآية المتاوة لا يقتصر بها على ما تدل عليه فى الظاهر خاصة فن تلاهكذا فليس بصاحب سكينة أصلا ولا هو وارث مجدى وان كان من أمة مجد صلى الله عليه وسلم فان تلاوسكن باطنا ولم بسكن طاهر او تعدى الظاهر المشروع فذلك ليس بوارث ولا مجدى ولا بو من وهو أبعد الناس من الله فان الروح القدسي أوّل من برميه وبرمى به والنبي مجد صلى الله عليه وسلم بقول لم به فيه يوم القيامة سحقا سحقا سحقا والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده وأعظم حسرة تقوم به اذاعان يوم القيامة من سكن اليه اذا تلاه طاهر أو باطنا فيرى ماسكن اليه باطنا قد سعد به هذا الآخروشق هو به وماشق الا بعدم سكون الظاهر في فوته خير كثير حين فاته الا يمان به في المنالي بذلك والقادر عليه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل في تلاونه بحسب الايات ثبت و تحكن هو انه الملي بذلك والقادر عليه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب التاسع والثلاثون وأر بعمائة في معرفة منازلة قاب قوسين الثانى الحاصل بالورائة النبو ية للخواص منا ﴾ قاب قوسين لمن أسرى به غيرانى وارث مستخدم ﴿ ولذا نلناه منه فانتبـه

قال اللة تمالى ولقد كتبنافي الزبورمن بعدالذ كران الارض برنها عبادى الصالحون وقال صلى التعمليه وسلم العاماء ورثة الابياءوذ كران الانبياء ورثو العلم ماورثواد بنارا ولادرهما فالوارث مستخدم بالمعني من ورث منهماجعه غيران الموروث فى مثل هذا الورث ما نقصه شئ من علمه بوراثة الوارث منه ففارق ميراث الدينار والدرهم بهذه الحقيقة واللة برث الارض ومن عليهاع تعلق به علمه من العلم الابتلائي فهذا هوقد رميراث الحقي من عباد موهوقوله تعالى ولنباونكم حتى نعلم فاستخدمهم عاابتلاهم حتى يعلم المجاهدين من عباده والصابرين ويباوأ خبارهم وماعدى هذاالنوع في حق الحق فهو علم لاعلم ورائة فكائن الورثة من طريق المعنى استخدموامن ورثوامنه العلم الذي حصله من الله بحكم الكسب ابتداء وبحكم التكليف كل ذلك ورنوامنه الورنة من علماء الامم ومماور ثوامنه قرب قاب قوسين وهوقولناالثاني أعنى الذي ينبغي للاوليامن هذاالتقر يبالمحمدي من قرب منه هذا القرب فالاؤلمن ذلك له صلى الله عليه وسلم والثاني للوارث وهوعينه واعاجعلناه نانيالكونه ماحصل لهحتى تقدم به هذا الرسول المعين صلى الله عليه وسلم فناله منه فهوفى غاية البيان لايقبل الشبه هذا العلم الموروث مثل ما يقبلها العلم النظري وهذا نبه أبو المعالى لماذ كرالنظرقال بحصول العلم عقيب النظر ضرورة فاوكان ذلك العلم الحاصل عقيب النظر نتيجة النظر ضرورة لما قبل الدخل بعدذلك ولاالشبهة مثل مالا يقبل ذلك العلم الضروري فتأولوا على امام الحرمين مالم يقصده بكلامه وانماأ رادرضي اللةعنه ماأردناه ان النظر جعله الله سبيامن الاسباب يفعل الاشياء عنده لابه فاذاوفي النظرفي الدليل حقه خلق الله العلم الضرورى فى نفسه ليس غيرهـ أنا فاعتماده على العلم الضرورى الذى لا يقبل الشبه فان لم يخلق له العلم الضرورى فهوالعالم الذي يقبل الدخل فهاعلمه فيعلم عند ذلك أنه ماعلمه علماضرور باو لهذا ما يقبل الدخل الاذليله لامايقول انه علمه عقيب النظر فرجوعه أوتوقفه عما كان أنتج له ذلك الدليل أخرجه ان يكون ذلك عنده علماضرور بافليفرق الوارث في علمه بر به بين ما يأخف مورثاو بين ما يأخف ما بتداء من غير ورث فأى عامل من العاملين عمل بأمر مشروع لهمن نص لامن تأويل وحصل لهعن ذلك العمل علم بالمذفهومن العم الموروث تمانه لايخاوذاك النص المعمول بههل كان شرعالن قبل محدصلى الله عليه وسلم أولم يكن الامن الشرع الختص بهلامن الشرع المقرر الذى قرر ولاتته مماكان الله قد تعبد به نبياقبله فوارث مثل هذاوارث من كان ذلك العمل شرعهمن الانساء بلغواما بلغواووارث أيضامحداصلي الله عليه وسلم فيه فهو وارثمن وارث فانكان ممااختص بهرسول الله صلى الله عليه وسلم فالوارث وارث محدصلى الله عليه وسلم فيه خاصة لاينتسب الى غيره من الانبياء عليهم السلام ويتميز بذاك عن سائر ورنة عاماء الانبياء عايهم السلام قبله ويحتمر بذلك العلم في صفوف الانبياء عليهم السلام وخلف محمله صلى الله عليه وسلم فان نشأة الآخرة تشبه في بعض الاحكام النشأة البرزخية فترى نفسها وهي واحدة في صورك ثبرة وأماكن مختلفة فىالآن الواحد فيرى نفسه ان كان ورث عن وارث خلف مجد صلى الله عليه وسلم وخلف كل نبي كان ذلك المملشر عاله ولوكانو اماتة ألف لرأى نفسه في أماكن على عددهم وفي صورو يعلم انه هو وليس غيره في كل صورة وهومع كونه واحداعين كل صورة وهكذا يكون يوم القيامة فان الني صلى الله عليه وسلم يطلبه الناس في مواطن القيامة فيجدونهمن حيث طلبهم في كل موطن يقتضيه ذلك الطلب في الوقت الذي يجده الطالب الآخر في الموطن الآخر بعينه فن لم يجده في طلبه في موطن مّا فأعاد لك الكونه طلبه في غير الموطن الذي يقتضيه طلبه فان طلبه في موطن اقتضى حاله الجهل لوجده فذلك الجهل اذاوقع ان وقع فسببه ماذكر اه وهوغير واقع والله أعلم ترجع ونقول وانكان ذلك العمل الذي أقيم فيه العبد لاعن نص مشروع بل كان قلد فيه مجتهد امن علماء الامة صاحب نظرو تأويل فهاحكم بهلاعن نصمن ذلك المجتهدانمعه فاله يكون يوم القيامة وارث ذلك المجتهد ومتبعا اياه ومتبعا أيضا والنبي صلى الله

عليه

الح

上

ماظ

حيث

رسوا

أهلا

بمواط الحق

قالاللة

الاقويا

الاماهو

فعالةوه

الاماهو

الند

والابوا

أخى لو

رجوع

عليه وسلم وان كان ذلك في نفس الامر شرعاله كاتقدم وان كان العامل لاعن نص ولاعن تقليد بل كان عن نظر واجهاد وتفقه فهذا لا يكون وارثافي مثل هذه المسئلة الاان أصاب الحكم فيها فان أصاب الحجم كان وارثاوان أخطأ المحكم الميكم من صادفة من تقدمه انه شرع له فتكون له صور متبعة خاف ذلك الموروث منه كان من كان والكل خلف محدصلي الله عليه وسلم و تخلف الرسل عايهم السلام لاختلاف ماظهر له في الله عليه وسلم و تخلف مراتبه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و خلف الرسل عايهم السلام لاختلاف ماظهر له في الله عليه وسلم أعطاه الميادة التي نظر فيها حتى انقد حله مالم تخطر له الافي تلك السئلة النازلة وأخطأ فيها حتى انقد حله مالم تخطر له الافي تلك السئلة النازلة وأخطأ فيها حتى انقد حله مالم تخطر له الافي تلك السئلة النازلة وأخطأ فيها حتى انقد حله مالم تخطر له الافي تلك السئلة النازلة وأخطأ فيها من صاحب هذه المنازلة ولا تحصل الابلوهب الالحي المن حصلت له والله يقول المؤوه و بهدى السبل

﴿الباب الار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة اشتدركن من قوى قلبه بمشاهد تى ﴿ الباب الله بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة اشتدركن من قوى قلبه بعث من الحقائق فليرقى على درجى فن يعاندنى فيا أف و و به من الحقائق فليرقى على درجى ولو يراه لفداه بناظره و به في النفوس و بالار واح والمهج لكن له حجب على العيون فهم ﴿ في المنيق في الملا العلوى "في فرج الى مريض عليل القلب مبتش ﴿ في الدل والمقلة النجلاء والدعج الى له لغ ظلمات من تراكها ﴿ غرقت من بحرها الله جي قي اللجيج الناس في سيف هذا البحرف نع ﴿ أين السواحل ياهذا من الشبح الناس في سيف هذا البحرف نع ﴿ أين السواحل ياهذا من الشبح الناس في سيف هذا البحرف نع ﴿ أين السواحل ياهذا من الشبح الناس في سيف هذا البحرف نع ﴿ أين السواحل ياهذا من الشبح الناس في سيف هذا البحرف نع ﴿ أين السواحل ياهدا من الشبح الناس في سيف هذا البحر في نع ﴿ أين السواحل المعاند المناس في سيف هذا البحر في نع ﴿ أين السواحل المعاند المناس في سيف هذا البحر في نع ﴿ أين السواحل المعاند المناس في سيف هذا المعاند المعان

قال الله عزوجل جلاله حكاية عن نبيه لوط عليه السلام اذقال القومة لوأن لى بهم قوة أو آوى الى ركن شد بدفقال رسول المه صلى الته عليه وسلم في الصحيح عنه رحم الله أخى لوط القد كان يأوى الى ركن شد بديه في من القبيلة فاعلم ان أقوى الافوياء من كان الحق قواه ومع هذه القوة بهذه الصفة في يكون الاماسبق به الكتاب ولا كتب الاما علم الماهو عليه المعالم فلا تبيد فقوله لوان لى بكم قوة أى همة الاماهو عليه المعالم فلا تم تعلى المنافر من المنافر ومن كان الحق قواه فلاهمة نفعل فعل من هذه صفته لكن الامر على ماقر رباه من سبق الكتاب فلا يقع الماهو الامر على ماقر رباه من سبق الكتاب فلا يقع الماهو الامر عليه فاداة أواً عا أعطته عطاها الامكان لاغ يرفا وأراد بالقوة اظهار الاثر الذي جاء به فيهم وأراد بالركن السلم الماهو الامر علي من الاثر فيهم أن يحمى نفسه عنهم حتى لا يؤثر وافيه فلهذا صلى الله عليه وسلم ذكر الامرين القوة والا يواء ولا اختيار في الماهو المن يفعل مايريد ولا اختيار في ارادته ولا أخى لوط القد كان يأوى الحرك شديد يله المنافرة المنافرة المنافرة وى الحرم لا تبديل لديه ولا المنافرة ولا تبديل لديه وحواله من يفعل مايريد ولا اختيار في الديه وجوع عن علمه فا وى الحرم للديه

فالج برالاظاهرمتحق ، فاتم تحييروماتم منقلب ، فلاتهر بن فالامر ماقد سمعته ، فان لم توافق مفاينفع الطرب فعلم الحي عليه فأمليه عليه اذا كتب فانت سبقت القول والعلم والدى ، يؤدى الى الفوز العظيم أو العطب

فالركن أسدمن ركنك ومانفعك واغاقلتا الله أشدالاركان من كون القضاء ماجرى عليك الابحا كسبت يداك

elal

442

باده

قوله

صله

山色

U

وهوما عطته قدرتك فاضاف الفعل اليك ولبس الاماقر رناهمن انه ماعلم منك الاماأ نت عليمه فاذاوهارك بك بالنظر الى غرضك فلم نفسك فان الحق المحكوم به تابع أبد الحال المحكوم به عليه ه فالمحكوم عليه هو الذي جني على نفس الاالحاكم الحكوم بهواع اتعددت الاركان من أجل الحجب التي أرسلها الحق بينك وبين الاصل وكون الامرجعله مثل البيت على أر بعة أركان ركن العلم وركن القول وهوقوله عزوجل هذا كمتا بنا ينطق عليكم بالحق وركن المشيئة وركن الاصلوهوأنت وهوالركن الأولمن البيت والثلاثة الاركان توابع فن الناس من استند في حاله الى علم الله فيه ومنهممن استندالي مشبئته ومنهممن استندالي ما كتب الله عليه وصاحب الدوق من يرى جيع ماذ كرناه ووقف مع نفسه وقال أناالركن الذي مرجع المكل اليه فهو الاول الذي انبني من هذا الببت ولكن صاحب عزيز فان الصحيح عزبز فالكل معلول عندهم وعندى ان العالم هوعين العله والمعلول ماأ قول ان الحق علة له كما يقوله بعض النظار فأن ذلك غاية الجهل بالامرفان القائل بذلك ماعرف الوجود ولامن هو الموجود فأنت ياهذامعاول بعلتك والله خالفك فافهم واعدلم انهمن أوجدك لهلالك فغي حق نفسه عمدل لافى حقك فماأنت المقصو دلعينك قالءز وجل وماخلف الجن والانس الاليعبدون فذ كرماظهر وهومسمى الانس ومااستتر وهومسمى الجن فاذا نظرت الى هــذا الخبر وسعدت أنت بهنده الوجوه فانماسعدت بحكم التبعية فاعلم مايقول له اذاقر رعليك النعم فانما يقررها عليلك السان الامكان فانشئت فاسمع واسكت وان شئت فتسكام كالرمايسم منك وليس الاأن تقول لهما قاله فبكلامه تعتجان أردت أن تكون ذا عجة وان تأدبت وسكت فانه يعلم منك على ماسكت وانطو بت عليه فدا كل حق ينبغى أن يقال ولابذاع ولاسمافي موطن الاشهاد والخصم قوى والحاكم اللة ولابحكم الابالحق الذي سأل منه رسول المة صلى الله عليه وسلمأن يحكم بهفي قوله قل رباحكم بالحق وربناالرجن المستعان على ماتصفون ولولاماهوالرجن مااجة أالعبدأنا يقول رباحكم بالحق فانه تعالى مايحكم الابالحق فانه مايتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزلا وظهر حكمه أبداواته يقول الحق وهو يهدى السيل

الباب الاحدوالار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين ناظرة الى ماعندى لاالى >

لوكان عندك ماعندى الخصيط بنا جوان نظرت بأخرى كان ذاك هواك فان نظرت بعين الجع تحظ بنا جوان نظرت بأخرى كان ذاك مدينه

مافى الوجود وجود غير خالف ، وماهنا عين شئ لايكون هناك بل كله عينه جعا وتفرقة عان لم يكن هكذا كونى فليس بذاك

قال الله عزوجل فى العارفين واذا سمعوا ما زل الى الرسول أثرى أعينهم تفيض من الدمع عماعر فوامن الحق ولم يقمل علموا يقولون ربنا آمنا فا كتبنامع الشاهدين ولم يقولوا علمنا و مالنالانؤمن بالله ولم يقل وماجاء نامن الحق و و الماقا و ال



وخاه

المو-

وأحا

نفسه

5

وخلة

مانةاا

نالة

وسإة

وسا

فىمو

فال الد

والتاءر

الرقى

ومالا

العسين

باداةالي

مازاه

وأنت

مارأيتني

وأنت

رأيتهاذ

ولاتده

الوةت

يقولا

صاحب علم فان الرجة تتقدم بين يدى العلم تطاب العبد ثم يتبعها العلم هذا هو علم الطريق الذى درج عليه أهل الته وخاصته وهو قوله آييناه رجة من عند ناوع امناه من لدناع اما وهذا هو علم النوق لا علم النظر واعلم ان العارفين هم الموحدون والعلماء وان كانواموحدين فن حيث هم عارفون الاان لهم علم النسب فهم يعلمون علم أحدية الكثرة وأحدية التم يتزوليس هذا لغيرهم و بتوحيد العلماء وحد الله نفسه اذعرف خاقه بذلك ولما أراد الته سبحانه ان يصف نفسه لنابحا وصف به العارفين من حيث هم عارفون جاء بالعلم والمراد به المعرفة حتى لا يكون لاطلاق المعرفة عليه تعالى خطم في الظاهر فقال لا تعلمونهم الته يعلمهم فالعلم هنا بعنى المعرفة لاغير فالعرف لا يرى الاحقاو خلقا والعالم يرى حقا وخلقا في خلق فيرى ثلاثة لان الله و تر يحب الوترفهو مع الله على ما يحبه اللهم ع الكثرة كاوردان لله تسعة و تسعين اسها مائة الاواحد فان الله و تر يحب الوترفه ومع الله على ما يحبه اللهم عالى الماء وقال وسول الله صلى الله عليه مائة الاواحد فان الله عرف فال عنه انه يقول في دعائم و لا قال المه فلزمنا الادب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فأ نزلنا كل أحد منزلته من الاسهاء والصفات ومن أراد تحقيق الفرق بين المعرفة والعلم فعليه بمطالعة ماذ كرناه في مواقع النت عن في النافي شفيت في ذلك العليل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل في النتوي في النافي شفيت في ذلك العليل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الثانى والار بعون وأر بعمائه في معرفة منازلة من رآنى وعرف انهرآني فارآني \*

من رآنی وقال بومارآنی مایرانی غیرالذی مایرانی ان به من رآنی وقال بومارآنی مایرانی غیرالذی مایرانی ان به نظره فی وجودی به بجنان بفکره أوعیان فدلیلی بننی الثبوت و به فی که شوف یکون أونی جنان وعیدون تعلقت بمثال بی که کشوف یکون أونی جنان هولامدرك بعین و عقدل به والذی تدرك الجفون کیانی

قال اللة تعالى ان موسى قالرباً رفى أنظر اليك قال لهر به لن ترانى لا نه قال انظر بالممزة فاوقال بالنون أو بالياء والتاء ربحالم يكن الجواب لن ترانى والله أعلم والسؤال مجلى قوله انظر والجواب مجلى قوله ان ترانى اعلم ان روية الرقى تعطى العلم به ويعلم الراقى أنه راء أمر اما وقد أماط عاما بمارا آه ورأينا الذي يرى الحق لا تنضبط لا يقال فيه ان الذي رآه عرف انه رآه اذلو رآه لعلمه وقد علم بتنق عالصو رعليه فى ترداد رويته مع أحدية العلمين في نفس الامر فيه ان الذي رآه عرف انه رآه اذلو رآه لعلمه وقد علم بتنق عالصو رعليه فى ترداد رويته مع أحدية العلمين في نفس الامر في الأمن ترانى بعينى فان الرؤية ما زاه في الرقية العين قال المن ترانى بعينك لان المقصود من الرقية حصول العلم بالمرقى ولا تزال ترى فى كل روية خلاف ما زاه في الرقية المنتوع المنات تقدمت فلا يحدث علم المنات تقدمت فلا يعدن على المنات والمنات تقول رأيت الحقوث تناسلك فلا تصدق وما تم الأأنت والحق ولا واحد من هذين رأيت ما رأيت في المنات الذي والمنات والحق ولا واحدة فى الله تعلى والمنات المنات المنات والحق ولا واحدة فى الله تعلى والمنات المنات والحقود المناز القدر كان فى مادة عينك أو بصرك وهذا مشهد من مشاهدا لحيرة فى الله تعلى ولا تتجب من طلب موسى عليه السلام رؤية ربه فانه تم مقام يقتضى طلب الرقية والانسان بحكم الوقت فان الوقت حكمه مطلق حقاو خلقاوهذا القدر كاف فى هذه المنازلة فان مجاها لا يتسع لا كد ثرمن هذه العبارة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثالث والأر بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني ﴾ ان المعارف تعطى واحداأبدا ، فواحب الكشف عرفان بآحاد



النظر

1-00

المشئة

اللهف

ووقف

صحي

ارفان

القال

اخلفت

x=11

ناساط

نتجان ن قال

المعنان المعنان

داوالة

لمقا

ونطم

نه رف

Obia

رق

بانىس

افية

ir de

Yes

فان تعـــدى الى ثان فان له به من نفسه وله الاسعاد فى النادى تساعد العلم وقتا اذ يساعدها به العـــلم وقتا فاسعاد باســعاد لاتعلمونهـــم الله يعلمهـم به عــلم كعــرفة والحكم للبادى

اعرأيدنا الله واياك ان الذي أوجب الكشوف العرفاني الطمع الطبيعي في الربو بية ليشهد ماهو عليه الربمن الصفات المؤثرة في الا كوان فيظهر بهافي ربو بيته عن كشف وتحقيق فلانتعدى بالصفة أثر هافان الاسهاء الالهية تتقاربور بمايتخيل من لاكشف لهعلبها ولاذوق لهفيها الهامتداخلة أومترادفة وانماهي فيأنفسها مشتبهة ولا يصل الى تحقيق ذلك أحدالابال كشف الاان هنا دقيقة وهى ان نسبة ذلك الاسم الالهى الى الرب تعالى ما يكون على مثل نسبته الى المخلوق فان الامو راذا نسبت الى شئ تختلف نسبتها باختلاف من تنسب اليه وان كان معنى ذلك الاسم المنسوب على حقيقة واحدة فاذا اطلع أهل الكشف من نفوسهم على تهيئ المحال التي تتأثر لحما يشوقها ذلك الى تحصيل الوجوه التي تبقى عليهاالاد صمع اللة أذا أثرت بهالانها قدعاه تبالخبر الألمي انها مخلوقة على الصورة الالهية وان الخلافة ماصحت لهاالابالصو رةوانكل انسان ماهوعلى الصورة فالهثم انسان حيوان وانسان خليفة ولم يعلم هما الانسان الطالبأي انسان هوهمل هو الحيوان أوالامام فأوجب لههندا الاطلاع أن يطلب من الحق تجايا خاصافي ربو بيته وبرى انفعال الا كوان عنه كما قال الصديق مارأيت شيأ الارأيت الله قبله فيرى صدور الاكوان عنه في الاكوان ويرى صورة التعلق وهل بكون الحق في ذلك التجلي على صورة مايتكون عنه أوعلى صورة النسبة التي يكون بهاالتي يقول للشئ كن فيكون ذلك الشئ ويرى من أين يقبل المأمور بالتكوين التكون هل يقبله من أمر وجودي أم لا فاذاظهرهل يظهر بصورة الاسم الذي قال به الحق له كن أو يكون هو عين الصورة التي قال مهاكن فكانت فى حـق الحق أسهاء وفي جوهرا لمـكون فيه خلقا وصو رةواذا كانت بهـذه المثاية فهل تدقي تلك الصورة الاسمية على ماشهدها في الحدق أو تظهر بذلك الاسم في صورة أخرى لتكوين عبن أخرى لاختلاف الامثال ال بينهم من التميز الذي به يقال هذا ليس هذا أوهذا مثل هذا كل هذا يطلبه العارف حتى يقف عليه من نفسه وهذا هوالشخص الذي يدعو الى الله على بصيرة ويكون من نفسه على بصيرة ويرى تأثير الخلق في الخلق هل هوأم صحيحة أوهو تأثير حـق في خاق أو خاق في حق أو حق في حق أوهو المجموع أولا أثر في نفس الأمر وان ظهر اله أثر كم تقدم في الرؤية هل المرئى الحقأ ونفس الرائي وليس هــذا مع ثبوت من في لا يعرف ماهو كذلك ربما يكون ثبوت أثرفي الكشف وفي الوقوع فان جعلنا محله حقاأ وخلقا لم يصدق هذا الجعل وماثم الاحق وخاق فأين محل الاثر وهذا من أشكل ماتر وم النفس تحصيله فاذا اطلع العارف على الوجه الصحيح انتقل من درجة المعرفة الى درجة العم فكانعال الميابعدما كان عارفار بانياولا يقال المي الافيمن هذه صفته فان له الامر العام الجامع فاذا نظرت البه قلتانه حق تم ننظراليه فنقول اله خلق ثم تنظراليه فتقول لاحق ولاخلق ثم تنظر اليه فتقول حق خلق فتيحار فيه حبرتك في الله فينتذ تعرف انه قد حصل الصورة وانه فارق الانسان الحيوان ومتى لم يعرف الانسان هذا من نفس ذوقاوحالاوكشفاوشهودا فليس بالانسان المخلوق على الصورة الذيله الامامة في الكون صاحب العهد. فان الله لاينال عهده اظالمون وليس عهده سوى صورته فاعلاذ لك والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الرابع والار بعون وأر بعما تة في معرفة منازلة من كتبله كاب العهد الخالص لايشقى

ليس بمحوالله خبرا قدكتب ، هكذادل دليك فوجب وكذا حكم تجليه في يتجلى نم من بعدد احتجب كل ما أعطاك علما لاترى ، بعده ذاالعسلم جهلاينقلب ولهذا عماوا واجتهدوا ، فلهذا الرب فاستجد واقترب بحكم الجود به من نفسه ، ماله من ذاته حكم غصب

فيكون



9

-

الا

الله

وأه

وكا

جنة

ذاه

فيكون الكل في رحمه \* بامتان و وجوب قد كتب يطمع الشيطان في رحمت \* وكذا حكم عسد يكتسب

قال اللة تعالى ألاللة الدين الخالص ألاانه العهد الذى خلص لنفسه في وفاء العبد بهما استخلصه العبد من الشيطان ولامن الباعث عليممن خوف ولارغبة ولاجنة ولانار فانه قديكون الباعث للكاف مثل هذه الامور في الوفاء بعهدالله فيكون العبدمن الخلصين ويكون الدين بهذاالح كم مستخلصا من حدمن بعطى المشاركة فيه فيميل العبد بهعن الشريك وطذاقال فيه حنفاء للة أى ماثلين به الى جانب الحق الذى شرعه وأخذه على المكلفين من جانب الباطل اذقد سماهم الخق مؤمنين في كتابه فقال في طائفة انهم آمنوا بالباطل وكفر وابالله فكساهم حلة الايمان فى الايمان خصوص بالسعداء ولاال كفرخصوص بالاشقياء فوقع الاشتراك وتميزه قرائن الاحوال فلم يبق يعرف الاعمان من الكفرولا الإيمان من الايمان ولاالكفر من الكفر الابلابسه فالعهد الخالص هو الذي لمأ خذالله من بني آدم من ظهو رهم فريتهم وأشهدهم على أنف هم ثم ولدكل نني آدم على الفطرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولدعلي الفطرة وهوالميثاق الخالص لنفسه الذي ماملكه أحدغصا فاستخلص منه بللم يزل خالصالنفسه في نفس الامر طاهر امطهرا ولكن هنانكتة لايمكن اظهارها كما كان الحق منزها لنفسه ماهوه نزهاتنز يه عباده ولهذا قال من قال من العارفين سبحانى فاذاولد المولودونشأ محفوظا قبل التكليف كسهل بن عبداللة وأبى يزيد البسطامى ومن اعتنى الله بهمن أمثالها ممن كان من الناس قبلها و بعدهما وفي زمامهما عن لم يصل اليناخبره كاوصل اليناخبره نين السيدين ولم يرزأه في عهده هذا بشئ عماذ كرناه آنفافيق عهد معلى أصله خالصا وهو الدين الخالص لا الخلص فقام بالعبد من غير استخلاص فيا هومن العباد الذين أمروا أن يعبدوا الله مخلصين اذلافعل طم في الاستخلاص وللم يعرفو االاهـ في الدين الخالص من غيرشوب خالطه حتى يستخلصوه منه فيكونون مخلصين هذالم يذوقو الهطعمامثل ماذاقه الغيير ومن كان هنداحاله من الدين فهوصاحب العهد الخالص فلايشق فانه لايشقى الأهدل المكابدة والجاهدة في استخلاص الدين عن أمرهم اللة أن يستخلص ومنه وليس على الحقيقة الاهوى أنفسهم وهؤلاء فى المرتبة الثانية من السعادة والطبقة الاولى هم الذين يغبطهم الانبياء والشهداء أصحاب المنابريوم القيامة الجهولون في الدنيافهم لايشفعون ولا يستشفعون ولايرون للشفاعة قدرافي جنب ماهم فيهمن الحال الطاهر القدوس لاالقدس ومن هذا المقام قال أبويز يدلوشفعني التقف جيع الخلائق بوم القيامة لم يكن ذلك عندى بعظيم لانه ماشفعني الافي لقمة طين يعنى خلق آدم من طين ونحن منه كاقالمن نفس واحدة خلقت تلك النفس من طين فانظر ماأعجب اشارة أبي يزيد واياك أن يخطر لك في هذا الرجل احتقارمنه للقام الحمود الذي لحمد صلى المةعليه وسلم بوم القيامة وأنه يفتح فيه أمر الشفاعة وهومقام جليل وأعلمأنه ماسمى مقاما مجودا ألجردالشفاعة بللافيهمن عواقب الثناءالاطي الذي يثني رسول التهصلي التعليه وسلم بماعلى ربه عزوجل ممالا يعمل بذلك التناءالخاص اليوم فماحمد الامن أجل الله لامن أجمل الشفاعة تمجاءت الشفاعة تبعافي هذاالمقام فيقال لهعندفر اغهمن الثناءسل تعطه واشفع تشفع فيشفع في الشافعين أن يشفعوافيبيح التدالشفاعة للشافعين عند ذلك فبشفعون فلايبق ملك ولارسول ولامؤمن الاويشفع عن هومن أهل الشفاعة وأهل العهد الخالص على منابرهم الايحزنهم الفزعالا كبر على نفوسهم والاعلى أحد الانهم لم يكن طم نبع فى الدنيا وكل من كان له تبع في الدنيا فأنه و أن أمن على نفسه فأنه لا يأمن على من بقى وعلى تابعه ما كو فه لا يعلم هل قصر و فرتط فياأمر دبه أم لا فيحزنه الفزع الا كبرعليم تقول بعض النساء من العارفين لجاعة من رجال الله أرأيتم لولم يخلق جنةولانارا أليسهو بأهلأن يعبد تشيرهذه المرأة الى الدين الخالص وهوهذا المقام دهى رابعة العدوية ذلك فضل التديؤنيه من يشاء و يقول فيه أبو يزيدالا كبرلاصفة لى فاواستيخاص عهده الكان مخلصا واذا كان مخلصا كان ذاصفة فلريصدق فى قوله وهوعند ناصادق وهذه الطائفة هم الذين عمهم قوله تعالى رجال صدقوا ماعاهد والتعمليه وهذاالعهدالخالص فأمسكه الله عليهم فمنهم من قضى نحب أى من وفي بعهده فان النحب العهدد ومنهممن ينتظر

( ٨ - (فتوحات) - رابع )

الأطنة

y ig

نعلى

طاغر

يةوان

ا کن

01

لان العبد مادام في الحياة الدنيالا يأمن التبديل فان الله يفعل ماير بد ومايدري العبد على الحقيقة عما كان عليه من الحال في حال عدمه اذ كان مشهود الله لالنفسه الامامضي وما يقع فهو في علم الله فلا يأمن مكر الله لعامه بالله وما بدلوا تبديلافلة رجال بهنده المثابة جعلنا اللةمنهم فسأعظم بشارتها من آية ولابلغ الينا تعيين أحدمن أهل هذه الصفة الاطلحة بن عبيداللهمن العشرة صحفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عدا عن قضى نحبه وهوفي الحياة الدنيافامن من التبديل وهذاعظيم و يدخل في هـ ذا المقام وان لم يبلغ فيهمبلغ من له العهدا الحالص بالاصالة من عهد التعملي القيام بدينه عندتو بتهفوفي عاعاهد عليه التهقال لى السيد سليمان الدنبلي ان له خسين سنة ماخطر له خاطر سوء فنل هذا يأحق بهؤلاء اذامات عليه ومن أوفى بماعاه دعليه الله وكل من جددع بدامع الله فهومن المخاصين ماهوعن لهالدين الخالص فصاحب الدين الخالص مهما تجددلهمن الله حكم بشرعلم بكن يعرفه قبل ذلك وقد كاغه الحق به في كتابه أوعلى اسان رسوله فان هذا العبد يتلقاه بالدين الخالص والعهد الاول ولايضر وجهله بالسألة المعينة الخاصة هذا لايقدح فى صاحب هذا المقام كأبي بكر الصديق الذي مارأى شيأ الارأى الله فبالم بالدين الخالص والعهدالالهي الذي كانعليه وفيشهو ده ولهذالماواجهه رسول القصلي الله عليه وسلم بالايمان برسالته بادروما تلكأ ولاطلب دليلاعلى ذلك منه بل صدقه بذلك العهد الخالص فانه رأى رسالته هناك كار أى رسول الله صلى الله عليه وسإنبوته قبل وجودادم كاروى عنه كتنبيا وآدم بين الماء والطين أى لمبكن موجودا وانماعرف بذلك لقوله واذأخ ننامن النبيين ميثاقهم وكان هذا الميثاق قبل وجود جسدادم فاماوجد آدم وقبض الحق على ظهره واستخرج منه كامثال الذريعني بنيه أشهدهم على أنفسهم كاجاء في القرآن فشهد وافهـ نداهو الميثاق الثاني والميثاق الاول هو ماأخذه على الانبياء فلماولدوا فنهم من قضى نحبه ومنهم من خدله الله فاشرك جعلناالله عن قضى نحبه ولميبدل آمين بعزته واللة يقول الحقوهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة هل عرفت أوليا في الذين أدّ بنهم باتذابي ﴾

أنبياء الله ماأذ به م غيره فاعتصموا بالادب فهم السادة لا في خطم ه هكذا عينهم فى الكتب فالذي عنى على آثارهم ه هومعدود بذا فى النجب فاذا كان كذائم كذا ه لم يزل لذاك خلف الحب أسعد الناس بهم تابعهم ه فتراه مناهم فى النصب لزموا الحراب حتى ورمت ه منهم أقدامهم فى قرب

قال الله تعالى قلان كنتم تعبون الله فانبعونى يحببكم الله ومن أحب الله ذل ومن أحبه الله دل فالحب ذايه والحبوب ذود لالود لالوقال صلى الله عليه وسلم ان الله أدبنى فأحسن أدبى واعلم أنه لتعريف الله بمنازل الخلق عنده من ولى وغيره طريقين الطريق الواحدة الكشف فيرى منازل الخلق عند الله في عامل كل طائفة بمنزل الخلق عند الله في الله بمنازل الخلق عند الله في الله بمنازل المحمدة والطريق الاخرى ملازمة الادب الالحمى والادب الالحمى هو ماشر عه الهباده في رسله وعلى ألسنتهم فالشرائع آداب الله التي نصبها العباده في وي بحق شرعه فقد تأدب بأدب الحق وعرف أولياء الحق فاذاراً يتمن جع الخيريد به وملا عمارة في المنازل المواخد والمائد والمائر المواخد والمائر المون اقامة الحدود بيديك فالخيراذا أردت أن نعرفه فاعلم أنه جماع مكارم الاخلاق وهي معروفة عرفاو شرعا وكل مائر اممن اقامة الحدود به مافعلت لنفسك والمائر المن المنافيما يرجع اليك به مافعلت لنفسك والمائلة فعل بعبده مناشاء على يدك وكلا كاعبد السيد واحد والماكلامنافيما يرجع اليك لالامم سيدك فائه من مكارم الاخلاق في العبيد امتثال أو امم سيدهم في عباده والوقوف عند حدوده ومن السمه في مهم لا يومنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباء هم أوابناء هم أواخوانهم في مهم أو أنوا آباء هم أوائر بناء هم أواخوانهم في مالاتجدة وما يومنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباء هم أوائر بناء هم أواخوانهم في ماده ولمائوا آباء هم أوائر بناء هم أواخوانهم



وه

10

ان

وا

اله

11

اغ

أبو

ماز

II

واد

La

اللة

أوعشه يرتهم فكونهم حاذوا اللهورسوله هوالذي عادعليهم فهم جنواعلى أنفسهم ماجني عليهم صاحب مكارم الاخلاق فن تعر ص لامر فقد أحب أن يتعرض اليه فيه فافعات معه في عدم ودلك فيه الاماأحب ولاتكون مكارم الاخلاق الاأن تفعل مع الشخص ما يحب منك فانه قد بغضك أولالا يمانك بالله واليوم الآخر واتخذك عدوا فن مكارم خلقك معه أن تتلطف به في ايمانه فان لم بنفع فلتقا بله بالقهر فان لم بفعل و لج فقدرت على قتله فاقتله بمكارم خلق منك حتى لايبق فى الحياة الدنيافيزيد كفر اوطغياما فيزيده اللةعـندابا كمافعل من شـهدالله له بأنهر حيم وهو خضراقتلع وأسالغلام وقال انهطبع كافرا فلوعاش أرهق أبو يهطغيا ناوكفرا وانتظم الغلام فى سلك الكفار فقته لدالخضر رجية بهوبأ بويه اماالصي حيث أخوجهمن الدنياعلى الفطرة فسعد الغلام والته أعلم وسعدأ بواه وهنذا من أعظم مكارم الاخلاق كان بعض الصالحين يسأل الله الغزاة فلايسهل الله لأسبابها ويحول بينه وبين الجهادف سبيل الله وكان من الاولياء الاكابر عند الله عن له حديث مع الله فبق حائر افى تأخره وتعدر الاسباب عليه معماقد حصل في نفسه من حب الجهاد لمافيه من مرضاة الله ولماللشهداء عند الله فلماعلم الله انه قدضاق صدر والذلك أعامه التقبالطريقة التي كان يأخذ العلم عن الله بهافقال له لايضيق صدرك من أجل تعذرا سباب الجهاد عليك فانى قضبت عليك لوغزوت لاسرت ولوأسرت لتنصرت ومت نصر انياوا نام تغز بقيت سالمافى بيتك ومت عبداصالحاعلى الاسلام فشكر الله على ذلك وعلم ان الله تعالى قداختار لهماهو الاسعدفي حقه فسكن خاطره وعلم أناللة فداختار لهماله فيسه الخبرة عنده أيضامن آداب اللة الذي ينبغي للعبد أن يتأدب بهامع الله فاذار أيتمن سلم واستسام وقامت به آداب الحق وقام بهافي نفسه وفي عباده وتأذب مع الصفة لامع الاشخاص ويتخيل صاحب الصفة انه تأذب معه وماعنده خبر بحال هاذا الاديب فانه ينظر العالم بعين الحق وعين الحق تنظر الهمم عاأعطاها علم اللة بهم وعلم الله بهم ماهم عليه من الاحوال فأن الدوات التي تقوم بها الاحوال لايحكم عليهم من حيث ذواتهم سعادة ولاشقاء واعاذلك بمايقوم بالذوات من الصفات فالصفات لاتتصف بالشقاء لذاتها ولابالسعادة والذوات الحاملة للصفات لاتتصفأ يضالنفسها وعينها بسعادة ولاشقاء فاذاقامت الصفات بالذوات وظهرت أحكامها فيها اتصفت الذوات يحسب ماحصل من الامتزاج الذي لم يمكن ولالواحد منها على الانفر ادفقيل عند ذلك في الشخص سعيداوشق فانظر ماأعب حديث السعادة والشقاء حيث لم يظهر واحدمنهما الابحسب الامتزاج كالم يظهر سواد المدادالابامتزاج العفص والزاج كالميظهر بياض الشقة الابين الشقة والقصارة فالخوف كلهمن التركيب والآفات كلها انماتطرأعلى الشخص من كونه مركبا والخروج عن التركيب يعقل وليس بواقع فى العالم صلا المركب ولهذا قال أبويزيد الدلاصفة لهفاله أقيم في معقولية بساطته فلم يرتركيبا فقال لاصفة لي فصدق ولكنه غير واقع في الوجود الحسى العينى فانم الامرك يقبل السعادة أو بالشقاء بحسب ماتقتضيه من جته فقد فرغ و بك وما كان فراغه عن مأنع شغل واعاأراد بذلك التنزيه أى ان الامور لانقع الاعلى ماهى عليه في نفسها ومن عصمه الله من الزلل الذي يقتضيه هذا المشهد فقداعتني اللة به الاعتناء الاعظم ومن هنازلت الاقدام كاجاء في الشريعة نظيره لماذ كرالنبي صلى الله عليه وسلمن سبق الكتاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء فقالت الصحابة يارسول الله ففيم العمل فقال لممرسول التهصلي التعليه وسلماع الوافكل ميسر لمايسر لهوقدبين الحق بارساله عليهم أسباب الخبر وطرقه وأسباب الشقاءوالشر وطرقه وجعل السلوك في طرق الخير بشرى فانظرها في نفسك فان وجدت الامرعندك اذا كنت في الخبرمثلاواجداباطنك وظاهرك فيمعلى السواءغيرم تاب فتلك البشرى فافرح بهافى السعادة فان اللهما يبدلك وأنرأ يتالخ يرفى ظاهرك وتجدفى باطنك نكته من شك أواضطراب فياأنت فيسه من عبادة ويقع لك خاطر يقدح فيأصلها بمايخالف طاهر الفعل فاعمل ان الله لم يعطك ايمانا ولا نور قلبك بنوره فابك على نفسمك أواضحك فالك في الآخرة من خلاق هذا ميزانك في نفسك وانت أعرف بنفسك وما يخطر لك فيهاو لهذا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدوللناس فانه يبدوللة منه هذا الخاطر الذي يقدح في

9.

الاعمان من الشك القائم به ان الامر الذي هوفيه من الشرع ماهو على ما يعطيه الظاهر هـ قداهو البلاء المبين وان الرجل ليعمل بعمل أهل النارفيا يبدوللناس يعني من المخالفات والذي يبدوللة من باطنه خلاف هـ ندامن تور الايمان والصدق مع الله في ان هـ ندا الحال التي هو عليها مخالف لا من الله فيبكي باطنا و يخالف ظاهر افيبدولله منه مالايبدو للناس فقدأ بان صلى اللة عليه وسلم في هذا الخبر ما الناس عليه في أنفسهم ثم لتعلم ان في ترجة هد والمنازلة من الحق اشارة لطيفة المعنى فى استفهامه عزوجل عماهو به عالممثل قوله الائكته كيف تركتم عبادى والملائكة تعلمانه تعالى أعلم بعباده منهم الايعلمون خلق وجيع ماهم فيه خلقه تعالى وهوالاطيف بسؤاله الخبير بماسأل عنه لانه واقع فكل علرعنده عن وقوع فهو مه خبير وتعلقه مه قبل وقوعه هو مه عليم فن أدب الملائكة لعامهم عاقصد الحق منهم أجانوه تعالى فقالواتركناهم وهم يصاون وأتيناهم وهميصاون لانعروج الملائكة عنهم ونزولهم عليهم كانعند صالاة العصروصلاة الصبح كنداور دالخبرفأ قول مجيباللحق عرفتهم لماعرفت آدابك فنسبتهم اليك فقلت هؤلاء أولياءاللة وعلامتهم اذارأواذ كرالله لتحققهم بالله ولبس الاالعبودة المحضة الخالصة التي لاتشو مهاريو بية بوجهمن الوجوه فهانده آدابك وكل نعت يرى فيهم فيه رائحة ربوبية فهوأ دب الخلافة لاأ دب الولاية فالولى ينصر ولاينتصر والخليفة ينتصرو ينصروالزمان لانخلومن منازع والولى لايسام فانسام فليس بولى ولايؤثر على جناب الحق شميأفهوكاءلله والخليفة هوللة في وقت وللعالم في وقت فوقتا يرجح جناب الحق غييرة ووقتا يرجح جناب العالم فيستغفر لهم معماوقعمتهم بمايغارله الولى وهؤلاءهم المفردون الذين تولى الله آدامهم بنفسيه يقول الخليفة لازيدن على السبعين في وقت و يدعوعلى رعل وذكوان وعصية في وقت وأين الحال من الحال فالخليفة تختلف عليه الاحوال والولى لاتختلف عليه الحال فالولى لايتهم أصلاوا خليفة قديتهم لاختلاف الحال عليه فايذعى دعوى الاوعز ويكذبه مع صدقه حال آخ بيدومنه فا داب الاولياء آداب الارواح الملكية ألاترى الى جبريل عليه السلام بأخذ حال البحر فيلقمه في فم فرعون حنى لا يتلفظ بالتوحيم ويسابقه مسابقة تخميرة على جناب الحق مع عامه بأنه قدعم أنه لااله الااللة وغابه فرعون فأنه قال كلة التوحيد باسانه كما خبراللة تعالى عنه في الكاب العز يزوا لخليفة يقول العمه قلهافي أذني أشهداك بهاعند الله وهويأني وأبن هذا الحال من حال قول الخليفة الآخر ربالانذرعلى الارضمن الكافرين ديارا ولعلهم لوطال علمهم الامدارجعوا أوفى اصلامهم من يؤمن بالله فتقربه أعين المؤمنين فاتداب الاولياءغضب فى المغضوب علمهم لارجوع فيمه ورضافي المرضى عنهم لارجوع فيه فان ذلك أدب الحق والحق الواقع الواجب وقوعه وآداب الخلفاء الرضافي المرضى عنههم والعفو وقتاو الغضب وقتياني المغضوب عليهم ولهذاخص الاولياء دون غيرهم في قوله هل عرفت أولياتي والكل أولياء والكن أولياء الاسهاء الاطية وهؤلاء أولياءالاضافة فهم أولياءانية لاأولياءأساء وسأعر فك بالفرق بين أسهاءالكايات والاسهاءالظاهرة انشاءالله في باب الاسماء من آخرهذا الكتاب والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

والباب السادس والار بعون وأربعمائة في معرفة منازلة في تعمير تواشئ الليل فوائد الخيرات،

نواشئ الليل فيها الخير أجعه \* فيهاالنزول من الرحن بالكرم يدنو الينا بنا حتى يساعدنا \* بمايدليه من طرائف الحكم فالكل بعبده والكل يشكره \* الاالذي خص بالخسران والنقم ان الولى تراه وقت غفلته \* يبكي و يدعوه في داج من الظلم

يارب يارب لايمني به بدلا ، خلقا عظيما كما قدجاء في القيل

خامه

الم

الم

وأ

لعر

وط

U

الله

الط

النع

أنث

أرو

باذر

صو

الم بالا

الح

Si

خلقه فن أرادأن مرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لم مدركه من أمته فلينظر الى القرآن فاذا نظر فيه فلا فرق بين النظراليه وبين النظر الى رسول اللة صلى الله عليه وسلرفكا "ن القرآن انتشأ صورة جسدية يقال لها محد بن عبد الله بن عبدالطلب والقرآن كلام اللة وهوصفته فكان محدصفة الحق تعالى بجملته فن يطع الرسول فقدأ طاع الله لا نه لا ينطق عن الهوى فهولسان حق فكان صلى الله عليه وسلم ينشئ في ليل هيكاه وظامة طبيعته بماوفقه الله اليه من العمل الصالح الذي شرعه لهصوراعملية ليلية الكون الليسل محل التجلي الالمي الزماني من اسمه الدهر تعالى يستعين بالحق لتجليعف انشائهاعلى الشمهودوهوقوله نعالى انقرآن الفجركان مشهودا ولمنكن هذه الصورالاالصلاة بالايل دون سائر الاعمال وانما قلنا بالاستعانة لقوله تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدى وقوله واستعينوا بالله ولايطاب العمل فيكون محدصلي الله عليه وسلم مافقدمن الدار الدنيالانه صورة القرآن العظيم فن كان خلقه القرآن من ورثته وأنشأصورة الاعمال في ليل طبيعته فقد بعث مجمداصلي الله عليه وسلم من قبره فياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسه موته حياة سنته ومن أحياه فريكا تماأحيا الناس جيعافانه المجموع الاتم والبرنام الاكمل ولهذاقال في ناشئة الليل انها أقوم قيلاولاأقوم قيلامن القرآن وكذلك أشدوطأ أى أعظم تهيد الانه قال مافر طنافي الكابمن شئ وليس الاالقرآن الجامع وأشد تبانا فاله لاينسخ كانتختسا تراكتب قبله به وان ثبت ماثبت منها عماورد فى القرآن وطغاجاء بلفظ المفاضلة فالشبوت فهوأشد تبونامنها لاتصاله بالقيامة وفيهمافى الكتب وماليس فى الكتبكاكان فى محدصلى الله عليه وسلما كان في كل ني وكان فيه مالم يكن في ني لان القرآن كان خلقه فاعطى هو وأمته مالم يعط نبي قبله فاذا أنشأمن أنشأصورة هذه الاعمال الليلية ونفخ الحق لشهودهمن كونه معيناله أرواحها فيهاقاءت حية للطقةعن أصلكر يمالطرفين بين عبدمتحقق بعبوديتهموف حق سيدهم يلتفت الىنفسه ولاالى صورةما خلقه التقعليها التى توجب له الكبرياء بسكان عبدا محضامع هذه المنزلة ولهذا قدم اياك نعبد فأنه ماقب ل الصورة الافى ثان طلفقال بذائه اياك نمبد وقال بالصورة واياك نستعين تمرجع فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين فجمع بين الامرين وبين وبعظيم وفاه حقه على قدر ماشر عدله لايطالب بغير ذلك فانه تعالى هوالذى أدبه أى جعله وفي جيع فوائد الخبرات فلمانشأت هذه الصورة العملية الليلية بين هذين الطرفين الكريين كانت وسطاجامعة للطرفين فكانت عبداسيدا حقاخلقاو بهذه الصفة أنشأ الله العالم ابتداء فاللف أسمائه ونعوته الطرفين فالهوصف نفسه بمايتعالى بهعن الخلق ووصف نفسه بماهوعليه الخلق ولميزل بهذين النعتين موصوفالنفسه وهماطر فانقيض فجمع بين الضدين ولولاماهو الام على هذاما خلق الضدين في العالم والمثلان ضدان فهماضدا المماثلة حتى تعلم ان العالم على صور ته في قبول الضدين بل هو العالم الذي هو عين الضدين صورة من أنشأه فظهرالعالم بالاصالة بين الطرف ين ومشى الامرفى خلق ماخلق الله بايدى العالم فللعالم انشاءا لصورولا حـق أرواحها وحياتها كإقال فيحق عيسي عليه السلام واذنخلق من الطين كهيئة الطيرف الصورة الخلقية فيكون طائرا باذن الله فجعل الصورة للخلق وكونه طائر اللحق وفي انشانك قال فاذاسق يته هومثل تخلق من الطين كهيئة الطير مُ قال ونفخت فيه من روحي وهو قوله فيكون طائر اباذني فن كان مع الحق في مقام الشهود والجع عند انشاء العبد صورالاعمال قامت حية ناطقة توان أنشأها على غيرهذا النعت من الجع والشهود كانت صورا بلاأرواح كصور المصورين الذين يقول اللةلهم يوم القيامة احيواما خلقتم فلايستطيعون لان الاحياء ليس لهم وانم اهولله وأعنى

بالاحياء الاحياء الذي تقع به الفائدة من الحي فان الطبيعة تعطى حياة في الصورة ولكن حياة لا فالدة معها وهي الحياة التي توجــدفي المعفنات فليس في قوة الطبيعة أكثرمن وجودالاحساس لاغير وأما القوى الروحانية التيءنها تسكون الصنائع العملية بالتفكر فمن الروح الالهي فمن علم مراتب الارواح يعلم ما أوماً ما اليه في هذه المجالة والله يقول



الحق وهويهدى السبيل

وان

ان

لحق

عالم

نا

عليه

ناب

بغ

عقما

ماللة

﴿البابالسابعوالار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير نطق عني ﴾

اذاطهـرالعبـد من كونه ، يكون الآله هو الناطـق

كنل المسلى اذاقام من م ركوع الصلاة هو الصادق

ينوبعن الحق في نطقه ، فليس يقوم به عائد ق

فكلكارم له صادق \* وكلشراب لهرائق

قال اللة تعالى يوم تشهد عليهمأ اسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعماون يعني بها ولانشهد الابالاجنبية اذلابه من شهودعليه وان لم يكن على ماقلناه وكان عين الشاهدعين المشهود عليه فهواقر ارلاشهادة وماذ كرالله تعالى أنه افرارفدل على ان الجوارح ارتبطت بالنفس الناطقة ارتباط الملك بمالكه كماهو الاصل عليه والاصل هوالحق ولم يزلل فىأزلهمد برافلابدأن بكون تدبيره في مدبر معين لهأزلاوليس الاأعيان المكنات فهيي مشهودة له في حال عدمها فالها ثابتة فيدبر فيهاما يكون من تقدم بعضهاعلى بعض وتأخرها في تكوين أعيانها وصورما توجد فيها وهنالك هوسر القدر الذى أخنى اللة تعالى عامه عن خلقه حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأى العين فكذلك لما أراد الله انشاء الارواح المدبرة فهي لاتكون الامدبرة فان لم يكن لها أعيان وصور يظهر تدبيرها فيها بطلت حقيقتها اذهى لذائها مدبرة هكذاهوالام عندأهل الكشف وهناسر عجيبغر يبأوي اليهان شاءالته فيهذا التفصيل فنقول انالة أنشأه نده الصورالجسديةمن نوروناروتراب وماءمهين على اختلاف أصول هذه النشأة المتعددة فعندما كمك التسوية في الصورة التي هي محل تديير الارواح المدبرة أنشأ اللهمنها أي من قبولها ما ينفخ فيهامن أوجدهاوهو الفيض الدائم أروا حامد برة لهاقائة بهاعلى صورة قبولها فتفاضلت الارواح لتفاضل النشا كفل بكونواعلى منبة واحدةالافي كونهم مدبرين فالارواح المدبرة انماظهرت بصور مزاج القوابل فلاتتعدى الارواح في التدبير مانقتضة الهيا كل المدبرة فانظر الى أعيان المكات قبل ظهورها في عينها لا يمكن أن يظهر الحق فيها الابصورة ماتقبله في الهيا علىصورة الحق في الحقيقة وانما المدبر على صورة المدبر اذلايظهر فيهمنه الاعلى قدر قبوله لاغير فليس الحق الاماهو عليه الخلق لايرى من الحق ولايعلم غيرهذا وهوفي نفسه على ماعلم وله في نفسه مالا يصمح أن يعلم أصلا وذلك الامرالذي لايعلم أصلاهوالذي له بنفسه المشار اليه بقوله والله غنى عن العالمين وهذا الذي نبهناك عليه من العمل بالله تعالى ماأظهرناه باختبارناولكن حكمالجبر بهعلينا فتحفظ بهولاتغفل عنهفانه يعامك الادبمع اللة تعالى ومن هذا المفام نزل قوله تعالى وماأصا بكمن سيئة فمن نفسك أىما أعطيتك الاعلى قدر قبولك فالفيض الالهى واسع لانه واسم العطاء فماعنده تقصيرومالكمنه الامانقبلهذاتك فذاتك حجرتعليك هذا الواسع وأدخلتك في الضيق فذلك القدرالذي حصل تدبيره فيك هوربك الذي تعبده ولاتعرف الاهووهذه هي العلامة التي يتحوّل اك فيها يوم القيام على الكشفوهي في الدنيا في العموم على الغيب يعلمها كل انسان من نفسه ولايعلم انها المعلومة له ولهذا تقول العامة ان الله ماعود في الا كذاوكذا فاذا فهمت هذاعامت أن الحق معك على ما أنت عليه ما أنت معه وقد نبهك على ه فىالقرآن بقوله تعالى وهومعكمأ بنما كنتم ماأنتم معهولا يصحأن يكون أحدمع اللةفاللةمع كل أحديما هوعلا ذلك الواحدمن الحال فانظر الى افر ادالعالم فماتراه فيه فذلك عين الحق لاغيره

فسبحان الذي يبدوو يخني \* وشاهده بذاشرع وعرف

فلايصح التجريد عن التدبير لانه لوصح بطلت الربوبية وهي لا تبطل فالتجريد محال فلامستند للتجريد لانك لا تعقل الحك الامدر افيك فلا تعرفه الامن نفسك فلابدأن تكون على تدبير فلابد من جسم وروح دنيا وآخرة كل دار عابليق مهامن النشآت وتنفوع أرواحها التنوعها صورة الخلق والحق كاتقدم ذكره في هذا الكتاب في هأنا المعنى في الترجمة عن الحق م كن كيف شئت فاني كاتكون أكون ه هكذا هو الامر في عينه والله يقول الحنى

وهو

J.

قال

11

141

3)

أن

عنه

Kil.

عد

علي

الالم

الان

119

موس

ذلك

فلء

بالاء

ف

وقلي

المؤم

والباب الثامن والاربعون وأربعما تةفي معرفة منازلةمن كشفت لهشيأ

وهو يهدى السبيل عاعندى بهت فكيف يطلب أن يراني هيهات ﴾

اذا كان ماعنده ما كم م على فكيف بنااذ نراه فليس يراه سوى عينه ، وهل تُم عين تراه سواه يغالطنا بوجودااسوى ، وعين السوى هوعين الآله فامكاننالم يزل قائمًا ، وجوداوفقد ابنافي حاه

فلسناسواه ولانحن هو يه فعين صلالتنامن هداه

قالاالةعزوجل فبهت الذى كفرولهذا كفروما كان الاالشروق والغروب وهوالوجدان والفقدهذه شمسحق شرفت من المشرق ولولاشر وقهاما كان مشرقاذلك الجناب فأت بهامن المغرب وهذافي الحقيقة لوأتي بهاأى لوشرقت من المغرب لكان مشرقاف اشرقت الامن المشرق فبهب الكافر وهوموضع البهت لانه علم انه حيث كان الشروق لحااتبعه اسم المشرق فلبس للغرب سبيل في نفس الامر في ابهت الكافر الامن عجزه كيف يوصل الى افهام الحاضرين مع قصورهم موضع الدارفها جاءبه ابراهيم الخليل عليه السلام فاظلم عليه الامرو تخبط فى نفسه فظهرت عجة ابراهيم الخليل عليه السلام عليه أمام الحاضرين وانعانسب الكفر اليه بالمسئلة الاولى فانه علم ماأزاده الخليل بقوله ربى الذي يحيى وعيت فستره فسمى كافر افقال أناأحي وأميت ويقال فيمن أبتي حياة الشحص عليه اذااستحق قتله أن يقال أحياه ولم يكن مرادا خليل الامافهمه نمر وذفعدل ابراهيم الى ماهو أخفى في نفس الامروأ بعدوهو أوضح عندالحاضرين فجاء بالمسئلة الثانية فبهت الذي كفرفي أمرا براهيم كيف عدل الى ماهوأ خفي في نفس الامر وأبعد الأقامة الجية وقامت له الحجة عليه عند قومه فكان بهته في هذا الامر المجز الذي أعجى بصائر الحاضر بن عن معرفة عدولهمن الاوضح الى الاخني فصلمن تعجبه وبهته في نفوس الحاضر ن عجزه وهوكان المراد ولم يقدر غروذ على ازالة ماحصل فى قاوب العارفين الحاضرين من ذلك فعلم صدقه ولكن الله ماهداه أى ماوفقه للاعمان لقوله صلى الله عليه وسلم فاله عالم بأنه على الحق ولا يصح بهت الافى تجلى ماعند الحق وماعند الحق الاماأنت عليه فأنه ما يظهر اليك الايك فتقر به فيك وتذكر ماأنت به مقرفيه وذاك لجهاك بك وبربك لانك لوعرفت نفسك عرفت ربك فائم الاخلق وهومانراه وتشهده ولوفتشت على دقائق تغييراتك فيكل نفس لعلمت ان الحق عين حالك وانعمن حيث هو وراءذلك كاه كاهوعين ذلك كله فالحق خلق وماالخلق حق وان اختلفت عليه الاسهاء أليس مماعند الله دك جبل موسى فصعق وهوأعظم من البهت وماأ صعقه الاماعنده وهو بمن طلبأن يرى ربه فلماعلم موسى عليه السلام عند ذلك مالم بكن يعلم من صورة الحق مع العالم قال تبت اليك أى لاأطلب رؤيتك على الوجه الذي كنت طلبتها مه أولافاني فدعرفت مالمأ كن أعلمه منك وأ ماأول المؤمنين بقولك لن ترانى فانك ما قلت ذلك الالى وهو خبر فلذلك ألحق بالاعان لابالعم ولولاماأ رادالاعان بقوله لنترانى ماصحت الاولية فان المؤمنين كانوا قبله والكن بهذه الكامة لميكن فكلمن آمن بعدالبهت أوالصعق فقدرآمن على بصيرة فهوصاحب علم في ايمان وهد اعز يزالوجود في عبادالله وقليل فيأهل التقمن يبقى معه الابحان مع العلم فأنه لما انتقل الى الاوضح وهو العلم فقد انتقل عن ايما مه والكامل هو المؤمن فى حال علمه عماهو به مؤمن لاعماكان به مؤمنا فيقال فيه مؤمن عالم بعمان واحدة والتعيقول الحقوهو يهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة قول من قال عن الله ليس عبدي من تعبد عبدي

العبدمن لاعبدله ي سيحانه ماأ كله قدجم الله له كل وجود أمله

مشتبها ومحكا مه بحسله مقصدله سواه اذعدله م و بعدهد ا فصله

بكل عين أشهده \* بكل عــ لم فضـ له فاعما أنابه م في كل أحوالي وله ح ناالكالكاء يه أناوهو والكلله

فالعزوج للحمد قل ان الامركاه للة فقلنا الامركاه للة ألاله الخلق والامر فهو الخلق والامراء - لم انه لا يملك المماوك



かりる تعالىانه

ن ولم يزل

المافان

ر"القدر المانشاء

مے اندانہا

لانالله

اكك

ر هاوهو المالية

انقتضا لهفاهي

الاماهو

مرالذي

blaisi

القام

انهواسم

ق ودلك

مالقياء

الالعام

على هذ

اهوعا

مدلانك

ولالحق

الاسيده ولهذايسمي الترمذي الحكيم الحق سبحانه ملك الملك غيرسيده ماعلك عبدفان العبدفي كل حال يقصه سيده فلايز اليصرف سيده باحواله فىجيع أمو ره ولامعنى للك الاالتصريف بالقهر والشدة ومهمالم يقم السيه بمايطلبه به المبدفق وزالت سيادته من ذلك الوجه وأحوال العب معلى قسمين ذانية وعرض ية وهو بكل حال منها يتصرف فى سيد ووالكل عبيدا لله فن كان دفئ الهمة قليل العلم كشيف الحجاب غليظ القفاترك الخن وتعبد عبيه الحق فنازع الحق في ربو يبته غرج من عبو ديته فهو وان كان عبد افي نفس الامر فليس هو بعبد مصطنع ولا مختص فاذالم بتعبدأ حدامن عباداللة كان عبداخالصاللة فتصرف في سيده بجميع أحواله فلايزال الحق في شأن هذا العبد خلاقاعلى الدوام بحسب انتقالانه في الاحوال قال صلى الله عليه وسلم خادم القومسيد هم لانه القائم بامور هم لانهم عاجزون عن القيام بما تقتضيه أحوا لهم فن عرف صورة التصريف عرف من تبة السيد من من تبة العبد فيتصف العبد بامتثال أمرسميده والسيدبالقيام بضرورات عبده فلايتفرغ العبدمع ماقرر نادمن حالهمع حال سيددان بقتني عبدا يتصرف فيهلانه يشهدعياناان ذلك العبدالآخ يتصرف في سيده تصرفه فيعلم انه مثله عبدللة واذا كان عبدالله لميصحأن يتعبده هذا العبدة الملك عبدالابحجاب لقيت سلبمان الدنبلي فاخبرني في مباسطة كانت بيني وبينه في العلم الاطي فقلت له أريد أن أسمع منك بعض ما كان بينك وبين الحق من المباسطة فقال نعر باسطني يوما في سرى فى الملك فقال لى ان ملكى عظيم فقات له ملكى أعظم من ملكك فقال لى كيف تقول فقلت لهم ذلك في ملكي وليس مثلك في ملكك فن أعظم ملكافقال صدقت أشار إلى التصريف بالحال والامروهوما قررناه فاذاعامت هذا عامت قدرك ومرتبتك ومعنى ربو يبتك وعلى من تكون ربافي عين عبدوهو بالعلم قرب وبالحال أفرب وألذفي الشهود والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخسون وأربعما ته في معرفة منازلة من ثبت اظهو رى كان بي لانه سبحانه كان به لاني وهو الحقيقة والاول مجاز ﴾

اذا ثبت العبد في موطن \* فان الآله هـ و الثابت العبد في موطن \* فان الآله هـ و الثابت اذا فلت يارب هبلى كذا \* واعطا كه فهو القانت اذا لم يت لسان بدا \* فهو به الناطق الساكت ولم يبق للعبد من عينه \* لوحد نه نفس خافت ولبس له في الورى حاسد \* اذا كان هذا ولاشامت اذا حث ليلا الى منزلى \* و بت به فدن البائت هوالحق بنطق في كونه \* بما شاءه وأنا الصامت فلولا اللحين وأمثاله \* لمافضل العسجد الصامت تجبت منه ومن عيزه \* اذا نكات العالم الناك

قال اللة عز وجل كل شئ هالك الاوجهه أعلم ان عباد الله الذين أهلهم الله له واختصهم من العداد على قسمين عباله يكونون له به وعباد المنامع هؤلاء فانهم جاهاون و نعو ذبالله أن نكون من الجاهلين فأما العباد الذين هم له تعالى بأنفسهم فهم الذين تحققوا بقوله تعالى وما خلفت الجن والانس الاليعبدون فهم العبيد الصم الشداد الأشداء الرحاء بينهم وعلامتهم الاتصاف بجميع الاحوال من فناء و بقاء و محووا ثبات وغيبة وحضور وجع وفرق الى ما يقبله الكون من الاحوال وكذلك من نعوتهم الني تنسب الى المقامات المذكورة من توكل و زهدو و رع ومعرفة و محبة وصبر و شكر و رضا و تسليم الى سأفر

وليس يغار على عرضه \* فعبـد الاله هنا الماهت

القامات

المقامات المذ كورة في الطريق فان تفوسهم تقبل التغيير والتحويل من حال الى حال ومن مقام الى مقام ولكن ذلك كلهلله لمناسمعوادعاءه اياهممن هذه الامو ركاها فدخلواعليه بهاذوقاوحالا لاعلم اولااعتقادافان سائر المؤمنين والعلماء علماء الرسوم يعلمون هذه الامو ركاهاولكن لاقدم لهمفيهافهؤلاءاذا تجلي لهم الحق لم يثبتوا اظهوره لان الحدث اذاظهر له القديم عصوائره اذلاطاقة المحدث على رؤية القديم وطذا جاء الخبر الصحيح الاطي ل الحق قديكون بصرالعبدوسمعه حتى يثبت لظهور الحق فى التجلى أوفى الكلام ألاترى الى موسى عليه الديملا كان الحق سمعة ثبت لكلام اللة فكالمه فاسا وقع التجلي ولم يكن الحق عند ذلك بصرموسي كما كان سمد معق ولم يثبت فلوكان بصره اثبت واماالعبيد الآخر ون فهمله به فيثبتون في كل موطن مهول من عادث وقديم للقوة الالهية السارية في ذواتهم فلايبق حال ولامقام الاو يظهرون به وفيه بطريق التحكم به والتصرف فيه فهم عاكون الاحوال والمقامات والاعلكهم وياالاماقر رناهمن ذلك الامرالذي علك الحق اذاكان الحق ملك الملك فيذلك القدر يكونون فىذواتهم فبه تعالى يسمعون ويبصرون ويأكاون ويشر بون وينامون وتقومون والهيسمعون ويبصرون ويأكلون ويشر بون وينامون ويقومون وهوقولرسول اللهصلي الله عليه وسلم في بعض خطبه في الثناء على الله فأغمانحن بهوله فاذا اجتمع عبدان الواحدله بنفسه والآخر لهبهأ نكرمن هوله بنفسه على من هوله به ولم ينكر من هوله به على من هوله بنفسه لا نه عبد محض خالص والآخر حق محض خالص والصو رة الظاهرة منهماصورة خلق والباطنة عن هوللة بنفسه صورة خاق والصورة الباطنة من الآخر صورة حق فهذا يتصرف بحق في حق لحق والآخر يتصر فبخلق في خلق لحق ومنهم من بتصر ف في حق لحق بخلق أعني من الذين هم بأ نفسهم فخرق العوامد لمن كان ملة بنفسه والمنزلة لن كان لله بالله فهؤلاء أصحاب كرامات وهؤلاء أهل منازل وأصحاب الكرامات معلومون عندالله معلومون عندا لخلق وأهل المنازل معاومون عندالله وعندأ بناء الجنس مجهولون عندا لخلق الاأن أهل خرق العوائد يبطن في حالم المكر الالهي والاستدراج وأهل المنازل مخاصون من المكر لانهم على بصيرة وبينة من ربهم فهمأهل وصولالي عين الحقيقة جعلنااللة وايا كممن عبيد الاختصاص آمين بعزته والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الحادى والخسون وأربعمائة في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج ﴾ لولاوجود الكون في المعارج ﴿ مالاح عين الحرف بالمخارج أخرجه ضرب مثال للذي ﴿ قدار تستى في رتب المعارج فالنفس الدارج في طريقه ﴿ يبين عسن منازل المدارج

قال الله تعالى تعرج الملائدة والروح اليه وقال تعالى اليه يصد عدالكام الطيب وقال تعالى رفيع الدرجات دوالعوش اعلم أن الممكات هي كلمات الله التي لا تنفدو بها يظهر سلطامها الذي لا يبعدوهي مركبات لانها أنت للافادة فصدرت عن تركيب يعبر عنه في اللسان العربي بلفظة كن فلا يتكون عنه الامركب من روح وصورة ثم تلتحم الصور بعضها ببعض لما ينهم امن المناسبات فتحدث المعانى فينا بحدوث تأليفها الوضعي وما وقع فيها الوضعي الصور الخصوصة الالذاتها لابحكم الانفاق ولا بحكم الاختيار لانها بأعيانها أعطت العلم الذي لا يتحول والقول الذي لا يتبدل والمشبئة الماضية فهي في الشهادة بحسب ماهي عليه في الغيب بصورة كل ما تتقلب اليه في الظاهر عما لانها ية له في الغيب، والتقليب وهو في الظاهر يبدو مع الآبات الالايت وحول مالا يتناهي في الوجود لان مالا يتناهي لا ينقضي فلا يقف عند حدوالم الا تناه ظهرت فيها كلمات الله التي المالهي نفس الرحن و طف اعبر عنه بالمالمات وقيل في عبسي عليه السلام انه كله الله أن الترابية وهم على مراتب العالم هي نفس الرحن و طف الموام من المراتب ماقدر فنه ما أرقفه مع من فو النام وقفه مع نفوسهم وأشهدهم الماها و عدم المام و عنوسهم وأشهدهم الماها و عدم المام و قولها يعقلون بها ولمعضهم فكرا و مرجون عليها في طلبها اياه فدخل هم بهذه المارج في حكم الحدوج عل هم قلو با يعقلون بها ولمعضهم فكرا و يعرب ون عليها في طلبها اياه فدخل هم بهذه المارج في حكم الحدوج على هم قلو با يعقلون بها ولمعضهم فكرا

( ٩ - (فتوحات) - رابع )



مسمة

نبط

مقصد

لسيد

4-all

المعدل

الحتما

Jul 1 1.

عملانهم

سالعبه

ىعبدا

عددالله

رينه في

Some

· elim

intel

اشهود

77

يتفكر ون به تم جعل من معارجهم نفي المثلية عنه من جييع الوجوه تم تشبه لهم بهم فأثبت عين مانغي تم نصب لهم الدلالةعلى صدق خبره اذا أخبرهم فتفاضل افهامهم لتفاضل حقائقهم فى نشآ تهم فكل طائفة سلكت فيهمسالك ماخرجت فيهاعم اهى عليه فلم يجدوا فى انتهاء طلبهم آياه غير نفوسهم فمنهممن قال بأنه هو ومنهسم من قال بالعجز عن ذلك وقال لم يكن المطاوب منا الاان نعلم انه لا يعلم فهذا معنى المجز ومنهم من قال يعلم من وجه و يجز عن العلم به من وجه ومنهم من قال كل طائفة مصيبة فها ذهبت اليه وأنه الحق سواء سعد أوشقي فان السعادة والشقاء من جلة النسب المضافة الى الخلق كانعلم أن الحق والصدق نسبتان مجودتان ومع هـ ندافاهامواطن تذم فيه شرعا وعقلاف أم شئ لنفسه وما ثم شئ الالنفسه و بالجلة فالخلق كله مرتبط بالله ارتباط يمكن بواجب سواء عدماً و وجدوسعد أوشقي والحقمن حيث أسماؤه مرتبط بالخلق فان الاسهاء الاهمية تطلب العالم طلباذا تياف افي الوجود خروج عن التقييد من الطرفين فكانحن بهولهفهو بناولناوالافليس لنابرب ولاخالق وهو ربناوخالقنا فبنالكونه به ولنالكونه له الاأن له الامداد فينا الوجودي ولنافيه الامداد العلمي فتكليفه ايانا نكايف له فينا تكاف للتكليف فيا كلفنا سوانا ولكن به لابنافت واخلت المراتب فهوالرفيع الدرجات مع النز ول الذاتي والخلق في النز ول مع المر وج والصعود الذاتي فاخرج مو جودعن تأثير وجودي وعدى وعدى ولامؤثر في الحقيقة الاالنسب وهي أمو رعدمية عليهار وائح وجودية فالعدم لايؤثر من غيرأن تشم مندر واغ الوجودوالوجود لاأثر له الابنسبة عدمية فاذا ارتبط النقيضان وهماالوجودوالعدم فارتباط الموجدين أقربفاتم الاارتباط والتفاف كانيه تعالى والتفت الساق بالساق أي التف أمرنا بأمر وانعقد فلاننحل عن عقده أبداول تموهو الصادق بقوله الى ربك أثبت وجودر تبت بك يومثذيعني يوم يكشفعن الساق المساق رجوع الكل اليعمن سعه أومن شقى أومن تعب أومن استراح قال صلى الله عليه وسلرفي الدجال انجنته نار وناره جنة فأثبت الامرين ولم يزلهما فالجنة جنة ثابتة والناريارثا بتة والصو والظاهرة لرأى العين قدة كون مطابقة لماهو الامرعليه في نفسه وقد لاتكون وعلى كل حال فهما أمر ان لا بدمنهما خيالا كان أوغيرخيالواذا ارتبط الامران كاقلناهذا الارتباط فلابدمن جامع بينهماوهو الرابط وليس الامانقتضيه ذات كل واحدمنهما لايحتاج الى أمر وجودي زائدفار تبطالا نفسهما لانهمانم الاخلق وحق فلابدأن يكون الرابط أحدهما أوكلاهماومن المحالأن ينفر دواحدمنهما بهذا الحسكم دون الآخر لانه لابدأن يكونا عليهمن قبول هذا الارتباطفهما يظهر لابواحد منهماومع هذا الارتباط فاهمامثلان بلكل واحدمنهماليس مثلهشي فلابدأن يتميزا بأمر آخو ليس في واحدمنهما أمرالآخر بهيشارالي كل واحدمنهما فالافتقارمو جب للمل وقبول الحركة والغنا ليس حكمه ذلك في الغنى فانانعلم ان بين المغناطيس والحديد مناسبة وارتباطالا بدمنه كارتباط الخلق والخالق ولكن اذامسكا المغناطيس جذب الحديد اليه فعلمناان فى المغناطيس الجذب وفي الحديد القبول ولهذا انفعل بالحركة اليه واذامسكا الحديدلم ينجذب اليه المغناطيس فهماوان ارتبطا فقدافترقا وتميزا فالناس بل العالم فقراءالى الله والله غنى عن العالمين

هكذاصورة الوجود ، فلاتلتفت الى سواه فبه كان شفعنا ، وهو الواحد الاله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثانى والخسون وأربعمائة في معرفة منازلة كلام كالمموعظة لعبيدى لو اتعظوا

وفدامه ألفاظنا وحروفنا ، الجامعات لعين كلام

فنقول قال الله بالحسرف الذي يه قال الانام به بغسب ملام فترد و أحسلها بدليلها جوالكشف يأبي مانري احلامي

والحكم للامرين عندمن ارتق \* عمارج الأرواح والاجسام

فانظر



فانظر اليه منزها ومشبها \* والحكم للاقدام فى الاقدام عسلم الوجود ضياؤه وظلامه \* نور يمازجه كيان ظلام ماان رأيت ولا سمعت بمشله \* شمس تشاهد فى حجاب نجام انى حكمت على الزمان بمثل ما \* حكمت عليه مشارق الايام فالد هر محكوم عليه وحاكم \* معكونه يسموعلى الاالحكام حكمت عليه شرائع ودلائل \* معكونه يسموعلى الاالحكام واعسلم بأنك ان نظرت بعينه \* يبدو لك الاحكام فى الأحكام واعسلم بأنك ان نظرت بعينه \* يبدو لك الاحكام فى الأحكام

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل انحاأ عظم بواحدة فقال بعض السامعين سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين فاعتنى الله بأهل الايمان فقال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فالتفت الى القابل وما التفت الى المعرض فلم يرتبط الوجود الابالؤمن وهوسبحا نه المؤمن المهيمن على المؤمنين فزاء الله عند ناعلى هذا الاعتناء العمل بما شرع والمبادرة لما به نهى وأمراعتناء باعتناء وهوأحق بنا فان اعتناء نا بالقبول يعود علينا نفسعه لافتقار نا الى ذلك النفع واعتناؤه بنا امتنان منه لانه غنى حيد بغناه فوعظنا بالحوادث الواقعة على خلاف الاغراض بما تنفر عنه طباعناوذ كرنا بانامعرضون لحاوظ ابنا الاان يعصم الله في بعضها لافي كلها فان منتهى الدوائر وأعظمها الموت ولا بد منه بأى وجه كان ولست أعنى بالموت الا الانتقال عن هذه الدار فان الشهيد منتقل وان لم يتصف بالموت هكذا أمر نا المؤدب ان تقول فان لنا فصيما من الأدب الألمى " الذي أدّب به الله رسوله صلى الله عليه موقد نها نا أن تقول لمن خاصا بأحد دون أحد فن قبله سعد وكان بمن أدبه الله والتمى الادب وهوأ حسن الأدب وقد نها نا أن تقول لمن خاصا بأحد دون أحد فن قبله سعد وكان بمن أدبه الله والتم المائي برزق وذكرنا تعالى بموعظته ذكرى يقتل في سيل الله أنه ميت ولائحسب انه ميت بل هوجى عندر به وفي ايماني برزق وذكرنا تعالى بموعظته ذكرى حال اذاصاب من قبلنا بوقوع تلك الدوائر عليهم

لقدد تبنا وماخفناعقابا ، وقدأعني الجيدعن الجيد

فقىللنكرين صبح قولى ، لقىدغبتم عن احسان الجيد

وذكر بلمو را خبرعنها في المستقبل عند الانتقال الى الدار الآخرة تقع بالعباد عمايسر وقوعها ومما لايسر وعما يوافق الغرض وعلا يدل على المجال والنقص فذكر بالرغبة في والمؤقفة الغرض وعما يدل على المجال والنقص فذكر بالرغبة في ذلك والرهبة من ذلك وذكر بنفسه لما عمل العلم على العال القرب حجماب عظيم عن القرب وقد قال اله أقرب الينا من حبل الوريد وحبل الوريد نعم قربه ولا تراه أبصارنا كذلك قرب الحق منانؤ من بقر به ولا تدركه أبصارنا فلذلك ذكر بنفسه لا لبعده وهومعنا حيمًا كنا لا بل فلا المنافذ ونستغفر الله من عثرات اللسان وان كان من عند الله فالادب أولى ولاسما فيا ينسب الى الجناب الالحي أنها كنا ونستغفر الله من عثرات اللسان وان كان من عند الله فالدت ولى ولاسما فيا ينسب الى الجناب الالحي المنافذ ويب ان يتكل على المعنى بل الأدب في من اعاة الالفاظ فانه تعمل المي يعد الله فلا فعد ومن الكبراء بهذا القدر فهي من له فلا نعدل عند المنافذ الفي وانهار تبدة أسنى وأعلى فلما ذكر فلم من ومكر خين و وعودة نفس واظهار من تبدة دنية يتخيل مفلم ها انها زلني وانهار تبدة أسنى وأعلى فلما ذكر بنفسه ذكر انه اليه برجع الامركاه لنعم الوافقة لا يكون له ادلال في كنف عنه المالات ولماذكر بنفسه أحال عماده على أنفسهم وقال طم ان عرفتم نفوسكم عرفتموني فن الادب ان ترجع بالنظر الى نفسي فان نظرت فيه وتركت عباده على أنفسهم وقال طم ان عرفتم نفوسكم عرفته وقد ومدت المناهدة فحر مت العم الذي يعطيه الشهود نفسي فاناد بت واذالم أكن أديبالم نكن من أهل البساط فحر مت المناهدة فحر مت العم الذي يعطيه الشهود نفسي فاناد بت واذالم أكن أديبالم نسكن من أهل البساط فحر مت المناهدة فحر مت العم الذي يعطيه الشهود

الك

الله

ان

بدلم

فانى ان نظرت فيه حتى أعرفه فريما أعرفه المعرفة التى تايق بهذا النظر وليست المطاو بة فان الذى طاب سبحانه ان نعرفه معرفة الارتباط به وتلك المعرفة التى عدل البهامن عدل لا تعطى الارتباط فلم تحصل الفائدة التى قصد الله بهاعبده فالادب يرجع بالنظر الى نفسه عن أمر وبه فاذا عرف نفسه فكرا أوشهو داعرف ارتباطه بو به فعرف و به تنزيها وتشبها معرفة عقلية شرعية الهية تامة كاملة غيرناق سة كاشاء الحق فانه تعلى أبان لنا في هذه الاحالة عن أحسن الطرق والعلم به فتبين لذا انه الحق وانه على كل شئ شهيد وقال في حق من عدل عن هذا النظر بالنظر فيه ابتداء ألاانهم في مرية من لقاء وبهم فاته م عمدونه في عين نفو سهم فاو رجعوا الى مادعاهم اليه من النظر في نفو سهم لم يكونوا في مرية من القاء وبهم فاته م يحدونه في عين نفو سهم مأة مرية من القاء وبهم فاته المنافق في عين نفو سهم مأذ كرناه كان عن اتعظ فان شاء أخذ بنصيبه من الورت فوعظ وان شاء بقى النظر فيها دنيا وآخرة وهي الدليل الاقرب في النظر فيها دنيا وآخرة وهي الدليل الاقرب في النظر از داد عاما بها واداد عاما بها از داد عاما بها واداد عاما به والله يقول الخق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب النالث و الخسون وأر بعمائه في معرفة منازلة كرى ماوهبتك من الاموال وكرم كرى ماوهبتك من عفوك عين الجانى عليك ﴾ حكم الكرم حكم الكرم من مأنه لا عنع عدذاك السم عندنا كرم الكرم

حكم الكريم بآنه لاينع ، ذاك المسمى عندنا كرم الكرم فهوالذي بهب النعم لذاته ، ولديه بالبرهان مفتاح النسم انظر لحد الحمدان حققته ، ماعندده منع ولافي ذاك ذم

قال الله تعالى معلما ومنها يأيها الانسان ماغر"ك بربك الكريم فنبهه حتى يقول كرمك فهذا من باب كرم فالكرم فالمرك بالعفوجمن جنى عليك الاليعفو عنك اذا جنيت عليه في ظنك وما جنيت الاعلى نفسك وظنك أرداك حيث ظنت انك جنيت عليه كاقال الله تعالى ولكن ظنتم ان الله لا يعم كثيرا بما تعملون وذلك ظنكم الذى ظنتم بو بكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين في اربحت تجاوتهم وما كانوامهم بن اعم أن أعظم الجنايات من يهتك وهوان بنسب اليك مالم يكن منك وان ظهر منك فيكون من كرم خلقك أن تصدق فيها نسب اليك ايشارا لجنابه على نفسك وهو على خاق كريم في ذلك وقد علم منك انك تأدبت معه في ايكون بزاؤك عنده فيل هذ الإبداخ كنه ما يستحقه من المذاف على منك والانعام لان الاعراض عند ذوى الحيات والروآت أعظم في الحرمة من الدماء والاموال ومافعل مثل هذا الادى والجفاء فانه يعلم انك تعلم براءة ساحتك عمانسب اليك من المذام التي كانت منه الايرى صبرك وتحملك مثل هذا الاذى والجفاء فانه يعلم انك تعلم براءة ساحتك ففرت زائدا على ما تستحقه بدرجات الصابرين والمؤثرين واستعذب تكل ذلك في جنبه ونهما تبارك ففرت زائدا على عظم المنزلة لمن هذه وسفته بقوله في عفاوأ صلى وأعظم العفوعلى الجناية العظيمة من العظم الشان ثم ومعموا يتاره كذا وكذاف تنبه الهوا يثار التفسه قال فاجوء على الله في اليت في اليت في اليت والدب مع الله قلبك ان أجره على الله ولم يقل فأجره على الله ويحمل الله وي والذي من الغالمين والمؤترة عن اتقاه بنفسه لا به فيحشر في زمن أردت أن تكون من أهل الله وغاصته الذين جعاوا نفوسهم وقاية لله جعلنا الله عن اتقاه بنفسه لا به فيحشر في زمن ألدياء وفي هذه الاشارة في كم الكرم غنية وكفاية والله يقول الحقوق هو يهدى السبيل

﴿ الباب الرابع والخسون وأر بعالة في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضر تناغر يب وانما المعروف لا ولى القربي ﴾ أولوالقربي هم الحكام فينا ، وفي أمو النا القياد

فان جاءالفريب يقيم يوما به ويرحل مسرعا وهوالمراد قريب قرابةوقريب قربي به جعناها فيحسدنا العباد

فاأحــ يدوم به شــقاء ، ولا كون يزول ولافساد

١١١٥

ويل

الو

do

على

الرح

ويبر

وهو

التي

مقط

الى

هذا

نسب الله قدل هدو الله \* فانظروافيه تعرفوا ماهو أحدد تلك الله قد للسيدرى ماهو الاهدو لم تلده العدقول اذنظرت \* وهو الداظر الذي ماهو واحد ما يكون عنه زكى \* لاولاوا حد فقد ماهو هو عين الوجود فهو حسبى \* وكثير فليس الاهدو فانظروا الحق في تناقض ما \* فلتدد لله الاهدو

فخضرته لانحمل الغربا لانه وصل للرحم فهوأرحم الرجماء فقرابت مجهولة والجاهلون بهامنهم أنزلهم جهلهم منزلة الغرباء الذين لانسب بينهم وبينه وهوسب حانه مايعامل عبده الابماجاء وبه لايز بده عليه وهوقوله وذا كمظنكم فهوطم فاعتقادهم جارجنب فهم قطعوارجهم فقطعهم الله فحأشرف العدلم بالانساب ولهذا كانت العرب تشابر على عمل الانساب حتى قال الله ما قلناه من اثبات النسب بالطريقين طريق أرفع نسبى وطريق الرحم شجنة من ارسمن وهوقوله الولدسر أبيه فكم بين رجل يأتى يوم القيامة عارفا بنسبه مدلا بقر ابته متوسلا الى الرحن برحه وبينسن بأتى عاهلابهذا كاله يعتقد الاجنبية وبعد المناسبة وانعلم بالخبرفيكون عنده بمنزلة كون أبيه آدم منه وهوابن آدم فيجعل هندامثل ذلك فانهذا النسب لايعطى سعادة عنده وهوغالط بل بعطى و يعطى ولقدر أيت ذلك دوقاعكة في عمرة اعتمرتهاعن أبينا آدم عليه السلام فظهرلى ذلك في مبشرة رآها بعض الناس لنا وللجماعة التى أمرته-م فى تلك الليلة بالاعتمار معى عن أبينا آدم رأى فيهامن لتقريب الالمى وفتح أبواب السماء وعروج تلك الجاعة وتلقاهم الملا الاعلى بالتأهيل والسهل والترحيب الحأن بهت وذهل تمارأي فان رحم آدممنا رحم مقطوعة عندأ كترالناس من أهل الله فكيف حال العامة فى ذلك ولقد وصلتها بحمد الله ووصلت بسابى وجرى فيهاعلى سنني وكان عن توفيق الهي لمأر لاحد في ذلك قدماأ مشي على أثره فيها فمدت الله على الانعام ومااهديت الحاذلك الابالنسبالالهي فانهأ بعدمناسبة وقدنفعوذ كرومانفطن الناس لقول الله نعالى فيغيرموضع يابني آدم يأنئ آدم بذكر ولاأحد ينتبه لهذه الابقة والبنقة ولايتذكرالاأولو الالباب جعلناللة واياكم بمن برآاباه وماأشب هذا الذكرى من الله في بني آدم بقوله ياأخت هارون وأين زمان هارون منها فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

> ﴿ الباب الخامس والخسون وأربع الله في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري لا يسعداً بدا ومن أقبلت عليه بباطني لا يشقى أبدا وبالعكس ﴾ الحكم للقدر المعاوم والنسب ، أمن تحققته ما الحكم للسبب

ان

باده

نظر

داد

25

طنا

لذى

زعه

۴ ر

ان

هـندا بلال وخباب وأين هما ه من العمومة فالاحكام للنسب فالله يجعلنا من ذاعـلىحـندر ه فى غير جهد ولاكدولانصب لولا الشريعة عند العارفين بها هماكنت من يتقى مصارع النوب يارحة سـبقت يارحة شـملت ه وماهما يحمل الخسر والعطب

قال اللة تمالى هوالاؤل والآخر والظاهر والباطن تنبيهاأنه الوجودكله فانهمذا تقسيمه فليس الاهو والنعم نعيان نفسيّ وهوالباطن وحسى وهوالظاهر في النفس الحساسة والعذاب عذابان نفسيّ وهوالباطن وحسى وهوالظاهر والحال حالان حالسابق وهوالاؤل وحاللاحق وهوالآخر وماثمالارحمةسابقمة وغضبلاحن ثمرجة شاملة ساريةفىالكل فهي لاحقة سابقة فيغضب ويرضى فيعندب رجة لغضبه ليزول الغضب فانظر ماأحكم تعذيبه كيفأدرج الرحة فيه لازالة الغضبحتي يزول حكمه فتشمل الرحة بنفسهامن حقت عليه كلة العذاب فبرحه عذب من عذب لانه لولا العذاب لتسرمد يكون الغضب وهوأشد على المغضوب من العذاب الواقع مه لن عقل ما أقولا واذا كان الام كاقر رناه وهوكاذ كرناه فقدفى الاقبال الظاهر سعادة ليسعد به المقبول عليه وقد يكون في الاقبال الظاهر شقاوة لبشتي بهالمقبول عليه وقديكون في الاقبال الباطن مثل ماذكر ناه في الاقبال الظاهر والمقبول علب غير وشهادة وروح وصورة وحيوان وناطق فلابدمن النفس والحس أن ينفعلا لهنه الاقبالات وأحكام النب بهايظهر حكمالحا كمفى المحكوم عليه وقدذ كرالله ان الهوية العائدة عليه هي عين هذا الذي ذكرناه فلم يقع تصرفا منه الافيه نبه على ذلك بقاتل نفسه وان الجنة محر"مة عليه فلا حجاب عليه فأنه ظاهر له لا يمكن أن يستترعنه هو وجمل ذلك ، بادرة له لانه ذكر أمر بن من أول وآخر فقد يبادر الآخر فيكون له حكم الاولية و يكون للا ول بالنسبة الى ها المبادر حكم الآخرية وطف اجاءت العبارة التيذكرها الترجان عن الله بادرني عبدي بنفسه و متعليه الجنفا يستره شئ بعدهذا الكشف لانه يعلم من سبق ومن لحق كما يعلم من خلق وهواللطيف فلايظهر الخبير لتحصل العلم ذوقا الذي كسبه المعلوم فان المعلوم متقدم بالرتبة على العلم وان تساوقا في الذهن من كون المعلوم معلوما لامل كونه وجودا أوعدمافا به المعطى العالم العلم فلابدني الكون من سعادة وشقاء ولو ببردا لهواء وحرة مفازاد فمالا المزاج كان سعادة ومالا يلاعه كان شقاءتم تمشى بهذا الحسكم على الغرض والكال والشريعة وتحكم في ذلك حكمك بالمالاية وعدمها فافهم فانى أريدالاختصار والتنبيه والله يقول الحق وهويهدى السبيل

والباب السادس والمسون وأربعما لة في معرفة منازلة من تحر ك عند

سهاع كلامي فقد سمع ير يد الوجد الذي يعطى الوجود ﴾

لولا سماع كلام الله مابرزت \* أعياننا وسعتمنه على قدم الى الوجودولولاالسمع مارجعت الى على مدارجها لحالة العدم فنحن في برزخوا لحقى يشهدنا \* بين الحدوث وبين الحكم بالقدم ليس التكون عن قصد وعن كلم

قال الله تعالى انماقولنالشي اذا أردناه أن نقول له كن فيكون يعنى حكم بم توجه عليه أمركن كان ما الله فيعدم به ويوجد فليس متعلقه الاالاثر وط نداساه في اللسان العربي كلامام شتقامن الكام وهوالجرح وهوائوا المجروح فلما وجد الاثر سمى ما وجدعنه كلاما كان ما كان فافهم والحركة انتقال من حال الى حال أى من حال الله عليه الماء عليه السامع الى حال يعطيه سماعه عند كلام المتكام وهوفيه بحسب فهمه فهو مجبو رعلى الحركة وطذ الانسلم العولي حركة الوجد الذي بيق معه الاحساس بمن في المجلس حتى تسلم له حركته بالله فهما أحس تعين عليه أن يجلس الاله يعرق ف الحاضر بن بأنه متواجد لاصاحب وجد فيسلم له ذلك واكن لا تحمد هذه الحالة عندهم على كل حال الالم يعرق ف الحالة عندهم على كل حال الالم يعرق الحركة في الاصل بنفس المتحر "ك و يحمد ونها بالحر"ك فأصل السماع الذي يقول به أهدل الطريق شرق



وهو

ماظ

فه

11

121

ماه

11

ال

اللة

ال

لسا

ساء

قال

الى

فىذ

ذلك

وهو يسرى فى كل شئ فلا بختص به حال ايقاع وغناء على طريق خاص طبيعي فأن الوزن الطبيعي أنما يؤثر فعاتر كب من الطبيعة على من اج خاص لايشـ ترط في حركة الطبع الفهم يخلاف حركة النفوس العقلية وان كان الطبيعة فيهاأثر فأصل وجودها ولكن ليستطف النفوس العاقلة تلك القوة الابالفهم فلايحر كه الاالفهم ألاترى الكائنات ماظهرت ولاتكونت الابالفهم لابعدم الفهم لانهافهمت معنى كن فتكونت وطنداقال فيكون يعني ذلك الشئ لانه فهم عند السماع ماأراد بقوله كن فبادر لفهمه دون غيرالتكوين من الحالات فاسميت هذه الحركة بالوجد الالحصول الوجود عندهاأعني وجود الحكم سواء كان بعين أو بلاعين فأنه عين في نفسه هـ فداالكائن تمان الحق أعطى هنده الصفة لعباده وجعل نفسه سامعاوأقام نفسه محلالتكوين مايطابه منه العبد في سؤاله سهاه اجابة وجعل دلك بلفظ الامركاجعل كن لبريه ان الحقائق لانفسها تكون أحكامها ماهي بجعل جاعل ان عقل وعلم الامو رعلى ماهى عليه فان العلم بهذا النوع من العلوم المختزنة عن أكثر الناس بل يحرم كشفها لهمن العارف بهالما يؤدى الى انكارالحق مع علمهم بأن المعانى توجب أحكامها لمن قامت به عقلا يريدون أن ذلك لذاتها ولهمذا تمكن المتكلم بالردعلي من يقول بالارادة الحادثة لافى محل وأما كلام الله من الشجرة لموسى فهوعند بعضهم دليل على أن الكلام بنسبلن خلقه كانقول الطائفة الاخرى ان السمع تعلق بالناسب وهوالخطاب من الشجرة وليس الاكلام اللة كاقال فأجره حنى يسمع كارمالله ومعلوم بماذاتعلق السمع منه وهؤلاء القائلون بان المتكام من قامت به صفة الكلام وأهل الكشف الذين يرون أن الوجودللة بكل صورة جعاوا الشيجرة هي صورة المتكام كما كان الحق لسان العبدوسمعه وبصرهبهو يتعلابصفته كالظهرفى صورة تشكرو تتحوّل الى صورة تعرف وهوهولاغـــيره اذلا غير فمأتكم من الشجرة الاالحق فالحق صورة شجرة وماسمع من موسى الاالحق فالحق صورة موسى من حيث هو سامع كاهوالشجرةمن حيثهومتكام والشجرة شجرة وموسى موسى لاحلول لان الشئ لايحل فى ذائه فان الحلول يعطى ذاتين وهناانماهو حكان

فالحس بشهد ماالافكار تشكره والعقل يعلم ماالاحساس برمى به فانظر اليمه ترى ف صوره عجبا و انظر الى حكمه فى حسن ترتيبه تراه عين الذي يراه من كثب دوليس يدريه من يدريه الابه

فانظرالى هذه النكت الاطية في هـ نه المنازلات ما أخصرها وما أعطاه اللامور على ماهي عليه في ايجاز والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

براب السابع والخسون وأربعما ته في معرفة منازلة التكليف المطلق ﴾ حكم التكاليف بين الله والناس من عهد والدنا المذهوت بالناسي فالامرمني له كالامر مندلنا من فان دعاما أتيناه على الراس

قال اللة تعالى واذاساً لك عبادى عنى يقول للرسول أن يقول فانى قريباً جيب دعوة الداع اذادعان فليستجيبوا للى يعنى اذادعوتهم الى القيام عاشرعته للم وكل ذلك شرع فقد أدخل نفسه فيا كاف به عباده وجعل الامر بأيديهم فى ذلك فهو اعلام على الحقيقة بما هو الامرعايية ما هو بالجعل فيا نفسته لهوي يته الااذاظهر بصورة خلق فيقضى ما يعطيه البصران أحكام ما وقعت عليه العين مجعولة وتعطى الحقيقة ان الامر ما هو كاتدركه العين فلاتزال المنازعة بين القلب والعين فى المعارف الالهية فى الخصوص كاتعرف العامة فى العموم فى الحبة ولنافى ذلك فى التسبيب على ما وقع فى العموم م

يسوقر وحى بلاشك الى التلف م هذا الذى بفؤادى من هوى شرف أقول لاقلب قدأو رثتني سقما م فقال عينك قادتني الى التلف لولم ترالعين ماأمسيت حلف م فان أمت فيه ماللحب من خلف

والنعيم

وحدى

ارماأحام

رفارجنا

غل ماأ قول افي الافيال

بولعليا

كام النب ع تصر في

مهووجعا

عه را آب الفقناء

لتعدم

leal Kini

الفايلا:

الخطاغرة

كانماك

ح وهوازا

ن حال بكوا

تسلم المدوا

علس الاا

N J L J

ر يق شر

لذاك قسمت ماعندى على بدنى من الضناوالجوى والدمع والاسف

فالتكليف الطلق يطلق ويراديه أمران الامر الواحدأن يع الانسان أجعه مشل قوله يصبح على كل سلامى منكم صدقة وهوقوله اياك نعبد بنون الجع احموم التكليف واطلاقه فى ذات المكاف ومن هذا الباب أعنى اطلاق التكليف مااجتمعت فيه جيع الشرائع ولم تنفر دبه شريعة دون أخرى وهوقؤله ان أقيمو اللدين ولانتفر قوافيه فعم وأطلق والامرالآخرمن الاطلاق ادخاله نفسه معناتعر يفاأنه مأمور وآمروناه ومنهيىر بنالاتؤاخذنار بناولانحمل علينار بناولاتحملنامالاطاقةلنابهوالامرواغفرلناوار حنافانصرناه فامناعن أمرمشروع والجواب منعقا الصحيح قدفعات قدفعلت والامرمنه أقيموا الصلاة آنواالزكاة أقرضواالله الجواب مناعلي قسمين بخلاف ماكان منه فجواب موافق لجوابه وهوقولنا سمعنا وأطعنا وجواب غيرموافق من جيع الجهات لاجابت وهوفوا سمعناوع صيناوه فيذا كلاممن أبعيد واللةعن سعادته وقرب البيه بهذه الاجابة شقاوته فقيدا بنت لكعن اطلاف التكايف وهذامن انصاف الحق عباده ايطلب منهم النصف ثمانه في موطن آخر جعل لقوم آخرين عن كتب عليهم شقاءمسند االهيالم يقرفي مقام الانصاف فاعمى عليهم فعموا فنسب اليهم ماهواليه وأشقاهم بهثم قال فلقه الحجة البالغة لان البزاع وقع بينه وبينه لأنه في نفس الامر ماتم الاحكمان ماتم ذاتان فافه. وعند ناما كانت الحجة البالغة تته على عباده الامن كون العلم نابعاللعلوم ماهوحاكم على المعاوم فان قال المعاوم شيأ كان لله الحجة البااغة عليعبأن يقوله ماعامت هــندامنك الابكونك عليــه في حال عدمك وماأ برزتك في الوجو دالا على قدر ماأعطية في من ذاتك بقبواك فيعرف العبدأنه الحق فتندحض حجبة الخلق في موقف العرفان الالهي الخاص وأمافي العموم فالامرفيد فريب والحسم بختلف بحسب فهم الرجال فيه فماكل أحد تقام عليه حجة تقام على الآخر فلسكل صنف حجة عند الله به إيظهر على عباده وهوالقاهر بالحجة فوق عباده وهوالحكيم الخب يرحيث يظهرعلي كلصنف بماتقوم به الحجة لله عليه فالألا اطلاق التكليفما كان خصماولاعمل لنامعه مجلس حكم ولاناظرناه فافهم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب النامن والخسون وأر بعمائة في معرفة منازلة ادراك السبحات الوجهية ﴾ سبحات الوجه تدركنا ﴿ وهي بالادراك تعدمنا عيرة منها عليه فهل ﴿ أحدمنكم يفهمنا كيف كان الامرفيه فلم ﴿ تلق موجودا يعرفنا

قال اللة تعالى اللة نورالسموات والارض وقال صلى الله عليه وسلم في الحجب الالهية المرسداة بينه و بين خلقه انه تعالى لورفعها المرح قت سبحات الوجه ما أدركه بصر ممن خلقه وقيل له صلى الله عليه وسلم أرأ بتر بك فقال نورانى أراه في نده الحجب ان كانت مخاوقة فكيف تبقى للسبحات فالهاغ برمحجو بة عنها لكن اعلم انه سرأ خفاه الله عن عباله سمى ذلك الاخفاء حجبانور بة وظلامية فالنور منها ما حجب به من المعارف الفكر بة به والظامة منها ما حجب به من الامور الطبيعية المعتادة فاورفع هذه الحجب عن بصائر عباده لاحوقت سبحات وجهه مأ أدركه بصره من خلقه وهذا الاحواق الله على الدول العارف الكوك الدول المنافع من وجود النورفي نوراً على كاندراج أنوار الكواكب في نورا الشمس كايفال في الكوك اذا كان تحت الشعاع مع وجود النورفي ذات الكوك انه محترق فلا برادبه الهداء لما خال على العين الواحدة في نظر الناظر فانتقل الاسم عليه وعنه بانتقال الحكم كان الحطب حطبا فالماحترق سمى فيما والجوهم واحد ومعلوم ان الكول الكوك الإنواط المنافع في من الما من العامة والمنافع المنافع عنهم في يشهدوا المرعى عنهم من أباللة وسبحاني نفوسهم عينه وكان الامم واحد الكنه وفعها عنهم في أو اذواتهم ذا تاواحدة فقالواما حكى عنهم من أباللة وسبحاني لكن العامة لم ترفع عنهم في يشهدوا المرعى ماهو عليه وتنازعوا أمرهم بينهم وأسر العارفون النجوى أدام الشارع العارفون النجوى أدام المنافع في المارفين شيأ شد تكيفامن هذا الحكمة غيراً ها هافتظاموها ولا تنحص شخص فهم يراقبون العالم من أجل هذا الحديث لا المارفين شيأ شد تكيفامن هذا الحكم لا نها مقال الشارع وافيده ألكم المنافع والمنافع والمن

يتصفوا

بتصفوابااظلم فى حقها فلا يزالون مراقبين للعالم دائماً بداوه فالحظهم من قوله وكان الله على كل شئ رقيبا فن راقب بعين الله لم ين الله لم ينه الله الهي المشهد والقبول من المتصرف في عالمت على المنافق على المنافق المناف

فبالنورتدرك أنواره \* و بالنوريدرك مايدرك فن يكن بنعت حقى له \* علك بالذات ولا علك وهذاالقدرمن الاشارة في هذه المنازلة كاف لمن عقل والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل الباب التاسع والخسون وأر بعمائة في معرفة منازلة وانهم عندنا ان المصطفين الاخيار >

ثلاثة كالهم مصطنى \* ذوالظم والسابق والمقتصد ورثهم كتابه فاعتلوا \* بالعلم فى ذاك عن المعتقد واختارهم لنفسه فاعتلت \* همتهم عن كل أمر شهد

قال الله تعالى ثم أور ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله فلا هو الفضل الكبيراً ى كل ذلك من الله فالظالم لنفسه العامه بقد درها عند الله فهو يظلم ظالم الفله فيه من أجل نفسه حتى بلحق برتبة الانبياء فشل هذا الظلم من الفضل الألمى على عبده فن كان مشهده هذا سمى ظالما النفسه مع انه مصطفى وما أوقف على ذلك الاعلمه بالكتاب فهو يحكم به كاقال الذي عنده علم من الكتاب السلمان عليه السلام مصطفى وما أوقف على ذلك الاعلمه بالكتاب فهو يحكم به كاقال الذي عنده علم من الكتاب السلمان عليه السلام أنا آنيك به قبل ان يرتداليك طرفك فالولا الكتاب ما علم آصف بن برخياذ لك وأما المقتصد فهو الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حكم الموطن فهو بحكم الموطن لا يحكم نفسه وهم أهدل الله الاختياء الابرياء فشهد الظالم ما يجب موطن على ما يقتضيه حكم الموطن وما تستحق فالظالم بدخل في حكم المقتصد ولهذا كان المقتصد وسلط لا يعلى حقيقة ليست للطرفين وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج اليدة ويندرج فيده وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتهيأ لحم المواطن قبدل الحيالة وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الستون وأربعما ته في معرفة منازلة الاسلام والايمان والاحسان الاول والثاني ﴾

عامتانی همت \* واکن مافهمت مراد الله فیه \*اکونی ماشهدت فاسلام تبدی \* بقولی قدسامت به من کل سوء \* به أیضا نعمت واعمان خسفی \* ولکن ماکمت واعمان خسفی \* ولکن ماکمت بأن الحق فیه \* وحقاما قصدت تعالی عن شهودی \* لانی قد جهلت بأن الحق فیه \* وحقاما قصدت

وعلمى شاهدلى ب بأنى قدشهدت

قال الله تعالى قالت الاعراب آمنا قلم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا وقال هل جزاء الاحسان الاالاحسان وورد فى الخبر الصحيح الفرق بين الاعمان والاسلام والاحسان فالاسلام عمل والاعمان تصديق والاحسان رؤية أوكالرؤية فالاسلام انقياد والاعمان اعتقاد والاحسان اشهاد فن جعهد والنعوت وظهرت عليه أحكامهاعم تجلى الحق له فى كل صورة فلاينكره حيث تجلى ولا يظهره فى الموطن الذي يحبأن يخفى فيه في ساعد الحق لعامه باراد تعلمه المواطن وما يستحقه فى الشرف هدا المنزلة لمن تدلى عليها من شرف فهو المؤمن المؤمن والمحسن وهو المسلم بالمواطن وما يستعقم فا أشرف هدا المبد فقد انقاد له فيقول العبد سرب اغفر لى فيغفر له لا نه صادق فى قوله هل من السلام فان الحق اذ افعل ما يركث يركث يركب لهم وما توغلوا فيسه من تنزيه الحق حتى أكذبوه وطذا قال ياأهل المكاب لا تفلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق الاماقاله عن نفسه فلولا ما علم ان العالم يعلمه ما قال طم

( ۱۰ - (فتوحات) - رابع)

Lines

ىنى اطلاق قوافيەفىم اولانحمل

بمنه فی بن مخلاف

موهوقوله

عن اطلاق

meleni

الجةالبالغة

لاهتات

أن قوله

ى بقبواك

به قریب

لله به ايظهر لليمه فاولا

غدانه تعالى

ورانىأراه

عنعباده

نامور ع

ملقه وهدا

Mak .

الحالعلى

اوالجوهر

لعاماءلرأوا

وسمحاني

أدبامعاللة

لالشارع

أجلها

طوه اشلا

ولاتقولواعلى الله الاالحق فحاجة الحق فى نفس الى ظهوره أعظم من حاجة المظهر له الى اظهاره فان الحق قد حجر علينا اظهار الحق في مواطن كالغيبة والنميمة وكتم الاسرار وكلها حق ممنوع الظهور فى السكون القولى لافى عينه من حيث هوصفة لمن قام به فهو الظاهر الخبى فالاحسان من الحق رؤية ومن العبد كأنه و الا عان من الحق و الخلق على حقيقته وكذلك الاسلام عند العارفين به غيرانه لايقال فى الحق الهمسلم فى اكل ما يدرى يقال ولا كل ما يشهه بذاخ صدور الاحرار قبور الاسرار والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الاحدوالستون وأر بعمائة في معرفة منازلة من اسدات عليه عليه عليه عليه المالة عليه عليه المالة عليه عليه

ان الضنائن عند الله في ستر م مخدر ون فلاتدرى ولاتدرى ولاتدرى يغار منهم عليهم مشل ما خبت م بين الليالي صوا ليله القدر فلا براها سوى من لايقيده من نعت بجدر ده من عالم الامر تبدوانا ظره من خلف زافره من أول الليل حتى مطلع الفجر

قال اللة تعالى حور مقصورات في الخيام وهم العارفون اشارة لانفسيرا الجهولون في العالم فلايظهر منهم ولاعليهم ما يعرفون به وهم لايشهدونه عالما

فالحق سارولكن ليس يدريه ، الاالذي قال فيـــه أنه فيـــه

لكل مليك حرم وحولاء العارفون العلماء به حرمه وحرمه الذى هم فيه العوائد العامة فاسترهم الابماهو مشهود للعام والخاص فالعالم بشهد الحق اعتقاد اوعيناويشهد العالم حسا وهؤلاء يشهد ون الحق عينا ويشهدون العالم اعتانالكون الحق خبرهم ان معالما فيومنون به ولا يرونه كان العالم يؤمنون بالله ولا برونه فهم شهداء حق يحق وهم في مقعد صدق فها تحققوا به فان قبل لهم فقول كم بالشاهد والمشهود فرق فيقولون عند ذلك أليس تشهه ذاتك بذاتك فانت غيرك وكلامهم في هذا كلهم عالحق شهود اومع الاعمان بأن شم عالما دباوا عانا فهم المؤمنون حقا والعلماء صدقاوهذ ابعض ما وقفنا عليه من منازلات الحق فالها كرمن أن يحصرها عد أو يضبطها حد والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

وهانحن محمداللة ومعونته والهامه نشرع فى الاقطاب والهجيرات التى كانواعلبها ابتنى بذلك الاعلام بانه من عمل على ذلك وجد ما وجد واوشهد ماشهد والذبنيت كابى هذا بل بناه الله لا أناعلى افادة الخلق فكا ه فتح من الله تعالى وسلكت فيه طريق الاختصاراً يضاعن سؤ المن العبدر به فى ذلك لا نه لا يقتضى حالنا الا ابلاغ ماأمر الحق بابلاغه و يفعل الله ما يتماء الباب الاحد و يفعل الله ما يتماء الباب الاحد والستين وأربع ما تمن هذا الكاب

بسم الله الرحمن الرحيم

والفصل السادس في هجيرات الاقطاب ومقاماتهم المحمدية والمسادس في هجيرات الاقطاب ومقاماتهم المحمدية والباب الثانى والستون وأر بعمائة في الاقطاب المحمد بين ومناز لهم المربح الدير بي الدي لا نعت يضبطه و لامقام ولاحال يعينه من قال ان له نعت الفليس له و علم به عند ما يبينه من قال ان له نعت الفليس له و علم به عند ما يبينه فعامنا ان عامناه يشد بيه و وجهانا هو في علمي يزينه فعامنا ان عامناه يشد بيه و وجهانا هو في علمي يزينه فاشبه ليس كمنه قال اللائكة والملاً الاعلى ومامنا الالهمقام معاوم وقال يأهل يثرب لامقام لكم فاشبه ليس كمنه

¿5:

شئ أى نش به هدنده الآية الآية الاخرى وأصل باب الاقطاب قوله صلى الله عليه وسلم كالم راع حتى الانسان على جوارحه رجيع قواهمن بادية وهي الظاهرة وحاضرة وهي الباطنة فاعلمأن الامور كشيرة مختلفة في العالم فكلشي يعورعليه أمر مامن الامور فذلك الشئ قطب ذلك الامر ومامن شئ الاوهومركب من روح وصورة فلابدأن يكون الكل قطب روح وصورة فروحه تدور غليه أرواح ذلك الامر الذى هذا قطبه وصورة ذلك القطب تدور عليه صورة ذلك الامرالذى هن اقطبه يسمى الوجم الواحد من القطب جنو بياوهو الروح والآخر شماليا وهو الصورة فن جلة أصناف العالم الاناسي وهم المقصودون من وجود العالم بالقصد الثاني لابالقصد الاوّل وأما القصد الاوّل فالقصد يوجودالعالم عبادة التة أعنى عبادة العرفان الحادث لكال الوجود غيرانه في كل صنف من أصناف العالم تام غير كلمل وماكل الابهدنده النشأة الانسانية الكاملة وماعدا الكاملة فهوالانسان الحيوان المسمى بالحد حيواما ناطقا والاقطاب من الكمل عمان الله جعل العالم الجسمي والجسماني في منزلين منزل يسمى الدنياو منزل يسمى الآخرة وجعل سكامهما الانس والجان والمعتبر فمهما الانس والمعتبر من الانس الكمل لاغير وهمالذين ذكرهم الله لايز يدون عليه فى نفوسهم هذاذ كرهم في نفوسهم وفي خاواتهم باللسان وأمافي العموم فلااله الااللة ثم بعدها أنواع الذكرمن سبحان التدالمقي دوالمطلق والجدللة كرنداك واللهأ كبركذلك ولاحول ولاقوة الاباللة كذلك فعمر بهذاالصنف المقصود من العالم أولا الدار الدنيامن الدارين وجعل سكأهم فهابا جال مسماة ينتهون البهائم بنتقلون عندفر اغ مدنهم الى الدار الأخوة ونقلتهم على ضر بين منهم من ينتقل عوت وهومفارقة الحياة الدنيافيحي بحياة الآخرة ومنهم من ينتقل بالخياة الدنيامن غيرموت وهوالشهيد في سبيل الله خاصة وما يقال فيه بإنه أفضل من الميت الأأنه أفضل من بعض الموتى ثم انالله جعله فداالصنف الانساني في الدنيا أمما كثيرين تم بعث في كل أمةرسولاليعامها ماهوالامر عليه الذي خلقواله ويعلمهم عاللحق عليهمأن يفعلوه وماطم اذافعاواذلك من الخير عنداللة فى الدار الآخرة وماذاعا بهم اذالم يفعلواس العقو بةعنداللة في الدار الدنيااذ اعلم ولاة أمرهم ذلك وفي الآخرة مجعل الفضل فيهم فهم الفاضل والافضل من الام ومن الرسل وختم الامم بامة محد صلى الله عليه وسلم وجعلهم خيراً مة أخرجت للذاس وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم جيع الرسل عليهم السلام وختم بشرعه جيع الشرائع فلارسول بعده يشرع ولاشر يعة بعدشر يعته تغزل من عند الله الاماقر و مشرعه من اجتهاد علماء أمته في استنباط الاحكام من كتابه وسنة نبيه وأعنى بالسنة الحديث لامن قياس وأعنى بالقياس هناقياس فرع على فرع لاقياس فرع على أصل فان قياس الفرع على الاصل هوالمستنبط الذى تبت بالاجتهاد وجعله الفقهاء أصلارابعا كاجعلوا الاجماع أصلا ثالثاوهوا جماع الصدر الاول وقالوا امهم ما أجعواعلى أمر الاولابد أن يعرفوافيه نصاير جعون فيه اليه الاأنه ماوصل الينامع قطعنابه فأنه من المحال أن يجتمعواعلى حكم لابكون طم فيه نص لان نظرهم وفطرهم مختلفة فلابد من الاختلاف وقدأ جعواعلى أمر فذلك الحسكم مقطوع به عندنا انهم فيه على نص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولاحكم باجاع بعدا جاع الصدر الاول فلما كان الامرعلى ماقر رناه في هذا الباب فاشتغلنابذ كر الاقطاب الحمديين لكون محد صلى الله عليه وسلم سيدالناس بوم القيامة وهووأمته الآخرون الاولون فاعتبرنامن الرسل محداصلي المةعليه وسلم ومن الام أمته صلى اللَّهُ عليه وسلم واعلم ان الاقطاب المحمد بين على نوعين ، أقطاب بعد بعثته ، وأقطاب قبل بعثته فالاقطاب الذبن كانواقب ل بعثته هم الرسل وهم ثنه ا تقو ثلاثة عشر رسولا ، وأما الاقطاب من أمته الذين كانوا بعد بعثه الى يوم القيامة فهم اثناعشر قطباوا لخنان خارجان عن هؤلاء الاقطاب فهم من المفردين وسيأتى في آخرال كتابذكر الختمويا في بعدهذا البابذ كرالاتني عشر قطبامستوفي ان شاءالله تعالى فأمامنازل الاقطاب المحمد بين الذين هم الرسل صاوات الله عليهم أجمين \* فلاسبيل لنا الى الكلام على منازلهم \* فان كلامنا عن ذوق ولاذوق لنافى مقامات الرسل عليهم السلام وانما اذواقنافي الوراثة خاصة فلايتكام في الرسل الارسول ولافي الانبياء الانبي أورسول ولاف الوارثين الارسول أوني أوولى أومن هومنهم هذاهو الادب الأطي فلا تعرف مرانب الرسل الامن الختم العام



لخلق

ادون

تشها

ن عمل

فأتعالى

LKis

الما

الذى يختم الله به الولاية العامة في آخر الزمان وهو عيسى بن مرجم وحاللة فانستال عن ذلك فهو يترجم عنه-موعن تفاضلهم فالهرسول منهم وأمانحن فلاسديل الىذلك فكالامناف أفطاب الاممالذين همورنة أنبيائهم وارساطم وفى أقطاب هذه الامة الحمدية المتأخ ة المنعونة بالخيرية على جيع الام السالفة مؤمنيهم وكافريهم فكافرهم شرمن كافرى الامم ومؤمنهم خيرمن مؤمني الامم فلهم التقدم كاوردفي الخبرفي قريش انههم المقدمون على جيع القبائل في الخيروالشر يه وجعل الامامة فيهمسوا عدلوا أم جاروافان عدلوافلرعيتهم وطم وان جاروافلرعيتهم وعليهم يعنى مافرطو فيمه من حقوق الله وحقوق من استرعاهم الله عليهم فاقطاب هنده الامة المختارة مقدمون على الاقطاب المتقدمين في الام السالفة أعنى الاقطاب الوارثين المتبعين آثار رسلهم ثم نرجع ونقول ان أقطاب هذه الامة المحمدية على أقسام مختلفة وما أعني بالاقطاب الذين لا يكون في كل عصر منهم الاواحد أنمانذ كرذلك في الاثني عشهر قطباني الباب الذي يلى هذا الباب وانماأذ كرفي الاقطاب المحمد بين كل من دار عليه أمر جاعة من الناس في اقليم أوجهة كالابدال في الاقاليم السبعة لـ كل اقليم بدل هو قطب ذلك الاقليم وكالاو تاد الار بعة طمأر بع جهات يحفظها الله بهم من شرق وغرب وجنوب وشهال لكل جهة و تدوكاقطاب القرى فلا بدني كل قر بة من ولى للة تعالى به محفظ اللة تلك القرية سواء كانت تلك القرية كافرة أومؤمنة فذلك الولى قطبها \* وكذلك أصحاب المقامات فلا بدلاز هاد من قطب يكون المدارعليه في الزهد في أهل زمانه وكذلك في التوكل والحبة والمعرفة وسائر المقامات والاحوال لابدفي كل صنف صنف من أر بابهامن قطب يدور عليه ذلك المقام ولقد أطلعني الله تعالى على قطب المتوكلين فرأيت التوكل يدور عليه كأنه الرجى حين تدور على قطبها وهوعبدالله بن الاستاذ المورورى من مدينة مورور ببلاد الاندلس كان قطب التوكل فى زمانه عاينته وصحبته بفضل الله وكشفه لى ولما اجتمعت به عرفت مذلك فتبسم وشكر الله تعالى وكذلك اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين وخسمائة بمدينة فاس أطلعني الله عليه في واقعة وعرفني به فاجتمعنا يوما بيستان بنحيون بمدينة فاس وهوفي الجاعة لايؤ بهله فضرفي الجاعة وكان غريبامن أهل بحاية أشل اليد وكان في الجلس معناشيو خمن أهل اللة معتبرون في طريق الله منهم أبو العباس الحصار وأمثاله وكانت تلك الجاعة باسرها اذا حضروا يتأذبون معنافلا يكون الجلس الالفاولا يتكامأ حدفى علم الطريق فيهم غيرى وان تكلموافعا بينهم رجعوا فيها الى فوضع ذكر الاقطاب وهوفي الجاعة فقلت لهم يا اخواني اني أذكر لكم في قطب زمانكم عجا فالتفت الى ذلك الرجل الذى أرانى اللة في منامى اله قطب الوقت وكان يختلف الينا كثيراو يحبنا فقال لى قل ما أطلعك الله عليه ولانسم الشخص الذيء ين لك في الواقعة وتبسم وقال الجدللة فأخذت اذكر للجماعة ما أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل فتجب السامعون وماسميته ولاعينته و بقيناف أطيب مجلس مع أكرم اخوان الى العصر ولاذكرت للرجل انه هو فلما انفضت الجاعة جاءذلك القطب وقال جزاك الله خيراما أحسن مافعلت حيث لم تسم الشخص الذي أظلعك المهعليه والسلام عليك ورحة الله فكانسلام وداع ولاعلى بذلك فارأيته بعد ذلك فى المدينة الى الآن فالاقطاب الحمديون هم الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم فها اختصبه من الشرائع والاحوال عمالم بكن في شرع تقدمه ولافى رسول تقدمه فان كان فى شرع تقدم شرعه وهومن شرعه أوفى رسول قبله وهوفيه صلى الله عليه وسلفذاك الرجل وارث ذلك الرسول الخصوص ولكن من محدصلي الله عليه وسلم فلا ينسب الاالى ذلك الرسول وانكان في هذه الامة فيقال فيهموسوى انكان من موسى أوعبسوى أوابر اهدمي أوما كان من رسول أونى ولاينسب الى محدصلى الله عليه وسلم الامن كان بمثابة ما فلناه عا اختص به محد صلى الله عليه وسلم ولبس أعم في الاختصاص من عدم التقييد عقام عمر به فالمرائحمدى الابانه لامقام له بتعين فقامه ان لامقام ومعنى ذلك مانبينه وهوان الانسان قد تغلب عليه حالته فلا يعرف الابهافينسب اليهاو يتعين بهاوالمحمدى نسسبة المقامات اليه نسبة الاسهاء لى الله فلا يتعين في مقام ينسب اليه بل هوفي كل نفس وفي كل زمان وفي كل حال بصورة ما يقتض به ذلك الذفس أوالزمان أوالحال فلايستمر تقيده فان الاحكام الالحية تختلف فيكل زمان فيختلف باختلافها فأنه عزوجل كل يومهو



فى شأن فكذلك الحمدى وهوقوله تعالى ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولم يقل عقل فيقيده والقلب ما سمى الابتقلبه فى الاحوال والامور دا عًام الانفاس به فن عبادالله من يعلم ما يتقلب فيه كل نفس ومنهم من يغفل عن ذلك فالقطب المحمدى أو المفرد هو الذى يتقلب مع الانفاس عاما كايتقلب معها حالا كل واحد من خلق الله فازاد هذا الرجل الابالعلم عايتقلب في موعليه لابالتقلب فان التقلب أمريسرى فى العالم كله وفي ولكن أكثر الماس لا يعلمون ذلك على التفصيل والتعيين وان علموه على الاجال فناز طم على قدر عامهم فيا يتقلبون فيه وعليه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وشرح هذا الباب و بسطه يطول فرأينا الاقتصار على ماذكوناه وأومأنا اليه وتوضيناه وفى ذكرناه حيرهم بتبين مقامهم والله يتولى التوفيق

الباب النالث والستون وأر بعمائة في معرفة الاثنى عشرقطبا الذين يدور عليهم عالم زمانهم المنتهى الاسماء في العدد و لاثنتي عشرمع العقد فيهم حفظ الوجود وما و في وجود الحق من عدد وهو المنعوت بالعدد و هو المنعوت بالعدد و هو المنعوت بالاحد

تم في الاركان حكمهمو \* في أب منها وفي ولد

قالاللة تعالى انبيه صلى اللة عليه وسلم قل هو الله أحد وعرف فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه مهاوذروا الذين المحدون في أسمائه يقول عياون عن أسمائه لابل يقول عياون في أسمائه الى غير الوجه الذي قصد بهاسيجزون ما كانوا يعملون من ذلك فكل بجزى بمامال اليه فعاأ وحينا يقول اتبع ماأ وحى اليك من ربك ولاتمل بميلهم فانى خلقتك متبعا لامتبعااسم مفعول لااسم فاعل ولذلك قالله عندذكر الانبياء فبهداهم اقتده لابهم وهداهم ليسسوى شرع الله فقال شرع لسكم من الدين ماوصى به نوحا وذكر من ذكر فكان الشارع لنا الله الذي شرع لهم فاوأ خذعهم لكان تابعافافهم فأفطاب مذه الأمة اثنا عشر قطباعلهم مدارهذه الاءة كمان مدار العالم الجسمي والجسماني ف الدنيا والآخرة على اثنى عشر برجا قدوكاهم الله بظهور مأيكون في الدارين من الكون والفساد المعتاد وغبر المعتاد وأماالمفردون فكثبرون والختمان منهم أىمن المفردين فاعماقطبان وليس فى الاقطاب من هوعلى قلب مجسد صلى اللة عليه وسلم وأما المفردون فنهم من هو على قلب محدصلى الله عليه وسلم والختم منهم أعنى خاتم الاولياء الخاص فاماالا قطاب الاثنا عشرفهم على قاوب الانبياء عليهم السلام فالواحدمنهم على قلب وان شئت قلت على قدم وهوأولى فانى هكذارأ يتهفى الكشف باشبيلية وهوأعظم فى الادبمع الرسل والادب مقامنا وهوالذى أرتضيه لنفسى ولعبادالله فنقول ان الاؤل أعنى واحدامنهم على قدم نوح عليه السلام والثانى على قدم ابراهيم الخليــل عليه السلام والثالث على قدم موسى عليه السلام والرابع على قدم عيسى عليه السلام والخامس على قدم داود عليه السلام والسادس على قدم سليان عليه السلام والسابع على قدماً يوب عليه السلام والثامن على قدم الياس عليه السلام والتاسع على قدم لوط عليه السلام والعاشر على قدم هود عليه السلام والحادى عشر على قدم صالح عليه السلام والثاني عشر على قدم شعيب عليه السلام ورأيت جيع الرسل والانبياء كالهم مشاهدة عين وكلتمنهم هوداأخاعاد دون الجاعة ورأيت المؤمنين كالهم مشاهدة عين أيضا من كان منهم ومن بكون الى يوم القيامة أظهرهم الحق لى في صعيد واحد في زمانين مختلفين وصاحبت من الرسل وانتفعت به سوى محدصلى التعليه وسلم جاعة منهم ابراهيم الخليل قرأت عليه القرآن وعبسى تبت على بديه وموسى أعطاني علم الكشف والايضاح وعلم تقليب الليل والنهار فلما حصل عندى ذال الليل وبق النهار فى اليوم كله فلم تغرب لى شمس ولاطلعت فكان لى هدد الكشف اعلامامن الله إنه لاحظ لى في الشقاء في الآخرة وهو دعليه السلام سألته عن مسألة فعرفني بهافوقعت في الوجود كاعرفني بهاهذا الى زماني هؤلاء وعاشرت من الرسل محداص لي الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى وهودا وداود ومابق فرؤية لاصحبة واعلمان كلقطب من هؤلاء الاقطاب له لبث في العالم أعنى دعوتهم فيمن بعث البهم آجال مخصوصة مسهاة تنتهى البها تم تنسيخ بدعوة أخرى كاتنسخ الشرائع بالشرائع وأعنى وعن

امروى

رمن

ائلى

ميميم

وطاب

مدية طبافي

عها

ولاءً

دسن

في كل

الدور

,قطب

نالك

نابوما

كانى

ها اذا

Jan

طاغر

عماد

25

الذي

رالآن

کن فی

alca

Jomes

اأونى

عمق

انسنه

mai

بدعوتهم مالهممن الحسكم والتأثير في العالم فلنذكر مددأعم ارهم في حياتهم الدنيا فنهم من كان عمره في ولايته ثلاثة وثلاثين سنة وأربعةأشهر ومنهممن كانتمدته ثلاثين سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوما ومنهممن دامت مدته عمانياوعشر ينسنة وثلانةأشهر وعشرةأيام ومنهممن دامت مدته خساوعشرين سنة ومنهممن دامت مدته اثنتين وعشر من سنة واحدعشر شهراوعشر من يوما ومنهم من دامت مدنه تسع عشرة سنة وخسة أشهر وعشرة أيام ومنهممن دامت مدته ستة عشرسنة وتمانيةأشهر ومنهممن دامت مدته ثلاث عشرة سنة وعشرةأشهل وعشرين يوما ومنهم من دامت مدته احدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدنه سنتين وتسعةأشهر وعشرةأيام ومنهم من دامت مدته ثمان سنبين وأربعة أشهر ومنهم من دامت مدته خسسنين وستة أشهروعشر بن يوماوهجيرهم واحد وهوالله الله بسكون الهاء وتحقيق الهمزة مالهم هجيرسواه وماعدا هؤلاء الاقطاب من أقطاب القرى والجهات والاقالم وشيوخ الجاعات فانواع كشيرة وهي التي أذكر منها في هذا الفصل ماتيسر وماأذ كرذلك الالاجل نتيجة ذلك الذكرلمن دام عليه على الحال المعروفة في الذكر في الذاكر بن الله كثيرا والذا كرات ولولم نقصدذلك لم يكن في ذكري وتعييني له في هذا الكتاب منفعة فلنذكر أوّلا من أحوال هؤلاء الافطاب ماتسير معاحدية هجيرهم واعاتو حدلتو حدهقام القطبية فذلك هوهجير القطبية لاهجير الشخص ولكل واحدمنهم هجيرفي أوقات خلاف هذا وقال عليه السلام لاتقوم الساعة حتى لايبقي في الارض من يقول الله اللةر مدلايدقي قطب يكون عليمه دارالعالم ولامفر ديحفظ اللة بهمته العالم وان لم يكن قطبا فلانقوم الساءة الاعلى أشرارالناس فاماأحـد الاقطاب فهوعلى قدم نوح عليه السـلام فلهمن سورالقرآن سورة بس فاله لـكل قطب سورةمن القرآن من هؤلاءالانني عشر وف يكون لمن سواهم من الاقطاب الذين ذكر ناهم السورةمن القرآن والآيةالواحدةمن القرآن وقديكون للواحدمنهم مايز بدعلى السورة وقديكون منهممن لهالقرآن كله كأبى يزيد البسطاي مايات حتى استظهر القرآن فلنذكر مامختص به هؤلاء الاثنا عشر من سور القرآن فهدا القطب الواحدله سورة يس وهوأكلالاقطاب حكاجع اللهله بين الصورتين الظاهرة والباطنة فكانخليفة فى الظاهر بالسيف وفي الباطن بالهمة ولاأسميه ولاأعيته فاني نهيت عن ذلك وعرفت لاي أصرمنعت من تعيينه باسمه وليس فى جماعة هؤلاء الاقطاب من أوتى جوامع ما تقتضيه القطبية غيرهذا كاأوتى آدم عليه السلام جيع الاسماء كماأوتي عدص لى اللة عليه وسلم جوامع الكلم ولوكان تم قطب على قدم محدصلي الله عليه وسلم لكان هذا القطب الاانه مانم أحدعلى قدم محدصلي اللهعليه وسلم الابعض الافرادالاكابر ولايعرف لهم عددوهم أخفيافي الخلق أبرياء عاسابالله لايرز ؤن ولايعرفون فيرزؤن مقامهم الحفظ فعايملمون لايدخل عليهم فعلمهم شبهة تحيرهم فعاعلموه بلهمعلى بينة من ربهم هذا حال الافراد فانرجع الى ذكرهذا القطب فنقول ان منازله عند الله على عددا يات هذه السورة وكذلك كلقطب منازله على عددآيات سورته وسورهم معاومة أذكرها جلة ثم أذكرها انشاء اللة تعالى فالواحدله كاقلناسورة يس والثانى سورة الاخلاص والثالث سورة اذاجاء نصرالله والرابع سورة الكافرون والخامس سورةاذازلزلت والسادسسورة البقرة والسابعسورة المجادلة والثامنسورة آلعمران والتساسع سسورة الكهف وهوالذي يقتمه الدجال ويدرك عيسي عليه السملام والعاشرسورة الانعام والحمادي عشرسورة طه وهذا الفطبهونائب الحق تعالى كاكان على بن أبي طالب نائب مجد صلى اللة عليه وسلم في تلاوة سورة براءة على أهل مكة وقدكان بعث بهاأ بابكر تمرجع عن ذلك فقال لا يبلغ عنى القرآن الارجـــل من أهـــل يبتى فدعابه لى فأمر وفلحق أبابكر فاماوصل الىمكة حج أبو بكر بالناس و بلغ على الى الناس سورة براءة وتلاهاعاتهم نيابة عن رسول اللة صلى الله عليه وسلم وهذا بما يدلك على صحة خلافة أنى بكر الصديق ومنزلة على رضي الله عنهما والنانى عشرسورة تبارك الملك فهذه سور الاقطاب من القرآن الاان صاحب سورة المجادلة التي هي قد سم الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي الى الله أيماه وسورته الواقعة وله تولع بهمة والسورة وكذلك الذي له سورة الاخلاص



النف برومناز لهم كافدذكرناغبران المنازل بحسب الآيات ومن ذكروماذكرفيها فان التفاضل فى الآيات مشهور على الوجه الذي جاء وفضلها يرجع الى التالى من حيث ماهي عليه الآية في التلاوة متكلمها لامن حيث أنها كلام الله فان ذلك لاتفاضل فيمه وأعما التفاضل كون فياتكام به لافى كلامه فاعم ذلك فأماحال هذا القطب فله التأثير في العالم ظاهراو باطنايشيد الله مه هذا الدين أظهر وبالسيف وعصمه من الجور فحم بالعمد الذي هوحكم الحق في النوازل وربما يقع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ومن انتمي الىقول امام لابوافقها في الحكم هذا القطب وهوخليفة في الظاهر فاذاحكم بخلاف مليقتضيه أدلة هؤلاء الائمة قال اتباعهم بتخطئته فى حكمه ذلك وأغمواعند الله بلاشك وهم لايشعرون فانه ليسلم ان بخطئوا بجتهدالان المصلب عندهم واحدلا بعينه ومن هذه حاله فلا يقدم على تخطئة عالمهن عاماء المسامين كأنكام من تسكام فى امارة اسامة وأبيه زيدبن حارثة حنى قال فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال فاذا طعن فيمن فدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ورجحوا نظرهم على نظر رسول الله صلى الله عليه رسلم فاظنك بأحوالهم معالقطب وأين الشهرة من الشهرة هبهات فزناو خسر المبطاو ن فوالله لا يكون داعيا الى الله الامن دعاعلى بصيرة لامن دعاعلى ظن وحكم به لاج مأن من هانه حاله حرعلى أمّة مجد صلى الله عليه وسلم ما وسع الله به عليهم فضيق الله عليهمأم همف الآخ ةوشددالله عليهم بوم القيامة المطالبة والمحاسبة اكونهم شددواعلى عبادالله ان لاينتقلوامن مدهب الى مذهب في نازلة طلب الرفع الحرج واعتقدوا ان ذلك تلاعب الدين وماعر فواانهم بهذا القول قدم فوا من الدين بلشرع اللة أوسع وحكمه أجع وأنفع وقفوهم انهم مسؤلون مالكم لاتناصرون بلهم اليوم مستسلمون هذاحال هؤلاء يوم القيامة فلايؤذن طم فيعتذرون ولهذا القطب مقام الكال فلا يقيده نعت هو حكيم الوقت لايظهر الابحكم الوقت وبما يقتصيه حال الزمان الارادة بحكمه ماهو بحكم الارادة فله السيادة وفيه عشرخصال أؤلهما لخلمع القسدرةلانله الفعل بالهمة فلايغضب لنفسه أبدا وإذاانته كمت محارم الله فلايقوم شئ لغضبه فهو يغضب لله والثانية الاناة فى الامورالتي يحمد الله الاناة فيهامع المسارعة الى الخيرات فهو يسارع الى الاناة و يعرف مواطنها والشالثة الاقتصادف الاشياء فلايز يدعلي مايطلبه الوقت شيأفان الميزان بيده يزن به الزمان والحال فيأخذ من حاله لزمانه ومن زمانه لحاله فيخفض ويرفع والرابعة التدبيروهومعرفة الحكمة فيعلما لمواطن فيلقاها بالامور الني تطلبها المواطن كافعل أبودجانة حين أعطاه الني صلى الله عليه وسلم السيف بحقه في بعض غزواته فشي به الخيلابين الصفين فقال رسول اللهصلي اللة عليه وسلموهو ينظرالى زهوه هذه مشية يبغضها الله ورسوله الافي هذا الموطن ولهذا كان مشي وسول الله صلى الله عليه وسلم فيهسرعه كانما ينحط في صبب فصاحب التدبير ينظر في الامور قبل ان يبرزها في عالم الشهادة فله التصرف في عالم الغيب فلا يأخر ندمن المعانى الاما نقتضيه الحكمة فهوالحكم ما لخبير في اينبغي ال يبديه بجلاأ بداه مجلاوما ينبغي انبيديه مفصلاأ بداه مفصلاو ماينبني ان يبديه محكاأ بداه محكاو ماينبني ان يبديه متشابها أبداه متشابها والخصلة الخامسة التفصيل وهوالعلم عايفع به الامتياز بين الاشياء عايقع به الاشتراك فينفصل كل أمر عن عمائله ومقابله وخلافه ويأتى الى الاسهاء الاطية القريبة التشابه كالعليم والخبير والحصى والحيط والحكيم وكلهامن أساءالعلموهى بمعنى العليم غيران بينكل واحدو بين الآخردقيقة وحقيقة يمتاز بهماعن الباقى هكذا فىكل اسم بكون يبنعو بين غيره مشاركة والسادسة العدل وهوأص يستعمل في الحكومات والقسمة والقضاياوا يصال الحقوق الى أهلها وهوف الحقوق شبيه بماذكراللةعن نفسمه انه أعطى كلشئ خلقه وقوله في موسى قدع لمكل أناس مشربهم وقوله فى ناقة صالح لهاشرب ولسكم شرب يوم معاوم و يتعلق به علم الجزاء فى الدارين والعدل بين الجناية والحد والتعز بروالسابعة الادب وهوالعلم بجوامع الخبرات كلهافى كل عالم وهوالعلم الذي يحضره في البساط و يمنحه المجالسة والشهودوالمكالمة والمسامرة والحديث والخاوة والمعاملة بماني نفس الحق في المواطن من الجاوة فهذا وأمثاله هو الادب والثامنة الرحة ومتعلقهامنه كلمستضعف وكل جبار فبستنزله برجته ولطفهمن جبروته وكبريائه وعظمته بأيسرمؤنة



ه ثلاثة

dido.

dida.

عشرة

ة أسهر

سنتان

سناين وماعدا

الما

الله

عود لاء

ريخون

ولالله

والاعلى

وط

القرآن

ى يزيد

القطب

الظاهر

· elem

كأونى

Floai!

عالما

لاحمم

السورة

لواحدله

mali

سورة

سرسورة

رةبراءة

Bales

الة عن

والثاني

قولالي

خلاص

1.

فى لين وعطف وجنان والتاسعة الحيا فيستحيمن الكاذب عن الكاذب ويظهرله بصورة من صدقه في فوله لايظهرله اصورةمن تعامى عنه حتى بعتقد فيه الكاذب انه قدمشي عليه حديثه وانه جاهل عقامه و بماجاء به فيذل في شغله تم لايكون فى حقه عندر به الاواسطة خير يدعوله بالتجاوز فها بينهو بين الله عند الوقوف والسؤال بوم القيامة وقدورد فى الخبران الله يوم القيامة يدعو بشيخ فيقول له مافعات فيقول من المقر بات ماشاء الله والله يعلم انه كاذب فىقوله فيأمر به الى الجنة فتقول اللائكة يارب انه كذب فياادعاه فيقول الحق قدعامت ذلك ولكني استحيبت مندان أكذب شيبته وماأ وصل الينارسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبرعن الله الالنكون بهذه الصفة فنحن أحق بهالحاجتناان يعاملناالحقبها والعاشرةالاصلاح وأعظمه اصلاح ذات البين وهوقوله نعالى وأصاحوا ذات بينكم وقدور دفى الخديران الله يصلح بين عباده يوم القيامة فيوقف الظالم والمظلوم بين يديه للحكومة والانصاف ثم يقول لهماار فعار ؤسكما فينظر ان الى خميركثير فيقولان لن هـنداالخمير فيقول الله لهمالمن أعطاني الثمن فيقول الظاهم بارسومن يقدر على عن هذا فيقول الله له أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول المظاهم بارب قدعفوت عنه فيقول اللهله خذبيدأ خيك فادخلاا لجنةثم تلارسول اللهصلي الله عليه وسلم فانقوا الله وأصلحواذات بينكم فان الله يصلح بين عباده بوم القيامة وأماالقط الثاني من الاثني عشره فهو على قدم الخليل ابراهيم عليه السلام وهو الذي سورة الاخلاص الذى حبه اياهاأ دخله الجنمة والقارم الثالقرآن ولهمن المنازل بعدد آبها وهوصاحب الحجة والدليسل النظري يكون لهخوض في المعقولات فيصيب ولايخطى وذلك انّ الناس قداختلفوا في العلم الموهوب الذى من شأنه ان يدركه العاقل بفكره و يوصله اليه دليل النظر فقال بعضهم مثل هذا العلم اذاوهبه الله من وهبه وهبه بدليله فيعلم الدليسل والمدلول لابدمن ذلك ورأيت أباعب دالله الكانى بمدينة فاس امامامن أتحة المسلمين ف أصول الدين والفقه بقول بهذاالقول فقلت لهه ذاذوقك هكذاأعطا كهالحق فذوقك صيح وحكمك غيرصبح بل قد يعطيه العلم الذي لا يحصل الا بالدليل النظرى ولا يعطيه دليله وقد يعطيه اياه و يعطيه دليله كابر اهيم الخليل قال تعالى وتلك حجتناأ نيناها ابراهيم على قومه وهوأ كلمن الذي يعطى العلم الذي يوصل اليه بالدليل ولا يعطى الدليل ولايشترط أحد تخصيص دليل من دليل اعليه طي دليلافي الجلة فان الادلة على الشي الواحدة وتكثرومنها مايكون ف غاية الوضوح ومنهاما يغمض كسئلة ابراهيم الخليل في احياء الموتى وأماتة الاحياء وعدوله الى اتيان الشمس من الشرق ان بأنى بها الخصم من المغرب وكالإهمادليل على القصودوه ف االقطب من الدعاة الى الله بالامر الالمي ومسكنه في الهواء في فضاء الجوفي بيت جالس على كرسي له نظر الى الخاق لا يزال الاعنده جماعة من أهل الله وخاصة كازمه فى الاحدية الالحمية وفي أحدية الواحدوفي أحدية الوحدانية بالادلة النظرية وماحصلها عن نظر ولكن هكذا وهبهاالحق تعالىله وحاله الحضور دائماالاانه لم يحرمثل ماحارغ يره بلأبان الله لهما وقف عنده ولم يشغل خاطره بما يوجب عنمده الحميرة قدتفرغ مع الله لفضاء حوائج الناس يعرف الاسهاء الالهمية معرفة تامة يقول بنني المثلية في جانبالحق أخبرنى الحق بالطريقة التى جوت العادة ان يخبر بهاعباده فى اسرارهم ان هذا العبد أعطاه الرحة معباده والصلةلرحه فسأله فىأمرفغ بجبه التهاليه وهوانه سأله ان يرث مقامه عقبه فقال له ليسر ذلك اليسك لايكون مقام الخلافة بالورث ذلك في العلوم والاموال وامالخلافة فكل خليفة في قوم بحسب زمانهم فان الناس في زمانهم أشبهمنهم بآباتهم فان الحق لابحكم عليه خلق الافى العلم والخلق لابعرف ان له هذه المرتبة ألامن أعلمه الله بذلك ولقد رأيتمن فتعالقه بصحبتي واستفاد أحوالا وعاوماو خرقعوا ادأعطاه اللهذاك من حسن معاملته مع الله وأخبرني انه مااستفاد شيأ عماه وعليه الامني وأنا لاعلم لى بذلك اعما ادعو الى الله والله يعمم من بجيب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا إلاعلم لنا انك أنت علام الغيوب وصدقوا وكذاهو الامر فلاعلم لاحدالان يعلمهالله وماعدا هذه الطريقة الالهيةفىالتعليم فانماهوغلبةظن أومصادفةعلم أوجزم على وهمواماعلم فلاقان جيع الطرق للوصلة الىالعلم فيهاشبه لاتثق النفس الطاهرة التي أوقفها اللةعلى هـــذه الشبه ان تقطع بحصول علم



منها الا بالطريقة الالهيةوهي قوله تعالى ان تتقوا الله يجعل اكم فرقانا وقوله خلق الانسان علمه البيان فهو يبين عما في نفسه ولهذا القطب أسرار عجيبة ﴿ واما القطب الثالث وهوعلى قدم موسى عليه السلام فسورته اذاجاء نصرالله والفتح ومنازله بعددآبها ولهمار بعالقرآن وهذا القطبكان من الاوتاد ثمنقلالي القطبية كا كان القطب الثاني من الأعة ثم نقل الى القطبية وهوصاحب جهدومكابدة لا ينفك عن الاشتغال بالخلق عند الله أعطاه الله في منزل النداء اثني عشر ألف علم ذوقا في ليلة واحدة ومنزل النداء من أعظم المنازل وقدعيناه في منزل المنازل من هذا الكاب ولنافيه جزء مفرداً عنى في طبقات المنازل وكمياتها فن علوم هذا القطب علم الافتقار الى الله بالله وهو علم شريف مارأيت لهذا ثقالما ذقته ومعنى هذا وسر"ه ان الله أطلعه على ان حاجة الاسهاء الى التأثير فىأعيان المكات أعظممن حاجمة المكات الىظهو والاثرفيها وذلك ان الاسهاء لها في ظهو رآثارها السلطان والعزة والممكأت قديحصل فيها أثرتتضر وبهوقد تنتفع بهوهي على خطر فبقاؤها على حالة العدم أحب البها لوخيرت فانهافي مشاهدة ثبوتية حالية ملتذة بالتذاذ ثبوتي منعزلة كلحالة عن الحالة الأخرى لانجمع الاحوال عين واحدة في حال الثبوت فانها نظهر في شيئية الوجود في عين واحدة فزيد مثلا الصحيح في وقت هو بعينه العليل فىوقت آخر والمعافى فىوقت هو المبتلي فىوقته ذلك بعينه وفى الثبوت ليسكذ لك فان الالم فى الثبوت ماهو فى عين المتالم وانما هوفى عينه فه، ملتذ بثبوته كاهوملتذ بوجوده في المتألم والحل متألم به وسبب ذلك أن الثبوت بسيط مفردغ يرقائم شئ بشئ وفي الوجو دليس الاالتركيب فحامل ومجول فالمحمول أبدامنزلته في الوجود مثل منزلته في الثبوت فى نعيم دائم والحامل ليس كذلك فانهان كان الحمول بوجب لذة التذالحامل وان أوجب ألما تألم الحامل ولم يكن لهذلك فى حال الثبوت بل العين الحاملة فى ثبوتها تظهر فيما تسكون عليه فى وجودها الى مالا يتناهى فكل حال تكون عليها هوالى جانبها ناظر اليهالا مجول فيها فالعين ملتذة بذاتها والحال ملتذ بذاته فحال الاحوال لايتغير ذوقه بالوجود وحال الحامل بتغير بالوجود وهوعلم عزيز وماتعل الاعيان ذلك في الثبوت الابنظر الحال اليهاول كن لاتعلم انه اذا حلته تتألم به لانها في حضرة لاتعرف في اطعم الآلام بل تتخف دها حبا فلوعات العين انها تتألم بذلك الحال اذا اتصف بهلتألمت في حال نبوتها بنظره اياها لعامها انها تتلبس به وتحمله في حال وجودها فتألفها به في النبوت تنعم لما وهذا الفن من أكبرأ سرارع للسلام الاشياء شاهدته ذوقا الهيالان من عبادالله من يطلعه الله كشفاعلى الاعيان النبوتية فيراهاعلى صورةماذ كرناهامن المجاورة والنظرما يرى فيهاحالا ولاعجلا

بلكل ذات على انفراد \* من غيرشوب ولا اتحاد ولا حساول ولا انتقال \* ولا اتفاق ولاعناد \*

( ۱۱ - (فتومات) - رابع )

فىقولە

سدلف

القيامة

ب غلاما

عصدت

نونيون نونيون

صايحوا

لانصاف

و فيقول

فوتعه

ك فان الله

موالذيله

きしょ

lheage

منوهبه

الفاتاطسا

\_ ار صحبح

رقال تعالى

الدليال

اماتكون

شمسي

ر الالمي

للةوخاصته

كن هكذا

بخاطرها

في المثلية في

ارحة بعياده

بكون مقام

ر في زمانهم

طاغمناه

عاملتهم

عب بوم

لاحدالان

اعلم فلافان

sone Lak

الدائم كلامه في الجمع والوجود وعلم المزيد اذارأى شبهة في أحد نحول بينه و بين العلم أزالها حتى يتبين اصاحبها صورة الحق في ذلك الامرله ستانة مفتاح مقام في كل مقام من العاوم ماشاء الله له علم الامتزاج والتركيب الاعتدالية لا يعرف الا نحراف ولا النقص ولا الزياة مسكنه بقبة أرين منقطع عن الخلق الامن شاء الله عاش طيبامع الله الى توفاه الله وكان من الاوتاد أيضافا نتقدل الى القطبية يقول ان الوجود وجود الحق وان الجمع جمع الحق صفات القدم والحدوث وهو على غرب في الجمع مارأيت من بقول به من أهل الله غيره ندا القطب فانى شاهدت هؤلاء الاقطاب أشهد نيه ما الحق وان كانوا قد درجوا من الدنيا وهوالعد لم الذي وردت به الشرائع في جانب الحق فنقول ذلك هوا الجمع وعنده ان المحدث صاحب دعوى في تلك الصفات المسماة محدثة ولا جل دعواه قلنا انه جمع والا فالامر واحد كلها صفات قدم في القديم و محدثة في المحدث الخلم و هافيه ولم تكن ظاهرة فد ثت عند المتصف بها كافلام بأنهم من ذكر من ربهم محدث وليس الا كلام الله القديم فجمعنا عليه ما لهم عنسبته الينافسمي من فعل ذاك صاحب جع و وجود فحكوم حكم المكات وجود الحق لاغيره في فهم الجمع هكذا علم الاموركيف هيه

من درى الجمع هكذا على علم الامركيف هو فهو الحسق لاسوا على و فالد تسمعنه واما القطب الخامس الذى على قدم داود عليه السلام فسو رته من القرآن اذارلزات وطماند في القرآن ومنازله بعدد آيها وحاله التفرقة وله مقام المحبة في ومعاول الحب فداؤه دواؤه وماله على يتقدم فيه على غيره الاعلم ثبوت الحب الحبة الاطمية والكونية وطفاد كان في مقام النفرقة وكان من الاعتفاد القطبية يقول هذا القطب ان الحب ما ثبت وكل حسير ول فليس بحب أو يتغير فليس بحب لان سلطان الحب أعظم من ان يزياه شئ حتى ان الغفاة التى هي أعظم سلطان تحكم على الانسان لا يتمكن طما ان تزيل الحب من الحب يتمكن عنده ان يغفل الانسان عن نفسه عجبو به ولا يتمكن المحب ان يغفل بأحد عن محبو به وندلك هو الحب

فداء المجبة مالايزول \* وان الشفاء له مستحيل فلا تركن الى غيرذا \* ولاتصغين الى ما يقول

فبحبالله أحبنا الله وحب الحق لا يتغير فب الكون لا يتغير فقيل له فب الكون الكون هل يتغير قال الان الكون محبوب لذاته والمحبة الذاتية لا يمكن زوالها قيل له فقدراً ينامن تستحيل مودته فقال تلك ارادة ماهي محبة اذلو كانت محبة ثبت الاتراها تسمى و دالثبوتها وثبوت حكمها و ذلك انه مافي الحب اغير محبو به فضاة من ذاته يمكن للزيل ان يدخل عليه منها هذا السبب ثبوتها فانه يشاهد عين محبو به في كل شئ يشهده فلا يفقده فلوصح للحب أن يشهد غير محبوبه في عين مالدخل عليه من هذه حالته يشهد غير محبوبه في عين مالدخل عليه من هذه حالته حكم الارادة بحكم الحبوما كل مريد محبوك للحبوب مراد فقام هذا القطب ماذكرناه وشأنه عجيب وتفصيل حاله يطول و مذهبنا الاختصار به وأما لقطب السادس الذي على قدم سلمان عايه السلام فسو رته الواقعة و طالحياة الدائمة ومنازله بعدد آيه الختص بعلم الحياة والحيوان لا بأخذ حالامن أحواله الاعن ربه فأحواله أحوال به هديه هدي الا نبياء كأم الله نبيه صلى الله عليه وسلم لماذكر له الا نبياء عابهم السلام قال وجع ذلك كاه في محد صلى الله عليه وسلم فن رآه فقد رأى جيع المقر بين ومن اهتدى بهديه فقد اهتدى بهدى جيع وجع ذلك كاه في محد صلى الله عليه عسننكر به ان يجمع العالم في واحد

وأعنى بقولى ان أحوال هذا القطب أحوال ربه ماقال الحق عن نفسه من الله كل يوم فى شان فهذا عبارة عن اختلاف الاحوال فهو من القوم الذين يشاهدون الحق فى شؤ و نه فينظرون الى ماله من الشؤون فيهم فيتلبسون بهامنه فهم من أحوا لهم على بصيرة فن هذه ماله ماهومثل من حاله التخلق بالاسهاء الالهية بل لهذا ذوق و لهذا ذوق فثل هذا الرجل

يكون



1

9

الو

10

يكون مجهول الحال لان مواطن الحق خفية لايدركها الامل كان مقاء التلبس بالشؤ ون والدليل على ذلك الاقدجعنا على أنه لاموجد الااللة وانه حكيم يضع الامورمو اضعها ولاية حدى بهاموطنها فكل شئ ظهر في العالم فهو حكمة في موضعه وقدجعناان جيع الخلق وانأهلاللة كثرهم يقولون لوكان كذاعن فعلمن الافعال ظهرفي الوجود على يدانسان لكان أحسن من هذا الفعل الذي فعلت وأولى يقولون للذي يظهر ذلك الفعل الاطي فيه وعلى يديه فهل هذا الالجهلهم بحكمة اللة فماوقع لهم فيهمد لهذاالقول فهذاماوقع من أهل الله الا بغفاتهم عن الله لا بجهلهم فأذا ذ كرواند كرواو يقعمن غيراً هل الله بجهاد لا بغفاته فانه لا يزول عماذ هب اليه في ذلك الفعلمن اللوم حتى تبدوله كمةاللة فيهمتي بدت حينئذ يعترف بجهاد ويعرف قصو رعامه وعقداد ومارأ يتأحدامن أهل هذا الذوق ولاسمعت بأنهرىءوهوقريب فيغاية الظهور ولكن الاغراض تمنع والاهواءمن التعمل في تحصيله وذلك ان عجةمن لايروم تحصيله من أهل الدين يقول ان الشرع قد أمر ناأن ننكر أشياء وان نقول الاولى ترك هذا من فعله مع علمي بأن الفعل للة قلناصد قت ولكن ماخوج مثل هذا الاعتراض من شخص فهمر تبتى وذلك انى قلت انهجهل حكمة الله فيما اعترض فيه فن اعترض باعتراض الشرع فهوناقل اعتراض الله فيمااعترض ماهو المعترض وذلك الاعتراض اذاوجه من اللة يعلم صاحب هذا الدوق حكمته ومنزلته وصاحب هذاالحال يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويقيم الحدود وهويشاهد حكمة ذلك كلهو يراهافي الشؤون الالهية المشهودةله ولايشهدها الاعند تكوينها خاصة هذاهومقام صاحب هنذا الحالفان من أهل الله أيضامن يشاهدهذه الشؤون قبل أن يكون الحق فيهاوهو الذي يشاهد أعيان الممكنات فى حال عدمها كايشهدها لحق ولهذا يعين الحق منها ما يعين باتكوين دون غيرهامن المكنات فان الحق لابوجدها الابماهي عليه في حال عدمهامن غيرز يادة ولانقصان ومن أهل اللهمن بشهدالا مرقبل ظهور ه في الحس وهوالتكوين الآخر يشهده في الامام المبين وهواللوح الحفوظ الحاوى على المحووالاثبات ف كل شئ فيد فلذلك الشئ تكوين أول في النسطير وهذا الكشف دون كشف الذي يريه الله أعيان المكنات على ما تكون عليه في حال الوجودفيحكم بهاحكم الله فيهاولادراك هذهالشؤ ونقب لظهورهافي الحسمدارك كشيرة أعلاهاماذ كرناهأي أقصاها وبعده مشاهدة الحق في تكوينها فان ذلك أعلى من مشاهدة المشاهد اياها في الامام المبين وفي غيره ودون هذا الشهودكل شهوديكون للعبدقبل تكوين الشأن هذاحال من قال مارأيت شيأ الارأيت اللهمع وهوأعلى حالامن الذي قول مارأيت شيأ الارأيت الله قبه له فان الاولى كلة تحقيق وانكانت الاخرى مثلها في التحقيق لكن بينهما فرقان فالواحدة ولهمال من يقولى رأيت زيدايصنع كذاو يقول الآخر رأيت الصانع يصنع كذافهدا الفرق بين الشغصين فهايشهدانه فان الاسهاءالاع لامماوضعت الاللتخاطب بهافى حال غيبة السمى بها وفى الحضو رماهي مطلوبة وانجىء بهافامالادب يقتضيه الحال واماتأ كيدفى الاخبار فقدا بنتاك من حال هذا القطب ماسمعت وله أحوال كشيرة أعرفها فعله في كل قطب ماأذ كرجيع أحواله لان ذلك يتسع الخرق فيم بحيث اله لابني به الوقت وأماالقطب السابع الذي على قدم أيوب عليه السلام وسورته البقرة وهي البيضاء الحاوية على سديدة آى القرآن ومنازله بعدد حروفهالا آبهاحال هنداالقطب العظمة بحيث انه يرى ان العالم لا يسعه لان ذوقه كونه وسع الحق قلب وقدوردفى الخبران الحق يقول ماوسعني أرضى ولاسمائي ووسعنى قلب عبدى وماكل قلب يسع الحق وقال ولكن تعمى القاوب التي في الصدو رفيين مكان القاوب فاذا كان مشهو دالعبد كون الحق في قلب ه فكم الايسع العالم الحق لايسع العالمأ يضاهذا العبد فهذاسب شهودضيق العالم عنه ومارأ يتمن تحقق بهذا المقام وشهو ده الارجلا بالموصل من أهل حديثة الموصل كان بهذه المثابة وأطلعه الحق على أمر ولم يطلعه على سره فيه وكان يطاب على من يوضح له حاله فذكرني له الامام نجم الدين محدين أبي بكرين شاى الموصلي المدرس عدرسة سيف الدين بن علم الدين بحلب في هـــــــــــا الزمان الذي نحن فيه وهوسنة بمان وعشرين وستمائة فطلب الاجتماع بنا فلماوصل ذكر نازلته فأوضعتهاله فسرى عنه واستبشروخ جلى بحاله لمارآني فهمته فوجته قدأ خذمن مقام العظمة بحظ وافر اكنه دون ذوق هذا القطب



yol

دالي

لله الى خات

ag Ka

الحق

54

طاغل

لقرآن

ثموت

سالمان

لة التي

انفسه

لالان محة

عكن

نأن

مانه

لقطب

ساهن

لاعن

زم قال

عومن

ناهج

اجيع

دلاف

resa

رجل

فيهلانه اخبرنى ان النخامة كانت تدور في فيه لايقدر أن يلقبها من فيه لانه لا يجد لها محلاتقع فيه خاليا من الحق وقد علم ماجاه في الادب في القائها في الشرع ف كان يتحديد ورأيت آخر مشله باشبيلية من بلاد الاندلس وروينا عن الحلاج انهذاق من هذا المقام حتى ظهر عليه منه حال المقام فكان له بيت يسمى بيت العظمة اذاد خل فيهملا وكله بذانه فى عين الناظر حتى نسب الى علم السميا في ذلك لجهلهم بماهم عليه أهل الله من الاحوال والممكن في هذا المقام لا يظهر عليه بالحال مايدل على انه صاحب هـ نداالدوق ولكن نعوته تجرى بحكم هذا المقام لاحاله فان الحال يعطى خوق العوائد كاقال صاحب محاسن المجالس فيهالماذ كرالاحوال انهاللر يدين قال والاحوال الكرامات بريد حرق العوائد وليست الكرامات فى عرف هذا اللسان الاخرق العوائد مع الاستقامة في الحلل أوتنتج الاستقامة في الفور لا بدمن ذلك عندهم وسببهذاالتحديدان خرق العادة قدلايكون كرامةمن الله للعبدفأ كلهم في مقام العظمة من يجهل عالهولا يعرف فيعرف مايعامل بهو يجار الناظر فيما لااله على بينة من ربه وبصيرة من أمره فن أرادأن يعرف أحوال هذا الامام فليتدبر آيات سورة البقرة آية بعدآبة حتى بختمها فهذا القطب مجموع ايها وباللة التوفيق وأما القطب الثامن الذي على قدم الياس عليه السلام وسورته آل عمران وهي البيضاء أيضاومنا زله بعدد آيها ولست أعنى بقولى القطب الاول والثاني ان هذا الترتيب بالزمان انما أريد به ترتيب العدد الى ان يكمل اثناع شرقط بافقد يكون الثاني عشرا وغيره هو الاول بالزمان وانماأعامت بذلك لئلا يتوهم من قدأ وقفه الله وأطلعه على العلم بأزمان هؤلاء الاقطاب فيرى هذا الترتيب الذي سقناه فيهمانه ترتيب أزمانهم فلذلك بينت انه ترتيب العدد لاغيرو حال هذا القطب العطم بالمتشابه من كلام الله الذي لايعلم تأو يله الااللة فيعلمه هذا القطب باعلام الله غاصة ولايعلم أبدا الاباعلام الله فيكون عنده محكماني تشأبه فيعرف من أي وجـ مكان التشابه فيه فيحصـ لله علم المناسبة التي جعت بين الله و بين من وقع معـ مالتشابه في الآبة كآيات التشبية كلهاأ وترقع التشبيه من طريق دلالة للفظ المسترك الذى لا يكون الالمناسبة خفية فان المناسبة في التشبيه جليةوفى الاشتراك خفية كالنورللعلم جلى فتسمى العلم نوراوالنورنو راكقوله وجعلناله نورا وجعلناه يعني الوحى وهوالعلم نورانهدي بهمن نشاءمن عبادناوفي الاشتراك كالعين فالمناسبة في العينية في كل مسمى بالعين خفية فهي عندهذا القطب جلية باعلام اللة وأما أصحاب التأويل بالنظر فى ذلك فياهم على علم وان صادفوا العلم ومن هذا العلم تعلم ان النساء شقائق الرجال الاترى حوّاء خلقت من آدم فلها حكمان حكم الذكورة بالاصل وحكم الانونة بالعارض فهي من المتشابه فإن الانسانية مجم الذكروالانتي وأين حقيقة الفاعل من المنفعل لن هو فيه فاعل والايفعل الافىمشاكله وذلك انهأولما أحدث الانفعال في نفسه فظهر فيه صورة ما ينفعل عنه و بتلك القوة انفعل عنه ما انفعل وظهر كالبديع والمخترع والحق قدقد منانحقيق العلم بالعالم ان العلم يتبع المعلوم والعلم صفة العالم والمعطى العلم ماهوالمعاوم عليه ثم يعطى العالم ايجاد المعلوم كايعطى الخترع أيجاد الامر الخرترع واظهاره في الوجود فن هنايعرف لمناحب اللة النساء لمحمد صلى الله عليه وسلم فن أحب النساء حب الذي صلى الله عليه وسلم لمن فقد أحب الله والجامع الانفعاللا كانمن اعطاء المعاوم العم ليقال فيدانه عام فهوأ ولمنفعل لمعاوم وظهر في عيسي انفعاله عن مرجم في مقابلة حقاءمن آدمان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فيفهم قول الله عزوجل يا أيها الناس انا خلقنا كممن ذكرمثل حوّاءوا نتى مثل عيسى و بالمجموع مثل بني آدم باقى الذرية فهي الجامعة لخلق الناس ولقــــد كنت من أكر ه خلتي الله تعالى في النساءو في الجاع في أول دخولي الي هذا الطريق و بقيت على ذلك نحوامن بمان عشرة سنة الي أن شهدت هذا المقام وكان قد تقدم عندى خوف المقت لذلك لما وقفت على الخبر النبوى ان الله حب النساء لنبيه صلى الله عليه وسلمف أحبهن طبغاولكنه أحبهن بتحبيب الله اليه فاماصد قت مع الله في التوجه اليه تعالى في ذلك من خوفي مقتالتة حيث أكره ماحببه الله لنبيه أزال عنى ذلك بحمد الله وحببهن الى فأناأ عظم الخلق شفقة عليهن وأرعى لحفن لانى فى ذلك على بصيرة وهوعن تحبب لاعن حبطبيعى ومايعلم قدر النساء الامن علم وفهم عن الله ماقاله فى حق زوجتي رسول اللة صلى اللة عليه وسلم عندما تعاو ناعليه وخوجاعليه كاذ كرالله في سورة لتحريم وجعل في مقابلة



ماتان

هاتين المرأتين فى التعاون عليه من يعاون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وينصر وهو الله وجبريل وصالحوا المؤمنين ممالملائكة بعددلك وابس ذلك الالاختلاف السبب الذى لاجله يقع التعاون فنم أصر لايمكن ازالته الابالة لابمخاوق ولذلك أمرناان نستعين بالتهفى أشياء وبالصبرفى أشياء وبالصلاة في أشياء قاعلم ذلك وكان ثم أمروان كان بيداللة فان الله قدأعطى جدر بل اقتدار اعلى دفع ذلك الامر فأعان مجداصلي الله عليه وسلر في دفعه ان تعاونا عليه وان رجعاعنه وأعطيا الحقمن نفوسهماسكت عنهما كإسكتناف كان لهما الامرمن فبلومن بعد وهونعت المى فانه لحركتهما تعرك من تعرك واسكونهماسكن الذىأرادالتعرك وكذلك صالحوا المؤمنين كان عندهما أم نسبته فى الازالة بصالحي المؤمنين أقرب من نسبته الى غيرهم فيكون صالح المؤمنين ، عينا لحمد صلى الله عليه وسلم تم الملائكة بعد ذلك اذالم يبق الاما يناسب عموم الملائكة التي خلقت مسخرة يدفع بها مالايند فع فى الترتيب الالمي الابللا تكتمع انفر ادالحق بالاص كاه في ذلك والقيام به ولكن الجواز العقلي فأخبرا لحق بالواقع لووقع كيف كان يقع فا يقع الا كاقاله و ماقال الا ماعل اله يقع مهذه الصورة وماعل الاما أعطاه المعلوم من نفسه اله عليه بماشهده أزلافى عينه الثابتة في حال عدمه فانظر ياولي كيف تبدى الامور حقائقه الذي فهم وقلب جعلنا الله وايا كم من أهل الفهمعن الله بمن له فلب يعقل به عن الله وألتي السمع لخطاب الله وهوشهيد المابحد ثه ألله في كونه من الشان \* وأما القطب التاسع الذي على قدم لوط عليه السلام فسورته سورة الكهف وطا العصمة والاعتصام ومنازله بعدد آجها حاله العصمةمن كل مايؤدي الى سوء الادب الذي يبعد صاحبه عن البساط فهو محفوظ عليه وقته أبداو علمه علم الاعتصام وقدعينه الله وحصره فيأمرين الاعتصام به فقال عزمن قائل فاعتصموا باللة والاعتصام الآخر بحبله وهوقوله نعالى واعتصموا بحبل اللة جيعا فن الناس من اعتصم باللة ومنهم من اعتصم عبل اللة وقال ان الاعتصام بحبل الله هوعين الاعتصام باللة وهدذا القطب جع بين هدنين الاعتصامين والفرق بين الاعتصامين ان حبل الله هو الطريق الذي يعرجبك اليهمثل قوله اليه يصعدال كلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وليس حبله سوى ماشرعه وتفاضل فهم الناس فيه فنهم ومنهم ولذلك فصل الله بعضهم على بعض فن لم يخط طر يقه فهو العصوم والتمسك به هو الاعتصام وعليه حال المؤمنين الذين بلغوا الكال في الايمان ومثل هؤلاء يعتصمون بالله في اعتصامهم بحبل الله وهوقو له واياك نستعين وقوله واستعينوابالله وأماالاعتصام بالله فهوقوله صلى الله عليه وسلم قوله فى الاستعادة وأعوذ بكمنك فانه لايقاومه شئمن خلقه فلايستعاذبه الامنه فان الانسان المحصل في سمعه أنه مخلوق على صورة الحق ولم يفرق بين الانسان الكامل وبين الانسان الحيوان وتخيل ان الانسان الكونه انساناه وعلى الصورة وماهو كاوقع له ولكنه بماهو انسان هوقابل المصورة اذا أعطيها الم يمتنع من قبوط افاذا أعطيها عند ذلك يكون على الصورة ويعد فى جلة الخلفاء فلا يتصرف من هوعلى الصورة الاتصرف الحق بهاو تصرف الحق عين ماهو العالم عليه وفيه وأنت تعلم بكل وجه ما العالم فيهمن مكاف وغيرمكاف ويماينكرو يعرف ولايعرف ما بنكروما يعرف من العالم المكاف الاالخليفة وهو صاحب الصورة فالحق لهحكم الانكار لاللعبد فالمعتصم بالله اذا كان صاحب الصورة لا يعتصم الامنه بأن يظهر به في موطن ينكره عليه وان كانت صفته فليس له ان يتلبس بهافى كل موطن ولايظهر به فى كل مشهد بل له السترفيها والتعلى مهابحسب مايحكم به الوقت وهذاهو المعبر عنه بالادب ولوكان مشهده انه لايرى الااللة باللة وان العالم عين وجود الحقوأ عظمهن هنذا الصارفعن الانكارفلابكون ولكن لابد من الانكاران صحله هذا المقام فهو ينكر بحق على حق لحق ولابدالي وخيته قائمة \* وأما القطب العاشر الذي على قلب هو دعليه السلام فسورته سورة الانعام وطا الكال والتمام فالطوالات ومنازله بعدد آبها وطذا القطب عاوم جةمنها علم الاستحقاق الذي يستحقه كل مخاوق في خلقه وعلم ما يستحقه ذلك الخلق من المراتب فاما استحقاق الخلق فقوله اعطى كل شئ خلقه وأما المراتب فالتنبيه عليهامن فوله تعالى وماقدروا الله حق قدره وياأهل الكتاب لاتغاوافي دينكم وهوان تزيده على مرتبته وتنقصه منهاو ما تميزالهالم العاقل من غيره الاباعطاء كل ذى حق حقه واعطاء كل شئ خلقه ومتى



فدعل

-14-5

ندانه

يظهر

يواند

ظاغ:

You b

Lail

الذي

الاول

الروهو

الترتب

دمانة

عهامن

الآنة

رفقي

اهلعني

بخفية

نهذا

Kieis

لانفعل

العنه

لي العلم

ايعرف

الحامع

رعف

Zail

ملق الله

شهدت

ساريا

زخوفى

نقل

فىحق

بالقمر

لم يعلم ذلك فهو جاهل بالحق ومتى علم ولم يعمل بعلمه فهو غير عاقل فلا بداصا حب هذا المقام ان يكون تام العقل كامل العلم وهذاهوالحفظ الالمي والعناية العظمي والسلوك على هذه الطريقة المثلى التي هي الطريقة الزلغ هو السلوك الاقوم ولماأتم اللة خلق العالم روحاوصورة وأنزل كلخلق فى تبتمه جعمل بين العالم التحامار وحانيها وجسمانيها لظهورأ شيخاصكل نوعمن العالماذ كان دخول أشخاص كل نوع في الوجود مستحيلا وانمافه لذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالذوق فيعلمون فضل الحق على عباده ويعرفون كيف يتحققون معه في عبودتهم ونب المهمالخاتي فقال واذتخلق من الطين وقال فتبارك اللةأحسن الخالقين فذكر انثم خالقين اللةأحسنهم خلقا فانه تعالى يخلق ما يخلق عن شهود والخالق من العبادلا يخلق الاعن نصور يتصور من أعيان موجودة بريدأن بخلق مثلهاأ ويبدع مثلها وخلق الحق ليس كذلك فانه يبدع أو يخلق الخلوق على ماهو ذلك المحلوق عليه في نفسه وعينه فمايكسوه الاحلة الوجود بتعلق يسمى الايجاد فن أوقف الله كشفاعلي أعيان ماشاءمن المكأت فليس في قوته ايجادهاأى ليس بيد وخلعة الوجو دالتي تلبسها تلك العين الثابتة المكنة أعنى بالمباشرة ولكن لهاطمة وهي ارادة وجودهالاارادة ايجادهامنه لانه يعم أن ذلك محال في حقه فاذاعاتي همتم بوجودها يتعلق الحق القول بالتكوين فتعلم قول ربهامن قول الخاق سواء كان القول على لسان الخاق أوكان من الحق بارتفاع الوسائط فيتكون ذلك الشئ ولابدفيقال فى الشاهد فعل فلان بهمته كذاوكذاوان تكلم قال قال فلان كذاوكذا فانفعل عن قوله كذا فنعرف ذلك عرف ماللعب في ذلك التكوين وماللحق فيه فلذلك قال أنه أحسن الخالقين فاذاظهر عين ذلك المكونأى شئ كان تشوفت اليهم تبته لان من اجه يطابه اوأعنى المرتبة الاولى فيكتسب الاستعداد لامو رعلية أودنية بحسب ما يعطيه ذلك الاستعداد المكتسب فيظهر في العالم بصورة ذلك فاذا نظر فيه الاجنبي وأعنى بالاجنبي الذى لاعلم له بالحقائق ونظر الى استعداده فاعطاه نظره انه بازل عن رتبته أو رتبته فوق ذلك أعنى الرتبة التي ظهرفها والامرفي نفسه ليس كاظهر اصاحب هذا النظرفان الاستعدادا اؤثر انماهوفي الخلق وهو استعدادذاتي وأما الاستعداد العرضي فلاحكمله بل الاستعداد العرضي رتبة أظهر هاالاستعداد الذاتي وغابه ف ذاالقدر من العلم عن أكتراخلق مثال ذلك أن يرواشخصاسا كاقد تصورالعاوم وأحكمها وأعطى من المرانب أخسها بمن لاينبغي لمن جع هذه الفضائل والعلوم أن بكون غايته تلك الرتبة فيقال انه قدحط هذا الرجل عن رتبته وماأ نصف في حقه وماعندهم خبر بأن رتبته انماهي عين تلك الفضائل التي جعها وتلك العاوم التي أحكمها ومن جلنها هذه المرتبة الخسيسة التي ولاه الساطان علماان كانمن الولاة وان لم يكن من الولاة ولا السيامع هذ الفضل من المناصب قيل فيه انه محروم وماهو محروم وانما الموطن اقتضى ذلك وهوأن الدنيا اقتضت أن يعامل فهاالجليل بالجلال في وقت وفي وقت يعامل الجليل بالصغاروفي وقت يعامل الصغير بالصغار وفي وقت يعامل الصفير بالجلال بخلاف موطن الآخرة فان العظيم مها يعامل بالعظمة والحقير بهايعامل بالحقارة ولونظر الناظر لرأى في الدنيامن يقول في الله مالايليق به تعالى ومن يقول فيهما يليق بهمن التبزيه والثناء وأعظم من الحق فلا يكون هذ االعبد فن علم المواطن علم الاموركيف تجرى في العالم والىاللة برجع الامركله ماصحمنه ومااعتل فلاتنظر الى المناصب وانظر الى الناصب الذي بعمل يحكم المواطن لاعما يقتضيه النظر العقلى فان الناظر اذا كان عاقلاعل بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطى ويترك عنه الجواز العقلي الذي يمكن في كل فرد فردمن افراد العالم فان هـ ذا الجوازفي عين الشهود ليس بعلم ولاصحيح وليكن العاقل مع الواقع في الحال فان ذلك صورة الامر على ماهوعليه في نفسه لا تعلق لعاقل بالستقيل الا ان أطلعه الله كشفا على أعمان الممكنات قبل وقوعها في الوجو دفلافرق بينه وبين من شهدها في وقوعها لان هـ ندالل كاشف يزول عنه حكم الجواز العقلي فيا كوشف به وأطلعه الله عليه فهذا بعض علم هذا القطب مروأ ما القطب الحادي عشر الذي على قدم صالح عليه السلام، فسورته من القرآن سورة طه ولها الشرف التام ومنازله بعدد أيها اعلم أن هذا القطب دون سائر الافطاب أشرف بهذه السورة من سائر الاقطاب لان هذه السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد



فأنهاالسورة التي يقرؤها الحق تعالى في الجنة على عباده بلاواسطة وهذا القطب له عاوم جة له البطش والقوة كاقال أبويز بدالبسطامي وقدسمم قارئا قرأ انبطش بكاشديد فقال بطشىأشد وكان عاله عالمن بنطف بالله فقول اللقعن نفسه ان بطشه شديد على اسان عبده أشدمن بطشه بغيراسان عبده ثم بطشه على اسان عبده الطبيعي أشدمن اطشه على لسان عبده الالمي عالايتقارب وأكترعلم هذا لامام فى التنزيه والاحاطة وايس التنزيه والاحاطة التى يعلم هوالمفهوم المتعارف بل هو تنز به التغر به المتعارف وجعله في ذلك علم الاحاطة وذلك ان تنزيهه عدم الشاركة فى الوجود فهو الوجو دايس غيره والمعبر عنه عند وبالعالم انعاهو الاسم الظاهر وهو وجهه في ابطن منه عن ظاهره فهو الاسم الباطن وهوهو يته فيظهرله وبغيب عنه وأماالآلام واللذات فتقابل الاسماء وتوافقها وبهاتكثرت الصور فانهاالتي تشكات فادرك بعضها بعضا فكان محيطا بهامنزها عنهافله السترعنها والتجلي فيهافتختلف عليه الصور فينكر طلعمع علمه انههو وهوما تسمعهمن قول الانسان عن نفسه اني في هذا الزمان أنكر نفسي فأنها تغيرت على وما كنت أعرف نفسى هكذاوهو هوليس غيره فن حيث تشكل الاسهاءله الامكان ومن حيث العين القابلة لاختلاف الصور الاسمائية علمه اله الوجوب فهوالواجب الممكن والمكان والمتمكن المنعوت بالحدوث والقدم كانعت كالامه العزيز بالحدوث مع اتصافه بالقدم فقال ما يأتهم الضمير يعود على صور الاسهاء الاالرب من ذكرمن ربهم محدث فنعته بالحدوث فهو حادث عندصورة الرحن ومايأتهم الضمير مثل الاؤل الاالرجن من ذكرمن الرجن محدث فنعته بالحدوث فهو حادث عند صورة الرب فان تقدم انيان ذكر الرب كان ذكر الرحن جوابه وان تقدم ذكر الرحن كان ذكرالرب جوابه فالمتقدم أبدامن الذكرين قرآن والثاني فرقان فليس كمثله شئ للمتقدم منهما وهوالقرآن وهوالسميع البصير للا خرمنهما وهوالفرقان فهوالاؤل والآخر كماهوالظاهر والباطن وهو بكلشئ عايم وليس الاقبول صور الاسماء وكل للاحاطة فانحصر الامر فيمه فاقال كن الاله ولا كني بيكون الاعنم ألا زاه تسمى بالدهروأ تديقاب الليل والنهار وليس الدهرغ يرالليل والنهار وليس التقليب سوى اختلاف الصور فالايام والساعات والشهوروالاعوامهي عين الدهروفي الدهروقع التفصيل بماذكرناه فن وجههوساعة ومن وجمهو يوموليل ونهاروجعة وشهر وسنة وفصول ودور

فكل خـــ برهوله ، وكل شر لبس له فهوالوجود كله ، وفقـــ دهماهوله يعلم من علمه ، بجهله من جهــ له فانمـــا أنابه ، في كل أحوالى وله فأنت هوما أنته ، ولوعملت عـــ له

فياشعيب ما ثم عيب \* لكنه شاهدوغيب فانظرالى حكمة وفصل المسخطاب فيهامافيد مريب

ولهذا القطب علم البراهين وموازين العلوم ومعرفة الحدودكامر وحجر دلطيفة حاكم على الطبيعة مؤيد للشريعة

انسا

ظهر

نخاق

ains

وة ته

وين

135

دلاء

ننى

امل

4.E

العالم

KZ

لذى

نعنى

بين أقرانه ضخم الدسيعة يعلم ولايطم وينم ولايننم الغالب عليه التفكرليتذكر والدخول فى الامو رالواضحة ليتنكر فهوالمجهول الذى لايمرف والنكرة التى لاتتمرف أكثرتصر فه فها يتصرف فيه من الاسماء الاطمية الاسم المدبر والمفصل والمنشئ والخالق والمصور والبارئ والمبدى والمعيد والحسكم والعدل ولايرى الحق فى شئ من نجليه دون أن يرى الميزان بيده مخفض و برفع فى شم الاخفض و رفع لانه ما ثم الامعنى وحوف و روح وصورة وسماء وأرض ومؤثر ومؤثر فيه فيائم الاشفع وكل واحدمن الشفع وترف أثم الاوتر والفحر وليال عشر والشفع والونر فالشفع يطلب الشفع والوتر يطلب الوتر وهوطلب الثار

فشفعه فی وتره ظاهر \* ووتره فی شفعه مندر ج وجادت السحب بامطارها \* فکان ما کان بامر مرج خدت أرضك أخبارها \* وأنبت من كل ز وج بهج تفنی اذا شاهدت أعیانها \* بعین غیرالحق فیها المهج یباین الضد بها ضده \* وشکله بشکله مزدوج ونزهـــة الابصار فیا بدا \* فی العالم العلوی بین الفرج فکل مالله بین من ظاهر \* عنداذا حققته ما خرج

جع هذا القطب بين القوتين القوق العامية والقوة العملية فهوصنع لا يفوته صنعه بالفطرة وله في كل علم ذوق الحمل من العلوم المنطقية والرياضية والطبيعية والالهية وكل أصناف هذه العلوم عنده علوم الهية ما خذها الاعن الته ومارآها سوى الحق ولاراً ي لها دلالة على الته الحق في كل علم أومستالة من ذلك العلم له آية ودلالة على الته لا يعرف ها دلالة على غيرها لاستغراقه في الله المنه ي الله الله المنه وتم وتعجيبية فراً ي كل شئ رقبة العالمة عاراً ي فالزيادة التي يستفيدها انحاهي في تفصيل ما رأى داعًا أبدا لانه كل مرقى في الوجود فانه يتنق عدا أعافة المنافزي المنافزي والته يقول الحق وهو يهدى السبيل فواحد من هولا على الأقطاب له الواحد من العدد وهو صاحب التوحيد الخالص وآخر له الثاني من العدد وهو الحدالي العاشر والحدى عشرله المائة والثاني عشر له الالفر وأحدية الواحد جعلنا الله وايا كم عن فهم عن الله ماسطره في العالم من العلم به سبحانه الدال عليه عزوجل انه الولى الحسان الجواد الكريم المنان والله يقول الحق وهو يهدى الله ماسطره في العالم من العلم به سبحانه الدال عليه عزوجل انه الولى الحسان الجواد الكريم المنان والله يقول الحق وهو يهدى السبيل من العلم وهو يهدى الله والحدى عشر المنال عليه عزوجل انه الولى الحسان الجواد الكريم المنان والله يقول الحق وهو يهدى السبيل من العلم به سبحانه الدال عليه عزوجل انه الولى الحسان الجواد الكريم المنان والله يقول الحق وهو يهدى السبيل من العلم به سبحانه الدال عليه عزوجل انه الولى الحسان الجواد الكريم المنان والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الرابع والستون وأربعمانه فى حال قطب هجيره لااله الااللة ﴾
من كان هجيره نفى واثبات \* ذاك الامام الذي تبديه آيات
وتر وليس له شفع يعدده \* ومانقيده فينا عسلامات
وماله فى وجود النعت من صفة \* وماله فى شهود الذات لذات
تأثر الكلفيه من تأثره \* فنعتهم فيه احياء وأموات
هم المصانون لا تحصى مناقبهم \* ولا يقوم بهسم للوت آفات

قال الله عزوجل فاعلم اله الااله الاالله اعلم ان الهجير هوالذي يلازمه العبد من الذكر كان الذكر ما كان واحمل ذكر نتيجة الاتكون الذكر واذاعرض الانسان على نفسه الاذكار الالهية فلايقبل منها الاما يعطيه استعداد وأول فتح له في الذكر وقبوله له تم لايزال يواظب عليه مع الانفاس فلا يخرج منه نفس في يقظة والانوم الابه الاستهتاره فيه ومتى لم يكن عال الذاكر على هذا فلبس هو بصاحب هجير فن كان ذكره الااله الاالمته فعقول ذكره الالوهة وهي مرتبة لا تكون الالواحد هومسمى الله وهذه المرتبة هي التي تنفيها وهي التي تثبتها ولا تذتى

عن

1

الا

وا

11

29

11

11

عمن تنتفي عنه بنغي النافى ولاثبيت لمن تثبت بثبت الثابت المثبت فثبوتها لهما ونفيها لهماغيرذاك ماهو فلاتنتج للذاكر الاشهودها وليسشهودها سوى العلم بها وليس معلوم هذا العلم الانسب والنسبة أمر عدمي والحكم للنسبة والمنسوب والمنسوب اليهو بالمجموع بكون الاثر والحكممهماأ فردت واحدا من هذه الثلاثة دون الباقي لم يكون أثر ولاصححكم فلهذا كانالابجاد بالفردية لابالاحدية خلافا لمن يقول الهماصدر الاواحدفاله عن واحد فهو قول صحيح لاانه واقع ثم جاء الكشف النبوي والاخبار الالهي بقوله عن ذات تسمى الها اذا أراد شيأفهذان أمران قالله كن فهدا أمرناك والثلاثة أولالافراد فظهرالتكوين عن الفردلاعن الاحدوهذه كامها راجعة الىعين واحدة فاذاظهر المكون بالتكوين عن كن لم يكن غيرنجلي الهي في صورة بمكن لصورة بمكن ناظر بعين الهى كما اندماسمع فيكون الابسمع الهى ولهذا أسرع بالظهو رلانه المريد والمراد والقائل والمقول له والقول فحاله فى التكوين أن ينطق بالله فينفنخ فيه فيكون طائرا باذن الله ثم ادعهن بامر ويأتينك سعيالانه السامع الذي دعاهن ولهذاالذ كرمن المعارف معرفة النفي والايجاب والتنكير والتعريف ولهمن الحروف الالف المزادة والالف الطبيعية والهمزة المكسورة وألف الوصل واللام والهاءومن الكامات أربعة متقابلة في عين واحدة يقابل النفي منها الاثبات والاثبات النغى والمنغى الثابت والثات المنغى فامامعرفة النغى فهواطلاع على ماليس هوفياقيل فيمه انه هو وان كان الذي قيل انه هو صحيح كشفا اكنه محال عقلا ولهذا التزم بعض أهل الله ذكر الله الله ورأيت على هذا الذكر شيخنا أبا العباس العرقى من أهل العليامن عرب الاندلس والتزم آخر ون الهاءمن الله لدلالتهاعلي الهوية وجعله ذكرخاصة الخاصة وهوأ بوحامد الغزالى وغيره وأما الاكابر فيلتزمون لااله الاالله على غيرما يعطيه النظر العقلي أي الوجودهواللة والعدم منغى الذات والعين بالنغى الذاتي والثابت نابت الذات والعين بالاثبات الذاتي وتوجه النغي على النكرة وهو اله وتوجه الانبات على المرفة وهو الله وانك توجه الذفي على النكرة وهو اله لان تعتها كل شئ ومامن شئ الاوله نصيب فى الالوهة يدعيه فلهذا توجه عليه النفي لان الاله من لا يتعين له نصيب فله الانصباء كلها ولماعرف ان الاله حاز الانصباء كالهاعرفوا انهمسمى الله وكل شئ له نصيب فهواسم من أسماء مسمى الله فالحل أسماؤه فكل اسم دليل اسم تدعونه له الاسهاء الحسني فله أسهاء العالم كله فالعالم كله في المرتبة الحسني فالاص تنكبر في عين تعريف ونكرة فالالف المزادة وهىكل ألف لهماموجب يوجب الزيادة فيهما والزيادة ظهورمثل على صورتها فتكون ألفان والالف أمداساكنة فالظاهرأ حدالالفين أبدا اماعبد وامارب واماحق واماخلق والموجب لهفي موطن رتبة التقدم وفى موطن رتبة التأخ وهماموجبان الواحد مايدل على الانحاد وهوالتضعيف والآخر مايدل على الباعث التكوين أوالاعدام وهوالشحقيق المعبرعنسه بالمهمزة وقديكون هندان الموجبان في مقيام النز ول مشل فاسأل العادين ولاالهالااللة واىور بى انه لحق وقد يكون فى مقام رفيع الدرجات وسبح اسمر بك الاعلى مثل يحادون التقوأ ولياءأ ولذك وأتو االكأب وقد يكون الموجب في مقام البرزخ وهو الوسط منل من حادً الله وآتيناه الحسم صبيا ولانتم أشدرهبة فى صدورهم فانكان الموجب اسم فاعل ربا كان الموجب أوخلقا وانكان الموجب خلقا كان الموجب بفتح الجيم حقا فأثرظاهرمن خلق فى حق أجيب دعوة الداع وأثرظاهرمن حق فى خلق كن فيكون وذلك اماعن باعث واماعن اتحاد والإيجادامد الهالامم الآخر ايس لهفى الاول قدم والباعث يكون له الاول والآخر فالباعث حق وخلق والابجاد - في وخلق الاانه لا يكون حقامفر دا الإبخاق كالمعرفة بالله من حيث كونه الها لا يكون الابخلق لابدمن ذلك فهيى حق فى خلق والخلق متأخ حيث عقل أبدا وأماالالف الطبيعية في مثل قال وسارفهو الامرانوا حدالذي بجمع الطبيعة فيظهر العالم ويفرقها فيفني العالم وهوالاصل المفرق المجمع وكل ألف مزادة فانما تظهرعلى حكم التشبيه بهاوالموجب لهف االامرالفرق الجمع اعاهو الفتح وهو الاصل وقد يكون الفتح عايسر

( ۱۳ - (فتوحات) - رابع )



افعه

1600

ا تجابه

ende

والوز

ق المي

ومارآها

لالةعلى

ار دية

بننق ع

15 s.

. Y . D .

العاشر

وذلك ،

فىالعالم

السبيل

ولكل

معداده

ومالابه

المعقول

ولاتذنى

4.

وهوالرحة وبمايسوء وهوفتح العذاب وهوعلى نوعين فتح عذاب فيمرحة وفتح عذاب لايشو بهرحة الاعندنا فانه بانم عذاب لايشو بهرحة قط فان الرحة ويبعث كلشئ وأما لليه ل الطبيعي وهومشه ل الالف التي يسمى واو علةو ياعتلةفهوميلهاالىجانبالحق مثل قولوا ومثل فيه وأماالهمزةالمكسورة فيهذا الذكرفهو باعثالحق الى النزول الى السماء الدنيا والى كل ما يكون لجانب الخلق هذا في باعث الحق و امااذا كان باعث الخلق فهوان نظره في نفسه بعثه على التعمل في تحصل علمه مر مه فلذلك كانت الهمزة مكسورة في النه وفي كلة الاثبات والمنه مكسوراً بدا وأماأاف الوصل فهووص لءلم بتمييز مع وجود تشبيهان لم يكن هناك وجود تشبيه فهي ألف قطع لاألف وصل وأما اللام فهي جبروتية لانهام: الوسطمن رفيع الدرجات والهاءملكونية فانهام: الصدرمن أول مجرى النفس وهي أصلية في هاتين الكامتين في المنبي والمثبت وماتم الاهويتان هوية خلق وهي المنفية في دعواها ماليس لها وهوية حقوهي الثابتية فانهالم نزل فان العبدمن حيث عينه هالك واذا كان الحق هو تنه فلبس هوفني كل وجه ماهوهو فتنتني هويةالحق اذالبست الخلق ولاتنغي هوية الخلق اذالبست الحق فعلى كل حال مائم الاحق ثابت غيرمنني وأما الكلمات الاربع أداة نفي على منفى وأداة اثبات على ثابت ويق لمن يضاف العمل هل للإداة أوللذي دخلت عليه فأن كان الحكم لمن دخلت عليه فانه الذي يطلبها فانه ما انتها مها وانساءت الاداة معرفة السامع بأن الذي دخلت عليه منفي أوثابت وماعملت الاداة فيمن دخلت عليه الانعيين مرتبة العاوأ والسفل أومابينهما فبالاداة تظهر المراتب وبمن دخات عليه تتعين الاداة الخاصة من غيرهامن الادوات كالرتبط وجودا لخلق بالحق وارتبط وجودالعلم القديم بالحدث فهذا بعض ما ينتجه لااله الااللة من العلم الالحي وله ستة وثلاثون وجها يعطي كل وجه مالا يعطيه الوجه الآخرق ذكرناهـ نه الوجوه في باب النفس بفتح الفاء واعلم انه ماقسمنا الحروف تقسيم من يعقل على طريق التحقر بل ذلك على الحقيقة فان الحروف عندنا وعندا هل الكشف والايمان حروف اللفظ وحووف الرقم وحروف التخيل أممه وجلة الام اصورهاأروا حمد برة فهي حية ناطقة تسميح الله محمده طائعة ربها فنهاما يلحق بعالم الجبروت ومنهاما يلحق بعالم الملكوت ومنهاما يلحق بعالم الملك فاالحروف عندنا كاهي عندأ هل الحجاب الذين أعماهم الله وحعل على بصرهم غشاوة وهم ينظرون كاقال تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون فاذاقال العب لاالهالااللة كان خلاقا لهنده الكلمات فتسبح خالقها ويحق لهاذلك والحق منزه بالاصالة لابتنز يه المنزه وقدنسب تمالي الخلق لعيده ووصف نفسه بالاحسن فيه في قوله أحسن الخالقين فيعود تسبيح هذه الكلمة وكل كلتعلى قائلها فاذا كان العبد من أهل الكشف لماذكرناه هوالذي تقل عنه من الرجال انه قال سبحاني ولاعلل كفره بذلك

فكن مع القوم حيث كانوا \* ولاتكن دونهم فتشقى فأتما القوم أهل كشف \* أراهم الله الحق حقا فهم عباد الاله صدقا \* رقوا من العراكل مرق

وقد تقدم في الحروف في هذا الكتاب كلام مختصر شاف في الباب الثناني من هذا الكتاب في صغارها وكارها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والستون وأر بعمائة في معرفة عال قطب كان منزله الله أكبر ﴾ الله أكبر لا أبغى مفاضلة به فان افعل تعطيها وتطلبها وقد تصمح اذا جاءت عقائد نا به وانه بوجود العين يذهبها الا اذا كان بالآيات يطلبنا به فان افعل تأتى وهي تحجيها

وردتالسنة بلفظ هذا الذكرولاسيمافي الصلاة والاذان لها والاقامة وعقيب الصلاة المفروضة وعندالنوم وفى مواضع كذبرة وجاء بلفظة افعل وهــذه الفظة افعل يأتي في الاغلب اطريق المفاضلة وفي أماكن لاتنتضي المفاضلة

بسج

بحسب ما يقتضيه دليل الوقت فيعقل منها عند ذلك ما يعقل فاذا كانت هجيراً لاحد فان كان المثابر عليها يذكر بها ربعالمفاضلة كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى فلا يرى الامفاضلة وهو كشف معين سأذكره في هذا الباب وان كان الكشف له من عند الله بحسب ما نوى فلا يرى مفاضلة وهو كشف معين سأذكره في هذا الباب ان شاء الله وان كان الذاكر به ربه من حيث هوذكر مشروع لا تخطر له فيه المفاضلة ومن لم ينوها فيه المفاضلة ومن لم ينوها فيه المفاضلة ومن لم ينوها فيه الذاكر بن الله كثيرا والذاكرات فالهجير هو الكثرة من الذكرة من الذكر الفاذاكرات فالهجير هو الكثرة من الذكرة من الذك

﴿ فُصَلَ ﴾ فيمن ذكرهذ اللفظة بطريق المفاضلة اعلم ان المفاضلة في هذا الذكروا مثاله على قسمين قسم يرجع الفاضل فيسه والمفضول الى الحق وقسم برجع الفاضل فيسه الى الحق والمفضول الى الخلق فلنبدأ بما يرجع الى الحق وهوعلى قسمين قسم يرجع الىهذا الاسم من حيث لفظه وقسم يرجع الى غير لفظه من الاسهاء فالذي يرجع الى لفظه كالكبير فى قوله تعالى انه الكبير المتعال وكالمتكبر فى قوله تعالى الجبار المتكبر فيكون الكبير أفضل من المتكبر لان الكبير لنفسه هوكبير والمتكبر تعمل في حصول الكبرياء وماهو بالذات أفضل مماهو بالتعمل فان التعمل اكتساب وانماكان التكبرمن صفات الحق لماكان من نزوله في الصفات الى ما بعتقده أصحاب النظروأ كثر الخلق انه صفة الخاوق فلماعلم ذلك منهم وهو سبحانه قدوصف لهم نف بتلك الصفات حتى طمعو افيه وضل بهاقوم عن طريق الهدى كااهتدى بهاقوم في طرق الحيرة قام لهم تعالى في صفة التكبر عن ذلك النزول المعامهم انه وان اشترك معهم فى الاسمية فان نسبتها اليه تعالى ليست كنسبتها الى الخاوق فيكون مثل هذا تكبرا ولا يحتاج الكبيرالي هذا كله فتبين لك المفاضلة بين الكبير والمتكبر وأما المفاضلة الني لهذه الكامة أعتى قولك اللة أكبر فهي كلة مفاضلة على كل اسممن الاسهاء الاطمية عما يعطيه فهم الخلق فيه أعنى فى كل اسم اسم لان فهم العالم لابدأن يكون يقصر عماهو الامر عليه ولا يتمكن أن يقبل توصيل ذلك لوتمكن أن يوصله الحق اليك فنحن لاقوة لناعلى التحصيل ولاقوة في نفس الامرعلى التوصيل فلابدمن قصورالفهم فتدل لفظة اللة أكرمن كل ماأعطاه فهممن نسبة الكبرياء الى الدباي اسم كان من الاسهاء الالحية بهذا الله ظاوغيره فان الله يقال فيه انه أعظم وأكرم وأجل وأعلى وأرحم وأسرع وأحسن وأحكم وأمثل ذلك عمالا يحصى كثرة ألانرى الى المشركين لما قالوا أعل هبل أعل هبل وهبل اسم صنم كان يعبد في الجاهلية وهوالحرالذي يطأه الناس في العتبة لسفلي في باب بني شيبة هومكبوب على وجهه فقال الذي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لماسمع المشركين يقولون ذلك قولوااللة أعلى وأجل يعنى بالمفاضلة عندهم في اعتقادهم فساقه في معرض الحجة عليهم لإن النبي صلى الله عليه وسلم مادعاهم الاالى الايمان بالله الذي هو عندهم وفي اعتقادهم أعلى وأجل من هبل ومن سائر الآلمة بماقالوه عن نفوسهم فقالوا مانعبدهم الاليقر بوناالى اللة زافي فاتخذوهم حجبة فاللة أعلى وأجل من هبل عندهم فكان ذلك تنبيها من رسول اللة صلى الله عليه وسلم للمشركين فانه في نفس الا مر ليس هبل باله حتى يكون الله أعلى وأجل فى الالوهة من هبل ولوقا لحارسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق المفاصلة فى نفس الامر الكان تقريرا منهصلى الله عليه وسلم لالوهة هبل الاان الله أعلى منه وأجل في الالوهة وهذا محال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عالمأن يعتقده لانه الجهل المحض علىكل وجه فهذه أيضامفاضلة مقر رةشرعية في قولك الله أكبر فصاحب هذا الهجير بطريق المفاضلة يطالعه الحق بسريان هو بته في جيع الخلق مثل قوله في الصحيح ان الله قال على اسان عبده سمع اللقلن حده وقوله كنت سمعه و بصره و يده ورجله الى غير ذلك وقوله في يسمع و بي بيصرول كن نسبة القول اليعدون نسبة القول اليه بلسان عبده أعلى من نسبة القول اليه بلسان الخلق فهوأ كبرفي ذاته من كبريائه في خلقه فاعلم ذلك فنقول عند ذلك الله أكبرمفاضلة اذلم يخرج عنه كأنه يقول ذكرك نفسك أعظم وأكبرمن ذكرى اياك

7) .ca

، واو

قالى

ارهای

رأىدا

وأما

هوهو

وأما

يەفان

عليه

لرات

Fuel

خ قد

وز بل

بنجمل

روت

مر الله

ة وكل

بعداني

وكارها

44

وان ذكرتك بك فلابد للنسبة من أنرلان غاية شرف ذكرى اياك ان أذكرك بك فتكون أنت الداكر نفسك بلساني ونسبة الدكر اليك أكبرمن نسبته الى ولوكنت بك

وفصل في الذكر لا نه عين كل ذاكر من حيث ماهوذاكر فلاترى ذاكر االاالله وهومن حيث هويته وعينه لا يقبل المفاضلة في الذكر لا نه عين كل ذاكر من حيث ماهوذاكر فلاترى ذاكر االاالله وهومن حيث هويته وعينه لا يقبل المفاضلة لان الواحد لا يفضل نفسه في نتج له هذا الذكر على هذا الحدكشف هذا ذوقا في تبين له أنه الحق عينه وطائفة أخى وهم القدم الآخر لا يرون التفاضل الامع وجود المناسبة ولامناسبة بين الله وبين خلقه فذكر الله نفسه ذكر وذكر العبدر به ذكر كل على حقيقة لا يقال هذا الذكر أفضل ولا أكبر من هذا بل هو الذكر الكبير من غير مفاضلة للة تعالى وهوفى حق العبد المذكور كبير عند العبد لا أكبر من هذا بل هو الذكر الكبير من غير مفاضلة من تداخل الاوصاف فان ذلك وان كان حقيقة فكل حقيقة على ماهى عليه ما ها أثر في الا خرى يخرجها عما تقتضيه ذاتها فالحقائق لا تقيد ل ولوتبد لت لارتفع العلم من الله ومن الخلق فاذاذ كر من هذه صفته أنتج له ذلك كشفاوذ وقال المركانواه وقال به

﴿ فصل ﴾ في الذكر به من حيث ما هوذكر مشروع (اعلم) ان الذاكر به على ماذكر نامن كونه ذكر امشروعا ينقسم الى قسمين طاثفة تذكره على انهمشروع للخلق ويقولون بان الله تعالى لماأ وجدالعالم ماخلقهم الاليعبدوه ويسبحوه فمامنشي الاوهو يسبح بحمده واكن لانفقه تسبيحه وقال وماخلقت الجن والانس الاليعبدون غانى العالم لعبادته فهؤلاء اذاد كروا اللةذكروهمن حيث ان التقشرع لهم كيف بذكرونه ولايعلمون ما تحتذلك الذكر المشروع عندالتة وان علموه في اللسان فينتج لهم هذا الذكر لماذا شرعه الحق في العالم مهذا القول الخاص دون غيره أى ذكر كان والقسم الآخ يعتقد ان العالم ما كتسب من الحق الاالوجود وليس الوجود غيرالحق فمأ كسبهم سوى هويت فهوالوجود بصور المكات ومابذكره الاموجود وماثم الاهوف اشرع الذكر الالنفسه لالغبره فان الغييرماهوتم وهوعالم بماشرع فيفتح اصورة المكن ماذكرناه كشفاهذا الذكر وهوقو لهم لايذكراللة الااللة ولايرى الله الااللة فالمفيد والمستفيد عين واحدة فهوذا كرمن حيث انه قابل وهومذ كورمن حيث انه عين مقصودة بالذكر والعالم على أصله في العدم والحكم له فعاظهر من وجود الحق فاثم الاالحق مجلا ومفصلالان المحدث اذاقرت بالقديم لم بيق له أثروان بق له عين فان العين بلاأثر ماهي معتبرة ولهذا قلنا فيمن دل على معرفة الواجب لنفسه لابقكن لهأن يثبتله أثراحتي بعلم ان هذه الاثار الكائنة في العالم تحتاج الى مستند لا مكانها فعند ذلك يقوم لهم البرهان على استنادهالواجب الوجودلنفسه وذلك كال العلم فان الكاللمرتبة أي بالمرتبة والتمام بماترجع اليه في نفسها أعنى التام فينتج لهذا القسم هذا الذكر ماقر رناه من اله يستحيل ان يذكره الاهوأ ويسمع ذكره الاهوأ ويكون المذكورالاهو ومن ذكرت به فهو المذكور لاأنتهل أى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيأ مذكورا حتى ذكر بر به ف كان مذكورابر به لابه و سيردفى باب الاسهاء الالهية مايشني في هذا النوع ان شاء الله تعالى من هذا الكتاب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب السادس والستون وأر بعمائة في معرفة عال قطب كان هجيره ومنزله سبحان الله ﴾

ان الوجود على التسبيح فطرته \* فهو المنزه عن منال ونشبيه و تربه و من ان حال جاء يعامنا \* بأنه رب تشميله و تنزيه

له النقيضان فهو الكون أجمه ، بدرى بذلك ذوفكر وتنبيه

قال الله عزوج ل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون و قدور دالام، بالتسبيح في القرآن في مواضع كثيرة ولكن موضع حكم ليس للآخر و تنقسم الطوائف في تسبيح الحق بحسب كل آية وردت في القرآن في التسبيح لولا التطويل أوردنا هاوت كامناعلى الذاكر بها (اعلم) ان هذا الذكر ينتج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف

الصنهاجي

94

الصنهاجي فىمحاسن المجالس لماذكرحال العابدوالمريد والعارف قال والحق وراءذلك كاملابدمن ذلك وانكان معذلك كلهأ وعين ذلك كله فهومع ذلك كله بقوله وهومعكم أينما كنتم وهوعين ذلك كله بقوله تعالى سنربهم آياتنا فىالآفاق وفىأ نفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك وهومن وراء جيع ماذكره محيط بقوله والله من وراتهم محيط و بقوله الاانه بكل شئ محيط فن أراد أن يسبح الحق في هجيره فليسبحه بمعنى قوله وان من شئ الايسيج بحمده أى بالنناء الذي أننى به على نفسه فانه ماأضافه الااللة هكذا هو تسبيح كل ماسوا مافا الانفقه تسبيحهم الااذا أعلمنا الله به وها ذا ضدما تعطيه حقيقة التسبيح بل ها ذا تسبيح عن التسبيح مثل قوطم التو بقمن التو بة فان التسبيح تنريه ولا ينزه الاعن كل نعت محدث يتصف به الخلوق ومانزل الينامن اللة نعت في كتاب ولاسنة الاوهوشرب الخلوق وجعل ذلك تعالى حدد نفسه وذ كرعن كل شئ انه يسبح بحمده أى بالثناء الذي أنزله من عنده والملائكة يشهدون وكفي بالله شهيدافن سبحه عن هذه المحامد في اسبحه بحمده بلأ كذبه وانماسبحه بعقله ودليله في زعمه والجع بين الامرينأن تسبحه محمده وهوالتنزيه عن التنزيه وذلك عين الاشتراك فى النسبة كعدم العدم الذي هو وجود وأن أرادوابه المبالغة فى التنزيه فذلك ليس بحمد الله بل حد اللة نفسه بماذ كرناه فاذا سبحه بحمده وهو الاقرار بماوردمن عنده عاأنني به على نفسه أومما أنزله عليك في قلبك وجاء به اليك في وجودك مالم ينقل اليك واجعل ذلك التسبيح كالصورة واجعل قوله والحق وراءذلك كله كالروح التي لاتشاهد عينهالتلك الصورة ويكفيك من العلم مها مشاهدتك أثرها فانك تعلمان وراءتلك الصورة أمرا آخرهور وحها كذلك تعلمان الحق وراءكل ثناءلك فيهشرب ومن الحال أن يكون عندك تناءعلى الله معين في الدنياو الآخرة لا يكون الك فيه شرب فاله لا يصح الك ان تثني عليه بمالاتعقله ومهماعقلت شيأأ وعلمته كان صغتك ولابد فلايصحف الكون على ماتعطيه الحقائق التسبيح الذي يتوهمه علماء الرسوم وانمايصح التسبيح عن التسبيح مادام ربوعبد ولايزال عبدورب فلايزال الامر هكذا فسبح بعمدذلك أولاتسبح فانتمسبح شئت آوأ يبت وعامت أمجهلت ولولاماهو الامرعلي هذافي نفسه ماصح أن يظهر فىالعالم عين شرك ولامشرك وقدظهر في الوجود المشرك والشرك فلابدله من مستندا لهي عنه ظهره ذاالحكم وليس الاماذ كرنامن ان العبدله شرب فى كل مايسبح به ربه من المحامد وأعلى المحامد بلاخلاف عقلا وشرعاليس كتلفشئ ثم عم الآية لنعرف المقصود ويصح أول الآية فقال وهو السميع البصير فاولم يتم لكان أول الآية يوذن بانالسنا بعبيدوليس هولناباله فلابدمن رابط وليس الاالاشتراك الاانه عين الاصل فذلك ونعن فيه كنسبة الفرع الحالاصل والولد الى الوالدوان كان على صورته فليس هوعينه فارتبط به فلا ينسب الااليم لان له عليه ولادة وغيره من الناس من ابناء جنسه ماله عليه ولادة فلايقال انه ابنه ونسبتنامن وجهمثل هذه النسبة لان الوجو دله وهو الذي استفاده منه المحدث الاان النسبة التي وردبها السمع نسبة العبد الى السيد والمخاوق الى الخالق والرب الى المربوب والمقدور الى القادروالمصنوع الحالصانع فان نسبة البنوة أبعد النسب لتقلبه فى الاطوار بماليس للاب فيسه تعمل وانماله القاءالماء فىالرحمعن قصد بنوة وعن لاقصد فبعدت النسبة لذلك كانت النطفة مخلقة وغير مخلقة ولوكان الامرفيه اللاب لكانت نامة بدا ألاترى الى النسبة القريبة في خلق عيسى الطبربيده ثم نفخ فأتم خلقه فقر بت نسبة الخلق اليسه وكذلك صنائع الخلوقين كلهم فالبنوةمن الابوة أبعد نسبة من جيع الامور وهي أصح النسب وما كفرمن قال ان المسيح ابن الله الافتصاره وكذلك كفرمن قال نحن أبناء الله وأحباؤه لافتصارهم لانهمذ كروانسبة نع كل ماسوى اللهان كانت صيحة فان لمتكن في نفس الامر صحيحة فهم والعالم فيها على السواء ولما كان الامر النسبي في تولد العالم عن اللة وان وجوده فرع عن الوجو د الالى نبه تعريضا في تصريح لن فهم الاشارة وقسم العبارة وذلك بقوله لوأ راداللة أن يتخذولدا فجو زذلك وانمانني تعلق الارادة باتخاذالولدوالارادة لاتتعلق الابمعدوم والامروجود فلاتعلق للارادة فإن المقصود حكم البنوة لاعين الشخص المسمى ابنائم تم فقال لاصطفي بما يخلق ما يشاء فتدبر هذه الآية الى تمامها وكذلك قوله تعالى لوأردناأن تتحذ لهوالاتخذناه من لدناان كنافاعلين أىما كنافاعلين ان تتخذه من غيرنالانه



طسف

غةغنع

(بقبل

طائفة

534

فأخلة

مازراه

منمتة

اوذوقا

عبدوه

سدون

الناء ا

لخاص

برالحق النفسه

كرالله

itedi

الحدث النفسه

لبرهان

لهسفار

مكون

وراحتى

lies:

م كثيرة

ابن مربح المدعو بالابن ومن حعل ان شير طالا نقيا بكون معنى ان كنافاعلين ان تتخد طوا تتخد ومن عند الله وسيأتى عند كم فانه ماعند كم ينفد وماعند الله في ومامن شي الاعند ناخوا شد فعاعند ناهو عند الله وغد الطجير فانه حال بعض الاقطاب فاعترف الحق بحا أذكر ولذلك يكون الاذكار اعترافا بأن دعوى المدعى باطلة في زمه اليمين مالم تقم بينة و بعد ان حصل من البيان ماحسل فلا بدأن نبين ما يقى المسترة بالاجال وهوان التسبيح فالمنافة والمطلقة وهوان يقول سبحان الله أوسبحان الربأ والعالم فهذا معنى الاسماء الاطمية الظاهرة أو المضمرة والمضافة والمطلقة وهوان يقول سبحان الله أوسبحان الربأ والعالم فهذا معنى الاسمالا الاسم المضمر فشل فأى امم نسبحه من أسماء اللا تعامل و بأى حال بربالعزة وأما المطلق سبحان الله وتعالى عمايشركون فأى المم المناف فقوله سبحان و بكرب العزة وأما المطلق سبحان الله وتعالى عمايشركون ومن ببطة بتلك الحال ولا يظهر له صورة في الذاكر الابهذه المناسبة الخاصة فلا يتعين في هذا الذاكر لناأم من تقتصر عليه والسبحان الله عند حدوالمسبح لا يسبحه الابحماد و تتبعنا الكتاب والسبحان الله عند مدوالم المناف والاسم المن من المناف والله والمحمد و والمضمر فالماك والمناف والاسم الناقص والاسم المنمركا في المناف والمناف والمناف والمناف والاسم الناقص والاسم المنمركا في المناف والمناف والمناف

فاسلك مع القوم ابه سلكوا \* الااذا ماتراهـم هاكوا وهلكهم ان ترى شريعتهم \* بمعزل عنهـم اذاسلكوا فاتر كهم لاتقـــل بقولهم \* تأســيابالالهاذتركوا

فان جاعة من العقلاء جعاوا الشريعة بمعزل فهاز عموا والشريعة أبدالاتكون بمعزل فانها تع قول كل قائل واعتقاد كل معنقد ومدلول كل دايل لانهاعن الله المتكم فيه قد نزلت وانما قانا في هذه الطائف المعينة انها جعلت الشريعة بمعزل مع كونها قالت بدهض ما جاءت به الشريعة فأ خذت من الشريعة الاماوا في نظر هاوما عداد لك رمت به أو جعلته خطابالله امة التي لا تفقه هد اذا عرفت واعتقدت ان ذلك من عند الله لامن نفس الرسول وهو قوله تعالى الذي قال عنهم على طريق الذم طم و يقولون نؤمن ببعض و تكفر ببعض و بريدون ان يتعذوا بين ذلك سبيلا أولات هم عنها الكافرون حقاوقال تعالى أفتو منون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فهذا معنى قولى انهم جعاوا الشرع بمعزل وان كان قد جاء الشرع علم عليه في أخذوا منده ما أخذوا من كون الشرع جاء به وانما قالوا به للوافقة احتجاجا وطائفتنا لا ترمي من الشريعة شيأ بل تقرك نظر هاو حكم عقلها بعد ثبوت الشرع لحسم ما يأتى به الشرع اليه ويقضى به فيه ما يأتى به الشرع اليه ويقضى به فيه مدادات العالم

انماالقوم سادة ، ومع الجديملكون القيسلكون كن ، معهم حيث يسلكون انماالقول منه كن ، للذى شاء أن يكون كل شئر يده المسحق من فعلهم يهون والذى لاريده ، وهوسهل فلاجهون

واعد أن الله تعالى لماجعل بين الاسياء مناسبات لير بط العالم بعضه بدعض ولولاذ لك لم يلتم ولم يظهر له وجود أصلا وأصل ذلك المناسبة التي بينناو بينه تعالى لولاها ما وجد ناولا قبائنا التخلق بالاسهاء الاطبية في امن حضرة له تعالى الولنا فيها قدم و و انااليها طريق أم وسأوردذلك ان شاء الله في بالاسهاء الاطبية من هذا الكتاب وأعظم الحضرات الاطبية في هذا الباب انه لا يشبهه في وما ثم الانحن ومن لم يشبهك فلم تشبهه في التفت المثلية عنه انتفت المثلية عن العلم وهو كل ماسو ام بالجسموع فان العالم انسان واحد كبيرلايما الله أي لا مثل له وطذا هو كل مسدع على غسير مثال

فلايخلو أهمل الله اماأن يجملوا الحمق عين العالم فلايما ثلهشئ لانه ليس ثم الاالله والعالم صورتج ليب ليس غمير دفهو له وان كان العالم وجودا آخر فحاثم الااللة ومسمى العالم فلامث للدة الاأن يكون اله ولا اله الااللة فلامث للله ولا مشل للعالم الاأن بكون عالمولاعالم الاهدنداالعالم وهوالممكنات فلامشل للعالم فصعحت المناسبة من وجهين من فني المثليسة ومن قبوله للرسماء والحضرات الاطيسة وكل مافي العالم من المماثلة بعضه ببعض فانه لا يقدح في نفي الماثلة فان تفاصيل العالم وأجزاءه المتماثلة والمختلف والمتضادة كالاسهاءلله المختلفة والمتهائلة والمتضادة كالعليم والعالم والع لام هـنه متاثلة وهوأيصاالضارالنافع فهـنـ المتضادة وهوالعز يزالحكيم فهـنـ المختلفة ومع هـنـ افلبسك ثله شئ فهانده الآبة له ولنامن أجل الكاف والاستراك يوذن بالتناسب واذا كان لابدمن انتناسب فنظر ناأى شئ من المناسبات بين الحج والتسبيح حتى شبهه به تعالى فقلناان التسبيح هوالذ كرالعام في قوله وان من شئ الايسبح بحمده وقال صلى الله عليه وسلم انماشرعت المناسك لاقامة ذكر الله لاختلاف العالم لان ذكر الله كله تسبيح بحمده أى عار نفسه كاجعل التهليل عمائلا اعتق الرقاب النفيسة والعتق اعماهوا مريخرج العبد من العبودية ولا يخرج من العبودية الأأن يكون الحق سمعه وبصره وجيع قواه فيكون حقاكاه فناسب قوله لااله الااللة وقديكون عتق الرقاب من الالوهية بالعبودة فان الشخص بتقيد بالربو بية فيطلب منه ماليس بيده منهشي وانماذاك بيدالله فيحارفيعتقه التمن هذه النسبة اليه بماأظهر فيه عندالمتقدفيه ذلكمن الجبر والافتقار وسلبه فالاوصاف فعادحو افي عبوديته فلم يكن لهقدم في الربو مية فاستراح فهذاعتق أيضاشر بف حيث تخلص لنفسه من تعلق الغمير به كإخلص بالتهليل الالوهة للمن رق الدعوى بالآلحة المتخذة وهوقولهم أجعل الآلحة الهاواحدا كاهوالامرفي نفسه ان هذا لذي عجاب فعل صلى الله عليه وسلم يوحيه المنزل وكشفه الممثل النهليل مناسبالعتق الرقاب كاجعل التحميد مناسباللحمل فيسبيل الله وهو باب النع والحدالة شكر المايكون منمه كايكون من الاسباب السببات شكر بمانرامهن آثارهافيها كاقال أن اشكرلي ولوالديك وقلرب ارجهما كاربياني صغيرا وسيرد في هجير الحددتة مايشني الغليل ان شاءالله تعالى وكذلك من كبر ناسب بين التكبير و بين عظم مالصاحبه من غير تعيين وماقرنه بشئ معين مثل مافعل في التسبيح والتحميد والتهليسل فقيدهناك وأطلق هنا لبشمل الذكر التقييد والاطلاق وقدوردفي هذاخبرحسن عن رسول اللةصلي اللة عليه وسلم أنهمن سبع اللهمائة بالغداة ومائة بالعشي وهو قوله عزوجل وسبح بحمدر بك قب ل طلوع الشمس وقب ل غروبها وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبيحون وقرن ذلك بالمائة لانه ليس لنادار نسكنها الاالجنة أوالنار والجنة مائة درجة فن أكملها مائة فقد حازمن كل درجة حظاوافرا بحسب ذكره بمايناسب ذلك الذكرمن تلك الدرجات وكذلك دركات النارما تهدرك تقابل درج الجنان لهمن جانب النار بهذاالذ كرالتنزيهمن كل درك ولهمن الجنان الانعام من كل درج فاعلم ذلك ثم ترجع الىسردالخديث وهوماحد ثنابه زاهر بن رستم الاصفهاني عن الكروجي عن الثلاثة محود الازدى والترياقي والعورجي كلهم عن الجراجي عن المحبو في عن أفي عيسي الترمذي " قال حد ثنا مجد بن رز بن الواسطي قال حدثنا أبوسفيان الجوى عن الضحاك بن حزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله ما نة بالغداة ومائة بالعشى كان كن حج ما نة حجة يعني مقبولة ومن حد الله ما نة بالغداة و ما نة بالعشي كان كمن حل على مائة فرس في سبيل الله أوقال غزاما ته غزوة ومن هال الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كن أعتق مائة رقبة من ولداسمعيل ومن كبرالله مائة بالغداة ومائة بالعشى لم يأت في ذلك اليوم أحد بأ كثر عما أتى الامن قال مثل مأقال أوزادعلى ماقال قال أبوعيسي هلذاحديث حسن غريب ولما كان التسبيح محمد دقربة به فقال في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحان الله والحدالله انهما علا ما بين السماء والارض وأراد فوله سبحان الله وبحمده فان الحدلله تملأ الميزان فانها آخرما يجعل في الميزان فبهاءتلئ كماقال وآخردعواهم أن الحدللة ربالعالمين فالجديتةلهالتأخيرفيالامورلانلهالساقة ولااله لاايتةلهالتقدمة وسبحان اللةلهالميسرة وابتةأ كبر



له الميمنة والقلب له لاحول و لا قوة الابالله فأثبت العبد والرب فاستصحاب الاسم الله لكن تسبيح و تحميد و تكبير و تهليل هو معطى القوة الذك التسبيح أو التهليل أو التحميد والتكبير لا نه لفظ يكن أن يطلق اذا أطلق و يقيد بغير الله في الاضافة بأن يسبح شخصاليس الله و يكبره و بحمده و بهلل ماليس باله كقوم فرعون فلا قوة الحذا الذكر على أمناله الابالله قائد ما يتجلى لك بشئ ليس هو الله فيقول لك أناالله فتقول له أنت بالله الانعدم من ساعته اذلم يكن الله ومارأ يتمن شهدهذا المشهد من رجال الله الارجل واحدمن أهل قرطبة كان مؤذنا بالحرم المكي يقال له موسى بن عمد القباب كان من ساداتهم وهو تأميذ أبى الحسن بن خوازم بفاس فلا قوة على الثبوت الاباللة حتى لوقا لها بكلام الحق على السان ذلك المتجلى و يقول له صاحب الكشف أنت بالله ما انعدم وثبت فهذا بعض ما ينتجه هذا الذكر و الحديثة والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب السابع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله الجدلة ﴾ الجدلة في قيد واطلاق مشل الفروع التي قامت على ساق عدها بالذي تبديه من عرم الشاهد الحسفى أنفاس اعراق وعن فرعلن أبدى حقائقنا ماذات واخلاق باخلاق

قال الله تعالى آمرا قل الحدللة اعلم أن الحدوالح المدهى عواقب الثناء وطذابكون آخرافي الاموركاورد أن آخر دعواهم ان الحديثة رب العالمين وقوله صلى الله عليه وسلم ف الحديثة الهاتملا الميزان أى هي آخر ما يجعل ف الميزان وذلك لان التحميد يأتى عقيب الامورفغ السراء يقال الجدالله المفطل وفي الضراء يقال الجدالله على كل حال والجد هوالثناءعلى الله وهوعلى قسمين ثناءعليه بماهوله كالثناء بالتسبيح والتكبير والهليل وثناءعليه بمايكون منه وهوالشكرعلى ماأسبغ من الآلاء والنعروله العواقب فانمرجع الحدليس الاالى الله فأنه المثنى على العبد والمثنى عليه وهوقوله صلى الله عليه وسلمأنت كأثنيت على نفسك وهوالذى أثنى به العب دعليه فرد الثناء لهمن كونه مثنيااسم فاعلومن كونه مثنياعليه اسم مفعول فعاقبة الحد فى الاص بن له تعالى وتقسيم آخر وهوان الحدير دمن الله مطلقا ومقيدا في اللفظ وان كان مقيد ابالحال فانه لا يصح في الوجود اطلاق فيه لانه لا بدمن باعث على الحد وذلك الباعث هوالذى قيدهوان لم بتقيد لفظا كأمره في قوله تعالى قل الجدالة فلم يقيدوأ ما المقيد فلابدأن يكون مقيد ابصفة فعل كقوله الحديثةالذى خلق السموات والارض وكقوله الجدينة الذي أنزل على عبده الكتاب والجدينة فاطرالسموات وقديكون مقيدابصفة تنزيه كقوله الحدالة الذى لم يتخذولدا واعلمأن الجدد لما كان يعطى المزيد للحامد عامناأن الحدبكل وجه شكروكذلك ماأعطى المزيدمن الاذ كارفهو شكرفهو حدكه لانه ثناءعلى المتفأماز يادته التى تحصل لمن أثنى عليه عله وعليه فهى أن يعطيه الحق من العلم الذاتى به سبحانه ما ينى به عليه وهو قوله وقدلرب زدنى عاما وأمااذا أثنى عليه عايكون منه فانه يزيده من ذلك ليما برعليه بالثناء على الله به فعلى كل حال يعطى الزيادة وان كان بين التحميل بن فرقان ولكن من حيث ماهو تحميل من الخلق فهو عطاءاعطاه الله اماه وكل عطاء يقسل المعطي الزيادة منه فاما لانحدمده الابما أعلمناان نحمده به فمده مبناه على التوقيف وقدخالفنافىذلك جاعةمن علماء الرسوملامن العلماء الالهيمين فان التلفظابالجدعلى جهة القربة لايصح الامن جهة الشرع ولواستصبح هذا الخالف بنور الانصاف لعلمان الصدق حسن وهو يقول به انه حسن لذاته ومع هـ ذا فأنه يقبح في مواطن و يأثم القائل به فلهـ ذا لايتمكن ان يقال على جهة القر بة وان عقل انه خبر الاحتى يقول الحق اذكروني فاما ان يطاق بكل ذكر ينسب السه الحسن فى العرف وهو من مكارم الاخلاق واما ان يقيده فيعين ذكرا خاصا فالثناء على الله بماهوفاعل ثناء عرف يثني به الخلوق على الخالق مالم ينه عنه اذا كان ذلك الثناء مما يعظم فى العالم فقد يكون من حيث ماهوفاعل وليس بعظيم فى العالم فاذاذ كربماهذا مثله نكر ومثاله ان نقول الجدللة خالق كلشئ فيدخل فيه كل مخلوق معظم ومحقر ومثال

المعظم فى العرف ان تقول الجديدة الذي خلق السموات ومشل ذلك ولاينبغي ان يعين فى الثناء خلق المحقر عرفا والمستقذرطبعا واندخل فيعمومكلشئ ولكن اذاعين لايقتضيه الأدب بلينسب معينه الى سوء الادب أو فساد العقيدة مع صحة ذلك ولاأمثل به فاني أستحي ان يقرأمع الزمان في كتابي فلذلك لم نشل به كما مثلت بالعمام وبالعظيم والكلمنه ونعمته ولولاحقارة ذلك بالعرف لمنقسل بهفانى ماأرى شيأ ليس عنسدى بعظيم لانى أنظر بعين اعتناء الله بهحيث أبرزه فى الوجود فأعطاه الخبر فليس عندنا أمر محتقر وهذاشهو دالقوم فالكل نعمته ظاهرة وباطنة فظاهرة ماشوهدمنهاو باطنة ماعلمولم يشهدوظاهرة التعظيم عرفاو باطنة التعظيم عندأهل الله وأهل النظر المستقيم عما ليس بعظيم فى الظاهر لان هذا الامر شبيه بالايات المعتادة والآيات غير المعتادة فالآيات المعتادة ماهي آيات الالقوم يعقلون ولافرق بينهاو بين الآيات غير المعتادة مثل حركات الافلاك واختلاف الليل والنهار ومايظهر فى فصول السنة من الارزاق والامور المعادة والمستخرات فلا يتنبه بها الاكل ذي عقل سليم أنها آيات وأماغ يرالمعتادة فهي آيات للجميع فتنبعث النفوس للثناء علىالله بهادون المعتادة فصاحب هجير الجد المطلق الذي لايقيده الذاكر بشئ من الصفات وان اختلفت عليه الاحوال فاهي بواعث لذلك الذكر وانما هوالباعث الاقل الذي بهأطاق الذكر فهو تقييد في اطلاق فينتج له جيم ما يعطيمكل تحميد مقيد بنعتمامن النعوت أواسم أوصفةمالم يقف صاحب هذا الذكرمع حالمن الاحوال لما يحصل له فيهمن الحلاوة فيقيده ذلك الاستحلاءوان أطلقه في اللفظ فلا ينتجله بعد ذلك الامايناسب الحال الذي أعطاه الاستحلاء فانه ذوصفة فهو بحيث هى و زال عنه بها الحسكم الاول قيل لاي يزيد كيف أصبحت فقال لاصباح لى ولامساء انما الصباح والمساءلن تقيد بالصفة وأنالاصفة لى فلا يقف صاحب هذا الذكر مع أمريرد عليه من الحق يقيده فهو معكل وارد بحسب الوارد من غيرتعاق عية فعيته مع الوار دمعية الحق مع عباده حيث ما كانوا لعامه انهم لا يكونون الابحسب أسمائه الحاكمة عليهم والمتصرفة فيهم فهومع أسمائه لامعهم واكن ماوقع الاخبار الاان اللةمعهم أينما كانوا كذلك الواردات لانتعين للعبد الابحسب استعداده الذي أعطاه ذكره وذكره من فعله في معيته مع الواردات مع نفسه كاذكر نافي معية الحقعلى السواءوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثامن والستون وأر بعمائة في حال قطب كان منزله الحديد على كل حال

\* الجدللة على كل حال \* فه والذي يع حال الوجود وما على حسد الذي قاله \* اذا تلفظت به مسن من بد وجاء ذا عنسه به قال \* قدجاء ماقد كنت منسه تحيد فانه ناداك مسن حضرة \* من قبل هذا في مقام الشهود بأنه ليس بغسب له \* فلا يغرنك حب لاوريد فأنت رب وأنا عبد ده \* ويثبت الرب بكون العبيد فلا تقسل في كونه انه \* يقول بوم العرض هل من من يد

اعلم أيدك اللة وايانا بر وحمنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى السر"اء الجدللة المنع المفضل وكان يقول فى الضر"اء الجدللة على عال ثبت هذا فى الصحاح فعلمنا انه ذكر أدب الهي لانه مافيده باسم كما قيد حد السر"اء بالنع المفضل ومن أسمائه الضار كامن أسمائه النافع ولم يتعرض فى هذا الجد الى ذكر الاسم الضار ولم يكن ذلك عن هوى بل عن وسى الهي يوسى فانه الصادق القائل ان اللة أدبنى فأحسن أدبى فعلمنا ان هذا الذكر من جلة الآداب على هذه الصفة وقد أوسى الله ان تتبع ملة ابراهيم ومن آداب ابراهيم عليه السلام معربه قوله واذا مرضت فهو يشفينى فنسب الشفاء الى ربه ولم ينسب اليه المرض لانه شر" فى العرف بين الناس وان كان فى طيه خير فى حق المؤمن فأخبر الله نبيه بحديث ابراهيم وقوله هذا تعلما له صلى اللة عليه وسلم ليتأذب

( ۱۳ - (فتوحات) - رابع)

بأدبه فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم والشر ابس اليك ومن كونه خلقا يحس بالالم الحسى والنفسي كما يحس باللذات المحسوسة والمعنوية ويعلم الفرقان بينهما وان السرور يصحب الالتذاذوان الحزن يصحب الألمطبعا فلذلك عدل فى الضراء الى حدالله عنى كل حال والاحوال فى العالم ماهى بأمر زائد على الشان الذى ألحق فيه بل هوعين الشان كل حال يطرأ في الوجود بما يوافق الغرض ويلائم الطبع ديما لايوافق الغرض ولايلايم الطبيع وان كان الأمرى ذلك من القابل لانا رأيناما يتضرر بهز يديلتذ به عمر وفعامناان العلة في القابل وان الامر الآتى منه تعالى واحد العين لاانقسام فيه فينقسم فينا أصره و يتعددولما عم هذا الذكر جيم الأحوال فان تحقق الذاكرالله بهماوضع له فهي دعوى فان الله لابدأن يبتلي الشخص الذي بذكر الله بهذا الذكر على هذا الحد فان الدعوى تفتح باب الابتلاء في القديم والحديث ان فهمت وان كان الذاكر به ماخطر له أصل وضعه بخاطر بلذكر اللقبه لكونه مشمر وعامن غير وقوف مع السبب في وجوده وتشر يعمه فقد يتليه الله وقد لا يبتليه وان قيده هلذا الذاكر أعنى ذلك الذكر بأنه نناءعلى الله لجهة الخير لايقصديه أصل وضعه ولايقوله بدعوى انه الحامدر بهعلى كل حال وانما يقول ذلك مخبرا ان الله مجود على كل حال فانه مامن حال كافر رناه الاوله وجه في الخلق الى الالتذاذبه والتألم بهفامن حال الاو يحمد الله عليه جدسر اءو حدضر اءألاتواه في السراء كيف يقول الجدللة المنع المفضل فمن انعامه وفضله ان جعل صاحب الضراء يحمدالله ولهذا يعافيه و يحول بينه و بين تلك الضرّاء لان حــده شكر على هذا الافضال وهوان أطمه واستعمله في حدالله ولم يستعمله في الضجر والسخط فعافى باطنه بما أطمه اليه ون التحميد فزاده الله عافية بازالة الضراء عنه وهذامعني دقيق مندرج في الجدلة على كل حال وانه مساو لجد السراء وهوالحدللة المنع المفضل وبزيادة وهذامن جوامع الكام التي أوتبها رسول اللهصلي الله عليه وسلم وتختلف أحوال الذاكر بن اللة بهذا التحميد فكل حامديه ينتبج له بحسب قصده وعامه و باعثه وقد فصائماه تفصيلا كا أنزله الحق عز وجل فى قلوب الذاكرين الله به تنز بلافهو جدسر اء وجد ضراء والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب التاسع والستون وأر بعمائة في حال قطب كان منزله وأفوض أمرى الى الله

ان الوجود منطق ومنطق جومصدق ومصدق فتفكروا فالشئ يكذب نفسه فدكذب ج ومكذب والعين لاتتكثر

فلاى شئ برجع الامرالذي \* قدقلته في أمر نافتبصروا

حتى تروه بالعيّان ففوضوا ﴿ أَمِر الوجود اليه لا تتحيروا

قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول القومه حين ردّواد عوية فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى الى الله وهومن فاض ولا يفيض حتى بمتلى فالفيض زيادة على ما يحمله المحل وذلك ان المحل لا يحمل الاما في وسعه ان يحمله وهو القدر والوجه الذي يحمله المخلوق وما فاض من ذلك وهو الوجه الذي ليس في وسع المخلوق أن يحمله يحمله الله في المنافق من الموقية المنافق المن

ماعين اسمابعينه وانمافق ضهالي الاسم الجامع فيتنقاه منهما بناسب ذلك الامرمن الاسماء في خلق آخر فأنه مالا يحمله زيدوضاق عنه اكون الاسم الالهي الذي قبله بهما أعطت حقيقته الاماقبل منه وقد يحمله عمر ولانه أوسعمن زيدبل لاانه أوسع من زيد ولكن عمروفى حكم اسم أيضا الهي قديكون أوسع احاطة من الاسم الالهي الذي كان عندز يدفان الاسماء الاطية تتفاضل فى العموم والاحاطات فيحيط العالم و يحيط العايم فيكون اعاطة العايم أكثرمن احاطة العالم واحاطة الخبيرأ كثرمن احاطة غيره وكذلك الاسم المريدمع العالم والاسم القادرمع المريدومع العالم تقل احاطته عنهما والعبد لابدأن بكون تحت حكم اسم المي فهو بحسب ذلك الاسم وما تعطيه حقيقته من القبول فيردما فضل عنه اليه تعالى وذلك التفويض ان عقل عن الله قوله فان اللسان الذي خاطبنا به الحق اقتضى ذلك فنحن معه بقوله لأنه لبس فى وسع الخاوق ان يحكم على الخالق الامن يكون شهوده ماهي المكنات عليه في حال عدمها فيرى انها أعطت العلم للعالم بنفسها فقديشتم من ذلك واتحة من الحكم لكن افتقارها من حيث امكانها يغلب عليها وهد ذاتري النافين للامكان بالدلالة العقلية يغفلون في أكثرالحالات عما عطاهم الدليل من نفي الامكان في نفس الامر فيقولون بالامكان حتى براجعواو ينبهوافيتن كرواذلك فلابد من أمريكون لهسلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالغفلة والذهول عمااقتضاه دليله وليس الاالامر الطبيعي والمزاج ألاتراه اذا انتقل بالموت الاكبرأ وبالموت الاصغرالي البرزخ كيف يرى في الموت الاصغر أمورا كان يحيلها عقلافي حال اليقظة وهي له في البرزخ محسوسة كاهي له في حال اليقظة مايتعلق بهحسه فلاينكره فباكان بدل عليه عقله من احالة وجود أمر مايراه موجود افي البرزخ ولاشك انهأمر وجودي تعلق الحسبه في البر زخ فاختلف الموطن على الحس فاختلف الحميم فلو كان ذلك محالالنفسمه في فبولالوجود لمااتصف بالوجود فىالبرزخولما كانمدركابالحس فىالبرزخبل قديتحقق بذلك أهلاللةحتى يدركواذلك في حال يقظتهم واكن في البرزخ فهم في حال يقظتهم كحال النائم والميت في حال نومه وموته فان تفطنت فقدرميت بكعلى طريق العلم بقصور النظر العقلي وانهما أحاط بمرانب الموجودات ولاعلم الوجودكيف هواذلوكان كاحكم به العقل ماظهر له وجود في مرتبة من المراتب وقدظهر فليس لعاقل ثقة بمادله عليه عقله في كل شئ فاذا كان صحيح الدلالة سرى ذلك في كل صورة فيعمل في كل صورة براهافي البرزخ وتحصل في نفسه أنه الله فهوالله فما يختلف كونه وان اختلفت صورتجليه وكذلك عند العارفين به هناما يختل عليهم شئ من ذلك ولافي البرزخ ولافي القيامة الكبرى فيشهدون ربهم فى كل صورة من أدنى وأعلى وكماهم اليوم كذلك يكونون غداوا ماأبويز يدغر جعن مقام التفويض فعامناانه كان تحت حكم الاسم الواسع فافاض عنه شئ وذلك انه تحقق بقوله ووسعني قلب عبدى فاماوسع قلبه الحق والامورمنه تخرج التي يقع فيها التفو يضعن وقع فهوكالبحر وسائر القلوب كالجداول وقال في هذا المقام لوان العرش يريد به ماسوى الله و ماحواه ما تة ألف ألف من ة يريد الكثرة بل يريد مالا يتناهى في زاوية من زواياقاب العارف ماأحس به يعنى لاتساعه حيث وسع الحق ومن هناقلناان قلب العارف أوسع من رجة الله لان رجة الله لاتفال اللهولاتسعه وقل العب قدوسعه الاان في الأمر نكتة أوى اليهاولا أن عليها وذلك ان الله قدوه فنسه بالغضب والبطش الشديد بالغضوب عليه والبطش رحة لمافيه من التنفيس وازالة الغضب وهذا القدرمن الايماء كاف فهانر يدبيانهمن ذلك فان الرسل تقول ولن يغضب بعده مثله فالانتقام رحة وشفاء ولولا كونه رجة ما وقع في الوجود وقدوقع واكن ينبغى لك ان تعلم بمن هو وقوع الانتقام رجمة فبان لك من هنار تبعة أبي يز بدمن غديره من العارفين لانهوأ مثاله لايتكامون الاعن أحواهم وذوقهم فيهاومن أسهائه تعالى الواسع كاور دفيانساعه قبل الغضب فاوضاق عنهماظهر للغضب حكم في الوجود لانه لم يكن له حقيقة الهية يستنداليها في وجوده وقد وجد فلا بدان ينسب الغضب الى الله كايليق بجلاله وقد وسع القلب الحق ومن صفاته الغضب فقد وسع الغضب فلاينكر على العارف مع كونه مايرى الااللة ان يغضب و يرضى و يتصف بأنه يؤذى وان لم يتأذ ف أذى من لا يتأذى غـ برانه لا يقــال ذلك في الجناب الالهي الاانه تسمى بالصبور واعامنا بالصبر ماهو وعلى ماذا يكون ولانقول هوقى حق الحق حلم فان الحليم كاوردكة لله وردالصبورول كل وارد معنى ما هوعين الآخ فتتفير الاحوال على العارفين تفير الصورعلى الحق ولولاذلك ما تغيرت الاحكام في العالم لا نهامن الله تظهر في العالم وهوموجد ها وخالقها فلا بدّ من قيام الصفة به وحيدة له يصح وجودها منه كان الموجد اسم مفعول ما كان فان لم تعلم التفويض كاذكرته لك يصح وجودها منه كان الموجد اسم مفعول ما كان فان لم تعلم التفويض كاذكرته لك والاوقعت في الشكال لا تنحل منه أعنى في العلم بالتفويض ما هوفها ناسبته الى الخاوق وأما التفويض الالحى وهو أن يكون هو المفوض أمن الى عباده فيه فأنه كافهم وأمن هم ونها هم فهذا تفويض أمن الى عباده فيه فأنه كافهم على العلم المنافض عنه لم يكن افاضته الاعلى الخلق وأراد منهم ان يقوموا به على بحث ردّه البهم كايقوم الحق به اذا فوض العبد أمن الى الله فنهم من تعلق باخلاق الله فقبل أمن ونهيه وهو المعموم والحفوظ ومنهم من رده ومنهم من قبله في وقت وفي حال ورده في وقت وفي حال وكذلك فوض البهم أمن هي القول فيه فأختلف من خالف قوله فقال في الله فيه فأختلف من خالف قوله فقال في الله فيه فأختلف من المنافرة على من خالف قوله فقال في الله من البهم واعطاق والمهم عقولا وافكارا بتفكرون به اواعطي لكل موف حقه في الاجتهاد بنظر وأخطاق المهم عقولا وافكارا بتفكرون به اواعطي لكل موف حقه في الاجتهاد بنظر وأخطاق المهم عقولا وأفكارا بتفكرون به اواعطي لكل موف حقه في الاجتهاد بنظر وأخطاق المهم وأصاب فانه ما خلاله المقالة الواردة في الله بلسان الشرع خاصة فادعها بنا ويأخل ذلك أمر آخر زائد على كونه اجتهد فانه ما يطالب باجتهاده الالدليل الذي يغلب ودليسل عقل وكونه أصاب أوا خطأ ذلك أمر آخر زائد على كونه اجتهد فانه ما يطالب باجتهاده الا الدي المفرون على على طنه أنه يوصله الى الحق والاصانة لاغير

فت کلیفه عین تفویف پ فنحن وایاه فیمه سوا فتسبیحناعین تسبیحه پ وتسبیحه بلسان السوی وکل امرئ انماحظه پ من الذكر نقماقدنوی

فتفويضه فى قوله وأنفقوا عاجعل مستخلفين فيه وتفو يضنااذاً مر ماان تتخذه وكيلا فيااستخلفنا فيه فردد ناه الى أمه كى تقرّعينها ولما كان العالم تحت حكم الاسهاء الالهية وهى أسهاؤه فاتلق تفويضه الاهو الانحن فانه باسهائه تلقيناه فهوا الباطن من حيث تفويضه وهو الظاهر من حيث قبوله فكان الامر بيننا كما تنزل الامربين السهاء وهو العلى و بين الارض وهى الذلول

فهكذا الامرفلاتخفه به فانه أوضحه كونه وشاهدا لحق به ناطق به فانه في كونه عينه وهوماذ كرناه من انه ماتلق تفويض الحق الااسمه فهوالم كاف والمكاف لانه قال واليه يرجع الامركله فهوع بين الموجودات اذهوالوجود والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والكلام في هذا الباب يطول و يتداخل وينعطف بعض على بعض فيظهرو يخفى فانه الله الذي لااله الاهوله الامهاء الحسنى سميحانه وتعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا

﴿البابالسبعون وأر بعمائة في حال قطب كان منزله وماخلقت الجن والانس الاليعبدون ﴾ كاأعطاك خلف ك من حباكا ، فأعطما خلقت له كذاكا وان لم تعطه فالخلق يعطى ، وليس يكون مشكورا هناكا وحق الحق أولى بإولي ، بأن يقضى به وحى أتاكا فان تبلغ مناه كما تمنى ، يبلغسك الاله به مناكا

قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا الااياه وقضاؤه لا يرد عامناان نتيجة هذا الذكر شهودهذه الآية بلاشك فان الحق هوالوجود والاشياء صور الوجود فارتبط الامرار تباط المادة بالصورة والعبادة ذلة بلاشك فى اللسان المزل به هـ ندا القرآن والامراذ الرتبط بين أمرين لا يمكن لكل واحدمنهما أن يكون عنه ذلك الامر الابار تباطه بالامر



الد

110

11

11

الح

الم

فر

من

وايا

للرز

من

القو

يكو

1.1

الآخر علمنا انكل واحدمن الامرين المرتبطين للحب الذي قامكل واحدمتهما في طهور الامر الشالث وانهطاب للامرالثاني فصح الطلب من كل واحدوالحاصل لا يتنعى فلابدأن يتصفا بالفقد لما يبغيان وجود ه والطلب لا يمكون الابنوع من الاذلال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فطلب الدعاءمن عباده وطلب العباد الاجابة منه فالكل طالب ومطاوب وقدقام الدليل أن الحوادث لاتقوم به فلايستقل بكل طلب فى ذا ته لان الطلب من الحادث حادث ويستحيل أن يقوم به مثل هذا الطلب فلا بدمن طلب وجود ما يقوم به هذا الطلب الحادث وهوقوله اذاأردناه والظلب ارادة سواء طلبك لنفسه أوطلبك لك على كل حال الخاصل لا يبتغي من الوجه الذي يطلب فانه من ذلك الوجه ليس بحاصل فلايصح الوجود أصلاالامن أصلين الاصل الواحد الاقتدار وهوالذي يلى جانب الحق والاصل الشاني القبول وهوالذي يلي جانب المكن فلااستقلال لواحدمن الاصلين بالوجود ولابالايجاد فالامر المستفيد الوجو دما استفاده الامن نفسه بقبوله وعن نفذفيه اقتداره وهوالحق غيرانه لايقول في نفسه الهموجد نفسه بل يقول الناللة أوجده والامرعلى ماذكرناه فمأنصف الممكن نفسه وآثر بهذا الوصف ربه فلماعلم الله أنهآثر بهعلى نفسه بنسبة الايجادالية أعطاه الظهور بصو رته جزاء فسلاأ كملمن العالملانه لاأكلمن الحق وماكسل الوجود الابظهور الحادث ولما كان الامر بهذه المثابة في التوقف وعدم الاستقلال من الطرفين نبه الحق على ذلك بقوله قسمت الصلاة ينى وبين عبدى نصفين فنصفهالي ونصفهالعبدي وهوأ يضاأعني التقسيم موجود في استخلاف العبد وفي وكلة لحق فباهوفيه العبدمستخلف فاستقل الوجو دوكمل بالحادث ولماكان الحق غيوراأن يذكرمعه سواه تجلي للعالم في صور المحدثات وعلموه فهااعلامامنه للعالم انه غني عن العالمين بمارأ يتموه في ذاته من ظهوره بالتجلي في صور المحدثات فسواء ظهوركم وعدمكم يقول للكن فعند ذلك ذل المكن بالفعل في نفسه فوقع منه ما خلقه الله لهوز ال عنه عز الاستعداد بالقبول في الايجاد أذا رأى أعيان الصور التي تكون عن قبولها واقتدار الحق قدظهر الحق بها فلم تكن الحاجة الى الممكأت فى قبولها والام قدحصل وصع قوله والله غنى عن العالمين ولقد برقت لى بارقة الهية عند تقييدي هذه المستلةرأ يت فيهاماشاء اللهمن العلوم كاضرب الني صلى الله عليه وسلم بالعول الجرالذي تعرض طم في الخندق فبرقت فى الضربة منه بارقة رأى بهامافته الله على أمته حتى رأى قصور بصرى كأنياب الفيلة رأى ذلك فى ثلاث ضربات فىكل ضربة بارقة تبدى لهجهة مخصوصة هذارأ يته عند تقييدى هذا الباب وراثة نبوية بحمداللة ورأيت فيهاوبها وانظهر بصورالمكأت واتصف بالغنا فانذلك لايخرجه عن عدم الاستقلال في وجود الحادث به اذلابد من قبوله وفيه وقع الكلام هذا عماأعطتنيه تلك البارقة وانه تعالى لماخلقهم لعبادته كساهم صفته وهي التي بها طلبهم فعبدوه بهااذلا يصح أن يعبدوه بانفسهم علىجهة الاستقلال ولهذاشرع لهمأن يقولوا بعد قوطم اياك نعبد واياك نستعين لعدم الاستقلال في العبادة فالقت عندهم الطلب في المعونة على عبادته كما كان القبول منهم معونة للاقتدارالالمي في الخلق ولولاهذا الارتباط ماصحت عبادة ولاا يجاد فالا يجاد عبادة وهولله والعبادة ايجاد وهي الطاوبة من الخلق فهم العابدون وهو المعبود وهو الموجد وهم الموجودون فلام العلة ذا تية من الجانبين واسمهاف الشرع حكمة وسبب فانه حكيم فغي كل شي له حكمة ظاهرة يعلمهاأهل الكشف والوجود في كل شي و يعلمهاأهل الرسوم في التكايفات التى لاتع إلامن جهة الشرع فكمتها لاتع الامن جهة الشرع كقوله والكرف القصاص حياة وأما القول بالعلة فى التكليف من جهة الحق فظنونة غيرمعاومة ولكن فتحظم باب الاستنباط بماذ كره همم فى الوحى المنزل من التعليل فمنه جلى ومنه خني كذلك له في الاشياء حكمة بإطنة لايعلمها الاهوومن أعلمه اللهبها ولذلك قال الجن وهومااستنزفلا يعلم الامن والانس وهوماظهر فيعلم بذاته حيثظهر والاليعبدون اثبات السبب الموجب للخلق فهذه لام الحكمة والسبب شرعا ولام العلة عقلاو العبادة ذاتية للخلوق لابحتاج فيها الى تكليف فلابدأن يكون الخالق عين كل صورة يعبدها المخلوق مع افتقار الصورة الى المادة ة وانه اذالم يكن الامر هكذا فلات يكن العبادة من المخلوق ذاتية فامهاذا اقتصرناعلى مسمى آلله في العرف عبد المخلوق غيرالله فالأرى الاكثر من العالم ما يفتقرون

المال

اك

الإالى الاستباب وكيف وقد قال وقضي ربك ألا تعبيدوا الااياه وياأيهما الناس أنتم الفقراء الى الله ولم يذكر قط افتقارمخاوق لغيراللة ولاقضىأن بعبدغ يرالله فلابدأن يكون هوعيين كلشي أىعيين كل مايفتقرالي وعين مايعب كالهعين العامد من كل عامد بقوله أيضا كنت سمعه حين خاطبه بالتكايف والتعريف فاسمع كلامه الابسمعه وكذلك جيعقواه الني لايكون عامدالله الامها فإيظهر في العامد والمعبود الاهو يت فكمته وسببه وعلته لمتكن الاهوومعاول ومسبه لميكن الاهوفاياه عبدوعبد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته لماأتني على وبه فأنما تحن به وله فاطب وسمع وهذا أمر لايند فع فأنه عين الامر غيران الفضل بين الناس هو بما شاهده بعضهم وحرمه بعضهم فيعلم العالم من غيره مالا يعلمه الغير من نفسه ياهو عليه في نفسه فظهر التفاضل ومع هذا الظهورالابخرج المحاوق عنأن يكون الحقهو يته بدليل تفاضل الاسهاء الالهية وهي الصفات وليستغيره \* فلايعل الخلق الابه \* ولايم الحق الابها وأماوصفه بالغناعن العالم انماهو لمن توهم ان الله تعالى ليس عين العالم وفرق بين الدليل والمدلول ولم يتحقق بالنظراذا كان الدليل على الشيئ نفسه فلا يضاد نفسه فالامر واحدوان اختلفت العبارات عليه فهو العالم والعلم والمعلوم فهو الدايب ل والدال والمدلول فبالعلم يعلم العلم فالعلم معاوم للعلم فهو المعلوم والعلم والعلم ذاتي للعالم وهوقول المتكلم ماهوغيره فقط وأماقوله وماهوهو بعدهذا فهولمايري من انه معقول زائدعلي ماهو فيقي أن كون هو وماقد رعلي أن يثبت هو من غير علم يصفه به فقال ماهو غيره فار فنطق بما أعطاه فهمه فقال ان صفة الحق ماهي هو ولاهي غيره واكمن اذاقلنا بحن مثل هذا القول مانقوله على حدما يقوله المتكلم فأنه يعقل الزائد ولابد ونحن لانقول بالزائد فالزيد المتكام على من يقول ان الله فق يرالا بحسن العبارة ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين فهذابعض تتائج هذاالمجرواللة قولالحق وهويهدى السبيل

﴿ الباب الاحدوالسبعون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب الله و يغفر لكمذنو بكروالله غفور رحم

اذا أحيت ربك بانباع \* أحبك مشل ذلك ثمزاد

على الحب المضاعف سترصون \* أتتك به السيادة حين سادا

وان أحبيته بخلاف هـ أ فالدت ولم نكن بمن أفادا

وقال صلى الله عليه وسلم عن الله ان الله تعمل يقول ما تقرب المتقر بون باحب الى من اداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبدية تقرب الحياد النوافل حتى أحب فاذا أحبيته كنت له سمعاو بصراو يداومؤ يداوم و و داتم من هذا فهذا الهجيرا ذا التزمه العبد أو من النزمة و تحقيق به فتح عليه في معرفة نفسه و ربه وعم ان عبادة الفرائض عبادة حقيقة جميرية وعبادة النوافل عبادة الغرائض عبادة حقيقة جميرية وعبادة النوافل عبادة النوافل عبادة المنازية فيهاراتية وبوية لا نهاتواضع والتواضع تعمل لا يقوم الا بمن له سهم في الرفعة والعبد ليس له نصيب في السيادة وطفا وردالعبد من لا عبد له فالهذا نقص عن درجة الفرض النفل لان العبد نقصه من العلم بالامرعلي قدر ما اعتقده من النفل بل من أول قدم في النفل اتصف بالنقص في العلم علموالامر عليه وهذا عمل سيدوالرب رب الذاته ولكن لا يعقل له ربو بية ما لم يعقل له مربوب هو مستنده في كل واحد سند للا تشريف و رث سعادة لمن العلم و المعاوم وربوم بوب وهو الذي عليه الوجود والشهود والشهود ولام بوب وليس الامر الاعالم ومعلوم وربوم بوب وهو الذي عليه الوجود فليت كام بما عطاه الوجود والشهود وليترك وهيات الجائز العبق فان القول بذلك الموطن خاص في ذلك الموطن سلطانه فنقول قدا خبر الله تعلى ان تقد المعام العلم عليه العالم ومعلوم وربوم بوب وهو الذي عليه الوطن سلطانه فنقول قدا خبر الله تعلى ان تقد المعام أعلم المن عبين منه من احتمام و يحبونه فعلم المعالم المعالم الناتي ما هو عبين الأول فلاول حب عناية والثاني حب جزاء وكرامة بوافد محبوب فياجاء به أجهم فهدا الحب الأهي الشافي ما هو عين الأول فلاول حب عناية والثاني حب جزاء وكرامة بوافد محبوب فياجاء به أجبهم فهدا الحب الأهي الشافي ماهو عين الأول فلاول حب عناية والثاني حب جزاء وكرامة بوافد محبوب

:

-

الم

4

44

الا

غ

1-

أنت

عا

1131

8

الرس

الاأ

لميف

وماأ

L

المتر

وأنز

انهم

واج

lia

من

1.4

بالحب الاول فصارحب العبدر به محفوظ ابين حب بن الميين كل أراد أوهم أن يخرج عن هذا الوصف بالساقوجه نفسه محصور ابين حب ين الميين فلم يجدمنفذ افبق محفوظ العين بين المين فلم يجدمنفذ افبق محفوظ العين بين



نفسه محصورابين حبين الهيين فلم يجد منفذاف بق محفوظ العين بين حب عناية مافيها استدراج حب عناية مافيها من فطور و بين حب كرامة مافيها استدراج والحصر بين أمم بن يوجب اضطر الافذلك حب الفرض وهوالعبد المضطر في عبوديته المجبور بحافرض الله عليه لينبهه انه في قبضة الحق محصور لاانفكاك له ولانفوذ كارسدمناه في الهامش ولمارأى ان الحق كافه علم انه لولم يعلم الحق في العبد اقتدارا على اتيان ما كافه بعمن الاعمال كافه به فكان التكليف له معرفا بأن له مدخلا في الاقتدار على وجود الفعل الذي كلفه الله التحدار على وجود الفعل الذي كلفه الله التحدد وقررذ لك عنده بما

سرعله من طاس المعونة من المقعلي ذلك فزاده هـ فاقوة في علم م بأن له اقتدارا م نظر فعا أوجب عليه فرأى ذلك قليلا عماهوعليهمن الاتساع فعماعندذلك ان الانساع الذي أيق له اعما بقاه لمالهمن الاقتمدار فارادأن يبتليم ليرى مايخر جمنه فى ذلك الاقتدار الذى أعطاه وليس له فها يخرج فيه ذلك الاقتدار الازلك السعة التي أبقي له كاقال ان لك في النهارسب حاطو بلافعه مرذلك الفراغ هذا العبد بالنوافل ولا يكون نافلة حتى يكمل الفرض فحصل بذلك من اللة حبان آخران حب الفرائض أى الحب الذى حصل لهمن اتيانه بالفرائض والحب الذى حصل لهأيضامن اللهمن اتيان النواف لوان كان دون الحب الاول كاهو في الاصل حب الكرامة دون حب العناية فانه حب جزاء فلا يخلص خلوص الحب الاول كاور دفى الخيران الرجل اذاقال لاخيه أحبك فاحبه الآخر فانه لا يلحقه فدرجت في الحب أبدا لان حب الاول ابتداء وحب الناني جزاه فلن يكافئ أبدا فان الحب الاول هوالذي أتتج الحبالشاني فهومنف ماعنه والمنف ملايقوي قوةالفاعل أبدا فاساعمر ذلك الفراغ الواسع بالنوافل وجعل الله فيهافرانض لتتأيد بهاالنوافل في اللحوق بالفرائض ولهذا تسدمسدهاو تكمل بهاألفرائض بمافيها من الفرائض كماوردني الخبر الصحيم عن رسول اللهصلي الله عليه وسلم ان الله يقول في موازنة الاعمال اذالميتم العب وفرضة أن يكمل له فريض تصوعه ان كان له تطوع وهو النف فأندلك كان في النفل فروض لان كل نفل فهوعلى صورة فرضه من صلاة وصدقة وصيام وحجواعتمار فله الخيار في الانيان بالنفسل مالم يتلبس به فاذا تلبس به قيل له لا تبطاوا أعمال كو فبالاولية في ذلك كان مختار اوفى التلبس مضطر اعند ناو بخلافه عند عاماء الرسوم ومن أوفى بماعاهد عليه الله والشروع عهد عهد مهد مم الله بلاشك فعالم يجب عليه وطذا قال هل على غيرها قاللا الأأن تطوع فدخل الاحتمال في هذا الاجمال ولمالم بكن في اداء الفرض رائحة ربوبية توجب له انشاء فعل وانشاء لميفعل كاهوف النفل كان فى الفرض عبد اضطرار بلاشك مجبور افادركه الانكسار فى نفسه لما كان عليه من العزة فى كونه أعطى العط للة به فيرالله انكساره بقوله ما يدل القول لدى فازال عن نفسه بهذا الخطاب ان شاء وان شاء ومأ بقى له الاعين ماشاء لا التخييرى ذلك فلماسمع العبد منسل هذا انجبر كسره وعلم ان الله لا يقول مجازاو أن الاس لما كان في نفسه على هذا ماصح أن يقول مثل هذا القول فز ال الانكسار الذي كان عنده وهو قوله تعالى في الخبر المترجم عنه أناعند المنكسرة قلوبهم من أجلى اى أنا كسرت قلوبهم عاأوجبته عليهم وأدخلتهم فيه من الاضطرار وأنزاتهم من معقل عزتهم بذلك فلما انكسروا كان عندهم في هذا الكسر جابرا بما أوجبه على نفسه وما أخبر به الهمايبدل القول لديه وان الكلمة منه عقت وأزال الاختيار بأزالة الامكان من العالم فلم يبق الاواجب بنفسه أو واجب بغيره وهما وصفان لموصوف واحدولموصوفين ولبس فى الكون الاالرب والمربوب ثم أعطاه يماخيره فيمه فى هذا الاتساع من المسمى نفلاحكم الاختبار الاطمى في قوله ان شاء وان شاء فكساه حلته بل العبد أولى بصفة الاختيار من صفة الاضطر اولان له التردد بالحقيقة لامكانه وليس عندالحق ذلك فاذاظهر مشل هذامن الحق فتعلم ان الحق ظهر ك قط

اليه

نت

المنه

لعالم

لفت

Le

ماهو

صفة

KU

فالن

الما

النو

فىصورة يمكن ولهفذا تأدبناني قولناان اللة لاينبغي أن يقال انه يجوزأن يفعل كذاو يجوزأن لايفعله ونقول يجوزأن يكون هذاالمكن ويجوزأن لابكون كالهاذاظهر الاضطرارمن العبدا نمايظهر ذلكمنه بصورة حق لابنفسه لالهلا يكون عبداالا بقيامه بمراسم سيده وهومساوب الفعل بالاصالة فلابدأن تظهر بصورة حق اذا ظهر بعبوديته التيهي العمل بما كاف فعله ولذلك لم يقل الحق انه هو ية الشيئ وانماقال انه هو ية العبد فعلمنا ان حكم العبد ماهو حكم الشئ فكم النفلأحق بالعبدلولامافيهمن روائح الربوبية وحكم الفرض أحق بالرب لولامافيهمن روائح العبودية فليجعل حكمكل واحدفى الموطن الذي جعله ألته فيكون الله هوالجاعل لانحن فنخلص ونسلمن الاعتراض عليناعند السؤال من الله ايا اثم ان الله تعالى جعل في محبة الجزاء وهي محبة الكرامة غفر الذنوب وهوسترها وختم الآية بأنه لا يحب الكافرين والكافر الساتر وهوتمالى ساتر الذنوب فعلمناانه لايحبسن عبادهمن يسترنعمه كانت النعمما كانت فأنه قال وأمابنعمة ربك فدثوماتحدث بهلم يستروقال التحدث بالنعم شكر واذاأ نعم الله على عبد نعمة أحبأن ترى عليه ونعمه التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة ومن سترنعمة اللة فقد كفريها ومن كفر بهاأ ذاقه اللة لباس الجوع والخوف بصنيعه ذلك ولهذا قيداللة ستره بالذنوب وهي البقاياالتي أبقاها الله لعباده ليتعاموا الادب مع الله فينسبون الطاعة والخيريته ويجعلونه بيدالته وينسبون الذنب والمعصية لنفوسهم فلهذا قلناأ بقاهاالله فهذا نصيبهم عاهولله فانهكلمن عنداللة لكن هؤلاء المحجو بون لايكادون يفقهون حديثابل يقولون كل ذلك لله في غير الموطن الذي جعله الله لهذا القول وذلك لجهلهم بالمواطن وهذا القدركاف فان الجال فيهواسع لاتساع ميدانه لكون العالم ماأ وجده الله الاعن الحب والحب يستصحب جيع المقامات والاحوال فهوسار في الامور كلها فلذلك يتفصل الام فيه الى غبر نهابة وأصل الحب النسب وهي الروابط ومع الروابط لايثبت توحيد أصلاو طذا قال بعضهم من وحد فقد أشرك كإيقولمن قالبالحم فقدفرق بلاشك وانته يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثاني والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا لالباب

من يستمع قول من تعنو الوجوه له يفز بحسن الذي بأتيه في كلمه

وهوالحكيم فن في الكون حكمته ﴿ وأنت في كونه فانتمن حكمه

فنك تسمع ان حققت ماسمعت م اذناك من قلوله في رتبتي قدمه

العرش يفردما الكرسي يقسمه من الخطاب لمافي القول من قدمه

ان الحدوث لهوجه لحددثه ، وآخ ناظر منده الى عدمه

قال الله جل جلاله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرجن محدث اعلم ان هدام تنبيه من الحق على ان كل كل ذكر عدث لان الاتيان بحدث بلاشك في الآتى وما آتى الامن قام به الحادث وليس الاالصورة التي يتجلى فيها في أعين الناظرين ويتخلى عنها في أعين الناظرين في الآتى وما آتى الامن قام به الحادث وليس الاالصورة التي يتجلى فيها في أعين الناظرين حسن وأحسن ف حكل كلام حسن في الاسامع ومتسكام وقائل ومقول له ومقول به ومقول وكله حسن وأماقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول فنه الحبة أن وماوا فق الغرض من القول فهو أحسسن فالقول كله حسن وأماقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول فه وأحسن فالقول كله حسن وأماقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القبل به الاالله والجهر بالسوء قد يكون متعلقها الجهر بالسوء من القول والسوء من القول في يديم القول والسوء على نوعين سوء شرع وسوء ما يسؤك وان حده وسلم من بلى منكم بهذه القاذورات فليستريع ني لا يجهر بها والسوء على نوعين سوء شرع وسوء ما يسؤك وان حده الشرع ولم يدمه فقد يكون هذه السوء من كونه يسوء الخازى عليها وليس الجزاء بسيئة مشهر وعة لان الله لايشرع ولم يدمه عدى والسيئة الاخرى ما يسوء المجازى عليها وليس الجزاء بسيئة مشروعة لان الله لايشرع ولم يدمه عدى والسيئة الاخرى ما يسوء الخازى عليها وليس المناق في مسموه سوأ فالسوء ولما وقع الاصطلاح في اللسان على السيء والحسن بن الشرع من عند الله بحسب التواطئ فهم سموه سوأ السوء ولما وقع الاصطلاح في اللسان على السيء والحسن بن الشرع من عند الله بحسب التواطئ فهم سموه سوأ السوء ولما وقع الاصطلاح في اللسان على السيء والحسن بن الشرع من عند الله بحسب التواطئ فهم سموه سوأ السوء ولما وقع الاصلاح في اللسان على السوء ولما وقع الاصلاح في اللسان على الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموالد والموقع الموقع الم

وقالوا



ان

19

11

وقالوا ان مسوأ فقال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الذي سميتموه سوأ لكونه لايوافق اغراضكم كاقد سمعت ان حسنات الابر ارسيئات المقر بين وليس ثم الاحسن بالنسبة سيئ بالنسبة على الحقيقة فكل شئ من الله حسن ساء ذلك الشيئ أمسر فالامراضافي فقوله أواثك الذين هداهم الله الى معرفة الحسن والاحسن وأولئك هم أولواالالباب يعنى بالالباب المستخرجين اب الامر المستور بالقشر صيانة له فان العين لاتقع الاعلى الجاب والمحجوب لاولى الالباب تنبيه على الصورة الحجابية التي بتجلى فيهاالحق ثم يتحوّل عنهاالى عجاب في أثم في الحقيقة الاانتقال من متجابالي حجاب لانهما يتكررنجل المي قط فلابدمن اختلاف الصوروالحق وراءذلك كله فمالنامنه الاالاسم الظاهر رؤية وسجابا وأماالاهم الباطن فلايزال باطنا وهوالل المعقول الذي يدركه أولوا الالباب يعني يعلمون انثم لباوهو هـ ناالدى ظهر خاب عليه وليس الاالاسم الظاهر وهوالمسمى في الحالين فن قال بالرؤ يةصدق ومن قال بنفي الرؤية صدق فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لناالرؤية بقوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم الحديث ونفى الرؤية فانه صلى الله عليه وسلم ستل هل رأيت ربك يعني ليلة الاسراء فقال يتجب من السائل نوراً ني أراه أي انه نور فلاأ درك النوراضعف الحدوث والنور للةوصف ذاتى والحدوث انبا كندلك نسبةذانية فنحن لانزال على مانحن عليهوهو لإيزال على ماهو عليه والراسخون في العلم الذين هداهم الله أي تولى تعليمهم بنفسه وأولنك هم أولوا الالباب فيكان من العلم الذي علمهم ان ثم لم استور ا بقشر فصدق النافي والمثبت في قال ان الله ظاهر ف قال على الله الا ماقال الله عن نفسه ولافائدة اكون الامر ظاهر االامشاهدته فهومشهودم أيمن هذاالوجه ومن قال ان الله باطن فحاقال على الله الاماقال الله عن نفسه ولافائدة لكون الامر باطنا الاانه لاتدركه الابصار فهولايشهد ولايرى من هذا الوجه فلما اتبع هذا الذاكرأ حسن القول أدرك ان تم البامستوراحين قال الآخر انه ليس تم الاهذاالذي وقع عليه البصر فهوكمن لايرى ان خلف هذه الصورة الظاهرة الانسانية أص اآخر يدبرها ويصر فها ومن أبصر عند مصورة زيد فقد أبصره بالشك والذى اعترف باللب علم ان خلف هـ فه والصورة أمرا آخر هـ فدا الاثر الظاهر من هـ فه والصورة لذلك الباطن المستور فيهذاا لجاب دليلها أوت مع بقاء الصورة وازالة الحكم فن قال ان زيداعين ذلك المدبر لاعين الصورة وان الصورةعنده لافرق بينها وبين ماأجعنا عليه من صورة مثله من خشب أوجص قال انهماراه ومن قال ان زيداهو المجموع فهوالظاهر والباطن قالرآ ممارآه كماقال في المعنى ومارميت إذرميت فاحسن القول اثبات الامرين على

> فائم مشهود وماثم شاهـــد \* سوى واحد والفرق يعقدل بالجع فن قال شاهـدناه يصـدق قوله \* ومن قال الم نشهد فلاضعف والصدع اذا اتصفت عين بصـدع ولم نزل \* بهاصفة الصدع المزيلة للنفع على السمع عوّلنا فكناأ ولى النهى \* ولاعلم فيا لايكون عن السمع اذا كان معصوما وقال فقـوله \* هوالحق لاياً تيه مين على القطع فعقل وشرع صاحبان تألفا \* فبورك من عقل و بورك من شرع

( ١٤ - (فتوحات) - رابع )

Yaiya

لتيهي

الشئ

Jazz

السؤال

رعا

نزى

لجوع

سبون

هولله

الذى

بغد

شرك

تأن

شلها

فكان من أهله بل هو عين القرآن اذا كان على هذا الوصف وهو من أهل الله وخاصته فالقول كله حسن وأحسن وما ثم سوء الافى المقول عند ذلك هو السوء أوفى المتكام به ليس فى القول

لبس في القول والكلام قبيح \* انما القبح في الذي قيل عنه

أوقيل أوتكام به أوتكام عنه فافهم ذلك وخذ الوجود كله على أنه كتاب مسطور وأن قلت مرقوم فهواً بلغ فانه ذو وجهين ناطق بالحق وعن الحق تكن من الذين هداهم الله أى وفقهم بما أعطاهم من البيان وأولئك هما ولوا الالباب الغواصون على خفايا الامور وحقائقها المستخرجون كنوزها والحالون عقودها ورموزها والعالمون بما تقع به الاشارات في الموضع الذي تسمح فيه العبارات والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثالث والسبعون وأر بعما ته في حال قطب كان منزله والحكم اله واحد ﴾ بتوحيد الكثيرهوالو جود ومن أسها به الحد الحديد الله يقول قوم ، وتوحيد الكثيرهوالو جود ومن أسها به الحديد الحديد فكان بنا الاله وفيه كنا ، هو المولى ونحن له عبيد

اعلم أيدناالله واياك بروح منه ان الله أمن ابتوحيده فى ألوهت فلااله الاهوكانها ناعن التفكر فى ذاته فعصاء أهل النظر فى ذلك عن يزعم انه من أهل الله كالقدماء وغيره من المنكامين و بعض الصوفية كأبى حامد وغيره فى مضنونه وغير مضنونه واحتجو ايامورهى عليهم لا هم و بعد استيفاء النظر أقر و ابالهجز فلوكان ثم علم وايمان حق وصدق لكان ذلك فى أوّل قدم فتعدوا حدود الله التي هى أعظم الحدود وجعلواذلك التعدى قربة اليه ولم يعلموا أن ذلك عن البعد منه و عند كشف العطاء يظهر من أعطى ومن أعطى

سوفترى اذا انجلى الغبار ، أفرس تحتمك أمحار

فالصورةصورةفرس والخمرة خبرة حمارهم ذاالذكر يعطى الذاكر بهرجاءعظما وفتحامبينا وذلك ان اللةتعالى خاطب في هذه الآية المسلمين والذين عبدواغيراللة قربة لى الله فاعبدوا الااللة فلماقالوا مانعبدهم الاليقر بوناالى المتزلني فاكدواوذ كرواالعلة فقال الله لناان الهمكم والاله الذي يطلب المشرك القربة اليه بعبادة هذا الذي أشرك بهواحد كانكم مااختلفتم فيأحديته فقال والهنكم فجمعنا واياهم الهواحد فحاأشر كواالابسببه فياأعطاهم نظرهم ومن قصدمن أجل أمرما فذلك الام على الحقيقة هو القصود لامن ظهرأ نه قصد كإيقال من صحبك لامر أوأحبك لامرولى بانقضائه ولهذاذ كرالله انهم بتبرؤن منهم يوم القيامة وماأخذ واالامن كونهم فعلواذلك من نفوسهم لاانهم جهلواقدراللة في ذلك ألاترى الحق لماعلم هذامنهم كيف قال والهكم العواحد ونبهم فقال قلسموهم فيذكرونهم باسهائهم الخالفة أسهاءاللة ثم وصفهم بانهم فى شركهم قدضاواضلالا بعيد اومبينا لانهم أوقعوا أنفسهم فى الحيرة لكونهم عبد دواما نحتوابا يديهم وعاموا أنه لايسمع ولايبصر ولايغني عنهم من الله شيأ فهيي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقو لهم ثمأ خبرنا الله أنه قضى أن لا نعب دالااياه بمانسبوه من الالوهة لهم أي جعلوهم كالنواب لله والوزراء كأن الله استخلفهم ومن عادة الخليفة أن يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه فلهذا نسبوا الالوهة لهمابتداءمن غيرنظر فيمن جعل ذلك وقولسن قال أجعل الالهة الهاواحدا انماكان من أجل اعتقادهم فباعبدوه انهمآ لمةدون الله المشهودله عندهم بالعظمة على الجيع فاشبه هيذا القول ماثبت في الشرع الصحيحمن اختلاف الصورفي التجلي ومعلوم عندمن يشاهدذلك ان الصورة ماهي هنده الصورة وكل صورة لابدأن يقول المشاهد لهاانهااللة لكن لماكان هذامن عندالله وذلك الآخرمن عندهمأ نكرعليهم التحكم في ذلك كاثبت فىقولەتمالى فأبنم أتولوافئم وجهاللة هذاحقيقة فوجه الله موجودفى كل جهــة يتولى أحداليها ومع هــذا لوتولى الانسان فى صلاته الى غيرال كعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تقبل صلاته لانه ماشرع له الااستقبال هذ االبيت الخاص بهذه العبادة الخاصة فاذاتولي في غيرهذ والعبادة التي لاتصح الابتعيين هذه الجهة الخاصة فان الله يقبل ذلك التولي كما الهلواعتقد أنكلجهة يتولى البهاما فيهاوجه الله اكان كافر اوجاهلا ومع هذا فلا يجوزله أن يتعدى بالاعمال حيث شرعها الله ولهندا ختلفت الشرائع فما كان محر مافى شرع ماحله الله في شرع آخ ونسخ ذلك الحسكم الاول ف ذلك الحكوم عليه بحكم آخر في عين ذلك الحكوم عليه قال الله تعالى لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا فمانسخ منشرع واتبعهمن اتبعه بعدنسخه فذلك المسمى هوى النفس الذي قال الله فيه لخليفته داود اناجعلناك خليفة فىالارضفاحكم بين الناس بالحق يعنى الحق الذى أنزلته اليك ولاتتبع الهوى وهوماخالف شرعك فيضلك عن سبيلالله وهوماشرعه الله لك على الخصوص فاذاعامت هذاو تقرر لديك عامت أن الله الهواحد في كل شرع عينا وكثيرصورة وكونافان الادلة العقلية نكثره باختلافهافيه وكلهاحق ومدلوها صدق والتجلى في الصور يكثره أيضا لاختلافهاوالعين واحدة فاذا كان الامرهكذاف انصنع أوكيف يصحلى أن أخطئ قائلا ولهذا لايصح خطأمن أحد فيه واغا الخطأفى اثبات الغير وهو القول بالشريك فهو القول بالعدم لان الشريك ليس تم ولذلك لا يغفره الله لان الغفرااستر ولايسة رالامن لهوجود والشريك عدم فلايسترفهي كلة تحقيق ان اللة لايغفرأن يشرك به لانه لايجده فاووجده اصح وكان للغفرة عين تتعلق مها ومافي الوجودمن يقبل الاضداد الاالعالم من حيث ماهو واحد وفهذاالواحدظهرت الاضداد وماهى الاأحكام أعيان المكنات فى عين الوجو دالتي بظهورها علمت الاسماء الالهية انتضادة وأمثاط فاذاعامت هذافقل بعد ذلك ماشئت اما كثرة الاسهاءأ ظهرت كثرة الاحكام واما كثرة الاحكام أظهرت كثرة الاسهاء فانهأ مرلاينكره عقل ولاشرع فالوجود يشهدله ومابتي الاماذكرناه الىمن ينسب الحمكم هللاساء الاطية أم للمكنات الكونية وهمام تبطان محكوم بهمافي عين واحدة

فياخيبــة الجهال ماذا يفوتهــم ، وماذا يفوت القائلين بجهلهــم 

فن وحدماأ نصف ومن أشرك فاأصاب هو تعالى واحد لابتوحيد موحد ولابتوحيد ه لنفسه لأنه واحدانفسه فمأحديته مجعولة ولاأحدية كثرته بجهولة ومأتم الاعدم ووحود فالوجودله والعدم لبسله لكن له الاعدام ولايقال والعدم لغيره فتثبت عين ماتنني فتحوزفي اللفظ ومابين الوجودو العدم مالايتصف بالوجود ولابالعدم وهوالعالممعطي الاحكام لعين الوجود والصور لعين الشهود والمناولات لادلة العقود فشاه مومشهود وعاقد ومعقود وموجدوموجود ومأتمأ مرمفقود فقدتمين الحدود بلميزت كل محدودوما تمالامحدودلمن عرف العدم والوجود والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الرابع والسبعون وأر بعمائة في حال قطب كان منزله ماعند كم ينفد وماعند الله باق كه

أناعندالذي مازال عندى ، فزال نفادنافلنا البقاء

تقاسمنا الوجود على سواء م فكان له السناولنا السناء

به فانظـر اذاماقلت أنا م فنحن به له فلنـا الثناء

فلماأن تسمى غاب عنا \* وأسبل دون أعيننا الغطاء

قال اللة عزوجل اللة نور السموات والارض فله السنا وقال اليه يصعد الكام الطيب فله ولنا السناء بصعود نااليه وقال وانمنشئ الاعندناخ ائنه

فنحن وماعندناعنده م وليس الذي عنده عندنا

وماعنداللة باق قلناولماعند دناالبقاء فهووان نفدماعند نامن عندنافا نه لاينفدمن عنده وماعند الله خبروأ بقي وماعند داللة الاالعالم واللة خبروأ بتى عن هو عنده كذا قال الله سبحانه في كتابه خير وأبتى لان بقاء العالم اذاوصف بالوجودبابقائه واذا أبقيناه على حالهمع ظهورأ حكامه في عين الوجو دفله البقاء وهو بكل حال لم يزل في درجة الامكان



فهى له باقية فهوخير وأبق لان له الحريم فى عين الوجود والحركم لايزال باقياه هوخير وأبقى ممن هومنه خير وأبتى فى هذا الحريم لماأعطى من العملم بنف ه العالم به والله خير وأبتى لانه لولا بقاء عينه ما كان لحريم هذا الممكن فيما يظهر فهوخير وأبقى من هوعنده خير وأبتى خير وأبتى من هوخير وأبتى

فعندية الحق ماعندها \* سوانا وماعندنا من سواه خير بة الحق مشهودة \* وخيرية الكون مالانراه فاساجانا أراباحا \* نافله ارأيناه كناجاه

فنه الينا ومنااليه \* فمين ضلالتنا من هداه فلاعبد في ذاوذاك الذي \* رأيناه من حكمه مانواه

فأعيان العالم محفوظون في خزائنه عنده وخزائنه عامه ومختزنه نحن فنحن أثبتناله حكم الاختزان لائه ماعلمنا الامنا فكان طريقا وسطابين شبئية ثبوتنا وشبئية وجو دنافاذا أرادأن ينقلنا الى شيئية وجود ناأمر ناعليه فاكتسينا الوجودمنة فظهرنا بصورته في شبثية وجودنا وصورته مانحن عليه في شبثية ثبو تنافان عامه عين ذاته وانماسم علما لتعلقه بالمعاوم والتعلق محبة فاوكان العدم وسطابين شيئية الثبوت وشيشية الوجو دلكان اذا أراد ايجادنام بناعلي العدم فاكتسبنامن فني شيشية الثبوت فلرنوج للافي الثبوت ولافي الوجو د فلذلك لم يكن لناطريق الاعلى وجود الحق لنستفيد منه الوجود فتفهم هذا الترتيب فأنه نافع مفيد فأنه يعطيك العطريح كالمواطن وانها تحكم بنفسهافي كل منظهرفيها فنمرعلي موطن انصبغبه والدليل الواضح فى ذلك رؤيتك الله تعالى فى النوم وهوموطن الخيال فلاترى الحق فيه الافي صورة جسدية كانت تلك الصورة ما كانت فهذا حكم الموطن قد حكم عليك في الحق انك لاتراه الاهكذا كمانك اذاد خلت موطن النظر العقلي وخوجت عن خزانة الخيال وموطنه لم تدرك الحق تعالى الامنزهاعن الصورة التي أدركته فيهافي موطن الخيال واذا كان الحكم للوطن عرفت اذارأ يت الحق مارأيت وأثبت ذلك للوطن أعنى ذلك الحسكم حتى ببق الحق لك مجهو لا بدافلا يحصل لك منه علر في نفسك الابتو حمد المرتبة له وأماان تعلم ذاته فحال ذلك لانكما تخاوعن موطن تكون فيه بحكم عليك ذلك الموطن بأن لاترى الحق الامه فانك تفارق مأعطاك من العلميه في موطن آخر فتحكم على الحق في كل موطن بحكم ماهوعين الحكم الذي حكمت به عليه في الموطن الذى قبله فتعرف عند ذلك انك ما تعرفه من حيث يعرف نفسه وهذا غايتنامن العلم به تعالى فاعند نامنه في موطن ينفدفى موطن آخو فماعندنا ينفدوما عنسدالة باق من عامه بنفسه لا يتغير ولايتبدل ولايتنوع لنفسه في نفسه بتنوع المواطن فان المواطن تنوعهالذاتها ولولم تتنوع لكانت موطناوا حدا كمان الاسهاءلولم تختلف معانيها لكانت اسها واحداكاهي واحدمن حيث مسهاهافي مثل قوله قل ادعوا الله أوادعوا الرجن هذامن حيث المسمى فانه قال أياما تدعوافله الاسماء الحسني فوحد لماأراد المسمى ولميراع اختلاف الحقائق التي تدل عليه ألفاظ هذه الاسماء الحسني فان لم تعلم قوله ماعندكم ينفد وماعندالله باق على ماأعامتك به فاعامت الاصورة صحيحة لاروح لهافاذ اعامت الامر كاأعامتك به نفخت في تلك الصورة الظاهرة روحاتحي به فكنت خالقادا خلافى جلة من وصف الله نفسه بالفضل عليه في ذلك فقال تعالى تبارك اللة أحسن الخالف بن فأثبتك وكل من أنشأ صورة بغير روح فذلك هو المور الذي يعذب عاصور ديوم القيامة بأن يقال له هنالك أحى ماخلق وليس بمحى ويقال له انفخ فيهار وحاوليس بنافخ وهذامن حكم الموطن لان ذلك الموطن أعني موطن يوم الحشر يعطى ظهو رعجز العالم عما كان يئسب اليمه في موطن الدنيامن الاقتسدار عليه كان عيسى عليه السلام ينفخ في الطائر الذي خلق مروحا فيكون طائر ابالصورة والمعنى وقيل ليس الاصورة طائر لاطائر اولذاك قال عزوجل كهيئة الطيرماقال طيراحتى حصل فيه الروح وقد ثبت عندناعن ذى النون المصرى انه أحيى ابن المجوز باذن الله الذي التقمه التمساح وان أبايز يدأحيى التم لة باذن الله كمان موطن الخيال يعطى في أعين الناظرين حياة الجادات وحركتها وهي فى نفسه اليست بتلك الحياة التي تدركها الابصار كحال سحرة موسى عليه 1.9

السلام وعصيهم يخيل الى موسى من سحرهم أنها تسعى الذى سحر وابه أعين الناس فتلك حبال نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين كصورة السهاء في المرآة وتعلم قطعا الله على السهاء عينها فلهذا جعلنا الحسم للمواطن فلا يجىء أفل من جوم المرآة وتعلم قطعا الله مارأيت الاالسهاء عينها فلهذا جعلنا الحسم للمواطن فلا يجىء من العالم أص يسمى خق عادة الا باذن الله فيغيرا ذن الله ما يصحح ولهذا ما يكون من كل أحدظهور ذلك وان كذا نعلم أنه ما يحدث صورة في العالم الاوالحياة تصحبها وهي روحها وبذلك الروح تسكون الله الصورة مسبحة فالروح تسبح الله تعالى والصورة مسبحة بالروح ربه اتعالى

فقدعامت الذي أقول ، ولست تدرى الذي يقول واست أدرى الذي نقول ، فانه الناطق القرول

وهذاالقدركاف والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والسبعون وأر بعما ته فى معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر الله ﴾
شعائر الله أعلم لماناصبت ﴿ لنعلم الفرق بين الحق والخلق
وهى الحدود النى قامت بر ازخها ﴿ وقاية للذى يقلو للفرق
فن يعظمها كانت وقايته ﴿ وهو الذى يتتى الاسلماء بالحق
الله دون الخلق له من مسلم اله ﴿ وم الوفود تسمى مقعد الصدق
يحوزها بالذى حاز السلم قل ﴿ لما جى معهم في حلبة السلم وقد السلمة في حالة السلمة السلمة السلمة السلمة السلمة المسلمة المسلمة المسلمة السلمة السلمة المسلمة ا

يفنى ويبقى الذي يدعوه متصفا ، أسماؤه عند نابالمفنى والمبقى

قال الله تعالى في تعظيمها الابل فيها آنها من تقوى القاوب له فيها يعنى السعائر منافع الى أجل مسمى مم محلها الى البيت العتيق وهو ييت الاعان عنداً هل الاشارات ولبس الاقاب المؤمن الذي وسع عظمة الته وجلاله مسهاراً الله وهو عنده كاقال أبويز يدوقد سمع قاراً يقرأ يوم اعلامه راعلامه الدلائل عليه الموصلة اليه ويا عبنا كيف يصل اليه وهو عنده كاقال أبويز يدوقد سمع قاراً يقرأ يوم في من طار الدمن عينيه وضرب المنبر وقال كيف يحشر اليه من هو جايسه فصدق الله في الكال فان المتي ما يتقي الرجن وصدق أبويز يدفانه ما كان مسهوده في الحال الارجن والولى لا يتعدى ذوقه ولا ينطق بغير عاله ويردكل من يسمع الى الحال الذي يغلب عليه وكان حال أبي يزيد في ذلك الوقت هو الذي نفل الله ويردكم من عباده في الله والله الله الله الله وينه وينه المناس ولا يأ كل منها شيأ فهذا من منة الله حيث جعلك مثلا وميزك عنه وجعد الك ملك وطلب منك ان تقرضه والنعمة بالاصالة نعمته وهذه كلها من منة الله حيث جعلك مثلا وميزك عنه وجعد الك ملك وطلب منك ان تقرضه والنعمة بالاصالة نعمته وهذه كلها من شعائر الله فان كل شعيرة مناعل النهال النه من حيث أمر ما خاص أراده الله وانه لوضعها لمن يفهمها عنه ولك أنت شعيرة أيضاغيرها وهي كل ما تعرف انهاد لالة لك عليه و ولاوضعها لك وانه اوضعها لمن يفهمها عنه ولك أنت شعيرة أيضاغيرها وهي كل ما تعرف انهاد لالة لك عليه و لا والما المناه و المناه وانهاد لالة لك عليه و المناه عليه المناه عنه ولك أنت شعيرة أيضاغيرها وهي كل ما تعرف انهاد لالة لك عليه و لا والمناه وانهاد لالة للك عليه و كالمائية و المناه وانهاد لا القال المناه وانهاد لا لقاله عليه و المناه ولك أن المناه و ال

وفي كلشئ له آية م تدل على انه واحد

فقف عندها وقلربزدنى علما فيقوى فهمك فيما أنزله و بعلمك مالمتكن تعلم فاذا أمكنك الحق من نفسك علمت انك من أقوى الشعائر عليه وأوضحها ولهذا جاءت الشريعة بقولها من عرف نفسه عرف به فاذا وصلت الى ما أوصلتك اليه شعار نفسك و شاهدت المشعور أيته على صورتك فن هناك تعلم انك الاصل في علمه بك وانه ما تجلى لك الاف صورة علمه بك ولا كان علما بك الامنك وأنت بذاتك أعطيته لعلم بك فأنت الشعيرة له عليك فان

وأيته على غبر صورتك في ارأيت من كونك شده برقله فلاتنكره اذارأ يت مالا تعرف حين ينكره غيرك فان الك الحضرة لا بحلى لا حدفيها الالله فاذا كان هذا ارجع فى نظرك منه اليك فترى نفسك فى تلك الصورة التى رأيته عليها وماأنت انصبغت به امنه وا نحاهى أيضاصورتك فى ببوتك وما كان وصل وقت دخولك فيها وظهورك بها فان الصور تتقلب عليك الى مالانها ية له وتقلب فيها أنت و قظهر بها الى مالانها ية فيه ولكن عالا بعد حال انتقالا لإ ول وقد عامك الى مالانها ية له و تقلب في عدم تناهيها فت جلى لك فى صورة لم ببلغ وقت ظهورك بها لا نك مقيد وهو غير مقيد بل في عدا المالانك مقيد وهو غير مقيد بل فيده اطلاقه و انحاب المعاهدة المع عباده ليظهر طم فى حال النكرة وطنان المنافون الا في صورة المخلوق أما التي هو فانهم لا ينكرونه فى أى صورة ظهر فانهم مقد حفظوا الاصل وهوانه ما يتجلى لخلوق الافي صورة المخلوق أما التي هو عليها في الحال فيعرفه أى صورة ظهر فان الله علم عليها في المنافق في هذا الوطن من شعائر نفسك فعرفت نفسك فتأمل

فاجتمعنا في الشعائر \* وافترقنا في السرائر

فلمشل ذا عبيد \* هام فيده يبادر

فهــو الصادر عنكم ، مثــلأوراق الدفاتر

فليبادرمن يبادر \* وليفاخرمن يفاخر

فاعظم الله شعائره سدى لانه ماعظم الامن يقبل التعظم وأما العظيم فلا يعظم فان الموجود لا يوجد والله عظيم والعالم كله لامكانه حقير الاانه يقبل التعظيم ولم يكن له طريق فى التعظيم الاان يكون من شعائر الله عليه فالما كان فى نفس الامر شعيرة عليه عرفنا الحق بذلك فنظر نافر أينا حقية قوله فاستدللنا بناعليه و به اذا ظهر فى النكرة علينا

فنه الى دليل على ، ومنى اليه دليل عليه

فنحسن لديه كا قاله م بأعماله ثم نحسن لديه

وأعماله عين أعياننا ، فبدئي منه وعودى اليه

ولولم يمكن الامر هكذا ماصدق اتخاذك اياه وكيلا والمال ماله فالمال مالك والاشارة أن الصورة صورتك فصدق لن ترانى اذقال له موسى رب أرنى انظر اليك فقال لن ترانى واداة لن تنفى الافعال المستقبلة والاشارة ان من جهلك فى الحال جهلك فى الما للانك اذاظهر اليك فقال لن ترانى واداة لن تنفى الافعال المستقبلة والاشارة ان من جهلك فى الحال جهلك فيها عند طابه رؤيتك واغا تظهر له بصورة حال ذلك الما للانك اداظهر المنكر امايرى حتى يعرف الموطن و حكمه فيه مايرى وماهوا لحسم عليه فان الله بصورة حال ذلك الما لله فن فتح الله عينيه لم يزل ظاهر الذي عينين وأعين واماذ والعين الواحدة فهو دجال أعور لم يزل فى ربقة التقييد مغاولا فن فتح الله عينيه التى امتن الته بهماعليه فى قوله عزوجل ألم نجعل له عينين لي سمهدنى فى الحالين فى الحال المستقبلة فن المير فى فى الحال وهو يرانى ولكن لا يعرف انى مطاو به وسبب ذلك انه يطلبنى بالعلامة وهل هذا الاعين الجهل فى

وهل تم غيرى أو يكون وليسنى « فياخيبة الابصار عند البصائر فايك والافكاران كنت طالبا « فان محل الابتداء سرائرى

والمة يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السادس والسبعون وأر بعما ته في معرفة حال قطب كان منزله لاحول ولاققة الابالله ﴾

الحول

فی

4

في

24

30

n)

11

30

لبق

ان

-19

ال

-

وج

اا

الماؤ

29

23

فلنا منــه التجــلي \* وله منـــا الضائر

فاذاعامت هذالمتكن به عند بصادر

بعضهايستر بعضا م بأوائسل وأواخ

الحــول والقــوة لله ، عند الذي يؤمن بالله وانما التحقيق عبدرأي \* الحمول والقوة لله

ومن ير الامرين في نفسه ، فهـ و عـلي نور مـن الله

قالاللة تعالى معرفا ان موسى عليه السلام قال لقومه استعينوا بالله وشرع لنافى القسمة بيننا وبينه ان نقول واياك نستعين فقال هذه يبنى وبين عبدى والعبدى ماسأل اعلم ان لاحول ولاقة ة الاباللة من خصائص من خلقه الله علىصورته وهوالانسان الكامل فان الملك ليس من حقيقته ان يكون هذا مقامه بل هو المتبرى لانه ليس بعبد جامع وانماهو عضومن أعصاء العبدالجامع فالعبدالجامعهو الذي لم يبق صفة في سيده الاوهى فيه ومن صورته فىالاقتدارعلى ايجاد ماقبولنالذلك فامم قوة مطلقة من واحددون مساعد فاماعلم منا انانعلم ذلك شرع لناان نستعين بهاذالقابل يحتاج الىمقتدركمان المقتدر طلب القبول من القابل فصحت القسمة بينناو بينه تعالى فانه الصادق وقد فالقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفهالى ونصفهالعبدي فالاقتدار منه والقبول منا وبهماظهر العالم فى الوجودالدليل ان المحال لايقبل الوجود فلاينفذ فيه الاقتدار لان من حقيقة الاقتدار انه لايتعلق الابالمكن ولا معنى للمكن الاالقبول فلايصه ان يقول لاحول ولاقوة الابالة الاالعبد الجامع فكل من تبرأ فهو جزءمن الجامع وكل

من أثبت الامرين فهو جامع عالم بنفسه وبربه أديب وفي الامر حقمه

فلاحولمنه ولاقوة ي اذالمأكن وأناالواقع ولاحول مني ولاقوة ۞ اذالم بكن وأناالجامع ألاتراها كنزاأ خفاه الله في الملك حتى أوجد آدم على صورته وجعله خليفة في أرضه واعترض من اعترض كمأ خبرالله تعالى ف ذلك وماسمع قبل خلق آدم لاحول ولاقوة الابالله وكل قائل يقوط امن غير العبد الجامع فانما يقوله ابحكم التبعية لهولماخاني العرش وأمرت الملائكة ان تحمله لم تطقه فلماعزت قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة الانسان فقال بلسانه لماأعطاه اللةلاحول ولافوة الاباللة فقال من بتي من الحلة بقوله فحملت العرش وأطاقتمه فلماأ وجداللة الانسان الكامل جعلله قلباكالعرش جعله بيتاله فحافى العالممن يطيق حل قلب المؤمن لانهم عجزوا عن حل العرش وهوفى زاوية من زوايا قلب الؤمن لا يحسبه ولا يعلم ان ثم عرشا لخفته عليه وجعل أسماء والحسني تخف بهذا القلب كماتحف الملائكة بالعرش وجعل حلته العلم الالهي والحياة والارادة والقول أربعة فالحياة نظير الخامل الذي على صورة الانسان من حدلة العرش لسر يان الحياة فى الاشياء فائم الاحق والحياة الشرط المصحح لبقية الصفات من علم وارادة وقول وردفى الخبران جبريل لماعلم آدم الطواف بالبيت وقال له الاطفئابالبيت قبل انتخلق بكذاوكذاألف سنة فقالله آدمها كنتم تقولون عندالطواف به فقال جبريل كنانقول سبحان الله والجدللة ولاالهالااللة واللهأ كبر فقالآدم وأزبدكمأنا لاحولولاقوةالابالله فاختص يهذا الكنزآدم عليه السلام فماتهمن يحول بينك وبين ماأنت قابل له مما اذا قبلته أضر بك وأنزلك عن رتبتك أعنى رتبة كمالك الى حيوانبتك الااللة ولاقوة الك على ما كافك من الاعمال الاباللة كالايحول بين الحق مع اقتداره و بين مالا يصح في وجودالابك الاأنت اذالم تكن فلابدمن كونك فهالا يوجد الابك ولاقوة أى لاينفذ اقتدار في أصر لايظهر الابك فن القسمة ظهور حقيقة لاحول ولاقوة الاباللة فيك وفيه بحسب الاحوال التي تطابها فلاأجعمن الانسان الجامع ولاأشرففيه من بزئياته الاالجزء الملكي منه كاان ذكرالله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة لاأن الذكر أشرف من الصلاة كالهلايكون الملك أشرف من الانسان لانه جزء من الانسان والذكر جزءمن الصلاة قال الله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني بصورتهافان التكبيرة الاولى تحريمها والسلام منها تحليلهاعن الفحشاء والمنكر لمافيهامن التحريم ولذكراللة أكبريعني فيهالان الذكرجزءمنها وهوأ كبرأجزائها وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلى فى الصلاة فاذاعامت هـ ناعامت مقام الملك فلم يخرج عنك وأصبت الامر على ماهوعليه وأنصفت وعرفت من أين أتى على من أنى عليه في باب المفاضلة الله تعالى مجوع أسهائه مع التفاضل فيها في عموم التعاتي فاجعل

عدد

رهو

بالك وقل ربزدنى علما وتأدّب آواب الحق الذى هو عليها فان العبداذاقال لا حول ولا قوق الاباللة يصدقه ربه فيقول الرب لا حول ولا قوق الابالله يعدون ولم يتعرّض ان يقول لا حول ولا قوق الابك ياعبدى فان هذه الكلمة لا تظهر من فائلها الابقائلها ولكن لماعم تعالى ان الانسان الحيوان شارك الانسان الكامل بالصورة الانسان الحكامل لا يقعل مشل الحق لا حول ولا قوق الابكامل لا يقعل مشل الحق لا حول ولا قوق الابكامل لا يقعل مشل هذا فراعى الحق الحرمة ليتعلم الكامل فهى مسئلة تعلم وتعتقد ولا يفوه بها ناطق ولا تجرى على لسان عبد مختص الافي بيان العلم العمر على ماهو عليه فان الله أخذ العهد على العلماء ان يعلم وامن لا يعلم ماعلمهم الله وعاعلمهم الافي بيان العرف الحكمة الافي أهلها هذا من شأنهم رضى الله عنهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السابع والسبعون وأربعما ته في حال قطب كان منزله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون ﴾

الشخص مستدرج والصدر مشروح \* والكنزمستخرج والباب مفتوح أين الأوائل لا كانوا ولا سلفوا \* العقل يقبسل ماتأتى به الروح لكنهم حجبوا بالفكر فاعتمدوا \* عليه والعم موهوب وممنوح مافيه مكتسب ان كنت ذا نصف \* فلبس للعقل نعديل وتجريح العدل والجرح شرع الله جاء به \* ميزانه فبسدا نقص وترجيح العقل أفقر خلق الله فاعتبروا \* فانه خلف باب الفكر مطروح لاحقل أفقر خلق الله وثقت بها \* خسرت فافهم فقولى فيه تاويم ان العقول قيود ان وثقت بها \* خسرت فافهم فقولى فيه تاويم ميزان شرعك التبرح تزين به \* فان رتبته عددل وتصحيح

قال الله تعالى كل حزب عالد بهم فرحون وموجب الفرح المناسبة ولما عامناان الانسان مجموع ماعندالله عامنا الهماعند الله المعافرة الهماينا الهماعند الله المعافرة الهماينا الهماعند الله المعافرة المعافرة الله والمعافرة وفي الكونين وفي كل ماسوى الله وانتقد واعلى من شغل نفسه بمسمى هذه كاله وجعلهم في ذلك ماحكى عن الاكابر في هدندا النوع و جلوا ألفاظهم على غير وجهما تعطيم الحقيقة ورأواان كل ماسوى الله جاب عن الله في هذا النوع و جلوا ألفاظهم على غير وجهما تعطيم الحقيقة ورأواان كل ماسوى الله جاب عن الله في المابوع في مأن الخلق وكون الحق في المعافرة المعافرة المعافرة وهي دارالقر به ومحل الرقرية هي دارالشهوات وعوم اللذات ولوكانت جابالكان الزعد والحجاب في المنافرة المعافرة وحمالة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعافرة المعاملة والمعامرة والمعافرة المعاملة والمعاملة المعاملة وحق الله علمان المعاملة والمعاملة المعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة

بد من اضافة العمل الينا فان الله أضاف الاعمال اليناوعين لنامحاله اوأ مكنتها وأزمنتها وأحواله اوأص ناجه اوجو با وندباوتخيبرا كاانهنهاناعز وجلعن أعمال معينة عين لناعوا لهاوأما كنهاوأ زمامهاوأ حوالها تحريما وتغزيها وجعل أندلك كامجزاء بحساب وبغير حساب من أمو رماندة وأمو رمؤ لة دنيا وآخرة وخلقنا وخلق فينامن يطلب الجزاء الملذو ينفر بالطبع عن الجزاء المؤلم وجعل لى وعلى حقافى رعيتي اذخلق لى نفسا ناطقة مد برة عاقلة مفكرة مستعدة لقبول جميع مآكافها بهوهي محل خطابه المقصودة بتكليفه وامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عنمه حدوده ومراسمه حيث حدالهاو رسنم فى حق الحق وحق نفسمه وحق غيره فيطلبه أصحاب الحقوق بحقوقهم نطقا وحالاظاهراو باطنافيطلبه السمع بحقه والبصر واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان والقلب والعقل والفكر والنفس النباتية والحيوانية والغصبية والشهوانية والحرص والامل والخوف والرجاء والاسلام والايمان والاحسان وأمثال هؤلاء من علله المتصل به وأمره الحق ان لايغفل عن أحدمن هؤلاء أولاو يصرفهم في المواطن التيعين لهالحق وجعل هذهالقوى كالهامتوجهةعلى هذه النفس الناطقة بطلبحقوقها وجعلها كالهاناطقة بتسبيح اللة تعالى جعلاذا تيالا تنفك عنه وجعل هذه الحقوق التي توجهت لهاعلى النفس الناطقة الحاكمة على الجاعة ثابتة الحق جزاء لماهى عليهمن تسبيح الله بحمده دنياو آخرة ومامنهم من يخالف أمر الله اختيار اوانه اذا وقعت المخالفة منهم فبرايج برهم على ذلك الوالى عليهم الذى أمر وابالسمع والطاعة له فان جار فلهم وعليه وان عدل فلهم وله ولم يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكر ناهم المتصلين به قوة الامتناع عما يجبرهم على فعله بخلاف ماخ ج عنهم عن له أمر فيهم م ان الله نعت لهم الجزاء الحسى وأشهدهم اياه في الحياة الدنيا بضرب مثال من نعيم الحياة الدنيا وبالوعد بذلك في الآخرة ومنهم من أشهده ذلك في الاخرى وهوفي الحياة الدنيامشاهدة عين فرأى ماوقع الهبر ويتهمن الالتذاذ مالا يقدر قدره ومأ التذبه الامن بطلب ذلكمن رعيته فأخذ يسأله حقهمن ذلك وأن لايمنعه وفى مثل هذا فليتنافس المتنافسون وأى نفاسة أعظمهن هذا فالعارف المكمل المعرفة يعلم ان فيهمن يطلب مشاهدة ربه ومعرفته الفكرية والشهودية فتعين عليمان يؤدى البهم حقهم من ذلك وعلمأن فيممن يطلب المأكل الشهي الذي يلايم من اجمه والمشرب والمنكح والمركب والملبس والسماع والنعيم الحسى المحسوس فتدبن عليه أيضا ان يؤدى اليهم حقوقهم من ذلك التي عين لهم الحق ومن كان هذا حاله كيف يصحله أن يزهد فى شئ من الموجود ات وما خلقها الله الاله الاانه مفتقرالى علم ماهوله وماهولغيره لثلايقول كلشئ هوله فلاينظرمن الوجوه الحسان الامايع لم أنهله ومايعلمانه أغيره يكف بصره ويغضه عنه فأنه محجو رعايه ماهولغبره فهذا حظهمن الورع والاجتناب والزهد أنمام تعلقه الاولوية بخلاف الورع وكل ترك فاما الاولوية فينظر في الموطن ويعمل بقتضاه ومقتضاه قدعينه الحقى بما أعلمه به بلسان الشارع فسموامن طريق الاخد بالاولوية زهاداحيث أخذوا بهافان لهم تناول ذلك في الحياة الدنياف فعلوا لان الله خيرهم ف أوجبه عليهم ولاندبهم اليه ولا حجر دعليهم ولا كرهه فاعلم ذلك ثم انه ينظر في هـ ذا الخير فيه فلايخاو حاله فى تناوله ان يحول بينه هذا التناول وبين المقام الاعلى الذي رجحه له أولا يحول فان حال بينه و بينه تعين عليه بحكم العقل الصحيح السليم تركه والزهدفيه وانكان على بينة من ربه ان ذلك لا يقدح ولا يحول بينه و بين المرتبة العليامن ذلك فلافائدة ابركه كاقال لنبيه سلمان عليه السلام هـ ذاعطا ونافامنن أو أمسك بغير حساب ولا تكون عن تلاس عليه الامو رفيتحيل انه بزهده فماهو حق الشخص مامن رعيته ينال حظما يطلبه به منه مشخص آخرون رعيته فان ذلك عين الجهل فان تلك الحقيقة تقول له ماهذا عين الحق لى فالاولى بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسهو ولاه ان يعلم فاذاعلم استعمله علمه حتى بكون بحكم علمه ولايستعمل هوالعمل فأنه ان استعمل علمه كان علمه بحكمه فوقتا يعمل بدو وفتايتركه إئى يترك العمل به وماعمل الترك الابالعلم واذا كان العلم يستعمله ويصرفه ويكون هومعمولامستعملاللعل حكم عليه جبراعلى الصواب فوفى الحقوق أربابها ومثل هذا الامام في العالم فليسل ولذلك يقول لبس السخى من تسخى بماله وانما السخى من تسخى بنفسه دلى العلم فكان تحت سلطان علمه هـ ذا

( ١٥ - (فتوحات) - رابع )

قال

هو كبير العالم وأماماذ كرناه من علم الاوام والنواهي الالحية فنو ردهاان شاء الله في الباب الاخبر من هذا الكتاب وبه ختمنا الكتاب وهو باب الوصية فانظر الى ما يعطيك هذا الهجير من الفوائد وماذ كرت الكمانتيجة هذه الهجيرات الاليكون ذلك باعثالك على طلب الانفس والاوجه والاولى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل الهجيرات الاليمن والسبعون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ان تك مثقال حبة من خرد لوتسكن في صخرة أوفى السموات أوفى الارض يأت بها الله ان الله الطيف خبير كالرق بأقى به الرزق بأتى به الرزق بأتى به الرزق بأتى به الرزق بأتى الوهاب ان له على حكم عليه فهذا ليس يعتبر ولا تقولن فى الوهاب ان له على حكم عليه فهذا ليس يعتبر فانه واجب والوهب ليس له خكم الوجوب وفيه العبد يختبر

بقية الله خبركم ماأحل لك تناولهمن الشئ الذي يقوم به أودك لتقوم به في طاعةر بك وانماسهاه بقية لانه بالاصالة خلق لك مافي الارض جيعاف كنت مطلق التصريف في ذلك تأخذ ماتر يدو تترك ماتر يديم في ثاني حال عجر عليك بعضما كان أطلق فيه تصرفك وأبق لك من ذلك ماشاء ان يبقيه لك فذلك بقية التهوا عاجعلها خيرا لك لانه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمى عن هذه البقية عايعطيهم الاصل فيتصر فون عكم الاصل فقال طم البقية التي أبقى الله خير لكم ان كنم مؤمنين أي مصدقين بأنى خلقت لكم مانى الارض جيعا فان صدقتموني في هذا صدقتمونى فهاأ بقيت ليمن ذلكم وان فصلتم بين الامرين فالمنتم ببعض وكفرتم ببعض لم تكونوامؤمنين ثم انكم لن تنالوامن ذلك مع جعكم اياه وانكابكم عليه الاماقدرته المحو خسر عوني وسواء عليكم تعرضتم لتحصيل ماضمنته لكم أوأعرضتم عنه لابدلى أن أوصله اليكم فانى أطلبكر به كاأطلبكر با جالكم ومأذلك من كرامتكم على ولامن اهانتكم فافى أر زق البر والفاج والمكاف وغير المكاف وأميت البر والفاج والمكاف وغير المكاف وانماعنا بتى ان أوصل اليكمن البقية لامن غيرهافي مثل هذا تظهر عنايتي بالشخص الموصل اليهذلك فانهلن تموت نفسحتي تستكمل رزقها كما أنهلن تموت نفسحتي يأتيها أجلهاالمسمى وسواءكان الرزق قليلا أوكثيرا وليس ر زقك الاماتقوم بهنشأتك وتدوم بهقوتك وحياتك ليسر زقك ماجعت وادخوت فقد يكون ذلك لك ولغيرك الكن حسابه عليك اذا كنت جامعه وكاسبه فلانكسب الامايقوتك ويقوت من كلفك الله السعى عليه لاغير وما زادعلى ذلك ممافتحت به عليك فأوصله انعامامنك الي من شئت عن تعمل منه انه يستعمله في طاعتي فان جهلت فأوصله فانك لن تخيب من فائدته من كونك منعما بماسميته ملكا لك فأنت فيه كرب النعمة وليس غبري فأنت نائي والنائب بصو رةمن استخلفه وقدر زقت النبات والحيوان والطائع والعاصي فكن أنت كذلك وتحرى الطائع جهداستطاعتك فانذلك أوفر لحظك وأعلى وفي حقك أولى وأثنى واعرانه كإخلقت الكماتحي بهذاتك وتنع به نفسك اعتناء بك فقد خلقت الكأ يضامااذا تصرقت فيمة حيبت به أممائي ونعمت به نفوسهم وتكون أنت الآتى بذلك البهم كااما الآتى برزفك اليك حيث كنت وكان رزقك فانى أعلموضعك ومقرك وأعطم عين رزقك وأنت لاتعلمه حتى تأكله أوأعلمك بهعلى التعيين فاذا تغذيت به وسرى في ذاتك حينتذ تعلم انه رزقك كذلك عامتك فعامت ماتستحقه الاسهاء الحسني من الرزق الذي تقوم به حياتها ونشأتها وأعطيتك عإذاك وعينه وجعلتك الآتي بهاايهم وكاطلبت منك الشكر على ماجئتك بهمن الرزق كذلك تطلب أنت الشكر على ما أتيت به من أسمائى وإذا شكر تك أسمائى فأناشكر تك فسعدت سعادة لم يسعد مثلها الامن عمل مثل هذا العمل وأسهائي لابدأن يصل البهاذلك من العالم واكن لايشكر أسهائي الامن قصدها بذلك اعتناءمنه بجانبهالامن جاءبها غافلاعنها انذلك لها هل يستوى الذبن يعلمون والذبن لايعلمون لاوالله كالايستوى الذبن اجترحواالسيا تبالذين آمنواوعماوا الصالحات فى محياهم وعماتهم ساءما يحكمون أىساءمن يحكم بذلك ثم أفصل وأقول قول لقمان لابنمه فتكن في صخرة أى عنم دى قلب قاس لاشفقة له على خلق الله قال تعالى ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهلي كالحجارة أوأشد قسوة وقوله أوأشد قسوة فان الحجر لايقدر ان يمتنع عن تاثيرك فيه بالمعول والقلب يمتنع عن أثرك فيه بلاشك فأنه لاسلطان لك عليه فلهذا كان القلب أشدقسوة أى أعظم امتناعاوا حمى وان أحسنت في ظاهر و فلا يلزم ان يلين قلب اليك فذلك اليه وحكى أن بعض الناس كسر حجر اصلد ايابسافر أى في وسط ذلك الحجرتجو يفافيه دودة في فهاورقة خضراءتا كالهاوروي في النبوة الاولى ان لله تعالى تحت الارض صخرة صاءفى جوف المالصخرة حيوان لامنفذله في الصخرة وان الله قدجعل له فيهاغذاء وهو يسبح الله ويقول سبعان من لاينسانى على بعدمكانى يعنى من الموضع الذى تأتى منه الارزاق لاعلى بعدمكانها من الله فان نسبة الله الى خلقه من حيث القرب بسكون الراءنسبة واحدة ومن حيث القرب بفتح الراءنسبة مختلفة فاعل ذلك أوفي السموات بما أودع التهفى سباحة الكوا كبفى أفلا كهامن التأثيرات في الاركان خلق أرزاق العالم أوالامطار أيضافان السهاء في لسان العرب المطر قال الشاعر م اذاسقط السماء بأرض قوم ، يعنى بالسماء هذا المطروقوله أوفى الارض بمافيها من القبول والتكوين للارزاق فانهامحل ظهورالارزاق كالام محل ظهورالولدالذي للاب فيمه أيضا أثربما ألقاهمن الماءفي الرحم سواءكان مقصودالهذلك أولم يكن كذلك الكوكب يسبح في الفلك وعن سباحته يكون ما يكون في الاركان الامهان من الامور الموجبة للولادة وسواءكان ذلك مقصود اللكوكبأ ولم يكن بحسب ما يعلمه الله عزوجل ماأوجى به في كل سماء من الاطرى الاطرى الذي لا يعلمه الامن أوجى به اليه فأينما كانت مثقال هذه الحبة من الخرد للقانها بل لخفاتها يأتبها اللة نبه بهدندا التعريف لتأتيده أنت بما كلفك ان تأتيبه به فانك ترجوه فعا نأتيبه به ولايرجوك فباأتاك بهفانه غنى عن العالمين وأنت من الفقر اءاليه فاتيا مك اليه بما كلفك الانيان به آكد في حقك ان تأتى به الافتقارك وحاجتك لما يحصل لك من المنفعة بذلك ان الله اطيف أى هو أخفى ان يعلم و يوصل اليه أى العام به من حبة الخردل خبير للطفه عكان من يطلب تلك الخردا تمنيه لماله من الحرص على دفع ألم الفقر عنيه فان الحيوان مايطاب الرزق الالدفع الآلام لاغ يرفاولم يحس بالالمل اتصور منعطلب شئمن ذلك فليس نفعه سوى دفع ألم عبدلك وهوالركن الاعظم ولولاان حكم الجنة في انه نفس حصول الشهوة نفس حصول المشتهى بحيث لو تأخرت عنه الى الزمان الثاني الذي بلي زمان حصول الشهوة لكان ذا ألم لفقد المشتهي زمان الشهوة كالدنيا فأملا بدأن يتأخر حصول المشتهى عن زمان الشهوة فلا بدمن الالمفاذا حصل المشتهى فاعظم الالتذاذ به اندفاع ذلك الالمفافهم هذاو حققه فانه ينفعك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب التاسع والسبعون وأر بعمالة في حال قطب كان منزله ومن يعظم ومات الله فهو خيرله عندر به

من يعظم حرمة الله ما مايرى عيناسوى الله

كلمانى الكون حرمته \* ليس فى الاعيان الاهى

ليس بالساهي معظمها ، لاولافي الحكم باللاهي

كيف يسهو عن محارمه \* من يرى الاشــياء بالله

فهـ و الرائي بجار حتى ، وأناعن ذاك بالساهي

العالم حرم الحق والكون حرم الله فانه محل تكوين الاحكام الاطمية لظهور الاعيان فاى عين ظهر عاد حرمة من الحرم التسكوين والعالم كله حرم الله فانه محل تكوين الاحكام الاطمية لظهور الاعيان فاى عين ظهر عاد حرمة من الحرم خواء من آدم سواء منه ظهرت فهى عينه وهو عينها حرمته وزوجته التي كون فيها نبيه لانها ضاعة القصير قبل الشكل المعلوم بالانسان فهكذا ما خلق الله من العالم والاشارة اليه في قوله جيعامنه وقوله في عيسى وروح منه لم ينسبه الى غير لانه ما مح غير فن عظم حرمة الله من العالم في اعظم الانفسية وقد تبين الله انه منه العالم في مثل قوله ومن يعظم شعائر الله حرمة الله وقوله عند ربه العامل في هذا الظرف في طريقنا قوله ومن يعظم أى من يعظمها عند ربه ومن يعظم حرمات الله وقوله عند ربه ومن يعظم أى من يعظمها عند ربه

كتاب

طال

مك

نك

انها

U.

أى فى ذلك الموطن فلتبحث فى المواطن التى تكون فيها عندر بالثماهى كالصلاة مثلافان المصلى يناجى ربه فهو عندر به فاذا عظم حرمة الله في هذا المرطن كان خيراله وتعظيم الحرمة أن يتلبس بها حتى تعظم فاذا عظمت كان التكوين كاجاء فاما أثقلت دعوا الله والمؤمن اذا نام على طهارة فروحه عندر به فيعظم هناك حرمة الله في يكون الخيرالذى له فى مثل هذا الموطن المبشرة التي تحصل له فى نومه أو براها له غيره والمواطن التي يكون العبد فيها عندر به كثيرة فيه عظم فيها حرمات الله على الشهود وهذا البابان بسطنا القول فيه طال وهذه الاشارة القليلة تعطى صاحب الفهدم بقوتها من الفوائد الوجودية وهذا كاف فى الغرض المقصود والحديد رب العالمين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثمانون وأر بعائة في حال قطب كان منزله و آنينا ه الحسم صبيا ﴾
من المزاج قوى الانسان أجعها ﴿ روحاوج سما فلا تعدل عن الرشد
بداك يضعف في حال تصرفها ﴿ لعسلة قباتها نشأة الجسل فان بدالك ما يذهب بعادتها ﴿ فذاك حكم الآله الواحد الصمد
كشل عيسى ومن قد كان أشهه ﴿ من الاماسي وما بالربع من أحد
بأني عاجاء كم من خق عادته ﴿ سوى الذي خلق الانسان في كبد

قال الله عزوجل وسلام عليه يوم ولدو يوم يموت ويوم يبعث حيا فهذا سلام من الله عليه مه وقال عيسى عن نفسه عليه السلام مه اخبار ابحاله مع الله فما أخبرالله به عن عنايته يحيى عليه السلام والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياوزاد الحمدى الوارث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وذلك ان

عناية ريعان الشباب قدوية \* لان لها القرب الالمي بالنص لان عادم القدوم ذوق وخرة \* وهذى عادم الستدرك بالفحص

فانرسول الله صلى الله عليه وسلم برز بنفسه وحسر الثوب وقال لماأ فبل الغيث حتى أصابه أنه حديث عهد بربه فهذا هوالنص الجلى الذي أتى من الشرع فى الغيث القريب من الرب فكل أول فى العالم فانه حديث عهد بربه وكل مافي العالم أول فانه شي فهوفي وجوده حديث عهد بربه اذقال له كن فالعالم كام عالم الامرسواء كان من عالم الخلق أولم يكن وقد بيناعالم الامروا لخلق ماهووهو الوجه الخاص الذي في عالم الخلق وماعتر عليه أحدمن أهل النظر في العلم الالهي الاأهل الله ذوقاولها كان للصى حدثان هذا القرب وهو قرب التكوين والسماع ولم بحل بينه وبين ادراك قربه من الله حائل لبعده عن عالم الاركان في خلقه فل يكن عن أب عنصرى ولكن كان روح الله وكلته ألقاها الى مريم فلم يكن عمايغيبه عمن صدرعنه فقال مخبراعن ماشاهده من الحال فكم في مهده على مرأى من قومه الذين افتر وافي حقه على أمّه مريم فبرأ هاالله بنطقه وبحنين جدنع النخلة اليه اذأ كثر الشرع في الحكومة بشاهد بن عدلين ولاأعدل من هذين فقال اني عبد الله في على نفسه بالعبودية لله وماقال ابن فلان لا نه لم يكن ثم واعا كان حق تجلى في صورة ووحجبر بللاف القضية من الجبرالذي حكم في الطبيعة بهذا التكوين الخاص الغير معتاداً ماني الكاب فصل له انجيله قبل بعثه فكان على بينة من ربه فكم بأنه مالك كابه الالحي وجعلني نبياً فكم بأن النبوة بالجعل لان الله يقول في أي صورة ماشاء كبك فهوفي الصورة بالجمل لثلايتخيل ان ذلك بالذات بل هواختصاص الهي وجعلني مباركا أيخصني بزيادة لمتحصل لفبرى وتلك الزيادة ختمه للولاية ونزوله فى آخ الزمان وحكم بشرع محدصلي الله عليه وسلم حتى بكون يوم القيامة بمن يرى ربه الرؤية المحمدية في الصورة المحمدية أبنما كنت من دنيا وآخرة فانه ذو حشر بن يحشرنى صف الرسل وبحشر معنانى أتباع محدصلى اللة عليه وسلم وأوصانى بالصلاة المفروضة فى أمة محدصلى الله عليه وسلمان أقيمهالانه جاءبالالصواللام فيها والزكاة أيصاك فالكمادمت حيا زمان التكليف وهو الحياة الدنيا وبرابوالدتي فاخبرانه شق في خلفه فان لامه عليه ولادة لما كانت محل تسكو ينه فقلت نسبته العنصر ية في خلقه فكان

قربالى ربهفكان أحدث عهد بعبوديته لربه ولم بجعلنى جبار اشقيااذلا يكون ذلك عن يكون الابالجهل والجهل فيه أغماهومن قوة ساطان ظامة العنصر وقديينام تبة عالم الطبيعة من عالم العناصر فيهذا الكتاب في مواضع منسه والسلام على العلمه بمرتبته من رمه وحظه منه يوم ولدت يعني له السلامة في ولادته من تأثير العبد المطرود الموكل بالاطفال عندالولادة حين يصر خالولداذاوقعمن طعنته فلم بكن لعبسى عليه السلام صراخ بل وقع ساجد اللة تعالى ويوم أموت يكذب من يفترى عليه انه قتل فإيقل ويوم أفتل ويوم أبعث حيايعني فى القيامة الكبرى أكدموته فاتاه الحميماذ كرهوهوصى رضيع فى المهدف كان أتم فى الوصاة بر به من يحيى بن خالته فان عيسى سلم على نفسه بسلام ربه ولهذاادعى فيهانه الهو يحى سلم عليه ربه تعالى ولم ينص على أنه عرف بذلك السلام عليه أولم يعرف واعلمان الناس انمايستغر بون الحكمة من الصي الصغير دون الكبيرلانهم ماعهدوا الاالحكمة الظاهرة عن التفكر والروية وليس الصي فى العادة بمحل لذلك فيقولون اله ينطق بها فتظهر عناية الله بهذا الحل الظاهر فزاد يحيى وعيسى بأنهماعلى علم ممانطقابه علم ذوق لانمثل هذافي هذاالزمان والسق لايصحان بكون الاذوقا وأن اللة آناه الحكم صبيا وهوحكم النبوة التي لاتكون الاذوقافن كان هجيره هذافوراتته وانكان محديا لحذين النبيين أولاحدهماعلى مسبقة نسبته منهماأومن أحدهماوقد نطق في المهدجاعة أعنى في حال الرضاعة وقدر أينا أعظم من هـنداراً ينامن تكام فى بطن أمه وأدى واجباوذلك ان أمه عطست وهي حامل به فمدت الله فقال لهامن بطنها يرحك الله بكلام سمعه الحاضر ونوأماما يناسب الكلام فان ابنتى زينب سألتها كالملاعب لها وهي في سن الرضاعة وكان عمرها في فالك الوقت سنةأ وقر يبامنها فقلت لها بحضورا مها وجدتها بابنية مانقولين فى الرجل يجامع أهله ولا ينزل فقالت بجب عليه الغسل فتجب الحاضرون من ذلك وفارقت هنه والبنت في تلك السنة وتركتها عندا مهاوغبت عنها وأذنت لامها فى الحج فى تلك السنة ومشيت أناعلى العراق الى مكة فلماجئنا المعرّ ف خرجت فى جاعة معى أطلب أهلى فالركب الشامي فرأتني وهي ترضع ثدى أمها فقالت يأمى هذا أبي قد جاء فنظرت الام حتى رأتني مقبلا على بعد وهي تقول هـ نداأ بي هذا أبي فناداتي خاط افاقبلت فعندماراً تني ضحكت ورمت بنفسهاعلي وصارت تقول لي ياأ بت يأأبت فهذاوأمثالهمن هذاالباب

﴿الباب الاحدوالثمانون وأر بعمانة في حال قطب كان منزله ان الته لا يضيع أجر من أحسن عملا ﴾
من يشهدالله في أعماله حسنت ﴿ نشآتها فلها في الوزن رجحان
مع الشهود له أجر يخص به ﴿ قضى بذلك في التعريف ميزان
ان الرسول له أجر تعينه ﴿ له رسالته مافيه منقصان
لولا الوجود لما كان الشهود لنا ﴿ وفي الوجود لنا ربح و خسران
وليس بدرى الذي جثنا به أحد ﴿ الاعلم عما في الامر حسيران

قالرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحسان انه العمل على رؤية الحق في العبادة وهو تنبيه عجيب من عالمشفيق على أمته لا نه علم انه اذاقام العبد في علمه على انه العبادة على على أمته لا نه علم انه اذاقام العبد في علمه عبادة وجعل في نفسه انه يرى ربه ويرا مربه عالست حضره في تلك العبادة على قدر علمه فانه اذا كان هذا هجيره وديد به ذلك أبصران العامل هوالله لا هووان العبد محل ظهور ذلك العمل كاورد ان الله قال على اسان عبده سمع الله ان حده فالاحسان في العبادة كالروح في الصورة يحيبها واذا أحياها لم ترل تستغفر الصاحبها وطما البقاء الدائم فلا يزال مغفور اله فان الله صادق وقد أخبر انه لا يضيع أجومن أحسس عملا بل لا يضيع على عامل من من من بعض كان العمل ما كان فان كان حير افلا يضيع أجوه وان لم يكن خبرا فان الله لا يدأن يبدل الله سيمات التائب حسنات فان لم يكن العمل عبور ذلك العمل كالحيول كما يقبله فان التبديل لان الاعمال صورة انشأها العامل لا بل أنشأها الله فانه العامل والعبد محال ظهور ذلك العمل وبه سمى عبادة ولولا هذا من فتح الصور فيها ثم ان الحضور مع الله تعالى وهو الاحسان في ذلك العمل حيا قذلك العمل وبه سمى عبادة ولولا هذا

نان

ون

بوم

ال

الخضورما كان عبادة فمامن مؤمن يعصى الاوفى نفسه ذل المعصية فلذلك يصيرعبادة ولولم بكن الاعلمه بإنهام عصية وأى روح أشرف من العلم كماقال الله عن نفسه انه أحاط بكل شئ عاماو دل عليه دليل العقل والعمل من الاشياءوهو يعلمه و يعلم حيث هوفكيف يضيع عنمة و يضيعه وهو خلق من خلقه يسبح بحمده فان كانت حياته عن نفخر به سبح بحمده وانكانت حيانه عن حضور عامله ومنشئه وكان العمل ما كان سبح محمده واستغفر لعامله فهذا الفرقان بين العملين فان أعطى الله المغفرة اله برالحاضر فاتماذلك مراعاة الهية الكون هذا العبدأ نشأ بوجوده صورة ولابد لكل صورة من روح فان الله يغفر له لكونه ظهرت عنه صورة نفخ الحق فيهارو حامنه فسبحت يحمده فلهذا الاشتراك لحقت المغفرة صاحب ذلك العمل كان من كان ولحقته متى لحقته والتروك لانكون أعمالاالااذانويت ومالمينوهاصاحمافانها اليست بعمل فان الاعمال منهاظاهرة وباطنة أويترك الانسان ماأم بفعله فان الترك عدم محض الاانهناك دقيقة وذلك ان العمل الذي يكون فيه في زمان ترك ماأ وجب الله عليه فعله هو الذي يكون صورة من انشاء عامله لاعين الترك فان الزمان انماهولذلك العمل المتروك حتى يتوب وهذاأ شد المعاصي وأعظمها ولهذاذهب من ذهب من أهل الظاهر إلى أنهمن صلى ركعني الفجر ولم يضطجع فان صلاة الصبح لا تصمح له وان لم يركع الفحر لم يجب عليه الاضطحاع وجازت صلاة الصبعروغايته أنه ترك سنة مؤكدة لااثم عليه في تركها وهـ ذاعين ماذكرناه والتعليل واحد فكل عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب وترك فان العمل الذي يقوم الانسان فيه على البدل من العمل المأمور بههوالذي يقوم صورة لاعين الترك فافهم واكن اذاكان العمل المتروك يشغل زمانا بذاته لايصحف ذلك الزمان غيره ويكون مطلقالا يكون زمانامقيداويكون العمل عن يحرم على العامل التصر ففي عمل غيره كالصلاة فان لم يكن كذلك فاي عمل عمل عمله فانه مقبول أعني من أعمال الحير لانه عمله في زمان يجوز له فيه عمله فاحسن العمل ماعمل بشرطه وفى زمانه وتمام خلقه وكالرتبته في حاله فينتذيكون صورة مخلقة فافهم ذلك واعمل بحسبه فانك تنتفع بذلكان شاءالله

الباب الثانى والثمانون وأربعمائة فى حال قطب كان منزله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الامور ومن يسلم الى الرحن وجها فلا فذاك الوجمه ليس له انتهاء لان الله ليس له ابتماء في يعينه في حصره الثناء فاشهده باسمالى اليه فلا وهمذا الحق ليس به خفاء وذاك المروة الوثق لدينا فلي لماسكها الحمدى والاعتلاء لقد قسم الصلاة ولست كفؤا في فبان الاهتماد والاقتماء كأن الحق لم يخلق سوائى في فيان الاهتماد والاقتماء كأن الحق لم يخلق سوائى في فيان الاهتماد الله السواء

يعنى فى قوله ليس كمثله شئ قال الله تعالى قل ادعوا الله أوادعوا الرجن فلم بفرق بين الاسم الله والاسم الرجن بل جعل الاسمين من الالفاظ المترادفة وان كان فى الرجن رائحة الاستقاق ولكن المدلول واحد من حيث العين المساة بهذين الاسمين والمسمى هو المقصود فى هذه الآية ولذلك قال فله الاسماء الحسنى ومن أسما ته الحسنى الله والمحم الله كل اسم سمى به نفسه ما نعل وعما لا نعلم وعما لا يصح أن يعلم لا نه استأثر بأسماء فى علم غير الله فلا يفهم منه عند التلفظ به وعند رؤيته من قوما الاهوية الحق لاغير فانه يدل عليه تعالى عصمه الله أن يد عند ذلك أنا الله يعنى ذلك المتلفظ به فى الدلالة على هويته يقول رضى الله عنه أن أدل على هو به الله من كله الله علم الله والما المناق المناق المناق والمناق وحو من المناق والمناق وحو من المناق والمناق والمناق وحو من المناق والمناق و من المناق و ال

صع العدم فالعدم غير العبادة فان العبادة ذا تية للحلق والعمل عارض من الحق عرض له فتع ختلف الاعمال فيه ومنه والعبادة واحدة العين في كالانفر ق بين الته والرحن كذلك لانفر ق بين العبد الحقيق و بين ربه فعند ما تراه فلاينكره الامن أنكر الرحن فلذلك سمى هذا المقام العروة الوثيق أى التي لا نتصف بالانخر ام لانها الداتها هي عروة وثقي شطر ها حق وشطر ها خلق كالصلاة حكم واجد نصفها للة ونصفها العبد ولم يقل للصلى والى الله عاقبة الامور فنبه ان من مجع هذا التقصيل كله الى عين واحدة ليس غير ذلك العين طاصفة الوجود فن لم يكن له مثل هذا النتاج في هذا المحير فاذكر الله به وان لم يزل به متلفظ افليس المقصود منه الاظهور مثل هذا وهذه الاشارة كافية في هذا الذكر والجدالله وحده

الباب الثالث والثمانون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾

فارت النفس اذاما اتصفت به بصفات القدس في نشأتها أو بام عارض كان لها به وقفت في على حكمتها فهما في الحكم سيان على به ما اقتضاه الامرمن سورتها والذى قد دسها بينهما به دون نعت خاب من جلنها لم يجب من بعد ما ننتجه به انه الظاهر في صورتها في المدخول الكون في رحتها في المدخول الكون في رحتها

تحقيق هذاالذكران النفس لاتزكو الابربها فبهتشرف وتعظم فىذاتها لان الزكاة ربق فن كان الحق سمعه وبصره وجيع قواه والصورة في الشاهـ دصورة خلق فقد زكت نفس من هـ ندانعته وربت وأنبت من كل زوج بهيج كالاسهاءالالهية يتةوالخلق كاهبه فداالنعت في نفس الامر ولولاأنه هكذا في نفس الامر ماصح لصورة الخلق ظهورولا وجودولذلك غابمن دساهالانهجهل ذلك فتخيل أنهدسهافي هذاالنعت وماعلم ان هذاالنعت لنفسه اعت ذاتى لاينفك عنه يستحيل زواله لذلك وصفه بالخيبة حيث لم يعلم هذا ولذلك قال قداً فلع ففرض له البقاء والبقاء ليس الالتة أولما كان عندالتة وماتم الاالتة أوماهو عنده فزائنه غيرنافدة فليس الاصور تعقب صورا والعلم هايسترسل عليهااسترسالا بقوله حتى نعلم مع عامه بهاقب ل تفصيلها فاوعامها مفصلة في حال اجماط اماعامها فأنها بجلة والعلم لا يكون علساحتي يكون تعلقه يماهو المعلوم عليه فان المعلوم هوالذي يعطيه بذاته العلم والمعلوم هناغب مفصل فلا يعلمه الاغسير مفصل الاأنه يعلم التفصيل في الاجمال ومثل هذا الأيدل على أن الجمل مفصل اعلى انه يقبل التفصيل اذافصل بالفعل هذامعني حتى نعلم واذا كان الامر كاذ كرناه فانممن دساهاولوكان نم لكان هو الموصوف بالخيبة لإن الشئ لايمكن أن ينجعل ولايندس فى غيرقابل لاندساسه واذادسه فقد قبله ذلك القابل واذا قبله فاتعدى ذلك المدسوس وتبته لانه حلف موضعه واستقر في مكانه فاخاب من دسم الخيبة المفهومة من الحرمان فله العلم وماله نيل الغرض غرمانه عدم نيل غرضه فان العلم ماهو محبوب لكل أحد ولوكان العلم محبو بالكل أحد ماقال من قال ان العلم عجاب والجابعن الخيرتنفر منه الطباع ونحن اذاقلنا العطر جاب فانمانهني به يحجب عن الجهل فان الوجود والعدم لايجتمعان أعنى الننى والاثبات فما يخيب الاأصحاب الاغراض وهم الاشقياء فن لاغرض له لاخيبة له وأنت تعلم أنه اذادس شئ ف شئ ان لم يسعه فلا يندس فيه وان اندس فقد وسمعه ولا يسعه الاماهوله فلكل دارأهل وماثم ف الآخرة الاداران جنة وطاأهل وهم الموحدون بأى وجه وحدواوهم الذين زكوانفوسهم والدار الثانية النار وطاهل وهم الذين لم يوحدوا الله وهم الداسون أنفسهم فحابوا لابالنظرالى دارهم ولكن بالنظر الى الدار الاخرى فكاله لم يتعد أحدهنا ماقدرله وماأعطته نشأته الخاصة به كذلك لم يتعددهنالك ماقدر لهموطنه الذي هومعين لذلك الذي قدرله فنخلق للنعيم فسيسره لليسرى فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره للبسرى ومن خلق للجحيم فسييسر والعسرى وأمامن بخل بنفسه على ربه حيث طلب منه فلبه ليتخذه بيتاله بالاعان أوالتوحيد واستغنى

روهو

4. 17

قان

light

غده

نانك

تعالى

سلام

وان

بنفسه عن ربه فى زعمه وكذب بالحسنى وهى أحكام الاسهاء الحسنى فسنبسره للعسرى فهذا تبسير التعسير وهو يشبه الدس فان الدس بوذن بالعسر لا بالسهولة فاوجهداً حداً ن يدخل فيالا يسعه ما يمكن له ذلك جلة واحدة وما كلف الله نفسا الاوسعها فى نفس الامر ولذلك وسعت رحته كل شئ وزال الغضب وارتفع حكمه وتعينت المراتب و بانت المذاهب و تميز المركوب من الواكب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الرابع والثمانون وأربعما ثةفى حال قطب كان منزله اذا بلغت الحلقوم وأتتم حينثند

تنظرون ونعن أقرب اليهمنكم ولكن لاتبصرون

اذااحتضر الانسان هيأذاته \* لرؤية من يلقاه وهو بعينـــه

فياعجبا من غائب وهـوحاضر جوليس براه الشخص من أجل كونه

فان زال عن تركيبه وهـوزائل ، فان وجودا لحق في سـترصونه

ومن فرط قرب الشئ كان عجابه م فاو زال ذاك القرب قام بعونه

فيشهده حالا وعينا بعينه جوخص بهذا الوصف من أجل حينه

فسيحان من لاتشهد العين غيره م عسلى عزه فيايز بن وشينسه

فاالشأن الافي وجودي وكونه ، فن بينه كانت شواهــــ بينه

البين الاول الوصل والآخ والفراق ولبس الا آخو الانفاس فابعده نفس خارج لانه ليس تم وقد خوج وفارق القلب بصورةما كشفاه فانكان الكشف مطابقالما كانءاب فهوالسعيدوان لمبكن مطابقافهو بحسب ماكشفه قبل فراقه القل النه هنالك يكتسب الصورة التي يخرج بهاوهذ ممنة من الله بعبده حتى لا يقبض الله عبدا من عباده الا كا خرجه من بطن أمه على الفطرة فإن المحتضر ما فارق موطن الدنيا لاا نه على أهبة الرحيل رجله في غرز ركابه وهنالك ينكشف لهشهودا حقيقة قوله وهومعكمأ نمما كنتم وقوله فى حق طائفة وبدا لهممن اللهمالم يكونوا يحتسبون غيران الذين بقيت طمأ نفاس من الحاضرين لايبصر ون معية الحق في أينية هذا العبد فانهم في حجاب عن ذلك الاأهل التهفانهم يكشفون ماهوللمحتضر مشهودكم كان الامرعندهمفان عم بقوله لانبصر ونفانه يربد الذوق فان ذوق كل شاهد في مشهوده لا يكون الخميره وان اتصف بالشهود فالحق عند العارف في العمين وعند غير العارف فى الا ين فبرحة من الله كان هذا الفضل من الله ولولا الدار ما تجذب أهلها جذب المغناطيس الحديد ولولا أهلها ماهمكاولادأم عيسي مع الصبغ مارموا نقوسهم فيها يقول الني صلى الله عليه وسلم انكم لتقتحمون في النار كالفراش وأناآ خذبحجزكم فشبههم بالفراش الذي يعطيه من اجهأن يلقى نفسه في السراج فيحترق ولكن هؤلاء الذين هم أهلها وأمامن يدخلهاور وداعارضالكونهاطر يقاالى دارالجنان فهم الذين يتبرمون بهاوتخرجهم شفاعة الشافعين وعناية أرحم الراجين بعدأن تنال منهم النارما يقتضيه أعماهم كالنالذين همأهلهافي أولدخوهم فيها يتألمون مهاأش الالم ويسألون الخروج منهاحتي اذاانتهى الحدفيهم أقاموا فيهابالاهلية لابالجز اءفعاد بالنارعليهم نعيا فاوعرضواعنه ذلك على الجنة لتألمو الذلك العرض فينقدح لهذا الذكرأعني لاهله مثل هذه المعارف الشهودية فان ادعى أحدهذا الهجيروجاءبع غيرمشهودلهمعلومهرؤ يةبصرفليس ذلك نتيجةهذا الذكر بلذلك أمرآخ فلينتظر فتحهنا الذكراخاص الذى هوهجيره حتى عن الته عليه بالشهو دالبصرى لابدمن ذلك فان الموطن يقتضيه قال الته عزوجل فكشفناعنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فهو برى مالابرى من عنده من أهله الذين عجم ماللة تعالى عن رؤية ذلك الى أن يأتيهم أجلهم أيضا جعلنا الله عزوجل في ذلك المقام عن يشهدما يسر ولا ما يسوء وآمين بعزته والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

السبيل الباب الخامس والثمانون وأر بعما ته في معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد الحياة الدنياوز ينتها نوف اليهم أعما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون ع

ان

ان الحياة هي النعيم فن برد و تحصيله قب للمات فقد أسا الاالنعيم بربه وشهوده و فهوالمرجى في لعل وفي عسى عند المحقق والخصص بالهدى و قسهل الامر الذي في قدعسا الواحد الفرد الذي بوجوده و لم بتخذ غير المهيمن مؤنسا

وهوالذى عنددالاله مقامه ، اذ كان من أدنى الخلائق مجاسا

يقول اللة تعالى أناجليس من ذكرني ومجالسة الحق عايقتضيه مقام ذلك الذكركان ماكان فاعلم ان نية العبد خمير من عمله والنية ارادة أى تعلق خاص في الارادة كالمحبة والشهوة والكره فالعبد تحت ارادته فلا يخلوفي ارادته اماأن يكون على علم بالراد أولايكون فان كان على علم فيهافلابر يدالاما يلايم طبعه و يحصل غرضه وان كان غيرعالم بمراده فقسد يتضرر بهاذا حصل لهفان راعى الحق الارادة الطبيعية الاصلية نعم فان كل مريدا عايطلب مايسر به لامايسوه ولكن يجهل الطريق الى ذلك بعض القاصدين ويعرفه بعضهم فالعالم يجتنب طريق مايسوءه والجاهل لاعلم لهفان حصل له مايسر و فبالعرض بالنظر اليه و بالعناية الالحية به فان الله تعالى وصف نفسه بأنه لا يبخس أحدافى مراده كان المرادما كانومعلوم ان الارادة الطبيعية ماقلناه وهي الاصل وأرجومن الله مراعاة الاصل لنا ولبعض الخلق ابتداء وأماالاتهاء فاليهم سيرالكل فاذاوصف الله نفسه بأنه يوفى كلأحدعله أى أجرة عمله فى الزمان الذي يدهافيه ولايبخسهمن ذلك شيأ فقد حبط عملهان كانت ارادته الحياة الدنيا فلاحظ له في الآخرة التي هي الجنة أوالنعيم الذي ينتجه العمل لانه قداستوفاه فى الدنيا فان سعد بنيل راحة فذلك من الاسم الوهاب والانعام الذي لا يكون جزاء فلايكون لمن هذه حاله ان سعد الانعيم الاختصاص سكن حيث سكن واستقرحيث استقرفان كان ممن يريد الحياة الدنيا ونقص من ذلك نفس واحد لم ينعم به فليس هو عن وفي الله له فيهاعمله لانه مامكنه من كل ما تعاقب به ارادته في الحياة الدنياوهل يتصور وجودهذامع قرصة البرغوث والعثرة المؤلمة في الطريق أولافالآية تتضمن الامرين وهي ف الواحدالحال وقوعه في الوجود أظهر فأنه بعيد ان لايتألم أحدفي الدنيا فن أراد الحياة الدنيا فقد أراد المحال فلوصح أن يقع هذا المرادل كان على الوجه الذى ذكرناه استعليس بواقع وأماالامر الآخ فانه اذا تألم مثلا بقرصة برغوث الى مأفوق ذلك من أكبرأ وأصغرفان كان مؤمنا فله عليه ثواب في الآخرة فيكون لهذا المريد الحياة الدنيا يعطيه اللهذلك الثواب فى الدنيام بجلافينهم مه كما كان يفعل الله تعالى بأبي العباس السبتي عرا كيش من بلاد الغرب رأيت وفاوضته فى شأنه فأخسرنى عن نفسه انه استعلمن الله فى الحياة الدنياذلك كله فجدله الله له فكان يمرض ويشفى ويحيى ويميت ويولى ويعزل ويفعل ماير يدكل ذلك بالصدقة وكان ميزانه في ذلك سباعيا الاانه ذكرلي قال خبأت لي عنده سبحانه ربع درهم لآخرتي خاصة فشكرت الته على اعانه وسررت به وكان شأنه من أعجب الاشياء لا يعرف ذلك الاصل منه كلأ حدالامن ذاقه أومن سأله عن ذلك من الاجانب أولى الفهم فاخبرهم غيرهدين الصنفين لايعرف ذلك وقديعطى اللة ماأعطى السبتي المذ كورلامن كونه أرادذلك واحكن الله عجل لهذلك زيادة على ماادخر الهف الآخرة فأنه غيرم يدتعجيل ذلك المدخ كعمر الواعظ بالانداس ومن وأينامن هدنداالصنف وعملت أناعليه زمانافى بلدى ف أولدخولى هذا الطريق ورأيت فيه عجائب وكان هذا لهمن الله ولنالامن ارادتهم ولامن ارادتنا ولوعرف أبو العباس السبتى نفسه معرفتي مهامنه مااستجل ذلك فانه كان على صورة لا يكون عنها الاهند الاأنه سأل ذلك من الله فاعطاه اياه عن سؤال منه ولوسكت لفاز بالاص بن في الدار بن لكن جهله بنفسه وطبعها الذي طبعت عليه وصورته التى ركبه اللة عليها جعلته يسال فسرحين ربح غيره والعمل واحد وطدا يفرح بالعلم لانه أشرف صفة يتحلى بها العبسد واعلمان الحياة الدنياليست غيرنعيمها فمن فاتهمن نعيمها شئ فماوفيت له ومأذ كرالله الانوفيه العمل فهو نعيم العمل وصبره الذىذكر ناه على العثرة في محل انت كليف وقرصة البرغوث وان لم يكن مؤمنا بالدار الآخوة وفاه الله مايطلبهذاك العسمل فى الحياة الدنيا فاأعطى الله أحدا الحياة الدنيا مخاصة قط ولاهو واقع ولووقع له كل مرادلكان

( ١٦ - (فتوحات) - رابع)

Lik

بانت

لقلب

دشفه

عماده

45

کو نوا

مر مد

سفد

(أهلها

فراش

رمه

بافعان

اأشنا

واعنا

حدهدا

المعدا

ازوجل

نروية

تةيقول

أسعد الخلق فانهمن ارادته النجاة والبشرى من اللة تعالى ابها وان لم يكن مؤمنا في اوقع المشروط وقوع عموم الشرط فافهم واعمل بحسب ما تعلم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب السادس والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالامينا)

ألاان الرسول هوالذي قد م حباه الله بالشرف التليد

فن يعص الرسول فقدعصاه ، وحسره بتفصيل الوجود

فرام به فلم يقدر عليه \* لمافي الربين نعت العبيا

فلم يعلم به أذلم بجده \* عيره له حال الشهود

فبركب تارة متن اعــ تراف \* ويركب تارة متن الجــود

فسبحان الخصص كل وب م بالآم ولذات المسيزيد

قبل فان عين العهد في الجر \* وأين رتبت من رتبة البشر

ان المبايع من تمنـ و الوجوه له ، الواحـ د الاحـ د القيوم بالصور

ان شاء في ملك انشاء في بشر ، ان شاء في شجران شاء في خر

فما إتقيه ه ذات ولا عـرض \* وماله في وجود الكون من أثر

بل الوجود هوالحق الصريح فلا \* تروه غيرا فيدعوكم الى الغير

هـو المـؤثر والآثار قائمـــة \* بالحـق فما يراه فيــه ذو بصر

ان لم يكن هكذا أمر الوجود وما يه تضمن الكون من نفع ومن ضرر

فَا تَكُونَ لَحْقَ صُورَةَ أَبْدًا ۞ وَلا تَضَافَ البِيسَ آخُو العَمْر

هــو المطاع فما تعصى أوامره \* والخلق والامرفى الانتي وفى الذكر

بالشمس يظهر مافى البدر من صفة \* فأنت شمس وعين الحق فى القمر

وليس فى البدرما الابصار تدركه ، لكنه هكذا تدركه في النظر

فكوننا في وجود الحق مغلطة ، فالامر أغمض بالبرهان والخير

سيحان

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والجدية رب العالمين فليس كمثله شئ وهو السميع البصير وذلك هو الفضل المبين أقول له أنت يقول له فأنا يقول له لأبل أنا فأقول له فكيف الام فيقول كاراً يت فأقول في البيدى شئ فيقول قدا وصلتك فأقول في ابيدى شئ فيقول هوذاك الذي أوصلت فعليه فاعتمد وبالته فائد

فافى الكون من يدرك سواه من ومن يدرك سواه فادراه ومن يدرك مع الخلاق خلقا من الله من جهل حاه ومن يدرك مع الخاوق حقا من يراه ومايراه فاتراه

والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

﴿ الباب السابع والثمانون وأربع انه في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعمل من الصالحات من فلنحيينه حياة طيبة ﴾ ذكر أو أنتي وهومؤ من فلنحيينه حياة طيبة ﴾

لكل شئ من الاشياء ميزان \* فكل شئ له نقص ور بخان فالصالحون لهم في الحق ميزان في نقلبه \* يسعدوان جاء في ذاك برهان لان ميزانه وفي حقيقت \* ولو يساعده في ذاك شيطان لذاك قال لمن وفي طريقت \* من خلقه ماله عليه سلطان لذاك قال لمن وفي طريقت \* من خلقه ماله عليه سلطان

قاله الله تعالى الطيبات الطيبين والطيبون للطيبات واليه يصعدال كالم الطيب والعمل الصالح فالعمل الصالح الخياة الطيبة وهي تمجيل البشري في الحياة الدنيا كماقاتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فيحيي في باقي عمره حياة طيبة لماحصل لهمن العلم عاسبق لهمن سعادته في علم الله عايؤول اليه في أبده فتهون عليه هذه البشري مايلقاه من المشقات والعوارض المؤلمة فان وعداللة حتى وكلامه صدق وقد خوطب بالقول الذي لايبدل لديه وكذلك أيضا للعممل الصالح التبديل فيبدل اللة سميا ته حسنات حتى يود لوانه أنى جيع الكاثر الواقعة في العالم من العالم كلعملى شهودمنه عين التبديل فى ذلك ولقد القيت من هو بهذه الحال بمكة من أهل توزر من أرض الحرير ولقيت أيضا باشبيلية أباالعباس العريبي شيخنا من أهل العلياء بغرب الاندلس مالقيت في عمرى الاهذين من أهله خذا الذوق وكذلك للعمل الصالح شكرالحق لانه الغفور الشكور فسعيه مقبول وكلامه مسموع ولولم يكن في العمل الصالح الاالحاق عامله بالصالحين واطلاق هذا الاسم عليه لكان كافيا فانه مطلب الانبياء عليهم السلام وهمأرفع الطوائف من عباداللة والصلاح أرفع صفة لهم فاناللة أخبرنا عنهمانهم مع كونهم رسلاوا نبياء سألوا الله ان يدخلهم الله برجته في عباده الصالحين وذكر في أولى العزم من رسله انهم من الصالحين فى معرض الثناء عليهم فالصلاح يكون أخص وصف للرسل والانبياء عليهم السلام وهم بلاخلاف أرفع الناس منزلة وان فضل بعضهم بعضاومن بال الصلاح من عباد الله فقد نال مادونه فله منازل الرسل والانبياء عليهم السلام وليس برسول ولانى لكن يغبطه الرسول والني لمايناله الرسول والنبي من مشقة الرسالة والنبوة لامها تكليف وبهاحصلت طم المنزلة الزاني وناهماصاحب العمل الصالح المغبوط من غيرذوق هذه المشقات ومن هناتعرف مامسمي الرسول والنبي وتعرف معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم تنصب لهممنابر بوم القيامة في الموقف بخاف الناس ولايخافون و يحزن الناس ولايحزنون لايحزمهم الفزع الاكبر ليسواباً نبياء يغبطهم النبيون حيث رأوانحصيالهم هذه المنازلمع هذه الحال فهم غيرمسؤلين من بين الخلائق لميد خلهم في عملهم خلل من زمان تو بتهم فان دخلهم خلل فليسوا بصالحين فن شرط الصلاح استصحاب العصمة في الحال والقول والعمل ولا يكون هذا الالاهل الشهود الدائم والعارفين بالمواطن والمقامات والآداب والحسكم فيعكمون نفوسهم فيمشون بهامشي ربهم من حيث هو على صراط مستقيم فن حياتهم الطيبة فى الدنيا انهم وان دعوا الخلق الى الله فانهم يدعونهم بلسان غيرهم ويشهدون من سمع دعونهم من المدعون ومن برد الدعوة منهم فلاياً لمون أدلك الردبل يتنعمون بالقبول نعيمهم بالردلا يختلف عليهم الحل وسبب ذلك ان مشهودهم من الحق الاسهاء الألهية وشهودهم اياها نعيم لهم فن دعامادعا الاباسم الحي قالاسم هو القابل والراد وهذا الشخص فى حياة طيبة بهذا الشهوددا عامن غيبه الله عن شهودهذا المقام فانه يألم طبعاو يلنطبعا وهو أهل الشخص فى حياة طيبة بهذا الشهوددا عامن غيبه الله عن مستصحبة وما يناها الاالصالحون من عبادالله وان ظهر منهم ما توجبه الامور المؤلمة في العادة وظهر عليهم آثار الآلام فالنفوس منهم فى الحياة الطيبة لان النفوس محلها العقل اليس الحس محلها فا محسية لانفسية فالذي براهم بحملهم فى ذلك على حاله الذي يجده من نفسه لوقام به ذلك البلاء وهو فى نفسه غير ذلك فالصورة صورة بلاء والمعنى معنى عافية وانعام وما يعقلها الاالعالمون فهؤلاءهم الذين قال الله فبهم الذين آمنوا وعماوا الصالحات طو فى طم فى الدنيا وحسن ما بفى الآخرة وهذا التنبيه على تحصيل هذا المقام كاف فانه متم والمناه في ولما السبيل

والباب الثامن والثمانون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ولا عدن عينيك الى مامتعنابه

أزواجامهمزهرة الحياة الدنيالنفتنهم فيهورزق ربك خيروأ بق

كلشخص زوجه من نفسه \* وطفازوجه من جنسه

فهـ وكل وهي جزء فلـ ذا يه كثرت أزواجه من نفسـه

وكذا اليوم الذي أوجده ، انما أوجده من أمسه

ولذاجاء عملى صرورته هف نقيض القدس أوفي قدسه

لاتمدنالى حرمة من \* كان عينيك فذامن بخسه

وف ميزانه لاتلتفت \* للذي تبصرهمن انسه

اعاياً نس من است له \* بك الجمع الذي في اسه

والتجرده من الشك وما ، جاء من شيطانه في مسه

ولتفرق بين ماتسمع من ﴿ ليس فى النطق به أو أيسه ولتخف من زلل النطق وما ﴿ جاء فى محكمه من البســـه



من الاكراء حصول الكراهة في نفس العامل لذلك العمل الخارج عن ميزان الأدب دخل في حكم الميزان المأمور بالوزن بهفى قوله الامن أكره وقلب مطمئن بالايمان وطمأ نينته في هذه النازلة أيماهو بماله في من الكراهة فيجمع فيهذا الفعل بين حب الطبع وكراهة الايمان فان الله حبب الايمان للؤمن وكره اليه الفسوق والعصيان مع وقوعه منه وجعلك من أهل الرشدة ثم ان الله جعلهن زهرة حيث كن فاذا كن في الدنيا كن زهرة الحياة الدنيا فوقع النعيم بهن حيثكن وأحكام الاماكن تختلف فهن وان خلقن للنعيم فى الدنيافهن فتنة يستخرج الحق بهن ماخني عنافينا يماهو بهعالم ولانعلمهمن نفوسنافيقوم بهالجة لناوعلينا وهذامقام أعطانيه الحق بمدينة فاسسنة الاتوتسعين وخسمائة قبل ذلكما كانلى فيه ذوق واعلم أن المعصية لاتقع أبدا الاعن غفلة أو تأو يل لاغير ذلك في حق المؤمن واذاوقع عين ذلك العمل من صاحب الشهود فلايسمي معصية عندالله وان انطلق عليه لسان الذنب في العموم فللغشاوة التيعلي أبصار المحجو بين فيعمذرهم اللةفها أنكروه علىمن ظهرمنه همذا الفعل وهوفي نفس الامرايس بعاص مسئلة الخضرمع موسى في قتل النفس أبن حكم موسى عليه السلام فيه من حكم الخضر رضى الله عنه وكل واحداه وجهنى الحق ومستندوهذا حال أهل الشهو ديشهدون المقدور قبل وقوعه فى الوجو دفياً تو نه على بصبرة فهم على بينة من ربهم فى ذلك وهومقام لايناله الامن كان الله سمعه وبصره ولما كانت الزهرة دليلة على الممرة ومتنزهاللبصر ومعطية الرائحة الطيبةهنا أعنى فىزهرة هذه المسئلة كانصاحب هذاالامرمن أهل الانفاس والشهود والادلة واستأعنى بالادلةان ذلك عن فكروا عاهوفي كشفه لماجرت العادة به ان لاينال الابالدليل النظرى ان يعطيه الله كشفا بدليله فيعرف أدلته كما يعرفه وارتباطه بأدلته فما يحصل لهمن علمه بوجوه الدلالات فيكون علمه أتممن علمن يعطى علمدلول الدليل من غيرعلم الدليل فافتنهم الحق الاعمام ازهرة لهم فاذالم يدرك صاحب هنه الزهرة رائعتها ولاشهدهازهرة وانماشهدها امرأة ولاعلم دلالتها التىسبقتله على الخصوص وزقبت به وتنعم بهاونال منهامانال بحيوانيته لابروحه وعقله فلافرق بينه وبين سائر الحيوان بل الحيوان خسيرمنه لانكل حيوان مشاهد لفصله المقومه وهذا الشخص ماوقف مع فصله المقومه وليس الفصول المقومة للحيوانات غيره فهولاحيوان ولاانسان فانكل حيوان جرى بفصله المقوم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل واعلم أن صاحب هذا الهجير يشاهدما حرالعقول ولم يقدر على تحصيله وهوالعلم بالمرقى في المرآة ماهوو بالمرقى ماهومن حيث تعلق الرؤية هل ينطبع المرقى في عين الرائي أوأشعة نو والبصر تتعلى بالمرقى حيث كان ومامن حكم الاوعليه دخل الاعند صاحب هذا الذ مرفانه يعم كيفية ادراك الرائى المرقى وماهى الرؤية ولماذا ترجع وليس يعطيه هذا العلم من هذا الذكر الاقوله لاتدن عينيك ولاخوطب الاجاعل فعلمناعلى القطع انرسول الله صلى الله عليه وسلم قدع لمذلك وماهوقوله لاتمدن عينيك عين قوله قل للؤمنين يغضو امن أبصارهم فان الغضله حكمآخ لانه نقص عائمتدالمين اليه والنقص هنا أن لاعدالي أمر خاص أي الى مرقى خاص فان فهمت ياولى ما نبهتك عليه عامت عاما ينفعك فالدنياوالآخرة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والمُمانون وأر بعمالة في معرفة حال قطب كان منزله اعماأ موالكم وأولادكم فتنة ﴾

الابتلاء بعين المال والواد م هو البلاء الذي مافيه تنفيس فالمال كن فيكون الامرأجمه م والابن صورته والمثل تقديس به تعلق نفي المدل فاحظ به م فأصله هو سبوح وقدوس

فانظر الى خلقناعلى التطابق في م أسهائه فيمة تشيدل وتجنيس

قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنياو الباقيات الصالحات خبر عندر بك تو اباوخيراً ملاوقال عليه الصلاة والسلام ، وت ابن آدم و ينقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية أوعلم يبثه في الناس أو ولدصالح يدعو له فقد جع المال والبنون زينة الحياة الدنيا وما تعطيه الباقيات الصالحات من الخير عندر به و هو النواب ومن الخدير المؤمل وهو البنون لانهمامن الباقيات الصالحات أعنى المال والبنين اذا كان المال الصالح والولد الصالح وأما العلم المذكورنى هندا الخبر فهوماسنهمن سنة حسنة وجعل الله المال والولدفتنة بختبر بهماعباده لان طما بالقلب لصوقا وهما محبو بان طبعاو يتوصل بهما ولاسما بالمال الى مالا يتوصل بغير المال من أمو راخير والشرفان غلب على العبد الطبع لم يقف في التصرف بما له عند حد بل يذال به جيم اغراضه وان غلب على العبد الشرع وقف في التصرف في ماله عندماحدله فيمر به فلم ينل به جيع اغراضه وماسمي المال مالاالالكون القلب مال اليمل افيه من باوغ العبد اذا كان صالحالى جيع الخبرات التي يجدها عندر به في المنقل واذالم يكن تام الصلاح فاما فيهمن بلوغه اغراضه به وأما الولدفاما كانلابو يهعليه ولادة أحباه ومالا اليهميل الفاعل الى ماانفعل عنه وميل الصانع الى مصنوعه فحيله لحب الوادميل ذاتى فان كرهه فبأمر عارض لاخلاق ذميمة وصفات شريرة نقوم بالولد فبغضه عرضي فيطلعمن هذا الهجيرعلى سببرحة الله التي وسعتكل شئ فان العالم المكاف كامصنوعه وهومن جلةمن ظهرت فيمصنعته فلا بدأن يكون بالذات محبو بالموجده حبابالاصالة واذارقع عليسه كره فن بعض افعاله وأفعاله عرضية ومع كونها عرضية ففيهامايؤ بدالاصالة وهوان جيع الافعال الظاهرة من العالم كالهاللة والعالم محل لظهو رتلك الافعال أوهي للحق كالآلةللصانع فغلبت الرحمة والمحبة وتأخركم الغضب وليس تأخره الاعبارة عن ازالة دوام حكمه ومافتن الله من فأن من عباده الابحكم ماظهر عليهم من الدعاوى فها يتصرفون فيه ان ذلك الفعل لهم حقيقة أوكسبا فاوأطلعهم اللهعلى اليد الاطمية الخالقة ورأوانفوسهم آلات صناعية لايمكن وقوع غيرذلك لمااختبرهم اللهفا اختبرهم الاليعثروا على مثل هذا العلم فيعصموامن الدعوى فيسعد وافنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الصلالة فار ولم يدر وهم القائلون بالكسب ومنهم من حقت عليه كلة العذاب وهم القائلون بخلق الافعال وأما الذين هداهم الله فهم الذين أعطواكل آبةو ردت في القرآن أوعن اللة أوخبر نبوى حقهاولم يتعدوا بهاموطنها ولاصرفوها الىغير وجهتها فما يوجب الحبرة منها كان هداهم فيها الوقوف في الحميرة فاوتعدوها ماأعطوا الآية حقهامثل قوله تعمالي والله خلقكم وماتعماون وهي أعظم آبة و ردت في ثبوت الحيرة في العالم فن وقف مع المقالة المشروعة وجعل لها الحكم على ما أعطاه النظر العقلي من نقيض مادل عليمه الشرع فذلك السالم الناجي ومن زادعلي الوقوف العمل بالتقوي جعل الله له فرقانا يفرق به بين أصحاب النحل والملل وما تعطيه الادلة العقلية التي تزيل حكم الشرع عند القائل بها فيتأولها لبردها الىدليل عقله فهوعلى خطر وان أصاب فعليك بفرقان التقوى فانهعن شهود وصحة وجود والله يقول الحقوهو يهدى السبيل الحادى الى طريق مستقيم

والباب الموفى تسعين وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله كبرمقتاء ندالله ان تقولوا مالاتفعلون

كبر المقت من الله لذا \* كبر المقت من الخلق فن

قالقـولا ثم لم يعــمل، ﴿ منجيـل وهوالقول الحسن

عمـــل الله به في خلقـــه م وهــو لابدري به في كل فن

من فنون الخير فاستبصر به ، في وجود الكون من لفظة كن

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه ان الله ماأضاف الافعال الى الخاق الالكون من أضاف الفعل اليه هو يه باطنه عين الحق فلا يكون الفعل الالله غير المعمن عباد الله من أشهده ذلك ومنهم من لم يشهده ذلك فن أشهده ذلك وقال ما يكن ان يكون الفعل ومافعل وغيم على القطع شهودا الهما استنع وقوع الفعل الالخروجه عن الامكان العقلي لانه لم يراه صور فق الاعين الثابتة التي أعطت العلم للله في يقع في الوجود ما لاعين الفي النبوت وطذا أضاف المقت في ذلك لعند الله فان هذا الاسم جامع المتقابلات من أحكام الاسماء فن جاة ما يدل عليه المكان فيقول في وقت من حيث اثبات الامكان فالله هناه واسم خاص معين وهو المثبت الامكان ويقابله نافي الامكان فيقول ما الاوجوب غير الهم قيد ومطلق فلا يصع اطلاق هذا الاسم الله فاذا قيل فالمراد به التقييد ويظهر عايدل عليه ماثم الاوجوب غير الهم قيد ومطلق فلا يصع اطلاق هذا الاسم الله فاذا قيل فالمراد به التقييد ويظهر عايدل عليه

الحال

الحال فيعلم عن أى شئ ناب من الاسماء فينظر في حكم ذلك الاسم فيوجد أثره فيه فتعلق المقت بمن قال خيرا يمكن له فعله فلا يفعله فانظر الى ذلك القول الخير لابدأن يجنى غرته فى الخير القائل به ولاسماان أعطى عملاف عامل من عبادالله الاانه محروم فايكبرعندالله الالكون هذا القائل قالهذا القول ولم يفعل ماقاله اذا أطلع على ماحوم من الخير بترك الفعل فقت نفسه أعظم القت ولاسما اذارأى غير وقدا تتفع به عملافهوأ كبرمة تعنده بمقت به نفسه عندالله في شهوده فىالآخوة فهوأ كبرمةت عنداللهمن مقت آخو لاأن اللهمقته بلهو بمقت نفسه عندالله اذاصاراليه وللقت درجات بعضها أكرمن بعض وهذامن أكبرهاعنده فيكشف له هذا الهجير هذا العلم فان الناس بأخذون في هذه الآية غيرمأخذها فيقولون ان الله مقتهم وما يتحققون قوله تعالى عند الله أى تقتون أنفسكم أكبر المقت عند اللة اذارجعتم اليهفان قال مانعتقد صحته ولم يقل ذلك المافذلك المنافق وان قال ذلك ايمانا ولم يفعل فذلك المفرط وهو الذى يكبر مقته عنداللة لان اعانه يعطيه الفعل فليفعل ولوانهم فعاواما يوعظون بهعلى ألسنتهم وألسنة غيرهم لكان خيرالمم وأشد تثبيتاو آناهم اللة أج اعظمالانه أضاف الفعل الى القول فعظم بالاجتماع على مانكون صورته اذا انفرد بقولدون فعلو بفعلدون قولوماأ به الله عن هذه صفته الابالاسم المذكر ليزيلهم بهمن حكم الاسم الخاذل فان الله مايؤ يدالامن الاسهم الذي لاحكم له في الحال والتأيه على نوعين تأيه بالصفة مثل قوله يا أيها الذين آمنوا وياأيها الذين أوتوا الكتاب وتأيه بالذات مشل قوله ياأيه الناس فتي سمعت التأيه فلتنظر مايأيه به لامن أيه به فاعمل بحسب ماأيه به من اجتناب أوغيراجتناب فانهقديؤ يهبأمر وقديؤ بهبنهي كمانقول فى الامرياأ بهاالذين آمنواأ وفوابالعقود وكمايقول فىالنهى ياأيها الذين آمنو الاتحاوا شعائر الله وكذلك ياأبها الذين آمنو الم تفولون مالا تفعلون فهذا تأيه انكار كانه يقول فىالامر فيه افعلوا ما تقولون وفى النهبي لانقو لواعلى الله مالاتعملون فانكم تقتون نفوسكم عند الله في ذلك أكبر المقت كاقررنافاذاأتي مثل هذاكان لهوجه للزمر ووجه للنهى وهذاهوالوجه فيأخذه السامع بحسب مايقع لهفى الوقت وأى وجمه أخذبه فيأمرأونهي أصاب وانجع بينهماجني تمرة ذلك فيكون لهأجوان ومن الناس من يكشف له في هذا الهجيرانه القول الخاص وهوأن يقول بإضافة الفعل الى نفسه في اعتقاده كالمعتزلي فيطلع في كشفه على ان الافعال لله ليست له فيمقت نفسه حيث جهلت مثل هذاأ كبرالمقت عندالله ويكون عندالله هناعندية الشهو دحيث كان في الدنيا الذين آمنوالم تقولون ان الفعل لكروماهو كذلك فأضفتم اليكم مالاتفعاون وكبرمقتامنكم عنداللة أن تقولوامالا تف علون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فانه على صراط مستقيم هذا المنازع الذي نقول له ان الفعل للحق صفا الاخلل فيه كانهم بنيان مرصوص الخلل فيه فيضيف الافعال كالهالله لالمن ظهرت فيه فقد أفله من كان هجيره هذه الأبة لانه لافائدة الهجير الاان يفتح لصاحب فيد فاذارأ يتذاهج يرلايفتح لهفيه فاعلم انه صاحب هجيراسان ظاهره لايوافقه لسان باطنه ومن هو بهذه المثابة فاهو مقصود نابأ صحاب الهجيرات واللة يقول الحق وهو بهدي السبيل \* الباب الاحدوالتسمون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ﴾

انماالدنياهموم وغموم ما حالهاذافي خصوص وعموم فالذي يفسرح بهاماله م فكرة العالم بالامراكيم انماالامراذا حققت م عنشهودفي حديث وقديم عبرة موعظة قدنصت م لليسير ذي تجارب عليم

عبرهموعظه فدنصب و عبير دى جرب سيم فبفضل الله فليفرحمن الله فليفرحمن

قال الله تعالى قل بفضل الله و بعضل الله فايقر حواهو خير عايجه ون فيفر حون به ولا يفرح عاقل الإبثابت لا بزائل و طذا الفرح الذي نسب الى الله في فرحه بتو بة عبده لان التو بة أمر لازم دائم الوجود ولاسيافي الآخرة لان العبد راجع الى الله في كل ماهو عليه ان كان في حال الحجاب اعمالوان كان مع رفع الحجاب فشهو دعين وهذا المجبر



اوهما

العد

رفي د

العما

ضهنه

ه فيله

وهي

نالله

لذين

F

قوى

اطنه

ظاء

UK

طدا

كان

نول

ماهومن قول الله في النهى واعماحى الله نهى قوم اله فقال قال اله قوم أى قوم قار ون الا تفرح ان الله الإيجب الفرحين فهل أصابوا في هذا الاطلاق ولم يقيدوا أم الافذاك أمر آخر فان كان المكالم في ذلك على قرينة الحال فقد قيد والان قرائن الاحوال تقييد ينتج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل الله و برحته في نتج له تقييض ذكره فتراه أبداخ بن القلب ما دام في الدنيا الى الموت وان فتح له ما يقم له به الفرح لو كان في غيرهذا الهجير وذلك اذا فتح له في بوجب الفرح برى ما عليه من الشكر لله في افتح له فيه في عظم خونه ألفرح لو كان في غيرهذا الهجير وذلك اذا فتح له في بوجب الفرح برى ما عليه من الشكر لله في افتح من ذنبه وما تأحو فزاد في العمل شكر الله فقام حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبد الشكور اومن كان في مقام بريد أن يوفيه حقه فزاد في العمل شكر الله فقام حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبد الشكور اومن كان في مقام بريد أن يوفيه حقه عليه الفرح والا بعد رحلته من دار عليه الله آخر نفس يكون عليه في الدن المعدر حلته من دار عليه والمدر وحمل المناه في الدار الدنيا فن ادعى هذا الذكر وروى عليه الفرح في المذا الذكر في منار الله في المدر الله في المناه في الدار الدنيا فن الحيمة المناه في هذا المحير وهذه الحيان من التفاء وحين وهذا الذكر وروى عليه الفرح في المذا الذكر عليه ما الناه في هذا المحير وهذه الحقوم و بهدى السبيل ما فائناه في هذا المحير وهذه الحقوم وهوي بهدى السبيل منا التفاء الوجوء كله اوالله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الثانى والتسعون وأربعما تة في معرفة حال قطب كان منزله عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحد االامن ارتضى من رسول ﴾

لوبداالغيب لعين لميكن ، ذاك غيبا انه قدشمدا

عالم الغيب فلا يظهدره ، لاولايظهرفيمأحدا

فِميع الكون مشهودله م مالديه غائد ماوجددا

انماالغيب لناساليسله م ولهندافي الوجود انفردا

ولذاقال لمن يشهد كن م فاتخذه ياولي سيندا

الم أبدنااللة وايك بروح القدس اله من صادف العلم في ظنه الهموصوف بالعلم عند نفسه وان كان نعته العلم في نفس الامر وطندا قالر سول اللة عليه وسلم للبحل الذي وقع له انها الفاتحة لهنك العلم يعنى في نفس الامر ثم يقول النبي صلى اللة عليه وسلم له لهنك العلم في اذكر في واقعته حصل له العلم في نفسه كاهو في نفس الامر لا بدمن ذلك فاعلم ان الغيب على قسمين غيب لا يعلم أبد اول يسم الاهو به الحق ونسبته اليناو أما نسبتنا اليه فدون ذلك فهذا غيب لا يمكن ولا يعلم أبد اوالقسم الآخر غيب اضافي في اهو مشهود لاحد قد يكون غيبا لآخر في الوجود غيب أصلالا يشهده أحد وأدقه ان يشبه الموجود نفسه الذي هو غيب عن كل أحد سوى نفسه في ثم غيب الاوهو مشهود في حال غيبته عن وأدقه ان يشبه المالا المناهم والمعمل المناهم والمعمل المناهم والمعمل المناهم والمناهم والمناهم





9

الآخرة وسبب ذلك ان كل علم يحصل للإنسان في الدنيا من العلم بالله خاصة فان محداصلي الله عليه وسلم قد علمه فاله علم علم الآولين والآخر بن وأ من يعلمه بذلك هذا أعطاه مقام محدصلي الله عليه وسلم وليست الفائدة الافي العلم بالله تعالى فهورسول في تعليمه الى من يعلمه بذلك هذا أعطاه مقام محدصلي الله عليه وسلم وليست الفائدة الافي العلم بالله تعالى فانه العلم الذي به تحسن صورة العالم في نفسه فالعلم بالله من الرسول في المتملم وأ نفع من العلم الذي يحصل لك من الوجه الخاص اذا كان المعاوم كو نامامن الاكوان ليس الله في الشرف للإنسان الافي علمه بالله وأماء لمه بسوى الله تعالى فعلالة يتعلل بها الانسان المحجوب فان المنصف ماله همة الاالعلم به تعالى فاجهدان تكون عن مأخذ العلم بالله عن رسول الله صلى الله عليه الإنسان المحجوب فان المنصف المهموداذ قد قطعنا انه لاعلم بالله اليوم عينا يختص به أحد من خلق عن رسول الله صلى الله عليه الله الفروق أشارت عائشة رضى الله عنها الى ذلك في تأو يلها في حق رسول الله صلى الله عليه ولا نقل قد حجرت واسعافا في الله وقد يناان أعظم الرؤية ما حجرت عليك ان لا تعلم واغما حسب الله المنام أبو القام من قسى رحه الله في كتاب خلع النعلين له وهوروا يتناعن ابنه ما حجرت عليه ان المنام أبو القام من قسى رحه الله في كتاب خلع النعلين له وهوروا يتناعن ابنه من الله تعلى الله المام أبو القام من قسى رحه الله في كتاب خلع النعلين له وهوروا يتناعن ابنه من الله تعالى القاء الهيامن غير واسطة أعنى ما علمه أبي قد لك يمن أيد مان منوله قل كان منولة وللمالة المعالمة عن الله أوفر زمانه قداً طلعه الله قل كل منولة مان منولة قل معرفة حال قطب كان منولة قل معرفة حالة قطب كان منولة فل من عند الله

فرحان

دوالان

الذكر

بقعلهبه

ام خونه ما تأحر

معدمة

منح ع

سددار

درأى

کرین داعین

اءوجه

نفس

يقول

فاعلم

عكن

الماء

DFG

فالحؤلاء لقوم لا يكادون فقهون حديث لا نهم لم يجدوه اذ كان عندهم المحلف ما من خالقه به فلهذا ايس في الكون حدوث ما تراه قسد نفي العسلم العسلم المحدود عادثا به فلهذا السلم في ذاك حثيث ما نفي العسلم في مأحد به غلب معتوه جهول أو خبيث الما يعسلم منسه كونه به واحد العين وان طال النثيث كرا الحديث والمحتود ما لله رسلولا بالذي به بشه فينا من الذكر الحديث

قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرجن محدث الاكانواء في معرضين وقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الاستمعوة وهم بلعبون لاهية قالوبهم في اعلامهم في الرب والرجن فأخبرانهم استمعوا واصغوالذكر الرب في حال طمووذ كراعر اضهم عن ذكر الرجن مع العلم منه بأ نه القرآن وهو كلام الله والكلام صفته فله القدم وان حدث النيان اعلم ان اخديث قد بكون حديثا في نفس الامر وقد يكون حديثا بالنسبة الى وجوده عندك في الحال وهوا قدم من ذلك الحدوث و ذلك اذاأر دت بالقدم نفى الاولية فلبس الاكلام الله وليس الاعين القابل صور التجلى واذاأردت به غير نفى الاولية فله يكون حادثا في نفسه ذلك الشيء قبل حدوثه عندك وقد يكون حادثا محدوثه عندك أو يجالسك من الاغراض في الحال وأ ماعندية الله فهي على أى ذلك زمان حدوثه وهوما يقوم بك أو بمن يخاطبك أو يجالسك من الاغراض في الحال وأ ماعندية الله فهي على قسمين أعنى ما هوعند ما المواحد ما هو عند الوم الذي يعقل زائد اعلى هو يته وان لم نقل فيه انه غيره وقد يكون عند ما يحدث في الحال والنا نعم ما هومن حيث جوهره ولاعينه أيضا كالعند ناحل هو ولاهي غيره وقد يكون عند ما يعدنه فينا وله ما هومن حيث جوهره مئ الاعتدناخ النه وهو الله على هدندا أوهو النوع الآخر ما يحدث جوهره وأيس الاجوهر الصورة والمورة ووجود من الما المورة من المادة والمالان يتمال الوجود بعدوث الصورة في حال مالافي كل حال المورة من المادة والعين القاعمة به قلك الصورة أو محدل الصورة من المادة وعد العين فو حدال المورة من المادة وعد العين فوض الصورة أو محدل الصورة من المادة وعد العين القاعمة وقد المورة في حال المالافي كل حال المورة من المادة وحداله عن فوضع الصورة في حال مالافي كل حال

( ۱۷ - (فتوحات) - رابع )

و ينعدم من الوجود بعدمها مالم نكن صورة أخرى تقوم به والكل عندالله فان الله عين شيئيته في أم معقول ولاموجود يحدث عنده باللكل مشهود العين له بين ثبوت ووجود فالثبوت خواتنه والوجود ما يحدثه عندنامن تلك الخزائن فصورة الماء في الجليد معقولة ينطلق عليها اسم جليد والماء في الجليد بالقوة فاذا طرأ على الجليد ما يحاله فانه يصيرهاء فظهرت وحدث صورة الماء فيه ومنه وزال عنه اسم الجليد وصورته وحده وحقيقته وكان عندنا قب فانه يصورة ومخزونا بصورة غيرها وهكذا حكم ما يستحيل هوعين ما استحال وعين ما يستحيل اليه وانه اجتنام ذا المثال المحقق لما نعاينه من صور التجلى في الوجود الحق فنطلق على الماء الذي تعلل من الجليد المودة على الماء الذي تعلل من الجليد المودة في وجه خلق بوجه هذا من الجليد ماء ويطلق عليه ذلك اطلاقا حقيقيا لانه ليس غير ما تعلل عما كان اسم الجليد له فهو حق بوجه خلق بوجه هذا منتجه وأمثاله هذا الذكر من العلم الالحي ومن هنا تعلم جمع المحدثات ماهي ومتى ينطلق عليها اسم الحدوث ومتى تقبل اسم وأمثاله هذا الذكر من العلم الالمحي ومن هنا تعلم حمياء عادة والفضل المبين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل القدم وهو علم نفيس بخص الله بهمن شاء من عباده وذلك هو الفضل المبين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل القدم وهو علم نفيس بخص الله بهمن شاء من عباده وذلك هو الفضل المبين منزله انما بخشى الله من عباده

الخشية من صفات العلم الذي يعطى الخشية اللازمة له وعلى قدر العلم بها تكون الخشية المنسو بة الى العالم ولا أعلم بها من علمه عينه فلاأ خشى منه للاسم الله لجع هذا الاسم بين الاضداد المتقابلات ومن هنا نزل قوله حتى نعلم ولما كان الامرالذي هوعلة ظهور المكأت أنماظهرمنهاليس الاأحكام الاسماء الالهية فحامن اسم الهي الاوهو يخشى الله لعامه عماعنده من الاسماء التي تقابل هذا الاسم الوالى في الحال صاحب الحسم فيقول كاولاني ولمأكن والياعلي هذا الحل الخاص الذي ظهر فيه حكمي قد يعز اني عن ذلك بوال آخر يعني بحكم اسم آخر الحي فلاأعلم من الاسماء الالهية فلاأخشى منهائلة فانائلة لهالتصر ففها بالتولى والعزل وهوالواقع فى الوجود فنها ما يقع عن سؤال من الكون ومنها ما يقع عن غيرسؤالبل يقع بانتهاء مدة الحسكم فيكون نسخاف كالظلق على العلماء من الحدثات اسم الخشية لله انطاق على الاسهاء الخشية الله واسؤال المحدثات في رفع أحكام الاسهاء الالهية صارت الاسهاء الالهية التي طالحكم في الوقت تخشى سؤال الحدثات الله فى رفع حكمهاعن ذلك الحل كقول أبوب عليه السلام اذنادى ربه انى مسنى الضر يطلب عزل الاسم الضار وازالة حكمه فعزل الله حكمه فانعزل بزوال حكمه وتولى موضعه الاسم النافع فكشف الله ما بهمن ضرة فصارت الاسماء الالمية تخشى الله لمابيدهمن العزل والتولية وتخشى العالم لماعند دمن السؤال وعنداللهمن القبول اسؤال العالم ولاسماأهل الاضطرارتم ننظرالي انتهاء مدة أحكامها فتترقب العزل كاأيضا ترجو ملشاهدتهم التولية فلاشئ من الاسهاءأ كثرخشيةمن المنتقم فأنه يرى ويشاهدزوال حكمه فعلاولايبتي له حكم فى الوجود ويكون بالقوة في الحسق ومن جرى مجراه من الاسهاء الاطمية فتفطن لخشية الاسهاء الاطمية العالم فانك اذا كوشفت عليه رأيت انه لولاماهو حق بوجهما صح أن تخشاه الاسهاء الاطية لانه لايخشى ولايرجي في الحقيقة الاالبة ولا يخشاه الاالعالم ولا أعلممن الله فلابخشي الله الاالله لكن الصورمختلف لاختلاف النساء والنسب مختلف لاختلاف الصور فاولا النسب ماحد تت الصور ولولا الصور ماعل اختلاف النسب فالوجود مر بوط بعضه فبرعضه فابرامه عين نقضه تمانه في هــــــــــا الله كر ان الله عز يزغفور فعزته استناعه تعالى عن أن يكون له حكم الاسهاء الالهية من نظر بعضها الى بعض كم ينظرالعالم بعضهالى بعض فيتصف لذلك بالخوف والرجاء والكره والمحبة واللةعزيزعن مثل هذا فانه الذي ينحاف

ويرجى ويسأل ويجيب ان شاء وان شاء وغفو رجم استرمن هذه العاوم والاسرار الراجعة اليه تعالى والى أسمائه والى العالم عن الخلق كلهم بالمجموع فلا يعلم المجموع ولا واحدمن الخلق لكن له العلم بالآحاد فعند واحد ماليس عند الآخر فهو بالمجموع حاصل لا عاصل فهو حاصل في المجموع عنير حاصل عند واحد و هو قوله ولا يحيطون بشئ من علمه الاجماشاء فجاء بباء التبعيض فعند واحدمن العلم بالله ماليس عند الآخر فلذلك قال ان الله عزيز غفور المجالبات الخامس والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتدد منكم عن دينه في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتدد منكم عن دينه في معرفة حال في المجالة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتدد منكم عن دينه في معرفة حال في المجالة في ا

من برندد منكم عن دينه و يمو \* تفانه كافر بالدين أجعه لانه أحدى العين ليس له \* مخالف جاء من غير موضعه وان انسانه بالكل شرعت \* بذا أتى الحكم فيه من مشرعه

الضمير في أنه يعود على الدين قال الله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالمراد هنا بضمير منكم ليس الا النبياء عليهم السلام لالعلم لا به لوكان الامم ابيعث رسول في أمة قد بعث فيها رسول الأن يكون مؤيد الايزيد ولا ينقص وما وقع الامركذ الما فان جعلنا الضمير في قوله منكم الامم والرسل جيعات كافنا في الناو خصوصها وقال اليه في كون الضمير كناية عن الرسل أقرب الى الفهم وأوصل الى العم ويدخل في ذلك عموم الرسالة وخصوصها وقال صلى الله عليه وسلم ما جاء بدعو الناس الاالى الاسلام وجعل عاماء الرسوم ان هذا تبديل من من بدل دينه فاقتلوه فاختلف الناصراني وأهل الكتاب كالهم أذا أسلم والمابد لوادينهم فانه من دينهم الايمان مأمور به وماهو عند عند غيرالله والدخول في شرعه اذا أرسل وان رسالته عامة في الدين وينه اذا أسلم من حديث في الله الله والدن الله الله والمن بدل دينه والمالي المالات والله من المناس المنال الله وسلم عن دينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه والمالي الشرك دينا لان الدين الجزاء ولاجزاء فافهم عن دينه ورسول الله صلى الله على الشرك المناس الله في الشرك المناس المناس في المناس المناس والمن الله والمناس المناس والمناس المناس والمن الله المناس والمناس المناس والمناس الله في الشرك المناس المناس والمناس المناس والمناس والمن الله والمناس وال

كدينك من أم الحويرث قبلها \* وجارتها أم الرباب بمأسل

أرادبالدين هناالعادة ونحن انحات كامنافى الدين المشروع الذى العادة جوء منه فيكشف للذاكر بهدناالذكر علم الارتداد وهوالرجوع الذى في قوله واليه يرجع الامركاء فن الناس من على له هناالرجوع الذى في قوله واليه يرجع الامركاء فن الناس من على الموت فيموتون عليه وانحا اللعارفين بالله فانهم يرجعون في أمورهم كلها الى الله ولا يزالون يستصحبهم ذلك الى الموت فيموتون عليه وانحال وصفوا بالكفر لا نهم تستروا بالاسباب في الاسباب فانهم يرون الاسباب راجعة الى اللة فرجعوالرجوعها ورجعوابها الى الله فله الم يفقدهم أصحاب الاسباب في الاسباب تخيلوا فيهم أمنا طم في اهم في الحدوالات هذه المي الله العالم الله الله المنافقة اليهم في منافقة المنافقة المنافقة الدين المنافقة اليهم علم الله وهوا لجميع الاسباب في نفس الامر وقوله في الدنيا ويدمن عجل له الكشف عن ذلك هنا وقوله في الآخرة وصارت مضافة الى الله الله الله الله الله وهوا لجميع اذا انكشف الغطاء وأما اضافة الدين اليه في قوله عن ذلك هنا وقوله في الأراب على المنافقة الدين اليه في قوله عن دلك هنا وقوله في الأراء في رجوعه الله الله وهوا لجميع في الفتاة عنى ماهو عليه في ضمير الخطاب سواء وان جازأن يكون ضميرا الهاء يعود على الله لكن الاصل في الضمائر ضميرا الهاء على ماهو عليه في ضمير الخطاب سواء وان جازأن يكون ضميرا الهاء على ماهو عليه في ضمير الخطاب سواء وان جازأن يكون ضميرا الهاء على ماهو عليه في ضميرا الخطاب سواء وان جازأن يكون ضميرا الهاء على ماهو عليه في ضميرا الخطاب سواء وان جازأن يكون ضميرا الهاء على ماهو عليه في ضميرا الخطاب سواء وان جازأن يكون ضميرا الهاء على ماهو عليه في ضميرا الخطاب سواء وان جازأن يكون ضميرا الماء على ماهو عليه في المسابقة المنافقة المنافقة المنافقة المؤلفة المؤلفة على الله المنافقة المؤلفة الم

معقول

رنامن ما يحاله

اقبـل داحكم

حلىفى

الحليد

لاسم

سبيل

فالعامه

الحل

خشى

مايقع الطلق

طل

نهمن

تهمن

prid

ر ون

أت

No. K

elek

انه

50

خاف

﴿ الباب السادس والتسعون وأربعما ته فى معرفة حال قطب كان منزله وما قدر واالله حق قدره ﴾ ماقدر الله غــــيره أبدا ﴿ وليس غيرفك لهم قدرا ماحق قدر الآله عندى سوى ﴿ بأنه الله فاعــرف الصـورا لو يعــرف الخلق ما أفوه به ﴿ في حق قــدر الآله ما اعتبرا لوعبر واعن وجود ذاتهــم ﴿ ماعرفوا الحق لاولا البشرا

قالاللة تعالى سبحان بكرب العزة عمايصفون قدر الامرمواز تتملقداره وهذالا يعلمن الامر حتى بكون له مايعادله فىذاته فيكون ذلك المعادل مقدار الهلانه يزنه فأثبت هذاالذكر للةقدر الكنه مجهول عندأ صحاب هذا الضمير ولايعرف قدرالحق الامن عرف الانسان الكامل الذي خلقه الله على صورته وهي الخلافة ثم وصف الحق فى الصورة الظاهرة نفسه باليدين والرجلين والاعين وشبه ذلك عاوردت مه الاخبار عايقتضيه الدليل العقلي من ننزبه حكم الظاهر من ذلك في الحدثات عن جناب الله فق قدر واضافة ماأ ضافه الى نفسه عما ينكر الدليل اضافته اليه تعالى اذلوا نفرددون الشرع لميضف شيأمن ذلك اليهفن أضاف مثل هذااليه عقلا فذلك هوالذى ماقدرالله حق قدره وماقال أخطأ المضيف ومن أضافه شرعاوشهودا وكان على بينةمن ربه فذلك الذي قدرالله حق قدره فالانسان الكامل الذي هوالخليفة قدرالحق ظاهراو باطناصو رةومنزلة ومعنى فمن كل شيء في الوجودزوجان لان الانسان الكامل والعالم بالانسان الكامل على صورة الحق والزوجان الذكر والانتي ففاعل ومنفعل فيه فالحق الفاعل والعالم مفعل فيه لانه محل ظهور الانفعال بمايتناو بعليه من صور الاكوان من حركة وسكون واجتماع وافتراق ومن صور الالوان والصفات والنسب فالعالم قدرالحق وجودا وأمافي الثبوت فهوأ ظهر لحكم الازل الذي هوللكأت في ثبوتها لان الامكان للمكن نعتذاتي نفسي ولم يزل المكن بمكنافي حال عدمه ووجوده فيقاءما يق منه في العدم وما يق الا بالمرجح فهوالذى أبقاه لمافيه من قبول الوجود كاهوتكن مرجح في حال الوجو دبالوجود لقبوله العدم بامساك شرطهالمصحح لبقائه فكمسبح اللةنفسه عن التشبيه سبح المكن نفسه عن التنز يهلمافي التشبيه والتنزيهمن الحه فهم بينمد خلومخرج وماظفر بالامرعلى ماهوعليه الامن جع بينهمافقال بالتنزيه من وجمعق الاوشرعا وقال بالتشبيه من وجه شرعا لاعقلا والشهود يقضى عاجاءت به الرسال الى أعهافى الله فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فكل واصف فانماهوواقف مع نعت مخصوص فينزه اللة نفسه عن ذلك النعت من حيث تخصيصه لامن حيث انه له فانله أحديةالمجمو علاأحدية كلواحدمن المجموع والواصف انمايصفهبأحدية كلواحدمن المجموع فهو المخاطب اعنىمن نعته بذلك بقوله سبحان ربك ربالعزة عما يصفون وأماتسبيح الخلقله بقوله تعالى تسبيحه السموات السبع والارضومن فيهن وشبه ذلك مماوردمن الآيات والتعريف الاطي فأنما يسبح المةعن عقدغيره فيه لان نظركل مسمح فيه نظر جزئي فالذي يثبت له واحدهو عين ما ينفيه عنه الآخر وكل واحد منهامسم حمد الله فاثبت المة طذاما نفاه عن الله لاما أثبته الآخر واثبت الله الآخر عين ما نفاه الاقلاما اثبته ف أثبت الله لاحد من أهل الثناء عليه الانغ مانفاه عنه فذلك هوالتسبيح بحمده فأيثني عليه بالاثبات دون نغ ولا يوصف بالتسبيح ولابنقيض الا العبدالجامع الكامل الظاهر بصورة الحق فانه يشاهدالجع ومن شاهدالجع فقد شاهد التفصيل لانه شاهده جعا فالعبدالكامل مجموع الحق ولايقال الحق مجموع العبدالكامل ومع هذا فللحق خصوص نعت ايس للعالم أصلاوالعالم

f

1

خصوص وصف ليس للحق أصلا كالذلة والافتقار والله يقول الحق وهو يهدى السبيل اتهى الباب السادس والتسعون وأربعما تهانها السفر الثلاثان والحدللة رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم

\*(الباب السابع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله وما يؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون) \* الشرع يقب اله عقد الوايمان \* وللعد قول موازين وأوزان

عندالاله عاوم ليس يعرفها ، الالبيب له في الوزن رجحان ،

فالامرعقل واعمان اذ اشتركا \* في حكم تنزيهه مافيه مسران وثم ينف ردالاعمان في طبق \* عماعات له بالشرع أكوان والعقل من حيث حكم الفكر يدفعه \* عما يؤيده في ذاك برهان لو أن غهر مرسول الله جاءبه \* في الحين كفره زور و بهتان اذا تأوله من غهر وجهته \* وقال مالى على ماقال سلطان لله في ذاك سر ليس يعامه \* وقال الفريد وذاك الفردانسان

قد كمل الله في الانشاء صورته \* بصورة الحق فالقرآن فرقان العبين واحدة والحكم مختلف \* للجانب في في النشئ نقصان

فالاللة تعالى الاالذين آمنوا وعماوا الصالحات وفليل ماهم على أن تكون مازائدة وايس الفليل الامن آمن بالله فأن الموحدين بالله هم الذين وحدوا الله بالله وأما الموحدون الذين وحددوا الله لا بالله بل بانفسهم فهم الذين أشركوا فى توحيد وغيران هذا الهجير لا يعطى الايمان بتوحيد الله وانما يعطى مشاهدة ميثاق الذرية اذأ خذ الله من بني آدم منظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستبر بكم قالوا بلي وما كان الاالتصديق بالوجود والملك لابالتوحيد وانكان فيه توحيد فعايته توحيد الملك في اءقوله تعالى ومايؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون لماخوجواالي الدنيا لان الفطرة انما كانت ايمانهم بوجود الحق والملك لابالتوحيد فلماعد م التوحيد من الفطرة ظهر الشرك في الاكثر عن يزعم انهمو حدوماأدى من أداء الى ذلك الاالتكليف فأنهل كلفهم تحقق أكثرهم ان الله ما كافهم الاوقد علم أنظم اقتدارا نفسياعلي ايجادما كلفهم بهمن الافعال فلم يخلص لهم توحيد فاوعام وامن ذلك ان اللهما كافهم الالمافيهم من الدعوى في نسبة الافعال اليهم التي نسبو هاالي أنفسهم ليتجر دواعنها بالله لا بنفوسهم كافعل أهل الشهود فاذا ألزم الذاكونفسه هذا الذكونت جلها قامة العذر عندالله لعباد الله فياشركوا فيه عندا يمانهم فان الله أثبت طم الايمان بالله وهوخير كشير وعناية عظيمة اذانظروا الىمن قال فيهم تبارك وتعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالته فاظهروا ماليس بوجودوجودا وأزالوافي عقدهم وجودماهو وجودوهواللة فسماه القسترا فكانمستو رأعنهم وجود الحق بماستروه اذلم يستروه حنى تصور وهو بعد التصورسة روه فكانوا كافرين ومن شأن الحق انه حيث ماتصور كان له وجود في ذلك التصور ولا يزول برجوع ذلك المتصور عماتصور بخلاف الخلوق فإن الخلوق اذا أستررته كان له وجود في تصورك فاذا تبين لك انه ليس كذلك زال من الوجود بزوال تصورك ماتصورته فهاذا فرقان بين اللهوبين الخلوق وهوعلم دقيق لايعلمه كثيرمن الناس فله ذائبت الشرك فى العالم لانه قابل صورة كل معتقدولولم يكن كذلك ما كان الحا فاذا سمع السامع الخبر النبوى بوجودالله آمن به على ما يتصوّره ف المن الابماتصوره واللةموجودعندكل تصور كماهوموجودني خلاف ذلك التصور بعينه فما آمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون اليطرأ عليهم فى نفوسهم من من يد العلم بالله ولوفى كل من يد تصوّر فيه ليس عين الاوّل وليس الاالله فى ذلك كله فاجاءاللة بهذه الآبة الالافامة عذرهم ولم يتعرض سبحانه للتوحيد ولوتعر ض للتوحيد لم يصح قوله الاوهم

الما

نمن المائه

نىز ئە

نعالى

قدره

سان

سان

بوتها

قالا

11

مقر

انهه

ائات

المناء

الا

للعالم

مشركون مع ثبوت الايمان فدل انه ماأر ادالايمان بالتوحيد وانماأراد الايمان بالوجود تم ظهر التوحيد لمن ظهر في ثانى حال فن ادّى هذا الذكر هام الذكر فانه ماله ذوق الاهذا والله يقول الحقومين أهدا الذكر فانه ماله ذوق الاهذا والله يقول الحقومي مهدى السبيل

\* (الباب النامن والتسعون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتق الله يجعل له مخرجاو يرزقه

من حيث لا يحتسب)

من بتق الله فى ضييق وفى سيعة فى فرزق ميانه من حيث لا يدرى رزق المعافى و رزق الحس فارض به فى ربا اذاجاء فى ليسل اذايسرى وفى زمان وفى غيرالزمان في الله تنظر الى أحيد فى طبعه يجرى لولاوجودى ولولا الدهر مانظرت على عيدى إلى أحيد من عالم الامر

قال الله عزوجل ان تتقوا الله يجعل الم فرقانا وهو قوله يجعل له مخرجاً فيخرج ما كان فيه فيفارقه الى أمر آخر لا نه ما يخرج الى عدم وانما يخرج من وجود الى وجود هذا حال العالم بعد وجوده لا سبيل الى العدم بعد ذلك قال اليه ترجع الامور وهو الوجود الحق ومن صدق هذه الآية الامر الذى سرى فى العالم وقال به الاالشاذ النادر الذى لاحكم له وهوان أحد الا ثراه راضيا بحاله فى الوجود أصلا ولذلك علة أصلية وهوان الحق كل يوم من أيام الانفاس فى شأن فتحر لا العالم تلك الشؤ ون الالهية في طلب الانتقال عله وفيه كان ما كان الى أمر آخر غير ان الشاذ القليل وان طلب الانتقال فانه راض بحاله فى وقته وفي طلب الانتقال فهو يطلب ليجمع وأكتر العالم لايطلب الانتقال الاله منازى أحدا الاوهو يذم زما نه و يحمد ما مضى وخلامن الازمان وليس زمانه الاحاله مذوجد تهذه النشأة وأى زمان كان فيه بنوا آدم فى وقت آدم حتى ذكرانه قال فى نظم له بلسانه ترجته

تغيرت البلاد ومن عليها \* فوجه الأرض مغير قبيح

فالانسان يذم يومهو عدح أمسه وهو الانسان عينه لاغيره وقدكان أمس يذم يومه و عدح ماقبله فلم يزل الامر هكذا وذلك للامر الطبيعي أعنى الذم كمان طلب الانتقال للشان الالمي والعارفون يطلبون الانتقال للشان الالهي من غير ذم أوقاتهم وغيرالعارفين يذمون أوقاتهم طبعاو يطلبون الانتقال للشان الالهي الذي يحركهم لذلك وهم لايشعرون ولهأ يضاسب غيرهنا عبب أعنى طلب الانتقال والذم وذلك ان الانسان مجبول على القلق من الصيق وطلب الانفساح والافراج عندو يتخيل انكل ماهوخار جعنه فيه الانفساح من هندا الضيق الذي هوفيه وذلك ان الانسان اذاكان في مال مامن الاحوال فانه مقبوض عليه بذلك الحال لا عاطته به لا مدمن ذلك فيجد نفسه محصورا ويرى ماخرج عن ذلك الحصر انه انفساح وانفر اجلان الام الخارج عن حاله ماهو واحد بعينه فيضيق عليه الامرفلهذا يجدالسعة فماعداحاله الذي هوعليه فاذاخ جلم يحصل لهمن ذلك الانساع المتوهم الاحال واحدة تحتاط بهفيحدأ يضافيه الضيق لاحاطتها به وحصر هفيه فيطلب الافراج عنه كاطلبه في الحال الاول فلايز ال هذا دبدنه والله يخرجهمن اسم الى اسم دائماً بدافن انخذالله وقاية أخوجهمن الضيق أى أزال الضيق عنه فاتسع في مدلول الاسم الله من غبرتعيين ولذلك رزقهمن حيث لابحتسب لانهم بقيد فلم يتقيد فسكل شئ أقامه الحق فيه فهوله فيرجع محيطاءا أعطاه اللهفله السعةدائما أبدا فالانتقال يعم لجميع والرضا وعدم الرضا الموجب للضيق هوالذي يتفاضل فيماخلني فن انتى الله خرج الحسعة هذا الاسم فيتسع باتساع هذا الاسم الله انساعالاضيق بعده ومن لم يتق الله لم يشهدسوى حكم اتساع واحدفيخر جمن ضيق الىضيق ومن أرادأن يجرب نفسه ويأتى الى الامرمن فصه ولينظر في نفسه الى علمه بر زقه ماهو فان لم يعم ر زقه فذلك الذي خوج من الضيق الى السعة وهوقوله تعالى وير زقه من حيث لاعتسب قال بعضهم في دلك



ومن يتق الله يجعـــله \* كما قال من أمره مخرجا و ير زقه من غيرحسبانه \* وانضاق أمر به فــرجا

لانه ماخلقه الالعبادته سبحانه وتعالى وهو ير زقه من حيث شاء فلايشغل نفسه بر زقه كالايشغل نفسه بأجله فان عكمه ماواحد وما يختص بهما حيوان دون حيوان ومن علم رزقه لم يزل في ضيق لانه مجبول على عدم الرضا وانحا فلنالم يزل في ضيق لانه تعين له مالا يمكن الزيادة فيه بالخبر الصادق النبوى في يق معذ بابالضيق الى أن يموت والذي لايعلم يعيش في السعة المتوهمة سهة الرجاء فيعيش طيب النفس فكاما جاء من رزق من حيث لا يحتسب شغله لتظار مالا يعلم عن حكم الحاصل في الوقت فهوفى قبضه وضيق وقته في بسط وسعة من أمله فانه الحاسم عليه وانته يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والتسعون وأر بعمائه في معرفة حال قطب كان منزله ليس كمثله شئ وقتاعلى زيادة الباب التاسع والتسعون وقتاعلى كونها صفة لفرض المثل وهومذ هبنا والجد لله ﴾

ليس في الاكوان شئ م غيره فهو الوجود وأنا وحدى على ما ه قلت فيه شهيد فاتنفي المثل على ذا \* فهو الفرد الوحيد ماعلى ما قلته في جانب الحق من بد فهو المراد فينا \* مثل ماهو المريد

قال الله عز وجل شهدالله أنه لااله الاهو والملائكة وأولوا العلم فياله مشل اذ لوكان له مثل لم يصح نفيه فأنه مأنفي الا المرتبة مانفي مثلية الذات وماعين التفاضل في الامثال الا المراتب فلوز التنزال التفاضل فن داته يقبل الصور ومن مرتبته لا يقبل المثل ولهذا سماه خليفة وخلفاء لانها تولية ونيابة فيا هم فيها بحكم الاستحقاق أعنى استحقاق الدوام لكن لهم استحقاق قبول النيابة والخلافة فهم في الزنبة مستعار ون وهي لله ذاتية فتزول عنهم ولا تزول ذواتهم والحق ما تجلى لهم الافي صور ذواتهم لافي رتبته فاذا تجلى لهم في رتبته انعزل الجميع فلم يكن الاهو فنفي مثلية المرتبة في الشهودون في مثلية الذات في الوجود

مثلية الذات فى الوجود به منفية ما لها شهود فافتكر وافى الذى أتينا به اليكم ولاتزيدوا فانه الحق لا بجارى به واننا عنده العبيد فان نظرتم فينا نجدنا به منه اليه به نعود سبحانه جل منه الله به نعود يقصدنا للذى يراه به منا وماعندنا قصود اذ نبتغيب به تعالى به هوالمراد وهوالمر يد

فلا يشهده الارب ولا يجده الاعبدوبالعكس لان انلة سمعه وبصره وجيع قواه فانتنى عن العبد ماينبغى أن ينتنى و بتى له ماينبغى أن يبتى وهدا كلهاذا كان حوف الكاف زائدا فله قبول ماقلنا من الننى واذا كان للصفة بتى ماقلنا

> وانتنى المثل عن المثل فلم \* يوجد المثل مع المثل وقد ثبت المثل له بى مشلما \* ثبت المثل النامن فقد وجد الامر على هذا وذا \* كوجود الفرد في عين العدد

فليس كهوشئ وليس مثل مثله شئ فنني وأثبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته فله التنوع ف باطنه وله التنوع ف باطنه وله النبوت في ظاهره فلا يزيد فيه عضولم يكن عنده في الظاهر ولايبقي على حال واحد في باطنه فله التنوع والنبوت والمباطن الحق عين التنوع والنبوت والمباطن الحق عين

لنظهر

ر و فانه

مرآخ

اك قال

درالدى الانفاس

فالشاذ

لابطل

انمانا

تهذه

lita

منغير

عرون

edh

णंट्य.

عصو دا

میلدر

ا تعتاط

نهوالله

سمالته

الخلق

Som.

مسفار

قهمن

ظاهر الانسان والظاهر الحق عين باطن الانسان فهوكالمرآة المعهودة اذار فعت يمينك عند النظر فيها الى صورتك رفعت صورة كيسارها فيمينك شما لها وشمالك يمينها فظاهرك أبها المخلوق على صورة اسمه الباطن و باطنك اسم الظاهر له ولهذا ينكر فى التجلى يوم القيامة و يعرف و يوصف بالتحول فى ذلك فأنت مقاوبه فأنت قلب وهو قلبك هن لباس لكم وأنتم لباس طن ما أحق هذه الآية فى الباطن بهذا إللقام

فكما يلبسنا نلبسه \* فبناكان كمانحن به فانتسنى ماهو موجودبنا \* و به أكرم به من مشسبه

وأ كثرمن هذا البسط في العبارة مايكون فأن هذا الميدان يضيق الجولان فيه جداوالله ولي الاعانة اذ هوالمعين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الموفى خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهم انى الهمن دونه فذلك نجزيه جهنم أى نرده الى أصله وهو البعديقال بترجهنام اذا كانت بعيدة القعر ﴾

قال اللة عزوجل انجهنم كانت مرصادا الطاغين ما آبا ان ربك لبالمرصاد فحقق وانظر تعثر والله الموفق فحماوا في نقيض دعواهم فان الطاغي المرتفع طني الماءاذا ارتفع يقول الله تعالى انالم اطغي الماء حملناكم في الجارية فن قال انى اله فقد جعل نفسه فى غاية القرب فأخر الله ان جزاء هذا القائل بكون غاية البعد عن سعادته اذ كان جزاؤه جهنم فينزل الى قعرهامن طغى الى الالوهة التي ط الاستواء على العرش بالاسم الرحن واعلمانه مافى علمي ان أحدايقع منههذا القول وهو بجوع وبمرض ويغوط وأمثال هذا الافرعون لما استخف قومه قاليا أبهما الملائماعات لكمن الهغيري تمجعل ذلك ظنابعدشك أواثبانافى قوله لعلى أطلع الى الهموسي وانى لأظنه كاذبا وأماالقانلون بإن اللة هوالمسيح بن مريم فاهم ف حكم هذا الذكولام بن الامر الواحد انهم فر قوابين الناسوت واللاهوت والقائل بهذا الذكرلايفر قوالامرالناني اغايدل هذا الذكر على من قال عن نفسه ذلك لامن قيل عنه والذي ينتبج هذا الذكراصاحبه أحد أمرين أوكلاهما الامرالواحد أحدية هذا القائل فى الالوهة فيكون العالم كا عندصاحب هذاالذ كرعين الحق فلهأحدية الكثرة كالغيره أحدية كثرة الاسماء الالهية وتكون الكثرة فى النسب والاحكام لافى العين والعالم كله عنده عرض عرض لهذه العين من أعيان المكأت الثابتة التي لايصح لها وجود والامرالآخ ان بكون قوله من دونه نزولاعن المرتبة التي للة وهذامثل قولهم ما نعبدهم الاليقر بونا الى الله زلفي فهو وانكان أنزلمنه في الرتبة فهو عنده انه اله فيكون هذا القائل اذا كان صاحب هذا الذكريري ان تجلي الحق في الصور أبزلمنه لوتجلىفي كونه غنياعن العالمين فلوصح هناك تجل اكان أكلمن تجليه في الصورفتعقل رتبة غنادعن العالم بنفسه وقديكون هذالمن يراه عين العالم فعلامته هويته فهوالدليل لهعليه كقوله أعوذ بكمنك واستعاذبه منه اذلامقابل له غيرذاته فهو المعز المذل تم هنا تنبيه الحي حيث قرن هذا الحال بالقول لا بالعلم والحسبان فان قال مانظن انهقد علمان الامركذافتخيل انقولهمطابق لعلمه وهذا يستحيل وقوعهمن أحدعامالعلمه بذلته وافتقاره وقصوره فينفسه فاذاقالمثل هذاوهو يعلم قصوره فيقوط ابوجه لايقع عليه فيه مؤاخذة ويكون جزاؤه على هذا القولجهنمأى بعده في نفسه عمايقول به على لسانه وهو خبر جزاء لانه علم و يكون كذلك نجزى الظالمين جزاءالظالم الذى ورث الكتاب من المصطفين فان الله أطلق على بعض الورثة اسم الظالم مع كونه من أهدل الحق فيتخصص الظالم هنا كاتخصص فى قوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وهوظلم خاص مع كونه نكرة فهونكرة عندالسامع لاعند المتكام به ولهذافسر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك خاصة فشل هذا الهجير يكون موجها فها ينتج

9

لانه فى وضعه على ذلك فيأخذ كل صاحب وجهمنه بنصيب لانه صالح لذلك وكل آية فى الهجيرات المانؤخة على انفرادها كما سطرت وعند أهل التحقيق هذا المأخذ وان كان عالى الاوج فان مسمى الآبة اذالزمتها أمورمن قبل أو بعد يظهر من قوة الكلام ان الآية تطلب الله اللوازم فلا تكمل الآية الابها وهو نظر الكامل من الرجال فن ينظر فى كلام الله على هذا الحمط فانه يفوز بعلم كبير و خبير كثير كاتقول فى بسم اللة الرجن الرحيم انها آية مستقلة وتقول فيها فى سورة النم النها بزء آية فلا كال لهافى الآى الابزيادة فاعلم أنه كالكل أجل كتاب كذلك لكل عمل مناول المهابي المنافقة عند المسان كل قائل وليس بعد الخواطر أمرع عملامنه أعنى من اللسان فالقول براء الاعمال ولا يتولى حساب صاحبه الاأسرع الحسبين لان متولى الحساب على الاعمال من الاسهاء الالهية أسرع الاعمال نوهمت والله بكل شئ عليم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

الباب الواحد وخسمانة في معرفة حال قطب كان منزلة أغير الله تدعون ان كنتم صادقين وكان هذا هجير الشيخ أبي مدين شيخنارضي الله عنه وأفغه مدين شيخنارضي الله عنه وأفغه مدين شيخنارضي الله عنه والمدادق بدعوصادق به ولذافي كل حال يصحدق ثم يدعوه اذا يدعو به به فهوالداع الذي لا يلحق أخلق الخالق ما يخلقه به لجديد بعد هذا يخلق المحتوري هل ترى من كائن به قائم العسين به لا يخلق ليت شعرى هل ترى من كائن به قائم العسين به لا يخلق

حب الامثال ما قام بها ، من فناء كونه عقق

قالاللة تعالى بلااياه تدعون فيكشف ماتدعون اليه انشاء وتنسون ماتشركون أى تتركون الشرك فانتجهذا الذكرهذ الشهادة الالهية واذاكان الحاكم عين الشاهد بقيت الحيرة في هل يحكم الحاكم علمه أم لافان الشهادة علم والحكم قديكون عن غابةظن وعن علم وموضع الشهادة بل اياه تدعون وتنسون ماتشركون وهوقوله واذا مسكم الضر في البحرضل من تدعون الأاياه وقوله أمن يجيب المضطراذا دعاه فقد شهد على نفسه لنافي دار التكيف بتوحيده فى المهمات ولا يعرف الكريم الاالمسىء ولاأ كرم من الله وقد نبه الله المسىء ان يقول بكرم الحق كونه يحكم بالكرم في حقه فقال ياأيها الانسان ماغرتك بر بك الكريم هذاليقول كرمك ومايعني بالانسان هناالاالمسيءصاحب الكبيرة فانهلا يقاوم كيبركرمه الابأ كبرال كائرفهناك يظهرعموم الكرم الالهي وقوته فهو وانالم يغفر فلابد من الكرم الالمي في الماسل وان لم يخرج من النارلانها موطنه ومنها خلق حتى لوأخرج منها في الما للتضررفله فيهانعيم مقيم لايشعر به الاالعاماء بالله فاما كشف الله غطاء الجهل والعماعمن كشفه أبصران أحدامن الخلق مادعافي حال شدته الااللة فاولم يكن في علمه في حال الرخاء ان حل الشدائد بيد الله خاصة وهذاهو التوحيد ماأظهر ذلك الاعتقاد عند الشدائد فلم يزل المشرك موحدابشهادة الله في حال الرخاء والشدة غيران المشرك في حال الرخاء لايظهر عليه علم من اعلام التوحيد الذي هومعتقده فاذا اضطررجع الى عامه بتوحيد خالفه المنظهر عليه علمن أعلام الشرك وكل ذلك في دار التكليف وأكثر علماء الرسوم غائبون عن هذا الفضل الالمي والكرم فيعطى هذا الذكرمن العربكرم اللهماليس عندأحد من خلق الله عن ايس لههذا الذكروالدؤوب عليه والمأسمع عنأحد تحقق به في زماني مثل الشيخ أبي مدين بجاية رحمالله واذا اجتمع في دارالت كليف في الشخص ظهورالتوحيد فى وقت وظهور الشرك فى وقت مع استصحاب التوحيد فى الباطن مع وجوده فى أصل الفطرة والرجوع اليه في الما ل في حال الاحتضار قبل الخروج من الدنياف كان زمانه أكثر من زمان الشرك فلوقا بلنا الإمر بالزمان ينه مالكان زمان التوحيد غالبا بالفطرة والاستصحاب في الباطن داعًا علما وعقد اوكان ظهوره في وقت الشدائد بأزمانه أكثر من زمان الشرك فلا يحجبنك حكم الدار عن هذا الذي أومأ ما اليه في هذا

( ۱۸ - (فتوحات) - رابع )



ورنك

طنه

موهو

والمعان

فصلوافي

فن قال

زهجهم

حدايقع

اعاما

لقائلون

رهوت

والذي

العالم كاه النسب

اوجود

زلني فهو

بالصور غنادعن

ــتعاذبه ان قال

افتقاره

على هذا

اء الظالم

بخصص

السامع

افهاينتج

الهجير فانه ينفعك ولوقدرت انه لا ينفك فانه لا يضر "ك فقل به على كل حال واعتمد عليه ولانك عن يردّ هـ بهادة الله حين شهد طم بذلك عندك و ماشهد عندك حتى جعلك حاكافأ نزلك منزلته في الحكم وأنزل نفسه منزلتك في الشهادة فان لم تحديكم بماقر "رناه فقد رددت شهادة العدل وماذا بعد الحق الاالضلال فأني تصرفون اني أعظك أن تكون من الجاهلين ثم قوله ان كنتم صادقين أى ان صدقم ولانكتمون ما تجدونه في نفوسكم من قولى انكم ما تدعون في الشدائد الااللة الذي ما زالت قلو بكم منطوية عليه فهم بلاشك مصدقون العلمهم فهل يصدقون اذا شاه الأملالية الذي ما زالت قلو بكن بدن من قد ما بارنت من المنتمدة من المنتمدة من المنتمدة المناهم فهل المدقون الناسة الأملالية الذي المنتمدة الكافرين المنتمدة المناهم في المنتمدة المنت

فقد يصدقون وقد يكذبون \* وقد يعلمون وقد يجهلون فلا تصغين الى قوطم \* فانى عليم بما يقصدون فكن واحدالعصر لاتلتفت \* الى مايقولون اذ يفشرون فانى خبير بأقواطيسم \* وعلمى بهم انهم يخرصون ولوكنت أدرى بهم انهم \* اذا مايقولونه يصدقون لقدكنت أصغى الى قوطم \* فهم اذ يقولون مايشعرون فهماذ يقولون مافى العما \* وفى العرش الاالذى يفترون فقد ح فواالقول فاستنصروا \* عليهم بهم انهم ينصرون

ومتى لم يعلم الكاذب انه كاذب فانه غير مؤاخذ بكذبه فان أخذ في يؤاخذ الابتفريطه في تحصيل ما ينبغي له ان يحصله من العلم والعمل بمافيه نجاته وسعادته لا من جهة كذبه فلا يؤاخذ الكاذب الااذا كان علما بكذبه في المواطن التي كاف ان يصدق فيها وهو الجاحد اذا كان هناك من يطلب منه الاقرار في ذلك الامر المطلوب منه مثل قوله تعالى في حق من كان بهذه الصفة و جعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقد قر رناانه اذا أخذ من لا يعلم انه كاذب المايؤخذ من حيث انه فرط في اقتناء العلم الذي يطلعه على هذا الامر الذي كذب فيه من غير علم به انه ليس بحق ففرق بين مؤاخذة المكاذب و متى هو كاذب و بين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي يعرقه الصدق من الحكذب والصادق من المكاذب في مزل كل شئ منزلته بصفته وهذا عزيز في الناس قليل وجوده والله يقول الحق وهو يهدى السبيل جعلنا الله وايا كم من العلماء العاملين على كل حال ولا يحول بيننا و بين مقام الصادقين والصديقين انه الملئ بذلك والقادر عليه آمين بعزته

﴿ الباب الثانى وخسمانه فى معرفه حال قطب كان منزله لاتخونوا الله والرسول و تخونوا أمانا تكم وأنتم تعامون ﴾ لاتخونوا الله ان كنتم له \* والامامات كذاكم لاتخان لاتكن بالحل ان جلنها \* دون أمر جاهلا ليس تعان \* كلمن جلها يحملها \* بأمان فالامانات أمان \* ولها حق عسلى حاملها \* ليس بدرى ذاك الا ذو عيان في ولها حق عسلى حاملها \* في الكتاب الحق من قال فكان في ولاع ولسان وجنان ذا كم الله تعالى جسده \* في يراع ولسان وجنان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موصيا لانسألوا الامارة فانك ان أعطيتها من غير سؤال أعنت عليها وان أعطيتها عن سؤال لم تعن عليها فالخيانة ثلاث أعنى الذين يخانون خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الامانات وماأيه الله في هذه الخيانات الابالمؤمنين فان كنت مؤمنا فأنت الخاطب فأما خيانة الله في أمانته وخيانة الرسول وخيانة الامانات فأناأذ كرهاان شاء الله تعالى الماعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها لانها كانت عرضا الأمرا وأشفن منها وجلها الانسان انه كان ظاوما جهولا بريد ظلاها

لنفسه

لنفسه جهولا بقدرما حل قالناتعالى لماحلناها ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وماحلها أحدمن خلقالله الاالانسان فلايخلواماأن يحملهاعرضاأ وجبرا فانحلهاعرضافقدخاطر بنفسمه وانحلهاجبرا فانهمؤة لهاعلى كل حال ولابد واعلم أن أهل الامانات الذين من االله أن نوديها البهم ليس المعتبر من أعط ها ولابدواعا أهلهامن تؤدى اليه فان كان الذي أعطاها بنية ان تؤدى اليه في وقت آخر فهوأ هلهامن حيث ما تؤدى اليه لامن حيث اله أعطاها وان أعطاها هـ ندا الامين الوتن الى من أعطاه اياها ليحملها الى غيره فذلك الغيرهو أهلها لامن أعطى فقدأ عامك بالاهلية فيهافان الحنى انماهولمن يستحقه فاعلرذلك واعمل عليه واعلم بأن اللة قدأعطاك أمانة أخرى لتردهاالي كأعطاك أمانة لتوصلهاالى غيرك لانردهااليه كالرسالة فان الته يقول ياأيهاالرسول بلغماأنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وقال ماعلى الرسول الاالبلاغ وأمَّاما يرداليه عزوجل من الامانات فهوكل علم آمنك عليه من العلوم التي اذاظهرت بهافي العموم ضل به من لا يسمعه منك بسمع الحق فاذاحصل الك مثل هـ نداالعلم ورأيت من كان الحق سمعه و بصره وجيع قواه وليس له هـ ندا العلم فأدّاه اليه فأنه مايسمعه منك الابسمع الحق فالحق على الحقيقة هوالذي سمع فرددت الامانة اليه تعالى وهوالذي أعطاكها وحصلت لهندا الشخص الذى الحق سمعه فائدة لم يكن يعلمها وأكن عامل هـ نه الامانة ان لم يكن عالما بأن هذا عن يكون صفته أن يكون الحق سمعه والافهومين خان الله وقدنهاه الله ان يخون الله وكذلك أيضامن خيانة من أطلعه الله على العلم بان العالم وجوده وجودالخي ثم تصر ففيه بتعدى حدمن حدود الله يعلم انه متعدفيه فان الله في هذا الحال هوعين الامانة في وجوده عندا هل الحجاب سواء علاذلك شرعا أوعقلا فقدخان الله في تصر فه باعتقاده التعدى ومن يتعد حدود الله فقد ظل نفسه وجلها الانسان أنه كان ظاوماجهولا وكذلك من خان الله في أهل الله فقد خان الله وكل أمر بيدك أمرك الله فيه ان تردّه اليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله والله يقول واليه يرجع الام كله وأماخيانة من غان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي فيما عطاك الله من الآداب ان تعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلوهذه المعاملة هي عين أدائها اليه صلى الله عليه وسلم فاذالم تتأدّب معه فحا أدّبت أمانته إليه فقد خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فها منك الله عليه من ذلك ومن خيانتك رسول الله صلى المه عليه وسلم ماسألك فيه من المودة فى قرابته وأهل بيته فانه وأهل بيته على السواء فى مودتنافيهم فن كره أهل بيته فقد كرهه فانهصلي اللهءاليه وسلرواحد من أهل البيت ولايتبعض حبأهل البيت فان الحب ماتعلق الابالاهل لابواحد بعينه فاجعل بالك وأعرف قدرأهل البيت فن خان أهل البيت فقد خان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خان ماسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدخانه صلى الله عليه وسلم في سنته واقدا خبرني الثقة عندي بمكة قال كنتأ كرهماتفعله الشرفاء بمكة فيالناس فرأيت في النوم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معرضة عنى فسلمت عليها وسألتهاعن اعراضها فقالت انك تقع فى الشرفاء فقلت لهاياستى ألاترين الى ما يفعلون فى الناس فقالت أليس هم بني فقلت له امن الآن وتبت فأقبلت على واستيقظت

فلا تعدل بأهل البيت خلقا م فأهل البيت همأهل السياد، فبغضهم من الانسان خسر م حقيقي وحبه-م عباده

ومن خيانتك رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاضلة بين الانبياء والرسل سلام الله عليهم مع علمنا بأن الله فضل بعضهم على بعض كاقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تلك الرسل فضلنا بعصهم على بعض فله سبحانه أن يفضل بين عباده عاشاء ولبس لذاذلك فانالا نعلم ذلك الاباعلامه فان ذلك راجع الى مافى نفس الحق سبحانه منهم ولا يعلم أحدما في نفس الحق كاقال عيسى عليه السلام تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك انك أنت علام الغيوب ولا دخول هنا المرانب الظاهرة والتحكم وقدنهى وسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفضل بين الانبياء وأن نفضله صلى الله عليه وسلم أن نفضل بين الانبياء وأن نفضله صلى الله عليه وسلم عليه الاباعلام الله فقد خان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله فقد خان رسول الله صلى

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt بادةالله

لتك في

أعظك

ن قولى

لدقون

1000

لواطن

bials

4360

ه لس

ق من

يقول

بادقان

ا وان

نانات

Lungh

المال

الله عليه وسلم وتعدى ماحده له رسول الله عليه وسلم وأما خيانة الامانات فيتناوها قوله صلى الله عليه وسلم لا تعطو الحكمة غيراً هلها فتظاموهم والخيانة ظلم فالحكمة أمانة وخياتها أن تعطيها غيراً هلها وأنت تعمر فلاعة وغياتها أن تعطيها غيراً هلها وأنت تعمر فلاعة وغياتها أن تعطيها للا أنه أمر وبأن يتعرض لتحصيل العلم بالامور فلاعة له في التخلف عن ذلك فن خان فيه قبل حصول العلم وهو متعمل في حصول العلم ودعاه الوقت الى ذلك التصريف الخاص المسمى خيانة فانه غير مؤاخذ بتلك الخيانة ولا بالتفريط فانه في حال التعمل لتحصيل العلم والوقت حكم بما وقع به التصرف فن كان له هذا الذكر فانه تحصل له به العصمة من الخيانة ويطلعه على العلم بالاهلية في كل أمانة بعناية هذا الذكر والله يقول الحقود وهو يهدى السبيل

انی خصصت بسرایس یعلمه به الا أناوالذی فی الشرع نتبعه هوالنبی رسول الله خیرفتی به بالله نتبعه فیمایشر عب هوالنبی رسول الله خیرفتی به بالله نتبعه فیمایش و الباب الثالث و خسماته فی معرفه حال قطب کان منزله و ماأ مروا الال یعبد و الله مخاصین له الدین حنفاء

قال الله تعالى ألالله الدين الخالص هذا الذكر على المسهد والمحتد فان الله ما خلى الجن والانس الاليعب دوه ما علل بغيرهذا خالف المداخ على المدين والمحتد على المدين العالم وما نعلم أحدا أخذ عبادة الخلق النفسه أولغير الله حتى يخلصها منه وقد عامنا صدق قوله في طلبه الاخلاص في العبادة فعامنا انه لابد عمن نسبة فيها الى غير الله فلم نجد الانكن فنحن أصحاب الدعاوى في اهولته لانه مامن شي الاوهو ساجد لله والسجود عبادة الانكن ولذلك قال وكثير من الناس ولم يعم كاعم في كل من ذكر من الانواع الاتراه تعالى مأرسل وسولا الابلسان قومه فالرسالة به والاداء الرسول عليه السلام بلسان القوم

علم القرآن كيف يُعزل \* فى وجودى وعلى من يغزل انمايسنزله الذكر به \* فى قساوب كالهن منزل ولكل منهم قسسمته \* ليس فى القرآن شئ يفضل فلنامنه المقام الاسهل \* ثم الله القيام الاجؤل هوقول الله واللفظ لنا \* وله الحسكم العظيم الفيصل

ولكن الله قد أبان لناان هو ية الحق سمع العبد و بصره وجيع قواه والعبد ماهو الا بقواه في اهو الابالحق فظاهره صورة خلقية محدودة و باطنه هو ية الحق غير محدودة للصورة فهومن حيث الصورة من جلة من يسبح بحمده وهو من حيث باطنه كاذ كرنا فالحق يسبح نقسمه وأعطى المجموع معنى دقيقا غامضا لم يعطه كل واحد على الانفراد به وأضيف الى الصورة ما أضيف من موافقة ومخالفة وطاعة ومعصية و به قيل انه مكلف و به صحت القسمة فى الصلاة بينه و بين الله فيقول العبد كذا فيقول الله كذا ولا يكون عبدا الابالمجموع فانظر ماحصل للحق من النعت لماوصف نفسه بانه قوى العبد في العبد المائم كن الحق قواه الابه لان اسم العبد ما انطلق الاعلى المجموع وقد أعلمنا الله من هو المجموع فيقول العبد الجدللة رب العالمين والحق لسانه والحق سمعه فين قال الجدللة ومن سمع قوله الحلالة فيقول العبد الجدللة رب العالمين والحق لسانه والحق سمعه فين قال الجدللة ومن سمع قوله الحلالة فيقول الله بدا لجدل بعبره اللسان القائل بل بهو ية الحق مجردة عن الاضافة بهذا العبد في حال المناف المعالمة في المعادى على المناف المعادى على المعادى على المناف المعادة والمناف المعادى على المعادى على المناف المعادى المعادى المعادى على المعادى الله على المعادى الله على المعادى على المناف على الله على المعادى الله على حده وقال لنبيه صلى الله على الله على نفسى كاذ كرك في غير هذا الموضع ان الله قال على اسان عبده سمع الله لمن حده وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فأجره حتى كاذ كرك الفي غير هذا الموضع ان الله قال على اسان عبده سمع الله لمن حده وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فأجره حتى المناف المعادى الله على الله على ولا محتى عبدى على الله على الله على المعادى الله على المعادى المعادى الله على الله على المعادى المعادى المعادى المعادى الله على الله على الله على الله على الله على المعادى المعادى الله على المعادى المعادى الله على الله على المعادى المعاد

يسمع



يسمع كلام الله وماسمع الاصوت المؤدى وهوالرسول ونحن نعلم ان كلام العالم كاه ليس الا كلامه فان العالم كاه انسان كبير كامل فكمه حكم الانسان وهو ية الحق باطن الانسان وقواه التي كان بهاعبد افهو ية الحق قوى العالم التي كان بها انسانا كبيرا عبد المسبحار به تعالى

لانه القائل أن يأتيهم الله في ظلل من القمام ولما كان الاص على ماذكر ماه في نفسه طلب منا أن نخلص العبادة له لان بالعبادة نكون عبيدا ومانكون عبيدا الابهويته فنخلص العبودية وتخليصها أن نقول له أنتهو بانانيتك وأنت هوف انانيتي في أم الاأنت فأنت المسمى ربا وعبدا ان لم يكن الامركذا في أخلصناله عبادة في اطلب الاخلاص في الالمن المجموع ولا يصح لها وجود ولانسبة الابالجموع لا نه بالانفراد غنى عن العالمين و بالجموع قال أقرضوا الله قريده بالاحسان وفسر لناما هو الاحسان ومافسره الابشهود المحدود المنصوب في القبلة فعرفة الله بلسان الشارع المترجم عن الله غير معرفته بالنظر العقلي فللمعرفة بالله طرق العمل بقان واعنى العلم بالله من حيث نظر نا الفكري وعلمنا به من حيث خطابه الشرعي وعلمنا به من حيث المحدود المعرفة الخادثة بالله تعالى من حيث العلم فقد الحصر المعرفة الخادثة بالله تعالى

فَالحَق عِين العبُدايس سواه مه والحق غير العبداست تراه فانظر اليه به على مجموعه مه لا نفسردنه فتستبيح حاه هداه والحق الصريح فأخلصواه لله منسك عبادة تلقاه

أى تلقاه المهادة وان شت قلت الله منه عبادة تلقاه فانك ما خذتها الابه فنه تخاصها له وأنت محل الظهو و فالصورة لك والعين هو بته كافروناني غيرموضع ان الصور المعبر عنها بالعالم احكام اعيان المكنات في وجود الحق و هذا يقال ان العالم ما استفاد الوجود الامن الحق وهو الحدوث وهذا القدركاف في تخليص العبادة الله في يكون الحق العابد من وجه المعبود من وجه بنسبتين مختلفتين والله يقول الحق وهو جهدى السبيل

﴿ الباب الرابع و خسما ته في معرفة حال قطب كان منزله قل الله ثم ذرهم الى هنا كان هجير شيخنا أبي مدين رجه الله و زاد بعضهم قوله تعالى في خوضهم يلعبون ﴾

الى الله من كوننا المهـرب ﴿ وَآيَاهُ فَى رَفْعَــهُ أَرْغَبُ ذرالكل فى خوضه يلعب ﴿ فليس لناغيره مذهب فانك ان جئتــه تقـــرب ﴿ وفيــه الورى كله يرغب ولمارأيت الذى يعجب ﴿ من الله فوت بماأطلب

اعم أيدنا التقواياك بروح مندان هذا الباب قريب من الذى قبله فان القوصف نفسه بالتحجب والضحك والفرح والتبشيش واسباه هذه الصفات الخلقية ووصف نفسه بليس كثابة شئ يعنى فيها و مارميت اذرميت ولكن الله رى نظمناله منه أمر ناالحق أن نقول الله منذرهم أى نترك ضميرهم وهوضميرهم ضميرا لجع لاهو الذى هوضميرا لافراد فاتالفر د نخلص العبادة من الجمع فان الجمع غله والقسمة بين الله ويين عبده في العبادة وهي لله لالم كانم من حيث حديثه بالله فهنار سيخت قدم الشيخ أفي مدين رضى الله عنه ولم يتعدو غيره بهم الآية فقال في خوضهم يلعبون فوقف أبومد بن رضى الله عنه مع قوله واذاراً يت الذبن يخوضون في آياننا وكل ما في العالم آياته فانها

للهوسلم

نتعطيها

فلاعدر

عبر يف

عاوقع

المة هذا

ماعلل

ن طلبه

کر من

المره

، وهو رادبه

أعلمنا

4114

المر

Laken

نفسى

دلائل عليه فأعرض عنهم فامتثل أمرالله فأعرض ووقف غيره مع أمره ان يتركهم فى خوضهم يلعبون فامتثلنا أمرالله وتركناهم فكشف الغطاء عن أبصار نافعه مناعلى الشهود من الخائض اللاعب وماهو هذا الجع الذى أظهره ضمير الفظة هم فى قوله ثم ذرهم فى خوضهم بلعبون وقد تقدم أنه ماثم أثر الاللاسهاء الالحمية فثبت الجمع لله بأسهائه وثبت التوحيد بهويته

فائم جمع ولاواحسد و سوى الحق فاشهدوذر من أمر كماقال فى خوضه لاعبا و لحم القضاء وحم القسدر و فائم فياترى لاعب و سوى من يصرف هذى الصور فتبصره وهدو يلهدوبها و كاشاءه حسين يقضى الوطر هى الصولجان وميدانها و وجودى لتصريف هذى الكور تجول الخيدول بميدانها و مراكب أرواحها فى البشر وهم فى الركوب على ظهرها و وان سلموا فوق متن الخطر وهم فى الركوب على ظهرها و وان سلموا فوق متن الخطر

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فهوالقاتل وان لم يرده في اللاسم ومارميت اذرميت ولكن الله رمى فهوالرامى بالصورة المحمدية وان لم يرده في الحروهوالوا في المحمدية وان لم يردسرا بيل تقيكم الحروهوالوا في وان لم يردوالسرا بيل اسم

فهذامن الخوض فاعلمه " للع للمن ذلك الخائض وابرم وما أنت أبرمت \* وكن نافضا فه والنافض وقل للذي يجبن انهض \* فتحمد نهوض ك ياناهض فلم تقد الهم واكنه \* هو القائل الفارس الفارض

ابس مسمى اللعب باللعب على طريق الذم فان اللعب مفرحة النفوس الأأن الحق جعل لهذا اللعب مواطن فاذا تعدى العبد بلعبه الك المواطن تعلق به الذم لامن كونه اعبابل من كونه ف ذلك الموطن ثم لتعلم ان الامور تختلف بالقصدوان الجتمعت في الصورة وقد بيناهذا المعنى في اجب عليه الانسان في أصل خلقه من البخر والجبن والحرص والشرو وهى فى العامة خلق مذمومة عرفافيين الحق الممارف تحمد فيه فاولا انهاقا بلة للحمد بالذات ما حدت فى المصارف الاطبية التي عين طاالحق واللعب منها وقد أمر نا الحق ان بذر الخائض يلعب في خوضه وقد أمر نا بالنصح وتغيير المنسكر بالمدروف وهو ان نبين وجه المعروف في المنسكر فنزيل عنه الممالة عليه نفس الامر معروف فانه ما في الوجود من يقع عليه نعت الذكرة فان كل شخص قد عينته من حصيته فاين المنسكور

فاذافهمت مقالتي فافرحها ، فالقول قول الله في الخلوق اذ كان من فهم الذي قد قلته ، من حكمة ادى الى حقوق

هنداما أنتجه المقال فكيف يكون ما ينتجه العسمل فان الله ما أمر ناالا أن نقول الله و نترك كل حرف بماعنده فالم ما كافني غير ذلك فقال قل الله م ذرهم في خوضهم بلعبون عن بصيرة فانهم بين ان يحمد واذلك الخوض أو يذموه عقد افان جدوه فقد قلنا انه تعالى عند كل معتقد وان وجدوه في تصور من تصوره لا يزول بز وال تصور من تصوره الى تصور المن تصور آخر مل يكون له أيضا وجود في ذلك التصور الآخر كا يتحول بوم القيامة في التجلى من صورة الى صورة وما ذالت عنه تلك الصورة والمأزلة عنه تعالى عن عين هذا الذي يدركها عنه تعلى المنه وان ذموه فهم الذين تحول في حقهم الى الصورة التي تحول اليها بعلامتهم فهم في ذمهم على بصيره لانه لد لك خلقهم كاتمب كل مجتهد على المناه في الشرع وليس للجهد ذلك فانه مقيد بدايد اله وان فالمفاد مطابق فيا بجيء بدائج نه دون و مختار ما الماه فله الاتساع في الشرع وليس للجهد ذلك فانه مقيد بدايد اله وان

اصاب

أصاب الحق أوأخطأه كماهو نعته في الظائف ان حدخوف أوذه فهو في الحالت بن على بصيرة ولهذا أمر ناالحق ان نتركهم في خوضهم يلعبون ولولم بكن في هذا الذكر من الفائدة الا كون الله يتخلق لعباده في اعتقادهم فان الناظر في الله خالق في نفسه بنظره ما يعتقده في الاالحا خلقه بنظره وقال له كن ف كان ولهذا أمر ناالناس أن يعبدوا المتقالذي جاء به الرسول ونطق به الكتاب فانك اذا عبدت ذلك الاله عبدت مالم تخلق بل عبدت خالقك فأعطيت العبادة حقها موفى فان العبل بالله لايصح أن يكون علما الاعن تقليد محال ان يكون عن دليل ولهذا منعناعن التفكر في ذات الله ولم غير من الناس نفر دالرتبة اليه فلا اله الاهو والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب الخامس وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحسم به الباب الخامس وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحسم به البس قلب الوجود غير وجودى و وكذا في الشهود عين شهودى فأنا القلب والمهيمن قلي و وهومني مكان حب ل الوريد لا تحسدوه للذي قد سمعتم و انه جل عن قيود الحسدود من رآني فقد درآه ومن لم و يرفي لم يفسل بفرض السجود المايفرض السجود على من وقال في الحق انه من وجسودى

ير يدقوله صلى اللة عليه وسيامن عرف نفسه عرف ريه رأيت محد اللرا كشي بمراكش وكان يكاثرني ليلاونها را وكان هذاهجيره دائما فارأ يتهضاق صدرهمن شئ قط وكانت الشدائد تمرعليه فلايتلقاها الابالفرح والضحك فتفرج عنه فى نظر ناوهو ينتقلمن فرح الى فرح ومن سرور الى سرو رفكنت أقول له هل تصبر على حاول هذه النوازل المكروهة طبعافيقول لماصبرت ولافانتج لىذلك الصبر على الحكم الالهي مشاهدة العين فشفلتني عن كل حكم فما أتلقاه الا بهفهو مجمني فاياه اسأل فان النوازل به تنزل في رؤيتي وأنتم ترون حكم النــازلة في صورتى وكل عندنظره ثم كان هذا الشخص من أحفط الناس على أوقات عباداته والله مارأيت مثله بعده في هذا المقام وماتحسرأ حدمن اخواني على فراقي حين فارقته الىهذه البلاد مثل تحسره على فراقي وكان يقول لى والتهلولا مشاهدة العين التي عجبتني عن نفوذ الحكم الرباني في السافر تمعك فوالله مايغيب عني منك الانحول صورة الحق الى صورة أخرى فأشهده غيباو محضرا وهذاذوق عيبكان كثيرالأدب كثير الكلام يكاد لايصمت أبدا عن دلالة الناس على الله عز و جل فاذاقيل له في ذلك يقول أنا أؤدى فريضتى فى كلاى وأنت بالخيار فى مجالستى والاصفاءالىمانورده أناأتكام معمن يسمع ماأنكام معمن لايسمع اعلم ان هذا الذكر يعطى النبوت مع الحمكم الرباني لمافيهمن المصلحة وان لم يشعر به العبد وجهله فهوفي نفس الامر مصلحة كان الحكم ما كان وهذ اهومقام الاحسان الاؤل الذي هوفوق الاعان فله الشهود الدائم في اختلاف الأحكام ولا بدمن اختلافها لانه تعالى كل يوم فى شأن فان كنت صاحب غرض وتحس بمرض وألم فاحبس نفسك عن الشكوى لغيرمن آلك بحكمه عليك كا فعل أبوب عليه السلام وهو الأدب الالحي الذي علمه أنبياء ، ورسله فأنه ما آلك وحكم عليك بخلاف غرضك وغرضك من جعل حكمه فيك الالتسأله في رفع ذلك عنك بماجعل فيك من العرض الذي بسببه تألمت فن لم يشك الحاللة مع الاحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض فقد قاوم القهر الالهي جاع أبو يزيد البسطامي فبكا فقيل له ف ذلك فقال ايما جوعني لابكي فالادبكل الادب في الشكوى الى الله في رفعه لا الى غيره ويبقى عليه اسم الصبركما فالتعالى فارسوله أيوب عليه السلام اناوجدناه صابرا فى وقت الاضطراب والركون الى الاسباب فلم يضطرب ولا ركن الحشئ غير اللة الاالينا لاالىسب من الاسباب فانه لابدطبعا عند الاحساس من الاضطراب وتغير الزاج ولذلك اطلخ الحلاج وجهه بالدم حين قطعت أطرافه لئلا يظهر الى عين العامة تغير من اجه غيرة منه على القام لعرفته بهذا كاه وهوالقائل فى وقت هذه الحال

ىأظهره

almia

بالصورة

هوالواقي

(Suail

مدوان

والشره

لمصارف

المنكر

الوجود

دهفارما

ding.

ورهالي

مازال

بدركها

Mo Kis

1 cmel=

له وان

ماقدلى عضو ولامفصل \* الا وفيــه لكم ذكر

بخلافالآلام النفسية اذاو ردت الامو رالتى من شأنها ان تتألم النفوس عندو ر ودهافقد يتلقاها بعض عباداللة ولا أثر لهافيه على ظاهره والامو والمؤلمة حسا اذا أحس بها تحرك لهاطبعا الاأن شفله عنها أحريزيل احساسه بها وانما كلامنافي ذلك مع الاحساس كايوب وذي النون سلام الله عليهما وأما الى من اليس بيده من الامرشي كالمتادفي العموم وتلك حالةأ كثرالعالم عباد الاسباب وبهايتستر الاكابرمن عباداللة عن أن يشار الهم واصبر المحربك المأموربه فذلك هوالثبوت معاللة عندنفوذ الحم الالهي فيه أي حكم كان من بلاء أوعافية فان الفرح بنيل الغرض يزيل صاحب عن الثبوت أكثرمن زوال صاحب البلاء فان حركة الفرح تدهش وتكثر اضطراب صاحبه الاأن يكون له قوة عال أ كثر من وارد الفرح وأما الهموالنم فانه أفرب الى النبوت والسكون لمن حكم عليه به من فرح الواصل الى غرضه فهوذكريع الخير والشر معاوهما حالان والاحوال هي الحاكمة أبدا والحكوم عليه لابدأن يكون تحت قهرالحا كم لنفوذ حكمه فيه وهوالذي جعله يضطرب لان مطاوب الانسان بالطبع الخروجمن الضيق الى الانفساح والسعة والضياء المشرق لمابراه من ظلمة الطبع وضيقه فلايصبر فقيل لهاثبت للحكم فانك لاتحاوعن نفوذ حكم فيك اماء ايسوءك أوبما يسرك فانساءك فتحرك الينافي رفعه عنك وان سرك فتحرك الينافي ابقاته عليك والشكر على ذلك فنزيدك ما يتضاعف بهسر ورك ولايضعف فأنت رابح على كل حال وماأم ناك بالصرالاليكون الصرعبادة واجبة فتحازى جزاء من أدى الواجب فتكون عبد المضطر امثنياعليك بالصبر والرضاولوتر كناك على التخيير وصبرت لكنت عبدامختارا أيذا اختيار ولمتذق طعما لسيادتنا عليك فان المختار يولينا على نفسه اذاشاء ويعزلنا اذاشاء ويخحلنا اذاشاء ولا يخحلنا اذا شاء فنحن في الاختيار بحكمه وفي الاضطرار حاكمون عليه فانظر الى رجة الله بك حمث أمرك بالصرلح كمر بك ثم زادفانك باعيننا أى ماحكمنا عليك الا عاهوالاصل التعندنا سواء سرك أمساءك هـ ذا قصده بقوله فانك باعيننا أى ماأت يحبث تجهلهأ وننساه فسكن أي عبد شئت بعدهذا فأنت لما قصدت والله بقول الحقى وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السادس وخسماته في معرفة حال قطب كان منزله ومكر وا ومكر الله

والتخيرالما كرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لايشعرون

انلة فى الخدائق مكرا ، وهوعنهم مغيب ليس يدرى

وهو منهم وايس يدريه الا ، من أقام الصلاة شفعا وترا

عناجاة ذلة وخضوع \* تتــوالى عليــ مفيها وتترى

وشهود ترى الحقائق فيمه ، طالعات عليمه مساو بدرا

ووجود ترى الكوائن فيه \* يهب العلمن مراوجه را

قال الله عز جلاله سنستدرجهم من حيث لا يعامون وقال ومكرنا مكرا وهم لا يشعر ون فاذا شعر بالمكر زال كونه مكرا الافي حال واحد وذلك اذا شعر بمكرالله في أمر أقامه فيه وأقام عليه وأقامته عليه بعد العم انه من مكرالله مكرمن الله مثال قوله وأضاء الله على علم و بهذا القدر يفارق علم الغيب فان عالم لا يبيب اذا عامه لم يكن غيبا عنده فزال عنه في حقه اسم الغيب ولم يزل عن هذا الذي أقام على الامم الذي كان لا يشعر به انه مكر من الله اسم المكر به في اقامت على ذلك الامم في حقه والافالم المناه على السواء لولاهذا الفارق الدقيق ومن المكر الالهي ما يقصه به فضر را العبد وانه من مكر الله المكون في المكور به تمكيف الله اليه بالاعمال المكر الخي لما من مكر الله المحدود في الممكور به تمكيف الله اياه بالاعمال والسمع والطاعة له في المه به ولاس العامل والسمع والطاعة له في المكور به تمكيف الله الما المامل والسمع والطاعة المناس وأقام واعلى العمل وثابر واعليه أعنى عمل الخيرات ومن مكر الله قسمه الصلاة الاهو وهذا قد شعر به بعض الناس وأقام واعلى العمل وثابر واعليه أعنى عمل الخيرات ومن مكر الله قسمه الصلاة الله هو وهذا قد شعر به بعض الناس وأقام واعلى العمل وثابر واعليه أعنى عمل الخيرات ومن مكر الله قسمه الصلاة

منه

بينهو بين عبد انصفين والكل لهفن أد هابالقسمة فقد شفع صلاته ومن أداها بقوله اليه يرجع لامركاه أداها وتوا فؤدى الصلاة شفعاه والخاشع فى صلاته ومن أداها وتراعلي علم لا يتصدف بالخشوع فى نفسه وان ظهر على ظاهره فأن ذلك حكمه حكمظهو والعمل منه والله العامل لاهو قال تعالى والله خلقكم وماتعماون وأمامن يرى مكر الله ليس غير مكرهم وهم الدين يخادعون الله وهوخادعهم بعين اعتقادهم نهم يخادعون الله فايخادع الله الاجاهل بالله غايه الجهلأ وعارف بالله غاية المرفة التي لا يمكن أن يكون للحدث أتم منها فأما الجهل فى ذلك فعلوم وأما المعرفة فى ذلك فحاقال عمر رضى المةعنه من خدعنا في الله الخدعناله وفائدة هذا الهيعلم من المخادع اله يخدعه فينخدع له ولا يعلمه انهانخدع لهوهو المتباله الذي يظن فيهانه أبله وليس بابله فاذاعهم العارف انه لاواهب ولاقابل الااللة ومع هذا يستعيدُمن مكرالله كما تعوَّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله من الله نمشية لمراد الله أىلارادة الله فأنه ماوضع فى العالم حكما الاليستعمل فى محكوم عليه ولولم يرد استعماله لكان عبثا ولولم يوحد من يستعمل فيه ذلك الحكم ومن يعمل به احكان أيضا عبثا فالعامل به على بصيرة أولى من العامل به على غير بصيرة فلايستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون وأن اللة قدمشي لمن زعم أنه بخدع اللة خــداعه و ، كــره هنافيكون في حق طائفة من مكر الله بهم و يكون في حق طائفة أخرى من عناية الله بهم مثل قوله افعل ماشئت فقد غفر تالك أي سترت نفسي عنك من أجلك فلانو اخدك اذا آخفت غيرك بذلك لماسبقت العندى من العناية فقدم المغفرة للذنب قبل وقوع الذنب وهوقوله وماتأخ فيأتي الذنب مغفورا أيمستورا أي بحجاب بينمه وبين من يقعمنه فلايؤثرفيه محمملاجل ذلك الستر وماسمي الله المكر استدراجا الالتنقله في المراتب من درج الى درج واولاذلك الانتقال لما أتصف بهأهل الله فاله بانتقاله بعم المقامات والمراتب وهي بين مجود ومذموم ولولاذلك ماوصف الله نفسه بالمكر والاستدراج ولذلك يتصف بهأهل التهفيخادع ن وينخدعون وردخ بران بعض العباديو قفه الته فى السؤال بوم القيامة فيعترف بين يديه أنه عمل من الخمير مالم يعمل وهوكاذب في ذلك فيتجاهل لدربه حتى يقول ذلك القائل ان اللة قدمشى عليهما كذب به عند وفيأم به الى الجنة فتقول الملائكة يارب اله كذب فيقول اللة قدعات ذلك ولكني استحييت أن أكذب شببته فهذامن انحداع الله فأهل الله أولى بالتجاوز عن عباد الله اذاعام اوهم بمثل هذه المعاملة ونحن بمن تحقق به غاية التحقق وهومن أعظم مكارم الاخلاق الالهيــة فمن يقدر على الاغتبان ولايظهر الغابن أنه اغتبن له فقد تمكن من حكم نفسه غابة النمكن لأن طبع النفس يطلب أن يعرف الخيرمنها ولاخير مثل الاغتبان فانه نظيرا لحلم مع القدرة في نفس الامر وهو يظهر لاجاني أنه عزعن مؤاخدته وهوماترك مؤاخدته الاحلمالاعجزا وذلك لايصدرالامن قوى على حكم طبعه ونفسه والله ذوالقوة المتين بحلمه لمن عرف والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب السابع و خسمانة في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى ألم يعلم بأن الله برى الم

أَلَم تعسلم بأن الله منا ، يراناوالوجود لناسهيد فيلزمنا الحياء فيلا برانا ، بحيثنهى ونحن لهشهود وذامن أعجب الاشياء عندى ، فيأمرنا ويفيمل مايريد يقول لى استقم ويريدمنى ، مخالفة يؤيدها الوجود فياقوم اسمعواما فلت فعن ، هو المولى ونحن له عبيد يريد الامر لاالمأمور فانظر ، الى حكم يشيب له الوليد

( ۱۹ - (فتوحات) - رابع)

بادانة

س شئ رواصبر

ا فان

وتكنر

يكون

نه مدا

الطبع

اثنت

لمال

علمك

علما

ختدار

اعمنا

باأنت

L

blek

JLE

هذه الدارتجايه جبل موسى عليه السلام واكن لابجعله دكا وسبب ذلك الدؤوب على هذا الذكر فانه بورث العبد قوة وتلك الفوة من كون الذا كرلا بزال بذكر الله والله جلبس من بذكره وان لم يشعر به فأق ل ما يفتح الله لكل ذاكرفى نفسمه معرفة من يذكر الله به فلايرى الذاكر منه الله الالهوية الحق ثم في سمعه ذكره كذلك يشهد أنه لايسمع ذكر اللهمنه الااللة فاذارأى نفس حقاكاه حينتذيقع له التجلى الذي وقع لجبل موسي ولوسي فلايندك ولايصقى وانفني فانما يفنيه جال ذلك المشهود فان الله جيل ويحب الجال فلابدأن بكسوالله باطن هذا العبد من الجال بحيث اله لا يتجلى له الاحبالما ظهر فيه من الجال الخاص القيد به الذي لا يمكن أن يظهر ذلك الجال الافي هذاالحل الخاص فانه لكل محل جال يخصه لا يكون لغيره ولا ينظر الله الى العالم الابعد أن يجمله و يسو يه حتى يكون قبوله لماير دبه عليه في تجليه على قدر جال استعداده فيكسوه ذلك التجلي جالاالى جال فلايزال في جال جديد فى كل تجل كالايزال في خلق جديد في نفسه فله التحوّل داعًا في باطنه وظاهره لن كشف الله عن بصيرته غطاء عماه واعلمأن الحدود الموضوعة في العالم أعنى الحدود المشر وعة التي أمر ناالحق أن لانتعداها تمشرع لناحدودا تقام علينااذاتعد يناهاكلذلك لنعرف أن الامرحد كله فيناوفيد دنياوآخرة لان بالحدود يقم التمييز وبالتمييز يكون العلم فاولاالفارق لماغيزت عين من عين ولا كان إثم علم بشئ أصلا وقد تميز لناو بناوعنا كاتميز بالهو به وعنه فعر فنامن نحن ومن هوفان غلبنا حال بقول ذلك الحال بلسانه أنامن أهوى ومن أهوى أنا فيكفيهمن قوة أثر الحدودان فرق بين أناو بين من أهوى ولوأ نه يهوى نفســـه فحاله كونه بهوى وهوالفاعل ماهوعين حاله يهوى وهوالمفعول فبينت الحدود الاحوال كابينت الاعيان وهذاعم ماتصل اليه العبارة فأحدية العين ولم يقدر على أن بوحدالحال ولاذلك بمكن أصلا وفي باب العلم باللة أوصل ما يكون الامر وأعظم في الاحدية أن يكون وجود العالم عين وجود الحق لاغيره ومعاوم اختلاف صورالعالم واختلاف الاسهاء الالحية ولامعني للاختلاف الواضح الاالعلم بأنه لولاالحدود لما كان التمييزوان كان الوجود عيناواحدة وهوالوجود الحق فالموجودات والمعقولات مختلفة ولقد لعن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلمن غير منار الارض وهوالحدود لان التشابه اذاغمض جدا أوقع الحيرة وخفى الحدفيه فان شخصيات النوع الواحد الاخير مماثلة بالحد متميزة بالشخص و فلابد من فارق في المماثل بالحد ويكفيك انجعلته مثله لاعينه

فالحديص عبما في العراجمه من والحديص حبه التعديد في النظر ﴿ الباب النامن و خسماته في مدرفة حال قطب كان منزله الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ﴾

لولا الولاية كنت فى الظاه ات ، فاختصنى الرحن بالحركات خرجت منها أبتنى النورالذي ، جعتنى فيه وعين شتاتى ورأيت محياى الذى أسمى له ، وعامت شأنى فيه بهمه وفاتى ورأيت فى الانسان كل فضيلة ، والعلم أكل فيه فى الدرجات فضمت المديمان عاما بالذى ، كان الوجود به بغير صفات وبدت لى الاسماء خلف عجابه ، فشهدتها بالكشف عين سماتى ان العناية أشرقت أنوارها ، فسعيت فى الانوار طول حياتى لولا وجود النور فى أبصارنا ، فسعيت فى الانالمات فالله أكبر والكبير بدايتى ، مادامت الدنيا و بعد عماتى ان الخلافة لا يكون كمالما ، الاهنا لا فى الذي هو آتى فيزول فى الجنات نصف وجوده ، لازالة الاحكام فى الدركات لمارأيت عموم رحمة ذاته ، فى النشأة الاخرى ولم أريانى لمارأيت عموم رحمة ذاته ، فى النشأة الاخرى ولم أريانى



أمر من ل حكمهامن خلفه \* فعامت منه خلافتي بالذات فأما الميرز في كال خــلافتي \* عنـه و يعــ إذاك كلموات

اعم أيد االله واياك بروح القدس ان الكشف الختص بهدندا الذكر أن تطلع منه ذوقا على كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض والمؤمن اسم لله تعالى والمؤمن اسم للانسان وقد عم فى الولاية بين المؤمنين فهو ولى الذين آمنوا باخواجه الياهم من الطلعات الى النوروليس الا اخراجه من العلم بهم الى العلم بالله فائه يقول من عرف نفسه عرف ربه فيعلم انه الحق فيمخر ج العارف المؤمن الحق بولايته التى أعطاه الله من ظلمة الغيب الى نور الشهود فيشهد ما كان غيباله فيعطيه كونه مشهودا ولم يكن له هذا الحكم من هذا الشخص قبل هذا فهذا المعبد تولى بهذا القدر من كون الحق فيعطيه كونه مشهودا ولم يكن له هذا الحكم من هذا الشخص مؤمنا سببافى اخراجه من الظلمات الى النوروذ الله نصر به المؤمن بأب الاشارة الى حكم الاسماء في من المؤمن بأب الاشارة الى حكم الاسماء في في المؤمن ونحن المؤمنون

فلنامنه التولى ، ولهمنى ذلك واذالم يكن الامشركذ ا فالكل هالك

أنامال الله فاحفظ على عالمي عين مالك فأناحفظت فقرى وهومالي من هذالك مافى قوله مالى هو وعدى الله فاعلم باولى الله عبد المناف الشامات في المناف المناف والمناف المناف والمناف و

ثم حزنا بالوجود \* مالنامن الحدود فنسميه الحا \* واختصنا بالعبيد

ومشى بذاك أمرى ، في قريب و بعيد

وعامنا إذاك حقا ، فى مغيب وشهود ولذا أنزل بدرى ، بمنازل السمود

فأنامن أجلها ، أتسمى بالسعيد

فاشتركنافي الوجوب ، وافترقنا في القيود حين خزنا بالوجود ، مالنـامن الحــدود

ورأيت عين ذاتي ﴿ في هبوط وصعود فأنامن أجلهـذا فأنا انكنت شيخا ﴿ عقلنا عقل الوليـد

فولاية العبدر به وولاية الربعبده في قوله ان تنصر واأللة بنصر كم و بين الولايتين فرق دقيق فحل تعالى نصره جواء وجعل مرتبة الانشاء اليك كاقدمك في العلم بك على العلم به وذلك المعلم من أبن علمك فتعلم علمه بك كيف كان لانه قال ولنباون كم حتى نعلم وقد ذكر الفي كتاب المشاهد القدسية انه قال لى أنت الاصل وأنا الفرع على وجوه منها علمه بنامنالا منه فا نظر فان هناسر اغامضا جداوهو عنداً كثر النظار منه لامناأ وقعهم في ذلك حدوثنا والكشف يعطى ماذكرناه وهو الحق الذي لا يسعنا جهله ولما سألني عن هذه اللفظة مفتى الحجاز أبوعب دالله محدين أبى السيف العبى فريل مكة ذكرت له ان علمنابه فرع عن وحود ما ضافه وأصل في وجود نافرع في علمنابه وهو من مدلول هذه في نفسه عرف به كان وجود نافرع عنه ووجود نافرع عنه ووجود نافرع عنه ووجود نافر ع عنه ووجود أصل فهوأ صل في وجود نافرع في علمنابه وهو من مدلول هذه في اللفظة فسر "بذلك وابته جرحه الله وهدا الوجه الآخر من مدلوط اليضاوهو أعلى ولكن ماذكرناه لرحمانة في ذلك المجلس لانه ما يحتمله ولا يقدر ان يذكره وما تمذلك الإعمان القوى عنده ولا العلم ولا النظر السليم فكان يحار فلا فلا نفر ولا المجمود ولي الله من الموالية من الوجوه ما يلامن ولي الله من الوجوه ما يلامن ولي الله من المنائم ولي الله من اله المنائم ولي الله عليه ولي الذين اذار أواذ كو الله فذكر وعلى وشهد برق يتنائيهم فعلهم أولياء الله كاجاء عن الله أنه ولى الذين آمنوا وسلم الذين اذار أواذ كو الله فذكر وعلى وشهد برق يتنائيهم فعلهم أولياء الله كاجاء عن الله أنه ولى الذين آمنوا

151

فالمؤمن من أعطى الامان في الحق أن منه يضيف اليه مالا يستحق جلالة ن يوصف به عماذ كرتعالى ان ذلك لبس له بصفة كالذلة والافتقار وهذه أرفع الدرجات ان نصف العبد بأنه مؤمن فان المؤمن أيضا من يعطى الأمان نفوس العالم بايصال حقوقهم البهم فهم في أمان منه من تعديه فيها ومتى لم يمكن كذا فليس بحومن فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿البابااتاسع و حسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وماأ نفقتم من شئ فهو يخلقه ﴾
الاانحالانفاق من حضرة النفق \* فان له بابين في كل ماخاق
فيأ تي اليه الرزق من بابغيبه \* وليس لذاك الباب باب فينطبق
فا زال مفتوحاء لى كل حالة \* لان اسمه الفتاح ماعنده غلق
اذا أنفق الانسان فالله مخلف \* فلاتيأسن فالوقت بالوقت متسق
وان غلق الانسان باب عطائه \* يواليه رب الجود جودا ان اتفق
وان غلق الانسان باب هبانه \* فندلك اغلاق الالهاذا انغلق
و يغلقه ان شاء فالامرأم، \* كاجاء في القرآن في سورة العاق
اذا عنت بالرجن في كل حالة \* تعوذ بماقد جاء في سورة الفلق
وفي سورة الناس التي جاء ذكرها \* الى جنبها تتليكا عاذ من سبق
وان عندت عنبالرب ان كنت مؤمنا \* بماجاء في القرآن فانظر تعذبحق
وان عندت عنبالرب ان كنت مؤمنا \* بماجاء في القرآن فانظر تعذبحق

قال الله تعالى كادان الانسان ليطنى أن رآه استغنى فيغلق عليه باب العطاء لم اجعل فى قلبه من خوف الفقر ان أعطى فيطنى في غناه في عين فقره فان هوا عطى ما به استغنى افتقر فاحتقر فلا يزال الغنى خاتفا ولا يزال الفقير طالبافالرجاء للفقير فانه يأمل الغناو الخوف للغنى فانه يخاف الفقر فأ نفقتم من شي فان الله يخلفه بهويته فيخلفه بفتح الياء فأنه ما منفق حتى يشهد العوض وهو قوطم من أيقن بالخلف جا دبالأعطية في ينفق أحد الاعن ظهر عنا لان العبد فقيم بالذات غنى تبالعرض وكان الاولى أن يكون غنيا بالذات لانه المصرف لمن يتصر ففي علمال فانه المتصرف فيمن يتصر فيه فهو يصرف لانه لا يتعدى فيه علمه وعامه ما كان الامن معاومه في انصر فيه الا بما أعطاه من ذا نه فن حكمك في نفسه فهو الحاكم في تحكمك فيه فافهم

لهدجادالاله على وجودى \* بماأخفاه عن خلق كثير من العلم الذي مافيدريب \* ولاشك لذي الفطن الخبير

واعلم انه لايقبل الانفاق الاالحدث فان الانفاق اهلاك ولا بهلك الاالحدث وكل شئ هالك الاوجهه فن أهلك شيأ فقد فقده واذا فقده المهجده وجدالله عنده فهو بخلفه في علفه في علفه في علفه واذا فقده الله وجوده وهوقوله ولا يخلف الامث له لاعينه فليس هو هو واذا لم يكن هوهوولا بدّ من الحلف في خلفه الله وجوده وهوقوله و وجد الله عنده فحيث تفنى الاسباب هناك يوجدالله واذا مسكم الضر في البحرضل من تدعون الااياه ومعنى ضل منكم وتلف فلم تجدوه وما وجدتم عند فقده الاالله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وبه في سفره أنت الصاحب في السمر والخليفة في الاهل فيا جعله خليفة في أهله الاعند فقدهم اياه فينوب الله عن كل شئ أى يقوم فيهم مقام ذلك الشئ بهويته و طذا قال فهو يخلفه فاى سبب يكون المنفق بعد الانفاق يسد مسد ما أنفقه من أمر ظاهر أو باطن حتى اليقين أو الاستغناء عن الامر الذي كان يصل اليه بذلك الذي وأرفعها وهوذ كرخواص الخواص وليس بعده ذكراً ثم منه فيكون ما يعطيه الهوفى الطائمة أعماله وأرفعها وهوذ كرخواص الخواص وليس بعده ذكراً ثم منه فيكون ما يعطيه الهوفى الطائمة أعظم



ف

من اعطاء اسم من الاسماء الاطبية حتى من الاسم الله فان الاسم الله دلالة على الرتبة والهوية دلالة على العين لاتدل على أمر آخر غير الذات وطف ايرجع اليها محاول لفظة الله فانك تزيل الالف واللامين على الطريقة المعروفة عند أهل الله فيبق ه فان جعلته سببالتعلق الخلق به مكنت الضمة فقلت هو فيت بواوالعلة وفيها رائحة الغناعن العالمين والعلة ماطاهد المقام من أجل طلبه المعاول كايطابه المعاول فركت بالفتح تخفيفا من ثقل العلية فقيل هوف لدعل عين غائبه عن أن يحصرها علم مخاوق فلا يزال غيباعند كل من يزعم انه عالم به حتى عن الاسماء الاطمية فشغلها بماوضعها له من المعانى فعل الرزاق همته متعلقة بالرزق والمقيت بالتقويت والعالم بالعلم والحق الاطمية وكل اسم بماوضعه ومادل عليب من الحكم فالاسماء موضوعة وضعتها الممكات في حال ثبوتها وعدمها فالاسماء أحكامها والهوية تقوم للمكات بهذه الاحكام فاليه وهو الهو يرجع الامركاء والى الهومن ألا الى الله فسير الامور ترجع الاموركاها وماذكرالا الهو بالتصريح أوالله ماذكر اسماغيره فافهم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب العاشر و خيمائة في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغيرالحق ﴾ سأصرف عن براهين الوجود \* قاو بالم تنسل رتب السجود فلما أن زهت فحرا وعبيا \* على أهل المشاهد والشهود حرمناها العلوم فلم تناها \* كاف نالها أهل القصود

فاعط أيدناالله واياك انالكبرياء ليس الاللة فن تكبر من الخلق بغيرالحق فحاهوكبير في نفس الامر وانما هىدعوى حاللا وجودله في عين المدعي فانكان له وجود وتكون الدعوى صحيحة فليس المدعى عند ذلك الاالحق والحقله الكبرياء وماسمي المحل متكبراالالكون الدعوى ماظهرت الافى محل ماله الكبرياء وادعاؤه بحق فكان لسان المدعى عين الحق كماجاء كان الله سمعه وبصره واعدان الله ماصرف أحدا عن الآيات الاوقدصرفه عن العلم بالامرعلى ماهوعليه الامروالشأن والآيات التي صرف هذا العبدعنهاهي عين الآيات التي أراها لمن أراهاني الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق الذي يتكبر به من تكبر فن تكبر في الارض دون الساءبغيرالحق فهوأجهل الجاهلين لانه وضع الكبرياء في غيرموضعه إذ من شرطه أمران الواحد الحق الذي يقبله الخلوق والثاني العلقفن تكبر في الارض بالحق فالحق له العلق بالذات والسمقلم يصرف الله عنمه الآيات فيريه اياها تشريفا لحذا الحل فاذار آهاتبين لهعين الحق فانه مارآها الابالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما خلقناهم الابالحق وأمرنا أن نعطى كل ذى حق حقه وماثم الاذو حق وحقه انماهو الحافظ له وهنانكتة خفية فان الله على عباده حق يطلبه منهم وقدورد في الصحيم ان حق الله أحق بالقضاء من حق المخلوق لان نسبة الحق الى الله أتم وأصح من نسبة الحق الى المخلوق لان نسبة الحق بالحق ذاتية ماهي بالجعل ونسبة الحق الى المخلوق بالجعل ولكنه جعل لايصحانفكاكه عنه فالسعيد منعرف الحقوق وأهلها فاداها والشيق أمن لم يعرف الحقوق ولاعرف أهاها والذي بين السعيدوالشق من عرف الحقوق وأهلها وظلمهم وظلمها فهذه الطائفة هم فى ظلمات لا يبصرون والطرف الأخوهم الصم البكم العمى الذين لايرجعون عند مايبصرون ولايعقلون عندد مايسمعون ولايصيبون عند مايتكامون فاولثك الذين ماظامهم الله واكن كانواهم الظالمين فانهم ظاموا الحقوق وأهلها فان لهم فاو بايعقاون ويفقهون بها وان لمم أعينا ببصرون بها وان لهم آذانا يسمعون بها فانزلوا نفوسهم منزلة الانعام بل أ السبيلا لان الانعام ماجعل الله لهم هذه النوى التي توجب لصاحب البصر أن يعتب رواصاحب الاذن أن يعي مايسمع واصاحب القلب أن يعقل فهم الذين يتفكرون فى خلق السموات والارض فيعطيهم التفكر عماسمعوا وأبصروا وتقليب الاحوال عليهم أن يقولوا ربناما خلقت هـ ذاباطلاسم يحانك فسبحوه ان جعاوه منزها عن ايجاب العلة عليه فىخلقهلانه اذنخلقها لحكمة فكأ ناتلك الحكمة أوجبت الخلق عليه وماتم موجب عايمه الاما يوجبه

بنفسه على نفسه خلقه امتنانا منه لصدق وعده لاغير وتم التعريف بقوله فقناعذاب النار وليست الاالطبيعة في هذه الدارفانها محل الانفعال فيها لانهاللحق بمنزلة الانثى للذكر فضها يظهر التكوين أعنى تكوين كل ماسوى الله وهيأمر معقول فلما رأى منرأى قوة سلطانها وماعلم ان قوة سلطانها انماهونى قبولها لمايكونه الحق فبها فنسبوا التكوين لها وأضافوه البها ونسوا الحقبها فأنساهم أنفسهماذ صرفهم عن آيات نفوسهم وهوقوله سأصرف عن آياتي الذين ووصفهما لحق فانقسم الخلق الىقسىمين قسم الى الحق الصرف وقسم الى الطبيعة الصرف وظهر بينهما برزخ ظهرفيه عالم ماهو والاواحد من هذين القسمين فرأى مايستحقه الحق فأعطاه حقه ولولم يعطه فهوله ورأى ماتستحقه الطبيعة فأعطاها حقها ولولم يعطها فهولها فان الطبيعة ليست بمحمولة بلهي لذاتها في العقل لافي العين كماهو الحق لذاته في العقل والعين فان اجتمع الحق والطبيعة في العقل فقد افترق الحق من العقل وتميزني العين فان الحق له الوجود العيني والعقلي والطبيعة لها الوجود العقلي مالها وجودعيني وذلك ليكون الحكمفى الخلق بين الوجود والعدم فيقبل العدم من حيث الطبيعة ويقبل الوجود من جانب الحق فلهذا يتصف كل ماسوى الله يقبول العدم والوجود فكان الحكم فيه للعدم كما كان فيه الحكم للوجود ولولم يكن الاص على ماذكرناه لاستحال على الخاوق قبول العدم فى وجوده أوقبول الوجود في عدمه فهكذا ينبغي أن تعرف الحقائق ولاسبيل البها الابعدم الصرفعن الآيات وانظرالي ماحومالله من تكبر في الارض بغيرالحق وهذا من العلم الذي انتجه هـ ذا الذكر لصاحبه وأمثاله والله يقول الحق وهويهدى السبيل فللطبيعة القبول وللحق الوهب والتأثيرفهي الام العالية الكبرى للعالم الذي لايرى العالم الا آثارها لاعينها كالمدلايري أيصا من الحق الا آثاره لاعينه فانالابصارلاتدركه والرؤية ليستالابهافهوالجهول لذىلايعلمسواه وهوالمعاوم للذىلايمكن لاحدالجهل به وان لم يعمل ماهو

فبين حق وبين طبع ه لاح لنافي الوجود خلق لبس بحق ولابطبع ه والطبع طبع والحق حق والخلق كالوفق ان نظرنا ه فكل خلق تراه وفق

والباب الاحد عشرو خسماتة في معرفة حال قطب كان منزله ان تتقوا الله

بجملكم فرقاناوانقواالله ويمامكمالله

ومـن يتقاللة بجعـلله ، كما قال من أمر. فارقا

فيعلمنه ضلال الحدى يه ونور الحدى هادياساتقا

ويظهر في شرق غار با 🚓 ويطلع في غــر به شارقا

ويصبح في كل عـــله ، على كل شخص به فاثقا

فكان لفتق الهدى راتقا \* وكان لرئق الهدى فاتقا

لنقســمه بـين أبسائه ، فيرقـوا به جبـــلا حالقــا

وتبصره في مناجاته مه اذا قام فيها به ناطقا

فينشيها مناه نشأة و يكون بهافى الورى خالقا

ويخزن في أرضها قوتها \* فيعلمه غالقها رازقا

اعم أيدنا المهواياك بروح القدسان المتقى عجر دتقواه قدحصل فى الفرقان اذلولم يفرق ما اتقى

فالامرمابين محود ومسنموم ، فالامرمابين محبوب ومكروه

فڪن وقايته في کل مکروه ۽ يکن وقايت کم في کل مألوه

واجعله فى كل محبوب وقايتكم 🕻 وكن به بان تنز به وتشبيه

منزه الحق لايدرى بذاك ولا مسبه الحق لايدرى وأدريه

ين



4

,

فن ينزهه عنه يشببهه عد بهفهاذا الذي قد قلته فيه

وذلك أن الانسان لايخلوأن يجعل معبوده مثلاأ وضدا أوخلافا وعلى كل وجه فقد فرق بين الله و بين العالم فهذا الفرقان الذى تعطيه التقوى لابد أن يكون فرقا الخاصاوليس سوى الفرقان الذي بكون في عين القرآن فان القرآن يتضمن الفرقان بذاته وانمانسب الجعل الىهذا الفرقان لان التقوى أتنجه فاما أن بكون جعله ظهور ملن انقاءمع كونه لم بزل موجود العين قبل ظهوره أو يكون جعله خلقه فيه بعدان لم يكن وماهو الاالظهور دون الخلق فانه أعقبه بقوله ويكفر عنكمأى يستروالسترضد الظهور فلايخلوا العبد في تقوامر بهأن يجعل نفسمه وقايقله عن كلمذموم ينسب اليهأو يجعل بهوقايةله عن كل شدة لايطيق حلها الايهوهولاحول ولاقوة الاباللة وهوقوله واياك نستعين فبلتتي بهشدائد الامورالتي هي محبو بةللة مكروهة طبعا كاتجعل نفسك وقاية له تنبي بهاعنه كل مذموم شرعامجود محبوب طبعافينتجاك كونه وقايةلك علم كل شدة فتتجلى لك أسماؤها الالهية كلها بتفاصيلها وأنواعها وهذامن الفرقان وينتجلك كونك وقايةله كلمدموم ومكروه فتتجلى لك أسهاؤه الالحية كالهابتفاصيلها وأنواعها وهذامن الفرقان فيحمدك اللة في الحالتين فان الله لا يعطى العلم الامن يحبوقد يعطى الحال من يحبومن لا يحب فان العلم ثابت والحال زائلة ولولا الفرقان الذى في عين التقوى ما أختج التقوى فرقا مافان الشيخ لا ينتج الامثله ولا يكون الاذلك وطنا كان العالم على صورة الحق فن غاب عليه طبعه كان شهه بامه أقوى من شبهه بأبيه ومن غلب عليه عقله كان شههبابيه أقوىمن شههبامه لان العالم بين الطبيعة والحقو بين الوجود والعدم فاهو وجود خالص ولاعدم خالص فالعالم كله سحر مخيل البك انه حق وليس محق و يخيل اليك انه خلق وليس بخلق اذليس بخلق من كل وجه وليس بحقمن كلوجه فالانشك في المسحور فعايراه ان تم من ثياولابد كماقال يخيل اليهمن سحرهم انهاتسعي فالسمي مرقى بلاشك وبيق الشأن فيمن هوالساعي فان الحبال على بإمهاملقاة في الارض والعصى فيعلم قطعا ان الخلق لوتجرد عن الحقما كان ولوكان عين الحق ماخلق ولهـ ندايقبل الخلق الحكمين ويقبل الحق أيضا الحكمين فقبل صفات الحدوث شرعاوقبل صفات القدم شرعاوعقلا فهوالمنزه المشبه وقبل الخلق الحكمين وهما انهجم بين تسبة الاثرله في الحق عاأعطاه من العلم به كماذ كرناه في غيرموضع و بين نسبة الاثرفي، من الحق وهوانه أوجده ولم يكن شيأ أى لم يكن موجود افالغرقان لم يزل في نفس الامرولكن ماظهر له كل أحد في كل حال من الاحوال

فى كل حالمن الاحوال فرقان يه أتى بذلك تشريع و برهان

وهذا الفرقان الذى أنتجه التقوى لا يكون الابتعليم الله ليس للنظر الفكرى فيه طريق غيره فان أعطاه الله الاصابة في النظر الفكرى في المحتمدة بالدوق وأتوابه منشابها فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الثاني عشر و خسماتة في معرفة حال قطب كان منزله كلمانض حت جاودهم بداناهم جاود اغيرها ﴾

جعل الله منهم وعليهم ، عند ماينقضى السؤال شهودا فاذا أدت الشهادة فيهم ، ملكوا الفوزوالنعيم الجديدا

يقولالله نعالى اخباراعنهم وقالوالجلودهم لم شهدتم عليناقالوا أنطقنا الله أي بالشهادة عليهم لانهم شهداء عدول مع ولون القول عندالله وكالوافى الدنيا غير راضين بما كانت النفس الناطقة الحيوانية تصر فهم فيه زمان حكمها والمارتها عليهم وعلى جيع جوارحهم من سمع و بصر ولسان و يد و بطن وفرج ورجل وقلب وانما صعيت الجلود بهذا الاسم لماهى عليه من الجلادة لامها تلتى هذا تها جيع المكاره من جواحة وضرب وحوق وحق ورد وفيها الاحساس وهى مجن النفس الحيوانية لتلتى هذه المشاق في الى الانسان أشد جلادة من جلده ولهذا

iè ie

ي الله

ق فيها

قەن

كون

شصف

لفائق

نالعلم

لوهب

Tile

Joh 1.

غشاه الله به فنضج سبب في عداب النفس المكلفة والجلد متنعم في ذلك العداب الحسوس قال بعض الحبين

فهل سمعتم بصب ، سليم طرف سقيم منع بعد أب ، معد أب بنعيم هذا المجيرهوهجيرا خائفين من مكراللة يزجون به نفوسهم الاتمارة بالسوءعسى تنزجو يأبى الخرق الااتساعا وسبب ذلك مأذ كراللة عن نفسمه من اختيار مشيئته بين المغفرة والعذاب فهو غيرقاطع بأحد الامرين ثم أنه يرى الاسماء الاطمية تتقابل فى حقه تم برى أسماء الفضل تترجح عدداوقوة على أسماء العدل والانتقام وبرى ان التقابل بين هذه الاسماء انمايقع بميد ان الرحة التي وسعت كل شئ فرأهم ذلك على ما ارتكبوه من الخالفات وتعدوه من الحدود واتهكوه من المحارم فاوقطعوا بالمؤاخذة على ماصدر منهم ان ماتواعن غربرتو بة كاذهبت البه طائفة مافعاوامالا يرضى سيدهم تمرأوا انهمني عذاب الحياة الدنيالايصبر ون تحت حكمه وينفرون منه طبعاولا يقبلونه الاجبرافيحعادا لخاثف لنفسمه وعظة وذكرى فانكان قوى الاعان غيرمتبحر في التأويل خاتضافي بحرالظاهر لابصر فه للعانى الباطنة صارف انتفع بالذكرى وان لم تقم به هذه النعوت وأمثاله او تأوّل تر دى وار دى من انبعه وكان من الذين اتبعوا أهواءهم وكان أمرمن هذه صفته فرطا فينتجله هذا الذكرمن الاحوال العصمة ومن الاسماء الالهية الاسم الظاهر والاؤلومن المعارف معرفة الشهود وقبول الحق صو رالتجلي الظاهرة وبتحقق بالتقوي كل التحقق فيعر العر الجهيل الذى لايصل اليه كل أحد وهو العربسرائر المحسوسات والحواس والاحساس والمحس وانماجهاه الأكترون المانقوله وذلك ان النفوس مجبولة على حب ادراك المغيبات واستحراج الكنوز وحل الرموز وفتح المغاليق والبحث عن خفيات الامور ودقائق الحكم ولاترفع بالظاهر رأسافان ذلك عندهافي زعمهاأ بين من فاق الصبح فالنهار عندها لايخفي على أحد فصاحب هذا الهجير يبدر لهمن العلر في هذه الظواهر مالا يخطر بخاطر أحد ان ذلك الذى أدر كه صاحب الكشف لهـ ذا العمل يحمله ظاهر ذلك الامر ولاصورته فاذا نبه عليه صاحب هذا العلم والكشف عندذلك يعظم قدره وتظهر حكمته وكثرة خيره ويعلم عندذلك أنهما كان يحسبه هيناهو عندالله عظيم وهذا كلممن الاسمالالهمي الظاهرالذي لهالتقدم فىالامو روالخبركله أنميا هوفىالأوائل الاترىان الخاطرالاؤل هو الالهي الصادق الذي لا يخطى أبدا فله العصمة والمضاوفيه يظهر القدر والقضا وكذلك النظرة الاولى والمسموع الاول والحركة الاولى وهو الذي يعطى عاوم الزجر للزاجر وهي لاتخطى ابدا بل الصحة تصحبها فالأوائل هي الظواهر السوابق وكل ماجاءبعد الخاطرالاول فهوحديث نفس بجيء علىأثره فللخاطرالاول التمهيدوالتوطشة وهي تعطى العقول التشوق الى ماو راءها فالفطن المصيب النحر بر لايزول عن الامر الظاهر الاوّل الذي وردعليه حتى يستوفى جيع حقائقه وماتعطيه صورته ويقف على خفيات غيو به فاذاحصله وقبله علماحينشذ ينتقل الى مابر دعليه فيأثر هالذيهو باطن فانجهل الظاهر كان بالباطن أجهل فانه الدليل عليه وان فرطفي تحصيل الاول كان في تحصيل الآخ أشد تفر يطالان من الحرص على تحصيل العلم بالخاطر الآخ نحصيل الاول فاول الامرخوف والرجاء يتاوه فان تقدمه الرجاء فقدفاته الخوف فان الماضي لابسترجع فالتقدم للخوف وقدفاته وذهب عنمه ومن لهبرده والرجاء في الحل قدمنعه سلطانه فالمؤمن من تساوى خوفه و رجاؤه بحيث انه لا يفضل واحدصاحبه عنده لانه استعمل كل شئ فى محله وأولنشئ الانسان ضعف واضعفه يتقدمه الخوف على نفسه ثم تكون له القوة بعدهذا الضعف فيأنيه الرجاء بقوته فانه يتقوى نظره في العاوم والتأويلات فيعظم رجاؤه في جناب الحق ولكن العاقل لا يتعدّى به موطنه فاذاخطر لهمن قوةالرجاءما يوجب استعمال الخوف عندالعاقل العارف عزل الرجاءعن الانفر ادباكم وأشراكمه الخوف فذلك المؤمن فلايزال كذلك الىأن تسكمل ذاته المكال الذي ينتهى اليه أولياء الله في الورث النبوي فىهذا الزمان المحمدى الذي أغلق فيمهاب نبوة التشريع ورسالته وبتي بابحكم الاختصاص بالمماوم الالهية والاسرارمفتوحايدخلعليهأهلالله وأؤل داخل عليه أهلهذا الذكر جعلناالله بمن استوىخوفه و رجاؤه فحا الحياة الدنيا الىحبن موته عندالاحتضار فيغل رجاؤه على خوفه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(الباب

• (الباب الثالث عشر و خسماته في معرفة حال قطب كان منزله كهيمص ذكر رحة ربك عبد و رحوا) \*
اذاذ كرتني رحة الرب لم أزل \* أقول له يارب رب مجسله
لان لها التأكيد أن كان ربه \* فاعلو بهذا الذكر في كل مشهد
فأرسله الرحن للخلق رحة \* على كل حال بين هادوم هسلدى

فالاللة تعالى وماأر سلناك الارحة للعالمين وأوجى اليه تعالى ان الله لم يبعثك سبابا ولالعانا وانما بعثك رحة وقال تعالى فحاعبده خضرآ تبناه رجة من عندنا فقدم الرجة على العلم وهي الرجة التي في الجبلة م قال وعلمناه من لدناعلما فأعطاه هذا العلممن أجل قوله لدناالرجة المبطونة فى المكر وه إوبهذه الرجة فتل الغلام وخوق السفينة و بالرجة الاولى أقام الجدار فلايفرق بين هاتين الرحتين الاصاحب هذا الذكر فان الرحةهي التي تذكرهماهو يذكرها فتعطيه بذكره تعريف المي بوجوب حكم الرحة فيمن تذكره من عباده سبحانه وتعالى وجاءزكر بالالخصوص الذكر وانما سأقته عناية العبد فانهاماذ كرته الالكونه عبدا له تعالى في جيع أحواله فأى شخص أقامه الله في هذا المقام فبرحمته به أقامه لتذكره وحقربه عنده تعالى فالعبوديته هوعين رحته الربانية التي ذكرته فأعاست رجاانها عند هذا العبد فأى شئ صدر من هذا الشخص فهومقبول عنداللة تعالى ومن هذا المقام بحصل له من الله ما يختص به ممالا يكون لغيره وهوالامر الذي يتنازبه و يخصه فانه لابدّ لكل مقرّب عند الله من أمر يختص به وقد أشار الشرع في التعريف مهذا فقال أنه مامن أحد من المؤمنين الاولابد ان يناجي ربه وحده ليس بينه وبينه ترجان فيضع كنفه عليه وهوعموم رحته به فذلك محل تحصيل مايختص به كانت القيامة لهذا العبدحيث كانت لانه من عبادالله من تجلله فيامته فيرى مايؤل اليه أمره فى الدار الآخرة وهي البشرى الني للؤمن في الحياةالدنيا وقدرأيناها ذوقا وكان لنافيهامواقف منهافي ليلة واحدة مائةموقف بأخذو رجوع لوقسمت تلك الليلةعلى قدرالوقوف ماوسمته وذلك بمدينة فاس سنة ثلاث وتسمين وخسمائة أشاهدفي كل موقف من اتساع الرحة مالا يمكنني النطق به وكان ذلك لانساع ذكر الرحة فكيف بذكر الرحن اذا حصل للعبد ولايحصل الاللعبد الجانى وأماغير الجاني فهوعين رحةالله في خلقه به برحم الله الخلق كافرهم ومؤمنهم ومشركهم وموحدهم وبه يرزق عباده فى الدنيا و به يقع النصر وينزل المطر وتخصب الارض وتكثر الرسل و يعظم الخيروهو المعصوم بالشهود فى عين الجنايات فيظهر عليها بحكم القضاء والقدر الحاكم في الطرفين خلق وحق ان فهمت فلا يظهر فيك ولامنك الاعينك ولابحكم بعلمه فيك الاماأ عطيته من العلم بك وهنازلت الاقدام ونكصت على أعقابها الافهام ويحكم علىالاحلام سلطان الاوهام وللاوهام الحكم الغالب التام والدوام واللة مابوجــــ الاعنـــــ ظن العبدبه فليظن بهخيرا والظن من بعض وزعة الوهم وهوالذي يعطى العذاب المجبل والنعيم المجبل فظن خيرا تلقه و بعض الظن اثم فوالله لولا الظن ماعصي الله مخلوق أبداولا بدمن العصيان وهو حكم الله في الفعل أو الترك فلا بدمن الظن فن رجةالله يخلقه انخلق الظن فبهم وجعله من بعض وزعة الوهم ولايتمكن تحصيل العالم لاحد في أمر أصلامن حيث مايحكم بهعلى المشهو دلامن حيث الشهود فانك لاتقدر على زوال ماشهدت وهكذا جيع تعلق باقى القوى ولكن فخالحكم على ماتعطيه هل يحصل به العلم أوالظن فعندصاحب هذا المقام لايحصل الابالظن خاصة وأماغيره فيجعل ذلك علمالعدم ذوقه لهذه الحال ففرق بين مانعطيه القوة و بين ما يحكم به على ذلك المعطى بها هل يحكم بالظن أوبالعلم فالامرفى نفسه شبهةفى عين الدليل وان لم يكن الامرهكذا لم يتميز رب من عبد ولاحق من خلق ان فهمت فهدا بعضماينتجدلك هذا الذكر والقيقول الحق وهويهدى السبيل

\* (الباب الرابع عشر وخسماتة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على الله فهو حسبه) \* ومن يتوكل على الله فهو حسبه وان كان في كل أحواله \* يراه به دائما ربه

( ۳۰ - (فتوحات) - رابع )

نساعا مری

نقابل

ه من

نساونه

لظاهر

وكان

لاطنة

يحقق

dest

رفتح ن فلق

1111.

place

الاؤل

ega.

لواهر

ة وهي

رفعم

دعايه

Janes

ومفان

والرحاء

مل کل

فأته

موطنه

teast.

(Soil

 فذاك الولى الذي لميزل ، عملي ما يراد به قلب

اعم أيدنا اللهواياك بروحمنهان هذا الذكر يعطى صاحبه انه هواذ لايكتني الابه لان الني صلى الله عليه وسلم يقول ليس وراء اللهمرمي فماكان من خجاب فاهوالابينك وبينهماهو وراءه فانه الاقلوا نت الآخر وهوقبلتك فلا يكون له منك الاالمواجهة تم أرسل بينك وبينة حجب الاسباب والنسب والعادات وجعلهاصو را له من حيث لاتشعر فمن قال هي هوصدق ومن قال ماهي هوفللاختدلاف الذي يراه فيها فيصدق فانه يحجبه عن العلم به اختلاف الصورف كما يقطع ان هذه الصورة ليست هذه الصورة أي هذا السبب ماهوهذا السبب يقطع أنها ماهي هووذهل عن حقيقة الحجاب أوكونهاوان اختلفت فهي واحدة في السببية أوالحجابية كذلك هي عينه وان اختلفت وان لم يكن الامرهكذاوالافلانصح المواجهة ألاترى الاعمى اذا واجهته وكافته لايقدح عماه وكونه لايراك وأنتتراه عنحكم المواجهة بينكمامع كون الاعمى برى الظامة بلاشك وأنت عنده في عين تلك الظامة التي يراها فيدركك ظامة لانه يواجهك فيقول رأيت فلانا اليوم مواجهة ويصدق مع كونه أعمى فاوراء اللهمرمي وماوراءك لهمرمىلانالصورة الالهيةبك كملت وفيك شهدتفهوحسبك كاأنتحسبه ولهذا كمنتآخ موجودوأول مقصودولولاما كنتمعدوما ماكنت مقصودافصح حدوثك ولولاما كانعلمك بهمعدوما ماصح أنتر يدالعلم بهفهذا من أعجب مافى الوجود ان يكون من أعطاك العلم بنفسه لايعلم نفسه الابك لان الممكأت أعطت العلم بأنفسها الحق ولايعاش منها نفسه الابالحق فلهذا كان حسبك لانه الغاية التي اليها تنتهي وأنت حسبه لانه ما ثم بعده الاأنت ومنسك علمك وماهى الاالمحال وهوعين العسدم المحض الذي التبست بظله كما التبست بضوء الوجود النور فقابلت الطرفين بذاتك فان نسب اليك العدم الم تستحل عليك هذه النسبة لظامته عليك وان نسب اليك الوجود لم يستحل اضوئه فيك الذيبه ظهرت لك فلايقال فيك موجود فان ظل العدم الذي فيك يمنع من هذا الاطلاق ان تستحقه استحقاق من لايقبل العدم ولايقال فيك معدوم لان ضوء الوجود الذي فيك يمنع من هذا الاطلاق ان تستحقه استحقاق من لايقب الوجود فأعطيت اسم المكن والجائز لحقيقة معقولة تسمى الامكان والجواز وحصل اسم الموجود للواجب بالذات لحقيقة تسمى الوجودوهي عين الموجود كاان الامكان عين الممكن من حيث ماهو ممكن لامن حيث هو ممكن مّا وحصل اسم المعدوم للحال وهوالذي لا يقبل الوجود لذاته لحقيقة تسمى العدم المطلق وهوالاحالة فأنتجامع الطرفين ومظهرااصورتين وحاملالحكمين لولاك لأثرالمحال فىالواجب وأثر الواجب في الحال فأنت السد الذي لا ينخرم ولا ينقصم فاو كان العدم اسان لقال انك على صورته فانه لا يرى منك الاظله كما كان للوجود كلام فقال انك على صورته فانه رأى فيك صورته فعامك بك لنوره وجهلك العدم المطلق اظاله فأنس المعاوم المجهول وصورة الحق سواء فتعلم من حيث رتبتك لامن حيث صورتك اذ لوعامت من حيث صورتك لعلم الحق والحق لايعلم فأنت من حيث صورتك لاتعلم فالعلم بك اجال لاتفصيل فقه عرفتك ايعطيك هذا الذكرمن العلم بالله ان عقات والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والهادي من يشاء الى صراط مستقيم

﴿ الباب الخامس عشر و خسماته في معرفة حال قطب كان منزله وظن داود الما وأناب ﴾ انمافتناه فاستغفر ربه وخر" را كعا وأناب ﴾

الافتتان أهو البلاء بعينه \* فاسكن اداما يبتليك بحكمه واستغفر الرب الكريم بسجدة \* منه فانت معين في علمه واحذرمن الفكر الدقيق فاغا \* يؤتى الذي فهم الذي من فهمه الشان فيوق عقولنا وعيوننا \* فاحذرمن العقل الذي في زعمه ان العالم لديه وهوم قيد \* عبد الدليل بكيفه و بكمه



ان الشريمية فسمته بكيلها ، فلذاك قلت بكيفه وبكمه

الما كان داود عليه السلام في دلالة اسمه عليه أشبه بني آدم با دم في دلالة اسمه عليه صرّح الله بخلافته في القرآن فى الارض كماصر ح بخلافة آدم فى الارض فان حووف آدم غير متصلة بعضها بعض وحروف داود كذلك الاأن آدمفرق بينه وبين داود بحرف الميم الذي يقبل الاتصال القبلي والبعدى فأتى الله به آخرا حنى لايتصل به حوف سواه وجعل قلبه واحدامن الحروف الستة التي لا تقبل الاتصال البعدي فأخـذ داودمن آدم ثلثي مرتبته فى الاسهاء وأخذ الحجد صلى الله عليه وسلم ثلثيه أيضاوهو الميم والدال غيران محدامتصل كله والحرف الذي لابقبسل الانصال البعدي جعل آخرا حتى يتصلبه ولايتصلهو بشئ بعده وهو قولهصلي اللةعليه وسلماوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكرخليلا واكن صاحبكم خايل الله فيتصل بهولايتصل هو بأحد فناست محدآدم عليهماالصلاة والسلام من وجهين الاول مناسبة النقيض بالاتصال بآدم وآدم له الانفصال كداود والميم من آدم كالدال من محمد فاءتا آخ الذلك أعنى في آخ الاسم منهما والناني مناسبة النظير التي بين آدم ومحمد في كون الحق علم آدم الاسمائكاماوأعطى محمداصلي اللةعليه وسلم جوامع السكلم وعمت رسالته كإعم التناسل من آدم في ذريته فالناس بنو أدم والناس أمة محدصلي الله عليه وسلم من تقدم منهم ومن تأخو لانه قال صلى الله عليه وسلم آدم فن دونه نحت لوائي فنظراكم الى داود دون ولده لماذكره فاستقل عمره فأعطاه من عمره ستين سنة وهو عمر محدصلي الله عليه وسلم فلما وصل من عمره الى الميم من اسمه رأى صورة مجد صلى الله عليه وسلم في الميم فرجع عن داود لانه قد فارق رؤية الالف والدال فرجع في عطيت التي أعطاها داود من عمره فدخل تحت لواء محدصلي الته عليه وسلم فأما تصر يجالحق بالخلافتين على التعيين فىحقهما فقوله تعالى فى خلافة آدم عليه السلام انى جاعل فى الارض خليفة ير يدآدم و بنيه وأمر الملائكة بالسحود له وقال تعالى فى داود عليه السلام ياداودا ناجعلناك خليفة فىالارض ثم قال فيهمالم يقل فى آدم ولا تتبع الموى وسبب ذلك لمالم يجعل فى حروف اسمه حرفامن حروف الاتصال جلة واحدة فافي اسمه حوف يتصل بحرف آخر من حووف اسمه فعلم ان أمره فيه تشتيت لما كان لكل انسان من اسمه نصيب ف كان نصيبه من اسمه مافيه من التشتيت فأوصاه تعالى ان لايتبع الحوى لانفراد كل ح ف من أسعه بنفسه ثمان له الى الفردية وجوهافي حركاته فهي ثلاثة وحو وفه خسة فهوفرد من جيع الوجوه فاولاانه قابل لملوقعت فيه الوصيةمن الله ماوصاه ولماعم ذلك داود بماأعلمه الله بطريق التنبيه في نهيه اياه أن لا يتبع الهوى ولم يقلهواك أى لاتتبع هوى أحديش يرعليك واحكم إعما أوحيت به اليكمن الحق فان الموى ماله حكم الإبالا تصال وسووف اسم داود لاتقتضى الاتصال فعصمه اللقمن وجه خاص فلماوصاه الحق تعالى استغفر ربه أى طلب السترمن الله الحائل بينه و بين الهوى المضل ليتصل به فيتصف به فيؤثر في الحسكم الذي أرسل به رجع الى الله في ذلك وسقط الى الارض اختيار اقبل أن تسقطه الاهواء وتؤثر فيه تأثيرها في الجدران الفائة فكان ركوعه رجوعا الى أصله من نفسه فهوعين الستر الذى طلبه في استغفاره فلماجاء الهوى لم يجد دشيأ منتصبا قائما برده عن مجراه فيؤثر فيه فراح عنه ولم يصبه وعصمه الله وستره وليس الابتلاء عما يحط درجة العبدعند اللة بل ما يبتلى الله الامثل فالامتسل من عباده فيضل بالتأو يلف ذلك من يشاء و مدى من يشاء ان هي الافتنتك تضل بهامن تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فأغفر لناوار جناوا نتخير الغافرين فنفس الانبياء نفس واحدفن عباداللهمن سترهم الله عن الذنوب فلم تدركهم والترهم ومن عباد اللة من يسترهم الله عن المؤاخذة ع الذنب وكل لهمقام معاوم

فاوان داودفى حكمه ، بحكم الهوى ضل عن نفسه

ولكنهسيد منجب وقداختار واللهمن قدسمه

لهالضوء من ذاته ظاهر ﴿ تَبرزفيــه على جنســه

فاخرت عن زلةفدأ تى م بهابلرجوعا الىاسم



Joã

مل به

وأول

لنور

حود

للاق

اللاق

UK

، وأثر

طنه

علم

عامت

ففا

اءالى

فىداود فىذانه وده ، وفىود الداء من شمسه فأشبه يعقوب فى خزنه ، وأشبه يوسف فى حبسه

واعم انهلولاالابتلاء القال من شاء ماشاء فاصل الابتلاء وسببه الدعوى ومن الابتلاء ما يكون في غاية الخفاء مثل قوله تعالى في أصبرهم على النارومنه ما يكون في غاية الجلاء مشل قوله وانبلون كم حتى نعم المجاهد بن منكم والصابر بن ونبلوأ خباركم ولا يعرف مثل هذا الامن يعرف الجلى والخنى ولماذا برجع وهل ثم خفى لنفسه أوهو خفى بالنسبة فالمائعلم ان الله لا يخفى عليه شئ في الارض وهو المعلوم وكل ما في الطبيعة من الاسرار فان صورها أرض الارواح التي بين الطبيعة والعماوهي التي تشرق هذه الارض بأنوارها فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿الباب السادس عشر و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل ان كان آباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمو ال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله

ورسوله وجهادفى سبيله فتر بصواحتى بأنى الله بأمره ففر واالى الله الله الله الذى بالكشف ندركه به هوالاله الذى بالفكر تدريه لكون فكرك لاتعدوه رتبته به وقد بكون ولكن فيه مافيه الحكم بالفكر في الاشياء مختلف به والحيم بالكشف لاتدرى مبانيه يراه في كشفه في كل معتقد به وليس يذكر معنى من معانيم جل الاله فلاعقد ليحيط به به وليس يدرى سواه فانظر وافيمه جل الأله فلا كشف يحيط به به وليس بدرك الامن تجليم وهو الذى في جيع الكون تدركه به وليس يدرك الامن تجليم اذا تدلى لعب دجاء يقصده به أعطاه ماليس يدرك الامن تجليم من كان خبر ومن علم ومعرفة به فن يعادله أومن يدانيه

اعلم أيد ناالله واياك بروح منه ان الخير في هذا المنظوم بريد به الحكمة وهو الخيرال كثير والعلم ما يدركه من التركيب والمعرفة ما يدركه في المفردات هذه آية جاءت الينايوم جعة بعد الصلاة في المقابر باشبيلية سنة ست و عمائة في في من الدنكان المال تلاوة في صلاة ولا يقطة ولا نوم الابهائلات سنين متوالية أجد الحاحلاوة ولذة لا يقد درقد وهي من الاذكار المفرقة بين الله و بين الخلق تفريق غير نهي تغييز فهو تفريق في جع و فرقان في قرآن في جمع به خداالذكو بين القرآن والفرقان في كان من ظاهر و باطن واسم الحي وكيانى فهوا بوك وكل من المن عليه ولادة من أي نوع كان وفي أي صورة كان من ظاهر و باطن واسم الحي وكيانى فهوا بنك فقد يكون ابنك في هذا الذكر عين أبيك في كون المعالم ولادة والك عليه ولادة وهو المقام الذي أشار اليه الحلاج بقد الدكرة والدت أي أباها بهان ذامن عو باتى

وكل ماقابلك من الامثال وداخلك من الاشباه ومازجك أوقار بمن الانداد وكان عد يلالك فى الوراثة بحيث لووزنما فى العم المعارض من الديم الظاهر فأبوكا واحت عليه فهوأ خوك ولكن من الاسم الظاهر فأبوكا واحت عليه فهوأ خوك ولكن من الاسم الظاهر فأبوكا واحت فان المرافئ عنه أن تكونا أخوين لاب واحدواً مواحدة فان المزاج الواحد لا يجمع اثنين فى الكون والتجلى لا يكون عنه اثنان فان الامرا وسع من ذلك فكل واحداه واحد من أم وأب فالطبيعة لا تلدتواً مين والوالد لا يلقى فى كل نكاح ماء بن كالا يكون فى العالم لواحد فى زمن واحد شأنان وكنت فيه خلاقا واليه اذا غاب عنك مشتاقا وجعت كا الرحم الواحدة والمودة الثابتة وسكنت اليه وسكن اليك وأعطاك من نفسه التحكم فيه وظهر فيه اقتدارك فهو زوجك

تحب ه طبعا وتتحديه و يكون ملكالك شرعا وكل ما تعتضديه في أمو رك من الاسهاء الالهيــة والتجلي والكون من أرواح قدسية وعقول ندسية تؤيدك في الشدائد وتأتيك بالتحف والزوائد فهو عشرتك وكلمن تميل اليه فيميل اليك لميلك ويحضره ديوان نيلك وبقف عند فعلك فيه وقولك ويتحكم فيه سلطان طولك ونصل فاقتنائه نهارك بليلك فذلك هومالك الذى افترفته من الاموال الظاهرة والباطنة والمعنو ية والمحسوسة من ثابت كالعقار ومن غيرثابت كالعروض والدرهم والدينار وكل منقول لايقر بعقرار فالثابث كالمقام وغيرالثابت كالحال وكلهمال لانهمال واليهالمال بعدالرحلة عنه والانفصال واكن اذا آل اليه أمرك رأيته في غيرالصورة التي عليها فارقته وكلأم تطلب الخروج عنه ليكون ذلك الخروج سببالتحصيل مايكون عندك أنفس منه فتطلب به النفاق فالاسواق ويقوم لك فيمالج ع بين التلاق والفراق والنكاح والطلاق ظاهراو باطنا فذلك التجارة الني تخشى كسادها وتخاف فسادها فاستبطنت مهادها واستوطأت قتادها وأعددت لهااعدادها وحصلت لها انكنت تأجو سفرزادها لتنجيك من عذاب أليم وتوفيك الربح والحق الجسيم وكلمن اتخذته محلا وكنتبه محلى وجعلته حرمالك وحلا فذلك مسكنك الذى ترضاه ومنزلك الذى تقصده وتتبوخاه فقال المثالح فبمأ نزله اليك ووفدبه رسوله الامين عليك اذالم تروجه الحق فى كل ماذكرته وتعشقت به لعينه وتعرف انه من عنده ماهوعينه وآثرتهمع هندا الحجاب على مادعاله الحق اليهمن الزهدفيه اذا فقدت فيه وجه الحق فتعلم ان الله مأأراد منك الاان تعرفه فعاأمرك بالزهد فيه والرغبةعنه وأحببته حسمين وصورة كون وكان أحب اليكمن الله الجامع للرغبة فيموالرغبة عنه فانه المعطى المانع والضار النافع وأحب اليكمن رسوله الوافدعليك المعرف بماهو لمجابعن المقصود وستربين العابدوالمعبود مععامك بماأعامك انهماخلفك الالتعبده وتؤثره على ماتراه فيسه وتقصده وأحساليك من جهادك فيسبيل الله الذي بجمع لك بين الحياتين فلا تعرف للموت طعما ولاللحصر حَكَافَتُر بِصُوا كُلَةُ تَهِد لدُووعِيد حَنِي بِأَنِّي اللَّه بأمرِه فتعرف عندذلك خبرهمن شرَّه وحاوه من من و ونذوق شهد من صبره منصح فالانزال على لسان الارسال بالفرار الى اللة من هذه الجب والتدبر لماجاءت بعمن عنداللة الصعف والكتب مع ارخاء الطنب لتخاو بالمقصورات فى الخيام وتفتض أبكار الم يطمئهن انس قبلك ولاجان فتحصل من المعارف في تلك العوارف مالايصفه واصف ولايتمكن أن يقف عنده واقف لورود ماهوأعلى وأنفس من كل محل أقدس وان كان الفكر والتجلى في عدم الاحاطة بالمدرك بهماسيان وهمامن هـ ذا الوجه مشلان فيينها مافرقان بين لاخفاء به ان صاحب الفكر يحكم عليه في محصوله الدخل وتمكن منه الشبه وتزلزله عما كان بالأمس يعتمدعليم وبركن اليه والتجلى للمارف ليس كذلك بلهوفي نعيم متجدد وفي شهود لخلق جديد ماهومنم في لبس وهوالجامع في الالتذاذبين اليوم والامس فلايزال في الدةموجودة الدورة الحية مشهودة لا يعطيه الفناء عن جيم لذاته لإنهامن لذاته وجدت لوجوده فاجتمعا فىشهوده واللة يقول الحق وهويهدى السبيل والباب السابع عشر وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذاضاقت عليهم الارض بمار حبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملح أمن الله الااليه وهذاذ كوالاضطرار والفرج بعد الشدة كج

ان أرض الله واسمعة ، فشق من تضيق عليمه سبب الضيق الخلاف فكن ، معه انّ الرجوع اليمه

من يقف ولا بخالف ، يقف التحقيق بين يديه

ثم يعطيـــــه لتو بتــــه ، كل مافي علمه ولديه

فاذا أف ين حقيقت م جاءه الطاوب في عاميه

عند جع حين جاء لها ، ليكون الحكم من حكميه

كل مافى الكون من ولد ، مالنا منهم سوى ولديه

للقوله

ما برین

فالمانعلم

السماء

نالحق

واجكم

بركيب

Their

قدرها

5 ill

وكيانى

وابنك

الملاج

لووزنما

Helat Stelat

بالمزاج

دمنام

رشأنان

فاخ بالشرع فثبت ... \* لاخ بالكشف من أبو يه

قالاللة تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا فلوكان واحدماضاقت عليه الارض لان الضيق انمايقع بالشريك ولهذأ لايغفراللةأن يشرك به فانه يخرج عنه ماهولهولذلك أغضب المشرك الحق غضباأ ورنه ذلك الغضب مكاناضيقالما فى الغضب من الضيق خصل لهمع أمثاله من المشركين كونهم مقر" نين في الاصفاد فليس اتساع الارض الالمن انفرد بها فلماانقسمت بين ثلاثة قسمة مشاعةضاق الفضاءالرحب ولولاوجودالفردية في الشلاثة لهلكوا فمانجاهم الامافي الثلاثة من الاحدية الواردة على الاثنين وأمالوكانوا أربعة أواثنين مانجواولاتاب الله عليهم فان الله وتر يحب الوتر والثلاثة وترفابق عليهممن المحبة ماتاب بهاعليهمواذار حماللة الشفع انماير حه بأسحاد هفيخاو به واحداواحداعلى انفراده حتى لاينال رحته الاالواحيد فياير حماللة عباده شفعاوا نماير جهم امافي الفردية أوفي الاحيدية فيبرذاك لايكون وبعد ذلك يفعلمار يد وانماوقع الكلام على الواقع فمانكثر الاعداد ولانظهر الابا مادها فاوزاك الآحادمنهالما كان فىالعالمشفع ولاعدد ولهذالم يتكر رتجل قطعلى شخص ولافي شخصين فاولامافال ثلاثة ماصع لهم ذوق الضيق في الانساع لما في الثلاثة من الشفعية ولماصع لهم ذوق الاتساع بالرجة بالتو بة لما في الثلاثة من الاحدية التي بها كانت فرداوهي أولاافراد فلهاالاولية فهي أقرب الى الاحدية فاسرعت الرحة المهم فلوكانوا خسة لكانواأ بعدمن الاحدية وأكترض يقالتضاعف الشفعية وهكذ االامر طلعت الافر ادماطلعت وهو الذي ينفي كثرة المدة فيالنارفي العــذاب لاهلها حتى يقطعوا كلشفع بكون في فرديتهم انتهواالي ماانتهوااليه فغاية افامتهم في العذاب عانية وتسعون دهرا ثم يتولاهم الاسم الرجن بعد ذلك وهم بازلون فى الشقاء من عمانية وتسعين الى اثنين بعددكل شفع بينهاوفي كل فردية أرحة تكون لمن لهحظ فيهافي هذه الدار فيفترعنه بقدرذلك وأماأهل الشفع فلا يفترعنهم العذابوهم فيه مبلسون الىالغاية التىذكراللة من شفعية وهي الثمانية والتسعون فالوترالذي يكون بعدالشفع هوالذي يأخذ بشار الوترالذي قبله اذشفعه من ظهر بين الوترين كالثالث بين الاثنين والرابع فيأخذ بثار الواحدالذي شفعته الاثنان وكالخامس بين الاربعة والستة يأخذ بثار الثالث الذي شفعته الاربعة لينتقمله فان الور فىاللسان الذي جاءت به هذه الشريعة المحمدية هوطاب الثار وهكذا حكم كل فردحتي تنتهي الى تسعة وتسعين فاذا وقف الامرهناك وانحصرفي الاسم الرحن تولاه الله بالاسم الاعظم لان بهتمام الماثة فعر درجات الجنة ودركات النار ولم يتوله الاسم الاعظم المتمم الامن الاسم الرحن فهو حاجب الجاب فليس له منازع بين يدى الاسم الاعظم فيول الامرالى شمول الرحة فى الدارين اساكنيهما وماقال من المشركين ما نعب دهم الاايقر بونا الى الله زلني الامن كان فىمقام الفردية منهم فاذا قالهاصاحب الشفعية فانماذلك لحصره بين الواحد الذى شفعه بوجو دمعبو دهوالواحه الذي بفردهذا الشفع في استقباله فن أي وجهةر داليها وجهه هذا الشفع لم يرالا واحدا فنظر الى نفسه فإير الاأحديث فقال عند ذلك مانعبدهم الاليقر بوناالي اللة زلغ فصدرت هذه الكامة من كل مشرك شفعا كان أووتر اللشريك الذي نصبه وأمامن قال ان الله هو المسيح أوقال ماعامت المحمن الهغيري فليس في الظاهر بمشرك وانما دخل عليه الشرك بالاسم واذلك قال اللة لنبيه عليه السلام قل سموهم فانهم اذاسموهم عرفوا بالاسم من هو المسمى فقال هؤلاء اناللة هوالمسيح وليس المسيح من أسمامًاذ كان له هـ فالاسم قبل أن يدعى فيه انه الله فاشر كوامن حيث الاسم وأشرك فرعون من حيث خالف عقد مقوله فبهذا كانوامشركين ثم ينتجله هذاالذكرأ مراعجيباعلي الاوج مخبوا فىالدرج مرقومافيطي الدرج اذسهاهم الله مخلفين فانكل مفارق أهله فاللة خليفته فيذلك الاهل سواء استخلفه أمليستخلفه فكل من يقوم في أهله بعده فاعاذلك نائب الله لانائبه فهؤلاء السلاقة الذين خلفوا ماخلفهم الاسم الظاهرفان الشرعدعاهم الىالخروج ولكن اللة تبطهم فنهممن كرهالله إنبعائه فثبطهم ومنهممن تبطه لاعن كره فقاموافي أهليهم مقامحق فجعلهم اللة خلفاني أهايهم عنه من الاسم الباطن على كرهمنهم فكان من أمرهم ما كان فتابالله عليهم فتفاضلت تو بتهم فكان منهم الكاذب فى عدر و فقيله منهم الكرم الالحى وكان منهم الصادق وهوفى

الدار



09

11

فی

الدار الدنيا فاذاقه الله مرارة الصدق هناليعلم من يتبع الرسول عن ينقلب على عقبيه فان الدنيادار بلاء ورحم الله الجميع و رجع عليهم بالرحة ولكن على التفاضل فيها و مافعل ذلك وأخبرنا به الالنكون بقلك الصفة الالحمية مع عباده في معاملتهم ايانا فن صدقنا رأينا له منزلة صدقه ومن كذب لنالم نفضحه و تغاضينا عن كذبه وأظهر ناله قبول قوله لان قوله وجود فقبلناه ومدلوله عدم فلم نجد من يقبل فبقينا على البراءة الاصلية فان المعدوم ليس بمنازع فن كان هذا فركره ولم يكن له هذا الخلق فأذكره ولم يكن له هذا الخلق فأذكره ولم يكن له هذا الذكرة ولم المتناف المنافذة ال

﴿ الباب النَّامن عشر و خسماتة في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذا فزع عن قاو بهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى "الكبير،

جزاء من أصنعق فى حاله به جزاؤه الجهل بمن أصعقه لو انه يثب ت فى حاله به مااستفهم الكون الذى حققه وهوالذى من قيده أطلقه ماأنور السر الذى قدداً فى به مند الى القلب وما أشرقه وهو على مقداره محكم به لازالديدريه من طبقه

اعم أبدناالله واياك بروحمنه ان الملائكة أرواح في أنواروانها أولو أجنحة فاذا تكام الله بالوجى على صورة خاصة وتعلقت به أساعهم كأنه سلسلة على صفوان ضر بت الملائكة باجنحتها خضعانا لهذا التشبيه فتصعق حتى اذافزع الله عن قالو مهم وهوا فاقتهم من صعقهم قالواماذا يقول بعضهم لبعض فيقول بعضهم بكاعلاما بأن كلامه عين ذاته فيقول بعضهم الحذا القائل الحق أى الحق يقول وهوالعلى الكبير عن هذا التشبيه ولكن هكذا نسمع

فن السمع أنينا \* فهومناوهوفينا أورث القلب بما \* أوى به داء دفينا لم يكن ذلك منه \* من أجيع المؤمنينا فاذا صيرليثا \* نفسه كنت عرينا لم يسعه غير قلي \* هكذا جاء يقينا كل صورة تجلى \* لى بها حينا فينا فأنا أظهر فيها \* عند كم صبحامبينا وهوالغني حقا \* عن جيع العالمينا فاذارأ يت نفسى \* لم أرى الا المتينا

لايرى باسم سواه ، في عيون الناظرينا

ومن عم أن للانكة قالو باأوعلم القالوب ماهى علم ان اللة تعالى ما أسمعهم فى الوحى الذى أصعقهم الاما يناسب من الوحى كل بوم هو فى شأن و يقلب الله الله النه النه الله في خرع الله عن قلب مرأى حقيقة انقلابه فى الصورة تحقيله القلب فى الله العالم كله فى كل نفس فى تحق لو انقلاب فعلم من ذلك أن ذلك للشو ن التى هوالحق فيها فهوا لحول القلب فى الله العالم كانقل بها وفيا ينهما بما ينزل في وفينا بما تكون عليه وقائم المنابع الموحى فيها وفى الارض بما يقدر فيها وفيا ينهما بما ينزل في وفينا بما تكون عليه وهومعنا أيما كنافنت حق التحقيل وتقلب القلب قان من أسمائه الدهر ونستغنى به لغناه وأما علمنا بتفاضل بعض الملائدة فى العلم باللة على بعض فلما وردى هذا الذكر من الاستفهام فى قول من قال منهم ماذا وهوقو هم ومامنا الاله منام عليه منافع العلم بالله في ألم بالله في في العلم بالله في أقيم والعلم بالله في في العلم بالله في في العلم بالله في في العلم بالله في أو المنافع المنافع المنافع وقله عنهم قالوا الحق المنافع الحمد وقالوا المستفيات المنافع المنافع المنافع المنافع وهو المعلوم عند نا الذي المحوية عناف عنه وهو المعلوم عند نا الذي أعلى ومالك الله في قدم ماذا قالى بكم قالوا الحق الى هنا انهى كلام بكنافا في في منافع من خطاب الملائكة ونها ية ما خاطب به الملائكة بدايتناو بداية ما خاطب الملائكة وفي الملائكة ونها ية ما خاطب به الملائكة بدايتناو بداية ما خاطب الملائكة وفي المائمة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي المنافع وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي المنافع وفي المنافع وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي المنافع وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي الملائكة وفي المنافع وفي الملائكة وفي الملا

فيولهذا

فالمانى

40,

الاماني

الور

داعلى

برذلك

وزالت

\* K'

CKi

وكانوا

ىينى

متهمى

ناننار

غع فلا

مكون

ندبثار

نالور

انفاذا

ر الناد

فيؤل

ن کان

لواحد

ماسا

1 4 0 0

الاسم

مخبوا

1800

05

14.

فيه نهايتنا قلنامثل ما لهم ه ولهم مثل مالنا فانظروافى كلامه ه تجدوه مبينا فبه قد أسر نا ه و به الحق أعلنا فاذا لم تكن علما ه به كنت مؤمنا واذاماعامته ه لم تزل عالما بنا

فلماشرك الله يبنناو بين ملائكته في المجزعن معرفته زدناعلهم بالصورة ولحقناهم في الظاهر بما يظهر به من الصور في النشأة الآخرة في ظواهر نا كانظهر به الليوم في بواطنناف كون على نشأتهم في الآخرة وليست اللائكة آخرة فانهم لا يمونون فيبعثون ولكن صعق وافاقة وهو حال لا يزال عليه الممكن في التجلى الاجلى دنيا وآخوة والاجلل هناك في الملائكة عين المتشابه عندنا وله نايسمعون الوحى كأنه سلسلة على صفوان فعند الافاقة يقع التفصيل الذي هو نظير الحكم فينا فينا وفيهم بين آيات متشابهات وآيات محكمات فع الابتلاء والفتنة بالاجل والمنشابه الملائين الملائلا الاين لفنل هذا العلم ينتجه هذا الذكر والله يقول الحقى وهو بهدى السبيل

\* (الباب التاسع عشرو خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا لله وللرسول اذادعا كملايحييك)

اذادعيت أجب فالله يدعوكا من فانه مادعا الا و يعطيكا أنت الغنى في هـ هـ ما وافق الحق فالرحن يتاوكا وكل شئ خلاف الحق فارم به من في الاعتبار فان الفكر ناديكا ولا تقل ليس من ربى فتتركه من ان العليم بوجه الامم يأتيكا فيذه واسبره بالمسبار تعلمه من فانه كل مافى كونه فيكا لا ترمين بشئ أنت تجهله من ولا بكل خطاب لا يؤاتيكا ان الاله له مكر بطائفة من من خلقه فتحقق في معانيكا ولا تقول قدا ليس يدخل في من منزان عقل في اربه بجاريكا

اعلم أيدنااللة واياك بروح القدس انه مافى القرآن دليل أدل على ان الانسان الكامل مخاوق على الصورة من هذا الذكر لدخول اللام فى قوله وللرسول وفي أمره تعالى لمن آيه به من المؤمن ين بالاجابة لدعوة الله تعالى ولدعوة الرسول فان الله ورسوله مايدعو باالالما يحيينابه فلتكن مناالاجابة على كل حال اذادعا بافانه مانكون في حال الامنه فلابدأن نجيبه اذادعانا فانهالذي يقيمنا فيأحوالنا وانمافصل هنابين دعوة اللهودعوة الرسول لنتحقق من ذلك صورة الحق الني وسولاللة صلى اللة عليه وسلم عليها وهو الداعى في الحالتين ايانافاذ ادعانا بالقرآن كان مبلغا وترجانا وكان الدعاء دعاءالله فلتكن اجابتنا للةوالاسهاع للرسول واذادعاما بغير القرآن كان الدعاء دعاء الرسول صلى اللة عليه وسلم فلتكن اجابتنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولافرق بين الدعاء بن في اجابتناوأن تميز كل دعاء عن الآخر بتميز الداعي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الألفين أحد كم متكمًّا على أريكته يأنيه الخدير عني فيقول الل على به قرآ ناانه والمة لمثل القرآن أوأ كثر فقوله أوأ كثر مثل مافال أبو بزيد بطشي أشد فان كلام الله سواء سمعناه من الله أومن الرسول هوكلام الله فاذاقال الله على لسان عبده ما يبلغه الرسول فاله لا ينطق عن الهوى فاله أكثر بلاشك لانا ماسمعناه الامن عين الكثرة وهومن الرسول أفرب مناسبة لاسهاعنا للنشاكل كاهومن الله أقرب مناسبة لحقائفنا فانالله أقرب الينامن الرسول لابل أقرب الينامنافانه أقرب الينامن حبل الوريد وغاية قرب الرسول فى الظاهر الجاورة بحيث أن لايكون بيننامكان بكون فيه شخص االث فيتميز فى الرسول بالمكان و بما بلغ بالمكانة وتميزعن الله بالمكانة فانه أقرب الينامنا ولاأقرب الى الشئ من نفسه فهوقرب نؤمن به ولانعرفه بل ولانشهده اذلوشهدناه عرفناه فاذا دعاناالله منافلنجيهبه لابدمن ذلك واذادعانابالرسول منا فلنجب بالله لابه فنحن في الدعاءين به وله وللرسول ولينظر المدعق فيادعي به فان وجدحياة علمية زائدة على ماعنده بحيابها في نفس الدعاء وجبت الاجابة لمن دعاه اللة أو دعاه الرسول فانه ماأ مربالاجابة الااذا دعاه لما يحييه وما يدعوه اللة ورسوله لشئ الالما يحييه فلولم بجد طعم الحياة الغريبة الزائدة لم مدر من دعاه وايس المطاوب لنا الاحصول مانحي به ولهـ نداسمعنا وأطعنا فلابدمن الاحساس طذاالمدعو مهذاالاثرالذي تتعين الاجابة لهبه فاذا أجاب من هذه صفته حصلت له فها يسمعه حياة أخرى يحي بهاقل هذاالسامع فان اقتضى ماسمعه منه عملاوعمل به كانت له حياة ثالثة فانظر ما يحرم العبد اذالم يسمع دعاءالله ولادعاء الرسول والوجود كالمكلات الله والواردات كالهارسل من عندالله هكذا يجدها العارفون بالله فكل قاتل عنسدهم فليس الاالله وكل فول علم الهي ومابقيت الصيغة الافي صورة السماع من ذلك فانه ثم قول امتثال شرعا وقول ابتلاء فحابق الاالفهم الذي به يقع التفاضل فاقتصر علماء الرسوم على كلام الله المعين المسمى فرقا باوقرآنا وعلى الرسول المعين المسمى مجداصلي الله عليه وسلم والعارفون عمموا السمع في كل كلام فسمعوا القرآن قرآنا لافرقانا وعمموا الرسالة فالالف واللام التيفي قوله وللرسول عندهم للجنس والشمول لاللعهد فكل داع في العالم فهورسول من الله باطناو يفترقون في الظاهر ألاترى ابليس وهو أبعد البعداء عن نسبة التقر يب وكذلك الساح بعده كيف شهدهم بالرسالة وان لم يقع التصريح فقال في السحرة وماهم بضارين به من أحد الاباذن الله ولامعني للرسالة الاأن يكون حكمها عذاوهواذن الله وقال في ابليس في اثبات رسالته اذهب فن تبعث منهم فان جهنم جزاؤكم جراء موفو را تمعر فناالله سيحانه ماأرساءيه فقال واستفز زمن استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم يخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وهذه الاحوال كالهاعين ماجاءت به الكمل من الرسل غليهم السلام الذين أعطواالسيف فسمدالعارف بتاتي رسالة الشيطان ويعرف كيف يتلقاها ويشقى بها آخرون وهم القوم الذين مالهم هذه المعرفةو يسعدا لمؤمنون كالهم والعارفون معهم بتلقى رسالة الرسل صاوات الله وسلامه عليهم ويكون العامل بماجاءفى تلك الرسالة أسعدمن المؤمن الذي يؤمن بهاعقداوقو لاو يعصى فعلاوقو لافكر متحرك في العالم منتقل فهو رسول الهي كان المتحرك ما كان فانه لاتتحرك ذرة الاباذ نه سبحانه فالعارف ينظر الى ماجاءت به في تخركها فيستفيد بذلك علمالم يكن عنده واكن يختلف الاخذمن العارفين من هؤلاء الرسل لاختلاف الرسل فليس أخذهم من الرسل أصحاب الدلالات سلام التعاليهم كأخذهم من الرسل الذين هم عن الاذن من حيث لايسعرون ومن شعرمنهم وعلم مايدعواليه كابليس اذاقال اصاحبه اكفر فيتلقاه منه العارف تلقيا الهيا فينظر الى ماأمره الحق بهمن الستر فيستره ويكون هذا الرسول الشيطان المطر ودعن اللهمنها عن الله فيسعدهذا العارف بمايستره وهوغير مقصودالشيطان الذي أوجى اليه والذي هوغ ير العارف يكفر بالذي يقولله اكفر فاذا كفريقولله الشيطان انى برىء منك انى أخاف الله رب العالمين فشهد الله الشيطان بالخوف من الله رب العالمين في دار التكليف وبالإعمان بهفكانعاقبتهما أنهمافي النارخالدين فيهالانهاموطنهما الواحدخلق منهاوهوالشيطان والآخر خلق لهما وان كان فيه منهافسكناها يحكم الاهلية وعذبافها يحكم الجرية ماشاءالة فالعالم كامعند العارف رسول من الله اليه وهوو رسالته أعنى العالم ف حق هذا العار ف رحة لان الرسل ما بعثوا الارحة ولو بعثو ابالبلاء لكان في طيه رحة الهيةلان الرحةالالهية وسعت كلشئ فماثم شئ لايكون في هذه الرحةان ربك واسع المغفرة فلاتحجر واسعافانه لايقبل التحيجر قال بعض الاعراب بإرب أرجني ومحمدا ولاتر حمعناأحدا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فقال النبى صلى الله عليموسلم ياهذا لقد حجرت واسعايعني حجرته قولا وطلبة فاذا كان عندالعارف مثل هذا كلام الله يأخذه فى الرجمة الخاصة التي يناسب الله بهابين هذا القائل وبين محدصلي الله عليه وسلم فشرك الرسول هذا الاعرابي فىالرحة الني رحه الله بهاالتي لايرحم بهاغيره فان الغ يماله تلك المناسبة الخاصة فان الرسول لهمناسبة بكل واحمد واحد من الامة التي بعث اليهافا منتبه فهومع كل مؤمن من أمته بمناسمة خاصة بعينها ذلك المؤمن فان المتبوع فى نفسه لكل تابع اياه منزلة يتميز بهاعنده عن غيره وهدا القدركاف في هدا الذكر والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

( ۲۱ - (فنوطات) - رابع )



الصور

مونانة

اهناك

ی هو

للاين

االذك

فانالله

me;

القيالي

عاءاد

المانتا

ولالله

4111T

فأومن

L'Y d

الظاهر

منعن

alide

ن به وله

الاطابة

\* (الباب الموفى عشر ين و خسمانة في معرفة حال قطب كان منزله انما يستجيب الذين يسمعون) \* الني أغار عسلى قلري المشر

فيسه فان لناقلبا بهسيم به \* في كل عال من التنزيه والصور لماسمعت نداء الحقمن قبلي \* أحمته حدرامن عاكم الغسر

فقلت مأذا فقال الحق قلتله \* ماذاتر بد فقال احفرمن الحنر

فعشت في طيب نفس حيث كنت فاجه أخاف من وقع آ فات ولا ضرر اعلم أيدناالله واياك بروح منه ان هـ ندا الذكر لماوفقنا الله تعالى لاستعماله بآشبيلية من بلاد الاندلس سنةست وتمانين وخسمائة بقينافيه ثلاثة أيام فرأيناله بركةفى تلك الايام وكابه ثلاثة أناوعبدالته النزهوني قاضي شرف وكان عبداصالحاضابطا فقيها وشخصا ثالثامن أهل البلد فجعل علة الاجابة السماع لامن قال انهسمع وهولم يسمع كاقال تعالى ينهاما أن نكون مثل هؤلاء فقال ولانكونوا كالذين قالواسمعنا وهملا يسمعون فالسمع في هذا الذكرهوعين العقل لما أدركته الاذن يسمعها من الذي جاء به المترجم عن الله تعالى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فاذاعلم ماسمع كان بحسب ماعلم فان العلم حاكم قاهر فى حكمه لابدمن ذلك وان لم يكن كذلك فليس بعلم فماعصى اللة قط عالم يعلم بالمؤاخذة على انيانه المعصية ولابدمن العلم بكونها معصية في الحكم الالهمي وذلك حظ المؤمن وليس الارجلان قائل بانفاذ الوعيد فيمن مات على غيرتو بة وقائل بغيرا نفاذالوعيد فيمن مات على غيرتو بةبل هو فى مشيئة الله ان شاءغفروان شاء آخذوما تم مؤمن ثالث لهذين وكلاهم اليس بعالم بالمؤاخذة في حق شخص حى مالميمت فان القائل بانفاذالوعيد يقول باتفاذ وفيمن مات ولم يتبوهو يرجوالتو بةمالم يمت فليس بعالم بالمؤاخذة على هذهالمعصية فانهلايعلمانه يموت على تو بةأوعلى غير تو بة والذى لايقولبانفاذ الوعيـــدلايعلم مافى مشيئة الحق فحا عصى الامن لبس بعالم بلؤاخذة وأمامن كمشف لهعن المقدو رقبل وقوعه فقدعلم ماله وعليه ومن لههذا الحال وهذا المقام فقدغفر الله لهما تقدم من ذنبه وماتأخر وقدكان من سمع قول الله له إعاما أوعيانا اعمل ماشئت فقدغفرت لك وهذا ثابت شرعاوهنا سرلمن بحث عليه وهوانه من هذه حالته فماعصي الله لأنه ماعمل الاما أبيحله من العمل والثاني المغفو رله فقد سبقت المغفرة ذنبه فحاأ بصر ذنبه الامحوا بخير عظيم بقابل ذلك الذنب فعلى كل حال وانجرى عليه لسان ذنب ومعصية فحاجري عليه حكم ذلك وليس المعتبرالاج بإن الحكم على فاعل تلك المعصية فحاعصي الله عالم بالواخدة وقددعاناالله لماخلقناله من عبادته فسمعناولم اسمعنا استجبنا فاخبر اللةعنه بسرعة الاجابة لما دكرها بينية الاستفعال وفي هذاالذ كرشمول رجة الله نخلقه فاخبرا نهما استجاب الامن سمع فوجد العذرمن لم يسمع كاوجد العذر من لم تبلغه الدعوة الالهية فحكمه حكم من لم ببعث الله اليه رسولا وهو تعالى يقول وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا وماهو رسول لمن أرسل اليه حتى يؤدى رسالته فاذاسمع المرسل اليه أجاب ولابد كماأخبر اللة تعالى عنه الحاء به هذا الرسول في رسالته فاذاراً ينامن لم يجب عامنا باخبار الله أنه ماسمع فاقام الله له عجة يحتج بها يوم يجمع اللة الرسل فيقول ماذاأ جبتم فتقول الرسل عليهم السلام لاعلم لناانك أنت علام الغيوب فعامنا من قوطم ان العلم بالاجابة من عاوم الغيب فعامناان السماع غيب فلايعامن اجاب الامن هو يته غيب وليس الااللة وماأ قام الله العذر عن عباده الاوفي نفسه أن يرجهم فرحم بعض الناس بماأ سمعهم فاستجابو الربهم وأقاموا الصلاة التي حكم الله فيها بالقسمة بينهو ببن عبده ومن لم يستجب اعتذر اللةعنه بأنهلم يسمع وهذامن حكم الغيرة الالهية على الالوهة أن يقاومها أحه من عبادهابخلاف مادعت اليه اذلوعلم انهم سمعوا ومااستجابوا لعظمهم فيأعين الناس وجعلهم في مقام المقاومة له يعنى لماعلم السابق علمه فيهم أنهلو أسمعهم لتولوا وهممعرضون فسسترعامه فيهم بأن قال ولاتسكونوا كالذين قالوا سمعنا وهملايسمعون وقال ولوشاءالله لاسمعهم فاكذبهم في قولهم سمعنا فقال انمايستجيب الذين يسممون فلوسمعوا استجابوا فان اللة أعز وأجمل من أن يقاومه مخماوق ألاتراه يقول فى حق من سمع من النصاري واذا

masel

سمعوا ماأنول الى الرسول فوصفهم بأنهم يسمعون نمذ كرما كان منهم حين سمعوافقال ترى أعينهم تفيض من الدمع بماعر فوامن الحق فاخبرانهم آمنوا وأخبرانه تعالى أثابهم على إيمانهم باذ كرفى الآيات فلانقل فيمن لم يجب انه سمع فتخالف الله فيا أخبر عنهم وقد أخبرالله تعالى عنهم ان بهم صما وأخبر عنهم قالوافى آذاندا وقر فطابق قولم فى آذانيا وقر قول الله انهم عمر فلم يسمع منهم الادعاء ونداء وهو قوله يافلان وماسمع أكثر من ذلك فاأعظم رجمة الله بعباده وهم لا يشعرون بل أيت جاعة من ينازعون فى اتساع رجمة الله وانها مقصورة على طائفة خاصة في جرواوضيقوا ما وسعالله فاوان الله لا يرحم أحدا من خلقه لحرم رحمت من يقول بهذا ولكن أبى الله الاسمول الرحمة فذا من ياخذها بطريق الامتنان من أحدا من خلقه لومنان كاة الذين يؤمنون و يتبعون الرسول النبي الامي ومنامن بأخذها بطريق الامتنان من النبي تقون ويؤتون الزكاة الذين يؤمنون و يتبعون الرسول النبي الامي ومنامن بأخذها بطريق الامتنان من عين المنه والمناه المنابق ومنام المناه والمناه المنابق ومنام المناه ومنام المناه ومنام المناه المناه ومنام ومناه والمناه المناه والمناه ومناه المناه المناه المناه ومناه والله المناه ومناه المناه ومناه والمناه وهوان ين من رعل وذكوان وعصية واذا كان هذا عتبه لرسوله صلى الله عليه وسلم في حق المشرك الذي أخبرانه لا بغفرله فكيف الامر في غيرالمشرك وان لم يؤمن فافتح عين فهمك فكها كررت في علما وهوأن يزيدك في فهمك فكها كررت غيرالمشرك وان لم يؤمن فافتح عين فهمك لمناه المنه وقول الحق وهو بهدى السبيل فيراه وردت علمالم بكن عندك وكانظرت واعتمرت تزيد علما والله يقول الحق وهو بهدى السبيل نستحده المناه والمنه المناه والمنه والمناه والمن

﴿ الباب الاحدوالعشرون وخسائة فى معرفة حال قطب كان منزله وتزودوا فان خبر الزاد التقوى وانقون ياأولى الالباب القصوا الله ياأولى الالباب ، من علوم علامها فى تباب لانفكر فى ذاته فهوجهل ، والتزم ما تراه خلف الباب من نعوت تبدو به وصفات ، هن خجابها وعين الجاب مادرى من يقول بالفكر فيها ، انها لاننال بالالباب ،

قالذي قال انه قــــــدـــواه عه لم يزل منـــه تائهـا في اياب

العمم وفقناالله واياك ان مثل هذا قوله ولباس التقوى ذلك خبر وهوالذى بوارى من اللباس مايسترو عنع من الفر روهوما زادعلى الريس وفي الباس وفي الزادمايق به الرجل وجهه عن السؤال غيرالله وكذلك في الباس مايق به الانسان بردا لهواء وحرق و يحكون سترالعورته وهوقوله بوارى سوآتكم وليس الامايسوء مم منظر الله منكم هذا الذكر جاء بلفظ الزاد وورد الامريه فاعلمنا اناقوم سفر نقطع المناهل الانعمل ثقله فتتعب والصيف لنطع من جوع و نأمن من خوف لانه مازاد على وقايتك في الهولك وماليس لك لاتحمل ثقله فتتعب به وأقل التعب فيسه حسابك على مالا يحتاج اليسه فلماذات اسب عليه هذا لا يقعلها ولامسافة الاوقطاع لانه مأم الامن عملة يقطعها ولامسافة الاوقطاع العريق على مدرجته من الجنة والناس ويدخل في الجنة الخواطر النفسية فتقطع مهذا المسافة الاوقطاع المريق على مدرجته من الجنة والناس ويدخل في الجنة الخواطر النفسية من عناب ألم بضائمهم الاعان الموروأ صغر المسافرة والمسلم عظمت أرياحه وأمن الخسارة في تجارته فانهم في سفر تجارة منحية من عناب ألم بضائع التكيف والرسل والجهاد فالاعمال النفس الحيوانية هي الني الستراها من النقوس الناطقة عليهم السلام هم السماسرة في البيع والشراء والصحف والكتب المنافقي المناقع المناسقة المن أمهم السماسرة في البيع والشراء والصحف والكتب المنافقي الوناقي المكتوبة بين البائع والمسترى وأخبراللة تعالى انه الشترى من المؤمنين أنفسهم يعني الانفس الحيوانية هي التي الستراها من النقوس الناطقة وأخبراللة تعالى انه الشترى من المؤمنين أنفسهم يعني الانفس الحيوانية هي التي الستراها من النقوس الناطقة المنافقة بالا عمل وأمواطم وهوشرى البرنام فالمشترى بالخيار عند حضور البضائع فان وافقت ما في الرباع فالمناسة من المناطقة بالاعان وأمواطم وهوشرى البرنام فالمشترى بالخيار عند حضور البضائع فان وافقت ما في الرباع فالمشرك والمسافرة في النافسة على فان وافقت ما في الرباع فالمنابع فالمنابع من المؤمن المنابع فالمنابع في المنابع في المن

وتعالى

وعان

شطق

س بعلم

لمؤمن

بلهو

30

غفرت

Jan

5.0

عىالله

للقال

ا

كاأ خبر

بهايوم

انالعلم

الدرعن

بالقسمة

مهاأحد

قاومةله

بن قالوا

Uga-

ی واذا

البيع وصحااشراء وانلم يوافق فالمسترى بالخياران شاء وانشاء فان هلك في سفره في الطريق كان في كيس البائع لافى كبس المشترى وهذا السوق نفاق الاأن الطريق خطرج دالكثرة القطاع فيسه فقطاع طريق السفرف المعقولات الشبه وقطاع طريق السفرفي المشروعات التأويل لاسهافي المتشابهات ولايخاوالمسافرأن يكون في هذين الطريقين أوفى أحدهما فن لانأويل لهولاشبهة فليس عسافر بلهوفى المنزل من أول قدم فيمر عليه المسافرون وهو مايعرض الله عليه من أحوال عباده فهوكا جوالدكان تأتيه البضائع من كل جانب كاهم أهل مكة يجيي البهم عمرات كلشئ رزقا من لدنه سبحانه وأكبرهم لايعلمون ذلك فتاج الدكان لايحتاج الىزاد لانه يسافر اليــه ولايسافر وليس الاالعارفون تردعليهم الانفاس تم تخرج عنهم تلك الانفاس فهيى طمم كعرض المتاع على تاج الدكان فيأخف منها ماشاء ويترك ماشاء لانالانفاس قدتردعلى العارف بماهو مجود وهي البضائع التي لاعيب فبها المتمنسة خيار المتاع ونقاوته ومذموم وهي البضائع المعيبة إلني نقص مافيها من العيب ما كانت تستحقه من الثمن لوسامت من وهي البضائع الوخش شر المتاع فانظر أي تاج تريدان تكون ثم ان المسافرين من التجار الذين أمرهم التعبالزادالذى لايفضل عنهم بعدا نقضاء سفرهم منه شئ بل يكون على قدر المسافة فهم على ثلاثة أحسناف صنف منهم يسافر برا وآخر يسافر بحرا وآخر يسافر براوبحرا بحسبطريقه فسافرالبحر بين عدو ين نفس الطريق ومافيه ومسافر البرّنزوعد والجامع بينهمافي سفره ذوتلاثة أعداء فسافر البحر أهل النظر في المعقولات ومن النظر فى المعقولات النظر في المشروعات فهم بين عدوَّشبهة وهوعين البحرو بين عدوَّناً و يل وهو العدوَّالدي يقطع فىالبحرومسا فرالبر المقتصرون على الشرع خاصة وهمأ هل الظاهر والمسافر الجامع بين البر والبحر هم أهل الله المحققون من الصوفية أصحاب الجام والوجودوالشهود وأعداؤهم ثلانة عدرٌ برهم صورالتجلي وعـــد ق عرهم قصورهم على ما تجلى لهم أو تأويل ما تجلى لهم لابد من ذاك فن سلم من حكم التجلى الصورى ومن القصور الذى يناقض المزيد ومن التأو يل فما تجلى لهم فقدسلم من الاعداء وحدطريقه ور بحت تجارته وكان من المهتدين فهذاوأ مثاله يعطيه هذا الذكروهوذكر الالتباس من أجل ذكر التقوى لمافى ذلك من تخيل تقوى الله ولهذا أبان الله عن تلك التقوى ماهي وفصل بينها وبين تقوى الله فقال في تمام الآية وانقون ياأ ولى الالبـاب وجعل المجاور لهم فى تقوى الله ليس عليكم جناح برفع الحرج والسؤال فها تزودوه فى سفرهم من التقوى فانه فضل على تقوى الله فان الاصل تقوى الله فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهو التجارة مع علمك بأنه زادالتقوى وهذا القدركاف فان المجال فيه واسع والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثانى والعشرون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزلة والذين يؤتون ماأتواوقاويهم

وجلة أنهم الحدربهم راجعون أولثك يسارعون فى الخيرات وهم لهاسا بقون ك

ان القلوب مع الخيرات في وجل \* وانها عند ماتلقاه في عجل

فيسرع العبد في مرضات سيده \* لكونه خلق الانسان من عجل

فالطبع يسرع والافكار تسعده ي فا يرى أبدا عشى على مهل

ان السباق لمن شأن الرجال فن م أربى على أحد أربى على رجل

قال الله تعالى فى الورثة ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير فالضمير من هو يعود على السبق الذي يدل عليه اسم الفاعل اعلم ان السبب الموجب لوجلهم قول الله عنهم الذين يؤتون وجعل هناما بمعنى الذى ثم جاء باتوا بعد ما وكلامه صدق فأدركهم الوجل اذقطعوا انهم ملابد أن يقوم بهم الدعوى فهاجاؤا به من طاعة الله فيكشف الله لحم اذا خافوا و وجلوا من ذلك و تبديل الله لفظة ما الذي بمعنى الذي بلفظة ما النافية مثل قوله تعالى ومارميت اذرميت واكن الله ربي هكذا يكون كشفه هنا الموجل ما يؤتون الذي أتوابه ولكن الله أتى به فأقامهم مقام تفسه فياجاؤا به من الاعمال الصالحة ثم نظروا فى ذكرهم للتعليل وهوقوله تعالى انهم الى ربهم راجعون فيا أنوا به مع كون الله

وصفهم



وصفهم بأنهم الذي أتوابه فانظرما أدق نظرهم في السبب الذي جعل في فاو بهم الوجل نم تمموا الذكر كاعامهم الله أولك اشارة الى هؤلاء الذين بسارعون في الخيرات والاسراع لمن أفي هرولة فافهم فهم بسارعون في الخيرات والاسراع لمن أفي هرولة فافهم فهم بسارعون في الخيرات بالحق وهم طما سابقون أي يسبقون اليها فالخيرات ثلاثة خيرات يكون السباق والمسارعة فيها وخيرات يكون السباق بها وخيرات يكون السباق اليها وهي فوله سابقوا الى مغفرة وسارعوا الى مغفرة والسرعة في السباق والسرعة في السباق اليه مغفرة والسرعة في السباق والمسارع للان السباق المعارف المعارف المحارف الحق الإيشارك في شئ أضافه الى نفسه وما لم يذكر بالمنافة الى الله في التصوف ان شنت أضفته الى الله تعلى وان شنت أضفته اليك فان تقدم الله اضافة الحلى المنسوم عليك ان تفسيق المنافقة للك الى المنسوم عليك ان تفسيق والمائة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق

فكن به حدثى يكن \* انام تكن فلا يكن فأنت خلوق بكن فأنت خلسلاق له \* وأنت مخلوق بكن

ان الحديث لم يسع \* الاالحديث المستكن فا استكانواللذي \* قال استكينوافاستكن

فللاله ما سـكن ، وهـو لنـازـــم السكن

فالحدالةعلى ما أولى وله الجدفي الآخوة والاولى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثالث والعشر ون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وأمامن خاف مقام ربه ﴾

مقام الرب ليس له أمان في يدل علي ما يعطى العيان خف لانه خطر وفي به اذا ماخفت حالا امان

ونفسك فانههاعن كل أمر يه يفسيق لهوله منك الجنان

فلا تعتب زماناأنت في ه فأنت هو المعاتب والزمان

ولا تعمر مكانالست فيه و فرب الدار ليس له مكان

فأنت كهوفأنت لهجليس \* ومؤنسك التعطف والحنان

وفيها الخلدوالحورالحسان مه لذاك يقال منزلنا الجنان

اعم أبدنا الله واياك ان المقام الأهى الربانى ما وصف به نفسه ولما علمه وسلى الله عليه وسلم حين أعلمه لذلك استعاذبه منه فقال وأعوذ بك منك اعلم ان كل مقام سيد عند كل عبد ذى اعتقاد انما هو بحسب ما ينشئه في اعتقاده في نفسه ولمذا قال الله مقام ربه فأضا فه اليه وما أطلقه وما تجد فط هذا الاسم الرب الامضافا مقيد الايكون مطلقا في كتاب الله فاله رب بالوضع والرب من حيث دلالته أعنى هذا الاسم هوالذى يعطى في أصدل وضعه أن يسع كل اعتقاد يعتقد في ينظهر بصورته في نفس معتقده فاذا كان العارف عارفا حقيقة لم يتقيد بمعتقد دون معتقد ولا انتقد اعتقاد أحد في ربه دون أحد لوقو فه مع العين الجامعة للاعتقادات ثم انه اذا وقف مع العين الجامعة المعتقادات ثم انه اذا وقف مع العين الجامعة



کسس

.فرفي

هدي

فرون

عُر ات

يسافر

أخا

ا خيار

سامت

1-AV

princ

لريق

CY.

والذى

عدد

تقصور

بندى

دا أبان

اورلمم

عاللة

اوهذا

ىيدل

laulas 1

mai

زمم

الماؤابه

وناللة

للاعتقادات كاپافيه فيخاف ان بكون هذا القدرالذى اعتقده واحد مثل كل ذى اعتقاد فى الرب في تغيدانه مع الرب وهومع ربه لامع الرب مع كونه بهذه المثابة فى تسريحه وعدم تقييده وقوله به فى كل صورة اعتقاد واجمائه بذلك فلا يزال خانفاحتى بأتيه البشرى في الحياة الدنيا بأن الامركاقال فهذا حداطلاق العبد فى الاعتقاد ولولم بكن الخي له هذا السريان فى الاعتقادات لكان بعزل واصدق القائلون بكثرة الارباب وقد قضى ربك ألا تعبد وا الااباه فى كل معتقد المعتقد م نصب الله طذا العارف دليلامن نفسه بتحوله فى نفسه فى كل صورة وقبوله فى ذائه عندانشاء كل صورة ينشها هذا المعتقد فى قوله تعالى فى أى صورة ما شاءركبك وقد صعح وثبت هذا القول فعلمنا عند نسو يتك و تعديلك لكل صورة ما ثبت قوله فى أى صورة ما شاءركبك وقد صعح وثبت هذا القول فعلمنا ان له النجلى فى صور الاعتقادات فلاينكر فى كل من لم يعرف الته بهذه المعرفة فانه يعبد ربامقيد امنه ترلاعن أرباب كثيرة اذا اتصف نفس على الموى هو النهى عن تقييده بعتقد خاص عن معتقد فانه عابدهوى ثم تم الذكر فى حق العارف الذى خاف مقام ربه كافلناونهى النفس عن الهوى كاشر حنافان الجنة هى المأوى يقول مقامه سترها العلم باللة الذى حصل له فانه مهماظهر عليه كل صاحب اعتقاد مقيداً ذكره عليه وجهله ان كان ذا نظر ورباك النفري من خاف مقام ربه الامن خاف مقام ربه غيره فلا يعرفه

فكن فى أمان ان يقول بقولكم من شخيص له فى ربه الحصر والقيد فن يعتقد فى الله ماقد شرحت من فذاك هو المكر الالهى والكيد وكيف برى التقييد من هو مطلق من له البدء فما شاءه الحق والعدد

فاطلاق العبد قبوله لكل صورة يشاء الحق ان يظهره فيها في اظنك بخالقة الذي له المشيئة فيه وهو سبحانه في تحوله في الصوران اله غير مشيء الدلك فان المشيئة متعلقها العدم وهوالو جود فلا يكون مشاء لمشيئته بل لم يزل في نفسه كاتجلى لعبده فشيئته الماتعلة تعبده ان يراه في تلك الصورة التي شاء الحق ان يراه فيها فأذار آها العبد التبس بها وركبه الحق فيها وهو قوله من باب الاشارة في أى صورة من صور التجلى ما شاء ركبك هذا في باب المعارف و الاعتقادات وفي باب الحلق في أى صورة من صور الاكوان ما شاء ركبك هذا في باب المعارف و الاعتقادات وفي باب الخلق في أى صورة من صور الاكوان ما شاء ركبك

خف مقام الرب ان أضفته \* ولاتخف منه اذا عرفته فلا بخاف الرب غير مقيد \* أطلقته ان شت أوأضفته \* فانه عين الذي تشهده \* فكن به الموصوف ان وصفته لا نقتصر على الذي أشهدته \* ولا تزدف الكشف ان كشفته فكن به ولا تركن أيضا به \* فذا هو الانصاف ان أنصفته

والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الرابع والعشر ون و خسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله قل لو كان البحر مدادا لكمات ربى لنفد البحرقبل ان تنفد كلات ربى ولوجئنا بمثله مددا ﴾ ولوان البحار لنا مداد ، وأشدجار المهاد لنا براع وجاء صريفها فى اللوح يسمى ، وحركنا لذلكم السماع لمانفدت له كلات ربى ، وساوى القاع فى المجد اليفاع

قال الله عز وجل ولوأن ما في الارض من شجرة أفلام والبحر عده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وقال تعالى وكلته ألفاها الى مريم و روح منه ليست كلمات الله سوى صور الممكات وهي لا تتناهى و مالا يتناهى لا ينفد ولا يحصر الوجود فن حيث ثبو ته لا ينفد فان خزانة الثبوت لا تعطى الحصر فانه ليس لا تساعها غاية تدرك ف كلما انتهيت في

وهمك



وهمك في اتساعها الى غاية فهومن و راء تلك الغاية ومن هذه الخزانة تظهر كلمات الله في الوجود على التتالي والتابع أشخاصا بعدأ شخاص وكلمات أثركلمات كلماظهرت أولاها أعقبتها بالوجود أخراهاوالبحار والافلام منجلة الكامات فلو كانت البحارمدادا ما انكتب بهاسوى عينهاو بقيت الاقلام والكامات الحاصلة في الوجو دمالها مانكتب بهمع تناهيها بدخوطا في الوجود فكيف بمالم يحصره الوجودمن شخصات المكات فهذا حكم المكن فاظنك بالمعلومات الني الممكأت جزء منها وهذا من أعجب ما يسأل عنمه مساوات الجزء والبعض للحل في الحم عليه بعدم التناهى مع معقولية التفاضل بين المعلومات والممكأت تم انه مامن شخص من الاشخاص من المعلومات ولامن المكأت الاواستمراره لايتناهي ومعها ايتأخر بعضه عمن تقدمه فقد نقص عن تقدمه وفضل عليه من تقدمه وكل واحدلا يتصف فى استمراره بالتناهى فقدوقع الفضل والنقص فيمالا يتناهى و وجودالحق ماهو بالمر ور فيتصف بالتناهي وعدم التناهي فانه عين الوجود والموجود هوالذي يوصف بالمر ورعليه فالذي لايتناهي المر ور عليه وهو في عينه من حيث اله موجود متناه لانه على حقيقة في عينه متميز بها عمن ليست له تلك الحقيقه التي بها يكونهو وليست الاعينهويته فهو الموجود ولايتصف بالتناهي ولايوصف أيضابأ نهلا يتناهى لوجوده فنحيث الهينتهسى هولاينتهى بخلاف حكم المحدثات فى ذلك ولايعلم المحدثات ماهى الامن يعلم ماهوقوس قزح واختلاف ألوانه كاختلاف صورالحدثات ثم أنت تعلم انه مائم متلق ولالون مع شهودك ذلك كذلك شهودك صور المحدثات فاوجود الحق الذي هوالوجود فتقول تم ماليس تم لانك لاتقدر أن تذكر مانشهدوا نت تشهد كالانقدران تجهل مأأنت تعلمه وأنت تعلم والمعاوم في هذه المسئلة خلاف المشهود فالبصر يقول ثم والبصيرة تقول ماثم ولا يكذب واحد منهمافيا يخبربه فأبن كلات الله التي لاتنفدوما ثم الااللة والواقف بين الشهود والعلم عائر لتردده بينهما والمخلص لأحدهما غيرحار منحازلن يخلص اليه كانما كان

والحق معطذا وذا \* ففنه هذاوذا ولاتكنعن كلما \* اعطا كهمنتبذا ومن يكن يعرفذا \* يكن الماماجهبذا فكل من يقولذا \* لابدأن يقولذا بينهما يبدو الذي \* يصرفه عن ذاوذا وقال أقدوام بذا \* وقال أقدوام بذا فيكذ الشرشاء حقاهكذا

﴿ الباب الخامس والعشر ون و خسماته في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد حدود الباب الخامس والعشر ون و خسماته في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد حدود

اذاتعدت حدود الله أكوان \* في مهايوم فصل الحكم خسران

فان تجدد حكم ليس يعرفه ، غير الأله ولا يدريه ميزان فذاك جيود الحي أناك به ، عناية من اله الحيية

لولا الوجود ولولاسرحكمته \* فيه لماظهرت في الكون أعيان

هوالوجودولكن ليس يعرفه ﴿ وَكَيْفُ يِدْرِي الْكَمَالُ الْحَقُّ نَقْصَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَحَالَقَدْسُ الروحِ الامين

ان الله حدودا تعسرف م والذي يعرفها لايصرف



قال تعالى

لاعصره للمعان

تخيلانه

د واعامه

لولميكن

واالااياه

وقبوله في

لاقبولك

ولفعامنا

زأرباب

معنفه

الذكرني

سترهذا

ا كفره

انحوّله في

JEK.

كدالحق

وفىباب

ناظرافى حكمهامتندا ، عندها فى كل حال يقف فانظر وافيهاعليها وقفوا ، وبحق الحق الاتنحرفوا تجدوا السر لديها علنا ، وانداأهم التعدى عرفوا ولهذا انتهكوا حرمتها ، وادعوا انهم قد كشفوا ظلموا أنفسهم فانحجبوا ، عن مرادالله حين اعترفوا والترجى واقع حيث أتى ، من كلام الله عنه فقفوا عند ماقلت به واتسفوا ، بالترجى مثل ما يتصف انه عند الذي ظهن به ، فالتظنوا الخير منه ولتفوا

حدوداللة أحكامه فيأفعال المكلفين فلا يتعدى منها حد الالحد آخ لغير حداطي لا يتعداء ونفس تعديه المدعين تعديه فيه فيحكم في الامور بغير حكم الله لا بدمن ذلك فانظر ماأ عجب هذا وأحكام الله التي هي حدوده وجوب وحفار وكراهة وندب واباحة فكلمتصرف بحركة وسكون فلابدأن يكون تصرفه في واجب أوعظور أومندوب أومكر وهأومباح لايخاو من هذا فانكان تصرفه فى واجب عليه فعله بترك فقد تعدى حدودالله بتركه ماوجب عليمه فعله فانتركه على انه ليس بواجب عليه فعله فقد تعدى فى ذلك تعدى كفر ولا بدأن يحكم فيه بغر حكم الله وينتق لفيه الىحكم آخرمن حكم الله لكن في غيرهذا العين فأباح ترك ماأ وجب الله عليه فعله وترك ماحرم الله عليمتركه وان قال بوجوب الترك فها قال الشرع فيه بوجوب الفعل فهذا تعدعظيم فاحش واتباعهوى مضلعن سبيل الله فالتعدى بالفعل والنرك معصية والتعدى بالاعتقاد كفر ومن قلب أحكام الله فقد كفر وخسروم تعدآخ لحدودالة وهوقلب الحقائق ويسمى المتعدى جاهلا وتعديه جهلاوهي الحدودالذانية للرشياء وانماأضيف الى الله لان العلم بهاا نما حصل لنامن جانب الله حيث أعطا مامن القوة التي هي قوة العقل والنظر مانصل بهاالى العلم بهذه الحدودولان الامورالتي نحدهاماهي بأمرزا تدعلي مأظهر في المظاهر المعقولة والمحسوسة وماظهر الاالحق وذلك الظاهر في المقل أوالحس هوالذي تحده وليس الاالله فهي حدود الله وقد تشترك الحدودات في أمور وتميز بأمود فاتميزت بهمن الفصول فهوحدها المميز لهاعن الذي شاركها وماوقع به الاشتراك والتميز كله حدالها فن تعدى هذه الحدو دفقدظل نفسه بظلم يسمى جهلاو قلباللحقائق وقلب الحقائق اماأن يقلبهاعينها كلها واماان يقلبهامن حيث فصولها المقومة لهاوكيف ماكان فقد تعدى حدودالله وجهل فدالخالق بماهو حددالمنحاوق فقلب الامرفى عينه كله وقدحد الانسان بالفصل المقوم للفرس فقد غلط وجهل بعضاوع لم بعضافا ولثك هم الجاهلون حقا كماهو فى تعمدى الاحكام أوماجاء به الشارع اذا آمن ببعض وكفر ببعض هو الكافر حقما وغلب الكفرعلي الايمان فان ذهاب الفصل المقوممن المعدودعين ذهاب مالهمن نصيب الاشتراك فان حيوانية الانسان ماهي عين حيوانية الفرس بالنظر الى شخصية ذلك المحدود فلهذا يذهب الكل لذهاب البعض وقدقال اللة تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والا تكونن من الجاهلين وانى أعظك أن تكون من الجاهلين وأماقوله في هذا الذكر لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراوذلك لاماعر فنامن القوى الموجودة فى الانسان الاقدر ماأوجد فيه وربحافي علم الله عنده أوفى الامكان قوى لم يوجدها اللة تعالى فينااليوم حتى لوقيسل للفرس عن القوة التي تمسيز بها الانسان عنه أنسكر هاوفي طريق اللة ما يقوله أهلالطريق فياثبات المقام الذي فوق طور العقل وهي قوة بوجدها اللهفي بعض عباده من رسولوني وولى تعطى خلاف ماأعطت قوة العقل حتى ان بعض العقلاء أنكر ذلك والشرع أثبت ونحن نعلم ان في نشأة الآخوة فوى لانكون فى نشأة الدنيا ولا يحكم مهاعقل هنا ولاتنال الابالذوق عندمن أوجدها الله فيه ونحصل لبعض الناس هنافالا تعلم نفس ماأخني لهافيهامن قرةأعين وفي الجنسة مالاعين وأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قاب بشر خرج عن طور العقل بتعيين أمر ماوماخ جعن طو رااعقل بالامكان اذلاحكم للعقل فعايعنيه اللة من الامور الاالامكان خاصة أو

ما تتحير فيه فلهذا اجاء تكاة لعلوهي كلة ترج وكل ترج المي فهو واقع فلا بدمنه فهذا هو الامر الذي يحدثه في النشأة وأما في الاحكام فعاوم في العرار حكم الجنهد لا يزال حكم الماقر وحكم المجتهدين المي انقضاء الدنيا فقد يعكم اليوم مجتهد في أمر لم يتقدم فيه ذلك الحكم الشرع ينزل من الله على قاوب المجتهد من كتاب أوسنة أواجاع أوقياس جلى فهذا أمر قد حدث في الحكم اذا تعداه المجتهد أو المقاد لله فقد ظل نفسه فهذا وأمث اله على عطيه هذا الذكر وهذا القدر من الاشارة في هذا الذكر كاف ان شاء الله فان هذا الذكر فيه تفصيل كثير و عثيل نبهناك على المأخذ فيه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السادس والعشرون وخسانه في معرفة حال قطب كان منزله ولولاأن ثمتناك لقد كدت تركن البهم شيأ قليلا

ان الركون الى الأغيار حرمان ، فى الدين وهوركون فيه خسران ناط العداب به شرع يحققه ، ضعف ين قلبي وايمان واحسان هذا لمن قدرأى فى ذاك مصلحة ، فكيف من حاله زور و بهتان الله يعسل الى الله يعسل الى الأقول به ، ولو تقطع أوصال وأركان والله ما كان ذاك الحكم الالنا ، كالشك والشرك يقضى فيه برهان بأن قائله ذو عصمة وله ، على الذى قاله فى الله سلطان

أنزل المة تعالى في مثل هذا بل في هذا قل يا يها الكافرون الى آخر السورة وهي سورة تعدل ربع القرآن اذا قسم ارباعا كالنسورة الاخلاص تعدل المثالقرآن اذاقهم ائلانا كالناذاز لزلت تعدل نصف القرآن اذاقسم قسمين اعلمان هذا الذكر يطلعك كشفاعلى أعضاء التكليف منك وهي ثمانية عضاء القلب والسمع والبصر واللسان واليمد والبطن والفرج والرجل وماثم تاسع وهي على عددالجنات الثمانية فيسدخل أأحيد في عبادته من أي أبواب الجنة شاء وان شاءمن الابواب كلهافي الزمن الواحد الفرد كاني بكر الصديق رضي الله عنه دخل منها كلهافي بوم واحدوكاانه في كل عضوعمل يخصه فلسكل عمل نتيجة نخصه من الكون تسمى كرامة ينتجها حال ذلك العمل تناسب الكرامة العضو المكاف وحال العمل الذي يختص بذلك العضوو يقع في عمل كل عضو تفصيل وله أيضاأعني العمل نتيجة تخصه من الحق تسمى منزلا ينتجه مقام ذلك العمل يناسب ذلك المنزل عند الله العضوالم كانف وتفاصيل المقام الذي يختص بذلك العضو يفصل المنازل على اختلافها وقد بيناذلك كله في كتاب مواقع النجوم لناوهوكتاب يقوم للطالب مقام الشيخ يأخذ بيده كلاعثرالم بدويهديه الى المعرفة اذاهوضل وتاهو يعرفه مراتب الانوارمن هذا الذكرالمقسمةعلى الاعضاء التي يهتدى بها وهي نورالهلال والقمر والبدر والكوكب والنار والشمس والسراج والبرق ومايكشف بنوركل واحدمن هذه الانوارمن الصفات التي تحصر الاسهاء الالحية والذات كالحياة والعلم والارادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والذات المنعوتة بهذه الصفات فلكل صفة نورمن هذه الأنوارو يعرف الموازنات بين الاشياء الموزونة والمناسبات فلايخني عليه مشئ فانه نوركله وهودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال واجعلني نوراو تعرف من هذاالذكرأر باب القوى وهي ثمانية القوى الجسة الحسية والقوة العاقلة والفكرة والخيالية وماعداهذه القوى فكالسدنة لهذه الثمانية كانهؤلاء الثمانية وانكانوا أمهات ففيهامامنزاتها من غيرها منزلة السادن ومنزلة لاقليد ومازال التفاضل في الانواع معاوما وكل ماذ كرناه في مواقع النجوم فانه بعض مايعطيه هذاالذ كرواللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب السابع والعشرون وخسانة في معرفة حال قطب كان منزله واصبرنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعدعيناك عنهم الآية ﴾ للته قسسوم وفواعاله خلف و الله في المضى طبق الابداطبق

( ۲۲ - (فتوحات) - رابع )



مان تعديه

بوحفار

easter

ه ماوجب

برحكمانة

ماحرمالله

تباعهوى

اأضف

العليهاد

فق وذلك

تتميز بأمور

عدى عده

امن حيث

بالامرنى

حقاكاهو

دعانفان

نىةالفرس

remyer

ثانعدد ك

:مكان قوى

اللهمايقوله

وولى تعطى

لآخ ة قوى

اسهنافلا

جعنطور

فاصبرمع القوم نفساليس تشكرها \* الااذارزقت مشل الذى رزقوا من انكسار ومن ذل ومتربة \* فيهار وائح مسك نشره عبق فلايغـــرنك أوصافي فان لها \* مواطنا وبها لاقوام قد نطقوا

اعلم أبد ناالله واياك بمأ يدهم بهمن الروح القدسي ان لله عبادا كانت أحوا لهم وأفعا لهم ذكرا يتقرب به الى الله وينتج من العلم بالله مالا يعلمه الامن ذاقه فن حبس نفسه مع هذا الذكر لحق بهم فانه كل ماأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ونهاه عنه هوكان عين أحوالهم وأفعالهم مع كون هذه الطائفة الذي نزل فيهم هذا القر آن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف انالواما نالوه الابانباعه وفهم مافهمواعنه ومع هذاعانب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم حتى كانرسولالله صلىاللةعليهوسلم اذالتي أحــدامنهمأ وقعد فىمجلس يكونون فيه لايزال يحبس نفسه معهم ماداموا جلوساحتي يكونواهم الذين ينصرفون وحينثذ ينصرف رسول اللةصلي اللةعليه وسلم وكان صلي الله عليه وسلم اذأ حضر والاتعمد وعيناه عنهم ويقول اذاجاؤا اليهأ ولقهم صحبابين عانبني الله فهم ولماعر فوابذلك كانوا يخففون الجاوس معرسول اللة صلى الله عليه وسلم والحديث لماعاموامن تقييده بهم وصبره نفسه معهم فن لزم هـ ذاالذ كرفانه ينتبجله معرفة وجه الحق في كلشئ فلايري شيأ الاويري وجه الحق فيه فانهم ما دعوار بهم بالغداة والعشي الذي هو زمان تحصيل الرزق في المرزوقين كماقال لهمرزقهم فيها بكرة وعشيا وهوالصبو حوالغبوق عند العرب فكان رزق هؤلاءبالغداة والعشى مايحصل لهممن معرفة الوجه الذي كان مرادهم لانه قال يريدون وجهه يعني بذلك الدعام بالغداة والعشي وجمه الحق لماعاموا أنكل شئ هالك الاوجهه فطلبوا مايمقي وآثروه على مايفني فاذاتجلي لهموجه الحق فى الانساء ولهذا الذاكر بهذا الذكر لم تعدعيناه عن هذا الوجه ولا يمكن أن تعدوعيناه عند لانه بذاته يقيد كل ناظراليه وانماجاءالنهي فيهذاالذكر لانهم ليسواعين الوجه بلهم المشاهدون للوجه فن كان منهم قدحصله تحلى الوجه وبق معه هذا الذكر فأنمابر يدبقاء شهو دذلك الوجه دائمالما يعرف من حال الممكن وماينبغي لجلال الله من الادب معه حيث لا يحكم عليه بشن ولا بدوان حكم هو بذلك على نفسه هذا هو الادب الاطح ومن لم يبدله بعد ذلك الوجه المطلوب فيطلب مدعأته ذلك الوجه المرادله وعلى كل حال فلا تعدعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم الى غيرهم مادامواحاضر ينومن هناقال رسول اللةصلي الله عليه وسلم في صفة أولياء الله هم الذين اذاراً واذكرالله لماحصل لهم من نورهذا الوجه الذي هومراد لهؤلاء فان الذي يتجلى له هذا الوجه لابدأ ن يكون فيه أثر معلوم له ولابد فنه جلي يحيث أن يراه الغيرمنه ومنه خفي يحيث أن لايراه منه الأأهل الكشف أولايراه أحد وهو الاخفي الاأنه له في نفسه جلي لانهصاحب الشهود وحكم غيرالانبياء في مثل هذه الامور خلاف حكم الانبياء فان الانبياء وان شاهد واهؤلاء في حال شهودهمالوجه الذىأرادوه من اللة تعالى بدعائهم وانهم من حيث انهم أرساوا لمصالح العباد لايتقيدون مهم على الاطلاق وانما يتقيدون بالمصالح التي بعثوا بسببها فوقتا يعتبون مع كونهم في مصلحة مثل هذه الآية ومثل آية الاعمى الذى نزلفيه عبسوتولى فانرسول اللهصلي الله عليه وسلم ماأعرض عن الاعمى الذي عتبه فيه الحق الاحرصا وطمعا فىاسلام من يسلم لاسلامه خلق كثير ومن يؤ يدالله به الدين ومع هذاوقع عليه العتب من حقيقة أخرى لامن هذه الجهة فمن ذلك قوله أمامن استغنى فأنت له تصدى فذكر الصفة ولم يذكر الشخص والغناصفة الهية فحا حادت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الاالى صفة الهية لتحققه صلى الله عليه وسلم بالفقر فارادا لحق أن ينبهه علىا الاحاطةالالهية فلاتقيده صفةعن صفة فليس شهوده صلى اللةعليه وسلم لغنا الحق فى قوله والله غني عن العالمان بأولىمن شهوده صلى الله عليه وسلم إطاب الحق فى قوله وماخلقت الجنّ والانس الاليعبدون وأين مقام الغنامن هذاالطابوقوله وأقرضوااللةقرضاحسنا فغارعليه سبحانهأن تقيده صفةعن صفة بلكان يظهر لاواثك من البشاشة على قدرما يليق بهم ويظهر للاعمى من الفرح به على قدرما تقع به المصلحة في حق أولئك الجبابرة فأن التواضع والبشاشة محبو بةبالذات من كلأحد فانهامن مكارم الاخلاق ومازال اللة يؤدّب نبيه صلى الله عليه وسلم



حق تحقق بالادب الالهى فقال ان الله أدّ بنى فأحسن أدبى فان الله انسبة الى الاغنياء كاله نسبة الى الفقراء فالعارف ينبغى له أن لا يفو نه من الحق شئ فى كل شئ ف أحسن تعليم الله عباده فنحن اذافتح الله أعين بصارً نا وأفها مناعا منا أن تعليم الله نبيه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كالمثل السار اياك أعنى فاسمعى ياجاره وان كان هو صلى الله عليه وسلم كالمثل السار اياك أعنى فاسمعى ياجاره وان كان هو صلى الله عليه وسلم كالمثل السار اياك أعنى فاسمعى ياجاره وان كان هو صلى الله أسوة حسنة فكل خطاب خاطب به نبيه صلى الله المقصودون لله بالتأسى به والاقتداء لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة فكل خطاب خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم مؤدّ باله فلنا فى ذلك الخطاب اشتراك لا بدمن ذلك فانظر ياولى "فى هذا الذكر ماذا نتيج من الخير الكثير والله يقول الحق وهو مهدى السيل

﴿الباب الثامن والعشرون وخسماتة في معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سبئة سبئة مثلها فن عفاواً صلح فأجره على الله ﴾
ان القبيح لاقسام مقسمة ، عرفية والتي النشر يع بينها فن عفاعن مسىء نفسه أنفت ، عن الجزاء لان السوء عينها فسلا تكن عدل القبيح لا ن الله بالصفة العلياء زينها

قال اللة تعالى وللة الاسهاء الحسني وان كان له جميع الاسهاء التي يفتقر كل فقير الى مسها هاولا فقر الاالى الله فأنه يقول باليماالناس أنتم الفقراءالى الله ومع همذا فلايطانى عليمه من الاسهاء الامايعطى الحسن عرفاوشرعا ولذلك نعت أسماءه بالحسني وقال لناادعوه بهائم قال وصية لنا وذرواالذين يلحدون فى أسهائه أى بمياون فى أسهائه الى ماليس بحسن وان كان فى المدنى من أسهامه لكن منع أن يطلق عليه لما ناط به عرفاأ وشرعا باله ليس بحسن وهناقال سيئة مثلها فالسيئةالاولى سيئة شرعية صاحبهامآ ثوم عندالله والسيئة الثانية الجزائية لبست بسيئة شرعا وانماهي سيئة من حيث انها تسوء الجازي بها كالقصاص فبالك أن تعفو عنه بهذا الشرط فلمار أي أهدل الله أنه تعالى أطلق على ذلك اسم سبئة وقال مثلها ومن اتصف بشئ من ذلك فيقال فيه انه مسىء على حدد ماسمي تلك سبئة سواء فأنف أهل الله أن يكونوا محلاللسوء فاختار وا العفوعلي الجزاء بالمثل نفاسة وتقديس نفس عن اسم لم يطلقه الله على نفسه كما أطلق الحسن ونب على الزهدوالترك للاخ ندعامها بقوله وجزاء سيئة سيئة ولم بقل وجزاءالمسيء فان المسيءهو الذي يجازى بماأساء لاالسيئة فان السيئة قددهب عينهاوهي لانقبل الجزاء ولوكانت موجودة فانهالوقبلت الجزاء والعيتها مثال ذلك ان الجرح الحاصل في الذي تعدى عليه فرح اذاا قتص من الذي بوحه مثل ما تعدى عليه صار الأخوالج ازى مجرو حاومابرى الاول من جوحه فاوقبات السبئة جزاء لزال عينهامنه ولايزول فلم سق الجزاء الاعين المكاف قان كانت السيئة فعل المكاف لامقعوله فقدذهب عين الفعل بذهاب زمانه فلايقبل الجزاء لانه قدانعدم فلم يبق الاالحسل المسيء فأنزل المسيء منزلة السبئة وسمى بها وأضيف الجزاء الى السيئة فللمسيء حكم السبئة فن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم هذامن أقوم القيل وان كان القيل الالحي كله قويما ولكن فيعقو يم وأقوم بالنسبة الينا لاناقد قدمنامامن شئ بكون فيسه كثرة أمثال الاولا بدفيد من التفاضل حما لانه لاشئ فوق أسماء الله الحسنى ومع هذا تتفاصل بالاحاطه وعدم الاحاطة وينزل اسم الهي عن اسم الهي ويعلو اسم الهي على اسم المي فالجزاء بالامثال أبدا وماخو جعن الوزن والمقدار بالرجان لابالنقص فذلك خارج عن الجزاء ولهذا برجع الحق عليه بعدما كان له يخلافه في الخمير والحسن فان الرجمان فيه فضالة يثني عليه بها وماأحسن قول رسول اللفطى اللة عليه وسلم فى صاحب التسعة فاسمع الولى وقد حكم له بالقصاص أماانه ان فتله كان مثله يعني قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فسمى قائلا بلاشك فتركه وعفاوهذامن السياسة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ البَّابِ التاسع والعشرون وخسماته في معرفة حال قطب كان منزله والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ﴾ انالوفاق لن طيب الاصول لما يه أنابه الله يما شاءه وشرع

الى الله

- لي الله

سولالله

المعرفي

ماداموا

سلماذا

خففون

465

لذى هو

انرزق

الدعاء

المموجه

انه بقيا

حصل الله اللال الله

لعدذلك

الممادم

حصلمم

فنهجلي

سهجلي

المرفع

(dept)

بةالاعي

الاجوما

نةأوى

leanbl

Ge agi

العالمان

الفناءن

ائكمن ارة فان

-mem-

فين أبى فلخبث فى طبيعت به يدر يه من يفتح الا بواب حين قرع له بما فى غيدوب الطبع من عب به من صنعه فى الذى أبداه حين صنع كن دعاه رسدول الله حين دعا به فياء مبالذى قد كان قبل جع وجاء غيره بشطر ماكسبت به يداه والكل فيا فى يديه طمع ولوأكون لماقلنا بقدو لهما به وقلت عبد دعاه ربه فسمع و بادر الامم لم ينظر الى أحد به ولالمدن ضرفى تأخرو و نفع

اعلم أيدنا الله واياك بروح القدس ان هذا الذكركان لنامن الله عزوجل لمادعانا الله تعالى اليه فاجبناه الى مادعاً با اليهمدة تمحصلت عندنافترة وهي الفترة المعلومة في الطريق عندأ هل الله التي لابد منهال كل داخل في الطريق ثم اذاحصلت الفترة اماأن يعقبها رجوع الى الحال الاقلمن العبادة والاجتهاد وهمأهل العنابة الالهية الذين اعتنى الله عزوجل بهم واما أن تصحبه الفترة فلايفلج أبدافاما أدركتنا الفترة وتحكمت فينارأ يناالحق في الواقعة فتلى علينا هذه الآيات وهوالذي يرسل الرياح بشرابين يدى رحته حتى اذا أقلت سيحابا ثقالا سقناه لبلدميت فالزلنابه الماء الآية ثم قال والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه فعامت انى المراد بهذه الآبة وقلت ينبه بما تلاه عليناعلى التوفيق الاول الذي هداما اللةبه على يدعيسي وموسى ومجدسلام الله على جيمهم فان رجوعنا الى هذا الطريق كان بمبشرة على يد عيسى وموسى وعجد عابهم السلام بين يدى وحت وهي العناية بنياحتي اذا أقلت سيحابا ثقالا وهو ترادف التوفيق سقناه لبلد ميت وهوأنافا حيينا به الارض بعد موتها وهوماظهر علينامن أنوار القبول والعنمل الصالح والتعشق به عممثل فقال كذلك نخر جالموتى لعلكم نذكرون بشير بذلك الى خبرورد عن الني صلى الله عليه وسلم فى البعث أعنى حشر الاجسام من أن الله يجعل السماء تمطر مثل منى الرجال الحديث ثم قال والبلد الطيب بخرج نبائه باذن ر به وليس سوى الموافقة والسمع والطاعة لطهارة المحل والذى خبث وهوالذى غلبت عليه نفسه والعلبع وهو معتنى به فى نفس الام لا يخرج الانكدام ال قوله ان لله عبادا بقادون الى الجنة بالسلاسل وقوله ولله يسجد من فىالسموات ومن فى الارض طوعا وكرها فقلناطوعايا الهناواعلم ان الله تعالى لماخلق هذه النشأة الانسانية لعبادته وأنشأها ابتمداءفي صعف وافتقار فكانت عبادتهاذاتية ومازاات على ذلك الىأن رزقها الله القوة وأظهر كما الاسباب الموجبة للقوة اذا استعملتها واحتجب الحق من ورائها فلم تشاهد الاهي وغابت عن الحق تعالى فلم تشهده فناداهاسبحانه من خلف الك الاسباب على كلفها به من الاعمال وسمى تلك الاعمال عبادة لتنبه بذلك على أصلها فانهالاتنكر عبوديتهالان العبودة لهاذاتيةذوقاو بقيلن معمعاينتها الاسباب التي تجد عندهادفع ضروراتهافهي تقبل عليها طبعاوترى الذي دعاها اليه غيبافتع إان نم ظاهراو باطناوغيباوشهادة وتنظرني نفسهافتحدها مركبة من غيب وشهادة وان الداعي منها الى الحاجة غيب منهافان تقوّت عليهامناسبة الغيب على الشهادة كانت البله الطيب الذي يخرج نباته باذن ربه فسارعت الى اجابة الداعى وهي من النفوس الذين يسارعون في الخيرات وهم لهاسابقون لانهارات الاسباب مختلفة وأى سبب حضرمنها أغناها عن سبب آخر فعامت امهامفتقرة بالذات الى أمرما غيرمعين فتعتمد عليهوهي قدشاهدت الاسباب وعاست قيام بعضهاعن بعض وتستغني ببعضهاءن بعض ويغيب فى وقت فلايق درعليه و بحضر في وقت فطر له الماخطر لا براهيم الخليل عليه السلام انى لاأحب الآفلين ورأت أيضا انها نخلق بعض أسبابها الموجبة استعما لهالدفع ضروراتها بماتتكاغه من الاعمال الموجبة لوجود ذلك السبب الذي نركن اليه فانفتأن يتعبدهامن لهفي وجوده أفتقار البهافا شبهها فأرادت الاستناد الي غني لاافتقار لهلعزة نفسهاوشموخ أنفهاوماجعل الله في طبعهامن طلب العلوفي الارض والشفوف على الجنس فقالت اجبب هذا الداعى الغائب حتى أرى ماهو فلعله عين ما أطلبه فامتثلت أمر مادعاها اليه وعملت عليه فاشر قت أرضها بنود ربهافكانت البلد الطيب الذي بخرج نباته باذن ربه ونفس أخرى على النقيض منهار بحت الشهادة على الغيب

واعتها

وأعمتها الحاجةعن اختلاف الاسباب وقيام كلسببعن الآخر وقالت العلهذا الغيب الذي دعاني اليد يكون مذل الشهادة كثيرين يغنى الواحد منهم عن الآخر فابقى على حالتي ولاأ تعب ذاتى في مظنون فتنبطت عن اجابة الداعي تمان التب يحكمته فى وقت قطع عنها الاسباب كلهاوا ضطرها فلمالم تجد سبباتستند اليه ظاهر اجنحت الى ذلك الغيب الذى دعاهالعل بيده فرجا يخرجها من الضيق الذي تجده فاجابته مضطرة وهو البلد الذي خبث فلا يخرج نباته الانكدا قال تعالى واذامسكم الضرفي البحر فنبه على موضع انقطاع الاسباب ضلمن تدعون يعنى الاسباب الااياه فكان هوالسبب الذي بنجى فلمانجاه الله وأغاثه واستقل قال هذاأ يضامن جلة الاسباب التي يقوم بعضهاعن بعض فبانر يده فعله واحدامن الاسباب وهوالمشرك فاخوج الانكداو لهذاسارع فى الرجعة الى السبب الظاهر فتميز الفريقان وانما كان فريقان فى العالم بهذه المشابة لماحكم به الاصل فان الاصل فيه جروا ختيار فبالاختيار لم يزل يسقط من الخسين صلاة عشر اعشر احتى انتهى الى خست و بعدم الاختيار اثبتها خسة وقال مابيد ال القول الدى وكان المجبرله ماأعطاه المعلوم فلم يتعدعامه فيه والذبن يلجؤن فيسه الى الله في حال الاضطر ارال كلى استنادهم من حيث لايعلمون الى هذا الاصل في الحكم والفريق الآخر استناده الى حكم الاختيار في انه تعالى فعال لماير يد فأهل الضرورة فىالرجعة أحق وأهل الاختيار في الرجعة أوفق وأسعد فالذي خرج نكد الهمن الاحوال الاطية قوله تعالى ماتردت فحاشئ أنافاعله ترددى فى قبض نسمة المؤمن بكره الموت واكره مساءته ولابدله من لقائي يقول لابدان أميته على كره منى وهوالمعلوم الذي جعلني في هذا الاني عامت منه وقوع هذا فاولا حصول العلم عنده من الممكأت كاهي في أنفسها عليه ماصح تردد ولافعل مافعله أو بعض مافعله على كره فانظرفها أعطاه هذا الذكر من العلم القريب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الله وهومهم اذ بيبتون مالا برضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله وهومهم اذ بيبتون مالا برضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا المهال بالله عين الجهل بالله عين الجهل بالله على ولذا مسترت نفسى عن مثلي والسكالي وقد عامت بأن الله ينظرنى على على الذى قال لا تخطر مبالبال

فَا الْجُوابِ اذَاقَالَ الْجَلْيُسِ لَنَا ﴾ لمَا فَعَلَمْ فَقَلْنَالُهُ الْحَسَمُ للحال الحال موهبة وأنت واهبها ﴿هلاحفظت وجودى حفظاً مثالى فلاتاسنى ولم من أنت تعرفه ﴿ وأنت تدريه رب القيل والقال

اعم أيدنا الته واياك بروح منه ان الجهل بالته انما كان من جهك بك فان الته ما جعل دليلا على العلم به الاعلمك بك فعمل الآية في نفسك و قال النبي صلى الته عليه وسلم المترجم عنه من عرف نفسه عرف ربه وما أحسن ما قال تعالى بستخفون من الناس فانهم مجبولون على النسيان ولا يستخفون من الله الذى لا يضل ولا ينسى وكان الاولى لوصح عكس القضة الاانه لا يصح أن يستخفى شئ عن الله والسبب الموجب للاستخفاء عن الناس ما علموامنهم من الحب في ظهور التحكم فيهم بقدر الحال والاستطاعة و بحافيهم من حب الثناء الحسن وطلب المحمدة فاذا الملعو اعلى هذا الذى أشر الليه من العمل سقطت و مقالعا مل من قلب الذى يراه و قام عليه لسان الذم منه وسبب ذلك الجنسية ومع كونه يعلم ان الاختفاء من برى هذا العامل ان الاسهاء الالحمية تتحاور فيه في حال هذا العمل ولاسبا الاسم الحليم والصبود و يعلم ان الاختفاء من منه كره فلي على كره فلي على المناس المن قلم المناس ا

les

يق ع

ني الله

إعلينا

=U14

وفيق

اشرة

ادف

الصالح

ment

عوهو

دل من

عادته

سهده

إنالها

بهافهى

150

- الله

فرات

زاتالى

ن بعض

الأفلين

الوجود

لاافتقار

اجيب

بهابنور

بيغال

الذوق فيذاوهوان تعلم الاشياء منك أى انك قدا تصفت بها ذوقاو كثير بين من يكون ذلك المعلوم حاله وبين من لا يكون فانه ما هومنه على علم صحيح وقوله من انه عمالا برضى من القول وهوا لجهر بالسوء من القول فان الله لا يجب الجهر بالسوء من القول فان الحركم بكونه سوأ ما علم الامن القول اذلولا القول ماوصل علمه الينا فالقول بالسوء بطريق التعريف انه سوء قول خير يحب الجهر به لانه تعلم حتى لا يجهر به عند الاستعمال اذا قضى الله على المكف استعمال هذا في الكون حكم ظاهر في عمل الاوله مستند المي يستند اليه وذلك المستند اليه ان كان خير ازاد له في الاعطية اضعافا مضاعفة وان كان شراشفع فيه ذلك المستند وأقام عذره عند الله فلهذا كان ما للعباد المكلفين الى الرحة التي وسعت كل شئ والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

والباب الاحدوالثلاثون وخسائة في معرفة حال قطب كان منزله ومانكون في شأن وماتتاوامنه

من قرآن ولاتعماون من عمل الا كناعليكم شهود اادتفيضون فيه العبد في الشان والرحن في الشان و وشأن ماهو فيه الحق من شانى فينبغى لى أن أفنى مدى عمرى م في شأنه فاجازى الشأن بالشان لولاه ما نظرت عينى الى أحدد " له العامنا انه عيدي وانسانى انى لانسى وجودى عند و و يته و ومانسيت بل النسيان أنسانى

هـ نداهجيرلزمته سنين كشيرة حتى ما كنت اسمى الابه بما كنت مستهترا به متحدا ورأيناله بركات لاأحصبها وهو الذى أطلعت منه على المراقبة فكنت رفيباعلى نفسى نيابة عن الله حين أمر هاأن تكون على وصف خاص معلوم فى الشرع المطهر المنزل على اسان المعصوم صلى الله عليه وسلم ورقيباعلى آثارر فى فعا بورد وعلى قلى وفى جيع حركانى وسكناتي ورقيباأ يضاعلى رقى عوازنة حده المشروع فى عباده فكنت أقيم الوزن بين أمر دونهيه وبين ارادته لارى مواقع الخلاف عن خالف والوفاق عن وافق وماجعلني في ذلك الاماشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وماهو عندى الاقوله فاستقم كاأمر تفاذاوافق الامرالارادة كانت الاستقامة كاأمر وحصل الوفاق واذالم بوافق الامر الارادة وقع ماحكمتبه الارادة ولم يكن للامرحكم في المأمور وعلمنا عند ذلك ماهو الامر الالهي الذي لا يعصى ومن هو الخاطب وماهو الامر الالهي الذي يعصى في وقت فلم بجده الاالام بالواسطة وهوعلى الحقيقة أمر لفظي صورى فهوصيغة أمر لاحقيقة أمروأن المأمور بالامر الاطي الذي لايعصى انماهو المخاطب عين الممكن الذي توجه من الحق عليه الايجاد بأن يقول لهكن فيكون ولابد فهذاهو الامرالذي لابعصيه المخاطب أصلا وأعاالانسان المكاف هومحل ظهورهذاالمكون كالنالمكون محلالتكوين فيقول للشهادة كن فتكون الشهادة ومالح امحل الالسان الشاهه وهوالقائل فننسب الشهادة الىمن ظهرت فيه ليس له فيها تكوين وانما التكوين فيهالله في هذا الحل الخاص وهكذا جيع أفعال المكافيين وكون ذلك الفعل طاعة أومعصية ايس عينه وانماهو حكم الله فيمه فكنت أشاهد تكوين الاشياءفى ذاتى وفى ذات غيرى أعيانا فأغذذا كرة للةمسبحة بحمده معكونها ينطلق عليها اسم معصية وطاعة فطلبت من الله مسمى المعصية هل له عين وجودية أولاعين له وهل بينه و بين مسمى الطاعة فرقان أم الحكم سواء فأن الله لا يأم بالفحشاء وما يتكوّن شيخ الاعن أمره فهل للمعصية تكوين أم لافاطلعنا على ان مسمى المعصب انماهوترك والترك لاشئ ولاعين له فوجدناهامثل مسمى العدم فانه اسم ليس تحته عين وجودية فان الشان محصود فيأمر لايفعل أونهي لايمتثل وغيرذلك ماهونم فاذا قيللى أفم الصلاة فلم أفعل فعصيت وخالفت أمر اللهف تتحت قولى لمأفعل وخالفت الاأمرعدمي لاوجودله وكذلك في النهيي اذاقيـــللي لاتفعل كذامثل قوله تعالى لايغتب بعضكم بعظ فلمأمتثل نهيه ومدلول لمأمتثل عدم لاعين له فى الوجود لأنه نفي فاغتبت ومعنى فاغتبت أى ظهر فى محلى عين موجودة أوجدها لخق بالامر التكويني وهوالقول الوجودني لساني على طريق خاص يسمى الغيبة فامتثل ذلك المقول فى لسانى أمر سيده وموجده بالايجاد وماأضيف الى منه الاكونى لم أمتثل نهيه فانتفى عن محلى الامتثال ف اأخذت

فالوجهين الابامرعدى وهو ترك الامروانهى ولابدلى فى كل نفس أن أكون فى شأن وذلك الشأن ليس لى فان الشأن الظاهر فى وجودى الماهولة وهو قوله كل يوم هو فى شأن وفينا تظهر تلك الشؤون وأعيا نناأيضا من تلك الشؤون والله شهيدعلى ما يخاق مناوفينا وقوله اذ تفيضون فيه هو ما جعل فينامن الارادة الاختيارية فى عين الجبر فالمحل لما يخلق فينا فلم المنافي فينا المعرف فينا المعرف فينا المعرف فينا المعرف فينا المعرف المنافي المنافي المنافق الم

خدمن الدهرماصفا ، ودع الدهر يحكم انما الدهـــرر بنا ، العلى المقـــدم حاكم بالذي يرى ، مفسح لا يعجم كلما قالكن الششيئ يكون المكام . فتأدب ولا تقــل ، أبالام أعــلم فالى الله أمرنا ، راجع فلتسلموا فهو بالام أعلى ، وهو للام أحكم

فقد الدالامر بارتفاع الجبوعرف الجب ومرف الجب ومسمى الوفاق والخلاف وعامت من رأى و بن رأ تومن أنت وما هومن طريق الوجود فأنه سبحانه لايقال فيه ان له ماهية وان ستل عند بافالجواب بصفة التنزيه أوصفة الفعل لاغيرذاك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الثانى والثلاثون وخسمائة في معرفة القطب كان منزله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾

ان الصلاة لحا وقت تعينه \* شمس وآ نارهافا لحكم الشمس فانظر اليهابه بن القلب ان شرقت \* أو أشر قت الابعين الحس والنفس فظهر نا از وال الشمس فى فلكى \* وعصر نا الانضام العقل والحس ومغرب الغر وب الحق عن نظرى \* وذلكم الارتفاع الشك واللبس أن الافول دليسل يستدل به \* لكى يفرق بين العلم والحدس ثم العشاء واذاما حسرة ذهبت \* ذهاب من أعدم الاشياء بالحس وعند ما نفجرت أنوارها و بدت \* كأنها خرجت من ظامة الرمس وعاد مغسر بهاشرقا بهاف زهت \* وعاد مطلعه اللحرش والكرسي ناجيته فى شهود الانقطاع له \* مؤ يد بين حصر الجهر والهمس وهذه خسة فى العد حافظة \* وليس يحفظ أكوانى سوى الحس

قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصاوات وليست سوى هذه الخس الموقتة المعينة المكتوبة وكما أن الخسة تحفظ نفسها وغيرها الذى هو العشر ون وهو نانى عقد العشر من العشرة والعشرة أول العقود وأقل ما يكون العقد بين النسين ف كذلك الصلاة قسمها الحق نصفين نصفاله ونصفا لعبده وجعلها بين تحريم وتحليل فاذاشرع فيها العبد لم يصرف ذاته الى غيرها من الاعمال بخلاف غيرها من الاعمال على المشروعة ففظت نفسها حتى تسمى صلاة فان فالمالا بالوتر مغلا وحفظت غيرها وهو المعلى ليبقى عليه اسم المعلى وحكمه فلهذا شرعها الله خسة فعين الوقت فان قال قائل بالوتر الهزائد على الخسة فتكون ستاقلنا في ازاد الامن يحفظ نفسها وهي الستة وهي أول عدد كامل في ازاد الاممانيناسب في

الايكون

سالجهر

بطريق

Jlaain

Kadis

لىالرحة

سهاوهو

س معاوم م حرکانی

دندلارى

عندى

ومنهو

صور ی

من الحق ب هو محل

نالشاهد

سوهكذا

نكوين ية وطاعة

- Zmela

العصب

نعصود

حت قولى

فكراهفا

اموجودة

لكالمقول

أخذن

الحفظ فلذاقال السائل هل على غيرها يعنى الخس قال لاالأن تعاق ع وجع له فى الصلاة بين الجهر والسرأ عنى فى القراءة وجعلهأ يضابين القول والفعل والحال والهيآت في الحركات من قيام وركوع وسيجود وجاوس وأثنى على من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيأ بالدوام عليها والخشوع فيها وأعطاها الليل والنهارحتي يعم الزمان بركتهاوفه بينا من أسرارها ماشاء الله في بال الصلاة من هذا الكتاب وكذلك بينا أيضامن شأنها في كتاب التعزلات الموصلية لنائم ان الله شرع طهارة لها مائية وترابية فان النشأ الانساني لم يكن الامن تراب كا دم وما كبني آدم فقال خلقكم من تراب ومن ماء ومن طين وهو خلط الماء بالتراب فجعل الطهارة للصلاة بمامنه خلفنا فطهارتنامنامن ماء وهوالوضوء وتراب وهوالتيممفنحن نورعلى نو ربحمداللة وماكتب الله هذه الصلاة الاعلى المؤمنان وليس المؤمن سوى المصدق بأحدية الكثرة الالهية لماهي عليه من الاسماء الحسني والاحكام الختلفة من حيثان كل اسمالمي بدل على الذات وعلى معنى ماهو المعنى الآخر الذي يدل عليه الاسم الآخر فله أحدية العين فهومؤمن أيضا بأحدية العين كماهومؤمن بأحدية المكثرة فمن لم يكن له هذا الايمان والافليس هوالمؤمن الذى كتب الله عليه هذه الصلاة وانما كتبهاعلى المؤمن دون العالم لعموم الايمان فان المؤمن هو عين الفله لانه الصدق بالخبر لما تعطيه حقيقة الخبر من الاحتمال فابقي الخبرعلي أصله فالعالم من علمه بالامو رعلي ماهي عليه أن لايزيل الخبرعن احتماله بالنظر الى ذات الخبر فهوعالم بصدق هدندا الخبر المعين لان الخبروان اقتضت ذاته الاحتمال فانهلابدأن يكون فى نفسه موصوفابأحدالاحتمالين اماصدق واما كذبولايعرف ماهوعليه من هذين الوصفان الابدليل فهذاهو حظ العالم فقدصدق به العالم انه صدق لا كذب أعنى هذا الخبر المعين وقلده في هذا التصديق المؤمن فالمؤمن العالم قامله دليل العلم على ان الخبرصادق وان هذا الخبر المعين صدق فهومؤمن بلاشك وأعلى العالم نفسه الامان أن ينقل العلم جهلا وصدق المقلد العالم فيا أخبره به من صدق هذا الخبر فاشترك الكل فى نعت الايمان فلوكمتبها للله على العلماء دون المؤمنين لماوجبت على المقلدين والعلماء لهم صفة الايمان فكتب على الوصف العام ولولا الحق تعالى ما ول الى عباده ماوصفهم تعالى بالعلم به ولابالا يمان فهم أحق العلم به من علمه به فان علم الخلق به علم اضطرار وافتقار ذاتي لما تعطيم ذات المكن من الاستناد الى المرجح فبنزوا الينا عرفناه فهو يظهر بنا ولايتمكن لنا أن ظهر بهفيجمع سبحانه بين نعت السادات والعبادولايتمكن للعباد أن يكونوا أربابا فىأنفسهم وان ظهر وابنعوتسيده وآنما كلامنافى نفس الامرلافها يجدونه فىأوقات فماهوله تعالى فعلوم من القسمة وماهوللعبد فعلوم وماوقع فيه الاشتراك فماهو للهفهو للهفي عين الاشتراك وماهوا للعبدفهوللعبدف عين الاشتراك فهوفى نفس الامرمعين وان وقع الاشتراك فلبس الافى الالفاظ الدالة على الاشتراك وامافى نفس الام فلااشتراك بوجه من الوجوه فان كل واحدعلى نصبيه المعين له وان لم يكن الام كذلك اختلطت الحقائق وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذبن آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وقليلأ يضاماهم فكل مصلأدى صلاته لوقتها ولم يطلع ولاأنتجله معرفة بسر القدرالذي أومأما اليه فىهذا الكتاب فىمواضع كشيرة مختلفة بطرائق عجيبة فحاصلي الصلاة لوقنها وذلك ان الله مانسرع هذه العبادات لاقامة نشأة صورتها الظاهرة بللما تدل عليه وتعطيه من جانب الحق من المعرفة به وإن لمتكن الصورة قدنفخ القائل فيهار وحاتحي به ولاينفخ فيها روحاالا باذن ربه كاقالواذ تخلق من الطين كهيئة الطيرفقد شارك كل مصور وماتعلق بهذم كاتعلق بالمصورين فانهماصوره عليه السلام الاباذن الله ثمقال فتنفخ فيه فيكون طائرا باذن الله فزال من هيئة الطائر وعادطائرا فكذلك عمل العبد اذاعمله بالايمان من حيث ان الحق أمره بذلك العمل فقد أذن له في انشاء تلك الصورة فقد شارك المنافق كماشارك المصورين من خلف من الطين كهيئة الطير فان المنافق ماأذن الله له أن ينشئ صورة العمل على ذلك الحسد وما أمرالله بانشاء صو الاعمال الاللؤمنين فلماوقع الانستراك فيظاهرالصو رةبين المؤمن والمنافق نفخ المؤمن باعمانه فيهار وحا فعادت



حياة لا تشاهد سوى منشها وهوهذا المؤمن فيجدها يوم القيامة حياة تشفع له وتأخذ بيده والمنافق مجدها ميتة في قال له أحيه افلا يستطيع وهي حية في نفس الامر والكن باحياء الحق وقد أخذ الله ببصر هذا المنافق عن ادراك حياتها كا أخذ الله بابصار ناعن ادراك حياة المسمى جادا ونباتا مع علمنا انه حي نفس الامراعانا فانه مسبح بحمد الله ولا يسبح الاحي ناطق والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الثالث والثلاثون وخسماته في معرفة حال قطب كان منزله واذاسألك عبادى عنى فاتى قريب أجيب دعوة الداع اذادعان إ

ان الدعاء عجاب من لايشهد ه هـذا هوالحق الذي لا يجحد وهوالقريب بعلمه وبعينه ه وهو الذي في كل حال يشهد لكنه لما دعاك دعـوته ه من قبل ذا أعطاك هذا المشهد فاذاعامت بأنه عـين الذي ه يدعو فن تدعوه أومن تقصد فادعوه أمر الاتكن عن يرى ه ان الدعاء هو الحجاب الابعـد

اعسلم أيدنا اللهواياك بروح منهان الله تعالى ماأخبر ببيه صلى الله عليه وسلم بقربه من السائلين من عباده بالإجابة فعايسألونه فيهالاوقدسا وانافىالعم باللهمن همذا الوجهولوكان هذا القربالالهي فىالاجابةقر بهفىالمسافة التي فكرعنها إنهأقر بالى الانسان من حبل الوريدلا كتني وذلك لانه لايازم من هذا القرب السماع كالايازم من الساع في السؤال الاجابة فصرك من الفائدة بهذا التعريف ثلاثة أمور القرب والسماع والاجابة فلم يترك لعبده مجمة عليه بل للة الجدة البالغة فاذا أقيم العبد في هذا الذكر فاول ما ينتج له الزهد في اسوى الله فلا يتوسل اليه بغسيره فان التوسل انماهوطل القرب منه فقد أخبرنا الله تعالى اله قريب فلافا تدة لهذا الطلب وخبره صدق مم أخبرانه بجيب سؤال السائلين فهواخبار بأن بيده ملكوت كلشئ وأخبر بالاجابة ليتحفظ السائل ويراقب مايسأل فيمالانه لابدمن الاجابة فقديسأل العبدفهالاخيرلهفيه لجهله بالمصالح فهوتنبيمهن الله وتحذير أن لايسأل الافيايم ان له في الخير الوافر عند الله في الدنياو الآخرة فن أخذ هذا الذكر على جهة التنبيه فإيسال الله تعالى فاحاجة من حوائج الدنياعلى التعيين ولكن يسأل فهاله فيسه خيره ايعامه الله مبهما لايعين فاذاعين ولابد فليسأل فيما لخيرة وسلامة الدين وأما تعيينه في السؤال فيايرجع الى أمر الدين فليعين ماشاء ولامكر فيمه ولاغائلة وكذلك مايسأل فيهمما يتعلق بالآخرة ولكن هناشرط أبينه في هذا الذكرمن أجل مانوى في الوقائع من عدم الاجابة لا كترالناس فعايسا لون فيدمر بهم فاعلم ان الله أخد برانه يجيب دعوة الداع اذا دعاه وما دعاؤه اياه الاعين قوله حين يناديه باسم من أسمانه فيقول ياأ منة أو يأرب أورب أو ياذا المجدوا لكرم وماأشب ذلك فالدعاء نداء وهو تأيه بالله فاجابة هذاالقدر الذى هوالدعوة وبهاسمي داعياأن يلبيه الحق فيقول لبيك فهذا الابدمنه من الله في حق كل سائل تمماياتي بعدهذاالنداءفهوخارج عن الدعاءوقدوقعت الاجابة كماقال فيوصل بعد النداءمن الحوائج ماقام في خاطره عماشاء هفل يضمن في همذاالذ كراجابته فهاسأل فيه ودعاه من أجله فهوان شاء قضى حاجته وان شاء لم يفعل ولهذا ما كل مسؤل فيمه يقضيه الله لعيده وذلك رجة به فانه قد يسأل فمالاخير له فيمه فاوضمن الاجابة في ذلك لوقع و بمون فيدهلا كتنف دينه وآخرته وربحانى دنياه من حيث لايشعر فن كرمه انه ماضمن الاجابة فهايسال فيه وانماضمن الاجابة فى الدعاء خاصة كابيناه وهذاغاية الكرم من السيد فى حقى عبده حيث أبقى عليهم ثم ان هذا الذكر اذا أنتجله ساع الاجابة الاطية فانه لابدلصاحب هذاالذ كرأن يسمع الاجابة ولكن ذوقهم فى السماع مختلف فقد يكون اسماع واحدغيراساع الآخرواكن لابدمن علامة يعطبهااللة لهذا الذاكر يعلم مهاانه قدأ جاب دعاءه ومعلوم انه أجاب دعاءه واغياأ ريدانه يعلمه ان الذي سأل فيه قد قضى وان تأخر وأعطى بدله على طريق العوض لماله في البدل من الخير وقديكشف امعن خواص الاحوال والازمنة والامكنة التي توجب قضاء عاجة الداعى فياسأل فيسه وان لم يكن له فيه

( ۲۳ - (فتوحات) - رابع )



فىالقراءة

نمرادر

كتهاوقه

التزلان

دم وماء

القاغ م

الصلاة

والاحكام

الآخر فله

و الافليس عن القله

نأ ملد

Variable

الوصفان

التصديق

، وأعملى

10 L

دالايان

حق بالعلم

وفنزوا

لانمكن

فيأوقان

اله وماهو

لدالة على

كن الام

الحالحان

الذيود

فماشرع

المنكن

345

ر فتنفخ

ن حيث

منخلق

اء صول

ا فعادت

خبرويعودوباله عليه في كون عمن بنى على نفسه فاذا كشف المة له مشل هذا بتحر زفى الدعاء وفيا يدعوفيه وكذلك يكشف له بخاصية ما يدهو به من الاسهاء والسكامات ألا ترى ابن باعور اوكان قد آناه الله العسلام وقومه فاجابه الله فيادعافيه وشقى هو فى نفسه وسلب الله عنده علم ذلك وهو قوله تعالى وانل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانسلخ منها الآيات وجعل مذله كشل السكاب في كشف الله اصاحب هذا الذكر علم هذا هناية منه به فان فى ذلك مكر الطيامن حيث لا يشعر ولاسيا والنفس مجبولة على حب الشفوف على ابناء الجنس واظهار قدرها عند الله وطذا أكابر الاولياء أخفياء أبرياء لا ترى عليه من أثر المسكانة والتقريب ما تعتدمن أجله أبصار الخلق اليهم بل لا فرق ينهم وبين العامة والذين ملكتهم الاحوال لهم خرق العوائد والظهور ولكن لا ينى ذلك أبياء المنهور ولكن لا ينى ذلك عافيه من المسكر والاستدر المائمة والتوفيق النه فالم المنافرة والعالم على حكمه فاذا سألتم الله فاسألوه التوفيق والعافية والعناية في تحصيل السعادة وقل ربز دنى عامافان العلم بأقى الا السعادة فان العم المنافرة المنافرة والعالم على حكمه فاذا سألتم الله فاسألوه التوفيق الاوقد علم ان عنين حصول العلم المنافرة والا السندر اج أصلاوما هو الا العرب الله خاصة لا العلم بألي المنافرة والمناب والهندسة والنجوم ولوعلم ذلك لكان علم دلالة على علم بالله فلم يعمله الله ذلك الوقوف عنده فهذاذ كرعظم الفائدة والله يقول الحقوق عنده فهذاذ كرعظم الفائدة والله يقول الحقوم ولوعلم ذلك لكان علم دلالة على علم بالله فلم يعمله الله ذلك الوقوف عنده فهذاذ كرعظم الفائدة والله يقول الحقوق عنده فهذاذ كرعظم الفائدة والله والمندسة والمندسة والمندسة والمندسة والمندسة والمندسة والمندسة والمندسة والمنابع وليا المنافرة والعالم بالله فلم يقول المنافرة والمنابع والمنافرة والمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمائلة ولمنافرة ول

﴿ الباب الرابع والثلاثون وخسماتة في معرفة حال قطب كان منزله وانك لعلى خلق عظيم ﴾

أذاهيئت المخلق العظيم \* فذاك بشارة الرب الكريم أتاك بهارسول الحاليسم \* بآيات العناية للعلم \* فقمت بها مقام الحق فيها \* كاقام الحديث من القديم خق لك الثناء بكل وجه \* وكنت الوجه بالخلق العظيم فأنت الوارث الفرد الذي لم \* يزل ندعوه بالبر الرحيم لك العلم الذي مافيه ريب \* أنت ك به مؤاخاة الكليم فتدعي بالخليل و بالنديم \* وتدعي بالجم و بالقسيم

هذه الآية الميت علينا الاوة الزل الهي من أول السورة الى قوله زنيم عرفنا الحق في هذه التلاوة المنزلة من عند الله في المبسرة التي أبقى الله علينا من الوجى النبوى وراثة نبوية لله الجدور ثت فيها من قوله ولا نك في ضيق عايم كرون و في له وله ولا نك في ضيق عايم كرون و في له وله ولا نك في ضيق عايم كرت الله قوله ولقد نعل أنكي يضيق صدرك بما يقولون و قوله فاعرض عمن تولى عن ذكر ناولم و الاالحياة الدنيا فشكرت الله على ماحقة في به من حقائق الورث النبوى وأرجوان أكون بمن لا ينطق عن هوى نفسه جعلنا الله منهم فان ذلك هو عين العصمة الالحية فاذا أراد الله بصاحب هذا الذكر في القرآن تريده ذا الآية وكل شئ عظمه الله يتعين المسئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه على كل مؤمن في نظر صاحب هذا الذكر في القرآن في كل نعت فيه قدم حدالله ومدح به طائفة من عباده كانوا ما كانوا في علم المنافقة من عباده كانوا ما كانوا في منافس به غيره فاذا فعل من عباده المنافقة من عباده كانوا ما كانوا في منافس بها لوجه المشروع وزاد تميم مكارم الاخلاق وهو الحاق سفسا فها بهافت كون كالموف وفيها معاوم شرعافي التصرف بها وفي المقول فقد اتصف بكل ثناء الهي وصاحب هذا الذكر يفتص له في معانى آيات مكارم أخلاق بالتصر ف المشروع والمعقول فقد اتصف بكل ثناء الهي وصاحب هذا الذكر يفتص له في معانى آيات السورة التي نزل فيها على ألوجوه ولا بزال محسود او بالعداوة مقصود او ينكشف له أمر الآخرة عيانا ومن هذه السورة التي نزل فيها على ألكم الوجوه ولا بزال محسود او بالعداوة مقصود او ينكشف له أمر الآخرة عيانا ومن هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاواين والآخرين والله يقول الحقوق عهدى السبيل السورة عرسون المقالة على المنافقة على الماسيل المنافقة على الأخرى المنافقة على ال

﴿الباب الخامس والثلاثون و خسمانه في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثناؤه وتقد ست أسهاؤه الذين بذكرون الله قياما وقعود اوعلى جنو بهم ﴾ الذاكرون بكل حال ربهم ﴿ همأ هـل كل فضيلة في العالم لايشهدون سواه في أعيانهم ﴿ فهم الماوك على الوجود الدائم قاموا بحق الله لا بحقوقه سم ﴿ في راقيد أوقاعيد أوقائم

حازوا الكالفريكن لسواهم من هدندا المقام من الآله الحاكم هم التفكر في تعلق وصفه من بوجودهم ووجودكل العالم

اعم أيدناالله واياك بروح منه ان الاصل في الخلق حالة الرقادحتي يكون الحق يقيمه اما لجلوس فينال نصيبا من الرجمة قال تعالى وكنتم أموا تافاحياكم وامالقيام فينال نصيبا من آبة قوله تعالى أفمن هوقائم على كل نفس بماكسبت يقولاللة تعمالى الرجن على العرش استوى وقال اللةلااله الاهوالحي القيوم واختلف العلماء من أصحابنا في التخلق بالقيومية هل يصح أولا فعند ناانه يصح التخلق بها مشل جيع الاسهاء وقال الله الرجال فوامون على النساء بمافضل الله ولقيت أباعب دالله بن جنيد لماجاء الى زيار تنابا شبيلية فسألته فى ذلك فقال يجوزالتخلقهما يعنى بالاسم الفيوم ثم منع من ذلك وماأدرى ماسب منعمه يقول اللة تعالى الرجال فوامون على النساء بمافض ل الله بعضهم على بعض وكان هذا أعنى أباعبد الله بن جنيد القبرفيق ضيعة من أعمال رفدة ببلادالاندلس فلمأزل به ألاطفه في أصحابه وأتباعه بقريته لكونه كان معتزلى المذهب حتى انكشف له الامر فرجع عن مذهب الاعتزال القائلين بانفاذ الوعيد وبخلق الافعال وعرف محل ذلك فأنزله في موضعه ولم يتعدّبه رتبتمه وشكرنى علىذلك ورجع لرجوعه جيع أصحابه وأتباعه وحينئذفارقته فهذاذ كرالاحوال لايقف عنسد فكرخاص وانماهو بحسب الحال ومن حازهذه الاحوال الثلاثة فقد حاز الوجود فالآبة التي تع جميع الاحوال فحالذ كرقوله وهومعكم أنما كنتم هـ نـ اهوالذكرالعام الذي يع جيعالاحوال وبتي ذكر التخصيص فذكرالفائم الرحن على العرش وذكر القاعد أأمنتم من فى السماء وذكر الجنب وفى الارض اله وهذا كله فيه خلاف أعنى فى تأو يله بين العلماء فاجع همك على أمر واحد حتى يزول عنك التبديد فان شئت راقبت الرحن على العرش استوى وان شئت راقبت أأمنتم من في السماء وكونه في السماء يقول هل من تائب هل من مستففر المن داع وان شنت راقبت وهوالله في السموات وفي الارض يعلم سر كم وجهركم وان كان طعامك ثر بدا فراقب وهوممكمأ ينما كننم وكينونتناتع حسا ومعنى فبالحسحيث نحن من الارض وحيث نحن فيسه من الشغل بالجوارح ومعنى حيث كابالهم والمقاصد والخواطر فنشهده فى الشغل فاعلا وفى القصدقاصدا أيضافنعكس الامر فنكون يحيثهوفانا بحيث مانحن عليه وليس الاهو

فكن في أحسن الحيا تنسعد ﴿ وكن في أكل الحالات ترشد وكن في أكل الحالات ترشد وكن بالحال لا بالقدول فيه \* تكن في حكم من يقضى فيقصد وهدا القدر من الا بماء نصيحة الحية لمن كان له قلب أوألتي السمع وهوشهيد والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب السادس والثلاثون و خسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره ومن كان يريد حوث الدنيانؤته منها وماله في الآخوة من نصيب الحرث حوثان مجود ومذموم وأنت حارثه والرزق مقسوم لا تحرث لدنيا أنت تتركها وان حوثت لها فأنت منموم لا تحرثن لما يفني فلست له و واحرث لبافية فالامرم فهوم



كذلك

ن آیانه

لهتعالى

عرهدا

الحنس

اجله

فيذلك

الاص

توفيق

ادةمنه

ي لاالم

رعظيم

الله في

ونوفى

تالله

اكمو

emp

Ulai d

عماده

لمندر مشال

برن

450

فيآيات

نهده

واحدر من الركن لاتركن لفانية ، تزول عنك فكرالله معاوم من حيث عامك يأتيك الالهبه ، فلاتثق بوجود فهو معدوم واح ث لآخ ةان كنت ذا نظر ، كشل من هو بالخيرات موسوم

قال اللة تبارك وتعالى من جاءبالحسنة فله عشر أشالها والحسنة حرث الآخرة في الدنيا فن كان يريد حرث الآخرة نزدله في حوثه فنو فقه للعمل الصالح فلا يزال ينتقل من خيرالي خير في خير فن حسنة الىحسنة فاذاكسب الآخرة نالمااقتضاه العملوالزيادة مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر وهوذوق فهذه زيادة الحرث فيالآخرة فينال فيالآخرة جيع أغراضه كالهاوزيادة مالم يبلغه غرضه سألت بعض الشيوخ من أهمل العلم ماالزيادة فىقولەتعالى للذينأحسنوا الحسنى وزيادة فقاللىالزيادة مالم يخطر بالبالفعاست ماأرادفلم أزده وحوث الدنياليس كمذلك فانه منزل لايمكن فى وضع منهاجه ان ينال أحدفيه جيع أغراضه يقول اللة تعمالي انك لاتهدى من أحببت ولقد حرص بعمه أبي طالب أن يؤمن فإيفعل ونفذت فيه سابقة علم الله وحكمه فهذا يقتضيه حال هـ نده الداركاان الآخرة يقتضي حالم انيل جيم الاغراض من غـ يرتوقف وأعنى بالآخرة الجنة ومن دخلها لاأر يديوم الحشرلان الله يقول فى الاشقياء فماتنفهم شفاعة الشافعين وان القيامة أحكامها مقصورة عليها علمناذلك كشفاوايمانا وأعلمتعالى انكلشئ عنده خؤائنهوما ينزله فىالدنياالابقدر معلوم فاذاكان فىالآخرة عادالحكم فياتحوى عليه هذه الخزائن التي عندالله الى العبد العارف الذيكل الله سعادته فيدخل فيها متحكما فيخرج منهامايشاء بغيرحساب ولاقءدر معلوم بليحكم مايختاره فىالوقت وهوان المسعود فىالآخرة يعطى النكوين ويكشف لهعن نفسه انه عين الخزانة ألتي عندالله فأنه عندالله فكل ماخطرله تكوينه كوته فلا يزال في الآخرة خلاقاداتًا فارتفع التقدير فهو يتبوأ من الجنة حيث يشاء لاحيث يمشى به فانه في الجنــة ارتفع عنمه الافتقار العرضي الى الاشياء ومابتي عنمه الاالفقرالي الله خاصة وانماارتفع عن المسعود الافتقاد العرضيّ لمافيــه من الذلة والانكسار والحاجــة والجنة ليس بمحللذلك فان محل ذلك عموما في الدنياو محله في الآخرة النار وكذلك الذلةفان الحق لايتجلى لهم قطفى الاسم المذل فلا يذلون أبدا وكذلك لايتجلى لهم فى الاسم العزيز من الوجه الذي لوتجلي لهم فيسه لذلواوا عما يكسوهم الله حلة العزة به على الامور التي يكونونها لاعلى أهلبهم ولاعلى من عندهم فلاسلطان لهم ولاعز الافعايت كون عنهم ولايت كون عنهم شئ الامنهم فيشهدون الامر فبل تكوينه فيتعلق بهم ارادة نكو بنذلك الامرفعين التعلق عبن كينونت ومايتأ خوعنه فأمره أسرع منلح البصر فانظر في هذا المنزل ماأعطاك فيه هذا الذكر من الفوائد الجة الالهية واعلم ان للدنيا أبناء وللآخرة أبنا وللجموع أبنساء ومانبسه غيرنا علىأبناء المجموع فالسسعيد منجعبين البنوتين فهوالوارث المكمل وهو القر يبالبعيد والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

> ﴿ الباب السابع والثلاثون وخسانة في معرفة حالقطب كان هجيره وتخشى الناس والله أحق أن نخشاه وهذه آية عجيبة ﴾

رأيت في واقعيني انسني به أدار أهل الارض بالارض

لانهم ليست لهم همة ، ترفعهم عن عالم الخفض

فهم حيارى مالمم فاصل مه يفصل بين الامر والعرض

لم يُخش خلق الله الاالذي ﴿ يقام في السنة والفرض

قال الله تبارك وتعالى لكيلايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم اعلم ان الرجل الكامل واقف مى ما تمسك عليه المروءة العرفية حنى ياتى أمر الله الحمالة بحسب ما يؤمر فان كان عرضا نظر الى قرائن الاحوال فان كانت قرينة الحال تعطيم حكم الامر الحتم بادر الى القبول مبادرته الى الامر الحتم الذى لا يسعه خلافه وان



كانت قرينة الحال تحيره بقى على الامر العرفى الذى يشهد له بمكارم الاخلاق ولذلك قال ما كان مجداً بأحد من رجال مم ولكن رسول الله وغاتم النبيين فهو واقف مع حكم الله وهكذا المؤمن الكامل الا يمان ما هو مع الناس وانما هو مع ما يحكم الله عليه على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذى بالا يمان له فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الا يمان له فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فى حق من يؤمن بالله ويؤمن بى و بماجت به وما بعثه الله تعالى الاليتم مكارم الاخد التى فأحواله كلها مكارم أخلاق فهو مبين طابا لحال وهو أتم وأعدل وأمضى فى الحسكم من القول فان الحق

له نزول الى عباده ، ومالنانحوه عـروج

« فأنه لم بزل عليا « بجهله العالم المر يح

من ليس في حيرتراه ، فلا ولوج ولاخ وج

ونحن في حيزو وقت ، يصح فيـ الناالولوج

لاح بأرض الجسوم عنه من كل شئ زوج بهيج فن من كل شئ وجبهيج فنسبة المؤمن الكامل والرسول الى الخلق نسبة اليلة القدر الى الليالى وماأراد بألف شهر توقيتا بل أراد انها خيرعلى الاطلاق من جيم ليالى الزمان فى أى وجود كان

اذابدافیك كل أمر به فأنتخیر من الفشهر فیلیدانمالها صداح به یذهبهامنیك نور فجر

ماالروح في كونهاسوائي ، باليلة القدرفيك قدرى في ليلة القدرمن وجودى ، ينزل الحق كل أمر

فكان عازلوتخشى الناس واللة أحق أن تخشاه وماجهارى ذلك الاقوله صلى الله عليه وسلم لوكنت أنابدل بوسف لاجبت الداعى يعنى داعى الملك لما دعاه الى الخروج بمن السجن فلم يخرج يوسف حتى قال ارجع الى ربك يعنى العزر الذي حبسه فاسأله ما بالنسوة المذبت عند دم براء ته فلا تصح له المنة عليه في اخراجه من السجن بل الله بمن عليكم اذلويق الإحتمال لقدح في عدالته وهو رسول من الله فلابد من عدالته ان تثبت في قاو بهم فلذلك كانت الخشية حتى لا تو ددعوة الحق فابتى الله بعن المعتمد وسلم بنكاح زوجه من نبناه وكان لوفع اله عند العرب عمل المعتمد في مقامه وهو رسول الله فأبان الله لهم عن العالمة في ذلك وهو رفع الحرج عن المؤمنين في مثل هذا الفعل خم فصل يعنه وينه مبالرسالة والختم في كان من الله في موسلم الله عليه وسلم ما كان من يوسف حين لم يجب الداعى فهذا من هدى الا نبياء الذي قال فيه لرسول الله عليه وسلم عليه السلام أولئك الذين هدى الله وله بهدا الما في المال الله ولا الموسل والمؤمنون السكام أولئك الذين المواهد من الماله والمنافق من الموسلم الله والمنافق من المسلم المالم أولئك الذي المواهد من المالم في ماله المواهد من المواهد من المنافق من والمه من الماله والذي يأتيهم من المه من والمنه والذي يأتيهم من المالم في معرفته بالله قد يكون كا فلنا أمرا وعرضا فالام معمول به ولا بدونى العرض التحديد كانافي قديدة لنا معمول به ولا بدونى العرض التحديد كانافي قديدة لنا معمول به ولا بدونى العرض التحديد كانافية في معرفته بالذف كافلنا في قديدة لنا

معارف الحق لانخفي على أحد \* الاعلى أحد لا يعرف الاحدا ﴿ وكما قلنا ﴾

اذا كان مشهودى هو الكيف والكم ، فيا ذاك الاالوهم ماذلك العلم

علموعين الامر في عسين ذاته \* وهل يتجلى الحق فيا له كم "

فاهوحيق في الحقيقة واضح \* ولكنه حيق عليه بناختم \*

Y Vice

د حون

داکسب .هزیادهٔ

\_ل العلم

فل أزده

لى انك

القتضيه

ن دخلها

lyle à

ن الآخرة متحكما

ة يعطى

ية نه فلا

ة ارتفع

الافتقار

وعلهفى

فى الاسم

أهلم

امر قبل

ا مناح

خوةأبناه

ل وهو

واقف مع الاحوال

زفه وان

تنزهت بى عن لم وكيف وكم وما ﴿ وهل عن لفظ فديكون له الحكم وهل عن الفظ فديكون له الحكم وهل ثم موجود يصح فان تزد ﴿ فَمَا زَدْتَ الا مايكونُه الوهم بذاك أتى القدرآن ان كنت ناظرا ﴿ كَاقداْتَى للوَّمنين به الفهم ﴿

فهذاذ كر حكيم يعطى من عوارف المعارف والآداب مالايسعه كتاب والله يقول الحق وهو بهدى السبيل إلباب الثامن والثلاثون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فاستقم كما أصرت،

المستقيم الذي قامت قيامته و من غيرموت ولايدرى بهأحد وليس يصرفه عن أمر خالقه و من الخلائق لاأهل ولا ولد وماله في وجود الكون مستند و الا الاله الذي اليه يستند اليه يرفع من في الكون حاجته و لانه السيد الحسان والصمد هو المهيمن لا تحصى عوارفه و يدرى بذلك سباق ومقصد

> أيها العندب التجنى والجنا ، أيها البدر سناء وسنا نحن حكمناك في أنفسنا ، فاحكم ان شتعلينا أولنا فاذا تحكم فينا انما ، عين مانحكمه فينابنا

ومن كان هذا حاله في مراقبته وان وقع منه خلاف ماأ مربه فانه لا يضره ولا ينقصه عندالله افضالا من الله لا تحكاعات عز وجل فان المرادقد حصل الذي يعطى السعادة وهو المراقبة لله في تكوينه وهذا ذوق لا يمكن أن يعم قدره الامن كان حاله وهذا هو عين سرالقد دران فهمه وكم منع الناس من كشفه لما يطرأ على النفوس الضعيفة الا يمان من ذلك فليس سرالقد رالذي يخفى عن العالم عينه الااتباع العلم المعاوم فلاشئ أبين منه ولاأ قرب مع هذا البعد في كان هذا حاله فقد فاز بدرجة الاستقامة وبها أمر فانه أمر بالمراقبة

فيتبع الحسم مايكون ﴿ والصعب من ذلكم يهون والسعب من ذلكم يهون ولندلك لم يمون ولندلك لم يمون ولا الله على الله على الله على والله على الله على والله على الله على والله و



وعلم من أين وقع ماوقع فاستقام كما أمر فالله يهدينا صراط من أنع عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والثلاثون وخسماته في معرفة حال قطب كان منزله ففر وا الى الله ﴾

كلمن فرالى الله أصاب ، والذى فرمن الرحن خاب

استوى عيش الذى قسر به ، واليه وحلا فيسه وطاب

لوترى حال الذى أشهده به عينه حين تجلى فى السراب لرأيت الرى مسن أرجائه به خارجاوالساقى من خلف الحجاب كأس وشراب كأس وشراب لم يجلده ماء من سائغا به انماكان وجود ثم غاب

ماحياة الماءالا عينه به والذي خالف فهما أصاب

موسى عليه السلام لمافرمن فرعون حين خاف من الله ان يسلطه عليه لان الله فعال لماير يد فوهبه الله حكاوهي الرسالة فعلهمن المرسلين الىمن خاف ان يسلط عليه وهو فرعون فاذا أنتجله هذا الفرارمن الخاوق خوفا على نفسه فأين أنتمن المحمدى الذي أمرك ان تفر الى الله فقيدك بحرف الغاية فى القصد الاوّل فربط الما البداية بالنهاية فقال لناففروا الى الله فالموسوى بفرمن والمحمدى يفرالى عن أمر الله تعالى اياه بذلك الفرار فحاأ كل شرعه وماأعلى وتبتسه والحسكم منقطع والرسالة منقطعة ولذلك قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم ان الرسالة والنبرة قدا نقطعت فلارسول بعدى ولانبى فيزول الحكم المشروع بزوال الدنياو يرجع الحكم الى الله الذى نفر اليــه بلاواسطة فالذى ينتج الفراراليه لايقدر قدره فانه كشف محدى برى على كشف الرسل من حيث همرسل عليهم السلام فيثبتهم هذا الفارفيأما كنهمو يجوز بكشفه فوق رتبة خطاب التكليف فبرى أحدية العين فيقف معهاومنها يستشرف على أحدية الكنرة فيرى أيضا نفسه هناك معهم في أحدية الكثرة فيأمن هاعلى بينة من ربه و بصيرة ان تنتظم في ساك المكافين فتنصرف النفوس الحسوسة هذامن هؤلاء الفارين الى الله عن أمرهم فتراهم معصومين محفوظين فالرسل منهم معصومون فى خــ الافهم والاولياء محفوظون فى خلافهم فالرسل التشريع وللاولياء الانفعال بحسب مايشهد ونه هنالك فيكونون فى خلافهم على بصيرة ولايدعون اليه وأنما يدعون الى اللة كاتفعل الرسل عليهم السلام فالمانة تعالى لنبيه ان بقول أدعوالى الله على بصيرة أناومن اتبعني فحا أفرد نفسه بلذكرا تباعه معه فانهم لايكونون انباعه الاحتى بكونوا على قدمه فيشهدون مايشهدو يرون مايرى فدوامن العلماء بالله الدعاء الى الله مايقولون ولاتنظروا الىأفعاهم وأحواهم فانهم على ماعين الحق طم غيرذ لك لايكون قال بعض الصالحين فى جلسامهم من جالسهم وخالفهم في شئ مما يتحققون به نزع الله نور الايمان من قايمه فليس لجلسائهم ان يفعلوا مثل فعالهم واعماعايهم انهم لاينازعونهم فعايظهر عليهم من علم الحقيقة فان أحواطم تجرى عليها ولذلك قال نزع الله نور الايمان من قلبه فلايصد قهم فما يخبرون به عن الحق وهم بهذه المثابة من القرب من الله والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والباب الموفى أربعين وخسمائة في معرفة عال قطب كان منزله ولوأنهم

فان دعاك الى ما أنت تجهـ له به فلا تجب فان العـ لم في النسب

TY V.R.A.

والمؤمنان

ملم يتبع

خبريا

وماعلم

ادة وايا

بن الام

نة في قم

مندسية

لامرعنه

ره في قلب

وتعينا

ك الاس

من القلب

yeks

ر. الامن

امنذلك

بعدامله

"قة رقال

قلنا

ولاننازع وكن بالله معتصها يه ولاتحارب فيسلالله فىالطلب

قال الله جل ثناؤه و تقدست أسماؤه ان الله مع الصابر بن والمدار كاه على شهود هذه المعية فأنه مع الذين اتقوا والذبن هم محسنون فهومع الصابر ين والمتقين والحسنين فهذاالذكر ينتج شهود المعية التي لهمع الصابرين خاصة هذا وماهو الاصبرعلي الرسول حتى يخرج البهم فكيف الصبرعلى التهل كان رسول التهصلي التععليه وسلم يذكرالله على كل احيانه والله جليس من يذكره فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جليس الحق دامَّا فن جاء اليه صلى الله عليه وسلم فانما يخرج اليهمن عندر به امام بشراواماموصيانا صاوطنداقال لكان خيراطم فاوكان خروجه البهم بمايسوءهم فى آخرتهم ما كان خيرا لهم وقد شهد الله بالخير ية فلابدمنها وهي على ماذ كرنا ممن بشارة بخيرا ووصية ونصيحة وابانةعن أمرمقرب الىسعادتهم غيرذلك لايكون ومن صبرنفسه على ماشرع الله على لسان رسوا صلى الله عليه وسلم فان الله لابد أن يخرج اليه رسوله صلى الله عليه وسلم في مبشرة يراها أوفى كشف بما يكون له عنداللهمن الخيروا عايخر جاللة اليهرسوله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصوّر على صورته غبره فن رآه رآه لاشك فيه بخلاف رؤية الحق فان الحق له التجلى في صور الاشياء كلهافان الاشسياء ماظهرت الابهسب محانه وتعالى فالعارف يعلم انكلش وراهليس الاالحق وهومعطى السعادة والشقاء والرسول ليسكذلك فيعتمد على رؤية الرسول ولايغتر برؤية الحق ولهذا الذي أشرنا اليه ادعى من ادعى من البشروالجن الالوهة وقبل منهم وعبدوا من دون الله وماقدراً حديدعي بأنه مجدبن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تنبي فسايقول أفه مجد وانما يقول انه رسول الله فيطالب بالدليل على دعواه فتنبه الى عصمة هذا الاسم العلم ان بتصور عليه أحد من خلني الله في كشف ولانوم كصورته في اليقظة سواء فن رآه رآه في اتف برمن صورته تغير حسن فذلك راجع الى ال الرائى أوصورة الشرع فى المكان الذى رآه في عندولاة أمور الناس وكذلك لو كان تغير قبح كذلك فاعلم ذلك فبكون تفره بالحسن والقبح عين اعلامه وخطابه اياه بماهوالام عليه في حقه أوفى حق ولاة العصر بالوضع الدي يراه فيه ورؤية الحق ليست كذلك لانه ماتم شئ خارج عنه ف كل شئ فيه حسن لاقبح فيه وماقبح ماقبح من الامور الابالشرع وفي أصحاب الاغراض بالعرض وفي أصحاب المزاج بالملاء \_ة الطبع وفي أصحاب النظر الفكري من الحكما بالكال والنقص وصاحب هذا الهجيركثير الصلاة على محد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الذكر يحبس نفسه ويصبرحتي يخرج اليه صلى الله عليه وسالم ومالقيت أحداعلي هذا القدم غير رجل كبير حدا دباشيل كان يعرف باللهم صل على محمدما كان يعرف بغيرهذا الاسمرأيته ودعالى وانتفعت به لم يزل مستهترا بالصلاة على محه صلى الله عليه وسلم لا يتفر ع لكلام أحد الاقدر الحاجة اذاجاء أحد يطلبه ان يعمل له شيأمن الحديد فيشارطه على ذلك ولا يزيد ومأوقف عليه أحدمن رجل ولاصي ولااص أة الاولابة أن يصلى على محد ذلك الواقف الحالا ينصرف من عنده وهومشهو ربالبلد بذلك وكان من أهل الله فكل ما ينتج اصاحب هذا الذ كرفانه علم من معصوم فانهلا يأتيه شئمن ذلك الابواسطة الرسول صلى اللة عليه وسلم هوالمتجلي له والمخبر التي رجل بعض الناس فى زمان أى بزيدالبسطاى فقالله هلوأيت أبايزيد فقال وأيت الله فأغناني عن أى بزيد فقال له الرجل لورأيت أبايز يدمرة كانخيرالك من أن ترى الله ألف مرة فلماسمع ذلك منه رحل اليه فقعدمع الرجل على طريقه فعمراً ال يزيد وفروته على كتفه فقالله الرجل هذاأ بويزيد فنظراليه فمات من ساعتمه فأخبرالرجل أبايزيد بشأن الرجل فنالأبويز يدكان يرى المةعلى قسدره فلما ابصر ناتجلي له الحق على قدر نافل بطق فسات ولما كان الامر هكذا علما انرؤ يتناالله فيالصو رةالمحمدية بالرؤية المحمدية هيأتم رؤية تكون فبازلنانحر ضالناس عليهامشافهة وفحا كتابناه فاوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل

Isla

فاذا ماظلم الغسسيرله ، حكم ماشاء بحكم فاصل وحقوق الله أولى وكذا ، حق نفسى بعدها للعاقل ثم حق الغسير في وتبته ، آخواعند العليم الفاضل وعذاب الظهر ذوق فاحذروا ، منه في العاجل أوفي الآجل وعلوم الذوق ما يجهلها ، من يرى أحكامها في العاجل

اعلم أيدناالله واياك بروح القدس ان الظلم هناهو الظلم الذي جاء في قوله تعالى الذين آمنو اولم يلبسو ااعانهم بظلم وليس الاالظلم الذى قال فيه لقمان لابنه لا تشرك بالله أن الشرك لظلم عظيم كذا فسر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فن التزم هذا الذكر بهذه الآية أقامه الحق مقامه فى العالم وقلده أص عباده ولو يلغ العبد ماعسى ان يبلغ لايزال خلف اومن حقيقة المكن المجز فلابدمن القصور في رتبة التصريف ذوقافلابدأن يحصل لهمن العذاب النفسي ذوق كبيرلانه ليسفى قوته ان يرضى العالم فان الله ماأر ضاهم ولله الانساع الذى لا يمكن أن يكون للعبد ولوانسع الخليفة ماانسع فان صيق الطبيعة لابدأن يحكم عليه فيضيق عن السعة الألهية فيتعذب بقدرماذاق العنداب الكبيرهنداوهو والمن عنداللة بأمراللة قال تعالى فى حق الكامل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون يعنى فى حق الله وتكذيبه فهذا هوالعذاب الكبيرالذى ذاقه وظلمه المذكو رفى هذا الذكرانما كان لكونه قبل الولاية عن العرض الالمي فهو مع الامريضيق ولايسمى ظالما ومع العرض بكون ظالما ويذوق العذاب الكبير اناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبالوأى أمامة أعظمهن النيابةعن الحق في عباده فلايصر فهم الابالحق فلابدهن الحضو رالدائم ومن مراقبة التصريف فأبين أن يحملنهاو أشفقن منهاأى خفن ان لايقمن بحقها فاستبرأن لانفسهن وجلها الانسان عرضاأ يضالما وجمدني نفسه من قوة الصورة التي خلق عليهاانه كان ظلومالنفسه وهوقوله ومن يظلمنكم نذقه عذابا كبيرافاذاظلم نفسه بقبول النيابة المعر وضةعليه أذاقه الله ماقال الله لابي يزيدأخوج الى عبادي بصورتي يعنى خليفة من رآك رآنى فلماخطا عنم خطوة غشى عليمه فقال الحق ردواعلى حبيى فلاصبرله عنى فالنيابة مع الامريكون فيهاالحرج وضيق الصدرفكيف بالعرض فن زهدفى الخلافة المعروضة فن هذاالذكر زهدوةركها ولم بقبلها وأشفق منهاومن قبلهامن أصحاب هذا الذكر فبتأو بلدخل لهمف أول الدخول في هذا الذكروهو لفظة العذاب فالمهمن العندوية وهي التلذذ بالامروهوقول أيي يزيدني بعض أحواله

وكل ما ر في قد نلت منها \* سوىملدودوجدى بالعداب

ولم يقل بالآلام وانحاقال بالعذاب لمافي، من العذو به وهى اللذة باللذة أى أنه يلتذ باللذة لاأنه يلتذ بالاشياء وهذا مثل ما يقوله أهل النظر في العدلم النافة اللذة باللذة باللذة باللذة باللذة باللذة اللذة باللذة بالل

برالباب الشانى والار بعون و خسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله و من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ﴾ انمانعمى القاوب فى الصدور ﴿ التى تحوى عليهن الصدور مُم هذا الحبكم فعن صدرت ﴿ عن ور ودكان منها الامور

ليس يعمى صادر عنه به يه كيف يعمى من له عين الظهور قالم الله تعلى الطهور قالم الله تعلى الله تعلى المحصر والشافى الرجوع فاعلم أن العماء حيرة وأعظم ما خيرة في العمل بالله على طريقين الطريق الواحدة النظر الفكرى" فلايزال صاحب هذا الله من المدالة على المدالة على

صاحب هذا الطريق اذاوفي النظر حقد في حيرة الى الموت فانه مامن دليل الاوعليه عنده دخل وشبهة لاتساع عالم الخيال اذالقوة المفكرة ما لهاتصرت الافي هذه الخضرة الخيالية اما بما فيها بما اكتسبته من القوى الحسية

( ۲۶ - (فتومات) - رابع )



ة و اوالذين

lisinol

لميذكرالله

ليهصلياللة

ميااء\_

سراووصية

انرسوله

ایکونه

تصورعلى

ماظهرت

س کذال

رهة وقبل

ايقولانه

احد من

وع الى عال

اعلانا

وضع الذي

من الامور

长山

سفنس

ادباشبيلية

رة على عمل

. فىشارطە

نف الحان

عمراف

الناس فا

للورأب

لقه فعداً لا

نالرجال

تكذا علمنا

نافهة وفي

را)

واما ما تصور والفوة المصورة فاذا كان صاحب هذا النطر فى الدنيا عمى أى حائر او عوت والانسان الماعوت على ماعاش عليه وهذا ماعاش الاحائر افيجى عنى الآخرة بتلك الحيرة فاذا وقع له الكشف هناك زاد حبرة لاختلاف الصور عليه فهوا ضل من كونه فى الدنيا فانه كان يترجى فى الدنيا لوكشف له أن تزول عنه الحيرة وأ ما الطريق الشانية فى العلم بالله فهوالعلم عن التجلى والحق لا يتجلى فى صورة من تين في حارصا حب هذا العلم فى الله لاختلاف صورالتجلى عليه محيرة الاولى الآخرة فى الدنيا وأ ما البصيرة التى يكون عليها الداعى والبينة فا تماذلك في الدنيا وأ ما البصيرة التى يكون عليها الداعى والبينة فا تماذلك في الدنيا وأما البحدة المالا على السعادة لا الى العلم فانه اذاد عالى العلم أيضا أعلى دعوالى الحيرة على بصيرة أنه ما ثم الا الحيرة فى الدنيا والماتراد فى كل نجل فالله المالم من يرى اختلاف الصور فى العين الواحدة فهو كالحرباء فن لم بعرف المدمو فته الموالية معرفة الآخرة فهم فى الدنيا أعمى وأضل سبيلا من أصحاب النظر لانه ليس و راء التجلى على المناح والمعرفة الآخرة فهم فى الدنيا أعمى وأضل سبيلا من أصحاب النظر لانه ليس و راء التجلى ها الذاكر واسع

« (الباب الشالث والار بعون و خسماً ته في معرفة حال قطب كان منزله وما آتا كم الرسول خذوه)

عين الرسالة ماناتى به الرسال \* خذه لانتوقف أيها الرجل أنت الليك الذي جاءت رسالته \* اليك فاعمل بها يصعد الك العمل اليه من غير قطع في مساحته \* فان توهمته فذلك الزلل واصعد اليه تنل عين البقاء به \* وان قعدت اناك الصعى والخبل ان الظر وف اتصوى من يحل بها \* والامر انزه أن يجرى له مشل عليك بالمزل الاعلى فل به \* لا تقطعنكم الاغراض والعلل هو المنزه عن نعت وعن صفة \* فلا يقوم به أمن ولاوجل فأنت أنت اذا ان كنت صاحبه \* فاعمل لنفسك ما أصحابه عملوا

ولايقه بك فياقه أتيتبه \* عجز ولا كسل فيه ولاملل

اعلاً أيد ناالته واياك بروح منه ان الته يعطى عباده منه البهم وعلى أيدى الرسل في اجاءك على يد الرسول خفه من غبر ميزان و ماجاك من يدالته فذه بعيزان فان الته عين كل معط وقد نهاك أن تأخذ كل عطاء وهوقوله و ما نها كم عنه فا فاتهوا فصار أخذك من الرسول على الاطلاق ومن الته على التهييد فالرسول مقيد والاخذ مطلق منه والته مطلق عن التقييد والاخذ منه مقيد فانظر في هذا الامر ما أعجبه فهذا التهييد والاقرار والآخر والظاهر والباطن فظهر التقييد والاطلاق في الجانبين وذلك أن الرسول صلى الته عليه وسلم ما بعثه الته ليم ما نول المهم فلهذا أطلق لنا الاخذ عن الرسول والوقوف عند قوله من غير التهييد فان المنون فيه من مكر الته والاخذ عن التهليس كذلك فان الله عباده لا يشعر به قال تعالى ومكر نامكرا وهم لا يشعرون وقال سنستدر جهم من حيث لا يعلمون وقال وأكيد كيد اوقال ان كيدى متين وقال وهو خبرا لما كر بن فن أراد السلامة من مكر الله فلا يزل الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثه ف كل ما جاءه من عنه فن أراد السلامة من مكر الله فلا يزل الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثه ف كل ما جاءه من عنه فن أراد السلامة من مكر الله فلا يزل الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثه ف كل ماجاءه من عنه المنهون عنه في ذلك الميزان فان قلت على المسلمة والمنهولة فان تركه عمل به ولم يجعل نفسه محلالة بوله يقول المناس عنه المنهولة فان عن من عنه في في المناس عنه والسنة فان عن من عنه المنه المنه في في في المناس الته في خلال على الته والمناس عنه والمناس وال

تعالى

تعالى لا يدخل تحت الشرط هذا يقتضيه مقام الحق بالذوق فاغايش ترط على اللة من يجهل اللة أو يدل عليه لا نه ظن به خيرا كأمره سبحانه فانه لوعم أن اللة ما يبعثه في شخل حتى بهيا ه اذلك الشغل فانه حكيم خبير فلا تقس الله على المخلوق فان المخلوق يجهل كثيرا منك ومن نفسه والحق ليس كذلك فلافائد قلا شيراط يقول موسى عليه السلام عين بعثه ربه رب اشرح لى صدرى و يسرلى أمرى واحلاع قدة من لسانى يفقه و اقولى واجعل لى و زيرا من أهلى حين بعثه ربه رب اشرح لى صدرى و يسرلى أمرى فاعطاه ذلك كله ولم يقل محد سلى الله عليه وسلم شيأ من هذا كله فرون أخى الشد دبه أزرى وأشركه في أمرى فاعطاه ذلك كله ولم يقل محد سلى الله عليه وسلم شيأمن هذا كله فالا ولى أن تكون محد يافائه من حديث موسى عليه السلام كيف قال لحمد صلى الله عليه وسلم ليلة امرائه حين جائز ولاح جعليه في ذلك لواسترط ألا ترى موسى عليه السلام كيف قال لحمد صلى الله عليه وماراجع محد صلى فرض الله عليه الصلاة راجع ربك فان أمتك لا تعليق ذلك شم علل وقال فانى باوت بنى اسرائيل وماراجع محد صلى الله عليه وسلم في ذلك الذين هدى الله في بالمت عليه والطريق فاعلم ذلك الذين هدى الله في المتثل أمره في رجوعه فكان خبرا وهذا فائدة الشيخ المتخذ في الطريق فاعلم ذلك

فُدند منه ماأعطاك ان كنت تابعا \* ولا تشوقف فالتسوقف يصعب فان كنت ذالب وعلم وفطنة \* فقد جاءك الامرالذي كنت تطلب

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

تعلى

الصور العلم

التجلي

االداعي

الحيرة

شئف

ورفته

لسبيلا

لمقيقول

منعد

با تمعنه

اللهعلى

عبهفهذا

المابعثه

لهمن غير

كرنامكرا

الماكرين

لموضوع

وعنا

ولهيقول

بالمكال

المن عند

ء وانالله

﴿ الباب الرابع والار بعون و خسمانة في معرفة حال قطب كان هجيره ما يلفظ من فول الالديه رقيب عتيد ﴾

ان الرقيب على اللسان موكل من فعليمه فيا تلفظون توكاوا أنطق به ان كنت صاحب نظرة من واعمل على عين الحقيقة يافل وكذا جيع قواك منك فانها من هي عينه والعين ما لا تجهل فاذا عامت نصيحتي وشهدتها من عينا عامت من الرقيب المرسل

قال اللة تعالى وان عليكم لحافظين كراما كانبين يعامون ما نفعاون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عند لسان كل قائل وماخصص قائلامن قائل فأتى به نكرة فكل ذى لسان قائل فهوعندالله وماعندالله بأق وماكل فاللف كل قول يكون قوله منسو بالى الله مثل قوله ان الله قال على لسان عبده سمع الله لن حده والحبوب إتيان النوافل بكون الحق لسامه فتفاضلت المراتب فالملك الحافظ الكاتب عند الانسان كل مالفظ كتبه الملك فلا مكتب الامايلفظ بهالانسان فاذالفظه ورمى به فبعد الرمى يتلقاه الملك فان الله عند قوله في حين قوله فيراه الملك نور اقدرمي بههذ االقائل الذى الحق عندلسانه فيأخذه الملك أدبامع القول يحفظه له عنده الى يوم القيامة واذاعمل يعلم الملك أنه عملأم اماخاصة ولايكتبه حتى يتلفظ بهفالحفظة تعلم مايفعل العب ولكنها ما تكتب له عملاحتي يتلفظ به فاذا تلفظ كتبت فهم شهو داقرار وسبب ذلك عدم اطلاعهم على مانواه العبد في ذلك الفعل وطف املائكة العروج بالاعمال تصعد بعمل العبدوهي تستقله فيقبل منهاو يكتب في عليين وتصعد بالعمل وهي تستكثره فيقال لهااضر بوابهذا العمل وجمصاحبه فانهماأ رادبه وجهي وماأمروا الاليعب دوا الله مخلصين لهالدين حنفاء فلوعامت الحفظة مافى فيقالعبد عندالعمل ماور دمثل هذاالخبر فالنية في الاعمال لاتكون من العبد الامن الوجه الخياص ولهذا الإيعامه من العامل الااللة والعامل الذي نوى فيه مانوى فالمك يرقب حركة العب ويكتب منه حركة لسانة اذا تلفظ والله شهيد لانه عندقول عبده على الحقيقة لاعند عبده فهذه الكينونة الالحية هي التي تحدث بحدوث القول وسبب ذلك أنه تكوين والتكو بن لايكون أبدا الاعن الفول الالهي في كل كائن جميع مايتكون في الوجود فعن الفول الالمي فابين الحق والعبد مناسبة أتم والأعم من مناسبة القول ولهذا كان عندلسان كل قائل فان القول كون مفارق قاتله فان لم يمكن الله عند وضاع القول وانحا كان الله عند ولينشئه صورة قائمة نامة الخلقة فاله لابدأن يكون تعالى مذكورابهافيتم منهامانقص والعبدى تستحقه نشأتهامن الكال كإيقبل الصدقة ايربيها حتى تكون أعظمهن

Y) Joh

الجبل العظيم فهذامن باب الغيرة والاقلمن باب الكمال وماينبني فالغيرة على الجناب الالهي من الله الذي له الكمال المطلق تم لتعلم أن النقص من كال الوجود لامن كال الصورة فتنبه فانه دقيق

لولم بكن في الوجودنقص \* لزال عن رتبـــة الكمال

، لكنه ناقص فابدى ، كاله فيه ذوالجدلال

فكل صنع من كل خلق ، لم بخدله الله من جال

الانهراجع اليه ، في كل عقد بكل حال

فلا كمال ولاجال ، الاالى اللهذى المعال ،

من كلشخص بكل وجه ، في الفعل والحال والمقال

يامن يراني بعسين حق \* لاتجعل الحكم للخيال

لانه عقد كلهاد \* بلمهتد لاعن الضلال

وان كان كذلك فاجهد أن لا تصدر منك صورة الاعظفة فى غاية الكال فى قول وعمل ولايغر نك كون النقص من كالالوجود لأن ذلك من كال الوجود ماهو من كال ماوجيد عنيك فان جاعة من الناس ذلوا فى هذا الموضع لقيناهم فينتج هذاالذكر لصاحبه مشاهدة الحق عندقوله وقبوله لهومن شاهدا لحفظة فن هذا المقام شهدهم ولماأشهد نهم الحق تعالى تعنب بشهودهم ولمأ تعذب بشهود الحق فلم أزل أسأل الله في أن يحجم عنى فلاأ بصرهم ولاأ كلهم ففعل الله معى ذلك وسترهم عن عيني واعالم أتعذب بشهود الحق لانه عندشهو دالعبه ربه تعالى يشهده شاهداومشهود اوشهوده الملك ليس كذلك فأنه يشهده أجنبياعنم ولوكان الحق يصره فانه أعظم في الاجنبية وأشدفي القلق عندصاحب هذه الصفة لان الملك لاينبني أن يكون رقيباعلي الله وهور قيب فلامدأن يكون الملك في هذه الحال محجو باعن الله تعالى لايشهده صفة عبده اذلوشهد هالم يمكن له أن يكون رقيباعليه فلابه لهذاالعبدأن يتقلق بشهودالملك فاذاغاب عن حسهانفر دبسرة مبربه وأملى على الملك ماشاءأن بملى عليه فكان اللة على كل شئ رقيباواللائكة حافظون من أمرالله هذا الشخص الانساني قال تعالى له معقبات من بين بديه ومن بين توكيل السلطان على الشخص فانه تحكم الوكلاء عليه لايتعدى الموضع الذي عجره السلطان وحفظة الحق بتبعون العبدحيث تصرف فهومطلق التصريف في ارادته وان جرعليه بعض التصرف فأنه يتصرف فما جرعلي ولايستطيع الملك عنعه من ذلك لامرين الواحد لكون الحق قدذهب اللة بسمع هذا العبدعن قوله ويبصره عن شهوده والامرالآخر لكون الملك الحافظ الموكل به لاينعه لشهوده الحق معه في تصرّفه الذي أمره بحفظه فلذلك لايحجر الملك عليه التصر ف وتوكيل الخلوق ايس كذلك فان الحاكم الذي وكل الوكلاء به ليس هو عنسد الموكل عليه فهذا الفارق بينحكم الوكيل الحق والوكيل المخلوق فوكلاء الخلق يحفظونه من التصرف وكلاء الحق يحفظونه في التصر فوهذا القدرفي هذاالذ كرمن التنبيه كاف والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والار بعون و خسماتة في معرفة حال قطب كان هجيره واسجد واقترب

لاتطع النفس التي من شأنها ، سدل الجابعليك واسجد واقترب

لاتطمعن بها فلستمسن اهلها ، وأجنح الى النور المهيمن واغترب

فهو الذي أعطى الوجود بجوده ، فاعمل بما يعطى وجودك تقرب

اعم أيدنااللة واياك بروح منه ان هذا الذكر يوفف العبدعلى حقيقته واذا وقف على حقيقته فقد عرف نفسه واذا عرف نفسه عرف ربه والعبد أبد الايطلب بحركته الاربه حتى يشهده عين كل شئ ومنه صدر فقد شهد صدوده وهو معه فقد شهد معيته في تصرفه فلابد أن يطلب شهوده فيا ينتهى اليه تصرفه فهو غاية المطلب و لما كان العلامة



عرفاوعلماوالمعية علماوشرعالاعرفاأرادأن يرى حكمه فى الغاية فان السجود فى العرف به دعما يجب الله من العاو ألازى الى ابن عطاء حين غاص رجل جله فقال جل الله فقال الجل جل الله وماغاص الاليطلب ربه فانه سجود قرية من ذلك العضوالى الله فامارأى الجل جهل ابن عطاء بالله فى طلب الرجل ربه بالغوص قال الجل جل الله ان تحصره معرفتك فلا يكون له فى عقدك الاالعاو فن يحفظ السفل وأنار جل ماأنارأس فلا بدأن أطلب وبي يحقيقنى وليس الاالسجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لودليتم يحبل طبط على الله وهذا عين ماقال الجل فن سجد اقترب من الله ضرورة فيشهده الساجد فى عاوه وطذا شرع للعبد أن يقول فى سجوده سبحان ربى الاعلى ينزهه عن تلك الصفة فالسجود اذا تحقق به العبد علم نزول الحق من العرش الى الساء الدنيا وذلك سجود القلب يطلب العبد فى نزوله كايطلبه العبد فى سعود القلب يطلب العبد فى نزوله كايطلبه العبد فى سعوده ومن لم يقف فى هذا الذكر على الذى نبهت عليه وأمثاله في اهوصاحب هذا الحجير فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو مهدى السبل

﴿ الباب السادس والار بعون وخسمائة في معرفة عال قطب كان هجيره ومنزله فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ﴾

ماأجهل المتسولى \* بمن اليسم تولى فسسلورآه رآه \* من كان عنسه تدلى ولورآه ابتسلام \* عين عينه ما تولى مائم عسين سواه \* فهوالذى فله تولى فن يذوق علنا الله منسمه اذا ما تولى من أعب القول عندى \* نوله ما تولى اذا وليت أمورا \* ولا كها فتولى

فالااللة تعالى نوله ماتولى اعلم أيدناالله واياك بروح منه ان التولى عن الذكر المضاف الى الله ماأطلق الله الاعراض عنه على الانفراد بلضم اليه قوله ولم يرد الاالحياة الدنيا فبالجموع أص الحق تعالى نبيه صلى الته عليه وسلم اذاوقع بالاعراض عنه فينتج للعارف هذاالذ كرخلاف المفهوم منه فى العموم فان الله له القرب المفرط من العبد سبحانه وتعالى كاقال ونحن أقرب اليه من حبل الوريدوالحياة الدنياليس الانعيم العبدبر به على غاية القرب الذي يليق بحلاله ولم يكن مراد المذكر بالذكرالاأن يدعو الغافل عن الله فاذا جاء الذاكر ودعابالذكر فسمعه هذا المدعو وكان معتنى به فشاهدالمذكور عندالذكرفي حياته الدنياأ مراللة هذا المذكرأ ن يعرض عن هذا المذكور لثلا يشغله بالذكر عن شهودمذ كوره والنعيم به فقال الحق يخاطبه فأعرض عمن تولى عن ذكر الان الذكر لا يكون الامع الغيبة ولميرد الاالحياة الدنياوهي نعيم القربوه فاسن باب الاشارة لن هوفي هذا المقام لامن باب التفسير عم وقال ذلك مبلغهمين العلم ذم فى التفسير تناءمن باب الاشارة على هذا الشخص وتنبيها على رتبته في العلم بالله فاماما فيهمن الثناء عليه أنه في حال شهود وللحق في مقام القرب فلا يقدر لفنائه على القيام عمايطلبه به الذكر من التكليف فكائن المذكرينفخ في غيرضرم لائه لا بعد قابلافأمر بالاعراض عنه لما في ذلك الذكر بهذه الحالة من سوء الادب في الظاهرمع الذكر فاوكان هذاالسامع عندهمن القوة أن يشهدا لحق في كل شئ لشهده في الذكر فلم يمكن الحق يام المذكر بالاعراض عنه ولا كان يتولى السامع فهذا بعض رتبتم في هله الآية وذلك مبلغه من العلم فاذا أتنج لهذا الذا كرهذاالذكرماذ كرناه فهوصاحبه وان فقدهذاالذىذ كرناه وأخذه على طريق الذم فليسهو بصاحب عجيرفان الذم فى هذا الذكرهو المفهوم الاول فازال عاهم عليه عامة الناس فى الفهم ولابدأن يكون لصاحب الهجير محصوص وصف يتميز به وهو ماذ كرناه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب السابع والار بعون و خسانة في معرفة حال قطب كان منزله فاصدع بما تؤمر ﴾ اصدع بر بك أو بامر منه تكن ﴿ عَن يكلمه الرحن تكليم سلم اليه الذي جاءت أوامره ﴿ به سن الحسم في الاعيان تسليم يعطيك نورا بريك العين في عدم ﴿ وفي و جسود وأحكاما وتحكيما

JKJI

ئ كون

اسزلوا

فنهدا

MAS

بدالعبه

اعظم

الامدأن

له فلايد

فكان

مه ومن

االفارق

بتبعون

عليه

سرهعن

فلذلك

كلعليه

ظونهنى

سهواذا

صدوره

, العاولة

وينزلنك عنه الحق منزلة \* مانالها آحــدقــدوا وتعظيما و منحنك علما لست تعرفــه \* به وترزق آداباوتعلما \*

اعلم الدناللة واياك بروح منه ان الحق لا يقاوم الابالحق فيكون هوالذي يقاوم نفسه وهومعني قوله صلى الله عليب وسلم واعوذ بك منك فاذا اتصف العبد بصفة الجيبروت والكبرياء قصمه الحق فانه تعالى لا يقهر الاالمنازع ولمنا العارف لا يتجلى له الحق في الخاوقين لا نكون قط عن حقيقة بل يعلمون عجزهم وقصورهم واعاذلك صورة ظاهرة كبرق الخلب وهذه الصفة في الخاوقين لا نكون قط عن حقيقة بل يعلمون عجزهم وقصورهم واعاذلك صورة ظاهرة كبرق الخلب فعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يتوجه القهر الاهى والبطش الشديد ولما اختلف الحل على الصفة الذلك ظهر الاقوى على الاضعف في الخاوقين الذف الحل الفي الحفة فاذاصدع بامر الله فالقهر بامر الله لاله فنفذ في المصدوع لا نهما قال اله اصدوا لا يقدل النفوذ الكان هذا الامرع بالاترى الى قوله تعالى وأعرض عن المشركة الإنفاذ في المشركة اذلو نفذ لو حد فقال له واعرض لا نهم ليسوا بعدل الاترى الى قوله تعالى وأعرض عن المشركة المن ينفذ في المشركة اذلو نفذ لو حد فقال له واعرض لا نهم ليسوا بعدل الالمرواء ومن دعالى الله على المواعل كره هو الذي يصدع بالامر فاذا في أمر الداعى على بصيرة لا بدأن يكون آمرافى حق طائفة وصادعا بالامر في حق طائفة في علم من يتأثر لامره عن لا يقائد هذا الذكر تنوير البصائر وكال الدعوة الى الله وهي مدرجة الرسل عليهم السلام والكمل من الورثة في فائدة هذا الذكر تنوير البصائر وكال الدعوة الى الله وهي مدرجة الرسل عليهم السلام والكمل من الدياف المورة تحد كلامهم كأنه القرآن جديد الايبلى فيفتح للمؤمن به المعافى دائم اوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل لدعاء فتحد كلامهم كأنه القرآن جديد الايبلى فيفتح للمؤمن به المعافى دائم اوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثامن والاربعون و جسمائة في معرفة حال قطب كان منزله و هجيره فاذ كروني أذكر كم ﴾ من بذكر الله في أحواله أبدا \* بذكره فيها ف لا تنفك تذكره فان ذكرك ذكر الحق ليس سوى \* ماقلته وكذا في الكشف تبصره الحق عين وجود الكون فاعتبر وا \* العين تشهده والوهم يحصره والعقل ينفي بحكم الفكرصورته \* والفكر يستره والكشف يظهره والعقل ينهيم عارت خواطره \* هاذا ينزهد عود ايصوره وليس بدرى الذي فيد بقلده \* فالله برشده والله ينصره اذارأى العقل ماقلناه فيده رأى \* أمم اعظيا ونورا فيد يبهره وكل ذلك حدوالحدود أبت \* فليس شيّ من الاشياء يحجره

قال الله تعالى جده وكبرياؤه هو الذي يصلى فوصف نفسه بالتأخر في الذكرعن ذكر العبدوهنا كان ذكر العبد يعطى في نفس الحق الذكر لعبده كا يعطى السائل الاجابة في الحق ومن هذه الحضرة ظهر تأثير الكون في الوجود اخق فاذا كان الذاكر محيح الذكر وهو أن يسمع بذكره المذكور وهو صادق في ائه بذكره وانه ماوفي بشرط فلا بدأن يسمعه ذكره الماه في قوله فن لم يسمع ذكر ربه اياه عند ذكره فيتهم نفسه في ذكره وانه ماوفي بشرط الذكر الموجب لذكر به اياه وهناسر لا يمكن كشفه من أجل الدعوى وهو أن الله قداً عامنا بما تذكره من تكبير وتهليل وتسبيح و تقديس و تحميد و تمجيد كل ذلك معلوم مقر روما أعلمنا بما يذكره به كا أعلم على الذكر ووفي الشرط من الاخلاص و الحضو رفع لامته أن يسمع ما يذكره به ربه فيعلم ما يذكره به كما أعلمه على السان الرسول ما يذكر به ربه فاذ الم يعلم ذلك في اهوذ لك الذاكر ولاصاحب هجير فليلزم ما قلناه فانه لاعلامة له على السان الرسول ما يذكر به ربه فاذ الم يعلم ذلك في اهوذ لك الذاكر ولا صاحب هجير فليلزم ما قلناه فانه لاعلامة له على صحة ذكره الاماذ كر ناه خاصة والله يقول الحقود هو يهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والار بعون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله أمامن استغنى فأنت له تصدى ﴾ الناب التاسع والار بعون و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله أمامن استغنى فأنت له تصدى ﴾

ولو

1

مه فيم منزهم « فأنه يقب ل العتب الذي وردا

فأنه عالم عمايه وردا م وعالمبالذي في عتبه قصدا ان الاموراذا انسدت مسالكها ، فليس يفتحها الاالاندي وجدا لولاالصفات التي ف خلقه ظهرت \* لما عشقت بهامالا ولا ولدا ولا أتخذت وجود الاهل لى سكنا \* ولاالماوك ولاالاسباب لى سندا

هذى المطالب قدعزت مطالبها م وليس يعرفها الاالذي شهدا

اعمأ بدناالله واياك بروحمنه ان الله لمافرق بين مايستحقه الكون من الصفات وبين ماتستحقه الذات من الصفات أوالجناب الاطي عظم عند العارف ين بذلك نعت الحق فيثارأوه مالوا اليه ابتداء لعز ته كلما بداطم فاذاعوتب العارف فى ذلك قبل العتب هنالك خاصة ولم يطرده فنى تجلى له نعت الحي مثل ذلك أيضا تصدى له وعظمه فان عوتب كان حاله فيممثل الحال الاول فان طر دالعتب فى كل نعتمن نفسه فليس هوصاحب ذوق وانماهوصاحب قياس فى الطريق فلا يتمز في عبيد الاختصاص أبدا فانه اذاطر دذلك عامل نعت الحق عالا يجب وهنازات أقدام طائفة من المتشرعين ولم يكن ينبغي لهمذلك فان رسول اللهصلي الله عليمه وسلم قدنبه على مافلناه وجعلني أن احتج به على ماقروناه وهوقوله صلى الله عليه وسلم اذاآتاكم كريم قوم فاكرموه وقال عز وجللاينها كم الله عن الذين فيقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركمأن تبروهم وتقسطوا اليهم واعلم أن الملك العزيز في قومه ماجاء اليك ولايزل عليك الاوقد ترك جبروته خلف ظهر هأوكان جبر وتك عنده أعظم من جبر وته فعلى كل حال قد نزل اليك فأنزله أنت منزلسه من نفسه التي يسر مهانكن حكيا وماعانب الله نبيه في الأعمى والاعبد الابحضو رالطائفتين فبالمجموع وقع العتب وبهأقول لامع الانفرا دفتعظيم الماوك والرؤساءمن تعظيمر بك وتعظيم الفقراء جبرلاغ يرلانكسارهم فى فقرهمفان كان الفقر اءمن فقراء الطريق فليس ذلك بجبرعند وفانه لايزول عنه فقره وانكساره بتعظيمك وقبواك واقبالك فان المشهودله انماهو ربه وانما الجبرانماهو للفقراء من الله فالذاكر بهذا الذكر لابزال معظما صفة الحق ظهرتعلىأى محلظهرت وانعوتب اقتصرعلى الشخص دون غيره فتنبه واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الموفى خسين و خسماتة في معرفة حال قطب كان منزله فلما تجلى ربه للحمل جعله دكا الآية ﴾ وان تولى عمن تولى ، أهاكه ذلك التولى قلت الذي قد سمعمتوه م بالله ياسيدي فقل لى من لى اذالم اكن سواه جوليس عيني قل لى فن لى وكل جنس وكل نوع \* وكل وصل وكل فصل

اذا تجلى لمن تجلى م أصعقه ذلك التحلي وانتدلى عن تدلى \* نوره ذلك التدلى الرأيت الذي نجلي م اشهدني فيه عين ظلي الله لاظاهر سواه م في كل ضدوكل مثل

اعسلم أيدنا الله واياك ان الامر في التجلى قديكون بخلاف ترتيب الحكمة التي عهدت وذلك اناقديبنا استعدادالقوابل وانهناك ليس منع بلفيض دائم وعطاء غير محظور فاولم يكن المتجلى له على استعدادا ظهرله ذاك الاستعدادهذا المسمى تجلياماصح أن يكون له هذا التجلي فكان ينبغي له أن لا يقوم به دل ولاصعق هذا قول المعترض علينا قلناله ياهيذا الذي قلناه من الاستعداد نحن على ذلك الحق متجل دائمًا والقابل لادراك هذا التجلى لايكونالاباستعدادغاص وقدصح لهذلك الاستعداد فوقع التجلى فى حقه فلايخلو أن يكون له أيضا استعدادالبقاء عندالتجلى أولايكونله ذلك فانكانلهذلك فلابدأن يبقى وانلم يكنله فكانله استعداد فبول التجلى ولم بكن له استعداد البقاء ولايصح أن بكون له فانه لابد من اندكاك أوصعق أوفناء أوغيبة أوغشية فأنه لايبقيله مع الشهودغيرماشهد فلاتطمع فيغير مطمع وقدقال بعضهم شهودالحق فناء مافيه لذة لافي الدنيا

وكل حس وكل عقل \* وكل جسم وكل شكل

سادمت

ازعولمذا

فخقف

قالخل

والاقوى وعلانهما

(مرعبدا

واعجل

ا مر فاذا

الى اصرة نلايتأثر

لو رثة في

Lund

ر العبه

الوجود

معياه

نشرط

بتكير

مه علی

لله على

الاستعداد وعين حصول التجلى عين حصول العم لا يعقل بينهما بون كوجه الدليل فى الدليل سواء بله ف أنم وأسرع فى الحكم وأما التجلى الذى يكون معه البقاء والعقل والالتذاذ والخطاب والقبول فذلك التجلى الصورى ومن لم يرغيره ربحاحكم على التجلى بذلك مطلقا من غير تقييد والذى ذاق الامرين فر "ق ولا بدو بلغنى عن الشيخ المسن شهاب الدين السهروردى ابن أخى أى النجيب انه يقول بالجع بين الشهود والكلام فعلمت مقامه وذوقه عند ذلك فاأدرى هل ارتق بعد ذلك أم لاوعلمنا انه فى مرتبة التخيل وهو المقام العام السارى فى العسوم وأما الخواص فيعلمونه وبزيدون بأمر ماهوذوق العامة وهو ماأشار اليه السيارى ونحن ومن جرى محرانا فى التحقيق من الرجال والته يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الاحد والخسون وخسماته في معرفة حال قطب كان منزله

فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

كل من يعمل ما كاف به في يسعد حقا فانتبه

ثم للشارع فيه نظر ، ويرى الله الذي قدجتبه

فيرى المنصف يسمى جاهدا ، وكذا كل لبيب منتبه

يسع في تحصيل زاد مبلغ ، من حلال لابزاد مشتبه

انما ينظر في أعمالنا م من له الحكم الذي يحكم به

قال اللة تعالى ألم يعلم بأن الله يرى ولكل راء عين تليق به فيدرك من المرقى بحسب ما تعطيه قوة ذلك العين فتم عين تعطى الاحاطة بالمرقى وليس ذلك الااللة وأماما يراه الرسول والمؤمنون فليس الارق ية خاصة ليس فيها الحاطة فيراه الرسول بحسب ما أرسل به وكذلك المؤمن يراه بقد رماعه من هذا الرسول فليست عين المؤمن تبلغ في الرتبة ادراك عين الرسول فان المجتهد يخطئ ومصيب والرسول حق كله فان له التشريع وهوالعين المطاو بة لطالب الدلالة فاذا قامت صورة العمل نشأة كان العمل ما كان من المكاف يراها التقم من حيث أراها الرسول والمؤمنين ومن حيث لا يرونها أعنى تلك الصورة العسملية و يراها الرسول من حيث ما يراها المؤمنون في المؤمنون ذلك العسمل من حيث يرونها لامن حيث يراها الرسول مقرد ومن حيث ما يراها المؤمنون فالرسول فالرسول أله عن المؤمنون في المؤمنون في المؤمنون في المؤمنون في المول أو ومواطن على المؤمنون لا بما يراه أو بما يراه الرسول ومواطن على هيا بالمجموع فاذا وقف هدا الذكر برى مواطن في القيامة يحكم فيها الله بما يراه الرسول ومواطن يحكم فيها الله بما يراه الرسول ومواطن على هذه الاحكام وشاهدهذه المواطن في وصاحب ذكر له والله فيها بالمجموع فاذا وقف هدا الذكر برى مها طن يحكم فيها الله بما يالجموع فاذا وقف هدا الذاكر على هذه الاحكام وشاهدهذه المواطن في وصاحب ذكر له والله فيها بالمجموع فاذا وقف هدا الذاكر على هذه الاحكام وشاهدهذه المواطن في وصاحب ذكر له والله فيها بالمجموع فاذا وقف هدى السبيل

(البابالثاني والجسون وخساتة في معرفة حال قطب كان منزله ولوانهم اذظاموا أنفسهم جاؤك الآية) ،

من كان مثل أبيه في تصرفه م يأتى الى الحق مهما نفسه ظلما

واستغفرالله محاقد عصاه به م وزادقدراعلى مقداره وسما

ثم اجتباه بماقد خصه وهدى ، من الرجوع عليمه بالذي حكما

للشرع فيه موازين معدلة ، يقضى بها صاحب الحق الذي علما

في حالة العدل والاحسان يطلبها ، منه و يخرج بالاحسان من فهما

قال اللة تعالى مخبراعن آدم عليه السلام ربناظ امناأ نفسنا فالظالم نفسه لاالظالم لنفسه هوالذي يرجع الحدي

فان

قان الظالم لنفسه ماخرج عن ربه حتى يرجع اليه فانه من المصطفين فالظالم نفسه يجىء للحق المشهروع له الذى ظهر الرسول في حياته بصورته ولذلك كان يقال له رسول الله في التعريف ما كان يقال له محد فقط وكذلك أخبرالله في قوله محدرسول الله وقال ولكن رسول الله وغانم النبيين فاذا جاء الظالم الى الحق المشروع الذى بايدينا اليوم فان تجسد له في الصورة الحمدية فيعلم انه من أصحاب هذا الذكر اما في اننوم أرفى اليقظة كيف كان وان لم يتجسد له في الحوذلك الرجل فاذا تجسد له في المورة الرسول الله فان استغفر الله ولم يرصورة الرسول تستغفر له فانه بالمؤمنين رؤف رحيم فيعلم عند ذلك أنه ما استغفر الله فان استغفاره الله في ذلك مورة الرسول تستغفر له قان استغفر الله في ذلك الموطن بذكر الذي صلى الله عليه وسلم في أن يستغفر الله في الموطن يقدى الموطن بذكر النبي وسلم في أنيار في المولة عليه وسلم في زيار في اياه عند قبره وكان القبول والمصرف ودلك في سنة احدى وستماتة فقد أعلمتك كيف يجيء الظالم نفسه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والصرف وذلك في سنة احدى وستماتة فقد أعلمتك كيف يجيء الظالم نفسه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والمورف وذلك في سنة احدى وستماتة في معرفة حال قط كان منزله والله من ورائهم محيط كالسبيل والمورف و دالم المورة المورف و مهدى السبيل والمورف و دالمورف و مهدى السبيل والمورف و دالمورف و مهدى السبيل و المورف و مهدى المورف و مهدى السبيل و المورف و مهدى السبيل و المورف و مهدى السبيل و مورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى السبيل و مورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى السبيل و المورف و مهدى و مورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى و مورف و مهدى المورف و مهدى و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى المورف و مهدى و مهدى و مه

ان الاحاطة للرحن تحديد \* معالوراء ويقضى فيه تجريد فن تجرد عن أكاف نشأته \* لم يقض فى عقله لله تحديد الله أنزه أن يقضى عليه بما \* برده لجلال الله تحميد كاله من وجوه الكون أجعه \* تسبيح حدو تهليل و تحديد

قال الله تعالى وان من شئ الايسبح بحمده لما كان الحق عين الوجود اذلك اتصف بالا عاطة بالعالم والمحاجل المدة المدة المدة المواء المحلم على المدة ا

الباب الرابع والخسون وخسمانة في معرفة حال قطب كان منزله ولا تحسبن الذين يفرحون عائر تواويجبون ان يحمدوا عالم يفعلوا كه لا تحسب بن رجالا يفرحون على اتواوليس لهم فيا أتواقدم و يفرحون بحمد الخلق فيه وما ها لمهمن الفعل الا الفقد والعدم وذاك هجير ختم الاولياء ومن على يكن له مثل هذا الوصف ينعدم

( ۲۵ - (فتوحات) - رابع )

خاأغ

التحلي

دو بلغني

ماقمت

ماری فی

ن جرى

المان فم

لس فيها

بنالمؤمن

والعان

ستأراها

المؤمنون

ل مقرد

ا کان فی

لرسولأد

كرفيها الله

اطن علم

زله والله

وهو الامام الذي رست قواعده \* الطيب الطاهر المحسان والعمم تعنوله أوجه الاملاك قاطبة \* والخلق تعنوله واللوح والقم

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه انى النزمت هذا الذكر أيضا سنين متعددة حتى كنت أسمى به فى بلدى كا كنت أسمى أيضا بغيره من الاذكار ورأيت له بركات ظاهرة فلا بقوله أتوا ولا بقوله بما لم يفعلوا فهو قوله فلم تقاوهم ولكن الله قتالهم وقوله ومارميت اذرميت ولكن الله رمي فيجيء الانسان بالفعل من كون الفعل ظهر فيه فيحب ان يحمد بما فعل فيه والفعل البس له فله من الالتناذ بذلك على قدر دعواه الا انه التذاذ موجع لكونه يعلم الام على خلاف دعواه كالمتكبر الجبار الذى لا يمكن له ان ينتزح عن ضروراته وافتقاره الى أدنى الاسباب المراجيحة له من ألمه فقوله إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقول لانظن انهم يلتذون بذلك اشارة لاحقيقة ويستعذبونه بل طم فيه استعذاب ان كانوا عارفين فجمعوا في هذا الذوق بين العذاب والألم فهم من وجه فى فيم ومن وجه فى ألم مؤلم كما قال بعضهم

فهل سمعتم بصب به سليم طرف سقيم منع بعداب به معنب بنعيم واعلمان كل ذكر ينتيج خلاف المفهوم الاولىماء فأنه يدل ما ينتجه على حال الذاكر كاشر طناه التفسير الكبير لناالالكامل من الرجال فأنه يعلم جميع ما ينتجه ذلك الذكر لعدم تقييده وخو وجه عن تلك الصفات والاسهاء التي تحتولا ية الاسم الله فان الكامل من الرجال بمنزلة الاسم الله من الاسهاء وان كان له الاطلاق فلا ينطق به الامقيدا بالحال واللفظ لا بدمن ذلك والله يقول الحق وهو جهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والخسون وخسمائة في معرفة السبب الذي منعني ان أذكر فيه بقية الاقطاب من زمانناهذا الى بوم القيامة ﴾

لكل منع سبب ظاهر \* أو باطن لا بدمن كونه فانع يظهر من غيره \* ومانع يظهر من عينه وقد يكون المنع من بينه فن وجود الحق فى صونه فزينة الانسان من نفسه \* ادراكه الزينة فى شينه

اعم وفقنا الله واياك ان الكتب الموضوعة لا نبرح الى ان برت الله الارض ومن عليها وفى كل زمان لا بدمن وقوف أهل ذلك الزمان عليها ولا بدفى كل زمان من وجود قطب عليه يكون مدار ذلك الزمان فاذا سعيناه وعيناه قد يكون أهل زمانه يعرفونه بالاسم والعين ولا يعرفون رتبته فان الولاية أخفاها الله فى خلقه وربحا لا يكون عندهم فى نفوسهم ذلك القطب بتلك المنزلة التي هو عليها فى نفس الامر فاذا سمعوا فى كابى هذا بذكره أداهم المى الوقوع فيه في مزع الله نورالا يمان من قاو بهم كاقال روم وأكون أنا السبب فى مقت الله اياهم فتركت ذلك شفقة منى على أمة مجد صلى الله عليه وسلم وما أنا فى قاوب الناس ولا فى نفس الامر ولاعنه نفسى المراولا يجب الايمان فى عليهم و بماجئت به ولا كافنى الله اظهار مثل هذا فأكون عاصيا بتركه ولاهذه بمنزلة الرسول بجب الايمان فى عليهم و بماجئت به ولا كافنى الله اظهار مثل هذا فأ كون عاصيا بتركه ولاهذه من اختصاصها فى حقنا وقد فعل مثل هذا القشيري فى رسالته حيث ذكر فيهم الحلاج للخلاف الذى وقع فيه حتى لا تتطرق التهمة لمن وقع ذكره من الرجال فى أقل الرسالة وما عقيدته فى التوحيد فى صدر الرسالة ليزيل بذلك ما فى نفس بعض الناس منه من سوء الطوية والله يقول الحق وهو مهدى السيل

(الباب

وا

10

﴿ الباب السادس والخسون وخسماته في معرفة حال قطب كان منزله تبارك الذي بيده الملك

وهومن أشياخنادر جسنة تسع وثمانين وخسمائة رحمالله به تبارك الملك وللامام ، بالكشف والحال والمقام وهو الذي لا يزال ملكا ، في كل حال على الدوام له الكمال الذي تراه ، في كونه أعين الانام

له الكمال الذي تراه \* يزيد قدراعلى التمام مرتباللامور كشفا \* في عالم النسور والظلام

يشهدفى الانتباه عينا \* عين الذي كان في المنام انسأله في الكلام وحيا \* فجادبالوجي في الكلام

كان هذا الهجير والمقام الشيخنا أفي مدين وكان يقول أبداسو رقى من القرآن تبارك الذي بيده الملك وهي مختصة بالامام الواحد من الامامين ولها الزيادة داعًا في الدنيا والآحرة فامها مختصة بالملك والزيادة المامين ولها الزيادة داعًا في الدنيا والآحرة فامها مختصة بالملك والزيادة المامين ولها الذاتيم على حسب فاذا تسكر من تعالم فيه فن كان من أهل الحس كانت زيادته من مراتبهم بماهم فيه فن كان من أهل الحس كانت زيادته من المسوسات قد علم كل أماس مشربهم فاواً عطى في المزيد خلاف ما تعطيه من تبته لم يقم به رأسافي نسب الى سوء الادب واذا وافق رتبته وقع به الفرح منه والقبول و زاد في الشكر فتضاعف له المزيد واعم أن هذا الذاكر بهذا الذكر

الخاص لابدأن ينقد حله أن عينيه بدالحق الذي بها الملك فيرى الحق يعطى به من لا يرى انه يده فيكون الحق مشكو راعند المنع عليهم من جهة هذا الذاكر فيجني غرة نعيم كل منع عليه فيشركهم في كل نعيم ينالونه من أى نوع كان من الانعام وهذا لا يكون الالن كل من رجال الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\* الباب السابع والخسون وخسمائة في معرفة ختم الاولياء على الاطلاق

ألاان خنم الاولياء رسول \* وليس له فى العالمين عديل هوالروح وابن الروح والام مريم \* وهدذا مقام ما اليده سبيل

في نزلفينامقسطاحكابنا \* وما كان من حكم له فيزول

فيقتل خنز يراويدمغ باطلا ، وليس له الا الا له دليك

يؤيده في كل حال با ية \* براهابرأى العين فهوكفيل يقيم باعلام الهدى شرع أحد \* يكون له منه لديه مقبل

يفيض عليه من وسيلة ملكه \* ولكنه في حالتيم نزيل

اعلم وفقنا الله واياك ان الله تعالى من كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على ربه ان جعل من أمته رسلا ثم انه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر فسكان نصفه بشر او نصفه الآخر و حامطهر قملكالان جبريل وهبه لمريم بشرا سويا و فعه الله اليه من البشر فسكان نصفه بشر او نصفه الآخر و حامطهر قملكالان جبريل وهبه لمريم بشرا الاولاية الرسل والا بنياء وختم الولاية الحمدي يختم ولاية الاولياء لتتميز المراتب بين ولاية الولي و ولاية الرسل فاذا نزل وليا فان المناتب المناتب المناتب المناتب المناتب المناتب ولاية الولياء يكون خالولاية عيسى من حيث ماهو من هذه الامة حاكم بشرع غيره كان محمد اخاتم النبيين وان نزل بعده عيسى كذلك حم عيسى في ولايته بتقدمه بالزمان خاتم ولاية الاولياء وعيسى منهم و ربته قدد كرناها في وان نزل بعده عيسى كذلك حم عيسى في ولايته بتقدمه بالزمان خاتم ولاية الاولياء وعيسى منهم و و نته والله يقول الحق في السفر الاحدو الثلاثون

K CL

قوله فلم

الفعل

التداذ

افتقاره

ابذك

ر لمفهم

الكدر

ماء التي

المسق

مانسمساه

ور یا

·53

ته اياهم

ل نفسي

· Kais

فةأولى

مالة وما

نه ساق

لالحق

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الباب الثامن والخسون وخساتة في معرفة الاسماء الحسني التي لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا و ما لا يجوز ﴾

أرى سلم الاسماء يعاوويسفل الونجرى به ريم جنوب وشمأل فياعبا كيف السلامة والعما المستقلة الحدى والامر مالبس يفصل ألم تر ان الله في الناريعسدل الموقات الفردوس يسدى ويفضل فان قلت هذا كافرقلت عادل الهوان قلت هذا مؤمن قلت مفضل فهذا دايل أن ربى واحد الهولي الذي شاء الاله ويعسزل فأعياننا أساؤه لبس غيرها الهفي نفسه بقضى الامورويفصل

الله الله الله الذي حكمت به آياته انه في كونه الله سبحانه جل ان يحظى به أحد به من العباد فلا اله الاهو اختص باسم فلم يشركه من أحد به فيه وذلك قول القائل الله

وهى الحضرة الجامعة للحضرات كالهاولذلك ماعبد عابدلله الاهى و بذاحكم تعالى فى قوله وقضى ربك ألاتعبه وا الاايا ووقوله أنتم الفقراء الى الله

فلله ما يخسف ولله ما يخسف ولله ما يدا مه المدا من الم المها أثر في الكون يكون عن مسهاه ناب مناب واعم اله لما كان في قوة الاسم الله بالوضع الاول كل اسم الهي بل كل اسم له أثر في الكون يكون عن مسهاه ناب مناب كل اسم لله تعالى فاذا قال قائل يا الله فانظر في حالة القائل التي بعثته على هدا النداء وانظر أي اسم الهي يختص بتلك الحال فذلك الاسم الخاص هو الذي يناد به هذا الداعي بقوله يا الله لان الاسم الله بالوضع الاول الما على الما الذي يده الما كوت كل شئ فلهذا ناب الاسم الدال عليها على الخصوص مناب كل اسم الهي ثم ان طذا المسمى عينها التي يده والما كل اسم المي ثم ان طذا المسمى من حيث رجوع الامركاه اليده المم كل مسمى يفتقر اليدمن معدن ونبات وحيوان وانسان وفلك وملك وأمنال من حيث ربوع الامركاء التنزيه في قوتمالي المسمى بكل اسم لمسمى في العالم عمله أثر في الكون وما ثم الامن المن الكون وأما تضمنه لاسماء التنزيه في أخذ لك قريب جداوان كان كل اسم الهي بهذه المثابة من حيث دلالته



على ذات الحق جل جلاله وعزفى سلطانه لكن لما كان ماعدا الاسم الله من الاسماء مع دلالته على ذات الحق بدل على معنى آخرمن سلب أواثبات بمافيه من الاشتقاق لم يقوفي أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالرجن وغيره من الاسماء الاطمية الحسنى وان كان قدور دقوله تعالى آمر البيه صلى الله عليه وسلم قل ادعو الله أو أدعوا الرحن أياماتدعوا فله الاسهاء الحسني فالضمير في له يعود على المدعو به تعالى فان المسمى الاصلى الزائد على الاستقاق ليس الاعيناواحدة ثمان اللة تعالى قدعصم هذا الاسم العلمان يسمى بهأحد غيرذات الحق جل جلاله ولهذا قال الله عزوجل في معرض الجبة على من نسب الالوهة الى غيرهذا المسمى قل سموهم فبهت الذي قيل لهذلك فأنه لوسماه سماه بغسيرالاسماللة وأمامافيهامن الجعية فانمدلولات الاسهاء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة ومابأيدينا اسم مخلص عم للذات سوى هذا الاسم الله فالاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة كالاسماء الاعلام على مسمياته اوثم أماءتدل على تنزيه وثم أسهاءتدل على اثبات أعيان صفات وان لم تقبل ذات الحق قيام الاعداد وهي الاسهاءالتي نعطى أعيان الصفات الثبوتية الذاتية كالعالم والقادروالمريد والسميع والبصير والحي والجيب والشكور وأمثال ذلك وأسهاء تعطى النعوت فلايفهم منهافى الاطلاق الاالنسب والاضافات كالاول والآخر والظاهر والباطن وأمثال ذلك وأسهاء تعطى الافعال كالخالق والرازق والبارئ والمصور وأمثال ذلك من الاسهاء وانحصر الامروجيع الاسهاء الاطية بلغت مابلغت لابدأن ترجع الى واحد من هذه الاقسام أوالى أكثرمن واحد مع ثبوت دلالة كل اسم منها على الذات لابدمن ذلك فهي حضرة تتضمن جيع الحضرات فن عرف الله عرف كل شي ولا يعرف اللهمن لا يعرف شيأ واحداأى مسمى كان من الممكنات وحكم الواحد منها حكم الكل في الدلالة على العلم بالله من حيث ماهواله للعالم خاصة تم اذاوقع لك الكشف بالعمل المشروع رأيت انك ماعامته الابه فكان عين الدليل هوعين المدلول عليه بذلك الدليل والدال وهذه الحضرة وانكانت جامعة للحقائق كالهافأخص ما يختص بهامن الاحوال الحييرة والعبادة والتنزيه فأماالتنزيه وهورفعت عن التنسبه بخلقه فهو يؤدى الى الحيرة فيه وكذلك العبادة فأعطا ماقوة الفكر لننظر بهافها يعرفنابأ نفسناو به فاقتضى حكمهنده القوة ان لاعماثلة يبنناو بينه مسبحانه وتعالى من وجمه من الوجو والااستنادنااليمه في ايجاد أعياننا خاصة وغاية ماأعطى التنزيه اثبات النسب له بكسر النون بنالمانطلب من لوازم وجوداً عيانناوهي المسمى بالصفات فان قلناان تلك النسب أمورزا بدة على ذاته وأنهاوجودية ولاكالهالابهاوان لم تكونكان ناقصا بالذات كاملابالزائدالوجودي وان قلناماهي هوولاهي غيره كان خلقامن الكلام وقولالاروح فيه بدل على نقص عقل قائله وقصوره في نظره أ كثرمن دلالته على تنزيهه وان قلت ماهي هو ولاوجو دها وانماهي نسب والنسب أمور عدمية جعلنا العدم له أثر في الوجود وتكثرت النسب لتكثرالاحكام التي أعطتها أعيان الممكأت وان لمنقل شيأمن هذا كامعطلنا حكم هذه القوة النظرية وان قلناان الاموركاهالاحقيقة لها وانماهي أوهام وسفسطة لاتحوى على طائل ولاثقة لاحد بشئ منهالامن طريق حسى ولافكري عقلي فانكان هـ ذاالقول صيحافقدعم فاهذاالدليل الذي أوصلنااليه وان لم يكن صيحافياى شي علمنا انهليس بصحيح فاذاعز العقل عن الوصوالي العلم بشئ من هذه الفصول رجعنا الى الشرع ولانقبله الابالعقل والشرعفرععن أصل علمنا بالشارع وبأى صفة وصل اليناوجودهذ االشرع وقدعز ناعن معرفة الاصل فنحن عن الفرع وثبوته أعجز فان تعامينا وقبلنا قوله ايمانا لام ضروري في نفوس خالانقد رعلى دفعه سمعناه ينسب الى الله موراتف و فيها الادلة النظرية وبأى شئ منها عسكا فابله الآخر فان تأولنا ماجاء به لنرده الى النظر العقلي فنكون قدعهد ناعقولنا وجلناوجوده تعالى على وجودنا وهولايدرك بالقياس فأدانا تنزيهنا الها الحالجيرة فأن الطرق كلهاقد تشقشت فصارت الحيرة مركز البهاينتهي النظر العقلي والشرعي وأماالعبادة فنحيثهي ذانية فليستسوى افتقارالممكن الىالمرجح وانماأعني بالعبادة التكليف والتكليف لايكون الالمناله الاقت ارعلى ما كلف بهمن الافعال أومسك النفس في المنهيات عن ارتكابه افن وجه ننفي الافعال عن الخلوق وتردها الى المكلف

تأحكام مالم يطانى مدم فاعل لك ومنها ى فى هذه ك اقتصر د بامع الله

ة حفرة

والمفرة

الانعبادا

نابمناب تص بتلك ذات الحق ندا المسى لك وأمثال

عرالامن الم ديث د لاك



والشئ لا يكاف نفسه فلا بدمن محل يقبل الخطاب ليصح ومن وجه نثبت الافعد للمخلوق بما تطلبه حكمة التكليف والنفي يقابل الاثبات فرماناه ف النظر في الحيرة كارمانا التنزيه والحيرة لا تعطى شيأ فالنظر العقلي يؤدى الى الحيرة والتجلى يؤدى الى الحيرة في المائرة وماثم الاالحيرة وماثم الاالعبرة وماثم الاالعبرة يقول ياحيرة يادهشة ياح قالا يتقرى وماهذا الحكم لحضرة أخرى غيرهذه الحضرة الاطمية

﴿ الحضرة الربانية وهي الاسم الرب

الرب مالكنا والرب مصلحنا ، والرب ثبتنا لانه الشابت

لولاوجودى وكون الحق أوجدني ، ماكنت أدرى بأني الكائن الفائت

فالحق أوجدنى منه وأيدنى \* بهانداك ادعى الناطق الصامت

ولهاخسة أحكام النبوت على التلوين والسلطان على أهل النزاع في الحق والنظر في مصالح الممكات والعبودة الني لاتقب ل العتق وارتباط الحياة بالاسباب المعتادة فأما الثبوت على التاوين فهوفي قوله كل يوم هوفي شان وقوله يقلب اللة الليل والنهار فامن نفس فى العالم الاوفيه حكم التقليب ألاترى الى الشمس التي هي علة الليل والنهار تجرى لامستقر لهاليلا ولانهاراألاتري الىالكواكبكل في فلك يسبحون ماقال يستقر ون في ثلثما ته وستين درجة كل درجة بلكل دقيقة بلكل ثانية بلكل جزء لايتجزأ من الفلك اذا أنزل الله فيه أي كوكبكان من الـ كواكب يحدث اللة عند نزوله في كل جوهر فردمن عالم الاركان ما لا يعرف ماهو الااللة الذي أوجده و يحدث في الملا أالاوسط من الارواح السماوية التي تحت مقعر فلك البروج من العاوم عايستحقه الحق عز وجل من الحامد على ماوهبهم من المعارف الالهية كل قدعلم صلاته وتسبيحه والله عليم بمايفعاون والذين في هذا الملا هم أهل الجنان وفي عالم الاركان وفي بعض هذاالملأهمأهل النارالذينهمأهلها وبحدث في الملأ الاعلى وهوما فوق فلك البروج الى معدن النفوس والعقول الى العماءمن العاوم التي تعطيها الاسماء الاطمية مايؤديهم الى الثناء على الله بما ينبغي له تعالى من حيث هم لامن حيث الاسماء فان الاسماء الالحية أعظم احاطة عماهم عليه فان تعلقهافى تنفيذ الاحكام غسرمتناه وأما السلطان الذي لهذه الحضرة على أهل النزاع في الحق فهوان المقالات اختلفت في الله اختلافا كثيرا من قوة واحدة وهم الفكرف أشخاص كشيرين مختلني الامزجة والامشاج والقوى ليس لهامن بمذهاالامزاجها الطسعي وحظ كل شخص من الطبيعة ما يعطيه من المزاج الذي هو عليه فاذا أ فرغت قوتها فيه حصل له استعداد به يقبل نفخ الروح فيه فيظهر عن النفخ وتسو ية الجسم الطبيعي صورة نورية روحانية بمتزجة بين نوروظامة ظامتهاظل ونورهاضوء فظلهاهو الذى مده الرب فهور بإني ألمترالى ربك كيف مدالظل ونورهاضوء لان استنارة الجسيم الطبيعي انما كان بنور الشمس وقدذ كراللة أنه جعل الشمس ضياء وجعل القمر نور افلهذا جعلنا نورهاضو أمن أجل الوجه الخاص الذي للة في كل موجود أومن كون افاضة الضوء على مرآة الجسم المسوى فظهر في الانعكاس ضوء الشمس كظهور ومن القمر فلذاسمينا الروح الجزئي نورالان الله جعل القمر نورافهو نوربالجعل كاكانت الشمس ضياء بالجعل وهي بالذات نوروالقمر بالذات محوفللقمر الفناء وللشمس البقاء

فللقمر الفناء بكل وجه ، وللشمس الاضاءة والبقاء

وللوجه الجيل بكلحسن ، لنا منه البشاشـــة واللقاء

حيناحسنهمن كل عين \* كايحمي من الشجر اللحاء

نزلنابالسهاء عملى وجود ، له العرش المحيطله العماء

له الاقبال والادبار فينا م له حكم السناوله السناء

اذا يدنو فجلسه رحيب م وان يعماوبنا فلنا الثناء

له حكم الارادة في أوجودي \* هوالختـار يفعــل مايشاء



1

I

é

2.0

2

53

تمتبعث القوى الروحانية والحسية لخلق هذا الروح الجزئي المنفوخ بطريق التوحيد لانه قال ونفخت وأماروح عيسي فهومنفوخ بالجع والمكثرة ففيه قوى جيع الاساء والارواح فانه قال فنفخنا بنون الجع فان جبريل عليه السلام وهبمه لها بشراسو يافتحلي فيصورة انسان كامل فنفخ وهونفخ الحق كاقال على لسان عبده سمع الله لن حده فلما تبعته هذه القوى كان منها القوة المفكرة أعطيت للانسان لينظر بهافي الآيات في الآفاق وفي نفسه ليتبين له بذلك انه الخق واختلفت الامزجة فلابدأن يختلف القبول فلابدأن يكون التفاضل فى التمكر فلابدأن يعطى النظر في كل عقل خلاف مايعطى الآخوحتي يتمبزني أمرو يشترك مع غيره في أمر فهذاسب اختلاف المقالات فيحكم الرب بين أصحاب هذه المقالات بمايجيء به الشرع المنزل فتبتى العقول واقفةفي أدلتها ورجع اختلاف نظرها في المواد الشرعية بعدما كانتأ ولاماظرة بالنظر العقلي وذلك ليس الاللؤمنين والمؤمنات خاصة فالواقفون مع حكم الرب فى ذلك بين المتنازعين هم المؤمنون ولهم عبن الفهم فاختلفوا مع الاتفاق فاختلافهم في المفهوم من هذا الدّى حكم به الرب في حق الحق وهذا هوالحق الذي نصبه الشرع للعباد وبماسمي به نفسه نسميه وبماوصف به ذاته نصفه لانزيد على ما أوصل الينا ولانخترع له اسهامن عندناوأ مانزاع غير المؤمنين في اختلاف عقائدهم فيكون الشارع واحدامنهم في كونه نزع في الحق منزعالم ينزعوه لكونهم غيره ومنين فالحاكم بينهما أعنى بين الشرع والعقلاء غيرا لمؤمنسين انماهوالله بصور التجلى بهيقع الفيصل بينهما ولكن فى الدار الآخرة لاهنافان فى الدار الآخرة يظهر حكم الجبر فلاييق منازع هناك أصلا ويكون الملك هناك لله الواحد القهار وتذهب الدعاوى من أر بإبها وتبقى المؤمنون هنالك سادات الموقف على كل من فى الموقف وأمّا النظر في مصالح المكات الذي لهمذه الحضرة فاعلم أن المكات اذا نظرتها من حيث ذاتها لم يتعين لقبولهامن الاطراف طرف تسكون بهأولى فيكون الربينظر بالاولوية فى وجودها وعدمها وتقدته مهافي الوجود وتأخرهاومكانهاومكانتهاو يناسب بينها وبين أزمنتهاوأمكنتهاوأحوالهافيعمد الىالاصلح فىحقهافيب رزذلك المكن فيسه لانه لا ببرزه الاليسبيحه ويعرفه بالمعرفة التي تليق به يمافي وسعه أن يقبلها ليس غسر ذلك فلهذا ترى بعض المكنات يتقدم على بمضو يتأخرو يعاوو يسفلو يتلؤن فأحوال ومراتب مختلفة من ولاية وعزل وصناعة وتجارة وحركة وسكون واجتماع وافتراق وماأشبه ذلك وهو تقليب بمكنات في مكنات في غير ذلك ماتتقاب وأتماالعبودةالنى لانقبل العتق فهمى العبودةللة فان العبودة على ثلانة أقسام عبودةللة وعبودة للخلق وعبودة للحالوهي العبودية فهومنسوب الىنفسه ولايقبل العتق من هذه الثلائة الاعبودة الخلق وهي على قسمين عبودة في ويقوهى عبوديتهم للاسباب فهم عبيد الاسباب وانكانوا احرارا وعبودية الملك وهي العبودية المعروفة في العموم التى يدخلها البيع والشراءفيدخلها العتق فيخرجه عن ملك الخاوق وبقيت الحيرة فى ملك الاسباب هل يخرجمن استرقاق الاسباب أم لافن يرى ان الاسباب ما كمة عليه ولابد ومن الحال الخروج عنها الابالوهم لافي نفس الامرقال مايصح العتق من رق الاسباب ومن قال بالوجه الخاص وهوالذي لااشتراك فيه قال بالعتق من رق الاسباب وعتقه معرفته بذلك الوجه الخاص فاذاعرفه خرج عن رق الاسباب وأماعبودة الله وعبودة العبودية وهي عبودة الحال فلابصح العتق فيهاجلة واحدة وأما ارتباط آلحياة بالاسباب المعتادة فأظهر مايكون فبايقع به الغذاء لكل متغذ من الغذاء المعنوى والمحسوس فالغذاء المحسوس معلوم والغدنداء المعنوى مانتغذى به العقول وكل من حياته بالعلم كان ماكان وعلى أى طريق كان فكمن علم يحصل للعالم به من طريق الابتلاء وذلك لاقامة الحجة فيمن من شأنه الطلب وهوسارفى جيع الموجودات وقد بيناذلك في عضو البطن من مواقع النجوم ولولا التطويل بينا في هـ فـ الخضرة مايتعلق من الاسرار بهافلاننبه من كل حضرة الاعلى طرف منها و لهذا الاسم ألرب اضافات كثيرة تجتمع في الاضافة وتفترق بحسب مايضاف المسهفتم اضافة للعالمين ولكاف الخطاب من مفر دفور بكومسني من ربكاياموسي ومجوع ربكم والى الاباء والى ضمير الغائب ربدور بهم والى السماء والسموات والى الارض والى المشرق والغرب والى المشارق والمغارب والى الناس والى الفلق والى مسمير المسكام فلا تجده أبدا الامضافا فعلمك بعمن



نكيف

لى الحدة

الاحكام

العبودة

ن وقوله

ارتحرى

ن درجه

الاوسط

عيم من

كانوفى

العقول

ى لماده

ر في

المخد

ه ف ظهر

ظلهاهو

نبنور

رالذي

ورەمن

بالذات

يث من هو مضاف اليه فافهم والكلام في هذه التفاصيل يطول والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ حضرة الرجوت الاسم الرجن الرحيم ﴾

الى الرحن حلى وارتحالى \* لأحظى بالجلال و بالجال فَانَ الحــق كَانْ بِنَارِحِيما ﴿ رَوْفَايُومِ يَدْعُــونِي نَزَالُ

مبالغة فىالرحمةالواجبةوالامتنانية قال تعالى ورجتي وسعتكلشئ ومن أسماءاللة تعالىالرحن الرحيم وهومن الاساءالمركبة كبعليك ووام هرمن وانماقب لهذا التركيب لما انقسمت رحته بعباده الى واجبة وامتنان فبرحك الامتنان ظهرالعالموبها كانمآل أهل الشقاءالى النعيم فى الدار التى بعمر ونهاوا بتداء الاعمال الموجبة لتحصيل الرحة الواجبة وهي الرحة التي قال الله فيهالنبيه صلى الله عليه وسلم على طريق الامتنان فمارحة من الله لنت لهم وماأرسلناك الارجمة للعالمين رحةامتنان وبهارزق العالم كله فعمت والرحمة الواجبة لهامتعاتى خاص بالنعث والصفات التي ذكرها الله في كتابه وهي رحة داخلة في قوله ربناوسعت كل شئ رحة وعلما فنتهي علمه منتهى رحته فيمن يقبل الرحة وكل ماسوى اللة قابل لها بلاشك ومن عموم رحته ورجوته نفس الرحن وإزالة الغضبعنه الذى لم بغضب قبله مثله وان يغضب بعد ومثله ان غضب بشهادة المبلغين عنه الارسال عليهم الصلاة والسلام في الصحيح من النقل وسميت هذه الحضرة باسم المبالغة لعمومها ودخول كلشئ فيها فلما كان لهامن التعلق بعدد المكنات على افراد كل يمكن و بعدد المناسبات الموجبة التركيب وهي لاتتناهي فرحة الله غيرمتناهية ومنها صدرت المكناث ومنهاصدرالغضبالالهي ولماصدر عنهالم يرجع اليهالانه صدرصسدور فراق لتكون الرحة خالصة محفة ولذلك تسابقا فماتسابقا الاعن تميزوا نفرادوجيع ماسوى الغضب الالمي وجدمن الرحة في عين الرحة في اخرجهم

فرجــة الله لانحــد \* وكل ماعنــدهامعـد وكلمن ضلعن هداها \* فأنه نحصوها برد فالقرب منهاهو التداني م ومالد مها من بعد بعد

فلا تقل انها تناهت م فالحافي الوجود حد

بهاتم يزت عنه فانظر \* فالرب رب والعبد عبد

ومن علمسبب وجود العالم وصف الحق نفسه بأنه أحب أن يعرف فلق الخلق وتعرّف اليهم فعرفوه ولهـــــــــــــــــــــــ كلشئ بحمده علممن ذلك أولمتعلق تعلقت بهالرجة فالحب مرحوم للوازم المحبة ورسومها واعلم أن الحسكم على الله أبدابحسب الصورة التي بتجلى فبهاف إصح لتلك الصورة من الصفة التي تقباها فان الحق بوصف بهاويصف بهانف وهذافي العموم اذارأى الحق أحد في المنام في صورة أي صورة كانت حل عليه ما تستلزمه تلك الصورة التي رآه فيم من الصفات وهذامالاينكرهأحد في النوم فن رجال الله من يدرك المث الصورة في حال اليقظة ولكن هي في الخضرة التى يراهافيها النائم لاغسيرهاوهذه المرتبة يجتمع فيها الانبياء عليهم السلام والاولياء رضي التعفهم وهنا يصحكون الرحة وسعتكل شئ وهذه الصورة الاطية في هذه الحضرة من الاشياء فلابدأن تسعهار حة الله ان عقلت والانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في الخلق والله عز بز عن مثل هذا ذوانتقام والخامسة أن غضب الله عليها ال كانءن الصادقين وغضب اللهعليه ولعنه وأعدله عذاباعظها واذاوفق اللهعبد وللتو بقفق دوفقه لماللة به فرح فأن الله يفرح بتو بةعبده في الصحيح فذلك من رحة الله والاخبار النبو يه في ذلك أ كثر من ان تحصى كثرة

﴿ حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك ﴾

ان المليك هو الشديد فكن به \* ملكا على الاعداء حتى تمتلك

فاذاملكت النفس عن تصريفها م فماتريد تكن به نعم الملك

ان المليك هوالشدندفكن به ﴿ وَلَهُ مَلِّيكًا فِي القيامة تسعد

وأيضا



لولم يكن من ملكه الاالدي م وم القيامة في السعادة تشهد

اعلم ان الملك والملكوت المالاسم الظاهر والباطن وهو عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الخلق وعالم الام وهو الملك المقهور و فان المبكن مقهور اتحت سلطان الملك فليس علك ومن كان باختيار ملكه لا باختيار نفسه في تصر قه فيه فليس ذلك بملك ولا ملك الم منزلة من هو بهذه المثابة في ملكه منزلة المتنفل في العبادة فهو عبد اختيار لاعب اضطرار يعزل ملكه اذاشاء و بوليه اذاشاء و الملك المجبور المضطر ليس كذلك فهو تحت سلطان الملك فاذا نفذاً من في فله هو في طاهر ملكه و في باطنه فذلك الملكوت وان اقتصر في النفوذ على الظاهر وليس له على الباطن سبيل فذلك الملك وقد ظهرت ها نان الصفتان بوجود المؤمن والمنافق في اتباع الرسل صاوات المتعلم هنهم من اتبعه في ظاهره وباطنه لا في المنافق ومنهم من اتبعه في باطنه لا في وباطنه وهو المؤمن المسلم ومنهم من انبعه في ظاهره وباطنه وهو المؤمن المسلم ومنهم من انبعه في ظاهره وباطنه وهو المؤمن المسلم ومنهم من انبعه في ظاهره فذلك المؤمن العاصى وما جعل الله للا ذسان عينين الاليدرك بهما هاتين الصفتين عين حس وعين عقل بعيرة و بصر لانه لما خلق من كل زوجين اتنين خلق لادرا كهماعينين ولما أضاف الى نفسه الاعين بلفظ الجع بسيرة و بصر لانه لما خلق من كل زوجين اتنين خلق لادرا كهماعينين ولما أضاف الى نفسه الاعين بلفظ الجع لي المندن في عدين الحق الذي له على الكثرة فكل عدين حافظة مدركة لامر ما باي وجده كان فهي عدين الحق الذي له في المنافق ومنها

فهوالحفيظ بنفسه وبخلقه 🛪 وهوالعليم بماله منحقه

بلوصف نفسه تعالى بالمشبئة والاختياراً ثبت بذلك عند ناشر عالاعقلاان له تصرقا في نفسه وهذا حكم يحيله النظر العقلى بعين البصيرة على الله و يصحيحه الخبر الشرعي والعين البصري في اختلاف الصورعليه التي يتجلى فيها و به ثبت بمحوالله مايشاء و يثبت وان يشأيذه بكم ويأت بخاف جديد ولواً رادالله أن يتخذ ولد الاصطفى فق هذا كله وجه الى أحدية متعلى الارادة ووجه الى التصريف في التعلق والتصريف في التعلق تصريف في الارادة والارادة اماذاته على مذهب نفاة الزائد وأماصفته على مذهب مثبتي الصفات زائدة والصحيح في غيره ذين القولين وهوان الارادة ليست بأمر زائد على الذات ولاهي عين الذات والماهي تعلق خاص للذات أثبت المكن لامكانه في القبول لاحدالامر بن على البدل لولامعقولية هذبن الامر بن ومعقولية القبول من المكن ما ثبت الارادة ولا الاختيار حكم ولا ظهر له في العبارات اسم فن حضر مع الحق في حضرة الملك والملكوت والم يعرف العالم ولا ماهو ولا عرف نسبته من الحق ولا نسبة الحق منه في العبر في الاسم الملك

¥-ضرة التقديس وهوالاسم القدوس€

من طهر النفس التي لا تنجلي \* اعلامهافينايكن ف دوسا و بردملكاطاهر اذاعف \* من كان في تصريفه ابليسا الى القدوس أعملت المطايا \* لاحظى بالزكاة و بالطهور و بالعرش المحيطوساكنيه ، \* و بالامر العلى من الامور فان القدس ليس له نظير \* به أحي له و به نشورى وان الحق ليس به خفاء \* وصدر الحق منافي الصدور

سبوح قدوس مطهر من الاسهاء النواقص والاسهاء النواقص هي التي لانتم الابصلة وعائد فان من أسها ته سبحانه الذي ومافي قوله الذي خاق الموت والحياة وأماما في قوله تعلى والسهاء وما بناها في بعض وجوم ما في هذا الموضع فان ماقد تكون هنا مصدرية وقد تكون بمعنى الذي فتكون ناقصة فتكون هنا اسهائة عزوجل "فاصلمان الته لما خلق الاسباب وجعلها الظاهرة لعباده وفعل المسببات عندها وتنخيل الناظرون انها ما خلقت الابها وهذا هو الذي أضل الخلق عن طريق الحدى والعلم و عجبهم عن

( ٢٦ - (فتوحات) - رابع )

م وهومن

انفرح

لتحصيل

التهلنتمم

صبالنعث

cris ad

الغضاعنا

ويعصاار

د المكنان

ت المكنان

نغنا

اخرجعها

ولمناسع

کم علی الله الله مانف

التي رآه فيها

يكن هي في

عنهموه

تلقدناة نالهلدة

له فرح فان

الوجه الخاص الذي لله في كل كائن فاعلم ان ذلك اللفظ المسمى اسها ناقصا وهوما ومن والذي وأخوات هذه الاسماء انمامسهاهاالسبب الذي احتجب اللةبه عن خلقه في خلقه هذه المسببات فهو القدوس أى المطهر عن نسبة الاسماء النواقص اليه لاالهالاهوالعزيزالحكيم فأنت مخبرالنظرين اماأن يكون كشفك ان الحق هوالظاهرفي مظاهر الممكأت فيكون التقديس للمكات بوجودالحق وظهوره فيأعيانها فتقدست بهعما كان ينسب اليهامن الامكان والاحتمالات والتغييرات فليس الاأمر واحدوأعمان كشرة كلعين فىأحديتها لانتغيرعين لعين بل يظهر بعضها لبعض ويخفي بعضهاعن بعض بحسب صورة المكن واماأن يكون الحق عين الظهر ويكون الظاهر أحكام أعيان المكات الثابتة أزلاالتي لايصح لها وجود فيكون التقديس للحق لاجل ماظهر من تغيراً حكام الممكات في عين الوجودالحق أى الحق مقدس قدوس عن تفره في نفسه بتغيرهانه الاحكام كانقول في الزجاج المتلون بالوان شي اذاضرب النورفيه وانبسط نورالشعاع مختلف الالوان لاحكام أعيان التلؤن فى الزجاج ونحن نعلم ان النور ماانصبغ بشئ من تلك الالوان مع شهود الحس لتلق النور بالوان مختلفة فتقدس ذلك النور في نفسه عن قبول التلق فىذاته بل نشهدله بالبراءة من ذلك ونعيراً له لاعكن أن ندركه الاهكذاف كمذلك وان نزهنا الحق عن قيام تغيب ماأعطته أحكام أعيان المكاتفيه عن أن يقوم به تغيير فى ذاته بل هو القدوس السبوح ولكن لايكون الامر الاهكذافي شهودالعين لان الاعيان الثابتة في أنفسها هـذه صورتها وكذلك روح القدوس تارة يتجلى في صورة دحية وغيره وتجلى وقدسدالافق وتجلى في صورة الدروننوعتعليه الصورأ وننوع في الصورونع لم انه من حيث انه روح القدم مطهر عن التغيير في ذاته ولكن هكذا ندركه كانه اذا نزل بالآيات على من نزل من عبادالله والآيات متنوعة فان القرآن متنوع ينطبع عند النازل عليه في قلبه بصورة مانزل به عليه فتغير على المنزل عليه الحال لتغييرا لآيات والكلام من حيث ماهوكلام الله واحد لايقبل التغيير والروح من حيث ماهو لايقبل التغييد فالكلام قدوس والروح قدوس والتغيير موجو دفتنظر في مدلول الآيات فأذا كان مدلولما المكناب فالتقديس للحق واذا كانمدلول الآية الحق فحاهو من حيث عينــه لانه قدوس وانماهو من حيث اسم ماالحي من الاسماء وهذه فائدة الدلالة

﴿ حضرة السلام الاسم الالحي السلام ﴾

لما تسمى بالسلام خلفه كان السلام له المقام الشاخ والحركم فيهم بالذى قد شاءه \* والعز والمجد التليد الباذخ ان السلام تحية من ربنا \* فينا ومن أسماء نرجوالسلام ولنا التأخر عن علو مقامه \* وله التقدم والتحكم والامام لما تسمى بالسلام خلفه \* حارت عقول الواصلين من الانام

قال الله تعالى طم دار السلام وهى دار لا يسهم فيها أصب فهم فيها سالمون واعلم ان السلامة التى للعارف هى تغزيهه من دعوى الربو بية على الاطلاق الاأن يظهر عليه ففحاتها عندما يكون شهوده كون الحق جمع قواه فيكون دعوى فيكون دعوى فيكون سلامته عند ذلك من نفسه و بها سمى السلام سلاما لما أراد الصحابة رضى الله عنهم فى التشهدان بقولوا أوقالوا السلام على الله تحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام فاذا حضر العبدوهو عبد السلام مع الحقى في هذه الحضرة وكان الحقى من آة له فلينظر ما يرى فيها من الصور فان رأى فيها صورة عنواه وان رأى فيها صورة عنواه وان رأى فيها صورة حقى وان العبد فى ذلك الوقت قد تحقق بأن الحق قواه ليس هو وان كان العبد فى ذلك الوقت قد تحقق بأن الحق قواه ليس هو وان كان العبد فى هذا الشهودهو عين المرآة وكان الحق هو المتجلى فيها فلينظر العبد من كونه من آة ما تجلى فيه فان يقيد بتنسكاه فالحسكون فان الراقي قد يتقيد بحقيقة العبد من كونه من آة ما تجلى فيه فان يقيد بتنسكاه فالحسكون فان الراقي قد يتقيد بحقيقة العبد من كونه من آة ما تجلى فيه فان يقيد بنسكاه فالحسكان العبد في قد الشهود هو عنها فالمحكون الماله في الماليون فان الراقي قد يتقيد بحقيقة العبد من كونه من آة ما تجلى فيه فان يقيد بنسكاه فالحسم كلكون المورد فان الراقي قد يتقيد بحقيقة المورد في المورد في



شكل المرآةمن طول وعرض واستدارة وانحناء وكبر وصغر فترد الرائى اليهاوط الحكم فيع فيعلم بالتقييد المناسب اشكل المرآة ان الذي رآه قد نحول في شكل صورته في أنواع ما نعطيه حقيقته في تلك الحال وان رآه خارجاعن شكل ذاته فيعم إنهالحق الذيهو بكلشئ محيط وبأي صورة ظهر فقدسم من تأثير الصورة الاخرى فيه لان حضرة السلام تعطى ذلك ألاترى الرجل الذي رأى الحق عندرؤ ية أبي يزيد في ات وقد كان يرى الحق قبلرؤ يةالحق فىرؤ يةأبى يزيد فلايتأثر فقد رأى الحق في غيرصورة مرآ ته ومثاله رؤية الشخص نفسه في مرآة فيهاصورة مرآة أخرى ومافي تلك المرآة الاخرى فيرى المرآة الاخرى في صورة مرآة نفسه ويرى الصورة التي فى تلك المرآة الاخرى في صورة تلك المرآة الاخرى فب بن الصورة ومرآة الرائى مرآة وسطى بينها وبين فانهاأتمر ويقواصدقهاوهنده الحضرة لمن لميشرك بالتهشيأ واذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما والجاهل من اشرك بالتخفياكان الشرك أوجليا وذلك لانهم يعرفون من أين خاطبهم الجاهلون وماحضرتهم فلواجا بوهم لانتعظموا معهم فى سلك الجهالة فانكل انسان ما يكلم انسانا بأمر مامن الامور ابتدراء أومجيبا حتى ينصبغ لصفة ذلك الامرالذي يكامه به كان ذلكما كان وكل ذلك من الحضرات الالهية علم ذلك من علمه وجهله من جهله فلم يمكن لهؤلاء أنيز يدوا على قولهم سلاماشيأ ولوراموا ذلك مااستطاعوا وهمذه الحضرةمن أعظم الحضرات منهانقول الملائكة لاهل الجنة سلام عليكم بماصبرتم ومنها شرعت التحية فينابا لسلام على التعريف والتنكير وفى الصلاة زفى غير الصلاة واعلم ان الجاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوّره في نفسه زمالذ لك المصوّر اسم مفعول نفس الذي صوّره أو تلقاه عمن صوّره فذلك الجهــل أعنى تصويره وذلك الجاهــل أعنى الذي صوّره ومن كان من أهل هذه الحضرة السلامية فانه عالم بالحضرات الوجودية وماتحوى عليه من الصور فاذ الم يجدفيها صورة ما خاطب بهاهذا القائل علمانه جاهل أومقلد لجاهل فلايز يده على قوله سلاما شيأوهذا مقام عزيزمار أيت من أهله أحدا الحالان أعنى أهل الذوق الذين لهم فيه شهودوان كنت رأيت من يصمت عند خطاب الجاهد لف كل من يصمت عند خطاب الجاهل يصمتمن هذه الخضرة وانعلم ان القائل من الجاهاين ولكن لا يقول سلاما الاصاحب هذه الحضرة فان له اطلاعاعلى وجود تلك الصورة في نفس القائل ولايرى لهاصورة في غير محله أصلاسواء كان ذلك القائل مقلدا أوقائلاعن شبهة وكل مالاصو رةله الافي نفس قائله فانها تذهب من الوجود بذهاب قوله أوذهاب بذكرماصق ردمن ذلك فانهمائم حضرة وجودية تضبط عليه وجوده وللحر وفالمنظومة الدالة عليهمن المتكام به أعنى اعيانا البتة في حضرة النبوت أعنى في سيئية النبوت في عين هذا القائل وفي شيئية الوجود الخطابي أيضا واكن مدلولهاالعدم فلابدمن ذهاب الصورةمن النفس وان بقيت لهاصورة في الخطاب كاتنةمن حيث مانشكات فحالهواء ملكامسبحايه رفأمه وهوالقائل ولايعرف لةأبافي حضرةمن حضرات الوجودفيبتي غريباماله نسب يعرفه سوى الذي تكون فيه وهوه ف الجاهل القائل وبهذا كان العدق له الاعجاز في الكلام لانه حق وجودي بخلاف المزور في نفسه ماليس هو فاله شئ يستند اليه فيظهر قصوره عن غيره ولذلك نهيناان نضرب الاالمثال وهو يضرب الامثال لانه يعلم ونحن لانعلم فهوعز وجل يضرب لناالامث البعاله وجودفى عينه ونحن لسنا كذلك الابحكم المصاد فقفنضر بالمشال اذاضر بناه بماله وجودفي عينمه وبمالا وجودله الافي تصورنا فنطلب مستندا فسلا تجده فلايبق لمعين فيز وللزواله ماضرب المذل لانه لايشبهه كمايز ولنورالسراج من البيت اذاذهب السراج منه وقدرأ يناجاعةمن المنتمين الى اللة يتسعون في ضرب المثل من علماء الرسوم ومن أهل الاذواق كالنهم يتكامون فىذات الحسق بمايقع به التنزيه لهامن كونهالوكانت كذالزم أن زكون كذافاذن ليست بكذا والسكلام فى ذات الله عندنا محبجور بقوله ويحذركم اللة نفسه من بابالاشارة وانكان لهمدخل فى التفسيراً يضا ولايقع فى مدل هذا = | Kay = الامكان ار بعضها مأعيان نادر في وانشي ماانصغ ، التلون م تغسير نالام فيصورة نحيث عسادالله سادر التغييد فديس ن الاسماء

> زیهسن ن دعوی ن بقولوا دا حضر بهاصوره ران رأی

> > بافلنظر

رعفيفة

الاجاهل بالامروفى ليس كمشله شئ مايقع به الاستغناء لوفهموه ومارأ يناأحدا عن يدعى فيه انه من فول العاماء من أعصنف كان من أصناف النظار الاوقد تسكام فى ذات الحق غيراً هل الله من تعقق منهم بالله فانهم ما تعرق ضوالشئ من ذلك لانهم رأوه عين الوجود كالشهدهم فهم يتكامون عن شهود فلا يسلبون ولا ينفون ولا يشبهون والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ حضرة الامان وهي للاسم المؤمن ﴾ معطى الامان المؤمن الرب الذي ﴿ مازال يدعوه الورى بالمؤمن فهو العلم عقم منا وما للمكن ﴿ وَ عَالُهُ مَنَا وَمَا لَلْمَكُنَ الْمُوالِعَلَى اللهِ مَنْا وَمَا لَلْمَكُنَ الْمُوالِعَلَى اللهِ مَنْا وَمَا لَلْمَكُنَ اللهُ مَنْا وَمَا لَلْمُكْنَا اللهُ اللهُ مَا يُضَافِحُهُ اللهُ اللهُ مَا يُضَافِحُهُ اللهُ مَا يَضَافِحُهُ اللهُ مَا يَضَافِحُهُ اللهُ مَا يَضَافِحُهُ اللهُ اللهُ

اذا كان الامان لكل خائف \* فقد حاز المشاهد والمواقف وآتاه المسبح تارفا لايعتريه \* على كتب واشباه المعارف فيصبح عارفا لايعتريه \* قصورفى الحبات وفى العوارف ولولاغتيرة الرحين فينا \* لاثبت الامان لكل عارف ولكنى سترت لكون دى \* ير يد السترفى حق المكاشف

وهى لعبدالمؤمن فانكل حضرة لهاعبد كالهااسم الهي فأول حضرة تكامنافيهاهي لعبداللة ويتلوها عبدربه لاعبدالرب فانه ماأتى هذا الاسم فكلاماللة الامضافائم عبدالرجن ثم عبد الملك ثم عبد القدوس معبدالسلام ثم عبد المؤمن وله هذه الحضرة وتحققت مذه العبودية بعمد دخولي هذا الطريق بسنة أوسنتين تحققا لمبنله في علمى أحدفى زمانى غيرى ولاابتسلى فيه أحدماا بتليت فيه فقطعته بحيث انهمافانني منسهشي وصفالى الجؤ ولم يحل ييني وبين خبرالسهاء وعصمني اللةمن التفكر في الله فإ اعرفه الامن قوله وخبره رشهوده و بني فكرى معطلافي هذه الحضرة وشكرني فكرى على ذلك وقال لى الفكر الحدية الذي عصمني بك عن التصر ف والتعب فمالا ينبغي لى أن اتصر ت فيه فصر فته في الاعتبار و بايعني على اني لاأصر فه الافي الشيفل الذي خلق له متى صرفته فاجبته الى ذلك فاقصرت في حق قواي كاهاحيث مانعد بت مهاما خلقت له وحصل لها الامان من جهتنا في ذلك فارجوانها تشكرني عندالله وأعنى القوى الروحانية التي خلق الله فينا واعلم أن هذه الحضرة مالهما في الكون سلطان الاف الاخبار الاطية وهي على قسمين عندمن دخل الى هذه الخضرة وتحقق بهاالقسم الواحد الخبر الاطي الآفي من عند الله المسمى صحفاأ وتوراة أوانعيدا أوقرآ ناأو زبور اوكل خبراً خبر به عن الله ملك أو رسول بشرى أقام اللهبه بشرا وحياأومن وراءحجاب هذا الذي عليمة هل الايمان وأهمل الله والقسم الآخر يقول به طائفة من أهلاالتة كابر في كل خبر في الكون من كل قائل وأصحاب هذا القسم يحتاجون الى حضور دائم وعلم عوافع الاخبار وأعيني بالعم العملم بمواقع الاخبار وهوانهم يعرفون الخطاب الواردع ليي لسان قائل ماعن له نطاق في الوجودأ بن موقعه من العالمأ ومن الحق فيسبر زون لهآذا نامنهم واعية لايسمعونه الابتلك الآذان فيتلقونه و يطلبون به متعلقه حتى ينزلوه عليه مولا يتعدوه به وهذالا يقدر عليه الامن حصراً عيان الموجو داتاً عني أعيان المراتب لااعيان الاشخاص فيلحقون ذلك الخبر بمرتبته فهمفى تعب ومشقة فان المتكام مستريح فى كلامه وهذا متعوب فى سماعه ذلك السكلام فالهلايا خذه الامن الله فينظر من يرادبه فيوصله الى محله فيكون عن ادّى الامانة الى أهلها ولهذا كان بعضهم يسدأذنيه بالقطن حتى لايسمع كلام العالم وللقرجال هان عليهم مثل هذا فبنفس مايسمعون الخطاب من اللة تقوم معهم مرتبة هذا الخطاب فينزلوه فيهامن غيرمشقة والحدالة الذي رزقناالراحة فى هذا المقام فانه كشف اطيف وذلك ان الخطاب الالمي العام في السنة القائلين من جيع الموجودات مرتبة ذلك القول مع يصحبه فانه قول الحي في نفس الامر وان كان لا يعلمه الاالقليل فعند ما يسمعه الكامل من رجال الله تعالى يشهد مع

ساعمه مرتبته فيجمع بين السماع وشهود الرتبة فيلحقه بهاءن كشف من غيرمسة والدر أيناجاعة من هماللة بتعبون في هـ ذا المقام يطاب المناسبات بين الاخبار و بين المراتب حتى يعتروا عليها وحينتُذيا حقوا فالمالخبر بأهله فتفوتهم أخبارالهيمة كثيرة وأمااعطاء هذه الحضرة الامان فابس ذلك الالامتحققين بالخوف فلاتزال المراتب تنظرالى الاخبارااتي ترد على ألسنة القائلين وتعلم انها لهاوتعلم ان الآخذين بهاهم السامعون وان السامعين قديأ خف ونها على غيرالمعني الذي قصدبها فيلحقونها بغيرمر اتبها فتلك المرتبة التي الحقوها بها تنكرها ولاتقبلهاوم تبتها تعرفها وقدحيل بنهاو بينهابسوء فهم السامع فاذاعاموامن السامع انه على صحة السمع والصدق فيه وانه لايتعدى بالخطاب مرتبته كانت المرتبة فى أمان من جهة هذا السامع فياهو لها فتعلم ان حقها يصل البها فهى معه مستريحة آمنة مطمئنة يأتيهار زقهارغدامن كلسامع بهدده المثابة فلهذا السامع أجرالامان وهوأجر عظيم فى الالحيات فيهزأ الانسان فى كلامه ويسمخرو يكفرو يقصدبه مالم يوضع له وهذا السامع الكامل بأخذه من حيث عينه لامن حيث قصد المتكام به فانه ما كل متكلم من المخاوقين عالم بما تسكام به من حيث هو خطاب حق فيتكلم به من حيث قصده وبأخذه السامع الكامل من حيث رتبته في الوجو دفقه أعطى هذا السامع الامان للجانبين الجانب الواحد الحاقه برتبته والجانب الآخر ماحصل لمن قصدبه المتكلم به من الامان من حصوله عنده من جهة هدا السامع الكامل فانه في الزمن الواحد يكون له سامعان مثلا الواحد هذا الذي ذكر ماه والآخر على النقيض منه مايفهم منه الاماقصده المتكام الخاوق فيلحقه بهذه الرتبة فى الوقت الذي يأخذه عنها السامع الكامل فهي تحت وجلمن هذا السامع الناقص التابع للتكام وفى أمان من هذا السامع الكامل فلا والله مايستوى الذين يعامون والذين لايعامون انمايتذكر ماقلناه أولو الالباب الغواصون على در والكلام

﴿ حضرة الشهادة وهي للرسم المهيمن ﴾

ان المهيمن يشهد الاسرارا \* فينا وفيه و يستر الانوارا عنا وعنه بنا اذا مانوره \* يعمى البصائر فيه والابصارا ولذاك ما تخذ الحباب لنفسه \* والجند والاعوان والانصارا جاءت به الارسال من عرض العما \* ليحير الالباب والافكارا و يفوزا هل الذكر من ملكونه \* بالذكر حين يشاهدوا الاخبارا

صاحبهاعبدالمهيمن المهيمن هوالشاهد على الشي بماهوله وعليه ولله حقوق على العباد وللعباد حقوق على الله تعالى ذاتية و وضعية ومن هذه الحضرة قول الله تعالى وأوفوا ههدى أوف بعهد كم فلا بدلصاحب هذه الحضرة من العلم بما للمعليه من الحقوق و بماله عليه من الحقوق لا بدمن ذلك وافترق أهل هذا المقام بعد تتحصيل هذا في الحقوق التي هم عندالله فن قائل بهاء على انها حقوق ومن قائل بهالاعلى انها حقوق في أخذونها منه على جهة الامتذان وهم القائلون أن الله لا يجب عليه شيء على انها حقوق في أخذونها منه على جهة الامتذان وهم القائلون أن الله لا يجب عليه المعلى الموزة وقال حرمت الظلم على نفي وقال الحقوق في الوجوب كا أدخل الحق نفسه فيه فقال كتب ربكم على نفسه الرحة وقال حرمت الظلم على نفي وقال والحق في الوجوب كا أدخل الحكام التي شرعها لعباده من وجوب وحفار وندب وكراهة واباحة والحق متى وقال نفسه في خطابه ايانا في صورة مامن الصورة انانحمل عليه احكام تلك الصورة لا نه لذلك تجلى فيها فنشهد له على انفسنا ونشهد عليه لانفسنا وهذه العبد هنافي حال من الاحوال بل كل حكم يكون في الدنيا في مجلس الشرع هومن الفسل والقضاء و يدخل في حكم هذه الحضرة وفي غيرفصل ولاقضاء لا يكون في الدنيا في مجلس الشرع هومن في حضرة المراقبة وستردان شاء الله تعالى في هذه الحضرة وفي غيرفصل ولاقضاء لا يكون فلده الحضرة حكم وانا ذلك في حكم وانا الله في حضرة المراقبة وستردان شاء الله تعالى في هذه المناب واعلم أنه من هذه الحضرة برلهذا الكتاب المسمى قرآنا في حضرة المراقبة وستردان شاء الته تعالى في هذا الباب واعلم أنه من هذه الحضرة برلهذا الكتاب المسمى قرآنا في حضرة المراقبة وستردان شاء النه تعالى في هذا الباب واعلم أنه من هذه الحضرة برلهذا الكتاب المسمى قرآنا

inslot

الم الشي

لة قول

مدر به

السلام

لم بنله فی ولم محل

زفيهده

ينبغى

حيتهالى

رجوانها

المان الآني الآني

ىأوكام

نسمن

ل عواقع

لهنطقى

فستلقونه

فيأعيان

مه وهدا

لاعامة الى

Ugame

مذاالمقام

Leader

ومعنيا

خاصة دون سائر الكتب والصحف المنزلة وماخلق الله من أمة من أمم ني ورسول من هذه الحضرة الاهذه الامه المحمدية وهي خيرأمة اخرجت للناس ولهلذا أنزل الله في القرآن في حق هذه الامة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فنأتى يومالقيامة يقدمنا القرآن ونحن نقدم سائرأ هل الموقف ويقدم القراءمنا من ليس له من القرآن مثله فأ كثرناقرآنا اسيقنافي التقدم والرقى في المعراج المظهر للفضل بين النياس يوم القيامة فانالقراء منابرا كلمنبردرج على عدداكى القرآن يصعدالناس فيه بقدر ماحفظوامنه فى صدورهم ولهممنابر أخولها درج على عدداتى القرآن برقى فيها العاماون علحققوه من القرآن فن عمل عقتضي كل آية بقدر ماتعطيه فيأىشئ نزلت رقى البهاعملاومامن آية الاولها عمل فيكل شخص لمن تدبرالقرآن وفي القيامة منابرعلي عددكمات معارج حروفالقرآن وكلماته بسورتلك الحروف والكامات والآيات والسور والحروف الصغارمنه وبه يتميزون على أهل الموقف في هذه الامة لان الاجيلهم في صدورهم فيافر حة القرآن بهؤلاء فانهم محل تجليه وظهور وفاذاتلا الحقعلي أهلالسعادة من الخلق سورة طه تلاهاعلبهم كلاماوتجلي لهم فيهاعند تلاوته صورة فبشهدون ويسمعون فكل شيخص حفظهامن الامة بتحليمها هنالك كإتحلي مهافي الدنيابالحاء المهملة فاذاظهر وامهافي وقت تجلي الحق بهاوتلاوته اياهاتشابهتالصورفلم يعرفالمتاوعابهمالحق من الخلق الابالتلاوة فانهم صامتون منصتون لتلاوته ولا يكون في الصف الاوّل بين يدى الحق في مجلس التلاوة الاهؤلاء الذين اشبهوه في الصورة القرآ نية الطاهية ولا يتميزون عنمالابالانصات خاصة فلابمر على أهل النظر ساعة أعظم فى اللذة منها فن استظهر القرآن هنا بجميع رواياته حفظا وعاساوعملافقدفاز بماأنزل اللهله القرآن وصحتله الامامة وكان على الصورة الالهية الجامعة فن استعمله القرآن هنا استعمل القرآن هناك ومن تركه هناتركه هناك وكذلك أتتك آياننا فنسينها وكذلك اليوم ننسي وورد في الخبر فيمن حفظ آية ثم نسبهاعذ به الله يوم القيامة عذا بالايعذ بهأحدا من العالمين وماأحسن مانبه النبي صلى الله عليه وسلم على منزلة القرآن بقوله لايقل أحدكم نسيت آية كذاوكذابل نسيتها فلريجعل لتارك القرآن أثرافي النسيان احتراما لمقام القرآن وقالت عائشة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وليس الاماذ كرناه من الاتصاف به والتحلي على حدماذ كرناه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ حضرة العزة وهي الاسم العزيز ﴾

ألاان العرزيز هوالمنيع \* لهسترالوري فهوالرفيع

يعـز وجـود، فيعزذاتا ، ولولاالخلق، اظهرالبديع فقل المنكرين صحيح قولى ، حى الرحن ذلـكم المنيع

الداخل فيها يدعى في الملا الاعلى عبد العزيز لم أذق في كل مادخلته من الخضر الذوقا الدمنه ولا أوقع في القلب له الخضرة المنع فلها الحدود لا بل طامن الحدود ما يقع به التمييز فيقف كل محدود لا بل كل شئ على عز ته في كون كل شئ عن يزاو عبوديته فيه وعبد نفسه في ن هناظهر كل من غلبت عليه نفسه وا تبع هو اها ولولا الشرع ماذته بالنسبة الى طريق خاص لماذمه أهل الله فان الحقائق لا تعطى الاهدافي البيع الحق في النبه وى نفسه واعنى بالموى هنا الارادة فاولا حكمها عليه في المائم ما التبع الحق وهكذا حكم من اتبع غير الحق وأعنى بالحق هنا ما أمر الشارع با تباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع امرونه عن اتباعه وان كان في نفس الامركل حق لكن الشارع المرونه عن المائلة عنه ولكن الشارع المرونه ولكن نهانا الشيرة عن المولاد كله عنه ولكن الشارع عنه ولكن الشارع المرونه ولكن نهانا الشارع عنه المولاد المولاد كله ولكن الشارع المرونه ولكن الشارع المرونه ولكن الشارع المولاد كله ولكن الشارك الشارك الشارك المولاد كله ولكن ال

وحق الهوى ان الهوى سبب الهوى \* ولولا الهوى في القلب ماعبد الهوى

فبالموى يجتنب الموى وبالموى بعبد الموى ولكن الشارع جعل اسم الموى خاصاب اذم وقوعه من العبد والوقوف عند الشرع أولى ولمذا بينا قصد نايا لموى الارادة لاغير فالامريقضي أن لاحاكم على الذي الانفسه فها يكون منه لافعا





يحم عليه بهمن غار ج لكن ذلك الحسكم من خارج لايحكم عليه الابما تعطيه نفسه من امضاء الحسكم فيه فسكل مافى العالممن حركة وسكون فركات نفسية وسكون نفسي فاذا حصل العبد بالذوق في هذه الحضرة فعلامته أن لايؤثرفيه غيره بمالابر يدهولايشتهيه فيمنع ذاته من أثر الغيرفيها بمالاير يدهوا نماقلنا بمالابريده لأنهما في الوجود نفس الاوتقبل تأثيرنفس أخرى فيها يقول الحق تعالى أجيب دعوة الداعي اذادعاني ولاأعزمن نفس الحق وقدقال عن نفسه انه أجاب الداعى عند ممادعاه واكن هو تعالى شرع لعبده أن يدعوه فقال ادعوني أستجب لكم في الجابه الأبادراته لذلك ولقدنادي بعض الرعاياسلطانا كبيرا عرسديلة فإيجبه السلطان فقال الداعي كلني فان اللة تعالى كام موسى فقال له السلطان حتى تكون أنت موسى فقال له الداحى حتى تكون أنت الله فسك السلطان له فرسه حتى ذكر له طجته فقضاها كانهذا السلطان صاحب شرق الاندلس يقال له مجدبن سعدبن مرذنيش الذى ولدت أنافى زمانه وفدولته بمرسية وانكانت الحقائق تعطيه فان حل الاسهاء على ذات الحق انماأعطي ذلك الجل حقائق المحدثات قلو زالت الاسماء كالهاحتى الغني عن العالم اذلولم يتوهم العالم لم يصح الغني عنه واسم الغني لمن اتصف بالغسني عنسه فمانفاه حتى اثبتمه فماتم عزة مطلقة واقعمة في الوجود فللةالعزة ولرسوله وللمؤمنين فاوقع الاشمراك فيهاولكن المنافقين لايعلمون أن العزة للرسول وللمؤمنين وان كان يعلم العزة واكن تخيل ان حكمهاله ولامثاله هـذا القائل فعزة الحق لذاته اذ لااله الاهو وعزة رسوله بالله وعزة المؤمن ين بالله و برسوله ولهـذا شرع له السلهادتين ولكن أولوا الالباب لماسمعو أأهذا الخطاب تنبهوالماذكر المؤمنين فلله العزة في المؤمنين فأله المؤمن وللرسول العزة في المؤمنين فأنه منهم فعمت عزة المؤمنين عزة الله ورسوله فدخل الحق في ضمنهم وماد خلوافي ضمنه لاحديته وجعهم وأحدية الرسول وجعهم فالهم الحضرة الجامعة ولكن نسبة العزة لله غيرنسبته اله تعالى من حيث دخوله بالاسم المؤمن في المؤمنــين فإن الحق اذا كان سمع العبـــد المؤمن و بصره كانت العزة لله بمــا كان للعبدديه في هذا المقام عزيزا الاتراه في هذا المقام لا يمتنع عليه رؤية كل مبصر ولامسموع ولاشئ بما تطلبه قوة من قوى هذا العبدلان قواهو ية الحق وللة العزة ويمتنع أن يدركه من ليست له هذه القوة من الخلوقين ولهمذا ماذكرالله العزةالاللمؤمنين ثمانعزةالرسول بالمؤمنسين اذكانواهمالذبن يذبون عنحوزته فلاعزة الاعزةالمؤمن فبالعزة يغلب وبالعزة بمتنع فهي الحصن المنسع وهي حياللة وحرمه ولايعرف حياللة ويحترمه الاالمؤمن خاصة وليس المنع الافى الباطن وهنالك يظهرحكم العزة وأمافي الظاهر فليس يسرى حكمهاعاما في المنع ولافىالغلبة فالمؤمن بالعزة يمتنع أن يؤثر فيمه المخالف الذي يدعوه الى الكفر بماهو به مؤمن والكافر بالعزة بمنع أن يؤثر فيه الداعى الذي يدعوه الى الابمان ولما كان الايمان يعم والكفريع قطر ق البهما الذم والجدفان اللَّقَدَّذُ كُرَالَدَينَ آمَنُوابالباطلُ وكَفَرَ وَاباللَّهُ فَسَهَاهُمُ مُؤْمَنَّ بِنَ فَهَذَامِنْ حَكَمَ الْعَزَةُ و بِقَى الحَسكم لللَّهُ فَي المُؤْ آخَـُذَةً بحسب ماجاءبه الخبرالحق من عندالله فالحكيم اذاعرف الحقائق وان حكم العزروان عمة فلابعم من كل وجه تعرض عندذلك الوجود الاثرفيه عن ارادةمنه بتأثيرتكون فيه سعادته التياطوعا أوكرها قالتاأتيناطائعين لانهاعلمت انهاان لمتجب مختارة جدرت على الاتيان فجيء بها كاجيء بجهنم وماوصفها الحق بالجيءمن ذاتهاواها والمسامية بالماعات المجهنم بعني بوم القيامة وانماامتنعت من الاتيان حتى جيء بهالماعات علمي عليه ومافيهامن أسسباب الانتقام بالعصاة من المؤمنسين وماوقعت عينها الاعلى مسبح لله بحمده وفيهارجة الله لكونها دخلت في الاشياء قالاللة تعالى ورحتى وسعتكل شئ فمنعتها الرحة القائمة بهامن الانيان وأشهدتها تسبيح الخلائق وطاعتهم الكبغي بهاليعلم من لايدخلهاماأ نعم الله عليه به بعصمته منهاو بعلم من يدخلهاانه بالاستحقاق بدخلها فتجذبه بالخاصية اليهاجذب المغناطيس الحديدوهوقوله صلى الله عليه وسلم انه آخيذ بحجز طائفة من النار وهم يتغمحون فيهانقيهم الفراش فاعلم ذلك والضابط لهذه الحضرة الحدالمقوم لذاتكل شئ محدود ومام الامحدود لكنه من المحدود مايعلم حده ومنسه مالايعلم حسده فسكل شئ لا يكون عسين الشئ الآخ كان ما كان فذلك المانع أن يكون عينه هو مىعزاوعزة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل



Lolkis

رالناس فراءمنا

القيامة

danile.

abail

CLES

ونعلى

عنزون

Xililio .

سمعون

لمالحق

er ck

غمزون

lear d

القرآن

موورد

صلى الله

لنسيان

ناهمن

go ib

كل شئ بالنسبة

بالهوى

اناعه

سفاا

وقوف

﴿ حضرة الجبروب وهي للاسم الجبار ﴾

الجبرأصل يُعمالكون أجعه \* فما ترى غير مجبور لمجبور العبور العالم عجبر من كنا نعظمه \* وهذه نفثة من صدر مصدور

لولاه ماوجدتأعيانناو بدت \* أكواننابين مطوى ومنشور

واتخلق بهذا الاسم يسمى عبدالجبارهذه الخضرة فالاجبار فى الاعزاء ولااثر لهاالافيهم فضرتها عظيمة فى الفعل واكن لاأثر لهماني الاعزاءمن جهة المعنى الذي وقعت للرشياء به العزة لاأثر لهافي ذلك واكن أثرها في الاعزاء لقبولهم لمالاعزة لهم فيهومن هنالك يقبلون التأثير فاعلم ذلك اعلم أن العزيز اذا نظر الى ماهو به عزيز وانهمن المحال قبوله للتأثير فيه من ذلك الوجه ولايعلم عندشهوده ذلك أن فيه مايقبل التأثير من غيرهذا الوجه فيدعى المنع وأنه في حيى لا ينتهك فهنا يظهر حكم الجبروت في الملكوت فاذا أحس العزيز بالجبرة الرعند ذلك من أين أتى عليه فاظهر له الامن جها بذاته وانهم كب من حقائق تقبل التأثير وحقائق لاتقبل الثأثيرفان كان عاقلابادر ليحصل له الثناء في تلك المادرة ويبقى الامتناع في باب الاحتمال عند الاجنبي عن مشاهدة هذه الحقائق وان تعاظم حكم الجبر عليه فيتصرف فيه في اختياره وهوأعظمالجب وأكثفهافن شاهدالجبرفي الاختيارع لمان المختار مجبو رفي اختياره فليس للجدوت حكم أعظم من هذا الحسكم ومن دخل هذه الحضرة وكانت حاله عظم احسانه في العالم حتى ينفعل له جيع العالم بل بنفعل له الوجود كله اختيارامن المذفعل وهوعن جـ برلايشــعر بهكل أحدفهوجــبرالاحسان والتواضع فانه بدعوه الى الانقياد اليهأحد أمربن في المخاوفين بل في الموجودات وهو الطمع أوالحياء فالطامع اذار أي الاحسان ابتداءمن عبر استحقاق أطمعه في الزيادة منه اذاجاء اليه يمايمكن أن بكون معه الاحسان وانمانف على النفس ذلك حتى يكون الاحسان جزاء وفاقالانها تكره المنة عليهالما خلقت وجبلت عليمه النفوس من حب النفاسة وصاحب الحياء بمنع الحياء بماغمره من الاحسان ان يعتاص على الحسن فهايدعوه اليه فهو مجبو ريالاحسان في اتيانه وقبوله لما يريله منه هذا المحسن حياء ووفاء وليجعل ذلك أيضاجزاء لاحسانه الاؤل حتى بزول عن حكم المنة وهذامن دسائس النفوس فلاجبرأ عظممن جبر الاحسان لمن سلك سبيله وقليل ماهموأ ما الجبر بطريق القهر والمغالبة فهو وان قبل فىالظاهر ولم يقدرعلى الامتناع والمقاومة المجبو راضعفه فانه لايقبل الجبر بباطنه فلا أثرله الافى الظاهر بخلاف جبر المحسن فان لهالاثرالحا كمفى الظاهر والباطن بحكم الطمع أوالحياء أوالجزاء كماقر رنا وأما الجبر الذاتي فهوعن التجلي في العظمة الحاكمة على كل نفس فتذهل عن ذاتها وعزتها وتعلم عند ذلك انها مجبورة بالذات فلاتجهل نفسها فالعارفهنا ينظرمن الحاكم عليه فلايجدالاقيام العظمة بهفيعلم انهما حكم عليه الاماقام بهوماقام بهالامحدث فيعظم عنده الجبرفيعلم عندذاك جبر وتالحق وأماج بروتالعبد عثلهذه الصفة فمقوت عندالله لانه ليس لهذاك ولا يستحقه وانماجبر الخلوق فيالخلوق بالاحسان غاصة وذلك هوالجبرالمحمود شرعاوعقلا وكل عبدأ ظهرالقهرفي العالم بغيرصفة الحقوأمره فهوجاهل فى غاية الجهل ولهذه الحضرة الجبروتية حكمان أووجهان كيف شئت فل الوجه الواحدالعظمة وهوقول أبى طااب المكي وغيره بمن يقول بقوله والوجه الآخ البرزخية فلهذا المقام الجع بين الطرفين عاهو بر زخ فيعلم نفسه ويعلم بطر فيه ماهو به بر زخ بين شيئين فيكون جامعامن هذا الوجه عالى المقام و بين فضله على الطرفين فان كل طرف لايعلم منه الا الوجه الذي يليه فهوعالم أعنى الجبر وت ان شاء تجلى في صورة بر زخيةوان شاءتجلى في صو رة احدى طرفيها كيف شاء تجلى فيكون شبهه بالحق أتم ونسبة هذا الجبروت الى الحن نسبة لطيفة لايشعربها كثيرمن الناس وهوان الحق بين الخلق وبين ذاته الموصوفة بالغناعن العالمين فالالوهة في الجبر وتالبر زخي فتقابل الخلق بذاتها وتقابل الذات بذاتها ولهذا لها التجلي في الصور الكثيرة والتحوّل فبها والتبدل فلهااني الخلق وجهبه يتجلى في صورالخلق ولهاالي الذات وجهبه تظهر للذات فلا يصلم المخلوق الذات الامن وراءهذا البرزخ وهوالالوهمة ولانحكم الذات فيالمخلوق بالخلق الابهمذا البرزخ وهوالالوهة وتحقفناهافحا

وحدناها



وجدناهاسوى ماندعوه بهمن الاسماء الحسنى فليس للذات جبر فى العالم الابهذه الاسماء الاطمية ولا يعرف العالممن الحق غيرهذه الاسماء الاطمية الحسنى وهى أعيان هذه الحضرات التى فى هذه الباب فهذا قدا نبا تاك بالجبر وت الاطمى ماهو على الاقتصار والاختصار والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ حضرة كسب الكبرياء وهو للاسم المتكبر ﴾ ان التكبر من يقوم بنفسه ﴿ كبرفكن عبدا به متكبرا يزهو و يخطر في العداء بنفسه ﴿ متجردا عسن كبره متبصرا كالى دجانة حين أشهر سيفه ﴿ عشى به بين العدا متبخترا

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالمتكبر وهو اسمغر يبغير متعارف وأنما يعرف الناس عبد الكبير وقال التقعز وجل كندلك بطبع اللةعلى كل قلب متكبرجبار لم يقل كبير فان التكبرلا يكتسبه الكمبر وانما يكتسبه الادنى فىالرتبة فيكسب العبدالكبرياء بماهوالحق صفته فالكبرياء لله لاللعبد فهومجمود مشكور فى كبريائه وتسكبره ويكسب الحق هذا الاسم فانه تعالى ذكرعن نفسه انه متكبر وذلك لنز وله تعالى الى عباده في خلقه آدم بيديه وغرسه شجرة طو بي بيده وكونه يمينه الحجر الاسود وفي بد المبايع بالامامة من الرسل في قوله أن الذين يبايعونك انمايبايعوناللة ونزوله فىقوله جعت فلرتطعمني وظمئت فلرتسقني ومرضت فلرتعدني وماوصف الحق بهنفسه عماهوعندنا من صفات المحدثات فلما تحقق بهذا النز ولعندناحتى ظن أكثر المؤمنين ان هذا لهصفة استحقاق وتأولما آخ ون من المؤمنين فن اعتقد أن اتصاف الحق بهدا ان الفهوم منه ماهو المفهوم.من انصاف الخلق به أعلم الحق هذه الطائفة خاصة انه يتكبر عن هذا أى عن المفهوم الذي فهمه القاصر ون من كون نسبته اليه تعالى على حد نسبته الى الخاوق وبه يقول أهل الظاهر أهل الجودمنهم القاصرة افهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعالى اله الجبار المتكبر عن هذا المفهوم وان اتصف بما اتصف به فله تعالى الكيرياء من ذاته وله التكبر عن هذا المفهوم لاعن الانصاف لانه لوتكبر عما وصف به نفسسه مماذكرنا لكان كذباوالكذب فيخبره محال فالاتصاف بماوصف بهنفسه حق يعلمه أولو الالباب ومن همذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه في قلوبهم من كبرياء الحق بما يفقده بعضهم من ذلك من العصاة ومن له اجتراء على الله ومن الناس الذبن يتو بون عن بعض المخالفات فيتميز عنه ممن غلب على قلبه كبرياء الحق فأنه تكبر في نفس هذا العبدا كتسبه بعدان لم يكن موصوفا بهذه الصفة فمبيد المتكبر قليل وأما الذين أجوأهم على الخالفة ماوصف الحق بهنفسه من العفو والمغفرة ونهاهم عن القنوط من رحة الله فماعندهم واتحة من نعت التكبر الأطي الذيهو بهمتكبر في قاوب عباده اذلو كبرعندهم ما اجترؤا على شئ من ذلك ولا حكمت علبهم هذه الاسهاء التي أطمعتهم فان كبرياء الحق اذ استقر في قلب العبد وهو التكبر من المحال ان تقع منه مخالفة لامر الحق بوجه من الوجوه فأن الحكم لصاحب الحل في وقته فدل وقوع الخالفة على عدم هذا الحاكم فالحق التكبرانما هوفى نفس هذا الموافق الطائع عبدالله على الحقيقة وهذا أعلى الوجوه لهذه الحضرة في تكسب الكبرياء حتى النالعبدالمقدر عليه وقوع المحظور اذا اتفقأن يقعمنه بحكم القدر المحتوم وسابالعقل عنه وظهو رسلطان الغفلة وانتزاح الاعان منه حتى يصير عليه كالظلة بأتى هذا الامر وقلبه وجل مع هذا كله لاعانه اله ال يعنى هذا الفعل اذا نسبه من كونه فعلاانه راجع لى الحق والحكم فيه انه معصية أومخالفة انما هوللعبد فيبقى العبد المقد وعليه فى وجل ان نسبه الى الحق فيرى الحسم بالذم الالهي يتبعه فيدركه الوجل كيف بنسب الى الله ما يناط به الذم وأن نسبه الى نفسه من كونه محكوما عليه بالذم فان كونه عملا ينسب الى الله حقيقة وانه في التكوين لمن قال له كن فلا ميم للعبدف وجودهدا العمل فيدركه الوجل ان نسبه مع هذا العلم فى التكوين الى نفسه فيكون عن أشرك بالله وقدنهى أن يشرك بالله شبأ وسبب هذا كله كبر ياءالحق الذى اكنسبه بالنظر العقلى فى نفسه في اكبر الله من عصاه

( ۲۷ - ( فتوحات ) - رابع )



مة في الفعل

اءلقبولم

أبوله للتأثير

ولاينتها

المن جها

المادرة

فافيه

لاحدون

لم بل بنفه ل

يدعوهالى

داعمن عبر

دي يكون

الحاءعنه

ملايدا

ن دسانس

و وان قبل

خلافاجاد

ي فهوعن

عهل نفسه

ر ئ فيعظم

طاغطى

برالقهرني

مشت قل

لقام الحج

القلالالد.

فيصورة

زالى الحق

الالوهة في

حدة ل فيها

اتالامن

عقناهاف

ولاعرفائته من لم يعصه فانه اذاعرفائته عرف انه ماعصى الاصيغة الامر لاالأمر الالحي قانه جاءه على السان واحد من أبناء الجنس و رأى خطابه اياه على خاطبه به ينقسم الى ما نعضده الادلة النظر بة التي قداً من الحق بهاو حكم العقل بابناعه اولى ما نرده الادلة النظر بة وان حكمت مع الشرع بابناع ما ترده اعانا بذلك وقصد يقاوقد حكم النظر العقلى بدليله بصدق هذا المخبر وانه لا ينطق الاعن الله والاالم والمائلة والمائلة به فأن عصاء فن حيث هو مثل له والمثلان متقابلان فلا بدمن حكم التقابل والتضاد فلابد من الخالفة وان أطاع و وافق فن حيث ان المخاطب عين الحق ماهو المثل فيعظم في نفس السامع ويقب لم الخطاب وذلك هو عين كون الحق متكبرا أى في نفس هذا العبد حين عصاه من حيث نظره الى المثل في الخياب وأما الواقفون مع الصورة الالهية في الخلق فان الله المنافقة و من عظمتهم على الخياو في نفوسهم من عظمتهم على الخياو في نفوسهم من عظمتهم على الخياف ورته فيع على المنافقة وان حاز الصورة فهو مخلوق فقدة مرفلا عكن له ان يتكبر في نفسه ولكن مهذا يكبر الحق عنده في قلبه بعدان لم يكن طذ العبد هذا النعت فاذا أضافه الى ما نقد م ظهر حكم المم المتكبر والمجال واسع والته يقول الحق عنده في قلبه بعدان لم يكن طذ اللعبد هذا النعت فاذا أضافه الى ما نقد م ظهر حكم المم المتكبر والمجال واسع والته يقول الحق عنده في قلبه بعدان لم يكن طذ اللعبد هذا النعت فاذا أضافه الى ما نقد م ظهر حكم المم المتكبر والمجال واسع والته يقول الحق عنده في قلبه بعدان لم يكن طذ اللعبد هذا النعت

وحضرة الخلق والامروهي للاسم الخالق

الىخالق الأرواح أعملت همتى ، لأحظى به والشاهدون حضور فسامين براني عاملا متخلقا ، الاانسني طـــــل لديه ونور

وانلم يكن هذا مقالى فاننى \* عبيد له بالعلمان خبير

وان لم يكن قولى وقات نيابة ﴿ فَانَّى ورب الراقصات كفور

وان كان قولى فالوجود محقق ، واني عليم بالقال بصــــير

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالخالق والخلق خلقان خلق تقدير وهوالذي بتقدم الامر الالهي كافدمه الحن وأخوالامرعنه فقال تعالى ألاله الخلق والامروالخلق الآخ بمعنى الايجاد وهوالذي يساوق الامرالالحي وان تقدمه الامرالالهي بالرتبة فالامرالالهي بالتكوين بين خلقين خلق تقدير وخلق ايجاد فتعلق الامرخلق الايجادوستأتى حضرته وهى حضرة البارى ومتعلق خلق التقدير تعيين الوقت لاظهار عين الممكن فيتوقف الامرعليه وقدورد كلثئ بقضاء وقدرحتي المجز والكيس والوقت أمرعدى لانه نسبة والنسب لاأعيان لهافي الوجو دواعا الاعيان الممكأت الثابتة في حال العدم من تبة كاوقعت وتقع في الوجود ترتيب ازمانيا وكل عين تقبل تغييرات الاحوال والكيفيات والاعراض وأمثال ذلك عليها فان الامرالذي تتغير اليه الىجانبها متلبسة به فلهذه العين القابلة لهذا الاختلاف في الثبوت أعيان متعددة لكل أمن تتغيراليه عين ثبوتية فهي تتميز في أحوالها وتتعدد بتعدد أحوالها سواءتناهي الامرفيها أولايتناهي وهكذاتعلق بهاعلم الباري أزلا فلابوج دهاالابصورة ماعلمه فيثبوتهافي مال عدمها حالابعد حال وحالافي أحوال في الاحوال التي لانتقابل فان نسبتها الى حال مامن الاحوال المتقابلة غـ برنسانها الى الحال التي تقابلها فلابدأن تثبت لهاعين في كل حال واذالم تتقابل الاحوال يكون لهاعين واحدة في أحوال مختلفة وكذانوجد فالامرالالهي يساوق الخلق الايجادى فى الوجود فعين قول كن عين قبول الكائن للتكوين فيكون فالفاءفي قوله فيكونجوابأمرهكن وهي فاء التعقيب وليس الجواب والتعقيب الافي الرتبة كمايتوهم في الحق انه لا يقول الشئ كن الااذاأراده ورأيت الموجودات يتأخر وجود بعض هاعن بعض وكل موجود منها لابدأن يكون مرادابالوجود ولايتكون الابالقول الالهي علىجهة الامر فيتوهم الانسان أوذوالقوة الوهمية أوامر كثيرة المكل شئ كان أمراطي لم بقله الحق الاعندارادته تكوين ذلك الشئ فبهذا الوهم عينه يتقدم الامر الايحاد أى الوجود لان الخطاب الالهى على اسان الرسول اقتضى ذلك فلابد من تصوّره وان كان الدليـ ل العقلى لا يتصوّره ولا يقول به ولكن الوهم يحضره ويصوره كإيصورالحال ويتوهمه صورة وجودية وانكانت لانقع في الوجود الحسي أبداولكن

لماوقوع فى الوهم وكذاهي مفصلة في الثبوت الامكاني فان قوّة الخيال باعندها محال أصلاولانعرفه فلها اطلاق التصرف في الواجب الوجود والحال وكل هذا عندها قابل بالدات امكان التصور وهذه القوة وان كان لماهذا الحكم فيمن خلقهافهي مخلوقة وهذاالحكم لهارصفذاتي نفسي لايكون لهاوجودعين فيمن خلقت فيه الاولهاهنا الحمكم فانه عين نفسها وماحازها الاهذا النشء الانساني وبهايرتب الانسان الاعيان الثبوتية في حال عدمها كانها موجودة وكذلك هي لان لها وجودامتخيلا في الخيال ولذلك الوجود الخيالي بقول الحق له كن في الوجود العيني فيكون السامع هـ ندا الامر الالهي وجوداعينيا يدركه الحس أي بتعلق به في الوجود المحسوس الحسكاتعلق به الخيال فى الوجود الخيالى وهنا حارت الالباب هل الموصوف بالوجود المدرك بهذه الادرا كات العين الثابتة انتقلت من حال العدم الى حال الوجود أو حكمها تعلق تعلقاظهور يابعين الوجود الحق تعلق صورة المرقى فى المرآة وهي فى حال عدمها كاهي ثابتــة منعوتة بتلك الصـفة فتــدرك أعيان المكات بعضها بعضافي عين مرآة وجودالحق والاعيان الثابتة على ترتيبها الواقع عندنافي الادراك هي على ماهي عليه من العدم أو يكون الحق الوجودي ظاهرا فى الك الاعيان وهي لهمظاهر فيدرك بعضها بعضاعندظهورالحق فيها فيقال قد استفادت الوجود وليس الاظهور الحقاوهوأقرب الى ماهوالامرعليه من وجه والآخرأفرب من وجه آخر وهوان بكون الحق محل ظهور أحكام المكاتغ برانها في الحكمين معدومة العين ثابتة في حضرة الثبوت و يكشف المكاشف هـ ذين الوجهين وهو المكشف الكامل وبعضهم لايكشف من ذلك الاالوجه الواحد كان ما كان فنطق صاحب كل كشف بحسب مأكشف وليس هذاالح كم الالاهل هاذاالطريق وأماغ يرهم فانهم على قسمين طائفة تقول لاعين لمكن في حال العدم وانما يكون له عين اذاا وجده الحق وهم الاشاعرة ومن قال بقو لهم وطائفة تقول ان طاأعبانا نبوتية هي التي توجسد بعدان لمتكن ومالاءكن وجوده كالمحال فلاعين لهثابتة وهم المعتزلة والحققون من أهل الله يثبتون بثبوت الاشياءأعيانا ثابتة ولهاأحكام تبوتية أيضابها يظهركل واحدمنهافي الوجود على حدما قلناهمن ان تكون مظهرا أويكون لهالحكم فيعين الوجود الحق فهذا يعطيه حضرة الخلق والامر ألاله الخلق والامركاله الامر من قبل ومن بعد والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الحضرة البارئية وهي للاسم البارئ ﴾ برا الله عليه مخلفه ، فلذا كان على صورته فهو يمشى فى وجودى دامًا ، بالذى يعلم من سيرته

بدعى صاحبهاعبد البارئ فن أصحابنا من قصرها على كل مخلوق من الأرض العنصرى خاصة ما له اسوى ذلك من الخلق وماعداهذا الخلق المنسوب الى أرض العنصر خلق آخر ما هو عين هذا ومن أصحابنا من عمم الامرى كل محلوق من أرض الطبيعة فدخل فيه كل صورة ظبيعية من جوهرا لهيولى الى كل صورة نظهر فيه فلم يدخل اللوح والقلم والمائة المهيمة في هد ذا الخلق و جعل أولئك خلق اتخر والكل خلق في العماء الذي هو نفس الرجن القابل لصور كل ماسوى الله وقد ورد ذلك في خلق الحق نفسه فرد نه العقول كلها لعدم فهمهامن ذلك وما شعرت بأن كل صاحب مقالة في الله انه يتصور في نفسه أمر اما يقول فيه هو الله في عبده وهو الله لاغيره وما خلقه في ذلك الحل الاالله في ذلك الحل الاالله في ذلك الحل الاالله في ذلك الحل الاالله في المنافق و المنافق و المنافق المنافق و المنافق و

واحد

ك العقل

العقلي

ماه فن

كمراأى

الخاق

مخاوق

االنعت

مهالی

نتقدمه

وستأ تى وقدورد

الاعيان

1 Keel

الفطالة

أحوالما

بالمرفال

المختلفة

نفكون

الم في الحق

أن يكون

:برة لكل

ىالوجود

K. sel.

لداولكن

وني الى آخر من بخبرعن المه وادعوا ان ذلك مماأوجي به البهم ولولاذلك لاختلفوافيه كمااختلف أهل النظرفهم أقسرب الى الحق بل ماجاؤا الابالحق فى ذلك ليصدق الآخر الاول والاول الآخروهـ نــ مقالة لا يقتضـ يها النظر الفكري أصلالكن الكشف يعطيها وعلى كلحال فأنجبي الطوائف من اعتقد في الله ما أخبرالحق به عن نفسه على ألسنة رسله فانانعم ان الحق صادق القول فلولاان هذا الحسم عليه صحيح بوجه ماما وجه به ارساله الى السكافة من عباده ولولا ان له وجها في كل معتقد ما وصف نفسه على السنة رسله بالتحوّل في صور الاعتقادات فقد براني نفس كل معتقد صورة حق يقول من بجدهاه ذاهوالحق الذي نستنداليم في وجودنا فلم يرالمخلوق الامخلوقا فانه لا يرى الامعتقده والحق وراءذلك كامن حيث عينه القابلة في عين الرائي والعاقل لهذه الصور لافي نفسها فان الله غني عن العالمين بالعالمين كاتقول فىصاحب المال أنه غنى بالمال عن المال فهوالموجب لهصفة الغناعند هوهي مسئلة دقيقة لطيفة الكشف فان الشئ لايفتقر الى نفسه فهوغني بنفسه عن نفسه لكونه عند نفسه يا أيها الناس أتتم الفقراءالي اللهوالله هوالغني عنكم الحيد الذي يرجع اليمه عواقب الثناءومايثني عليمه الابنامن حيث وحودنا وامانذ يه عمايجو زعليناف اوقع الثناء عليه الابنافهوغني عنابنالان كونه غنيا اغماهوغناه عنافلا بدمنالثبوت هذا الغناله نعتاومن أراد أن يقرب عليه تصورهذا الامر فلينظر الى ماسمى به نفسمه من كل اسم يطلبنا فلا بدمنا فلذ الم يمكن الغناعنا الابنا اذحكم الالوهية بالمألوه والربو بية بالمربوب والقادر بالمقدور فللربو بية سرلوظهر لبطلت الربوبية كمان للربوبية أيضاسر الوظهر لبطلت النبقة وهوما يقتضيه النظر العقلي بأداته في الاله اذا يجلى الحق فيه بطلت النبؤة فيما أخبرت بهعن الله عمالا تقبله العقول من حيث أدانها وقددات على صدق الخبرفالها الردوالقبول فتقبل الخبرالوارد وترد الفهم فيمه الذي يقع به المشاركة بين الله و بين خلقه واذار ددت المفهوم الاول فقد بطلت النبوة في حقها التي ثبتت عند السوداء وأمثا لها والنبوة لاتتبعض فاذار دشئ منهاردت كلها كما فالاللة تعالى فى حق من قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك همالكافرون حقافر جح جانب الكفر فىالحكم على جانب الايمان وانمارجح حكم الكفر لأحدية الخبر وصدقه عنده فيها أخبر بهمطلقامن غيرتقيبه لاستحالة الكذب عليه فلابدله من وجه صحيح فهاجاء به عمايرة والعقل ولذلك المؤمن يتأول اذا كان صاحب نظرواذا عجز علمانلةتأو بلايمجزعنه لايعامه الااللة فيسلمه للةولكن عن تأو يلمجهول ماهوعلى مفهوم لفظه الظاهر وعنمد أهلالله كل الوجو ه الداخلة تحت حيطة تلك الكلمة صحيحة صادقة فهم المؤمنون حقاوقد أعمدالة للؤمنين مغفرة وأج اعظما

﴿حضرة النصو يروهي للاسم المصور ﴾

اذا كان من تدرى مصور ذاتنا ب عليه في العين الاعمال وان كان هذا مثل ما قلته المحمى فصح المحمال في المحمد فلا الدى هو عند الا الذى هو عند الفران التفامل بلى الله عيدى وما أناعينه ب ولوانى كفوليان التقابل

5

4.4

ضرج عن صورته الني هو عليها من حيث هو جامع حقائق العالم فلا بدأن بتصور فيه اعنى فى الحق انسانيته على الكال أومن انسانيته ولونزه ما عسى ان ينزه فان غاية المنزه التحديد ومن حد خالقه فقد أقامه كنفسه فى الحدوالداك أطاق الله له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كانك تراه فادخل على الرؤية كاف التشديه والمحتميل وقال اله ان الله فق قبه المنافق وجه الله ووجه الشيئ ذاته وحقيقته فنى أى صورة أقام الله عبده فهى موضع توليه ففي المنان عقلت فقد أثبت الحق الكماينفيه عقلك بدليله والحق أحق ان يتبع فالانسان ينشئ فى نفسه صورة ويعبدها فهو المصور وهو مخلوق منشأ أنشأه الله عبد العبد ما ينشئه

فلبس ينشئ عبد غير خالقه وليس ينشئه الا الذي خلقه فهو الذي أنشأ الا كوان أجعها و في مضغة كان ذاك النشء أوعلقه فزاد في خلقه بكون خالقه و له الغنا ولهذا فقسره طبقه مع الغناف له النعتان قد جعا ، عثر هذا الذي قلناه قد سبقه

فللعبد المؤمن اقامة نشء صور الاعمال التي كلفه الحق ان يقيم نشأتها على أتم الوجوه وأعطاه القوة على نفخ الروح فى كل صورة ينشبهامن عمله وهوالحضور والاخلاص فبهاوماذم الله عبدا يصور صورة لهاروح منه ينفخه فيهاباذن ربهفتقوم عنه حية ناطقة مسبحة بحمدر بهواناذم اللةمن يخلق صورة لهااستعداد الحياة فلايحييهااذ كان خالفها ولكن بماهى عليهمن الاستعداد يحييها الحق دونهذا الذي أنشأها فبمثل هذا المصور تعلق الذم الالحي ثمان الخقارة كلصورة في العالم تظهر عن الاسمباب المنشئة لها الى نفسه في الخلق تعالى فقال في كل عامل والله خلقهم ومانعملون فهوخالقك وخالق ماأضاف عمله اليك فأنت العامل لاالعامل كاقال ومارميت ادرميت فنفي عين مأأنبتاك واثبته لنفسه فقال واكن الله رمى ومارمى الاالعبد فأعطاه اسمه وسهاه بهو بتى الكلام فى انه هل حلاه بعكاسماه بهأم لافانالانشك ان العبدرى ولانشك ان اللة تعالى قال ولكن الله رمى وقد نغى الرمى عنه أوّلا فنغى عنه اسم العبودة وسامبا سمهاذلابد من مسمى ولبس الاوجود عين العبدلامن حيث هوعب لكن من حيث هوعين فان العبدلايقبل اسم السيادة والعين كانقبل العبودية تقبل السيادة فانتقل عنها الاسم الذي خلقت له وخلع عليها الاسم الذىيكمون عنهالتكوين وهوقوله تعالى واكن اللةرمى والحق لايباهت خلف فحايقول الاماهوالامرعليه فى نفسه فنفي مايستحق النفي لعينه واثبت مايستحق الثبوت أيضالنفسه فظهرت الحقائق فيأما كنها على منازلها ما اختل شئ منهافي نفس الامروان ظهر الاختلال بالنظر الى قوم فذلك الاختلال لولم يكن لكان في الوجود نقص لعسدم حكم ذلك الاختلال فلابد من كونه لانه لابد من كال الوجود وهوقولنا في النقص انه من كال الوجود ان يكون فيدنقص وأنكان عيناسلبية واكن حكمها واضحلن عقل الامورعلى ماهي عليه فضرة النصو برهى آخو حضرة الخلق وليس وراءها حضرة للخلق جلة واحدة فهي المنتهي والعلم أولها والهوية هي المنعوتة بهذا كله أعني الهوية فابتدأ بقوله هولان الهوية لابدمنها نمختم بهافي السلب والنبوت وهوقوله هوالته الذي لااله الاهو وابتسدأمن الصفات بالعلم بالغيب والشبهادة وختم بالمصو رولم يعسين بعد ذلك اسما بعينه بل قال له الاسماء الحسني ثم ذكران له يسبح مافى السموأت والارض ولم بقل ومأفى الأرض لان كثيرامن الناس فى الارض لا يسبحون الله وعن يسبح الله منهم مايسبحه فيكل حال والارض تسبحه في كل حال والسموات ومافيها وهم الملائسكة والار واح المفارفة وهي تسبيحه كاقال يسبحون الليل والنهار لايفتر ونفراعي هنامن يدوم تسبيحه وهوالارض كاراعي في موطن أخرمن القرآن تسبيح من فى الارضوان كان البهض من العالم فقال عز من قائل تسبيح له السموات والارض ومن فبهن بجمع من يعقل ثمأ كد ذلك بقوله وان من شئ الايسمج بحمده و زاد فى التأكيد بقوله ولكن لا تفقهون تسبيعهم فأتى بلفظة من ولم يأت بماواتى فى الحشر بماولم بأت بمن فانسيبو يه يقول ان اسم ما يقع على كل شئ الاانه

ا أن المحود المسبيعة من يعقل ثم أكد ذلك بقوله وان من شئ الايسمج بحمده و زاد في التأكيد بقوله ولكن لانفة هون المختلفة في المنافقة من ولم يأت بما وأتى في الحشر بما ولم بأت بمن فان سيبو يه يقول ان اسم ما يقع على كل شئ الاانه المحمد المنافقة من ولم يأت بما وأتى في الحسب المنافقة على كل شئ الاانه المنافقة من ولم يأت بما وأتى في المنافقة على المنافقة من ولم يأت بما وأتى في المنافقة على المنافقة من ولم يأت بما وأتى في المنافقة من ولم يأت بما وأتى في المنافقة على كل شئ الاانه المنافقة على كل شئ الاانه المنافقة من ولم يأت بما وأتى في المنافقة على كل شئ الاانه المنافقة على كل شئ الانه المنافقة على كل شئ المنافقة على كل شئ الانه المنافقة على كل شئ المنافقة على كل شئ الانه المنافقة على كل شئ الانه المنافقة على كل شئ الانه المنافقة على كل شئ المنافقة على كل المنافقة على كل شئ المنافقة على كل المنافقة على كل شئ الم



النظرفهم

يهاالنظر

من نفسه

كافتين

رنفسكل

انه لا برى دغني عن

- لة دقيقة

فقر اءالى

الماننزيه

الفنال

لذالميكن

الربوية

شلعات

ولفتقبل

زالنبوّة في عن من قال

الكفر

غررتقيه

ان صاحب فهوم لفظه

دأعداله

هو خالق لأنه

فياةلك

طاغ یاد ما

صورةسوى

هـ ندا القول وان من شئ الايسبح بحمده و زادى الثناء عليهم بجهل الناس تسبيحهم بقوله ولكن لاتفة بون تسبيحهم فكان هذا الجبر فى مقابلة ذلك الانكسار الذى نالهم فتضاعف الطرب عندهم بذلك والفرح وماهو تضاعف على الحقيقة وانماهو تعمد برالموضع الذى ظهر الكسر فانه أخبران كل شئ يسبح بحمده كاهوالام عليه فى نفسه وستخلل الانكسار بقوله لا تفقيه و ن تسبيحهم بحرف الاستدراك وهوقوله ولكن طمعا فى أن ينفر دوا دون من سواهم بهذا التسبيح الخاص فان الناس اذاعر فوه سبحوا الله أيضا به فالمسبحون أبدا فى انشاء صورفهم المصورون الذين ينفخون فى صورهم أرواحا وانشاء الصور لا يتناهى دنيا ولا آخرة فالانشاء متصل دائم وان تناها الدنيا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ حضرة اسبال الستور وهى للاسم الغفار والغافر الغفور ﴾ اذا كان درعى من وجودى لباسه ، فان وجود الحق للرأس مغفر فقق مقالى انه فيسه بين ، فان شت أبديه وان شت أستر

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالغفار وهي حضره الغيرة والوقاية والحفظ والعصمة والصون فاعرأ بدناالله واياك بر وح منه ان الامو ركاهاستو ر بعضهاعلى بعض وأعلاها سترالاسم الظاهر الألهي فأنه سـ ترعلي الاسم الباطن الالمي وماتم و واءالله مر مى فهوسترعليه فاذا كنت مع الاسم الباطن الالمي في حال شهو دورؤ به كان هذا الاسم الاطمئ الباطئ الذيأنت به في الوقت متحداوله مشاهد ستراعلي الاسم الاطمي الظاهر ولاتقل انتقل حكم الظهور للاسم الالهي الباطن وصارالبطون للاسم الظاهر بل الظاهر على ماهو عليمه من الحسكم يعطى الصور في العالم كاه والباطن وانكان مشهودا فهوعلى حاله باطن يعطي المعاني التي تسترهاالصو رالظاهرة فهذا أعلى الستو رواخفاها وأعلى مستور وأخفاهودون هذا الستركون القلب وسع الحقفهو سترعليه فان القلب محسل الصور الالهيةالتي أنشأتها الاعتقادات بنظرهاوأدلتهافهي ستووعايها لذلك تبصر الشخص ولانبصر مااعتقده الأأن برفع لك الستر بسترآخ وهوالعبارة عن معتقده في ربه فالعبارة وان داتك عليه فهي ستر بالنظر الى عين مالمدل عليه فان الذي تدل عليه ماظهر العينك وانماحصل في قلبك مثل ما يعتقده صاحب تلك العبارة فأخبر عن مستور وهو عنددك مستو ر أيضافها كشفته ولكن نقلت مثاله اليبك لاعينه فكل حرف جاءلمعني فهوسة رعليه وانجاءايدل عليه فهذا السترمن أعظم الستور وانكان دون السترالاقل الذيهو سترالاسهاءالالهيةوان دلت علىذات المسمى فهي أعيان الستو رعايها فان الناظر يحارفيها لاختلاف أحكامها في هذه الذات الممأة فكل اسمله حكم فبهافهى وانعزت وعظمت ولحاا لحكم الذاتى فى الوجو دبالابجاد محكوم عليم اباحكام هذه الاسماء الحسني بلأسماء الموجودات كالهاأسماؤهالمن فهمعن الله ثم المرتبة الثالثة فى النزول فى علم الستو رستو رأعيان الاسماء اللفظية الكائنة فىألسنة الناطقين والاسهاء الرقية فىأقلام الكاتبين فانهاستو رعلى الامهاء الالهية من حيثان الحق متكام لنفسه باسهائه فتكون هذه الاسهاءاللفظية والمرقومة التي عنسدنا أسهاء تلك الاسهاءوسستو راعليهافانا لاندرك لتلك الاسماءكيفية وأوأدركنا كيفيتها شهودالارتفعت الستو روهى لانرتفع ومالناني أنفسنا أمنسلة لها جلة واحدة بلأعظم ماعند ناتخيلها في نفوسناو التخيل أمر تحدثه في النفوس الحسوسات فتصور هابالقوة المحودة فى خيال الشخص وليس بعده أده الستو رالاستو رالخاق بعضه على بعض فالستور وان كانت دلائل فهي دلائل اجمالية فالعالم بل الوجود كامستر ومستور وساتر فنحن فى غيبه مستور ون وهوسترعلينا فهو مشهو دانااذ الستر لابدأن بكون مشهودالمستوره فان الستربرزخ أبدابين المستور والمستو رعنه فهومشهو دلهما ولماجاءت الاحكام المشر وعةالى المكافين وتعلقت بافعالهم وفرق الحريم فىأفعال المكافين الى طاعة ومعصية ولاطاعة ولامعصية والى مرغب فيه والىحكم غيرمرغب فيه فالطاعة والمعصية حظر ووجوب فعلاأ وتركا والمرغب فيه وغيرا لمرغب فيه ندب وكراهة فعلاأوتركاولاطاعة ولامعصيةولامرغبفيهولاغيرمرغب فيهاباحةوهو حكرمرتبة النفس بماهي لذاتها وعينه و باقى الاحكام ايست اميمها وانما تقبيله بالداعي من خارج من لمة ملك ولمة شيطان فهي لمن حكمت عليسه لمته منهمالالذاتها فالسعيدمن النفوس المكلفة على نوعين في السعادة النوع الواحسد مستورعن قيام المعصية به وغير المرغب فيه ولالاطاعة ولالامعصية ولام غباولاغيرم غب فيه فهوأ سعدالسعداء والنوع الآخرهوالمستو ربعد حكم المعصية فيهعن العقوبة على ذلك وهو المغفورله وهنه الاحكام تتعلق من المكلف في ظاهره وباطنه فالسعيد التام الكامل المعصوم ودونه المحفوظ ظاهراغيرالحفوظ باطنافاقل مستورمن اسمه عبدالغافر واكثر مستورمن اسمه عبد الغفور والمتوسط يبنهما عبد الغفار فالناس أعنى المكلفين على ثلاثة أحوال غافر وغفار وغفور ثمان للمكافين بعضهم مع بعض حكم هذه الاسهاء فيمن جني عليهم أومن حوه عن وقوع الجناية منهم ولهم أحكام أسهاءالله فني تجاو زعمن جني عليه تجاو زاللة عنسه ومن أنظر معسر اجني ثمرة ذلك فى الآخرة من عندالله في ايرى المكاف فىالآخره الاأعماله بمانالله يعفو عن كشير واعلم ان من الستور وارخائها ماهو معاول بالبشرية وهوقوله وماكان لبشرأن يكامه اللهالا وحياأومن وراء بجاب وهوالسترأو يرسل رسولا وهوسترأيضا وليس السترهناسوي عسين الصورة التي بتجلي فيه اللعبد عند اسماعه كلام الحق في أي صوره تجلي فان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فأجره وتخايسم كالام اللة والمتكلم رسول اللة صلى الله عليه وسلم وان الله قال على لسان عبد هسمع الله لمن حده وقوله تعالى كنتسمعه وبصره الحديث فهذه كالهاصو رحجابية أعطته االبشرية وماثم الابشرو روح هدنده المسئلة مامنعك أن أسجد لماخاقت بيدى فنفي الوسائط عن خلق آدم ومن هناالى مادون ذلك حكم اسم البشر فيث ارتفعت الوسائط ظهر حكم البشرية لمن عقل ان في ذلك لآية لقوم يعقلو ن فهذا حصر الستور وارخاؤها على البدور و المكسوفات ستورفنهاظلالية ومنهاأعيان ذواتمثل كسوف القمر والشمس وسائرالكوا كبالخسة وأعظمها سترالشمس فأنها تطمس انوارالكوا كبكلها فلايبق نورالانو رهافى عين الرائى وان كانت أنوارالكوا كبمندرجة فيها واكن لاظهو رلها كماقال النابغة الجعدى في يمدّحه

ألم ترأن الله اعطاك صورة ، ترىكلمك دونها يتذبذب بأنك شمس والملوك كواك ، اذاطلعت لم يبدمنهن كوك

وأعمل بالقطع ان الكوا كبادية وطالعة في اعيامها ومجار بهاغيران ادراك الرائي يقصر عنها لقوة نور الشمس نور على نور البصر فيبهره قيل لرسول الله صلى الله على نور البصر فيبهره قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ربك فقال نوراني أراه فكيف أن يرى به فهو جباب عليه ولم يكن ذلك الااضعف الادراك فانه تعالى قد يتجلى فيادون النور فيرى كاوردا بنماه وهوالقائل لن توانى فرقيته لارؤيته فهو المستور المرقى من غيرظهور ولا أحاطة فالستر لابد منه وهذا القدركاف من الا يماء فان منابع المستربالوراء على أعين السامعين فوقفوا مع ماسمعها

فاسبل الستربالوراء \* اسباله الستربالمراء بالانزاع ولا خصام \* ولاجهدال ولامراء فكل مجهله خجاب \* يحجبه عند كل راء منعن يمين وعن شمال \* وعن امام وعن وراء يعرف كل من رآه \* من مخلص كان أومراء \* (حضرة القهر)\*

اذا كان قهرى عين أمرى فاننى \* اذا ماأمرت الامركان لى القهر عليه فيدو للوجود بصورتى \* فيانهينا نهيى ولا أمرنا أمر

يدعى صاحبها عبد القهار وعبد القاهر فا كبر الداماء من لايكون له هـ فدا الاسم أعنى عبد القهار ولاعبد القاهر وهوالعارف المكمل المعتنى به بل هو المعصوم وما تجلى لى الحق بحمد الله من نفسي في هـ فدا الاسم واندار أبته من

(تفقهون

والفرح

اهوالام

رطمعا في

نأبدافي

و فالانساء

اللهوالك

م الباطن

ندا الاسم

الظهور

العالم كال

واخفاها

(ظية الى

ن رفع

الن ما تدل

ن مستو د

سترعليه

المنةوان

اتالساة

- collans

نالاساء

نان

اعليهافانا للفائد

الصوّرة مىدلائل

نااذالسر

4p= 71

سة والى

،فيەندب ھىلدانها

متلعساه

مرآة غيرى لان الله عصمني منه في حال الاختيار والاضطرار فلم أنازع قط وكل مخالفة تبدو منى لمنازع فهي تعاجم لانزاع فانى ماذقت فى نفسي القهر الالهي قط ولاكان له من هـنـه ألحضرة في حكم قال تعـالى وهو القاهر فوق عباده أى فهرعباده لماصدر منهم من النزاع ويرسل عليكم حفظة وهوالتوكيل أعني هذا الارسال في حق قوم وحفظا وعصمة في حق آخرين وهوقوله له معقبات من بين بديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الله أى من حيث ان الله أمرهم محفظه فهم المعصومون المحفوظون وقد يحفظونه من أمر النازل به فيدفعونه كافعل بالزانى فى حين زناه أخرج عنه الايمان حتى صارعليه كالظلة يحفظه من أمر الله النازل به حيث تعرض بالخالف لنزول البلاء عليه فيحفظه الايمان من هذا الامرالنازل بأن يتلقاه فيرده عنه لعله يستغفر أو يتوب فاذا كان غيرالمعصوم يحفظ مثل هذا الحفظ فالخنك بالمعتنى به فانه محفوظ فى الاصل وأدق ما يكون من الخلاف النزاع الالحى باباية العبد فاذاز ال العبدعن انابته لم بحد القهار من يقفله فيقهره والسهم لاعشى الاالى مرماه واعلمان الدعاء لايقتضى المنازعة كإذهب اليه سهل والفضيل بن عياض حيث أراداما أرادالله كاجاء عنهما فان الدعاء ذلةوافتقار والنزاع رياسة وسلطنة ولولاالنزاع القائم بنفوس الرعية الذين لومكنوا من ارساله لوقع منهرماأضيف الى الرعية انهم مقهورون تحت سلطان مليكهم ومن لم يخطر لهشي من ذلك ولم بنازع في اهومقهور ولاالملك له بقاهر بلهو به رؤف رحيم فن قهرتخلقا من عبادالله فانماقهر بالله من نازع أمرالله لابنفسه ومأثم الانزاع الشيطان بامته فما بلقيه الىهذا العبدفي قلب منازعة لامرالله ونهيه هذاقصده بالالقاء وان لم يخطر للعبدذلك فانه لابخطرله مثل هذالكون الايمان برده واكن يستدرجه بالخالفة شيأ بعدشئ الىأن يكفر فان المعاصى بريدالكفرولانأ تحاذا كثرت وترادفت الابالكفرفلهذا يسارعيها وينوعها الشيطان فلايزال المؤمن يقهره بلغة الملك مساعدة للملكعلي نفسه لينجو فان المؤمن بقول لاحول ولاقوة الاباللة ومن النزاع الخني الصبرعلي البلاء اذالم برفع ازالته الىاللة كمافعل أيوب عليه السلام وقدأ ثني الله عليه بالصبرفقال مع ثبوت شكواه اناوجدناه صابرانع العبــدانه أواب فذكره بكثرة الرجوع اليــه في كل أمرينزل به فن حبس نفســه عندالضرّ الناذل به عن الشكوى الى الله في رفع مانزل به وصبر مثل هذا الصبر فقد قاوم القهر الألهى فأن الله قاهر هذا العب المنازعة بلهوأعلى وأثبت فىالعبودة منتركه وأماالرصاوالتسليم فهمانزاع خنى لايشعربه الاأهل الله فانكان متعلق الرضا المقضى به فيحتاج الى ميزان شرعى وانكان متعلق الرضا القضاء فانكان القضاء يطلب القهرو يجه الراضى ذلك من نفسه فيعلم انفيه نزاعاخفيافيبحث عنه حتى يزيله وان لم يران ذلك القضاء يطلب الفهرفيهم انه الرضاالخالص الجبلي لان الرضا من راض يروض ومنه الرياضة ورضت الدابة وهوالاذلال ولايوصف به الاالجوح والجوح نزاع انمايراض المهراك غيرلجوحه وجهله بماخلق لهفانه خلق للتسخير والركوب والحل عليه والمهر يأبى ذلك فانه مايعامه فبراضحتي ينقادفي أعنسة الحسكم الالهي وكذلك رياضة النفوس لولامافيها من الجوح الراضها صاحبها فاذاخلقت مرتاضة بالاصالة فكان ينبغى أن لايطلق عليها اسمراضية بلهي مرضة واغاالنفوس الانسانية لماخلقهاالله على الصورة الالهيمة شمخت على جيع العالم عن ليستله همذه الحقيف وانحجبت عن الحقائق الاطمية التي تستند اليهاحقائق العالم حقيقة حقيقة فاكتسبت الرياضة لاجل هذا الشموخ فندلت تحتسلطانه وحمدت علىذلك وكذلك التسليم لميصح الامع التمكن من الجوح وكذلك التوكيل لميصح الابعد الملك فهونزاع خنى والقهر الالمي يخفى بخفاء النزاع ويظهر بنلهور النزاع والعارف لايغفل عن نفس طرقة عين فانه اذاغفل عن نفسه غفل عن ربه ومن غفل عن ربه نازع بباطنه ما يجده من الاثرفيسه بما يخالف غرض فيجيء القهدر الالهي فيقهره فيكون اذا كثرمنه مثل هدايسمي عبدالقهارواذ اقل منه يسمى عبله القاهر والضابط لهـنـده الحضرة أن ينظر الانسان في خفايا موافقاته ومخالفاته فيعم من ذلك هـل لهـنـه



الخفرة

الحضرة حكم فيه أم لا فهذا أمركلي قدوكاناك فيه الى نفسك وأنت أعلم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل \* (حضرة الوهبوهي للاسم الوهاب )\*

جيع العطايا منه وهب الهي \* وانكان لايدرى الوجود الكانى فذلك لا يخفى على كل عاقل \* عن الله ان كان العيان الالهى فان لم يكن فالجهل نعت لخلفه \* به و بذا جاء الوجود العيانى

يدعى صاحب هـ فه الخضرة عبد الوهاب والوهب العطاء من الواهب على جهـ ة الانعام لا يخطر له خاطر الجزاء عليمه من شكر ولاغميره فان افترنبه طلب شكرجزاء فليس بوهب وانماهو عطاء تجارة يطلببه الربح والخسران فان العطاء الالمي على أنواع متعددة سيأتىذ كرها في هذا البابان شاء الله فن هذه الحضرة يتجر دالعبدعن جيع أغراضه كلهافي احسانه بهباته البدنية والمالية ومعنى البدنية أن يصرف بدنه بسفرأو أى نوع كان من أنواع الحركات البدنية في حق من كان من عبادالله من انسان أوحيوان لايبتغي بذلك أجوا ولايطلب عليه شكرا الالمجر دالانعام على هذا الذي بتحراك من أجله عاله فيه منفعة أو دفع مضرة وكون الله عزوجل يأجره على ذلك ذلك الله تعالى لااليه بل يفعل ذلك لجرد قيام هذه الصفة به وحكم هذا الاسم الالمي عليه فاذاتحرك في العبادات التي لاحظ للخلق فيها كالصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك بلكل عبادة مشروعة وهومستمدمن هنده الحضرة فينوي فيعبادته تلكما كان منهالاحظ للخاوق فيهاأن ينشها ويظهرعينها بحركاته أومسكه عنهااذا كانت العبادة من التروك لامن الافعال فينشسها صورة حسنة على غاية التمام في خلقها والحمال لتقوم صورة لهاروح بمافيها من الحضور معاللة بالنيسة الصالحة المشروعة في تلك العبادة يفعلها فرضا كانتأونفلا من حيثماهي مشروعة لهعلى الحدالمشروع لايتجاوزه لتسبيح اللة تلك الصورة التي أنشأ هاالمسماة عبادة وتذكراللة بحسب مايقتضيه أمره فيهاتعالى ويز بدهن االعبد الانعام على تلك الصورة العملية المشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون من المسبحين بحمد الله انعاماعليها وعلى حضرة التسبيح فيخلق في عباداته السنةمسبحة لله يحمده لميكن لهاعين في الوجود جاءت امرأة الى مجلس شيخنا عبد الرزاق فقالت له ياسيدى لأيت البارحة في النوم رجلامن أصحابه قد صلى صلاة فانتشأت تلك الصلاة صورة فصعدت وأنا انظر البهاحتي أتهت الى العرش فكانت من الحافين به فقال الشييخ صلاة بروح متجبامن ذلك تم قال مانكون هذه الصلاة لاحد من أصحابي الالعبد الرزاق يقول ذلك في نفسه فقال لها وعرفت ذلك الشخص من أصحابي قالت نع هوهذا واشارت الى عبدالر زاق الذي خطر للشيخ فيه فقال لها الشيخ صدقت وأخذهام بشرة من الله أخبرني بهذه الحكاية عبد الله إن الاستاذ المورورى عورورمن بلادالاندلس وكان ثقة صدوقا كاخلق عيسى عليه السلام كهيئة الطيرمن الطين فنفخ فيه فكان طائر اباذن الله ولم يكن لهذه الصورة وجود الاعلى بديه ثم نفخ فبهافكانت طائر اباذن الله أى ان التقامره بذلك وأذنله فيه كماأمر التأيضا المؤمن فى الشرع وأذن له فى انشاء صور عباداته التى كاغه الله عزوجل بمافان كان عيسى عليه السلام قد نوى في خلقه ذلك الطائر الانعام على تلك الصورة لتلحق بالموجودات وينع على حضرة التسبيح بزيادة المسبحين فيها كانمن أهل هذه الحضرة والتحق مهم وانكان نوى غيرذاك فهولما الوى ومابين صاحب هـ ف المقام وغيره الامجردالنية ومشاهدة صدور الاعمال منه صور افان الاحرفي نفسه من انشاء صورالعبادات من المكلفين لابدمنه في كل مكاف قبيحة كانت أوحسنة ويفترقون في النيات والمقاصدوما تمالامكاف فاعظمها منزلة من يقصد بعبادته ماذكرناه فانعمل هذا العبدهذه العبادة لكونها أعظم صفة ومنزلة فى العبادات في هوذلك الذي ذكرناه من هذه الحضرة فان الامر لا يقبل الاشتراك فشل هذا ما أقامه في نشأ صور هذه العبادات الا كونهامن أعظم الصفات وأجلها فتميز بذلك عمن لم يقمه الله في مثل هـ فاطلبا للاجر والمثوية وأغمايقصد صاحب هنده الحضرة مجردالانعام على ظهورتلك العبادة وزيادة المسبحين لله لايبتغي بذلك حدا

( ۲۸ - (فتومات) - رابع )



الهاي تعاجم

اهر فوق

ل في حق

الله أي

كافعال

خفالغا

فاذا كان

فالنزاع

واعلاان

انالدعاء

اضف

नुतारात्र न

عالانزاع

طاغله

العاصى

عره بله

لى البلاء

اوحدناه

النازل

زا العبد د مقتضي

فانكان

ارو عد

رفعم

4 ico

فها من

بن

القفا

شموخ

الميمح

په طرقة

, غرضه

ail.

ولا ثناء ولا جزاء الاعين ماقصده الحق في ايجاد العالم فكما قصد النه بالخلق ان يعبدوه في مثل ما أص عليه من ذلك في قوله وما خلقت الجنوب والانس الاليعبدون وقوله وان من شئ الايسبح بحمده فنوى هذا العبد في انشاء صور العبادات أن تعبد الله كما أراده الحق وهذا لا يبطل نية الانعام من هذا العبد على هذه الصور بالانشاء والا يجاد فأن كان مشهدهذا العبد ان الله هو المذيئ هذه الصورة المنشأة وليس غرضى في اذكر ناه ماهو الاعلى والاعظم في المنزلة وانحاض من الوهب الالحي على هذه الصورة المنشأة وليس غرضى في اذكر ناه ماهو الاعلى والاعظم في المنزلة وانحاض بين عميز المقامات الا الراسخون في العلم الالحياز الهم الله على ما انشاؤه انعامان الله تعالى على على المنظم في ذلك علم الالسام الله تعالى على من أشهد أن انشاء تلك الصور لله لالعبد المكاف وان الانعام لله في ذلك علم الالهال المكاف فانه أعظم جزاء الهيا من الدى المكاف فانه أعظم جزاء الهيا من الدى المكاف فانه أعظم جزاء الهيا وبالاسماء منواله انفرد نابالتنبيه عليم على عليه المن العبد وحورناه تحريراتا مافان أحد امن العام المائية والمناه المناه مناه ولا العام المناه والوهاب والوهاب أوجده لاغيره من الاسماء مثل قوله في عسى عليه اللاسماء الاطمية بالعم بالاسماء الاطمية فاعل ذلك وهذا القدر من الاعاء الى علم الاسماء الاطمية بالعم بالاسماء الاطمية والمائية المائية المناه العرائية وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقول الحق وهو جهدى السبيل وهوالهادى الى طريق مستقيم يقتم المياء المناه ا

﴿حضرة الارزاق وهي الرسم الرزاق﴾

الرزق رزقان محسوس ومعقول \* يدرى بذلك معقول ومنقول فنه يقبل مايعطيه من منح \* وذلك الررق في التحقيق مقبول جــل الالهفا تحصى عوارفه \* وفي معارفها هـدى وتضليل مثل النكاح الذي محوى على عب \* من التلذذ تلسين وتقبيل

المكأت

الممكأت ومن صورالتجلي فينظر صاحب هذه المشاهدة الى الصورة في التجلي أواصور أحكام المكأت في عين الوجود الحق فينظر ماتستحقه تلك الصورة من مسمى الرزق وماتطابه لبة ائها فيكون هذا العبدير زقها ذلك اذا كان مشهده هذه الحضرة أعنى حضرة لارزاق تم ينزل الام فى الكائسات الخلقية والامرية بحسب حقائقها فيطلب عين الكون رزقه منه واكثفه ما تطلبه المولدات من الاركان كالمعادن والنبات والحيوان وقد جعل الله من الماءكل شئحة وكل شئجة فانكل شئ مسبع لله بحمده ولايكون التسبيح الامن حي فيكل شئ من الماءعينه ومن المواء حتى حيوان البحر الذي عوت اذافارق الماء ماحياته الابالحواء الذي في الماء لانه مركب فيقبل الهواء بنسبة خاصة وهوأن يتزج بالماءامتزاجالا يسمى به هواءكمأ ن الهواءالمركب فيه الماء و به يكون مركبالكن امتزج الماء به امتزاجا خاصالايسمي بهماءفاذاكانت حياة الحيوان بهواءالماءمات عند فقده ذلك الهواء الخاص وكذلك حيوان البراذاغرق فىالماءمات لان حياته بالهواء الذي مازجه الماء لابلماء الذي مازج الهواءوتم حيوان برى بحرى وهوحيوان شامل يرزخى لهنسبة الى قبول الهواء بن فيحي بالهواء كايحي البرى و يحي في الماء كمايحي البحرى و بالهواء تكون حياته فى الموضعين والماء أصله فى كونه حيافالرزق فى عالم الاركان الهواء فهافى كل مطعوم ومشهر وبمن ركن الهواءبه تكون الحياة لن يتغذى به من كل شئ جي من نبات ومعدن وحيوان وانسان وجان وأما الملائكة المخلوقة من انفاس العالم عند تنفسهم فاهم غذاءأ يضامن الاركان لابدمن ذلك وبخرج الملك من المتنفس محسب مايكون في قلب ذلك المتنئس من الخواطر فان تلفظ المتنفس خرج النفس بحسب ماتلفظ به مفصلا في الصورة تفصيله حروفاني السكامة وبهذا القدرتكون كيفية الانفعالءن خواص الحروف لمنشهد ذلكوان لم بتلفظ وخوج النفس من غير لفظ فالله يخرج هيولا تيا الاصورة له معينة فيتولى الله تصويره بحسب ما كان عليه العبد في باطنه عند التنفس فبركبه الله في تلك الصورة فان تعرى المحل المتنفس عن كل شئ كننفس النائم الذي لارؤ ياله في منام ولاهو في الحس فان الله يصورذ لك النفس بصورة مامام عليه عندفراقه الاحساس كان الذكرما كان أو الخاطر في القلب ما كان فأذا أقيم العبدفي هذه الخضرة التي نحن بصددها ونظر الى ماتكون عنده أمده من الرزق مابه بقاؤه فاله خالقه والرزق تابع النحلق فالق الشئ هو رازقه ولاتهكون في مقام خلق الأشياء الااذا أشهدك الحق ما ينفعل عنك فعندذلك تشاهد طلبة مانكون عنك بما يحتاج اليهمن الرزق فترزقها كاتسعى هنافي افتناء الرزق الذي تطلبه منك عائلتك سواء وهذا لأيقدح في أن الله هوالرزاق وانما كلامنافي نقر يرالاسباب واثباتها كاقررها الخقعز وجل وأثبتها وقد بينالك فيغسير موضع ان الانسان اذا تجلى له الحق في منام أوغيره في أى صورة تجلى فلينظر فعايلزم تلك الصورة المتجلى فيهامن الاحكام فيحكم على الحق بهافى ذلك الموطن فان مرادالله فيهاذلك الحكم ولابد ولهذا تجلى فيهاعلى الخصوص دون غيرها ويتحوّل الحبكم بتحوّل الصور فاعلم ذلك فكذلك أيضا رزق الصوريتنوع بتنوع الصور فحابه غذاء صورة فدلايكون بهغلاء صورة أخرى وليس غلاء الصور سوى رزقها فاذاتصورت المعاني كالعلم في صورة اللبن والثبات في الدين في صورة القيد فرزق تلك الصورة مأار يدتله فان كانت ويافاصاب عابرها ماأرادالله بها بتلك الصورة فذلك رزقهافدامت حياتها وبقاؤها وصورة ذلك مايناله الرائى والمكاشف من ذلك كارأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الابن حتى خوج الرى من أظافره مما تضلع منه فقيله ما أولته بارسول الله فقال العلم يعني ان العلم ظهر في صورة اللبن ولما كان العلم لبنا وصف نفسه بالشرب منه والتضلع الى أن خوج الرى من أظافره فنال كاقال علم الاولين والآخر بن وما خوج منه من الرى هومانوج الى الناس من العلم الذي أعطاه الله لاغير ثم أعطى مافضل في الاناء عمر ف كان ذلك الفضل القدرالذي وافق عمرالحق فيه من الحسكم كحكمه في أسارى بدر وفي الحجاب وغير ذلك ففاز بهدون غيره من عند التقوعكذا كل من حصل لهمثل هذا من عندالله كالمتقى اذا اتفى الله جعل له فرقاناو هو علم يفرق به بين الحق والباطل فىغوامضالامور ومهماتهاعندتفصيل المجمل والحاق المتشابه بالمحسكم فىحقه فان اللة أنزله متشابها ومجملا ثم أعطى

ء صور

ادفان

طاغل

غرضي

سل بان

نجواء

اعاهما

ناعل

aulel

يحقق

مادر

=Label=

لىوالله

سمله

بدأن

( تسقى

Ub a

diad ,

اده العلم

المالة في

Chel

واعلان

فيالماء

,أوقاته<sup>ا</sup> ارمن<sup>كل</sup> التفصيل من شاء من عباده وهو مافضل من اللبن فى القدح و حصل لعمر لا نه من شرب من ذلك الفضل فقد عمر به التفصيل من شاء من عباده وهو مافضل من الله ماء هذا تعبير رؤياه على التمام صلى الله عليه وسلم ولعمر بن الخطاب فى خلشر به فلذلك كان عمر دون غيره من العمر يان ومن الصحابة عن ليس له هذا ذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسم والصورة فى النوم دون غيره من العمر يان ومن الصحابة عن ليس له هذا الاسم فكل رازق مرزوق أما الرزق المعنوى أو الحسى على انقسام الارزاق المعنوية والحسوسة ومن هذه الحضرة قوله تعالى ولنباونكم حتى نعلم فتي نعلم رزق الابتلاء أى كونه الله تمن الابتلاء فهو علم اقامة الحجة لتكون الحضرة قوله تعالى ولنباونكم حتى نعلم القساد في جوف الفرى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل فعم حكم الرزق جميع الصور وفكل الصيد في جوف الفرى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

وحضرة الفتح وهي للاسم الفتاح وهي الدسم الفتاح وصدرة الفتاح للفتح وما و يعلم الشخص بما يفتحله ان رب الخاق في الخيروف و كلشر واقع قد أجله

ر بما يعرفه الشيخص وما \* يعرف الامرالذي قدأ نزله ثم قد يعامه الشيخص وما \* يعلم الشي الذي كون له

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالفتاح ولهاصو رة ومعنى وبر زخ وما حازهاعلى الكال الدم عليه السلام بعلم الاسهاء ومجد صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وماعداهة بن الشخصين فاذ كرلناومن هذه الحضرة نزلت اذاجاء نصرالله والفتح وانافتح نالك فتحامينا ولقد كنت بمدينة فاسسنة احدى وتسعين وخسماته وعساكر الموحدين قدعبرت الى الاندلس لقتال العدة حين استفحل أص دعلى الاسلام فلقيت رجلامن رجال الته ولاأزكى على الته أحدا وكان من أخص أودائي فسألني ما تقول في هــــذا الجبش هل يفتح له و ينصر في هذه السنة أم لافقلت لهماء: ـــدك في ذلك فتمال ان الله قدد كرو وعد نبيه صلى الله عليه وسلم مهذا الفتح في هذه السنة و بشر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعالى انافتحنالك فتحامبينا فوضع البشرى فتحامبينا من غيرتكراد الالف فانهالاطلاق الوقوف في تمام الآية فانظر أعدادها بحساب الجل فنظر فوجد ت الفتح بكون في سنة احدى وتسعين وخسمائة تم جزت الى الاندلس الاأن نصر الله جيش المسلمين وفتح الله به فلعة رباح والاركو وكركوى وماانضافالىهذه القلاع من الولايات هذاعاينته من الفتح بمن هذه صفته فأخلذنا للفاء تمانين وللتاء أربعماته وللحاء المهملة ثمانية وللالف واحدا ولليمأر بعين وللباءا ثنين وللياءعشرة وللنون خسين والالف قدأ خذنا عددها فكان المجموع احدى وتسعين وخسمائة كالهاسنون من الهجرة الىهذه السنة فهلذا من الذتوح الالهي لهذا الشخص وكذلك ماذكرناه من فتح البيت المقدس فيما اجتمع بالضرب في المغلبت الروم مع البضع من السنبن المذكورفيه بالحسابين الجل الصغير والكبير فظهرمن ذلك فتح البيت المقدس وقدذكرناه فماتقدم من هذا الكتاب فى باب الحروف منه وهوان البضع جعلناه ثمانية لكون فتحمكة كان سنة عمان ثم أخذ نابالل الصغير ألم تمانية فاسقطنا الواحدل كون الاس يطلب طرحه لصحة العددفي أصل الضرب في الحساب الرومي والفتح أيما كان فى الروم الذين كانو ابالبيت المقدس فاضفنا عمانية البضع الى ما اجتمع من حووف ألم بعسه طرح الواحد للاس فكان خسة عشرتم رجعنا الى الجل الكبير فضر بناواحد أوسبعين فيتمانية والكل سنون لانه قال في بصع سنين فكان الجموع تمانية وستين وخسماته فجمعناها الى الخسة عشرااتي في الجل الصغير فكان الجموع ثلاثا وتمانين وخسماتة وفيها كان فتح البيت المقدس وهذا العلم من هذه الحضرة ولكن عبد السلام أبوالحكم بن برجان ماأخفه من هذافو قع له غلط وماشعر به الناس وقد بيناه لبعض أصحابنا حين جاء بابكتابه فتبين له انه غلط في ذلك ولكن قارب الامروسبب ذلك انه أدخل عليه علما آخر فافسده وهذا كامن صورة الفتح لامن معناه ولامن وسطه الذي هوالجامع للطرفين فكان لأدم احصاء جميع اللغة الواقعة من أصحابها المتكامين مهاالى يوم القيامة وكان لحمدصلي الله



عليه وسلم الرسالة الى الناس كافة باللسان العربي فم جيع كل لسان فنقل شرعه بالترجة فع اللغات وأما الفتح الوسط فهوفتح الاذواق وهوالعم الذي يحصل العالم به بالتعمل في تحصيله كعلم الفرقان للتقي فانه حصله بتقوى اللهمع ماانضاف اليهمن تكفير السيا تتوغفر الذنوب وهذاعلم مخصوص بأهل الطريق وهمأهل الله وخاصته وهوعلم الاحوال وانكانتمواه فانهالانوه الالمن هوعلى صفة غاصةوانكانت تلك الصفة لاتنتجها في الدنيا لكل أحمد ولكن لابدأن تنتج فى الآخرة فاسالم يكن من شرطها الانتاج فى الدنياقيل فى عمل الاحوال انهامواهب وهو مصوطماعن الذوق ومعنى عن الدوق أقل التجلي فان التوكل مثلا الذي هو الاعتماد على الله فيا يجريه أو وعد به فالنوق فيه الزائدعلى العلم بذلك عدم الاضطراب عند الفقد لماتركن النفس اليه فيكون ركونها فى ذلك الى الله لاالى السب المعين فيجد في نفسه من الثقة بالله في ذلك أعظم عما يجده من عنده السبب الموصل الى ذلك كالجائع ليسله سبب يصل به الى نيل مايز يل جوعه من الغذاء وجائع آخوعنده مايصل به الى نيل مايزيل ماعنده فيكون صاحب السبب قو يالوجود المز يل عنده وهاندا الآخر الذي ماعنده الااللة يساويه في السكون وعدم الاضطراب لعلمه بأن رزقه ان كان يق له رزق فلا بدمن وصوله اليه فسمى عدم هذا الاضطراب بمن هذه صفته من فقد الاسباب ذوقا وكل عاقد يجد الفرق بين هذين الشخصين فان العالم الذي ليس له هـ ندا الذوق يضطر ب عند فقد المزيل مع عامه بان رزقه ان كأن بقي له رزق لا بدأن يصل إليه ومع هذا العلم لا يجد سكونا نفسيام عالله وصاحب الذوق هو الذي يجد المكون كايجده صاحب السبب المزيل لافرق بلر بماهوأ وثق وهوقول بعض العلماء ان الانسان لاينال هذه الدرجة حتى يكون بر بهأ وتقمنه بمافى يدهلان الوعد الالمي صادق لانتطر ق اليه الآفات والذي بيده من الاسباب يمكن أن يتطر ق اليه الآفات فيحال بينه و بين من هوعند ه بأي وجه كان فلذلك قلناان المتوكل ذوقاأ تم في السكون منصاحب السبب الحاصل المزيل لهذا الالم فاعلم ذلك فهذاهوالوسط من علم الفتح وصاحبه يلتذ فى باطنه غاية الالتذاذ وأماالمعيمن هنده الحضرة فهوما يطالع به ألعبد من العلم بالله اذا كان الحق أعني هو ية الحق صفات هذا العبد فايحصل لهمن العلم اذا كان بهذه الصفة هو المعنى الحاصل من هده الحضرة وما كل أحدينال هدا المقام من هنده الحضرة وان كان فيها فان الناس يتفاضلون في ذلك ومن هذه الحضرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عين ضرب بين كتفيه عامت علم الاتراين والآخرين بذلك الوضع وتلك الضربة أعطاه الله فيهاماذكره من العلم ويعنى بذلك العم بالله فان العم بغيرالله تضبيع الوقت فان الله ماخلق العالم الالهو لاسياه فدا المسمى بالانس والجن فانه العسانه خلقه لعبادته وذكرعن كلشئ انه يسبح بحمده فن علم الله بمثل هـ نداالعلم علم انكل نطق في العالم كان بحمداللة حصل لنامن هذه الحضرة ولكن مايعرف صورة تنز يادعاما بحمد الله والثناء عليه الامن اختصه الله بوهب هذه الخرة على الكال فيسب انسان انساناوهو عنده فرا السامع صاحب هذا المقام تسبيح بحمد الله فيؤجر السامع ويأتم القائل والقول عينه وهذامن العلم اللطيف الذي يخفى على أكثرالناس وهوفى العاوم بمنزلة أسماء الاسياعكاها انهاأ سهاءالله فى قوله ياأيها الناس أتتم الفقراء الى الله خسيرا صدقام عامنا بما نفتقر اليه من الاشياء فهذا وذلك سواء لمن كان له قلب أوألتي السمع فسمع بالله وهوشهيد فابصر بالله وهـ ذاالقدر من الابحاء كاف في هـ ذه الحضرة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿حضرة العلموهي للاسم العليم والعالم والعلام﴾

ان العاوم هي المطاوب بالنظر \* فانظر وفكر فان الفكر معتبر لولاالعاوم التي في الكون ماظهرت \* أفكار من هو في الانسياء معتبر هو الامام الذي بدر به خالف. \* والنجم يعرفه والشمس والقمر كيوسف حين خوواسجد اومضت \* أحكامه فيهم بالله فاعتسبر وا



3, 1

الابال

liad .

اهداده

: کون

عنى نعلم

سلام بعلم

ت اذاماء

اوحال

اللةأحدا

المكالم

Lusemy

بر تكراد

لنةاحدى

وكركوى

أر بعمانة

نا عددها

لالمي لمذا

ن السنين

امنها

ل الصغير

الفتحانا

حد للاس

ابصع سنان د ناونمانان

مان ماأخذه

اك ولكن

وسطهالذي

مدصليانة

فلو ترى الشمس والافلاك دائرة ﴿ في نارها ونجوم الله لله تنتثر من بعد ماطمست أنوارها ومضت ﴿ أحكامها و بدت في العين تنكدر ما تواوراح الذي قد كان يجمعهم ﴿ في دار دنياهم فالكل قد قروا

يدعى صاحب هف الخضرة عبد العليم والعلماء في هذه الحضرة على ثلاث مراتب عالم علمه ذاته وعالم عامه موهوب وعالمعامه مكنسب ولهحكم فىالالهيات ولهحكم فىالكون فني الله علمه بكل شئ لذاته وعموم تعلقها بكل معلوم وقد بينامن أبن تعلق علمه بالعالم والمكتسب في الله قوله حتى نعلم والموهوب في الله ماأعطاه العبد من تصر فه في المباح فانهلا يتعين تقييده تعين الواجب والمحظور والمند وبوالمكروه فحصول العلم بالتصر بف في المباح علم وهب يعلمه الحق من العبد بطريق الهية لانه لا بجب عليه الانيان به كابجب عليه اعتقاده فيه أنه مباح والايمان به واجب وأمام انب هـ نـ العاوم فى الكون فهينة الخطب فان الكون قابل للعلم بالذات فالعلم الذاتى له هوما يدركه من العلم بعين وجوده خاصة لايفتقرفي تحصيله الىأمرآخ الابمجردكونه فاذاور دعليه مالايقبله الابكونه موجودا على مزاج خاص هوعامه الذاتي له والمكتسب ماله في تحصيله تعمل من أى نوع كان من العاوم المكتسبة والموهوب هومالم يخطر بالبال ولالهفيها كتساب كعلم الافراد وهوعلم الخضر فعلمه من لدنه علمارجة من عند دالله به حتى كان مثل موسى علبه السلام الذي كلمر به يستفيدمنه مالم يكن عنده ولاأحاط به خبرا يقول لم نذق له طعما فياعامه اللهمن العلم بالله واعلم ذلك الوجه الخاص وان الله يتجلى لكل وجودمن ذلك الوجه الخاص فيعطيه من العلم همالا يعامه منه الاذلك الموجود وسواء عملم ذاك الموجود أولم يعلمه أعنى اناه وجهاخاصا واناهمن الله عامامن حيث ذلك الوجه ومافضل أهل الله الابعامهم بذلك الوجه تم يتفاضل أهل الله فى ذلك فمهر من يعلم ان لله تجليا لذلك الموجود من هذا الوجه الخاص ومنهم من لا يعلم ذلك والذين يعلمون ذلك منهم من يعلم العلم الذي يحصل له من ذلك التجلي ومنهم من لايعامه أعنى على التعيين وماأعنى بالعلم الامتعلق العلم هل هوكون أوهوالله من حيث أمر ماو العلم المتعلق بالله اماعلم بالذات وهوساب وتعزيه أوانبات وتشبيه واماعلم باسم مامن الاسماءالالهية من حيث ماسمي ألحق به نفسهمن كونه منعونا بالقول والكلام واماعلم باسمةا من أسهاء الاسهاء من حيث ماتقتضيها عبارات المحدثات واماعلم نسبالهية واماعلمصفات معنوية واماعلم نعوت ثبوتية اضافية تطلب أحكاما متقابلة واماعلم ماينبغي أن يطلق منه عليه وما بفبغي أن لايطلق ولكل علم أهل واماما يتعلق بالكون من العلم الألمي الذي يعطيه الله من شاءمن عبادهمن هذه الحضرة فهواماعلم كون متعلقه نسبة العالم الى الله واماعلم يكون متعلقه نسبة الله الى العالم واماعلم بارتفاع النسبة بين العالم والذات واثباتها بين العالم والاسماء واماعلم باثبات النسبة بين العالم والذات وهوعلم القائلين بالعلةوالمعاول واماعلما أتبات النسبة شرطالاعلة واماعلم يتعلق بالصورة التيخلق اللةالعالم علمها كله والماعلم بالصورة لتى خلق الانسان عليها واماعلم بالبسائط واماعلم بالمركبات واماعلم بالتركيب واماعلم بالتحليل واماعلم بالاعيان الحاملة مركبة كانتأو بسائط وامابالاعيان المحمولة واماعلم بالهيات واماعلم بالاوضاع واماعلم بالمقادير واماعلم بالاوقات واماعلم بالاستقرارات واماعلم بالانفعالات واماعلم بالعين المؤثرة أسم فاعل المؤثرة فيهااسم مفعولوأ نواع الآنار بالتوجهات والقصدأو بالمباشرةهذا كله بمايكون للعالم بهأو ببعضهمن هذه الحضرة العلمية فمن دخل هذه الخضرة ذوقافقد حازكل علم ومن دخلها بالفكرفانه يذال منهاعلي قدرماهوفيه ومن هذه الحضرة يحيط بعض الخلق بعلم مالايتناهي من أعيان أشخاص نوع نوع من الممكنات على حدمايعلم في الدامة تضاعف العدد الى مالا تناهى ولا يقدرأ حدعلى انكارهمن نفسه انه يعلم ذلك ولا يخطى فيه ثم لتعلم ان مسمى العلم ليس سوى تعلق خاص من عين تسمى عالما لهذا التعلق وهونسبة تحدث لهذه الذات من المعلوم فالعلم متأخوعن المعلوم لانه تابع له هذا تحقيقه فضرة العلم على النحقيق هي المعاومات وهو بين العالم والمعاوم وليس للعلم عند الحقق اثر في المعاوم أصلالانه متأخر



العلم

Th

بأذ

CIL

16º

ولاي

200

ولاي

فيد

مايم

ارتة

الله

وما

عنه فانك تعلم الحال محالا ولا اثر لك فيه من حيث عامك به ولا لعامك فيه اثر والحال انفسه اعطاك العلم به انه محال فن هناتعلم ان العلم لا اثر له في المعاوم بخلاف ما يتوهم عاماء أصحاب النظر فا بجادا عيان الممكات عن القول الالحي شرعا وكشفاوعن القدرة الالحمية عقلا وشرعالاعن العلم في في العلم في عينه في تعلق به علم الذات العالمة بأنه ظاهر كاتعلق به انه غير ظاهر بذلك العلم فظهور المعاوم وعدم ظهوره أعنى وجوده أعطى العلم فهو حضرة المعاوم بنوع العلم من العالم بعاهو عليه في ذاته أعنى المعاوم هذا في كل موصوف بالعلم فالصفات المعنوية كلها على الحقيقة نسب غيرانه ثم نسبة تتقدم كالقول بالا يجاد على الموجود ونسبة تتأخر كالعلم والمحلوم فاذا فهمت ماذ كرتماك في هذه الحضرة عامت الامر العلمي على ماهو عليه والله يقول الحق وهو يهدى السعيل

وحضرة القبض وهي للاسم القابض

لاشك أن القبض معاوم ﴿ فَ ذَاتَهُ فَالأَمْ مَفْهُ وَمُ وَلِيسَ مَعَاوماً لَنَاسِرَ هُ ﴿ لَكُنَّهُ لِللَّهُ مِعَالَمُ الْخَالِفُ مِنْ خُوفَهُ ﴿ لَذَاكُ يُسَى وهومغموم بِسَنَّانُهُ تَبِكِيهُ أَطْيَارُهُ ﴿ يَعْمُرُهُ الْغُرِ بَانُ وَالْبُومِ مَنْقَبِضَ عَنْهُ وَعَنْ مِثْلُهُ ﴿ فَسَرَّهُ فَالْكُونَ مَكْتُومُ مَنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ فَيُ الْمُؤْمِنُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ فَيْ الْمُؤْمِنُ مُنْقُومُ لَعْقُومُ فَيْقُولُ مُنْقُومُ مُنْهُ مُنْ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْ لَعْلَمُ لَا مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ لَا لَا عُمِنُ مُنْقُومُ مِنْقُومُ مُنْكُمُ مُنْ مُنْلُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مِنْ فُولُولُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْ مُنْقُومُ مِنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ لِنْ فُلِكُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ لِلْعُلُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مِنْقُومُ لِلْعُلُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ لِنَاقُومُ مِنْقُومُ مِنْقُومُ مُنْقُومُ لِلْعُلُومُ لِلْعُلُومُ لِلْعُلُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْفُومُ لَالِمُ لَعُلُومُ مُنْقُومُ لِلْعُلُومُ مُنْقُومُ مُنْفُومُ مُنْقُومُ مُنْعُلُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ لِلْعُلُومُ مُنْقُومُ مُنْفُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ لِلْعُلُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ مُنْقُومُ لِنَا لِعُلُومُ مُنْ مُ

طائرة المحدث والقديم بدعى صاحبها عبد القابض بها يعطيه الممكن من افعاله فيقبضها الحق منه كاو ردان الله بأخذ الصدقات من عباده فيربيها لهم واليه يرجع الامركاه فيقبضه بحيث الملابيق لغيراللة فيه تصرف بعد القبض اللمي الأأن يعطيه الحق ذلك فيقبضه العبد من ربه وأول قبض قبضه المحكن من ربه وجوده قبض الحيق من الممكن عامه به وقبض المحكن من الحق وجوده وجيع ما يتصرف فيه و يضاف اليه من الافعال فاذا وقعت يقبضها الحق من العامل فضرة القبض بين القابض والمقبوض والمقبوض منسه وقد يكون هذه الحضرة في القابض قبض مجهول وهو خطر جدا كايكون لها قبض معاوم فاذا وجد العبد من هدفه الحضرة قبضاف نفسه لا يعرف سببه ولا يعرف منه سوى علمه بانه قابض لامر مجهول فهو مقبوض الباطن للحق بذلك الامرالذي لا يعلمه فاذا وقع ولا يعرف منه المنظمة القبض من هذه المحتود في البزان المشروع و والميزان العقلي ولا يعرف من الحلق في من الحدة في من المواطنة القبض من الحدة في من الحدة في من المواطنة القبض من الحدة في من المحلف المنافز والمنافز المنافز المنافز

خدد الخيرترشد سواء نسبته ما الى الفرض أو الملاعة فن القبض ما يكون عن وهبومنه ما يكون عن جود وكرم وعن سخاء وعن ايشار والى الفرض أو الملاعة فن القبض ما يكون وهبومنه ما يكون وهبومنه ما يكون وهبومنه الى نفسك ولم تضغه الى الله ادبامع التقعيث لم بنسبه الى نفسه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجم عن الله تعالى يقول والشر ليس اليك وقال ومناصل بك من سيئة فن نفسك في كل ما يسوه ك فهوشرفى حقك فاولم يطلق عليه اسم شرالم تضفه اليك ولااضافه الحق اليك ألا تراه اذا نظر ته فعلا من غير حكم عليه كيف يقول كل من عند الله ظهر فقف مع الحكم الالحمى "في الاشياء وعلى الاشياء وعلى الاشياء تكن أديباً معصوما فانه لا يحفظ الله هذا القام الاعلى من عصم الله واعتنى به ومن هذه الحضرة

معاوم

لباح

الحق

JUL

عله

واعلم

Sg.

ماعلم

باعل

0

تقرض الله ماطلب منك من القرض و تعلم أنه ماطلبه منك الاليعو دبه و باضعافه عليك من جهة من تعطيه اياه من الخاوقين فن اقرض أحدامن خلق الله فأنما قرض الله وابس الحسن في القرض الاان ترى بدالله هي القابضة الله القرض لاغبرفتع عندذلك في بدمن جعلت ذلك وهوالحفيظ الكريم واماقبضه ما يقبضه للدلالة عليه كفيضا الظل اليه ليعرفك بكو بنفسه لانه ماخوج الظل الامنك ولولاانت لمبكن ظل ولولاالشمس أوالنو ولم يكن ظل وكلما كشفالشخص تحققت أعيانالظلال فالامر بينكو بينه كماقرترنا فىالوجود بين الاقتدار الالهميوبين القبول من الممكن مهماار تفع واحدمتهماار تفع الوجو دالحادث كذلك اذا ارتفع العين المشرق والجسم الكثيف الحائل عن نفوذهذا الاشراق فيه حدث الظل فالظل من أثر نور وظامة ولهذالا يثبت الظل عندمشاهدة النوركا تثبت الظامة لانهابنهافان الظامة ولادة على الظل بنكاح النو رفحا قابل النو رمن الجسم الكثيف أشرق ففاك الاشراق هونكاح النوراه وبنفس مايقع النكاح تكون ولادته للظل فنفس النكاح نفس الجل نفس الولادة في زمان واحدكماقلنافي زمان وجودالبرق انصباغ الهواء وظهورالحسوسات وادراك الابصار لها والزمان والمه والتقدم والتأخر معقول وهكذا الظل فافهم ومن هذه الحضرة مماع مايقبضك ورؤية مايقبضك فلولم يقبض المسموع الذى قبضك ما كنت مقبوضا وكذلك الرؤية فأنت القابض المقبوض فحاأتي عليك الامنك فاوازلت الغرض عنه السماع أوالرؤ يةلكنت قابضاولم تسكن مقبوضاغيران هذه الحقيقة لاتر تفعمن العالم لان الاستناد قوى بقوله انبعو ماسخط الله وليس الاالقبض فاذا أخبرالحق بوجود الاثرفى ذلك الجناب فأين يخرج العبدمن حكمه لذلك فال فى نعيم الجنان ولكم فيهاما تشتهي أنفسكم وليس الانيل الاغراض فتحقق حكم هذه الحضرة وماتعطيك الانسان والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

وحضرة البسطوهي للاسم الباسط

لايفر ح العاقل في بسطه ، الا اذا بشره الله

على لسان صادق منجد ، ومتهم يعامسه الله

فانه الصادق في قوله مه له اذا بحشره الجاه

لانمترى في صدق ارساله \* اكونهاأعامها الله

فلاتقولوا مثل ماقالمن ، يقول اذقيله ماهو

ماهيــة مائم مجهولة م فافرح فان الواحداللة

يدعى صاحبها عبدالباسط ولهاحكم اثرقد بماوحد يثافن أرضى الله فقدمنع غضبه وبسط رحته والله يقبض ويبسه

فله الحكم كلم \* ولى الحكم جله فهو الحق أصلنا \* وانا العبدظله

فاذا دام غيشه م فانا منه ظله مالى أمر يخصني م بللى الامر كله

ان أسأنا فعدله \* ان يشأذاك فعله كل جنس يعمنا \* والمنه فصله

أى فصل مقوّم ، انامنه فشكله شكل ذاتى وفيضه ،عين فيضي أومثله

فله الحسم في عباده من هانين الحضرتين غيران الحال" تختلف فيختلف البسط لاختلافها والاحوال تختلف فيختلف البسط لاختلافها فأمافي محل الدنيافلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض فأنزل بقدر مايشاء وأطلق له في الجنة البسط لكونهاليست بمحل تعن ولا تعدفان الله قد نزع الغلمين صد ورهم فالعبد بانباع الرسول وأعنى به الشرع الالحي والوقوف عند حدوده ومن اسمه بالادب الذي بنبغي له أن يستعمله في ذلك الانباع يؤثر في الجناب الاقدس الحية في هذا المتبع في حبه الله واذا أحبه انبسط له فال العبد في الدنيا عندا نبساط الحق اليه أن يقف مع الادب في الانبساط وهو فيض يسبر اثره بسط الحق فالعبد ينقبض لقبض الحق ولبسطه وان اختلف حكم القبض فيه اعنى في الدنيا لاجل التكليف فن الحال كال البسط في الدنيا للادب ومحال كال القبض في الدنيا للقنوط غيران حكم القبض المنابط المنابط في الدنيا للادب ومحال كال القبض في الدنيا للقنوط غيران حكم القبض في الدنيا للقنوط غيران حكم القبض المنابط في الدنيا للادب ومحال كال القبض في الدنيا للقنوط غيران حكم القبط في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للوسط في الدنيا للهنوا في الدنيا للهنوا في الدنيا للهنوا في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في العرب المنابط في الدنيا للهنوا في الدنيا للهنوا في المنابط في المنابط في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في المنابط في المنابط في الدنيا لهنوا في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في المنابط في الدنيا للهنوا في المنابط في المن

القيض

القبض أعمق الدنيامن البسط فن الماس من وفقهم الله لوجود افراح العباد على أيديهم أول درجة من ذلك من يضحك الناس بمايرضي اللة أو بمالارضافيه ولاسخط وهو المباح فان ذلك نعت الهي لايشعر به بل الجاهل بهزأ به ولايقوم عنده هدندا الذي يضحك الناس وزن وهوالمسمى فى العرف مسخرة وأبن هوهذا الجاهل بقدر هذا الشخص من قوله تعالى وانه هوأضحك وأ بكى ولاسها وقدقيدناه بمايرضي اللةأو بمالارضافيه ولاسخط فعبد الله المراقب أحواله وآثار الحق في الوجود يعظم في عينه هذا المسمى مسخرة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمان يضحكه لبشاهدهذ االوصف الاطي في مأدة فكان أعلم بمايري ولم يكن رسول الله صلى الله عليه سلم عن يسخر بهولايعتقدفيم السخر بقوحاشاهمن ذلك صلى الله عليه وسلم بلكان يشهده مجلى الهيايعلم ذلك منه العاماء بالله ومن هذه الحضرة كانرسول اللة صلى الله عليمه وسلم يمازح الجوز والصغير يباسطهم بذلك ويفرحهم الانرى الىأ كابرالماوك كيف يضاحكون أولادهم عاينزلون اليهم فح كاتهم حتى يضحك الصغير ولمأرمن الماوك من تحقق بهذا المقام في دسته بحضو رامراته والرسل عنده مدل الملك العادل أبي بكر بن أيوب مع صغار أولاده وأنا حاضر عنده بميافارقين بحضو رهذه الجاعة فلقدرأ يتماوكا كشير ولمأرمنهم مثل مارأيته من الملك العادل في هذا الباب وكنت أرى ذلك من جلة فضائله و يعظم به في عيني وشكرته على ذلك و رأيت من رفقه بالحريم وتفقدا حوالمن وسؤاله اياهن مالم أرلغبره من الماوك وأرجوأن الله ينفعه بذلك واعلم أن الفرق بين الحضرتين أن القبض لا يكون أبدا الاعن بسط والبسط قديكون عن قبض وقد يكون ابتداء فالابتداء سبق الرحة الالحية الغضب الالحي والرحة بسط والغضب قبض والبسط الذي يكون بعد قبض كالرحة التي يرحم الله بهاعباده بعد وقوع العذاب بهم فهذا بسط بعدقيض وهذا البسط الثانى محال أن يكون بعده ما يوجب قبضاية لم العبد فالبسط عام المنفعة وقد يكون فيه فى الدنيا مكرخني وهوارداف النع على الخالف فيطيل لهم ليزدادوا اتماوهوقوله ولايحسبن الذين كفروا انمانملي لهم خير لانفسهما تمانملي للم ليزدادوا اثماوهم عذاب مهين والاملاء بسطفى العمر والدنيا فيتصرفون فيهمابما يكون فيسه شقاؤهم ومن البسط ما يكون أيضامجهو لاومعاوماأعني مجهول السبب فيجد الانسان في نفسه بسطاوفر حاولايعرف سببه فالعاقسل من لايتصرف في بسطه الجهول بما يحكم عليه البسط فاله لا يعرف بما يسفرله في عاقبته هل بما يقبضه ويندم فيسهأ وبمايز يده فرحاو بسطافالمكرالخق فيسه انماهولكونه مجهول السبب وقوة سلطانه فيمن قام به والدارالدنياتحكم على العاقل بالوقوف عند الجهل بالاسباب الموجبة لبعض الاحوال فيتوقف عندها حتى ينقدح له أمرها فاذاء لم تصرف فى ذلك على علم فاماله واماعليه بحسب ما يوفقه الله أو ينصره أو يخذله فن الله نسأل العصمة من الزال فى القول والعمل ومن هذه الحضرة يدعو الى الله من يدعوعلى بصيرة فيدعومن باب البسط من يعلم ان البسط يعين على الاجابة من المدعو و بدعومن باب القبض من بعلم ان القبض بعين على اجابة المدعوفهذا الداعى وان كان ف مقام مباسطة الحق فأنه يدعو بالقبض والبسط فأنه يراعي المصلحة ويدفع بانتي هي أحسن في حق المدفوع عنه وفي حق نفسه والادب أعظم ما ينبغي ان يستعمل في هذه الحضرة فان البسط مطلب النفوس فليحد رغوا الها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

المادمن

طاغاغ

vais.5

كن ظل

لكشف

اور کالا

فذلك

Lekese

انواحه

(Lunce)

ضعنه ، لهانبعوا

اللكافال

Buk

اغتاف

ر وأطلق

ل وأعنى

بالغار

ان هف

كالقبعا

برانعكم

DFG

﴿حضرة الخفض﴾

ان التواضع حكم ليس يعرف \* الاالعلى" الذي لله يخفف من تنزل الحق اكراما الى درج \* به يحزئه به يبعض يغضه يفسم الخلق في تعيين رتبته \* قسم يحببه وقسم يبغضه ان الذي خفض الاكوان أجعها \* عن المقام الذي عا يخفف من رفعت همت نحو العلى عسى \* يوما على غلظ يكون تنهضه أبرمت امراوفي الابرام حاجته \* فجاء في الحال للحرمان ينقضه

( ۲۹ - (فتوحات) - رابع )

انی جعلت اله فی قلب ذی أدب به حباوجاء سفیرالحال ببغضه صفر الیدین اتاك الیوم یسأل به قرضایضاعفه من أنت تقرضه وقلت یامنتهی الآمال أجعها به عساك یوما علی خیر تحرضه عرفت بالذی یأنید من كتب به عساه یوما براه الحق برفضه

فيدعى صاحبها في الملا الاعلى عبد الخافض فاعلم ان الوجود قدانق منى ذاته الى ماله أول وهو الحادث والى مالاأول له وهوالقديم فالقديممنه هوالذى لهالتقدم ومن له التقدم له الرفعة والحدوث له التأخ ومن تأخ فله الانحفاض عن الرفعة التي يستحقها القديم لتقدمه فان المتقدم له التصرف في الحضر ات كلها لانه لامنازع له يقابله ولايزاجه ويرى المراتب فيأ خذالرفيع منهاوا لحادث لبس له ذلك التصرف في المراتب فانه يرى القديم قد تقدمه في الوجود وتصرف وحازمقام الرفعة ومابزل عنمه فهوخفض فإيكن له نصرف الافي حضرة الخفض فاذا أرادالحق ان بتصرف فيها تصرف المحدث ينزل اليهافاذانزل ليهاحكم عليه بأحكاه هافاذاار تمع عنها بعدهذا النزول هوالمسمى مهذا الارتفاع الخاص متكبرافقوله العز بزالجبار بالرفعة الاولى انتكبر بالرفعة بعد النزول فضرة الخفض سلطانها في الحدثكان المحدث ما كانوانماقلنا كان المحدث ما كان من أجل صور التجلي فانها محدثة ومن أجل انيان الذكر الذي هو القرآن كالم الله فانه محدث الاتيان قال تعالى ما يأتهم من ذكر ربهم محدث وليس الاالقرآن وقد حدث عندهم باتيانه فاندلك قلنا كان الحادثما كانفن هذه الحضرة بكون حكم الخافض والمخفوض الاترى الى حروف الخفض هى الخافضه والحرف في أدنى الدرجات ومع ذلك فلها أثر الخفض في الاسهاءمع عساودرجة الاسهاء فتقول أعوذ بالله فالهاء خافضة ومعمو لهاالهاء من كلةالله فهي التي خفضت الهاء من السكامة فأثرت في السكامة بحقيقتها وان كانت الاسماء أعلى فى الرتبة منها فالعالم وانكان في مقام الخفض ورتبت وتبة الخفض فانه بعضه لبعضه كاداة الخفض فى اللسان لا مخفض انتكام الكلمة الاماك ذلك مالا يفعله الحق من الاشياء الا بوساطة الاشياء ولاعكن غيرذلك فلامد من حقيقته هذا ان بنزل الى رتبة الخفض ليتصرف في أدوات الخفض عساماهي عليه تلك الادوات من الاحكام وهي كثبرة كادات الباء على اختلاف مراتها وهي في كل ذلك لاتعطى الا الخفض فلهارتبة القسم ورتبة الاستعانة ورتبة التبعيض والتأ كيدوالنيابة مناب الغبر وكذلك من والى وفي وجيع أدوات الخفض لهاصور في التجلى فتظهر محكم واحد وعين واحدة في مراتب كثيرة فن على كل حال حكمها الخفض وذاتها معاومة فهي لاتتفر في الحركم ولافي العين وهي لابتداء الغابة خرجت من الداروتكون للتبعيض كات من الرغيف وتكون للتبيين شربت من الماء فاتنبر لهاعين ولاحكم في الخفض ثمانه اذادخل بعضها على بعض صيرالمدخول عليمه فهااسهاو زالعنه حكمالحرفية فيرجع خفضه بالاضافة كسائر الاسهاء المضافة وأبقى عليمه بناءه حتى لا يتغير عن صورته قال الشاعر ، من عن عين الحبيا اظرة قبل ، أواد جهة الممين فدخلت من على عن فصيرتها عمني الجهة وأخرجتها عن الحرفية فعقول من عين عن والعسين كاقلنا مضافة الىعن ولم يظهر في عن عمال الخفض في الظاهر لانها بالاصالة غافضة والخافض لا يكون مخفوضا فهي هنا مخفوضة المعنىغيرمخفوضة الصورة لمـاهـيعليه من البناء مثل للةالامر من قبل ومن بعد وكـذلك قول الشاعر وهوكثير في اللسان وهـ ذا العمل في هـ ذا الطريق اذا أثر الحـ دث في المحدث لم يزله أثره فيه عن أن يكون محـ دثا والحدوثاله بمنزلة البناء للحرفوالاثرفيمه للؤثرولامؤثرالااللةفهذا خلق ظهر بصورةحق فانفعل المنفعل لصورة الحق لاللخلق فقد تلبس فى الفسعل الخلق بالحق فى الامجاد وتلبس الحق بالخلق فى الصورة التي ظهر عنها الاثرف الشاهد كاظهرعقلاعن الحق هن لباس لكم وأنتم لباس لهن والاشارة الى الاسهاء الالهيمة هنا وانكان المراد الزوجات تفسيرا

فان قلت هذا الحق أظهرت غائبا \* وان قلت هـ ذا الخلق أخفيته فيه

فاولا

فـ اولا وجود الحـق مابانكائن ﴿ ولولاوجودالحاق ما كنت تخفيه

أن حضرة الخفض ظهرالخق في صورة الخلق فقال كنت سمعه وبصره الحديث وقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وقال من يطع الرسول فقداً طاع الله كاقال فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الاوسى بوسى ماعلى الرسول الاالبلاغ فاولاحكم النسب وتحقيق النسبما كان للاسباب عين ولاظهر عندها أثر وأنت تعلم ان استناداً كثر العالم الى الاسباب فلولاان الله عندها مااستند مخلوق المهافالم نشاهد ما شاهد ما الاعتماد الاعتماد الاعتماد الاعتماد فن الناس من قال بهاولا بد ومن الناس من قال عندهاولا بد وتحن ومن شاهد ما شاهد نا نقول بالامرين الاعتماد بها شهود او حساكا قدمنا في الاقتدار والقبول فدلك هو الاصل الذي يرجع اليه الامركله فاعبده وتوكل عليه فهل طب منك ماليس الكفيه تعمل ومار بك بغافل عمانت أى وخلق ما تعماون فلا بدمن حقيقة هنا معطى الاضافة في العمل اليك مع كونه خلقائلة تعالى كاقال والله خلق كوما تعماون أى وخلق ما تعماون وأهل الاشارة جعاواهنا ما نافية فالعمل لك والخلق نلة في أضاف اليه تعالى عين ما أضافه اليك الانتعام ان الامر الواحد الدورة فن حيث ما هو على الناقع النات عبين معرفة هذا فانه لطيف خفي والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والعمل فرقان في المعني واللفظ فلا تحجب عن معرفة هذا فانه لطيف خفي والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والعمل فرقان في المعني واللفظ فلا تحجب عن معرفة هذا فانه لطيف خفي والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والعمل فرقان في المعني واللفظ فلا تحجب عن معرفة هذا فانه لطيف خفي والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\* (حضرة الرفعة ) \*
رفع المؤمن المهيمن قوما \* آمنوافوق غيرهم درجات فتراهم مهم منفوساسكارى \* داخلات في حكمه خارجات و رأينالديه فتيان صدق \* عاماوه بالصدق في فتيات طاهرات من الخنامعلنات \* بشهادات حقه مؤمنات

يدعى صاحبها عبدالرفيع قال اللة تعالى رفيع الدرجات ذوالعرش فالرفعة لهسبحانه بالذات وهي للعبد بالعرض وانهاعلى النقيض من حضرة الخفض فى الحريم فان الخفض للعب دبالاصالة والرفعة للحق واعلم أيدناالله واياك روح منه ان هـ نه الحضرة من حضرات السواء التي لهاموقف السواء في المواقف التي بين كل مقامين يوقف في كل موقف منها العبد ليعرف بآداب المقام الذي ينتقل اليه ويشكر على ما كان منه من الآداب في المقام الذي أنتقلعنه وانماسمي موقف السواء أوحضرة السواء لقوله تعالى عن نفسه انهرفيع الدرجات فجعلله درجات ظهرفيها لعباده وقال فى عباده العلماءبه يرفع الله الذين آمنوامنكم والذين أوتوا العلم درجات يظهرفيها العلماءبالله ليراهم المؤمنون ثمانه من حكمهمذه الحضرة السوائية فيرفع الدرجات النسخير بحسب الدرجة التي يكون فيهاالعبدا والكائن فيهاكان من كان فيقتضي له أى للكائن فيها آن يسخر له من هوفي غيرهاو يسخره أيضا من هوفى درجة أخرى وقدتكون درجة المسخر اسم مفعول أعلى من درجة المسخر اسمفاعل ولكن في المسخيرالارفع عماسخره فيه شفاعة الحسن في المسيء اذاسأل المسيء الشفاعة فيه وفي حديث النزول في الثاث الباق من الليل غنية وكفاية وشفاء لما في الصدور لمن عقل ولما كانت الدرجة حاكمة اقتضى ان يكون الارفع مسنخرا اسم مفعول وتكون أبدانلك الدرجة أنزل من درجة المسخراسم فاعل والحكم للاحوال كدرجة الملك فىذبه عن رعيت وقتاله عنهم وقيامه عصالحهم والدرجة تقتضى لهذلك والتسخير يعطيه النزول فى الدرجة عن درجة المسخرله اسم مفعول قال الله عزوجل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضاسخريا فافهم ثم انه أمر عباده ونهاهم كاأمر عباده أيضاان يأمروه وينهوه فقال لهم قولوا اغفر لناوار جنا في مشل الامرويسمي دعاء ورغبة وفي مثل النهبي لاتؤاخذ اان نسيناأ وأخطأنا لاتحمل علينااصرا لاتحملنا مالاطاقة لنابه وأمراللة أننقول أوفوابالعقود أوفوابعهم داللهاذاعاهدتم والنهى لاتنقضوا الايمان بعمدتوكيدها لانخسروا البزان وأمنال ذلك فنظر نافى السبب الذى أوجبه ندا من الله ان يكون مامورا مهمياعلى عزته ولله

تفاع

نالار

ر هو

نامن

نغ

أراد

إقلنا

ناعر

ئۇنى

وجبرونه ومن العبدعلى ذله وافتقاره فوجدناه حكم الدرجات عاتقتضيه والدرجة أيضاهى التى جعلت هذا الامروالهي في حق الله يسمى ذعاء ورغبة فأقام الحق نفسه بصورة ماأقام فيه عباده بعضهم مع بعض وقوله رفيع الدرجات اعاذلك على خلقه ثم أنرل نفسه معهم فى القيام عصالحهم وبحا كسبوا قال تعالى أفن هو قائم على كل نفس عما كسبت كاقال تعالى الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض لانهن عائنته وقدور دعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخلق عيال الله فيقوم مهم لان الخلق الى الله يكون الامر الاهكذائية الله منا وفينا كنحن مناوفينا

وبناعرفترى \* هَكُذَاجَاء يَقَينَا الهمناوفينا م مثلنا مناوفينا قال اللة تعالى و رفع بعضكم فوق بعض درجات وعلل بقوله ليتخذ بعضكم بعضاسخر ياومن سألته فقد اتخذ تهموضعا لسؤالك فبما سألته فيه وقدأ خبرعن نفسه بالاجابة فماسأله لمن سأله على الشرط الذي قرره كالمجيبه نحن فماسألنا أيضاعلى الشرط الذي تقضى بهمراتبنا نم اندعز وجللا كانءين أسمائه في مرتبة كون الاسم هوءين المسمى ما كانتليت خذ بعضهم بعضا بحسب من بته فنعلم اندرجة الحي أعظم الدر جات فى الاسماء لانه الشرط المصحح لوجود الاسماء وان العلم من العالم أعم تعلقاوا عظم احاطة من القادر والمريدلان لشل هؤلاء خصوص تعلق من متعلقات العالم فهم للعالم كالسدنة ولما كان العملم بقبع المعاوم عامنا ان العالم تحت تسخير المعاوم يتقلب بتقليبه ولا يظهر له عين في التعلق به الا ما يعطيه المعلوم فرتبة المعلوم اذا حققتها علمت علق درجتها على سائر الدرجات أعنى المعلومات ومن المعاومات للحق نفس الحق وعينه وما يجب لهو يستحيل عليه وما يجب المكل معاوم ستوى الحق وما يستحيل على ذلك المعاوم ومايجو زعليمه فلايقوم فيه الحق الابمايعطيه المعاوم من ذاته وكذلك درجة السميع والبصر والشكو روسائر الاسهاء فىالتعلق الخاص والرؤف والرحيم وسائر الاسهاء كالهاتنزل عن الاسم العليم فىالدرجة الاالحيط فانه ينزلعن العايم بدرجة واحدة فانه لايحيط الابمسمى الشئ والمحال معاوم وليس بشئ الافى وجودا لخيال فهنالك لهشيئية اقتضتها نلك الحضرة فهومحيط بالمحال اذاتخيله الوهم شيأ كسراب بقيعة بحسبه الظماتن ماءحي اذاجاءه لم يجده شيأولكن فى المرتبة الخارجة عن الخيال لااحاطة له بالمحال مع كون المحال معاوما للعالم غير موصوف بالاحاطة وكذلك الحي لما كانت لهدرجة الشرطية كانله السبية فيظهو رأعيان الاسهاء الالهية وآثارها وكذلك كلعلة لابدأن يكون لهاحكم الحياة وحينتذ يكون عنها الاثر الوجودي ولايشعر بذلك كلأحدمن نظار العلماء من أولى الباب الاأرباب الكشف الذين يعاينون سريان الحياة في جيع الموجودات كلهاجوهرها وعرضها ويرون قيام المعنى بالمعنى حتى بقال فيه سواد مشرق وسوادكه رومن لاعلم له يجعل الاشراق للحل لاللسواد ومأ عنده خبر فكذلك قيام الحياة بجميع الاعراض قيامها بأعيان الجواهر فامن شئمن عرض وجوهر وعامل ومجول الاوهو يسبح بحمداللة ولايسبح الله الاحى عالم بمن يسبحو بمايسبح فيفصل بعامه بين من ينبني له النسبيح وبينمن ينبغي لهالتشبيه في العين الواحدة من وجو مختلفة وهوسبحانه يثني على نفسه ويسبح نفسمه بنفسه كم قال انه غني عن العالمين وقال وأقرضوا الله قرضا حسناوكل ذلك في معرض الثناء على نفســــه لمن كان له قلب أوألق السمع وهوشهيدومن لم يعرف اللة تعالى والعالم بمثل هذه المعرفة فماعنده علم باللة ولابالعالم ولولاماهو الامر كماقر رناه ماقال رسول اللةصلي اللة عايه وسلمن عرف نفسه عرف ربه وأتى بالعامل الذي بتعدى الى مفعول واحد ولم يقلعم وذلك ليرفع الاشكال فىالاحدية فقدبان لك ياولبي بمافصلناه وأومأ نااليه ماتقتضيه هذه الحضرة حضرة الرفع والنى قبلها حضرة الميزان الذي به يخفض الله ويرفع ولما كانت للحق الدرجة العلياقال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح بوفعه فان السكامة اذاخوجت تجسدت في صورة ماهي عليه من طيب و خبيث فالخبيث يبقى فها تجسد فيهماله

09

وار

6

2

من صعود والطيب من الكام اذاظهرت صورته وتشكلت فان كانت الكامة الطبية تقتضي عملاو عمل صاحبها ذلك العمل أنشأ اللهمن عمله براقاأى مركو بالهذه الكلمة فيصعد بههذا العمل الى الله صعود رفعة تميز بها عن الكلم الخبيث كل ذلك يشهده أهل الله عيانا أواع انا فالخلق في كل نفس في تسكو بن فهـم كل يوم في شان لانهـم في نفس وهوهيولى صو رالتكوبن فالحق في وجود الانفاس شؤ ونه والتصو برلماه والعبد عليه من الحال في وقت تنفسه فيعطيه الحق النفس الداخل هيولائي الذات فاذا استقر في القلب وأعطى أمانته من التبر يدالذي جاء له تشكل وانفتحت في ذات ذلك النفس صورة مافي القلب من الخواطر فيزعجه السحر بعد فتح الصورة فيه على مدرجته و جائزعاج لدخول غبره لان السحر وهو الرثة له حفظ هـ نده النشأة فهو كالرو بان بل هو كالحاجب الذي بيده الباب فاذاخر ج فلا نحاواما ان يتلفظ صاحب ذلك النفس بكلام أولا يتلفظ فان تلفظ تشكل ذلك الهواء بصورة مأنلفظ بعمن الحروف فبزيدفى صورة مااكتسبه من القلب وان لم يتلفظ خوج بالصورة التي قبلها فى القلب من الخاطر هكذا الام دائمًا دنيا وآخرة فني الدنيا يتصوّر في خبيث وطيب وفي الآخرة لا يتصوّر الاطيبا لان مضرة الآخرة تقتضى له الطيب فلايزال يوجد طيبابعد طيب حتى يكثر الطيبون فيغلبون على الخبيثين الذين وردواصاحبهم الشقاء فاذا كتروا عليهم غلبوهم فازالوا حكمهم فيه فهوالمعبر عنمه بما كلم الى الرحة في جهم وانكانوا من أهلها فمن حيث انهم عمارلاغير فانرحمة اللهسبقت غضبه والحبكم لله وماسوى الله فجعول وآله العقائد مجعول فاعبداللة قطمن حيث ماهوعليه وانماعب من حيث ماهو مجعول في نفس العابد فتفطن لهذا السر فانه لطيف جدا به أقام الله عذر عباده في حق من قال فيهم وماقدر وا الله حتى قدره فاشـــ ترك الـــ كل المنزه وغير المزه في الجعلف كل صاحب عقد في الله فهو صاحب جعل فن هنا تعرف من عبد ومن عبد والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

> ﴿حضرة الاعزاز ﴾ ان المسر الذي أعر جانب ﴿ كَمَا أَعدر الذي في الله صاحبه اذا أَتَى مستجير نحو حضر له ﴿ في الحين أكرمه في الوقت عاتبه

بلا عبد المعزوه الحضرة تجعل العبد مني عالجي وتعطيه الغلبة والقهر على من ناراه في مقامه بالدعوى الكاذبة التي لاصورة لها في الحق وهوالذي يعتزاز الخاوق فهو كالقياس في الاحكام المشر وعة يضغف الحسم فيه عن حكم المنصوص عليه وطذا أثبتته طائفة ونفته أخرى أعنى القياس في الاحكام المشر وعة وأغلج علمن جعله أصلا في الحكم لماقال العتمالي وللقالين ولوسوله والمؤمنين فيا تفطنوا اذكر الله العزة وأغلج الموصوفين بالرسالة المضافة اليه تعالى والايمان في اقال الناس فهؤلاء المذكورون طهم الاعزاز الالحي وقد قلنا به والذين أثبتوا القياس نظروا الى إن الله ماأعزدينه الابهؤلاء فياعز و الابالدين ولاأعزالته الدين الابهم فقد حصل للدين اعزاز باعزاز مخلوق وهو الرسول والمؤمنون الذين طهم العزة باعزاز الله فثبت للذرع مائبت الاصوف في العرب المؤمنون الذين طهم العزة باعزاز الله فثبت للذرع والسنة فيقيت الاصول في الاصل الانه في المن مشبوتا بالكتاب والسنة فيقيت الاصول في الاصول بوجه والتثليث بوجه كالمقدمة منه مامن مفردين وهذه المفردات ثلاثة في العين فهذا أعطاه الاجتهاد ولوكان خطأ فان الله وشرطه فكان الانتاج وليس الاطهو والخكم وثبوته في العين فهذا أعطاه الاجتهاد ولوكان خطأ فان الله وشرحكم على اسان رسوله وما كلف الله نفسه الاما آتاها وماآتاها الااثبات القياس أعنى في بعض وشروح من عباده وأما صورة الاعراز بالله من أعزه من عباده وأما صورة الاعراز بالله في أعن المنه في المناخ المناخ المنع فظهورة المناه المناخ في وقدك في وقد كان طا المنع فظهورة الفي الله وما كافي الله في المنافرة المناخرة المائي المنبع الحى في وقد كان طاله المنافرة الم

العلم

Jaal

lia

الكريم على أهلك وفي قومك في اهي سخرية به فانه كذلك كان وهي سخرية به لانه خاطبه بذلك في حالة ذله وابات حاهوا تهاك حرمته فاظهر معتزفي العالم الابصورة الحق أي بصفته الاان الله ذمهافي موطن وحدهافي موطن وذلك الموطن المحمودان يكون هوالذي يعطى ذلك على علم من العبد فهو صاحب اعتزاز في ذل ومن ليس له هـ نداالمقام فهو ذواعتزاز في غيرذل وان أحس بالذل في نفسه لانه مجبول على الذلة والافتقار والحاجة بالاصالة لا يقدران ينكرها من نفسه ولذلك قال الله بأ له يطبع على كل قلب متكبر جبار فلا يد خله الكبر ياء الجبروت و ان ظهر بهما فاله يعرف فى قلبه اله لا فرق بالاصالة بينه و بين من تكبر عليهم ونجبر وأعظم الاعتزاز من حي نفسه من أن يقوم به وصف ربافي وليس الاالعبدالحض فانظهر بامرالتة فامراللة أظهره فاعزا زاللة عبده ان لايقوم بهمن نعوت الحق في العموم نعت أصلافهومنبع الحيمن سفاتر به وانعاقلنافى العموم لانصفات الحق فى العموم ليست الامايقتضى الناذبه خاصة المعبر عنها بالاسماء الحسنى والتى فى الخصوص ان جيع الصفات كلهائلة التى يقال انهافى العبد بحكم الاصالة وان اتصف الحق بهاوالاسماء الحسني في الحق بحكم الاصالة وان اتصف العبد بهاو عند الخصوص كلهاللة وان اتصف العبد بها ومتى لم يعتزالمبد في جماه عن قيام الصفات الربانية به في العموم في اعتزقط لانه ما امتنع عنها وذلك اذا حكمت في عن غيراً مراللة كفرعون وكل جبارومن له هذه الصفة الجابية وان أخذها عن أمر الله ولكنه لما قامها في الخلق وظهر بهااعتزى نفسه على أمثاله فلحق بالاخسر بن أعمالا وهم ماوك الاسلام وسلاطينهم وأحراؤهم فيفتخرون بالرياسة على المرؤسين جهلامنهم ولذلك لا يكون أحسداً دل منهم في نفوسهم وعند الناس اذاعز لواعم. هذه المرتبة ومن كان فى ولا يتمماله مع الخلق حاله دون هذه الولاية تم عزل لم يجدفي نفسه أمر الم يكن عليه فيق مشكورا عندالله وعندنفسه وعندالمرؤسين الذين كانواتحت حكمر ياسته وهلذاهوالمعتز باللةبل العزيز الذي منع حماه أن يتصف بماليس له الابحكم الجعل ثم ان الله قد جعل في الوجود موطنا يكون فيه العب د المحقق القائم به صفة الحق في الخلاقة معزار بهاذا رأى اهتضام جانب الحق من القوم الذين قال الله فيهم وماقدروا الله حق قدره فيعزه العبد يحسن الثعليم والتنزل باللفظ المحرر الرافع لاشبه في قلو بهم حتى يعز الحق عندهم فيكون هذا العبدمعز اللحق الذي في قلوب هؤلا الذين ماقدروااللة حق قدره قبل ذلك فانتزحواعن ذلك وعبدوا الهاله العزة والكبرياء والتنز يهجما كانوايصفونه به قبــلهــــذافهذانصيبه وحظه من الاسم المعزفانه حي قلوبهؤلاء عن أن يتحكم فيهم مالايليق بالحق من سوم الاعتقادوالقول وقدوردفي القرآن من ذلك لقدسم عاللة قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء وقولهم بدالله مغاولة وأمثال هذه الصفات

والله يقول الحقوهو يهدى السبيل الحضرة الاذلال اله الدخول به وعند خوجه ان المدن هو المعز بعينه \* عند الدخول به وعند خوجه

فاذا أذل حبيبه أدناه من \* أكوانه عينا بعيد عروجه



٥

12

الع

من

فلوا

الم

30

مأكان عليمة أبوه من تحصيل المزلتين والظهور بالصفتين فراضهم الاسم المذل من حضرة الاذلال فاخرجهم عن الادلال بالدال اليابسة وذلك أن اعتنى الله به من بنيه فاشهدهم عبوديتهم فتقر بوااليه بها ولايصح أن يتقرّ ب الى الله الإبهافامها لهم ليس للةمنهاشئ كأبى بزيد وغيره اذقال لهربه تقرب الى بماليس لى الذلة والافتقار وقال في طرح العزة عنهوقدقال لهيارب كيف أتقر بالبك أومنك فقاللهر بهياأبايز يدأترك نفسك وتعال والنفس هناماهوعليهمن العزةالتي حصلت لهمن رتبة أبيهمن خلفه على الصورة ولوعلم من يجهل هذا انهمامن شئ في العالم الاوله حظمن الصورة الالهية والعالم كاه على الصورة الالهية ومافازالانسان الككامل الابالجموع لابكونه جزأمن العالم ومنفعلاعن السموات والارضمن حيث نشأته ومع هذافهوعلى الصورة الالهية كماأخبر رسول اللة صلى الله عليه وسلم أن الله خلقاكم على صورته واختلف في ضمير الها من صورته على من يعود وفي رواية وان ضعفت على صورة الرحن وماكلت الصورةمن العالم الابوجود الانسان فامة از الانسان الكامل عن العالم مع كونه من كال الصورة للعالم الكبير بكونه على الصورة بانفراده من غير حاجة الى العالم فلماامتاز سرى الدزفي أبنائه أى في بعض بنيه فراضهم الله بماشرع لهم فقال لهم ان كنتم اعتززتم بسجو دالملائكة لابيكم فقدأم تنكم بالسجو دلك عبة فالكعبة أعزمنكم ان كان عزكم السجودفانكم فيأنفسكم أشرف من الملائكة الني مجرت لكمأى لابيكم وأنتم مع دعواكم في هذا الشرف تسجدون الكعبة الجمادية ومن عصى منكم عن السجود هما التحق بأبليس الذي عصي بترك سجوده لابيكم فلم بثبت لكم العز بالسجودمع سجودكم للكعبة وتقبيلكم الحجر الاسودعلى انه يمين الله محل البيعة الاطية كاأخبرتكم وانكنتم اعتززتم بالعلم لكون أبيكم علم الملائكة الاسماء كلها فانجبر يل عليه السلام من الملائكة وهومعلم أكابركم وهم الرسل صلوات الله عابهم وسلامه والنبي محمدصلي الله عليه وسلم يقول حين تدلى اليه ليلة اسرائه رفرف الدر والياقوت فسجدجبريل عليه السلام عندذاك ولم بسجدالنبي صلى الله عليه وسلم وقال فعامت فضل جبريل على في العلم عندذلك ثم انكم عن لمة الملك تتصر فون في مرضات الله فهم الذين يدلونكم على طرق سعاد تكم والتقرب فبأى شئ تعتزون على الملائكة فكونوا شلأبيكم تسعدوا وماثم فضل الابالسجودوالعلم وقدخ جمن أيدبكم والذين طم العزةمن النبيين لبس الاالرسل والمؤمنون فن ارناض بر ياضة الله فقدأ فلح وسهد واعلم الاقدد كرماني غيرموضع منهمذاالكابانه مامن حكمفى العالم الاوله مستندالهي ونعتر باني فنه مايطاني ويقال ومنه مالابجوزأن يقال ولايطلق وانتحقق وقد خاق الافتقار والذلة فى خلقه فن أى حقيقة الهية صدر وقد قال لا بى يزيدانه ليس له الذلة والافتقاروقدنبهتك على المستندالالهي فى ذلك بكون العلم تابعاللمعلوم والعلم صفة كمال ولايحصل الامن المعلوم فأوابكن الاهدنداالقدر كالهمائم الاهد داالقدولكني ثمانى أزيدك بيانا مأتعطيه حقائق الامهاء الاطية التي بها تعددت وكانت الكثرة فاورفعت العالم من الذهن لاارتفعت أسماء الاضافة التي تقتضي التنزيه وغيره بارتفاع العالم فماثبت لهاحكم الابالعالم فهي متوقفة عليه ومن توقف عليه ظهور حكم من أحكامه فلابدله ان يطلبه ولايطلب الاماليس يحاصل ثمان التنزيه اذاغلب على العارف في هـذه المسئلة رأى أنه مامن جزءمن العالم الاوهو مرتبط باسم الهي مع تقددم بعضه على بعض فاتوقف اسم مامن الاسماء الالهية في حكمه الاعلى اسم ماالهي من الاسماء يظهر فى ذلك حكمه بالايجاداو بالزوال فاتوقفت الاسماء الالهية الاعلى الاسماء الالهية وليست الاسماء الاعين المسمى فنداليه كان الامر هذاعقد المنزه وأماالعام فالذى ذكرناهمن ارتفاع حكم الاسماء بارتفاع العالم ذهناأ ووجودا فقدعا مستند الذلة والافتقار والاذلال فانه لأبوجد الموجد دالاماهوعايه ألاترى الى الحكاء قد قالوالابوجد عن الواحد الاواحد والعالم كشير فلا يوجد الاعن كشير وليست الكثرة الاالاسهاء الالهية فهووا حداحد ية الكثرة الاحدية التى يطلبها العالم بذاته ثم ان الحريجاء مع قوطم في الواحد الصادر عن الواحد المار أوامنه صدو رالكثرة عنمه وقدقالوافيه أنه واحدنى صدوره اضطرهم الىأن يعتبر وافى هذا الواحد وجوها متعددة عنه بهذه الوجوه صدرت الكثرة فنسبة الوجوه لهذا الواحد الصادر نسبة الاسهاء الالهية الى الله فليصدر عنه تعالى الكثرة كاصدرفي

Jan

امفهو

reser

انتزيه

ن

الخلق

المرت

LKE

= Y= = =

صفوته

نفس الامر فكانه للكثرة أحدية تسمى أحدية الكثرة كذلك للواحد كثرة تسمى كثرة الواحدوهي ماذكناه فهوالواحد الكثير والكثير الواحدوهذا اوضح مايذكر في هذه المسئلة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ حضرة السمع ﴾ اسمع الحق يا أخى نداكا ﴿ انه سامع عليم بذاكا لوجفوت الجناب يومايام ، لم تجده يوماله قد جفاك

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالسميع لانهمسموع فيتضمن الكلام لانهمسموع وكذاالاصوات فهذه الحضرة تتعلق بحضرة النفس وهوالعماوقد تقدّم لهباب يخصه كبير مبسوط الااني اومى الى نبذمن هـذه الحضرة ممالم نذك فى اب النفس يطاب السمع في حضرته وليس الاتلاوة الكتب الاطمية تلاهامن تلاها على جهة التوصيل فلابد الحم هذه الخضرة فبها وليس الاالسمع لقدسمع المة قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء وقال انما يستجيب الذبن يسمعون وقال كمثل الذي ينعق بمالا يسمع الادعاء ونداء وقال ولانكونوا كالذين قالوا سمعناوهم لايسمعون ولواسمعهم لنولوا وهممعرضون من هذه الحضر ةسمع كل سامع غيران الموصوفين بانهم يسمعون مختلفون ف القبول فنهم سامع يكون على استعداد يكون معه الفهم عندسماعه يماأر بدله ذلك المسموع ولايكون ذلك الالن كان الحق سمعه خاصة وهوالذي اوتي جميع الاسماء وجوامع السكام وكل من ادّعي هـ ذا المقام من العطاء اعني الاسماء وجوامع الكلموسمع ولم يكن عين سمعه عين فهمه فدعواه لاتصح وهوالذي له نصيب في قوله تعالى ولا تكونوا كالذبن قالواسمعناوهم لايسمعون والسماع المطلق الذى لكل سامع انماهو للذى لايسمع الادعاء ونداء وقد لايعلم من نودى فذلك هوالاصم لان الكل صورة روحاو روح الماع الفهم الذى جاءله المسموع قال تعالى صم وان كانو أيسمون بكموان كانوا يتكامون عمى وان كانوا يبصرون فهم لاير جعون لماسمعواو لاير جعون في الاعتبار الى ماأ بصرفا ولافىالكلام الىالميزان الذيبه خوطبوامثل قوله تعالى ان تقولواعلى اللة مالا تعلمون وان تقولوا مالانفعاون وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأصحاب هذه الصفات أيضا كالايرجعون فان الحق قد أخسرعتهم في مغلة واحدة انهم لا يعقلون من العقال أي لا يتقيد ون بماأر يدله ذلك المسموع ولا المبصر ولا المتكام به من الذي تكام فأن الله عندلسان كل قائل يعنى سميعا يقيده بماسمع منه فلا يتخيل قائل أن الله أهم له وان أمه له ما يلفظ من قول الألدية رقيب عتيد يحصى عليه ألفاظه التي يرمى بهالايترك منهاشيا حتى يوقفه عايها امافي الدنيا ان كان من أهل طريقنا وامافى الآخرة فى الموقف العام الذى لابدمنه وكل صوت وكلام من كل متكام وصامت اذا اسمعه الحق تعالى من اسمعه فأنما اسمعه ليفهمه فيكون بحيث ماقيل ونودي به واقله النداء وأقل ما يتعلق بالنداء الاجابة وهوأن يقول لبيك فيهي محله لفهم مايقال لهاو يدعى اليه بعد النداء كان ما كان فاذا كان الحق السميع نداء العبد نادى العبدمن نادى اماالحق واما كونامن الاكوان فان اللة يسمع ذلك كاملانه مايكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعه ولاخسة الاهوسادسهم ولاادني من ذلك ولاا كثرالاهومه مهم بسمع مايتناجونبه ولذلك قال طم لاتتناجوا بالأع والعدوان وتناجوابالبر والتقوى واتقوا الله فانهمه كماينما كنتم فهاتتناجون به فانكم اليه تحشرون وانكان معهم فكني بالحشراذ افتح الله بازالة الغطاءعن أعينهم فير ونعند ذلك من هومعهم فما يتناجون به فهايينهم فعبر عنه بالخشر السؤال عما كانوافيه وأماذ كره تعالى بأنه يشفع فرديتهم ويثني احديتهم فى قوله ولاادفى من ذلك ولا أ كثرفه ل يريدبه أيضا فرادشفعيتهم كاشفع وتو يتهم أولايكون أبدا الامشفعا فرديتهم خاصة كمانص عليه فاعلم وفقك الله ان الله ماخلق شيأ الافي مقام احديته التي بها يتميزعن غيره فبالشفعية التي في كل شي يقع الاشتراك بين الانسياءو بأحدية كلشئ يتميزكل شئءعن شيئية غيره وايس المعتبر فىكل شئ الاما يتميز به وحينتذيسمى فاوارا دالشفعية لما كان شيأ وانمايكون شيئين وهوانما قال انماقولنالشئ ولم يقل لشيئين فاذا كان الاسم على ماقررناه تم جاءالحق لكل شئ بصورته التي خلقه الله عليها فقد شفع ذلك الشيئ كايشفع الرئي صورته برؤ بسخ



فىالمرآة نفسه فيحكم بالصورتين صورته وصورة ماشف عها فلذلك ماأثى الحقى في الاخبار عن كينو تتم معنا الامشفعا الفرديتنا فجعل نفسه رابعا وسادساوادني من ذلك وهوان يكون ثانياوا كثر وهومافوق الستة من العددالز وج اعلاما منمه تعالى انه على صورة العالم او العالم على صورته وماذ كرفي هـنه الكيونية الاكونه سميعامن كون من هومعهم بتناجو نالمن كونهم غيرمتناجين فاذاسمعت الحق يقول امرامافا يريدالاعيان وانماير يدماهم فيسه من الاحوال اماقو لاواماغ يرقول من بقية الاعمال اذلافائدة في قصد الاعيان لعينهم وانما الفائدة احصاء مايكون الصحيح ان العبدليت كلم بالكلمة من رضوان الله مالايظن أن تبلغ مابلغت فيكتب بها في علي بن وان الرجل ليتكام بالكامة من سخط الله مالا يظن أن تبلغ ما لغت فيكتب بها في سجين فاعلم عباده أن للتكام مراتب يعلمها السامع اذارى بهاالعبدمن فعلمتقع الافى مرتبتها وان المتلفظ بهايتبعها فى عاقبة الامراليقرأكتابه حيثكان ذلك الكتاب فعبدالسميع هوالذي يتحفظ في نطقه لعلمه عن يسمعه وعلمه بمراتب القول فان من القول ماهو هجر ومنهماهو حسن واذآ كان هوالسامع فينظر في خطاب الحق اياه اماني الخطاب العام وهوكل كالرم يدركه سمعه منكل متكلم في العالم فيجعل نفسه المخاطب بذلك الكلام ويبر زله سمعامن ذاته يسمعه به فيعمل بمقتضاه وهذا من صفات الكمل من الرجال ودون هذه المرتبة من لايسمع كلام الحق الامن خبر الهي على لسان الرسول أومن كتاب منزل وصحيفة اومن رؤيابرى الحق فيها يخاطبه فأى الرجاين كان فلابدأن يهيئ ذاته للعمل بمقتضى ماسمع من الحق كافعل الحق معه فهايتكم به العبد في نجواه نفسه أوغيره فان الانسان قد يحدث نفسه كاقال أوماحدثت به انفسها وهو تنبيه ان المتكم اذالم يكن تم من يسمعه لايلزم من ذلك اله لايتكام فاخبران نفسه تسمع وهومتكام فيعطث نفسه فهاهومتسكام يقول وبماهوذ وسمع يسمع مايقول فعامناان الحق ولاعالم يسكام نفسه وكل من كلم غبره فقدكام نفسه وأيس فىكلام الشئ نفسه صمم أصلافانه لايكام نفسه الابما يفهمه منها بخلاف كلام الغيراياه فلايقال ويمن يكلم نفسه أنه مايفهم كلامه كيف لايفهمه وهومقصودله دون قول آخر فاعينه حتى عامه وماله تعيين كالامغيره وكذلك قديكون ذاصم عنه اذالم يفهمه لانه لافرق بين الصمم الذى لا يسمع كالم الخاطب و بين من يسمع ولا يفهم الولايجيب اذااقتضى الاجابة وطذاقال اللة فيهم انهم صم فلا يعقاون ومن عقل فالطاوب منه فيااسمعه أن يرجع فلا ربع فمن تحقق مهذه الحضرة وعلمانكلامه من عمله واناللة عندالسانه في قوله فلكلامه حتى في نفسه به والله يقول الحق وهويهدى السبيل

﴿ حضرة البصر ﴾

ان البصير الذي يراكا \* علما وعينا اذا تراه فكن به لا تكن بكون \* ولا تشاهد فيه سواه فأنه قـــوله مجيبا \* بناير الله نراه

بدعى صاحبها عبد البصير ومن هذه الحضرة الرؤية والمشاهدة فلأبد من مبصر ومشهود ومرقى قال الله تعالى لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وقال الم يعلم بأن الله يرى وقال وجوه يومنذ ناضرة الى بها ماظرة وقال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كاترون الفمر ليلة البدر وكاترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب يريد بذلك النفاع الشك فى أنه هو المرقى تعالى لاغيره في لزم عبد البصير الحياء من الله فى جيع حركاته وانما لزمه الحياء لوجود التكليف فعبد البصير لا يبرح ميزان الشرع من يده يزن به الحركات قبل وقوعها فان كانت مرضية عند الله ودخلت فى ميزان الرضى اصف مهاهذا الشخص وان لم تدخل له فى ميزان الرضى وحكم عليها الميزان بأنها موكة بعد عن عمل السعادة وانها سوء أدب مع الله جى نفسه عبد البصير أن يظهر منه هذه الحركة فه بدالبصير بخفض الميزان ويرفعه صفة حق فان الله ما وضع الميزان الاليوزن به وهو عابين السماء والارض في اخلقه باطلا

( ۲۰ - (فتوحات) - رابع)

لمفرة

·5 i

27.

بالذين

Ugea.

ونف

فالالن

1/20/1

كالذن

نودى .

Uga.

العروا

غماون في منزلة

كامفان

الالديه

نعالی هوأن

والملاء

ملدر

الاص

ولاعبثا ولايسة ممله الاعبد السميع وعبد البصير بلله دخول في كل اسم المي لكل عبد مضاف الى ذلك الاسم مثل عبد الرؤف فانه يرأف بعباد الله وجاء الميزان في اقامة الحدود فازال حكم الرأفة من المؤمن فان رأف في اقامة الحدفليس بمؤمن ولااستعمل الميزان وكان من الذين بخسرون الميزان فيتوجه عليه بهمذه الرأفة اللوم حيثء لهاعن ميزانها فاناللة يقول ولاتأخذكم مهمارأفة في دبن الله وهوالرؤف تعالى ومع علمنا بأنه الرؤف شرع الحدود وأمرباقامتها وعذب قومابانواع العذاب الادنى والاكبرفعامناان للرأفة موطنا لانتعماه وانالله يحكم بهاحيث يكون وزنها فانالله ينزل كلشئ منزلته ولايتعدى به حقيقته كاهوفي نفسه فانالذي يتعدى حدودالله هوالمتعدى لاالحدود فان الحدودلاتتعمدي محدودها فيتجاوزهاهمذا المخذول ويقف عندها العبدالمعتنى به المنصورعلى عدةه فعبدالبصير اماأن يعبداللة كأنه يراه وهذه عبادة المشهة واماأن يعبد الله لعامه بأن الله يراه فهذه عبادة المنزهة واماان يعبدالله بالله فهذه عبادة العاماء بالله فيقولون بالتنزيه ويشهدون التشبيه لايؤمنون به فأنه ليسعندهم ذلك خبرا وانماهوعيان والايمان بابه الخمر فالمحجوب يؤبن بقولالخسر وصاحبالشهود يرىصدقالمحبر فكثير مابين يرىو يؤمن فانصاحبالرؤية لايرجع بالنسخ الارجوعالناسخ وصاحبالايمان برجع بالنسخ ويعتقدفى المرجوع عنسه آنه كفر بعدالرجوع عنسه وانكان مؤمنايه ولكن يؤمن به آنه كان لايؤمن به أنه كائن لانه منسوخ فاذاعا الله من العبدانه يعلم أنه يراه يمهله فيا بجب بفعله المؤاخذة لانه علم اله يعلم انه براه فيتربص به ليرجع لانه تحت سلطان عامد وان انحجب عن استعماله فى الوقت لجريان القدر عليم بالمقدور الذى لاكينونة له الافيه وان الله يستحيمن عبده فعالا يستحي العبدفيه وذلك اذاعلم من العبدانه يعلم من الله ان بيده ملكوتكل شئ فيقول الحق ماأعامته لذلك ورزقته الاعان به ان كان من المؤمنين أو أشهدته ذلك ان كان من أهل النهود الاليكون له ذلك مستند ايستند اليه في اقامة الحجة فكون العبدقدأشهدذلك أوآمن به ولم يحتج به فامنعه من ذلك الاالحياء فعالم يستحيي فيه فان الله يستحيىمنه أن يؤاخله بعلمه الذي مااستحى منه فيه واعلم ان هذه الحضرة أعطت أن يكون للعبد عينان وللحق أعين فقيل فى المخلوق ألم نجع له عينين وقال تعالى عن نفســه تجرى باعيننا فن عينيــه كان ذابصر وبصيرة ومن أعينه كانت أعين الخلق عينمه فهم لايبصرون الامه وان لم يعامواذلك والعالمون الذبن يعامون ذلك يعطيهم الادبأن بغضواأ بصارهم فيتصفوا بالنقص فان الغض نقص من الادراك وقوله ألم يعلم بأن الله يرى ارسال مطلق في الرؤية لاغض فيه فان لم يغضوا مع علمهم م فيعلم عند ذلك انهم مع شهود المقدور الذي لابد من كونه فهم يرونه كايراه الله من حيث وقوعه لامن حيث الحكم عليه بأنه كذا هكذا يراه العاماء بالله فيأ تون به على بصيرة وبينة فىوقته وعلى صورته ويرتفع عنهم الحكم فيه فأنه من الشهودالاخروي الذي فوق الميزان ولذلك لايقدح فيهم لانه خارج عن الوزن في هذا الموطن وهوقوله في حق رسول الله صالى الله عليه وسائم عفاالله عنك لمأذنت لهم وليغفر لك الله ماتقدم من فنهك ومانأخر فهوسؤال عن العلة لاسؤال تو بيخ لان العفو تقدمه وقوله حتى يتبين لك انماهوا ستفهام مثل قوله أنت قلت للناس كأنه يقول أفعلت ذلك حتى بتبدين لك الذين صدقوافهوعندذلك اماأن يقول نعمأ ولافان العفوولاسهااذا تقدم والتو بيخ لايجتمعان لانه من وبخ فاعفا مطلقافان التوبيخ مؤاخذة وهوقدعفاولما كانهذا اللفظ قديفهممنه فياللسان التوبيخ لهذاجاء بالعفوابتداء اعملماشت فقد غفرتك أىأزلت عنك خطاب التحجير يامجد فاسترسل مطلقافان الله لارسيح الفحشاء وهي محكوم عايها فشاء تلكالاعمال فزال الحسكمو بتيءين العسمل فماهوذنب يسستردين عقوبته وانما السند الواقع انماهو بين هذا العمل وبين الحكم عليه بأنه محجور خاصة هذامعني قدغفرت لك لاما يفهمه من لاعلم له فعمه ي هذا الشخص في الدنيا ولاخطيثة عليمه بل قد عجل الله له جنته في الدنيا فهو في حياته الدنيا كالمقتول في سبيل الله

aismi.

نسمته تعلق من مرالجنة كذلك هذا الشخص وان أفيد متعليه الحدود فاجهل الحاكم هذا المقام الذي هوفيسه فاقامة الحدود على من هذا مقامه ماهي حدود وانماهي من جلة الابتلا آت التي يبتلي الله بهاعبده في هذه الدار الدنيا كالامراض ومالايشهي أن تصبه في عرضه وماله وبدنه فيصبه وهوم أجور في ذلك لانه مام ذنب في كفر وانماهو تضعيف أجور فاهي حدود في نفس الامر وان كانت عندالحا كم حدود او تظهر رائعة من هذا في علماء الرسوم المجتهدين فان الحاكم اذا كان شافعيا وجيء اليه بحني قد شرب النبيد الذي بقول بأنه وقد شرب النبيد المن حيث ماهو حاكم وحكم بالتحريم في النبيذية بم عليه الحدومين حيث ان ذلك الشارب حني وقد شرب النبيد ماهو حلال فان سكر حددته لكونه سكر ان من النبيد فالحني مأجور ماعليه المحقى شربه النبيد وفي ضرب الحاكم لهوماهو في حقه اقامة حد عليه وانماهو أمر ابتلاه الله به على يدهذا الحاكم الذي هو الشافعي وفي ضرب الحاكم لهوماهو في حقه اقامة حد عليه وانماهو أمر ابتلاه الله به على يدهذا الحاكم الذي هو الشافعي على شرب الخاكم المنافز كرناه في اقامة الحدود على الذين أبيح طم فعل ما قتم عليه في ما الحدوهو حد في نفس عند المنافز الحق وهو في مهدى السبيل وهو حسى عز وجل ونع الوكيل

﴿ حضرة الحكم ﴾ اذا تنازعكم نفس لتقهركم \* فاجعل الهك فيابينكم حكما احذرمون العدل منه أن يعادله \* فانه لكما عما به حكما

يدعى صاحبها عبدالحكم قال تعالى فابعثوا حكامن أهله وحكامن أهلها وقال صلى الله عليه وسلم في عيسي عليه السلام انه ينزل فينا حكامقسطا الحديث كاور دفالحكم هوالقاضي في الاموراما بحسب وضاعها وامابحسب أعيانها فيهجكم على الاشسياء بحدودها فهي الحكر على نفسها لأنه ماحكم عليها الابها ولوحكم بغيرماهي عليه لكان حكم جور وكان قاسطالامقسطاوالحكم هوالقضاءالحكوم بهعلى المحكوم عليه بماهوالحكوم فيه وأعجب مافى هده الحضرة أصبالح كمين في النازلة الواحدة وهمامن وجه كالكتاب والسنة فقد يتفقان في الحسكم وقد يختلفان فان علم التاريخ كان نسخاوان جهل التاريخ ما ان يسقطامعاوا ما ان يعمل م ماعلى التخييرفاي شي عمل من ذلك كان كالمسح فىالوضوء للرجلين وكالغسل فاى الامرين وقع فقدأدى الكلف واجباعلى ان فى المسئلة الخلاف المشهور والكن عدلنا الىمدهبنافيه خاصة فذكرناه ومرتبة الحكمأن يحكم الشئ وعلى الشئ وهذه حضرة القضاءمن وقف على حقيقتها شهوداعلم سرالقدروهوانه ماحكم على الاشياء الابالاشياء فاجاءهاشئ من خارج وقدورد عمالكم ترد عليهم وفي الحدود الذاتية برهان مانهناعليه في هذه الحضرة الحكمية اعلم ان حقيقة هذه الحضرة من أعجب مايكون من المعاومات فانهايم اثلة لحضرة العلم وذلك انهاء بين المحكوم به الذي هوماهو المحكوم عليه أوله فالحكم ما أعطى أمرا من عنده ان حكم له أوعليه اذا كان عد لامقسطا وأما اذا كان جائر اقاسطاوان كان حكم في اهومن هذه الخضرة وهومنها بالانستراك اللفظى وامضاءماحكم بهوأماقول الله مخبراوآمراقال وقل كالاهمارب احكم بالحق هوالحكم الذى لايكون حقا الابك ومتى لم يكن الحكم بالحكوم له أوعليه فلبس حقافالخاوق أوالمحكوم عليه جعل الحاكم حكاكا ان المعاوم جعل الدالم عالما أوذاعم لانه تبعله وليس القادر كدلك ولاالمريد فان الاثر للقادر في المقدورولا أثرللمل في المعلوم ولاللحكم في المحكوم عليه والحكم أخوالعليم فانه عاكم على كل معلوم بما هو ذلك المعلوم عليه فى ذاته وقوله فى جزاء الصيديحكم به ذواعد ل منكم فيه رائحة ان الجائر فى الحسكم يسمى حكاشر عا الاان الحاكم لماشرع له أن يحكم بغلبة ظنه وليس عاما فقد يصادف الحق في الحكم وقد لايصادف ولبس بمذموم شرعا ويسمى محكاوان لم يصادف الحق و عضى حكمه عندالله وفي الحكوم عليه وله فهذا ينفصل من العليم و يتميز لا مه ليس هذا تابع

UK

عن

مون

نه .

ن يه

علمه

الذي

التداء

العالم .

عاشم

السنر

فمدى

تال الله

للحكوم عليه مع كونه حكاولاهو جائر فانه حكم عائير عله من اقامة الشهود أوالاقرار الذي ليس بحق فكان اللفظ من الشاهد واللفظ بالاقرار من المقر" أوجب له الحكم وان كان قول زور اوشهادة زور واعاقلنافي انه أخوالعليم الكونه في نفس الامر ما يكون حكاحقيقة الايجعل المحكوم له أوعليه هذاهوا التحقيق والاخوة هناقد تكون أخوة الشقائق وقد تكون أخوة الاعالى وغير الايان وقد تكون أخوة من الاب الواحد دون الآخر وهي أخوة الصفة كاخوة العليم وما بينام اب الاخوة فاحقها أخوة الايان فان بهايقع التوارث وهي أخوة الصفة كذلك الحكم ماحكم الحاكم وما بينام اب الالصفة لالعينه ومن شرط الحكم أن يكون عالما بالحكم لا بالحكوم عليه وله واغماشر طه العلم بصفة ما يظهر من حال المحكوم عليه وله بماذكر أن يكون عالما والحقوق والحقوق وموضع الاجاع مع كونه بهذ والمثابة والخلاف في حكم الحاكم بعلمه دون اقرار ولاشهادة هل والحق فيه مصادفة وهوموضع الاجاع مع كونه بهذ والمثابة والخلاف في حكم الحاكم بعلمه دون اقرار ولاشهادة هل وأك يعلمه دون اقرار ولاشهادة هل أن لا يحكم بعلمه فانها من أشكل المسائل وعلى كل حال فهي حضرة مبهمة حكم حكمها الاشاعرة في الصفات الاهمية بقوطم لاهي هو ولاهي غيره مع قوطم بانهاز الدة بالعين على الذات وجودية لانسبية وغير الاشعرى لا يقول بهذا والله يقول الحق وهو بهدى السبيل يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ حضرة العدل ﴾

العـــدل لايصلح الالمن ، يفصل في الخلق اذا يعدل فأن أبي أكوانه عدله ، فأنه بحقـــه يفضـــل ينع بالفضــل على خلقــه ، ويستر الستراذا يســبل

يدعى صاحبها عبد العدل وهوميل الى أحد الجانبين الذي يطلبه الحسكم الصحيح التابع للحكوم عليه وله أوللا قراد أوااشم ودوغيرذلك لايكون عدلافى الحبكم ومن هف والخضرة العجيبة خلق الله العالم على صورته ومن هنا كان عدلالانه تعالى عدل من حضرة الوجوب الذاتي الى الوجوب بالغيرأ والى حضرة الامكان كيف شت فقل وعدل أيضا بالمكنات من حضرة ثبوتها الى وجودها فاوجدهم بعدان لم يكونوا بكونه جعلهم مظاهرو بكونه كان مجلي لظهور أحكامهم ومن هذه الحضرة عدولهمن شأن بجؤزه العقل في حق المكن الي شأن آخ يجؤزه أيضا العقل والعدول لابدمنه فلا يعقل فى الوجود الاالعدل فأنه ماظهر الوجود الابالميل وهو العدل فحافى الكون الاعدل حيث فرضته و بالمدل ظهر ت الامثال وسمى المثل عدلاقال الله تعالى أوع مدل ذلك صياما والذين كفر وابر بهم يعدلون وهناله وجوه فى العدل منها عدوهم الى القول بأن له أمثا لاوليس كمثله من ومنها انهم مر بهم عدلوا لانه لاحول ولاقوة ةالابالله ومنها ان الباءهنا بعني اللام فلر بهم عدلوا لكون من عدلوا اليه أيماعدلوا اليه لكونه عندهم الحاف اعدلوا الاللة كقوله ماخلفناهما الابالحق أى للحق كذلك بربهم يعدلون ولماقال الله عزوجل في هذه الآية الجدللة الذي خلق السموات والارض وجعل الظامات والنورثم الذين كفروابر جه يعدلون جعاواله أمثالا فاطب المانية الذين يقولون ان الاله الذي خلق الظامة ماهو الاله الذي خلق النور فعد لوابالواحد آخروكذ لك الذين يقولون بخلق السموات والارض انهامعاولة لعلة ليست علته الاله أى ليست العلة الاولى لان تلك العلة عندهم اعماصد وعنها أمر واحد لحقيقةأ حديتها وليس الاالعقل الاول فهؤ لاءأ يضاعن قيل فبهسم انهم بربهم بعدلون وسماهم كفار الانهسم الماستروا أومنهم من سترعقله عن التصر ف فهاينبني له بالنظر الصحيح في اثبات الحق والامر في نفسه على ماهو عليه فاقتصر على مابداله ولم يوف الامر حقه في النظر واما ان علم وجد فسترعن الغير ماهو الامر عليه في نفسه لنفعة تحصل لهمن رياسة أومال فلهذا قيل فيهم انهم كفروا أىستر وافان الله حكيم يضع الخطاب موضعه والعدل هوالرب تعالى والرب على صراط مستقيم صراط الله الذى له مانى السموات ومافى الارض والعدل الميل فالميل عدين الاستقامة فيالانكون استقامته الاعين الميل فان الحكم العدل لا يحكم الابين اثنين فلابد أن عيل بالحكم مع صاحب الحق واذا مال الى واحد مال عن الآخو ضرورة فلبست لاستقامة ما يتوهمه الناس فاغصان الا شجاروان بداخل بعضها على بعض فهى كالهامستقيمة في عين ذلك العدول والميل لانهام شت بحكم المادة على مجراها الطبيعي وكذلك الاسهاء الالميسة بدخل بعضها على بعض بالنع والعطاء والاعزاز والاذلال والانسلال والهداية فهو المانع المعطى المعزالمدل المضادي في مهدى الله فلا من يضلل فلاهادى له وكاها نسب حقيقية ما ترى فيها عوجاو لا أمتا

ان الاله بجـــوده ، يعطى العبيد اذاافتقر

« ماشاءه عاله « ماثم الاماذكر »

لما وقفت تحقيقا \* منه على سرّالقدر وشهدته فرأيته \* سمع الحبيد مع البصر

فيه بدت أحكامه به وله نهى وله أمر \*

فلنا الحقائق كلها \* ولنا التحكم والاثر \* ماالام الاهرالاهكذا \* ماالام مايعطى النظر

الحڪيم ليس لغـــيزنا ۾ في کل ما تعطي الصور

والام فيسه فيصل ، في الكون من خيروشر

لم تستفد منه سوى \* أكوانناوكة اظهر \* وانظر بربك لا \* بعقلك في شؤ ونك واعتر

هـ نداهو الحـ ق الصراح ، لمن تحقق وادكر

« الحكم حكم ذواتنا « لاحكمه فاعدل وسر

عنده اليه عالنا ، تعثر على الامر الخطر

لاتأتىلى لا تأتنى ، فاليك منىك المستقر

ان الغدني صفة له م عنا فنستر ماستر

لولا افتقار الحدثات ، اليه ماجاء الخدير

أنهدا هوالسر الذي أخفاه الله عمن شاء من عباده قدظهر في حكم افتقارنا في غناه فأظهره الله النهان شاء أيضافتأ مل هذا الغني وهذا الفقر وانظر بنور بصبرتك في هذا الوجود والفقد وقل لله الامر من قبل ومن بعد

خضرة العدلماتنفك في نصب م وحضرة الجور في باوى وفي تعب

لو كان مريج كان بحكم لى \* بالاستراحة فى لموى وفي لعبى

أناجنيت على نفسى في حكمت \* على أسماؤه الحسنى مع النسب

فان لى نسبا فيـــ ألهلاك كما \* لربنا نسب ينجى من العطب

هو التـــق فاتق الرحــن ان له ممرا خفيا بأهل الوعد والنسب

واحذرغوائله في كلمكرمة ، واضمم اليك جناحيك من الرهب

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وترملى اليوم يعنى يوم القيامة أضع نسبكم وارفع نسبى أين المتقون قال الله تعالى مخبر ا عباده ان أكرمكم عندا لله أتقاكم ويقول الله تعالى فلا انساب بينهم يومثنه ولايتساءلون والله يقول الحق وهو يهدى السبيل



UL

الله

ملق

﴿ حضرة اللطف ﴾

انما اللطف خفاء مه لبس فى اللطف ظهور وبه أبرز كونى مه و به تجرى الامور كن عبيد اللطيف مه و بالامر خبرير ان دين الله يسر مه وهو بالموى عسير لاتخالف لا توافق مه انه الخسير الكثير والذي يفهم قولى مه هو بالامر بصير

يدعى صاحبُ هذه الحضرة عبداللطيف ومالطفه وأخفاه عن الادراك الاشدة ظهوره فلمالم تقع عين الاعلبه ولا نظرت الابه فانه البصر لكل عين تبصر فيا الفائدة الالمن يشهد ذلك و يعرفه ذوقاوم شاهدة فان التقليه في ذلك ما يقع موقع الشهود فائه ما ثم الاهولم يتميز عن غير لانه لم يكن غيرفيمتاز غنه فعمن خيني وما ثم غير

فليسلطف حكم الااذا كنت عمه ولست تم فقد لى يه من ذا يعين حكمه وان فى القاب منه يه اذا تفكرت عمه تجيء منه سيحاب يه على القاوب وظامه

جاءت الحسيرة تجرى ، ياعبيدى ضاع قدرى

أبن أسائى وحكمى \* أبن نهبي أبن أمرى

أرقبوني تجـــدوني \* فيخفاياً الكون أسرى

انه لابد مسمى به فلندا أمرك أمرى

كيف أبان انطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعتــه ان الذين يبا بعونك انما يبايعون الله والحجر الاسوا بمين الله للسيعة وجعله فى الحجر حتى لايقع فى ذلك دعوى فهنى بيعــة خالصة مخلصة فحن بابعـــه بايــع الله فانظرالى مايشهده البصر وانظر الىمايشهده الايمان فن نظر بعمين الايمان رأى قوة نفوذه في الكثيف حتى سرى الى اللطيف الخبير فيحصل له المعرفة بالامرعلى ماهوعليه فاذن عين اللطيف الذي سار اليه عين الكثيف الذي سار منه ببين ذلك في الحدود مثاله الجوهر قائم بنفسه ظاهر شخصه من أعيان غير ظاهرة هي مجوعة وليست سوى عينه ومالها وجودا لاعينه فمن الجوهر ومن الصفات النفيسة لهفالامر هكذا في هذه الحضرة فهوحق وعين ماهوحقاذا ظهركانخلقا ولايصححكم لحضرة اللانفالابوجود الخلق البخار يصعد لابدركه البصر للطفه ورقته فينذم بعضه الى بعضه ويتراكم فيظهرغماما أنشأه الحق فظهر وهومنشئ لابظم فأعطاه هذا المزاج الخاص حكالم يكن له قبل ذلك وأعطاه اسماوظهر عنه أثرفي الجو لم يكن له شئ من هذا كا قبلذلك فأمطر وأحيى وأضحك الارض بالنبات وأروى وهوماعمل شيأ الابذلك السر اللطيف الذي نشأت صو رته وفي قبض الظلومده من اللطف مااذا فكر فيه الانسان رأى عظيم أمر و لهذا نصبه الله دليلاعلي معرف فقال ألم ترالى ربك كيف مدالظل فلايدرك البصرعين امتداده حالابعد عال فانه لايشهدله حركة مع شهود انتقاله فهوعنـــده متحرك لامتحرك وكذلكف فيئه وهوقوله ثمقبضناه الينا قبضا يســيرا فمنهخ جفانهلاينقبضا الاالى مامنه خ ج كذلك تشهده العين وقدقال تعالى وهو الصادق انه قبضه اليه فعامنا ان عين ماخ جمنه هو الحق ظهر بصورة خلق فيهظل يبرزه اذاشاء ويقبضهاذاشاء لكنجعلالشمس عليسه دليلاولم بتعرض لنمام الدلالة وهوكثافة الجمم الخارج الممتدعنه الظل فبالمجموع كان امتداد الظل فهذا شمس وهذا جدار وهذا ظل وهاذا حكم امتداد وفبض بغيء ورجوع الى مامنه بدافاليه عادواله بين واحدة فهل يكون شئ الطف من ها وما مده إلابشمس وذات كشيفة تحجب وصول نو ر الشمس الى ما امتد عليه ظلهــذه الذات وجهة خاصة تم قبضه كذلك فهذه كيفية ماخاطبنابهاأن ننظر المهاو ماقال فيها فكأنصر فالنظر تألقاالي الفكر والكن باداة الى أرادشهود البصروان كانت الادوات يدخل بعضهافي مكان بعض واسكن لايعرف ذلك الابقراش الاحوال وهي

وه

فتأ

بدع

کونا

110

من

نفس

المس

يقوا

الذن

اذااستحال أن بكون حكم هذه الاداة بالوضع في هذا الموضع علمنا نهابدل وعوض من أداة ما يستحقه ذلك الوضع وهذا المعلوم في اللسان و مهذا اللسان أنزل القرآن كاقال صلى الله عليه وسلم انحا أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين وقال تعالى وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه ليبين لهم فلابد أن يجرى به على ما تواطؤ اعليه في لحنهم فاعلم ذلك فتأمل فها أوردناه في نظمنا هذا الذي أذكره

فلايدرى اللطيف سوى لطيف وعين اللطف في عين الكثافة والطافة في الكثافة والطافة عين الكثافة والطافة تحزق السباق بكل وجه كا قد حازه أهل العيافة وكن عبد اللطيف بكل وجه تنظ ما ماله أهل القيافة من ادخال السرور على رسول \* نق الثوب من أهل النظافة

وهدنه حضرة نلت منها فى خلق الحظ الوافر بحيث الى لم أجد أحدافهن رأيت وضع قدمه فيها حيث وضعت لاان كان مما أن يكون معى في درجتى فيها واما أن يكون أتم فاظن ولا أقط على الله تقال أن يكون معى في درجتى فيها واما أن يكون أتم فاظن ولا أقطع على الله تقالى فاسراره لا تحدو عطاياه لا تعدد وقد بينا في الاحوال من هذا السكل السلطي في أهل الله وما يطاب بالوضع في اللسان والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

وحضرة الخبرة والاختبار وهي حضرة الابتلاء بالنعم والنقم الاسلاء النظرت عيناك نعمة من يبلى بها البشرا وان يكن تقمة منه حباك بها والسعيد الذي مازال مفتقرا

يدعىصاحبهاء بدالخبير قال تعالى فاسئل به خبيرا وهوكل علم حصل بعد الابتلاء قال تعالى ولنباونكم حتى تعلم وقال ونباوأخباركم وقال ليباوكم أيكمأ حسن عملا بخلقه الموت والحياة وهذا الاقامة الحجية فانه يعلم مايكون قبل كونه لانه علم ، في ثبوته أز لا وأنه لا يقع في الكون الا كاثبت في العين وما كل أحد في العلم الاطبي له هذا الدوق فتعلق علما عبرة تعلق خاص وأصل الابتلاء الدعوى كانت عن كانت فن لادعوى له لايبتلي وماثم الامن له دعوى والتكليف التلاءفأ صلهعن دعوى وقدعم من بدعى ومن لابدعي أىمن لادعوى له عامة فلا ببالى من لادعوى له فأنه يحشر مع من لادعوى له أصلاوماهوتم أعنى في الوجود ولا تكليف عليه كالمغصوب على نفسه يجازى بنيته لا بماظهر منه كالجيش الذي بخسف به بين مكة والمدينة وفيه من غصب على نفسه في المجسى و فقالت عائشة في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحشر ون على نياتهم وان عمهم الخسف كماقال واتقو افتنة لاتصيبن الدين ظلموامنكم خاصة بل تعم المحق والظالم وتختلف أحواطم في القيامة فيحد مرالحق سعيدا والظالم شقيا فيث كانت الدعوى كان الاختبار ومن وصف تقسه بأمر توجه عليه الاختبار وقدقال الله تعالى باعبادى الذبن أسر فواعلى أنفسهم لانقنطوا من رجمة الله ان الله يغفرالذنوب جيعاانه هوالغفور الرحيم والايمان يقطع بصدق هذا القول واكن لايظهر حكمه مشاهدة عين الافي المسرفين وهم المذنبون فكائنه قال لهماعصوا حتى تعرفوا ذوقاصدق قولى فى مغفرتى اذا كان أمير المؤمنين المأمون بقوللوعلم النأس حى فى العفولتقر بواالى بالجرائم وهومخلوق في اظنك بالكريم المطلق الكرم فلا يختبر الاباتيان الذنوب وقد قال لولم نذنبو الجاءاللة بقوم يذنبون ويتو بون فيغفر الله لهم وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فحالحقيقة فيه تقديم وتأخير الاأنه سترهليبين فضل العالم باصول الامو رعلى غير العالم فهو يقول لولم تذنبوا الجاءاللة بقوم مذنبون فيغفر لهم كإجاء في نص القرآن ثم يقول بعد قوله فيغفر لهم فيتو بون أى برجمون الى الله في قوله انه يغفرالذنوب جيعا لالهلاغافرالاهو وأمااذاتاب قبسل المغفرة فالحسكم للتوبة لالاكرم الالهمي وانما يكون الكرم عندذلك كونه أعطاه التو بةوانتو بة محاءة والقرآن ماذ كرتو بة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن ولكن عمقوم يغفر لهممن غديرتو بةوممقوم يعطيهم الله التو بة فالتو بة قد جعلها الله تتضمن المغفرة فكائنها للتائب الاعليه

التقايد

الكنافة

الاسود

انظرالى

فيسرى

الذي

200

المفرة

Kidy.

15 li

الققاء

رضقن

Baing

الم الله

بد الظل بة خاصة

كن باداة

الوهى

بشرى معجلة في هذه الدارفاد خل الحق نفسه في الدعوى لعيشى حكمها في الخلق ثم طلب بالابتلاء صدق الدعوى ليبين المعباد صدق دعواه فاذا التعبت فليكن دعواك بحق وانتظر البلاء وان لم تدع فهوأ ولى بك ولكن كن محلالجر بان الافدار عليك وكن على علم انه لا بحرى عليك الاما كنت عليه حتى تعلم ان الحجة البالغة بقة فانه يقول كذا علمتك وما علمتك الامنك ولو كان كايت خيله بعض الناس ومن لاعلم له بسر "القدر يقول لومكنني الله من الاحتجاج لقلت أن فعلت كا قال أبو يزيد ولكن قال لايسأل عمايفعل وهم يسألون فسد الباب هذا القول ما يقع الامن جاهل بالام بلالله الحجة البالغة في قوله لايسأل عمايفعل وهم يسألون فسد الباب هذا القول ما يقع الامن جاهل بالام بنونك و هذا قال وهم يسألون وقد أطلعهم الله عند ذلك على ما كانواعليه وان علمه ما تعلق بهم الابحسب ماهم عليه فيه رفون اذا سئلوا أنه تعالى ما حكم فيهم الابما كانواعليه واذا سئلوا وهم يشهدون اعترفوا فيصدق قوله فلة الجناف البالغة ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيأخذ ها الناس ايمانا وغن وأمث النا فأخذ هاعيا نافنعلم موقعها ومن أبن جا البالغة ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيأخذ ها الناس ايمانا وغن وأمث النا فأخذ هاعيا نافنعلم موقعها ومن أبن جا البالغة ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيأخذ ها الناس ايمانا وغن وأمث النافا خذها عيانا فنعلم موقعها ومن أبن جا المالحق لا اله الاهو اللطيف الخبر والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ حضرة الحلم ﴾

ليس الحليم الذى تجنى فيهملكم به ان الحليم الذى تجنى فيمهلكم فف الاعليكم واحسانا لعلكم به فى شان حال برى منكم علملكم به فان رآه على قول فان له به شكر اعلى حال اعطاه تفضلكم عليكم لاعليه حين يشكركم به لديه فى حقه منكم يبدلكم

مدعى صاحبها عبدالحليم وهي حضرة الامهال من القادر على الاخذ فيؤخ والامر ويمهل العبدولا بهمله وانما يؤخن لاجل معدو دولاء حوه لانه يبدله بالحسني فيكسوه حلة الحسن وهوهو بعينه ليظهر فضل الله وكرمه على عبيده ولهنا وصف الذنوب بالمغفرة وهي الستر وماوصفها بذهاب العين وانما يسترها بثوب الحسن الذي يكسوها بهلانه تعالى لابرق ماأ وجده الى عدم بل هو يوجد على الدوام ولا يعدم فالقدرة فعالة دائا و لهذا يكسو الاعراض التي لا تقوم بنفسها وو القاعين بأنفسهمو يجعل ذلك خلعاعلهما وقدجاءوزن الاعمىال وشبهها بمثاقيل الذرويؤتى بالموت وهونسبة والنسب أخفى من الاعراض في صورة كبش أملي فقد خلع على هذه النسبة صورة كبش أبيض في أعدم النسبة بعد تحققها بنعث من نعوت الوجود بما لهمامن الحكم في الموجودات فلم يردها الى حكم العدم فأحرى ما هوموصوف بالوجو دالعيني فلهذا وصف نفسه بالغفار والحايم وهوالامهال فاهمل حين أمهل ولاأعدم حين حكم فانه ماشأنه الاالا يجاد ولهذا قالان يثا يذهبكم والذهاب انتقالكم من الحال التي أتتم فيهاالى حال تكونون فيهاو يكسوا لخلق الجديد عين هذه الاحوال الني كانتال كملوشاء اكنه ماشاء فليس الامرالا كاهوفانه لايشاء الاماهي الامور عليه لان الارادة لاتخالف العلم والعلم لايخالف العاوم والمعاوم ماظهرو وقع فلاتب يل اكامات الله فانهاعلى ماهو عليه ومن شأن هذه الحضرة أثبات الاقتدار فانصاحب المجزعن انفاذاقتداره لايكون حليا ولايكون ذلك حلمافلاحليم الاان يكون ذااقت ال ولما كانت الخالفة تقتضي المؤاخذة فأفسدا للم حكمها في بعض المذاهب ولذلك يقال مم الاديم اذافسد وتشقن وكذلك حلم النوم أفسد المعنى عن صورته لانه ألحقه بالحس وابس بمحسوس حتى يراهمن لاعلم له بأصله فيحكم عليه بمارآهمن الصورة التيرآه عايهاو يجيء العارف بذلك فيعبر تلك الصورة الى المعنى الذي جاءت له وظهر بها فبردها الى أصلها كما فسدا للم العم فأظهره في صورة اللبن وليس بابن فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاو يل رؤياه الى أصله وهوالعلم فجر دعنمه المك الصورة وفي المك الصورة يكون حكم الحلم فلذلك نقول انه أفسد مورة العلم فرده رسول اللهصلي الله عليه وسلم والعابر الصيب كان من كان الى أصله وأزال عنه ماأ فسده الحلم ومن هناتعرف اللحق مِن رتبة الاحلام جاءر جل الى أبن سيرين وكان اماما في التعبير لارؤ يافقال له اني رأيت أرد الزيت في الزيتون فقال أمك تحتك فبحث الرجل عن ذلك فاذابه قد تزقج أمه وماعنده ولاعندها خبر بذلك وأبن صورة نكاح الرجل



30

من صب الزيت فى الزيت فى الزيتون واذارأى صاحب الرؤيا الامر كاهو عليه فى نفسه فلبس بحلم وانماذلك كشف لاحلم سواء كان فى نوم أو يقظة كان الحلم قديكون فى اليقظة كاهو فى النوم كصورة دحية النى ظهر بهاجبريل عليه السلام فى اليقظة فد خلها التأويل ولايد خل التأويل النصوص وأماقول ابراهيم لابنه وقدرأى انه بذبح ابنه فأخد نه الخاهر على ان الامركار آه وما كان الاالكبش وهوالذبح العظيم ظهر فى صورة ابنه فرأى انه بذبح ابنه فذبح الكبش فهو تأويل رؤياه على غدير علم منه وفديناه يعنى تلك الصورة وهى ابنه التى رآها ابراهيم عليه السلام بذبح عظيم وهو الكبش فى المنام فانظر ماذا ترى وكيف ترى وأين ترى وكن على علم فى أحوالك كلها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿حضرة العظمة ﴾
ان العظيم الذي تعظمه ﴿ أفعاله ليس من يقول أنا
ومن يقرل انماتعظمه ﴿ لحسابه لا أرى له عنا
فلاتعظمه أنه رجرل ﴿ يحشر يوم الحساب في الجبنا

يدعى صاحبها عبد العظيم وحال هذا العبد الاحتقار النام مع كونه محلا للعظمة فيفنيه عند نفسه ومارأ يتأحدا يحم هذا المقام الاشخصا واحدامن حديثة الموصل وأخبرنى شيخى أبو العباس العربي من أهل العلياء من غرب الانداس انه رأى واحداا يضامن أهل هذه الحضرة وقد تلبس كالحلاج فيعظم جسمه في أعين الناظر بن بالابصار وأما حكمها في النفوس فكثير الوقوع فانه تقع أمور كثيرة يعظم في النفوس قدرها بحيث لانتسع النفس لغيرها ولاسيا في الاموراط الله التي تؤثر الخوف في النفوس ومن يعظم شعائر الته فانهامن تقوى القاوب ومن يعظم حرمات الته فهو خيراه عند ربه وان الشرك لظلم عظم ولكن في نفس الموحد يشاهد عظمة من نفس المشرك لافي نفسه في مفعول الاأن غيراه عند والما أن العظمة حال المعظم اسم فاعل لاحال المعظم اسم مفعول الاأن يكون الشئ يعظم عنده ذاته فعند ذلك تكون العظمة حال المعظم اسم فاعل ما عظمت عنده الانفسه فهو من كونه معظما نفسه كانت الحال صفته وماعظم سوى نفسه فالعظمة حال نفسه وهذه الحالة توجب الهيدة والاجلال والخوف فيمن قامت بنفسه قال بعضهم

كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم \* لاخوفظلم ولكن خوف اجلال

لمافى قلوبهم من هيبته وعظمته وقال الآخر

أشتاقه فاذا بدا مه أطرقت من اجلاله لاخيفة بل هيبة مه وصيانة لجاله وهنده الاسباب كلهاموجبات لحصول العظمة في نفس هذا المعظم الان عظمة الحقى في القاوب لا توجها الاالمعرفة في قلوب المؤمنين وهي من آثار الاسهاء الاطمية فان الامر يعظم بقدر ما ينسب الى هذه الذات المعظمة من نفوذ الاقتدار وكونها نفعل ماتر يدولا راد لحكمها ولا يقف شي لامر ها فبالضرورة تعظم في قلب العارف بهذه الاموروهي العظمة الاولى الحاصلة لمن حصلت عند من الايمان والمرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه التجلى في قلوب أهل الشهود والوجود من غيران يخطر لهم شي من تأثير الاسهاء ولامن الاحكام الاطمية بل بمجر دالتجلى تحصل العظمة في نفس من يشاهده ولا يحمل الالمن شاهده به لا بنفسه وهو الذي يكون الحق بصره ولا أعظم من الحق عند من يشهده في تجليه ببصر الحق لا بيصره فان بصركل انسان وكل مشاهد بحسب عقده وما أعطاه دليله في الله وهذا الصنف من أهل العظمة خارج عمار تبطت عليه أفيدة العارفين من العقائد فيرونه من غير نقيد فذلك هو الحق المشهود فلا يلحق عظمة معظم أصلاو ما أحسن ماجاء هذا الاسم حيث جاء من غير نقيل فقال عظم والحق المشهود فلا يلحق عظمة معظم أصلاو ما كان الحق عظما عند نفسه في كلام الله يبنية فعيل فقال عظم وهي بنية لها وجه الى الفاعل ووجه الى المفعول ولما كان الحق عظما عند من الوجه بن كان هو المعظم والمعظم والمعظم والمعظم فا في بلفظ يجمع الوجه بن كالعلم سواء وقد يرده ذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجه بن كان هو المعظم والمعظم والمعظم فا في بلفظ يجمع الوجه بن كالعلم سواء وقد يرده ذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجه بن كان هو المعظم والمعظم في قي بلفظ يجمع الوجه بن كالعلم سواء وقد يرده ذا البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجه بن كان المحدد في المحكمة الوجه بن كان الحدة على المحدد في المحدد في المناء هدا والوحد من الوجه بن كالعلم سواء وقد يرده في البناء ويراد به الوجه الواحد من الوجه بن المحدد في ا

( ٣١ - (فتوحات) - رابع )

فاسيار

ك وما

اتأن

سالاس

رفيله

فمعليه

は山山

بن ماء

ايؤخره

دهولمنا

PRICE

بهاصور

والنب

ىهابنعت نى فلهذا

انينار

والالني

لم والعلم

ة إنيان

المادة

تنقق

Jak X

و ياهالي

م فرده

بالايحنى

ن فقال

مألء

كالاسم الحايم هـ ذالسان الظاهر وعلم الرسم وأماعلم الحقيقة المعتمد عليه عند العارفين فكل فعيل في أسماء الحق وصفائه و نعوته كالحليم والعليم والكريم فلافرق بين هذه الاسماء و بين العظيم في دلالتهاعلى الوجهين وذلك لكونه هو الظاهر في مظاهر أعيان المكنات في حلم الاعنده ولانكرم الاعليه ألاترى حكم ايجاد المرجع لايكون البحادة عند المتكلمين الابالقدرة أو القادر ولا يترجع المكن الابلارادة كاقلنافي القدرة على ذلك الترتب والمساق فهوالمريد فالمريد المراد ترجيح الوجود على العدم في الخاوق ان لم بكن هو القادر على ذلك والافعد مم الارادة أووجودها على السواء في حتاج المريد الى القادر بلاسك والعين واحدة ما معين زائدة مع اختلاف الحكم فلهذا قلنافي هـ ذا البناء في حق الحق بطلب الوجهين ولا يقدر أحدمن الطوائف من العاماء بالله على مثل هدندا العلم الالمعام الراسخون من أهل الله الذي هو ية الحق علمهم كاهى سمعهم من العاماء بالله على مثل هدندا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿حضرة الشكر ﴾

شكورمن أقى الكرم المسمى ، كاقت جاء فى نص الكتاب ليطعم من قدور راسيات ، جياعا فى جفان كالجوابى ولا يبغى على ما كان منه ، مين اطعام الى يوم الحساب ، ثناء لا ولاحداوذ كرا ، ولا يعامن أنواع النواب ، ،

يدعى صاحب هذه الحضرة عبدالشكور وعبدالشا كروهي اصفة الكلام المنسوب الى الحق قال تعالى اعملوا آل داودشكراوقليل من عبادى الشكوريعني المبالغة في الشكر وهوان بشكر الله حق الشكر وذلك بأن يرى النعمة منهذ كرابن ماجه في سننه حديثاوهوان التهسبحانه وتعالى أوجى الى موسى اشكرني حق الشكر فقال موسى عليه السلامومن يقدرعلي ذلك بارب فقال له اذارأ يت النعمة مني فقد شكر نني فن لا يرى النعمة الامنه فقد مشكره حنى الشكر لاتراهامن الاسباب التى سدط ايينك وبينه عندار داف النع فان النع أشياء لاتتكون الاعند من الوجه الخاص الذى لكل كائن وقال من هذه الحضرة وائن شكرتم لازيد نكروصف نفسه بشكره عباده طلباللزيادة منهم اشكرهم عليه مقابله نسخة بنسخة لانه على صورته وهويريدأن يوقفك على صحة هذه النسخة فانهما كل نسخة تكون صحيحة ولابد قدتخت لمنهاأ مورفلذلك شرعت المعارضة بين النسختين فأخرج الناسخ منهااثبت بالمعارضة لتصح الدسخة ومن الامرالواقع في المنتسخ منه انه شاكر وشكور عباده ثم طالبهم بالشكر ليظهر وابصفته من كونهم على صورته معرفهم ان الشكر يقتضى لذاته الزيادة من المشكورة الشكر من أجله وهو المعروف الذي سدله وأسداه الى عباده فاذاعلم ذلك علم ان الحق تعالى يطلب الزيادة من عباده فى دار التكليف عما كافهم فيهامن الاعمال وجعل استيفاء حقه ان يرى العبد النعمة منه عزوجل فكان تنبيها من الله لعبده في تفسير حق الشكران الحق يرى النعمة من العبد حيث أعطاه العلم به كاقلناان العط يتبع المعاوم فهو يجعل التعلق به في نفس العالم فيتصف العالم بالعلم فيشكره الحق على ذلك فيزيده العبد بتنوع أحواله تعلقات لم يكن عليها تسمى عاوماوهذا الذي أشرناليه من أصعب العاوم علينالشدة غوصها وهي سريعة التفلت ومن علم هذا علم قوله تعالى حتى نعلم فحاقال حتى نعلم حتى كاف وابتلى ليعلم مايكون منه فياأناه به وقدعلم منه مايكون في حال ثبونه الاان المكن اذا تغيرت عليه الاحوال يعلم انه كان في عينه في حال ثبوته بهذه الصفة ولاعم له بنفسه فان الانسان قد يغفل عن أشياء كان علمهامن نفسه ثم بذكرها وهو قولهومايذكرالاأولواالالباب وقوله وليتذكرأ ولواالالباب ولبالشئ سره وقلبه وماحجبه الاصورته الظاهرة فأسمأ له كالقشرعلى اللبصورة حجابية عليمالعينه الظاهرة فهوناس لماهو بهعالم وأخفى منه في التشبيه الزهرة مع الممرة هي الدليل عليها والحجاب والحال الالطي كالحال الكوني لانه عينه لبس غييره فالشكر الانفسه لانه ماأنع الاهو ولافب الانعام ولاأخذه الاهوفالله المعطى والآخذ كماقال ان الصدقة تقع بيد الرجن فانه يأخذ الصدقات ويدالسا اللصورة

سجابية على بدالرحن فتقع الصدقة في يدالرحن قبل وقوعها في يدالسائل وأن شئت قات ان يدالسائل هي يدالمعطى فيشكر الحق عبده على ذلك الانعام ليزيده منسه يقول اللةعز وجلجعت فإتطعمني فطالبه الحال بالتفسير فقالله وكيف تطعروأ نترب العالمين قال تعالى أماان فلاناجاع فاستطعمك فلم تطعمه اماانك لوأطعمته لوجدت ذلك عندى وكذاجاء فى المرض والسق أى أنا كنت أقبله لاهو والحديث فى صحيح مسلم وعند هذا القول كان الحق صورة حجابية على العبدوعند الاخذو العطاء كان العبد صورة حجابية على الحق فاذا شهدت فاعلم كيف تشهدو لمن تشهدو بمن تشهد وعلىمن تشهدفلتشكرعلى حدمههودك والقبل الزيادة ولتعط أيضاالزيادة على شمهود وتحقيق وجود وموجب الشكر الانعام والنع وأعظم نعمة تكون النكاح لمافيهمن ايجاداعيان الامثال فانفي ذلك ايجاد النعم الموجمة للشكرولذلك حبب الله النساء وقواه على النكاح أعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على التبعل وذم التبتل غبب النساءا يمه لانهن محل الانفعل المسكوين اتم الصوروهي الصورة الانسانية التي لاصورة أكل منهاف كل محل انفعال له هذا الكال الخاص فلذلك كان حب النساء عماامتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث حببهن اليه مع قلة أولاده صلى الله عليه وسلم فلم بكن المراد الاعين النكاح مشل نكاح أهل الجنة لمجرد اللذة لاللا تناج فان ذلك راجع الى ابر ازماحوى عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك وهدنداأ مرخارج عن مقتضى حب الحدل المنفعل فيه التسكوين ألاترى الحق ان فهمت معانى القرآن كيف جعل الارض فراشاو كيف خلق آدم منها وجعله محل الانفعال ونطق رسوله صلى المة عليه وسلم عوله الولد للفراش يريد المرأة أى لصاحب الفراش كاكان آدم عليه السلام حيث جعله خليفة فيمن خلق فيهاليكون أيضاصاحب فراش لانه على صورة من أوجده فأعطاه قوة الفعل كاعطاه قوة الانفعال فكان وطاء وغطاء فالحق هوالشا كرالمشكور

لمافيه من الزيادة على الالتذاذ بالنكاح وهي ما يتولد فيه عن النكاح من الولد الروحانى والجسمانى دنياجهما وآكرة روحاوقدذ كرناذلك في تو الدالارواح من هذا الكتاب وبيناذلك أيضافى القصيدة الطويلة الرائية التي أو لها

اعممترضت عقبة ، وسط الطريق في السفر

وهناالقدرمن الاعاءكاف في معرفة هذه الحضرة الاطمية والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ حضرة العاو ﴾

تواضع فالالههوالعسلى \* لهالتسنزيه منا والعساو فقسل ان شت فردلايداني في وقسل ماشته فالامر تو فليس سوى الذي قدقام عندى \* اله ماله الا السسمو وليس سوى الذي قدقام عندى \* عبيسل ماله الالدنو فلاتغاوف يتسك عالم الله الالدنو فلاتغاوف يتسك عالم الدين بقسده الغالو

بدعى صاحب هذه الخضرة عبد العلى قال الله عزوجل الرحن على العرش استوى وكان شيخنا العربي يقف فى هذه الابتعلى العرش و يبتدى استوى له ما فى السموات وما فى الارض وما ينهما وما تحت الثرى أى ثبت له وكل ماسوى الله عرض له علوقد رومكانة فى قاوب العارفين مه من علماء النظر وغيرهم من العلماء فعلوه تعالى بهذا التفسيره طاقى ويق علوالمكان الذى أثبته الا يمان بالخبر الصدق و دل عليه عند العلماء بالله من طريق الشهود صور التبحلي فهو بكل شئ علوالمكان الذى أثبته الا يمان الموجود ات وأعظمها من وجب له الوجود النفسه استقلالا وكان له الغنى صفة ذاتية محيط لاستوائه ولما كان أعلى الموجود ات وأعظمها من وجب له الوجود و بغيره مستوى لهذا العلى وليس الاالله فن هذه المحضرة ظهر العلوفيمن علافي الارض كفرعون الذى قال الله تعالى فيه ان فرعون علافي الارض وجعل العلو

الحق

ن م

عاده

رادة

یکن

اق

1620

بعليه

ه حق

الوحه

النا

الذى

كران

Ubai

فاوهو

460

اقسل

فى الارادة فى بعض الناس وذمهم بذلك فقال الكالدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض و نعنى بالدار الآخرة هذا الجنة خاصة دون النار تجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض وسواء حصل لهم ذلك المرادة ولم يحصل فقه أرادوه وحصل فى نفوسهم وما بقى الأأن يحصل فى نفوس الغير الذى كنى عنها بالارض لا نه علوم كقد بولا يريدون ما يقع عليه اسم الكسب وانما يريدون ما نقتضيه ذواتهم من حيث ما يشهدون من افتقر وا اليه فى وجودهم خاصة في الهم نظر الا اليه لا فيه لا نه يمنوع لنفسه أعنى النظر فيه الذى هو الفكر فى ذاته فالذى يعطى العلوه فده الحضرة المحاهو السعادة لا التكبر فالعلو الذى تعطى هذه الحضرة لا جل السعادة المحاه عمام من العنامة الالهمية ان المحاه العلوم على العلوم العاموا ان الحادث فى مقام الا نحطاط عما يجب اللهمن العلو و يكفيهم من العنامة الالهمية ان حصاوا مع الحق فى باب الاضافة

لم أجدد لله فينا \* غدير ماقلنا مثالا وهو البدر المسمى \* عندما كان هلالا فله التعظيم منا \* جل قدراو تعالى فاذالم بسدتفاوا \* كان جعلهم محالا فبدناتي وبربي \* كنت وماوحلالا وسقاني كا سحظي \* طيبا عنبا زلالا ولسكرى منه أيضا \* كنت في نفسي خيالا من براني ما يراني ه فالهدى صارضلالا لم أجد عند انتقالى \* عند قولى واستحالا ثم لم يكن سكوت \* عند قولى واستحالا جبت غربا ثم شرقا \* وجنو با وشمالا

أى بهم كان عليا \* و به كانوا سفالا فهو التاج علينا \* عند ما كنانعالا صيرالاله ذاتى \* لرى الكون ثقالا جعد الله فينا \* له سيوخنا محالا واذاهم استفاوا \* لمأجد عنهم روالا فلم يكن فيه سوائى \* صيرالضه في كالا فلم يكن فيه سوائى \* فلذا كونت آلا وانتقلنا عنده سر" ا \* للذى شاء انتقالا فنم لم أرفي \* عند ماقلت ولالا فلذا قد حرت فيه \* ولذا ذقت و بالا فلذا قد و بالا غم أنشأنا سيحابا \* من عطاياه ثقالا

تم نوديناوجـدتم \* في وجـودكم منالا وماحصل انتشر يف للمكنات الاباضافتها الى الله وهــــذا التشريف في حقناهوأ عظم تشريف المكانى فعاو الانسان عبودته لان فبها عينمه وعين سيده والمتلبس بصفة سيده لابس ثوب زورليس عليه منمه شئ ولانقبله ذاته وهو يعلم ذلك من نفســه وانجهلهغيره وأعترف لهبالعلوعليــه فمن وجهما لامن جيع الوجوء فانه يعلمه انه هو فهوية ماسوى الحق معلومة لاتجهل ولولامعقولية المكانة مااعترف مخلوق بعاومخلوق فلهذالا يعظم أحمد في عين أحدانانه الاالحبوب غاصة فانه يعظم في عين محب لذاته فكل شئ بكون من يتلقاه المحب الصادق الحب بالقبول والرضى وماكل محب محب لان طلب الغرض من الحب لا يصح في الحب الصادق الذي استفرغ قواه وأنما ذلكمن بقيت فيه فضلة يعقل بهاانه محبوان محبو به غيرله ولمماوصف الحق نفسه بالنزول كان همذا النزول عين الدليل على نسبة العاقلانه لووقف معقوله على العرش استوى واكتفى ولم يذكرالنزول وكلجزء من الكون عرشاله لانه ملكه فاتحقق له العاو الاباتصافه بالبزول الى السماء الدنيافاتبت له عاوالمكان وأثبت الاستواء على العرش المكانة والقدر فبالاستواء هوفي السهاء اله وفي الارض اله وهومعكم أينما كنتم وبالنزول ظهر الحله والمقدار فعامنا بالعزول فىأى صورة تجلى ولمن نزل وندلى وله الحدأى عاقبة الثناء ترجع اليه فى الآخرة وهوالغزول والاولى وهوالاستواء فعم علوه وتحقق دنوه فطوبي للتائبين والداعين والمستغفرين فيالتشمريهل يسمعون قوله تعالى ذلك نع العارفون يسمعونه وأهل الحضور مع ايمانهم بهذا الخبر يسمعونه وماعدا هذين الصنفين فلايسمعه وماعرفنااللة تعالى بأنه كالم موسى تكايما الالنتعرض الى هذه النفحة الالهية والجود لعل نسيابه علينا منهافيا خذالناس هذا التعريف بان الله كام موسى ثناء على موسى عليه السلام خاصة نعم هواناء

-3

وأ

ان

فلو

11

قال

in

ولكن ماأتنى الله بشيء على أحد من الخاوقين الاوفيه تغبيه لمن لم يحصل له ذلك الامران يتعرّض لتحصيله جهه الاستطاعة فان الباب مفتوح والجود مافيه بخل ومابق العجز الا من جهه الطالب وله ين البائلك من عطائه فلستجيب له ومن نكرة فاوقع العجز الامنا وهنا الحييرة لا ما ندعوه لا بتوفيقه و توفيقه ايا نالذلك من عطائه وجوده واستعداد كناعليه به قبلناه فتأهلنا الدعائة واجابت ايا نافيا دعوناه به على ما برى الاجابة فيه فهوأ على المسلح منا فانه تعالى لا ينظر لجهل الجاهل فيعامله بجهله وانما الشخص يدعووا لحق بحيب فان اقتضت المسلحة الباغة أبطأ عنه الجواب فان المؤمن لا يتهم جانب الحق وان اقتضت المسلحة الاجابة فياعينه في دعائه أعطاه ذلك سواء أسرع به أوا بطأ وان اقتضت المصلحة ان يعدل كان المقتضة المراتخ أعطاه أمر ا آخر لا ماعينه فاجاز الله لمؤمن في شئ الا كان له فيه خير فايك ان تنهم جانب الحق فت كون من الجاهلين وأنت من الجاهلين ولوأ عطيت علم اللوح الحقوظ والقلم الاعلى والملائكة العلى المالمالون من عباد الله الذين قال الله في تو بيخه لا بليس حيناً بي عن السجود لآدم استكبرتاً مكنت من الحق في من المنالم الله في الموالمة في تو بيخه لا بليس حيناً بي عن السجود لآدم استكبرتاً مكنت من المالين فهم الارواح المهيمة في جلال الله فاعلاهم الحق أن يكون شئ من الخلق طم مشهود اولا نفوسهم وهم عبيه المالين فهم الارواح المهيمة في جلال الله فاعلاهم الحق أن يكون شئ من الخلق طم مشهود اولا نفوسهم وهم عبيه من الماله له المنالم الماله المن المهدون ما هم فيه فعالو أواراد العلق و بينافهم الا يشهدون المالم المالي من سبح المر بك الاعلى الماهونعت أحدية من ادعى العاق أواراد العلق فاذ از ال كان عليا الأعلى والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿حضرة الكبرياء الالحي﴾ كبير القهدر ليس له نظير ، كبير في النفوس وفي العقول

البير المهمد ويس مندى قبول ، وليس لذاته بي من قبول

بدى صاحبها عبد الكبيروهو عين العبد لان الكبرياء واء الحق وليس سواك فان الحق تردى بك اذكنت صورته فان الرداء بصورة المرتدى ولهذا ما يتجلى الك الابك وقال من عرف نفسه عرف ربه فن عرف الرداء عرف المرتدى ما يتوقف معرفة المرتدى وفي هذا غلط عظيم عند العاماء وما تفطنو المراد الحق فى المرتد بنفسه فاوصف نفسه الاعانعرفه وتتحققه على حدما نعرف و تتحققه فانه بلسانى خاطبنى لنعقل عنه فلو التعريف المنتداء لما عرفناه فلما أنزل كبرياء منزلة الرداء المعروف عند ناعامنا ما الكبرياء ثم زاد رسول القصى الته عليه وسلم في تجليه وم القيامة فى الزور الاعظم على كثيب المشاهدة فى جنة عدن وذلك اليوم الكبير المنقل التعليه وسلم في تجليه وم القيامة فى الزور الاعظم على كثيب المشاهدة فى جنة عدن وذلك اليوم الكبير المنقل يتبحلى لعباده ورداء الكبرياء على وجهه ووجه الشي ذاته فال الحجاب بينك و بينه فم تصل الميه الروية فصدق لن ترافى وصدقت المعتزلة في الحكم بياء على ذاته فالوسعني قلب عبدى فاذا قابت الانسان الكامل رأيت الحسق والانسان لا ينقلب فلا يرجع الرداء من تديلان هولهرداء فهذا معنى الكبيريا فالموان الكامل رأيت المنافينا قصم الحيق لانه جهل فانه له ما رأيناه قط ولانواه من حيث هوون عن الناف الرى قط سوانا فلا يوال الكبرياء على وجهه فى الدنيا والآخ و الاناماز الوهذا عين افتقار نا واحتقار ناووقار نا

لله يوم كبيرلا يمترى فيه مؤمن به اله التحكم فينابالاسم منه المهيمن المهيمن فالله تعالى الله تعالى الله تعالى الم عنداب يوم كبير ولاخوف علينا الا منافان أعمالنا تردعلينا فنحن اليوم الكبيرالى الله مرجعكم جيعايعنى مرجع اليوم ونعته بالكبيراء والشئ لا ينازع في نفسه ولا فياهو له في نازع الحق في كبريائه في المازع الانفسه فعذا به عين جهله به ومن هنا تعرف ان الاحاطة لنا وليسسوى مأخ ناهمن صورته فان الرداء يحيط بالمرتدى



لداو

فقاد

وافي

عادة

نالن

ندور

وانا

عمن

الحد نزول

ماهر

هذن

د لمل

ومن ذلك

ولما كاعين كبرياء الحق على وجهه والحجاب يشهد المحجوب فاتبت ابانراه كاوسه مناه فصد ق الاشعرى وصد ق منبت الرقية ولا ترون ربكم كاصد ق ابن ترانى والرداء عين واحدة وكان الفضل لهذه النشأة الانسانية على جيع واحظاهر الرداء فيصد ق رون ربكم و يصدق منبت الرقية ولا العالم فان العالم كله دون الانسان منحاز عن الانسان متميز عنه فلايشهد العالم سوى الانسان الذى هو الرداء والرداء والمناه من حيث ظاهر من بشهده وهو العالم فيرى الحق ظاهر الرداء عاهوا لحق العالم وهى رقية دون رقية باطن الرداء فالعالم له الاحاطة لانه لا يتقيد بجهة خاصة فالحق وجه كله والرداء وجه كله فهو الظاهر تعالى للعبد من حيث العالم والرداء وجه كله فهو الظاهر تعالى للعبد من حيث العالم فان الصورة التى العالم فان الصورة التى العالم فان الصورة التى العالم المن المناه المن المناه المن المناه والمناه والمناه

فقد بان عين الحقى عين نفسه و بان لذى عينين من كبرياؤه وهذا وجود الجود مائم غيره وهذا صحاح قد تلاه مساؤه فان كان وسمى فذاك ابتداؤه وما ولى الوسسمى فهو انتهاؤه فتبدو ثغورالروض خاحكة به به بما جاد من جود عليه عطاؤه فما كان من روض فذاك وطاؤه وما كان من غيم فذاك عطاؤه وما كان من شرب فذاك وعاؤه فلاح لنا في قابل عند حيب به بحيث يرى ابناؤه وابتناؤه والته يقول الحق وهو بهدى السبيل وحسبنا الله في كل موطن و نع الوكيل

﴿ حضرة الحفظ ﴾

ان الحفيظ عليم بالذي حفظه به وما سواه فان العقل قد لفظه فن يقول به يليقه في خلدي به مع الذي عين الكتاب والحفظه اذا تلفظ شخص باسد مه تره به في نفسه طالبا بما به لفظه

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الحفيظ قال تعالى ولا يؤده حفظهما وقال تعالى اننى مع كااسمع وأرى بخاطب موسى وهارون عليهما السلام وقال في سفينة نوح عليه السلام تجرى باعيننا يشيرالى انه يحفظها لان المحفوظ لا يختفى عنه ومن الناس من يحفظه الحفظ لا نه يريدان يخاو مهواه والحفظ الالحي عنع من ذلك و يحول بينه و بين هواه ألم يعلم بأن الله برى فن عصى الله واتبع هواه في اعصى الامجاهرة ولكن بعد عمى القلب حتى لا يجتمع النظر تان اذلواجتمع الاحترق العبد احترق العبد من فوره ومعلوم ان الته يدركه ببصره الآن في لاحترق الكون فان بصر الحق اذا اجتمع به بصر العبد احترق العبد من فوره ومعلوم ان الته يدركه ببصره الآن في حق العبد من فوره ومعلوم ان الته يدركه ببصره الآن في حق العبد من فورة ومعلوم ان الته يدركه ببصره التعبد منه وقاع المحرين على وقية الكون ولذلك وصف نفسه اذا تجلى أن يكون رواه المحرين وقع الحرق في الحديث المعلم المعلم المنابع المنابع المنابع المنابع وقع الحرق في الحديث العلم المنابع المن

الحيرياء

JI

4

19

.

لار

عل

ماه

20

الكبرياء على وجهد فلا يرتفع أبدافاذارأ يناالحق متى رأيناه بإصار نانراه من حيث لايراما كإبرانامن حيث لانراه فانه يراناعبيدا ونراه الهماونراه بهو برانابناومهمارآنابه فلانراه به بلوهي الرؤية العامة ورؤية الخواص أن يروه به ويراهم بهم فهوالذي يحفظ عابهم جودهم ليفيدهم ويستفيد من يستفيد منهم حتى نعلم الىمن هودونه فهوالحفيظ المحفظ ولماسرى الحفظ في العالم فقال ان عايكم لحافظين وقال والحافظين فروجهم والحافظات وعم فقال والحافظون لحدود الله فدودهم كانكل عين في العالم من حيث ماهي حافظة أمر اماعين الحق و هذا وصف نفسه بالاعين فقال تجرى بإعيننافان مدبر السفينة يحفظهاوا القدم يحفظها وصاحب الرجل يحفطها وكلمن لهتدبير في السفينة يحفظها بل يحفظ مايخصه من التدبير فقال تعالى فيها نهاتجري باعين الحق ومانم الاهؤلاء وهم الذين وكاهم الله بحفظها فالحق مجوع الخلق فالحفظوف كل مايطلب الجع ولهذا القام في صنعة العربية بدل الاشتمال تقول عجبني الجارية حسنه الاشتمال الذي هنا وأعبني زيدعامه فالعلم بدل من زيدوالحسن بدل من الجارية واكن بدل اشتمال كايكون في موضع آخو بدل الشئ منالشئ وهم العين واحدة كقولهم رأيت أخاك زيدافز يدأخوك وأخوك زيد فهكذاقوله كنت سمعه وبصره وقوله ومارميت اذرميت ولكن اللهرمى اذرميت فهذا بدل النيءمن الشئ وانكان فى هذا البدل رائحة من بدل البعض من المكل فقال أكات الرغيف ثلثيه وليس في أنواع الميدل بدل أحق بالخضرة الالحية من بدل الغلط وهو الذي فيه الناس كلهم يظنون انهم هم وماهم هم ويظنون ان ماهم هم وهم هم ولهذا لا يوجد بدل الغلظ في كالرم فصيح مثاله وأيترجلاأ سداأردت أن تقول وأيت أسدافغلطت فقلت وأيت رجلائم تذكرت انك غلطت فقلت أسدا فابدات الاسددمنه فالعارف لزمه الادبأن يضيف الى الله كل مجود عرفاوشر عاولا يضيف اليه ماهوم ندموم عرفا وشرعاالاان جعمشل قوله قلكلمن عندالله وكل يقتضى العموم والاحاطة وقوله فالحمها فجورها وتقو بهافال كمشف والدليل يضيف اليه كل بحودومذموم فان الذم لا يتعلق الابالفعل ولافعل الالله لالغيره فالعارف في بدل الغلط فان عقله بخالف قوله فقوله فى الذموم ماهوله ويقول فى عقده وقلبه هوله عند قوله بلسانه ماهوله ومن لا يعلم انه غلط يصمم على مأقاله اوعلى مااعتقده فالله الخفيظ وهو بدل من الحفظة والحافظين واعيننا فالحفظ بطلب الرؤية ولابدوالرؤية لاتطلب الحفظ ولابدواكن قد يجيى المحفظ

لكل حفيظ فى الوجود حفيظ ، وفى كل بابرحة وكظيظ فكن عبد لين فى دعائك عبده ، الى الله لافظ عليه عليظ فكربين محفوظ عليه وجوده ، وبين حفيظ ماعليه حفيظ

فكا ان ربك على كل شئ حفيظ فهو بكل شئ محفوظ لانه بالاشياء معاوم فالاشياء تحفظ العلم به عند العلماء به والعلم مفته والعلم المعاوم والمعاوم اعطاه العلم بنفسه فالمعاوم بحفظ عليه العلم ويزيل عنه العلم فهو يتقلب لتقلبه فحفظ الله علمه من حيث ما هو معاوم له

ففظ الحق موسوم \* وحفظ الخلق معاوم ومااربي على هذا \* فدخول وموهوم لان المعاومات تحفظ على العالم نسبة الوجود اليه فهو يحفظ على العالم نسبة الوجود اليه فهو يحفظ عليه وجوده وانحاق العالم العالم المحافظ المحافظ

ق قوله

يةولا

المين

الرداء

أماطن

والعالم

ة التي

عالمولا

لداطن

ذانعلى

Lakei

Uan,

موسى

الدغ

Lesis

الآنف

صرين نرداء الرحة من الالتداذ بذلك الله ع فانه عنزلة الجرب الحك أنت تدميه وهو بجد اللذة بذلك الادماء وكل اقوى الحق عليه مضاعف اللذة حتى انه يبادر الى حك نفسه بيده لما يحد في ذلك من الالتذاذ بهمع سيلان دمه في ذلك الحك فجهم دا الغضب الألمى و حاملته والمتصفة به وكذلك من فيها من و زعة الغضوب المغضوب عليه بما يجده لا بما في نفوس هؤلاء ولكن لا يحصل طم هذا الا بعد استيفاء الحدود والاحساس بالآلام عند نضج الجلود فتبدل لذوق العداب كان هنا كان هنا والمعلم من الدنيا بأنواع المخالفات فلكل نوع عذاب و هم جلد خاص يحس بالالم كاكان هنا دامًا في تجديد خلق والناس في هذا التجديد في لبس فاذا انتهى زمان المخالفة المعينة انتهى نضج الجلد فان شرع عندانتهاء المخالفة في خالفة الحرى اعقب النصح تبديلا بجلد آخر ليذوق العذاب كاذاق اللذة بالمخالفة وان نصر في عندانتهاء المخالفة في خالفة الحرى اعقب النصح والتبديل بقدر ذلك فهم على طبقات في العذاب في جهنم ومن أدصل المخالفة ومن أدصل المخالفة في ما المحالف المحرالي الاجل المسمى انتهاء المخالفة وبهم الى ذلك الحدو تكنفهم الرحة التي وسعت كل شئ ولا نشعر بذلك جهنم ولاو زعتها المخالفة وبنات المضرة ولا لملائكة العذاب فتبق احوال جهنم على ماهى عليه والرحة قدا وجدت لم المخاطم في تلك الصورة بحكمها فان الرحة هي السلطانة الماضية الحكم على الدوام فافهم ما اومانا اليه فانه من الما الحفظ الألمي حفظ المرائب وربك على كل شئ حفيظ واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل المنافة الماضية المحدود والسبيل

\*حضرةالقيت،

ان الذي قدر الاقوات أجعها \* هوالمقيت الذي لعبده شرعه وهو الذي قدر الاوقات جلتها \* رزقاو خاقا ومصنوعا كاصنعه

عبد المقيت هواخ شقيق لعبد الرزاق فان الرزق قوت المرزوق وهو على مقد ارخاص لا يزيد ولا ينقص فى كل شهوة فى الجنان وفى كل دفع المم وشهوة فى الدنيالا بهاد ارامتزاج ونشأة امشاج فن هذه الحضرة يكون القوت لـكل من لا يقوم له بقاء صورة فى الوجود الا يه ومن هذه الحضرة يكون تعيين اوقات الاقوات وموازينها كما قال تعلى فى خاقى الارض وقد وفيها اقواتها أى اعطى مقادير اوقات الاقوات وموازينها وهذه الاقوات عين الوجى الذى فى الساء فا قوت فى الارض كالوجى فى الساء وهو عينه لاغيره فاوجى فى الساء امر ها وهو تقدير اقواتها وقدر فى الارض اقواتها

بروج السهاء له اقوة به بها يبعث الله أمواتها و حكمتها في الترى سيرها به ليجمع بالسيراً شتاتها فان الاله بساها لذا به وعين بالسير أوقانها فكان غذاء لها وقنها بهوقدر في الارض أقوانها وهو وحى امرها واختلفت الاسهاء لاختسلاف الحمال والصوروعم بالسهاء والارض ماعلامن العالم وماسفل وما الوجود الاعال وسافل ومن اسهائه العلى و رفيع الدرجات فأمر الاسهاء واقواتها اعيان آثارها في الممكنات في الآثان تعقل اعيانها فالها البقاء بآثارها فقوت الاسم اثره وتقديره مدة حكمه في الممكن أى ممكن كان ومن هذه الحضرة وان من شئ الاعند ناخز ائنه وما نتزله الابقدر معاوم والخزائن عند الله تعلى العجود الله عن الوجود ذاته وادنى الخزائن ماخز تنه الافكار في البشر وما بين هذين خزائن محسوسة ومعقولة وكلها عند الله فانه عين الوجود فهي حضرة جامعة للاعيان والنسب والحدوث والقدم فالخلق والخالق والمقد ور والقادر والملك والماك كل واحداث المن عن الخاطبون عن الخاطبون عند الخطاب ليس غيرنا و لهذا كان القرآن منز لاوالنز ول لا يكون الامن على كالعروج لا يكون الالى عاق

فن سفل الى عاو عروج \* ومن عاوالى سفل نزول وكل عاء في التنز لل فينا \* فهما قات فانظر ما تقول

ولمالم يكن فى الكون الاعلة ومعاول علمناان الاقوات العاوية والسفلية ادوية لازالة امراض ولامرض الاالافتفار

فڪل



فكل من فى السَموات ومن فى الارض آتى الرجن عبدا والساء والارض أتيا الى الرجن طائعين وكل عبد فقير السيده وخادم القوم سيدهم لقيامه بمصالحه، والعبدهومن يقوم فى خدمة سيده لبقاء حقيقة العبودة عليه والسيد يقوم بمصالح عبيده لبقاء اسم السيادة عليه فاو فنى الملك فنى اسم المالك من حيث ماهومالك وان بقيت العين فتبق مسلوبة الحكم لانه لافائدة للاشياء الاباحكامها لاباعيانها ولا تكون احكامها الاباعيانها فاعيانها واعيان من تحكم فيهم فاثم الاحكم وعين في المفتقر ومفتقر اليه ولله احكامها واحكامها مفتقرة الى اعيانها واعيان من تحكم فيهم في الاحكم وعين في المفتقر ومفتقر اليه ولله الام جيعايه ما تكسب كل نفس فاتى بكل وهي حرف شمول فشملت كل نفس في اتركت شيأ في هذا الوضع العمل المناهم العلماء والله على المناهم العلماء والله على المناهم المناهم المناهم والمناهم أهل البشرى وكل من تحقق أم الكان الاعين فيعلم من كان يجهل و يفضل عليه من عامه هنا في الحياة الدنيا وهم أهل البشرى وكل من تحقق أم الكان بعس ما تحققه

من قدرالقوت فقد قدرا ، والقوت مااختص بحال الورى بل حكمه سارفقد عمنا ، ونفسه فانظر ترى ماترى كل تفذى فيه علم في ، وجوده حقا بغسيرافترا

فقوت القوت الذي يتقوت به هو استعماله فالمستعمل قوت له لانه ما يصح أن يكون قو تاالااذا تقوت به فاعلم من قوتك ومن أنت قوته رويناعن عالم هذا الشان وهوسهل بن عبد الله النسترى أنه رضى الله عند سئل عن القوت فقال الله فقيل له عن الغذاء نسألك فقال الله لغلبة الحال عليه فان الاحوال هي ألسنة الطائفة وهي الاذواق فنبه السائل على ما قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقت فقال ياسهل انما أسائل على ما قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقت فقال ياسهل انما أسائل جهل ما أراده سهل فعزل اليه في الجواب بنفس آخر غير النفس الاول وعلم انه رضى المدعنه جهل حال السائل كالسائل جوابه فقال له سهل ما لك وطياعنى الاشباح دع الديار الى بانبها ان شاء خربه اوان شاء عرها فازل السائل وطياعن جوابه الاول الكن في صورة أخرى وعمارة لدار بسا كنها فالقوت الله كافوا في الحال أجابو ابالنصوص و اذا بلول المنافي لعزوله من النص الى الظاهر وهكذا أكثراً جو بة العارفين اذا كانوا في الحال أجابو ابالنصوص و اذا كانوا في الحال أجابو ابالنطواهر فهم بحسب أوقائهم وهذا القدر من التنبيه على شرف هذه الحضرة كاف ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ حضرة الا كتفاء ﴾ ان الحسب هوالعليم عالنا \* و بماله فالكل فى الحسبان لوتعلمون بما أقول وصدقنا \* فيه وفى الا كوان والانسان الى نطقت به وعنه وليس لى \* عين تنطقني سوى الحسان

بدى صاحبهاعبدالحسب وأدخلها القائلون بحصر الاسهاء في الصفات السبعة في صفة العلم وقد جاء في مدلول هذه المخضرة الامران الواحد مثاله وتحسبهما يقاظا وامثاله والثاني ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي به تقعله الكفاية فلا يفتقر الحافظة وعند الكشف بعلم المحجوب ان أحداما افتقر الاالى الله لكن لم يعرفه اتحليه في صور الاسباب التي حجبت الخلائق عن الله تعالى مع كونهم ما شاهدوا الاالله وطذا نبهم لو تنبهوا بقوله تعالى وهو الصادق يأيم الناس تتم الفقراء الى الله لعام بفقرهم اليه فلم يتنبه طذا القول الامن فتح الله عين فهمه في القرآن وعلم المن المن المن حكم حيد فكلام الحق لا يعلمه الامن المعه بالحق فانه

كلام لا يكفيه سماع ملام ماله فينا انطباع فنسمه ورتناوه حروفا به بنظم لا يداخله انصداع فقول الله هذا القول السارى القديم الطارى من سمعه تكام به ومن لم يسمعه ماسمع الاهو ولم يتكام به وما نكام الا بمفساحب الحجاب لا يعلم ذلك الابالخبر مثل قول الله فأجره حتى يسمع كلام الله ومثل المصلى اذا قال سمع الله لمن حده وكل

( ٣٢ - (فتومات) - رابع )

سلدر

الغاد

، نفوس سنداب

كانهنا

نشرع

مرق

زارصل ی انهٹ

وزعنها

ات لمم

بالبان

اش بال

نه للر نا بال

السان

في الما

ل ومافي

فالآثار

المفرا

Wega

ن الوجود

للاطال

لخاطبون

والافتقاد

مصل اذا كان فذا أواماما يقول سمع الله ان جده هذا محل الاجاع وما كل قائل هـ ذا يعلم ان الله هو القائل الااذا سمع هـ ذا الخير فهذا هو الحجوب وأماأ هـ ل الكشف والوجود في ايحتاجون الى خبر بل يعامون من هو السامع والقائل فهم غرقى في محرم لا يرجون مو تاولا حياة ولا نشو را

وانما العسلم به پ فى موج هذه اللجج ياحضرة قد تلفت پ فيما النفوس والمهج وما عليه فى الذى پ يلقاه فيه من حرج ومانجا منه سوى پ من مات فيه فدرج فسلا تخف فانها پ نفسك فى ثانى درج

انى أكابد اللجج \* حتى أفوز بالشبح والسيف لاأرى له \*عينافدع عنك الحجم ان الفتى كل الفتى السربيض في عين السبح من كل ما يكرهه \* من قد نجا وماخرج وكل ما تحسفره \* من ذات دل ودعم

وقدكثرالله في خطابه من قوله ولا تسبن ولايحسبن وعدداً مو را كشيرة هي مذكو رة في القرآن يطول ايرادهاوما منهاآية فيهاولانحسبن أويحسب الاوفيهاققة الاكتفاءلن فهم ومايعقلها الاالعللون من هذه الحضرة يحسب على المتنفس انفاسه لانهاا نفاس معدودة محصاة عليه الى أجل مسمى فلابدأن يكون كافلنا والحن لابماهي انفاس وانحا بماتجرى فيه الىأمدمعين وتلك حضرة بين العلم والجهل فهى حضرة انتخمين والحسدس والظن الذي لم يبلغ مبلغ العروطداجاءوحسبوا أنلانكون فتنة وكانت الفتنةف كانماحسبوا وقال فيطائقة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاوماأحسنواصنعافهي شبهات فيصو رأدلة تظهر وليستأدلة فينفس الامر فالكبس من يقفعندها ولايحكم فيهابشئ فان لهاشبها بالطرفين ومن هذه الحضرة نزلت الآيات المتشابهات التي نهيناعن الخوض فيها ونسبناالي الزيغ في اتباعهافان الزيغ ميل الى أحد الشهين واذا أولت الى أحد الشبهين فقد صبرتها محكمة وهي متشابهات فعدلت بهاعن حقيقتهاوكلمن عدل بشئعن حقيقته فماأعطاه حقه كأأعطاه الله خلقه والانسان مأمور بأن بوفى كلذي حق حقه ومن هذه الحضرة ظهرت الاعداد في أعيان المعدودات فلما تركب العدد في المعدود تخيل منه ما ايس له حكم فى وجودعيني فهـذه الحضرة أعطت كثرة الاسهاءلله وهي كاياأ سهاء حسني تتضمن المجد والشرف بلهي نص في المجه والشرف فلهذاقيل فيمهانه تعالى حسيب والحسيب ذوالحسب الكريم والنسب الشريف ولانسب أتم ولاأكمل فى الشرف من شرف الشئ بذا ته الداته و لهذا لما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم انسب لنار بك مانسب الحق نفسه فبا أوجى اليه به الالنفسه وتبرأ أن يكون له نسب من غيره فانزل عليمه سورة الاخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم الله ولم يولدولم يكن له كهفوا أحدفعدد ومجدفكانت لهعواقب الثناء بمالهمن التحميدتم أبان ان له الاسماء الحسني وعابن لنامنهاماشاءوأمرناأن ندعوه بهامع ان لهاسهاءكل شئ في العالم فكل استم في العالم فهو حسن بهذه النسبة ومن هناقالوا أفعالاللة كلها حسنة ولافاعل الااللة هكذا حكم الاسهاء التي تسمى مهاالعالم كاه ولاسمان قلنا بقول من يقول ان الاسم هوالمسمى وقدييناانه مائم وجودالاالتهوكذلك لوقلناان الاسم ليس المسمى لكان مدلول الاسم وجودالحق أيضافعلى كل وجه ايس الاالحق فماثم وضيع فالكل ذوحسب صميم ومجد وشرفع ييم وانما الحسبان الذي رمي اللة بهر وضة أحلا الرجلين من السماء فاصبحت صعيد ازلقا واصبح ماؤهاغو رافكونهاأ صبحت صعيد ازلقاأ ورثها الشرف وبمانها بهمن الزاقي اورثها التنزيه والرفعة في الدرجة بماجعلها صعيداوأ زال عنها أنواع المخالفة بماأزال عنهامن الشجرفان الحسبان كان من السماء فاعطى مرتبة السمولمن كان موصوفا بالارض وهي الساترة من فيها ولهذا سميت جنة فما أبرزمابرزمنهاالاجود السماء وهوالمطروجودهابحرارة الشمسفن السماءظهرتز ينتهافالسماءكستها بحسبانها والسماء جرّدتهامن زينتها بحسبانها فمن زينتها كثرتأسماؤها بمافيها من صنوف الثمر والانسجار والازاهر ومن تجريدها وتنزيهها توحد اسمهاوذهبت أساؤها لذهاب زيننها اناجعلناماعلى الارض زينةلها وليس الارض فى الاعتبار سوى المسمى خلقا وليس زينتها سوى المسمى حقافبالحق تزينت وبالحق تنزهت وتجردت عن ملابس العدد وظهرت بصفة الاحدوهذا كلعمن هذه الحضرة حضرة الاكتفاء وهوالاسم الألمي الحسب

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وهو قوله و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

ان الجليس له الجلال الاعظم ، والجودوال كرم العميم الاخم فاذا تخلق عبده بجلاله ، تعنو الوجوه له ومنده يعظم وهوالذى سبق الجال نفاسة ، فيله التقدم والمقام الاقدم وله التنزه في العارج كلها ، وله التكرم والصراط الاقوم يبد وفيظهره جال وجوده ، يعلوفي حجبه الجلال المعلم بحقيقة حوت الحقائق كلها ، ماقد علمت به ومالا يعلم فانهض بهاان كنت تعرف قدرها ، ذوقاولاتك في القيامة تندم فانهض بهاان كنت تعرف قدرها ، ذوقاولاتك في القيامة تندم ان الذين ببايعون الحق والحقائق الها ، وارحل الى طلب المعالى تعصم وافشوا الذي جنما به في حقم ، ليبايعون الحق حقا فاعلموا وافشوا الذي جنما به في حقم ، لا تحقيمه وافله لا يكتم وانظر اليه من و راء حجابه ، تعظى به ان كنت عن يضهم وانظر اليه من و راء حجابه ، تعظى به ان كنت عن يضهم مهما بنيت الصرح أنت خليفة ، فاحد أدر اذا قام البنا يتهدم ان البنا يته النا الناء اذا تقدوم بأمره ، لا يعستريه تقوض وتهدم

يدغى صاحب هذه الحضرة عبدالجليل قال تعالى وجل وهوالذى فى السهاء اله وفى الارض اله وفى السهاء رزفكم وما توعدون

من نسبة الجلال اليه له الاسم ومن حضرة الجلال ظهرت الالوهة و عزالخلق عن المعرفة بهاومن هدا الاسم يعمل سر كم في الارض لمافيكم من نسبة الباطن وجهركم لمافيكم من نسبة الظاهر لارتفاعكم عن تأثير الاركان في كالم فهو جليل وكل حقير فهو جليل فهو من الاضداد وقيل لاي سعيد الخراز بمعرفت الله فقال بجمعه بين الضدين م تلاهو الاولاقل والناهر والباطن يعني من عين واحدة وفي عين واحدة ثم نرجع و نقول و لاأحقر بمن يسأل أن اللهم لا قامة نشأته والقاء الحياة الحيوانية عليه وعلى قدر الاحتفار يكون الافتقار وأى افتقار أعظم من لايكون له ماير بد الابغيره لا بنفسه ولولا القوابل ماظهر مجد القادر لولاجوع العبد ما دعى فيه السيد ولولا عين العبد ما كان المجوع حكم ولما أواد السيدان يظهر بحكم لا يقوم الابعبده فلابدأن يتعين وجود العبد وهوالذليل فالمفتقر اليه أشدى الحكم وأولى بالاسم في كل الوجود الابه ندا الاسم في من عن واحد من الشي من الشي عنه الافتقار للحكم سواء حكمت له أوعليه وماحكم على شي ولالذي الاعينه في الماءه شي من نارج في الاهونه والحدة وأماء ظمة الحليل في تأثيره كما ان حقارته من كونه مؤثرا فيه اسم مفعول وما من شي الدون واحدة وأماء ظم والحدة وأماء ظم الخيل له حقيقة فيقول العظيم الذي له التأثير فيه الحقير ياجليل الدونية للذي تأثر وظهر الاثر فيه لذى له الاثر والتأثير واحدة وأماء فين من كل قائل ومسم و واصف ويقول الحقير الذي تأثر وظهر الاثر فيه لائري والتأثر والمائير باجليل بالوجهين من كل قائل ومسم و واصف ويقول الحقير الذي تأثر وظهر الاثر فيه له لذى له الاثر والمناخر والتأثر والحليل بالوجهين من كل قائل ومسم و واصف

الااذا

colum

US &

bal

فيالجد

J5 i

his a

شاقالوا

1800

يافعلي

المات

انفاره

حرفان

lia

سانها

لازاهر

elen

ندن.

وناعث فيا رأينا أشبه شئمنه بالصدى فانه ما بردعليك الامانكامت به فوضعه الحق لهذا المقام وأمثاله مثالا مضرو با فان الله ماخلق الخاق له بين الخلق واعماخلقه ضرب مثال له سبحانه و تعالى علق الحيرا ولهذا أوجده على صورته فهوعظيم بهذا القصد وحقير بكونه موضوعا ولابد من عارف ومعر وف فلابد من خلق وحق وليس كال الوجود الابهما فظهر كال الوجود في الدنيا في الدنيا في الباطن فهي في الآخرة في الظاهر والباطن فلابدأن تكون الآخرة تطلب حشر الاجساد وظهو رها ولابد من امضاء حكم التكوين فيهمافهي في الدنيا في العموم تقول للشئ كن فيكون في تصقيرها و تخيلها لان موطن الدنيا ينقص في بعض الأمن جدة عن امضاء عين التكوين في العين في الطاهر وفي الآخرة تقول ذلك بعينه لما يريدان يكون كن فيكون في عينه من خارج كوجود الاكوان هنا عن كن الاطبية عند أسبابها في كانت الآخرة أعظم كالا من هذا الوجه لتعميم الكلمة الحضر تين الخيال والحس

فللاولى هو السر من وللا تو الجهر فن آمن بالكل هو فقد بان له الأمر وما ثم حضرة فى الحضرات الالهمية من يكون عنها النقيضان فى العين الواحدة الاهذه الحضرة فهى العامة الجامعة التى تضمنت الاسماء كلهاحسنها وسبئها والجلال من صفات الوجه فله البقاء دائما وهو من أدل دليل على ان كل مافى الدنيا فى الآخرة بلاشك وعمافى الدنيا مالاخفاء به وهى الاجسام الطبيعية التى من شأنها ان نأكل وتشرب وتستحيل مأكلها ومشر و بها بحسب أمن جتها فنى الجنة يستحيل مايا كه أهلها عرقا يخرج من اعراضها أطيب من ريح المسك قال تعالى و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فقال قائل بأى نسبة يكون له هذا البقاء فقال ذو الجلال والاكرام فرفع بنعت الوجه فلوخفض نعت الرب وكان النعت بالجلال وله النقيضان في يق الوجه الدى له النقيضان ولا يفنى وانما يفنى ما كان على هذه الارض فناء انتقال فى الجوهر وفناء عدم فى الصورة فيظهر مثل الصورة لاعينها فى الجوهر الباقى الذى هو عجب الذب الذى تقوم عليه نشأة الآخرة في قي حكم الوجه المنعوت بالجلال و بتبعه اسمه حيث كان فللاسم البقاء كما كان البقاء للسمى به والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل

\* حضرة الكرم \*

ان الكريم الذي يعطى اذا سئلا ، ولو تراه فقد برا لله ندى سألا وليس يبرح من اذلال نشأته ، بما يعز ولو محبوبه وصلا ولا أحاشى من الأعيان من أحد ، الاالغنى الذي يعطى اذاسئلا وذاك للا دب إلمعتاد أنسبه ، فاله ما نع ولا تقلل خلائق عينا حل أور حلا فان يحسل في قلى منازله ، وان أقام أراه فيه من خلا وليس ينقص م علم الخلائق عينا حل أور حلا وليس ينقص م علم الخلائق عينا حل الااذا فيله م تحللا وليس ينقص م القران لني آياته عجب ، آبار ، نقتضى الازمان والازلا

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الكريم وهو يتبع الجليل و يلازمه قال نعالى و يبقى وجه ربك ذوالجلال والا كرام وقال تعالى تبارك اسمر بك ذى الجلال والا كرام واغمانيعه من حيث ما يعطيه وضع الجلال ولما كان يعطى النقيض باء بالا كرام على الوجهان فان السامع اذا أخمذ الجلال على العظمة أدركه القنوط لعدم الوصول الحمن العظمة لما يرى نفسه عليه من الاحتقار والبعد عن التفات ما يعطيه مقام العظمة اليه فأز ال الله عن وهم ذلك الذى تخيله بقوله والا كرام أى وان كانت له العظمة فانه يكرم خلقه و ينظر اليهم بجوده وكرمه نز ولامنه من هذه العظمة فالما سمع القائط ذلك عظمة الولى التي كان يعظم مها الحق

ڪانٽ

الا

بال

7.

كانت العين الحق عن انكسار من العيد وذلة فاما وصف الحق نفسه بأنه يكرم عباده بنزوله اليهم حصل في نفس الخلوق الااللهما اعتني مه هذه العنامة الاوللخلوق في نفس هـ ذا العظيم ذي الجلال تعظيم فرأى نفســـ معظما فلذلك زاد في تعظيم الحق في نفسه ايشار الجنابه لاعتناء الحق به على عظمته فزاد الحق بالكرم تعظما في نفس هذا العبد أعظم من العظمة الاولى هذا اذا أخذا لجلال وحله على العظمة فان أخذه السامع وجلاعلى نقيض العظمة فانه يحصل أيضاف تفسه القنوط لانه حقير وقد استندالى مثله فن أين بأتي من تكون له منه رفعة والذي استندالي وليقول له لسان الصفة ومع هذافانه ذواكرام والدليسل على انه ذوا كرام امتنانه عليك بوجودك ولمتكن شيأموجودا ولامذكورافلولا كرمه ليقيت في العدم فكرامته بك في اعطائه الوجود اياك أعزمن كرامته بك بعد وجودك بما بمنحك بهمن نيل اغراضك فيتنبه هذا الناظرفى هذا الاسموحله على نقيض العظمة ويقول صحيح ماقال من أكرمني بالوجو داخلير وحال بيني وبين الشر المحض وهو العدم لابدأن يكون قادر اعلى ايجاد مايسر في ودعه يكون فىنفسهما كان انها الغرضان يمكون له الاقتدار على تسكو ين ما أر يدهمنه وماجعل عنده هذا الاقوله والاكرام وانظرالى قول الني صلى الله عليه وسلم وماأ عجبه في نهيه ان يقال عن العنب الكرم وغيرته صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم م قال فان الكرم قلب المؤمن فأن قلبت المؤمن وجدت الحق فى قلبك اياه فان الله يقول وسعنى قلب عبدى المؤمن والحق باطن المؤمن وهوقلب الظاهروالحق هذاهوالكريم لان القلب هوالكرم فهومحل الكرم وجاء بالاسم الكرج على هذه البنية لكونها تقتضى الفاعل والمفعول فهوتعالى كريم علوهب وأعطى وجادوامتن بهمن برويل الهبات والمنه وهومكرم ومتكرم عليه بماطلب من القرض فأقرض العبدر به عن أمره و بماعبده خلفه لانعماخلقهم الاليعيد وهوجعل لهم الاختيار فلماجعل لهم الاختيار ربحاأة اهمذلك الى البعدعماخلقواله من العبادة والعلم الحق ذلك ظهرفى صورة كلشئ وأخبر عباده بذلك فقال فأينما تولوافتم وجمه الله ولابد اسكل مخلوق من التولى الى أمر ماوقال الحق تعالى في ذلك الذي توليت اليهوجهي وما أعامهم بذلك الاليتصفو ابصفة الكرم على الله بتوليهم لانهم لولم يعلمواذلك باعلامه مع وجودالاختيار الذي يعطى التفرق فى الاشياء لتخيلوا انهم قدخوجوا عن حكم ما خلقواله من التكرم على ربهم بعبادتهم الاهفر بما كانوا يجدون في نفوسهم من ذلك حر جاحيث خالفوا ماخلقواله معكرمه بهم بامجادهم فأزال الله عنهم ذلك الحرج كرمامنه واعتناء بهم بقوله فأينما نولوافتم وجهاللة فانطلقوافى اختيارهم اذاعلموا انهم حيث تولواماتم الاوجه الله فوقفوا على علم ماخلقو الهوقد كان قبل هذا يتخيلون أنهسم بتبعون أهواءهم والآن قدعاموا ان أهواءهم فيهاوجه الحق وطف اجاءبالاسم اللهلانه الجامع لكل اسم فقال فأينم اتولوافتم وجهاللة وذلك الاين يعين بحقيقته اسماخاصامن أسماء اللة فللة الاحاطة بالاينيات بأحكام مختلفة لاسماء المية مختلفة تجمعهاعين واحدة فن كرمه قبول كرم عباده فقبل عطاياهم قرضا وصدقة فرصف نفسه بالجوع والظمأ والمرض ليتكرم عليه في صورة ذلك الكون الذي الحق وجهه بالعيادة والاطعام والسقي والكرم على الحاجة أعظم وقوعافي نفس المتكرم عليهمن الكرم على غيرحاجة لانهمع الحاجة ينظره احساما مجردا يثمرله الشكر ولابد والشكر نمر الزيادة من العطاء والكرم على غيرالحاجة من المتكرم عليه يظهر له الحال الذي هو عليه وجوها من التأويل قد يخرجه من نظره انه أحسن اليه فر عما يتخيل فيه أمراير دبه فلهذا نزل الحق الى عباده في طلب الكرممنهم الى الظهور بصفة الحاجة ليعلمهم انهما ينظرفى أعطيانهم الاالاحسان مجرة دافهي بشرى من اللهجاءت منه الى عباد من قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وهذه منهافهذا اسم الكريم من حضرة الكرم فبكرمه نسكر متعليه كاقر رنا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿حضرة المراقبة﴾
ان الرقيب لزيم حيثًا كان \* لذاك يحفظ أعيانا وأكوانا وقتابكون على ذات مصر فق \* عن أمر ه كأن ذاك الامر ما كانا



وايس بخفي عليمه من مراقبه ، ني وانجلذاك الامرأوهانا

يدعى صاحبها عبدالرقيب وليس في الحضرات من يعطى التنبيه على ان الحق معنا بذانه في قوله وهو معكماً بنما كنتم الاهـ ذا الاسم الرقيب وهـ ذه الحضرة لأنه على الحقيقة من الرقبي والرقبي ان تملك رقبة الشي بخلاف العمرى فاذاملكتر قبة الشئ تبعته صفاته كلها وماينس اليه بخلاف الصقة لانك اذاملكت صفة مالايلزم ان تملك جبع الصفات واذاملكت الموصوف فبالضرورة تملك جيع الصفات لانهالا تقوم بأنفسها واتم اتطلب الموصوف ولانجاره الاعدرك فتملكهاعندذلك فهي كالجرالةلصائد فأماملكه اياك فعلوم بماتعطيه حقيقتك وأماملكك اياه فبقوله فأبنما تولوافثم وجهالة ووجه الشئ ذانه وحقيقته والرقب اسم فاعل على كل شئ وهو المرقب عليه فانه المشهود لكل شئ فيرقب العبدني جيع حركاته وسكأته ويرقبه العبدني جيع آثاره في قلبه وخواطره وحركاته وحركات ماخرج عنه من العالم فلايز الصاحب هذه الخضرة في من يدعل الهي أبداعلم ذات ينجر معه علم صفات ونعوت وأسماء ونسب وأحكام ولابد لهذا الاسممن حكم الاحاطة حتى يصح شمول المراقبة ولما كانت المراقبة نقتضي الاستفادة والحفظ حذرامن الوقائع فالعلم قوله حتى نعملم فاذا ابتلاه راقبه حتى يرى ما يفعل فها ابتلاه به لانه ما ابتلاه ابتسداء وانحا ابتلاه لدعواه لانه قال لهمأ استبر بكرفقالوا بلي فادعوافا بتلاهم ايرى صدق دعواهم ولقدر حم الله عباده حين أشهدهم على أنفسهم بماقبضهم وقر رهم عليه من كونهر بهموما أشهدهم على توحيده و يصدق المقر بالملك لمن له فيه شقه فجعل لهم الانفساح من أجل ماعلم من بشرك من عباده الشرك المحمود والمذموم فغير المذموم شرك الاسباب فأن القائلين بهاأ كترالعبادمع كونهم لايعتقدون فيهاالاانهاموضوعة من عنداللة والمذمومين الشرك ان يجعل المشرك معاللةالها آخر من واحــد فمازاد ولذلك قالـمن قال من المشركين أجعل الآلهــةالهـا واحدا ان.هــذا لثيًّ عجاب فقولهان هذا الشئ عجاب عند ناهوقول الله وقوله أجعل الالهية الهيا واحداحكاية الله لناعن المشرك انه قال هكذا امالفظار امامعني فقال الله عندقو لهم ذلك ان هذا الشيء عجاب حيث جعلوا الاله الواحد آلمة وخصوص وصفة انه الهويه بميزفلا يتكثر بمابه بميزو يشهد لهذا النظر فوطم فهاحكي الله عنهم مانعيدهم الا ليقر بوناالى اللة زلني فعصم الله هـ ذا الاسم الله أن يقع فيه اشتراك فهم بعامون أنهم نصبوهم آلمة ولهذا وقع الذم علبهم بقوله أتعبدون ماتنحتون والالهمن لهالخلق والامرمن قبل ومن بعمدوأ مالطفه بهم فى همذا الاشهادفهو القبض والقبض بقتضي القهر فسأقر وابه الامع القهر فالمشرك منهمأ قرعلي كره فلما تخيلو انهم قدخ جوامن القبضة لجهلهم بماهوالامرعليه قالوابالشركة فاذاقيل لهمفى ذلك احتجوابما كانواعليه من القبض فيعذرون في دعواهم انهم ماادعوذلك الاجميرا لااختياراوالحكم في الاشسياء للاحوال فن راقب أحواله علم من أين صدر فلا يخاوه فأ المراقب المأن يكون ميزان الشريعة بيده فأنه يرى بعين ايمانه ان كان من أهل الايمان أو بعين شهوده ان كان من أهل الشهودومن لم يكن له احدى هذين العينين فهو أعمى فيرى الحق والميزان بيده يخفض ويرفع فيقتدى بربه ويتأسى وماعنده الاميزان ماشرع له لايلتفت مع الاعان الى ميزان عقله فيزن ماير دعليه من الاحوال من جانب دبه فيخفض ويرفع ويزيدني الناقص وينقص من الزائد فيأخذمن عباده بالعدل وبعطي بالفضل فلايزال مادام هذا الميزان بيده معصوما فى مراقبته و يصح عنده انه عند الاسم الرقيب لانه قد تحقق بنعته بسيده فأسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده اياه فيراقب الحق مراقبة عبيده لمن يراقب فيكون معه يحيث بري منه ومن ملك المراقبة كان له التصريف كيفشاء في المراقب فان الله مع عبده حيث كان

هكذا الامرفاعتبر ، واحفظ السر وازدجو انما الامر مثل ما ، قاته فيه فافتكر فالمعبدوان كان مقيدا بالشرع فان السرع قدجعله مسرح العين في تصر فهو يحمده الميزان و يذمه والمراقب معنى أنبما كان من مجود ومذموم فاداكان المبدهوالمراقب ولايرى الحق مجر داعن الخاق تجر يدتنز يه وتقديس أبدا لانه لا تصح هناك مراقبة فلابد أن يراه في الخلق في حضرة الافعال فيكون المراقب وهو العبد حيث كان الحق من

حقات

فق

اء

29

41

11

1

خلقه لانه في الخلق يشهده فينظر ما يقتضيه ذلك الاثر في ذلك الخلق المعين فيزنه بالميزان الموضوع ويكون معه بحسب ما بعطيه ميزان الحق في نظر أى سم الحي يكون له الحسم الموزون فيتوجه اليه باسم المي يكون عليه هذا المراقب الذي هو العبد كان ما كان من الاسماء الالحية فان كان يقتضي ما لا يوافق غرضه ولا يلام من اجه ولا يحمده شرعه سأل الموافقة وان ولا يحمده شرعه سأل الموافقة وان كان ذاغرض سأل الموافقة وان كان من يقول بالملاعة سأل الاصلى والاولى طبعافه و بحسب ما يكون عليه في حاله

فن ملك الرقبي فقد ملك الكلا \* ومن ملك الكليس على الجراء فلا تع عن ادراك كل مراقب \* فقد بانت الاسراراذ أخرج الخب \* فان الرقيب الحق في كل حالة \* لديه قبول الحال ان شاء والدرء فن راقب الحق الرقيب بعينه \* فذاك الرقيب الحق والمثل والكف عن والحلق أحكام اذاهي حققت \* يكون له منها الاعادة والبدء ويظهر في الحق الذي قلت مشلما \* يضاف الى المخلوق في كونه النشء دليلي حدوث الصور في كل ناظر \* البه وما في كل ما قلته هزء في حضرة الاجابة \*

كن مجيبا اذا الاله دعاكا \* وسميعا لما دعاك مطيعا واحفظ السر لانكن ياولي \* للذى حصكم بذاك منيعا فاذامادعاك في حق شخص \* كن مجيبا لما دعاك سميعا لانكن كالذى أتاه حريصا \* فاذا مااستفاد كان مضيعا كل من ضاعت الامور لديه \* أنه قدأتي حسد شاشنعا

بدعى صاحبها عبد المجيب وتسمى حضرة الانفعال فان صاحب هذه الحضرة أبد الايزال منفعلا وهوقو طمفى المقولات أن ينفعل وهذاحكم بايثبت عقلا وانما يثبت شرعافلا يقبل الابصفة الايمان وبنوره يظهر وبعينه يدرك قال تعالى والخاسألك عبادى عنى فانى قريب يعنى منكم ولاأ قرب من نسبة الانفعال فان الخلق منفعل بالذات والحق منفعل هناعن منف مل فانه مجيب عن سؤال ودعاء أجيب دعوة الداعى وهوالمو جب للاجابة اذادعاني فليستجيبوا لى اذا دعوتهم ومادعاهم اليما الابلسان الشرع فادعاهم الاجهم فأنه تلبس بالرسول فقال من أطاع الرسول فقد أطاع الله فقررانه ماجاءمنه الابه فمافارقه ولاشاهدا لخلق المبعوث البهم الاالرسول فظاهره خلق وباطنه حتى كاقال في البيعة أعاببايعون الله ومافى الكون الافاعل ومنفعل فالفاعل حق وهوقوله والله خلقكم وماتعماون والفاعل خلق وهوقوله فنعرأجوالعاملين واعملواماشتتم انهبماتعملون بصمير والمنفعلخلق وهومعلوم وخلق فىحق وهو الاجابة وحق في خلق وهو ماانطوت عليه العقائد في الله من أنه كذا وكذا وخلق في خلق وهو ما نف عله الهمم في الخلوقات من ح كات وسكون واجتماع وافتراق ثماعم أن الاجابة على نوعين اجابة امتشال وهي اجابة الخلق لمادعاه اليه الحق واجابة امتنان وهي اجابة الحق لما دعاه اليه الخلق فاجابة الخلق معقولة واجابة الحق منقولة لكونه تعالى أخبربها عن نفسه وأماا تصافه بالقرب في الاجابة فهوا تصافه بأنه أقرب الى الانسان من حبل الوريد فشبه قربه من عبد ، قرب الانسان من نفسه اذا دعانفسه لامر ما تفعله فتفعله في الاعاء والاجابة الذي هو السماع زمان بل زمان الدعاء زمان الاجابة فقرب الحق من اجابة عبده قرب العبد من اجابة نفسه اذا دعاها ثم ما يدعوها اليه يشبه في الحالما يدعو العبد ربهاليه في حاجة مخصوصة فقد يفعل لهذلك وقد لا يفعل كذلك دعاء العبد نفسه الى أمر ما قد تفعل ذلك الامرالذي وعاه اليهوقدلا تفعل لامرعارض يعرض لهوانه اوقع همذاالشبه لكونه مخاوقاعلى الصورة وهوأ نهوصف نفسه في أشياء بالتردد وهذامعني التوقف في الاجابة فهادعاالحق نفسه اليه فها يفعله في هــــذاالعبد وقد ثبت هذا في قبضه نسمة is.

المؤمن فان المؤمن يكره الموت والله يكره مساءة المؤمن فقال عن نفس مسبحانه ماتر ددت في شئ نافاع الهترددي فأثبت اننفسه التردد في أشياء تمجعل المفاضلة في التردد الالهي فقال تعالى ترددي في قبض نسمة المؤمن الحديث فهذا مثل من بدعو نفسه لا مرماتم بترد دفيه حتى يكون منه أحدما يترد دفيه والدعاء على نوعين دعاء بلسان نطق وقول ودعاء بلسان حال فدعاء القول يكون من الحق ومن الخلق ودعاء الحال يكون من الخلق ولا يكون من الحق الابوجة بعيد والاجابة للدعاء بلسان الحال على نوعين اجابة امتنان على الداعى واجابة امتنان على المدعق فاماامتنانه على الداعى فقضاء حاجت التى دعاه فيها وامتنا نه على المدعة فأنه بها يظهر سلطانه بقضاء حاجت فهادعاه اليه وللخلوق ف قبوله مايظهر فيه الاقتدار الالهي رائحة امتنان ولهذه الفؤة الموجودة من من من على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام فقال تعالى تأنيساله يمنون عليك أن أسلموا ثم أمره أن يقول لهم فقال يامجد قل لا تمنواعلي اسلامكم بل الله بمن عليكم أن هدا كمالا بمان ان كنتم صادقين فتلك المنة الواقعة منهم انماهي على الله لاعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأنهم ماانقاد واالاالى الله لان الرسول مادعاهم الى نفسه واعمادعاهم الى الله فقوله لهم ان كنتم صادفين يعنى في اعانكم عاجث به فانه عاجث به ان المداية بيداللة بهدى بهامن يشاءمن عباد ولابيد المحاوق ثم ان الني صلى الله عليه وسلم أبان عماذ كرنا ممن أن لهمر اتحة في الامتنان أ ما والله لوشتتم أن تقو لوالقلنم وذ كرنصرة الانصار وكونهم أووه حين طرده قومه وأطاعوه حين عصوه قومه فاشبهوافها كان منهم بماقر رمرسول الله صلى الله عليه وسلممن ذلك قوله تعالى لنبيه ألم يجدك يتمافا وى ووجدك ضالافهــدى ووجدك عائلا فأغنى ولما كانت المنع محبوبة لذاتها وكان الغالب حب المنع حتى قالت طائفة ان شكر المنع واجب عق الاجعل الله التحدث بالنع شكر افأذاسم الحتاج ذكرالمنع مال اليه باطبع وأحبه فأص هأن يتحدث بنع اللةعليه فقال وأما بنعمة ربك فدث حتى يبلغ القاصى والدانى وقال فى الانسان فأمااليتيم فلاتقهر وأماالسائل يعنى فى العلم فلاتنهرومن هذا الامرذ كرأهل اللهما أنع الله به عليهم من المعارف والعلم به والكرامات فان النع ظاهرة و باطنة وقد أسبغ علي عباده كاقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فهذا بعض ما يعطيه هذه الحضرة من الانفعال والله يقول الحق وهويهدى السبيل

\* حضرة السعة \*

انماالواسسع الذي بدا بهمن سناالشمس افقه فهى فينابنورها به وأنا فيه حقه وزها بالذي بدا بهمن سناالشمس افقه فهى فينابنورها به وأنا فيه حقه بدعى صاحبها عبد الواسع قالت الملائكة ربناوسعت كل شئ رحة وعلما فقد مت الرحة على العلم لانه أحب أن يعرف والحب يطاب الرحة به فكان مقام الحب الالحمى أول مرحوم فاق الخلق وهو نفس الرحن وقال ورحتى وسعت كل شئ فع بكل كل مرحوم وماتم الامرحوم ومن كان علمه بالشئ ذوقا وكان حاله فانه يعلم ما فيه وما يقتصيه من الحكم وقد قال الترجان صلى اللة عليه وسلم ان المؤمن لا يكمل حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه وقد علمنا ان اله الما كل وانه المؤمن وان المام على صور ته فقد ثبتت الاحومة بالصورة والا يمان لا نهمام الاقائل به مؤمن مصدق بوجوده فانه مامن شئ الايسبح عمده ومامن شئ الاوسعة ورحمته كاوسعه تسبيحه وحمده فهو الواسع لكل شي و لهذا الا تساع هو لا يكر ورشياف الوجود فان الممكات لانهاية لها فأمثال توجد دنيا وآخرة على الدوام وأحوال تظهر وقد وسع كرسسيه وهوعله السموات والارض و وسعت رحمت علمه والسموات والارض وماتم الاسماء الاأعلى وأسمة الأعلى وأسسة لاسم ربك الاعلى فلا أعلا بعده ولودليتم عب للمبط على اللة فلا أنول منه وما من فانه ماتم الاأعلى والمتحب له هل الاولى من جهتنا فانها السماء الدنيا أي القريبة اليناومان لليعد ذب ويشيق بل يقول هل من داع فاستحب له هل من سائل فأعطيه وما يخاوشي من سؤ ال بخبر في حق نفسه هل من تائب فأنوب عليه ومامن شئ الاو يرجم في ضرورته من سائل فأعطيه وما من شئ الاور يرجم في ضرورته

اذاا القطعت به الاسباب اليه هل من مستغفر فاغفر له ومامن شئ الاوهوم متغفر في أكثراً وقاته لمن هواله ولم يقل اله ينزل ليعذب عباده الذين نزل في حقهم ومن كان هذا انعته وعذب فعذا بهرجة بالمعذب وتطهير كعذاب الدواء للعليل

فيعذبه

y

فيعذبه الطبيب رحة به لاللتشفي ثم اتساع العطاء فأنه أعطى الوجود أولاوهو الخير الخالص ثم لم يزل يعطى ما يستحقه الوجود ممابه قوامه وصلاحه كان ما كان فهو صلاح في حقه ولهذا أضاف العارف به المترجم عنه كلة الحضرة ولسان المقام الاطي وسوله صلى المةعليه وسلم الخيراليه فقال والخيركاه في يديك و نفى الشرأن يضاف اليه فقال والشرليس السك وقد بيناانه مائم معط الااللة فباثم الاالخسير سواء سرأم ساء فالسروره والمطلوب وقد لايجيء الابعد اساءة لمايقتضيه مزاج التركيب وقبول الحسل لعوارض تعرض في الوجود وكل عارض زائل ولهنذ ايسمي بالمعطى والمانع والضار والنافع فعطاؤه كله نفع غيران المحل فى وقت بجد الالم ابعض الاعطيات فلابدرك لذة العطاء فيتضر وبذلك العطاء ولايعه مافيه من النفع الاطي فيسميه ضارامن أجل ذلك لعطاء وماعلم ان ذلك من من اج القابل لامن العطاء ألاترى الاشياء النافعة لامنجةما كيف تضر بأمنجة غيرها قال الله في العسل الهشفاء للناس فجاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسير فقال له ان أخى استطاق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه عسلا فز اداستطلاقه فرجع فاخبره فقال اسقه عسلافز اداستطلاقه وماعل هذاالرجل ماعامه رسول اللة صلى اللة عليه وسلمن ذلك فأنه كان في الحل فضلات مضرة لإعكن اخراجهاالابشرب العسل فاذازالت عنه أعقبته العافية والشفاء فامارجع اليه قالله يارسول اللة سقيته عسلا فزاداستطلاقه فقال صدق اللة وكذب بطن أخيك اسقه عسلافى الثالثة فسقاه فبرئ فانه استوفى خروج الفضلات المضرة وكالذى يغلب على العضوا لحامل للطعم المرة الصفراء فيجد العسل مرافيقول العسل مرفكذب الحلف اضافة المرارة الى العسل لانهجهل ان المرة الصفراءهي المباشرة لعضو الطع فأدرك المرارة فهوصادق في الدوق والوجدان كاذب فى الاضافة فالقوابل أبداهي التي لها الحسكم فامن الله الاالخير الحض كله فن اتساع رحمة مانها وسعت الضروفلا مدمن حكمه في المضر و فالضروف الرحة ماهوضر روانماهوأ من خير بدليل انه بعينه اذاقام بالزاج الموافق لهانتذ بهوتنع وهوهوليس غيره فالاشياءالى الله انماتضاف اليهمن حيث انهاأعيان موجودة عنسه تمحكم الالتذاذبهاأ وغيرالالتذاذا فاهوراجع الىالقابل ولوعلم الناس نسبة الغضب الىاللة لعامواان الرحة تسع المكل فان القادرعلى ازالة الالمعن نفسه لايتركه فقامت الاحوال من الخلق والمواطن للحق مقام المزاج للحيوان فيقال في الحق اله يغضب اذا أغضبه العبدو برضي اذا أرضاه العبد فال العبد والموطن يرضى الحق و بغضبه كالمزاج للحيوان يلتذ بالامرالذي كان بالمزاج الآخر يتألم بهفهو بحسب المزاج كاهوالحق بحسب الحل والمواطن ألاترى فى نز وله الى السماء الدنيامايقول فانه نزول رجمة يقتضها الموطن واذاجاء يوم القيامة يقتضى المواطن انه يجيء الفصل والقضاء بين العباد لانهموطن يجمع الظالم والمظاوم وموطن الحبكم والخصومات فالحسكم للمواطن والاحوال فى الحق والحسكم فى انتألم والالتذاذوا لتلذذ لامزاج انربك واسع المغفرةأى واسع السترف امن شئ الاوهومستور بوجوده وهو السترالعام فانعلولم يكن سترلم يقلعن الله هو ولاقال أنت فانه ماثم الآعين واحدة فابن المخاطب أوالغائب فلهذا ولنا في الوجود أنهالسترالعام ثم السترالآخ بالملام وعدم الملائم فهوواسع المغفرة وهي حضرة اسبال الستور وقد تقدم الكارم عليها فى هذا الباب م قال هوأ علم بمن اتفي والستر وقاية والغفر أن هوالسة ترفأ لعبديتقي بالسترأ لم البرد والحرا ذاعلم من مزاجه قبول المالحر والبردفان الحروالبردماجا آالالصالح العالم ليف ذى النبات الذى هورزق العالم فيبرزه لينتفع به فيكون جسم الحيوان على استعداد يتضرر به فيقول انى تأذيت بالحر والبردواذارجع مع نفسه لماقصد بهما بحسب ما يعطيه الفصول علمانه ماجاء الالنفعه فتضرر عابه ينتفع والغفلة والجهل سبب هذا كاه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الحكيم \* حضرة الحكمة ﴾ ان الحكيم الذي مـ برانه أبدا ؛ بالرفع والخفض منعوت وموصوف يرتب الامر ترتيبا يريك به ؛ عاماوفيـــه اذافكرت تعريف بأنه الله فـــردلاشريك له ؛ في ملكه وله في الخاـق تصريف ميزانه الحق لا خسران يلحقه ؛ ولا يقـــوم به في الوزن تطفيف

( ۲۳ - (فتوحات) - رابع)

وان

يدعى صاحبها عبدالحكيم قال اللة تعالى ومن يؤت الحكمة فقدأونى خيرا كشيراوما كثره الله لاتدخله قلة كماان ماعظم الله مايدخله احتقار وامتن على داود بأن آناه الحكمة وفصل الخطاب وهومن الحكمة فانه لفصل الخطاب موطن يعطى الحكمة لصاحبها أن لايظهرمنه فى ذلك الموطن الافصــ ل الخطاب وهو الابجاز في البيان في موطنه لسامع خاص لذي حال خاص والاسهاب في البيان في موطنه لسامع خاص ذي حال خاص ومراعاة الادني أولى من مراعاة الاعلى فان ذلك من الحكمة فان الخطاب للافهام فاذا كرر المتكام الكلام ثلاث مرأت حتى بفهم كما كانكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يبلغه عن الله للناس يراعى الادنى مايراعي من فهممن أول مرة فيزيد صاحبالفهم فىالتكرار أمورالم تكن عنده أفادهااياه التكرار والادنى الذي لبقهم فهم الاؤل فهم بالتكرار مافهمه الاول بالقول الاول ألاترى العالم الفهم المراقب أحواله يتلوالمحفوظ عنده من القرآن فيجدفي كل تلاوة مغى لميجد وفى التلاوة الاولى والحروف المتاوة هي بعينها مازادفيها شئ ولانقص واعالموطن والحال تجدد ولابدمن تجدد وفان زمان التلاوة الاولى ماهو زمان التلاوة الثانية فافهم فتعطى هذه الحضرة علم الترتيب واعطاء كلشئ حقه وانزاله منزلته فيعلم العبدالمراقب ان الله هوواضع الاشياء وهوالحكيم فحاوضع شيأ الأفى موضعه ولاأنزله الامتزلته فلانعترض على الله فيارتبه من الكائنات في العالم في كل وقت ولا يرجح نظر هوف كره على حكمة ربه فيقول لوكان كذا في هذا الوقت لكان أحدن في النظم من الترتيب في أخطأ الافي قوله في هذا الوقت لافي قوله لو كان كذالكان أحسن فاماغابتعنه حكمةالوقت تخيلان ذلك الذي هوأحسن انهذا الوقت يقتضيه وهذا نظرعقلي فان الازمنة لكل ممكن على نسبة واحدة فليس زمان لشئ باولى من زمان آخ ولكون أين فائدة المرجم الاعامه بالزمان ومايقتضيه لانه خالق الزمان وماهذا الناظرخالق الزمان فهو يعلم ماخلق فحارت فيه الامااستحقه بخلقه فالهأعطى كلشئ خلقه فالحكيم من حكمته الحكمة فصر فته لامن حكم الحكمة فانهمن حكم الحكمة له الشيئة فبهاومن حكمته الحكمة فهني المصر فةله وإذا قامت الصفة بالموصوف أعطته حكمها عطاء واجبأ قال تعالى مابيدل القول الدى فالحكم للقول وذلك ليس الاللة أولرجل متحقق باللة قدطالع القول الالهي ومن هناتعلم ماهو النسخ فان مفهوم النسخ فى القائلين به رفع الحكم بحكم آخركان ما كان من أحكام الشرع فان السكوت من الشارع في أمر ماحكم على ذلك المسكوت عنه فحاثم الاحكم فهو تبديل وقدقال تعالى مايبدل القوللدى فحاثم نسخ على هذا القول ولوكان تمنسخ لكان من الحكمة وصورته ان الزمان اذا اختلف اختلف الحكم بلاشك فالنسخ ثابت أبدالان الاختلاف وافع أبدافا لحكمة تثبت النسخوا لحكمة ترفع النسخ ولكن في مواطن معينة تطلبهالذانها فيو فيهاا لحكيم مانستحقه من ذلك فالحكيم من قامت به الحكمة فكان الحكم لهابه كاكان الحكم له بها فهوعينه اوهى عينه فالحكمة عان الحاكم عين الحكوم به عين الحكوم عليه فالحكمة علم خاص وان عمت والفرق بينها وبين العلم ان الحكمة لها الجمل والعلم ليس كذلك لان العلم يتبع المعلوم والحسكمة تحتكم فى الامر أن يكون هكذا فيثبت الترتيب في أعيان الممكنات فى حال ثبوتها بحكمة الحكيم لانه مامن عكن يضاف الى عكن الاو يمكن اضافته الى عمكن آخ لنفسه لكن الحمكة اقتضت بحكمهاان ترتبه كماهو بزمانه وحاله فى حال ثبوته وهـــذاهوالعلم الذى انفرد به الحنى تعالى وجهل منه وظهر به الحكم فى ترتيب أعيان الممكنات في حال ثبوتها قبل وجودها فتعلق بها العلم الالهي بحسب مارتبها الحكم عليه فالحكمة أفادت الممكن ماهوعليمه من الترتيب الذي بجوز خلافه والترتيب أعطى العالم العمم بأن الامركذاهو فلابوج دالابحسب ماهوعليه فىالشبوت الذى هوترتيب الحكيم عن حكم الحكمة فقد بان لك الفرقان بين العلم والحكمة فحايب دلالقول لديه فأنه مايقول الامارتبت الحكمة كماانه ماعلم الامارتبت الحكمة فيقول الثنئ كن فيكون بالح ل الذي هو عليــ كان ما كان فن هذه القوّة يقول الناظر في الأمر لوكان كنذا لجوازه عنده فاذاعلم حكمة الله يقول بأنه يجهل حكمة الله في هذا الوضع الذي يقتضي في نظري لوكان خلافه الحكان أحسن لكن لله فيه علم الأعرفه وصدق ومن الناسمن يفتح لهني سرذلك الترتيب ومن الناس من لا يعلم ذلك الابعد ما يقع حكمه في الوجود



فيع عند ذلك حكمة ذلك الامرويعلم جهله بالمصالح وهدا كثير انفاقه في العالم يكون الشخص يتسخط بالامر الذي لا يوافق غرضه ولا نظره و ينسب مثلا الحاكم بعالى الجورفاذ اظهرت منفعة ذلك الحكم الذي تسخطت به عاد التسخط يحمد الله و يشكر ذلك الحكم والحاكم على مافعل حيث دفع الله به ذلك الشرّ العظم الذي لولم بكن التسخط يحمد الله و ويشكر ذلك الشرّ وهذا يجرى كثيرا فغاية العارفين انهم يعامون بالجلة ان الظاهر في الوجود والواقع الحاهوفي قبضه الحكمة الالهية فيرول عنه التسخط والضجر ويقوم به التسليم والتفويض الى الله في جميع الامور كاجاء وأفوض أمرى الى الله ان الله بصر بالعباد هذا هو حكم الحكمة لمن عقل عن الله ومثل هذا الشخص الامور كاجاء وأفوض أمرى الى الله ان الله بالله في المسابقة على الله ومثل هذا الشخص فد المنافقة على الله والمنافقة المنافقة في الحال النه المنافقة وما وقع عاد وقع عادة وقع ما وقع حكمة منه وأمسك ما مسك حكمة منه وهوا لمنافعة عوم والذلك ما كل عليم حكيم العابم والعامي يقدم العابم غالعام العابم وقدور دالام ان معافا لحكيم خصوص والعلم عموم ولذلك ما كل عليم حكيم العابم عليم فالحكم عليم فالحكمة وهو المنافقة في حكمة منه وكل حكيم عليم فالحكمة المنافقة في في حكيم عليم فالحكمة المنافقة في المنافق

فَهْ يَ الْخِيرَالَ مُنْهِ \* وَهِي البِدِرَالْمَنْيِر تَخْتَنَى وَقَنَا وَتَبِدُو \* هَكُذَا قَالَ الْخَبِيرِ فَهُ يَا الْخَبِيرِ فَهُمَا خَفْتَ عَلَيْنَا \* وَبِهَا كَانَ الطّهُورِ

والته يقول الحق وهو يهدى السبيل انهى السفر الثانى والثلاثون بانتهاء حضرة الحكمة لعبد الحكيم والحد للتوحده

بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

الا ان الودادهو الثبات \* على حال يزعزعه الشتات و يجمعنا واياه مقالم الداتبدوعلى الوجه السمات بواد لا أنيس به وأرض \* تزينها الازاهر والنبات أزاهره البنون اذا تراهم \* على كرسيه وكذا البنات اذا خاوا يؤمنهم صاباح \* وليس يخيفهم الا البيات

يدعى صاحبهاعبدالودود قال اللة تعالى في أصحاب هذه الحضرة يحبهم و يحبونه وقال فانبعوني يحببكم اللة وفي الحديث الصحيح اذاأ حب اللة عبده كان سمعه و بصره و يده ورجله وقواه ابته له لا تزول وان كان أعمى أخرس فالصفة موجودة خلف حجاب العمى والخرس والطرش فهو ثابت المحبة من كونها ودافان هذه الصفة لها أر بعة أحوال لكل حل اسم تعرف به وهى الهوى والود والحب والعشق فأول سقوطه في القلب وحصوله يسمى هوى من هوى النجم الناسطة مم الودوهو ثباته مم الحب وهوصفاؤه و خلاصه من ارادته فهوم عارادة محبو به ثم العشق وهو التفافه بالقلب مأخوذ من العشقة اللب لابة المشوكة التي تلتف على شجرة العنبة وأمثالها فهو يلتف بقلب الحب حتى يعميه عن النظر الى غير محبو به تنبيه وكيف لا بحب الصانع صنعته ونحن مصنوعاته بلاشك فانه خالفناو خالق أر زافنا ومصالحنا أوسى الله الى بعض أنبيائه يا بن آدم خلقت الاشياء من أجلك وخلقك من اجلى فلا تهتك ما خلقت من أجلى في المنات من أجل في المنات وله على من وفيمن و بمن فلا بدمن ولا بدمن حب فينافهو بناونحن به واقتداره وجاله وعظمته وكبرياء وفان لم يكن فعلى من وفيمن و بمن فلا بدمناولا بدمن حب فينافهو بناونحن به واقتداره وجاله وعظمته وكبرياء وفان لم يكن فعلى من وفيمن و بمن فلا بدمناولا بدمن حب فينافهو بناونحن به كالله عليه والمنابع على ربه فا عانى من به وله وهده حضرة العطف والديمومة

ناان

ااب

طنه

رغى

135

UK

ومن

Lab

بنالعلم

لالشئ

فاذاعلم

.فيه علم الوجود

44.

فلولاالحب ماعرف الوداد \* ولولا الفقر ماعبد الجواد فنحن به ونحن لهجيعا \* فن ودى عليه الاعتماد اذاشاء الاله وجودعين \* بهاقد شاءها فضى العناد فكاعند كن من غير بطء \* ونعت الكون ذاك المستفاد فعين الحب عين الكون منه \* وعينه وأظهر مره الوداد

فلم يزل بحب فلم يزل ودودافهو يوجد دائما فى حقنافهوكل يوم فى الشان ولامعنى للوداد الاهذا فنحن بلسان الحال والمقال لانزال نقولله افعل كذا افعل كذا ولايزال هوتعالى يفعل ومن فعله فينا نقولله افعل أترى هذافعل مكره ولا مكره له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرابل هذاحكم الاسم الودود منه فأنه الغفو رالودود ذوالعرش الجيه الذى استوى عليمه بالاسم الرجن فانه مارحم الاصبابة المحبوهي رقة الشوق الى لقاء المحبوب ولايلقاء الابصفته وصفته الوجود فاعطاه الوجود ولوكان عنده أكل من ذلك ما خلبه عليه كاقال الامام أبوحامد في هذا المقام ولوكان وادخره لكان بخلا ينافى الجود وعجزا يناقض القدرة فأخبر تعالى انه الغفو رالودود أى الثابت المحبة في غيبه فانهعز وجل يرانافيري محبو بهفله الابتهاج بهوالعالم كله انسان واحدهو المحبوب وأشخاص العالم أعضاء ذلك الانسان وماوصف المحبوب بمحبة محبه وانماجعله محبو بالاغير ثمان من ر زقه أن يحبه كحبه اياه أعطاه الشهود ونعمه بشهوده في صور الاشياء فالمحبون له من العالم بمنزلة انسان العين من العين فالانسان وان كان ذاأ عضاء كشيرة فحا يشهدو برىمنه الالعينان خاصة فالعين بمنزلة الحبين من العالم فاعطى الشهود لحبيه لماعلم حبهم فيه وهوعنده علم ذوق ففعل مع محبيه فعلهمع نفسه وليس الاالشهود في حال الوجو دالذي هو محبوب للحبوب فاخلق الجن والانس الاليعبدوه فمأخلقهم من بين الخلق الالمحبته فانه ما يعبده ويتذلل اليه الامحب وماعد االانسان فهو مسبح بحمده لانهماشهده فيحبه فانجلى لاحدمن خلقه في اسمه الجيل الاللانسان وفي الانسان في علمي فلذا ما فني وهام في حبه بكليته الافى ربه أوفيمن كان مجلى ربه فاءين العالم الحبون منه كان المحبوب مأكان فان جيم الخلوقين منصات تجلى الحق فودادهم ثابت فهم الاوداءوهو الودود والامرمستوريين الحق والخلق بالخلق والحق ولهذا أتى مع الودود الاسم الغفو رلاجل الستر فقيل قيس أحبليلي فليلي عن الجلي وكذلك بشر أحب هندا وكثير أحب عزة وابن الدريج أحب لبني وتو بة أحب الاخيلية وجيلأ حببثينه وهؤلاء كالهم منصات تجلى الحق لهم عليهاوان جهلوا من أحبوه بالاسهاء فان الانسان قديري شخصافيحبه ولايعرف من هو ولايعرف اسمه ولاالي من بنتسب ولامناله ويعطيه الحب بذاته أن ببحث عن اسمه ومنزله حتى يلازمه ويعرفه في حال غيبته بإسمه ونسبه فيسأل عنمه اذافقه مشاهدته وهكذاحبنا اللةتعالى نحبه في مجاليه وفي هـ ذا الاسم الخاص الذي هو ليلي ولبني أومنكان ولانعرف انهعين الحق فهنا نحب الاسم ولانعرف انه عين الحق فهنا نحب الاسم ولانعرف العسين وفى المخلوق تعرف العين وتحبوقدلايعرفالاسم ويأبى الحبالاالتعريف بهأى بالمحبوب فنامن يعسرفه فى الدنيا ومنامن لايعرف حنى بموت محبافي أمرما فينق دحله عندكشف الغطاء انهماأحب الاالله وحجبه اسم الخلوق كماعب دالخلوق هنامن عبده وماعبدالااللة من حيث لايدرى ويسمى معبوده بمناة والعزى واللات فأذامات وأنكشف الغطاء علم أنه ماعبدالاالتةفاللة يقول وقضىر بك أىحكم أنلاتعب دوا الااياه وكذلك كانعابد الوثن لولا مااعتف فبه الولهة بوجه ماعبده الاانه بالسترالمسدل في قوله تعالى الغفور الودود لم يعرفه وليس الا الاسماء ولذلك قال المعبودالحقيقي فينفس الامرلماأضا فواعبادتهم الى المجالي والمنصات قل سموهم فأذاسموهم عرفوهم واذاعرفوهم عرفوا الفرق بيناللهو بين من سموه كماتعرف المنصةمن المتجلي فيها فتقول هذه مجلي هذا فيفرتق

> فهكذا الامر ان عقلنا \* فانتكن فيدكنت أتنا منصة الحق أنت حقا \* فأنت ماأنت حسين أنتا فقد ملك الذي أردنا \* وقد عامت الذي عبدنا

فلس

فليس ليسلى وليس لبنى \* سوى الذى أنت قدعامنا ان كنت فى حبه بصيرا \* تشهده منك أنت أنتا فعا أحب المحب غسيرا \* سواه فالكل أنت أنتا

فا أعب القرآن في مناسبة الاسهاء بالاحوال فهو الغفو رالودود ذو العرش الجيد فعال الماير يد فهو الحب وهو فعال لماير بد فهو الحبوب لانه الحب الماير بد فهو الحبوب لانه الحب المورد أى الله الحبوب لانه الحبوب الودود أى الله الماير يد به عجبو به لانه الحب الودود أى الله الماير بد فانظر في هذا المورد أى الله الماير بد فانظر في هذا التنبية الالم ما أعبه وقل رب زدنى علما والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الجد \* حضرة الجد ﴾

يدعى صاحبها عبدالجيدوالقرآن الجيد وهوكلامه تعالى فهوعينه

حضرة المجدوالشرف \* حضرة الزهو والصلف فندو والمجدنا فن \* بحرها الكل يغترف فاذا ما تمجيدات \* عينه قام ينصرف \* لقصورله بها \* خادم العزز قد وقف فتحلى بحليه \* وهبته حكم النصف

وهبتم نصيفها \* وبه قام فالتحف نحسن للجوهرالمك \* ون في عينناصدف

أذاقال المصلى ملك بوم الدين يقول الحق مجدنى عبدى أى جعل لى الشرف عليه كاهوالامر فى نفسه فانظر الى هذا الاعتراف وهو الحق الذى له المجد بالاصالة والسكلام كلامه بلاخلاف فانه القرآن وقال عن نفسه انه يقول عند ملك يوم الدين مجدنى عبدى وهو تنبيه الحى من الله على ان الامراضافى فانه اذالم يكن هناك من يشرف عليه كو نا تابتا أوعينا كائنة فعلى من يشرف و يتمجد في أعطاه المجد الاوجود العبد في اقال الحق في قوله مجدنى عبدى الاحقا

ف الوزلنا لزال المجدعت \* فتمجيدى له المجدالتليد تولدعن وجود القول منى \* كذا قال الالهى المجيد \* وقلناه بعلم واعتقاد \* فجاء لشكرنا منه المزيد فكان هوالمراد بعين قولى \* كاقد كان فى الاصل المريد له حكم التحكم فى وجودى \* هوالف عال فينا ماير بد وليس يريد الاكل مالا \* وجود له فق ق ماأريد فليس يريد الاكل مالا \* وجود له فق ق ماأريد فليس يريد الاكل مالا \* فكون الكائنات هوالوجود

فقد شهدت ارادته عليه ، بأن مراده أبدا فقيد

فلماقال مجدنى عبدى عندقول المصلى ملك يوم الدين عامناانه قال أعطانى عبدى المجد والشرف على العالم في الدنياوالآخرة لانى جاز يت العالم على أعمالهم في الدنياوالآخرة فيوم الدين هو يوم الجزاء فان الحدود ماشرعت في الشرائع الاجزاء وما أصابت المصائب من اصابته الاجزاء بماكسبت يده مع كونه يعفو عن كثير قال تعالى وما صابح من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وكذلك ماظهر من الفتن والخراب والحروب والطاعون فهوكله جزاء باعمال عماوها استحقوا بذلك ماظهر من الفساد في البر من خسف وغير ذلك وقط ورباء وقتل وأسر وكذلك في البحر مثل هذا مع غرق وتجر ع غصص لزعزع ريح مثلفة قال تعالى ظهر الفساد وهوماذ كرماه ومن جنس ماقر رماه في البر والبحر بماكسبت أيدى الناس أي بما عماوالنذ يقهم بعض الذي وهوماذ كرماه ومن جنس ماقر رماه في البر والبحر بماكسبت أيدى الناس أي بما عماوالنذ يقهم بعض الذي

Her

فقه

عملوا وهمذاعين الجزاء وهوفى الدنياهوفيوم الدنيابوم الجزاء وبوم الآخرة هويوم الجزاء ذيرامه فى الآخرة أشه وأعظملانه لاينتجأجرالمنأصيب وقدينتج فىالدنياأجرالمنأصب وقدلاينتجفهذاهوالفرقان بين بومالدنيا وبوم الآخرة وقد تعقب المصيبة لمن قامت به نو بة مقبولة وقديكون فى الدنياحكم يوم الآخرة فى عدم قبول التوبة وهوقوله في طلوع الشمس من مغربهاانه لاينفع نفساايمانهالم تكن آمنت من قبل أوكسبت في ايمانها خيرافلاينفع عمل العامل معكونه في الدنيافاشيه الآخرة وكذلك أيضاالمصاب في الدنيات فرعنه مصببته من الخطايا مايعلم اللة ومصيبة الآخرة لانكفر وقديكون هذا الحكم في يوم الدنيافاشبه الآخرة أيضاوهوقوله فيحق الحاربين الذبن يحاربون اللة ورسوله من قتلهم وصلبهم وقطع أيدبهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم من مواطعهم وذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم على تلك الحاربة والفساد جزاء لهم فما كفرعنهم ماأصابهم فى الدنيا من البلاء فانظر ماأحكم القرآن رمافيه من العلوم لمن رزق الفهم فيه فكل ماهم فيه العلماء بالله ماهو الافهمهم في القرآن خاصة فانه الوحى المعصوم المقطوع بصدقه الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه فتصدقه التب المنزلة فبلهولا منخلفه ولاينزل بعده مايكذبه وببطله فهوحق ثابت وكل تنزلسواه في هده الامة وفبلهافي الام فيمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه فيعثر صاحبه على آية أوخبر صيح يبطل لهما كان يعتمد عليه من تهز بله وهوقول الجنيد علمناه في المقيد بالكاب والسنة ان يشهد اله بذلك باله حق من عندالله ويأنيه من خلفه أىلايعلم فى الوقت بطلانه لكن قديعلمه فها بعدفهو نظير قوله فى القرآن لا يأنيه الباطل من بين بدبه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حيد فاي مجد أعظم من هذا المجدالذي اعترف به العبدار به بأن شهدله بأنه الملك في يوم الدبن والخاق ملكه الذي تظهر فيه أحكامه ثم انه قدع لمنابالخبر الصدق ان أعمال العباد ترجع عليهم فلا بدان برجع عابهم هــذا المجدالذي مجدوا الحق به فيكون لهم في الآخرة المجدالطريف والتليد فرجوع أعمــا لهم عليهم اقتضته حقيقة قوله واليه يرجعالامركاء بعدما كانتالذعاوىالكيانية قدأخذته وأضافتيه الىالخلقفن رجوعالامركاء اليه رجعت أعمال العبادعايهم فالعبد بحسب ماعمل فهوالمقدس انكان عمله تقديس الحق وهوالمزه بتذبه والمعظم بتعظيمه ولمالحظ من لحظ من أهل الكشف هذه الرجعة عليه قالسبحاني فاعاد التنزيه عليه لفظاكم عادعليه حكما وكماقال الآخرفي مثل هذاأ ناالله فامه ماعبدالامااعتقده ومااعتقدالاماأ وجده في نفسه هاعبدالا مجعولا مثله فقال عندمارأى هذه الحقيقة من الاشتراك في الخاتي قال نا لله فاعذره الحق ولم يؤاخذه فانه ما فال الاعلى كِقال من أخـــذه الله تعــالى نــكال الآخرة والاولى وأمامن قالهـا بحق أى من قال ذلك والحق لســانه وسـمعه و بصرَه فذلك دون صاحب هــذا المقام فقام الذي قال أماالله من حيث اعتقاده أتم بمن قاله ابحثي فأنه ماقالها الابعداستشرافه على ذلك فعلم من عبدوالفضل فى العلم يكون والله بقول الحق وهو بهدى السبيل ﴿ الحماء \* حضرة الحماء ﴾

ان الحياء لباب الله مفتاح \* وان سرتى لذاك الفتح فتاح فان فتحت ترى نورايضى، به \* وجه جيل علاه النوروضاح كأنه في ظلام الليل ان نظرت \* عيناك صورته صبح ومصباح

يدعى صاحبها عبدالحى أوعبد المستحيى وردنى الخبران الله حي لكن للحياء موطن خاص فان الله قد قال فى الموطن الذى لاحكم للحياء فيه ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلاما بعوضة أى لا يترك ضرب المثل بالادنى والاحقر عند الجاهل فانه ماهو حقير عند الله وكيف يكون حقيرا من هو عين الدلالة على الله فيه عظم الدليل به ظمة مدلوله عمان رسول الله على الله المورد ومن هذه الحضرة من اسمه المؤمن شكر عباده على ما أنعموا به على الله الله عدوا بعبد الله الله يقبو لهم لا ثاره فيهم وصبر على أذى من جهله من عباده فنسب اليه ما لا يليق به ونسبوا اليه عدوا بعد



علم كافريزاعنهم فصبر على ذلك ولا شخص أصبر على أذى من الله لافتداره على الاخذفه والمؤمن الكامل فى الجمانه بكال صبره وشكره ومن أعجب شكره انه شكر عباده على ماهو منه ثم انه تعالى من حيائه انه يؤتى بشميخ وم القيامة فيسأله ويقر ره على هناته وزلاته فينكرها كالهافي من كون الحياء من الايمنان وهو المؤمن فانه صدق فذلك يقول انى اسحيت أن أكذب شببته فأما تصديقه من كون الحياء من الايمنان وهو المؤمن فانه صدق من قبوله الماخلي الله فيه من المعاصى والذنوب وكل ماخلق الله فيه لولا فبوله ما نفذ الاقتدار فيه وأما قوله صلى الله عليه وسلم وهو الحياء لايا في الابخير والله حيى فأتاه من حيائه بخير وأى خيراً عظم من أن يسترعليه ولم يفضحه وغفر الهوت وان العبد اذا قامت به هذه الصيفات الالهية في هذه الحضرة تأتيه ومنها قبلها فانه لكونه على الصورة الالمية يقبل من كل حضرة الهية ما تعليه المالي العبد وكذلك كل حضرة منها أيضا وجهالى الحبد على العبد بطريق الاستحقاق والاصلة وان كالانقول بذلك فان حضرة منها أيضا وجهالى الحدة ووجهالى العبد فاتنظم الامر بين الله و بين خلقه واشتبه فظهر فى ذلك الحق ومنه المالان فنام رائي والته فني عباده فقال تعالى العبد في والتوافق لام الالف فكان ذلك العقد والوق هذه العبد والعقود بين الله و بين عباده فقال تعالى وأوفوا بعهد كي والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ السخى \* حضرة السخاء ﴾

ان السخى هوالذى يعطى على \* قدر الذى يحتاجه الخداوق لازائد فيه ولا نقص لذا \* قد عينت فيه عليه حقوق ليس السحى الذى يعطى على قدر ليس السحى الذى يعطى على قدر وليس نعت الذى كان الوجودبه \* لكنه من نعوت الخلق والبشر وانما سقته لله حين أنت \* به النصوص التي جاءتك في الخبر فكن به علما فن حقيقته \* أن لا يقوم به شئ من الغير فان صورته في طي صورتنا \* وان سورته ترى على السور

بدى صاحبها عبد السخى وهى من حضرات العطاء والسخاء العطاء بقدر ما يحتاج اليه المعطى اياه فلا يكون الاعن سؤال اما بلسان حال أو بلسان مقال واذا كان بله ان المقال فلا بدمن السان الحال والافليس بمحتاج و حضرات العطاء كثيرة منها الوهب والجود والكرم والسخاء والايثار وهو عطاء الفتوة وقد بيناه في هذا الكتاب في باب الفتوة وفي كانت جوم في عضواليد لذى الفناه بلرية من بلاد الاندلسسنة خس وتسعين و خسما ته عن أمر الحي وهو كاب شريف يعنى عن الشييخ في تربية المريد من برجع فنقول الوهب في العطاء هو لمجرد الانعام وهو الذى لايقتر نبه طلب معارضة انما نطعم كلوجه الله لا تربيد منهم جزاء ولا شكور افهو موصل امانة كانت بيده والكرم عطاء بعد سؤال والجود عطاء قبل السؤال والسخاء عطاء أنه عنائه وهو الذى الحواد سؤول الاستقبال وهود ون المعطى في الحال ولكل عطاء اسم الحي الاالايث ارفاللة تعالى وهاب كريم جواد سخى ولا يقال في عز وجل مؤثر وقد قرونا انه عالم بكل شئ فكيف بكون السخاء عطاء عن سؤال بلسان الحال وهو القائل عزوجل أعطى كل شئ خلقه في المدول على المعلى اياه ولكن المدول على المعلى اياه ولكن المناف المناف المال في من تمام المعلى اياه ولكن أن يعمل المناف المناف وكل المناف طالب عناج الى كل أي الى من تبة والمرتبة والمرتبة إذا أوجد ها الحق في العبد اعطاه اخلقها وماهي من تمام المعلى اياه ولكن أنها من كاله وكل السان وطالب محتاج الى كل أي الى من تبة ولكن لا يتعين فانه مؤهل بالذات لمراتب في قداد أن يكون على السان وطالب عتاج الى كال أي الى من تبة ولكن لا يتعين فانه مؤهل بالذات لمراتب في تنفية ولا بدأن يكون على المناف المناف المراتبة في أن يعطيه غير المرتبة لما هو عليه من الاهلية هما في تنفيه أن يعطيه في المرتبة على المرتبة ورائم والمناف المرتبة ورائم ولكن لا يتعين فانه مؤهل بالذات لمراتبة على المرتبة ورائم ورائم ولكن لا يتعين فانه مؤهل بالذات لمراتبة على الموقع ورائم ورائم ورائم ورائم ورائم ورائم والموالد ورائم ورائم والمولك ورائم والمولك ورائم ورائم ورائم والمولك ورائم والمولك ورائم ورائم والمولك ورائم ورائم ورائم ورائم والمولك ورائم والمولك والمولك والمولك ورائم والمولك والمولك ورائم ورائم ورائم ورائم ورائم ورائم والمولك والمولك

الدنيا

وسول

tile

به من

prile

ماءو

التار

نه من

الدين

الغ

ق فانه

رفالة.

Kasi

مدلوله

1 Kun/2

دوانفار

فى الكال وهو يما يحتاج اليه السائل فى نيل غرضه فانه من تمام خاق الغرض أن يوجد له متعلقة الذى يكون به كاله فان تمامه تعلقه بمتعلق ما وقد وجد فان اعطاه الله ماسأله بالغرض فقد اعطاه ما يحتاج اليه الغرض وذلك هو السخاء فان السخاء عطاء على قدر الحاجة وقد يعطيه الله ابتداء من غير سؤال نطق لكن وجود الاهلية فى المعطى اياه سؤال بالحال كاتقول ان كل انسان مستعد لقبول استعداد ما يكون به نبيا ورسولا و خليفة و وليا ومؤمنال كنه سوقة وعد و وكافر وهذه كلها مراتب يكون فيها كال العبد ونقصه قال صلى الله عليه هو سلم كل من الرجال كثير ون ولم يكمل من النساء الامر بم بنت عمر ان و آسية امر أذ فرعون وكل شخص ماعداه ولاء مستعد بانسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكال فبالاهلية هو محتاج اليه وللحر مان وجد السؤال بالحال فضرة السخاء فيهار واقح من حضرة الحكمة فان الله عز وجل "مامنع الالحكمة ولاأعلى الالحكمة و هو الحكيم العليم فى المنبع والعطاء والله يقول الحق وهو

يهدى السبيل ﴿ الطيب \* حضرة الطيب \*

طابت بطيب الطيب الاسياء \* ولذاله الاوصاف والاسماء أسماؤه الحسنى التى قد عينت \* ماعندها سوء ولاأسواء ماطيب الطيب اللا كون خالفنا \* سميته طيبا وفيه اجال من ذاقه ذاق طعم الشهدفيه كا \* من لم يذق ماله علم ولاحال ان قال ماهوهذا العلم قلتله \* ان الشيوخ مهذا القول قد قالوا

ولاتردالذى قالوه انله ، وجها صحيحا اليه القوم قدمالوا

ماطيب الذكر الاطيب نشأتنا \* في صورة الحق والاعمال أموال

يدعى صاحبها عبدالطيب فالطيب من يميزا لخببث من الطيب فيجعل الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين من كونه طيباو يجعل الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين من كونه حكمافانه هو الجاعل للاشياء والمميز بين الاشياء والاحكام فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم فلانز ال امه هـاو ية داتمـاوعليون للطيبين فلايزال يعاودا تماوكل عالوكل هاوانما يطلب ربه فالهاوى عارف بربه في جهة خاصة تلقامن الرسول الماسمعه يقول لودليتم بحبل لهبط على اللهوهناسر لو بحثت عليه ظفرت به فاقتضى من اج الخبيث واستعداده اله الطلب به الأ من هذه الجهة وهوالخبيث وجهنم البعيدة القعرفهو بهوى فيها يطلب ماذكرناه والطيب الصاعد عارف بربه في جهة خاصة تلقاهامن الرسول لماسمعه بقول عن الله سبح اسمر بك الاعلى فاقتضى من اج الطيب واستعداده انه لايطاب ربه الامن هذه الجهة وهوالطيب والعلوّلانهاية لهالااللة كما لهوى لانهاية لهالااللة والذى لايتقيد بصفة كأبى يزبه يطلبه فىالاحاطة بجميع الجهات الست لانه بكل شئ محيط فيطلبه فى العلق والهوى واليمين والشمال والخلف والامام وكلهذاالجهاتفهيءين الانسان ماظهرتالابه وفيه فهوالذىحدربه بالاحاطة فأكمل الاماسيمن لميحكم عليه جهة دون جهة ودونه من حكمت عليه جهة خاصة فالكامل له الظهو رفي كل صورة وغير الكامل هو بما تقيد به بهافقوله لاصفةله يعنى لاتقييدله بامرخاص بلله العموم بالظهو رفامه ما يمكن ان يخاومعاوم عن حدّ في نفسه وأعلا الحدودالاطلاق وهوة ييدفاله قدتميز باطلاقه عن المقيد كاتميز مقيدعن مقيدفا لخلق وانكان له السريان فى الحق فهومحدود بالسريان والحقوان كانلهالسريان في الخلق فهومحدود بالسريان وهذا كان مذهب أفي مدين وحه اللهوكان بنب على هذا المقام بقوله الاى العامى سر الحياة سرى في الموجودات كلها فتحمدت به الجادات ونبثث به النباتات وحييت به الحيوانات فسكل نطق في تسبيحه بحمده اسرسر بإن الحياة فيه فهو وان كان رجه الله ناقص العبارة لكونه لم يعط فتوح العبارة فاله قارب الامر ففهم عنسه مقصوده وانكان ماوفاه مايستحقه المقام من الترجة عنه فهذامعني الطيب وانهمن اسماء التقييد والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الحسان \* حضرة الاحسان \*

0 -a-



,

1

بالز

فلل

حضرة المحسان احسان \* وهو فى التحقيق انسان \* ولا من الشهورله \* مايقال فيه نيسان \* اذا رأيت الذى بالفعل تعبده \* فأنت صاحب احسان وايمان وان جلهت ولم تعلم برؤيتكم \* اياه فاعمل على احسانه الثانى وانما جع الرحن بينهما \* لكى يقابل احسانا باحسان والكلمن عنده ان كنت تعرفه \* ولست أعرف الاان أغنانى طال انتظارى لما يأتيه من قبلى \* قولا وفعلا وهذا الامراعيانى

يدى صاحبها عبد المحسن وان شت عبد المحسان ال تعبد الله كانك تراه فانك ال لاتراه فانه براك وفي رواية فان لم تكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فانك ان لاتراه فانه براك وفي رواية فان لم تكن أو فانه براك فامره أن يخيله و يحضره في خياله على قدر علمه به في كون محمو راله وقال تعالى هل جزاء الاحسان الاحسان فن علم قوله ان الله خلق آدم على صورته وعلم قوله عليه الصلاة والسلام من عرف نفسه عرف به وعلم قوله تعليه المحلاة والسلام من عرف نفسه عرف به وعلم قوله تعلى وفي أنفسهم أفلا تبصرون وقوله سنر بهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم علم بالضرورة انه اذار أى نفسه هذه الروية فقد رأى ربه بجزاء الاحسان وهوان تعبد الله كأنك تراه الاالاحسان وهوا أنك تراه حقيقة كاثر يته نفسك فالصورة الاولى الاطمية في العبادة بجعولة العبد من جعله فهو الذي أقامها نشأة يعبدها عن أمره عزوجل له بذلك فالصورة الانكاء خزاؤه أن براه حقيقة جزاء وفاقا في الصورة التي يقتضيها موطن ذلك الشهود كما اقتضى تجليه في الصورة الأملاء المحلاة من المراحد في موطن العبادة والتكايف فان الصورة التي يقتضيها موطن ذلك الشهود كما والاحوال والاعتقادات من المواطن فلكل عبد حال ولكل حال موطن فبحاله يقول في ربه ما يحده في عقده و بموطن ذلك الحال بتحلي له الحق في صورة فلكل عبد حال ولكل حال موطن فبحاله يقول في ربه ما يحده في عقده و عوطن ذلك الحال بتحلي له الحق في مقادة و المحقودة والحق كل ذلك والحق وراء ذلك فينك ويعرف و يعزه و يوصف وعن كل ما ينسب اليه يتوقف فضرة الاحسان رؤية وشهود والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

## ﴿ الدهر \* حضرة الدهر ﴾

الدهرعين الزمان \* ومالديه آمان فان يكن عين قلبي \* فليس الاالعيان اذا كان دهري عين ربي فانه \* قديم ومادهري يحد بازمان وماسبه الاجهول بقدره \* ذليل فقير ذوجفاء ونقصان ولوكان عيد المابه و بفيام \* لجوزي به بخل عدنان وكان لذاك العلم صاحب مشهد \* يراه عيانا ذابيان و تبيان فسبحان من أحياه بعد عمانه \* و تعمه منه طيب ببركان

يدعى صاحبها عبد الدهر وقال رسول الته صلى الته عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الته هو الدهر فعل الدهرهو ية الته فصدق القائلون في قوطم وما يهلكا الاالدهر فانه ما يهلكهم الاالله فانهم جهلوا في قوطم ماهى الاحيات الدنيا غوت وضيا أي نحيى فيها ثم غوت وصد قوا في قوطم بعد ذلك وما يهلكا الاالدهر فصد قوا فان الدهر هو الله وجهلوا في اعتقادهم فانهم ما أراد وا الاالزمان بقوطم الدهر فأصابوا في اطلاق الاسم وأخطؤا في المعنى وهم ما أراد وا الاالمهلك فأمابوا في الطلاق الاسم أطلقوه على ما أطلقوه فالدهر بالزمان كاسمى نفسه بالدهر والدهر عبارة عمالا يتناهى وجوده عند مطلق هذا الاسم أطلقوه على ما أطلقوه فالدهر حقيقة معقولة لكل داهر وهو المعرعة بحضرة الدهر وهو قوطم لاأفعل ذلك دهر الداهر من وهو عن أبد الآبد من طقيقة معقولة لكل داهر وهو المعرعة بحضرة الدهر وهو قوطم لاأفعل ذلك دهر الداهر من وهو عن أبد الآبد من فلا يعرفونه الابطر ف الابطر ف الازل ومن جعله بقول القائل منهم دهر الداهر من وقد يقول بدلة بدالآبد من فلا يعرفونه الابطر ف الابد لابطر ف الازل ومن جعله

( ۲۲ - (فتوحات) - رابع )

نه ر

١٥١٥

وهو

Kolg

الله فله حكم الازل والابد فاعلم دلك ومن هذه الخضرة ثبت حكم الازل والابد لمن وصف به وان عين العالم لم يزل في الازل الذي هو الدهر الاول النسبة الى مانذ كره ثابت العين ولما أفاده الحق الوجود ماطر أعليه الاحالة الوجود الأمرآ خوفظهر فى الوجود بالحقيقة التي كان عليها في عال العدم فتعين بحال وجود العالم العارف الاول المعبر عنه بالازلوليس الاالدهروتعين حال وجود العالم بنفس موهوزمان الحال وهوالدهرعينه ثماستمر له الوجود الى غيرنهاية فتعين الطرف الأخ وهو الابد وليس الاالدهرفن راعى هذه النسب جعله دهور اوهو دهرواحد وليس الاعين الوجود الحق بأحكام أعيان المكنات أوظهور الحق في صور المكنات فتعين ان الدهر هو الله تعالى كما أخبر عن نفسه على ما أوصله الينارسوله صلى الله عليه وسلم فقال لنالما سمع من يسب الدهر اكونه لم يعطه اعراضه فقال لاتسببوا الدهرفان اللههوالدهرلانه المانع وجود مألكم في وجوده غرض وله نداسمي بالمانع وله حضرة في هذا البابق هذا الكأبمذ كورة فتوليد العالم انماهو للزمان وهوالدهر يولج الليل فى النهار فيتنا كحان فيلد النهار جيع مايظهر فيعمن الاعيان القائمة بأنفسها وغيرالقائمة بأنفسهامن الاجسام والجمانيات والارواح والروحانيات والاحوال فيظهر كل روحاني وجسماني من كل اسمر باني ويظهر كل جسم وروح من الاسم الرب لامن الاسم الرباني ويولج النهارف الليل فيتنا كحان فيلد الليل مثل ماولد النهار سواء على حدمامضي وهذا المعبرعنه بالليل والنهاد سدنةالدهروالايلاج والتكو يروالغشيان وهوقوله يكؤرالليل علىالنهارو يكؤرالنهارعلىالليل من كورالعمامة علامن هذين الزوجيين فلمالذكور يةوهوالسماءومن سفل من هذين الزوجين فلمالا نوثة وهوالارض ونكاحها المقلاد والاقليد الذي به يكون الفتح فيظهر مافى خزائن الجودوهو الدهر فهكذا وجد العالم عن نكاح دهرى زماني ليلى ونهارى فان علا ماء الناكح ماء المنكوح أذكر فظهرت الارواح الفاعلة وان علاماء المنكوح ماء الناكح أنتى فظهرت الجثث الطبيعية القابلة للانفعال المنفعلة

فهكذاكات الامور \* وأظهرت حكمها الدهور فكل أمر بخصه اسم \* كانله الكون والصدور ثم الى الله بعد هذا \* تصير في سيرها الامور فكل جسم لهظالم \* وكل روح لديه نور اذا انطوى ظله و يخفى \* فى ذاته ذلك النفور لم يعدم الله عين شئ \* أبداه لكنه يبور نظم لم يزل جديدا \* فى كل أوقاته يبور لولاوجود النكاح فيه \* ما كان للعالم الظهور ولا لأ سمائه احتكام \* ولا لاعيانها نشور فأ نجم منه طالعات \* وأنجم عنده تغور كأنها طالبات ثار \* وطالب الثار ما يجور فالكون فى ليل أونهار \* على الذى قلته يدور فالكون فى ليل أونهار \* على الذى قلته يدور فالكون فى ليل أونهار \* على الذى قلته يدور

الصاحب الحق ليس الصاحب الداعي \* ولوتحكم في برئ وأو جاعي وان صاحبها يبغي مصاحبتي \* ويدعي انه مني كأسماعي صحبة الرحن فيها أدب \* فاصحب الرحن لاتصحب سواه يتمناه الذي يصحب ، ان يراه فسيري فيسه مناه



بدعى صاحبها عبد الصاحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه أنت الصاحب في السفر وقال تعالى مصدقاله فياساه به من الصاحب وهو معكم أيتما كنتم فهو الصاحب على كل حال مع العبد في اينيته

فهوالله في السماء \* وفي الارض يحكم واذا كان هكذا \* فاحذروا منه واعلموا انه عالم بكم \* عادل ليس يظلم

وذالكان اللة تعالى حدحدودا لعباده عقلية وشرعية معللة وغربرمعللة فاعقلت علته منها سميناها عقلية ومالم تعقل علته سميناها تعبداوعبادة شرعية فهومع عباده المكلفين بحفظ علمهمأ نفاسهم فى حدوده وهومعمن ليس بحكف ينظر مايفعل معه المكلفون بأن لا يتعددوا حدوده فهومع كل شئ بهدنه المثابة في الدنيا وأماى الأخرة في اهومعهم الالحفظ أنفاسهم ولمايوجمده فبهم فانهم محسل الانفعال لماير يدايجاده فلايزال يوجمدله تعالى ولهم فلهمن حيث مايسمحه الموجود يحمده في شيئية وجوده فانها النعمة الكبرى فتسبيحه الجدللة المنع المفضل وأما كونه يوجدهم فاما يحصل لهم من المنفعة بسبب ذلك الموجود ومايليتي به فيعود نفعه علمهم و يعود نسبيحه عليه تعالى هكذادا تمان العالم لايزال مسافرا أبدافاللة صاحب أبدافهو بعينه يسافر من حال الى حال ومن مقام الى مقام والحق معه صاحب وللحق الشؤون كماقال تعالى كل يوم هوفى شان فالحق أيضا لهمن شان الى شان فشؤون الحق هي أحوال المسافرين يجدد خلفها لهمرفي كل يوم زمان فرد فلا يتمكن للعالم استقرار على حال واحدة وشان واحد لانهااعراض والاعراض لانبق زمانين مطلقا فلاوجود لهاالازمان وجودها خاصة تم يعقبها في الزمان الذي بلي زمان وجودها الامثال أوالاضداد فأعيان الجواهر على هـ ذا لا تخاو عن أحوال ولاخالق لها الااللة فالحق في شؤون أبدا فانه لكل عين حال فللحق شؤون ولناأحوال فالصحبة دائمة غيرمنقطعة وشؤون حاكمة الىغيرنها يةولا بلوغ غاية وذلك من المرتبة التى صبح لذافها أولية الظهور ثم استمر السير وتعادى السفر والانتقال من بلدالي بلدومن مكان الى مكان ومن مكانة الى مكانة لـ كل موجود من العالم فلنعين من ذلك ما يختص بهـ ندا النوع الانساني فأوجده بكله ظاهر صورته وباطنهاأج اءالعالم فظهر بعينه في كونه بعدان كان يدور في أطوار العالم من عالم الافلاك والاركان واكن مختلف الاحوالمفترق الاجزاءغيرمعين بهذاالشئ الخاص فالتأمت أجزاؤه والحق صاحب في كل حالمن أحوال تنقلانه وكيف لايصحبه وهوخالق تلك الاحوال التي ينقله فيها والاطوار فأظهر عينه مجموعالم ببق منه شيأفي غيرذانه ثم جعل ماجعل فيه يستحيل من صورة الى صورة وهو أيضا سفر و عده بمثل مازال عنه وسافر أو بضده المبقى عين جعيته فصارالانسان منزلامن منازل الوجود يسافرمنه ويسافراليه وليس لكل مسافراليه اذاوصل ونزل بهسوي جائزته ليلة واحدة وهي الزمن الفردوير حل ولاير دعليه حال من الاحوال الاوالحق صاحب لذلك الوارد فيتعين على هذا المحل الذي هوالانسان في كل نفس عند و و و كل حال كرامتان كرامة وضيافة لذلك الوار د بحسب مكاتبه من ربه وماتعطيه حقيقته والانسان قادرعلي اجازته والقيام يحرمته وكرامته وضيافته واسرعة ارتحاله تكون المسارعة الى أداء جائزته والكرامة الاخرى المتعينة عليه كرامة صاحبه الواصل معه وهوالله الصاحب في السفر فينظر بأي اسم المي وصل فذلك الاسم الالهي هوصاحب فينظر مايستحقه ذلك الاسم الالمي من الجلال والتعظيم والتمجيد والتحميد فيكرمه ويضيفه مهافتلك كرامته وببادرالى ذلك في الزمان الواحد لان الانسان مجوع والرحلة سريعة فيعين اسكل واحدأعني للحال الوار دوللصاحب معه وهوالاسم الالمي الذي يحفظه من نفسه مايستحق أن يقوم بما يتعين الحق عليه من الكرامة و يعين من نفسه أيضاحقيقة أخرى مناسبة الوارد تقوم بخدمته الى أن يرحل عنه فالانسان منزل ومناخ للسافرين من الاحوال وهوفي نفسه مسافر أيضا فلهمع اللة صحبة دائمة لسفره وله تلقي كل وارد لفى

فقال

رهدا

انهاد

Chi

وفق ا

4-6

251

عليهمن اللة مع صاحبه من الاسماء الالهمية فيتعين عليه في كل نفس خسية حقوق يطالب بالقيام بها حق الواردعليه وحق صاحبه وحق المسافر عنه في تسفيره وحق صاحبه والحق الخامس حق اللة تعالى وهو صاحبه الملازم له في سفره فأنه الصاحب في السفر كماهوا لخليفة في الاهل فحاخلق الله أتعب خاطر ولاقلب من أهل الكشف والحضور العارفين بالتقمن أهل التةأهل الشهود لهذه الامور فيتخيل من لامعرفة له بالاموران العارف في راحة لاوالله بلهوأ شدعذابا من كل أحد فانه لا يزال في كل نفس يطلب نفسه مطاو بامن أجل ماأشهده الله ماأشهده بأداءهذه الحسة الحقوق ولولاأن الله يعفواعن كشير برحته التي وسعت كلشئ وان من رجمة الله أعطى الله همذا العبدمن الاتساع وكثرة الوزعة والخدام مايستعين بهم على أداءهذه الحقوق ماقدر الانسان على أداء شئ منها ولايطالب بهذه الحقوق كاما الامن أشهده الله عين ماذ كرناه كماقال ان في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألتي السمع وهوشهيد كايعين في الانسان الواحد في انزال القرآن انه بلاغ من وجه وانذار من وجه واعلام بتوحيد من وجه وتذكرة لمانسيه من وجه والخاطب بهذا كله واحداله ينوهو الانسان قال تعالى هذا بلاغ للناس فهو بلاغ لهمن كونهمن الناس ولينذروابه من كونه على قدم غرور وخطر فيحذر واوليعلموا أنماهواله واحد أى يفعل ماير يدمائم آخو يرده عن اراد تهفيك ويصده وليتذكرأ ولواالالباب بماأشهدهم بهعلى نفسه انهربه ليقوم بمايجب على المماوك من حق سيده الذي أفر لهبللك ولهذاالعبداذااشتراه الانسان من غرره فن شرطه أن يقر العبدلبا يعه بالملك ولايسمع مجر ددعواه فى أنه مالك لهولا يقوم على العبد حجة بقول سيده مالم يعترف هو بالملك له و يغفل عن هذا القدر كثير من الناس فان الاصل الحرية واستصحاب الاصلم عي وبعد الاعتراف بالملك صار الاسترقاق في هذه الرقبة أصلا يستصحب حتى يثبت الحرية ان ادّعاها هكذا هو الامرقال تعالى واذ أخذر بك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الستبر بكمقالوابلي فثبت الاسترقاق للةعلمهم فطولبوا بالوفاء بحق العبودية لهذاالاقرار فهوقوله وليتذكر أولواالالباب فانالتذ كرلايكون الاعن علم متقدم منسى فيذكره من يعلم ذلك فالتقمع الخلق هو الصاحب الجهول لغيبتهم عن شهوده فده الصحبة فلايطالبون بحق مابختص به والذي يشهده ايمانا أوعيانا يطالب بذلك فالعالم المحجوب للغيبة يخاف من المعاصي والعارف للشهو دبخاف من الكفر وهوالستر يقول سدل الحجاب بعد الكشف نسأل الله عصمة واقية وهي الشهود الدائم فانهم باحله جيع ما يتصر ف فيهمن هـ ندا حاله فأنه اذا كان العبد المذنب في عقب ذنبه يعلم أن لهر بايغفر الذنب و يأخذ بالذنب علماء آن وقدأ بيح له و رفع الحجر عنه في تصر قه فاظنك بصاحب الشهو دالذى يرى من يفعل به وفيه وما ينفعل وصدو رالاعيان من حضرة من تصدر فافهم وتأمّل ترشد وقارب زدنى علما فانى ماتر جتلك الاعن شرع مستقر ودبن كالصباح الابلج لاريب فيه هدى للتقين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الخليفة \* حضرة الخلافة ﴾

ان الخيلافة سر الله في البشر \* لذا تحملت مافيها من الضرو

أناالخليفة ماعندى سوى نفسى \* فلاأخاف ولاأخشى من الغير

خليفة الحق في الاكوان من ظهرا ، بصورة الحق ملكا كان أو بشرا

فكان من قدأتي نص الكابيه ، ابنا وجدا وهدا كله ذكرا

وكان بجهل في الاعيان رتبت ، وكانحقا ولم يلحق به غيرا

ف او تراه وقد خرّت ملائكة \* لذاته سيجدا لقلت ذا سحرا

يدعى صاحبها عبد الخليفة فالرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه في سفر ه أنت الصاحب في السفر وقد مضى في و فيه القول والخليفة في الاهل فسماه خليفة لما استخلفه أي بين انه الخليفة اي الذي يخلف المسافر في أهلة فهو خليفة

بالنظر



بالنظرالى المفارق أهله بسفره وهوصاحب للقيمين أهل هذا المسافر فنحن تسكلم فيهمن حيث أنه خليفة فهوالقائم على كل نفس فان الرجال قوامون على النساء فسافر واعن أهلبهم فاستخلفوا الحق فيهم ليقوم عليهم بما كان يقوم مه عليهم صاحبهم وأوفى فن هذه الخضرة أيضاجعل الله الخلفاءفى الارض واحد ابعد واحد لا يصح ولاية اثنين فى زمان واحدقال صلى المة عليه وسلم اذابو يع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما ولانشك ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناان الله هوخليفة المسافر في أهله بجعله لا بجعل المسافر بخلاف الوكالة وستردحضرة الوكالة انشاء الله في اجعل الحق نفسه خليفة فىأهل المسافر الاوله حكم ماهوعين الحكم الذى له فيهم من كونه الهالهم وخالقاور باورازقا وكونهم مألوهين له ومخلوقين ومر روقين ومربو بين فاعين الله للرجل أوالقائم فى أهداه من الحقوق التي لهم عليه فان الله يتكفل لهم بذلك مادام مسافراغانباعن أهله ومايفعله معهم من الانعام وغيرذلك ممالا يجبعلى الرجل لاهله عليه فهومن حضرة أخرى لامن حضرة الخلافة بلمن حضرة الوهبأ والكرم أوالجودأ وغيرذلك وعايجب للاهل على القائم بهم مماهوخارج عن مؤتتهم حفظ الاهل وصيانته والغيرة عليه فن خلف غائبا بسوء في أهله فقد أتى بابامن أبواب الكبائر فأنهانتهك ومة الخليفة في الاهل وغره حامه وامهاله وماعلم سرالله في ذلك من خير يعود على الغائب فأنه مؤمن ومايقضى الله الومن بقضاء الاوله فيه خير وكذلك هذا المنتهك من حيث انه انتهك حرمة الغائب فله فيه خير التبديل لكونه مؤمنا ومنحيث انه منتهك حرمة الخليفة فأمره الى اللة لاأحكم عليه بشئ الاانه في محل الرجاء والخوف من غيرترجيح ألاترى الىموسى عليه السلام كيف قال بئس ماخلفتموني من بمدى وهذا خطاب خارج عمن استخلفه فىقومه وهوهرون فسماهم خلفاء ومااستخلفهم لكنه لماتركهم خلف وسارالي ربه سماهم بهذا الاسم فاجعل بالك لماتقتضيه هذه الحضرة بمأنهتك عليه والته الموفق لاربغيره

﴿ الجيل \* حضرة الجال ﴾ ان الجيل الذي الاحسان شيمته \* هوالذي تعرف الاكوان قيمته \* اذا يراه الذي فينا يحبيه \* يرى الوجود فيبدى فيه حكمته

بدعى صاحب هذه الحضرة عبد الجيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذى قال له يارسول الله افى أحب النيكون نعلى حسناوتو بى حسنافقال له صلى الله عليه وسلم ان الله جيل عب الجال خوجه مسلم في صحيحه فى كتاب الإعان وفى حديث عنه صلى الله عليه وسلم الله أولى من تجمل له ومن هذه الحضرة أضاف الله الزينة الى الله وأمر نا ان تزين له فقال خدواز ينتكم وهى زينة الله عند كل مسجد بريد وقت مناجاته وهى قرة عين محدصلى الله عليه وسلم النه في قبلة المصلى وقد قال اعبد الله كانك تراه ولا شك ان الجال محبوب اذاته فاذا الضاف الديمة الزينة فهو جال على جال كنور على نورفت كون محبة على محبة فن أحب الله إلى الله المحلف ولا مجل الاماية من جال العالم فانه أوجده على صورته فن أحب العالم المائة واليس المحق منره ولا مجل الالعالم وهناسر تبوى المى خصصت به من حضرة النبوة مع كونى لست بنبى وانى لوارث

انى خصصت بسر لىس يعلمه ، الاأناوالذى فى الشرع نتبعه ذاك النبى رسول الله خبرفتى ، لله نتبعــــه فما يشرعـــه

فأوجد التقالعالم في عاية الجال والمجال خلقا وابداعافا نه تعالى يحب الجال وماتم جيل الاهوفأ حب نفسه ثم أحب أن يرى نفسه في غيره نفاق العالم على صورة جاله و نظر اليه فأحبه جب من قيده النظر ثم جعل عز وجل في الجال الطاق السارى في العالم جالا عرضيا مقيد ايفضل العاد العالم فيه بعضه على بعض بين جيل وأجل وراعى الحق ذلك على ما أخبر بيعضلى الته عليه وسلم فقال المؤمن لرسول الته صلى الته عليه وسلم الحديث الذي ذكر ناه في هذا الباب الذي خرجه مسلم في صحيحه ان الته جيل فهو أولى ان تحبه اذوقد أخبرت عن نفسك انك تحب الجال وان الته يحب الجال فاذا تجملت لربك أحبك وما تتجمل له الاباتباعي فانباعي زينتك هذا قوله صلى الته عليه وسلم قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون المناف المناف المناف النف المناف ا

دعله

سفره

عدايا

220

ان في

وجه

ىأفر

لاصل

5 4

فالعالم

كشف

نىن

ساحب

الرب

تغار

الله فاتبعونى يحببكم الله أى تزينوا بزينى يحببكم الله فان الله يحب الجال فأعنر الله الحبين بهذا الخبرلان الحب لابرى عبو به الاأجل العالم في عينه في أحب الاماهو جال عنده لا بدمن حكم ذلك ألا برى الى قوله أفن زين له سوء على فرآه حسنا في أراى سوء العمل حسنا وأعار أى الزينسة التي زين له بها فاذا كان يوم القيامة ورأى قبح العمل فرقنه في قية لله هذا الذي كنت يحبه و تتعشق به وتهواه فيقول المؤمن لم يكن حين أحبته بهذه الصورة ولا بهذه الحلية أبن الزينة التي كانت عليه وحببته الى تردعليه فاقى ما تعلق الابالزينسة لا به لكن لما كان محلها كان حي له بحكم التبع فيقول الله لم محدق عبدى لولا الزينة ما استحسنه فردوا عليه وزينته فيبدل الله سوء حسنا فيرجع حبه في ما الله ويتعلق به في أقال الحق هذا القول أعنى زين له سوء عمله الاليلقن عبده الحجة اذا كان فطنا فلا ينبغي المؤمن الكبس ان بهمل شيأمن كلام الله ولا كلام المبلغ عن الله فان الله تعالى يقول فيه وما ينطق عن الهوى وقد ذم قوما انخاد والمناول عباره مله والعباوهم في هذا الزمان أصحاب السماع أهل الدف والمزمار نعوذ بالله من الخذلان

ماالدين بالدفوالمزمار واللعب \* لكناالدين بالقرآن والادب لماسمعت كتاب الله حركنى \* ذاك الماع وأدنانى من الحجب حتى شهدت الذي لاعين تبصره \* الاالذي شاهد الانوار في الكتب هوالذي أنزل القرآن في خلدى \* يوم الحيس بلاكد ولانصب الاعناية ربى حرين أرسلها \* الحفواي فنادتني على كشب أنت الامام الذي ترجى شفاعته \* في المذنبين وأنت السرفى النصب لولاك ماعيد وانجما ولا شجرا \* ولا أتو اما أتو ابه من القررب

فان كلام المبلغ عن الله ماجاء به الارجة بالسامع وهو ان كان فطنا كان له وان كان جارا كان عليه ولما كان الجال يهاب لذاته والحق لا يهاب شأوقد وصفه العالم على الله عليه وسلم بابه جيل والحيبة تجعل صاحبها ان يترك أمورا كان في نفسه في وقت حدد بث النفس ان بفعلها مع محبو به عند الاجتماع به واللقاء فتمنعه هيبة الجال عاحد تته به نف وقد وصف الله نفسه بالحياء من عبده اذالقيه فقام الحياء الله على الحياء المعبد ان يؤاخله وقد وصف الله والمالة بالمعبد ان الحياء الله على المعبد ان يؤاخله به الله ولمالقيه استحيى منه فترك مؤاخذ به والذلك قال في من أخذ منهم انهم بومند عن رجم لمحبو بون فأرسل الحجاب بينهم و بينه فلم بروه فلوكات الرؤية لكان الحياء القائم بالحق مقام الجال في الخلق فالحكم واحد والعلمة تختلف فن من كرم واطف و رأفة وتجال تارة بنعتك من ذلة وافتقار وخشوع وخضوع وسجود و ركوع وتارة بنعته عز وجل من كرم واطف و رأفة وتجاد ز وعفو وصفح ومغفرة وغيرذلك عماهو بلة ومن زينة الله التي ماحرمها الله عالم عالم المعبد استدعت المغفرة من الله والمغفرة المناب والمغفرة المناب فالمناب في مغفرته الواجبة فسأ كتها للذين يتقون ويؤنون الزكاة وغير المتقوات التائب من عين المنه فتحمل ان أردت أن ترتفع عنك منة الله من هذا الوجه الخاص و يكفيك حكم الامتنان عماوفة ت اليهمن التجمل بزينة الله فان ذلك اعماكان برحة الله كان برحة الله كان برحة الله كان المسبيل و يكفيك حكم الامتنان عماوفة ت اليهمن السبيل

﴿ المسعر \* حضرة النسعبر ﴾
ان المسعر رتب الاقوانا \* ليبين الاحوال والاوقانا فيميت أحياء يشاهد فعله \* فينا ويحبي جوده أموانا و بردنابعد اجتماع نفوسنا \* عندالصدو رلما نرى أشتانا والله أنبتنا بأرض وجوده \* من جوده في كوتنا انبانا

بدعى

يدعى صاحبها عبد المسعر وهي تحكم على حضرة الار زاق التي تقلك و يدخلها البيع والشراء فتعين هذه الحضرة مقاديراً عمالها التي هي عوض منها ولايعلم قدر ذلك الاالله فامها من باب حضرة ضرب الامثال لله وقد نهينا عن ذلك فقال فلا تضر بوالله الامثال وهو يضرب الامثال ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنافقال صلى الله عليه وسلم النافقال صلى الله عليه والله عن الشيئين لنافقال صلى الله عليه والمالم وأرجو ان ألتى الله وليس لاحد منكم على طلبة فان الوزن بين الشيئين بالقيمة مجهول لا يتحقق في ابقى الاللم اضاة بين البايع والمشترى مالم يجهل أمن السوق بالوقت والزمان وأحوال الناس في ذلك فان الاحكام والاسعار تختلف باختلاف الاوقات لما يختلف من الاحوال بسلطان الاوقات

فكل وقت له حال يعينه ه وكل حال له حكم و ترتيب وليس يعرفه الاموقته ه وليس ينفع في التسعير تهذيب ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر علمنا الله

يغلى و برخص سوقه متبذل \* فهو المسعر حكمه مايقر ر وهو الكبير فكونه متكبرا \* من مثل هنذا فالمقام بحبر لولم يكن هذا لكان بحكمنا \* و بحكمنا هذا ألا تتبصر وا ماحكمة تعنب والوجوه لعينها \* هذا الذي جئنا به فتفكر وا

فأخبر انه السنة العالم في أثم ان الاشياء التي تدخل في حكم البيع والشراء فن سام فليعرف من يسم ولاتسم على سوم أخيك ولا تبع على بيعه على بيعه ان تخطب على خطبته لان الخطبة من باب الشراء والبيع لانها شرا استمتاع بمنو و بيعه فلهذا لابد من الصداق وهو الفيمة والثمن والعوض فالبيع والشراء معاوضة

فلهالبيع والشراء جيعا ، وبه ينطقان لو عقاوه حكم الكشف والدليل بهذا ، واليناعين رسله نقاوه

الناللة اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فوقع البيع بين الله و بين المؤمن من كونه ذا نفس حيوانية وهي البايعة فباعت النفس الناطفة من الله وما كان لهاء الها به نعيم من مالها بعوض وهوالجنة والسوق المعترك فاستشهدت فاخذها المشترى الىمنزله وأبقى عليها حيانهاحتي يقبض تمنها الذيهوالجنة فلهذا قال في الشهداء أنهسم أحياء عندر بهسم يرزقون فرحين ببيعهم لمارأوافيه من الربح حيث انتقلوا الى الآخرة من غيرموت وقبض الحق النفس الناطقة اليه وشغلها بشهوده ومايصر فها فيهمن أحكام وجوده فالانسان المؤمن يتنعمن حيث نفسه الحيوانية بما تعطى الجنة من النعيم ويتنع بما يرى بما صارت اليهمن النعيم نفسه الناطقة التي باعها بمشاهدة سيدها فحصل للؤمن النعمان فأن الذي باعكان محبو باله وما باعه الاليصل الى هذا الخـبر الذي الذى وصل اليه وكانتله الحظوة عندالله حيث باعه هذا النفس الناطقة العاقلة وسبب شرائه اياها انها كانت له بحكم الاصل بقوله ونفخت فيه من روحى فطرأت الفتن والبلايا وادعى المؤمن فيهما فتكرم الحق وتقدس ولم يجعل نفسه خصالهذا المؤمن فان المؤمنين اخوة فتلطف له في ان يبيعهامنه وأواه العوض ولاعلم لهبلذة المشاهدة لانها ليستله فأجاب الى البيع فاشتراها اللة تعالى منه فاما حصلت بيد المشترى وحصل الثمن تصدق الحق بهاعليه امتنانالكونه حصل في منزل لا يقتضي له الدعوى فيما لا يلك وهوالآخرة للكشف الذي يصحبها وقدمثل هذا الذى قلناه رسول الله صلى اللة عليه وسلم حين اشترى من جابر بن عبد الله بعيره فى السفر بمن معلوم واشترط عليه البائع جابر بن عبدالله ظهره الى المدينة فقبل الشرط المسترى فلم اوصل الى المدينة وزناله الثمن فلما قبضه وحصل عنده وأراد الانصراف أعطاه بعيره والثمن جيعافهذا بيع وشرط وهكذا فعل اللة سواء اشترى من المؤمن نفسه بثمن معاوم وهو الجنة واشترط عليمه ظهره الى المدينة وهوخ وجمالي الجهادفالماحصل هناك واستشهد قبضه النمن وردعليه نفسه ليكون المؤمن بجميعه متنعما بماتقبله النفس الناطقة لارى

4-8=

ن أما

كالتبع

ساام

mix

النحدوا

المال

را کان

سفاهم

الما الماده

いきし

رنففن

وجال

فرة لغر

والتانب

الخاص

ار جهس

من نعيم العاوم والمعارف و بما تعمله الحيوانية من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب وكل نعيم محسوس ففر حت بالمكانة والمكان والمنزلة والمنزل فهذا هو المال الرابح والتجارة المنجية التي لا تبور جعلنا الله وايا كم بمن حصل المرتبة الشهداء في عافية وسلامة ومات موت السعداء ففاز بالاجر والنو ر والالتذاذ بالنعيمين في دار المقامة والسرود فانها تجارة النبور والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ القريب الاقرب \* حضرة القربة والقرب والقرب القرب أقدر بالخلق اليه \* عبده ان كنت تدرى \* انه يعلم سرى \* مثل ما يعلم جهرى

لاتقــل انگ انی پ ولتقم فیالله عــنری اننی عبد قـر ب من وجودی مثل سحری

\* انه نفس عـنى \* كر به من ضيق صدرى

حضرة الاقرب أعلى الحضرات \* وهي بالذات لاهمل الفسترات

فهى قرب فيه بعد الذى ، قيدل فيه أنه ذو عثرات ،

يدعى صاحبها عبدالاقرب وعبد القريب فانه عزوج ل أقرب الينا من حب الوريد وقال تعالى الى قريباً جيب دعوة الداعى وقال انه سميع قريب فهوالقريب بنز وله من العرش الى السهاء الدنيا كما أخبر صلى الته عليه وسلم وهوأ قرب فانه معنا أينما كنافه والمسمى بالقريب الاقرب فهوأ قرب الينامنا لان حبل الوريد منا والحبل الوصل فهوأ وصل فانه ما كان الوصل الابه فيه نسمع ونبصر ونقوم ونقعد ونشاء ونحكم وهذه الاحكام ليست لحبل الوريد فهوأ قرب الينا من حبل الوريد فان غاية حبل الوريد منا الذي جاء له مالله وق من الحكم في اتها عبل الوريد فهوأ قرب الينا من حبل الوريد فان غاية حبل الوريد منا الذي جاء له مالله وق من الحكم في اتها ضدان والضد في غاية البعد عن يضاده مع كونه في غاية القرب للاشتراك في الصفات الذاتية النفسية فلما تعنى وجيع قواه بقعله ماشرع له أن يفعل فهو لذله وافتقاره ضدوهو بالصورة لكونه مثلا ضد فصح بالذلة والافتفاد وأعضائه بهويته وأقرب من هذا فلا يكون فانه أبسب اليه من الفعل فقرب القرب الذي أخبر الحق انه جيع قواه وأعضائه بهويته وأقرب من هذا فلا يكون فانه أبسب هو هو الابقواه فانها من حده الذاتي كاقال وماد من ولسانه ويده ورجله وأثبت انه ماهوهو فانه ليس هوهو الابقواه فانها من حده الذاتي كاقال وماد من الذرميت واكن الله رمى فالصورة والمعنى معاله تعالى فلك الكل فا في الكل فا في الكون الاهو الامون الاهو الدون الاهو النه المها الكل فا في الكون الاهو

سبحانه وتعالى عنه في منازل أسهائه الحسني لانه مائم عمن تسبحه وتنزهه الاعنه فله القرر به والقرب ، وله الجثمة والقلب

وله ماتحدن فيه و فدالظاهر والقاب فلم الحديث في الماتحدين فيه والقاب في الماتح المرب

غضب الحق كروبي \* وبها السرور فاعجب

فاجتهدان كنت تبغى م سورة العبد المقرّب

فاذا فرغت فانصب ، والى ربك فارغب

هـنه آبهمسن في و حصمه بي يتقلب

فاذازلنافأم \* واحــد مافيه مذهب

فبــه يحيى وجــودى ﴿ وَبِهُ نَالُهِــو وَنَلْعُبُ



و به نأكل خـــبزى \* و به و الله نشر ب فرحابكون عيني \* عينه فن تقدرب والىمن كان قر بى ب وهو عين كل مطلب فاذا ما جئت منه يه فاليسه لاتشدف فهـو الطالب حقا ﴿ وأَنَافُلُسُتُ أَكُدُبُ انني أطمع فاعمل وفالذى عندى من أشعب

ولماشر عاللة القرب ماشرعها الامن هذه الحضرة وسبب وجود الشرع الدعوى فعمت الشريعة المدعى وغير المدعى وكل واحد يحشر يوم القيامة على نيته ويختص بنحلته وملته والقرب كلهاعند العاقل العالم تعب لاراحة فيهاتع الامن وزقه الله شهود العامل ولابدمن تعب القابل الحامل فهو وانكانت الامو رترجع الى الله تعالى فان العب ولابد محل ظهو رهاوهوالذي ترجع اليه آلامهافهو الحس طما

> حضرة القرب والقرب \* حضرة كلهانصب \* فأمور الورى بها ان تأمّلتهانشب ، كلماقلت قد كغي ، قال لاتف على انتصب أنت أخطأت في الذي \* قلت في ملا الله م دامًا يقتضيه حمكم النسب ، فاهجران شت أوف اله فد الابد من سبب فعن الكد لاتني \* اذعن الشوق لم تغب \* هكذا جاء في الذي \* قدقرأنامن الكتب \*

> > ﴿ المعطى \* حضرة العطاء والاعطاء ﴾

عين العطاء كشف الغطاء يه وفي الغطاء عين الهبات فانها تعالت وجلت \* عن أن نجيء بالحدثات فاحديثي غيرحدوثي ، وماصفاتي غيرسماتي فان تكن تريد انتقالى ، عنى فداك عين سياتى وفى مقامى عــين قصورى ، وفي مسيرى عين التفاتي فالحسد للآله الذي يه لم يزل عدني بثباتي حتى يكون فردا وحيـدا ، فىذاته وفى الكلمات فأنه اليه رجوعي من بعدد فرقتي وشتاتي فوزيردكوني اليه ، فذاك من أحسل ثقاتي ومن يرد كوني الينا ، فذاك من أجل عدداتي وان تشأ عكست مقالى م فالعيش كله في عاتى

فن يكون من أصدقائي \* فانمار مدوفاتي فان فیسه جمعی بر بی ی و بالذی لهمن عسمدات وهوالمحبسرا وجهــرا ، وهوالصديق لى والموات

وانه مرادي وقـــولى \* وفيــه رغبتي وحياتي

يدعى صاحبها عبد المعطى والعبد آخذ والعبد معطى الصدقة وهي تقع بيد الرحن في حال العطاء فالله آخذ فهو الاخذ كأهوالمعطى ومامن دابة الاهوآخة بناصيتهالانهاأعطته بحقيقتها وقبوط التمكن من الاخة بناصيتها اذلالالانه عبدوكل من أخذ بناصبته فانه ذليل والكل عبيد الله تعالى فالكل اذلاء بالذات وهوالعزيز الحكيم

( 07 - ( فنوحات ) - رابع )

U" guns

حصلله

سرور

الى الى

وارصلي

ويدمنا

- Hale

بالغ ج

وا شلان

ا تعقق

و بهر

الافتقار

يم قواه

و بهره

مارمیت

ن الاهو

TVE

وله الوهب منعما \* للـ ندى تطاب الحمم والوجود الذى له \* عندنا كامه نعم فانظر وافى الذى بدا \* وانظروافى الذى حكم فانظر وامينا \* وأنا لو رأيت ثم جل عن مثل ذاوذا \* فا كنم الام بنكتم

فله الجودوالكرم والسخاء الذي يم ليس بدرى ما حكم لاه انماحكمه مه ان بلعام عسبرة في الذي قاله فتم هوقولى في حكم لا في ليس بدرى ان فهم لانقل عند ما ترى في انه جاراً وظلم الم

والعطاء منه واجب ومنه امتنان فاعطاء الحق العالم الوجود امتنان واعطاء كل موجود من العالم خلقه واجب وهو قوله أعطى كل شئ خلقه يعنى في نفس الامر م هدى بين بالتعريف انه أعطى كل شئ خلقه والجود والانعام والكرم الداتى أوجب هذا العطاء عليه لماقال كتبر بكم على نفسه الرجة فاوجبها للعالم على نفسه ولكن لا كل العالم بل لعالم عضوص وهو المنعوت في قوله تعالى انه من عمل منكم سوأ بجهالة متاب من بعده وأصلح وفي قوله فسأ كتبه اللذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بالمائية من الدين تبعون الرسول الذي الاي وماعد اهو لاء المنعوتين فان الله يرجهم وجة الامتنان من غيروجود نعت وهي الرحة التي وسعت كل شئ وفيها يطمع ابليس مع كونه يعلم أنه من أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرج منها بل الله يرجهم ومن فيها بوجه دقيق لا يشعر به الاجهنم ومن فيها بانعام يليق بذلك الموطن ومن اج يكون أهله عليه بحيث انهم لوعرضت عليهم الجنة تألموا بالنظر اليها تألم أهل الجنة لوعرض عليهم دخول الناروتحققو اذلك أعوذ بالله من الناروي اليها عليهم دخول الناروتحققو اذلك أعوذ بالله من الناروي اليها عليهم الجنة تألموا بالنظر اليها تألم أهل الجنة لوعرض عليهم الجنة تألموا بالنظر اليها تألم أهل الجنة لوعرض عليهم دخول الناروتحققو اذلك أعوذ بالله من الناروي اليها عليهم دخول الناروتحققو اذلك أعوذ بالله من الناروي اليها عليهم دخول الناروتحققو اذلك أعوذ بالله من الناروي اليها عليهم دخول الناروتحققو اذلك أعوذ بالله من الناروي اليها عليهم دخول الناروتحققو اذلك أعوذ بالله من الناروي اليها عليهم دخول الناروي اليها عليهم دخول الناروي الهما المتها المناروي اليها عليه المناروي اليها عليه المناروي اليها عليه المناروي اليها عليه المناروي المناروي المناروي المناروي المناروي المناروي المناروي اليها والمناروي المناروي المن

فكل مكان فيه أهل بخصه « لهم رحمة فيها نعم ولذات وان كان مكروها يعود محبا « لمزج لهم فيه سرور وجنات فنه أهل النار بالنار عينها « وبالقر اعطاء قعد أعطتهم الذات فان اسمه الرحن في عرشه استوى « فرحته عمت و بالخلق تقتات

فن هذه الحضرة أوجد العالم وأنرل الشرائع لما تتضمنه من المصالح فهى الخبر المحص بما فيها من الامور المؤلمة المنازعة لما تتعلق به الاغراض النفسية التي خلقها الله بالرحة خلى الادوية الكريمة للعلل البغيضة للمزاج الخاص فالرحة التي بالقوة في زمان استعمال الدواء و بالفعل في زمان وجود العافية بما كان ألم منه فاقد هاو هذا كا معطاء المحكلة وهؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب النارمن عطاء وبالله فعم الجيع مع اختلاف الذوق وما كان عطاء وبك محظورا أى ممنوعا فم العطاء السكل فعلمنا ان عطاء وبي عين الرحة التي سبقت فوسعت كل شئ من مكروه وغيره وغضب وغيره في العالم عين قائمة ولا حال الاورجة الله تشمله وتحيط به وهي محل له ولا ظهور له الافها فبالرجن استوى على عرشه وما انقسمت السكامة الامن دون العرش من السكرسي في انتصاء فانه موضع القسمين وليس سوى انقسام الكامة فظه رالام والخلق والنهى والام والطاعة والمعصية والجنة والناركل ذلك عن أصل واحدوهي الرحن التي هي صفة الرحن

ف استوى علينا الابر حتب \* ومالنيا نعيم الا بنعيمته ميدانياعريض حصرقبضته \* نجول فيه حتى نحظى بحظوته ولما كانت اليد لها العظاء ولما القبض فباليد قبض علينا فنحن في قبضته واليد محل العظاء والجود فنحن في محل العظاء لا بافي قبضته فولا الحصر ما وجد النعيم \* ولا كان الجنان ولا الحجيم وفي الدارين انعام لرحى \* باهلهما يقوم بهم مقيم وقول الله أصدق كل قيد ل \* ياهلهما يقوم بهم مقيم وقول الله أصدق كل قيد ل \* ياهلهما يام ما المراكبة أصدة كل قيد ل \* يام المراكبة أصدة كل قيد ل \* يام المراكبة أصدة كل قيد ل \* يام المراكبة أما من من خاتما وان كان

فالتكو بندائم فالعطاء دائم فهي حضرة لا يحصرها عددولاأمد يقطعها تجرى الى غيراً جل من حيث ذاتها وان كان فيها آجال معينة فما تخرج منها فا جالم افيها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(الشافي

﴿ الشَّافِي حضرة الشَّفاء ﴾

ان الشفاء أزالة الآلام ، تعنوله الارواح والاجسام

هـ نداهوا لحق الذي قلنابه م دات عليه السادة الاعلام

والشرع يعضده لذاجئنابه ه وكذلك الالباب والاحلام

اني عليل ولاشخص يخبرني \* عنه تعالى بنا بانه الشافي

انى سعيت وعين الحق تحفظنى \* واست أدرى بهافي عين اللافي

اني وفيت له بعهـده زمنا \* وما يعرفـــني بأنه الوافي

الحق يثبتني في كل طائفة « حباو يظهرلى في صورة النافي الكل شخص من القرآن سورته « وسورتي عند ماأتلولا يلاف

يدعى صاحبها عبد الشافي يقول الله عن خليله ابراهيم عليه السلام أنه قال واذامر صت فهو يشفين فالشافي منيل الامراض ومعطى الاغراض فان الامراض اغما تفلهر أعيانها لعدم ما تطلبه الاغراض فلوزال الغرض لزال الطلب فكان يزول المرض غضرة الشفاءهي التي تنيل صحاب الاغراض أغراضهم ولابدمن الغرض فان حيل بين من قام به الغرض وماتعاق بهكان المرض فان الماتعلق به فهوالشفاء لهمن ذلك المرض والمنيل هوالشافي وكثيرا رأيناعن يطاب آلاماأى أمورامؤلة لبزيل بها آلاماهي عنده أكبرمنها وأشدفته ونعليه ماهودونها وتلك الآلام المطالوبة لههى فى حقه شفاء وعافية لازالة هـنه الآلام الشديدة في اطلب هذه الآلام لكونها آلاما فان الالم غير مطاوب لنفسه وانماطلبه لازالةماهوأشدمنه في توهمه ومهما وجدالالمالمؤلم ولوكان قرصة برغوث لكان الحكم له في وقت وجوده وير يدالمبتلى به ازانته بلاشك في اطلبه اذاطلبه الابالتوهم المتعلق بازالة هذا الاشد فاذا حصل وذهب الاشدكان ذلك الالمالطاوب شديدافي حقه يطلب زوله بعافية أومزيل لاألم فيه ووردفي الخبرأ ذهب البأس رب الناس أشف أنت الشافى لاشفاء الاشفاؤك وماتم شفاءالاشفاؤه فانالكل خلقه ولهذاقال الخليل فهو يشفين فامرنااللةأن نصلي على محمدصلي الله عليه وسالم كانصلي على ابراهيم لانه جاءبامر محتمل أزال هذا الاحتمال ابراهيم عليهما السلام وقدأمي ان يبين للناس مانزل ابهم لأن الله ما نزل ما أنزله الاهدى أى بياناور حق بما يحصل طم من العلم من ذلك البيان فقال الخايل فهو يشفين فنصعلى الشافي وماذ كرشفاء اغيره وقال النبى صلى الله عليه وسلم في دعاله لاشفاء الانسفاؤك فدخل الاحتمال لماجعل اللة في الادوية من الشفاء وازالة الامراض فيحتمل أن يريد محمد صلى الله عليه وسلم أن كل مزيل لمرض انماهو شفاء الله الذي أودعه فى ذلك الزيل فاثبت الاسباب وردها كلها الى الله وهذا كان غرض رسول اللهصلي الله عليه وسلمع تقرير الاسباب لان العالم ما يعرفون شفاء اللهمن غير سبب مع اعتقادهم ان الشافي هواللهو يحتمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اثبات أشفية لكن لاتقوم في الفعل قيام شفاء الله فقال لاشفاء الاشفاؤك والاولف التأويل أولى بمنصب رسول الله صلى اللة عليه وسلم فلمادخل الاحتمال كان البيان من هذا الوجه في خمر الراهيم الخليل عليه السلام فقيل لناقولوافي الصلاة على محد كاصليت على ابراهيم والصد لاة من الله الرحة والشفاء من الرحة وقداقتضي مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن ببين أن الاشفية التي تكون عند استعمال أسبابها انهاشفاء الته اذلا يتمكن رفع الاسباب من العالم عادة وقد و ردان الله ما خاق داء الاوخلق له دواء فأراد الله أن يعطى محمد اصلى التعليه وسلمأ عطاه ابراهيم خليله مع ماعنده مماليس عندغيره هذا أبو بكررضي التهعنه وهو حسنة من حسنات رسولاللة صلى اللة عليه وسلم يقول الطبيب أمرضني والخليل يقول واذامرضت فهو يشفين فانظر مابين القولين تجدقول أفى بكرأ حق والظرما بن الادبين تجدا خليل عليه السلام أكترأ دبافان آداب النبؤة لايبلغها أدب كاقال معملم موسى عليه السلام فأردت أن أعيبها وأرادر بكان يبلغاأ شدهما فهذا لسان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكل وقتله حال ينطقه \* وكل حالله معني يحققه

بوهو الكرم

بللعالم

اللذين فانالله

بن أهل

المنفام

عرض

المنازعة فالرحة

طاءالمي

اءر بك

وغفب

نوىعلى

ر انقسام می الرحمة

ن في عل

اوان کان

فقول ابراهيم الخليل واذامرضت نهاية وقوله يشفين بداية وقول النبي صلى الته عليه وسلم لا شفاء الاشفاؤك نهاية النهاية فهي أتم والاتيان بالامر بن اولى وأعم فجمع الته الامرين لمحمد صلى الته عليه وسلم في الصلاة عليه كاصليت على ابراهيم الذي أمرنا الته أن نتبع ملته لتقدمه فيها لالا نه أحق بهامن مجمد صلى الته عليه وسلم فالزمان حكم في التقدم لا في المرتبة كالخلافة بعدر سول الته صلى الته عليه وسلم فالزمان حكمة الته تعالى انه أعطاها أبابكر معمر معنان معليا عليا بحسب أعمار هم وكل لهما أهل في وقت أهلية الذي قبله ولا بدمن ولاية كل واحد منهم وخلع المتأخر او تقدم لا بدمن من لا بدله عند الته في سابق علمه من الولاية فرتب الته الخلافة ترتب الزمان للاعمار حتى لا يقع خلع مع الاست محقاق في كل واحد من متقدم ومتأخر وماعلم الصحابة ذلك الابالموت ومع هذا البيان الالحمى فبقى أهل الاهواء في خوضهم يلعبون مع ابانة الصبح لذي عينين بلسان وشفتين نسال الته العصمة من الاهواء وهذه كلها أشفية الحية تربل

﴿ الفرذ الوتر الأحد ﴿ حضرة الافراد ﴾ تفردت بالفرد في نشاتى ﴿ وانى بتثليثها مفسرد ومالى سبيل الى غايتى ﴿ وانى الى غايتى أوحسه ورثت من أشياخنا كلما ﴿ يورثنى المجسدوالسودد وانى اذا كنته لم أكن ﴿ وانى أنا ذلك الاوحسد

وهاذا الذي قلته اله يه عن الله سبحانه است

يدعى صاحبها عبدالفر دوعبدالوتر وعبدالاحدوأ مثال ذلك فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر وأوتروسول اللهصلي الله عليه وسلم بواحدة و بثلاث و بالخس و بالسبع و بالتسع و باحدى عشرة وكل فردوتر بالغا مابلغ وكلمشفع وترا أحدوكل موترشفعاوتر وفردوأ حدو يسمى وترآ لانه طالب تارمن الاحدالذي شفع فردبته فان الحكم للاحد في شفع الفر دليس للفرد ولاللوتر فاسا انفر دبه الاحد طلب الفرد ثار همن الاحد بالوتر فأن الوترفي اللسان بلحنهم هوالدحل وهوطلب الثار وهوقوله صلى الله عليه وسلم في الذي تفوته صلاة العصر في الجاعة كأعمادتر أهله وماله كان صلاة الجاعة في العصر طلبت ثارهامن المصلى فذامع بمكنه من الجاعة واذا أوتر بواحدة سميت البتيرا لانمن شأن الوترعلى حكم الاصل أن يتقدمه الشفع فاذا آوتر بواحدة لم يتقدمها شفع فكانت بتيراعلى التصفير والابترهوالذى لاعقبله وهذه البتيراماهي بتيرا لكونها لاعقب لحاوانماهي بتبرآ لكونها ليست منتجة ولانتجت فلها ، نزلة لم يلد ولم يولد فاذا تقدمها الشفع لم تكن بتيرالانها ماظهر ت الاعن شفع وطذا كان رسول اللة صلى الله عليه رسلم لا يسلم من شفعه الافي وتر ذلك الشفع فيصله بالشفع ليعلم انه منه هذا كله ليتميز من الاحدقان الاحدلايد خلدا شنراك ولايكون نتيجةعن شفع أصلاوان كانعن شفع فليس بواحدوا عماهو ثلاتة أوخسة فمافوق ذلك وتقول في سادس الجسة انه واحد لانه ليس بسادس ستة فقد تميزعن الشفع عما هو منفصل وليس الاالاحد بخلاف الفردوالوتر وقالرسول اللقصلي اللةعليه وسلم ان للة تعالى تسعة وتسعين اسهامانة الاواحدمن أحصاها دخل الجئة فان الله وتريحب الوترفاو ترالتسعين بالنسعة واستثنى الواحد من المائة ولم يقل مائة الاوترا أوفر دا لان الاشترك في الفردية والوتر يةوليس فى الاحدية اشتراك ولوقا لهاهنا لعلم بذكر المائة وذكر التسعة والتسعين انه أراد الواحه فلولاقراش الاحوالما كان يعرف الدأر ادالواحد للاشتراك الذى في الافر ادوالاوتار فابان بالواحد بعين اسمه فقوة الاحدليست اسواه واحدية الكثرة أبدا انماهي فردأ ووتر لايصح أن تكون واحداوسواء كانت الكثرة شفعا أو وتراوانما أحب الله الوترلانه طلب الثار والله يقول ان تنصروا الله ينصركم والحق سبحانه قد نوزع فى أحديث بالالوهية فلمنوزع فى الوهيته جاء بالوترأى بطالب الثارليفني المنازع وينفرد الحق بالاحدية أحدية الذات لاأحدية الكثرةالتي هيأ حدية الاسماءفان أحدية الاسماء شفع الواحدلان الله كان من حيث ذاته ولاشئ معه فاشفع أحديثه الاأحدية الخلق فظهرا شفع

فا فى الكون الاالشفع فانظر \* فان الرب بالمربون كاما فن فهم الذى قدقلت فيه \* أهان شريكه والشرك هانا لهذا الحق بعدالاخذ فيه \* يو رئه برجته جنانا بدار النار لم يخرجه منها \* وأعطاه بها النعمى امتنانا فكن فرداوكن وترا تكنه \* ولاتك واحدافيه عيانا تحز بالوتر ان فكرت فيه \* و بالفرد المكانة والمكانا ولا تنظر الى الاحدد المعلى \* فا فى الكون من عين سوانا اذا قال الاله لكل شئ \* بريد وجوده ان كن فكانا وما كان الذى قدكان منه \* سواه فن رآه فقد رآنا في المرافق والمرافقة \*

ان الرفيق هوالذي يسترفق ، وهر الامام العالم المتحقق فاذا نطقت عن الاله مترجا ، ألق على الاسماء ما يتحقق اذا كان الرفيق هو الرفيق ، فلا تجنيح الى غيرالرفيق تفز بالسبق والتحقيق فيه ، يبينه له معنى الطريق لقد دقت اشارات المعانى ، الى قلى بمعناها الدفيق وجلت ان تنال بكل فكر ، لان مجيئها لمع البروق وقلت لصاحبي مهلا فانى ، سأشهد حالها عندالشروق

يدعى صاحبها عبد الرفيق وهو أخو الصاحب في الدلالة ولما خير صلى الله عليه وسلم عند الموت ما قال ولا سمع منه الا الرفيق الاعلى فانه تعالى كان مرافقه في الدنيا وعلم منه تعالى انه يريد بطاوع الفجر الرجوع الى عرشه من السماء الدنيا التى نزل اليها في ليل نشأته الطبيعية فلم يرد صلى الله عليه وسلم مفارقة رفيقه فا تتقاله ورحل لرحلته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الرفيق ولم يقل غير ذلك لان الانسان خلق في محل الحاجة والمجز فهو يطلب من يرتفق به فلم اوجد الحق نع الرفيق وعلم ان الارتفاق به على الحقيقة هو الارتفاق الموجود في العالم وان أضيف الى غيره فلجهل الذي أضافه فطلب الرفيق الذي يدر جميع الارفاق فلم يطلب أثر ابعد عين وهكذا حال كل من أحب لقاء الله إذ الم تكن له درجة مشاهدة الرفيق وهو في قوله تعالى وهو مع كم أيما كنتم فهور في قنا تعالى في كل وجهة نكون فيها عير انا حجبنا فسمى انفصالنا عن هذا الوجود الحسى بالموت لقاء الله وما هو لقاء وانما هو شهود الرفيق الذي أخذ الله بإيصار ناعنه فقال من أحب القاء الله لقاء هو المقال المن أحب القاء الله لقاء والمنافذ المن أحب الله لقاء والمنافذ المن أحب القاء الله لقاء والمنافذ المن أحب القاء الله لقاء والمنافذ والمنافذ المن أحب القاء الله لقاء والمنافذ والم

فنلقاه بالكرامة \* والبشر وبالرضى و بأهل ومرحب ضاق \* عن وسعه الفضا فلم يعرفه الفضا على عن وسعه الفضا الم يعرفه المحجوب وفيقاحتى لقيه فاذالقيه عرفه وهوقوله ويداهم من التمالم يكونوا يحتسبون فاستحيوا منه المؤمنون لما عاملوه به من المخالفة لاوام م اتعالى وخاف منه المجرمون فلقوه على كره فكره الله لقاءهم ومع هذه الكراهة فلا بدمن اللقاء للجزاء كان الجزاء ماكان ولماكان الانس والرحة واخواتهما فى الرفيق والمرافقة اذلك المختصت البنوية فلان لانه يغضب لرفيقه و ينصره ولا يخذله وينصر الحق ولا يخذله فلا ممن شرط البنوة اله لا يكذب فيعتضد بالبنوى الحق فى اظهار الصدق وليس ذلك لفيره نده الطائفة واذالم يكن على مكارم هذه الاخلاق خلع عنه قيص البنوة وهوقيص نقى سابغ فن دنسه أوقاصه عاد ذلك عليه و خلع عنه قيصها فلا يلبسه الاأهلها هو الباعث \* حضرة البعث ) \*

حضرة البعث حضرة الارسال يو فلها الصدق وهومن أحوالي

وزى

غلاف الجنة

也也

، فقوة

فعاأو

المالة

كلاقلت قداً تانى رسول ، منه به في دون الانام سؤالى تهت عبا به وقلت أنسى ، أنت والله انخطرت ببالى الى بعثت الى المحبوب في السيحر ، بما أنبت به من صادق الخسب وقلت ان كنت تدرى ما قدو به ، من شاهد الحب فلتنهض على أثرى لما شهد تك يامن لا شبيسه له ، لا فرق عندى بين الستر والنظر فالكشف بني عن المرارم وجده ، بما يشاهده في الشمس والقمر ان البصائر أغنتنى حقائقها ، عما يشاهد رب الكشف بالبصر

يدعى صاحبها عبدالباعث قال تعالى هوالذي بعث في الاميين رسولامنهم وقال وان الله يبعث من في القبور وقال وما كنامعذبين حتى نبعث رسولا وقال يوم يبعثهم اللهجيعا فمن هذه الحضرة بعث الرسل وأبزل الكتب وحشر الناس بعدأن أنشرهم ثم بعث بهممن هذه الحضرة الىمناز لهم بعمر ونهامن جنة وباركل بشاكاة عمله فيبعثهم ويبعث اليهم فالبعث لاينقطع فى الدنياوالآخرة والبرزخ غير أن الرسل عرفاء لاتمشى الابين الماوك لابين الرعايا وانما تخاطب الرؤسا والعرفا فالارسال من الله انماأ رساهم من كونه ملكالي النفوس الناطقة من عباده لكونهم مدبرين مدائنهما كالهمو رعاياهم جوارحهم الظاهرة وقواهم الباطنة فمانجيء رسالة من الملك الابلسان من أرسال أيهم قال تعالى وماأ رسلنامن رسول الابلسان قومه ليبين لهم فيبعث اللهر سله الى هذه النفوس الناطقة وهي التي تنفذ في الجوارح ماتنف نمن طاعة ومخالفت وطماقبول الرسالة والاقبال على الرسول والتحني بهأوالاهانة وقد يكون الرق بحسب ماأعطاها اللهمن الاستعدادمن توفيق أوخذ لان فعل النفوس ملو كاعلى أبدانها وأناها مالم يؤت أحدامن العالمين وهوطاعة رعاياهالها فالجوارح والقوى لاتعصى لهاأمرا بوجهمن الوجوه وسائر الماوك الذين رعاياهم غبر متصلين بهم قديعصون أوامر ماوكهم كاان من هؤلاء الماوك قديعصى ماأمره به الملك الحق سبحانه وتعالى على لسان رسولهاليهم وقديطيع فتوجيه الرسل وبعث اللهاليهم أثبت لهم كونهم ملوكا فاسا أنزلهم منزنته فى الملك عامناأنه لولاماتم مناسبة تقتضيهما كانهذا فاذالمناسبة فىأصل الخلقة وهي قوله تعالى ونفخت فيسه من روحي فهوولاه وماكه وجهله خليفة عنه فمنهم من خوج عليه كفرعون وأمثاله ومنهم من لم يخرج عليه فما كانت الرسل الالى ولاته تمان هؤلاء الماوك النواب وجهوا أيضامنهم اليه تعالى ارساطم يطلبون منه مايؤ يدهم مه في تدبير ماولاهم عليه فصار الملك ملك الملك لهذا السبب فنه اليهم ومنهم اليه فداوجه ولابعث ارساله الااليه وماقب ل الارسال ألات فانهم من روحه وجدواومن عين كونه كانواوهناأمور وأسراراً عني في خروجهم عليسه كمايخر جالواد على والده والعبدعلى سيده اذاملكه يسعى في هلاكه مع احسانه اليه وبايع على فتله لينفر دهو باللك وهذا واقع في رد الافعال اليهم وايست الاالى الله تعالى وغاية الموفق منهم الاشتراك في الامر وهو الشرك الخفي فشرع طمسبحانه قول لاحول منهم والدعوى أمرهم بالاستعانة باللة تقريرا لدعواهم حتى يكون ذلك عن أمره فامثالنا يقول مشل هذا كاله تعبدا وينابرعليه بخلاف من لايعلم وماقر رالحق لعباده هذا الاغيرة فيتخذون ذلك عبادة ويقولون اذارجموا الب وكان الملك لله الواحد القهارفي موطن الجع وسناواعن مثل هذا الشرك الخفي بقولون أنت أمرتنا بالاستعانة بك فأنت قررت لناأن لناققة ننفردبها وان كان أصلهامنك واكن مالح النفوذ لابمعونتك فطلبنا الفقة منك فانك ذوالقوة المنين فيصدقهم اللةفي كونهم جعاوا القوة منه التي فيهم وانهم رأوا فيها القصور لخاصية المحل فالمانفوذ الافتدارالالمي الابساعدة الافتدار الالمي فان المجزوا لجبن والبخل في الخلق ذاتي لازم في جبلته وأصل خلفه ان الانسان خلق هاوعاادامسه الشرجز وعاواذامسه الخير منوعا فاذاتكر وتشجع فنصرته من الكانة والاكتساب والنخلق باخلاق اللة حيث كان في دانه روحامنه فائرت البقعة كاتؤثر البقعة في الماء بما يوجد من الماوحة والمرارة وغيرذلك من المطاعم والماء من حيث هو يته على صفة واحدة من الطيب والطع فانظر الى ما أثر فيه البقعة كذلك هي الار واح المنفوخة في الاجسام من أصل مقدس نقى فان كان المحل طيب المزاج زاد الروح طيباوان كان غيرطيب خبثه وصيره بحكم مزاجه فرسل الله الذين همخافاؤه أطهر الناس محلا فهم المعصومون فازادوا الطيب الاطبيا وماعداهم من الخلفاء منهم من ولمحق مهم وهم الورثة في الحال والفعل والقول ومنهم من بختل بعض اختلال وهم العصاة ومنهم من بكثرمنه ذلك الاختلال وهم المنافقون ومنهم المنازع والمحارب وهم الكفار والمشركون فيبعث الله البهم الرسل ليعذر وامن نفوسهم اذاعاقبهم مخر وجهم عليه واستنادهم الى غيره الذي أقاموه الهافيهم ونأنفسهم وكذبواعليهم فىجعلهم اياهمآ لمة والالهلا يكون بالجعل والكن ماحلهم على ذلك الاأصل صحيح وهوأنهم رأوا اختلاف المقالات في الله مع الاجتماع على أحديته وأنه واحد لااله الاهو ثم اختلفوا فباهوهـ ندا الاله فقال كل صاحب نظر بما أداه اليه نظره فتقر رعنه وأن الاله هو الذي له هذا الحكم وماعل أن ذلك عين جعله ف اعبد الاالحا خلقه في نفسه واعتقده سهاءاعتقاد اواختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا والشيخ الواحد لا يختلف في نفسه فلابدأن يكون هوف نفسه على احدى هذه القالات أوخار جاءنها كالهارلما كان الامر بهذه المثابة اثر وهان عليهم اتخاذ الاحجار والاشجار والكواك والحيوامات وأمثال ذلك من الخلوقات آلهة كل طائفة بماغل عليها كافعل أهل المقالات فحاللة سواءفن هذا الاصل كان المدد لهم وهم لايشعرون فاترى أحدا يعبد الهاغير مجعول فيخلق الانسان في نفسه مايعبده ومايحكم عليه والله هوالحاكم لاينضبط للعقل ولايتحكمله بلله الامرفي خلقهمن قبل ومن بعد لااله الاهو الهكلشئ ومليكه وهندا كلمهن الاسم الباعث فهوالذي بعث الى بواطنهم رسدل الافكار بمانطقوابه واعتقدوه فىالله كاأنه بعث الى ظاهرهم الرسل الممر وفين بالانبياء والذيرة والرسالة فالعاقل من ترك ماعنده في اللة تعالى لملجاؤابه من عنداللة فيالله فان وافقواماجاءت بهرسل الافكار الى بواطنهم كان وشكروا الله على الموافقة وان ظهرالخلاف فعليك باتباع رسول الظاهر واياك وغائلة رسل الباطن تسمدان شاءالله وهذا نصيحة مني الى كل قابل فىعقلسلىم وقل وبزدني عاماوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والحق وحضرة الاسم الحق

الحق بالحق افنيم واثبته \* فالحق مابين اعدام واثبات لولاالوجود ولولاسر حكمتمه \* ما كان يعبد في الحال والآتي ان الامور التي بهايقيملين \* بهايسر حنى في الحال والآتي ان الذي قد مضى الى مرجعه \* لمالديه من امراض وآفات والله لوعامت نفسي عن كافت \* ما كنت افسر حبالفاني اذاياتي

بدعى صاحبه اعبد الحق قال تعالى ف اذا بعد الحق الاالصلال وليس الااخلق والصلال الحيرة و باخلق ظهر حكم الصلال فعين وجود الحق نو رمحقق وعين وجود الخلق ظل له تبع

فالحق عين الوجود والخلق قيده بالاطلاق فالخلق قيد مقيد فلاحكم الاله و به والحق الحاكم ولا يحكم الابالحق فق الحق عين الخلق فانى تصرفون والامركاقاناه و ماسمى خلق الابمايخلق منه فالخلق جديد وفيه حقيقة اختلاق لانك منظر اليه من وجه فتقول هو خلق وهوفى نفسه لاحق ولاغير حق فاطلاق الحق عليه والخلق كأنه اختلاق فغلب عليه هذا الحركم فسمى خلقا وانفرد الحق بامه الحق اذ كان له وجوب الوجود بنفسه وكان للنخلق وجوب الوجود به لا اقول بغييره فإن الغير ماله عين وان كان له حكم كانسب لاعين للما ولها المحتم في المخلق الخلق الماء والارض و بالحق الزل القرآن و بالحق نزل وللحق نزل وفي الخلق تاه الخلق لا نه ليل سلخ منه الهار في المحتم مظلمون حيارى نابهون ما لهم نور يهتدون به كاجه الله المتجوم لمن يهتدى به افي ظاهات البر والبحر وهو فلا العامة والخواص في ظلمات لا يبصر ون صم بكم عمى فهم لا يعقلون نارة يقولون نحن نحن وهوهو و تارة يقولون نظر العامة و الخواص في ظلمات لا يبصر ون صم بكم عمى فهم لا يعقلون نارة يقولون نحن نحن وهوهو و تارة يقولون

وقال

منر

بعنهم لذاء

بر بن

سامن

منالنه

الاالى

180

والده

زفعال

رحول

طاغة

فانك

انفود

قه ان

المرارة

هوعن ونحن هو وتارة يقولون لا عن نحن مخاصون ولا هو هو مخلص تم صدق الله هؤلاء الخواص في حيرته م بقوله لا خص خلقه علما ومعرفة و مارميت اذرميت و لكن الله رمى فنفي عين ما اثبت في اثبت وما نبى فاين العامة من هدا الخطاب فالعلم بالله حيرة والعلم بالخلق حيرة وقد حجر النظر في ذاته واطلقه في خلقه فالحداة في النظر في الخلق لا نه الهادى وقد هدى والعمى في النظر في الخقوص في اكتساب علم به ولا بمعلوم وانحا جعل لهم أن يهيؤا محالهم و يطهر والمجود في القريم حتى بأتى الله بالفقح الحموم في اكتساب علم به ولا بمعلوم وانحا جعل لهم أن يهيؤا محالهم و يطهر والوجهم حتى بأتى الله بالفتح اوأ مرمن عنده بالفتح في صبحوا على ما اسر وافي انفسهم نادمين لا يهم عاينوا ما وصلوا اليه بالفتح الأهى والامرعين ما انفصاوا عنه في ازادهم الاا بما بالجيرة وتسليما لحكمها ومن هذه الحضرة اثبت ان الباطل شيء قدف بالحق عليه فدمغه فاذا الباطل زاهق ولا يزهق الاماله عين او ما نحيال ن له عينا فلا بدله من الخسر وجود ية خيالا كانت اوغير خيال قداعتنى بها على كل حال ثم انه من اعظم الحيرة في الحق ان الحق له الوجود العرف فله الثبوت وصور التجلى حق بلاشك

ومالها تبوت ومالها بقاء \* لكن لها اللقاء فالهاشقاء

مامن صورة ينجلي فيهاالااذاذهبت مالها رجوع ولاتكرار وليس الزهوق سوى عين الذاهب فاين تذهبون فهل فه الحق ما من صورة ينجلي فيها الدادهب الصورة الاقلى المنافلة عندها و من المنافلة المنافلة المنافلة على الدامغة المدموغة فصدق من نفي رؤية الحق فان الحق لا يذهب فائه ال كانت الصور صور الفارا ينا الاانفسنا ونحن ليس يباطل وقد وهذا بنافن حن الحق لان الله بناقذ في علينا في الله علينا الامنافائة بالحق قاذ ف والعبد للحكم الالهي واقف

من ذا الذي منه ي اومن هومنه يميت قدحت في موفينا \* فنحن خوس صموت

قدحرت فيه وفينا \* فنحن حرس صموت اصبحت لله قوتا \* وانه لى قـــوت فالعين مني ومنه ، لهاالبقاءوالتبوت

ومنه منی بحسی \* اومنه منی بموت لاندعی فیه دعوی \* فانه مایفـــوت

فالامردو روهذا ، علمي به مابقيت

فلاته تمد على من له الزهوق فانه ما يحصل بيدك منه شئ ولا تعتمد الاعليك فان مرجعك اليك والى الله ترجعون كاترجع الامور فن هناقال من قال من رجال الله أنا الله فاعذر وه فان الانسان بحكم ما تجلى له ماهو بحكم عينه وما جلى له غير عينه فسلم واستسلم فالامر كاشر حته وعلى الله قصد السبيل ولوشاء طديكم أجعين المخاص على الله حضرة الوكالة المحاسبة الوكيل عصرة الوكالة المحاسبة الوكيل المحضرة الوكالة المحسنة الوكالة المحاسبة المحسنة الوكالة المحسنة المحسنة الوكالة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة المحسنة والمحسنة المحسنة ا

وكيلي من يقُول أناالوكيل ، ويدرى انتي عنسه اقول

ولواني اشاهـده بقاي \* لما كان الطاوع ولا الافول

ولكني اشاهده بعيني ، لذا وقع التحير والذهول

يدعى صاحبها عبد الوكيل بهدند الاسم الالهى ثبت الملك والملك لا يخلق فاناما وكاناه الافى التصرف فى أمور نافيا هو للا العامن المحتلفة المحتل

عنك

51

في

-)

11

الذ

=1

عنك فرأيت انك جعلته أن يفعل ماانكرت عليه فعله وكشف اك عن انكارك فلابدلك من الانكار عليه فعذرك وعذرته فلاتلم وكيلا ، ولمموكا ، فأغاوجودى ، به ونحن له

ولاتأمه أيضا م فالعين مجلة وكل بدالي م فالكون فصله

يعلم ذا الحي م على فضله

من يطع الرسول فقد الطاع الله لان الله وكاه على عباده فأم ونهى وتصر ق عاار آه الله الذي وكاه ونحن وكاناه فعالى عن امره ونحضيضه فامره قوله فاتخذه وكيد الارتحضيضه أن لا يتخذوا من دوني وكيلا فالرسول وكيل الوكيل وهومن جلة من وكل الحق عن امره تعالى فهومنا وهوالوكيدل من الوكيد اعلينا فوجب على الموكل طاعة الوكيل لا نه ما الطاع الانفسه فانه ما تصر ف فيه الابه كاقر "رناه فر تبة الوكالة و تبة الهية سرت في الكون سريان الحياة فكانه ما في الكون الاحق في الموكل فن لم يؤكل الحق بلفظه وكله الحال منه وتقوم الحجة عليه وان وكله بلفظه فالحجة أيضا عليه لان الوكيل ما نصر في غرما فوض اليه موكله وجعل له أن يوكل من شاء فوكل الرسل في التبييغ عنه الى الموكلين انه من الموكلين عن أمر وكيل الوكيل فقد سعد و فجاو حاز الخبر بكاتما يديه وملا الموكيل وقد سعد و فوكل الرسل في التبييغ عنه الى الموكلين انه من الموكلين عن أمر وكيل الوكيل فقد سعد و فجاو حاز الخبر بكاتما يديه وملا وقفو المنافز وقفو المنافز والمنافز والتفوين وأنت الجناح المهيض فانه خلقك على ميد الموكيل وقفو المنافز والته والله خليلا وقفو اله معله والمنافز وما والمنافز وما والمنافزة على المال وهوا المنافزة والمسلم والمنافزة فاعلم مانه تك ولم والمنافزة فاعلم مانه تله والله خليلا وهوا الله والمنافزة والمسروه والمنافزة والمسروه والمنافزة والمسلم والمنافزة فاعلم مانه تك عليه واسال به خبرا المولودة فاعلم مانه تك عليه واسال به خبرا المحلون ثم كسرك بمانم تك على معك الاماعلم وهوا اصحة وليست الاالصورة فاعلم مانه تك عليه واسأل به خبرا المنافزة المنافزة

والأعن ذوق الايعرف الشوق الامن يكابده والاالصبابة الامن بعانيها وهذا القدر من هذه الحضرة كاف لمن استعمله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ القوى \* حضرة القوّة ﴾

اذا كان القوى بشدَّركنى \* فلستأبالى من ضعف يكون اذا عسرت على أمور كونى \* فن تيسمبره أبدا تهون أنا العبد المطاع بكل وجه \* اذا ماشئته وأنا المكين \* وانى واحدفر دتر به \* وانى عنده الروح الامين

هذه الحضرة ممتزجة بدعى صاحبها عبد القوى وصف نفسه تعالى بأنه ذوالقوة وهذا فيه اجمال فانه اسم جيرى أعصاحب القوة أى قوة القوة الني فيناونج دها من نفوس منا كانجد دالضعف وهي قوة مجعولة لانه قال خلقه من ضعف وما خلقنا الاعليم كاسخر لناما في السموات وما في الارض جيعا منه في أنشأ العالم الامنه وعليه ان فهمت م جعل من بعد فقوة ما نقلنا من حال الطفولة الى حال الشباب ثم جعل من بعد فقوة ضعفا وشيبة رجوعالى الاصل فسمى هرما والشيب الشيخ وخة فهل هو الضعف الاقل الذي خلقنا منه وأن القوة هناك فالمد بر الاتلاق المن وفقه الله الاتلاق المن وفقه الله المنافقة منه في الظاهر والباطن الامن وفقه الله المنطر في أول نشأته ورجوعه المهاوما وجد ما المقوة ذكر الى الاقلاق الاتلاق الأخر فرأينا أن ننظر في معنى هذا الضعف النم المناف منه فوجد ناه عدم الاستقلال بالايجادان لم تكن منا الاعانة بالقبول الامكان فان الحال غيرقابل المناف المناف النام المناف النام المناف القبول والاستعداد علمنا ان الاقتدار غير مستبد وليس الضعف هناسوى عدم هذا الستبداد فشرع لناما هو شرع له أن نستعين به في الاقتدار كاستعان بنافي القبول "منا لنعل ان الضعف السه الاهذا الستبداد فشرع لناما هو شرع له أن نستعين به في الاقتدار كاستعان بنافي القبول "منا لنعل ان الضعف المناف الستعداد علمنا ان الاقتدار غير مستبد وليس الضعف المنافي الستعداد فشرع لناما هو شرع له أن نستعين به في الاقتدار كاستعان بنافي القبول "منالنعلم ان الضعف المنافي المنافع المنافعة المناف

( ٢٦ - (فتومات) - رابع)

نهدا

Isla

أهدل

طهروا

صاوا

دائدت

رنب

صرف

فهلف

ن حيث و فانه ان

افاأتى

ز جعون

ومأتجلي

ونافهاهو

Lakei

مجلواعا بإناداعا

بد ماحكام

قهفها

فهاذنه

طاسن

م جعل لناقوة غير مستقلة فالقوة على الحقيقة ما يظهر لهاعين الابالمجموع فهوذ والقوة لانه الواجب الوجود لنفسه ونحن الواجبون به لابانفسنافهووان خلقنا من ضعف فانه جعل فينا قوة لولاها ما كافنا بالعمل والترك لان الترك منع النفس من التصرف في هواها و بهذا عمت القوة العمل والترك

فنحن فهاعلى السواء ، بـلاافـــتراء ولامراء لكنه الأصل في وجودى ، وماله فيــه مــن بقاء لانه بالشـــؤن يفـنى ، فهوعــلىمهج الفنـاء

ولماجعـ لالله الشيب نورا بالقوّة هنا وبالفـعلف الآخرة وقرن الشيبة بالضعف الذي رجعنا اليـ ليرينا بذلك النورالشبي ان ذلك الضعف ماهوضعف ثان من أجلمانكره كاقال ان مع العسريسرا ثمان مع العسريسرا يعنى بسرا آخوفر جعناالى الضعف الاول على عين الطريق الذي منه خو جناأ لانراه سبحانه يقول أخوجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيأ وقال ومنكم من يرة فوصفنابانانرة وهوالرجوع الى الضعف الاقل الى أرذل العمر وأرذل العمر مالابحصل النافيه علم فقال لكي لايعلم من بعدعلم شيئا فاماأن يكون منع الزيادة واماأن يكون اتصف بعدم العلم في حال الهرم الشغله عاهو عليه من الضعف المفرط فان الدنيا بالانسان عامل والهرم شهر ولادتهافتقذفه من بطنهاالي البرزخ وهوالمنزل الاول من منازل الآخرة فيتربي فيسه كايتربي المولودالي يوم البعث وهوحدالار بعين حدالزمان الذي تبعث قيه الرسل الذين همأ كمل العالم عاما بالامور الالهية فيحوزون القوّة فى دار الكرامة التي لاضعف يعقبها فيتكون عنهم حسامايتكون هنافى خياطم معنى وقديكون في متعلق خاص حساقدرة عليه كمن يريدأن يقوم فيقوم وبريدان يكتب فيكتب وأمامالاقدرة لهولافؤة لهعليهان بكون منه فى الحس عليمه فأنه يقوى على المجاده خيالافي نفسه فذلك عينمه يكون له في الآخرة حسامحسوسا وانكان في قضية العقلمحالافااسمتحال وجوده في الخيالكذلك لايستحيل وقوعه حسالان الخيال على الحقيقة انمأهو حضرة من حضرات الحس ولهذا يلحق المعاني بالمحسوسات في الصورة فيتخيل المحال محسوسافيكون في الآخرة أوحيث أرادالله محسوساو لهذا كان في الآخرة لافي الاولى فان الخيال في الدرجة الاخيرة من الحس فانه عن الحس يأخ نما يكسوه من الصور الحال وغيره فلهذا حيث كان لا يكون الافي الآخرة فتنبه وأي قوي أعظم قوّة من يلحق المحال الوجود بالوجود المحسوس حتى تراه الابصار كوجود الجديم في مكانين ف كمانتخيد له هنا كذلك يقع في الآخرة حساسواء وماعندنا في العلم أهون من الحاق المحال بالمكن في الوجود ولا أصعب من الحاق المكن بالمحال وهوعدم وقوع خلاف المعلوم مع امكانه في نفسه فهذا الحاق المكن بالحال فنقول في الذي كنا نقول فيه عكن عقلا محال عقلافتد اخلت الرتب فلحق المحال بالمكن أي برتبته ولحق المكن برتبة المحال وسبب ذلك تداخل الخاق فى الحق والحق فى الخلق بالتجلى والاسماء الالهية والكونية فالامرحق بوجه خلق بوجه كل كون كون من فالحضرة الالهية جامعة لحمكم الحق فى الخلق والخلق فى الحق ولولاذلك ما الصف الحق بأن العبد يغضبه ويسخطه فيغضب الحق ويسخطو يرضيه فبرضى وأما كون الحق يسخط العبدو يغضبه ويرضيه فالعامة تعرف هذاوهذا من علم التوالجوالتداخل فاولاوجودحكم القوّة ما كان هذافان الضعف مانع قوى فانظر حكم القوة كيف سرى في الضعف حتى تقول فى الضعيف اذا قوى عليه الضعف بحيث لايستطيع آخركة فتنسب القوة للضعف فوصفته بضده فن هنانعرف قول أبي سعيد الخر از لما قيل له بماذا عرفت الله قال يجمعه بين الضدين تم تلاهو الاوّل والآخر والظاهروالباطن فبالقوة تقوى الضعف وبالاقوى ضعفت القوة وهندا الفرق بين الاقوى والقوى كالاقرب والقريب فكلأقرب قريب وماكل قريبأقرب وكلأقوى قوى وماكل قوىأقوى وقدذكرنانى هذه الحضرة مافيه غنية وكفاية والله يقول الحق وهو مهدى السبيل ﴿ المتان ، حضرة المتانة ﴾



ان

ان قلت قولا صيحا ، أناالقوى المتين أوكان غير صحيح ، أناالضعيف المهين

ان المتانة حال ليس يدريها ، الاالذي هام وجدافي معانها

وقوةاللة أبدتهالناظرنا ، وحكمهاأبدا فيمن يعانها

اذاأشدبهاركني تكون لنا ، أولى وان كان عيني فهو انها

ان الطالع قد لاحت أهلتها م للناظر بن اليها في مبانيها

بدعى صاحبها عبد المتين قال تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فرفع على الصفة لقوله ذو وهو والمتين هو الذي لا بغزال عما يجب له الثبوت فيه لمتكنه و ثقله فنبه على العين انها بهذه الصفة من المتانة لثلا يتخيل متخيل أو يقول فائل ان الصور لما تبدلت في التجلى واختلفت والاسهاء الالهية لما كثرت وتنوعت ودل كل اسم على معنى لا يكون لغيره وأعطت كل صورة أمر الم تعطه الصورة الاخرى ان العين والمسمى تبدل لهذا التبدل فاخبرا نه من المتانة بحيث أن الامر على ماقر روشوهد من التحول والتبدل والعين ثابتة في مكاتبه الانقبل التغيير وأعظم ما يظهر حكم هذا في العقائد في الله لان الاله الذي اعتقد بالدايل النظرى اذاجاء ت الشبهة الواردة فأخلت الحل عنه وعاد ببحث على اله آخر التنافة من صفات الاله الذي جعله المعتقد في نفسه هذا الطالب الاستناد اليه ولا يدرى ماهو ولمتانته لا يقوى الناظر أن ينقله الى محل اعتقاده فتانته حجابه فلا يعرف والحق الذي وسحه قلب العبده والذي يقبل آثار السبه فيه فقد عامت لماذا تسمى بالمتين وهو علم غرب فبالمتانة كان الاستناد فاستند اليه كل يمكن يطلب الترجيح والعلم والعالم بالمتانة والعلم به على علم بالمتين وهو علم غرب فبالمتانة كان الاستناد فاستند اليه كل يمكن يطلب الترجيح والعلم والعلم بالله المتين في العلم بالمتانة درجات فقصد نا أيها وأعلاها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وهذا أعلى ما يوصل اليه في العتم بالمتين فان للتانة درجات فقصد نا أيها وأعلاها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وهذا أعلى ما يوصل اليه في العلم بالله المتين فان المتانة درجات فقصد نا أيها وأعلاها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ النصر \* حضرة النصر ﴾

حضرة النصر حضرة \* للذي قد بغي عليه فهوللة وحده \* ماله غير مالدبه

» انالولى الذي اذا تولاه ؛ عبـــد تولاه رب حين ولاه

ان الولى اسم مفعول يكون له ي من لفظـه فاعـــل اذا تولاه

لولاه ماثبتت فيناقواعـــده \* ولارست رغبــة لولاه لولاه

أملى على الذي يتاوه من سور ب على مسامع كونى حين أملاه

بالقلب سطره ربى لنحفظه م بهبلاني الهي حين أبلاه

بدعى صاحبها عبد الولى والولى الناصر وان سئت قلت عبد الناصر قال تعالى الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من النور الفلمات الى النور وهو نور العيان وهو عين اليقين وأقام تعالى عند المانب بقوله في تمام الآية والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الفلمات فنصر هؤلاء الاولياء طم حيث لا يتركونهم يدخلون الجنت لما طم فيها من الضرر لا نهم على من البحيت الظلمات فنصر هؤلاء الاولياء طم حيث لا يتركونهم يدخلون الجنت لما طم فيها من الضرر لا نهم على من البحيد بتضر و بالمعتد ال كانضر وياح الورد بالجعل فهم ينصرون أصحابهم وليس الاأهل النار الذين هم أهلها أخرص لى الله عليه وسلم فقال ان ولي الله الذي المنواوهومن المؤمنين وهو يتولى الصالحين و طذا القطع كان الصلاح مطاو بالنكل في مكمل وشهد الله به النان وليس المؤمن الامن لم يدخل ايمانه بام ما خلل يقد حابه ما المنافول ولا المنافق ولا المنافول ولا المنافول ولا المنافول ولا المنافول ولا الله ولا الله ولا المنافول ولا المن

جود

의기

خال

in

ز من

ماأن

خاص

ان في

لآخرة

اتى فى

Lis.

الخفا

ىق

والآخر

لاقرب

ونافى

وأيضا

وأيضا

والالفواللام للعهدوالتعريف وقال تعالى فى حق الاشقياء والذين آمنوا بالباطل وكمفروا بالله أولئك هم الخاسرون فحار بحت تجارتهم وما كانوامهت ين فاذا جعلت الالف واللام في نصر المؤمنين للجنس فن اتصف بالاعان فهو منصورومن هنايظهر المؤمنون بالباطل في أوقات على الكافرين بالطاغوت فيجعلون ذلك الظهور نصرا لان النصر عبارة عمن ظهر على خصمه فن جعل الالف واللام الجنس جعل ايمان أهل الباطل بالباطل أقوى من ايمان أهل الحق بالحق فالمؤمن من لايولى الدبرو يتقدمو يثبت حتى يظفرأ ويقتل ولهلذ اماانهزم نبي قط لقوة ابمانه بالحق وقد توعداللة المؤمن اذاولى دبره فى القتال لغير قتال أوانحياز الى فئة تعضده فقال ياأيه الذين آمنوا اذالقيتم الذبن كفروازحفا فلاتولوهم الادبار ومن يولهم بومت ندبره الامتحرة فالقتال أومتحيزا الىفتة فقد باءبغض مناللة غاطب أهل الايمان وبقرائن الاحوال عاسناأ نه تعالى أراد المؤمنين بالحق وأرسل الآية في اللفظ دون تقييد ن وقع الايمان به لكن قرائن الاحوال تخصص وتعطى العلم بالمقصود من ذلك غيرأن الحق ماأرسلها مطلقة الاليقيم الحجة على الذين آمنوا بالباطل اذاهزمهم الكافرون بالطاغوت لمادخلهم من الخلل في اعانهم بالباطل فهوعند ناليس بنصر ذلك الظهور الذي اللؤمنين بالباطل على الكافر بن بالطاغوت وانما المؤمنون بالحق لماتراءي الجعان كان ف إيمانهم خلل فأثر فيه الجبن الطبيعي فزلزل أقدامهم فانهزموا في حال جماب عن ايمانهم بالحق ولاشك ان الخصم اذا وأئ خصمه انهزم أمامه وفروأ خلى لهمكانه لابدأن يظهر عليه ويتبعمه فان شتت سميت ذلك نصرامن الله لهم فحا انتصر واعلى المؤمنين بالحق وانما تتصروا على وجمه الخلل الذى دخل في اعمانهم واستترعنهم بالخوف الطبيعى فكانوا كفارامن ذلك الوجه فكان نصرهم نصرالكفار بعضهم على بعض وهم المؤمنون بالباطل لان هؤلاء المؤمنين بالحق آمنوا بماخوفهم به الطبع من القتل وهو باطل فا منوا بالباطل لخوفهم من الموت والشهيد ابس بيت فانهجى برزق فاما آمنوابه انهموت آمنوابالباطل فهزمأهل الباطل أهل الباطل وهمذ ايسمي ظهورا لانصرا الااذا جعلت الالف واللام للجنس فتشمل كل مؤمن بأص مامن غيرتعيين فهذه حكمة تسمية اللة أهل الباطل مؤمنين وأهل الخني كافرين فلاتغفل ياولى عن هذه الدقيقة فانها حقيقة وهي المؤثرة في أهل النار الذين هم أهلها في المال الى الرجة لان المشرك آمن بوجود الحق لابتوحيده ووجود الحق حق فهو بوجه عن آمن بالحق في اتخلص له الإيمان بالباطل اذ آمن بالشريك فتقسم ابمانه فلم يقو قوة ابمان المؤمن بالحق من حيث أحديته في الوهت، قال تعالى ومايؤمن أكثرهم بالله ولميقل بتوحيدالله الاوهم مشركون لكنه جلى وخني فالمؤمن بتوحيدالله مؤمن لوجود اللهوما كلمؤمن بوجودالله يكون مؤمنا بتوحيدالله فينقص عن درجته في قوة الاعلن فان استنادالاعلن من المؤمن بالباطل الىعدم وطندا يرجع عنه عندالكشف والمؤمن بتوحيد الحق يرجع الحأص وجودي يستنداليه فيعضده فلابرجع عنه فالمؤمن بالباطل أعان على نفسه المؤمن بالحق من حيث الاحسدية وهوقوله تعالى كني بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله فلوأن لناكرة فنتبرأ منهم كمانبرؤا منافقدتبر ؤافى موطن مافيه تسكليف بالبراءةانها نافعة صاحبها والكافر لامولي لهوله فداانهزم أمام خصمه فانه استترت عنه حياة الشهيد في سبيل الله فاكمن بالموت وهو الباطل وكفر بالحياة وهي الحق وفي هذا تذكرة لاولى الالباب والله بقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ انتهى النصف الاول من الجزء الرابع من الفتوحات المكية ويليه النصف الثاني أوله الجيد ، حضرة الجد ﴾



حى فية ك∞ الجزء الرابع من كتاب الفتوحات المكية التي فتح الله بها على الشيخ الامام العامل الراسخ الكامل خاتم الاولياء الوارثين بوزخ البرازخ محيى الحق والدين أبي عبدالله محمد بن على المعروف بابن عربی الحاتمی الطائی قدَّس الله روحه ونور ضر محه آمین آمين ﴿ طبع على النسخة المقابلة على نسخة المؤلف الموجودة بمدينة قونية وقام بهذا المهم جماعة من العلماء بأمر المغفور له الأمير عبد القادر الجزايرلى رحم الله الجيع وأثابهم المكان الرفيع ﴾ ﴿ طبع عطبعة ﴾ ﴿ بمصر ﴾ ﴿على نفقة الحاج فدا محمد الـَكشميري وشركاه ﴾

النصر نأهل

الذين

كانى

اذا

لطبيعي

ر مولاء ر ميت

13141

ۇمنىن الما<sup>ا</sup>ل

ناديا لاهال

انان

انداليه

اءةانها

توهو

## بِسْمُ السَّالِ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِي الْحَالِ الْحَالِ ال

\* الحيد \* حضرة الحد \*

أنت الجيد اسم مفعول لحامد ناه وفاعل وطفا أنت مجود وحامد فاذاج ثنا لنحمده م هوالشهيد لناوالقلب مشهود من غيركيف ولا كم ولاشبه م وليس يأخذه حصر وتحديد انى لاعبدده فى لابه فأنا م بالله أعبد دوالله معبود انى لاعبر فه اذا أشبه م شرعاوعة لافاطلاق و تقديد

يدعى صاحبها عبدا لحيدوهو فعيل فعراسم الفاعل بالدلالة الوضعية واسم المفعول فهو الحامد والحمود واليه ترجع عواقب الثناء كلهاومحدصلي التهعليه وسلم بيده لواءالجد فلآ دم عليه السلام علم الاسهاء ولمحمد صلى الته عليه وسلم علم الشناء بهاوالتلفظ بالمقام المحمو دفاعطي في القيامة لاجل المقام المحمو دالعمل بالعار ولم يعظ لغبره في ذلك الموطن فصحت لهالسيادة فقال آدم فن دونه تحت لوائى وماله لواءالا الجسدوهورجوع واقب أثناءالى الله وهوقوله الجدللة لالغبره ومافى العالم لفظ لايدل على ثناء ألبتة أعنى ثناء جيلا وان حرجعه الى الله فاله لايخاوأن يثنى المثنى على الله أوعلى غبرالله فاذاحمداللة فمدمن هوأهل الجد واذاحدغ يرالله فالحمده الابمايكون فيممن نعوت المحامد وتلك النعوت بمامنحه الله اياهاوأ وجده عليهااما في جبلته وامافي تخلقه فتكون مكنسبة له وعلى كل وجه فهي من الله ف كان الحق معدنكل خير وجيل فرجع عاقبة الثناءعلى المخلوق بتلك المحامدعلى من أوجدها وهو الله فلانجو دالاالله ومامن لفظ يكون له وجه الى مذموم الاوفيه وجه الى محود فهومن حيث انه محود يرجع الى الله ومن حيث ماهو مذموم لاحكمة لان مستندالنم عدم فلايجد متعلقا فيذهب ويبقى الحدلمن هوله فلابيقي لهذا اللفظ المعين الاوجه الجدعندالكشف ويذهب عنه وجه الذمأى ينكشف لهأن لاوجه للذم ولقدأ خبرني في هذا اليوم الذي قيدت فيه هذه الحضرة في هذا الكتاب صاحبناسيف الدين ابن الاميرعزيز وجهاللة انه رأى والى البلديضرب انساناضر بامبر حافوقف فبجلة الناس وهو يمقت الوالى في نفسه لضر بهذلك الشخص فأخذعن نفسه فشاهد الوالى مثله واحدامن الخناعة ينظرالى المضر وبمثل ماننظر اليه الجاعة والآص بالضرب ليس الوالى فعذره وسرى عنه وانصرف وكان سبب هذه الحكاية ان الوالى جار عليه فى حكومة فقلت له ارفعه الى السلطان فقال لى مابيد الوالى شئ تم ذكر لى مار أى وهكذ االام فى نفسه فهـ ذاشخص قدكان مع الجاب بنسب الجو رالى الوالى فلما كشف الله عن بصره الغطاء زال كون ذاك جوراء نسده وقام عذرالجائر عنسده فصار حداو ثناء خيرو برئت ساحةمن أصيف الذم السه فعادت عواقب الثناء الى الله عزوجل ألاتراه يقول ياأبها الناس أنتم الفقراء الى الله وقد افتقر الى مذموم ومجود و دخل تحت مسمى الله ممقال والله هوالغني يقول الذي لايفتقر الجيدأي الذي ترجع اليه عواقب الثناءمن الحامد والمحمود وان كان مذمو مابنسه



مافهو محود بنسبة أقوى لها الحكم فيه فالحدالة غلا ألميزان لانه كل مافى الميزان فهو تناء على الله وحد الله فالملا الميزان الاالحد فالتسبيح حدوك ذلك التهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم والتوقير والتعزيز وأمثال ذلك كالمحد فالحدالله هو العام الذي لاأعم منه وكل ذكر فهو جزء منه كالاعضاء للانسان والحد كالانسان بجملته

فقد بان لك ألحد به فلا يحجبنك الذم وقد لاح لك السر به فاغيبه الكتم وحكم هذه الحضرة على ثلاثة انحاء في النمام والحكال وأتها واحدمنها وذلك حدالحامد نفسه يتطرق السه الاحتمال فلا يكون له ذلك الدكال في يحتاج الى قرينة حال وعلم يصدق الحامد في حديه نفسه فانه قد يصف واصف نفسه عماليس هو عليه وكذلك حكمه اذا حده غيره يتطرق أيضا اليه الاحتمال حتى يستكشف عن ذلك فينقص عن درجة الابانة والتحقيق والحدالث الث حدالحدوما في المحامد أصدق منه فانه عين قيام الصفة به فلا محود الامن حده المحدود وليس الاالمة فهو عين حده مواء أضيف ذلك الحدالية أوالى غيره

فأم الاالله فاحد تقل حقا ولاتعتبر في الحد كوناولاخلقا وراقب ثناء الحق في كل لفظة في فان له في كل محددة من ق فن ال هذا العلم الله كانة في تنزله من به المنزل الصدقا وسابق الى هذا المقام بعزمة في مع السابقات الغرفي حدد سبقا ولا بد من تقسيم ربك خلقه في فلابد من أتقي ولا بدمن أشتق وقد جاء في نص الكتاب مسطرا في بليل وأعلى فاعتبر ذلك النطقا فان كتاب الله ينطق قالدى في قد أو دعم الرحن في خلق محقا وقد وضح العلم الحلى لذى حجى في فان شئت ان تردى وان شئت ان ترقا

والجدالة المنعم المفضل والجدالة على كل عال فع وخص والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

اذاأحصيت أمرك في كتاب \* تكن أنت الذي تحصى وتحصى وقلت لامنامه المسلمة في المسلمة المسلمة في المسلمة في المسلمة في اذاماجات يانفسي اليسمة \* فقسولى ماتشاءله وقصى مضى عنى ولم أشمسها الله فقى وخصى من تعسمه هواه \* ولانكتمه ماندر به خصى وخصى من تعسمه ماندر به خصى

يدى صاحبها عبد المحصى وهى حضرة الاحاطة أوا خنها لا بل هى أخنها لا عينها قال تعالى وأحاط بمالديهم وأحصى كل شئ عددا وقال فى الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها وهذا مقام كانب صاحب الديوان كانب الحضرة الاطميسة وهذا الكتاب هو الامام المبين قال تعالى وكل شئ أحصيناه فى امام مبين فالديوان الاطمى الوجودى رأسه العسقل الاول وهو القالم وأما الامام فهو الحكتاب وهو اللوح المحفوظ ثم تعزل الكتبة مراتبها فى الديوان باقلامها لعسقل الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لماذكو حديث الاسراء فقال حتى ظهرت لستوى اسمع فيه صريف الاقلام فالقلم الاعلى الذي بيدراً سالديوان الامحوفيه كل أمر فيه ثابت وهو الذي يرفع الى الحق والذي بايدى الكتبة فيسه ما يحوالله وفيه ما يبدى الكتبة فيسه ما يحوالله وفيه ما يبدراً سالله وان الإعلى فيقا بل باللوح المحفوظ فلا يغادر حرفا في علم مون عند ذلك ان الله قداً حاط بكل شئ علما الأن الفرق بين الاحصاء والاحصاء الاحاطة ان الاحاطة ان الاحاطة ان الاحاطة الاعاطة الافاطة الافي الموجود في هو شيئية الاحاطة الافي الموجود في ا

الفيره

غرالله

لنعوت

نالحق

(حکمه

المحلة

نظرالى

4/63

االاص

طاغن

فكلموجود محصى وهوموجودفه ومحصى ان للة تسعة وتسعين اسهامائة الاواحدامن أحصاها دخل الجنة لاتها داخلة فى الوجودلد لالتهاعلى موجود وهي أمهات كالدرج للفلك ثم انه ليكل عين من أعيان الممكأت اسم الحي خاص ينظر اليمهو يعطيه وجهه الخاص الذي يمتاز بهعن غيبره والممكأت غيرمتناهية فالاسماء غيرمتناهية لانهاتحدث النسب بحدوث الممكن فهي هذه الاسهاءمن الاسهاء الحصاة كالذي يحوى عليه درج الفلك من الدقائق والثواني والثوالث الى مالايتناهي فلايدخل ذلك الاحصاء وتحكم عليه الاحاطة بأنه لايدخله الاحصاء فكل محصى محاط بهوما كل محاط مه محصى وكل ما يدخله الاجل يدخله الاحصاء مثل قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان فالشغل الالمي لا ينتهى فانه عنسه فراغه بانتهاء حكم الدنياشرع في الشفل بنافي الآخرة وحكم الآخرة لانهاية له لانها الى غيراً جل فشغله بنا لايقبل الفراغ وان كانشأنه في الدنيا الذي يفرغ منه انماهو بنالكونه خلق الاشياء من أجلناوهو مالابدلنامنه ومن أجله لان كلشي يسبح بحمد ولابل من أجله لابل من أجلنا لمانحن عليه من الجعية والصورة فالتسبيحة منا تسبيح العالم كاهفأ أوجد الاشياء الامن أجلنا فيناوقع الاكتفاء والواحد منايكني في ذلك وانما كثرت أشخاص هنداالنوع الانسانى وان كانت محصاة فانهامتناهية لكون الاسهاء الالحية كثيرة فكانت الكثرة فينال كثرتهافان النبى صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم الى أسألك بكل اسم سميت به نفسك الحد بث فسكانت الكثرة فينالكثرة با وهوقوله يمايزيد علىماذ كرفي سؤاله صلى الله عليه وسلم فكثرت لكثرة الاسهاءأ شخاص هدا النوع المقصودفان الاشياءالخلوقةمن أجلهان لم يستعملها فماخلقت لهوالاتيق مهملة ومافي قوة واحد من هذا النوع استعمال التكل فكثر أشخاصه ليع الاستعمال للاشسياء التي خلقهاله ولابد من خلقها فالمكن لاينتفع الابالمكن والحق واسطة بين المكنان

فالناش غلالاله عد وماله شان الابنا

فكلماقلناه فهدوله به وكلمايقضي فهولنا

وقدنهناعلى مالابدمنه يمايختص بهذه الحضرة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\* con ilus \* المدئ

لمايدأت بأمر لست أبديه به عاست انى عين البدء من فيه

فكنتأشهده في كلنازلة \* وكانيشهدني اذكنت أخفيه

سألتمن هوعيني أن بمن على \* قلى به وعسى الرحن يشفيه يمامه فيله نفس تنازعني \* فيم وقلت لعل الله يكفيه

هم وان له دينا وأسأله ، يقضيه عني فاني لاأوفيسه

يدعىصاحهاعبدالمبدئ وماللابدأ ولية تعقل الابالرتبة والوجودفان لهالرتبة الثانيسة مالهني الاولى قدم فانهارتبة الواجب الوجو دلنفسه والرتبة الثانية رتبة الواجب الوجو دبغيره وهو الممكن فالمتقدم من المخاوفين والمتأخ سواف الرتبة فانهم فى الرتبة الثانية فاذانسبت الثانية الى الاولى عقلت الابتسداء والحضرة الاولى هي التي أظهرتها فهوالمدئ لحايلاشك ولايزال حكم البدءفي كل عين عين من أعين الممكنات فلايزال المبدئ مبدئادا تمالانه يحفظ الوجود علينا بمابوج مده فينالبقاء وجودنا بمالا يصح لنابقاء الابه فهو تعالى فى حق كل مايوج مده دائم امبدئ له وذلك الموجود فدعوه بالمبدى وكل اسم الهي يسمى بالمبدئ لماله من الحكم فما أوجده المبدئ الاول وسيا في حكم الحضرة الاولية في اسمه الاول ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿المعيد ع حضرة الاعادة ﴾

ان الاعادة مشل السد عنى الصور \* وليس يلحقهاشي من الغيير لولا الاعادةما كنا على طلب مع عندالقيام من الاجداث والحفر

لان



لان أسماءه الحسنى تطالبنا ، بما أتينابه فى صادق الخسبر وما أناملك تعندوالوجسوه لنا ،عند الظهور من الاملاك والبشر

بدعى صاحبها عبد المعيد فانه تعالى يبدئ ويعيد فالبدء والاعادة حكان له فانه ما أعاد شيأ بعد ذهابه الاانه في ايجاده الامثال عادالي الايجادهو تعالى فهومعيد لاانه يعيدعين ماذهب فانه لايكون لانه أوسع من ذلك فهوا لمعيد للحال الذي كان يوصف به فمامن موجود يوجده الحق الاوقد فرغ من ايجاده ثم ينظر ذلك الموجود الى الله تعالى قدعادالى الجادعين أخرى هكذادائك أبدافهو المبدئ المعيد المبدئ لكل شئ والمعيد لشأنه كالوالى الحسكم في أمر ما اذا انتهى عين ذلك الحركى الحكوم عليه فقد فرغ منه بالنظر اليه وعادهو الى الحرج في أمر آخر فكم الاعادة فيه فافهم بخلاف حكم المبدئ فهو ببدئ كلشئ خلقائم يعيده أي يرجع الحكم اليه بأنه يخلق وهوقوله وهوالذي يبدأ الخلق م يعيده أى يعيد الخلق أى يفعل في العين التي ير يد ايجادها مأفعل فيمن أوجدها ولبس الاالا يجاد فان الخلق يريد به المخاوق في موضع مثل قوله هذا خلق الله و يريد به الفسعل في موضع مثل قوله ما أشهدتهم خلق السموات وهنا يريد به الف عل الأسك لا نه ليس لخاوق فعل أصلاف افيه حقيقة من ذا ته يشهد به فعل الته لان الخاو ق لافعدل له ولايشهدمن اللة الاماهوعليه في نفسه وقد يرد الخلق يرادبه المخلوق كافر رنالا الفعل فلهذا جعلناقوله وهوالذي يبدأ الخلق تم بعيده أنه ير يدبه هنا الف عل الخلوق فان عين الخلوق مازالت من الوجود وأعنى به الذات القاء . بنفسهاواعا انتقلتمن الدنيا الى البرزخ كأننتقل من البرزخ الى الحشر الى الجنمة أوالى الناروهي هي من حيث جوهرهالاانهاعدمت غروجدت فتكون الاعادة فى حقها فهوا تتقالمن وجود الى وجود من مقام الى مقام من دار الىدارلان النشأة الى تخلق عليهافى الآخرة ماتشبه نشأة الدنيا الافى اسم النشاء فنشأة الآخرة ابتداء فلوعادت هذه النشأة لعاد حكمهامعهالان حكم كل نشأة العينها وحكمها لايعود فلاتعودوا لجوهر عينه لاغيره موجود من حيين خلقه الله لم ينعدم فان الله يحفظ عليه وجوده بم أيخلق فيمه مابه بقاؤه فالاعادة انماهي في كون الحق يعود الى الايجاد بالنظر الحاحكم مافرغمن ايجاده من هذا الخلوق ثمأنشأ ناه خلقا آخر فحاذ كراللة أعاده الاانه لوشاء لفعل كاقال تماذاشاءأنشر واسكنه لم يشأف كامافرغ ابت داءفعاد الى حكم الابت داءهذا حكم المي لايزول فكم الاعادة ماخرج حكمهاعن الحق فكمهافيه لافى الخلق الذى هوالخاوق فالعالم بعدوجوده ينتقل فى أحوال جديدة يخلقها المعله فلابزال الحق يخلق ويعودالي الخلق فيخلق لاالهالاهوعلى كلشئ قدير بالابجاد

﴿ الحي \* حضرة الاحداء ﴾

انما الحيي الذي بحدي مشل نشر الثوب من طي

فاذا ماقيـــلى تحيى \* قلت ربى الذي يحيى

وهـ ومولاى ومستندى ، ومزيل الرشــد بالغي

واذاماجتتأسألة ، زادني ليالي

استفى خـــ ير وفى دعــة \* كلما دعيت بالشئ

يدعى صاحبها عبد الحيى وهو الذى يعطى الحياة لكل شئ في أنم الاحق لا نه ما نم الامن يسبح الله بحمد ولا يحمد ولا يحمد ولولاحيانها ما سمعت قوله كن بالكلام الذى بليق بجلاله في كانت واعاكن محيدالكون حياة الاسباء من فيض السم الحي كنور الشمس من الشمس المنبسط على الاماكن ولم تفب الا شياء عنه لا في حال بوتها ولا في حال وجودها فالحياة طبق الحالة بعن المنافقة المنافقة المنافقة ولذ لك قال ابراهم عليه السلام لا أحب الآفلين فان الاله لا يكون من التمان والحي من اسمائه تعالى وليس الموت من اسمائه فه ي يحي و يحيث وليس الموت باز الله الحياة منه في نفس الامر وعند أهدل الكشف ولكن الموت عزل الوالى و نواية وال لا نه لا يمكن أن يبق العالم الاوال يحفظ عليه مصالحه المثلا يفسد فاستناد

( ۳۷ - (فتوحات) - رابع )



4: 42

تعدث

لثواني

loga !

ينتهى

lighte

لنامنه

livan

خاص

تهافان

Jiris!

ودفان

الكل

itiab

ففرة

الموتاذا كان عبارة عن الانتقال والعزل يستندالى حقيقة الهية وايس الافراغ الحق من شئ الى شئ آخرف له و ما فرغ من من حكم في ذلك الوجه المفروغ منه وليس الاا يجاد عينه خاصة وما يق الشغل وعدم الفراغ الافي ايجاد ما به بقاؤه في الوجود فالى هذه الحقيقة الالهية مستندا لموت في العالم الاترى الى الميت يسئل و يجيب ايما ناوك شفاوا نت يا محجوب تحكم عليه في هذه الحال عينا اله ميت وكذا جاء ان الميت يسئل في قبره وما از ال عنه اسم الموت السؤال فان الانتقال موجود فاولا انه جي في حال مونه ماسئل فليس الموت بضد للحياة ان عقلت

﴿ الميت ﴿ حضرة الموت﴾

عيت بالجهـــل افواما وانهـم \* بلك والجاهعند الخلق احياء أصبحت ذاعلة كبرى أموت بها \* كيف الشفاء وقد استحكم الداء لوكا كان لى غرض فى غير سيدنا \* ماكان لى مرض نبغيه ادواء الله في لاابني به بدلا \* ولاينهنهني جـــود والقاء

يدعى صاحبها عبد المميت قال تعالى حتى اذاحضر أحدهم الموت وقال تعالى ثم يميتكم وقال وانه هو أمات وأحيى وقال فل يتوفا كم المك الموت وقال صلى الله عليه وسلم في الطائفة التي تدخل النارمن امته فيميتهم الله فيها اماتة والموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيالي منزل الآخرة ماهوعبارة عن ازالة الحياة منه في نفس الامر واعالله أخذ بابصار نافلاندرك حياته وقدو ودالنص فى الشهداء فى سبيل الله انهم احياء يرزقون ونهيناأن نقول فيهم اموات فاليت عند ناينتقل وحياته باقية عليمه لانزول واغمايزول الوالى وهو الروح عن هذا الملك الذي وكاه اللة بتدبيره أيام ولايته عليه والميت عند نايعامن نفسه انهجي وانماتحكم عليه بأنه ليس يحى جهلامنك ووقوفك مع بصرك ومع حكمك في حاله قبل انصافه بالموت من حركة ونطق وتصرف وقدأ صح متصر فافيه لامتصر فاوهو تنبيه من الله لناان الامر كذاهو التصرف فيه للحق لالكف حال دعواك التصرف ثم أنه على الحقيقة متصرف هذا الميت بالحال لابالقول فاولا تصرفه فيك ماغسلته ولاكفنته وانكان الشارع هوالذي أمرك وشرع لك فهذاأ عظممن تصرفه فيك وهوتصرفه فيمن شرع لك هذا فهذاقد تصرف في الاحياء وهم لايشعرون وتصرف فيك وأنت لاتشعر وتخيلت الهمابق لهفيك حكم وحكمه بموته أعظممن حكمه فيك بحياته أعني بعدم موته فالموت انتقال خاص على وجه مخصوص فن كونه انتقالا يستندالي حقيقة الهية خاصة ولاتشك ان له حكماني الآخرة في جهنم فان الله تعالى يميت قوماني جهنم أصابتهم النار بذنو بهم امانة نم يحيبهم الله وهذاقبل ذبح الموث فان الموت لابدأن يؤتى به اذابق أهل النار في النار الذين همأ هلهاوأهل الجنة في الجنة وتفلق الابواب يؤتى بالموت في صورة كبش الملح وهذا بما يقوى الدلالة على ان الما لل الى الرحة في العباد وذلك الوقت هوانتهاءمدةالآلام فيضجع بين الجنة والنار وبراه أهل الجنة وأهل النارفيعرفونه أماأهل الجنة فينعمون برؤيت حيثكان السبب في بقاء سعادتهم التي لازوال له اعتهم وأماأهل النار فينعمون برؤيته رجاء تخليصهم بوجوده عاهم فيهو بخرجهم كأخرجهم من الدنياولاعلم بأن مدة الشقاءقد قرب انقضاؤها نم يأني يحيى عليه السلام وبيده الشفرة فيذمحه برآىمن الفريقين فاهل الجنات يحيون وأهل النارلا يموتون فيهاولا يحيون كإيقال فى النائم ماهو بميت ولاحي فنعيمهم نعيم النائم في النار والله قد جعل الذر مسباتا والراحة من الرحة ماهي من الغضب فهوأ شقي مادام يصلى النارالكبرى ثملاءوت فيهاولا يحيى فجاءبتم بعدحكم كونه يصلي الناركالشاة المصلية فبين كونه يصلي وبين كونه لايموت ولامحيي قدر مانعطيه حقيقة نم في اللسان التي للعطف فينتقل الحسكم عليه بذبح الموت فراحته راحة النائم فلايموت ولايحي أىلاتزول هذه الراحة له مستصحبة فاعلم ذلك فالموت في الدنيا تحفة المؤمن وحسرة السكافرو ذبحه في الآخرة تحفة الفريقين يقول بعض الاعراب من بني ضبه

> نحن بني ضبة اذجد الوهل \* الموت أحلى عند نامن العسل نحن بنو الموت اذا الموت نزل \* لاعار بالوت اذاحم الاجل

يقول



يقول يلتذبالموت تلذذا كل العسل وهذه الاشارة فيهاغنية لمن نظر واستبصر والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ﴿ الحي \* حضرة الحياة ﴾

ان الحياة حياة القلب لأ الجسمد م كذاق انزله الرجن ف خلدى

والناس ليس لهـمسوى جـ ومهم ، فأمها عنـــدهم عليــة السند

فيهلكون ولاعقال يصدهم ، عنها ولوانهم في الواضح الحدد

وليس فيهم رشيد في تصرف م وماهم من يبيع الني بالرشد

ان الغواية أصل عند دهم ولذا ، تراهم عن وجود الحق في حيد

يدعى صاحبها عبد الحيى وهو نعت الحي يقول الله تعالى الله الا الا اله والحي القيوم وقال عز وجل وعنت الوجوه المحى القيوم ولما كانت القيومية من لوازم الحي استصحبها في الذكر مع الحي ف كل معلوم حي فان المعلوم هو الذي أعطى العلم به للعالم به ولوكان العدم فانه لا يعطى الامن الحياة صفته ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا نهم لا يبصر ون فالحياة لا يحى كنو والشمس للشمس

ف کل من بشهده تنوره په تنو برهاایاه ماتصنوره فیه و حکم الامرمانقرره په تعطی الذی تعطی ومانکرره

وانها من لطفها ماتشعره ، بأنهاهي التي تبصره ،

كذلك الحي بذاته بحبي به كل من براه ومايغيب عنه شئ فسكل شئ به حي

﴿القيوم \* حضرةالقيومية ﴾

الىالقيوم لاابغى ســواه ، قطعت مفاو زافيه وآلا

عسى احظى بجودمااراه ، يزول بنا فينتقل انتقالا

اذاما امت الاف كارذاتي ، يو رثها تفكرها خيالا

و يعقبها اذا تمشى اليم ، بلاف كر وصالاوا تصالا

يدعى صاحبها عبد القيوم ولما كانت القيومية من نعوت الحى استصحبته في الذكر الاوهى معه فهى القيوم على كل نفس عما كسبت في معاوم حى في كل معاوم قيوم أى له قيومية وكذلك هو فانه لولاانه قيوم مااعطى العالم علمه وبعلمه أعطى العالم خلقه لا نعلوم في وجوده بخلقه من غيرزيادة ولا نقصان ولا يكون الا كذا ولذا قال موسى ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه فاخبر باعاطة عامه ولم يكن ذلك لفرعون مع دعواه الربو بية فعلم فرعون ما فالاه وسكت وتبين له انه الحق لكن حب الرياسة منعه من الاعتراف

الذى قام بنافى كوننا ، ياخليك انما قام بنا فاذا حققت مافهت به ، فاحكم ان شئت علينا اولنا ماثنى الجود علينا جوده ، بسوانا فقل الجود أنا

مانعـمنابسوانا فانظروا \* فىكلاى تجـدوه بينا

فسرت القيومية بذاتها في كل شئ ولهذا قال لناوقوم والله قاتين فلولاسريان القيومية فينا ما أمر ناوكذلك فعلنا فناله وبه فنا شاهدت ذلك عيانا كاشهدته اعانا وانما تجبت عن يقول بأن القيومية لا يتخلق بها وانهامن خصائص الحق والقيومية بالكون الحق أن يقيمه خصائص الحق والقيومية بالكون الحق أن يقيمه ولولاذلك ماظهر للخلق عين ولاحكم الالف قيوم الحروف وليس بحرف فهوم ظهر هاوه ولايشبهها فاستداده لذاته لا بتناهى وامتداد حكمه با مجاد الحرف غيرمتناه لان في طريقه منازل الحروف بالقوة والاستعداد فاذا انتهى الى منزل مامن منازط وقف عنده ليرى أى حرف هو فبر زالحرف فسمى ذلك المكان مخرج ذلك الحرف فيعلمه وهو

افرغ

نقاؤه

عن عن

لققال

صافه

45 95

و عن

弘

وفت

ن من

يصلى

النائم

دع

الذى احدثه فهو مثل قوله تعالى ولنباون كم حتى نعلم فاولا القيومية السارية في النفس ماظهرت الحروف وفولا القيومية الطاهرة في الحروف بحكمها ماظهرت الكائنات عن نفس الحق فاعلم ذلك وقد تقدم ذكره في باب النفس من هذا الحكاب واعلم أنه في لياة تقييدى هذا الوجه أريت في النوم و وقتر نجارية اللون جاءت الى من الحق في مكتو بة ظهر او بطنا بخط خني لا يظهر لكل أحد فقرأته في النوم اضوء القدم في كان في منافعة من نظمه ما اذكره وكان في حق غيرى كذا قر ترلى في النوم وذكر في الشدخص الذي كان في حق فد وفته وكأني في ارض الحياز في برين به ينبوع بين مكة والمدينة

اذادل أمرالله في كل حالة \* على العزة العظمى في ابنفع الجد وجاء كتاب الله نحسبرانه \* من الله تحقيقا فذلكم القصد ولله على الامرمن قبل اذ أتى \* الى بما يجريه فيه ومن بعد فسبحان من حيى الفؤاد بذكره \* فكان له الشكر المنزه والجد اذا كان عدى هكذا كنت عينه \* وان لم يكن فالعبد عبدك ياعبد

وأماالنثرفانسيته لمااستيقظت الاأنى اعراف انه كان توقيع من الحق لى بامورا تتفع بهاهذا جل الامروهى فى خاطرى مصورة من اسباب الدنيا يتسع فيهار زق الله و يشكر الله تعلى من كان ذلك على بده و يثبته والله على مانقول وكيل

﴿ حضرة الوجدان وهي حضرة كن ﴾

ان الدى توجد الاعيان همت به هوالوجود الذى بالجود برتبط ان الذى توجد الاعيان همت به هوالوجود الذى بالجود برتبط لوان ماعنده عندى لقات به به لكننى مفلس لذاله نشترط كشرط موسى عليه حين ارسله به الى جبابرة من رجم فنطوا في اعمن عندهم صفر اليدين وما به خابت مقاصده الكنهم قسطوا

يدى صاحبها عبد الواجد بالجيم وهو الذى لا يعتاص عليه شي وهو الغنى تبلاشياء فاذا طلب أمراما ولم يكن ذلك المطاوب أي لم يحصل في كون تعويقه من قبله فانه لا يعتاص عليه شي مثله طلب من أبى جهل أن يؤمن باحدية الله و برسوله و بحاجه من عسده فلم يجبه الى ماطلبه منه فالظاهر من ابايته انه ليس بواجد الملطلب منه والمنع انحاكان منه اذلم يعطمه التوفيق ولوشاء لهدا كم أجعين فهو الواجد بكن اذا تعلقت الارادة بكونه في ايعتاص عليه شي يقول له كن فاوقال للا يمان كن في محل أبى جهل وغيره بمن لم يؤمن وخاطبه بالا يمان لى كان الا يمان في محل الخياطب أبى جهد وغيره من لم يون وخاطبه بالا يمان في محل الخياطب أبى جهد وغيره و لكونه واجدا أنماه و بكن وماعدا كن في اهو من حضرة الوجدان وكذاك عرضه عزوج للا المنه على السموات والارض والجبال أن يحمانها فأبين أن يحملنها من الحد الذي كان من الله العبد بهذه الحضرة لم يعتص عليه شي من الممكنات وتحققه أن يكون الحق لسانه ليس غيرذلك فلاير يدشي ألا كان العبد بهذه الحضرة لم يعتص عليه شي من الممكنات وتحققه أن يكون الحق لسانه ليس غيرذلك فلاير يدشي أالا كان النه قال الله في علمه انه لا يؤمن بالله فهو واجدل كل شي وكل من هذه حالته ووقع له توقف فعاير يدنكو ين ووجود و فقد اعتاص عليه فيه الحال الذي قال الله في من المنه على الله وروقد لا يقع واذا قال الله فهو منسل نطق الحق بالعبد كقوله من المنه عند المناه وروقد لا يقع واذا قال المامور و به كن فانه يقع ولا يد

اذاقلت قال الله فالقول الله ولا من قات قال الناس فالقول الناس فالقول الناس فد لا تدعى في القول النات الله في صورة الناس

فانك



فانك لاتدرى بمن أنتقائل م وايس على من قال بالله من بأس

فظهرالقصور بالنيابة وهي الشركة كذلك القائل بالحق الاآمر به قديقع المأمور به وقد لايقع والحضرة واحدة فأذاقال العبد المطاع بغيرالحق فذلك يقع ولابدلانه مخلص للتوحيد وانعلا يقول اذاقال او يأمرادا أمرمن غبرأن يقول بحق او يأمن بحق الامن حقيقته الذي هو عليها من كونه كان أصلافي كون العالم به عالما فاذا اثر "بذاته في العالم العلمو يكون العالم به يتنق ع في التعلق به لتنق عه لنفسه فاله لا يعتاص عليه شئ فاوكان من احواله وقوع ذلك المأمور به لوقع كا وقع النطق به فاله لا ينطق من حيث ذا ته الا بما هو عليه وصورة هذه المسئلة وتحقيقها كقول الحق على لسان العبدافعل فيقع اولايقع وذلك أن العبدمن المحال أن ينطق من حيث نفسه نطق لسان ظاهرا و باطن واغما ينطق بالله كل ناطق فان الله هو المنطق كاقالت الجاود انطقنا الله الذى انطق كل شئ ماطق فيعطى الممكن بماهو عليه العلم لله والشكوين فىغسيراللة لابكون الاللة لالغيره والنطق من العبد والهم تسكوين من اللة فيه فلم ينطق ولم يهم الاباللة فلا يتوحد به الممكن واذا أمر الله بتسكو ين على لسان عبده فقد يقع وقد لا يقع فلا ينطق العبد الابالا شتراك فلهذا فديقع وقدلا يقع مايأم بهأوير يده وكونه لونطق به العبد بغير اشتراك لوقع انماهو كقوله لوشاء الله وماشاء الله فالمجرفالو وكذلك لونطق العبد بنفسه وهولاينطق بنفسه واعما ينطق بربه فالنطق للرب واذا كان النطق للربعلى اسان العبد فقد ديكون الاثر والتكوين عن ذلك القول وقد لايكون فتدبرهذا الكلام فانه يتداخل ويتفات من الذهن ان لمنتصق والاصل تصورا محكما لايزال بن عينيك واختصاره ان العب لاينطق أبدا الاباللة وأناللة اذا فطق على إسان العبد بالامر فاله لا يازم وقوع ذلك المطلوب ولابدواذا انفرد الحق دون العبد بالتكوين فالميقع ولابدوالعبدلا ينفردأبدا الابالتقدير وهوان يقول فيماوكا يقول فى مشيئته الحق لوشاء وماشاء واعلم انكل طالب أتمايطل ماليس عنده فان الحاصل لايتنى والحتى لايطلب من المكن الانكوينه وتكوينه ليسعنده فان المكن في حال عدمه ليس عكون فالتكوين ليس بكائن في العين الثابتة الذي هو الشيع فاذا أراده الحق قال له كن فبكون فارادالحق حصول التكوين فى ذلك الشئ لانه ليس الكون عند ذلك الشئ فما أرادال كمون لنفسه وانما أراد والشئ الذي ليس عنده فاله تعالى موجو دلنفسه فهوير يدالا شياء للاشياء لالنفسه فانها عنده فاله مامن شئ الا عنده حزائنه ولاتكون خزائن الابمايختزن فيها فالاشياء عنده مختزنة في حال ثبوتها فاذا أرادتكو ينهالها أنزلها من تلك الخزائن وأمرها أن تكون فتكتسي حلة الوجود فيظهر عينها العينها ولمتزل ظاهرة الة في عامه أولعاسه بها من هنايتحقق ان الله يطاب ماليس عند الطالب وهو تكوين ماليس بكائن في الحال فهذا تحقيق الواجد بالجيم قال الرابخ وأنشدوالباغي بحب الوجدان ، والوجود المطاوب بالذ كرعند الطائفة الذي يكون عن الوجد من هذا الباب وهومايجده أهل الوجد في نفوسهم في حال وجدهم من العلم بالله

\*(الواحدالاحد \* حضرةالتوحيد)\*

بدعى صاحبها عبد الواحد بالحاء المهماة اذا أراد الاسم واذا أراد الصفة يقال له عبد الاحد وأما الوحد انية فهى قيام الاحدية به المالية على المالية والواحد وكون الشي السمى واحداق يكون لعين ذاته فلا يكون مركبا وهوالشي فان تركب فليس شي



ولولا

رحود

الوحه

نة أنه

اننه

بالذى

اطرى

وكيل

U8 1

علد

نى محل كذلك

مناللة

العقق

UK Y

Ulda

des.

ناسان

وانماهوشيا نأومابلغ بهالنركيب حتى بكون أشياء ومع هذايقال فيمشئ من حيث أحدية المجموع والتركيب لامن حيث أحدية كلشئ في هذا المجموع وقد يكون وأحدالعين مرتبته فان الله واحد في الوهيته فهو واحد المرتبة ولهذأ مرناأن نعلمانه لااله الاهو وماتعرض للذات جلة واحدة فان احدية الذات تعقل واحمن هل فى الوجود منهو واحدمن جيع الوجوه أم لافى ذلك وقفة فان الاحدية لكل شئ قديما وحديثا معقولة بلاشك لاعترى فيهامن لهمسكة عقل ونظر صحيح تم اذانظرت في هذا الواحد لابدوان تحكم عليه بنسبة ما أدماها الرتبة فانه لا يخاوعن رنبة يكون عليهافى الوجود فاماأن يكون مؤثرا اسم فاعل أومؤثر افيه اسم مفعول أوالمجموع أولاوا حدامنهما فالمؤثر هوالفاعل والمؤثر فيههو محل الانفعال فافى الوجود الاالجموع وماوقع من التقسيم العقلي الالجموع فانممستقل بالتأثيرفان القابل للاثر لهأثر بالقبول في نفسه كاللقادر على التأثير فيهومن حيثان المنفعل يطلب أن يفعل فيه ماهو طالباه ففعل المطاوب منهما طلبه هذا الممكن فهوتأثير الممكن في الواجب الفاعل فأنه جعله أن يفعل فف عل كماقال أجيب دعوة الداعي اذادعاني فالسؤال والدعاءأثر الاجابة في الجيب وان لم يحدث في نفسه شيع لانه ليس محلاللحوادث واغاهذا الذى نثبته اغاهوأعيان النسب وهذا الذى عبرعنه الشرع بالاسماء فامن اسم الاوله معنى ليس للاخر وذلك المعنى منسوب الى ذات الحق وهوالمسمى صفة عندأهل الكلام من النظار وهو المسمى نسبة عندالمحققين فمانى الوجود واحدمن جميع الوجوه ومافي الوجود الاواحد واحدلا بدمن ذلك ثم تكون النسب بين الواحد والاحه بحسب معقولية تلك النسبة فان النسب متميزة بعض هاعن بعض أين الارادة من القدرة من الكلام من الحياة من العلم فاستم العليم يعطى مالا يعطى القدير والحكيم يعطى مالا يعطى غيره من الاسماء فاجعل ذلك كله نسبا أواسا أوصفات والاولىأن تكوناهما ولابدلان الشرع الالمي ماوردفى حق الحق بالصفات ولابالنسب واعاوره بالاسماء فقال ولله الاسماء الحسني وليست سوى هذه النسب وهل لهاأعيان وجودية أم لا ففيه خلاف بين أهل النظر وأماعند ناف افيها خلاف انهانسب واسماعلى حقايق معقولة غير وجودية فالذات غيرمت كثرة بهالان الشئ لايتكاد الابالاعيان الوجودية لابالاحكام والاضافات والنسب فحامن شئ معلوم الاوله أحدية بها يقال فيه انه واحد وأماقول وفي كل شي له آلة \* تدل على انه واحد

فوجهم التعرى عن القرائن الى أمو رمنها أن يكون الضمير في له وفي انه يعود ان على الشئ المذكور و فكا نه يقول وفي كل شئ آية الذلك الشئ انه يدل على ان ذلك الشئ واحد في نفسه وليس كذلك الاعينه خاصة وقد يكون الضعير يعود على الله في المجاده الشئ وهومة صود يعود على الله في المجاده الشئ وهومة صود الشاعر بلاشك وماهى تلك العلامة والدلالة ومن هو العالم الذي تعطيه هذه الدلالة توحيد الموجد فاعلم ان الدلالة هي أحدية كل عين سواء كانت أحدية الواحد أو أحدية الكثرة فاحدية كل عين مكذة تدل على أحدية عين الحق مع كثرة أسمائه ودلالة كل اسم على معنى يغاير مدلول الآخر في حصل من هذا أحدية الحق في عينه واحدية المشرة من أسمائه وكل شئ في الوجود قددل على ان الحق واحدية أسمائه وفي ذاته فاعلم ذلك

فَاتُم تُوحيـــــ ولاثم كثرة \* علىغير ماقلناه فانظـرترالحقا وقل بعدهذا ماتشاءوترتضى \* وثبت له الجع المحقــق والفـرقا فاالامر الابين خلـق وخالق \* فقل ان تشأحقاوقل ان تشأخلقا \* الصمد \* الصمد \* حضرة الصمدية )\*

الجات ظهرى الى ركنى ومستندى به الى المهيمن رب الناس والصحد وقلت بامنتهى الآمال أجعمها به لك التحكم فى الادنى وفى البعمد انى تلوت كتابافيم معرفنى به باننى ان أمت فيسمه فليس بدى لوان مافيضت كنى عليم عليه ملك لمانظرت عينى الى أحسمه

ركنت



وكنت وارث علم لاتزايلني \* أحكامه من عاوم الكشف والرصد

بدعى صاحبها عبدالصمدهذه الحضرة استوفيناأ كثر تفاصيلهافي كتاب مواقع النجوم لنافي عضوالفلب منه فالتجلى الصمداني فلنذكر في هذا الكتاب مايليق بهان شاءالله فنقول ان هذه الحضرة هي حضرة الالتحاء والاستنادالتي لجأاليهاواستندكل فقيرالي أمر مالعلمه انذلك الامرالذي افتقراليه في هذه الحضرة فغناها انماهو بهذه الامور الذى افتقر اليهابسبهاوهل لحاالغني النفسي الذي لقوله والله غني عن العالمين ام لا فذلك لايحتاج اليه فهنا الموضع والذي تمس الحاجة اليه في هذه الحضرة معرفة كون هذه الامو رالتي بفتقر الفقر اء اليهابسببها هل لها وجودفى خزائن عندها كإجاء وان منشئ الاعندناخزائنه فهي عين هذه الحضرة لاغير اذاحققت الامر فالحق منحيث انهمامن شئ الاعنده خزاننه هو الصمدولكن ليست الخزائن الاالمعاومات الثابتة فانهاعنده ثابتة يعلمها ويراهاو يرى مافيها فيغرج منهاماشاء ويبقى ماشاء وهي مع كونها في خزائن فيتخيل فيهاالحصر والتناهي وانماهي غيرمتناهية فافقر الفقراء نلك الاشياء الخترنة فانها تطلب الخروج من تلك الخزائن الى الوجود حنى تراه ذوقا بعينها فان الذى وجدمنها ألقي فيه افتقار مالم يوجدمنها فافتقر نيابة عن الذى لم يوجد الى اللة أن يوجده لعين افتقاره ليه افهو كالمعين لذلك المختزن في افتقاره الى الوجود وهو ما يجده الانسان في نفسه من الطلب لا مر ليس عنده ليكون عنده مماهوفى تلك الخزائن واعلم ان الخزائن التي عند الحق على نوعين نوع منها خزائن وجودية لختزنات موجودة كشئ بكون عندز يدمن جاربة أوغلام أوفرس أوثوب أودارأوأى شئ كان فزيد خزانته وذلك الشئ هوالختزن وهما عندالله فان الاشياء كالهابيد الله فيفتقر عمر و الى الله تعالى في ذلك الذي عندز يدأن يكون عنده كان ما كان فيلتي الله فى قلب زيدان يهب ذلك الشيئ أو يبيعه أو يزهد فيه و يكرهه فيعطيه عمر افذل هـ ندامن خزائن الحق التي عنده والعالم على هـندا كله خزائن بعضه لبعضه وهوعين الختزن والعالم خزانة مخز ون وانتقال مختزن من خزانة الى خزانة فما أنزلمنسه شئ الىغـ برخزانة فكالمخز ونعنده فهوخزانته على الحقيقة التى لابخر جشئ عنها وماعدا الحق فان الخترن يخرج عنهاالى خزانة أخرى فالافتقار للخزائن من الخزائن الى الخزائن والكل بيدالله وعنده فهوالصمد النبي يلجأ اليــه فىالامو ر و يعول عليه و بهذه الحضرة يتعلق المتوكلون فى حال توكلهم على ماتوكلواعليه فمنهم لتوكل علىالله ومنهم المتوكل على الاسباب غبر أن الاسباب قد تخون من اعتمد عليها و لجأاليها في أوقات والحق تعالى لايسلمن توكل عليه وفوض أمره اليه

فَكُلُ كُونَ صِمِدَ \* وَكُلُ عِينَ أُحَـد منكر معـرف \* فَكُلُه مسـتند والحق في قاو بنا \* مخـتزن متحد يحكم بالتأبيـدف \* اخـتزانه الابد وماله من مدة \* بجمع فيها المدد ومن وجودي كان لى \* اذاعقلت المدد

والفاعلمة ان الخزائن عنده وأنت الخزائن فأنت عنده وقدوسعه قلبك فهوعندك وأنت عنده فأنت عندك فلك من الصمدية قسط لانه لا تكون المعرفة بلنة الحادثة الابك فيصمد اليك فيها اذلا تناهر الابك فانت الصمد فيها لا يظهر الابك ومن هذه الحضرة حصلت فلك ولمن حصلت هذه المرتبة والكن قف عند نهى ربك وندبره لما قالك على لسان رسوله في الذي تستر به عند الصلاة في قبلتك أن تميل به نحو الهين أو الشهال فيلا ولا تصمد اليه صمدا فهذا من الغيرة الالهية ان يصمد الي غيره صمدا وفيه اثبات للصمدية في الكون بوجه مافذ الله القدر الذي أشار اليه الشارع يكون حظ المؤهن من العمدية والجاهل يصمد الى الاسباب صمداو يجعل من المالي الهين والشهال لصمدية الحق عكس القضية واغمائير عالتي صلى الته عليه وسلم في السترة الميل الى اليمين وعلى السبب الضعيف بالشمال الخارج فالخارج عن الله بالكلية هو ماحب الهين والذي لا يدمن اثبات صاحب الهين والذي لا حله المقادة من الحق وهو يهدى السبب للسبب ولا يصعد الاللى الله صمدا فاع إذلك فقد نبهتك ونصحتك والته يقول الحق وهو يهدى السبيل السبب ولا يصعد الالهالي الله صمدا فاع إذلك فقد نبهتك ونصحتك والته يقول الحق وهو يهدى السبيل

لتركيب

واحد

الوجود

رفيهامن

عنرنبة

ما فالمؤر

ممستقل

us alae

JE5 1

حوادن

للاخ

العقفان

والاحد

لحاة من

ما أواسم

غاورد

النظر

Vi Jir

وأماقول

نه يقول

الصمار

appel

نالدلالة

بنالحق

11 Die

﴿القادرالقديرالمقتدر \* حضرةالافتدار ﴾

لوان من عرف في مقداري ، يبدولنا ما كنت بالمكثار

ان اقتداری فی کان الباری ، أعظم عندی من دخول النار

ولوأتى بالعسكر الجـرّار ، أتبتــه به وبالابرار ،

في عصبة وسادة أخيار ، معصومة محفوظة الآثار

عبزني عند دخول الدار ، عن العبيد الصم والاحوار

يدعى صاحبها عبدالقادر وعبدالقدير وعبدالمقتدر قالعز وجل وهوعلى كلشئ قدير وقال قلهوالفادر على أن يبعث عليكم وقال وانا لقادر ون وقال عند مليك مقتدر هذه الحضرة مالها أثر سوى اعطاء الوجود لكل عين ير يدالحق وجودها من المكنات فيقول لها كن وأخفى الاقتدار بقوله كن وجعله ستر اعلى الاقتدار فكان الممكن عن الاقتدار الالهي من حيث لايعلم الممكن وسارع الى التكوّن فكان فظهرمنه عنه نف السمع والطاعة لمن قالله كن فاكتسب الثناء من الله بالامتشال فأوّل أمر كان من الممكن السمع والطاعة تلفى تكوينه فكل معصية تظهرمنه فأعاهى عرض يعرض له وأصله السمع والطاعمة كالغض الذي يعرض والسبق للرحمة فانالهما السبق والطاعة من الممكن السبق والهاية والخاتمة أبدالهماحكم السابقية والسبق للرحمة فلابد من المال الى الرحة في كل يمكن عرض له الشقاء لانه بالاصل طائع وكنذلك كل مولود انما يولد على الفطرة والفطرة الاقرار للة تسالي بالعبودة فهي طاعة على طاعة ولمالم بكن للمكن اقتدار أصلا وانماله القبول لم بكن فيه حقيقة يطلع بها على اقتدار الله عليه في تعلقه باخراجه من حالة العدم الى حالة الوجود لانه لافاعل الاللة والاشياء لاتشهدالله الامن نفوسها ومماهى عليه وماهى على شئمن الاقتدار عند بعض النظار فلا عكن أن تشهدصدو رها الى الوجود كاقال تعالى ماأشهدتهم خلق السموات والارض ولاخلق أنفسهم يريد لله بالقول بصيغة الامرليتصف الممكن بالسمع والطاعة فلانزال عين الحق تنظر اليه بالرجة وتراعىمنه هذا الاصل معان القول لاحكم له في المصدوم ولاسما فيمن لبس له اقتدار بالاصالة فكيف يكون فاشبهصو رة التكايف والفعل للهولما كان الممكن بحكم الاصل سامعامطيعاللاص بقى فيهسر امتثال الامر فاذا جاء الانسان أص الشيطان في لمته بالخالغة وما يقول له في أمره خالف وانما يأمره أن يفعل ما تقدمه من الله النهي عنه أو ينها عن وقوع ماتق مم الممن الله الاص بف على فيغفل عما تقدمه من الله في ذلك فيبادر لما أص و الشيطان به لأن الاخلاق وأما حالنه في التردد في الفعل أوالترك بين اللمتين فهو في ذلك الوقت تحت حكم التردد الالهي الذي نسبه الى نفسه وانه مجلى الحق في حين تردد كل متردد في العالم فذلك عينه نردد الحق حتى ينفذ ماشاء الله أن ينفذ من ذلك فيظهر حكمه فىذلك الفعل اما بالطاعة أو بالمعصية كاير يدالعب و يطلب من الله أمراما فلا يعطيه و بخالفه فيه فهذه بتلك لتصح النسخة فان من تمامها مقابلة الخلاف والوفاق فاوأجاب الحق كل ما يطلبه العبد منه لا جابه العب في كل ماطابه الحق منه ولوأ جاب العبدر به في كل ماأ مره به ونها هلاجاب الحق عبده في كل خاطر يخطر له في تكون أمر فامالم يكن الامرالا هكذاوهوعلى الصورة فلابدأن تقع المخالفة والموافقة من الجانبين فحاظهر العبد في خلاف أمرالحق الابخلاف الحقى مادعاه فيه العبد فصحت المقابلة بين النسيختين فصح الكتاب بالام حيث ظهر بصورتا ولولم يكن كذلك لكان خطأ والصواب أولى فوجود الخلاف من الممكن أصح فى النسخة ولا شبت في الام الاماهو حق فالخلاف حق حيث كان فانظر الى هـ قدا السر"ما أعجبه وماأخفاه والله على كل شئ قدير فالمقتل وحكمه آحرماهوحكم القادرفالاقتدارحكم القادر في ظهو رالاشسياء بايدىالاسباب والاسمباب هي المتصفة بكسب

القدرة فهى مقتدرة أى متعملة فى الاقتدار ولبس الاالحق تعالى فهو المقتدر على كل ما يوجده عند سبب أو بسبب حكيف شئت قل وهو قوله ألاله الخلق و مالا يوجده بسبب هوقوله والامر ألاله الخلق والامر تبارك الله المحلل الله الخلق ما أوجده تبارك الله الماين و طندا اصطلح أهل الله على ماقالوه من عالم الخلق والامر يريدون بعالم الخلق ما أوجده الله على أيدى الاسباب فهذه اضافة تشريف لا بل تعقيق وعالم الامر مالم يوجد عند سبب فالله القادر من حيث الامر ومقتدر من حيث الخلق فهذا تفصيله يقال ضرب المراك وقطع الامر يدالسارق واغاوقع القطع من يدبعض الوزعة والامر بالقطع من الامير فنسب القطع الى الامر فهذا هو المقدر فاذا باشره بالضرب فهو القادر اذالم تكن ثم آلة تقطع يده بها من حديدة أوغيره فالتسمية عالة بالآلة فهو مقدر و يخلق بغيرا الآلة فهو قادر فالقدرة أخفى من الاقتدار على ان الاقتدار حالة القادر مثل التسمية عالة المسمى اسم فاعل فافهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿القدم \* حضرة التقديم

أناالمقدم عن عدم ومعرفة \* بمن أقددم والله يغفرلى لوانماملكتكني يكون لها \* ملكالماانبسطت يداى فى الدول عبدالمقدم ادعوه و يعرفنى \* اذا دعوت به وليس يظهرلى ولستأفقده وهولى من أعظم الحيل الله سخره فيا أصرفده \* ولستأصرفه عن رؤية الجبل

يدعى صاحبها عبد المقدم من هذه الحضرة يشبت بالدليل شبوت المرجح وهوالله وذلك ان الممكنات بالنسبة الى الا بجاد أونسبة الا يجاد البهاعلى السواء على كل واحدوا حدمنها فاذا نقدم أحد الممكنات على غيره بالوجود مع التسوية في النسبة دل انه مرجح لا مرماليس لنفسه فعلمنا انه لا بدمن مرجح وهوالمقدم له على غيره من الممكن وهذا أشد فى الدلالة من دلالة الا شعرى بالزمان على هذا المطاوب فانه يقول مامن عمن يوجد فى زمان الاو يجوز ا بجاده قبل ذلك الزمان أو بعده في اند كل من يقتل من زمان وغير حمد في زمان فيخرج الزمان عند حمل هذه الدلالة مم ان الله تعالى بعد ابر ازما أبر زه من العالم عين للعالم مرانب و المكالم انب من يقتضى حقيقته فى الدلالة مم ان الله تعالى بعد ابر ازما أبر زه من العالم عين للعالم مرانب و المكالم انت الدو عوتقدم المها البر وزبها والانز ال فيهانسبة واحدة في النوع الانساني مامن انسان الاوهو قابل لها فيقدم الحق من شاء فيها دون غيره في تأخر الغير عنها في ذلك الزمان بلاشك وكذلك في النبوة والرسالة والامارة وجمع المراتب على هدا الحد دون غيرى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الوَّحْ \* حضرة التأخ ﴾

أنت المؤخر من تشاء لحكمة \* مجهولة عندى لذاك تؤخره لوكان أهد اللتقدم لم تمكن \* تبديه وقتا تم وقتا تستره الله يعسلم اننى من إغديرة \* قامت بسالا أستطيع فاذكره لوكان للكون الغريب من يقد عندى لفمت بشكره لا أكفره لكنه أخفاه عن أبصارنا \* نورلهمن قام فيسهره

بدعى صاحبها عبد المؤخر فاذاراعى الحق تأخر عبد ماعن بعض المراتب فن هذه الحضرة فيتقدم غيره فيها ولا يتقدم فيها هذا المؤخر عنه البتة تم ان هذا المقصود بالتأجر اذا تعين انه لاحكم له في التقدم فيها بقي من بقي فيقدم الحق فيها من شاعمن الباقين فيكون بتقديمه اياه فيها .قدما و يتأخر من تأخر من الباقين بالتضمين لا بحكم القصد فلا يكون

( ۲۸ - (فتومات) - رابع )

والقادر

الوجود

الاقتدار

سف لم

ر فلاند

) يعرض

ق للرجة

لى الفطرة

للم يكن

علالاله

ين أن

ير يد مالة

داره وماء

يذا الأصل

التكيف

نساناس

أو بنهاه

ان به لان

في مكادم

رهی النی نینفنس

به و بخالفه

طاهاله

ەنى تىكون ـ نى خلاق

ربصورة

الاماهو

Lacota

ستنف

مؤخراالابالقصدولامقدماالابالقصد وكل من ماجاء من ذلك بحكم التضمين فياهو من هـنده الحضرة من هذا الوجه وهومنها من هـندا لوجه الآخر الذي له التأخر لابالحكم فاجتمع المقصود مع غير المقصود في نفس التأخر والتقدم فلهذا جاء المقدم والمؤخر في الاسماء الحسني من دوجا

﴿ الأول \* حضرة الاوليـة ﴾

سبحان من جع العباد لذكره \* يوم العرو بة فاصطفاه الاقل خم الاله به وجود عباده \* شرعا وعقله سادتى فتأولوا ماقلته فلقد أثبت بحكمة \* غراجله المقام ألائرل لما نواضع عن عاق مكانه \* فى ذاته أخفاه عنا الاسفل فهو المهيمن لا أشك وانه \* لهو الجواد على العباد المفضل

يدعى صاحبها عبد الاقلو يكنى غالباأ بوالوقت لما حصل فى النفوس من تقدم الزمان المسمى دهراالذى نفصه الاوقات ف كانت كنية آدم أبو البشر فالاقللا وقات أب لها كاترم لسائر الناس فالحضرة الاولية بهاظهر كل أقلمن أشخاص كل نوع كاترم فى نوع الانسان و كجنة عدن من الجنات وكالعقل الاقل من الارواح وكالعرض من الاجسام وكالماء من الاركان وكالشكل المستدير من الاشكال عمين الامرالي جزئيات العالم فيقال أقل من تكام فى القدر بالبصرة معبد الجهنى وأقل من رمى بسهم فى سبيل الله سعد النابي وقاص وأقل من رمى بسهم فى سبيل الله سعد النابي وقاص وأقل من وقال في العالم الانساني

تغيرت البلاد ومن عليها م فوجه الارض مغبر قبيح

و يعزى هذا الشعر لآدم عليه السلام لماقتل قابيل أخاه هابيل فقال عليه السلام مامن قتيل يقتل ظاما الا كان على ابن آدم كفل من الوزر لانه أقل من سن القتل ظلما ولناجز عنى الاقليات وهوجز عبد يع عملته بملطية من بلاد بونان أو بمكة والله أعلم وأقل بيت وضع للناس معبد الكعبة وأقل اسم الحي في الرتبة الاسم الحي والله يقول الحق وهو

﴿ الآخِ \* حضرة الآخِ \*

بهدىالسبيل

والله ماالاؤل والآخر \* الالحفظ العالم الدائر

فانه يجزعن حفظه ، لوصفه الخاوق بالقاصر

فكان بالآخر حفظاله م ليلتقي الواحد بالآخر

فامرنا دائرة كله ﴿ فالتحق الاوّل بالآخر

يدعى صاحبها عبد الآخر وحده من الثانى الذى يلى الاقرال ما تحته فهوالمسمى بالآخر لان له حكم التأخر عن الاقلية فيه من بلاشك وان استحق الاقرابية هـ فا المتأخر هـ الأقرار الالالالالالالالالي المن المن وجود الاهلية فيه من جيع الوجوه فيعلم ان الحكم في تأخيره وققد م غيره للزمان كلافة أبي بكر وعمر عمان تم على رضى الله عن جيع الما هامنهم واحد الاوهو مترشح لا تقدم والخلافة مؤهل له افريبق حكم لتقدم بعضهم على بعض فيها عند الله لفضل يعلم قطل الخلافة في المناز المن المنازمان فاها كان في علم الله ان أباكر عوث قبل عمر وعمر عوث قبل عثمان وعمان وون قبل على رضى الله عن جيعهم والحكل له حرمة عند الله في مل خلافة الجاعة كار قع وقدم من علم ان أجله يسبق أجل غيره من هؤلاء الاربعة في اقدم من قدم منهم الكونه أكثراهلية من المتأخر منهم في نظرى والله أعلى فالظاهر أنه من كون الآجال فانه لو يو يع خليفتان قتل الآخر منهم اللنص الوارد ف الوبايع الناس أحد الثلاثة وولى أبو بكر دون أبى بكر ولا بدفى علم أحد الثلاثة وولى أبو بكر كان عدم احترام فى حق الخداوع و نسب الساعى فى خلعه الى انه خلع من يسحقها و نسب الى الهوى والظلم واتعادى كان عدم احترام فى حق الخداوع و نسب الساعى فى خلعه الى انه خلع من يسحقها و نسب الى الهوى والظلم واتعادى كان عدم احترام فى حق الخداوع و نسب الساعى فى خلعه الى انه خلع من يسحقها و نسب الى الهوى والظلم واتعادى

فىحقه ولولم بخلع كمات أبو بكرفى أيامه دون أن بكون خليف ة ولابدله من الخلافة أن يايها فى علم الله فلابد من تقدمه لتقدم أجله قبل صاحبه وكذاك تقدم عمر بن الخطاب وعثمان وعلى والحسن فانقدم من تقدم لكونه أحق مهامن هؤلاء الباقين ولاتأخرمن تأخر منهم عنه العدم الاهلية وماعل الناس ذلك الابعد أن بين الله ذلك بآجاطم وموتهم واحدابعدآخو في خلافته ان التقدم انماوقع بالآجال عندنا وفي نظرنا الظاهرأ وبأمر آخر في علم الله لم تفف عليه وحفظ اللة المرتبة عليهم رضي الله عن جيعهم فهذامن حكم التأخر والتقدم ولله الاولية لانه موجد كل شئ ولله الآحرية فانهقال واليهبرجع الامركاه وقال واليه ترجعون وقال ألالى اللة تصيرالامورفهوا لآخركاهوالاول ومابين الإول والآخ تظهر مراتب الاسهاء الالحية كالهافلاحكم للزخو الابالرجوع اليه في كل أمر فاذا كان الله الاول فالانسان الكاملهوالآخولانه في الرتبة الثانية وهوالخليفة وهوأيضا الآخر بخلقه الطبيعي فالهآخ المولدات لان اللها أراد بهالخلافة والامامة بدأ بايجادالعالم وهيأه وسواه وعدله ورتبه بملكة قائمة فاما استعدلقبول أن يكون مأموما انشأ التهجسم الانسان الطبيعي ونفخ فيهمن الروح الاطي فلقه على صورته لاجل الاستخلاف فظهر بجسمه فكان المسمى آدم فعله فى الارض ل خليفة وكان من أمر ، وحاله مع الملائكة ماذكر الله فى كتابه لنا وجعل الامامة فى بنيه الى يوم القيامة فهوالآخر بالنسبة الى الصورة الالهية والآخر أيضا بالنسبة الى الصورة الكونية الطبيعية فهو آخر نفسا وجسماوهوالآخر برجوع أمرالعالماليه فهوالمقصود بهعمرت الدنيا وقامت واذارحل عنهازا ات الدنيا ومارت السماء وانتثرت النحوم وكورت الشمس وسبرت الجبال وعطلت العشار وسجرت البحار وذهبت الدار الدنياباسرها وانتقلت العمارة الى الدارالآخرة بانتقال الانسان فعمرت الجنة والنار ومابع دالدنيامن دار الاالجنة والنارفالاسم الاوللاولى وهي الدار الدنيا والاسم الآخر للاخرى وهي الآخرة واغاقال اللة تعالى لحمد صلى الله عليه وسلم وللرخزة خيرلك من الاولى لان الآخر ماور آهم مي فهو الغابة فن حصل في درجته فأنه لا ينتقل فله النبوت والبقاء والدوام والاولليس كذلك فائه ينتقل في المراتب حتى بنتهى الى الآخر وهو الغاية فيقف عنده فلهذا فال له والد خرة خمير لك من الاولى والسوف يعطيك ربك فترضى فاعطاه صفة البقاء والدوام والنعيم الدائم الذي لاانتقال عنه ولازوال فهذا مأعطاه حكم هذه الحضرة والله يقول الحق وهو بهدى

﴿ الظاهر \* حضرة الظهور ﴾

ان الظهور له شرط يؤيده \* وليس يظهره الاالذي غلبا

ان الفتاة التي في طرفها حور م تفتي الدموع وتذكي قابنا لهبا

فان أتوك وقالوا انها نصف م فان أفضل نصفيه الذي ذهبا

انقدتها ورقاحتي أفوز بها ﴿ فَمَا نَعْتَ فَلَهِذَاصَعْتُهُ ذَهُمَا

لوأنهاظهرت ليكل ذي بصر ، أعمى سناها لهذاعينها احتجبا

بدعى صاحبها عبد الظاهر و يلقب بالظاهر بامرائلة هذه الحضرة له تعالى لانه الظاهر النفسه لا خلقه فلا يدركه سواه أصلا والذي تعطينا هذه الحضرة ظهوراً حكام أسهائه الحسني وظهوراً حكام أعياننا في وجود الحق وهومن وراء ماظهر فلاأعياننا ندرك رؤية ولا عين الحق تدرك رؤية ولا أعيان أسهائه تدرك رؤية ونحن لانشك اناقدا دركنا أمرا ما مروية وهوالذي تشهده الابصار منافح الخالف الاالاحكام التي لاعياننا ظهورت لنافي وجود الحق في كان مظهر الحافظهرة أعياننا ظهور الصور في المراقي ماهي عين المجلى لما فيها عماني المحافرة المحام المنافعة وقد وقع في الهوهي عين المجلى لما فيها عماني العالم ومن الحقى ومن أمر الشاهر ومن المظهر ومن المظهر وان كانت النسب فالنسب أمور عدمية الاأن عاة الرؤية استعداد المرقى لة بول الادراك فيرى المعد ومساعدا ان المنافعة من حيث انه مي وان المنافعة من حيث انه مي أن المنافعة المنافعة من حيث انه مي أنه المنافعة المنافعة من حيث انه مي أنه المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة من حيث انه مي أنه المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة من حيث انه مي أنه المنافعة المنافعة



االوجه

والتقام

عافقان

المنان

ا تم ينزل

كأنعلى

ديونان

ق وهو

ن الاولية

تفيمن

bers.

فضليعلم

انءوت

الهيسيق

واللةأعلم

LICKS

أنو بكر

(Suail

فنقول انهأمر وجودى من حيث انه يرانا كافلنافينامن حيث الماندركه فالامر واحد فقدح نافينا وفيه فن نحن ومن هو وقدقاله بعضنا أرنى اظراليك قال ان ترانى وقال عن نفسه ألم يعلم بأن الله يرى وخبره صدق وقدأ علم ان بعض العالم يعلم ان الله يرى ثم قال با لة الاستدراك فعطف ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ثم تجلى للحبل فاندرك الجبل ولاأدرى عن رؤية أوعن مقدمة رؤية لابلعن مقدمة رؤية وصعق موسىعن تلك المقدمة فاسا أفاق قال تبت أى رجعت الى الحالة التي لم أكن سألتك فيها الرؤية وأما أول المؤمنين أى المصدقين بقوالك لن تراني فانه ما نزل هذا القول ابتداء الاعلى" فأما أول المؤمن بن به ثم يتبوني في الاعمان به من سمعه الى يوم القيامة فم أظهر لطالب الرؤية ولاللجبل لامه لورآه الجبل أوموسي لثبت ولميندك ولاصعق فانه تعالى الوجود فلايعطى الاالوجودلان الخيركاه بيديه والوجودهوالخيركاه فلمالم يكن مرئيا أثر الصعق والاندركاك وهي أحوال فناء والفناء شبيه بالعدم والحق لايعدم عدم العين واكن يكون عنه العدم الاضافي وهو الذهاب والانتقال فينقلك أو يذهبك من حال الى حال مع وجودعينك في الحالين من مكان الى مكان مع وجودعينك في كل واحد منهما و بينهما وهوقوله ان يشأ يذهبكم ويأت بآخر بن فالانيان بصفة القدرة والذهاب بالارادة من حيث ماهو ذهاب خاصة وهذه التفاصيل في غيرمفصل لايكون وابس من شأن المفصل الوجود فأ ما نفصل المعدوم الى محال والى يمكن مع كونه معدوما و بقي الكلام فيمن يفصله والكلام عليه مثل الكلام في الرائي والمرئي وقد تقدم فاذا نقول أومانعول عليه فرأينا أن نترك الام على حاله كان ما كان اذالاغراض حاصلة والادرا كات واقعة واللذات عاكة والشهود دائم والنعيم به قائم ودع يكون ما يكون من عدم أو وجود أوحق أو خلق بعد انه لا ينقص خاشئ مما نحتاج اليه لا نبالي ولو وقع الاخبار الالمي لكان الكلامفيه والنظرعلى ماهوعليه الآن لايز يدالاس ولاينقص فانه اذاورد فلابدمن سمح يتعلق بهذلك الخطاب وفهم مدلول ومتكام وسامع وهذاعين ماكنافيه فترك ذلك أولى ونقول مايقولكل قائل فأن الامركله عين وأحدة فى الحيرة فى ذلك فكاله صدق ماهو باطل فانه واقع فى الذهن وفى العين وفى جيع الادرا كات فالجنوح الى السلم أولى بالانسان فان جنحوا للسلم يعنى فى الاعتبار والاشارات هذه الخواطر التي أدتك الى النظر فها أنت مستغن عنه فأنزلهم الحق هنامنزلة الاعداءلاهل الاشارات فانجنحوا للسلم وهوالصلح بأن يترك الامرعلي ماهوعليه ولايخاض فيه فاتك انما تخوض فيه لكونه آية من الله عليه وقد قال واذارأ يت الذين بخوضون في آياننا فاعرض عنهم حني يخوضوا في حديث غيره وليس الاالاشتعال بماناً كل ونشرب ونسكح ونتصرف فيه من الاعمال المشروعة التي تؤدي الى السعادة الاخروية وماهده الامو رقلنا لاندري انحانعملكما أمرنا لنصل الى ماقيل لنافاناما كدبنابل وأينامامضي كله حق لم يختل شئ منه كذلك ما بقي وقد جنحوا للسلم فاص نا الله فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاجنح لها وتوكل على الله فالعاقل بقول بالسمع والطاعة لامر الله وهذه حالة معجلة وراحة

فليس الظهور سوى ماظهر \* وليس البطون سوى مااستسر فابن الذهاب وأبن الاياب \* وأبن القدرار وأبن المقدر فنها اليه وكل محكم القضا والقددر فلا تبكين على فائت \* فما فات شي وماساء سر في المضاف وما \* يضاف اليه في واعتبر واعتبر وقل ما تشاء على من تشاء \* فان الوجود بهذا ظهر

والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

برالباطن \* حضرة البطون \* السرّ مابطنت فيه حقيقته \* والجهر يظهره اكل ذي بصر لولا البطون ولولاسر حكمته \* مافضل الله مخاوقا على الدير



وما يفض الاسالامت به من النقايص والاوهام والغير لوناله أحد من حيث نشأته به لناله أهل جود الله بالفكر لولامباشرة الخلاق صورته به لم يدر خلق من الاملاك ما خبرى عنت لناأ وجه الاملاك ساجدة به لماحو ينامن الارواح والصور لذا تقلبنا أحسواله أبدا به في نفع ان كان ذاك الامرأ وضرر

يدعىصاحبهاعبدالباطن قالنعالى هوالاولوالآخروالظاهروالباطن فابطون يختصبنا كمايختص بهالظهءو والكان له البطون فليسهو باطن لنفسه ولاعن نفسه كاانه ايس ظاهر الذافالبطون الذي وصف نفسه به انماهوفي حقنا فلايزال بإطناعن ادراكنا اياه حساومعني فأنه ليسكشله شئ ولاندرك الاالامشال التي نهينا أن نضر بهالله لجهلنابالنسبالتي بهاهي أمثال ولما كانت البطون محال التكوين والولادة وعنهاظه تأعيان المولدات اتصف الخق بالباطن يقول انهمن كونه باطناظهر العالم عنه فنحن كنامبطونين فيه فذذلك عقلالا وهمافانك ان أخذته عقلاقبله العلم الصحيح وانأ خمذته خيالاو وهمارة عليك قوله لمبلد ولاينبغي للعاقل ان يشرع في أمريكن أن برد عليهمثل هذاواذا أخذته عقلادون تخيل وقعت على عدين الامرفاله لابدلنامن مستند نستند اليه في وجودنا لماأعطاه امكاننامن وجودالمرجم الذي رجع وجودناعلى عدمنا الاانه باطن عنالعدم المناسبة بيننا اذنحن بعيننا وجلتنا وتفصيلنا محكوم علينا بالامكان فاوناسبناني أمرماوذلك الامر محكوم عليه بالامكان الخنى محكوما عليم بالامكان وهو واجب لنفسه من حيث نفسه فارتفعت المناسبة واذالم يناسبنالم نناسبه فلنا الاستناداليه لعدم المناسبة ومن وجه للناسبة وله تعالى الغني عن العالم لان محبته أن يعرف هي اله لا يعرف فهذا حدمعر فتنابه اذلوعر ف أبيطن وهوالباطن الذى لايظهركما انهأ يضافى المأخذا الثاني انة الباطن حيثهوفي قاب عبده المؤمن الذي وسعه فعو باطن فى العبد والعبد لايشاهد باطنه فلايشاهد ماهو مبطون فيه فن الوجهين ماراه تم انه اذا كان كاقال قوى العبدوسمعه وبصره والعبديرى ببصره فيرى بربه مايرى بصره ولايرى شيأمن قواه والحق جيع قواه فايرى ربه وبهذا يفرق بين العلم والرؤ ية فا مانعلم بالاعمان ونوره فى قلو بنا انه قوانا ولانشمهد ذلك بصر افتحن ندركه لاندركه والإبصار لاتدركه فاذا كان بصرنا فأنه في هذه الحالة لا يدرك نفسه لانه في عجابنا اذ كان بصرنا واذا كان الامرعلي هذا فبعيدأن ندركه وأماقوله لاتدركه الابصار وهو بدرك الابصار فان البصرانم اجاءليدرك بهلاانه يدرك تم أنهنى قوله لاتدركه بضميرا لغائب فالغيب غيرمدرك بالبصر والشهود وهوالباطن فانه لوأدرك لميكن غيبا ولا بطن واكن يدرك الابصارفانه لايلزم الغيبة من الطرفين ما يلزم من هوغائب عنك أن تكون غائباعنه قد يكون ذلك وقدلا يكون وفى مدلول هذه الآية أمر آخر وهوانه يدرك تعالى نفسه بنفسه لانه اذا كان بهو يته بصر العبد ولايقع الادراك البصرى الابالبصر وهوعين البصر المضاف الى العباد وقال انه يدرك الابصار وهوعين الابصار فقد أدرك نفسه ولهمذاقلنا الديظهرأ وهوظاهر لنفسه ولايبطن عن نفسه تمتم الآية وقال وهو اللطيف من حيث اله لاندركه الابصار واللطيف المعنى من حيث انه يدرك الابصارأى دركه الابصار دركه لنفسه لانه عينها وهذاغاية المطف والرقة الخبير يشميرانى علم الذوق أى لا يعرف هذا الابالذوق لا ينفع فيه اقامة الدليل عليه الاأن يكون الدليل عليه فىنفس الدالوليس سوى ذوقه فيرى هذا العبدالذي بصره الحق نفسه بالحق ويرى الحق ببصره لانه عين بصره فادرك الامرين

فكل من فيه بطن من فانه فيه قطن ولبس بدرى قولنا م الاشهيداوفطن وكل من فيه بطن من الذي رأيته بقله برؤ ية ظن

فانه هـــو الذي هراك من عَين الجان وأنت لا تبصره \* الا اذا لم تكن والشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كتاب مسلم فان لم تكن تراه فانه يراك

أعلمان ممتحلي

insil

لكال

فاظهر

ودلان

pulledy

الىمال

Lais

João

فيمن

رعلى

ويكون

نلانا

لطاب

واحدة

اأولى

فارهم

ضفيه

نوضوا

دىالى

رامفى

كلعلى

فقاوب العارفين مدافن الحق كاظواهرهم مجاليه وآنه في نفس قاوب عباده من حيث ان قاو بهم محل العلم به ثم أنهم الإراء ون حرمته ولا يقفون عند حدوده فهو فيهم كالميت في قبره لاحكم له فيه بل الحسكم للقبر فيه بكونه أكنه وستره عن أعين الناظر من كذلك حكم الطبع اذا ظهر بخلاف الشرع فان الشرع ميت في حقه في ذلك الزمان وهكذ ايظهر الحق في الرؤ ياولقدراً يترسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ميتافي موضع عاينته بالمسجد الجامع باشبيلية فسألت عن ذلك الموضع فوجد ته مفصو بافكان ذلك موت الشرع فيه حيث لم يقلك بوجه مشروع فاستناد الموت والدفن الى الحق في قاوب الغافلين فهو فيها كأنه لافيها والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ التواب \* حضرةالتوبة ﴾ وهي الرجوع من المخالفة الى الموافقة

ألاان المتابهو الرجوع ، فتبترجع لتو بتك الشؤن

اذانابعت شيخصافي فسلاة \* فأنت لماتتابعيه تكون

وان كان الظهورله بوجــه ، فن وجه يكون له الـكمون

لهمنـا التحرُّك فيجهـات ، ولى منــه الاقامة والسكون وليسله ســواى من معين ؛ إذا شــاء المؤيد والمعـــين

يدعى صاحبها عبدالتوابمن هنده الحضرة تاب التاثبون فله الرجعة الاولى ثم تاب عليهم ليتو بواف ارجع البهم الني يعطيمه الحق فبهاالانابة اليمه فاذارجع العبداليمه بالتوبة رجع الحقاليه غيرالرجوع الاؤل وهوالرجوع بالقبول فانالله لايقبل معاصى عباده ويقبل التسوبة والطاعات وهلذا من رحمته بعباده فالهلوقبل المعاصى لكانت عنده في حضرة المشاهدة كماهي الطاعات فلايشهد الحق من عباده الاماقبله ولايقب لالالطاعات فلابرى من عباده الاماهوحسن محبوب عنده ويعرض عن السيئات فلايقبلها فانصاحب السيئة ماعملها على طريق القربة ولوعملها على طريق القربة لكانجهلاوا فتراء على الله وكفرا صراحا فلايقبلها حتى لانكون عنده في موضع الشهودفية على العب على ماأساء في الديوان الالمي على أيدى الملائكة إذا أص الحق بمحاسبته وأمر الملائكة أصحاب الديوان أن يتجاوزواعن المتجاوزوان اللهطيب لايقب الاطيبا ولابد الكل انسان من أمر طيب يكون عليه لانه لابدأن يكون على مكارم خلق بأى وجه كان ومكارم الاخلاق كالهاعندالله فلابدأن كمون لكل عبدعندالله شفيع فاذا استوفى أهلد يوان انحاسبة مابايد يهم فى حق عبد من العباد وفعاوافيه مااقتضاه أمره معهم وفرغ من ذلك ورفع الامرالى الله راجعا كماقال واليمه يرجع الامركاء لابجه العبدعندريه الاماقبله منه فشكره الله على ماعنده منه فاكرمه ونعمه فيقول العبدر في أكرمني وماعنده علم عاقبل الله منه من طيب خلق كان عليه وسواء كان في أى داركان فان له فيها نعما مقمامادام ذلك الطيب عندالله وهولايزالء ندالله فلايزال هذا العبدفي نعيم في نفسه وان ظهر عندغيره الله في عذاب فهوفي نفسه في نعيم وهواولمراد المعتبر في هذا الامر فاذا اتفق ان يؤخذ التائب في يأخذه الاالحكيم لاغيره من الاسهاء فاذالم بؤاخية فانمايكون الحكم فيه للرحبم فان اللة توابرحيم بطائفة وتوابحكيم بطائفة والكل نواب الحق تعالى

\* تو بة الله أولا \* تجعل العبد تائيا فاذا تاب عبد ، \* جعل الحق تائبا فيكون العبيد عن \* صفة الحق نائبا لم يزل حال كل من \* تاب للعفو طالبا أعظم الدوب أن ي حكون عن التوب راغبا فاذا كنت نائبا \* كن عن الفعل جانبا



تجد الحق في الذي \* تبتى منه واهبا

قالعبدالصحيح التوبة أن يتوب الله عليه الله وب بل يجرم وأنت تعفونكر ما حتى لا يكون رجوعك بالمغفرة على الله نب جزاء في كون هو الذى عاد على نفسه بالمغفرة منك فا بن المنة في الرجعة الثانية التي هي رجعة المغفرة ان لم تغفر من غيرتو بة من المذنب فرجوع الله ينبئ أن يكون رجوع امتنان كالرجعة الاولى في قوله ثم تاب عليهم المغفرة بعد تو بتهم كانت هذه انتو بة الالحمية جزاء لا يتخلص ليتوبوا فهذه الاولى الالحمية التي جعلته أن يتوب وتو بة الامتنان الالحمي فيها الاعلى بعدوهو أن يرجع العبد في تو بته الى انتو بة الاولى الالحمية التي جعلته أن يتوب وتو بة الامتنان أيسر من تو بة الجزاء وهي تو بة الجواد الواهب المحسان الذي يعطى لينع لا لعداة موجب عقد الاولاشرعا الامتنان أيسر من تو بة الجزاء وهي تو بة الجواد الواهب المحسان الذي يعطى لينع لا لعداة موجب عقد الاولاشرعا وهنده الشارة كافية لمن أراد التخلق باخلاق الكرم في كرمه كتب على نفسه الرحة فالكريم المطلق من جازى على السيئة احسانا فان المحسن هو الذي أخذ الاحسان باحسانه فلا يتبين فضل المحسن فانه ما على المحسنين من سبيل فافهم وتحقق عسى تلحق والله يقول الحق وهو بهدى السبيل فافهم وتحقق عسى تلحق والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ العفو \* حضرة العفو ﴾

عفوت عن الجانى ومازال عفونا بسبر بناحتى أنخنابداره فلما أنخنا قال من ذافقات من بحدقيق على جاريقوم بحاره فان عزالمسكين عن حق جاره به فلم يبق الاأن يكون بداره ولوانه من كان فالحفظ قام به عليمه به منه لبعد من اره فانى له كالمدر عند امتلائه به بنور معاليمه وعند سراره

يدعى صاحبها عبد العفق قال اللة تعالى ان الله عفق غفور هذه الحضرة نشبه حضرة الجلال لانها نجمع الضدين وهذه تجمع بالدلالة بين القليل والكثير هكذاهي فى أصلوضع اللسان كالجليل بجمع بين العظيم واخقير فالعفو الالمى فحناب الحق كالقناعة وهي الاكتفاء بالموجود من غيرمن يدوالكثيرمازادعلي ماندعو اليه الحاجة فأنصاف الخضرة بالعفوانها تعطى مانقتضيه الحاجة لابد من ذلك من كونه سخياو حكما ثميزيد في العطاء من كونه منعا مفضلاة يرمحجور عليمه ولانقضي عليه الحاجات بالاقتصار على مايكون به الاكتفاء فالعطاء للانعام هو العطاء الحقءطاء الجودوالمنة لانحكم عليه العللولايد خله ملل فانه قدوردفي الصحيح ان الله لايمل حتى تملوا فاذاتركتم ترك فن أعطى بعدسؤاله وبذل ماء وجهده فانماأ عطى جزاء ومن أعطى ليشكر فقدأ عطى لعلة يعود خيرهاعليه ومن أعطى بعدالشكر فقدأعطى جزاء وفاقا وهذه التقييداتكاها تعطيها حضرة العفووالاطلاق فيها من غيرتقيب د تعطيه أيضاحضرة العفوفالدلك يطلق على القليل والكثيرومنه اعفاء اللحية فاختلف الناس فاعفائها ماأرادالشرع بهذه اللفظة هدلأراد تكثيرها بأن لايقص منها كمايقص من الشارب واذالم يقص منهاكترت وقدير بدأن بأخذ منهاقليلابكونه قالذلك عندقوله أحفوا الشارب واعفوا الاحى واحفاء الشوارب استنصاط ابالقص فيحتمل اعفااللحية أن لايستأصاها ويأخذ منها القليل فن فهم من هذا الحم طلب الزينة الالهية في قوله قل من حرّ مزينة الله نظر في لحيت فان كانت الزينة في توفيرهاوأن لايأخذ منها شيأتركها وانكانت الزينة أظهرفىأن يأخذ منهاقليلاحتى تكون معتدلة تليق بالوجه وتزينه أخذ منهاعلى هذا الحد وقدوردان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول اللحية لامن عرضها فتوجه معنى العفو بالقلة والمكثرة على اللحية وأمافى المؤاخذة على الدنوب فقال ويعفوعن كثير فيأخذ على القايل فيدل هذا العفوعلى أنه لابد من المؤاخذة واكن في قلة والقلة قد تكون بالزمان الصغير المدة ثم يففر الله و بجود بالانعام و فع الالم عن المذنب المسلم وقد يكون بالحال فيقل عايه الآلام بالنظر الى آلام هي أشدمنها أبن قرصة البرغوث من لدغ الحية ليس بين ألبها السبة وكلواحد منهما مؤلم لكن تم ألم قليل وألم كثير فاهل الاستحقاق وهم المجرمون ندايظهر

فسأل

والدفن

بالمى

لرجوع

لوقبال

iklb)

YEL

ن کون س الحق

: لكل

ندانه

. العباد

KEY

ماعنده الطيب

وعنو

الفاء

مالى

المأمورون بأن يمتاز واولبس الاأهل النار الذين هم أهلها وهم المشركون لاعن نظر فيكون أخذ هم بالعفو فى الزمان الانزمان العقاب محصور قاذا ارتفع بقي عليهم حكم الزمان الذى لانهاية لابده فزمان عذا بهم قليل بالاضافة الى حكم الزمان الذى لانهاية لابده فزمان عذا بهم قليل بالاضافة الى حكم والتجاوز قاله عزوجل قدأ من بالعفووا تتجاوز والصفح عن أساء الينا وهو أولى بهذه الصفة منا ولذلك كان أجر العافين على الله لكونه عفو اغفورا وماقرن مغفرته حين أطلقها بتو بة ولاعمل صالح بلقال ياعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ان الله يغفر الذنوب جيعا انه هو الغفور الرحيم فبالغ وماخين السرافا من اسراف ولادارا من دار فلا بد من شمول الرحة والمغفرة على من أسرف على نفسه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الرؤف \* حضرة الرأفة ﴾

رؤفرحيم لا يكون مُؤاخذا \* عبيدا أتاه راجيا متلهفا من أجل ذنوب قدأتاها بغفلة \* ولوكانت الاخرى أقى متكلفا فان شئت عفوا لا تؤاخذه انه \* أقى مستجيرا سائلا متكففا وماجاء الامن غنى سواله \* لذاك يراه سائد لا متلطفا فيقنع مناباليسب رلف قرنا \* فنثرى لهمن كونه متعففا

هى لعبدالر وفوصف الحق عبده محمدا صلى الله عليه وسلم بانه بالمؤمنين روف رحيم فقيده بالاعمان ولم يقيد الايمان فهلذا نقييدفي اطلاق فأنهقال في الايمان الهمؤمن صاحبه بالحق والباطل وهوقوله باأبها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وذكر ماذكر فسهاهم مؤمنين وماكانوا مؤمنين الا بالباطل فامرهم أن يؤمنوا بالله وهو الحقورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أبزل من قبــل فدل على انه ماخاطب أهلااكتاب فقط فالهأمرهم بالايمان باكتابالذىأنزل من قبل ولاشك انهمم بهمؤمتون أعنى علماء أهل الكتاب مم قيدال كفرهنا ولم يقيدالايمان فقال ومن يكفر بالله فقيد فى الذكر ماأم به عبه أن يؤمن به وماتعـرض في الذكر للكفر المطلق كما أطلق الايمـان ونعتهــم به في قوله يائيهـا الذين آمنوا وما كانوا مؤمن بن الابالباطل فان المؤمن بالله لايقال له آمن بالله فانه به مؤمن وان احتمل أن يؤمن به لقول هذا الرسول الخاص على طريق القربة ولكن التحقيق فى ذلك ماذهبنا اليه ولاسما والحق قد أطلق اسم الايمان على من آمن بالباطل واسم الكفر على من كفر بالطاغوت واعلم ان الرأفة من القلوب مثل جب وجذبكذبك رأف ورفأ وهومن الاصلاح والانتئام فالرأفة التئام الرحة بالعبادولذلك نهيءنها فىاقامة الحدود لا كل الحدود وانماذلك في حدالزاني والزانية اذا كانابكر بن الاعندمن برى الجع بين الحدين على الثببوأ كترالعاماء على خلاف هذا القول وليس المقصو دالاقوله ولاتأخذكم يعنى ولاة الامربهمارأفة في دبن الله ودبن الله جزاؤه تم قال ان كنتم تؤمنون بالله فص لانه تم من يؤمن بالباطل واليوم الآخر يقول اقامة الله حدوده فى اليوم الآخر كأنه يقول اولاة الأمرطهر واعبادى فى الدنياقب ل أن يفضحوا على رؤس الاشهاد ولذلك قال في هؤلاء وليشهد عدابهماطائفة من المؤمنين ينبهان اخذهم في الآخرة على رؤس الاشهاد فتعظم الفضيحة فاقامة الحدودفى الدنيا أستر فامر الوالى باقامة الحدنكالامن الزاني كاهو نكال فى حق السارق و بين ذلك فطهارته كماقال وطهر بيتى للطائفين والعاكفين كذلك اقامة الحداذالم بكن نكالافانه طهارة وانكان نكالافلا بدفيه من معقول الطهارة لانه يسقط عنه في الآخرة بقدرما أخذبه في الدنيافسة طعن الزاني النكال وماسقط عن السارق فان السارق قطعت يده و بقي مقيدا بمـاسـرق\نهمال\انهير فقطع يده زجر و ردع لمـايستقبـل و بقي حتى الغير عليـــه فلذلك جعله نكالاوالشكل القيد فحازال من القيد مع قطع بده وماتعرض في حدالزاني الى شي من ذلك وقدوره

فى الخبر ان ماسكت عن الحسكم فيه بمنطوق فهوعافية أى دارس لاأثر له ولا مؤاخذة فيه فان الله قد بين للناس مانزل اليهم من الاحكام فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

\* الوالى \* حضرة الامامة \*

ان الامام هو الوالى فلاتكنى ، فاننى عالم عابدا منى

هـ ذا الذي قلته لحم أقول به \* في كل حال أكون فيه لا أكني

يدعى صاحبها عبدالوالى وعبدالولى وعبدالوالى هوالذى يلى الامور بنفسه فان وليهاغيره بامره فليس بوال ولاامام وانما الوالى والامام هوالمنصوب للولاية وانماسمي واليا لانه يوالى الامر"من غيير اهمال لامرمايماله عليه ولاية وان لم يفعل فلبس بوال وانماهو حاكم هوى وقدقيلله ولانتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله فانقاس الوالى وحوكاته وتصر فانه عليه معدودة والوالى لايتكون أبدا الافي الخير لابدمن ذلك فانهمو جدعلي الدوام فلاتراه أبدا الافيفضل وانعام واقامة حد لتطهير والتطهير خسير فانالوالي على الحقيقة هوالله فأن المنصوب للولاية بحكم اللة بحكم و بما أراه الله وهو الحق وقدأ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه معلما ايانا فقال والخيركاه في يديك فلايوالي الا الخير ولايأمر الابالخير ولايكون عنه في العقوبة والمثوبة الاالخير ثم قال والشر ليس اليك فالوالى لايوالى الشر بل لايف عله أصلا لانه ليس اليه فالوالى اذا كان من نصب الحق فالشر ليس اليه الااذاترك ولاية الحق وحكم بالهوى فضل عن سبيل الله فله عــذاب شديد بمــا نسى يوم الحساب فيكون ديوان الحكم الالهي يأخفه ا ذاحاسبه فالشتى من تأخر تطهيره الى ذلك المقام الأخراوى والسعيدمن تقدم تطهيره فى الدنيا امابتو بة يتوبها واما بإنصاف وأخذ منه فى الدنياحتى بنقلب الى الحالآخرة وليس عليــه حقور بمايكون بمن يمشى فىالدار الدنيا وماعليــه خطيئــة لـكثرة ما يبتليه الله به عما يقع له به الكفارة

فوالى الحقمن والى \* جيم الخدير في نسق فاينفك عن طبق \* بغير الحكم في طبق له نور اذا يفضي \* كنورالبدر في الغسق اذا غسـقت مسائله \* أتى في الحكم كالفلق فِلِي عنـكُ ظَامِتُها ۞ وماتلقي من الحرق

تعوذوا بالله رب الفلق ، من شر ديجو راذاماغسق

فانه آلى علينا كما \* آلى لسن قد جاءنا بالشفق

وليله المظلمهما وسق \* والقمرالعالى اذا مااتسق لتركان اليوم في ذاتكم عاعد شهودى طبقاعن طبق

فالجددالة عملى ماخلق \* وأخلق الخلق الذي قدخلق

أوجب ناماء الى نطفة ، مكنونة في مضغة من علق أودع فيها ولديها بنا ، جيع مااختص بنامن علق

وقدنصحتك أيها الوالى المتغالى فلاتفل فى الدين ولاتقل على الله الاالحق ولاعلى الخلق الاالحق فانك المطلوب بمأنت والعليه وعنه

فاذا وليتأمرا ه فلتقم فيه بحق اعا الوالى يحتق ، هومقعدصلة فتراه بين حـق ﴿ حَاكُمُو بَيْنَ خُلْقَ رتبة يسمو اليها ي كلذي عقل ونطني

فاذا أفسني فناء \* جاء حكم الضديبق هو للفناء مفن مه وهوللبقاء مبتى

قال الله تعالى خيله ابراهيم عليه السلام انى جاعلك للناس اماما ابتداء منه من غير طلب من ابراهيم عليه السلام ليكون معنامسد داوع لمناانه ليس بظالم قطعالان الامامة عهدمن الله وقال ابراهيم لر مه تعالى ومن ذريني فقال

( ۲۹ - (فتوحات) - رابع )



بالزمان

لى حكم

الغفرة

لك كان

(Solac)

wil

لالحق

ان ولم

Lyil

ممان

ما ياد

ن أعنى

، آمنوا

من به

أطلق

فاقامة

النعلى

ن نالله

Leco

قالق

فاقامة

كاقال

بعقول

نان د

علسه

فدورد

وأيضا

لاينال عهدى الظالين فامر ناالحق ان تتبع ملة اراهم لان العصمة مقر ونة بها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدنبه على انهمن طلب الامارة وكل اليهاوس أعطيهامن غيرمسئلة أعين عليهاو بعث الله ملكايسدده والملك معصوم من الخطأ في الاحكام المشروعة في عالم التكليف ف كان الخليل حنيفاأ ي ما ثلا الى الحق مسلما منقادا اليه في كل أمر فكان يوالى الخبرحيثما كان قالوالى الكامل من والى بين الاسهاء الالهية فيحكم بينها بالحق كاليحكم الوالى الكامل الولاية من البشر بين الملا والاعلى اذ يختصمون ولهذا أمر وابالسجود لآدم عليه السلام فان الاعتراض خصام في ألمغى والخصم قوى فلما أعطى الامامة والخلافة واسجدت له الملائكة وعوقب من أساء الادب عليه وتكبر عليه بنشأته وأبانءن رتبة نفسه بانهاعين نشأته فجهل نفسه أؤلافكان بغيره أجهل ولاشك ان هذا المقام يعطى الزهو والافتخار لعلق المرتبة والزهو والفخرداء معضل وانكان بالله تعالى فانزل الله لهذا الداء دواء شافيا فأصرا لامام بالسجو دللكعبة فاماشرب هذا الدواء برئ من علة الزهووعلم ان الله يفعل ماير يدوما تقدم على من تقدم عليه من الملائكة بالصفة التي اعطاه الله لعلق رتبته على الملائكة وانماكان ذلك تأديبامن الله لملائكته في اعتراضهم وهو على ماهو عليه من البشرية كالنه قدعه أنه ماسجدلك مبة لكون هذا الببت أشرف منه وانما كان دواء لعلة هذه الرتبة فكان الله حفظ على آدم صحته قبل قيام العلةبه فانهمن الطبحفظ الصحة وهوأن يحفظ المحلأن يقوم به مرض لانه في منصب الاستعداد لفبول المرض وقدعم انه وان سجد للببت فانهأتم من الببت في رتبته فعلم ان الملائكة ماسجدت له لفضله عليهم وانحا سجدت لأمر اللة ومأأم هااللة الاعناية بهالما وقع منهم عما يوجب وهنهم والكن لمالم يقصدوا بذلك الاالخبراعتني اللة بهم في سرعة تركيب الدواء لم عاعله هم آدم من الاسهاء و بما أصروا به من السجود له وكل له مقام معلوم أص الملائكة بالسجود فامتثلت وبادرت فاثنى الله عليهم بقوله لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ونهى آدم فعصى فلماغوى أي خاف قال الشاعر

ومن يغو لايقدم على الني لائما \* ثم اجتباه و بدفتا بعليه وهدى

انما الجمع وجود \* ليس في الجمع افتراق انما الفرق الذي \* فيمه له بنا انفاق فله في الحكم فينا \* من وجودنا اشتقاق ولنا عليه حكم \* فيده فيه انطلاق

يدعى صاحبها عبد الجامع قال الله تعالى ان الله جامع الناس ليوم لاريب فيه فهوفى نفسه جامع عامه العالم علمه بنفسه خرج العالم على صورته فلذلك قلنا ان الحق عين الوجودون هذه الحضرة جع العالم كاه على تسبيحه بحمه وعلى السجودله الاكثير من الناس عن حق عليه العداب فسجد لله في صورة غير مشر وعة فأخذ بذلك مع انه ما سجد الالله في الما في فافهم ومن هذه الحضرة ظهر جنس الاجناس وهو المعلوم ثم المذكور ثم الشي فنس الاجناس هوالجنس الاعم الذي الذي المخرج عنه معلوم أصلالا خلق ولاحق ولا يمكن ولاواجب ولامح ال ثم انقسم الجنس الاعم الى أنواع تلك الانواع توع لما فوقها وجنس لما تحتها من الانواع الى أن تنتهى الى النوع الاخير الذي لانوع بعده ولم يكن الامل جعا مناظهر حكم كبرة الاسهاء والصفات والنسب والاضافات والعددوان كانت الاحدولا بدمن الاحدفى الجموع من هذه الحضرة وهومت كل جع فلا بدمن المحديدة تصحب كل أيما كنتم والمعية محبة والصحبة حع وقال ما يكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولا خسة الاهوساد سهم ولاأدتى من ذلك وهوالوا حدولا أكثر الى ما لا يتناهى الاوهوم عمن غير اغظه أي لا يقال هو زائعهم ولا خسة الاهوساد سهم ولاأدتى المام أنها دائلة وخامس أربعة لا نه ايس من جنس ما ضيف اليه بوجه من الوجوه لا نه ليس كناه شي وهوالسميع البصير ولم كانت هذه الخدم وقد عام المناب والمناب والمائلة و والمائلة و المائلة و المائلة و المائلة و المائلة و المائلة و الله المائلة و المائلة و المائلة و الدوم و المناب وقد عام المناب والمناب الدول المناب وقد عام المناب وقد عام الله المناب والمناب المناب والدول المناب والمناب والدول المناب وقد عام الله المناب وقد عام الله المناب وقد عام الله المناب والمناب والله المناب والمناب والدول المناب والمناب وقد عام الله المناب وقد عام الناب المناب وقد عام الله المناب والدول المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والدول المناب والمناب والمناب

يضاد المدلول وان الدال وهو الناظر في الدليل اذا كان فيه ومصه مجتمعالا يكون مع المدلول ودليلاك على الحق نفسك والعالم كاقال سنريهم آياتناأى الدلالة علينا في الآفاق وفي أنفسهم وقال من عرف نفسه عرف ربه جعلاك دليلا عليه فجمعك بك وتعال ففر قك عنك لتجتمع به عليه فجمعك بك وتعال ففر قك عنك لتجتمع به ولا تجتمع به حتى تنظر في الدليل به لا بك فتم إنك مازات مجتمعابه في حال نظرك في الدليل فانه سمعك و بصرك فأنت وهو مجتمعان في حال طلبك إياه فن تطلب أومن يطلب في الرحت في عين الجمع به وهو الجامع لنفسه بك لمحبته فيك وهذا من أعب الاحوال الطلب في عين التحصيل

انما الحال ملعب ، ولنافيه مذهب هوميدانناالذي ، فيسمه نلهو ونلعب وبه ننكم العدا ، رى ونسق ونشرب فانظر وافى صنيعه ، واعجبوا مالنافيه مطلب ، وله في مطلب

لما كان الدوام العية الحق مع العالم لم يزل حكم الجع فى الوجود وفى العدم فانه مع المكن فى حال عدمة كاهومعه فى حال وجوده فا يفا كافالله معنا فالتوحيد معقول غير موجود والجعموجود ومعقول وللرجال عليهن درجة وليست الادرجة الوجود لوأراد التوحيد ما أوجد العالم وهو يعلم انه اذا أوجده أشرك به تم أمره بتوحيده فى اعاد عليه الافعله فقد كان ولاشئ معه يتصف بالوجود فهو أقل من سن اشرك لانه أشرك معه العالم فى الوجود فاقت العالم عينه ولا أبصر نفسه الاشريكا فى الوجود فليس له فى التوحيد ذوق فن أين يعرفه فاماقيل له وحد خالفك لم يفهم هذا الخطاب فكر رعليه وأكد وقيل له عن الواحد مدت واحدة واحدة لنسبة بينى و بينها لا يصح فلابد أن يكون مع نسبة علمية أو نسبة قادر ية لابد من ذلك تم انه وان كان قادر افلابد من الاشتراك الثانى وهو أن يكون لمن ذاتى القبول لاقتداره و تأثيره فى وجودى ها صدرت عن واحد واعدام درت عنذات قادرة في شئ قابل لأثر اقتداره أو فى منده بأصاب العلل عن حكم علة وقبول معاول فلم أدر للوحدة طعما عن ذات قادرة في شئ قابل لأثر اقتداره أو فى منده بأصاب العلل عن حكم علة وقبول معاول فلم أدر للوحدة طعما

فقدرمتان أخاو بتوحيدخالق ، فكان قبولى مانعا ماأر ومسه فياليت شعرى هل يقام بمشهد ، وياليت شعرى هل ارى من يقيمه لقسد رمت امر الاسبيل لنياله ، ويمنع عن تحصيل ذاك رسومه

ألاتراه كيف نبه على ان الامر جع والهجامع بقوله ومن كل شئ خلقنا زوحين وعلم ان نفسه شئ خاق آدم على صورته فسكان آدم زوجين ثم خلق منه حواء لامن غبره ليعامه بإصل خلقه ومن زوّجه ومن زوجه في ازاد بخلقه حواء منه على زوجيته بالصورة الني خلق عليها و تلك الصورة الزوجية ظهرت حواء في كانت أول مولد عن هذه الزوجية كما خلق آدم بيد به ف كان عن زوجية يدالاقتدار ويدالقبول و بهما ظهر آدم

وكان فردافصار زوجا \* ماج به فى المخاض موجا كان حضيضا بقاع طبع \* فصار بالنفخ فيه أوجا أقامني سسيدا فجاءت \* وفوده لى فوجاففوجا

فياأيها الموحداً من تذهب وأنت توحد توحيدك يشهد بانك أشركت اذلا يثبت توحيد الامن موحد وموحد فللم الموحدة في دار تقتضى بذاتها فللمع لابد منه فالستند المشرك الالركن قوى ولهذا كان ما له الى الرحة في دار تقتضى بذاتها الغضب حتى بظهر سلطان الرحة الاقوى لان دار النعيم معين قال الشاعر على أحلى من الامن عند الخائف الوجل فلا يعرف طعم الامان ذوقا من هوفي عدما حباه وانما يعرف قدره من وردعليه وهوفى حال خوف فيجد طعمه لوروده ولهذا نعيم الجنة يتجدد مع الانفاس كاهونه مم الدنيا الاأنه في الآخرة يحسبه من بتجدد عليه و يشاهد خلق الامثال فيه وفي الدنيا لايشاهد خلق الامثال فيه وفي الدنيا لايشاهد خلق الامثال فيه ولا يحسبه بله هوفي لبس من خلق جديد فلذة أصحاب الجهيم عظيمة المشاهدة الداروح كم الامان من حكمها فيه ليس المجب من ورد في بستان واعا المجب من ورد في قعر النيران ابراهيم المشاهدة الداروح كم الامان من حكمها فيه ليس المجب من ورد في بستان واعا المجب من ورد في قعر النيران ابراهيم

رأ مر كامل

العني

نخار

ines

قالق

سرية

وانما

عتنى

5

Les

ه فهو

رولما

لدليل

في الوجود

الخليل عليه السلام فى وسط الناريتنج و يلتذولولم بكن عليه السلام الافى جايتها اياه من الوصول اليه فالاعداء برونها فى أعينهم نارا تاجيج وهو يجدها بامر الله اياها برداوسلاما عليه فاعداره وينظرون اليه ولايقدرون على الهجوم عليه انظر الى الجنة محفوفة بالمكاره وهل جول الله ذلك الاليتضاعف النعيم على أهلها فان نعيم النجاة والفوز من أعظم النجم

فا خلق الانسان الالينعما \* وما أشهد الانسان الأليعاما بان وجودالحق في الخلق مودع \* وهل كان هذاالوجود الانكراما فينع بالتعليب فيها جاعمة \* ولولاشهود الضدما كان مساما

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الغني ٥ حضرة الغني والاغناء ﴾

الااعا المعنى العسنى الذاته به وما كان قيمه من جيل صفاته فاوان عين العبدكان بكونه به لجلت معاليسه لكثر هباته ولكن عين الحق أفنت وجودها به فلة مأيبسديه من كلماته أقول وقولى صادق غيركاذب به لقدرمت ان أحظى سر مناته فيعيدنى مسن كان بالحق عارفا به فاجزيه بالاحسان قيل وفاته

يدعىصاحمهاعبدالغني وعبدالمغني قال اللةعزوجل والله غني عن العالمين وقال تعالى وأنههو أغني وأقني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هـ نده الحضرة ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس ترى التاج عنده من المال مايغي بعمره وعمرأ لزامه لوعاش الى انقضاء الدنيا وماعنده في نفسه من الغني شئ مل هو من الفقر الى غاية الحاجة محيثأن يردعالهمواردا لهلاك في طلب سدا لخلة التي في نفسه عسى يستغنى في يستغنى بل لايزال في طلب الغني الذى هوغني النفس ولايشعر فاعلم ان أقل درجة الغني القناعة والاكتفاء بالموجود فلاغني الاغني النفس ولاغني الامن أعطاه الله غنى النفس فليس الغني ماتراهمن كثرة المال مع وجو دطلب الزيادة من رب المال فالفقر حاحم عليه فالانسان فقير بالذات لانه يمكن وهوغني بالعرض لانه غنى بالصورة وذلك أمرعرض له بالنسبة اليهوان كان مقصودا للحق فللإنسان وجهان اذا كانكاملاوجه افتقارالىالله ووجه غنى الىالعالم فيستقبل العالم بالغنيءنه ويستقبل ربه بالافتقاراليه ولهذين الوجهين قيلانه لايكون عندالله وجيهالانه لايكون عندالله أبدا الافقيراذليلاو يكون عندالعالم وجيهاأى غنياعز يزاوأ ماالانسان الحيوان الذى لامعرفة لهبربه فهو فقيرالى العالم أبداوان كانت الغيرة الالمية قدأ زالت الافتقار الى العالم من العالم بقوطا باأيها الناس أنتم الفقراء الى الله والمتمهو الغنى الجيدفن ذاق طعم الغني عن العالم وهو براه عالمالابدمن هـ ذاالشرط فقد حصل على نصيب وافر من الغني الالمي الاانه محجوب عن المقام الارفع فى حقه لان العالم مشهود له و لهذا انصف بالغنى عنه فاوكان الحق مشهوده وهو باظر الى العالم لا تصف بالفقرالىاللةوحازالمقام الاعلىف حقه وهوملازمة الفقرالىاللة لان فىذلك ملازمةر بهعزوجل وأماالاستغناءفانه يؤذن بالقرب المفرط وهوحجاب كالبعد المفرط ومن وقف على سرة وجود العالممن حيث ايجاد الله اياه عرف ماأشرنا اليهفاذا كان العارف على قدرمعاوم بين القرب والبعد حصل المطاوب وكان في ذلك الشرف التام للا نسان اذ كان الشرف لا يحصل الالاهل البرازخ الجامعين الطرفين قدعامنا ايماناان اللة أقرب الينا من حبل الوريد ولكن لانبصره طذا القرب المفرط وقدعامنااي اناانه على العرش استوى فلانبصره طذا البعد المفرط عادة أيضاعن شاهه الحق ورآه فانمايشاهده في معيته من قوله زهو معكماً نِنما كنتم هذا حدرؤيته هناولايشاهد متي شوهدالامن هذا المقام وبهذه الصفة لابدمن ذلك فاذا أغناك فقدأ بعدك فى غاية القرب واذا أفقرك فقد قر بك فى غاية البعد

فيامن قر به بعد ، و يا من بعده قرب أقلني من هوى نفسى ، فانى الواله العب وانى هائم فيـــه ، قداستعبدنى الحب ولا مطلب لى الاالـــنــنـى برضى نة الحب



اذاأحبت محبوبا ها لهالنخوة والعجب فلاتعجب فلاتحجب ها فقلي للهوى قلب ومن هذه الحضرة ظهرالغى في العالم الذي يحوى على الفقر والخوف مع مافيه من الزهو والفخر أمامافيه من الذهو فلطلب الزيادة وأمامافيه من الخوف فهو الفزع من تلف مابيده والحوطة عليه وأمامافيه من الزهو والفخر فهو مايشاهده من الطالبين رفده وسعى الناس في تحصيل مثل ماعنده فن هو بين غنى وفقر كيف يفتخر فالفقر لا يتركه يون فقد تعرق بهذين الحكمين من ها تين الصفتين فاغنى الاغنياء من استغنى بالمة عن الاغنياء بالله عن الاغنياء بالله عن الاغنياء بالله عن الله الاغنياء بالله عن الله فان طريق الادباء طريق خفية أهله ومأبهتم مذلك الامتشر ع أديب عنون العلم المحقون في العلم المحقون في العلم المحتون في العلم المحتون في العلم المحتون في العلم المحتون في العلم الحقون العلم الحقون ويحتون الله ويمن الله ويمن الله المحتون المحتون في العلم الحقون ويمن الله ويمن الله المحتون المحتوب ان ذلك الحرص منه له في توريا معادل المحتون المحتوب ان ذلك الحرص منه له في توريا معادل المحتون المحتوب ان ذلك الحرص منه لو معادل المحتون المحتوب ان المشاهد غنى الحق الذي هو صفته في غنى العالم من العرب المنافي والمحتون المحتوب ان المشاهد غنى الحق الذي هو صفته في غنى العالم في فقد المحتود المحتود والمحتود والمح

فانصدى الابحق ، ولانصدى الالحق وما تاه العتاب لا ، لكونه ظاهر ابخلق فانصدى الابحق ، عاز عجلاه كل افق

فاحنرها الحضرة فان فيهامكر اخفيا واستدرا بالطيفافان الغني معظم في العموم حيث ظهر وفيمن ظهر والخصوص ما لهم نظر الافي الفقر فانه شرفهم فلا يبرحون في شهود دائم مع الله والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل وماراى الحق في عتبه لرسوله صلى الله عليه وسلم الاجهل من جهل من الحاضر بن أومن يبلغه ذلك من الناس بمن فسدى لهرسول الله عليه وسلم عاعاتبه ولا كان فسدى لهرسول الله عليه وسلم عاعاتبه ولا كان يعدر منهم ماصدر من الانفة من مجالسته صلى الله عليه وسلم الأعبر فهل هذا الامن ذهو هم عن عبوديتهم المذى المختروه الحا وما تلهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعجى الالحبة في الفال وما جاء الله عليه وسلم على وقف المنافرة والمنافرة من الله عليه والمنافرة وقف المنافرة وقد علم صلى الله عليه وسلم عن الاعجى الالبيان معموم على الله عليه والمنافرة وهذا القدركاف وهذا القدركاف

﴿ المعطى المانع م حضرة العطاء والمع

حضرة المنع والعطا \* حضرة مالها غطا فانظر المنع يااني \* تجده عين العطا فاذاك نت «كذا \* كنت في الحكم من سطا واذالم تكن كذا \* كنت في حكمن سطا لاتكن كالذي مضى \* في هـــواه وفرطا

فن علم ان الله هو المعطى لم يشكر غيره الاباص ، قال تعالى أن السكر لى ولو الديك

اذا ماقلت لم تعطى من فقداً عطيت لم تعطى فلاتكذب ولا تجحد من فانك لم تزل تعسطى فلاتكفروقم واشكر من لمن اعطى الذي اعطى الذي اعطى الذي اعطى الدي الله قد اخطا

Y) CA

ايرونها

ماحم

المالدم

رسول

لدەمن

لحاحه

الغنى

رنفاي علد کم

غصودا

ستقبل

مكون

الغيرة اقطع

بعن

(نصف

العفالة

اأشرنا

لكن

شاهه

ن هذا

المها

يقال لصاحبهاعبد المعطى وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رجة فلا يسك

فيانفسي بحبودالله ، مهما جنته حطى اذا اعطى فلامانع ، وان عنع فـ الامعطى

ولاتفرع الى امر \* أتى بالغت والغط واسرع عندما يدعو \* كالانيان لاتبطى

وكن بالحق مر بوطا ﴿ فَأَنَّ الْخَيْرِ فِي الرَّبِطَ فتفرق منه لاتف عل \* فان الجد في الحيط

وكن للشرط مطاوبا مه فلانقعدعن الشرط ولاتضبط على امر \* فانالبخل فى الضبط

ولاتركن الى سطح ، ولانبظره في النقط وكن خطاولانسرح \* مع الرحسن في الخط

ولاتعرف في قبـض \* ولاتجهله في البسط تكن بالحق موصوفا مه بالاقرب ولاشحط

وقل يامنتهي سري \* لقد وفيتني قسطي وان عاينت بحرا ، فلاتبرح من الشط عسى يأتيك ماتهوى جمن الاخبار في القسط اذا أنزات از واجا \* بدخ العود بالقط

يدعى صاحبهاأ يضابوجه عبدالمانع قال الله تعالى وماعسك فلامرسل لهمن بعد داعلم ان حضرة المنع أنت فان الجود الالحي مطاق فالمنع عدم القبول لآنه لايلائم المزاج فلايقبله الطبع ولاتخاوعن قبول فقد قبلت من العطاء مااعطاه استعدادك فان تألمت عاحصل لك فما كان الاقبولك وان تنعمت فما كان الاقبولك ومن قبل المفيض المعلى لاألمولانعيم بلوجو دجو دصرف خالص محض فان قلت قدوصف نفسه بالامساك وهوالمنع لاغيرقانا لماوصف نف بالامساك في تلك الحال هل بقيت بلاأ عطية فانه يقول لابلكنت على اعطية من الله فان الجود الالهي يأبي ذلك فلهذالم تقبسل لمافى المحل بماقبلت فان قلت فقد منع ما تعاق به غرضي حين امسا كه عنى كما يمسك المطر قلنا ما المسك شيأعن ارساله الاوامسا كهعطاءمن وجه لايعرفه صاحب ذلك الغرض فقداعطاه الغرض وامسك عنمالغيث ليستسقيه فيقام فى عبادة ذاتية من افتقار فاعطاه ماهو الاولى به وهذا عطاءالكرم فلاتنطر الىجهال وراقب علمه بالمصالح فيسك فتعرف ان امساكه عطاء فن مسكه عطاء كيف تنظر هما تعاولا تنظره معطيا وماتسمي بالمانع الالكونك جعلته مانعاحيث لم تنل منه غرضك فحامنع الالمطحة فان قلت فالجاهل به قدمنعه العلم به قلناهنا غلط كبيرفان العام بالله محال فلم سق العلم به الاالجهل به وهذا علم العاماء بالله وماعدا هؤلاء من اصحاب النظرف كل واحب منهم بزعمانه قدعمر به وماهو الاعمر به فالمنهم من يقول ان الله منعني المدر به بل هوفار حمسر و و بعقيد نه واله عند نفسه عالم بر به وكذلك هو فذلك حظه من علمه بر به فيافي الوجود من هو يمنوع العلم بالله لاالجاهل به ولاالعام كل قدعلم صلاته وتسبيحه يعلم لن يصلى ومن يسبح فائم من يقول ان اللة ماوهبني العلم به الاانه يطلب الزيادة ولا يكون ذلك منعافان الحال لايعطى الاالمز يدلكون استحالة مالا يتناهى أن يدخل في الوجود ومريد العلم بالله لا يتناهى التكوين داعًا لا ينقطع فهو لكل مالم يحصل في الوجود مانع عند هذا الشخص حيث يرى الامكان في تعصيله في الزمان الذى لم يحصل له وماذاك الاجهله بالاص فان الامو رلا تنظر من حيث امكانها فقط بل تنظر من حيث امكانهاوين حيث اقتضاه علم المرجح فيهامن التقدم والتأخر ومافى الوجود فراغ اذلوكان ثم فراغ اصح المنع حقيقة في الماها في عين منع ومنع في عين عطاء وما كان عطاء ربك محظو را

وكشفه غطا به فأنه المراد من منعه عطا م فذاك الجواد وذاته وطاء مه وليس بالمهاد فلايريدشيا مه نعم ولا يراد والامر مستمر جيرى على السداد صراطه قوم بيهدى الى الرشاد

فضرة المنع تعطى المنع بعطاء العين فالمنع تبع فان الحل اذا كان في اللون أبيض فقد أعطاه البياض وعين اعطاء البياض منع مايضاده من الالوان لكن ليس متعلق الارادة الاايجاد عين البياض فامتنع ضده بحكم التبع وهكذا

فالنفي أصلف كل كون \* وذلك المنع ان عقلتا كلضدفىالعين

وماله فىالوجــودحظ 🛪 فما حومت وما منعتا أحكام سلب قامت بعين \* من غيرعين اذ انسبتا مثل العزيز الغني فاعلم \* فانك الحيران عامتا

﴿ الفار ۞ حضرة الضرر﴾

اذا كان اضرارى وضرى عونسى به فلازال ضرى مؤنسى ومصاحى لقدأنست نفسي به حسان جاءني ، فلله من خسل وفي وصاحب يطالبني في كل وقت بدينه ، ففرزت به اذكان حيى مطالبي ولماوسعت الكل ضافت وحمها \* على نواجي الارض من كل جانب

يدعى صاحبها عبدالضار فهووالانسان المكامل ضرتان لانه مانازعه أحدفي سورته الامن أوجده على صورته فأقلاضاركان هوحيث ضرنفسه ولهذالم يدع أحدالالوهة عن ادعيت فيه الاالانسان وهذا ضررمعنوى بين الصورتين ومارميت فضره اذرميت فتضرر فان نفاأضر بصاحبه وان أثبت أضر بنفسه ولابد من نغي واثبات فلابد من الضررفهو الضار للصورتين لاحدية الصورة فانه اذا نزل فيهاأ حدهم الرتحل الآخو حكما فان ظلم نفسه أضر بهاوان ظلم لنفسه أضر بمثله وليسكم ثلهشئ الاهووهذه حضرة سرهادقيتى لانهابين الحق والانسان الكامل فكل ضررفى الكون فليس الا منع الغرض أن يكون وهو عرض بالنظر الى هذا الاصل وهو محقق في هنده العين قدنبه الشارع على ان الاولى والآخرة ضرتان ان أسخطت الواحدة أرضبت الاخرى والذات الاولى معلومة والذات الاخرى أيضامعلومة وللآخرة خبرلك فانهاعين كونك من الاولى لانهاتفنيك بظهورها وتردك الىحكم العدم والآخرة لاتفني الاولى ولكن تندرج الاولى فيهااذا كان الظهور الاخرة فالاولى لأتميز فيها فتجمع بين الضدين والآخرة ليستكذلك فبهذا تمزتعن الاولى فريق فى الجنة وفريق فى السعير فيلتذ المعذب العداب الفائم به في الدنيالانه على صورة الاولى في الجع بين الضدين وفي الآخرة ماله هذا الحكم فريق في لجنة وفريق فى السعر وامتازوا اليوم أيها الجرمون فانت الآخرة فعينك خيراك فانك لاالتذاذلك الا بوجودك فالمتنشئ بشئ الابمايقوم به وكذلك لايتألم الابمايقوم به

فضرة النفع حضرة الضرر \* في كلعين عان من البشر لورفع الضر لم يكن بشر \* ولابدى الاشتراك في الصور

فابعل حوالذي يعطى كل ضر"ة حقها من نفسه وان أضر ذلك الحق بالاخرى فلعدم انصافها في ذلك وليس البعل فالك بالانستراك في الاسهاء فسماك بماسمي به نفسه وماسماك ولمكن الحقيقة الكلية جعت بين الحق والخلق فأنت العالم وهوالعالم اكن أنت حادث فنسبة العلم اليك حادثة وهوقديم فنسبة العلم اليه قديم والعلم واحدفي عينه وقدانصف بصفة من كان نعتاله فافهم والله يقول الحق وهويهدى السبيل

﴿ النافع \* حضرة النفع ﴾ اني انتفعت بمن تأتى منائحه ، فقـــرا الى به والنافع الله لولا وجودي ولوسر حكمته \* ماقلت في كل شئ جاءني ماهو لله قــوم اذا حــاوا بساحتــه ، وفي مساحتــه بر بهـــم تاهــوا أفناهم عنهم كونى وطالبهم ، أغناهم عن وجودى المال والحاه والله لولاوجودالحق فى خلدى ، ماكنت أرقب لولا. لولا،



فان الجود

olbella =

ضالعطى

مفارف

بأبىذلك

Challali

شغاامن

وراقب ى بالمانع

لناهناغلط

كلواحه

غيدتهوانه

p ckilland ولايكون

فلا مناهى ىفلايزال

نعصاله ف

كانهاوس

عالاعطاء

ان اعطاء

رهکذا

يدعى صاحبها عبدالنافع هذه الحضرة قديكون نفعها عين ازالة الضررخاصة وقديكون نفعها بامرزائد على ازالة الضرر وتحقيق الامم فى النفع وصول صاحب الغرض الى نيل غرضه والغرض ارادة فالغرض لامتعلق له أبدا الا بالمعدوم حكا أرعينا أماقولى حكا من أجل تعلق الغرض باعدام أمر ما وهوا لحاق ذلك الامم الوجودى بالعدم في الاعدام فيه فى حال وجوده غير محكوم عليه به فاذا حكم عليه به فلا يحكم عليه به حتى يلحق ذلك الامر الوجودى بالعدم فالهذا قلنا حكافان تعلق الغرض بايجاد أمر ما فان المراد معدوم بلاشك عينا فاذا وجد زال الغرض بالا يجاد و تعلق بدوام ذلك الموجود ان كان مراد اله فالفرار من كل أمر مهلك نفع عندا خانف لينجو عملية منه و يخاف فاذا وقع النفع وهو عين النجاة والفوز تفر على الحل منه وقامت به اغراض في ايجاد ما يكون له بوجوده منفعة أى شيخ كان فتعطيه اياه هذه الحضرة

حضرة النفع حضرة الجود \* ليلة الصفح بالني عودى فنعم الحبايس سوى \* مايراه من كلمشهود روية تنم النفوس مها \* كان حدا أوغير محدود والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 
﴿ النور \* حضرة النور \*

النورنوران نورااهم والمحمل \* ونور موجدنا الموصوف بالازل طلبت شخصاعسي أحظى برؤيته \* من حضرتى صاعداله العلل ولم أعرج على كون أمن به \* حبا ولا كان ذاك الكون في أملى حتى مررت بشخص است أعرفه \* فلم يزل مؤنسي فيه ولم يزل فقلت ماذا فقالوا الحق قلت طهم « هذا الذي كنت أبغيه مع النحل

يدعىصاحبهاعبدالنورقال اللةنعالى اللةنورالسموات والارض وقال فيمعرض الامتنان وجعلناله نورا يمشى به فىالناسومايمشىالابنفسه فعين نفسه قديكون عين نوره وليس وجوده سوىالوجو دالحق وهوالنور فهو يمثى فى الناس بر به وهم لايشعرون كماقال اذاأحب الله عبدا كان سمعه الذي يسمع به وذكر في هذا الخبرجيع قواه وأعضائه الىأن قال ورجله التي يسعى بهاو مامشي في الناس الابرجله في حال مشيه بربه فهوالحق ليس غيره فاذال بنوره ظامة الكون الحادث فأنه ماحدث شئ لان عين الممكن مازال في شيئية ثبوته ماله وجودوا نماذلك حكم عب فىالوجودا لحق فقال تعالى لنبيه صلى اللة عليه وسلم قل هل يستوى الذين يعامون والذين لايعامون فهوقوله فيمن لايعلم كمن مثله فى الظامات ليس بخارج منها وهوما بقي من الممكات فى شيشية ثبوتها لاحكم لهما فى الوجود الحق ولابه أن يبقى منها مالاحكم له في الوجود الحق لان الامر لانهاية فيه فلا يفرغ فكل عين ظهر طماحكم في الوجود الحق فان م عيناماظهر لهاحكم في الوجود الحق فهي في الظلمات حتى تظهر فيسقى غيرها كذلك من لا يعلم حتى يعلم فيلحق بالصاب النور ولابدأن يبقى من لايعلم فنورالوجود ينفرظ لمة العدم ونور العلم ينفرظ لمة الجهل ثم لتعلم ان الانوار وان اجتمعت فىالاضاءة والتنفيرفان لهادرجات في الفضيلة كالناها أعيانا محسوسة كنورالشمس والقمر والنجم والسراج والناروالبرق وكل نورمحسوس أومنو روأعيا مامعقولة كنورالعلم ونورالكشف وهذه أنوارالبصائر والابصار وهله الانوارالحسوسة والمعنوية علىطبقات يفضل بعضها بعضا فنقول عالمواعلم ومدرك وأدرك كانقول في المحسوس نيروانورأين نورالشمسمن نورالسراج كاأيضا يتفاضلون فىالاحواق فان الاضاءة محرقة مذهبة على قدرقة ةالنور وضعفه وقدورد حديث السبحات الحرقة والسبحات الانوار الوجهية هنانقول انه بالحجب قيل هذا العالم فاذاار تفعت الحب لاحتسبحات الوجه فذهب اسم العالم وقيل هذاهوا لحق وهذالا يرتفع عموما فلاير تفع اسم العالم لكن فلا يرتفع خصوصافى حق قوم ولكن لايرتفع دائما في البشر لما هوعليه من جعية الوجود وماار تفع الأفي حتى العالين وهمالمهيمون الكروبيون وهذايكون فىالبشر فيأوقات اذا كان عين العبد فالعبدباطن \* وان كان سمع الحق فالحق سامع فاللامر الابين فسرض ونفله \* وأنت وعين الحق للكل جامع فستق وخلق لا يزال مؤبدا \* فعط وجود العين وقتا ومانع اذا كان عين العبد فالليل حالك \* وان كان عين الحيف فالنور ساطع في أنت الابين شرق ومغرب \* فشمسك في غرب وبدرك طالع

وأماالنورالذى على النور فهوالنورالجعول على النور الذاتى فالنور على النور هوقوله نورعلى نور مهدى الله لنوره من يشاءوهواً حد النورين والنورالواحد من النورين مجعول بجعل الله على النورالآخر فهو ما كم عليه والنور المجعول عليه هذا النورمتلبس به مندرج فيه فلا حكم الاللنورالجعول وهوالظاهر وهذا حكم نورالشرع على نورالعقل

فليس له سوى التسليم فيه به وليس لهسوى ما يصطفيه فان أولت لم تحظ منه به بعلم في القيامة ترتضيه

فتحشر فى ظامة جهلك مالك نورة شى به ولا يسمى بين يديك فترى أين تضع قدميك ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نورولكن جعلناله نورا عملي به فى الناس جعلنالله من أهل الانوار المجعولة آمين

﴿ المادى \* حضرة الحدى والحدى \*

حضرة الهدى والهدى \* حضرة كلهاهدى تركتنى بنورها \* حالك الاون أسودا وهو فرى ومذهى \* ان أرانى مسودا لست أبنى من سيدى \* ترك حالى كذاسدى مالنا المسدة التي \* تنقضى بل لنا ابتدا أنا للسكل اذ بدا \* نور عينى لمابدا لم بنلها سوى الذى \* كان حقامو حسدا فاذا ما انتهى به \* أمره فيسمه ألحدا

يدعى صاحبها عبد الهادى قال الله تعالى لذبيه صلى الله عليه وسلم الماذكر الا الابنياء عليهم السلام أولئك الذين هدى الله فيهمد الهم المسلم هوما كانواعليه من الامور المقرّبة الى الله وفى الدعاء المأ نورسواله صلى الله عليه وسلم هدى الا ببياء وعيشة السعداء وهدى الله هوا لهدى أى بيان الله هوالبيان ومالله السيان الا بالا يتطرّ ق الا ماجاء تبه الرسل من عند الله فبيان الله هوالبيان لا ما يبينه العقل برها به فى زعمه وليس البيان الا بالا يتطر ق اليه الاحمال وذلك لا يكون الا بالكشف الصحيح أو الخبر الصريح فن حكم عقله و نظره و برها به عنى خرمه الله نقسه وما أعظم ما تكون حسرته فى الدار الآخرة اذا انكشف الغطاء ورأى محسوساما كان تأوّله معنى خرمه الله النقال المالاخي و في مادل عليه بظاهره خسرة الجهل أعظم الحسر الا لا يمين المناه في الموضع الذي لا يحمد فيه ولا يعود عليه منه النه يوم بالموضع الذي لا يحمد فيه ولا يقوم بصاحبه التذ بها بل هو كن يعلم ان بلاء واقع به فهو يتألم بهذا العلم غاية التألم في كل علم تقع عنده اذ ولا يقوم بصاحبه التذاذ فضرة الهدى تعطى التوفيق وهو الاخذ و المشي بهدى الانبياء وتعطى البيان وهوشر حلى الماء به الحراب المائل المائل المائل لا تراداهينها وان كان لها وجود واضائر اداهينها وان كان الماضود وبعن تأو بل فيفرق بين ضرب الامثال فانها على المائل المائل لا تراداهينها وان كان المقصود منه حصول العلم في من ضربت وجود واضائر المضروب عليه المثل منزلة المثل للنسبة لابد من ذلك فلابد للثل به أن يكون له وجود في الذهن فاعلم ذلك فلابد للثل به أن يكون له وجود في الذهن فاعلم ذلك

فهدى الحق هدى الانبياء \* وذاك هو الطريق المستقيم عليه الرب والاكوان طرا \* فما فى الكون الامستقيم فشخص جاهل فظ غليظ \* وشخص عالم ليث رحميم فشخص جاهل فظ غليظ \* وشخص عالم ليث رحميم وكل له مقام معلوم وليس المطلوب الاالسعادة ولاسعادة أعظم من الفوز والنجاة مما يؤدى الى نقص الجد ولوكنت به

( ٠٤ - (فتوحات) - رابع )

على ازالة

قلەأىدا

لوجودي

حقذلك

فاذا وجه

ب لينجو

مايكون

راعشى به

فهو عدى

جيع قواه

يره فازال

وحكاء

نوله فيمن

الحقولابه

المقى فان

حق بالعاب

تعمتمان

والسراح

صار وهده

بالمحسوس

رقوةالنور

ذاارتفعت

لم لكن قه مني العالين ملتذا وان ذوقك الحسرة لما يفوتك هنا تجدها وفى القيامة وأمافى الجنة فيذهب الله بهاعنك ولكن تعلم من هو أعلى منك قدر مافانك و ترزق أنت القناعة بحالك و ماأنت فيه والرضا فلاأ دنى همة عن يعلم ان هناك مثل هذا ولا يرغب في تحصيل العالى من الدرجات هذار سول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل أمته أن يسألوا الله فى الوسيلة طلبا للاعلى اعلاه منه الارعلى اعلى من الدرجات هذار سول الله عليه وسلم كيف قال لما خير الرفيق الاعلى فقيده بالاعلى و ان علم الحروم في الحذة مافاته فلا يكترث له لعدم ذوقه وكل من تعلقت همته فى الدنيا بطلب الاعلى ولم يحصل ذلك ذوقا فى الدنيا ولا كشف له فيه فأنه يوم القيامة يناله ولا بدو بكون فيه كالذائق له هنالا فرق وما بين الشخصين الاما على له هنامن ذلك فالحروم كل الحروم من لا يعلق همته هنا بتحصيل المعالى من الامورول كن لا بدمع المتنى من بذل المجهود وأما ان تمنى مع السكسل والتثبط في اهو ذلك الذي أشر نا اليه

حضرة الهدى والهدى \* تركت أمر ناسدى قالت الامركله \* لآله تفردا \* ليس المجد عزة \* وامتناعا وسوددا بوجودى من جوده \* فى وجودى توحدا و بعينى وكونه \* قديدامنه مابدا فيه كنت لم أكن \* بكيانى موحدا

فاذاما تحدا م فبكوني تحدا

فانه الا يحمد و الا يمجد الا باسهائه و الا تعقل مد لولات أسهائه الا بنافاو زلنانحن ذهنا ووجود الما كان ثم ثمناء و الا مثن و المعلمة عليه في و به كان الا مروكل و مع هذا فهوغنى عن العالمين اذا الم يعلم كال الا موجود لنفسه وعينه وكونه الا به واجب الوجود لنفسه الا تعلق المنافعة المنافعة الله المنافقة و النهائة الواجود لنفسه تعالى فافتقرت اليهاضافات النسب وافتقرت المكنات الى النسب فافتقرت اليه فهى أشد فقرا من النسب فصح غناه عن العالم الذاته وعينه والنه تقول فى التقسيم العقلى ان الوجود طلب الكال والمعرفة طلبت الكال والمحتود من بيده مطاوبها الا الحق سبحانه فافتقرت اليه فى ذلك فأ وجد الحادث الذى هو عين الممن فكمل الوجود أى كمل أقسام الوجود فى العقلى وكل معرفة وعلم بقدر العالم وكذلك تعرف الى العالم فعرفوه بعرفة حادثة فكملت المعرفة به فى التقسيم العقلى وكل معرفة وعلم بقدر العالم والعارف الا العالم فعرفوه بعرفة على المنافقة والمعرفة وعلم بقدر العالم المن والرحمة فهوم فطور على أن لا يكون منه الا الحسان ورحمة ولكن بقي متعلقها فيرحم و يحسن لنفسه أولا ولايبالى كان فى ذلك احسان الغير اولم يكن فان الاصل على هذا خرج حيث أحب أن يعرف خلق الخلق فتعرف البهم فعر قوه وقد علم ان منهم من يتألم ولكن ما راعى الا العلم به لا من المنهم فالنعم وجود والعذاب فقد دلك النعم لا انه أمر وجودى فالعالم كام بررحيم بنفسه لا بدمن ذلك فانه من من جودى فالعالم كام بررحيم بنفسه لا بدمن ذلك فانه من المنافية من المنافعة من المنافعة من المنافعة المنافعة وجود والعذاب فقد دلك النعم لا انه أمر وجودى فالعالم كام بررحيم بنفسه لا بدمن ذلك فانه من المنافعة المنافعة وحود والعذاب فقد دلك النعم لا انه أمر وجودى فالعالم كام بررحيم بنفسه لا بدمن ذلك فانه المنافعة المنافعة المنافعة و منافعة و منافعة المنافعة و منافعة و من

ايس في العالم الا من هو البرالرحيم فاذاما كنت عب من هو البرالرحيم وصراطى بين هذه بين صراط مستقيم واذاما كنت ربا من فعدابه الاليم فنعيمه وجسو مدوعنابه عديم فانظروا فماذكر من فافه والعليم الحكيم

فالهدى التبيانى ابتلاء وهو قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذهديهم حتى يبين لهم ما يتقون وقوله صلى الله عليه وسلم اصلى الته على ما الله وأضله الله على على وأضله الله على على وأضله الله على على والهدى التوفيق وهوالذى يعطى السعادة لمن قام به وهو قوله ليس عليك هداهم وهذا هو هدى الانبياء فالهدى التوفيق هدى الانبياء عليهم السلام فبهديهم اقتده وهو الذى يعطى سعادة العباد وما توفيق الابالله والهدى عنى البيان قد يعطى السعادة وقد الايعطيها الاانه يعطى العرولابد فاعرف الله والله يقول

الحق

البديع \* حضرة الابداع \* حضرة الابداع \* حضرة الابداع \* حضرة الابداغ لامثل لها \* فتعالت حيث عزت ان تنال كلما قلت لهاهادى منى \* فاحذر الرمى بها قبل الزوال فاجابتني جسواباشافيا \* ليس هذامن مقالات الرجال انما الله الهواحسد \* ذوكمال لجال وجلال كلما نطفني الذكر به \* قلت ماذا قال لي الدير الحلال

الحق وهو يهدى السبيل

طلما

اان

نمن

يدعى صاحبها عبدالبديع قال تعالى بديع السموات والارض وهوما علاوماسفل وأنت المميز للعالى والسافل لانك صاحب الجهات فهو بديع كل شئ وليس الابداع سوى الوجمه الخاص الذي له في كل شئ و به يمتازعن سائر الاشماءفهوعلى غيرمثال وجودي الاانه على مثال نفسم وعينه من حيث انه ماظهر عينه في الوجود الابحكم عينه في الثبوت من غبرز يادة ولا نقصان فن جعل العلم تصوّر المعلوم فلابد للعاوم من صورة في نفس العالم وأما تحن فلا نقول أن العلم تصوّ رالمعلوم على ماقاله صاحب هذا النظر وانما العلم درك ذات المطلوب على ماهي عليه في نفسه وجودا كان أوعسد ماونفيا أواثباتاواحالةأ وجوازا أووجو باليس غسيرذلك وانمايتصورالعالم المعلوماذا كان العالم عن لهخيال وتخيلوماكل عالم يتصورولا كلمعاوم يتصور الاان الخيالله قوة وسلطان فيع جيع المعاومات ويحكم عليها وبجسدها كلهاوهومن الضعف بحيث لايستطيع ان ينقل المحسوس الى المعنى كاينقل المعنى الى الصورة الحسية ومن ضعفه انه الايستقل منفسه فلابدان يكون حكمه بين اثنين بين متخيل اسم مفعول ومتخيل اسم فاعل معافالا بتداع على الحقيقة انشاءمالامثل لهبالجموع وبهداةال اللة تعالى ورهبانية ابتدعوها فمجموع ما ابتدعوه من العبادة ما كان الحق شرع ذلك لهم فلابد يعمن الخاوقات الامن له تخيل وقد يبتدع المعانى ولابدان تنزل في صورة مادّية وهي الالفاظ التي بهايعبرعنها فيقال قداخترع فلان معنى لم يسبق اليه وكذلك أرباب المندسة لهم في الابداع اليد الطولى ولايشترط فىالمبتدع انهلامثلله على الاطلاق انمايشترط فيهانه لامثلله عندمن ابتدعه ولوجاء بثله خلق كثير كلواحدمنهم قداخترع ذلك الاصرفي نفسه ثمأظهر دفهومبتدع بلاشك وان كان لهمثل واكن عندهذا الذي ابتدعه لاسبيل الاابتداع الحق تعالى فانه قالعن نفسه انه بديع أى خاق مالامثل له فى مرتبة من مراتب الوجود لانه عالم بطريق الاحاطة بكل مادخل فى كل مرتبة من مراتب الوجود ولذلك قال فى خلقة الانسان لم يكن شيأ مذكورا لانالذ كرله تعالى وهواللذ كورمناص تبةمن صرانب الوجود بخلاف المعاوم وصراتب الوجودأر بعة عيني وذهني ورقى ولفظى فالعيني معاوم واللفظى راجع الى قول القائل فى ذكره ماذكره فللشئ وجود فى ذكر من ذكره فليمكن الانسان شيأمذ كوراف دن الانسان لماحدث فرمثل قوله مايأتيهم من ذكرمن ربهم محدث فوصف الذكر بالحدوثوان كان كلامه قديماواكن الذكرهناه والتكلم به لاعين الكلام فالكلام موصوف بالقدم لانهراجع الىذات المتكلم اذاأردت كالرماللة والمتكام بهماهوعين الكلام وقديكون المتكلم بهمعني وقد يكون غيرمعى ثم انه ذلك المعنى قديكون قديما وقد يكون حادثا فالتكام به أيضالا بلزم قدمه ولاحدوثه الامن حيث اسماع المخاطب فانهسمع أمرالم يكن سمعه قبل ذلك فقد حدث عنده كاحدث الضيف عندصاحب المنزل وان كان موجودا قبل ذلك واكن في مثل هـ ذا تجوز وهو قولك حدث عندنا اليوم ضيف وأنت تر يد عين الشخص وماحدث الشخص وانماحدث كونه ضيفاعندك وضيفيته عندك لاشك أمهاحد تلانهالم تكن قبل قدومه عليك فعلى الحقيقة انيان الذكر على من أتى عليه هو حادث بلاشك لان ذلك الانيان الخاص لم يكن موصوفا بالوجودوان كان الآتى أقدم من اتيانه لامن حيث اتيانه بل من حيث عينه فاصل كل ماسوى الله مبتدع والله هوالذي ابتدع والكن من الاسمياء مالحا أمثال ومنهاماليس لها أمثال أعنى وجودية هكذا بحكم العمين لاالوجود في نفسه فالى الوجود الامبتدع وفى الشهودأمة لوالعلم يقتضي الوجه الخاص فى كل وجود ومعلوم حتى يتميز به عن غيره ف كله مبتدع وان

وقع الاشتراك في التعبير عنه كاتقول في الحركة تقول انها حركة في كل متحرك فيتخيل انهاأ مثال وليست على الحقيقة أمثال لان الحركة من حيث عينها واحدة أى حقيقة واحدة حكمها في كل متحرك فهي عينها في كل متحرك بذاتهافلامثل لهافهي مبتدعةمهماظهر حكمها وهكذا جيع المعاني التي توجب الاحكام من أكوان وألوان فافهم فان لم تعرف كون الحق بديماعلى ماذكر ته لك في اهو بديم من جيم الوجوه لان الجوهر القابل جوهر واحد من حيث حده وحقيقته ولانتعدد حقيقته بالكثرة والمعنى الموج لماحكامالا يتعدد من حيث حقيقته فهو بحقيقته فى كل محكوم عليه بحكمه في أثم مثل فالبياض في كل أبيض والحركة في كل متحرك فافهم ذلك فكل مافي الوجود مبتدع للة فهوالبديع وانظرفى قوله تعالى تجده ينبه على هذا الحكم أعنى حكم الابتداع وننشئكم فمالاتعامون من باب الاشارة أىلايعلم لهمثال وماتم الاالعالم وهوالمخاطب مذاوهوكل ماسوى الله فعامنا ان الله ينشيكل منشي فعالابعلم الاان أعلمه اللة ولقد علمتم النشأة الاولى فاولاتذكر ونانها كانت على غبر مثال سبق كاهو الامرفي نفسه وكذلك قوله كابدأ كم تعودون وبدأنا على غيرمثال فيعيدنا على غيرمثال فان الصورة لاتشبه الصورة ولاالزاج المزاج وقدوردت الاخبار الالهية بذلك عنى ألسنة الانبياء عليهم السلام وهم الرسل وهذا يدلك على ان العالم ماهو عين الحق وانماهو ماظهر في الوجود الحق اذ لوكان عين الحق ماصح كونه بديعا كاتحدث صورة المرقى في المرآة ينظر الناظرفيها فهو بذلك النظركانهأ بدعهامع كونه لاتعمل لهفىأ سبابها ولايدرى مايحدث فيها واكن بمجرد النظر في المرآة ظهرت صورهذا أعطاه الحال في الله في ذلك من التعمل الاقصدك النظر في المرآة ونظرك فيها مثل قوله انحاقولنالشئ اذاأردناه وهوقصدك النظران نقولله كن وهو بمنزلة النظرفيكون وهو بمنزلة الصورة التي تدركها عند نظرك في المرآة ثم ان تلك الصورة ماهي عينك لحسكم صفة المرآة فهامن السكبر والصغر والطول والعرض ولأ حكم لصورة المرآة فيك فماهي عينك ولاعمين ماظهر بمن ليست أنتمن الموجودات الموازية لنظرك في المرآة ولاتلك العورة غيرك لمالك فيها من الحركم فانك لاتشك انك رأيت وجهك ورأيت كل مافي وجهك ظهراك بنظرك في المرآة من حيث عين ذلك لامن حيث ماطرأ عليه من صفة المرآة في اهو المرقي غيرك ولاعينك كذلك الامرفى وجودالعالم والحق أىشئ جعلت مرآة أعنى حضرة الاعيان الثابتة أو وجود الحق فاما أن تكون الاعيان الثابتة للهمظاهرفهو حكم المرآ ةفي صورة الرائي فهوعينه وهوالموصوف بحكم المرآة فهوالظاهر في المظاهر بصورة المظاهر أويكون الوجود الحق هوعين المرآة فترى الاعيان الثابتــة من وجود الحق مايقا بلهامنه فترى صورتها فى تلك المرآة ويترائى بعضهالبعض ولاترى ماترى من حيث ماهى المرآة عليه وانماتري ماترى من حيث ماهى عليه من غير زيادة ولانقصان كما لايشك الناظر وجهه في المرآة ان وجهه رأى و عمالمرآة في ذلك من الحكم يعلمان وجهه مارأى فهكذا الامرفانسب بعدذلك ماشتت كيف شثت

> فالكلمبتدع في عين موجده \* والحق مبتدع لمابدا فظهر فالعين ثابتة والذات ثابتة \* وكون ابداء علما أتى فنظر فحابدت صور الالهما صور \* منها ومنه فبالمجموع كان أثر ﴿ الوارث \* حضرة الورث ﴾

أناوارث والحق وارث ماعندى \* من الحبوالسوق المبرح والود عهدت الذى قدهمت فيسه وانى \* مقيم على ما تعلمون من العهد الذاما ترائى البرق من جانب الحى \* وقدزادنى مسراه وجدا الى وجد أقول له أهلا وسهلا ومرحبا \* بمن قدأنى من غير قصد ولاوعد فيذهب بالابصار عند خفوقه \* فياليت شعرى من يقوم له بعدى

يدعى صاحبها عبسدالوارث قالىاللة تعالى انانحن نرث الارض ومن عليها فورثها ليو رنهما من يشاء من

عباده

عباده فهوفى هذه المسئلة كالموصى فهومورث لاوارث وماهو وارث الااذامات من عليها فانه قد وقعت العرقة بن المالك والمماوك فهوالوارث لهمافهوقوله المانحن نرث الارض ومن عليها ولم يقل ومن فيها لان الميت من حيث جسمه فيها لاعليها فأذا نزهت الحق عن خلقه الاشياء لنفسه واعا خلقها بعضها لبعضها فقد فارقها من هذا الوجه وفارقته وغيز عنها وتمبزت عنده فراقامافيه اجتماع فأنت وارث والحق مور وث منه وهوقوله يورثها من يشاء من عباده وهو الذي أطلعه الله على هذا العلم الذي فرق قبه بين الخالق والمخلوق خلق الخلق للخلق لالنفسه فان المنافع اعتمال على الخلق والنافع الموجد للنافع وان كان خلقنالنعبده فعناه لنعم الماعيد من في المنافع الموجد للنافع الموجد للنافع الموجد عن خلقه بماهو عليه من في حالت المنافع الموجد على المنافع المنافع الموجد المنافع المنافعة بها واغانصفه بالمنافع المنافعة المنا

فكل وصف فعلينا يعود \* من كل ماأظهره فى الوجود فالجود لله على خلف \* ونحن من احسانه فى من بد فنحن بالحق كما هو بنا \* فانه المولى ونحن العبيد وان فى ذلك ذكرى لمن \* كان له قلب وكان الشهيد

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الصبور \* حضرة الصبر ﴾

عبدالصبور هوالذي لايصبر ، الابه فهـو الذي لايضبر يشكى اليه و يشتكي بالحالف ، صمت فتبصره به يتضرر

حبست نفسى لربى \* واننى اصبور وان ربى بحالى \* كاء استخبير فان أقل في الله قلم الله الله الله الله عليه الله عليه نصبر وانتى الصدوق \* فما أقول بصبر مالى الله وليل \* مالى عليه نصبر

عبدالصبو رقال الله تعالى ان الذين يؤذيه و بماذا يؤذيه انه يؤدى ولم يؤاخذ على أذاه في الوقت من أذاه فوصف نفسه بأنه يؤذي و بماذا يؤذيه و بماذا يؤذيه انه فع عنه ذلك مع بقاءاسم الصبور عليه ليعلمنا انااذا شكوى مانزل بنامن البلاء من اسم مامن الاسماء ان تلك الشكوى اليه لا تقدح في نسبة الصبر الينافنحن مع هذه الشكوى اليه في وفي المعاد ون تعلم والله ينصر به السبورومع هذا التعربف فنحن الحابرون مع الشكوى اليه فلا أرفع بمن يدفع عن الله أذى ان تنصر واالله ينصر لم فن كان عدوالله فهوعد وللؤمن وقدور وفي الجبرليس من أحداً صبر على أذى من الله أذى ان تنصر والله ينصر لم فن كان عدوالله فهوعد وللؤمن وقدور وفي الجبرليس من أحداً صبر على أذى من الله المن أنها ته لان الاذى يأخذ و بهل باسمه الحليم وعلى الحقيقة في اصبر على أحدوا عاصبر على نفسه أعنى على حكم اسم من أمها ته لان الاذى المائن وقع بالنطق وما أنطق من نطق بما يقع به الاذى الاالذى أنطق كل شئ وهو الله تعالى قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطق كل شئ وهو الله تعالى من أما المنطقون اتخذ الله ولدا وأمث لذلك وكذبوا الله وشتموه وسبوه مختارين ذلك مع علمنا بأنهم مؤوة النطق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به على من المائن الدقيقة الخفية ان الله نطقه م أي أعطاهم قوة النطق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به المنافق المنافق التي بها نطقوا و بقي عدين ما نطقوا به بعد به المنافق التي بالمواه به نقلة بالمواه به بعد المائل المواه به بعد المائل المائلة و بعد بعد المائلة و بعد المائلة

افهم

دال

وماقالت الجاود الاانها منطقه ماتعرضت بالاعتراف الى مانطقت به فان ذلك اذا وقع بالاختيار دون الاضطرار والكره نسبالى من وقع منه نسبة صحيحة اناهديناه السبيل أي بيناله وخلقناله الارادة في محله والتعلق نسبة لاتتصف الوجود فتكون مخلوقة لاحد فتعلقت بأمر مامتعين بمافيه أذى لله ورسوله وبمايسمي به شاكراأ وكفور افهو تعلق خاص معكون الناطق غافلاعن استحضاره ف والنسب كلهاوردهاالى الله بحبكم الاصل فأنه لواستحضرها مانطق بما اذلا ينطق بهاالا جاهل أوغافل ثمانهمن الحجة البالغة تلة في هذا انهما وقع في الوجود من ممكن من المكأت الاماسين بوقوعه العلم الاطمى فلابدمن وقوعه وماعلم الله معاومامن المعاومات الابم اهوعليه ذلك المعاوم في نفسه فان العلم يتبع المعاوم مايتبع الوجود الحادث يعنى حدوث الوجوديتبع العلم والعلم يتبع المعاوم وهذا المعاوم الممكن في حال عدمه وشيئية ثبوته على هذا الحسكم الذي ظهر به في وجوده فاأعطى العلم للة الاالمعاوم فيقول له الحق هذا منك لامني لوايمكن فى عينك الثبوتية على ماعامتك به ماعامتك فلله الحجة البالغة فأوشاء لكنه لم يشأ ولا تحدث له عز وجل مشيئة لأنه ليس بمحل للحوادث مع ان المشيئة تابعة للعمم فهي تايع التابع فلهذ االامر الذي قررناه يقول الله ان الذين يؤذون الله ورسوله وقال فى الصحيح شتمنى ابن آدم ولم ينكن بنبني له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن بنبغي له ذلك وذكر الحديث فقوله ولم يكن ينبغي لهذلك لماله عليه تعالى من فضل اخراجه من الشرالذي هو العدم الى الخير الذي بيده تعالى وهو الوجود والله يقول في مكارم الاخــ لاق هل جزاء الاحسان الاالاحسان فاحكام الاسهاء الحســ في لذاتها وتعيمين الله الاحكام بكذادون كذامع جواز كذالماأعطاه الممكن المعاوم من نفسه فمن هنانسب الاذى الى المخاوق وانصف الحق بالصبرعلى أذى العبدوعرف أهل الاعتناءمن المؤمنين بذلك صورة الشاكى مهم ليدفعوا عنه ذلك الاذى فيكون لهم من الله أعظم الجزاء كاقر رناه قبل فهذه حضرة عجيبة فقدذ كرنامائة حضرة كااشترطناعلي ان الحضرات الالهبة تكادلاتنحصر لانهانسب وقدذ كرمنهاان للة تلثانة خلق هذه النيذ كرنامن نلك الدلاث مائة وكل اسم المي فهو حضرة ومن أسها تعمانعلم ومنهامالانعلم ومنهاما نحوزاطلاق مانعلم عليه ومنهاما لانجوزه لما يقتضي في العرف من سوم الادب فسكتناعف أدبامع الله لكن جاءفى القرآن من ذلك شئ بطريق التضمن وأسماء الافعال الني مابني منهاأسماء كثيرة وجاءأسماءأ شياءنسب البهاحكم ماهولله ولم بتسم اللةمها ونسب ذلك الحسكم البهامث ل قوله سرابيل تقيكم الحر والواقى انماهوالله والسربال هنانائب علق به الذكر في الحسكم ونسب الوقاية اليه وليس الواقى الاالله ولسكن مايطاني على الله اسم السر بال بل كل ما يفتقر اليه هو اسم من أسمانه تعالى لا نه قال يا يها الناس أنتم الفقر اء الى الله والله هو الغنى الجيدولما كان الله يحب الوتر لانه وتروجتنا بمائة حضرة فجئنا بالشفعية أوتر ناها بحضرة الحضرات لتكون ماتة و واحدة فان الله وتر يحب الوتر فأوتر وإياأ هل القرآن ونحن أهل القرآن فانه علينا أنزل والله يقول الحن \* حضرة الخضرات الجامعة للاسماء الحسنى \*

وهو بهدى استين ولله الاسماء الحسنى فادعوه بهاقل ادعواالله أوادعواالرجن أياما لدعوا فله الاسماء الحسنى فاعلم ان أسماء الله منها المسماء المعروفة وهى الظواهر ومنها مضمر التمثل كاف الخطاب وتائه تاء المتسكم ويانه وضمير الغائب وضمير التثنية من ذلك وضمير الجعمشل المنحن وكلة اناوا نتوهو ومنها أسماء منه المعالمة وضمير النه الله وضمير المناسخ وكلة اناوا أنت وهو ومنها أسماء النيابة هى لله ولكن نابوا عن الله مناب ولمناسخ الله منه ومثل الله يستهزئ بهم ومنها أسماء النيابة هى لله ولكن نابوا عن الله مناب ولمناسخ المنه ومنها الله عن الله مناسف المناسفي المناسفي المناب في عن الله مناسفة ولناسر المناسفي المناسفي المناسفي المناسفي المناسفي المناسفي المناسفي المناسفية ولكن المناسفي المناسفية ولكن الله عن الله ولمناسفية ولكن المناسفية ولكنالة ولمناسفية ولكن المناسفية ولكنالله فرض كالمناسفية وكنالك فاردت أن عيبها فكنى العالم العدل الادب عن نفسه الدادة العيب وقال في المناسفية في حق اليتمين فاردت أن عيبها فكنى العالم العدل الادب عن نفسه الدادة العيب وقال في المرض المناسفية في حق اليتمين فاردت أن عيبها فكنى العالم العدل الادب عن نفسه الوادة العيب وقال في المحدود واليتمين

وقال



9

وقال في موضع الحدو الذم فارد نابنون الجع لما فيه من تضمن الذم في قتل الغلام بغير نفس ولما فيه من تضمن الحمد فحق ماعصم اللة بقت له أبو يه فقال فاردناو ماأ فردولاعين هكذا حال الادباء م قال ومافعاته يعني مافعل عن أصرى الماالام كاه لله فاذا كنى الحق عن نفسه بضميرا لجع فلاسها تعلما في ذلك المذ كورمن حكم أسهاء متعددة واذائني فلذاته ونسبة اسم خاص واذا أفر دفلاسم خاص أوذات وهي المسمى اذا كني بتنزيه فليس الاالذات واذا كني بفعل فليس الاالاسم على ماقررناه وانحصر فهاذ كرناه جيع أسهاء الله لابطريق التعيين فانه فيهاما ينبغى أن يعين وما ينبغى أن لا يعين وقد جاءمن للعين مثل الف الق والجاعل ولم يجيء المستهزئ والساخر وهو الذي يستهزئ بمن شاءمن عباده ويكيدو يسخرين شاءمن عباده حيثذ كره ولايسمى بشئ من ذلك ولاباسهاء النواب ونوابه لايأخلهم مصرولكن انظرالي كل فعل منسوب الى كون من الا كوان فذلك المسمى هونا بعن الله في ذلك الفعل كادم والرسل خلفاءالله على عباده ومن أطاع الرسول فقدا طاع الله فلننبه من ذلك على يسير يكون خاتمة هذا الباب لنفيد المؤمنسين بمافيه سعادتهم لان السعادة كلهافى العملم باللة تعمالى فنقول ان من الافعال ماعلق اللة الذم بفاعله والغضب علب واللعنة وأمثال ذلك ومن الافعال ماعلق الله المدح والحد بفاعله كالمغفرة والشكر والايمان والتو بةوالتطهير والاحسان وقدوصف نفسه بأنه بحب المتصفين بهذا كاه كاانه لابحب الموصوفين بالافعال التي علق الذم بفاعلهامع قولهواللة خلق كم وما تعملون والامركاه لله وقال آلاله الخلق والامر فاخبرانه يحب الشاكرين والحسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين والذين اتقوا ولابحب المسرفين ويغفر لهم ولايحب المفسدين ولاالظالمين وماجاء فى الفرآن من صفة من لا يحبه عزوجل فالا دب من العلماء بالله أن تكون مع الله في جيع القرآن وماصح عنداله اله قول الله فخبروارد صحيح فانسب الىنفسه بالاجال نسبناه مجلالا نفصله ومانسبه مفصلا نسبناه اليه مفصلا وعيناه بتفصيل مافصل فيه لانز يدعليه وماأطلق لناالتصرف فيه تصرفنا فيه لنكون عبيداوا قفين عندحدودسيد ناوم اسمه

فانه الرب و نحن العبيد و فنبتنى بالشكر منه المزيد لكو تنابالف قرفى فاقة و أولها حال حصول الوجود وبعد ذااستمر ارددامًا و الحمقامات الفنا فى الشهود لانه سبحانه فاعل و يفسعل فى أعاننا مايريد ولايريد الحق الاالذى و أعطاه فى التحقيق حال العبيد ومايزيد الله فى عامسه و فودهم منهم عليهم يعود وننسب الجود اليه لما و له من الخسير الذى لا يبيد فكل خيرنالنا حادث و نعيمنا منافا نستزيد فكل خيرنالنا حادث و نعيمنا منافا نستزيد بنا نعمنا لا به فانظر وا و فى قولنا فنحن عين الحدود

مانعمنا الابحادث فبنانعمنا لا نه يستحيل تنعمنا به و يستحيل قيام الحوادث به فتنعمه وابتهاجه بذاته وكاله فاله الغي عن العالمين فيارأى واءسوى نفسه لار و به علم ولاروية حس فانظر ماذا ترى وأ نظر من ذايرى وأ نظر ما بحصل عن كل و وية في نفس الرائي فان اقتضى ذلك الحاصل حكم رضى رضى وان اقتضى حكم سخط وغضب سخط وغضب سخط من كان ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فقد أسخطوا الله وأغضبوه فعاد و بال ذلك الغضب على من أغضبه ماغضب و ما أسخطه ماسخط و ما أرضاه ما رضى فان الاصل التعرى و التنزيه على من أعصب فالاسمان و التنزيه والتنزيه على من العمل التعرى و التنزيه و من الصفات ولاسما في الله التاريخ و التنزيه و التنزيه و التنزيه و يزيد يقول لاصفة لى فالحق أولى أن يطلق عن التقييد بالصفات الخناه عن المناه العالم المناه والم المناه و بناء كان في المناه و بناء كان في المناه و بناء كان وهو القائل له ملك السموات و الارض وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على الله اله رب كل شئ

الكره

بالوجود

الماس

نطق ٢

- لمينع

العدمه

لولميكن

سنةلانه

ون الله

لمدين

الىوهو

خالن

سالحق

كونمم

Kdi

الميفهو

من سوء

ahuily:

1年

مايطلق

واللهمو

: كون

لالحق

وأسأن

الغان

واسأله

عنالله

فكل

طانع

44.

ومليكه فجاء بلفظة شئ وهي تنطلق على الاعيان الثابتة والوجودية فحاوجد منهافهومتناه ومالم يوجد دفلا يوصف بالتناهي ثمأ نظرني الخبرالالهي الثابت الصحيح قولهلوأن أواسكم وآخوكم وماله آخولان الامر لايتناهي فلايظهرالآخر الافهاوجدتم يوجد آخوفيز ولعن ذلك حكم الآخرو ينتقل ألىهذا الذى وجدهكذا الىمالا يتناهى وقد يتناهى الامرفى نوع خاص كالانسان فان اشخاص هذا النوع متناهية لااشخاص العالم ولا بتناهى أيضاخلق اشخاص النوع الانساني بوجه آخر لا يعتر عليه كل أحدوهوفي قوله تعالى بلهم في لبس من خلق جديد فعين كل شخص يتجددفكل غس لابدمن ذلك فلايز الالحق فاعلافي الممكنات الوجود ويدل على ذلك اختلاف الاحكام على الاعيان فى كل حال فلابدأن تكون تلك العين التي لهاهد والحال الخاص ليست تلك العين التي كان لهاذلك الحال الذي شوهد مضيه و ز والهفهاشوهدمن ذلك تمقال وانسكم وجنكموهو ماتبصرون ومالاتبصر ون وجاءباو وهي كلة امتناع لامتناع أى لو وقع هذا لكان الحسك فيه كاقر وه تمقال كانو اعلى اتق قلب رجل منكم مازاد ذلك في ملكي شيأ وهوالصحيح لان ذلك عين ملكه فازادشي في ملكه بل يقبل الزيادة ملك الوجودوهو اعماأ رادمك الثبوت فالنقص والزيادة فى الوجود ثم قال ولوان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانواعلى أفر قلب رجلمنكم مانقص ذلكمن ملكي شيأوكيف ينقصمنه والكل عين ملكه ثم قال لوان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحمد ثم سألوا فأعطيت كل واحدمنهم مسئلته مانقص ذلك من ملكي شمياً لان المعطى والمعطى ايا مماهو سوى عين ملكه في اخرج شئ عن ملكه الاأن ملكه منه ماهوموصوف بالوجود ومنه ماهوموصوف بالثبوت فالثبوت والوجودمنه لابدأن كونمتناه اوالثابت لانهاية لهومالانهاية لهلايتص بالنقص لان الذي حصل منه في الوجود ماهو نقص في الثبوت لانه في الثبوت بعينه في حال وجوده الاان الله كساه حلة الوجود بنفسه فالوجود لله الحق وهوعلى ثبوته مانقص ولازادف كسيمنه حلة الوجودكأنه تعين وتخصص وحده بمالا يتناهى حدالمخيط اذا غمسته فىاليم فانظر ما يتعلق به فانانعلم ان المثال صحيح فانانعلم ان من الاعيان الثابتة ما يتصف بالوجود كانعلم ان المحيط قد تعلق به من اليم في الغمس ونسبة ما تعلق من الماء بالخيط من اليم ما هوفي الدرجة مثل ماما كتسي من الاعيان الثابتة حلة الوجودلان البم محصور ياخذه العدد والتناهي لوجوده والاعيان الثابتة لانهاية لهاو مالايتناهالا بأخذه حمد ولا بحصيه عمددمع محة المثال بلاشك وهكذامشل الخضر لموسى بنقر الطائر في البحر بمنقاره وهو على حرف السفينة فقالله الخضرتدري مايقول هذا الطائر وكان الخضرقدأ عطى منطق الطير فكان نقره كالا ماعند الخضر لاعلملوسي بذلك وكان الخضرقدذ كرلموسي عليه السلامانه على علم عامه الله لايعامه موسى وموسى على علم عامه الله لايعامه خضرمع العلم الكثير الذي كان عندكل واحدمنهما فقال ما نقص علمي وهلك من علم الله الا بقدر مأ نقرها أ الطائر ومعاوم انه قد حصل شيأمن الماءفي نقره كذلك حصل بماعامه موسى والخضرمن العلم شركه معاللة في ذلك القدر فعلمنامن علم التهشيأى ايعلمه الته فقق ماحصل اك ومابق ولم يحصل لك فوقع التشبيه الصحيح من جهة ماحصل لامن جهة مالم بحصل لان الذي لم يحصل من البم مننا ووالذي لم يحصل من العسلم لوسي والخضر غير متناه فلذلك جاء ضرب المثل من جهة ماحصل خاصة فالانشك في أنه حصل شئ في نفس الامر الاأن حصول المعاني في النفوس بأي نوعكان حصولها لايتصف من حصات منه ومن كان موصوفا بهاانه نقص منه بقدر ماحصل عند المتعلم منه بلهو عنده كاهوعند من حصل له وانما لماظهر ذلك العني في محلين كأنه وقع فيه الاشتراك وفي المثال المحسوس مايؤ بد هذاوهوأخذالنو رمن السراج بالفتائل فتتقدبه فتائل لانتناهي ولاينتقصمنه شئوا نماحصل ذلك باستعداد القابلأن يقبل واستعدادا لمأخوذمنه أن لايمتنع والسراج سراج على حاله وقدملا العالمسرجا كذلك العلم والتعلم فاذاكان الحسوس مهذه السعة وعلى هذه الحقيقة فماظنك بالمعاني ثم لتعلمان لناأ حكاما في حضرة الحق تضاف البها جهامن موالاة وعبادة وسؤال وغيرذلك بمالا يحصى كترة اذا تتبع الانسان أحوال نفسه معربه ولهذا وصف نفسه بأن لهأسهاء واخلاقاوهي معلومة عندعاماء الرسوم الفاظهاو معانيها وعندأهل الله الاتصاف بهاحتي أطلق عليهم منها اعيان



أعيان أسهائها كماقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالؤمنين رؤف رحيم و وصف نفسه بأنه أحسن الخالفين وخسير الشاكرين وخيرالناصرين وكل ذلك اتصف به أهل الله على السنة المشر وعة والطريقة الالهية الموضوعة فانخذوا ذلك قرية الى الله فالله بجعلنامن أهله فأنامن هـ نه الاهلية الهية واليناه ومن كونه مجيمالما يطاليه منه عباده حين ينادونه سألناه ومن كونه نزل الينافي الطافه الخفية وسأل مناأمو راوردت بهاالاخبار الاطية بالسنة الشرائع بادرنا الحذلك وقبلناه ومن كونه اذاتقر بنااليه بنوافل الخبرات وأحبناف كان سمعناو بصرنا وجيع قوانا بهو يتمكنا ومن كونه خلقنادون جميع صو رالعالم على صو رته ومايق اسم و ردالا وظهرنابه حتى اضيف اليناوسعناه ومن كونه أعطاناالانفعال عناوالتأثير فيالاكوان علمناما حصل لنامن ذلك نه وحققناه ومن استناد ناالى ذات موجدة لها غنى عناولناالهاافتقارذاني لامكانناعرفنا هومن كون هذا الامرالذي استندنا اليهله نسبة الينام اظهرت أعياننا بمانحن عليمه من جيم ما يقوم بناونتصف به عامناه و بتجليه في صورة كل شئ من العالم في قوله يأبها الناس أتتم الفقراءالىاللة خشعنالهوشهدناه ومن اسمهالظاهرفي المظاهر فلافاعل في الكون الاهو رأيناه ومن كونه يطلب آثارعباده وما يكون منهموان كان ذلك خلقاله كإقال ولنبلونكم حتى نعل المجاهدين منكم والصابرين ونبلوأ خباركم طالعناه ومن كونه وصف نفسه بصفات المحدثات تنزلالنا آمنا بذلك القول اذنسبه الى نفسه واعتقد ناه ومن كونه أوجى الحارسوله صلى المةعليه وسلمأن يقول لنااعبداللة كأنك تراهوان اللة فى قبلة المطى اذاهوناجاه تخيلناه ومن قوله اللة نو رالسموات والارض مثل نو رمكشكاة فيهامصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقدمن شسجرةمباركة زيتونة لاشرقية ولاغر بيئة يكادزيتهايضئ ولولم تمسسه نارنو رعلى نو رشبهناه ومن كونه قال فابنما تولوافتم وجمه الله ومع هذا أمر ناباستقبال جهة خاصة سماها القبلة جعل نفسه لنافيها فقال عليه السلام اناللة في قبلة المصلى وأمر الباحتراء هاوان نستقيلها في مجالسنا واداء صاواتنا وان لانستقبلها بغائط ولابول فان اضطررنا الى هنه القاذو رات انحرفنا عنها قليلا فدرالطاقة واستغفرنا الله مثلناه ومن كونه قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره عن أهله أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل وأمر نا أن تتخذه وكيلا وكاناه ومن كونه أقرب اليذامن حبل الور يدولكن لانبصره كبرناه ومن كونه أمرنا أن نعظم شعائر الله لدلالتهاعليه وسومات اللة عظمناه وعن ملابسته اياماني حركاتنا وسكنا تنامع شهود نااياه فبها أجللناه ومن أمره اياناني الاهلال بالحج بتوحيده نفينا الشريك عنه تعالى واثبتناه وبتهليله فى قولنا لااله الااللة هللناه ومن دعاته بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله واذن في الناس بالحج الآيات ابيناه ومن كونه ظهر فينا بناو اليناعنا وكان أقرب الينامنا كما أخسرنا آمنابذلك كله تمقال انه ليسكثله شئ صدقناه ونزهناه و بقوله قال الله في غسير موضع من كتابه ووعده ووعيده وتجاوزه عن سيأ تنافى خطابه واضافة الكلام اليهصدقناه ومن كونه أمرنا أن نعلمه ونصب الادلةلنا محررة على الوصول الى العلم به رالبحث عنه لنتبين اله الحق فى قوله سنديهم آياتنافى الآفاق وفى أففسهم انستدل بما ف كره عليه طلبناه ولماعامنا انه ماطلبنا ولاطلب منا ان نطلبه الاولابدأن نجده امابالوصول اليمه أو بالجزعن فلك وعلى كلا الامرين فوجدناه فاساظفرنابه في زعمنا وأردنا أن نقره على ماوجدناه تحول سبحانه لنافى غير الصورة التي ظفر نابه فيهاففقدناه ومن قوله اقرضوا اللة قرضاحسناعامنا بتقييد القرض بالحسن انهير يدأن نرى النعمةمنه وانهانعمته فعلى هدندا الحدمن المعرفة بالازمام والنع أقرضناه ولماظهر لناسبحانه عندصور التجلىف صورالعالم لنحكم عليه عاتعطيه حقائق ماظهر فبهامن الصور وفدظهر فيصور تقتضي الملل وأخبر صلي الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تماوا فأشار ان ملل الانسان مله فاثبته للإنسان ونفاه و ارميت اذرميت ولكن الله رمى ومع هذا التعريف مللناه وبما أطلعنا عليه من أسراره في عباده واطلع على أسرار عباده بما أطلعوه عليه من ذلك من هذه النسبة لامن كونه عالمامها من غيرنسبة اطلاعنا اياه عليها كأشفناه ومن كونه غيورا كماذكره وسول الله صلى اللقعليه وسلمفي حدبث الغيرة في خبرسعد ان الله غيورومن غيرته حرتم الفواحش سترناه ومن قوله قدموابين يدى

( ٤١ - (فتوحات) - رابع )



٤٠١١

- بتناهی

ديخاص

سنخص

de als

الغار

وحاءباو

لفظانه

رادمك

Link

مجقاموا

الاماهو

بالنبوت

المصر

مفالوجود

الخمطاذا

انالخيط

الاعبان

الاماخده

الميون

نداخمر

whate

مانقرهدا

طاغرة عد

Joshin

لدلك ماء

غوس بأى

منه بلهو

سمايق بد

ستعداد

علوالتعلم

الفالع

عايدم منهاد

اعيان

MYY

نجواكم صدقات ومن كونه من وراثنا محيطا حجبناه ومن كونه انرل نفسه منامنزلة السر وأخني مع شدة ظهوره بكونه صورة كلشي وقال قلسموهم علمنا أنهير بدالاخفاء فاخفيناه ومن كونه يقول فى نزوله هلمن داع دعو ناوهل من تائب ومن سائل ومن مستغفر وأمثال هف المازلناه ومن كونه أعلمنا انه معنا أينما كنابطريق الشهود والحفظ صاحبناه ومن كونهأظهر نابكل صورة ظهر بهالانزيده عليهافي الحال الذي يظهر به في عباده وافقناه ومن كونه صادق القول فقال نسوا الله مع عامه بأن العالم منايعلم انه هو يه كلشئ نسيناه ومن كونه أنزل قل هوالله أحدالله الصمدلم يلدولم يولدولم يكن له كفوا أحد نسباله عندقول اليهود لحمدصلي الله عليه وسلم انسب لنار بك فنسبناه ومن كونه سمى نفسه لناباساء تطلب معانها تقوم به ماهى عين ذاته من حيث مايفهم منها مع اختلافها وصفناه ومن كونه سمى نفسه باسماء لايفهم منهامعان تقوم به بل يفهم منه انسب واضافات كالاول والآخر والظاهر والباطن والغني والعلى وأمثال ذلك نعتناه ومن قوله لوكان فيهما آلحة الاالله لفسدتا فنبه على العلة وحدناه ومن كونه في عماء وعلى عرش استوى وجعلناعلي أحوال نطلببها نز ول الذكر الينا وهوكلامه والصفة لانفارق الموصوف فاذانحن لضعفنا نزلناه فاذا نزل الينالماطلبناه له بقاو بناأنزلناه ولماأنزلناه في الله مخصوصة معينة عينها سبحانه لنفسه حصرناه وباستمرار بقائه بالابن الذي أنزلناه به مع الانات وصفنا بأنامسكناه ومن كونه حياوسمي نفسه المحيي وجعلنا بلدا ميتادعوناه الى احياته وسقيناه ولماعرضنا هذه الصفات التي نسبنا اليه مع ماتقر وعندنامن ليسكثله شئ وسبحان ربك ربالعزة عمايصفون وكل تسبيحوردعن اللة تعالى وعن رسوله صلى اللة عليه وسلم انكرناه ولما آيه بنامن مكان قريب وبعيد كحمة يريدظهورهافينا أجبناه وبما استعمله منافى ابتلائنا أعامناه ومنكونه عندعبده فى لسانه اذامرض وقلبه والتجائه واضطرار هاليه عدناه وباستسقاء الظماتن الذي تخيل السراب ماء فلماجاء هلم يجده شيأسقيناه وباستطعام الجاثع أطعمناه والىكل مامة ونازلة مهمة ليرفعهاعن الضعفاء دعوناه وبقولنا فى دعائنا ايادعن أمره اغفر لناوار جناوا نصر ناأم رناه و بقولنا لا تؤاخذ ناان نسيناأ وأخطأ نار بناو لا تحمل علينااصرا كاحلته على الذين من قبلنار بناولا تحملنامالاطاقة لنابه نهيناه و بقولنا أنه لن يعيدنا كابدأ ماكند بناه و بقولنا ان له صاحبة وولداشتمناه وبتكذيبه وشتمهآ ذيناه وباستفهامه اياناعن أمور يعلمها أخبرناه وبتلاوتنا كلامه العزبن بالنهار حدثناه وبهفى ظلام الليل سامرناه وفى الصلاة عندما نقول ويقول ناجيناه وعند سفرنافي أهاننا استخلفناه وعند طلبه منانصرة دينه نصرناه واذالم نطلب سواه شاهدا وغانبا واعتمد ناعليه في كل حال حصلناه و عجاستنا نفوسمناوهوالسريع الحساب سابقناه وباسمائنا التيأد خلتناعليه وأعطتنا الخظوةلديه كالخاشع والدليد والفقيد قابلناه وبكونه سمعناسمعناه وبصرنا أبصرناه ورأيناه وبما أوجدناله بلام العلة عبدناه وفي اعتمارنا الذي شرع لنازرناه وفي بيته الذي أذن فينابالحج اليه قصدناه وأملناه ولنيل جيع أغراضنا أردناه وذلك لمانسب الى نفسه من الاسهاء الحسني دون غيرهامن الاسهاء وان كانت أسهاءله في الحقيقة الا أنه عراها عن النعت بالحسني فهو عز وجل اللقمن حيثهو يتهوذا تهاارجن بعموم رجتمالتي وسعتكل شئ الرحيم بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده الربعا أوجده من المصالح خلقه الملك بنسبة ملك السموات والارض اليه فأنه ربكل شئ ومليكه القدوس بقوله وما قدروا الله حق قدره وتنزيهه عن كل ماوصف به السلام بسلامته من كل مانسب اليه عما كره من عباده أن ينسبوه اليه المؤمن عاصدق عباده وبما أعطاهم من الامان اذاوفو ابعهده المهيمن على عباده عاهم فيه من جيع أحوالهم عالهم وعلبهم العز يزلغلبه من غالبه اذهوالذى لايغالب وامتناعه في علوقدسه أن يقاوم الجبار عاجب رعليه عباده في اضطرارهم واختيارهم فهم في قبضته المتكبر لماحصل في النفوس الضعيفة من نز وله البهم في خق الطافه لمن تقرب بالحدوالمقدارمن شبعر وذراع وباع وهرولة وتبشبش وفرح وتجب وضحك وأمثال ذلك الخالق بالتقد يروالايجاد البارئ بما أوجده من مولدات الاركان المصور بمافتح في الحباء من الصور وفي أعين المتجلي لهم من صور التجلي المنسو بةاليمانكرمنهاوماعرفوما أحيط بهاومالم يدخل تحتاحاطة الغفار بمن سترمن عباده المؤمنان



الغافر بنسسة البسيراليه الغفور بماأسدل من الستورمن أكوان وغيرا كوان الفهارمن نازعه من عباده بجهالة ولم يتب الوهاب بما أنهم به من العطاء لينج لا جزاء ولالبشكر بهو يذكرا لكريم المعطى عباده ماسألوه منسه الجوادالمعطى قبسل السؤال ايشكروه فبزيدهم ويذكروه فيثيبهم السخي باعطاءكل شئخلقه وتوفيتمحقه الرزاق بمااعطىمن الارزاق الكلمتغندمن معدن ونبات وحيوان وانسان من عيراشتراط كفر ولا أيمان الفتاح بممافتح من ابوأب النسع والعمقاب والعذاب العابيم بكثرة معاوماته العالم بأحدية نفسه العلام بالغيب فهو تعلق خاص والغيب لايتناهي والشهادة متناهية اذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كما يراه بعض النظار وعلى كلحال فالشهادة خصوص فان من يقول ان العلة في الرؤية استعداد المرقى في شممشهود الاالحق وماوجدمن المكنات ومالم يوجدو اق المحال معاوماغيبا لم يدخل تحت الرؤ ية ولاالشهادة القابض بكون الاشمياءفي فبضمته والارض جيعافبضته وكون الصدقة تقع سيدالرجن فيقبضها المباسط بمابسطه من الرزق الذى لا يعطى البغي بسطه وهوالقدر المعلوم وانه تعالى قبض ماشاءمن ذلك لمافيمه من الابتمالاء والصلحة ويبسط ماشاءمن ذلك لمافيمه من الابتسلاء والمصلحة الرافعمن كونه تعمالي بيمده الميزان يخفض القسمط ويرفعه فيرفع ليؤتى الملكءن بشاءو يعزمن يشاءو يغني من يشاء الخافض لينز ع الملك بمن يشاءو يذل من يشاء ويفقرمن يشاءبيده الخير وهوالمزان فيوفى الحقوق من يستحقهاوفي هنده الحال لايكون معاملة الامتنان فان استيفاءالحقوق من بعض الامتنان اعم في التعلق المعز المذل فاعز بطاعته مواذل بخالفت موفى الدنيااعز عمائي من المال من أتاه و بماأعطى من اليقين لاهله و بما نع بهمن الرياسة والولاية والتحكم في العالم بامضاء الكلمة والقهر وبمااذل بهالجبار ينوالمتكبرين وبمااذلبه فى الدنيابعض المؤمنين ليعزهم فى الآخرة ويذلمن اورثهم الذلة في الدنيالا يمانهم وطاعتهم السميع دعاء عباده اذا دعوه في مهماتهم فاجابهم من اسمه السميع فاله تعالىذ كر فحدالسمع فقال ولاتكونوا كالذين قالواسمعناوهم لايسمعون ومعاوم انهم سمعوا دعوة الحق باذانهم ولكن مااجابوا مادعوا اليه وهكذا يعامل الحق عباده من كونه سميعا البصير بامو رعباده كإقال اوسي وهار ون انتي معكما اسمع وأرى فقال لحمالا تخافا فاذا أعطى بصره الامان فذلك معنى البصيير لاأنه يشهده ويراه فقط فانه يراه حقيقة سواء نصره أوخلله أواعتني بهأوأهم لهالحكم بمايفصل بهمن الحمكم يوم القيامة بين عباده وبماأنزل في الدنيامن الاحكام المشر وعة والنواميس الوضعية الحكمية كلذلك من الاسم الحيكم العدل بحكمه بالحق واقامة الماة الحنيفية قلرب احكم بالحق فهوميل اليه اذقد جعل الهوى حكامن انبعه ضل عن سبيل الله الاطيف بعباده فانه يوصل اليهم العافيةمندرجة فى الادو بة الكريمة فاخفى من ضرب المشل فى الادوية المؤلمة المتضمنة الشفاء والراحة لا يكون فأنه لاأثر لحافى وقت الاستعمال مع علمنا بأنهاني نفس استعمال ذلك الدواولا نحس بهاللطافتها ومن باب اطف مسريانه فحافعال الموجوات وهوقوله والمة خلق كموما تعملون ولانرى الاعمال الامن الخلوقين ونعلم ان العامل لتلك الاعمال المكهواللة فالولالطفه لشوهدا لخبير بمااختبر بهعباده ومن اختباره قوله حتى نعلم فنرى هل ننسب اليه حمدوث العلم الملافانظرأ يضاهذا اللطف ولذلك قرن الخبير باللطيف فقال اللطيف الخبير الحايم هوالذى امهل وماأهمل ولميسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءابجهالة مع تمكنه أن لايجهل وان يسال وينظر حتى يعلم العظيم فى قاوب العارفين به الشكور لطلب الزيادة من عباده مماشكرهم عليه وذكرهم به من عملهم بطاعته والوفوف عند حدوده ورسومه وأوامره وتواهيه وهو يقول وائن شكرتم لاز بدنكم فبذلك يعامل عباده فطلب منهم بكونه شكورا أن ببالغوافيا شكرهم عليه العلى فى شأنه وذاته عمايليق بسمات الحدوث وصفات المحدثات الكبير بمانصبه المشركون من الالهة والحسنه افأل الخليل في معرض الحبة على قوم مع اعتقاده الصحيح ان الله هوالذي كسر الاصنام المتيخذة آله حتى جعلها جنداذامع دعوى عابديها بقوطم مانعبدهم الاليقر بوناالي القزلني فنسبوا الكبرله تعالى على آطتهم فقال الراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم وهذا الوقف ويبتدى هذا فاستلوهم ان كانوا ينطقون فلونطقو الاعترفوا بأتهم بكونه

105 Je 14

1001

اان<sup>له</sup> لعز بز

ولفناه

linent

ف\_قار

اشرع

مسفنر

وجل

عياده

le le en

نسبوه

حوالهم

ساده في

نقرب

الاعاد

التحلي

الم منان

445

عبيدوان اللههوالكبيرالعلى العظيم الحفيظ بكونه بكلشئ محيطا فاحتاط بالاشياء ليحفظ عابها وجودهافانهاقا بلة للعدم كاهي قابلة للوجود فن شاء سبحانه أن بوجده فاوجده حفظ عليه وجوده ومن لميشأان بوجدوشاءأن يبقيه فى العدم حفظ عليه العدم فلا يوجد مادام بحفظ عليه العدم فاماأن يحفظه دائما اوالى اجل مسمى المقيت بماقدر في الارضمن الاقوات و بمااوحي في السهاء من الامور فهوسبحانه يعطى فوت كل متقوّت على مقدار معاوم الحسيب اذاعدد عليك نعمه ليريك منته عليك لما كمرت بهافل يؤاخذك لحامه وكرمه وبماهو كافيك عن كلشي لاالهالاهوالعايم الحكيم الجليل اكونه عزفل تدركه الابصار ولاالبصائر فعلى ونزل بحيث انه مع عباده ابنما كالواكم يليق بجلاله لىأن بلغ في نزوله ان قال لعبده مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني فانزل نفسه من عباده مهزلةعبادهمن عباده فهذامن حكمهذا الاسم الاطي الرقيب لماهوعليهمن لزوم الحفظ لخلقه فان ذلك لايثقله وليعلم عباده انه اذار افبهم يستحيون منه فلابراهم حيث نهاهم ولايفقدهم حيث اصرهم الجيب من دعاه لقر به وسماعه دعا عباده كالخبرعن نفسه واذاسألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني فوصف نفسه بأنهمت كلماذ المجيب من كان ذا اجابة وهي التلبية الواسع العطاء بما بسط من الرحة التي وسعت كل شئ وهي مخاوقة فرحم بها كل شئ و بهاازال غضبه عن عباده فانظر فهناسر عبيب في قوله و رحتي وسعتكل شئ وقوله كل شئ هالك الأوجه الحكيم بانزالكل شئ منزلته وجه له في مرتبته ومن اوتى الحكمة فقداوتي خيرا كثيرا وقدقال عن نفسه ان بيده الخبروقال صلى الله عليه وسلم لهوالخبركاه بيديك فلم ببق منه شيأ والشر ليس اليك الودود الثابت حبه في عباده فلايؤثر فهاسبق لهمهن المحبة معاصبهم فانهاما نزلت بهم الاجحم القضاء والقدر السابق لاالطر دوالبعد ليغفر لك اللهما نقدمهن ذنبك وماتأخ فسبقت المغفرة للمحمين استم المفعول المجيد لمالهمن الشرف علىكل موصوف بالشرف فان شرف العالم بماهو منسوب الى الله الدخلف وفعله فاهوشرفه بنفسه فالشريف على الحقيقة من شرف مذاته وليس الااللة الباعث عموماوخصوصا فالعموم بمابث من المكنات الى الوجود من العدم وهو بعث لم يشعر به كل أحد الامن قال بأن للمكنات اعيانا ثبوقية وان لم يعترعلي مااشر نااليه القائل بهذاول كان الوجود عين الحق فحابعثهم الااللة بهذا الاسمخاصة ثم خصوص البعث في الاحوال كبعث الرسل والبعث من الدنياالي البر زخ نوما وموتا ومن السبر زخ الي القيامة وكلبدث فى العالم في حال وعين فن الاسم الباعث فهومن اعجب اسم تسمى الحقبه تعريفالعباده الشهيد لنفسه بأنه لااله الاهو ولعباده يحافيه الخير والسمادة لهم عاجاؤا بهمن طاعة الله وطاعة رسوله و بما كانواعليه من مكارم الاخلاق وشهيد عليهم بماكانوافيه من الخالفات والمعاصي وسفساف الاخلاق ابريه منة الله وكرمه بهم حيث غفر لهم وعفاعنهم وكان مآطم عنده الحشمول الرحةودخوطم في سعتها اذ كانوامن جلة الاسياء وان تلك الاشياء المسماة مخالفة لم يبرزها الله من العدم الى الوجود الأبرحة مفهى مخاوفة من الرحمة وكان الحل الذي قامت بهسببا لوجودهالانهالانقوم بنفسها وانما تقوم بنفس الخالف وقدعامت انهامخلوقة من الرحة ومسبحة بحمد خالقهافهي تستغفر للمحل الذي قامت بهحتي ظهر وجودعينها لعامها بأنها لاتقوم بنفسها الحق الوجو دالذي لابأ تيه الباطل وهو المدممن بين يديه ولامن خلفه فن بين يديه من قوله لما خلقت بيدى ومن خلفه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس و راءاللةم مى فنسب اليه الو راء وهو الخلف فهو وجود حتى لاعن عدم ولا يعقبه عــدم بخلاف الخلق فانه عن عدم و يعقبه العدم من حيث لايشعر به فان الوجود والايجاد لا ينقطع فما ثم في العالم من العالم الا وجود وشهود دنيا وآخرةمن غيرانتهاء ولاانقطاع فاعيان تظهر فتبصر الوكيل الذي وكله عباده على النظرفي مصالحهم فكان من النظر فى مصالحهم أن أمرهم بالانفاق على حد معين فاستخلفهم فيه بعد ما اتخذوه وكيلا فالاموال له بوجه فاستخلفهم فبها والاموال للم بوجه فوكلوه في النظر فيها فهي لهم عالهم فيها من المنفعة وهي له بماهي عليه من تسبيحه بحمده فن اعتبرالتسبيح قال ان الله ماخلى العالم الالعباد ته ومن راعى المنفعة قال ان الله ماخلق العالم الالينفع بعضه بعضا أول المنفعة فيهم للايجاد فاوجدالحال لينتفع بالوجود من لايقوم من الموجودات الابمحل وأوجد من لاقيام له بنفس المنتفع



لينتفع به من لايستفنى عن قيام الحوادثبه ولايعرى عنهافوجودكل واحدمنهماموقوف على صاحبه من وجه لايدخه الدور فيستحيل الوقوع القوى المتين هوذوالقة ةلمافى بعض المكأثأ وفيها مطلقا من العزة وهي عدم القبول للرضداد فكان من القوة خلق عالم الخيال ليظهر فيه الجع بين الاضداد لان الحس والعقل عتنع عندهماالجع بين الضدين والخيال لايمتنع عنده ذلك فساظهر سلطان القوى ولاقوته الافى خلق القوة المتخيلة وعالم الخيال فانه أقرب في الدلالة على الحق فان الحق هو الاقل والآخر والظاهر والباطن قيل لا في سعيد الخرازج عرفت الله قال بجمعه بين الضدين ثم تلي هــنــ الآية وان لم تـكن من عين واحدة والافحافيها فائدة فان النسب لانشكر فانااشخص الواحد قدت كترنسب فيكون أباوا بناوعم اوخالاوأ مثال ذلك وهوهو لاغيره فاحاز الصورة على الحقيقة الاالخيال وهذا مالايسع أحدا انكاره فأنه يجده في نفسه وببصره في منامه فيرى ماهو محال الوجود موجودا فتنبه لقولهان الله هوالرزاق ذوالقوة المتين الولى هوالناصر من نصره فنصرته مجازاة ومن آمن به فقد نصره فالمؤمن بأخـ نـ نصرالله من طريق الوجوب فانه قال وكان حقاعلينا بصرالمؤمنين مثل وجوب الرحة عليه سوأ قال تعالى كتبربكم على نفسه الرحة لمن عمل سوأ مجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأين هذا من اتساعها فنصرة اللة تشبه رحمة الوجو وتفارق رحمة الامتنان الواسعة فأنه مارأ ينافيا أخبرنابه تعالى نصرة مطلقة وأنمارأ يناها مقيدة امابالايمان وامابقوله انتنصروا اللةينصركم وهناسر منأسرار الله تعالى في ظهور المشركين على المؤمنين في أوقات فقد بره تعتر عليه انشاء الله في اورد حتى نؤمن به الاأن الاعمان اذاقوى في صاحب عما كان فله النصر على الاضعف والميزان بخرج ذلك وقولي هـ نداما كان القوله والذين آمنوا بالباطل فسهاهم مؤمنين واكن تحقق في ايمانهم بالباطل انهم ماآ منوابه من كونه باطلا وانما آمنوابه من كونهم اعتقد وافيه مااعتقد أهل الحق ف الحق فن هنانسب الاعان البهمو عاهو في نفس الامر على غيرما اعتقدوه سلاه الحق لناباطلالامن حيثما توهموه الجيد عاهو حامد بلسان كل حامدو بنفسه وبماهو مجود بكل ماهومثني عليه وعلى نفسمه فان عواف الثناء عليمه تعود المحصى كلشي عددا من حروف وأعيان وجودية اذكان التناهي لايدخل الافي الموجودات فيأخذه الاحصاء فهذه الشبثية شيئية الوجودوفي قوله وأحصى كل شئ عددا المبدئ هوالذي ابتدأ الخلق بالايجاد في الرتبة الثانية وكل ماظهر من العالم ويظهر فهو فيها وماثم رتبة ثالثة فهي الأخروالاولى للحتى فهوالاؤل فالخلق من حيث وجوده لايكون فى الاؤل أبدا وانماله الآخر والحق معه فى الآخر فأنه مع العالم أينما كانوا وقدتسمي بالآخ فاعلم المعيد عين الفعل من حيث ماهو خالق وفاعل وجاعل وعامل فهواذا خاق شيأوفرغ خلقه عادالى خلق آخو لأنه ليس في العالم شئ بتسكر روائد اهي أمثال تحدث وهي الخلق الجديدوأعيان توجيد الحيي بالوجودكل عين ثابتة لها حكم قبول الامجاد فاوجدها الحق في وجوده الميت في الزمان الثاني فازاد من زمان وجودها ففارقته اوانتفاط الحال الوجود الذي كان لها موت وقد يرجع الى حكمها من الثبوت الذي كان لهافن الحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغ وهي لانفرغ لعدم التناهي فيهافافهم وفي تقييدي مذاالباب فهذه المسئلة سمعت منشداينشد من زاوية البيت لاأرى له شخصال كني أسمع الصوت ولاأدرى لن يخاطب مذلك الكلام وهو

اوص فانكرائع \* لمنزل أنتراج في المناك عن \* لمقبول النصائح الدار للنية صائح وقد دعاك اليه \* فلا تجب بالنوائح وقد أناك رسول \* منه بخبر المنائح لقاء ربك فيها \* وفيه كل المصالح

فهو بالنسبة الى رؤية الله قريب وقديكون بالنسبة الينابعيد مثل قوله فى المعارج انهم برونه بعيد او نراه قريبا الحى انفسه التحقيق مانسب اليه عمالا يتصف به الامن من شرطه أن يكون حيا القيوم القيامه على كل نفس عما كسبت الواجد بالجيم لماطلب فلحق فلا يفوته هارب كالا يلحقه فى الحقيقة طالب معرفته الواحد



بهاقا بلة

ن سقیه

قدرفي

بعاوم

كلىشئ

5148

عماده

elist,

SINK

مها کل

4-6-5

ملسز

فلايؤثر

ندمهن

ناشرف

الالله

دالامن

النوسا

زخالى

الشهيا

لهمن

لاشساء

لبسمن

41692

طلوهو

للهوسلم

بوددنيا

نالنظر

فهمويها

يده فن

ا أول

من حيث ألوهتــ فلااله الاهو الصــمد الذي يلجأ اليــه في الامور ولهذا اتخذناه وكيلا القادر هو النافُّ الاقتدار فىالقوا بلالذي يريد فيهاظهورالاقتدار لاغير المقتيدر بمباعمات أيدينا فالاقتدارله والعمل يظار من أيدينا فكل يدفى العالم لهاعمل فهي يدالله فان الاقتدارية فهو تعالى فادر لنفسه مقتدرينا المقدم المؤخر من شاء لماشاء ومن شاء عماشاء الاول الآخر بالوجوب وبرجوع الامركله اليه الظاهر الباطن لنف ظهرفمازالظاهراوعن خلقمه بطن فمايزال باطنافلا يعرف أبدا البر باحسانه ونعمه وآلائه التيأنع بهاعلى عباده التواب لرجوعه على عباده ليتو نوا ورجوعه بالجزاء على تو بهم المنتقم بمن عصاه تطهيراله من ذاك فى الدنيا بافامة الحدودو ايقوم بالعالم من الآلام فانها كلها انتقام وجزاء خفي لايشمر به كل أحد حتى إيلام الرضيح جزاءالعفق لمافى العطاء من التفاضل في القلة والكثرة وأنواع الاعطيات على اختلافها لابدأن يدخلها القلة والكثرة فلابدأن يعمها العفو فانهلابد من الاضداد كالجليل الرؤف عاظهر في العباد من الصلاح والاصلح لانه من القاوب وهوضرب من الشفقة الوالى لنفسه على كل من ولى عليه فولى على الاعيان الثابتة فاثر فيها الاتجادوولى على الموجوادت فقدم من شاء وأخر من شاء وحكم فعــدل وأعطى فافضــل المتعالى على من أراد علقوافى الارض وادعى لهماليس له يحق المقسط هوماأعطى عكم التقسيط وهوقوله ومانتزله الابقدر معلوم وهوالتقسيط الجامع نوجوده لكل موجودفيه الغني عن العالمين بهم المغني من أعطاه صفة الغني بأن أوقفه على ان عامه بالعالم تا بع للعاوم ف أعطاه من نفسه شيأ فاستغنى عن الاثر منه فيه لعلمه بأنه لايوجد فيه الا ما كان عليه البديع الذي لم يزل في خلقه على الدوام بديما لانه يخلق الامثال وغير الامثال ولابد من وجه به عمد المثلءن مثله فهوالبديع من ذلك الوجه الضار النافع عالا بوافق الغرض و يما بوافقه النور لماظهر من أعيان العالم وازالة ظامة نسبة الافعال الى العالم الهادى عاأبانه للعاماء به عاهو الامرعليه في نفسه المانع لامكار ارسال مامسكه وماوقع الامساك الالحكمة اقتضاهاعامه فيخلقه الباقي حيث لايقب الزوالكافبة أعيان الموجودات بعدوجودها فلهدوام الوجودود وام الايجاد الوارث لماخلفناه عندانتقالناالي البرزخ فأمة الرشيد بماأر شداليه عباده فى تعريفه اياهم بأنه تعالى على صراط مستقيم فى أخذه بناصية كل دابة فانم الامن كلدابة فمأثمالا من مشيء على الصراط المستقيم الصبور علىماأوذىبه فيقوله انالذين بؤذون الله ورسوله فاعجل طم فى العقوبة مع اقتداره على ذلك وانماأ خوذلك ليكون منه مايكون على أيدينا من رفع ذلك عنمه بالانتقام منهم فيحمد ناعلى ذلك فأنهماعر فنابهمع اتصافه بالصبور الالند فع ذلك عنه ونكشفه فهذا بعض مأعطته حضرة الحضرات من هذاالباب فأنهاب الاسهاء وأماالكنايات فنقول فبهالفظا بامعاوهوا ذاجاءت في كلام الرسول عن الله تعالى أوفى كتاب الله فلننظر القصة والضمير ونحكم على تلك الكناية بما يعطيه الحال في القصة المذكورة لايزاد فى ذلك ولا ينقص منه والباب يتسع الجال فيه فلنقتصر منه على ماذ كرنا والله يقول الحق وهو مهدى السبيل انتهى السفر الثالث والثلاثون

## بسمالله الرحمن الرحيم

والباب التاسع والخسون وخسمائة في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة ﴾

للة فى خلق من نذير \* يعلمهم أنه البشدير وهوالسراج الذى سند ناه يبهر البابنا المنيد فى كل عصر له شخيص \* تجرى بانفاسه الدهور عينه فى الورى نظير ليس لا نواره ظهور \* الابنا اذلنا الظهور المناذلنا الظهور فنعن مجلى لكل شئ \* يظهر فى عينه الامور

اعلم

اعلمأيدناالله واياك بروح القدس ان هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب هوالباب الجامع لفنون الانوار الساطعة والبروق اللامعة و الاحوال الحاكمة والمقامات الراسخة والمعارف اللدنية والعاوم الاطمية والمنازل الشهودة والمعاملات الاقدسية والاذ كار المنتجة والمخاطبات المبهجة والنفثات الروحية والقابلات الروعية وكل ما يعطي الكشف و يشهد له الحق الصرف ضمنت هذا الباب جيع ما يتعلق بابواب هذا الكتاب عمالا بدمن التنبيه عليه من تبامن الباب الى آخره فن ذلك سر الامام المبين وما يتعلق بالباب الاول

ان الامام هوالمبين شرع من من شرع الامو رمينالعبيده منهاالذي في حقهم تدرونه منه وكذاك ما يختص في توحيده

الامام المبين هوالصادق الذي لا يمين بحلى مأنا عاط به العيلم وتشكل في مالكيف والمسكر وحات به الاعراض وفعل بالارادات والاغراض وانفعات له الاوعية المراض الدورالباهر وجوهر الجواهر يقبل الاضافات الكونية والاستنادات العينية والاوضاع الحكمية والمكانات الحكمية رفيع المكانة كثير الاستكانة علم في رأسه والاستنادات العينية والاوضاع الحكمية والمكانات الحكمية ولايفصل الا يميانية هو المحتولات الإيمانية ولايفصل الا يمي جيع ماسطر وما هو بمسيطر ماله وجود الا بماعيم ولايفصل الا بمايقيله هو الحصي لماعلم وجهل وفصل وأجل لسكل صورة في معين وله في كل صورة كون يمدو يستمد و يعتلم ويعتم منه الظرف وعاء منه المنافرة من المنافرة والمنافرة والمنام المنافرة والمنافرة وا

تنزهنا عن التــنزيه لما يه رأيناه بدل على الشبيــه وقلناذاك حظ الحق منا ، بعــلم الواحد الفرد النبيه

النزية تحديد المنزه والتشبيه تثنية المشبه فياولى تنبه وتفكر فيمن نزه وشبه هل حادعن سواء السبيل أوهل هومن علمه في ظل ظايل في خير مستقر وأحسن مقيل المنزه يخلي والمشبه يحلي و يحلي والذي بينهما لا يخلي ولا يحلي بلا يقول هو عين مابطن وظهر وايدرواستسرفه والقمر والشمس والعالم له كالجسد النفس في أم الاجمع ما في الكون صدع ان لم يكن الامركذلك في أم شي هناك والامرموجود لا بل وجود والحسم مشهود لا بل شهود و با نسب صح النسب ولولا المسب ماظهر حكم السبب قان قلت ليس كثله شي زال الظل والنيء والظل من وبا نسب صح النسب ولولا المسبب ماظهر حكم السبب قان قلت ليس كثله شي زال الظل والنيء والظل الرابع من ومن ذلك سر البدء اللطيف وماجاء فيهمن التعريف من الباب الرابع النالعالم علمه بدوه ين فهو علمة على من ما استترعين حتى يظهره كون رأينار سوماظ اهره وربوعاد اثره وكانت قبل ذلك عامره وناهيه وأمره فسألناها ما واءك باعصام فقالت ما يكون به الاعتصام فقالت ما يكون به الاعتصام فقالت ما يكون به المنافس المنافس وهي الحرسافلا تفسح والمجما فلاتعقل المرب المفرط وما تشهده الحواس وهي الصاعف فاسبه هو وبداله منسبه الخدف فعاتب سرى اللطيف من اللطيف فناسبه هو وبداله منسبه الخلاف فعاتب سرى اللطيف من اللطيف فناسبه هو وبداله منسبه الخلاف فعاتب سرى اللطيف من اللطيف فناسبه هو وبداله منسبه فعالم فعاتب سرى اللطيف من اللطيف فناسبه هو وبداله منسبة فع وبداله منسبة فعاتب سرى اللطيف من اللطيف فناسبه هو وبداله منسبة فعالم فعاتب سرى اللطيف فناسبه هو وبداله منسبة فعالم فعاله فعاتب سرى اللطيف فناسبه هو وبداله منسبة فعالم فعالم فعالم فعاله فعاتب سرى اللطيف فناسبه في وبداله منسبة في وبداله مناسبة و

والناف

ممل يظار

دم المؤخر ان لنفسه

م جاعلی

له من ذلك لام الرضيع

خلهاالقــاة حوالاصلح

نة فاثر فيها من أراد

ر معاوم الغني بأن

Majas

حه به عد

اظهرس

م المانع الكافياته

زخفامة

اتمالامن

ندابناصية ؤذونالله

رفع ذلك

لداسف

ت في كالرم

مالقصه

الحقوهو

وتوجهت منه عليه حقوقه فه فدعاه للقاضى العليم فطالبه الدى عليه مجرساه فداجزاء فه من عامل الجنس البعيد وصاحبه ليثوب من سمع الندا فيرعوى فه عنه ويعلم الله ان جانبه تظفر يداه بكل خدر شامل فه فاستعمل الارسال فيه وكانبه

هواللطيف في أسها ته الحسنى و مهاظهر الملا ألا على والادنى لما تجاورت تحاورت ولما نكاثرت تسام ت فرأن أنفسها على حقائق ما لها طرائق سهاؤها ما لها من فروج ومع هذا فلها نزول وعروج فطلبت أرضا تنبت فيها كل زوج بهيج فقالت المفتاح في النكاح ولا بد من ثلاثة ولى وشاهدى عدل لهذا القضاء الفصاد فقال العليم لا بد من بسم اللة الرحن الرحيم فهذا أيها الولى الشاهدان والولى فهذا كان أول تركيب الادلة و بعدهذا عرضت الشبه المضله ومن ذلك سركن والبسمالة فيمن عله من الباب الخامس قال الحلاج وان لم يكن من أهل الاحتجاج بسم اللة منك بمنزلة كن منه فذالت وين عنه فن تقوى جاشه واستدار عرشه وتمهدفون الاحتجاج بسم اللة عليه وسلم قال كن ولم يبسمل فكان ولم يحوقل فن ذاق ضاق واذا التفت الساق بالساق فاليه ترجع الامور اذ كان منه الصدور

الروحمن عالم الامرالذي تدري يكشل مانص لى في محمكم الذكر وان ربى بذاك القدر عرفي \* وكان تعريفه حقاعلي قدري

أشرقت أرض الاجسام بالنفوس كاأشرقت الارض بأنوار الشموس واعمام نفر دالعين لانهاما أشرقت الاجماحه فيهامن نور الكون وان كان الاصل ذلك الواحد فليس ماصدر عنه بامرزائد فعدد ته الاما كن لما أنزل نفسه فيها منزلة الساكن فللحقيقة رقائق يعبر عنها بالخلائق ومن ذلك سر" الكيف والمحكم وما لهمامن الحكم من الباب السابع

الكيفوالكم مجهولان قدعاما \* وقد فهمت لماذا جاءني بهما فهدما يبلغنا عاما بأن له \* فينا التحكم فانظر و به لهما

هوالببت المعمور بالقوى والذي كان عليه الاستوا محل الظهور المشرق بالنور كلة الحق ومقعد الصدق معدن الارفاق ومظهر الاوفاق محل البركات ومعين السكنات والحركات به عرفت المقادير والاوزان و به سمى الثقلان له من الاساء المتين وهوالذى أبان النور المبين حكم في النور بالقسمة وظهرت بوجوده الظلالات والظامة منه تتفجر بنابع الحكم وتبرز جوامع الكام يحوى على رموز النصائح وكنوز المصالح الشهادة سخافته والغيب كشافته يسترالغبه حتى لا يرى راء غيره يتقلب في جيع الاحوال ويقبل بذاته التصريف في جيع الاعمال ومن ذلك سر ظهور الاجماد بالطريق المعتاد من الباب الشامن

نجسد الروح للابصار تحييل \* فلا تقف فيه ان الام تضليل قام الدليل به عندى مشاهدة \* لما تنزل روح الوجى جبريل

البرزخماقابل الطرفين بذاته وأبدى لذى عينين من عجائب آياته مايدل على قوته ويستدل به على كرمه وفتوقه فهو القلب الحق والذى فى كل صورة يتحقل عليه الاكابر حين جهلته الاصاغر فله المصاء فى الحكم وله القدم الراسخة فى الكيف والكيف والمسائية الغرور له النسب الالهى الشريف والمنصب الكيافي المنيف تلطف فى كثافته وتكثف فى الطافته يجرحه العقل ببرها نه ويعدله الشرع بقوة سلطانه يحكم فى كل موجود ويدل على صحة حكمه عما يعطيه الشهودو يعترف به الجاهل بقدره والعالم ولا يقدره والعالم ولا يقدره والعالم ولا يقدره حكمه عالم ومن ذلك سر المارج فى الوالج من الباب التاسع

النار

الناركالنورفي الاحراق قدشهدا ، لذلك الام مامولاي قدعبدا فالكل دانبه والكلدانله ، له التحكم فينا كاما وردا

أول جواد كاحين أمر فأى وأول من قدح في النهبى من نهبى وما انتهبى سن الخلاف في الائتلاف فاظهر النقيض ليعرف الحبيب من البغيض امتثل الامر في ايشقيه وحل به ما كان يتقيه بحالف الردى و يخالف الحدى ولا يترك سدى ومع اتصافه بالخوف لا يبرح في معاملته بالحيف فاذا جنع منهم من جنع الى ربه طائعا وكان لباب سعادته قارعا لم يحسن أحديقرع قرعه وكان الحق بصر موسمعه ان سمع انصت وان أسمع أبهت ومن ذلك سر النور في الخفاء والظهور من الباب العاشر

الشمس مشرقه الشمس محرقه \* بنورها فهي نور حكمه نار وليس يعبد دها الاأخ عمه \* ندب جليدله في القلب آثار

أشرف الانوارحين شرقت وتميزت بها الاعيان فافترقت فأغنت الاشارات عن العبارات فنها من هيم فنهيم ومنهامن حكم فتحكم فلكل عين مقام معلوم وحدم سوم فنه مرموز ومنه مفهوم يحلقون نفوسهم كايشاؤن وفأى صورة شاؤها يتحق لون هم الحدادون والحجاب ولهم الظهور والحجاب ان هذالشي عجاب يكترون التكبير ويحفون بالسرير طم المقام الاشميخ ومنز لهم بين الله والعلماء منافى البرزخ فاصحاب النسب منهم عندار باب الفكر هم الحلفاء من البشر يعلم ذلك من تحقق بالنظر واعتمد على ماجاء به الكشف والخبر فى مجارى العبر والعقول من حيث أداتها قاصرة عن درك هذا العلم اطموس عين الفهم ومن ذلك سر الافتتاح بالنسكاح من الباب الأحد عشر

أما في الوجود باب من وعليه منه قفل فأنابه مل بوجه منه و بوجه أنا أهل القول من القائل في السامع فظهر ظهور المصباح التوجه سبب القول والشكو بن على التعيين في الحول الفاهر لنزول الباطن الى الظاهر وهذا فكاح بين المعنى والحسوالا مم المركب والنفس ليجمع بين الكثيف واللطيف و يكون به التمييز والتعريف وان خالف تركيب المعانى تركيب الحروف فهو كلاف المعروف ثم ينزل الامر الذكاحي من مقام الافتتاح الى مقام الارواح ومن المنازل الرفيعة الحمايظهر من نكاح الطبيعة ومن بيوت الاملاك الى نكاح الافلاك لوجود الاملاك ومن حركات الازمان الى ظهور المولدات التي أخوها جدم الانسان ثم تظهر في الاستحاص الى نام ومناص فالنكاح ثابت مستقر ودائم مستمر ومن ذلك سر الدور المستدير والاستواء على السرير من الباب الاثن عشرة

استوينا على السرير لامر ، هـو دور والدورعم كانه فاستدارت بناالاموروحارت ، حـين خزنا جنابه وجنانه

الدهر حول قلب ولهذا يتنقع في الصورو يتقلب لولااستدارة الزمان ماظهر تالاعيان ولولا الماوان ماكان الحدثان بشكر ارالفصول يدوم حكم الاصول و به ظهور الانعام هناو في دار السلام انمادار السرير ليحيط بالكائنات عم التفصيل والتدبير فيها شرالا موريداته و يهبها ما يناسبها من هباته فان الخزائن لديه وفي يديه فالولا الاحاطة والدور ما تكن ولا كان له ماسكن فلانفوذ للمحاط به فانتبه ومن قال بالحور في الدور تعوذ من الحور بعد الكور ولا يقول بالحور الامن لاعم له بالتسمير ولا يعرف قبيلا من دبير الامرامام والقول بالقهقرى خلف من السكارم ومن ذلك سرة الفرش و حلة العرض من الباب الناث عشر

أنافى الفرش وجـــود \* ووجودالفرش عرشى اذا كنت اماما \* كانت الاكوان فرشى أرواح وصور متكون على مدر وأعدية ومراتب لها طرق ومذاهب فالارواح والصور بين ملائكة وبشر البشر لمباشرة اليدين والملائكة للتردّد بين العين والعين من لاأبن الى اين ومن أين الى لأبن ومن أبن الى أبن

( ۲۶ - (فتوحات) - رابع )



ن فرأت افيها كل

Lating Kit

اعرفت

زمن أهل

عهدفرشه

اقبالساق

(عاحمل

بنفسفن

ابالاابع

نالارفاق

من الاساء

جرينابيع

سترالغيره

والاجاد

مه وفتونه

元山道。

المالية المعالمة

الملكامد

ومن الأين المالأين فبين من والم ظهر الملآن الاسفل والاعلى فالعرش حاصل محول والام فاصل مفصول والعالم فاضل مفصول والعالم فاضل مفصول والفرش مهادموضوع ومباح غير بمنوع يحكم فيه الطبع وان قيمه الشرع ولولا العين ماظهر التقييد حكم في الكون فاوزالت الحدود لزال التقييد والسبيل الحزوالها فان بقاها عين كالهابها محت المناضلة وبانت المفاضلة العرش فرش لمن استوى عليه والامر منه بدائم يعوداليه من غير رجوع على عقبه بلهوعلى ذهابه في منه هيه ماثم غايه فيرجع والالا حاطته نهاية فيتصدع وليس وراء الله من غير وجو والاولى عند البعين والمالية والمنافق والإعلى عشر لما انقطع أنباء النشريع على الانباء عنهم ومن ذلك سر النبوتين وما لهما من العين من الباب الرابع عشر لما انقطع أنباء النشريع على الانباء الرفيع فانه يم المنافق المنافق المنافق فله المحات والانفاس والنفحات الاجتهاد شرع حادث وبه تسمى الحارث الاجتهاد شرع مأذون فيه لامام يصطفيه لايزال البعث مابق الورث وهذا المال الموروث لا ينقص بالانفاق بلسوقه أبدا في نفاق فثله كشل المصباح الذى لا يعقبه صباح للشمس ظهور فى السورتين بالصورتين فهى بالقمر نور و بذا تهاضياء و بحالتيها يتعين الصباح والمساء فتخفى نفسها بنفسها اذا الوارث قريه ونبوة النبي والداعيه سر اوجهار اولبعث المحون بالليل الاليلى الداج ثبت للشمس اسم السراج فنبوة الوارث قريه ونبوة النبي والبور شمسيه فاجتمعتا في النبوة وفاز القمر بالفتوة

فانشمس طالعة بالليل في القمر به مع الغر وب وماللمين من خــبر عجبت من صور تعمليك في صور به ماعندها مثل نو را لعين بالبصر فطاعة الرسل من طاعات مرسلهم به ومالعـــين رسول الله سن أثر به ان قال قال به لا بالهوى فلذا به يعصى الاله الذي بعصيه فاذ كر

ومن ذلك سر اطفاء النبراس بالانفاس من الباب ١٥ لما كان القائل له من اج الانف عال كان للنفس الاطفاء والاشعال فان أطفأ أمات وان أشعل أحيا فهو الذي أضحك وأبكي فينسب الفعل اليه والقابل لا يعول عليه وذلك لعدم الانصاف في تحقيق الاوصاف مع علمنا بأن الاشتراك معقول في الاصول لقابل الاعانة ولا يطلب منه الاستعانة فهو الجهول المعلوم عليه صاحب الذوق يحوم وحكمه في الحدث والقدم يظهر ذلك في اجابة السائل وهندام عنى قولنا القابل لولانفس الرحن ماظهرت الاعيان ولولاقبول الاعيان ما تصفت بالكيان ولا كان ما كان الصبح اذا تنفس أذهب الليل الذي كان عسعس

فلولا الليلما كان النهار ، ولولاالنو رماوجـــدالنفار

نفرت الظلم لا كوانها لالاعيانها فان العين لا تذهب وان اختلفت عليها الاحوال فسجو دالظلال بالغدة والآصال سجود شكر واعتصامهن استدراج المحي ومكر ومن ذلك سر" الاوتاد والابدال وتشبيههم بالجبال من الباب ١٧ أرواح الابدال أعيان الاملاك من نيرات السبعة الافلاك وقطعهم فلك البروج ما يتصفون به في المقامات من العروج وحلوطم بالمنازل ما يستقباونه من النوازل ولذلك قسم عليهم الوجود بالنحوس والسعود فعزل وولاية والملاق وكفاية والاوتاد مسكنة لكونها متمكنة فلها الرسوخ والشموخ ومع هذه العزة والمنع وقوة الردع والدفع فلابد من صير و رتهاعهنا منفوشا وهبامنبثا مفر وشا فتلحق بالارض لا لادكاكه وقوع الواقعة التي ليس لوقع الماجيك وهما دليلان على وقوع الواقعة التي ليس لوقع الماذبة غافضة رافعة أول علم حصل للعالم بالمتعلم السماع بالايقاع من الله فقال كن لمعدوم لم يكن فظهر عين الاو زان في الميزان وليس سوى الانسان فظهر بصورة الحق ونزل عند ممليك مقتدر في مقعد صدق وكانت الامامة علامه والحلافة من البراك والبسيط فساح في الانفساح وصال باد تصال فأخذ الوجد في الايجاد وتحرك عن موطن ثبوته يستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال باد تصال فأخذ الوجد في الايجاد وتحرك عن موطن ثبوته يستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال باد تصال فأخذ الوجد في الايجاد وتحرك عن موطن ثبوته يستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال باد تصال فأخذ الوجد في الايجاد وتحرك عن موطن ثبوته وستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال باد تصال فأخذ الوجد في الايجاد وتحرك عن موطن ثبوته وستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال باد تصال فأخذ الوجد في الايجاد وتحرك عن موطن ثبوته وستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال باد تصال فائد وستحقه المركب والبسيط في عن موطن ثبوته وستحرك وستحرك المحتود عليا المورد وستحرك وستحرك وستحرك وستحرك وستحرك والمحرك وستحرك والمحرك وستحرك وستحرك وستحرك والمحرك والمحرك وليا والمحرك والمح

441

لاعين الاشهاد وماثم اشهادالا الاسماء التي تكونت أحكامهاعنه وظهرت الرهابه منه فبالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشهود

فاولا الصيد مانفر الغزال ، ولولاالصدماعةب الوصال ولولا الشرع ماظهرت قيود ، ولولاالفطر ماارتقب الهلال

ولولا الجوع ماذبات شفاه \* ولولا الصوم ما كان الوصال ولولا الكون ما انفطرت ماء \* ولولا العن مادكت جمال

\* ولولاما أبان الرشد غيا \* لماعرفت هداية أوضلال

ولا كان النعيم بكلشى « ولاحكم الجلل ولاالجال أرى شخصا له بصر حديد « له الامرالمطاع له النزال »

\* وآخر ماله بصر و يرمى \* ولاقوس لديه ولانبال ،

فسيحان العلميم بكل أمر و له العمل المحيط له الجلال الجلال اذا نظرت اليه عنون قوم ، بلاجفين بداهم الكال

فوقتالابرون سوى نفوس ، مبعسدة وغايتها اتصال

ومن ذلك سرمن منح اير بح فلنفسه سعى فكان لما أعطى وعا من الباب السابع عشر اذاما كنت ميدانا ، فلن فيه اذا كانا فانى لست أنفيه ، لذاسميت انسانا

لما انتقل العلم اليه بقوله حتى نعلم سكت العارف الماسمع ذلك وما تكام وتأول عالم النظر هذا القول حنرا من جاهل يتوهم ومرض قلب المشكك وتألم وسر به العالم بالله الحمهم ولكنه ما تكام ال تكم وقال مثل ما قاله الظاهرى الله أعلم فالالحمي علم والحدث سلم فاجد الله الدي على شكره والزم فاذاراً بتمو بفر ق بين الحد والنم قل له لا تتقدم فتندم فان جدارك تهدم وظهر المعمى فا من من كان بالامس قد أسلم فاذا المعطى عين الآخذ فعلى نفسه تكرم فهذه شعائر الله من عظمها عظم فعظم ومن اهتضمها الخيص فدأ سلم فاذا المعطى عين الآخذ فعلى نفسه تكرم فهذه شعائر الله من عظمها عظم فعظم ومن اهتضمها الغيوب والظلم ذوات الثنايا الغر واللم في أخذ بهم ذات المهين على الطريق الام لينظر سائر الام ما خصت به أمة من أوقى جوامع الكام وفنون الحميم علي ما خصت به أمة من أوقى جوامع الكام وفنون الحميم علي الله والم في الله على الموالية والمنابس المعام والموالية والمنابس الله على الله أن جاءت دورة الميزان الذي عدل حين حكم فهو واضع الشرائع و رافعهار وحاونف وعقلا وحساخط ذلك كاه في اللوح المحفوظ القلم ومن ذلك سر التعبد في الماء والطبن ما خرت طينته وماعلم وأخرت طينته صلى الله تعلى الله تعلى اثنتين وأحيانا اثنتين ظه في غيو بنا المتحد الموالي و على الماء والموالي وعرت الفرائض المرابض ما الماتم فقر بنا ها فتحد الماء ومن والعام الما في والعام طايا فر حت تجارة الاوراد وظهر الرشاد في حق الادب المتاد فق عد نا بالحق في مقعد الصد ق بنعت القائم على كل نفس عا كسبت والعالم بها المتسبت فعند ما طلع في هاسعى بين بديها نورها في مقعد الصدق بنعت القائم على كل نفس عا كسبت والعالم بها المتسبت فعند ما طلع في هاسع بين بديها نورها وقد مقعد الصدة وسلم المناورة أجرها فاؤد الاحرك شدة في المناورة المنابسة والعالم المنابسة والعالم المنابسة والعالم المنابسة والعالم المنابسة والعالم المنابسة والعالم أما المتسبت فعند ما طلع في هاسعى بين بديها نورها وسلم والمنابسة والعالم المنابسة والعالم المنابسة والمنابسة والمنابسة والعالم المنابسة والمنابسة والمنابسة والمنابسة والعالم المنابسة والمنابسة والمنابسة

بنعتك لابنعتى كان وردى ، فجدك فىالتهجدعين مجدى

عهدتك اذاأخذت على عهدا ، وفيت به فاوفى لى يعهدى

وعدت كاوعدت وقات عني ، بأني صادق في كل وعسدي

وأنت الصادق الحق الذي \* لميزل فيجده يعاولجدي

بحدى قد عامت عاوجدى مل حدالاله بعين حدى

Y) CA

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

DFG

فاصل

قساره

ا فان

وداليه

راءالله

امنقول

الاناء

رمادت

JUIL

ور فی حها اذا

وفنوة

الاطفاء

ل عليه

إ يطلب

السائل

UK Y

الآصال

140

مات من وولاية

والدفع كهامن

الوقعتها

زانى

: علامه

لملطعا

فقل الحامدين بنا أفيقوا \* فد الحق فى تقييد حد في الاطلاق تقييد نزيه \* وما الاطلاق فى حدى تعد

والمدأ ثران من الطبيعة يأخذهما الحد والعلم المستفاد للعليم يعرّ الحديث والقديم فان عاندت فافهم قوله تعالى ولنباونكم حتى نعلم وبماحكم به الحق على نفسه فاحكم ولاتنفر دبعقلك دون نقلك فان التقليد في التقييد قيد الخليفة بالنظر فى عباده حين أهبطه الى مهاده فقيده حين قلده ولهمقاليد السموات والارض وبيده ميزان الرفع والخفض ومع كونه مالك الملك فهوملك الملك يؤتى الملك من يشاءو ينزع الملك ممن يشاء ويعزمن يشاءو بذل من يشاءبيده الخيروهوعلى كلشئ قدير ولبس كمثله شئ وهوالسميع البصير وماجزر بعدالمدفأنه تنبيه على ان الزيادة نقص فى الحدف الجزر الاليكشف ماسترعلم الحق بناقد يكون معاومالنا وأماعامه بنفسه فلايعلم لعلو قدسه وهوقوله صلى الله عليه وسلم والأعلم مافى نفسك فانى استمن جنسك فأنت الجنس الذى لا يتنوع لما يعطيه الحي الامنع ولولاتجليه في صور الاطة ما تنعمت به النفوس الفا كهة ومن هناقات أنت الجنس وهو الاصل الذي برجع اليه والاس ومن ذلك سرَّ النافلة والفرض في تعلق العلم بالطول والعرض من الباب ٢٠ من كان علته عيسي فلا يوسي فأنه الخالق المحبى والمخلوق الذي يحبى عرض العالم في طبيعته وطوله في روحه وشريعته وهذا النور من الصبهور والديهور المنسوب الى الحسين بن منصور لمأر متعدارتني وفتق وبر به نطقى واقسم بالشفق والليل وماوسق والقمراذا اتسق وركب طبقاعن طبق مثله فانه نورفي غسق منزلة الحق لديه منزلة موسى من التابوت ولذلك كان يقول باللاهوت والناسوت وأين هوممن يقول العين واحدة ويحيل الصفة الزائدة وأين فاران من الطور وأين النار من النورالعرض محدود والطول ظل بمدود والفرض والنفل شاهدومشهود ومن ذلك سر التو الجوالتخالجمن الباب الاحدوالعشر ين التوالج نكاح والتخالج ولادة في عالم الملكوت والشهادة من توالج الليل والنها رظهرت خلج الاعصار فتميزت الايام والاعوام والشهور وجع الدهر بالدهورلولاحكم الشمس ماظهر فى عالم الاركان ذونفس ونفس تعددت المنازل بالنوازل الابل النوازل عينت المنازل فاتبعها العددوما بالدارمن أحد فان وقع استثناء في هذا النفي فهومنقطع وهذا أمر لايند فعومن ذلك سرالمنازل والنازل من الباب ٢٧ للنزل الاين وللنزلة العين فالامر والشان فى المكانة والمكان والنازل من معناه في منزلته وفي منزله من حيث صورته للقرآن سورهي منازله وله آيات هي دلالله وفيم كلمات هي صوره وله حروف هي جواهره ودرره فالحرف ظرف ان هي منعوتة بقاصرة الطرف والمكامات في الكلام كالمقصورات في الخيام فلاتجز لمفهوم الاشارات ولانجزعن مدلول العبارات في اوقع الاعجاز الابتقديم عن الجازف كله صدق ومدلول كله حق والامر مابه خفاء وان كان في نسبة المناسبة الطاب بالاتيان بسور مثله جفا فماأرسل رسول الابلسان قومه فتأتل ومن الله المعونة فاسئل ومن ذلك سر الصون وطلب العون من الباب ٢٣ الصون حفظ فى الاولياء عصمة فى الرسل والانبياء فكان من تعبيره فها عن الله يبلغه انه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذاهوزاهقوالآخرفىأثرهلاحق فانالتكليفوان كانحقافانهزائل كماانه عرضمائل فللدنياحكم ليس لاختها والام لاننكح على بنتها بل البنت اذالم تكن في الحرفهي في بعض المذاهب حلال وان تكحت أمها بالشرع لذى بحرطلب الاعانة دعوى من صاحب بلوى انماتسدل الاستار والكلل من أجل المقل اياك والنظر فقد يكذب الخبر الخبرالاستعانة بالصبرحبرة بين التخيير والجبر والاستعانة بالله تؤذن بالاشتباء ومن انبع المتشابه فقد ضلوزاغ وماعلى الرسول الاالبلاغ ومنالزم الحكم فقدتحكم واللة يقول الحقوهو يهدى السبيل فأنه الكفيل ومن ذلك سر الاشتراك بين الشرائع من حكم الزوابع من الباب ٢٤ اعلم ان الزوابع تكون بحكم الشرائع والطبائع ولذلك تعلووتسفل ونترقى وتنزل ومعاله كل وصف من هذبن كياني وهو نعت المي فالعلق مايشك ف الدليل المعقول والنزول ثبت بخبر الشرع المنقول فصاحب الخلافة والا مامة مسكنه بين نجد وتهامه فله المجد الشامخ

بتعصيله

بتعصيله علم البرازخ فله التمييز والنقدوللة الامرمن قبلومن بعدو يومنذ يفرح المؤمنون بنصر الله لفرح امامهم وسيدهم وعلامهم وعلم السياسة لاصحاب الرياسة فكل رئيس مدبرسؤوس على قدر ماهو عليه المرؤس ماكنا خيرامة أخوجت للناس الاوكان نبينا صلى الله عليه وسلمسيد ولدادم من غيرشك والاالتباس فهو بناونحن به فانتبه ومن ذلك سر اختصاص أنواع الانعام بالايام من الباب ٢٥ كل حليم أوّاه اذاذ كرنه بأيام الله نهجت به منهج الانتباه ولاينتبه الاالنائم ولايوقظه الامن هوعلى كل نفس بما كسبت قائم انمانابت الايام مناب النعم لانها الآنية بأنواع الكرم الزمان حافظ اذكان له الاحتواء وبهيكون الانحراف والاستواء ولماعنده من السعة حاز الفصول الاربعة فالزمان يحكم فىالاركان بتعاقب الماوان الموجبان الحدثان فصور تحدث وتمر وأحوال تسوء وتسر فأدوار تدورونجوم تطلع وتغوروا يام وجع وسنون وشهور يعين تصريفها حوادث الدهور فاليوم ليل ونهار والشهر يحق وابدار والسنة تكرار والجعة سبعة أدوار وحكم الطرائق في الساعات والدجات والدقائق ومازا دعليها من نوان وتوال فازادفهي رقائق تمدالحقائق ومن ذلك سرالرموزوالكنوز من الباب ٢٦ رموز النصابح كنوزالمصالح فالناصح لمافتقهالدهرناصح والعمل بالصالحشيمة كل عبـــدصالح الاتراءكيفأقام الجـــدار فأنهمن مصالح الايتام الصغارولم يطلب على ذلك أجرابل قال سأحدث لكمنه ذكرافاما أخبره انقاد الكليم اليه وعولفها أنكره عليه فانصف العبد المرحوم واعترف وقال اصاحبه كل واحدمنا على علم لا يعلمه الآخر وهناوقف فلماعلم فضله عليه سلم الامورأ جعها اليه ومن ذلك سرسجو دالظلال بالغدة والآصال من الباب ٧٧ انفت الظلالمن السجودللشمس لماهي عليهمن شرف النفس فاستدبرتهاني هذه الاوقات وامتدتساجدة لمن بيده ملكوت الارض والسموات حين سجد لهمامن يزعم أنهمن أهل التمكين وتعبدت من يدعى العقل الرصين ولمارأت ااظلال طلب استشراف الشمس عايه التنظر اليها تقلمت وانقبضت تطلب أصلها لتبين فضلها فسلم ترطا الشمس عيناتستعبده بنورهاالسرعة نفورها ولولاعناية الاصل ماصح لحاهذا الفضل ومئ ذلك سرالتكييف في المشتى والمصيف من الباب ٨٨ لايعلم الرب في الحافرة الامن عرف الاولى والآخرة من كان ظاهر ممصيفا فباطنه مشتى فيجمع مابين أبن ومتى ومن كأن ظاهره مشتى فباطنه مصيف فليتقنع في الحالين بالنصيف وهمامن أحوال التكبيف الكيف عال الاجسام ومحال الاوهام يعم الكائف وله في البسائط لطائف وزمان الاعتدال ماله من زوال ومن ذلك سرتنز يه أهل البيت عن الموت من الباب ٢٩ قدوس سبوح رب الملائكة والروح بذهب الارجاس ويقى شرالوسواس الخناس وموت الجهل أشرموت وقدعصم اللةمنه أهل البيت فلايقدرهم حق قدرهم الامن أطلعه الله على أمرهم ومن اطلع عليه استند في الحال اليه فهو أعظم مستند وأوثق ركن قصد فاستمسك بحبهم العقبي فأنه ماسال عليه السلام منا الاالمودة في القربي ومن ذلك سر الراكب والفارس والقائم والجالس من الباب ٣٠ للراكبالقدغر وللفارس الكر والفر وللقبائم الانفياق وللجالس الارفاق فمن ركبهم يعطب ومن تفرس لم ينكب ومن قام نام ومن جلس بئس فيا أهـ ل الركاب عملكم في تباب ياخيل الله اركبي واسلكي سبيل مذهبي وياقائمين على النفوس بالرزق المعنوى والمحسوس تواصوا بالحتى وتواصوا بالصبر وياجلساء الحق في مقعد الصدق احذر وا من المكر وتواصوا بالشكر ما أباح الله نكاح الاربع الالحيازتها القام الاوسع ولولا السعة التي فيالار بعة ماضمت العشرة الموصوفة بالكال لمن اعتبره تلك عشرة كاملة في الايام المتواصلة ثلاثة فى الحبح وسبعة اذارجع وقطعكل فج العشرة أوّلالعقود ومنهاتتركب الحدود الراكب يرى مالا يراه الفارس والقائم يشهدمالايشهده الجالس شأن الامير الاستواء على السر بر والخادم بين يديه قائم فهو السيد وان قام بين يديه فانأمو ره مصروفة اليهوهم ايصرفان الركاب والخيل تأو يبابالنهار وآسادا بالليسل فافتكروا واعتبروا ومن ذلك سر الاصول في الفصول من الباب الأحدوالثلاثين لولاالفصول المفومة مامارت البيوت المظلمة لولاالفصول ماأبانت الحدود الاصول بالفصول المقسمة ظهرت الرحمة والمشئمة بالفصل تميز الرب



دوالجزر له تعالی

را خليفة

انالوقع

مذلمن

ن الزيادة

وهوقوله ىالامنع

صبهور

وماوسق

ولذلك

أن النار

يخالجين

ارتخع

هذا الني

س والشان معي دلاله

BULL

مساحقت ك

رمثلهجفا

لباب ۲۳ على الباطل

Mahiell

ايحتأمها ك والنظر

سبيل فأنه

كالشرائع

مفال ا

المحدالشاغ

MAD &

من المربوبوبه اله لا الحب بالحبوب فبالفصل علم الحب انه هالك والحبوب مالك لايرد الفصل الاعلى وصلفاو عنواندو به قام ميزانه الفصل خلاء محدود والمفصول ملاء مشهود وهو يحل محل الوصل فالوصل خلا مشله ومثل المائل شكله فالفصل والوصل ضرتان هما من الله نعمتان ومن ذلك مر تدبير الاكسير من الباب ٣٧ الأكسير سلطان يقلب الاعيان حكمه حكم الزمان لكنه أسرع في الحدثان ومع سلطانه فهو في حكم القابل والى ما يقبله بالفحلما يل فالحجز والقصور سارفي جيع الامور وعدم الاستقلال يقطع بالآمال لولاالمرض ما كان التدبير ولانزل الأمير عن السرير ولالحق الذهب بالقزدير ولاقام عطارد مقام الاكسير بالاكسير ولاذهب النحاس بالذهب ولولم ترجع العادن الىأصل واحدماسميت بالناقص والزائد وأصل اعتلال الابدان بالزيادة والنقصان والطبب الماهر هو المدبر الأكاسر لايزال من أجل الفضه والذهب يتاو سورة أبي لهب تبت يداه وما كسب فهو يسمى في اقامة الميز أن واعتمدال الاو زان و محافظ على أقامة نشأة الانسان في شهرنيسان فانهشباب الدهر وأوان الغمر والزهر ومسرح النواظر فى لنواضر فاعلم واذاعامت فالزم واذا لزمت فتكتم ومن ذلك سر" النية في الموحمدين والتنويه من الباب ٣٣ لما لم بصح وجود العمين الحمادث المعرض للحوادث الابوجو دالاثنين والثااث وذلك تركيب المقدمات لظهو والمولدات بنكاح محسوس ومعقول على وجه وشرط معقول ومنقول فوافق العقل النقل وساعد الطبع السمع ألانرى الأمرموقوفا على اقت دارنا فذوقول كاحكمت بهبراهين العقول فمن دغار في نوقف الاثنين على النااث قال بالتوحيــ د في وجود عابن الحادث ومن نظر الى هذين قالمع وجود الزائد بالاثنين ورأوا الامر بين ظلمة ونو روغم وسرو روفال فى الكلام الذي لايد خله ريب ولامين ومن كل شئ خلقناز وجين وما تمغير هذين فالأله واحدوالفائل بغير هذا يضرب في حديد بارد ومن ذلك سر أنفاس الجلاس من الباب على من جلس رأس وهو قوطم من ثبت نبت الجايس أنبس الذاكرون الله الله جليسهم واذا كان جليسهم فهو بالذكر أنبيهم ومن جالسك فقد جالسته فانتم جلساء الحق وذلك هومقعد الصدق ثم يفترق الجلوس فاما أن تجلس اليه واما أن يجلس اليك فان جلس اليـك كان في مقام حتى نعـلم فان فهمت فالزم وان جاست اليه أفادك ظرائف الحـكم وأناك جوامع الكلم فقديستفيد المفيد ويفيد الستفيد أهل المجالس والجلوس هم المقدمون والرؤس كلمن جلس خدم وكلمن قام ندم لولا قيام الجدارماانهدم ولولااقامةالنشأة الانسانية الىأرذل العمر ماسمي الهدم القائم متمسرض لهبوب الانفاس والمتحرك فىقيامه متصف بالذاهب والخناس فتعقذوا بربالناس منشر الوسواس ومن ذلك سر" إلجرس واتخاذ الحرس من الباب ٣٥ الجرس كلام مجمل والحرس باب مقفل فن فصل مجمله وفتح مقفله أطلع على الأمر العجاب والتحق بذوى الالباب وعرف ماصانه القشر من اللباب فعظم الحجاب والحجاب الاجمال حكمة وفصل الخطاب قسمة لازالة غمه في أمو رمهمه يحيحو بة بايال مدلهمة والحرس عصمه فهم أعظم نعمه لازالة نقمه صاصلة الجرس عين جمحمة الفرس ومن ذلك سرتمهيد موسى لعيسى من الباب ٣٦ التوراة أول جيل أمن بالانجيل وأول نورظهر بالزبور موسى خرج في طلب النارفورى زناد الافعال فاء بالتو راة وهو بحمد الآثار موسى حيى بعيسى لانه روح عيسى كلة من كام موسى فاشبه نور يوح كام الله موسى تكايا وسلم على عيسى تسليا وماسلم عليه الابه ليتنبه ويسلم على ابن خالته بنفسه لتتميز رتبة بومه من أمسه فيرتفع اللبس باليوم الذي بين الغدو الامس كل متقدم من الرسل بشير وفي أمته نذير يعملم بالآني و بحرض على صحبة المواتى مانشأ الخلاف الامن عدم الانصاف وماثم الاخلف لان الذي خلف من سلف خلف لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلف لانه أنصف ومن ذلك سر حال الانباع في الانباع من الباب ٧٧ لولا حكم الانباع ماسموا بالانباع انباع الرسل هم المتحققون بالسبل من سلك سوى سبيله حدفى فعله و قيله الامر صادق وصديق فلابد من نابع ومتبوع منذا هوالتحقيق حقيق على أن لاأفول على الله الاالحق فانى بالله أسمع وأبصر وأنطني



فالزم تعلم ومن ذلك سرّ مالاينال الابالكشف الصرف من الباب سم وليس الاعلم التجلي والتداني والتدلى وكذلك ماينتجه التحلي بالاسهاءمن عاوم الانباء وكل علم موقوف على الحس فحافيه لبس وماينتجمه الفكر فلا يعولعليمه فانالنكر يسارعاليه وأماقوله ومارميت اذرميت فقما ثبتلك مارأيت ودل قوله والكن الله رمى على أمريستوى فيه البصر والاعمى فيداللة أيدى الا كوان وان اختلفت الاعيان فعدعن النظرف الصور فأنها محال الغير وقل رب زدنى علما لتحدث حكما ومن ذلك سر" العزل والولاية في الضالالة والهداية من الباب ٣٩ يتضمن العزل الولاية تضمن الضلال الهداية الهدى الى الضلالهدى فاياك أن تجمل الضلالة سدى الضلالة حيرة ولولم تكن ذاتية لاوجبنها الفيرة لو لم تكن الضلالة انتهك حماه وكان إدراكه في عماه لاعزل الامن ولاية ولاضلال الابعدهداية وماكان الله ليضلقوما بعد اذهداهم حتى يبين لهممايتقون وهـنامن الم الخز ون المصون من أضله الله على علم فهوصاحب فهم والله الوالى من اسمه المتعالى ومن ذلك سر المجاورة والخاورة من الباب . ٤ الحاورة لأنعقل من غير مجاورة الحاورة مراجعة الحديث في القديم والحديث الجار أحق بصقبه من صاحب نسبه فانكم بالاصل من أولى الارحام ومن أهل الالتئام والالتحام لايشترط فى الجوار الجنس فالمعطم فى ابس الله جارعبده بالمعية وان انتفت المثلية والعبد جار الله فى حرمه ومطلع على جرمه وهي أعيان كلمات الله التي لاتنف و لا تبعد فتبعد ومن ذلك سرالنهار والليل والحرمان والنيل من الباب الأحد والاربعين النهار معاش والليل لباس فالنيل وجدان والحرمان افلاس فقدارتفع الالتباس النهار وكة والليل سكون والحروم من الخاق من بقول الشئ كن فيكون فظهر المنازع بالتكوين وحصل التعيين في الكثرة لوجودالتكوين فماجني على التوحيد الاالكون ومانازعه الاوجودالعين فصاحب اللوامن يرى الجق عين السوى ومن ذلك سرالفتوّة المختصة بالنبوّة من الباب ٤٢ الفتى لايعرف أبن ومتى أينه دائم مستقر و زمامه حال مستمرا لتحمأزله بأبده فلاأول ولاانقضاء لامده لابعرف الاجل المسمى ولايقول بفك المعمى الماوان بحكم الفتيان تصرفهما أحوالمم فأعمالهما أعماطهم وعتى ماتفتي ولاسمى بفتى غاية الفتى الخلفل اسداخلة غار بالرقباء فقطعهم يعذاذا وانتخذال كبيرملاذاتم أحالهم على ماأوجي لهم ومن ذلك سر الحاق الشبه بالشبه من الباب ٢٠ لولا الشبه ما كانت الشبه فالظلال أمثال وأى أمثال من أعجب الامر في الظل مع المثل ان النور يصوّره وهو ينفره والجسم بقرّره ويشبته لانه منبته في لسان الامة من أشبه أباه ماظلم أمه أسهاؤه الحسني أسهاؤنا فعلى النسبه قام بناؤنا وأحكامنا أحكامه فنحن بكلوجه شءائره وأعلامه فتعظيمنااياها من تقوىالقاوب وفتح الغيوب ومن ذلك سر التصرف فالفنون من شأن أهل الجنون من البابع ع الفنون أعيان الشؤون والشؤون هوية المحتدر بانية المشهد من أعجب ماوردانه لم ملدوعنه ظهرت الاعداد فله أحدية العدد وما بالدارمن احدالجنون ستور فقل ألا الى الله تصيرالامور ومن ذلك سرالة كرار في الادوار من الباب عد تكرر الماوان بالاسم لابالاعيان ودار الفلك فمن الجديدان اطت السهاء وحق لهماأن تنط فان الامرفيها منضفط كيف لايسمع لهماصوت وهي تخاف الفوت لعامها بأنهاته ورمورا وتسيرالجبالسيرا يوم ترجم الراجفة تتبعها الرادفة قاوب يومئذواجفة ونفوس لألفة وعقول خائفة وأسرارعلى عالهماعا كفة وهتالساء فهى واهية حين أصبحت على عروشها خاوبة ويقى ساكنها ماخ بت مساكنها فالدورأظهر الكور ومن ذلك سرالقليل والكثير في التيسير والتعسير من الباب ٤٦ من تعبيدته الاضافات فهوصاحب آفات من كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة ان مع العسر يسرا وقدكان الرطب بلحا وبسرا مرقوم فى الكتاب كذير من الناس سجد وكذير حق عليه العداب وماأوتيتم من العلم الاقليلا مع كونه أقوم قيلا فاذ كراسم وبك وتبتل اليه تبتيلا وسبح مدر بك بكرة وأميلا وقم الليل فان لك في النهار سبحاطويلا اخواج ما في اليدهوال كثيروان قل فاعرف معنى الكثروالقل سبق درهم ألفا لكونه ماوجـدألفا ومن ذلك سرالسافل والعالى والمنسافل والمتعالى من الباب ٤٧ العالى



\_لفاو

to early

44 -

القابل

دالرض

K Zuk

الامدان

الىلم

ان في

ازم واذا

こうしより

ومعقول

قتادارنا

بود عان

وقال في

والقائل

طرمن

طلساله

ن على

یک واناك

من جاس

ں منشر

مقفل فن

ال فعظم

والحرس

نه رسعا

ناد الاقدار

اللهموسى

سأنام

الحرض على

كن لرسول

مج الانباع

ق وصديق

صر وأنطق

صاحب الروح والسافل لهاليه طرف جو ح والمتوسط ذوطر فين له الى كل طرف جنوح المتسافل بشهد لصاحب بالسمو والمتعالى يشهد للتصف به بالمقام الدني للدنوا لحاصل لايبتغي وماسفل الامن طغي ما للغ الماء الربي حتى زاد السيل وطمى يأهل الكأب لاتغاوافى دينكم غيرالحق ولانقولواعلى الله الاالحق ماعنده علم ولافتوة من الحق العبودة بالبنوة أين الابناء من العبيد وأين الانس من الوحيد ومن ذلك سر الازل في العلل من الباب ٤٨ لوكان علة لساوقه المعلول فىالوجود وقد تأخر فثبت الاسم المقسدم والمؤخر لواقتضى وجودالعالم لذاته لم يتأخر عنه شئ من محدثاته ولولم بصح أن يصدر عثه الاواحمد لبطلت النسب والشواهم من جعل للصادر مع أحديته نسبا فقدأ ثبت أحكاماونسبا والصادر موجود معاوم والنسب أمر معدوم والعدم لايقوم بالوجود فان البراهين تبطله والحدودوالكثرة معقولة وماتم علة الاوهى معلولة ومن ذلك سر وجودالنفس في العسس من الباب ١٩ بالعسس يطيب المنام وبالنفس تزول الآلام انأضيف الىغ يرالرجن فهو بهتان عن الرجن ظهر حكمه فزال عن المكروب غمه من قبل العين جاء و بعد تنفيذ حكمه فاء واليه يرجع الامركاء لانه ظله لاينقبض الظل الاالى من صدرعنه فانه ماظهر عينه الامنه فالفرع لايستبد فانه الى أصله يستند في الفروع يظهر التفصيل وتشهدله الاصول في قضية العقول ومن ذلك سر" الحيرة والقصور فيا يحوى عليه الخيام والقصور من الباب ٥٠ الخيمة والقصر يوذن بالقهروالقسر لولاالحيرة ماوجد المعجز ولاظهر سلطان العزو بالقصور على يحدوث الامود القصور يازم الطرفين لعدم الاستقلال بإيجاد العين لولا القبول والاقتدار وتكوير الليل والنهار بالاقبال والادبار ماظهرت أعيان ولاعدمت أكوان فسبحان المتفضل بالدهور والامور ومن ذلك سر الهرب من الحرب من الباب الاحدوالحسين من مالمتحيزا الى فئة أومتحر فالقتال فالمال فالحرب من الحرب وهو من الحداع في الفزاع كن قارا ولاتتبع فارالاتضطره الىضيق فيأتيك من تكرهه من فوق كل يجرى في قربه الى أجل فلاتفل بجل اذا نزل القدر عمى البصر نزول الحام يقيد الاقدام لاجناح لمن غلبه الامرالمتاح من راح استراح الى مقر الارواح منفتحلهب السماء استظل بسدرة الانتهاء الشبهيدحي وانجازه لى ومن ذلك سر عبادة الهوى الماذاتهوى من الباب ٥٧ الاحتجار على الهوى ولهذا بهوى بالهوى مجتنب الهوى وحق الهوى الله الهوى سبب الهوى ولولاالهوى فالقلب ماعبدالهوى بالهوى يتبع الحق والهوى يقعدك مقعدالصدق الهوى ملاذ وفىالعبادة به التذاذ وهومعاذلمن به عاذ والنجم اذاهوى ماضـــلـصاحبكم وماغوى فبهوى النجم وقع القسم بعدماطاع ونجم مواقع النجوم قسم لوتعا ونعظيم فلولاعلوقدره ماعظم من أمره ومن ذلك سر الاشارات والحاقها بالعبارات من الباب ٥٥ الاشارة ايماء جاءت بها الانباء فأشارت اليه متكاة عليه فبرأتها شهادته مماقيه لوتلى ذلك فى كل جيل في قرآن وزبور وتوراة وانجيه ل الاشارة حوام الالمن لزم الصيام الاشارات عبارات خفية وهومذهب الصوفية الاشارة نداء على رأس البعد وبوح بمين العلة فىكل ملة لولاطاب الكمانما كانتالاشارة بالاجفانهى دلالة على المين وساعيــة فى بين البــين ولذلك لم يكن ينبغى لنبىأن يكون له خائنــة عين ولهذادلت على المين ومن ذلك سر الشياطين فى السلاطين من الباب ع، السلطان ظل وصحبته ذل والشيطنة بعدوالظل لايتبين حتى يمتداذا امتدعن أصله بعدواذافاء اليه بعددالسلطان راع وداع وكالحمراع فالكلأمنال والامثال اضداد والمضادة عنادفة بتان الشياطين سلاطين الشيطان رجيم بذوات الاذناب من النجوم قعدت الشهب على النقب فرمتها من قبل وعن جنب الامر الكار في حرق النار بالذا ومن ذلك سر تتبع التنوّع من الباب ٥٥ تنوّعات العالم في الحق الشؤون وهي ما يظهر من الفنون الفان رجم بالغيبوالعلممافيه شكولار يبالظنأ كذبالحديث فىالقىديم والحديثالانواع نفاصيل الجنس من عجر نزاع ولولادفاع الله الناس بعضهم ببعض لبطلت السنة والفرض تنوعت الاسهاء فتنوعت الاسباب والكل نسب والنسب فى تباب التنوع افتراق لماضمته الحقاق وقد لحق بالحاق من قال ان هذا الااختلاق التتبع تجسس وقله



مهى عن التجسس ومن ذلك سر الالهمام والوحى فى المنام من الباب ٥٦ الدقائق أعوام فى حال المنام وعاوم النظرأوهام عدرعاوم الالهام القائل عن الالهام ما يخطئ والحسكم به لا يبطى عظم محن النفوس و باواها في ألهمها فجورها وتقويها فمننهى النفسءن هواهامهواهافق أمن غائتها ومنتهاهالولاالهام النحل ماوجد العسل في زمان الحمل بالالحمام طاب المرعى وجع فأوعى المبشرات نبوات ورسالات فاستدرك بعدان عمم فقال لكن المبشرات فصص وتم فسبحان من خصه بالحسكم وجوامع الكلم ومن ذلك سر" الزمان والمكان من الباب ٥٧ المكان نسبة في موجودوالزمان نسبة في محدود وان لم بكن له وجود المكان يحد بالجلاس والزمان يعد بالانفاس الامكان يحكم فى الزمان والمكان الزمان له أصل يرجع اليه وهو الاسم الالحي الدهر الذي يعول عليه ظهر المكان بالاستواء وظهر الزمان بالنزول الى السماء وقدكان قبل الاستواء لهظهور فى العاء الاينية للتمكن والحال والفرق ظاهر بين الاماكن والمحال الحال بحيث الحل والمتمكن عن المكان منتقل الزمان ظرف لمظروف كالمعانى مع الحروف ولبس المكان بظرف فلايشمه الحرف ظرف المكان تجوز في عبارة الانسان الزمان محصور في القسمة بالآن ومامن شرطه وجود الاعيان واذالم يعقل المكان الابالساكن فهو من المساكن ومن ذلك سر المنصوروالناصر من الافلاك والعناصر من الباب ٥٨ مااستعيذ بالله من الحور بعدالكور الالتأثير الدور مأتم حور بلثم استدارة لادور مافي العالم زكرار مع وجهودالادوار كل ذلك اقبال وذهاب ماثم رجوع ولااياب السبب الاؤل خسيرالناصرين والسبب الاخسير خسير المنصورين الافسلاك ذكور والعناصر محال التكوين والظهور وقدكانت الافلاك أمهات لماظهر فبهامن المولدات الفاعلات أملاك والمنفعلات أفلاك والانفعالات أعراس وأملاك لولاالانتحام ماظهرهذا النظام قديكمون المنفعل ناصر الفاعلة فيمه بقبوله وبلوغ سؤله وماموله لولاالامر المطاع ماكان الاجتماع فاظهرت أشباح ولاأرواح الابسكاح ومن ذلك سراختصاص النصب بالغضب من الباب ٥ و الفضب نصب النفس في كل جنس نصب الابدان من همم النفوس في المعقول والحسوس من تأثر تعتروماتم من لايتأثر الابباو غ المراد تميز الرسمن العباد فالرب بالغ أمر ءوان جهل العبد قدره والعبد عبدالقهر بحكم الدهرمن حكم عليك فهواليك فولهان شت أوفاءزله ونزه نفسه ان شت أومثله في التنزيه عين التشبيه فأين الراحة التي أعطنها المعرفة وأين الوجودمن هذه الصفة الظالم هوالحاكم في أكثر المواطن والحكم في الظاهران الهو للباطئ فلولاالانفاس ماتحرك الحواس ومن ذلك سرامتياز الفرق عندالجام العرق من الباب الستين اذا كان يوم العرض ووقع الطلب باقامة السنة والفرض وذهلت كل مرضعة عما أرضعت و زهدتكل نفس فياجعت والجم الناس العرق وامتازت الفرق واستقصيت الحقوق وحوسب الانسان على مااختزيه في الصندوق زال الريب والمين وبإن الصبح لذى عينين وندم من أعرض وتولى وفاز بالتجلى السعادى كل قلب بالاسماء الاطية الحسني تحلى في الموطن الذى اليه حين دنى تدلى فرأى في البزلة الولى والاخرى من آيات ربه الكبرى فرفع ميزان العدل في قبة الفصل ففاز بالثقلأهل الفضل فمن تقاتموازينه فهوفى عيشة راضية فىجنة عالية قطوفها دانية ومنخفت موازينه فأمه هاوية وماأدراك ماهيه نارحاميمة ولاتمتاز الفرق الابالحمدود فنهم النازل بمنازل النحوس ومنهم النازل عنازل السعودومن ذلك سرالمقام الشامخ فى البراز خمن الباب الاحدوالستين البرزخ بين بين وهومقام بين هذين فاهوأحدهما بلهومجوع الاثنين فله العزااشام والجدد الباذخ والمقام الراسخ وعلم البرازخله من القيامة الاعراف ومن الاسماء الاتصاف فقد خازمقام الانصاف فاهوعين الاسم ولاعين المسمى ولايعرف هو يتعالامن يفك المعمى وقداستوى فيه البصير والاعمى هوالظل بين الانوار والظلم وألحد الفاصل بين الوجود والعدم واليه ينتهى الطريق الام وهو حد الوقفة بين المقامين لمن فهم له من الازمنة الحال اللازم فهوالوجود الدائم البرزخ جامع الطرفين والساحة بين العلمين له مابين النقطة والحيط وليس عركب ولابسيط حظه من الاحكام المباح ولحذا كان له الاختيار والسراح لم تقيد عحظوزولاواجب ولامك وه ولامندوب اليمه في جيم المنداهب ومن ذلك سر النشر والحشر

( 27 - (فتومات) - رابع)



ر حتى زاد

من الحق

الم ٨٤

له لم شأخر

عأحديته

ن الراهان

£9 UL

لمه فزال

ض الظل

لتفصيل

٥. سال

ث الامور

م والادبار

いし、上

الخداعى

يل فلاتقل

\_تراح الى

مر عبادة

الموى ان

ق الموى

وى النجم

ومنذلك

who ak

ع الصيام

li be Kell

في لنيأن

لطان ظل

راع وداع

اجم بذوات

الناربالناد

لظن رجم

س من غير

سال

444

من الباب ٦٧ النشرف دالطي و به بتبين الرشدمن الني النشرظهو رفهونو رعلي نور الحشرجع مافيه صدع بالحشر بقع الازدحام وبه يكون الالتحام لولاالحشر ماز وجت النفوس بابدانها ولاأ فيمت الما دب عيدانها قبور الارواح أجسامها وقبو رالاجسام أزامها فني سجن الاشسباح سراح الارواح فلها الرواح والارتياح في الانفساح وان تقيدت بصورجسد يهفان لها القليبات الابدية ومالهانعت الاالاحدية وان كانت لاننفك عن صورة فأنهافي أعزسورة فاذابعثت الاجسام من قبورهاو حصل للعرض عليهاما في صدور هاصدق الخبر الخبر ومايقي للريب في ذلك منأثرفن حارفازوليس للبازي الاماحاز فاعسبر ولاتعمرفان الدنيامهرو بحريحكم فيهامدوجؤروا لانسان علىنهرها جسر ومن ذلك سرانقامة والكرامة من الباب ٦٣ الناردارا تتقال من حال الى حال والحكم في عاقبتها للرجية والنعمة وازالة الكرب والغمه فلذلك لم توصف بدار مقامه لعمده العلامه وسميت منزل الكرامة دار المقامة لانهامقيمة على العهد فلاتقبل الضد المقامة نشأة الآخرة لابهاعين لحافرة ماهى كرة خاسرة بلهى رابحة تاجرة سوقها نفاق وعذابها نفاق فالصورة عذاب مقيم والحسف غاية النعيم فان نعيم الامشاج فبايلائم المزاج ومن ذلك سرالشرع المذافر والموافق للطبع من الباب ع الشرع لايتوقف على منافر أوموافق اذا تصرف له الحكم فيها ماءوسر ونفع وضرمنزلت الحكم فى الاعيان لافى الا كوان الصلاة خسما بين جهر وهمس بنى الاسلام على خس لازالة اللبس فالتوحيدامام فله الامام والصلاة نوروا لصبرضياء والصدقة برهان والحج اعلام بالمناسك الكرام وحرمات في حلال وحوام الشرع زائل والطبع لبس براحل محل الشرع الدار الدنياو يحل الطبع الآخرة والأولى يرتفع الحكم التكليفي في الآخوة ولايرتفع الطبعمن الحافرة للشرع منازل الاحكام والطبع البقاءوا لدوام جاءت الشرائع بحشر الاجساد وثبتت بخرق المعتاد أبنما كانت الاجساد فلابدمن كون وفساد وبهذاو ردالشرع وجاءالسمع وقبله الطبع ووافق عليمالجع والايمان به واجب وان الله خلفهم من طين لازب ومن ذلك سر الشهادتين والجع بين الكامتين من الباب ٦٥ الدين طريق والعلم تحقيق لولافف ل العلم على العين ما كان شهادة خريمة بمنزلة شهادة رجاين ماننظر الالتعلكا انك لاتخاطب الانتفهم ولاتخاطب الالتفهم الشهادة حضور ونورعلي نورااشهادة على الخبر أقوى فى الحكم من شهادة البصر يثبت ذلك شهادة خزية للنبي عليه السلام المنقولة عنه فى الاحكام لولا التلبس الداخل على البصر ماشهدا اصحابة في جبر يل عليه السلام انه من البشر وليس من البشر فاواستعملهم العلم وكانوا بحكم الفهم لتفكروافيا أبصرواحيث سألواعم اجهاواف كانوا يقولون ان لم بكن هذا المشهودر وحانجسدوالافهو دحية كايشهد ولوظهر فيأماكن مختلفة في زمان واحد وتعدد فلا يقدح ذلك في دحيبته فانه في كل صورة بهو بنه وتلك الصو وطويته كالاعضاء لعين الانسان وهوواحدمع كثرة الاعضاء التى فى الا كوان فن وقف عند مماقلناه حينثذ يعرف مابري اذارآه وبهم ذابجمع بين المكامتين ويتلفط بالشهادتين لانهمن يطع الرسول فقدأ طاع الله فأن هو يتهسمعه و بصره وجيع قواه ومن ذلك سرتقديس الجوهر النفيس من الباب ٦٦ الجوهر الاصل وعنه يكون بالفصل الفدوس عين بصر المحبوب من خلف حجاب الغيوب فاذا أنصف الانسان فرق بين الايمان والعيان ولا سيافيمن كان الحق فواه من الاكوان فانتصديق بالخبرفوق الحكم بمايشهد ه البصر الااذا اظر واعتبرومن ذاك سرالقاولةوالمحاولة من الباب ٧٧ لولاالقولماظهرت الاعيان ولأكان ما كان فصل الخطاب من المقال وسلطائه فى قلت وقال الحاولة فى التفهيم لار باب التعليم كماهى فى التفهم وطلب التعلم من المحاولة مامنعك أن تسبجد لماخلف بيدى ومن المقاولة قسمت الصلاة بيني وبين عبدى فالى وعلى المحاولة لايظهر عنها عين الافى كون المفاولة من المحاولة المقاولة تأخر ومسابقة والمحاولة في الوجود مساوقة المقاولة نسب والمحاولة سبب المقاولة منهامناوحة ومنهامكا فة القول يطلب السمع ويؤذن بالجع له الائرفي السامع وهو يقرب الشاسع وفي بعض المواطن تغني الاشارة عن المبارة ومن ذلك الجب المنيعة عن أحكام الطبيعة من الباب ٦٨ لا يقول بالجب المنيعة عن أحكام الطبيعة الاأصاب في العوائدأ هل الانوار والمشاهد العاملون على أسراو الشرع وماشعروا ان ذلك ، ف أحكام الطبع فان الدادة جاب فعالست



فياليت شعرى ماو راءهفذا الباب من عرف ان الطبيعة بالرتبة فوق الجنة عرف ان لله في جعلها هناك الطول والمنة لولاماهي فوقهاني المنزلة لكانت الاعادة في الاجسام يوم القيامة من المسائل المشكلة من وقف مع اللوح والقلم انحجب عن الطبيعة والتزرومن جالس الارواح المهيمة غابت عنه أمور الاجسام الحكمة من هيارو حمالترو يج النفس لم يدر ماصاصلة الجرس حكم لطبيعة تعت النفس وأ كثر النظار من ذلك في ابس من الحال ان عنع الانسان عن العلم بالطبيعة مانع وهوللعالم رمام جمامع كيف بجهل الشئ نفسهو يزعم انه يعرف أصله وأسه كيف بخرج عن جنسه من تغيد بيومه وأمسه ومن ذلك سركشف الغطاء بالعطاء من الباب عو الشكرسبب من يدالآلاء وتضاعف النعماء وعصمة من تأثير الاسماء بالاسواء بالجود ظهر الوجود والكرم سبب ارتفاع الهمم وبالايثار تحمد الآثار وبالعطاء يكون كشف الغطاء وبالهبات تمحى السيات الانعام من الانعام تحمل الاثقال والرحال وعليها تمتطي الرجال الى بلدلم تكونوا بالغيه الابشق الانفس معنز وطماعن القام الاقدس ومن أعجب مايكون ان الوضوء من أكل لحومها مسننون لشربها من بترشطون العطاء برد الوعر وطاء الرفاده أعظم عباده الرجعة في الهبة مثلب وامضاؤها منقبه والمواهب من أحدمناقب الواهب الجودجو دوهولاهل الوجود أعطى كلشئ خلقه حين أعطى المركبوسقه من أسهره وعدالنيلطال عابه الليلني كشف الغطاء ارتفاع اضرر واحتداد البصر فتوهب قدرمايري وليس هذا حديث يفتري انكل الصيدني جوف الفري و بهدا المثلجوي يشهد للؤذن مدى صوته واكن بعدمونه زكاة الخبوب في الحبوب و زكاة الاعيان في الحيوان و زكاة عموم الطلب في الفضة والذهب عمت العطايا والعدات جيع المولدات أعطت الشمس الذهب ولولاغر وبها ماذهب ومن أعطاك مالك فماخيب آمالك وقدأعطاك ماأوجبت المروءة عليمه فأصرف النظر فيه واليه ومن أعطاك ماله فقمه جادوأنع وهومازاد على الحاجة فاعلم الارزاق ارفاق بالقصد لابالانفاق الانفاق يزيل الاملاق لاينزل السارى عن ظهر البراق حتى يجو زالسبع الطباق ولايعطى والارفاق الالمعرفته بالرزاق ومن ذلك سر العهد في الزيارة والقصد من الباب الموفى ٧٠ لولا قصد الزيارة ماجاءت الرسل ولامهدت السمبل ولابد من رسالة ورسول فلابلا من سبيل وهوصاحب العهد والعقد فلله الامر من قبل ومن بعد ماجاء من جاء من عند المالك ليعرف ماهنالك وهنالك مجهول غيرمعقول بلاحالته بعض العقول ولابوجه في منقول ولكن رد النقل مادل على احالته العقل فثبت المقر وجعل اليه المفركلا لاوزر الى بك المستقر عين الناسك للناسك وكثرها لالتماسك واوضع المسالك للسالك وأمركل فاصداليه وآت بتعظيم الشعائر والحرمات وجعل البدن من شعائر اللةعندكل حليمأؤاه ولم بكن المقصود منها الاأنتم بقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولاد ماؤها ولكن يناله التقوىمنكم ومأكثر تعالى المناسك الالالتماسك فانهأم ك بمعرفته والاتصاف بصفته فلله حبج الى عبده لصدق وعده وجعل فيه مناسك معدودة وشرائع محدودة فقال وهومعكم أبنماكنتم من الاحوال كمأمركم ان تكونوا معه فهاشرع لكم من الاعمال وأمركم برمى الجره لترجعوا الى التوحيد من الكتره في عين المكثرة وجعلها فيأر بعمة أيام لكل طبيعة يوم لتحو زدرجة الكمال والتمام وجعلها محصورة في السبعين لانها الاغلب في انتهاء عمر الامة المحمدية من الستين واختصها بسبعة في عشرة ليقوم من ضربها السبعون فكانت السبعة لها عشرا لكونهاعشراو جعل ذلك في ثلاثة أماكن بمني لما حازته النشأة الانسانية من حس وعقل وخيال فبلغت المني فان قيدها العقل والحس أطلقها الخيال لماني قوته من الانفعال فهو أشبه شئ بالصورة رله من السور أعظم سورة ثمشرع الحلق لظهو رالحق بذهاب الخلق فالهشعور مجمل فأزالته بوضوح العلم أجل وشرع الوقوف بجمع حتى لايدخل القرب صدع وجعل الوقوف بعرفه لان الوقوف عند المعرفة وجعل لوفده أيام منى مأدبه لما اله في طريقه من المشقة والمسخبه فانه بالاصالة مسكمين ذومتر بة وكان طواف الصدر لمامدر وطواف القدوم للورود والوداع لرحلة الوفود ومن ذلك سر العدد المكسور لاستخراج خفايا

نهاقبو ر

لانفساح

ا فانهای

طاغرف

la victa

الرحمة

ار القامة

وقسوفها

رالشرع

سر ونفع

لة اللس

رفيحلال

نكارفي في

الاجساد

فسله الطبع

المعان

ت المادة

ة على الحبر

ولاالتلبس

العلوكانوا

ردوالافهو

رة بهويته \_ د ماقلناه

اعانتهفان

سلوعنه

والعيانولا

رومن ذاك

الوسلطانه . لماخلفت

من الماولة

كا فقالقول

مبارة ومن عمال خرق

اده جاب

الامو رمن الباب الاحد والسبعين ٧١ العدد المكسرهو المعدود ولاسها ان اتصف بالوجود وأخذته الحدود العدد له أحمدية الكثرة التي لانهاية لحما يوقف عنسدها وأما استخراج خفيات الامور بالعمدد المكسور فذلك من حيث المعدود الداخل فى الوجودوما يدخله من التقسيم وهوعين العدد المفهوم و مديخر ج ماخفى من العلم بالله المنزه عن الاشباء ولااخني من العلم به فانتبه انكنت تنتبه وانما قلنا في المعدود الحاصل في الوجودانه عين العدد المكسور لانا اقتطعناه بما لاينتهي من المكأت وعبرنا عن همذا القدر بالمحدثات فهو جزء من كل لااحاطة فيمه ولاحصر ولااحصاء ولوبالغت فى الاستقصاء وما يحصى منه الاالموجود وهو المصدود ومن ذلك سر الرجعة من منزل الرفعة من الباب ٧٧ من علامات صدق التوجه الى الله الفرارعن الخاق ومن علامات صدق الفرارعن الخلق وجودالحق ومن كمال وجود الحسق الرجوع الى الخلق اما بالارشاد واما بكونه عين الحق فسمه خلقا بوجه وحقا بوجه كما يقوله أهل الوجه فان الوجه له البقاء وهو الذات التي لها الاعتلاء وقدجاء الأعلام في أصدق القول والسكلام كل شئ هالك الاوجهه وكل من عليهافان ويبقى وجه ربك ذوا لجلال والا كرام ولكن هنا سرمن حيث ماهوعايهاولديها هـاكل كل في كل موضع ترد فيــه يعطى الحصر فانه قد تأتى و يراد بهـا القصرمثل فوله فى الريج العقيم ماتذرمن شئ أت عليه الاجعلته كالرميم وقدمرت على الارض وماجعلها كالرميم معكونها أتت عليها وماجعل الحق الحمكم في الارض البها ومن ذلك ماخفي في الصدور من علوم الصدور من الباب ٧٧ الحق المعتقد في القلب هو اشارة الى القلب فافل تجدما ثبت في المعتقد فاله ليس كمثله شي ومن لم يثبت لهظل كيف بكون له في ، والقلب في الصدور وهو الرجوع لاواحد الصدو رفانا عن الحق صدر نامن كونناعفه فيالخزائن كما أعلمنا فعلمنافهوصدور لميتقدمه ورودكماهوفي بعضالامور فمن قال ان الصدور بعدالورود فماعنده علم بحقائق الوجود فاولامانحن ثابتين في العدم ماصح ان تحوى عليناخ تن الكرم فلها في العدم شيئية غير مرثية فقوله لم يكن شيأمذكو را فذلك اذلم بكن مأمو رافقيده بالذكر في محكم الذكر ومن ذلك سرمافي الجهاد من الصلاح والفسادمن الباب ع٧ مانفسيد في الوجود صو رة الاوعين فسادها أيضا ظهو رصور فاتزال فى الصور فى حال النقع والضرر فالجهاد صلاح وفساد لان فيه حزا لرؤس ومفارقة الحس المحسوس فالشهيديشبه الميت فما اتصف به من الفوت ولذلك بورث مالهو ينكح عياله فطلاق الشهيديشبه تطليق الحاكم على الغائب وانكان حيا اذا أمعدني المذاهب وقد ثبت عن سيد البشر لااضرار ولاضرر وقد علمان الشهيدهوسعيدبدار الخاودوان حصل تحتال عيد ولاسبيل الى رجعته ولاانزاله من رفعته مع كونه حيايفرح وبرزق وماهوعندأهله ولاطلق وهذه حالة الاموات والشهداء أحياء عندربهم يرزقون فرحين وهم عندنا وفات وما لنا الامانراه ولحل امرئ مانواه ولاعكم الا بماشهدناه فاستمع تنتفع ومن ذلك ترك العناد لترك السداد من الباب ٧٥ ترك العناد أحق لمافيه من مو فقة الحق موافقة آرادة لاعاده اداقعــ المعالد مقعد صدق فقد حصل فى مقطع حق ان لم بعائد أهل الحق أهل الباطل فيده ليس بحال بل هو عاطل فتارك العناد هوتارك السداد تقابلت الاسماء اذا لم يكن الاسم المسمى اذا كانت اليد بالنواصي أنزلت العصم من الصياحي ولم تغنها ماعندهامن الصياصي العناد من الحق في بعض المواطن سداد ومن المبطل فساد الاؤليس بمعاند حتى يعاندفياندفان صمت كانكثل من بهت والباهت مقطوع الحجة دارس المحجمة القيامية نمت الحليم الارّاه لولا قيامه مارى فى النار ولا انخرقت العادة فى الابصار هى نار فى أعين الامام وهى على الخليل برد وسلام فهوعند همفى عنداب مقيم وهو في نفسه في جئة النعيم لماهبت عليه الانفاس كان كأنه في ديماس ومن ذلك ما في الخاوة من الجاوة من البـاب ٧٦ لاخلوة في الوجود لانه لابد من شاهد ومشــهود في خلوة الاسرار جلوة الجبار وفي خلوة الاشباح جلوة الملازمين من الار واحلابدلك من مكان تعمره فهو يبصرك وان كنت لاتبصره الخاوة اضافة ونسب ولابد فبهامن جاوة سبب أين الخاوه والوجوه سافره والاعابن



ناظره

لاظرهمسافره النباس سفر وان أقاموا ومقيسمون وانهاموا فانسافرت وحدك فأنت شيطان وان سافرت معالقرين فانتماشيطامان وان سافرت معالقرين والملك فالنشيطان عليك سلطان الشلائة ركب وانتقالهن البعمدالى القرب فحاكل خباوة مشهودة ولاكل جاوة تكون مجودة معدومة كانتأو موجوده ومن ذلك سرماني الجاوة من الخاوة من الباب ٧٧ الخاوة بالخاء المجمعة جلوة بالجيم مع الحق في مقعدصدق أبن بذهب العبيد بمن هواليهم أقرب من حل الوريد فالخلوة به لاعنه فلدفي كل شيخ كنه فالخلوة مطلقة لاتصح ومن ادعاها فمأسرع مايفتضح ألم يعلم بان اللهيري فأين الخلوة فانظر ماذاتري لولاطلب الجلوة ماشرع أحدفي اتخاذا لخلوة الخلوة أرضهامعبده واحوالهامقيده والجلوة مطاو بةلذاتها مشهودة بسمائها ومن ذلك سرالاعتزال فىالسواحل والجبال من الباب ٧٨ الاعتزال في السواحل والجبال من صفات الرجال يطلب ذلك للاعتبار في الآثار فان اللة أنزل الجبال منزلة الاوناد فسكن ماالمهاد الماد فيأخذ بهمته وطلبه الاعلى و الانفس من الامورالتي ندب المهاشموخها ويأخف شبوته على مأمر بالاقامة عليه من طاعةر بهرسوخها ويأخف من تجلي الحقله في سر هاندكا كهاو يأخدمن قوته في دين الله وغيرته لله ملاكها و بأخذ فعاند به الله اليه من اللين لمن هوشحت حكمه والهبن من غيرضعف ولاوهن تصيرها لحول ذلك اليوم المنتظر كالعهن وبأخذمن البحار اتساعها لاخلافه وقبولها تأثير الاهواء التمؤج اطيب اعرافه فيكون معكل اسم الحي يحكمه على قدرمعر فتهبه وعلمه فتقوم له الاسماء مقام الاهواء فاذاسكنت عنه سكن لعلمه أن لله ماسكن والله من حيث هو يتهجامع لمسمى المضار والمنافع فأنه سجانه الضاروالنافع ويأخيذ لحال مجاهدته تسجيرهاومن تسجيرها نسعيرها فاهذا وأمثاله طلب الاعتزال في السواحل والجهال ومن ذلك سر الاعتزل مع تدبيرالاهل والمالمن الباب ٧٩ الاعتزال بالاجسام من الاوهام و بالمعنى للحب المعنى فلوخلاشئ عن الحق مع نفي الاشتباه ماصدق فأبنم أنولوافتم وجه الله وهو القول الصدق والكارم الحق فليس من رجاله الامن اعتزل بتــد بيراهله وماله فهومع الله على كل حال في الاهل والمــال فمن قال التبر وفي الترك فهو صاحب افك فن اعتزل لينفر د بنفسه في اهومع ربه فع ايستحقه جلال الله في قدسه ولا يفرق صاحب هذا الحال بين عقله وحسه وماطلب الحق من مساكنه أعطم من باطنه ومن ذلك سرالقر ارفى الديار القر ارللخلق نظير الاستواء للحق واعلاانه لايصح الجوار ولايقبل الجوار الابعمارة الديار فلايثبت الجار الابالدار قالت العارفة المشهود لهابالكال أبنلى عندك بيتافى الجنة دارالما لفقدمت الجارعلى الدار لماعلمت ان بالدار يصح الجوار والعرش سقف الجنة وهومحل الاستواء وقعرالجنة سقف النارالتيهي محل البلاءفالجنة علىجهنم كالمرجل على النارلأهل الاعتبار فالرجل كل الرجل من ثبت في منزله عند ممنزله من عرف عوم احسان البر استقر لابدلك من منزل فلا تكن عن أوّل منزل بمعزل وأؤل منازلك علم خالقك بكولاتز لفي هذا المزلمع انتقالك وفي رحلك وارتحالك فاسترح ان شئت أواتعب فانك فيعلمه تتقلب مافر موسي من لقاءر بهمع علمه انه يلقاه بموته وانمافر لعامه بمايز يددمن العلم بالله باقامته في يبته ففراره قراره ومن ذلك سرالانتزاح عن الاوطان ومهاج ةالاخوان من الباب الواحدو الثمانين حواسك أوطائك وقواك اخوانك فهب الاوطان للقطان واهجر الاخوان بالرجن فاله تعالى القاطن بقوله وسعني قلب عبدى المؤمن التق ولا ينزل الامالموضع النظيف النقى وقال كنت سمعه وبصره فهويت عين قواك لمن نظر فيه واعتبره فنعين على العارفان بنمزح عن الاوطان وعلى الواقف ان يهجر الاخوان وأين اللهمن الحدثان كن مع الله في أحوالك تحمد عاقبةما لكواياك ان تنازع اداعامت انك الجامع فان المفاصلة موجوده وهي لعينك مشهودة ومن ذلك سرالجنن عن البلاياوالمحن من الباب ٨٢ الجنن صوارف وأقواهاالعوارف وأضعفها المعارف من كان ذامعروف شاهد المعروف من تحصن خلف جنته رأى جنته في جثته أعظم البلايا والمحن وقوع الفتن وأي فتنة أعظم عند الرجال من فتنة الولدوا لمال الولد مجهلة مخبنة مبخلة والمال مانك وصاحبه بكل وجه وان فازهالك ان أمسكه أهلكه وان جادمه تركهالبخيل يذمه البيخل والكريم نفر بهالبيذل وقدجبل بخلقه من نطفة أمشاج على الفاقه والاحتياج وقال



وس

عناد

ر ولم

- الام اس زهير بن أبي سلمي لابدأن بطيع العوالي من يعصى اطراف الزجاج

ومن يعص أطراف الزجاج فأنه م يطيع أمو الى ركبت كل لهدم

من تعر ض للفتن فقد أخذ بحظ وافر من الحن لا يمتحن بالدليل الآصاحب الدعوى فن ادعى فقد عرض نفسه للباوى نبئ عبادى انى أنا الغفور الرحيم فقلنا بالجراءة على الخطايا وان عذابي هو العداب الاليم فلث الرزايا بحاول البلايا يقول بن السيد البطليوسي رضى الله عنه في بعض منظومه

ارج الاله وخفه \* هذاالصراط القويم قدقال ربك فى الحجر \* والاله كريم نبئ عبادى انى \* أنا الغفور الرحيم وقال ان عاداب الي \* هوالعداب الاليم

فالقلب بين رجاء م وبين خوف يهيم ومن ذلك سرالجاب والجاب والوقوف خلف الباب من الباب ١٨٠ الجاب والجاب رحة والدليل الواق السبحات والجاب نقمه والبرهان ماجاءني أصحاب الدركات وليس الوقوف خلف الباب بحجاب اذا كان الباب يستحيل الىمن يكون خلفه الوصول والاقامة لديه والنزول فيكون الباب عين المطاوب فانه المحبوب فاذا وصات اليه حصلت بين بديه فن ساعده شاهده ومن ذلك سرالحدود والعقود من الباب ٨٤ الحدود أظهرت المحدود والعقود أسرت المعقودوماتم الاحـــ توعقد في رب وعبد فدالرب في ليسكشله بي فتميز وحدالعبد في الظل والفي قدتبر زفالحدالجهول معقول والحدالموجو دمشهو دتنوعت الحدودالالهية بالعماء والاستواء والبزول والمعية فلم ينحصر الامر ولم ينضبط ولهذا يحار العالم فيه و يختبط فن سلم فقد سلم ومن آمن فقد أسلم ومن ذلك سر التقوى فى البلوى من الباب ٨٥ الارتفاء في الانقاء في دار الفنالافي دار البقا من اتقى الله في موطن التكليف على كل حال حازدرجة الكالعند الارتحال الامر بلوى فاستعن عليه بالتقوى لانقوى الاباللة ولاتقوى الامن الله فنه الحذروبه يتقى الضرر قداستعاذبهمنه من أخدناطر يق نجاتنا عنه فبه بلاذومنه يستعاذ فأنت الداء والدواء ومحرش الاعداء على الاوداء حكمالتتي في يوم اللقا اذاترا آي الجمان واجتمع في الصورة الفريقان فامها خـــلافة عاتمة يظهر سرها يوم الطامه فلاىمعنىالواحدة تنجو والاخرىلاترجو فالجبابرة والانبياء فىالارضخلفا ومن ذلك سر الاحكام فى الانام من الباب ٨٦ الاحكام في النيام من الامام والحبكم في القائمين من المنام لولا الحكم ماظهرت الحكم ولاميزت النقم من النعم لولا الشروع في الاحكام ما التذأود بمنام ولا انتصب في العالم امام فبالحديم انضبط وكان النظام وارتبط وحصل الامان فى النفوس وأمن فى الغالب التعدى على الحسوس فد تت الاسفار الى الامصار وكان الرجل أمنا فى رحلت عن أهله وماله عليهم بهذا الاعتبار وهدندا حكم أعطاه الوضع ولولم يردبه الشرع فلابدمن ناموس الامان النفوس وأولاه ماشرع وفيه النجاة لمن اتبع ومن ذلك سرالطالع والافن في الفرائض والنوافل من الباب ٨٧ اذاطلعمنك وافل فيك فهذاالقدرمن العلم به يكفيك فهو الظاهر بطلوعه والباطن بأفوله فقفان أردت السعادة والعلم عند قيلهانمالم يحب الخليل الآفل لأنهر آه يطلب السافل وهمته مى العلولطلب الدنوفانه بذاته يسفل و محقيقته بأفل ولما كان أفوله من خارج افتقر الخليل الى معارج حتى لا يفقد النجم فلايحال بينه وبين العملم والمعارج رحلة وقد علم ان الامر مافيه مقله فان نسبة الاينيات اليه على السواء في الاستواءو في غير الاستواءجعلاللة فىالنوافل عينك كونه وجعل فىالفرائض كوز معينه فبك يبصرك فىالفرض و بهنبصر فى النفل فالامرذرية بعضهامن بعض ﴿ ماهوعنك بِلَّانت عنه ﴿ فَأَنتَ مَنَّهُ مَا أَنْتُ مَنْهُ ﴿ وَمِنْ ذَلْك سراجتذابالشبهة في كل وجهه من الباب ٨٨ حقيقة الشهة نيكون لها الىكل وجه وجهــة والشئ لابزول عن حقيقته ولايعدل عن طريقته لانه لوزال عن حقيقته لز ل العلم وطمس عين الفهم و بطل الحكم وزالت لثقة بالقه المتشابه محكم لمن علم فحكم من أشبهك فقد أشبهته ومن باهتك فقد مهته الحل وجهة هوموليها فما ثم شبهة أنت وغيرك متواليها العالم شمهة بالتخلي ولخذا أشهته في التجلي الاترى اختـ«فالصورعليه عندالنظر



المهلابلهو بختلف على الصوروهوالعلى عن الغيرال كل عين واحدة فلااختلاف وماتم عدد فيكون الائتلاف فقيقة الشبه فى الشبه ومن ذلك سرتذاول السروات فى التشابهات من الباب ٨٩ لاسداوة عن الشهوة فأنهامن حقيقة النشأة هناوفي الفيئة في المتشابهات اليل الى جيع الجهات ما العجب من كون العالم على الصورة وانما العجب عن يراه برزخاني السورة والبرزخ بين طرفين وماتم سوى عينين أنت ومن أنت عنه والكل جيعامنه عند نالايثبت البرزخ الافى العين الموجودلامه بن الاعين الثابتة المعدومة وبين الوجود فن راعى هذا المقام الاشمخ بت عنده ان العالم ف حال وجوده برزخ فاور فع العالم عن الوجود لزال البرزخ المحدود تشابهت الامور بالامثال تشابه الاجسام الكثيفة بالظلال وللة يسجد من في السموات ومن في الارض طوعا وكرها وظلا لهـم بالغدة والآصال رمن ذلك سرَّما اختار الرجال في ترك الحلال من الباب مه المحرم محل اذا كان في الحل والحلال والماذا كان في الحرام مأترك الرجال الحلال الالدخولة تحت الاحكام الامالابدمنه لافامة هذه الاجسام الحلال بين والحرام بين وما ينهماقد عينهما فلوار نفع البين لز ات الاحكام من العين اذاحققت الاصول فليس الزهد الافى الفضول وأماما تدعوا لحاجة اليه فذلك المعول عليه الايصح عنمه نجريد فان غذاء الموحد في التواحيد كمتغذى الوجود بالوجود والحد بالمحمدود والعددبالعدود والشهود بالشهود فالسبب لايرتفع والنسب لاتندفع ومن ذلك سرتمن لم يقل بالانتزاح عن المباح من الباب م السمن الصلاح الانتزاح عن المباح فيه أق تك وما يفق الكه و نصيبك من الاحكام والناس عنمه نيام نفي عنمه الاجروالوزر وماعنمه مناحكم بنتفي عن المؤمن به الاجرفاو تعطلت الاجور لالتبست الاموروما ثم مايلتبس فالتمس ولانبتش فتفتلس لوصحف الوجود اللبس اصح بالصورة بين اليوم والامس وأما كون العبيد فىلسمن خلق جديد فماهوان بصره حديد فاذا كشف الغطاء وجاء العطاء تسر حت الحواس وارتفع الالتباس وتخلص النص وزال البحث والفحص فالمباح أتم حكم شرع للانسان وعليه جيع الحيوان الاترى ان هم الكشف التام في اليقطة والمنام وهم الكتم بماهم عليه في الاباة من الحكم ومن ذلك سر العطاء بكشف الغطاء من الباب ٩٧ كل جزء من العالم فق يرالى العظيم الحقير فالسكل عبيد النعم ومن المنعم الامان من حلول النقم فامنهم الامن يقرع باب الكرم الالحى والجودالرباني فنهم من بكون له كشف الغطا عين العطا ومنهم من يكون له بقاء الغطاء عين العطاء فن الناس من يكون هدهدى البصر ومنهم من هو خفاشي النظر فان الامراضافي والحسكم فى الاشياء نسى أبن عالدة وله صلى الله عليه وسلم فى رؤية ربه نوراً فى أراه و بين قوله فى رؤية ربعة رون ربكم كاترون القمرلي لة البدروليس المرئى سواه فاثبته الداونفاها عنه لماعهم منه ولم بقل نرى بالنون وفيه سرمصون ومن فلك ايشار السكوت وملازمة البيوت من الباب ٩٣ السكوت حلية الابدال وملازمة البيوت ضرب من الخلوات والاعتزال السكوت من المحال فلابد من نطق على كل حال وليس من شرط البيان حركة المسان فان لسان الحال أفصح وميزانها في الابانة عن نفس صاحبها أرجح وملازمة البيوت عين النطق بلسان الحق ومن سكتبكت وربمارى بالخرس وقامله مقام الجرس فظهرسره وانجهلأمره وصارحه بثابين الناس ووقع فىالنفوس منه التباس وكثرت فيه المقالات وتطر قث اليه الاحتمالات ففتع بصمته أبواب الالسنة وعمر بملازمة يبتهجيع الامكنة فانلهنى كالمحفلذ كرافقد جاءشيأ امرالولم بكن فىالسكوت وملازمة البيوت الااتصاف صاحبه بصفة غيرا لهية مضاف الى ذلك ما تحيله الماهية فان النطق من حده فكيف يقول بفقده ومن ذلك سرتما في القولمن الطول من الباب ع، لولم يكن في القول من الطول الاوجو دالانشاء وترجيح الافشاء وتحقيق الملك والزيادة فى الملك القول تكوين وتعيين وبيان ماهو الامر عليه فكيف يترك ولا ينظر السه ماشرف موسى عليه السلام الاعمانسب اليهمن الكلام بالكلام وجدالعالم فظهر على أتم نظام وكل فول بحسب حقيقة القائل ففنه الدائم ومنهالزائل فن قول لايكون الابحرف وهو على الحقيقة لمعنى القول كظرف دمن قول لاحرف فيه فيزول فقدأ بنت عن الاصول ومن ذلك سرقيام الليـ ل لجز يل النيل من الباب هه قيام هـ نه الاجسام أوجب اسم ذي الجلال



للدلوى

للايا

احراق

الياب

اتاليه

berec

روالغ

عمة فلم

لتقوى

Jlaus

نرو به

Rarla

يظهر

سولا:

والنظام

نالرجل

ناموس

فل من قفان

له بدانه

ال بينه وفي غير

raid

ن ذلك الايزول

وزالت

دالنظر

455

والا كرام فالتزم الجلال والا كرام النزم الالف واللام فكان الجلال للتنزيه عن التسبيه وكان الا كرام التنويه بهفي نغي التشبيه بالشبيه فقال ليس كمشلهشي مع انهظل وفيء فجعله مثلالايما اللومفصو لالايفاضل فليل هذه النشأة جسمه الطبيعي ونهار ممانفخ فيه الروح العقلي فكان أعدل الفتائل لقبول كرم الشمائل فله الالطاف الخفية وجزيل الاعطية المنزهة عن الكمية لهافتح الباب والعطاء بغبرحساب النشأة الانسانية بجميعها ليل وفي الثلث الآخرمنها يكون النزول الالمي لينيله أجزل النيل ولم بكن الثلث الاخير الاالروح المنفوخ الذي له الثبات والرسوخ والعلوعلي الثلثين والشموخ فالثلث الاؤل هيكاه الترابي والثلث الثاني روحه الحيواني والثلث الاخر بهكان أنسانا وجعل الباقي له أعوا ماومن ذلك سرة مشق القوم بالنوم من الباب ٩٦ الخيال عين الكال لولاه مافضل الانسان على سائر الحيوان به جال وصال وافتحر وطال وبه قال ماقال من سبحاني وانني أما الله وبه كان الحايم الاواه فله الشات والجع بين أضداد الصفات حكم على الحال والواجب عاشاءه من المذاهب يخرق فيهما العادة و يلحقهما بعالم الشهادة فيجسدهمافي عين الناظرو بلحق الاؤل في الحكم بالآخر لايثبت على حال وله الثبوت على تقلب الاحوال فلمن آى القرآن ما جاء في سورة الرحن من انه تعالى كل يوم هو في شأن فيأى آلاءر بكمانك بان ولابشي من آلائك ر بنانكذبفانامن جلة نعمائك ومن ذلك سرالحذرمن القدرلاتقاءالضررمن الباب ٧٧ سرالقدروساطة الحق بين المؤثر والمؤثر فيه والاثر فينسب الاثر اليه وهوما أوجده الاعلىما كان عليه ولاشئ منه في يديه ماحكم فيه الابما أعطاهمن ذاته فى ذاته وفى جميع أحواله وأسمائه وصفانه والذي يختص بالموجود أعطا الوجود والشهود وهي نسب لاأعيان وتكو ينات لاأكوان والعين هي العين لاأمر زائد فالشان واحد فمن سرالقدر كان العالم سمع الحق والبصروهذا الملع هوالذي يعطيه اقامة الفرائض المشروعة الواجبة المسموعة كما أعطت النوافل ان يكون الحق سمعك وبصرك فحقق فعا أبديته لك نظرك فانك اذاعامت حكمت ونسبت ونصبت وكنت أنت أنت وصاحب هذا العلم لا يقول قط أنا الله وحاشاه من هذا حاشاه بل يقول نا العبد على كل حال والله الممتن على بالا يجاد وهو المتعال ومن ذلك سرالامان من الايمان من الباب ٩٨ أخوة لايمان تعطى الامان والايمان بمن ف ندهب الحرمان التخيفوا النفوس بعدأمنهاان كنتم عقلا والانتخذواا يانكدخلابينكم انكنتم أمنا الايمان برزخ بين اسلام واحسان فله من الاســــلام مايطابه عالمالاجسام ومحل الانقسام وله من الاحسان مايشهديه المحسان فمن آمن فقدأسلم وأحسن ومنجع بين الطرفين فاز بالحسنيين بالاعمان تبت النسب بينك وبين الرحن فهوالمؤمن بك والت وان أقامك فعايناقض أملك لولااسعاء الحنس ما كان للامان أثر قيدت الاسعاء بالحسني لدلالنها على المسعى الاسني فان نظرالعالم الىتشتتمبانيها واختلاف معانيها وفيماذاتنحد وبماذاتنفرد باخوةالابمان ترث فلانأسف على اخوة النسب ولانكترث المؤمن اخوالمؤمن لايسلمه وماترك فهو يتسلمه الايمان والاحسان اخوان والاسلام بينهمانسبرابط فلاتفالط الاسلام صراط قويم والايمان خلقكر بمعظيم والاحسان شهودالقديم لولاالاحسان ماعرف صورته الانسان فان الايمان تقليد والعملم في شاهمه ومشهود اذاصح الانقياد كانت علامته خرق المعتاد المؤمن من أمن جاره بوائقه والحسن من قطع منه علائقه والمسام من حقق عوائقه وجعلهاالى مطاوبه طرائقه فسلك فبهاسواء السبيل ولم يجنح الى تأويل فعرس في أحسن مقيل في خفض عبش وظل ظليل فى سدر مخضود وطلح منضود وماءمسكوب وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة وفرش مرفوعة ومن ذلك سر الامل مع توقع الاجل من الباب ٩٩ من مال الى الآمال اخترمته الآجال متهرجال أعطاهم التعريف طرح التسويف فأزال عهم الحذر والخوف السين وسوف تعبدهم الحال فى زمان الحال ليس بالمواتى من اشتغل بالماضي والآتي اذاعلم صاحب الامل انكل شئ يجرى الى أجل اجتهد في العمل فاذا انفضى العدد وانتهت المدد وطال الامد وجاءالرحيل ووقف الداعى على رأس السبيل لم يحزقص السبق الاالمفهر المهزول في الحق أعالم صحالامل في السبب الاول ولا كان من صفات الازل لانه ما ثم ما يؤمل فان العبين مشهود والحكل



والكلف خفمه موجود وانكان لعينه يتصف بأنه مفقود فلرببق للامل متعلق ولمزتكن له عمين تتخفق والانسان الكامل مخاو قعلى الصورة فنأين انصف بالامل وليس له فى الارلسورة لقدنبهت على سرغفل عنه العلماء ولمتعترعليه الحبكاءواسمع الجواب من فصل الخطاب اعلمان الله كان ولاشئ مع في كونه من حيث عينه فليس لمخاو قءين فىذلك الكون مع تعلق العلم من العليم ان تمحادثا يتميزعن القديم يتأخركوبه تأخر وجود كتأخ الزمان عن الزمان في غير زمان محدود فذلك القدر المعقول الذي تضطيه الاوهام وتحيله العقول منه كان في المخلوق الامل وهو الذي أحدث الاجل فاظهر الاسم الاول بالاسم الآخر عين الامل بتأخر العمل وحكم العم بكونه في عينه فأراد فقال كن فكان فظهر تالاعيان وفي حال الارادة لم يتصف العين بالكون قالارادة اثبتت عين الامل لمن نظروتاً مل ومن ذلك سراجابة الدعاء الرغبة في العطاء من الباب الموفى مائة الساذرعاك الحق اليه لارغبة فيمانى يديه فانك انأجبته لذلك فأنت هالك وكنت لمن أجبت واخطأت وماأصبت واستتعبدك الطمع واسترقك وأنت تعلم ان الله لابدأن يوفيك حقك فن كان عبد الغيرالله فحاعبد الاهواه وأخذ به العدوعن طريق هداه التلبية تولية فلاتلب الاالداعي فانك لماعنده الواعي مااخترن الاسياء الالك فقصراماك وخاص سة عملك ومن علم انه لابد من يومه فلا يعجل عن قومه من عناية الله بالرسول المبحل تخليص الاستقبال فى قوله ولسوف يعطيك ربك فنرضى حتى لاينجل ومن ذلك سرالعلم المستقر فى النقس بالحبكم من الباب الأحد ومالة العلم حاكم فان لم يعمل العالم بعامه فليس بعالم العلم لايمهل ولايهمل العلم أوجب الحسم لماعلم الخضر حكم والمالم يعلم ذلك صاحبه اعترض عليه وتسيما كان قدالزمه فالتزم لماعلم آدم الاسماء علم وتبر زف صدرا خلافة وتقدم العلربالاسماء كان العلامة على حصول الامامة

العلم يحكم والاقدارجارية وكل شي له حسدومقدار الاالعاوم التي لاحد يحصرها و لكن طافى قلوب الخلق آثار فدها ماطافى القلب من أثر وعينها فيسه انجاد وأغوار فاوتحد بحدد الفوز ناقضه وحدنجد فق التحديد اشرار

افهم قوله تعالى حتى نعم فتعلم ان كنت ذافهم من أعطاه العلم من علم الشئ قبل كو نه فاعله من حيث كونه وانحنا علمه من حيث عينه من اين علم ان العين يكون وليس في العدم يكون هذا القدر من العلم العلم بعوجوده ومن ذلك سر تغير العلم لتغير الحكم من الباب ١٠٧ أعطى علم التحقيق وعلم الرسوم ان العلم يتغير بغوجوده ومن ذلك سر تغير العلم فقل لنا كيف الحكم هذه مسئلة حارت فيها العقول وماورد فيها منقول فكيف أقول منها الامن الحاق الفائب أقول منها لا لا تكون معاولة لمن هي علمة ما أتى على من أتى من الانتباس الامن الحاق الفائب بالشاهد في القياس فن فساد النظر حكمك على الفائب حكمك على من حضر لكل مقام مقال وأين الحالمن الحال لكل عين حد عند كل أحد فلا تغير نك الامشال فانها عين الاضلال من المكن والمحال وأين الحالمن المحال لكل عين حد عند كل أحد فلا تغير نك الامشال فانها عين الاضلال من الماكن والمحال وأين الحالمن المحال لكل عين حد عند كل أحد فلا تغير نك الامشال فانها عين الاضلال من المناح المن المحالمة والمحالة المناح والمناح والمناح والمناح المناح والمناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح والمناح المناح والمناح المناح والمناح والمناح والمناح المناح والمناح والمناح المناح والمناح والمناح والمناح المناح والمناح المناح والمناح والمناح والمناح والمناح المناح والمناح المناح والمناح والمناح المناح والمناح المناح والمناح المناح والمناح والم

( عع - (فتومات) - رابع )



النشأة

يخ يل

خرمنها

الوعلى

Jes

الىسائر

رواجع

فلهمن

CUST

وساطة

حكون

د وهي

مع الحق

نالحق

صاحب

Uleall

لحرمان

ناسلام

فنآسن

ومنبك

coull,

انزن

اخوان

دالقديم

نالا ،

عوانقه

المفغرة

وفرش

باعطاهم

ال ليس

ا انفعی

الاالمضمر

نمشهود

الطريق وعرج عن مناهج التحيق الخلق مشتكي الحق والحق مشتكي الخلق من شكي الى جنسه فما شكى الاالى نفسمه ومن شكي ماقام به من الاذي الى نفسه فقدهذي ماشكي الحق من عياده الاالى من خلفه على صورته وأنزله فى سورته ولولاافتداره على دفع الاذى ماجرى منه مثل ذا ومن ذلك سرمراعاة الحق فى النطق من الباب ١٠٥ لانقل نحن اياه لقوله فاج ه حتى يسمع كلام الله أنت الترجبان والمتكلم الرحن نقيه كلاماللةبالامكنة بكونه فىالمصاحف والالسنة الحروف ظروف والصفة عسين الموصوف فاذانطقت فاعلم بمن تنطق فعليك بالصدق ومن كذب صدق فلاتعدل وراع الحق من عبادالله من يكون الحق لسانه وبيانه ومن عباده من لايعلم ذلك فينزه ولايشبه فيكذب الحق فى ذلك وهوفى ظنه أنه على الحق بنبه التنزيه تحديد فلانقل بالتجربه وقل بالحيره فأنهاأ قرب حدفى الغيره المجزنعت المثني فان قال فلايثني فأنه لابدأن يقف ويعترف فليقف فيأول قدم فأنه أولى بالقدم وان مشي ندم ولم بجدله في توجهه موضع قدم فلا يحصل النسب الالمن عرف النسب ومن ذلك سرأين كونك اذهوعينك من الباب ١٠٦ ابنية العماللجهلاء واينية السماء للعلماء وفاالعما لسيد النباء وكيأنه فاء السماللسوداءالمنعونة بالخرساء فنابت منهاالاشارة مناب العبارة فاجتمع الجاهل والعالم فيتعيان هذه المعالم ولكن للرب المضاف الذي مافيه خلاف وأماظر فية استواء العرش وظرفية أحوال أصحاب الفرش فالواحــــــــة للرحمن والاخرىلعالمالانسانفهذهأربعة لمنصفتهأمعه وانما كانت أربعة لاقامةالسلطان على مسالك الشيطان فعمل وجهه فىكل وجهة ليعصم من شاء و بحفظ من شاء فان الحق مع بعض عباده بالولاية وعناية وبالكلاة والرعاية فلدتعالى عين فيكلأين ولذلك قال تجرى باعيننا فجمع والقول الحق اذاجا صدع فكل مدبرعينه وكل عامل يده وكونه فالله فىالساء وفىالارض و بيده ميزان الرفع والخفض يصلم سركم وجهسركم ويعملم مانكسبون ولكن أكثرالناس لايعلمون وكذلك أكترهم لا يؤمنون فلنااينيات الاكون فىالاحوال والظروف ولهاينياتالكاماتوالحسروف فهوالجهول المعروف والمنزه الموصوف حكمت العقول باداتهاعليه انابهواليه فاليهيرجع الامركاء اذكل مافى الكون ظله فالكل بالجموع مثال ومن حيث الكثرة امثال فلربسجدله الاالظلال في الغدة والآصال ولها التقلص والامتداد لانهامن كشايف الاجساد فعبرعنها بالعباد فنهم المتكبرون والعباد فن تعبد اشبه ظله ومن تكبر أشبه أصله والرجو عالى الفروع أولى من الوصول الى الاصول فتحقق تكن من أهل الحق ومن ذلك سر قطع الامل عشاهدة الاجل من الباب ١٠٧ اذا أراد الله بعبده أن يقطع امله يشهده أجله اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كانك تموت غدافيبذل جهده ويزهد فباعنده ويقدم ماينبني أن يقدم تخلقا بالاسم الالمي المقدمو ينبغي أن يؤخرما ينبغي ان يؤخر تحققا بالاسم الالمي المؤخر فيحكم في نفسه لنفسه ويندم في يومه على مافرط فيه فىأمسه ليجبر بذلك مافاته ويحبى منعبالندم مااماته فاذا اقامه من قبره فذلك زمان نشره واوان حشره فيبدل اللهسياته حسنات وينقل من اساف ل دركاته الى اعالى الدرجات حتى بود لوأنه أنى بقراب الارض خطايا أولوحل ذنوب البرايلما يعاينهمن حسن التحو يلوجيل صور التبديل فيفوز بالحسنيين وهنالك يعلم مااخني له فيه من قرة عين ففاز في الدنياباتباع الهوى وفي الآخرة بجنة المأوى فن الناس من اذاحر مرحم وجوزي جزاء من عصم فجزاء بعض المذنب بن اعظم من جزاء الحسنين ولاسماأ هل الكبائر المنتظر بن حلو ل الدوائر فيبدوالهم من الله من الخير مالم يكونوا بحتسبون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واكثرالناس لايشعرون فسنوا ظنكم بربهذه صفته وحققوارجاءكم بمعروف همذهمعرفته مفاتيح الكرم فيمعالى الهمم لكلنفس مااملت وسنجزى يوم القيامة بماعملت لكن بمايسرها لاممايسؤها ويضرها ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها فعلمت الفجورفاجتنبت وعلمت التقوى فلزمت فاتقت الله إللة اتفاءالامثال والانسباء ومنذلك 



ممالذبن لقوا الشدايدفي تمهيدالسبل ماجنح الىالرخص منكان هجيره آخرالقصص التخلق بالاسهاء الالهيةعلى الاطلاق من اصعب الاخلاق لمافيها من الخلاف والوفاق اياك أن يظهر مثل هذاعنك الاحتي تعلم معنى قوله عليه السلام أعوذ بك منك فن استعاذو بمن لاذوعاذ الكبرياء حدث في أهل الحدث والحدث مزيل الطهارة ويكفيك هندهالاشارة طهارةالحندث الفطرة وهوماشهدبه يقفى اؤلمية فانحشر وبعثفي الخافرة فماهي كرة خاسره ولاسلعة بايره لما كان الشرك هو العارض والدار الآخرة من يلة للعوارض لذلك فيظهر فيهاشرك ولاوقع فيهاافك مواقف القيامة شدايد لحضور المشهو دعليه والشاهد فمن كان في الدنيا حسابه فرح به احبابه وحددها به وايابه وفتحت له بالخيرات والخيرات ابوابه واجزله ثوابه من سلك هنا مانوعرتيسرلهفي آخرتهما تعسران مع العسر في الدنيايسرافيها ثم ان مع العسر في الدنيايسرافي الآخرة لن فهم معانبها بماينها مااثقل الظهرسوى الوزر فلاتضف الى اثقالك أثقالا وكوزلرجي مابر ادمنت ثقالا هنا تحط الاثقال أثقال الافعال والاقوال وهناتباشر الازبال وتدبر الاثقال احذرمن الابتداع بسبب الاتباع ولأتفرح بالانباع وكن مثل صاحب الصواع فانك لاينفعك توبتك ولابز ولءنبك حويتبك واقتصرعلي ماشرع وانسع ولاتبتدع وكن معاللة في كل حال تحمد العاقبة والما ل ومن ذلك سر المطابقة والموافقة من الباب ١٠٩ ألمطابقةمشا كاتوالموافقة بماثلة كل يعمل على شاكلته بقدرسورته اعلمأن أر باب النهي إهم الذين يوافقون الحق فهاأمر بهونهي موافقة الامثال من شان الرجال وقد ثبتت المثلية بكاف التشبيه وهوالتنزيه عنالتنزيه وقدو ردالخبر بالصورة والخبلافة فيالسورة فالكلهمالنواب وهم الحجاب وهمعين الحجاب الوافقون عندالباب لاصادر والوارد والوافد والقاصد لهم الرفادة والسدانة والسقاية وهمأهل الكلاة والرعاية اليهم ترفع النوب ومنهم تعرف القرب وبهم تفرج الكرب مالحم علم الابمن طابقهم ولايشهدهم الامن وافقهم بإبديهم مفاتيح الكرم والبهم ترفع الهمم هم الظاهر ون بصورة الحق والملجا العاصم لجيع الخلق لهم الحسيرة والغيرة هما العواصم من القواصم ولهم الدواهي والنواهي فلكل قاصمة عاصمة ولكل داهية ناهية يتصرفون في جيم الاشياء تصرف الافعال في الاسهاء مابين نصب وخفض ورفع وعطاء ومنع اقسم بالشفق والليل وماوسق والقمراذا اتسق لنركبن طبقاعن طبق فماثم الانغيير احوال فىافعال واقوال تطابق الممال والواد فىزينة الحياة الدنيا وتميزت مراتبهم فىالعدوة القصوى وافقشن طبقه وطندا ضمه واعتنقه فلق الحب عن امثاله فإيظهرسوى أشكاله فن بذر حنطة حصد حنطة كانتله فيها غبطة ومن بدر مابذر حصد مثل الذي بذر فن يعمل مثقال ذرة خيرابره ومن يعمل مثقال ذرة تشرابره وانعاهي أعمالكم ترد عليكم ولايبرز الكم الاماعملتم بيديكم فلا تاوموا الاأنفسكم وانقطعوا الى من أنسكم ومن ذلك سرالاغتباط والارتباط من الباب ١١٠ من الزم نفسه الحال فهوشديد المحال من اغتبط بامرسعي في تحصيله ونظر في تقصيله ومن ارتبط فقداغتبط الرباط ملازمه والملازمة فىالالهيات مقاومة المغتبط مسرور والمرتبط محجور لما دخلت الحضرة الندسية والمقامات القدسية ونزلت بفتائها واحطت علما بما أمكن من اسهائها تلفاني الاسم الجامع للمضار" والمنافع فاهــل و رحب وســهل و بذل وأوسع وجاد ومامنع فــكان ممـا جادبه على المملوك نظم السلوك فىمسامرة الملوك فانخذته سجيرا وانخذنى سميرا فجرى بناالسمر والليسل قداقر الى حديث النزول الألمي فيالثلث الباقي من الليل الانساني وسؤاله عباده التائبين والداعين المستغفرين ليجود عليهم بالمنح وانواع الطرف والملح فكان أحد الداعين الواعين شخصا ضخم الدسيعة من العلماء بالطبيعة عن ثبتت قدمه في العلم بها ورسخ وكان له المقام الاشمخ فسأل ربه أبن الطبيعة من النفس ومن المقام العقلي الاقدس فقال هي عين النفس فيمن تنفس لها الاسم الرحن الذي له الاستواء على الا كوان هو الآنى من قبل اليمن ولكن الى من وان كنا نعرف اتيانه بمن فالكرب تطلبه والمسرات



مامن خلقه

اة الحق

حو: نقيل

فاعلم عن

من عباده

بالتحريد

ف في أول

ب ومن

مد النباء

فيتعيان

الفرش

طان على

ه بالولاية

قاذاجاء

والخفض

شرهم

لمعروف

رفالكل

امناد

do an

م الامل

في تعيش

سمالاهي

رمه على

، وادان

ر بقراب

وهنالك

وجوزى

لالدوائر

نفسنوا

سفن لا

بافورها

من ذلك

ز الرسال

تعقبه وهي التي تذهب به وتذهبه فيه ترويج الفاوب وتنفيس الكروب ان لج حج وان حج عجره وان اعتمرا عمر وان أملي شغل وان اخلي اغفل وان احرم احرم وان وقف بعرفات احياالعظام المنخرات وان نام بالزدلف النف النفوس المختلف وان أضحى بمنى بلغ بالرمى المني وان آفاض آض وهو راض فىالانبساط والانقباض وموذلك سرالاعتدال وبال من الباب الاحد عشر ومائه لايكون من الاعتـــدال الادوام الحال الاعتدال لايقبل التكوين ولاالتغيير ولاالقليل ولاالكثير انظر في وجود الخلق تجده عن ارادةالحق والارادةانحراف بلاخلاف لانها تعين المتعلق عندمايعلم ماقلته ويتحقق جنة النعيم لاصحاب العاوم وجنةالفردوس لارباب الفهوم وجنة الماوى لاهل التقوى وجنةعدن للقائمين بالوزن وجنة الخلد للمقيمين على الود وجنة المقامة لاهل الكرامة وجنة الروية لاصحاب البغية وكالهامنازل تجديد الانعام بابدع ترتيب وأحسن لظام الشهوة تطلب المشتهى فاليها لانتهاء وهوالمنتهى أين الاعتدال والاصل ميال فحاثم الاميسل عن ميسل لطلب بخ يل النيسل لوكان ثم اعتبدال مامال التنزيه ميسل والتشبيه ميل والاعتبدال بين هندين ولايصح في العبين واذالم يكن الاعتبدال من صفاتها كان العدل من سهاتها والعدل من العبدول فانظر فيها أقول لوكان ثماعت دال لكان في الوقف ولامالت من المبيزان كفه من قال بالاستواء والزوال قالبالانحراف والاعتمدال وكلحركة جعت الثملاثة الاحكام عنمدأر باب العمقول والافهام فعماين الشروق عمين الغروب وعين الاستواء عند العلماء بترحيدل الشمس في منازل درج السهاء وهوعن كل حيزمنتقسل امامتعال وامامنسفل فحائم سكون ولكن حركه وفى الحركة الزيادة والبركه فلقماسكن فى الليال والنهار ومأتمساكن فىالاغيار لافىالبصائرولافىالابصار ألانراه قدجعله عسبرة للابصار عندأه ل الاستبصاد فانظرواءتبر ومن ذلك سرالفصل في العدل من الباب ١١٢ الحق في الاعتدال فين جاراوعد الفقدمال فان مال الك فقدأ فضل وآتى فى ذلك بالنعت الانفس وان مال عليك فقد ابخس العدل فى الاحكام لا يكون مجود االا من الحنكام والعدل هنامن الاعتدال لامن الميل فان ذلك افضال وردفى الخبرعن سيدالبشر فيمن انقطع أحه شراك نعليه أن ينزع الاخرى ليقيم التساوى بين قدميه وقال فيمن خصأ حداً ولاده دون الباقين بماخصه من المال لأشهد على جور لعدم المساواة والاعتدال فسماه جورا وان كان خيرا ثم قال ألست تحب ان يكونوالك فىالبرعلىالسواء فمالك تعدلءن محجة الاهتداء فاعدل بين أولادك بطارفك وتلادك فالاحكام للواطن التي تملك ومالايملكمنهااذاوقعفيها الجور فانصاحبه لايهلك القسمة بين الارواح فى النفقةوالنكاح على السواء ومأ يقهبهالالتذاذمن طريق الاشباح والقسمة فىالودادخارجةعن مقدو رالعباد فلاحرج ولاجناح فىجور الارواح الودللمناسبة فزالت فيمالمعاتبه لايقال لم تحبني ويقال لملاتقر بني قربة الاجساد مقدورعليه في المعتاد وقربالفؤادلايكونالابحكمالوداد ولماكانثالحبة تعطى وجودالنسبه بينالحبوالحبوب فرحالمحبون لله لاالمتحابون فى الله لحصول المطاوب ثم المقدور دفى الخير الصدق والنبأ الحق أنه بحب انباعه ومايتبعه الامن أطاعه وإتباع الرسول انباع الاله لامه قال عزوجل من يطع الرسول فقدأ طاع الله ومن يطع اللهورسوله فقد فاز فوزأ عظيما فصلواعليه وسلمواتسليا فان الله يصلى عليه و ينظر آليه ومن ذلك الأملاك اشتراك من الباب ١١٣ اشترك الزوجان فى الالتحام فانه نظام لا يفرح الا بنظام التوالد فان لم يكن فالاولى التباعد فان التباعد فيه تاذيه والانتظام فيه تشبيه وأنماحه ناه فيمن تولدعنه به وقررناه فن كان الحق سمعه و بصره فان ولادة هذا الانتظام مأأشهده بصره الاعراس لاصحاب الانفاس بالاشتراك كان الملاك وبعظهرت الاملاك ولهدارت عركاتها الافلاك من أعجب عاوم المنح حركة المستدير الذي مايز ولعن مكانه ولابرح فهو الراحل القاطن والتحرك الساكن وموصع الغلط فى ح كة الوسط فانه لابد من تابت يكون عليه الدور والكور والحور فلة ماسكن وهوله فع السكن ولنا ماتع له و به تقلك وعين الاذى في ملك فلان كذا ولامالك الامالاعلا وليس الا لك المالك وأما



من قال بملك الملك فبنسبة نبعدعن الدرك وقد نطق مها الترمـذيّ اخـكيم في معرض التعليم فـالك الملك أحـــل وملك الملك فصل وأين الفرع الذي هوالفصل من الاصل وأين الفرض من النفل توحيد الموحد اشراك وهو عين الاشراك من قال أنه وحد فقد الحد الاحدية لانكون بتوحيد أحد فانه لم يكن له كـ فوا أحد عجباني تنزيه عن الصاحبة والولد وعنه تولد في العالم مأتولد من ذي و وجسم وجسد ثم ان ولادة البراهين الصحاح والكامات القصاح عن نكاح عقول وشرائع مافيه حرج ولاجناح وماتولدعن نكاح الشبه فى العقول والاشباح فهوسفاح وهذا الباب مقفل وقدرميت اليك بالفتاح وماأزاته من بدالفتاح فاحذرمن القدر المتاح ومن ذلك السراح انفساح من الباب ١١٤ لمادعي الله الارواح من هيا كلهابمشا كلهاحنت الى ذلك الدعا وهانت عليها مفارقة الوعا فكان لحا الانفساح بالسراح من أفقاص الاشباح فن الناس من أفتاه النظرف عينها بالمنازل الرفيعة فقال بتجردهاعن حكم الطبيعة ومن الناس من وقدمع ماخلقات لهمن الآثار الوضعية فقال ببقاء تدبيرها وساعدته الادلة الشرعية فوصفها بالنعيم المحسوس واثبت لحا النظر الاول صفة السبوح القدوس ومن قال بالاعادة فى الامرين انقسمو الى قسمين وكل قسم قائل فعاذهب اليه وعول عليه ان فيه السعادة فنهم من قال فى الاعادة رجوعهاالى النفس الكلية بالكلية ومنهمن قال في الاعادةهي اعادتها الى الاجساد في يوم المعاد على رؤس الاشهاد والكامل من قال بالمجموع وان ذلك معنى الرجوع فهي محبوسة في الصو رالذي هوقرن من نوروالنورليس من عالم الشقاء وانشق بالعرض فحكمه السمادة والبقاء فن أرادمعرفة الانتقال بعد المؤت فليعتبر فى النوم فاله مذهب القوم وبه يقول سهل من عبد الله وكل عليم أواه فلم يبرح صاحب ندبير ومالكه اكسير تتنوع عليها الحالات ويظهر بالفعل فى جيع المقالات فصور تخلع وصور تبدوثم ترفع ويقظة النائم من نومه مشل بعث الميت بعدموته لشاهدة بومه فيبعثرمافى القبور ليحصل مافى الصدور والامربين ورودوصدور وأن ربهم بهم يومئذ لخبير وهو علىكلشيئ قدير فنفذاقتداره في الحشر وبذاحكم عاسه في النشر وأنزل العرش في الفرش فوسعه وقدكان ضاقعنه فاين ذلك الضيق من هذه السعة فصار الام حكمه حكم الامعه فاعتبر واستبصر ومن ذلك اسوداد الوجوء من الحقالمسكروه من الباب ١١٥ تظهر العناية الالحيــة بالمقرب الوجيــه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأماالذين ابيضت وجوههم فغيرجة اللههم فيهاخالدون وأماالذين اسودت وجوههم يقال لهمأ كفرتم بعد ليمانكم فذوقوا العذاب عاكنتم تكفرون ولم يكن لحماعان تقدم الااعان الذر زمان الاخدمن الظهرفنسي فلك العقد لما قدم العهد ولولا البيان والايمان ماأقر به الانسان وأمامن أشهد والله عال خلقته بيدى فهو يقول فاذلك العهد كاندالآن في أدنى الغيمة والقيبة وافشاء السروماشاكل هذا كله حق مكروه وهو يؤدى الى اسوداد الوجوملاعل المق تعالى ان كل شئ اليسمنسوب وهولكل عالم بالله عجبوب وان كل ما دركه العيان وحكم عليه بالعبارة اللسان وأشراليه واعتمدعليه فهومحدث مخلاق تتوجه عليه الحقوق واله تعالى ماأبدى الاماعلم وماعلم الاماأعطاه المعلوم في حال ثبوته من أحواله وصفاته وتعوته ناط به الذم والحدوأ خذ علينا في انزال كل شئ منزلته النمة والعهد فنأحسن وحدفنا وماقبيح وذم فهوماخ جعنا فايا انعلم وفينا نتكام ولوكانت نسبتنا اليه حقاماذم أحد خلقا ولوذمه لكفر ولوكان مااستترفهوتعالى المعروف بأنه غديرمعروف والموصوف بأنه ليس بموصوف سبحان ربكوب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والجدالة رب العالمين العارف مسؤد الوجه فى الدنيا والأخرة ومبيض وجه الوجه في النشاة في الحافرة اسوداد السياده لما كان عليه من العباده و بهذامد سبحانه عباده وجهالشي كونه وذاته وعينه ووجهه ما يقابل به من استقبله ولوكان أمله ومن ذلك سرالا كتفاء بالموجودف وجودمن الباب ١١٦ لمادعا الله الارواحمن هياكاهابمشاكاها اكتفت فىالشهود بهذا القدرمن الوجود والقناعة مال لاينفدوسلطانها لاببعدمن اكتني اشتني ولوكان على شني ماسوى الوجودعدم ولوحم عليه بالقدم أعاوقع الاكتفاءالموجود لغامه بإنهما ثمسواه فى الوجود فان الانسان بجبول على الطمع فلايقال فيمه يوما



عجونج

بخرات

راض

سادال

نه عن

صحاب

وحنة

عاديد

الاصل

Juan

والعدل استواء

فعان عن كل

الليسل متساد

ل فان نودا الا

العراحه

اخصابه

ونوالك طن التي

واءوما

فى جور بالمعتاد

يون لله

وأطاعه

زاعظما

شنرك

به ناز به

الانتظام

45,5

الحرك

aebia

ى وأما

انه قنع وانه يعلم ان ثم أمرا يمكن أن يجوزه اليه و بحصله لديه وانماعلم بالحال أن ذلك محال فقنع بماوجـــ وقال مائم الاماشهد ألاتراه اذافتح الحقعينه ببصره وفتق سمه الىصدق خبره يطمع ويطمع ويجمع ولايقنع ومن هنا أمره الحق أمراحمًا ان يقول ربزدني علما فن قنع جهل وأساء الادب فلا يزهد في الطلب فان الله ما أراد منك فيهذا الامرالادوام الافتقار ووجود الاضطرار فآذافرغت فانصب والىر بكفارغب ولانقطع المعاملة وعليك "باستعمال المراسلة في طلب المواصلة مواصلة الأمد الانقضائها والاراد لقضائها فاليدان مبسوطتان واليدان مقبوضتان قبضت ماأعطاها الخلق وانبسطت بما يجود بهالحق فلايقبض الحق من العباد الابما به عليهم جاد فنهبدا الجود واليه يعود فالمزيد فما يقبضه العبيد وما بيد مخاوق سوى مخاوق فياس يطلب القديم أنتءديم لايقب لالحق الاالحق ولايهب الخلق الا الخلق فالزم عملك وقصر أملك وقل لهتعالى انمانحن بك ولك خلقتنا لنعبدك فطلبنا منكان نشهدك فعلى قدر ماسألنامن الشهادة ينقصنا من العباده وعلى الله قصه السبيل وهوالدال والمدلول والدليل ومن ذلك المثابرة على الجمع لمايقع به النفع من الباب ١١٧ ماأثر الحرص فى القدر الالكونه من القدر وكم حريص لم يحصل على طائل لعدم القابل العطاء عام والنفع خاص وتدبر قوله فتنادوا ولات حين مناص عم التنادي وماعمت الاجابة لما لم تقع هنا الانابه الملازمة ملائمته وهي من حكم الطبيع وانجهات من قصرت همت عن طلب المزيد فليسمن العبيد لانستكثر مأبهبك الحق ولو وهبك كل مادخل فىالو جود فانه قليــل بالنظر الى مابتى فىخزائن الجود اياك والزهــدفىالمواهب فانه سوء أدب مع الواهب فأنه ماوهبك الاماخلقه لك وخذه من حيث مافيه من وجهه تعثر على كنهه ومن ذلك سر الاعتماد فىالعباد من الباب ١١٨ لما كانت العبودية تطلب بذاتها الربوبيه كان الاعتماد منهما عليها حقيقة وخليقه ولجهلهم بحكمه ومعرفتهم بعلمه وتوفيته لرزقه فى خلقه وطلبه منهم مالايقدر ونعلى ادائه الابهمن وأجب حقه وعاموا أنالوجوب في الحقيقة مضاف اليه وان الامو ركاها في بديه اعتمدوا واعتادهممنه عليه فعلموا أن الحق لله وضل عنهمما كانوايفترون فعلموا أنهم كانوا من الذين لايعلمون فلو ارتفعت الحاجات وزالت الفاقات وانعدمت الشهوات وذهبت الاغراض والارادات لبطلت الحكمة وتراكمت الظلمه وطمست الانوار وتهتكت الاستار ولاحت الاسرار وزال كلشئ عنده بمقدارفذهبالاعتبار وهلذا لايرتفع ولايندفع فلا بدمن الاعتماد في العبادومن ذلك سر الاعتياد المعتاد من الباب ١١٩ ما مُعسين تعادفاين المعتاد الآثار دارسه والاعين مطموسه لابل طامسه فقالت الشبه وقوة الشبه مع فقد الاعيان ووجود الامثال هذا هوعين الذى كان فاوقالت هذا هوعين هذا لعامت أن هذاماهو هذا لانها أشارت الى اثنين ولايخفي مثل هذاعلي ذي عينين ماحجب الرجال الاوجود الامثال ولهذا نغى الحق المثلية عن نفسه تنزيها لقدسه وكلماتصو رتهأومثلته أو نخبلته فهوهالك وانالله بخلاف ذلك هذا عقدالجاعة الى قيام الساعة وعندناهوذلك فماتم هالك ومن ذلك المزيد في تحميد الوجود من الباب الموفى عشرين ومائة باراقد كل طالب فاقدأ وامر الحق مسموعة مطاعه الى قيام الساعه لكن الاوام الخفيه لا الاوام الجليه فانشرعه عن أمره ومافدره كل سامع حق قدره فلما جهل قدره عصى نهيه وأمره الحديد الميزان وماملاه سوى سادخ النسع والاحسان فعين الشكرعين النع ومن النع دفع النقم كم نعمة لله أخفاها شدة ظهورها واستصحابكرورها على المنع عليه ومرورها وهم فى غفلة معرضون ولكن أكثر الناس لايعلمون بل لايشمر ون إبل لايشكر ون الفضل في البذل والبذل في الفضل وفى الاصل من الفضل كيف يصح المزيد وقدأ عطى كل شئ خلف، ووفاه حقه فلايتسع للزائد فلماذا طولب بالشكر والمحامد والخلق لله ليسله فنكبره وهلله وهذا كله مخلوق وهوعلى العبدد من أوجب الحقوق فماعمل أحد الاما أهلله بمن كبره أوهلله وماهو الامن حيث انه محل لظهو ره وفتيلة لسراجه ونوره ومن ذلك وقوف التائه معالتافه من الباب الاحد والعشرين ومائة متاع الدنياقليل وكلمافيها ابناء سبيل فحامن قبيل



ولاجيال الاوهوبملوك للقطمير والنقير والغتيال فالكل تائه ولهذا قنعوا بالنافه فنهم الشكور والكفور ومنهم الراغب والزاهد ومنهم المعترف والمعاند الجاحد لم يحصل له أمان الغرفه الامن قنع في شربه بالغرف فن اغــ ترف نال الدرجات ومن شرب ليرتوى عمر الدركات فيا ارتوى من شرب و روى من اغترف غرفة بيـــــــ ه جوى نهر البلوى بين العدوتين الدنيا والقصوى وكان الاضطرار وقع الابتلا والاختبار لما كان الظمأ اختبر الانسان بالمناء ومن المناء جعل الله كل شئ حي في ظلمة ونور وفي والحياة نعيم في الحسد يث والقسديم فن أهسل العدوة الدنيا من لابموتولايحي ومنأهـلالقصوى منكانت نجاته في الدعوى التافه والعظيم سيان في النعيم ليس فى الكثرة زياده الافى عالم الشهاده وأمافى عالم الغيب فحافى المساواة فيه ريب المعنى لاينقسم اذا قسم ماقسم لايقبل الانقسام الاعالم الاجسام من رضي بالقليل عاش في ظلظليل في خير مستقر وأحسن والغرض قديكون سببافي وجودالمرض منلم يأته غرضه طال في الدنيامرض لذلك قال رضي الله عنهم ورضوا عنمه فالرضى مناومنه ومن ذلك الرضى بالدون هجا والهجاجفا من الباب الثانى والعشر ون ومائة لايرضى بالحقير الامن لايعرف قبيلا من دبير اعتناء الحق بالنقير دليل على أنه كبير لا يخفى على ذي عينين أنالة عناية بكلما في الكون اخراج الشيّ من العدم الى الوجود دليل على أنه في منازل السمعود من أعطاه الحقصفته فقد منحه علمه ومعرفته هجاالكمون ثنا ومدحههجا من طلب من الحقالوفا فقدناط به الجفا وليس بربجاف بلاخلاف الوفا معكله منشيمه صفات الحق لاتستعار وعلى الانصاف بهما المدار لانصل اليه الابالاعتماد عليه والاعتماد عليه محال لانك ما أنت مغاير له بحال اذا كان السكل منه فحامعني رضي الله عنهم ورضوا عنه متعلق الرضى القليل فان الانعام لايتناهي بالبرهان الواضح والدليل فلا بد من الرضى بذا حَجُمُ الدُّليل وقضي وجهذا المعني رضاه سبحانه عنك بما أعطيته منك على انكما أعطيته الاماخلف، فيك وهذا القدر يلفيك وهو يعلمأن الاستطاعة فوق ماأعطيته والامركما بلونه الدون مادون ومائم الادون لايلتفت العارف لما يخاطبه بهالواقف فان الواقف محجور عليمه بما ينتقلاليه والمحجور خطابه محصور والعارفمتصرفففى كل وجهه لكونه يشاهمدوجهه ومنعرفالوجمه فهوالكاملبكل وجمه لاننظر الابصارالااليه ولاتعتمدالبصائر الاعليــه فكل مافى العــلم لديه وحاضر بين يديه يحيط به احاطة الافلاك بالاملاك وبحكم عليه حكم الملاك في الاملاك لايحب الله الجهر بالسوء من القول وما كل فريضة تقتضي العول لاينكح الامة الامن لايستطيع الطول واللهولى النوفيق وهو بالفضل حقيق ومن ذلك سر تيسير العسير مِن الباب الله ١٧٣ الخلق في الاعسار وان كان ذا يسار فان يسار الحق ماهوعـ بن الخلق فنه أخـ ذ واياه أعطى ولايعرف هذا الأبعدكشف الغطاء الجواد قديم والجود محدث فلاتتحدث التحدثبالنعمشكر وليست سواك في الخلتي وان كانت بيدالحق لماكان بيده الايجاد ومنع وقتاوجاد قانما بالعسر المعتاد العسر أفلاس ولا يكون الالاهـــلالحـــ من الحيوان والناسكل متحرك بالاراده فهو يطلب خرق العــاده والنيات والجاد لايةولان بالمعتاد الحاجـة بالحـال فلهـذا يسـتغنى به عن الســؤال لســان الحـال الهسح ووزنهارجح لسان الحاللن عدا أهل المنطق فاظهر بصفتهم ولاتنطق ماحال بينك وبين حقك الا عجلتك بنطقك الرزق مقسوم ومنزل بقدر معلوم لاينقص ولابزيد سؤال العبيد طلب المزيد في الجبله في كل مله كيف لايظهر بالافتقار من حكم عليه الاضطرار و بق الحسكم للاقدار فكل شئ عنده بقدار ان كان دُوعسرة فنظرة الى ميسرة وماجعله يتأخر الاالقضاء المقدر فهوالقاضي بالتأخير في تيسير العسير اذاقام البسر بالعسر ظهر عين الاعسار وان لم يقم به فليس الااليسار مافي العالم عسر لو زالت الاغراض وكاه يسر



وقال

ومن

ماأراد

ibalal

وطتان

القارع

لة قصد

ناص

۵ وهی

الحق

لكسر

حقيقه

واجب

، فعاموا

وزالت

الانوار

دفع فلا

ر دارسه

بن الذي

فاعيدان

وتعبلته

ذلكسر

طاعدال

ره فلما

عان النع

ا وهم في

الذلف

بالحقوق

امن قبيل

فائن الامراض لوكانت العلة فى الازل لـكان المعلول لم يزل فلامعلول ولاعله فقــد تظهر الشبه افى صو رالادله البراهين لانخطى في نفس الامر وان أخطا المرهن عليه فذلك راجع اليه وأما البرهان فقوى السلطان ولايعرف الدايل الابالدليل فاللعامه من سبيل من عامت به معاوما وجهلته فاعامته فانك لا تعلم ماعامت به فانتبه ومن ذلك سر الموت الابيض وبناما تقوض من الباب ١٧٤ من قوض ماطنب أوجز وماأطنب الجوع بتس الفنجيع الجوع بمنوع الجوع حيمنيع لوبق المتغذى نفساوا حدادون غذا لميكن من يقال فيه ماذاماهو الاانتقال من مال الى حال سر الموت كرياته وكشفه حسراته فابيضة المحسى واجرة الم نفسى وأسودهم ضعفلي وأخضره مثلزهرالنبات لمافيــه من الشــتات فتفرق به بين المثلين و يباعد بين الشكاين فاذا انقلب الألمانة استلذه الموت المؤمن تحفه والنعشله محفه ينقله من العدوة الدنيا الى العدوة القصوى حيث لافتنة ولابلوى فينزله أحسن منزل فىأخصب منزل منزل لذةونعيم ويسقى من عين من اجهامن تسنيم فهونهرأ على ينزل من العلى والى عين أدنى له علوالمرتبة كعلوال كعبة وانكانت في تهامة فالحيج اليهاعلى شرفهاعلامة أقرب مايكون العبه من ربه في حال السجود وأين النزول من الصعود فعلمناان نعت السجود بالاعلى أولى من مات فقد قامت قيامته وان خفيت بالارض قامته لو بق الجدار أرضاما اتصف بالحدم ولولم يكن الشيخ شاباما نعت بالحرم جبل الخلق على الحركة فانتقل فى الاطوار وحكمت عليه عرو رها الاعصار الزمان زمانه وما يبده أمانه ومن يحوى عليهمهم أهل الامانات ولهم فيهاعلامات فن عرف علامته أخذأ مانته ولو رام أخذ مالبس له ماأعطاه استعداده ولأقبله ومامات أحد الابحلول أجله وماقبض الادون أمله ليس بخاسر ولامغبون من كان أمله المنون فان فيه اللفاء الالهبي والبقاءالكاني ومن ذلك سر الموت ومافيه من الفوت من الباب ١٢٥ الفوت في الموت لكل مبت الدارالدنيامحل بلوغ الامل مالم يخترمه الاجل هي مزرعة الآخرة فأين الزارع وفيها تكتسب المنافع الحماد فى القبور والبيدر في الحشر والنشور والاختزان في الدار الحيوان ذبح الموت أعظم حسرة وذبحه لتنقطع الكرا من كانت تجارته بايرة فكرته خاسرة اذارة في الحيافرة أين الردفي الحافرة من قوله وننشئكم فعالاتعاسون ونبه عابها بقوله ولقدعامتم النشأة الاولى فلولانذكر ون فانهاكانت على غيرمثال وكذا يكون في المال عجبا من موت بذيج فىصورة كبشأملج وهوالذبح العظيم الجليل فداابن ابراهيم الخليل وذبحه بين الجنة والنارعبرة فى برزخيته لاهل الاعتبارهوعلامة الخاودفي النحوس والسعودفي هبوط وصعودوكل الىاللة راجع لانه الاسم الجامع في ذبحه عزل ملكه ونزوله من منصته وفلكه هذاقد تبت عزله وانتقض غزله فحا يكون عمله من الاعمال وقدافتهت مدته بانتهاء الآجال من فارق وطنه فقد فارق سكنه لولا القطان ما كانت الاوطان

الفلب بيت وان العلم يسكنه ه بالعلم بحي فلا تطلب سوى العلم ماتم علم يكون الحق عنجه ه الاالكتاب لمن قد خص بالفهم فيه فتبدو عاوم كلها عبد الكل قلب سليم حائز الحسم

أوسابق أوامامظلمقتصدا ، يرجوالنحاقف اينفك عن وهم ان النجاة لتأتي القومطائعة ، وتأت قوما اذاجاء تعلى الرغم

ان لله رجالا يقودهم بالسلاسل الى الجنة ركانا و رجالالعنا ية سبقت وكلة حقت وصدقت مأتت قاو بهم في صدورهم عند صدورهم جهلا ومع هذا يقال لهم اذا سعد واأهلا وسهلا بلاتعب ولا نصب ولاجدال ولا شغب أين هؤلاء بمن ينطلق الى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب أناهم الرزق من حيث لم يحتسبوا و دعاهم الحق فبادر وا في الحبوا ومن ذلك سرالفتن فى السروالعلن من الباب ١٩٧٩ أين القوة والناصر يوم تبلى السرائر يقول الله في الله في السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وماهو بالمزل بايت في القيامة السرائر كا بليت بالجهاد الظواهر ليتميز الصابر من غير الصابر بالمسبار والسابر من اعجب ما في

البلايا

البلايا والفتن وما تنطوى عليه من الرزايا والمحن ماجاء فى الكتاب المحسكم ولنباونكم حتى نعلم وهو العالم عما يمكون منهم فافهم من العلم واذافهمت فاكتم فاذاعلمت فافهم واذافهمت فاكتم واذافهمت فاكتم فاذاقدمت فاختران ترى فى الحشر تندم اذا سئلت فقل لا علم المك أنت علام الغيوب وما تم العالم فى أوقات بتجاهل وعن الجاهل بتغافل وعن الانتهاض فى المؤاخذة يتكاسل وفى مثل هذا يقع التفاضل والمقاليس بغافل فانده منافى جيع المحافل فأين تذهبون ان هو الاذكر العالمين ولتعلمن نبأه بعد حين العلن ما انتشر والسرة ماظهر وماهو أخفى من السر مالا يعلم من الامل وماهو الاالعلم بالله وهذا منزل الحائر الاواه ما بأوه حتى توله وما توله حتى تأله حار عقله وباأفاده نقله تقابلت الاقوال وتضادت الصور والاحوال فا به تشبيه تقابلها آية تنزيه وقد يجمع الحسم بهما آية واحدة لمن أراد الفائده مشل قوله ليس كناه شئ فهى آية تعوى على التنزيه والتشبيه عندكل مقرب وجيه وذى فطنة نبيه فان انتهى الى السميع البصير فقد سقط على الخبير الفتنة اختبار فى البصائر والابصار الامر ما بين محسوس ومعقول أعطته بالوجود دلائل العقول وان المشت ما بين موهوم وهو المتخيل وهواً مرماعين محسوس ومعقول أعطته بالوجود دلائل العقول وان شئت ما بين موهوم وهو المتخيل وهواً مرماعين عسوس ومعقول أعطته بالوجود دلائل العقول وان شئت ما بين موهوم وهو المتخيل وهواً مرماعيه عقول

فالامرمايين موهوم ومعقول به كالاجومايين موهوب ومنقول فانتى است فى اسماء منشئه به الا كصاحب وجه فيهمقيول وقائل ليس فى ادراكه ملل به ولاوحق الهوى ماهو عماول

فالبصرالعبره والبصيرةاللحيره اذكانت مانرىغيره لماتحققت به من الغييرة اذامنحت بالشهود وحصلت منطريق الوجدالوجود فان فانهاهذا المقام فانرؤ ياها اضغاث أحملام حيل بينهاو بين المبشرات فنقول بالفرقان لابالقرآن فى السو روالآيات وهذا القــدركاف اذهودواءشاف ومن ذلك سرننوع الارادة وحكم العادة من الباب ١٧٧ تنوعت الارادة لتنوع المراد وحكم بالعادة في خرق المعتاد ليس المجب من عبد العابم الاتنقوع ارادةالقديمر بط بمشيئته لووهي تواذاننوع الواحد فليس بواحد ولابدّمن أمرزائد بلأمو ركشيره وهنذا لمن يفهم شميره دقت عن الفهم لما ينطوى عليه من العملم لوشاءالله كذا ومايشاء ولوشاء اصح المشاء ولوحرف امتناع لامتناع فكيف يستطاع مالايستطاع اذاصح التنقع ظهر الجنس وهذاخلاف مايقتضيه القدس ومايعطيه دليل العقل فى النفس حقيقة الارادة مااستقر فى العاده وانجاء خوق المعتاد فهوأيضا للارادة مراد فللاتنظره منحيث الشخص وعليك فيهبالبحثوالفحص تعترعلي الظاهر فيسه لابل على النص أهدل الاعتبار هم أهدل الاستبصار لكن لابد من حكم الاغيار لولاالنهر ماامتازت أحكام العدوتين ولاحكم بالفرقت بين الارض واحده ماثم عين زائده جاءالنهر ففصل وانكان لم يقطعها وصل لكنه سترحين جرى وماهذا حديث يفترى بلهوأبين من الغزاله على من اله يعرفه أهل الرفع والخفض فأنه مااستقر الاعلى الارض فالارض من تحته فى اتصال والعين تشهد حقيقة الانفصال فلابد من عنور ولهذاقلنا بننؤع الامور أعطت بوية الماء الارض حكالم تكن عليمه ومااستند هذا الحكم الااليمه فلوارتفعت الانواء وذهب الماء لزاك البين وظهرالبين وصدق ماحكم به العلم العين فقف مع الارادة وان تنوعت ولانبرح من العادة وان تصدعت ومن ذلك ما ينتجمه التجلى فى الا كوان فى كل زمان من الباب ١٢٨ للتجلى الألهي فى الاكوان أحكام محسب الازمان فتنوّع الاشكال لتنوّع الاحوال كثرالحق بالصور وظهر بالزمان الغمير من أسهاء الزمان الدهر فنطقت الغيرة بأن الله هوالدهر وماثم الا من يفتقر اليمه ولحمدا محكمنابأنه عين العالم وانكان لديه تجلى في صورة الفلك فدار وفي صورة الشمس فأمار وفي صورة الليل فأظلم وفىالعالى والسافل فأنجدواتهم وماتجلي الاالى عينمه فحاأدركته عين سوى كونه فادرك نفسه بنفسه فهو لعقله كاهولحسه مع ثبوت فدسه أعطى الحدثان من الحسكم مالم يشت في العلم فان دليل العقول قد يخالف ماصح

( و و افتوحات ) - رابع )



· ciket

لايعرف

يه ومن

الفنجيع

لاانتقال

لقدر

الألم لذة

ولاباوى

منالعلى

ونالعبه

عدقامت

بلاالخلق

papage

ر الحماد

م الكره

ون ونبه

وتبذيج

ستهلاهل

Ujeas.

ال مدته

سدورهم

La Ye

فادروا

نر يقول دو بالهزل

عب مای

وفي النوم قلته

عندها من المنقول فالويل العقلي ان قبلته والويل الالمي ان لم تقبله وتركته ثم انه لا يقبل الابالاعان وان لم يشهدله العيان فارتفاع الريب فى العملم بالغيب براءة من العيب ومافى القلب من الشوب اياك واتباع المتشابه إجاانواله فايتبعه الاالزائغ ومايترك تأويله الالعاقل البالغ فانجاءه من ربه ذلك الشفا فهوالمعبرعن بالمصطفى والمصطفون عندأولي الالباب ثلاثة بنص الكتاب ظالم لنفسه في أبناء جنسه والشاني مقتصه وعليه المعتمد فانه حكيم الوقت بعيمه من المقت والثالث سابق بالخيرات الى الخيرات فيهن خميرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولابشئ من آلائك ربنانكذب وكيفونى نعمائك تتقلب فاعلم والزم ومن ذلك سرَّ الاقناع ومايقع به من الانتفاع من البياب ١٢٩ الاقناع ارتفاع وبه يقع الانتفاع من أقنع هنا خضع ولايقنع فى الآخرة الا من خشــع خاشــعين من الذل الى واهـبـالــكل ينظرون من طرفخني الى اله قاهرعلي فلوراقبوه فىدنياهم آمنوه فىأخراهم أقنعالاكياس روسهمفىالدنيا معالاتصاف بالخشوعالذي يناقض القنوع فأعزهم الله في العقبي وأورث خشوعهم أبناء الاولى من ارتفع سقط وهناوقع الغلط وجهل السقط اقنع رأسك أيهاالانسان وانظرالى الجنان والحاكم الرجن يصلم بين الاخوان فأصلحواذات بينكم فانالله يصلح بين عباده فى يوم اشهاده على رؤس اشهاده فمايرى الخير الآمن أمن الضير فديكون فى الآخرة الافناع للاعزه ولمن ظهر بأحسن بزه وقديكمون للظالم الجائر الواله الحاير وبالسمات يفرق بين الاخاص بوم التنادى ولات حين مناص تعوّذوابالله من هولذاك المقام فان فيه تسفيه الاحلام ولوسفه الدقل منكان يؤمن بالنقل فالعقل ماءنده سفه ولكن تنبه في الانسان حاكم على صورته وهوالهوى ومن أجله وقعت البلوى واليه يرجع السفه ودع عنك كلام من موّه العقل عن السفاهة منزه ومأهو بعاقل حتى يتنبه ككن العاقل قد يغفل عن استعمال عقله لاستحكامه في نقله ومن حكم عليه هواه مشي في رضاه والعقل محجوب في بيته لى وقته فاذا احتدالبصر وانكشفالغطاء وجاءالعطا استدعىهناك صاحبالهوىعقله وترك نقله فوعزه العز بزمانفعه وتركه لمن صرعه حاصدامازرعه ومن ذلك سر" الموت الاجر بالمقام الاخضر من الباب ١٣٥ ذبح النفوس أعظم فى الالم من الذبح الحسوس مخالفة الآراء عظم فى الشدة من مقابلة الاعداء مجانبة الاغراض غاية الامراض من فاز بمخالفة النفس سكن حظيرة القدس من نهى النفس عن الهوى كانت حذة المأوى لاينهاها الامنخاف مقامريه وخافعقو بةذنب والتزماوفاء وتميزنى أهلالصفاء وقام بماكاف فقبل وماعنف ولقىدرأيت همذه الليلةفى واقعتي ماشب سالفتي وقمد نظمت مارأيتمه وفي همذا الباب كمتبته

لابد من خوف ومن شدة \* لابد من جورومن عسف فى حلب من حكم جائر \* فى حكمه يمشى الى خاف ينزل من قلعتها راجلا \* من غيرنسك لاولاعطف كانه الحجاج في حكم باقه من الالف عن الخاف باخكامه \* يفسر ق الالف من الالف قد نزع الرحمن من قلبه \* رحمته وقدرذا يكفى فى صورة الحجاج أبصرته \* لابل هوالحجاج فاستكف بالواحد الرحمن من شره \* ما خاب من بالله يستكفى بالواحد الرحمن من شره \* ما خاب من بالله يستكفى

لكن عسى الله أن يجعل سطوته على أهل العناد من أهل الالحاد وكانت عليه غفارة حراء وهو يتمايل تمايل سكرى فارجو لكونه فاضلا أن يكون عادلا فاله نزل راجلا وبيده عصاه يستعين بهاعلى من خالف أسم الله تعالى وعصاه جعله الله تأويلا صادقا ولسان حق ناطقافتع وذنا حين انتبهنا من شر ماراً يناكا أمرنا صلى الله عليه وسلم ونقلنا وتحولنا كما علم ومن ذلك الاضطرار افتقار من الباب الاحدوا شلائين ومائة الاضطرار صفة

الخاوق

الخاوق فارتفعت عنه الحقوق له الحق لاعليه فلايلتقت اليه الالتفات الى من بيده أزمة الامور وبعلم مافى الصدور وبيده مقاليد السحوات والارض وميزان الرفع والخفض فيؤتى الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء فيهز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخبروهوعلى كل شئ قدير ولم يضف الشر "اليه وهوالحكيم الخبير ولبس كذله شئ وهوالسميع البصير لا يبدل القول لديه في عليه فلا يعرف المضطر الا من أطعم القانع والمغتر اضطرار لا اجبار والمحلوق جبر في اختبار الحاوق مجبورفي اختياره مختارفي حال اضطراره لولا التردد والمغتر اضطرار وان لم يحكم على صاحبه افتقار ما كل اضطرار يكون معه الافتقار الافتقار يطلب المستند وماقال بخلاف ذلك أحد والمضطر "في كمه مع ماسبق في علمه فلا يحم المفطر في الحم مافي الكون ولاسيا مع ارتفاع التهم من العلم صفته فالعدل شيمته في علمه فلا يحكم المضطر في الحكم مافي الكون ومانق الأن يعتقد أنه الحكم الألمى أو لا يعتقد بهذا تبيزت النجل وافترقت الملل فين ناظر الى الحكم الألمى في الشرع المنقول وكل واحد وقف مع دليله على سواء سبيله وفرق في الاصول ومن ناظر الى الحكم الألمى في الشرع المنقول وكل واحد وقف مع دليله على سواء سبيله وفرق ومن ذلك السيدة عبادة واثم ففرق بين السادات والمبيد من يقول بلرادو المريد السيداح ومن العبردة من الغبر لان بيده جمع الخبر له النفوذ والقصد والام من قبل ومن بعد يحكو عبده لعبده فهو يحكم عبده لوحكم لنفسه ليق في قدسه وأبن السيادة مع العبادة

كما قلت سيدى \* قالى أنت الى سدوالله كون عبدى \* على مسالك مالناعنه صارف \* في جيع المدارك است في عينه ولا \* فعد اله بالمسارك فه والمدالك الذي \* يعتدى \* من سبيل الهالك قال سمعافأنت عندى \* من أهل الارائك في سروروغيطة \* لامن أهل الدرائك

لانكن من الملوك فان الملك عملوك وحصلت شمسه في الدلوك واعترالسالك بالسلوك لانتظامه في أهل الاقراط والدلوك من ملكت بينه فقد عرق جبينه من صحت سيادته صح تعبه وكثر والته نصبه هم لازم وغم دائم لانه عالم لانه على على عبده المعالم فهو الضعيف في شدة محاله لبن في عنف وقوة في ضعف ولوترك خدمة عبده العزل لانه على المرتبة فزل في اخدم سيل سوى نفسه لوخدم ابناء جنسه ومن ذلك سر الدعابة صلابه من الباب سهم اذامن حدققلل ولانعلل من التزم الحق في من حه سعى في في لاحه ماأصاب عليا رضى المتعنه مانصابه الامن الدعابة لداقال له أبوهر برة وقدر جمعلى كعبه بالحصبا وما تأوي لذا أخووك وما أمروك فان صحت الرواية في هذا كفاية ماز حالته فوز وذا التغير ولانقل الاالخير مافعل بعيرك الشارد من أحسن من المالولية في هذا كفاية ماز حالة المنافقية وذال التغير بعطف وتبسم وما هبه النوائد فأجابه ذلك الانسان فقال قيده يارسول الله الأعمان وقال يا باعم برمافعل النغير بعطف وتبسم وما هبه النصب عن التلطف بالصغير والتهم وقال ان المجتز لايد حلن الجنة يعرفها بمائة عليها من المنة لرده عليه الشبابها المواد على المنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وطفر المنافقة والمنافقة والمنافقة

7) .ca

وانام

التشاله

سعنه

فتصل

السعر

ا ومن

الى اله

عالدى

J-6-

wis ?

الاخرة

صيوم

منكان

الباوى

اقل قد

منه کی

فوعزه

140

غراض

: المأوى

فقال

منتة

أمرالة

شاريات

ارارصفة

ولاباغسران بلاعتمدل ولاننحرف وعندمقامك فنف ولاتنصرف ومن دلك سرالرغاوة غشاوةمن الباب ١٣٤ اذااسترخت الطبقة الصلبة التي في البصر حصل الضرر فالرخاوة غشاوة كالله كالتفرط في القساوة واسكن من القرى ساوه فان السعادة فماساواه لافيمن ناواه ولانقل المثلان ضدان فان لكل مقام مقالا ولكل علم رجالا ولكل مشرب حالا فاماملحاأ جاجاوا ماعذ بازلالاالشدة والرخاهما في الريح زعزع ورخافا أرعزع عقيم والرخا كريم تسعى فىصلاح البال وهي مجودة فى المال تجرى بامر من أمر هارخاء حيث أصاب لايعقبها مصاب الرخاوة فى الدين من الدين ولهذا امتن الله عليه ان جعل نبيه من أهل الاين فقال فهار حة من الله لنت لهم و بهذا فضلهم ولوكان فظاغايظافى فعله وقوله لانفضوامن حوله فهممع العفوواللين لايقبلون فكيفمع الشبدة والفظاظة لن بزالوا مدبرين لانكن حلوافتشترط ولامرافتقعي فتكون شبيها بالافعي يتقيضيرها مع انه يرجى خديرها فانهامن عقاقيرالتر ياق الذي يردالنفس ولو بلغت التراق وقيل من راق والتفت الساق بالساق فانظر الى هذا الخبر وما تحوى عليه من الضبر في اقام خبرها بشرها ولاذهب حاوها بمرتها بل لكل حال مكان وزمان واخوان وماض ومستقبلوآن وانفاق من امكان كالسماع فى الحكم عنـــد أولى الفهم فيحتاج سماع الالحان الى مكان وزمان وامكان واخوان فهذهأر بعةأركان والمكان مايشهدفيه اللطف والامكان مايجود به الكف والاخوان مايكون منهم في أمان والزمان مأنا من فيه السلطان فأمانك زمانك والله الموفق وهذادعاء المحقق فاياك وعجلة المحقحق ومن ذلك سرَّ الاحياء في الحجيُّ والوفاء في الليُّ من الباب ١٣٥ الغيث غوث فيــه نشر الرحمة من وليَّ النعمة لايقنط من رجة الله الامن ضلعن الطريق وتاه بالماء حياة الاحياء لمافيه من سرّ الاحياء جعــل الله من الماء كل شئ حي ف كان عرشه على الماء قبل الاسواء ثم استوى عليه وأضاف مأحاط به اليه فهو بكل شئ محيط من مركبو بسيط بعلم وجيزو بسيط ووسيط استوى عليه اسم الرحن وعم حكمه الانس والجان فظاهر ومستور من خالف كاة وستور وعروس تجلى فى أرفع منصة وأحسسن مجلى ولولالولا ماظهر الاولى ولانزل أولى لك فأولى تمأولى الث فأولى أيحسب الانسان أن يترك سدى فن نظر واهتدى و باع الضلالة بالهدى عجل بالفدى من أجل تحكم الاعدا ومن ذلك سرمن استحبى من الاموات والاحياء من الباب ١٣٦ من استحياأمات وماأحبا لابحيي الاالحيا فانه من صفات الاحياء ولكن لمن كان له حياء ان الله لايستحي من الحق وذلك ليس من صفات الخاق من لايكون الاماير بد لايستحى من العبيد فان استحى في حال مافاطلب الاستم المسمى وهو المحبى كاهوالعلى الحيافىالاموات من أعجب السمات بالحياقصرالطرف وبهاستتر المعنى بالحرف الحياحبس المقصورات فى الخيام لثلاتدركهن أبصارالامام ولولاالاسم الغيور مااتخذتالابنية والقصور لولاالتكليف ماظهر فضل العفيف القوة مخصوصة باللطيف فكيف بحجبه الكثيف لولاقوة الارواح مانحر ك الاشباح ولولاح كتالاشباح ماوصلت الى أمالهاالارواح فا كلسراح فيمانفساح ومن ذلك سرار فقرفيق من الباب ١٣٧ صحبة الرفيق الاعلى أولى وللآخرة خير لك من الاولى الرفيق بعبد مأرفق وهو عليه أشفق أرق الناس أفئدة اليمنيون وهم السادة العلماء الاميون اختار الرفيق من أبان الطريق وهو بالفضل حقيق خيرفاختار ورحلعنا وسارليلحق بالمتقدم السابق ويلتحق بهالمتأخراللاحق فلعلمه بأنه لابدمن الاجتماع اختارا لخروج من الضيق الى الانساع ألاترى نداه فى الظامات ولم يكن من الاموات وانماخاف الفوات أن لا اله الاأنت كنت حيثكنت فاستجابله فنجاهمن الغم وقذفه الحوتمن بطنه على ساحل اليم فأنبت عليمه اليقطين لنعمته ولنفور الذباب عن حوزته فهذا العزل الرفيق من السفاق الرفيق ومن ذلك سر الاستحقاق يرد الاسترقاق من الباب ١٣٨ الحراذا كانمن أهل الكرم تسترقه النع وعلى مثل هذا عمل أصحاب الهمم الانسان عب الاحسان لابل عبد الحسان من تعبد ته العلل فني مشيته قرل من ذاق طعم المبوديه تألم الحريه الحرية على والعبودة رأس المال على كل حال الربرب والعبد عبد وان اشتركا في العهد لانقل بئس الخطيب من أجل



الضمير فقدجع بنهمامحد صلىاللة عليه وسلم وهوالسراج المنير فبهاقتدينا فاهتدينا من يطع الرسول فقدأطاع الله ولاسبااذا ثبتأنه مافى الوجود الاالة المين وان تكثرت في الشهود فهي أحدية في الوجود ضرب الواحد فالواحد ضرب الشئ في نفسه فايعطى غيرجنسه فان ضربته في غيرعينه فايزيد ماأضفته اليه في كونه ومن ذلك سرذ كرالحادث أمن من الحوادث من الباب ١٣٩ ذكرانخلوق مايصح قدمه ولوثبت لاستعال عدمه فالحادث لايخلوعن الحوادث لوحل بالحادث الذكر القديم اصحقول أهل التجسيم القديم لايحل ولايكون محلا واوكان محلالكان محلالا بوصف بغيروصفه وهل بعرف المسك الامن عرفه أويضم المعني سوى حوفه ذكرالقرآن أمان وبجببه لايمان انهكلام الرجن مع تقطيع حروفه فى اللسان ونظم حروفه فيمارقه بالبراع البنان فدثت الالواح والاقلام وماحدث الكلام وحكمت على العقول الاوهام بماعزت عن ادراكه الافهام ولونيل بالالهام اكان العالم به هوالعلام ومن ذلك سرد كرالقديم من اجه من تسنيم من الباب ١٤٠ الله كرالقديم ذ كرالحق وان حكى مانطق به الخلق كما ان ذ كرالحادث مانطق به لسان الخلق وان تـ كام بالقرآن الحق من وقف مع المعنى ماته ني إذا كان الحق لسان العبد فالذكرقديم ومن اجه بالعبد من تسنيم لانه العلي الاعلى والنزول بالعبدأولي هوالعين الذي يشرب بهاالمقرب وبهافى كلصورة يتقلب الشارب حقيق في شربه من الرحيق فان كانالرحيق الختومالذي مزاجه من تسنيم فهوظهور الحدث بصفة القديم فبه يتكام وعنه يترجم فقل ماتشاءوماتشاءالامايشاء فلهالمنسة والطول وبهالةقرةوالحول الفريضةاذاعالت مالتلايعرف الحق الامن كانقواه ولايكونقواه الامنقواه بالذوق تعرفنسبةالتحتالىاللةنعالى والفوق معتنزهه عن الجهات ومانقضى بهالشبهات ومن ذلك سر الاعتبار في الاستبصار من الابصار من الباب الاحمد والار بعمين وماثة لولاالحواس ماثبت القياس ولولاالبصر ماصدق من اعتبر الاعتبار جوازمن أين لى أبن وانتقال من عين الى عين ومن كون الى كون وعدم لامن عدم الى كون الاعتبار تجبمن الاقتدار بالفلك المدار ظهرت الدهور والاعصارو بالشمس ظهرالليل والنهارمن خفايا الامورالمدوا لجزرفي الامهار والبحورأمن القمرمة وجزره أممن غيرذلك فكيف أمره هوعبد مأمور مثل سائر الامور مدهماد الظل ونزله منزل الوبل والطل لاشك ان الامورمعلولة والكيفية من اللة مجهولة والنفوس على طاب العمل بهمجبوله انفرد بعلم العلل فاصل الابدمن الازل ومن ذلك سر الافكار متعلق الاغيار من الباب ١٤٧ حلت المثلات بأهل التفكر في المحدثات لابد من وجه جامع بين لدليل والمدلول ف قضايا لعقول واذالم يدرك بالدايل ف الىمعرفة من سبيل وقد دعاما انى معرفته ومادعاما الابصفته فلابد من صفة تتعلق بهالمعرفة وماتم فى العقل الاصفة تنزيه وفى النقل ماثم الامثل ذلكمع صفةنشابيه فعلى ماهوالمعول على الآخرأ والاؤل لاؤل لايتبدل والآخرفي كل صورة يتحوّل فكاله في أى صورة ماشاء كبك كذلك في أى صورة ركبته في المعتقد فيظهر فيها وماعتبك فله التجلي بالجم ولك المحلى بالخاءالمهملة بعسفة القديم فبالافكار تبدوعيون الاغيار وبالاذ كارتذهب الآثار وتطمس الانوار ومن ذلك الفتى لايقول منى من الباب ١٤٣ الفتى ابن الوقت مخافة المقت لا يتقيد بالزمان كالا يحصر والمكان لا تصحب من اذاقلت له باسم الله قال لك أين تذهب ليس للفتي من الزمان الاالآن لا يتقيد بما هو عدم بل له الوجود الادوم زمان الحاللا ينقال لافتى الاعلى لانه الوصى والولى الفتيان رؤساء المكانة والامكان طم الحجة والسلعان والدليل والبرهان عليهم قام عمادالامر وهم على قدم حذيفة في علم السر لهم التمييز والنقد وهمأهل الحل والعقد لإناقض لماأبرموه ولامبرم لمانقضوه ولامطنب لماقوضوه ولامقوض لماطنبوه انأوجزوا أعجزوا ران أسهبوا اتعبوا اليهم الاستناد وعليهم الاعتماد ومن ذلك ماعتى من زعم الهفتى من الباب ١٤٤ هوصاحب الفتوح ماعنده جوح سهل الهوى والانقياد ومع هذافهومع من زاديزاد و بغيرزاد الفتي هوالكايم وين رتبة كلام الحق اياه من اتباعه الخضر بطلب المعليم أظر الى هدا الانصاف وما يختص به من الارصاف مانجبر



ولا عنى وط فاصح له اسم الفتى الفتى من لا يزال للعلم طالبا ومن الجهل هار با لولا ما شاهد فى الكلام السنة الانام ما كام ولا اتبع محلوقاليتما هوعرف ما هناك فتعشق بذلك قال له هدا أبيم لمن قاب تعلم بي علمات رشدا قال انك لن نستطيع معى صبرا وكيف تصبير على مالم تحط به خبرا أى لم تذق خطاب الحق بلسانى ولا رأيت في كيانى ومن ذلك ادراك الغرر من النظر من الباب ١٤٥ الفراسة رياسة ما حاروم اظلم من تفرس وحكم يستخرج خفايا الاسرار بماعنده من الانوار يعرف الماء في الماء ولا يحفى عليه شئ في الارض ولا في الساء ليس بقائف بل هوالعارف وليس بعارف ولا زاج وان أفي بالزواج يعرف الاوليس كل شئ في كشف بها كل خبء يفورون بصره النور ولا يبورهو بالايمان مشروط و بحكمه من بوط عده المؤمن بماشاء من أسمائه عندانبائه فلا يبطى ولا يخطى له النفوذ والمناء وله الحكم والقضاء وله الامساك ان شاء ولا مضاء فان شاء لم بقض وان شاء قضى ولا يخطى له النفوذ والمناء وله الحكم والقضاء وله الامساك ان شاء ولا استبصار بأحد سورته من القرآن بما يكون وهو كائن وماقد مضى نوره لا يحتاج الى مدد ولا انقضاء مدد ولا استبصار بأحد سورته من القرآن الخلق عن قلم المناب المناب المناب المناب المناب والحكم ناصب الخلق العظم عندال كظم الغضن الذاح كنه الرجمال والاناء اذازاد على وسعه سال الاناء بما في مناصب الخلق العظم عندال كظم الغضن حتى يرى ما به ينصح من نصح فقد افصح ودل على المقام الارجح اذاو زنت فارجح واذا وليت فاسج من نصح فقد افصح ودل على المقام الارجح اذاو زنت فارجح واذا وليت فاسجح من نصح فقد افصح به فلسنابا لجبال ولا الحديد

السهاحه ملاحه بهايظهر جالالسان في معاملة الاعيان من الاكوان من صرف خلقه معر به فقد علم من في فلبه وقابه ومن ذلك لولا الاعيان ماظهر الغيران من الباب ١٤٧ الغيور سريع النفور فيخطى أكثر بمايصب وهومن شأنه في كل يوم عصاب لماحاز جميع الاسهاءظهر منه الاعتداء لا يحتمل المزيد وان كان من جلة العبيد يفني ويبيداذاسمع تشبيه الفرب الالهيمنه بحبل الوريدمقامه الوحده وانطالت المده ينفرمن صفات الحق لعلمه بأنه خاق لايقول بالامتزاج وان كان خلقه من نطفة أمشاج لايقول بانتاج وهوالنمام كالزجاج تميل به الارواح في هبو بها لتدنيه من محبو بها فيأ في الميل وهي تغلبه فتحكم عليه بمالا يقتصيه منصبه ولا يعطيه مذهبه فلابزال لجارى الاقدار فى حال اضطر ار لا اختيار وربك يخلق مايشاء ويختار فترى الغيران يحار يجبت وقد علم ان الحق أغبر منه فكيف لايأخذ عنه ومن غيرته حرم الفواحش وهيمن الحقائق الدواهش فلاتجمعه بين الشكلين ولابقوله في رضاه بأخذ الميلين فرق بين النكاح والسفاح حتى تتميز الارواح وجعل حكم هذا المفتاح فى انضمام الاشباح والزيالابه منه وقدقال لصاحبه استتر بهوصنه وهو يعلم بهو يراه وقدره وقضابه ومعذلك نهاه وان استترعن ابناء جنسه فما استترعمن هوأدني اليه من نفسه ونفسه وهوخالق الحركات المنهيي وقوعها واليه يرجع جيمها عميفرح بتو بةعبده منهافكيف لاينزه محل عبده عنها فلا يخلق الامايسره وان كانت المعاصي لا تضره كما ان الطاعات ماننفعه ومع هذا العلم فلاأرى العالم الايفر قه و يجمعه ومن ذلك شهود الغير لاخير ولامير من الباب ١٤٨ ماعنده خير ولامير من ترك الغيرالغير ماله مستند الااليه فلايزال نصب عينيه لقدافترى من قال ان التدلم يقل ألم بعلم بأن الله يرى ياليت شعرى بعاد نفسه لمن برى هل برى الاال يرالني أصله خيرفان الحق أصله ومنه كان فصله فأوجده على صورته وحياه بسورته أشدماظهرمن الصدق حكم الخاق على الحق فلابحكم عليه الاعابعطيه ولايقضى فيه الامايقتضيه فيمضيه عكمه يتصر فواليه محبة تعرف أهل الاستبصار يعلمون انهماقام بالخلق افتقار ولايتصف باضطرار ولاباختيار بلهوعلى ماهوعليه ويقبل من كرمه مااضيف اليه فأبت الاسهاء الاالتصرف وأبت الاعيان من الخلق الاالتظرف فكنتها من التصريف في اعيانها وتخيلت انها جادت عليها با كوانها وماعامت بأن الجود كان على نفسها بظهورعقلهاوحسها فاولا كرم الخلق ماانفعل للحقولما كانذا أصلكرم يحكم فيمه الحكيم ليثار لهمكى

1

ائنا

سو

العير

وأذ

يؤه

بالس

وطا

لميق

دلك

وازا

101

فالقر

الاما

الغطا

ذاته ليظهر فبهاحكم صفاته اوسمانه فهوأ صلالجود حيث الفعل للوجود حتى اتصف بأنه إموجود فظهرفي الاقتدار ووصف بالافتقار والاضطرار فقال هذا الوصف تظرفا وطلب من الحق تعرفا لمارأي عاجة الاسماء اليه وتعوله اعليه والامرعندأه ل النظر الفكرى بعكس ماذكرناه ومابيناه حدين سردناه وليس التحقيق والحنى الافهااشرنااليه واردناه وهذا انفس عمليكون وهو الذي قيل بعلاشي كن فكان ويكون بهكل مكون ومن ذلك ماهي اسباب التولى الألمي من الباب ١٤٩ نحن اسبابه واهابه ومنااعد اؤه واحبابه فن خوج مضطرا وكان وجهه مكفهرافهو العدة المبين وهو الذي اذا حدث يمين ومنخ جطيب النفس مطيعا حاز الامر جيــعافهو البلدالامين والخلوق فيأحسن تقويم والظاهر بصورة القديم فهذاسبب حصول العالم في القبضتين وخلق الدارين ونعيسين النجدين فاماشا كراواما كفورا واماساخطا متضجرا واماراضياصبورا فتولى اللةالعالم اظهارا لملكه وانخراطافىسلكه وتولاهباسهائه الحسني واحلهمنه المحلالاسني وجعلقر بهمنسه قاب قوسسين أوأدنى هذاغاية قرب الخاق من الحق وجعل قربه من العبيدا قرب من حبل الوريدوهـ نداغاية قرب الحق من الخلق فالامربين قربين وماجعل الله لرجل فى جوفه من قلبين لكنه جعل لكل قلب وجهين لانه خلق من كل زوجين اثنين فبني الجمع على الشفع فلم يكن وتريته سوى وترية الكثير وجهز انطقى الكتاب المنير فماشهدعليه سواه وماانتهك أحدمن الخاوقين حاه ولاينبغي ذلك فكشئ سوى وجهه هالك ومأتم سوى حتى نقول بالسوا العين واحدة والاحكام اقصة وزائدة فاطلب على ااشرت اليه تحصل على الفائدة فهذه اسرار لابل هي انوار ماعليهاغبار وانعميت عنهاالابصار وتعالت عن مدارك الاعتبار وحكم الاغيار واليه الاشارة بنع عقى الدار وأنت الدار وعليك المدار ومن ذلك ولابة البشرعين الضرومن الباب ١٥٠ انى جاعل فى الارض خليفة يؤمن به من كل خيفة اعطاه النقليد ومكنه من الاقليد فتحكم به في القريب والبعيد وجعله عين الوجود وأكرمه بالسجود فهوالروح المطهر والامام المدبر شفع الواحدعينه وحكم بالكثرة كونه وانكانكل جزءمن العالممثل فى الدلالة ولكنه ليس بظل فلهــذا أنفر إدبالخلافه وتميز بالرسالة فشرع ماشرع وأتبع واتبع فهو واسطة العــقد ومامل الامانة والعهد حكم فقهر حين تحكم في البشر افظهر النفع والضرر فأوَّل من نضر ر هوكماذ كرنم انه لميقتصر حتىآذى الحق وسبه واعطاه قلبه وعلم انهربه فأحبه ولماحسده وغبطه اعتبده واسخطه ثميما ذلك هداه وارضاه واجتباه فاولاقوة الصورة ماعتى ولالرجوع مالى الحق سمى فتي فظهر بالجود في ازالة الغرض وأزال بز والهالمرض وقام الامرعلى ساق وحصل القمر في اتساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومنذ المساق ان الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن فان السلطان ناطق خالق والقرآن ناطق صامت فحكمه حكم المائت لايخاف ولأبرجى ولايطردولا يزجى ومااستندااصديقون اليه ولاعول المؤمنون عليه الالصدق مالديه فالقرآن أحق بالتعظيم من السلطان لانه السكارم المجيد الذى لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلف متريل من محكيم حيب لارادلامره ولامعقب لحكمه يصدق في نطقه ويعطى الشئ واجب حقمه فهواانورو اساطان قديجور ومن ذلك نصرة الملك في حركة الفلك من الباب الواحدوا لخسين ومائة حركات الافلاك مخماض لولادة الاملاك اطتالساءوحق لهماأن تئط وغطت وحقيق لهماأن تغط مافيها قيدفتر ولاموضع شبرالاوفي مملك سأجدل به عامد فهم في الاف لاك كاهي في بطون الامهات الاجنب وطذ اسمو ابالجنب فهم المسبحون في بطون الامهات الى أن يحيى اللهمن امات فعند ذلك تقع لهم الولاده والخروج الى عالم الشهاده وقد اشبه بعضهم بعض الحيوان مماليس بانسان فولدورجع الى بطن امه الى يومه وتميز بهذا القدرعن قومه كجبريل وغميره بماانز لهميه من خيره وضيره ولاتلدالاعن انشقاق وذهاب عين بالانفاق فتبدل الارض ولاتبدل السماء الاانه ينكشف الغطاء ومن ذلك الاخبار في الاخبار من الباب ١٥٧ الاخبار تعرب عن الاسرار والاخبار تشمه للمؤمن بالإعمان والدايل خبرالهدهدفها خبربه سلمان قال سننظر أمدقت امكنت من الكاذبين فان شهد

47

ماره

لهالعيانأوالضر ورةمن الجنان وقع الايمان وانكذبه الحقمه بالهمتان فالاخبارمحك ومعيار تشهدله بالآثار الصادقه والانوارالشارقه لوكان مطاق الايمان يعطى السماده لكان المؤمن بالباطل في اكبرعباده فن آمن بالباطلانه باطل فهوحال غيرعاطل فلهالسعد الاعم والعلم الوافر الائم فامه لايلزم من العلم شي الايمان به والعلم بكل شئ الاتراه قدزاد في ذلك حكما بأمر ، وقل ربزدني عاما ومازاد الاالتماقي عماه وعليه ذلك المعاوم والتحقق ومن ذلك خبرالانسان كلام الرحن من الباب ١٥٣ الرحن علم القرآن ابن ينزل من الانسان هل في النفس أوفى الجنان خلق الانسان علمه البيان وهوالفرقان الشمس والقمر بحسبان ليجمع لهبين مايثبت على حال واحدة وبين مايقب لالزيادة والنقصان والنجم والشمجر بسجدان وهماماظهر وماقام على ساق فعملي حكمت بذلك القدمان والماءرفعها فىالبنيان لمالهامن الولايةوالحكم فىالا كوان فهى السقف المرفوع على الاركان ووضع الميزان للنقصان والرجحان الانطغوا في الميزان لكم بالرجحان وعليكم بالنقصان وأقيموا الوزن بالقسط وهو الاعتدال مشل لسان الميزان والكفتان ولانخسر والليزان وهوالوز ونمن الاعيان والارض وضمها للإنام من اجل المشي والمنام فيهافا كهـة والنخل ذات الاكمام لحصول المنافع و دفع الآلام والحبذ والعصف والريحان وهومايقوت الانسان والحيوان فبأى آلاءر بكانكذبان ابهاالانس والجان وقدغم ركاالانعام والاحسان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارجمن ارفالانسان ما يفخر الابالجان وعما فى الجان من الصلال كان الصاصال وهوالثناء الذمـيم على من خلق في أحسن تقويم فيبقى الانسان على التقديس وبإخدصاصاله ابليس فبرجع أصله اليهو بجور وبالهعليه والجيادعلى اعراقها نجرى ونجومهافي افلاكها تسبح وتسرى ربالمشرق ينفى ظاهر النشأتين و ربالمغربين فى باطن الصورتين فبأى آلاءر بكانكذبان ياهــذان ومن ذلك سرالمفتاح في اخبار الار واحمن الباب ١٥٤ تنزلت الار واحبتوقيــعات السراح من الفتاح الى اخوانها من الارواح المحبوسة في هذه الاشباح فن استعبل تسرح بفكره وعقله ومنهم من تسرح بكشفه لماعمل على ما ثبت عنده في نقله وماعداهذين من الثقلين بقيره بن الحيسين حتى أتى قابض الارواح بالمفتاح ولهذا انطلقت الاالمنة الفصاح الهمن مات استراح وهيهات اين الاستراحه وابى تعقل الراحمه وهو ينتقل الى حبس الصور الذي هو قرن من نور لانه نفرظلام الاجسام بالاجساد وزال عنها بسرعة التقليب فى الصور البقاء على الامر المعتاد فلايزال في الصور حبيسالانه لايزال رئيسا مدبر اسؤ وسافان كان من السعداء أوالورثة من العلماءأ والانبياء فلهم السراح التام فى دين الاجساد والاجسام مثل مايراه الانسان فى المنام فيرى نفسه وهوعين وأحدة في امكنة متحدده والعقول تحيل أن يكون الجسم في مكانين فكيف مهدين الخيال قدمكم به فانتب اذا كان الخاوق في قوته الامكان فياا حاله دليل عقل الانسان فاظنك بخالق هذا الخاني وهوالواحد الحمق ألاتراه يتجملي فىااصور فيعسرف ينكر وهوهوليسسواه والذي يراه يطلبأن يراه فاوعرف معرفت ماطلب رؤيت فأنهلم يشهدالاهو ولوعلم أنههولم يقل بعددلك ماهوهو مارأيت وأت فيها تمنيت واشتهيت ومن ذلك توجيه الرسل لايضاح السبل من الباب ١٥٥ جاءت الرسل بهداية السبل وتمسبل لانظهر الابالجهاد الى عين الفؤاد ان كان الجهادعن رؤية فقد بلغت المنيه فان الله مع المحسنين كماهومع المتقين ان رأيناوجهـ فله في كلشئ وجهـ ان اللةمع الذين انقوا والمتوقى يباشروا فيه والدين هم محسنون فهوصاحب العين الباقيه الاحسان عيان وفي منزل كأنه عيان وليس الاالخيال فتعمل فىتحصيل هذه الخلال والذين جاهدوافينا لنهديتهم سبانا فبلغنا أملناوتم بمشاهدته عملنا وقسم عليه الصلاة والسدلام سبيله على ثلاثة أقسام احسان وايمانواسلام والمعلم السائل والمخاطب القائل فعلمه فىالمحر ما قول في الجهر نزل به على قابه من عندر به فبدأ بالإسلام وقرن به عمل الاجسام من تلفظ بشهادتين وصلاة وزكاة وحج وصيام وتنى بالايمان وهومايشهدبه الجنان من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والفدر



1

2

الع

ومال

11

يره وشرَّه والبعث الآخر الى الدار الحيوان وثلث بالاحسان وهو انزال المعنى الروحاني منزلة المحسوس في العيان وليس الاعالم الخيال الحاكم بالوجوب والوجود في الممكن والمحال وفي كل مابحققه اذا أجابه يصدقه والحاضر يتجبمن تصديق بلابرهان وذهلءن العم الضرورى الذي في الانسان وماعم الحاضر من السائل كالم يعلم مأتى به من المسائل فاعلم الرسول من هوالسائل والمسؤل وانهم المقصودون بذلك السؤال في صورة الخيال ومن ذلك فضل البشر على سائر الصورمن الباب ١٥٦ بالصورة علا وفضل و بهانزل وسفل اذجار وماعدل فازالمقام الادنى فى الا خرة والاولى فالعالى يقول وعجلت اليك رب الترضى والاعلى يقال لعولسوف يعطيك ربكفترضي العالى يقولى وباشر حلىصدرى ويسرلى أمرى والاعلى تقرر عليه النعم ألمنشر حلك صدرك ووضعناعنك وزرك الذى أنقض ظهرك العالى بدعو اجعلى لسان صدق في الآخرين والاعلى أيقال أهو رفعنا لكذكرك يعنى في المقر بين والاسفل في أسفل سافلين بالطين والماء المهين وان تساووا في النشأة العنصرية بالقرار المكين والتنقل في الاطوار والانحصارخلف الاسوار بالكل والبعض والابرام والنقض والتقويض والبناءوالقالة بالثناء فيحمد ومذم ومؤخر ومقدم ومافضل القديم الاالخلوق فىأحسن تقويم فهوالعالم لابلهو العلام مصباح الظلام معين لايام الامام ابن الامام المؤتى جوامع الكلم وجيع الاسهاء والكلام فافصح وأبان لماعام البيان ووضع لهالميزان فأدخله في الاوزان وزان وماشان لملظهرت لللا الاعلى طينته جهلت قيمته ونظرالي الاضداد فقال بالفساد وغابعن القبضة البيضاء وجيدالثناء بما أعطى من علم الاسماء ولم يكن الملاء الاعلى سمع بالصورة التي أعطته السورة فحمل الخلافة علىمن تقدم من القطان في تلك الاوطان فاوع إنه خليفة الحق لاذعن وسلم وما اعترض ولانطق تمظهر فى بنيــه ماقاله من المقاله ومن ذلك نزول الأملاك من الأفلاك في الأحلاك من الباب ١٥٧ انما جعلت النجوم مصابيح لمابيدها من المفاتيح فكل مصباح مفتاح ولكل مفتاح اسم الهي فتاح انماتفتح المغالق لاظهارماو راءهامن الحقائق والأنوار تظهر للابصار ماسترته الاعطاك وهومافي الامرمن الاشتراك فلذلك فانا ان المصباح المفتاح فاذا نعزات الائملاك على قلوب النساك أوحت اليهاماأ وحت وأمطرت أنواءها بعد ماأصحت فنهاماأمست ومنها ماأضحت ولايحوز المجد الشامخ الاأصحاب البرازخ وهممابين المساء والصباح من عالم الاجساد والار واح فالليل زمان النيــل والنهار زمان جر الذيل لايظهرحكم الخيلاءالافي الصباح والمساء حركات محدوده وأنفاس معدوده وصدور منشرحة منسرحة وأبواب مفتحة لايعرف ماتحوى عليمه الاالقيائم بين يديه فاذا وهبه مالديه عول عليه فلا يدخله فيه ريب وكان عن قيل فيه انه يعلم الغيب الاملاك فوالاً بناء وهم تلامدة أوّل الآباء أين المنزلة من المنزلة فالبنون ماعندهم من العلم الامانقل اليهم الملأ الاعلى مما استفاده من أبيهم بقدر الفهم فالملا الأعلى وسائط وبيننا وبين أبينا روابط فبضاعتنا ردت الينا وبها نزلوا علينا فيا في أيدينا سوى مال أبينا ولللاً الاعلى أجر أداء الامانة والتسنزه عن الخيانة فانهم من أولى العصمة وعن اكتسب من أبينا الرحة أين ذلك الانقباض وفظاظة الاعتراض من هذا اللطف الخني والابلاغ من المبلغ الحنى والحد لله المنسع المفضل والشكر للحسان المجمل ومن ذلك ترك الاغيار من الاغيار من الباب ١٥٨ النروك وان كانت عـدمافهي نعوت فالزم السكوت الامر بالثيئ نهى عن ضـده وهو ترك وهذا شرك الترك على جهة القر مة من صفات الاحبة في الترك ملك المتروك فأنت من الملوك وان كنت المماوك من ترك الغير فقدرأي أنه غير وما لغيرعين فقد مشهد على نفسمه بأنه جاهل بالكون واذا ثبت انتم الجاهل ثبت أن الغير حاصل لابد من حل وعقد ، فلابد من رب وعبد فقد ثبت الجمع وتعين الشفع لا يترك الاغيار الا الاغيار وأما الحق فلايترك الخلق لوتركه من كان يحفظه ويقوم به ويلحظه فمن التخلق باسماء الحقالانستغال بالله وبالخلق لوتركتالاغيار لتركتالتكليفالذى وردتبه الاخبار ولوتركته لكنت

( ٢٦ - (فتوحات) - رابع)

سلق

I Ja

فرى

الخال

الخاق

الالالا

ارأيت

عدالة

الله مع

واقيه

فتعمل الصلاة

ساار

والقدر

معانداوعاصيا أمرالمكاف أوجاحداما كافت الاماتق درعلى خلقه فخلق الخلق أوجب الثبوت في حقمه لان الخلق الالهي اختيار وخلق المكافسا كاف به اضطرار وهـ ذا فيه مافيــ لناظر يســـتوفيه ومن ذلك اللة ينصركم وهوالقوى له المتين بكم وأنتم الاقوياء به في مذهبكم ماعنه لم تمتانة فأنتم أهل أمانة وان لم تنصروه يخدل كم وان خدلكم فن ذا الذي بنصركم من بعده فنصرته من جلة ما خده عليكم من عهده فيا أهل العهود أوفوا بالعقود ما مركم بنصره الاولم اشتراك في أمره فن قاللاقدرة لي و يعني الاقتدار فقد رد الاخبار وكان بمن نكث والحق تكليف الحق بالعبث لماطلب النصرة من خلقه وجعلها من واجب حقه أثبت أن له أعداء وان لديه أولياء وأوداء فاحالناعلينا بما أوجده لدينا فقلنامستندهذا التقابل أبن فوجدناه في أسماء العين فحامن اسم الاله حكم وفىأسمائه التقابل ومافىأسمائه تماثل اكمن فيها خـــلاف فلابدفيها من الائتلاف فالناصر محاصر ومحاصر فأنت تطلبه بالنصر في عين ماطلبكم فيه من النصر فتعين من هـ ندا الفرض انكم كذرية بعضها من بعض فما انفردأ حدبالقوة والاقتدار فانظرنز ولاالواحدالقهار فىلاحول ولاقوة الابالله وفي طلبه النصرة ثبوت الاشتباه ومن ذلك نصرة البشر تسدعي الغيرمن الباب ١٦٠ ماأ وجدك الالتنصر وعلى من خلق لمن نظرفيه وتحقق قبولك لاقتداره نصرته و بك ثبتت امرته أقوى النصرة النصرة من المعدوم فان فيما معونة الحي القيوم من انتصر بالعدم أثبت ان ماله في القوّة المك القدم اصرة العب دبالحق أحق لتعقلها بموجود فهيأوفق وأليق اذاقلنا أنصرناعلي القوم الكافرين فقدطلبنا النصرة من موجودهو رب العالمين لكن هنا نكته لمن كان له لفته من نصرك عاأحد ثه فانصرك الابك وعليك فكل شئ مستند اليك وله القوة والحول ومنه المنة والطول فاذا كافت فأثبت واذاخو طبت وأنت تعلم عاخو طبت فاسكت فقد حارأهل الاعتبار في رفع هذه الاستار ومن ذلك نصرة الملك حركة الفلك من الباب الواحد والستين ومانة بوجود المدد الملكي وظهو رالاثر الفلكي كانت النصرة ورجعت على الاعداء الكره أقدم حيزوم لنصرة دين الحي القيوم ولمافيه من تقوية القلوب عندأه لا الايمان بالغيوب وما كان عندأهل الغيب ايماما كان لاهل الشرك عياما وذلك الشهود خدلهم فلم تقتاوهم ولكن الله قتلهم بالملك للامرالذي أوحاه في السهاء وأودعه حركة الفلك في انحجب عن المؤمن لاهانته كما انهما كشفه المشرك لمكانته لكن ليثبت ارتياعه ويتحقق انصداعه واندفاعه فخذله اللة بالكشف وهومن النصر الالهي الصرف نصر به عباده المؤمنين على التعيين فانه أوجب سبحانه على نفسه نصرتهم فرد عليهم لممكرتهم فانهزمواأجعين وكان حقاعلينا نصرالمؤمنين والمؤمن الالهالحق وقدنصره الخاق ومنذلك أصدق المقال ما كان بالحال من الباب ١٦٧ أصدق المحامد جدالصفة عندا هل المعرفة كل وصف منهم ولها ذا يحتاج الى دليل حتى يعلم ووصف الصفة هو العلم الحكم فهذا هو جدالحال على كل لسان ومقال من أنني على نفسه بالكرم توقف السامع فيه حتى يتكرم فأذا كان العطاء ارتفع الغطاء الاحوال مواهب من الواهب فن وهبكمايستحقه عايك فهوعندهأمانةردها اليك ومن وهبكمالاتستحقه فقدجارفى الهبة انرأيتانها عار يةلديك فارفع السترعسي ينكشف لك الامر انظر الى هذا الخلاف أين طاب الوكالة من الانفاق بحكم الاستخلاف هوالآم بقوله اتخذه وكيلاوأم وهوالقائل وأنفقوا بماجعلكم مستخلفين فيه فظهركما الهبالوكالة استتر فعلى ماذانعول وماذانؤمل تجاذبتني قوى الاضداد للماقام بينهامن العناد وماحصل في التعب الأأهل الايمان من العداد فانه أوجب عليهم الايمان بكل ماو رديماشهد ومالم يشهد فأزلذا في حكم الاحوال في الآن والمآل الحال له الوجود الدائم وهوالحكم اثنابت اللازم وماعدا الحال فهوعدم وماله في الوجود قدم ومن ذلك خبرالانسان أخبار الرجن من الباب ١٦٣ ان الله عنداسان كل قائل وهوالقائل فانتبه لقوله كنت سمعه الذى يسمع بهواسانه الذى يتكلم به وماتكام الاالقائل فى الشاهــــدوهوالانسان وفى الايمــان الرحن فن كـذب

العيان

العيان كان قوى الايمان ومن تردد في ايمانه تردد في عيانه فلا ايمان عنده ولاعيان فاهو صاحب مكان ولا امكان ومنصدق العيان وسلم الايمان كانفى أمان ومن قال ان الامرسيان وماهما ضدان فهوصاحب كشف أو برهان اللمان ترجان الجنان وكذلك البنان والكل الانسان والجنان متسع الرحن وهوله بمنزلة المكان فماوسع الرب الاالقل فانت ترج ان الحق الى جميع الخلق فأين الكذب ومائم ناطق الاالحق الخالق نطق الكتاب نطقه وهوخلقه لاخلقه هوالذكر المحتث لماحدث وقدكان لهالوجود وعين الخاطب مفقود ومن ذلك أخيار الارواح استرواح من الباب ١٦٤ الروح واسطة وهو بين الرسول البشرى والمرسل رابطه يوجي به المه اذا زل بالوجي عليه وقدأم بالادب معه حتى يجمعه لانهما على به حتى كشفه وما نطق به حتى عرفه فقيل له في هذا الامراكتم السرحتي لايعلم الملك ماجيء به عليك ولك فتأدّب وبالادب تتقرب فاهل البساط أدبا وأهل الاسرار أمنا فهن قال من الرجال أقعد على البساط واياك والانبساط فاعنده خبر بماهوالامرعليه ولاحضر يوماني بساط الحق بين يديه ليحصل مالديه البساط الالهجي له الهيبة بالذات فاين الالتفات ماهو محل الزلات ولاحلول الآفات ولاعنده منعوهات انمىاهوسكون وخود وتحصيل وجود الارزاق فيهأذواق الشهود منزلةا لخدود وهوعن نفسهني طلةالمفقود لولاالشاهدوالمشهودوحكم اليوم الموعود ماقتلهأصحاب الاخدود بالنارذات الوقود اذهم عليها قعود فأبن نضج الجاود ومن ذلك الترسل توسل من الباب ١٦٥ من فتعجباب المراسلة فقد أراد المواصلة فمن أفى قدسه فلا ياومن الانفسه كيف يرجع بالملائة على نفسه والمرسل ليسمن جنسه والانس لا يقع الابالجنس فالسؤال اعاهوفي الانس بالرسول لانه من جنس المرسل اليه ولذلك يعتمد عليه ويشتاق اليه اذالم بره لديه اذا كان الرسول حسن الصورة فذلك اشارة الى المرسل اليه وتعريف بجمال المكانة والسورة فصلت البشرى للرسول وادراك البغية بنزول جبريل عليه في صورة دحية صورة الرسول تنيء عن صورة المرسل عند من أرسل اليه وطذايع ذلك اذاحضر الرسول بين بديه فيعمل يحسب مايرى وماهذا حديت يفترى أين صورة مالك من صورة رضوان وأين النارمن الجنان أين السهل من الحزن وأين امساك الغيب من ارسال المزن وأين الفرحمن المؤن وشتان بين القبح والحسن فالعبارة بالحال أفصح من المقال ولكن متى يافتى ذا كان المرسل حكما وكان المرسل اليه علما فا كل مرسل حكيم ولا كل مرسل اليه عليم ومن ذلك الابلاغ عن نفث الروح في الروع من الباب السادس والستين ومائة النف في الروع من الروح من وحي القدوس السبوح من تلك الحضرة وروده وفبهاتمين وجوده وهوعين الالهام ماهومثل وحى الكلام ولاوحى الاشارة والعبارة ومأتم الاملهم وهوالخاطر الخاطر من السحاب الماطر فلايعول الاعلى الخاطر الاول فانه الحق المبين والصادق الذى لايمين وبمثل هذا الخاطر يحكم الزاجر ولهذايصب ولايخطى ويمضى مايقول ولايبطى اذا استبطأ الزاج عندالسؤال فاهومن أولئك الرجال حال السؤال حالما يحكم به المسؤل فيكون ما يقول ان وقع منه التواني الى الزمن الثاني فسدعاله ولم يصدق مقاله وانصدق فذلك أمراتفق والاوفاق مالحاذلك التحقيق عندالعاماء بهذا الطريق والنفت لايكون لهمكث فاوله انتقاله ووروده زواله ومن ذلك تزول الملك على الملك من الباب ١٦٧ ليس الملك الامن خدمه الملك الملك لا يتزل معاسا وانما يتزل معاسا فان الرجن علم القرآن وهو البرى من الانستراك فقسدعامت لم تنزلت الاملاك يقول الرسول ان اتبع الامابوجي الى وماينزل به الملك على ما تعرض بالذكر لن يوجى وهوالملك لانه الملك والملك لايفتقر ولهمة الايحتقر هوالمؤ يدالمنصور والذى تدورعليمه الأمور فله الظهور وان غفل عن طاب ذلك فاله الطاوب لاله المالك تقصده الاسماء كايقصده الابناء فكل اسم الحي عليه وافد وكل خسبركوني عليه وارد فيقف على مافى الملك من الآثار ويعلن له بمافيـــ من الاسرار فهونو ر الانوار والفلك المدار الذي عليه المدار تخلق بالواحد القهار الواردف الاخبار اذابو يع لخليفتين فافتلوا الآخره نهما للمنازعةالتي ج تبينهما ومن ذلك سرالنبقة بين الصديقية والنبقةمن الباب ١٦٨ الولدقطعةمن الكبد



لوب

213

مسف

فن

410

SE,

الان

قدكان ساريافيه فلهذا كان سرأ يهفهوفي المنزل الافرب المعنوى بين الصدق والنبي فهوالولى ماهو صديق ولاني دليله فىالبشر مسئلة موسى وخضر جاءفى الأى من السور فن علماعلم وحكم من المقام الذي منه حكم علرصاحب القدم قالله الكليم علمني وقالله الحبيب استغفرلي انظر الى هذه التكملة المحمدية وتنبيهها على هذه المنزلة العلية مع كونه بعث عامة فا كبرالطوام هذه الطامة فن هنايعلم ان الخباب المنيع والسترالرفيع قد لا يكون في التشريع قدفض الرسل بعضهم على بعض مع الاشتراك فهاشر عودمن السنة والفرض فايكون الفضل الاعن أمرزائد لايعرفهالاالختم والفرد أوالامام الواحد وهوعن غبرهؤ لاء محجوب مع انه لكل شخص مطاوب ومن خوج عن هؤلاء لايه تسدون بمناره ولا يصطلون بناره ولا يبصرون بانواره بل ينكر ونداذ اسمعوه ولا يحصلونه فباجعوه فأنءين لهمرموابه وجه منءينه ويقولون همذامن تزيين الشميطان الذي زينه ومن ذلك المحتاج من خوصم فاج من الباب ١٦٩ من احتج عليك باسبق فقد حاجك بحق ومع هذافهي جحة لانذفع قائلها ولاتعصم عاملها ومعكونها مانف متسمعت وقيل مهاوان عدل في الشرع عن مذهبها فأنه لايسة عمايف على وهم يستلون ولكن أكثرالناس لايش عرون فان مثل هذه المسئلة نكون اشعارا فلاياتي الآتيهما جهارا ولوجهر بهاكانتعاما وأبدت حكما ونفحت فهرما وأورثت فيالفؤاد كلمايتنصر حوصه ولايندمل وبه يتأمل كلمتأمل ستره مسدل وبابه مقفل ومعربه مجم وموضحه مباسم دونه تطيرالبهم وتخرالقمم لمايؤدي اليمه من درس الطريق الام الذي أجع على صحته الام وانكان الصراط المستقيم الذيعليه الربالكريم يتضمن الخيروالشر ولنفع والضر والفاجروالبر مامن دابة الاهوآخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم وهو البر الرحيم ومن ذلك من تغني استغنى من الباب ١٧٠ ليس منا من لم يكن بالقرآن يتغنى من حيره تحييرا لقد حازمقاما كبيرا نع العبد من قام به كابن أم عبد اصفى اليه الرسول لماوجدعنده السول فمده علىذلك وأنني بما كانبه في ليله يتغنى فطو بي له من عبد متهجد في محرابه لربه يتعب يتلوكلامه وبخافآنامه وينادىعلامه اعدادالهول يومالقيامة الجبرالعلامه منجعل الحق أمامه كنيف وقدملي علما وحشى حكمة وحكما وغفرله بدعوة رسول اللةصلي اللةعليه وسلم مغفرة عزما أمرنا بأخذالقرآن عنم لماعرف الامر منزلته منه فالنالانكون دلك الشخص حي يشملناه ذا النص وانكان قد فقد قائله فمافق دحامله وقابله فكل شخص من هذه الامة اذا كان له مثل تلك الهمه كان الخاطب بذلك الحدفليبذلوافى ذلك الجهد حتى يفوزوابهذا الجد فعليكم بالتعرض لنفحات جوده ليخصكم بما خصبه أهلالعناية من عبيده ومن ذلك من تكلف مانصوف من الباب الاحد والسبعين ومانة التكلف اذا كان من طريق البنية فلايؤثر فى البغية فان كان من طريق القلب ففيه استهانة بالربوهو أولى بالايثار عندالمقر بين والابرار فى قيام الليلووسيام النهار من الاغيار فن عبدالله بالتكف فماهو من أهل التصوف التصوف خلق وغيرالصوفي في التخلق والعالم بالله في التحقق فله الخلق من جهــة صفانه وله التحقق من شهودذاته اذا كانالرسول صلى الله عليه وسلم من رآه فقدرآه وهوهوليس سواه فحاظنك برب العزة ومذل الاعزة ومنأسمائه العزيز الكريم الحكيم وماحاز الصورة الامنخلق فىأحسن تقويم فاى دخول هنا للشيطان الرجيم فانتجلي الشيطان في الصورة صحت المقالة المذكورة وهي انه عين كل موجود اذكان هونفس الوجود فكمه خارج عن حكمالني للقام العلى وهذاهوالقول الذي عليه يعوّل ودع عنك من تأوّل المعاوم انرجته وسعت الموجود والمعــدوم ومن ذلك التلفيق من التحفيق من الباب ١٧٧ التلفيق ضم عين الى عمين لابجاد صورة فىالكون لولامالفقالاركان ماظهرالمعمدن والنبات والحيوان تمضم الرحن الحق ألى الحيوانية النطق فكان منه الانسان الكامل منه والناقص الانسان الحيوان وهذا من تلفيق الرحن فاقامه امامه وأعطاه الخلافة والامامه رصيره الحبروالعلامه خصه بالاسهاء وأنزله الىالارض من السهاء وقه



ė

كان أنبته من الارض نباتا وجعل من نشأنه أحياء وأموانا فأحس منه فهوالحي ومالم يحس منه فهوالميت وهذانعتهذا البيت عمره بالقوى وأسكنه العقلوالهوى ثمقال لهلاتتبع الهوى فهوى وعصى آدمر به فغوى تم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وماتركه سـدى فاغاظ الله به الاعداء وأفرح به الملائكة لاوداء فتلقى من ربه الكامات وكانت لهمن أعظم الهبات فتحقق بحقائني المحبة ورجع الىما كان عليه من المنزلة والقربة وهذا حم سارفى النرية أعطته هذه البنيه فماتم الا من هم ولا وانكان الموجود الاتم فاعلم ان كنت تعملم ومن ذلك الحكمة نعمة من الباب ١٧٧ من أوتى الحكمة فقدأ وتى خبرا كثيرا وكان الله به اطيفا خبيرا اطيفا من حيث انه علمه من حيث لم يعلم فعلم وماعلم ان الله هو المعلم والحجب له في علمه و تعلمه و حجبه عن ذلك بقلمه فظهرله في صورة القلم وقال اقرأور بك الاكرم فاختسره فكان خبيرا وكان الله على كل شئ قديرا فن سأل الحكمة فقدسال النعمة ومن أعطى الحكمة فقدأوتي الرجة فان سرمدالعذاب بعدذلك هذا المالك فماهو من عمت وجوده الرجة ولا كان عنداهل الكشف والوجود من أهل الحكمة فان قال بالرجوع اليها وحكم بذلك علهموعليها فذلك الحكيم العليم المسمى بالرؤف الرحيم وهوالشديد العقاب لانه لشدته فىذلك أعقباً هل النارحسن الماآب ومن ذلك الكميانقدير عندالخبير من الباب ١٧٤ السم تقدير موجود ومتوهم فن فازبه نال قلب الاعيان وتحكم كمايشاء فى الاكوان فى عالم الارواح والابدان فهوصاحب الاكسير الذى حازع التدبير والتقدير بكامة ينير الاجسام المظامة انظرالي كلة كن في الوجود كيف ألحقت المعدوم بالموجود ولاتتوجه همذه الكامة على الموجو دبالعمدم فانه ليس لهما في الردّ الى العمدم لابها كلة وجوديه تطلبهاالر بوبية والعبودية لحصول الاعيان فى الاكوان وطنا القال فيمن عدم قد كان فالعدم لمن انعدم نفسى والوجودكرمالم امتناني فالذي ذهب اليه بعض أهل الكلام في هذه الاقسام من انعدام العرض لنفسه لاالاجسام ايكون الخالق خالقا على الدوام وأماأهل الحسبان فقالوا بتجدد جيع الاعيان فى كل زمان وماخصوا عينامن عين ولا كونامن كون ومن علم ان المتحيزات كالهاقامت من الاعراض جعمين المذاهب والاغراض ومن ذلك سر الطلب من الادب من الباب ١٧٥ لايتأدب مع الله حق الادب الا من تحقق بالطلب ماأوجدك الا لنسأل فأنتالف قبرالاذل فتسألهالعزة والغنى لتحوزعموم الثنا فكل مايثني عليك به فهوالثناء المحمود فأنتالذليسل الفقيرالفقيد وأنتالعز يزالغني الحيسد فماتم هجا بالنظراليك وماهناجفا جفاه الحق عليك فأله تعالى كماقال عن نفسه لست برب جاف وهذا القول كاف ولايليق بالحناب الالحي من الثناء الامث العزيز الجيد لابكل مايثني به على العبيد فالعبدله عموم الثناء بما يحمد ومايدم به من جيع الاسماء وللحق من هذا الثناء الخصوص بذاوردت النصوص القاله ان يدالله مغاولة قالة معاولة ومن قال آنه فقر فهو الكفور وهذافي العبد ثناء حميد فهوأ كملفي الوجود ثمانه قديذم بمابه يحمد على حسب ما يعتقده القائل و يقصد كالبخل بالدين والمال والحرص على طلب الفانى والعمل والعمل الذي يستعذبه في المال فتأمل مأ تعم الله به وتفضل ومن ذلك الندب أدب من الباب ١٧٦ الندب أثر والادب في سلوك الاثر من اتبع هواه مابلغ مناه لابدأن يبلغ مأتمناه ولواتبع هواه فانرحة اللهواسعة وهىللكل جامعه لانحكم عليها دار ولايختص بها قرار مِنْ قَرَارِ الموجودات كلهاأ بناؤهاف كميف يقوض بناؤها في الااحسانها وآلاؤها هي الام أدرجت نعماها في تاديهاأ بناها فعقو بتهاأدب لايشعر به من الابناء الاالعاماء فكن فى أمان لعموم الايمان فانه قدورد الايمان بالق كاورد بالباطل فيدكل مؤمن حال غيرعاطل وكان حقاعلينا نصر المؤمنين فاعبدر بك حتى يأتيك اليقين فانك اذاتيقنت عامت بمن امنت فالادبجاع الخيرلاشتقاقه من المادبه وأعظم المتنعمين بهايتهاذا مقربة أومسكيناذامتربة ومن ذلك أعزالاحباب الاصحاب من الباب ١٧٧ فيسل من أحب الناس اليك وأعزهم لديك فالأخى اذاكان صاحى وصديقي وكان فى كل ماأ مافيه رفيقي



صدبتي من يقاسمني همومي 🐞 و يرمي بالعداوة من رماني

أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فازوابالمقام العلى هنا وفي دار السلام أعلى درجات القربة التحقق في الايمان بالصحبة لايبلغ أحدنامدا حدهم ولانصيفه ولايصلح أن بكون وصيفه نعن الاخوان فلناالامان وهم الاسحاب فهم الاحباب فن رأى الصحبة عين الاتباع من أهل الحقائق ألحق اللاحق بالسابق فغاية السابق تجيل الرؤية لحصول البغية ولكن ماله ابالسعادة استقلال فيااخطاه الدليل وصححه السبيل وكمشخص رآه وشتي والذي تمناه بعدماتباعهمالتي فمااعطته رؤيته وقدفاتته بغيته فماممالاالاقتداءومايسعدك الاالاهتداء فتجل النعيم الصاحب فهوأقرب الاقارب ومن ذلك أعز الاقارب المقارب من الباب ١٧٨ المقارب الحنان من الرجن لان المقارب من الاقارب ماتعلقنا بهـ ذا السبب الالما اثبت الرحن من النسب فلما جعل تعالى بينناو بينه نسب واعلمناا نه التقوى اتخذناه سببافا نقيناه بهمنه كالخبر صلى الله عليه وسلم عنه فغال وأعوذبك منك فقلناله أخذناه فداعنك فهوصاحب الحجمة والآتي الينابالمحجمة لهانحجة البيضا والحجمة الغرا امته المتطهرون وهم الغرالمحاون تحجيلهم دليلهم لوكان اغبرهم هذا النعت الخصوص من الطهو رمااختصت هذهالامة المحمدية بهذا النو رفانه قالصلىالله عليهوسلم ماتعرفهذهالامةالمحمدية من سائرالاممالابه فانتبه فوردت الاخبارالمنصوصة بطهارة همذه الاعضاءالمخصوصة فاسبغناها طهورا فجملانها بذلك غردا والبسهانورا فكان لهم بذلك التمييز والتعريف المقيام الشريف والقشريف فن أسبخ طهوره تمم الله أنوره ومن ثنى وثلث فرح بذلك أكثرمن صاحب الواحدة اذاتحنث فصاحب الواحدة هوالمقارب وصاحب الاثنيان والثلاثة من غيرز يادة معدود في الاقارب واعماظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع الصور لبعثته الىجيع البشر ومنهمالرابح والخاسرالمغبون والعالى فىذلك والدون ومن ذلك قول العارف من وحدأ لحد من الباب ١٧٩ انماقيل من وحداً لحدمن أجل من فانها تطلب العدد يؤ بدهذا التعريض كونها قد تأتى للتبعيض والأنشك انه كلة حقمن قول في مقعد صدق فانه من وحد مال الى الحق و توحد اذا لما يحد هو المائل في لغة القائل فاذا الحله العبدومال بلغ ماامله من الأمال وفى الكلام المقبول من الحدفقد اخلد الاانه لما الحدفه ولماقصد الالحاد اللغوى لابدمنه ولامحيص لخلوق عنه ألاترى الى أصحاب الاعراف لمالم ببلغوافي هذا الانصاف حدالانصاف كيف وقفوا بين الجنة والنار فلاهم مع الاشرار ولامع المصطفين الاخيار فكانوا يخلصون الى دارالقرار أوالى دارالبواد فاولاالتلبيس ماحصاوابين نعروبتس فنع عقى الدارالابرار وبتس عقى الدارللفجار اعتدات كفتا ميزانهم فإذا كانءن شأنهم فاولاماتفضل الحق عليهم فعاكاف الخلق به يوم القيامة من السجوداليه مابرحواعليه فلماسجه وافيمن سجه رحجت كفة حسناته فسعه فانفك من أسرالسور ولحق بدارالسرور ومن ذلك من اشرك ملكمن الباب ١٨٠ الشرك في الالوهة مذموم وصاحب محروم والشرك في نعت العبيد بين ذميم وحيد والمتصف به بين مرحوم ومحروم فمأتم اسم لغيرالحق عندمن علمالامر وتحقق فاسهاء الخلق أماء الحق فحاذاتخلق بماهوتحقق والله ماافتريتعليه ولانسبتشيأ اليهولاوصفته بوصفولاأدرجت معناهف حرف فهوسمى نفسه لنابم اسهاها فجميع الاسهاء الىربك منتهاها ففرح وتبشبش وغضب ومابش ومل وتبجب وذهب مع عبيده كلمذهب وهوالقديم وأماالحدث فمام اسمحدث ومن ذلك من رحل من الباب الاحمه والتمانين ومائة عم الوجودوجوده فمنعوفيه يرحل ويحل عبيدهفرحلة من يصطفيه انماهي منه والسهوفية الرب الكرجم على الصراط المستقيم فاثبت أمراهو عليه وماثم سواه فانظرمن بصل اليه انماجعل يده بناصيتك ابتغاء عافيتك وهذامن كرمه وسابقة قدمه فمانم الامستقيم وعلى منهج قويم لكونه بيدالكرم فلقد فزت بحظ عظيم ياأبهماالانسان ماغراك بربك الكريم ذكره بالحجة وأبان لهعن المحجه ليقول كرمك غرثى واكر بملايضرتني وهوالغبو رعلىاسمه والمبقى فلبعبده رسمه لسابق علمه ومن ذلك من حللم يرحل



من الباب ١٨٧ الحال المرتحل من يكر رتلاوة ماأنزل فانتهاؤه عين ابتدائه وبهذا مازجيع أسمائه فاحل الارحل ومارحل الاحل فرحيله حلوله وحلوله رحيله والكل سبيله ولايصح ذلك الافى الحر وففانهاظروف فننكر رله المعنى فى تلاوته فى اللاه حق اللاوته وكان دليلاعلى جهالته ومن زادته تلاوته علما وافادته فى كل مرة حم فهوالتالي لن هوفي وجوده له تالى نم انظر في اعتنائه بعبده حين أعامه بأنه في تلاوته عندمنا جاته على قدمه فيقول العبد الجديلة رب العالمين فيقول الله حدثي عبدى فجعل نفسه لعبده تاليا اذا أقام عبده لكلامه عز وجل الياوقسم الامر بينه وبينه ليميزمن كونه كونه فانتم من يقول بأحدية الكون في العين فلهذا فصل ليتبين ويتعين ومن ذلك ماينكشف من الساق عند الفراق من الباب ١٨٣ كشف الساق كايؤذن بالشدة كذلك يؤذن بسرعة انقضاء المدة معكل زعزع رخاء وعندانتهاء الشدائد يكون الرخاء من عزهان ومن افتقر استدان اهانته تركه زهدا لابل ترك طلبه قصدا من استدان من غيرحاجة مهمة فهو ناقص الهمة من حكمت عليمه معرفته فقدتنقصه همته معغناه عن القرض وقدأقامه سبق العلمقام الفرض فدخل تحت حكمه لقوة سلطان سابق عامه ومامن شئ الاعند ناخزائنه والفرض شئ وهوخازنه فلابدمن ظهوراثره في بشره جاءذلك في خبره كشفت الحرب عن ساقها وعقدت عليها أزرة أطواقها فاشتداللزام وكانت نزال لماعظم القيام وجاءر بك في ظلل من الغمام والملائكة للفصل والقضاء والنقض والابرام وعظم الخطب واشتدالكرب وماج الجمع بحكم الصدع ففريق في الجنةوفريق في السعير ثم الى النعيم المصير ومن ذلك العلم والمعرفة بالذات والصفة من الباب ١٨٤ المعروف الذات والمعلوم الصفات من عرف نفسه عرف ربه ماوسع القلب ربه حتى علم قلبه العلم ماعلم بالعلامه فالعالم علامه فلاتعار ذات الامقيدة وان اطلقت هكذاعرف الاشياء وحققت فالاطلاق تقييد فى الارباب والعبيد والتحديدلباس وفى التحديد الالتباس فاحدر من اللبس فأنه من أخفي ما يكون فى النفس أين علم المريد والناس في لبس من خاتى جديد الخاتى مع الانفاس وهوفيها في خلع واباس ولايشعر بذلك الاقايل من الناس المعرفة احدية المحتد والعلم ثنوىالمشهدالعلم يتعلق بالاله والمعرفة تتعلق بالربوتنني الاشتباه بالمعرفة يزول الاستراك وفيهايقع الارتباك الدات مجهوله فلانقل فبهاعلة ولامعاوله ولايصح أن تكون لحق محققه ولالشرط مشروطه ولالدليل مدلوله وجه الدليل يربط الدليل بالمدلول والذات لاترتبط وقدخاب من اشترط و وقع في الغاط ومن ذلك مراتب الاحدة في منزل المحدة من الباب ١٨٥ الاحباب آرباب والمحبوب خلف الباب المحب رب دعوى فهوصاحب بلوى لولادعوى المحبة ماوقع التكليف ولولا المحبة ماطلبنا الجزاء من اللطيف المحبوب انشاءوصلوان شاء هجر فاذا ادعى محبة محبه اختبر فالحب فى الاختبار والحبيب مصان من الاغيار ولهذا لأندركه الابصار وهو يدرك الابصار للاحبة منزل في المحبة فيبب جنيب وحبيب قريب فالحب اذا كان ذاجنابه فحاهومن القرابه واذالم يكن جنيباكان قريبا قرب الحبيب بالاشتراك في الصفة وجنابته في عدم الاشتراك فيهاكما أعطتالمعرفة تقرآبالى بماليس لىلماطلبالقربالولى والذىليسلهالذلةوالافتقار فهوالغنىالعز بزالجبار والمتسكبر خلف باب الدار انظر الى ماأعطاه الاشتراك والدعوى من الباوى هوفى النزوح بالجسم ألصورى والعقل والروح ولحذالا يتجلى لمن هذه صفته الاالقدوس السبوح فالنزيه للعين لايقول بالاستراك في الكون ومن ذلك الضاح السبيل في الحاق محد بالخليل من الباب ١٨٦ اللهم صل على محد كاصليت على ابراهيم في العالمين لمن هوفي هنه الحالمن الابرار ومن المقربين أين هذه العلامة من قوله أناسيد الناس يوم القيامة وانه يفتح باب الشفاعة دون الجماعة الماعة ومن الجاعة الخليل بذلك المقام المحمود الجليل كان لآدم السجود ولحمد المقام المحمود بمحضر الشهود ياليت شعرى هل تقوم الخله بكون رسالة محمد التي تعكل مله وبماأوتى من جوامع مناهج الادله ولاينال الخلمالامن سداخله مجمدصاحب الوسيلة فى جنته ومانالها الابدعاء أمته وأبن أمتهمنه فى الفضيلة ومعهدا بلاعائهم نالالوسيلة والمدعوله ارفع من الداع فلتكن لماأ ورده من الصلاة على محدكا اصلاة على ابراهيم الحافظ

ان

ففال

وفوا

ومن

رفادل

الواعى وتحن المؤمنون العالمون بسيادته وخصوصية عبادته وأين المقام المحمود من مقام السجود سجه المقربون والابرار لبناءقائم من التراب والاحجار فالجد الطريف والتليد فيمن اختص بالمقام الحيد ومن ذلك الشوق والاشتياق للعشاق من الباب ١٨٧ الشوق يسكن باللقاء والاشتياق بهيج بالالتقاء لايعرف الاشتياق الاالعشاق من سكن باللقاء قلقه فماهوعاشق عندأر باب الحقائق من قام بثيابه الحريق كيف يسكن وهلمثل هذابتكن للنارالتهاب وملكة فلابدمن الحركه والحركة فلق فمن سكن ماعشق كيف يصح السكون وهل فىالمشقكون هوكله ظهور ومقامه نشور العاشق ماهو بحكمه وانماهوتحت حكم ساطان عشقه ولأبحكم من أحبه هكذا تقتضي الحبة فحاحب محب الانفسه أوماعشق عاضق الامعناه أوحسه لذلك العشاق يتألمون بالفراق ويطابون لذةالتلاق فهمفى خلوظ نفوسهم يسعون وهم فىالعشاق الاعلون فانهم العلماء بالامور وبالذيخباه الحقخلفالستور فلامنة لمحبعلى محبوبه فانه معمطاوبه ومالهمطاوب ولاعنده محبوب ومرغوب سوىماتقر بهعينهو ينتهج بهكونه ولوأرادالحب ماير بده المحبوب من الهجرهك بين الارادة ولامر وماصح دعواه في المحبة ولا كان من الاحبة ففكر تعثر ومن ذلك الاحترام والاحتشام من الباب ١٨٨ لاتقع منفعة منغيرمحترم فاحترم ولاتنفع هبة الامن محتشم عندك فاحتشم فن قام بالخدمة وطرح الحرمة والحشمة فقدخاب ومانجح وخسرومار بح الخادم فى الاذلال لافى الادلال ماللخادم وللدلال وماله وللسؤال ان لم يكن الخادم كالميت بين يدى الغاسل لم يحلمن مخدومه بطائل اذادخل الخادم على مخدومه واعترض ففي قلبه مرض فزادهم اللةمرضا ولهم عذاب ألمهما كانوايكذبون وهملايشعرون ولايعلمون من رمى ومته قلبك فماهو ر بك فجنب خدمته وصحبته حتى تجدحرمته فاذاوجدتهافارجعاليه هكذاأجع أهل الله فماعة لواعليه ذكرذلك القشيرى في رسالته في احترام الشيخ ومواصلته بالحرمة تنال الرغائب في جيع المذاهب من حسن ظنه يحجر انتفع به فى مذهبه ومن ذلك الايقاع للسماع من الباب ١٨٩ الايقاع أوزان والله وضع الميزان الوجود كاه موزون فلاتكن الحروم المغبون ومانزله الابقدرمعاوم وهوعين الوزن المفهوم له الاسم الحكيم في الحديث والقديم فالميزان حاكم وبهظهرت المقامم ومنجلها الايقاع للسماع فلهذاهي حركة السامع فلكيه اذاكات صادقة عن فناءملكيه فانكانت نفسيه فليست بقدسيه وعلامتها الاشارة بالاكمام والمشي الىخلف والى قدام والتمايل من جانب الى جانب والتصر فبين راجع وذاهب ومن هذه حاله فاسمع ولاأثر فيه الموقع عاوقع فثارهذاأجم الشيوخ على حرمانه بين اخوانه فن ادعى سماع الايقاع فى الاسماع وماله وجود فهومن أهل الحجاب والمحجوب مطرود هلظهرعن كن الاالوجود وهمذاسارفى كلموجود ولذلك قرن الاعدام بالمنسيئة فلاتبع بالنسيئة ومن ذلك ماهوالسماع الذي عليه الاجاع من الباب ١٩٠ السماع الذي عليه الاجاعما كان عن الايقاع الالهي والقول الرباني فلاينحصر في النغمات المهودة في العرف فان ذلك الجهل الصرف الكون كهماع ولكن عند صاحب الاسماع من قامبه الطرش لم يفرح بوما بالدهش ولاكان عنه كون ولاظهرمنه عين ماأشبه الليلة بالبارحة عندصاحب السماع بالقلب والجارحه أنت الليلة وهوالبارحة فابن من له لفقدمثل هذانفس ائحه فعذبهاعدم النسب وشغلها بتقييداللهووالطربعن هذاالنسب فان النسب هوالقربي في الالحيين والربانيين فالمهاع المطلق لن محقى بالحق فانه ماخص بكن كويامن كون ولاتوجهت على عين ذون عين فالكل قدسمع عاقدصدع فن قيدالسماع بالاوزان والتلحينات المقسمة بالميزان فهوصاحب جزء لاصاحب كل وهوعلى مولاءكل مولاهأ ولرزاهدفيه ولهذالايصطفيه كيف يقيدالمطلق من ادعى انهبالحق نحقق من سرى في الوجود تقييده صحايمانه وعلمه وكشفهوتجر يدهوتوحيده ومن ذلك كرامةاللة باوليائه فيأسمانه من الباب الاحس والسبعين وماثة من تصرف في أسمائه كان من أوليا ته الاسماء بحكم العبيد ولهذا صح التخلق بهما في الوجود لابل التحقق المقصودمن فك المعمى لم بنظر الاسماء من حيث دلالتها على المسمى فان ذلك لا يتخلق به بل يتحقق به المتنمه



المنتبه للاساء دلالتان وطاتعلقان التعلق الواحد دلالتهاعلى المسمى الواحد الذي يجتمع فيه الاسماء كالهامن غير أمرزائد والدلالة المطاوبة ماتميز به الاسماء من المعاني كماتميزت بالالفاظ والمهاني فالمياني كالعالم والعالم والعلام والالفاظ مشل هذاوكالخالق والقادرفي الاحكام فانظرفي هذه الاقسام فاذاعامتها فانت الامام المقدم على جيع الانام والملائكة الكرام هـذاعلمأبيك فاجعلهقوتك فانهلن يفوتك فكلكرامة لاتتصل بالقيامة فماهيكرامة واحـذر من الاستدراج في المزاح ومن ذلك ماللانام من الاكرام من الباب ١٩٧ الاكرام الالهي في الانام الرؤية والمشاهده والكلامالرؤية هي المنيه والمشاهدةرؤ يةالشاهد وهي ترجع الىالعقائد فهيي تعرف وتنكروالرؤية لايدخلهاا نكارفتبصر والكلامماأثر ولايدخله انقسام فاذا دخله الانقسام فهوالقول وفيه المنة الالهية والطول القرآن كامقال الله ومافيه نكام الله وانكان قدور دفيه ذكرال كلام ولكن تشريف الموسى عليه السلام ولوجاء بالكلام ماكفر به أحدادنه من الكام فيؤثر فيمن أنكره وجحد ألاترى الى قوله وكام اللهموسي تكاماكيف سلك بهنهجاقو يما فأثرفيه كلامه وظهرتعليهأ حكامه فاذاأثرالقول فماهولذاته بلهومن الابتنان الالهي والطول ففرق بين القول والكلام تكن من أهل الجلال والاكرام كانفر ق بين الوحى والالهمام و بين ما يأتي فى اليقظة والمنام ومن ذلك من رأى السعاده في العاده من الباب ١٩٣ حكمة العاده في علم الشهاده اثبات الاعاده فانالايمان بهايعطي السعاده العادة عودالحق الىالخلق وان اختلفت الصور ففيه اثبات الغير فلا تجريج فانه العلم الصحيح لانكرار في الوجود وانخفي في الشهود فذلك لوجود الامثال ولا يعرفه الاالرجال اوتكر راضاق النطاق ولم يصح الاسم الواسع بالانفاق و بطل كون المكأت لانتناهي ولم يثبت ما كان به تباهي من قال بالرجعة بعد اطلق فاطلق وكان صاحب شبهة فهانطق أنه به تحقق وان لم بكن كذلك فهوأ خرق وكالامنامع العاقل العارف بهذه المعاقل فانهعن العلم بمثل ماذكرناه ليس بغافل الطلاق الرجعي رحة بالجاهل الغيي ولوقلنافي الرجال بالرجعة في الطلاق خرقنا في ذلك ماجاء به أهل الله من الاتفاق فأنه نكاح جديد ولذلك يحتاج الى شهوداً وما يقوم مقام الشهودمن حركة لانصح الامن مالك غـ برمطاق وكذاه وعندكل محقق فذهب أهل الاسرار لانكرارمع نبوت العادة والايمان بالاعادة واكن كانبر حناه وبيناه للناظر وأوضحناه وبهعندكل ذي اذن أفصحناه فاذاعلمت فتصرف فى العبارات كيفشت فايعلم كمابدأ كم تعودون الامن علموننشكم فمالا تعلمون فن آمن ببعض وكفر ببعض فهوالكافر حقاوالجاهل الظالم نفسمصدقا ومن ذلك الاعجاز في الصدق والابجازمن الباب ١٩٤ أريت فى الواقعة الجامعة حقيقة الاعجاز فى النطق بالصدق فاصدق فى نطقك تكن المجز فاسهب بعدذلك أواوجزفان الغابة فى الاعجاز المبالغة فى الاسهاب والايجازف امن آية الاهى أكبرمن أختهاوان تولدت عنها وقامت لهامقام بنتها فقد يكون في الشاهد الولد أعظم في القدر من الوالدو أما في الغائب فهو غيرصائب الافي موصع واحدوهوماتولد عندك منمعرفتك بربك عند معرفتك بنفسك وانكان ليسمن جنسك فذلك العلم لخذا العلم كالولدوهوأعظم قدرامن الوالد عند كلأحدوماسوى هذاوأمثاله في الغائب فلبس بصائب فلانقس الغائب على الشاهدفي كل موطن فانه مذهب فاسدير حماللة أباحنيفة ووقاه من كل خيفه حيث لم برالحكم على الغائب وهوعندي من أسد المذاهب وأحوط من جميع الجوانب ومن ذلك رتبة وجي المنام من الكلام من الباب ١٩٥ النبوة في المبسرات مخبوءة فن لامبشرة له لآبوة له وان لم تكن نبقة مكملة وانكانت بالمقام الرفيع وهو القشر يمع ولكن اذا تحقق الرائى لديهمن يوجى بذلك اليه حينتذ يعول عليه فان أوجى به الرسول فله أن يقتصر بذلك على نفسه و يقول فان تحقق عندالسامع حقه وثبت عنده صدقه تعين في ذلك اتباعه وحرم عليه تراعه فان كان ناسخالح مربت بخبرالواحد فالاخذبه معين عند الواجدو بق النظر والتكملة فى المقلدله فان كانت العدالة على السواء فصاحب الرؤيا أولى بمحجة الاهتداء فحكم وحى المنام بشرائطه حكم اليقظان بالدليل النقلي والبرهان وهو بمنزلة اصاحب فالسماع والتابع اياه بمزلة الانباغ فان كان الموحى بذلك الحق تعالى أو الملك اليه فتناوله بحسب الصورة الني نزل

( ٧٧ - (فنوحات) - رابع )



طاغ

تباق

مثل

وهل

اعكم المون

امور

Ken

لاتقع

فاهو

ell's

نان

كانت

روالى

اوقع

一手

فلاتبع

نعن

كون

Unad

(طبان

الكل

هوعلى

وجود

مققى له

جهاعليه ولا بتخدذلك شرعابته بده وان كان يحمده وهذه فائدة مرجها متوقدة من شجرة مباركة من تشاجر الاسماء ويكفيك هذا الاي عاء فاعمل بحسبه واعلم قدر منصبه ومن ذلك نظم الساوك في مسامرة الماك من الباب ١٩٦١ الذي يختاره الملك لمسامرته و بصطفيه بسام وبالاسم الذي بتجلى له الملك فيه فهو بحكم تجليه في تخليه في في المنتوع في العقود الدر وعلى هذه الصورة يكون الخبر والحديث فتارة في القديم و بارة في الحديث فادا كان السمر في تدبير الملك كان يحكمه وتحت سلطان اسمه في تخيل في الملك انه مخدوم وهو بما يحتاج الرعايا اليه عليه محكوم وان لم يكن كذلك فايس بملك ولامالك وقد يكون السمر في شأن المنازع وتعيين المدافع وما يحرفه في ملكه لا يصح من النديم الحديث في المنازو المناز المنازع وتعيين المدافع وما يحرفه في المدون في صعيحة ليلته من المنارو المنافع فاختصاص المسامرة بالاسم الضار والاسم النافع في الحديث الافي الحدوث علمنا بقدمه وهو علمنا بقدمه وهو عن كله في كثره ووحده وقسمه وأفر ده وأنزله وأحد نه وناجي به المسامر وحدثه في المسامرين الستغفر ون ومنهم التائبون الحديث في المدون الساجرة ويناسا به السفرة والاجراء الفي الفي المنافر من الوالي ويناله المنافر ون ومنهم من فراق القيامة بن الراكم ويناله بالمنافر منافر في سفر الاكوان النزوح عن الاوطان الرجن ونزل كل ليلة من عرشه الى سائه من فراق الاحباب فالمسافر منافر في سفر الاكوان النزوح عن الاوطان الرجن ونزل كل ليلة من عرشه الى سائه من فراق الاحباب فالمسافر منافر في سفر الله كوان النزوح عن الاوطان الرحن ونزل كل ليلة من عرشه الى سائه الله من فراق المنافر والمنافر في سفر الى المنافرة من والمنافر في سفر الى المنافرة من والمنافرة والمناف

تفرجهمواكتساب معيشة \* وعلموآداب وصحبة ماجد

لاهمالاهمالوحيم لمناهؤعليه من التفريد فني وجودالخلق مؤانسة الحق واكتساب المعبشمة مايأتي أليهبه الارسالمن أعمال العمال وعلم في سر قوله حتى نعلم فافهم وأداب ما يأتون به من جيم الخيرطلبالحسن الماتب وصحبة ماجدمثل الداعى والسائل والمستغفر والتائب وهوالقاصد فصح مانظمه الشاعرفي السفر للسافر فالسفرصفة الحقولايطلق الاعلى الخلق فهوفى الحنى نزول وفي الخلق عروج ورحيل ومن ذلك الشالانة نفرفي السفرمن الباب ١٩٨ الحق والملك والغمام اثنان الله ثالثهما والسلام فالركب المحفوظ بعين الله ملحوظ الواحد شيطان لبعده عن الجاعة والاثنان شيطا مان لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به الشناعة والثلاثة نفر وهم أهل الامان غالبافي السفر التثليثمن أجل المحدث والحدث والحديثما كفر القائل بالثلاثة وانما كفر بقوله أن اللة ثالث ثلاثة فلوقال ثالث اثنين لاصاب الحق وأزال المين ماظنك باثنين ألله ثالثهما يريدان الله عز وجل حافظهما يعني في الغارفي زمان هجرة الدارمن أصعبأ حوال الانسان فراق الاوطان فن كان وطنه العدم فى القدم كانت غربت الوجودوان حصل له فيه الشهود فهو بحن الى وطنه و يغيب عندشهو دسكنه والفناء حال من أحوال العدم عندمن فهم الاموروعلم فايطلب أهل الله الشهود الالاجل الفناءعن الوجودوا مابعض العبيد فلما فيهمن الجودكما ان منزل الحق التوحيه فيفنيهم عندااشهود لحصول التفريد والله على مانقول شهيد وقد قال أهل اللسان انه الآن على ماعليه كان نعني من التغزيه ونفي التشبيه \* ومن ذلك الحال ماحل وحال من البياب ١٩٩ الحال ماحال فالوجود كله حال لايصح الثبات على شأن واحد لما تطلبه المحدثات من الزوائد فالامر شؤون فلايزال بقول اكل شئ كن فيكون ثمانه عندما يكون بسستحيل فتظهروني وطنها تقيل مالهاققة على فراق السكن ولاالنزوح عن الوطن فترجع الى العدم في الزمن الثاني من غيرتواني فهو يخلق وهي تنفق الوجود كاء تعب ولذا قال له فأذا فرغت فانصب والى ربكفارغب فمافرغ الااشتغل ولاانقضىعم لالااستعمل وكان فىالعدم صاحب راحه لانه فى موطن الاستراحه اذا كان الرجن كل يو. في شأن في اظنك بالا كوان ما قال أن العدم هو الشرّ الامن جهل الامر اعادلك العدم الذي مافيه عين ولا يجوزعلي المتصف به كون وايس الاالحال فذلك العدم هو الشر الحض على كل عال وأما العدم الذي يتضمن الاعيان فذلك عدم الامكان فهمي أعيان تشهدوتشهد فهمي الشاهدوالمسهود في حال العدم والوجود فالى الاحوال هوالما لل واليه جن الانسان ومال ومن هذا يثبت شرف الدوق والحال مه (ومن ذلك مقام المزلة في البسملة

5

, #

بالنة

لشا

فاند

Kis

بالاة

ذلاء

1

وافه

من الباب الموفى ما تدين المكانة أمانة فلا تجرحها بالخيامة فان الله أمر بأدائها الى أهلها فقبولها عرض وأداؤها فرض وما يقبلها الامن جهلها والقابل لها بقل المجرم فرض وما يقبلها الامن جهلها والقابل لها بقل المحابط بق الجبر مضطر فعند و مقبول وليس بالظاوم الجهول والقابل لها ما لاختيار مدخل انعسه تحت حكم الاضطر ارفي عود علو كارقد كان مالكاوكان ناجيافها دهالكاقال رسول الله صلى الله عليه المنتقب المنامه الهائد المهاوان كانت منزانها رفيعه فحجها منيعه فان وليت فاستقل ولانشت تعلقان جبرت ولابد ومن طابه اوكله الله الهاوان كانت منزانها رفيعه فحجها منيعه فان وليت فاستقل ولانشت على فان جبرت ولابد فاحفظ الههد وأوف بالعقد فاعالم رتبتها اداولها حذر لان مقامها خطر فاياك واياها وتحفظ من منتهاها به ومن فالمنا لما كانة أمانة من الباب الواحد وما تنين اعلي صحب صاحبها الملل ويقوم به الكسل لما فيها من منتها المؤلى وهوأ من يصعب على المخاوق فاعتزل عن صحبة ما يورث الملل والمال سببه الحهالة بالخلق الجديد ولذة المزيد فالماول جهول وفيه أقول

أوصيك أوصيك لاتصحب أخامل ولاتقل أنه من نعت ذى الازل لان ذلك أمر لبس يعسرف والالذى لم بقل الحلق الحق العلل وان ذلك أمر لبس يجهله والالذى قال خلق الحلق الحلق الحلول ان الملالة لا تعطيك صورتها والالذى قال حكن منها على وجل فا على جواد من جدى أبدا وان الكريم على الانعام ذوحيل ان كان واجد مال فهو ببنله وما أرى لك في الافلاس من ملل لبس الملالة في النعمى اذاوردت وان الملالة في الافلاس تظهر لي في المول بود فافلاس يحققه وقد الجوادله فانظر وفي مهل لوأن بعطيك ما تحتاج راحته وذا مقال أنا منه على خبل ان الكريم الذي بعطيك عاجته وذا مقال أنا منه على خبل الحق مي ولا يحدل ولذا تقدم ولا يحدل ولذا تقدم ولا الذا المناذ الكان ذا حكم على الدول

ومن ذلك الشطح من الفتح من الباب ٢٠٧ من شطح عن فناشطح وهذا من أعظم المنه الأنه يلتبس على السامع فلا يعرف الجامع من غيرا لجامع و طذا الالتباس جعله نقصا بعضائناس من باب سدالذريعة لما فيها بالنظر الى المخاوق من الالفاظ الشنيعة التي لا تعيزها لهم الشريعة في تقوى في هذا الفتح وعلم من نفسه أنه ليس بشاطح لم يظهر عليه شئ من السطح فلا يظهر الشطح فلا يظهر الشطح فلا يظهر الشطح فلا يظهر الشطح من صاحب هذا الوصف الااذا كان في حالة مولا نفر تبين ذلك عند الواصل والسالك ألاترى الى ماقال صاحب القوة والتمكين في انفاذ الامر أناسيد ولدادم ولا نفر فانظر الى أدبه في تعليه كيف تأدب مع أبيه وماذ كرغيرا خوته فالاديب من أخد بأسونه فان ربه أدبه ومن أدبه الحق أنزل الناس مناز لهم الماتحقي به ومن ذلك الطالع ضليع لا ظالع من الباب به ٢٠٧٠ الطالع يتأخر لا فعبه من الاحتلاء والارتفاع فالظالع يدافع المنازع في عمل في رأسه مار المناق وحكم فيه بلاقتراع لما في المناق والذي أفل فأعقب بلا قتل المنافق المنافق في المنافق عن المنافق والمنافق في المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق

يديه فأنتاديه مابرحنامنه حتى نسال عنه هوالمشهود فى كل عين والشاهدمن كل كون فهوالشاهدوالمشهود لانهعين الوجودفن عرفه سماءوماوصفه ماوردخبر بالصفات لمبافيهامن الآفات ألانرى الىمن جعمله موصوفا كيف يقول ان لم يكن كذالك كان مؤوفا وماعل أن الذات اذا قام كالحاعلي الوصف فائه حكم عليها بالنقص الخالص الصرف من لم يكن كاله لذاته افتقر بالدليل في الحال الى صفاته وصفاته ماهي عينه فقد جهل القائل ان الصفة كونه فأين تذهبون ان هوالاذ كرالعالمين ان بشأ يذهبكم أيها الناس وقد أذهبهم عما وقعمهم من الالتباس \* ومن ذلك التنفيس تقديس من الباب ٧٠٥ والليل اذاعسمس والصبح اذاتنفس آنه للرحن الناصر الذي ليس في نصره بقاصر الناصرالمؤتمن الآتي من قبــلاليمن نصر بالصبالمـافيهامن المــــلـوالحنان وهوالنفس الذي في الانسان لذلك وردفى الاخبار انه كناية عن الانصار في الهبوب الى المحبوب تنفس المكروب مام الاتنفيس لذلك هوتقديس وانكان يتضمن الكرب فانهمن جلةالقرب والحقيقة تعطير ذلك لاختلاف الاغراض ومأ فىالقلوب من الامراض مصائب قوم عند قوم فوائد فكل مازاد عليه فهومن الزوائد لايعرف الزائد الاالواحه وأماواحمد الكثرة فلا يعرف بالزائد لان عين كثرته واحمد \* ومن ذلك الاسرار في الاصرار من الباب ٢٠٦ الاصرارالاقامة والاسرارمكتمةالى يومالقيامةلولاحضورالاغيار ماكانتالاسرار السرتمابينكو بينه وماهو أخنى مايسترعنك عينه فلايعم الاخنى الاالله الواحمد والسر يعلمه الزائد ومازادفهو اعلان وزال عن درجة الكتمان لانودع سرا الامن كان مصرا فأنه يقبم على الود ويغ بالعهد ويصدق في الوعد ويستوى عنده القبل والبعدلانه فى الآن وهو حقيقة الزمان من أعجب ما يعتقده أهل التوحيد وصفه بالقريب البعيد قريب ممنهو بعيدعمن هوأقربمن حبل الوريدالي جيع العبيد ومع هذايقال للإنسان هل امتلأت فيقول هل من منيك من جهنم طبيعته عصمته شريعته م ومن ذلك الاتصال ليس من مقامات الرجال من الباب ٧٠٧

كل اتصال معلم بانفصال ، وليس هـ ندا من مقام الرجال ماشفع الواحد الا الذي ، أثبت بالاغيار عين الكال

وأيضا

فاعتب وا ماقلته انني ، ماقلته الالضرب المثال

ما كل على عندا هل الحيى بدرى به بدخل تحت المقال

المايت الاجنى ومايقول به الاالغي نني الكتاب المتزل المثلية واعا الاعمال بالنيه فانظر اذاماورد أي شئ قصد ومن ذلك التفصيل في الاجال جال من الباب ٢٠٨ من فصل بينك وبينه أثبت عينك وعينه ألا تراه تعالى قدأ بمت عينك وغينه ألا تراه تعالى قد أبت عينك و فيه المتناب المتعادة الضمير الملك ليدل عليك وماقال بالاتحاد الاأهل الالحاد وأما القائلون بالحلول فهم من أهل التفصيل فانهما ثبتوا حالا ومحلا وعينوا حراما وحلا فن فصل فنع مافعل ومن وصل فقد شهد على نفسه أنه فصل لان الذي لايصل نفسه بنفسه الاذا كان الشئ أشياء وكان ذا اجزاء وانما الواحد كيف يصح فيه انقسام وماتم على عينه أمر زائل فالفصل لاهل الوصل ومن ذلك من راضه فقد أغاضه من الباب ٢٠٠ يأرض ابلي ما نك وياسهاء أقلى فغيض فالمفاء وارتفعت الانواء وقضى الامر وظهر فى النجاة السر واستوت سفينة نوح عند ما أقلعت الساء وشرفت يوح على جودى الجود لتنم كله الوجود بوالدوم ولود الى اليوم الموعود فاله لوانقطع الاصل لانقطع النسل التواصل سبب التناسل فان كان عن نكاح فه ومع المطهرين من الارواح وان كان عن سفاح فهوى قصله التواصل سبب التناسل فان كان عن نكاح فهوم علم المهرين من الارواح وان كان عن سفاح فهوى قصله

باعاده

11

13

الط

وال

11

11

والم

عبا

elle

5

بابجاده الصلاح وان كان الكل عباده فى عالم الغيب والشهاده فكل قدع إصلاته وتسبيحه وان لم نفقه تسبيحه فانى مؤمن بأن كل عين مسيح بحمده فى كل كون ه ومن ذلك التحلية صفة أهل الالوية من الباب ٧١٠ التخلق فهو بمكارم الاخلاق دليل على كرم الاعراق التحلية طواعية ماتحلى من أدبر وتولى من خص بالتحلى فهو دليل على صحة التحلى المشاركة في الماركة الله من حيث ماهواله لامن حيث الاسهاء فانها العبيد والاماء بها يكون التحقق وهى المراد بالتخلق فقو المقالمة المائية بالمائية بالمائية بالمائية وهى المراد بالتخلق من في المنافقة عن نفسه في كلامه القديم النالية بكم لرؤف رحيم فقد عرفنا بأنه وصف نفسه بماوصفنا فأولا صحة القبول منا ما أخبر بذلك عنا وخبره النالية بكم لرؤف رحيم فقد عرفنا الاستراك كان الاملاك ومامن ذرة في الكون الاولم انصيب من هذه العين يتومن من المنافقة المنافقة من المنافقة والمنافقة والمائية وصله وطفنا دلك المنافقة المنافقة والمنافوك نظم السياف في السياف والتعرف المنافرة المنافرة المناف المنافرة والوداد من المنافرة والوداد ماهومنفرد من هو مجببه متحد الأهل الحبة والوداد ماهومنفرد من هو مجببه متحد الأهل المنافرة الوداد ماهومنفرد من هو مجببه متحد

روحهروجى وروحى روحه \* ان يشأشت وان شئت بشا

الوحدت الارادة بين الاحباب وان تعددت الاعيان فالى واحدالما آب الامر عنداه للتحقيق فى صادق وصديق الصادقان يفترقان لانهمامثلان والمثلان ضدان والضدمدافع فلاتنازع دخلت على بعض الشيوخ من أهل العناية والرسوخ عمدينة فاس فأفادني هذه المسئلة وقال احذر من الالتباس به ومن ذلك ليس من الملة من قالبالعلة من الباب ٢١٣ الحق عندأهل الملة لايصح أن يكون لناعلة لانه قد كان ولاأ نافاماذا تتعنى من كانعلة أيفارق معاوله كالايفارق الدليل مدلوله لوفارقهما كان دليلا ولا كان الآخر عليلاالشفامن أحكام العلل فى الازل ماقال بالعلة الامن جهل ما تعطيمه الادلة الامر المحكم المربوط في معرفة الشرط والمشروط عليمه اعتمد أهل التحقيق فيهذا الطريق القول بالعلة معملول بواضح الدليل أحكام الحق في عباده لاتعلل وهوالمقصود بالهمم والمؤمل لوصح أن يؤمل مؤمل سواه ماثبث انه الاله وقد ثبت انه الاله فلا يؤمل سواه كانه عز وجل قد أمل من عباده ماأمل فهوير بدالآخرة الآجلة ونحن نر بدالدنيا العاجلة ومن ذلك من أغيظ انزعج ومن خوصم احتج من الباب ٢١٤ ماظهر الشتاء والقيظ الابنفس جهنم من الغيظ أكل بعضها بعضا فأقرضها الله فيناقرضا فأصاب المؤمن هذامن ح ورهاوزمهر يرها مايحول فى القيامة بينه و بين سميرها فجازت من أقرضها فى الدنيا باللود عنه عندجوازه على الصراط الى محل السرو روالاغتباط نارهالا يقاوم نور المؤمن وهوالشاهد العدل المهيمن حاج آدم موسى وهوداء الابوسي الرجوع الى القضاوالقدر منازعة البشر الادباء الاعلام يثبتون القضايا والاحكام ويعتقدون القضا وبحاسبون أنفسهم بمامضي وبخافون من الآني أن بكون عن لابواتي فيطلبون الصون ويستاون من الله العون ، ومن ذلك المشاهـ دة مكابدة من الباب ٢١٥ المشاهـ دة رؤية الشاهد الأمرزاندفار تفعت الفائده عن أهل المشاهده فعليك بطاب الرؤية في كل معتقد كاينبني اك أن تكون مؤمنا بكل ماورد ياأيها الذين آمنوا آمنوا باللة ورسوله والكتاب الذي نزل عبلى رسوله والكتاب الدي أنزلمن قبل فانالهالام من بعدومن قبل فالمشاهد لايزال فى الدنيا يكابد فاذا حصل في الآخرة بين يديه ردماجاء بهاليه فأنكره فىتجليه وجهلهفى تدليه وتعوذبهمنه وهولايشعرا نهيأ خذعنه عصمنااللهمن هذه الجهاله

وجعلنانمن عرف شؤونه وأحواله فميز تحوّله حين جهلهمن جهلهم ومن ذلك المكاشقه مواصفه من الباب ٢١٦ من كشفءرف ومناتصفوقف الشهودتقليد والكشف عرصرف من اعتقدشهدمعتقده ومن علم عرف مصدره ومورده ليس الصدو روالور ود من صفة أهل الشهود هو مخصوص من العلماء من الرسل والانبياء والاولياء لولاالكشف ماعلم الولى مقام الشرع الذي مع عدم الذوق لتخصيص الني باغوق لايلزم من الابمان القولبالجهه فلايزمالشبه الجهةماوردت والفوقية الألهية قد ثبتت كشف ما بزل بالخلق بيدالحق فاللة الكاشف وأنتالكاشف لهتعالىالعملولكالتعمل فاحذرأن تعمل فيغيرمعمل وأن تطمع فيغميرمطمع وكنمن عرف فِمع \* ومن ذلك اللوائح منائح من الباب ٢١٧ من لاحت له بارفة من مطالبه فقد أبصر بنورها جيم مذاهبه فهو يعم كيف يتصرف بمن تعرف فانشاء تصرف وانشاء لم يتصرف على أن أهل التصوف همأر باب النشؤف فهم يطمعون فى كل مطمع و ينزعون فيه كل منزع همأهل المنح وهمأهل الطرف والآداب والملح أننىرسولاللةصلى اللهعليــهوســلمعلى أصحاب المنيعــة وجعلهامن أفضل مديحــه لمافيهامن الخسير والرحمة والشفقة على الغمير ولاسماان كانمن أهل الفاقة والاحتياج ومن تعبدته الحواج اللوائح كشوف من المعر وف منح من شاءمن عباده ماشاءمن ارفاده هي من سني الحبات وهي واهبة ماستراه الجهل من العاوم النافعة من خافالبيات ومن ذلك التبلوين تمكين من الباب ٧١٨ التلوين شأن الحدثات وتنوّعهم في صور الكائنات هي آثارالحق في عالم الخلق التلوين خلق جديد فلايزال في من يد التلوين دليل واضح على المحكين نزلف سورة الرجن انه عزوجل كل بوم هوفى شان والشؤون لاننجصر فلاتقتصر واليوم مقداره النفس فراقب الصبح اذاتنفس عاتنفس واحنرمن الليل اذاعسعس فأنه فيه ابلس من ابلس في الثلث الآخر من الليل البركه لوجودالحركه الحركة تكوين فهي ناوين ومع السكون لايكون كن فيكون لهماسكن في الليال والنهار وماأحسنه فىالاعتبار لانماتحرك فيهمشاركه الاغيار الدعوى حركة فهي هلكه والسكون ساب فهوقرب وقلب ولاناوين الابالحركات فلهذا يحوى على جيع البركات لاتصغ الى قول من قال وفصل كل يوم تتاون غيرهذا بك أجلمن تخلق فقد تحقق ٥ ومن ذلك الغيره حيرهمن الباب ٢١٩ من غار حارالغ يرةضيني وصاحبهامتصف بالاشتياق والشوق من فهممن الفوق الجهة فهوصاحب شبهة الشوق يسكن باللقاء والاشــنيـاق يهيج بالالتفاء الغيرة به منوطه وعن غسيره مسقوطه من لم يعرف ان ثم غيره لم يتصف بالغيره ولاجعل الغسيرة حبره كيف يغار من بحار لانثبت قــدم لصاحب الحيره مع ايمـانه بالغيرة بالغيرة تثبت الحــدود وبهاو قع التحجير في الوجود من غارعلى الله فهوجاهل بالله فهوالغيورالذي لايغارعليه فان الحصرعليه محال ولايثبت بديه من غارعليه فقسدحه ومن حده جعل عينه ضده أونده من غيرته حرم الفواحش فسلم ولاتناقش ، ومن ذلك الحرّ حرّ وان مسه الضر والعبدعبد ولومشيعلي الضرمن الباب. ٧٧ مافي الوجود حردون تقييد فالكل عبيد من تقيد بطلب الحقوق فهومخلوق ولكن بوجه مخصوص دلت عليه النصوص ان الله لايمل حنى تملوا فارحلوا ان شتنم أو فلوا فيله نفسه فى عقدكم فقال أوفوابعهدى أوف بعهدكم وفى هذا اشاره تفسدهاالعباره العبودية فينا حقيقة والحرية فينالا تعطيها الطريقة أين الحرتية مع الطلب فالمحروم من حرم الادب الذي قيل فيه انه حرّ ماغضب حتى مسه الضرّ من انصف بالتأذى فكمه حكم المتغذى من كان المدح أحب اليه فقد عرفنا ماهوعليه توسط الهر من قال ان الله هوالدهر ليس في أمان ولامن أهل الايمان من اعتقد أن الدهر الذي ذكره الشرع هو الزمان \* ومن ذلك تلطيف الكثيف من الباب الاحدوالعشر بن وماثنين من تلطف التحق وانتقل من رتبة الباطل الحدوبة لحق بالحق لولاالكثيف والنورماوجدالظل وقدوجد فتعين المثل عن المثر انتفت المماثلة فانظرمن الذي مائلة النور من الصفات والظل على صورة الذات ولا بكون المشال في الظلُّ الابالشكل من نظر الى ظله عرف أن حكمه في الحركة والسكورمن صله فتحرك بحركته لابتحريكه لانهلا يقبل التحريك في ساوكه ان تعددت الانوار



ال

وم

181

اليا

ون

مادا

山

انصا

وزا

فال

ولوك

- نه

على

على.

فسط

500

131

39.

تعددت صورالظلال فكثرت الاغيار فاحكل نورظل من الجسم الواحد هكذاتراه في الشاهد كما كثف الجسم تحقق الظلوأصلكل وابل الطل كلافر بالنورمن الجسم الكثيف عظم الظل فإبتحقق الثل وكلابعد صغر فحةر ومن ذلك فتح الابواب لاهل الحجاب من الباب ٢٧٧ العمى حجاب فانه فائدة في فتح الباب انما تفتح الابواب اذا كانت عين الحجاب حينئذ ينفع فتحها وتنفس صبحها ولافاتح لاالله فلاتعتمد في فتحها على سواه يتعلق الخوف بماخلف الباب والباب سبب منجلة الاسباب قديفتح الباب بالعذاب وقديفتح سركة سماوية يحصل بهاالاستعذاب والباب واحد مائم أمرزائد ولوفتحناعليهم بابامن السماء فظاوافيه يعرجون لقالواانماسكرت أبصارنا بلنحن قوم مسحورون لاعمى الاعمى القلوب التي فى الصدور ولكن فى الصدور وأما الورود فشاهد ومشهود ومن كان في هــــذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ماجار القائل في قوله وما اعتدى كمانحن اليوم كذلك نكون غدا هـ ذاقول العارف الزاهـ د المسمى بعبد الفرد لا بعبد الواحد ، ومن ذلك الامامة علامة من الباب ٣٢٣ الامامة علامة وهي برزخ بين العطب والسلامه فمن عدل غنم ومن جارماسلم من أفسطنجا ومن قسط كان على رجا صاحب البيعه في أحمة المنعه فلا يوصل اليه ولا يقدر عليه فهو النصور والواقف على السور فاذا عزل سئل واذاستل نصرأ وخذل ومادام في سلطانه فلاسبيل الى خدلانه فالفائم بالحق اذا اطق صدق والقائم بالسيف وانعدل فهوصاحب حيف لان الاصل معاول فصاحبه مخذول لا يقوم بالسيف المساول الاالرسول فلاتفرح بالترهات وهيهات هبهات الاصلاالفاسد يحرم الفوائد المقتصد يستبد والظالم حاكم والسابق لاحق بفو ز بالسبق لانه سبق ومن سعدلم ببعد ۞ ومن ذلك الطابول الدوارس رسوم الاوانس من الباب ٢٧٤ عفت الديار وطمت الآثار برحيال الأحباب الى حسن الماتب أثر الحبائب جوار الواهب وتخلف العاشق يكابدالمضابق بقطع العدادتق وطرح العوائق فحاينفك منعاثق الايظهر لعينه عابق مادام في محل الانفاس ومحبس الالتباس فاذادعاه الجليل الى الرحيل جاء سراحه واتقد مصاحبه فظهر له الحجاب المستو ربهذا النور فلحق بالاحباب وقيل له هذاعطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب فاز بمطاوبه من أنصل عجبو به ولقد نجامن الى الله التجافعمرت الديار بسكانها ولحق بالوجوب عين امكانها فبقي محب ومحبوب وزال طالب ومطاوب \* ومن ذلك القابض عارض من الباب ٢٢٥ ماخوج عن الملك شئ حتى يحكم فيه القبض وانما يقال ذلك بالفرض السموات والارض جيعافرصته ومن فيهما وهما بالدليل الواضح قبضته فيا تتصر ففيه الافعال بماض ومستقبل وحال بلهوالقابض لابالحكم العارض ماخوج شئ عنه فالحكل به واليه ومنه الطي لى ومطل الغني ظلم والاستناد اليه غنم لايقال مطل فيمن كان أداؤه الىأجــل ولوكان أغنى الناس وهنا وفع الالتباس الحقاله الغني ومن أقرضه بلغ الني ودع اللجاج فما هو محتاج أنت من جلة خزائنيه فماخرج الشئ عن معادنه فما أعطى الامن خزانته كما أعطته حقيقة مكانته وحصلت أنت على الاجر ان فهمت الامر \* ومن ذلك الباسط قاسط من الباب ٢٧٦ المقسط والقاسط استويا في العدول على ما تعطيه الاصول فان كل واحدمنهما ماثل فهوعادل ولذاسمي القاسط جائر اولم يكن للعادل مغاير افالصفة واحده فكيف حرم الفائده بان الصبح لذي عينين لماهداه النجدين وأفيم المكلف في الوسط فنهم من أقسط ومنهم من قسط فالقسط أخذ ذات اليمين فارتفع الى عليين والقاسط أخذ ذات الشمال فنزل الى سجين فاعدل بكل واحد سوى طريقه وطريقه ماخ جعن حمم تحقيقه فالطريق ساقة وقاده اما الى شقاء واما الى سعاده فاعرف الطريق واخستر الرفيق تنبهمن عذاب الحريق \* ومن ذلك الفنافي الفناء من الباب ٢٧٧ أكرم العرب أنتهم عنره أذا كان له ايجود به والا كانت المعيذره ما يكثر الوراد الاعلى أر باب الارفاد الاجواد البخيل بابه مغلق والجواد جوده مطلق اذافني السكر بم عن جوده في عال جوده فهوالدليل على صحة وجده و وجوده لا تقــل في الجواد اله غل اذامنع من سئل منع الجواد الناصح عطاء وكشف الجاهل بالامر غطاء فان الجواد العالم عطاؤه نعمه



ومنعه لحكمه فلايتهم ربالكرم كيف يتهم الفاني انه بخيل بالفاني وهواذا آمن باللقاء فحاجعل أعطيته الا في خزالة البقاء من نقــل ماله من خزاته الىخزانته كيف يقال بعلومنزلته في الجود ومكانته فــا حزن من ماله اختزن فلا كريم الاالقيديم \* ومن ذلك الباقي بلاقي من الباب ٢٧٨ عظمت بالكرم مكانتي وماخرج شئمن خزانتي لولم يكن الاالثناء فحاثم بيع ولاشراء لايقال فيالتاج الابار وفاج ولايوصف بالكرم فحافى الوجود الاناجر لمن فهم ماشئ أحبالى الله من أن بمدحوما بمدح الابمامنح فحاجاد الكربم الاعلى ذاته بما يحمده من صفاته وانتفع العير بالعوض بحكم العرض وانسعي الكريم في ايصال الراحة للعطي ونفعه فلجهله بعطائه ومنعه فمنكرم وجاد وتخيل أناله فضلا على العباد فحاجاد فانالاحسان تبطله المنة مع طلب الامتنان والمنة أذى فاعـلمذا ﴿ ومن ذلك الجامع واسع من الباب ٢٢٩ لولم يكن في الجامع اتساع ما كان جامعا بالاجماع قلب المؤمن جامع للواسع فغاية أتساعه على مقداره واتساعه على قدر أنواره فتجول الابصارعلى قدرماتكشف له الانوار ويكون السرورعلى قدرما يحصل لك من الكشف بذلك النور التةنور السمواب والارض فقدعم الرفع والخفض فصاحب البصر الحديد يدرك بهمايريد ولهذا ارادة المحدث قاصره ودائرته ضيقة متقاصره ألاتراه ألبسه على ماقلناه فى الخبر فيها مالاعمين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر وهيجنة محصورة والامورفيها مقصورة فكيف بمن لايأخله حصر ولابسعه قصركيف ينضبط شانه أو يحد مكانه من مكانه عينه جهــل ولوعرف كونه \* ومن ذلك الطارق مفارق من الباب ٢٣٠ الطارق هوالآنى ليلايبتمني نيلا الصائد نهارا وليلا تفاؤلاباسمهما ليجمع بينهما فيقطع النهار صياما والليل قياما فما قصدهما بالذكر دون سائر الطبر الالمايكون فيهما من الخبير يا أبها المزمّل قم الليل الاقليلا أن الكفى النهارسبحا طويلا ثم أتموا الصيام الى الليل تحصاواعلى جزيل النيل النهار معاش والليل رياش فليكن قوتك فىمعاشك اللهور ياشك زينة الله كذا قالسهلوهوللسيادة أهل قيل لهما القوت قال الله قيل له أنماك عن الغذاء قال الله قيل له الذي يقوم به هذه البنية قالمالكم ولهادع الدار الى بانيها انشاء عمرها وانشاء خربها وماتقوم الزبانة فالعارف يقول في هـ نـ الغـ نـ الغـ نـ الغـ ذا \* ومن ذلك الحكيم له التحكيم من الباب الاحد والثلاثين ومائتين يعلم ماتعطيه المواطن فى الظواهر والبواطن لانه الثابت القاطن يعطى كل ذى حق حقه اقتداء بربه الذي أعطى كل شئ خلقه فالعارف بسره وقابه من تأسى بربه العدل من شيمه والقبول والافبال منكرمه لايتعدى الحكيم مارتبه القديم العليم من عرف الحكم تحكم ومن بعرف الحكم حكم هوالقاضي وانالم يلى وهوالنبي وان دعى بالولى اشارة الولى في اللفظ لى ومن كان له فقد بلغ أمله في احكم به الولى في الخلق أمضاه الحق وان رده الحاكم الجائر فقد رد كارم الواحد القاهر فلا يلتفت الى رده فانه من صدق وعده وهو لايخاف الميعاد فلابد من رد أهل الالحاد العقد الصحيح انكل ماسوى الله ريح كان بعض مشابخنا يقول من باب الاشارة فسمخرنا له الربح الربح تهب ولا تثبت فاتبت \* ومن ذلك الفؤا ادفى الزوائد من الباب ٧٣٧ قل رب زدنی علما نزدد حكما منء لم يرجع اليه فتوكل في تحصيله عليــه انمـا سميت بالزوائد لأنه مازادعلى الواحد فهو زائد وكل زائد واحد فازاد عليمه سوى نفسمه فقل بالشيخص لابنوعه وجنسه فان راعيت أحمدية الكثرة فقمدنبهناك على ذلك غميرمرة زوائد الحروف عشرة كالمقولات الجامعة بين العلل والمعلومات وقدأ ودعناهاباب النفس بفتح الفاء من هــــذا الكتاب بين ايجــاز واســـهاب وحووف الزوائد أسلمني وناه فانظرما أحسن هذا الجع بالله ماأحسن ماجع ولقدقال فصدع تاه المعروف والعارف فابن العارف تاه المعر وف من التيه وتيه العارف بحيرته فيه أسلم العارف لنفسه فأراد أن بلحقه بجنسه فاما تحقق علم أنه ما ياحق فأسلمه بأن قال لاأحصى ثناء عليك فهذه بضاعتك رددنا عااليك، ومن ذلك الارادة مستفادة من الباب ١٧٣٧ الارادة صفة اختصاص فلهاالمباص والمناص ولهذا وصف نفسه بالمقدم والمؤخر



ونسمي

وا

فا

8

3

11

2

1

وتسمى بالاؤل والآح وقدكان ولاشئ معه فهوالسابق وهوالدي يصلى علينا فهواللاحق فالنحة الالهية والافادة لاتكون الالاهل الرادة والقائل في حد الارادة بترك ماعلمه العادة حهل من قائله فاله مام عاده لانها من الاعاده وما في الوجوداعاده من أغاليط النفس القول برجوع الشــمس ومارجعت ولانزلت ولاارتفعت هي في فلكهاساعة غادية رائحة غدؤهاورواحها حكمالبصر ومايعطيه فيالكرة النظر قرأابن مسعود والشمس نجرى لا مستقر ها وقر أغيره لستقر ها وكل ذلك صحيح لمن تأمل فياأ بهاالطالب تأمل

لاشـــكان ربنا م مذلكم أوحى لها أخ جت الشمس لنام من أرضها أثقالها تها وعما ولذا م قدقدل يضامالها ماقال شخص ما له حتى رأى مقالها فيالها من قالة م قدقالها من قالما

لها قر ارمالها بياليت شعرى مالها لوعرفوا مقرّها م مازلزلوا زلزالما من كل نورحسن \* ج "ت به أذبالها رأت فهاهدما \* كارأت فلاها فلالقاد مرتها \* فلا تقولوا مالها

\* ومن ذلك المراد منقاد من الباب ٢٣٤ من كان سهل القياد خيف عليه الفساد وأمن من العناد وماوثق به السيدولاالعباد كل من أخذ بزمامه قاده اماالى شفارة أوسعاده فن طرفه طموح فهواللين الجوح مايسعد المنقادالابالانفاق فحالانقيادمن مكارمالاخلاق وانحاقيه لفالمرادمنقاد فيطريق العارفين والعباد لان فائدهمالحق وهوالقائدالمشفق فهانتءليه التكاليفوتصرتف التدادفي جيع التصاريف فسلك لطريق بلذة مستلذه فالمراد منقاد لمامه يرادفن أغاليط القوم مارفعوه عن المراد من اللوم حيث كان سهل الانقياد فألحقوه بالاجواد في العلم تغنم وتسلم \* ومن ذلك المريد من يجد في القرآن مايريد من الباب ٧٣٥ كان شيخناأ بومدين يقول المريد من بجدفي القرآن كل ماير بد ولقدصدق في قوله الشيخ العارف لان الله يقول مافر طنافي الكتاب من شئ فقد حوى جيع المعارف وأحاط بمافي العلم الالهي من المواقف وان لم تتناهي فقد أحاط علمابها وبأنهالا تتناهى فاسترسل عليهاعامه وأظهرهاعن التتالى حكمه الىغيرأمدبل لأبدالابدفالمر يدالمكين من يقول المابريد كن فيكون فن لم يكن له هذا المقام فاهوم يد والسلام من كانت ارادته قاصرة وهمته متقاصرة لايمبزعن سائر العبيد فهذا معنى المريد فان احتجبت بقوله انك لاتهدى من أحببت فاأصبت العلام من ينتقل من مقام الى مقام ذلك حكم الدار وأين دار البوار من دار القرار \* ومن ذلك من أهمه نفوذ الهمه من الباب ٢٣٦ صاحب الهمه لاننفذله همه لان همه فيهأ همه هو بحكم لدار فلايزال يبحث عن الآثار ويتلقى الركان ويسأل عما كان ويعرف أن لنفوذ الهمة دارا تختص بها وهنا يعتصم بحبلها وسببها اذا كانت الهمة عاليم لايظهر لهاأثر في الفانيه فانهاتفني بفنائها وترحل عن فنائها وتعلقت بالباقية وتعملت الاسمباب الواقيه فشهوده اللة وفيهايصرف حكمالهمة فلايزال يسعى في نجانه ويرقى في كل نفس في درجانه الى أن ينتهي فىالترقى الى الواحد العلى وليس بعد الواحد عايعطيه الطريق الام الاالثاني أوالعدم والعدم محال والثاني ضلال فيابة الشاهدالاالواحدفعليه اعتكف وعنه لاتنصرف يه ومن ذلك الاغتراب تباب من الباب ٧٣٧ الغربةمفتاح الكرب ولولاها ماكانت القرب القريب هوالغريب وهوالحبيب ولايقال فى الحبيب انه غريب هوللحب عينمه وذاته وأسهاؤه وصفاته لانظرلهاليه فانه ليس شيأزائداعليه ماهوعسه بمعزل وماهوله بمنزل قيل لقيس ليلي من أنت قال ليلي قيل له من ليلي قال ليلي فاظهر له عين في هذا البين فابق اغتراب فانه في تما فقد عينه وزال كونه العشاق لا يتصفون بالشوق والاشتياق الشوق الى غائب وما مغائب من كان الحق سمعه كيف يطلمه ومن كان لسانه كيف يعتبه فأين تذهبون وماثم أين عند من تحقق بالعين مد ومن ذلك الشاكر ماكر من الباب ٢٣٨ كيف عدح بالشكر من شكره عين المكر من أوصل حقالى مستحقه فقدأدى اليه واجب حقه فعلى ماوقع الشكر ولافضل لعدم البذل فاوصح البذل الثبت الفضل ولوثت الفضل

( ٨٨ - (فتوحات) - رابع )

عقق

زادة

31

ماله

لتعين الشكر ولوتعين الشكر لزال المكر فلابذل فلافضل فمن شكرمكر لذاقرن الله الزيادة بالشكر لمافيها من المكر فناط به الزياده وخاطب بذلك عباده فقال وائن شكرتم لأز بدنكم وائن كفرتم ان عدابي لشديد وماقال لأنقص كم فاشكر للربد فى حق الحق والعبيد فاذاشكر الحق زادالعبد فى عمله واذاشكر العبدزاده الحق فوق أمله بقول الله بخاطب عباده للذين أحسنوا الحسني وزيادة وهي جؤاء الشكر فلانأمن المكر \* ومن ذلك الغرام اصطلام من الباب ٢٣٩ نارالحب لا تخمد ودمعها لا تنفد وقلقه لا يبعد وحرقه لا يبعد فىالترابينام وانكان صاحب اصطلام فان الغرام رغام الذلة بالحب صاحب الغرام منوطه والمسكنة بهمشروطه ونفسه أبدا مقبوضة غيرمبسوطه وعقده براحات الامانى انشوطه يسرع البهاالانحلال وهي وانكانت مقيمة فىزوال فهي كالظلاذافاء وكالقاصرالمشمية اذاشاء الاصطلام نارله الضطرام تشعلها الاهواء الاأنه تطفئها بتواليهاالانواء فتلحقها بالرغام فلذلك حكمنا بالاصطلام على المنعوت بين الحبين بالغرام يه ومن ذلك الراغب طالب من الباب ٢٤٠ كم بين الرغبة عنه والرغبة فيه عبد مصطفى وعبد لايصطفيه عناية أزايه بسعادة أبدبه وخدلان سبق وكل ذلك حق أحق ماقال العبد وكالمالك عبد فجمع مين المطرود والمجتنى ومن أطاع ومن أبي في عبودية القصاص لافي عبودة الاختصاص عبديصلم الله بينه و بين خصمه فيسعده وعبد يأمريه الى النار بعدله وحكمه فيبعده مع القول بعدم الاستحقاق ومفارقة الوفاق وكلاهم اعاصيان وماهم السيان ياليت شعرى لم كان ذلك عاص ناج وعاص هالك عبدان لمالك واحد ومائم أمرزائد ان كان لعمارة الدار فلماذا يخرج بالشفاعة ولايبتي مع الجاعة ماذاك الالماقيل في بعض الاشعار ماء ونار ماالتقيا الالام كار ي ومن ذلك قول العلام لارهبانية في الاسلام من الباب الاحدوالار بعين وماثنين الراهب يترك بحكما لحتى وما نقطع اليمه ولميكفره بلسلم لهماهوعليمه ماذاك الالانفراده وانتزاحه عن عباده فأنبأناهذا الدليل الواضحان التكليف شرع للصالح فاودخل مع الجاعة في العمل لالحقه في الحكم عن أسر وقتل فلاتتعر ضو الاصحاب الصوامع فان نفوسهم سوامع ترى أعينهم عندالسمع تفيض من الدمع مالهم علم بماهم عليه الناس من الالتباس تجنبوا الحيف وتدر عوابالخوف وتركوانجدا واستوطنوا الخيف لمعرفتهم ضعفهم وعدم فؤنهم فاختاروا السهل من الارض وقالواهداهوالفرض فان الحق أمرفى الدين بالرفق فمن رفق بنفسه فقدوفاها ماعين الحق لها وماجار عليهاوما خذ لهافن رهب سلم وماعطب \* ومن ذلك التوصل توسل من الباب ٢٤٢ الفضيلة عند من ابتغى الى الله الوسيلة في التعمل وان لم يعمل تحصيل مالديه "مع كونه ماوصل اليه ماتحصل نتيجة العمللن لم يعمل الالمن اجتهد ولم يكسل وأمامع الكسل فاوصل ولا توصل أبذل المجهود وماعليك أن لاتتصف بالوجود أنتالوا جدوان لمنعرف عندالذائق المنصف لمالم يعمل جهل الميزان فجهل ماوجده العدم معرفة الاوزان وماعلم ماحصل لهبذل الجهودمن الوجود فهوعلم ذوق لايؤكل الامن فوق ولوأكل من تحت رجله لو زنه من العمل بمثلة فعلم قدره وعرف أمره فالتعمل من اقامة الكتب وبه تحصل الرتب ، ومن ذلك الوجد فقد من الباب ٢٤٣ الوجد فأة فتح الباب فأن كان عن تواجد فهو حجاب من لم يجدلم يجد لابل من لم يجدلم يجد وبرهان العدل اعطاء الفضل وهوالاتم عندأصحاب الهمم فداأعطى الله الاالفضل الذي قال فيه وابتغوامن فعل الله ولهذه الآثار استحال عليهالايثار فعطاءالله كاء فضل وهوأعلى البذل من آثرعلىنفسه فهوالخاسر وان نجا فانه ترك الاولى عندماوقع اليه الالتجا لوكان مؤمنا لعلمأنه قدباع نفسه من الله والمبيوع لمن انستراه وحق اللةأحق من حق الخلق لكن الدعوى أوقعته في هذه البلوي فسمي موثرا وميزمؤثرا والجار أحق بصقبه والصدقة مضاعفة فى رحمونسبه \* ومن ذلك من شهد وجسد من الباب ٧٤٤ ماحصـ ل على الوجود الامن زهدفى الموجود من رأى للكون عينامستقلة فهوصا حبعلة وليس بصاحب نحله ماقال بالعلل الاالقائل بان العالم لم يزل فانى للعالم بالقدم وماله في الوجوب النفسي الوجودي قدم انف له الرتبة الثانية وهي الباقية الفاتية



لوثبت للعالم القدم لاستحال عليه العدم والعدم ممكن بل و قع عند العالم الجامع لكن أكثر العبيد في البس من خلق جديد في اعرف نجدد الاعيان الا هل الحسبان وأثبت ذلك الاشعرى في العرض وتخيل الفيلسوف فيه انعصاحب من ض فجهله بسواد الزنجي وصفرة الذهب وذهب به مثل هذا المذهب و من ذلك من عنت فقد وقت من الباب ٢٤٥ الوقت سيف ومنه الخوف كل الخرف زمالك حالك وفي اقامتك ارتحالك

فسيرك باهذا كسير سفينة ، بقوم قعود والقلاع تطير

المسافر بمركبه جاهل منهبه رحله ريح بالمكان الفسيح رأسه فىالماء ورجلاه فىالهواء فشيهمقاوب وهو المطابوب لولاقلبه مامشي ولولاقابه ماوشي الالراحة قلبه وماعلم مااحتقبه من ذنبه لوكتم العبدسر"ا ماقيل لهلقه جئت شيأ امرا ولاجئت شيأنكرا ولاقام لذلك عذراحتي قال ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبرا فلوترك السرة مُخْرُونًا ما كان الكابم مفتوناان هي الافتنتك عن ذوق مع شدة لشوق \* ومن ذلك لانهب لماتغلب من الباب ٧٤٦ من هابك غلبته ومن استضعفك قو بته الهيبة خيبه ولاتكون الامع الغيبه الظهور للحضور ماطاب منهاب ومنهاب لميلتذ بوصال الاحباب بلهوفيء ذاب جعه كفرقه وحقه فيحقه لانهاب خوفامن الدهاب لوكان للمهابة حكم ماتجلي ولارؤى عبد بإسهائه تحلي ولاقيل في عبد انه بر به تخلي ولادناو لا تدلى ولأنزل الىقولەفأعرض عمن تولى مائم سوى عينك فلاتكن جاهلابكونك لانغلوافى دينكم ولانقولوا على الله الاالحق فقدالحق الخلق بالحق قال أين هذا التعالى ومائم أعلى من الله المتعالى فالمزول علق والبعد دنق يه ومن ذلك الأنس في اليأس من الباب ٧٤٧ العذاب الحاضر تعلق الخاطر من بئس استراح وحرج من القيدوراح الانس بالمشاكل والمشاكل عائل والمثل ضد والضدية بعدوالانس بالقرب فائم انس ليس فى الانس خدير لمافيهمن النبات الغير من أنس بنفسه فقد جعلهاأ جنبيه وهـ نداغاية النفس الابير، ومن تغرب عن نفسه جهل فى جنسه واستوحش فىأنسه الانس بالانس لايكون الالمغبون والكتاب المكنون لايمسه الاالمطهرون ومأتم الاالجنة وهممنافي أجنه فهمأهل الكمون وعمانالهم كالبطون هوأعلمتكم اذأنشأ كممن الارض بأبيكم واذأنتم أجنة فى بطون أمها تكريبنيكم فأين التزكية مع هذه التخلية ، ومن ذلك من جل من الباب ٧٤٨ الاستبلال لابردالاعلى الاعتلال ومن قالبالحاول فهومعاول وهومرض لادواءلدائه ولاطبيب يسعى فىشفائه مريض الكون اذابل أعل فان الحدوث له لازم به وقائم فرضه دائم لايزال على فراشه ملقى ومن سمهام نوائب زمانه غير موقى فـــلايزال غرضامائلا وهدفامايلا فهوالصحيح العليلوالكثيب المهيلعلته صحيحه وألسن عباراتهما بالحال عنها فصيعه فانكان الحق قواه فقد برئ من علته وقواه فان الحق سمعه فانجبر صدعه وانه بصره فقد نفذ نظره والعالسانه فقدفهم بيانه وانهرجله فقداستقامميله وانه يده فحايطلب من يعضده فمن عرف هذه النحل فقد برئ من جيسع العلل فالله شفاؤه وهوداؤه فالمتكبر مقصوم ومنكان الحق صفته فهومعصوم \* ومن ذلك منتجمل استعمل من الباب ٢٤٩ المتجمل مؤتمن ولهذا يغتبن يظهر الجال وانكان كاسف البال التجمل مرة ولايكون الامن أهل الفتوة من ألحق البنوة بالنبقة فقدضاعف المقسمة والعاقز يادة في الواجب في أصح المناهب الهيبةمن آثارالجال على كل حال الجال محبوب وهوأعز مصحوب من صحبه الجال لميزل في اعتلال منزادشهوده فىغلتهزادفى علته انالله جيل بحبالجال فلانضر نوالله الامثال وانماضربالله تعالى لنفسه الامثاللانه يعلم ونحن لانعسلم ومن أعامه الله فليكتم لثلا بجرأ فيأتم فاستعذباللة من المغرم والمأثم كمااستعاذبه منتم مه ومن ذلك مامال من انصف بالكمال من الباب ٢٥٠ الكمال في البرزخ وهو المقام الاشمخ لومال ماأتصف بالاعتدل مرج البحرين ببنهما برزخ لاينغيان ومن البغي ماهوطغيان من بغي طغي من بغي عليمه لينصر نهاللة ولو بعددين فاعبدر بكحتي بأنيك اليقين فاذا تاك جاءالنصر فنرمى الباغي بشرر كالقصر كأنها جالات صفر فتحرج من المكان الاضيق الى المنزل الافيح والشذى الاعظر الافوح فعطر النادى ذلك الشذا

وقال المنادي من ذافقال هـ ندا الذي بغي عليه قد نزل الحق اليه فأكرمه بنزوله وشر ف محله بحلوله فوسعه وقد ضاقءنه المتسعوكان الفضاء الاوسع فعلمنامن خنى حكمته أن قلب المؤمن أوسعمن رحته مع أنهمن الاشياء الني وسعته ومن الامورالتي جعته في اوسعه الابها وكماله بسبها ، ومن ذلك من طاب غاب من الباب الاحمه والخسين ومائتين ٧٥١ منسمع طاب ومنطاب غاب والغائبآيب فأنه فىأوبته الىربه ذاهب فالهتركه فىالاهل خليفة شفقة عليهم وحدراوخيفة وماخاف عليهم الامنه لانه مايصدر شئ الاعنه اذا كان السيدراعى الغنم فحاجار وماظلم وماينالمنها الامايقوته وقوتهما فوتهقوتهآ ثارأسهائه فيعباده وبهاعمارة بلاده فحراثة وزراعة ونجارةو بضاعة لذلكوصف اليدين وأظهرفى الكون النجدين فالواحدة باثعة والاخرى مبتاعة الى قيام الساعة ولكل يدطريق هذاهوالتحقيق فانحكم المشترى ماهوحكم البائع وهذامالاشك فيه منغير مانع ولامنازع أيبون تائبون وهوالتوّاب واليه المآب \* ومن ذلك من حضر نظر من الباب ٧٥٧ الحضور أبن ومأتم سوىءين عين لابحصرها ظرف ولايسعهاحوف نزل لهما بذاتهاعلبها ومايخر جمنها ويتزل يعرج البهاوهذه عبارات تطلب الاينية وتثبت البينية وهذاهو بعينه اعتقاد الثنوية وأنت تقول الام واحدوق كذبك الشاهدفالعروج والنزول يطلب الطريق وليس هذافى الالهيات منهج التحقيق وقدوردفلا بدمن معرفة ماقصه فان القول الالهي حق وكلامه صدق ولايدمن أذن واعية لهذه الداعية وماخاطبهما الاالحاضر فهوالناظر فانكان السامع غير الفائل فلاندأن يصيب ويخطى وانكان عين القائل فصوابه يسرع ولايبطى بلكلامه عين جوابه فهو المتكام السامع في أحبابه ﴿ ومن ذلك من فكرسكر من البـاب ٢٥٣ الفكرة سكرةالاأن شرابها بمزوج وخلقها مخدوج ولبس الخداج الامن المزاج وهذاشراب الابرار ومعاطاة الفجار عينايشر بماعبادالله يفحرونها تفحيرا وتفحيرهم اياها عين المزاج لمن كان عاقلته خبيرا فاوجوت من غبر تفجيرمن كونه على كلشئ قدير لكان شراب المقربين الآنى من تسنيم على البار المنسعم بالتنعيم فبين المقرب والبار مابين الاعين والآثار الآثارتدل والعين تشهد ولانمل الباب قدفتح والواهب قدمنح والام قدشرح فظهرتخفايا الامور فىشر حالصدو رانشرحت معانبهاوهي ماحصل الحق فيهافلاحت المخبآت عند رفع الكال وهي ماظهـ ر في العالم من النحل في الاعتقادات والملل فانظر واستر \* ومن ذلك من نحاصحا من الباب ٢٥٤ لا يزهدنى فكرته الامن صحامن سكرته ما كل شراب مسكر ولا كل قول منكر وما كل مزاج يشكر ولا كل سامع ينكر الانكارمن ضيق العطن فكن اللبيب الفطن وسعكل شئءعاما وضع لكل نارلة حكما فأن الله كذا شرع فاتبع فقدأ صاب من انبع من تأسى بالحق أصاب على أنه مصاب حيث رآه غير أواعتقد شرا وخيرا فتلى فرقا بالاقرآ با فن قرأ استبرأ ومن تلاالفرقان فهوصاحب نظر في برهان فلابد من الحبرة لانهأثبت غيره ومنهنا اتصف من اتصف بالغيره ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاما يخاطب مؤمنا واعمانا ماأيه الابالمؤمن والناس والمؤتين ماأيه باصحاب العين انتهى السفر الرابع والثلاثون يتلوه الخامس والثلاثون \* ومن ذلك من جاء من فوق فهوصاحب ذوق من الباب ٢٥٥ هوالقاهر فوق عباده حكم عرشه في مهاده

\* ومن ذلك من جاء من فوق فهوصاحب ذوق من الباب ٢٥٥ هوالقاهر فوق عباده حكم عرشه في مهاده فلا يعرف علم الفوق الابالذوق وهولمن أقام الكتب وميز الرنب وأما من أقامها وماميز اعلامها أكل من تحت رجله بماتيقن انه من رجله وهذا حالوه الورعين المطيعين يأكلون من كسب أيدبهم ولهذا لا يكتسبون من العلم الاماسمعوه في نادبهم فيعلم بعضاو يقرضون الله قرضاوه ولاء اتباع الرسل وأصحاب السبل وأما الرسل فهم أصحاب الاطواق ولهم الاذواق فهم على بصيرة ومن اتبعهم مثلهم في دعواهم فهم على أحسن سيرة فهم في جنات ونهر أى في ستروسعة لما عندهم من الدعة في مقعد صدق عند مليك مقتدر في حضرة منيعه لايصل البها

اهل



1

11

3

0

أهل الا كتساب بلهي مختصة بالاحباب ومن ذلك من شرب طرب من الباب ٢٥٦ لا يطرب الشارب الااذا شرب خرا واذا شرب خرا فقد جاء شيأ امرا لانه يخام العدقول فيحول بينها و بين الافكار فيجعل العواقب في الاخبار فيبدى الاسرار برفع الاستار فرمت في الدنيا لعظم شأمها وقوق سلطانها وهي لذة للشار بين حيث كانت و لهذا عزت وماها نت في الدنيا محرمه وفي الآخرة مكرمه هي ألذ أنهار الجنان و لهامقام الاحسان عطاؤها أجرل العطا و لهذا يقول من أصابه حكمها وما أخطا

فاذاسكرتفانى ، ربالخورنق والسرير وهوصادق واذافارقه حكمها وعفاعنه رسمهايقول أيضاو يصدق وقال الحق واذا صحوتفانني ، ربالشو يهة والبعير

وهـ ذا المقام أعلى لانهرب الحيوان فتفطن لهـ ذا الميزان ، ومن ذلك من ارتوى غوى من الباب ٢٥٧ من ارتوى غوى ومن غوى هوى ألاتراه أهبط وفي يديه سقط فاستدرك الغلط حين هبط فتلقي من ربه ماتلقاه من الكامات فقان بحسن الماآب لانه ما يقصد انتهاك الحرمة ولاالخروج من النور الى الظامة مخالفة العارف تحف ولوساقت اليه حتفه فصاحب التحف من الآمنين في الغرف فان من شرف العلم أن يعطى العالم كل مرتبة مالهامن الحسكم ومن علم السر ان لا يقطع العالم به على وبه عز وجل بامر فان قطع و حكم فقد جهل وظلم ومع انه ماعصي الابعامه ولاخواف الابحكمه لايقول ذلك العاصي وان اعتقده وكان عن اطلع عليه وشهده وكذلك حكم من أطاعه الى قيام الساعه فالعلماء هم الحكام والحكاء لا يتعدون بالسلعة قيمتها ولا بكل نشأة شيمتها لولادلك الارتواما كانت الانبيا ولافرق في الاحكام مين الاعداء والاولياء ولا عرفت المراتب ولاشرعت المذاهب ولا كانت التكاليف ولاحكمت التصاريف ولا كان أجل مسمى ولاتميز البصيرمن الاعمى \* ومن ذلك من لم يرتو من مائه لم يكن من أنبيانًه من الباب ٢٥٨ من شرب من الماء حيى حياة العلماء ومن شرب اللبن تميزني رجال البمن ومن شرب العسل المصني كان في وحيه بمن وفي ومن شرب الخرلم يكتم الامرا لخرالسماح واللبن للافصاح والماء لحياة الارواح والعسل علم أصحاب الجناح فهوالعلم الصراح قد علم كل أناس مشرجهم وحققوامذهبهم جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ررباع يزيد فى الخلق مايشاء وواصع فى المعار جسبلا فلها النقص والمشا لوشرب الخرلضلت الامة وغوت باظهار ماعليه حوتوالدنيا داريجاب فلأبدمن غلق الباب ولامدمن الحجاب وهم الرسل ألوا الالباب فبعثة الرسل لتعيين السبل واقامة الخلفاء فى الأرض من القرض ليشوقوا النفوس المحجوبة بماوصفوه وماشرعوه من الامور المطاوبة ، ومن ذلك من محى رسمه زال اسمه من الباب ٢٥٩ صنعت الترياقات لرفع ضرر السموم وسكنت الاهوالبقاء السموم وعينت الاحكام لبقاء الرسوم فهي عصمة للارواح الىأن توفى تدبيرهنده الاشباح فاذافرغ قبولها وحصل لحمامن رسؤ لهماسو لهماوانقضي زمان التسدبير وانكسر وعاء الاكسيرو وقع الاشتياق الي لقاء الغياب ومشاهدة الاحباب جاء الموت بمافيه من تلافيه فاخلى البلد وفرق بين الروح والجسد ورد كلشي الىأصله وجع بينه و بين أقار به وأهله فالحق الجسم مع أترابه بترابه وعرج بالروح المشبه في الاضاءة بيوح فالحقه بالروح المضاف اليه ونزل بهعليه وتلك حضرة قدسه ومجلس أنسه فقبله وقبله وبادراليه عند قدومه واستقبله فالسميد أعطاه أمله والشقيّ مركه وخذله \* ومن ذلك من أعطى الثبات أمن البيات من الباب ٢٦٠ من لم يخفالبيات أصبح فىالاموات ياأيها الاصفياء لانتخذواعدوى وعدوكم أولياء لانلقو اليهم بالموذة وأعطوا لكل ذي عهدمنهم عهده أثبت على دينك واحذر منهم أن يؤثر وافى يقينك من دان بالصليب لحق مأهدل القليب لاتشرك بالله أحدا واتخذالتوحيم سندا ما للحر يدفديد لعمدم السامع من الوجود كيفاه بالصوت وقداتصف بالموت ينسب الى الميت الكلام كنسبته الى النيام يقول ويقل له ومابسم ع اليقظان الى جنبه زجله

نا

وقد أصم المنادى أذان أهل الندى فى النادى فالناب الجنان من آمن عمايكذبه العبان \* ومن ذلك الستر فى وقد أصم المنادى أذان أهل الندى فى النادى فالناب الجنان من آمن عمايكذبه العبان \* ومن ذلك الستر فى الور من الباب ٢٩٨ العقل معقول عن عقله فهوستر لانه لا يقدر على السراح قيد فترهو رابط من بوط بالسكون والهوى فى السراح يشاهد العبن الهوى يضل من اتبعه عن سبيل الله لاعن الله من جلة لملكوت فهو بيد الله ولولم يكن الامر هكذ اللحق به الاذى لولاطلبه السيد بالستر ما تقيد بالوتر وهوفى الوجود عين كل موجود الاترى الى الحق يشفع الاوتار ويونر الاشفاع بالاجماع الهوى السراح والسماح وله لكل باب مفتاح وهو الذى يتولى فتحه فتسمى بالفتاح الاشفاع بالاجماع الهوى السراح والسماح وله لكل باب مفتاح وهو الذى يتولى فتحه فتسمى بالفتاح فيها ماتشتهى أنفسكم وليست الشهوة سوى الهوى ومن هوى فقده هوى فذا قيل فى العاشق ماعليه من فيها ماتشتهى أنفسكم وليست الشهوة سوى الهوى ومن هوى فقده هوى فذا قيل فى العاشق ماعليه من الباب وهوللا ولياء العارفين والاحباب هون ذلك المقام الاجلى فى المجلى من الباب ٢٦٧ فى المجلى تذهب العدقول والالباب وهوللا ولياء العارفين والاحباب

وحق الهوى ان الهوى سبب الهوى \* ولولاالهوى فى القلب ماعبد الهوى المعلم وما ثم غيره فالا من أمر العقل محتاج اليه وخديم بين يديه له التصريف والاستقامة والتحريف علمه لماعظم علمه فضل عليه العقل بالنظر الفكرى والنقل ما جبه عن القلوب الااسمه وما ثم الاقضاؤه و حكمه

ماسمى العقل الامن تعقله \* ولا الهوى بالهوى الامن الله د ان الهوى صفة والحق يعلمها \*يضل عن منهج التشريع في حيد هو الارادة لاأكنى فتجهله \* لولاه مارمى الشيطان بالحسد والعقل ينزل عن هذا المقام في \* له به قدم فانظر وياسندى له النفوذولا بدرى به أحدد \* له التحكم في الارواح والجسد هو الذي خاف الالباب سطوته \* هو الامين الذي قد خص بالبلد

ومن ذلك من محق هدلاله صح نواله من الباب ٢٠٣ ليس لاهل الجنان عقدل يعرف انماهوهوى وشهوة يتصرف العقل في العلام العقل في المنارة ا

من العطاء المعين ألانري الى الحق نزوله سرى الى السماء التي تلي الورى فيسامرهم بالسؤاله والنوال ويسامرونه بالاذ كاروالاستغفار وسني الاعمال فيقولو يقولون ويسمعو يسمعون فيجيب وبجيبون فلابزال على هذا الامرالى أن ينصدع الفحرفية ضي السمرو يظهر عند الصباح ماقر رمن الخبر بالاثر ومن ذلك برق الع وسطع من الباب ٢٦٦ البارقة اللوع في النزوع من نزع اليه سطعت أنواره عليه الصحيح من المذهب ان برقه خلب ولهذاقال عبىدالله لايعرفاللهاللالله عاسنابه انه لابعه إفالزم الادب وافهماياك والنظروغلطات الفكر لاتتعد بالعقل حدد وقف عنده تفز بالعم الذى لا يحصل في القلب منه شي و بالظل الذي ماله في، اذا حيى الجؤكثرت البروق ونوالى الخفوق ولارعد يسبح بحمده ولاغيث مزل من بعده انماهي لوامع تسطع ننزل مترفع لحكمة جبلاها من تولاها والشمس وضحبها لماأنارها ومامحاها والقمر اذاتلاها بما ابتسلاها والنهار اذا جلاهافي مجلاها والليل اذابغشاها فاسرهارما أفشاها والسماء ومابناها بماعناها والارض وماطحاهالما أداررحاها ونفس وماسواها بماالهم مامن فبورها وتقواها وبهمنه النسبة اليهاقواها ومن ذلك ماهجمهن عصم من الباب ٧٦٧ الهجوم أقدام ولابكون من علام الخدوم له الهجوم والخادم محكوم عليه وحاكم فجآت الحق لانطيقها الخلق فاماذاوردت من العليم الحكيم وقد سميت بالبواده والهجوم فاولاماتم حامل لهماماسواها الحق ولاعدهمااذاحاءته بغثة يتخيل انهافلته فيعطبهامنه لفته تم بعرض عنها بعدما أخذماحاءته بهمنهاماهوأعرض الهي عبرت حين خطرت ما كان ذهابهاحتى أمطر سحابها فامتلأ تالاضاء وزالت السحب وانجلت البيضاء فدثت الارض أخبارها ورفعت استارها وباحت باسر ارهاوزهت ازهارهابا بوارهافاولاما كان الزهر فى الزهر والنوار في الانوار ماظهرشيء عاوقعت عليه الانصار ومن ذلك من قربأشرب من الباب ٢٦٨ العاشق المحبمن أشرب في قلبه الحب عشق العشق هوالحب الصدق يقول العاشق المجنون لعشوقه على التعيين اليكعني وتباعديمني فانحبك شغلني عنك وأنتمني وأنامنك فوقف مع الالطف وزهدفي الاكثف لانهعرفما كنثف فوقف وما انحرف من شهدملك الملك عرف من حصل فى الملك من طلبت منه الثبات فقدقيدته لابل قد تعبدته الاأن يكون الثبات على التاوين فذلك التمكين ووافقت ما أنزله في سورة الرجن كل يوم هوفى شان والشؤون الوان أقرب ما انصف به الحق فى العبيد كونه أقرب من حب ل الوريد فهوأقرب اليكمن نفسك معانه ليسمن جنسك وانكان فى جنسك فقد قيد نفسه وضيق حبسه ومن ذلك ما كلمن بعد بعد من الباب ٢٦٩ البعد بالحدود علم الشهود وهوأسني العلوم وأعظم الماطة بالمعلوم فلا تتخيل ان كل بعدهلاك كاتخيله بعض النساك ليس الهلاك الافى القرب ولهذا يفنيك وانظر ماقلته لك في تجليب كالتحلية عجاب وهي أعظم القرب عندالاحباب تخلي ولاتتحلى

لمادنا اليه تدلى \* فكان قاب قوسين أوأدنى والشفع في ماجاء الا \* للعرف اذتضمن معنى الاتراه قال أوأدنى \* لذاك قلته من غشافاه ومنا \* فالامر كله ليس منا فضن ليس نحن وكنا \* لذاك أخبرالحق عنا رب السماع من يتغنى \* يقسوله اذا يتغنى خذاك السماع يصدى اليه \* مسن جاءه الذي يتمنا

ومن ذلك سدالذريعة ومن أحكام الشريعة من الباب ٢٧٠ من قال بسد الذرائع فى الشرائع توك الاعلى ورأى ذلك الترك أولى فا القول الدولة والخلوق ضعيف الترك أولى في المقال الدولة والخلوق ضعيف ولا المالج ماشرع التسكيف في ندمنه ما استطعت ولا يازمك العمل بكل ما جعت فان الله ما كلف نفسا الا

ماأنا غاوجعن لهابعد عسر يسرا حين تولاها وشرعفى أحكامه المباح وجعله سبباللنفوس فى السراح والاسترواح الىالانفساح ماقال فى الدين برفع الحرج الارحة بالاعرج وعلى منهج الرسول صلى القعليه وسلم درج دين الله يسرف يمازجه عسر بعث بالحنيفة السمحاوالسنة الفيحافن ضيق على هذه الامة حشر يوم القيامة مع أهل الظامة ومن ذلك الحقيقة فىكل طريقة من اباب الاحدوالسبعين وماتين ٢٧١ فى الكلام القديم والقرآن الحكيم مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم جاءبه الرؤف الرحيم الخبير بماهناك العليم فع الحق مشى من مشى و اتشاؤن الاأن يشا فالسعادة كاملة والرحة شاملة فان أهل الاستقامة في الاستقامة هم أهل السلامة في القيامة وأماللات في الاستقامه بغيراستقامه فهوالمنحازعن دارالكرامة والكل في دار المقامه اليه يرجع الامركله وكيف يرجع اليه وهوفعله ماالجب الاكيف قيل برجع اليه من هولديه ولم يزل في يديه ستو رمسدله وأبواب مقفله وأمورمهمه وعبارات مهمه هي شهات من أكثرالجهات ومن ذلك ما كل سحاب خطر أمطر من الباب ٢٧٧ مافصر الجهام حين اثر فالتحق باهل المائر ماجاد الاعلى رحه بماأعطاه من كرمه بخار هاعاد عليها وتحلل شوقا فنزل البها الامطاردموع العشاق من شدة الاشواق لالم لفراق فلماتلاقى انححك بازهاره جزا بكاء وابل مدراره فامات واحيا من أضحك وأبكي نفعت الشكوى ومقاساة الباوي تمانه أظهرمن الثمر ماهو أنفعمن الزهر فحسن الهيئة واقام النشأة وكان التغذى وزال التاذي وبداكل أمر مريج ووقع لنكاح بين كلزوج بهيج فتوجالاكام واز رالاهضام فالشكرللة علىهذا الانعام ومنذلك من وردتعبد من الباب ٧٧٣ من جاءاليك فقدأ وجب القيام بحقه عليك فانهضيف نازل فاماقاطن واماراحل وعلى كل حال فلابه من النظر في حقه وامره على حدّميزانه في الوجود وقدره ولاشك ان المؤمن قدجه له الله له سكنا وانخذ قلبه وطنا فوفدعليه ونزلاليه فوسعه وماحين ضاق عنهالارض والسماء وجعله سميه وانخذه وليسه ونعته بالايمان وهو صفة الرجن وانباه بما يكون وما كان فتعين على المؤمن القيام بفرضه لماحل ارضه فاجعله عن تلقى كريماخبيرا بقدره عاماوأ تنهك بشيمة أهل الفضائل ان الكرامة على قدر المنزل عليه لاعلى قدر النازل وفي العموم على قدر النازللاعلى قدرالمنزل عليه فانه لايعرف ماعندالنازل ويعرف مالديه ولا يحجبنك قولمن قال أبزلوا الناس منازهم لما كنت بهم وهم فلوعاملنا الحق مهذه المعامله لم يصح بنناو بينه مواصله ومن ذلك الوار دشاهد من الباب ٢٧٤ اغماشهد الوارد لشهود مالدبك حين و ردعليك فماشهدشهد وهومسموع القول فقابله بالفضل وكثرة البذل وجؤ يل النيل والطول فأنه لسان صدق فى الاولين والآخر بن وهو عند السامعين من أصدق القائلين فيقلد حين يشهدفان شهدعند الحق فانمكن لهان يشهدالابحق واقعد في مقعدصدق لانه يعلم منه انه يعلم فلا يمكن لهأن يحيدني شهادته عن علمه أو يكتم انكان عامر قلبك علمك بريك فهو يتلقاه وببادر اليه حين بلقاه ومنهورد وعليه وفدف اعليك لوم فى ذلك اليوم الصدقة تقع في يدارجن والسائل الانسان ومن ذلك من تنفس استراح كالصباح من الباب ٢٧٥ النفس وان كانت لها المزلة الرفيعه فهي مقيدة بين الروح الكل والطبيعه ولذا كان المزاجذا امشاج فباله امراح ولاانفساح فاذانسب اليهاالانفساح والمجال فباهوالاحمولها فى حضرة الخيال فتتقلب في الصور كايدركها البصر فع العطيه النظر مشل ما تتنوع الخواطر عليه في هذه الدارمع كونه تحتاحاطة هنده الاسوار فافى للنفوس بالسراح ومنتهى أعمى الهالى الصراح فلانتعدى في الانتهاسدرة المنتهى فهي بحيث عملهالا بحيث أملهاالى يوم البعث عند ذلك تعلم ماحصل طافى الروعمن النفث علم شهود ووجود فان الامرهناك مشهود فماوقع به هناالايمان حصله هناك عن العيمان و بجدالفرق بين الامرين فان الصباح لايخفي على ذى عينين فانه عيزالين من البين

ولكن للعيان لطيف معنى ﴿ لذا الله الكالم ومن ذلك الشراق بوح هوالر وحمن الباب ٢٧٦ في الشكل المثلث بعرف من ثلث و بما يحدث من رمي الشمس

شعاعها



شعاعهاعلى الجسم الصقيل يقعرالتمثيل فلاشئ اشبهبالروح بمااعطته يوحهذا اثرخلق فيخلق فحاظنك باثر الحق ماحصل الانسان الكامل الامامه حتى كان علامة وأعطى العلامة وكان الحق امامه ولا يكون مثله حتى يكون وجهاكله فكله امامفهوالامام لاخلف يحده فقدا لعدمضده فيثما تولوا فثم وجهاللة صفة الحايم الاواه ماسمي بالخليل الابسلوكه سواءالسميل ولاقال فيتمثيله المرءعلى دين خليله الااصورته وقيامـــه فىسورته ومن ذلك مرانب اليقين تبيين في التلقين من الباب ٧٧٧ لليقين مرانب في جيع المذاهب فن اقيم في علمه كان تحت سلطان حكمه ومن اقبمفي عينه أتى عليه من بينه ومن اقيم في حقه فقـــد تميز في خلقه ولــكل حق حقيقه أعطته الطريقة فحقيقه الحقالشهود فالحق هوالايمان في الوجود فحاكان غيباصارعينا ومافرض مقدرا عادكوناوالحق حق فلابدله من حقيقة والخلق حق فلابدله من دقيقه فقيقة حق الحق أنت ودقيقة حق الخلق من عنه بنت فالعالم بين تنز يه وتشبيه والحق بين تشبيه وننز يه والبراءة في سورة براءه والتنزيه في سورة الشوري ولحذاشر عللامامان يجعلما ير مدانف اذه في ملكه بين أصحابه شو رى خلافة عمَّان كانت عن المشورة فلذا وفعت تلك الصوره فاوكانت عن تولية لماضي ماوقع التقاضي ولاحكمت فيه الاغراض بماقام بهامن الامراض ومن ذلك خطاب الائمة والاقطاب من الباب ٢٧٨ لابدالسالك حيث كان من المسالك من الرب الاله المالك أذاتميز فيالمالك فانأبق بالشرود وتخيس انه غاية الوجود فماهوالوالى لهذا التعالى فانحط من أحسن تقويم وتزلعن المقام الكريم الىأسفل سافلين مع النازلين فعندما نظر الى عليين عرف رتبة العالين فندم على مافرط وترجى له العودة مالم يقنط فان قنط عند الاسف فقد هاك وتلف الهبوط والسعود للمتردّد بن بين النزول والصعود ومانتيزل الى قلبك الابأمرر بكله مابين أيدينا وماخلفناوما بين ذلك وماكان ربك نسيا وقدرفعك مكاناعليا فاسكن فانكصاحبكن ومنذلك منعظيم السرى تنفح العيس فى البرى من الباب ٢٧٩ من درى مافي السرى من جزيل المنح تمني اله لم يصبح سؤال الهي امتناني من على وفيع الدرجات الحالمتقلبين فيالدركات فانالجنة حفتبالمكاره وحفتالنار بالشهوات فكلواحدة حفتبالاخرى جاءت بدلك الرسل تترى فانهم الامر وخفى السر رأى بعدأهل الحديثه وقدأ وصل الى نجم الدين ابن شاي الموصلي حديثه ان معروف الكرخي في وسط النبار وماعلم انه يتنع فيها نعيم الابرار فهاله ذلك ونخيل فيــه انه هــالك مع ماعنده من تعظيمه بين القوم وتنزيه عمايستحق من اللوم فكان معر وف عين الجنة والنارالتي رآها المكاشف عليه كالجنه وهي المجاهدات التي كان عليهافى حياته فان المكاره من نعوت العارف وصفائه فهوا لخاشع فىالاولى والمحروم هوالخاشع فى الاخرى فتستعارا اصفات وتنقلب الآفات فربمارأى أوسمع وسرىعنه بمايه وعليه اطلع ومن ذلك التنزيه تمويه من الباب ٢٨٠

ومن ذلك الحوى أهوى من الباب الاحدوالم انين وما تين لولا الحوى ما هوى من هوى به كان الابتـــالا فاما الى نزول واما الى اعتــــلا واما الى نجــاة واما الى شــقاء ٢٨٦ ليس العجب عن عرف وانما العجب عن وقف أوناداه

( ۶۹ - (فتوحات) - رابع)

رمة

طنا

UK.

U\_1

الحقوقف ماأيه بأحدالاورد ولاورد الامنح ولامنح الاليبتلي فيفضح وذلك انهادعي المكاف ماليس له وفصلما كانلةأن يوصله كلفه الحقيما كلفه وعرفهماعرفه ولابغنيه بعدتقر برالبلوى تبرؤه من الدعوى ماقو يتاصراسه وبقيت عليهأنفاسه فاذاجاءالاجلالسمي وفكالعمي وأبصرالاعمي جاءالنعريف وزال التكايف وبقي التصريف وانتقل في صورة مثاليه الى خضرة خياليه أبصرفهم الماقدم فاما أن يفرح أويهتم وكانءا كانفلابدأن يندم وكيفلايندم والجدارقدتهدىم وقتلالغلام صاحبالسكينة والرتبة المكينة لماخرقالسفينة ندمالواحد كيف لميذل الاستطاعة وندم الآخ على تفريطه ومفارقة الجاعة فاهواه فىالهماوية وماأدراك ماهيه نارحاميه يقول باليتني لمأوتكتابيه ولمأدرماحسابيه ياليتهاكات القاضيه ماأغني عنى ماليه هلك عني سلطانيه وأماالذي لم يبذل الاستطاعة ولكنه مع الجاعة فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه انىظننتانىملاق حسابيه فالالرقيب وهوالقول المجيب هوفى عيشة راضيه فىجنة عاليه قطوفهادانيه فاذا النسداء من سميع الدعاءكاوا واشر تواهنيثا بمااسلفتم في الايام الخاليه يعني أيام لصوم وهو مذهب القوم ومن ذلك فك المعمى والاجل المسمى من الباب ٢٨٧ من فرق بين الفاتح والناصر والظهير فقه عرف حقائق مراتب الامورالناصر بماقذفهمن رعبه فى قلبهو بالدبور والصبا علىمن تمردوأتى والظهير معين والفاتحيبين فاذا استعين أعان فهوالمستعان واذافتجأوضح وأعطىجز يلالمنح الفاتحصاحبالرحمة ومسبغ النعمة والناصرقاذففى قلب العارف ماشاء من العوارف فى المعارف والظهير خبير بمن هوله نصير فاذاشاهدالوفود وتعمرالوجود وتحقق العابدوالمعبود وتبين المسود والمسود طلماالسةر بالتنزيه فاسدل الحجب بالتشبيه فعنسه كان الصدور بمحاقررفي الصدور واليهكان الورود في طلب المزيد ومن ذلك عبادة الوثن فموزمن الباب ٧٨٧ حقيق على الخلق أن لايعبدوا الامااعتقدوه من الحق فاعبدالا مخلوق ولهذا توجهت عليه الحقوق أوفوا بعهدى أوف بعهدكم فالكلمن عندكم والدليسل اللة أكبر الى تحوله في الصور فاولا تحقق العلامه في يوم القيامه ماعرفأ حــدعلامه فيوم النشور هوالمعروف المنكور كل معتقد مخالف من خالف وموافق من وافقه فماتم الاعابدون وهوالحافظ لهوالمؤتمن فانظرما أعجب هذا الامر وماأوضح هذا السر كيفعادالمحفوظ حافظاواضحي لمعتقدغيره لافظا وهوهولاغيره وقرجهلأمره فوقعالتبرى وحصلالتعرى وتجر داللابس وعت السايس فهوالفقيرالبائس ومن ذلك حوض مورود ومقام عمود من الباب ٢٨٤ العلوم محصورة في الاجال غيرمتناهية التفصيل عنه دالرجل وماعنداللة مجل فالكل مفصل وما ثمكل فعلى التفصيل التوكل الشار بون يقسمون المشروب فيتعددوهو واحد فاهومن العددالاواني معاني المعانى فالحروف ظروف وهوالمعروف حرف عاملعني فثبت أنهمعني قالهصاحب العربية الخائض في المسائل النحوية وفصل بينها وبينح وفالهجا وجعلها أدوات لماهي عليمه من الالتجا فتجمع بين الاحال والاعيان الظاهرة فىالاكوان ومن ذلك قهرالايتام أخلاق الليام من الباب ٧٨٥ الجـدارمائل فلاتقهر اليتيم ولاتنهرالسائل فأنهانوفع الجدار ظهركنزالايتام الصغار فتحكمت فيهيدا لاغيار وبقي الايتام الصغار من الفقر في ذلة وصفار لاتباح الاسرار الاللامناء الكيار الفادر بن على الاكتساب والرافعين للحجاب أهلالاستقلال بجمع الاموال وعلى الاعراف رجال اتسع لهمالجال فاذاجع فاوعى وأعطى فماوعي ودعىوما أجاب الداعى وان سمع الدعاء فكرفى نفسه انه ماالحق المالحين اكتنزه برمسه ومابكي في يومه لمافانه فى أمسه الالفقر حكم عليه مع الكثرالدي في يديه فعلم ان الغني ماهو كثرة العرض وانحاهو في النفس لن فهم الغرضتر يدون عرض الدنيا والله ير بدالآخرة والنشأة هي عينها ولهذا قيل في الحافره وهوقو لهـم بإحبار الحق المبين وقولاللةوننسشكم فعالاتعلمون ولقدءعامتماانشأة الاولىفلولا نذكرون ومنذلك التألف من التصرف من الباب ٢٨٦



الفة

الفة العبد بالاله مهى الالفة التي مالها غير وجهتى \* و بها كون قوتى فانظروافي تبضروا \* حكمة الحق حكمتي لاتقدل باتحادنا \* فتكذبك نشأتى أما ان كنت بيته \* فهو بالشرع قبلتي

التألف وصال ولايتكون الابالتناسب فى جيم المداهب وقدأ حضرنالديه وجعنافى الصلاة عليه فاكلهبه وفي فيردّعلي في فأقول ليس هذامذهبي فيقول ما ثم الاماسمعت فلايغرّ نك كونك جعت ثم قال ارحل ولا تكنعن أقام وحل فأنه مأم اقامه لاهناولافي القيامه ومن ذلك الاعتبار لاولى الابصار من الباب ٧٨٧ الجنف والحيف فىالكروالكيف لايكون الالمن سكن الخيف من سكن خيف منى بلغ المتى لاتسكن الاالسهل انأردتأن تكون من الاهل لاندخل بين الله وبين عباده ولاتسع عنده في خواب بلاده هم على كل حال عباده وقلوبهم بلاده ماوسعه سواها وماحوته ولاحواها رنكن نكت تسمع وعاوم مفترقه تجمع قلكا قال العبد الصالح صاحب العقل الراجع ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر طم فانك أنت العزيز الحكيم انظر في هذا الادب النوى أين هو يمانسب اليه من النعت البنوى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين حتى أكون من الكاذبين هوعين روحاللة وكلته ونفخ روحهوابن أمته مابينه وبين ربه سوى النسب العام الموجود لاهل الخصوص من الامام وهوالتقوى لاأمرزائد في غبرواحمد ومن ذلك مالي والوالي من الباب ٢٨٨ لاتقل مالي وللوالي اذا دعيت اليه لاتبالي هوالحكم الفاصل المنصف العادل فان خفت من الإنصاف فعايك بالاعتراف وطلب العفو من الخصم فى مجلس الحبكم فاله الدالخصام فاستغين بالعاصم باعصام فيكون الحاكم بينكار اسطة خبرو واقية ضير فقدوردعن الرسول مالك الامامه ان الله يصلح بين عباده يوم القيامة ولهـ ذا قلناما شرع الله الشرائع الا للمصالح والمنافع منسعى في الصلح بين الكفر والايمان فهوساع بين العصاة والرجن لاسميا ان وقع النزاع في العقائد وانتهوآفىذلك الحاثبات الزائد المسمى شريكا والمتخدمليكا فانأر يتان الشريك ماهونم وان امره عدم وفرقت بين مايستعقه الحدوث والقدم كنت من أهل الكرم والهمم ومن ذلك الضيق في التحقيق من الباب ٢٨٩ أعظم الاتصال دخول الظلال في الظلال اذا كمرت الانوار وتعددت طلب كل نورظلا فقددت وهندامن خني الاسراراعني المتداد الظلال عن كثرة الانوار لهندا اختلفت الاسهاء وكان لكل اسم مسمى مع أحسديةالعين والكون وهوالذىدعامن دعا الىالقول بالشريك فىالتمليك فلادعوا اللةأوادعوا الرجن أياما لدعوفلهالاسهاءالحسني وهوالمقام الاسني فقدأ تابالاسمين وأتى بلاتتخذوا الهين اثنين معاختـــلافالمعني فحالاسهاءالحسنى فأثبتونني وأمرضوشني فنامن سلم ومنامن هوعلى شفا فمن لزمالحق فقدلزم الصبر ولا يكمون همذا الالمن عرف الامر الكل في عين التلف من جهل ومن عرف ومانجا الامن وقف فالناجي من سمع ولميتكام وأجاب الى مادعي اليمه فذلك الذي لايندم ومن ذلك من زار الصامت زاره من الباب ٢٩٠ وعظناالصامت فاصغينااليه وتحبب اليناالصامت فاعتكفنا عليه فلك ازمة القاوب واعماما عن ادراك الغيوب ووعظنا الناطق عانطق به من الحقائق فامنابه وعرجنا عن منهبه فسمعناوعصينا وامر ناونهينا كأما ولاة الامر وارباب الردالغمر ونسيناام هاياناونهيم وارشدالسامع وغيمه فجبنا بحباالتقدم والرياسة عن تمشية ماتقتضيها السياسه فاذاجاء الموت وتيقنا بالفوت طابنا حسن الما ببالمتاب فلمتقبل وبه ولاغفرت حوبه ومتناعليما كناعليمه وحشرناعلى ماعليمه متنا كانصبح على ماعليمه بتنأتركت فيكم واعظين صامت وناطسق فالصامت الموت والناطق القرآن هكذاقال صاحب الحق الترجان ومن ذلك التقصروالرجان فالمسيزان من الباب ٢٩١ اغتنم حياة لست فيهابهالك ودارا أنت فيهامالك مسيزانك فيها موضوع وكلامكمسموع واذنك راعيه ومواعظك داعيه وانفاسك بافيه واعمىالك الخيرات واقيه فنور يبتك المظلم واوضع سرك المبهم مادامت اركان بيتك غير واهيمة بان تحصل فى الهاويه ان تفرقت همومك

سل

عوى

اعة

مهاؤم

ن عالمه

روهو

ر فقاد

Ulan.

ix

سادل

الوثن

ديت

نحقق

الف

هری

۲۸۶ فعلی

سائل

تفهر

حاب

نه في

اخق

امن

اعرض عنك قيومك وان وهنت قواك امدك به وقواك واعلمك انهماجني عليك سواك فلانغ فاعن نفسك فقداطلع لك بارقة من شمسك وقد جعل النهار معاشا والاعمال رياشا فعليك بالاستغال والتزين بأحسن الاعمال واحذرمن زينةالدنياوالشيطان وعليك بزينةالله المنصوص عليهافى القرآن ومن ذلك اطلق الغارة من آثاره من الباب ٢٩٧ ظهر في الانسان الضدّان ففيه الاولياء كمافيه الاعداء فلاتزال السياسات تسنّ والغارات تشق فهم بين قتيل واسير وحسن ما تبوبئس مصير كشفت الحرب فيعن ساقها وظهرت الفتن فى جيع آ فاقها فا كات ترد و ر زايانعد تصر فاته محدوده وانفاسه عليه معدرده عليه رقيب عتبد وسائق وشمهيا لميزلمذ خلقه اللة فى التوكيل وشرعه أن بقول حسبنا الله وانع الوكيل لينقلب بنعمة من اللهو رضوان الى دار الحيوان لميمسه سوءولابوس ويلقاه عندو روده عليه السبو حالقذوس ويتلقاه عمله بوجه طلق غيرعبوس فاتم تنزيهه وتطهيره واعادعليمه تعزيره وتوقيره فهو يجنى تمرة عمله فحارياض أهله رمن ذلك الدليسل فىحركة الثقيل من الباب ٢٩٣ الامر جليل من اجل حركة الثقيل لا يتحر "ك الاعن امر مهم وخطب ملم كزلزلة الساعه المذهله عن الرضاعة مع الحب المفرط في الولد ولا ياوى أحد على أحد وقد ذهب بعض الاوائل ان العالم ابدانازل يطلب بغز ولهمن اوجده حين وحده والحق لاينتهى اليه فمن اؤل حركة كان ينبغي أن يعتكف عليه لانه جلأن تقطع اليه المسافات المحققة فكيف المتوهمه وسومعامه واسرار مكتمه بيوت مظامه والسنة غيرمفهمه لان الخيال بخيل العبابه والمقال فاين تذهبون أوماذا تطلبون يقول العارف لابى يز بدالذي تطلب تركته يبسطام فدله على المقام فان العبديسار به في حال اقامت امالي داراهاتته وامالي داركرامته ومن ذلك عدم الكون في ظهورالعين من الباب ع ١٩٤ شقت الكاف غزالة السهاء وذلك بعد صلاة العشاء وأنافي حال فناء ومانقص ج مها والكاف مار با جسمها فقات صدق من سقط على الخمير في ايرادالكبير على الصغير من غيران يوسم الضيق أويضيق الواسع وهمذا المقام الذى هوللا ضدادجامع نصعليه ذوالنون فوافقته وانلما كن قبلهمنا عقلته فشكرتاللةعلىشهوده ومامنحهالعبدمن العلم بوجوده فهوالعين الطالعه فىكاف الكون لذلك فلنا في اعيان الممكات انها مظاهر الاسهاء الالهيات والنبوت الكاف في حال الطاوع قلنا بنبوت اعيان الحدثات فلولاالتوجهات ماظهرت الكائنات ماالذهامن مسالة عندمن شهدها ووجدها ومن ذلك ماشاهد قدر المنزله الامن أرسلهمن الباب ٢٩٥ العبد محل التحلي والليل زمان التجلي ومأنم الاهيكاك فهوليله المظلم فنوره بجليه وصبره الرداء المعلم تحليه ولمانزل الىفرشه والملائكة حافون من حول عرشه سجدله القلب الى الابد ومارفع رأسه بعدماسجه لذلك جعل السجودقر به وخص بهمن احبه والمتكبرساجد وان تكبركاهو واحد وان تكثر فانرابت تعطيه فلانحجب بما تراه من تعاطيه تلك اغاليط النفوس والحجاب المحسوس فلما انفجر عمود صبح الروح وهو رسول يوح ازال النهم ونفر الطلم وتجلى الكيف والكم وكمتجلى لهمن مثل هذا وهو لا يعلم الجبنت السريره واعمى الله البصيره وجهلت الصورة وضرب الحق سوره على السوره فلماوقع الالتباس تفاضل الناس ومن ذلك الحكم فى اللوح والقلم من الباب ٢٩٦ طلب اللوح من علته من يشفيه فشفاه القلم عااود عه فيه فهو ميد ان العلوم ومحل الرسوم العاوم فيهم مفصله وقدكانت في القلم مجلة ومافصله القيلم ولا كان عن علم وانما اليمين وكته لتفصيل المجمل وفتح الباب المقيفل فليس من نموت الكال أن يكون في علم الله الجال والأجيل فالمعانى محال ومحل الاجال الالفاظ والاقوال فأذاجعل قول عبده قوله اتصف عندذلك بالأجال وكان من نعوت الكال فلكل مقام مقال واكل علم رجال فكالالعارف علمه بتفصيل المعارف ومن اجمل فماهومن الكمل الأأن يقصد ذلك لقرينة حال فله في ذلك مجال فهومفصل عنده في حال اجماله وهو عين كاله ومن ذلك علم الذي الامي من الباب ٢٩٧ رسول الوارث النبي ورسول الني الروح الملكي ولاهل الاختصاص الوحي الالمي من الوجه الخاص وهوفي العموم اكمن لاتباغه الفهوم فحامن شخص الاوالحق يخاطبه بهمنه ويحدث به عنه فيقول خطرلى كذا ولايدرى من أين



444

U

2

6

لجهله بالعين ومافازأ هل الله الابشهوده لابوجوده العلم كله واحدوان اختلفت الماكخذ وتنوعت المفاص علم الحق من شاء من عباده من لدنه علما واتاهر حقمن عنده فأعطته الرحة حكما فتوسط النبج وتحكم في المهج فانكر عليه التابع فل مار بط وازال مااشترط فجهـ ل منصبه ولم يعرف نسبه نع علم ما به حيى لكن نسي فنسي فنازل الافراد فىخرق المعتاد فامورهم غارجه عن احكام الرسل وحائده عماشرعوه من السبل وهم فى السبل كالخضر وموسى الكليم وقول هودعليه السلام ان ربي على صراط مستقيم ومن ذلك غلق الصدور في الصدور من الباب ٢٩٨ لولاالصدور ماعمت القاوب التي في الصدور و يحق لهاأن تعمي لانهام أمورة بفك المعمى وقيدت بالاجل المسمى كانت في حضرة سارحه والامورعندهاواضحه اعطاهاذلك الورودعلي الوجود فقال لها الحق بضاعتك ردت اليك ومانزات الابك عليك هذهمنحك التي اعطيتنيها وعاومك التي خولتنيها فاعماك سواك وأناالمنزمعن هذاوذاك أباالغني عن عينك وأنت الفقيرالي في كونك فلماصدرت عني بكونك ولم تشهدني فاعينك عميت فى صدورك عمن اوجدك ولواشهدك فان شهودالحق لاينضبط مع انهمع العالم من تبط وهذه المسئلة من اغمض المسائل على السائل لابظهور ه في كوني ولابغناه عن عيني فعلى ماتعول فيه ومن ذلك يبدي الاسرار صدرالنهارمن الباب ٢٩٩ صدور الجالس حيث كان الرؤساء والرئيس الكبيرمن تحكم باحواط اعليه الجلساء فهووان كان معدن النفوس الرئيس المرؤس ألاترى الى الحق ماله تصر ف الاف شؤون الخلق فيؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءو يعزمن يشاء وبذل من يشاء فيتخيس ان لمشيئة هناض ميرها الرحن وما ضميرهاالامن وهوعين الاكوان لاىاقدقر رنافهامضي ان الذي كانواعليه في تبوتهم هوعين القضاء فالمكون أعطاه العزل والولاية والعززوالذل والرشد والغوايه فحسكم عليه بماعطاه فى قسط ولاجار فأنه نعم الحاكم والجار للحاكم التقاضي والحبكم للماضي فيالخصم للخصم لاللقاضي فالخصم في التحيق عين القاضي فأفهم ومن ذلك النيل لاهدلالليل من الباب ومع ماظهرت قدرة الحي القيوم الافي انشاء الجسوم وماتم الارسم فحاثم الاجسم لكن الاجسام مختلفة النظام فنها الارواح اللطائف ومنها الاسباح الكثائف وماعدا الخسق الذي هوالمنهاج فهوا مزاج وأمشاج والصفات والاعراض توابع لهندا الجسم الجامع فأنه مركب والمركب مركب ومنأرادالعلم بصورة الحال فليحقق علم الخيال فيمه ظهرت القدرة وهوالذي أناربدره فسلاينقاب الافي الصور ولايظهر الافي مقام البشر واست أعيني بالبشر الاباسي فاني كنت أنسهد على نفسي بافلاسي وأماعالم زمانى لعامي بالاوانى فماثم الاوعاء وآنية ملا فتدبر تنبصر ومن ذلك الممس في مراعاة الشمس من الباب ٢٠١ خشعت الاصوات للرحن فلا تسمع الاعما لمادكت الارض دكا وبست الجبال بسا فاذاقرئ القرآن المبيين فاستمعواله وأنصتوالعلكم ترجون فانه ماجاء بالكلام الاللافهام فاذاخالج اسامع القارى فىقرآته فقدشهد من الفهم ببرآته وأساء الادب فاسخط الله فغضب ومن غضب اللةعليه فقدعطب يقول صلى اللةعليه وسلمأ يكمخالجنيها ومالى أنازع القرآن وأى برهان أعظم من هـ ذا البرهان الرسول حاز الآداب وجاء بالـ كمتاب وخاطب أولى الالباب وماخص أعـداء من أحباب بلعم الخطاب فمنامن أصاب ومناالمصاب كل من عملم مالم يعملم فهو ملهم فالوجي شامل ينزل على الناقص والكامل أيسره الله وماهمه بماأعمه ومنذلك الجنين في كندالى أن بولد من الباب ٣٠٧ الجنين فىظلمة غمه مادام فى بطن أمّه بتحكم فيه من طعن فى أبيه خدمه وأقامه حرمه ليجبر بذلك صدع ماوقع منه فيعقومن بغي عليمه عنه ومعانه في لمقام الاوسع فمأ ودع فيمه سوى أربع لانه مركب من أربع فاودعه الززقوالاجل والرنبة والعملكل قسملواحد من أخلاطه أقامه لفسطاطه فاساعلم الجنين انه محلكل زوج بهيج واله في أمر مريج أراد الخروج بطلب الصعود والعروج فأخرجه على الفطرة التي كان عليها أوّل من من فبلأن بقذف في الرحم لماعصم ورحم فجمل له عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين وعرف لماخلق



ارة

دن

وانتهض تابعا من تقــدم فلحق فاماشا كرافله مهزل السهرور واما كفورا فلهسوء المصــير والثبور ومن ذلك القسم بالامم من الباب ٣٠٣ لولاان الشرف عمر واليه ترجع الام ما قسم الحق بالوجود والعدم فاقسم بما تبصرون ومالا تبصرون اظهار العلوم تبة المقسم به ولكن لاتشعرون فالاشقياء سعداء وان كانوا بعداء فهوالبعيد القريب والجنيب الحيب فالشتى شتى فيطن أمه لماهو عليه من غمه والسعيد سعيد في بطن أمه لماخصه به من عامه فلقدرأيت من شمت أمه وهوفي بطنها حين عطست وحمدت فعنم ماسمعت ذلك التسميت من جوفها سرت فسجدت فهذا واحد عن خصه الله بعامه في بطن أمه فن احتج بقوله أخرجكم من بطون أمهاز كملا تعامون شيأ فذلك مشال من ردّالى أرذل العمر اكمالا بعلم من بعد علم شيأ وما يازم العالم حضوره دائما مع علمه فهكذاحال الجنين اذاخرج من بلن أمه ومن ذلك استعارة الصفات وأبن هي آفات من الباب ٢٠٤ لايقتحم المكاره الاالشجاع الفاره ولايعرف منزلتهاالا من جـني تمرتها ماعنــــ العارف مايكره فلاتمؤه الحق لابرضي لعباده الكفر وهمذاعين الغفر في اسسبال الستور الجهل بالامور الابصار نخرق الاستار ولهذاشر عالاعتبار ان فى ذلك لعبرة لاولى الابصار والســ ترمسدل والباب مقفل والعطاء مســبل فمانفع حجاب ولامنعاب بصرالاعتبار لايقف لهشئ من الاستار تظن انك في حجاب عن أعين الاحباب كما ترى من الاستاروالحجاب وأنت منظوراليك محاط بمافى بديك فالزمشانك واحفظ عليك لسانك ومن ذلك تنزيه الاسماء من غيرتدر صلاسمي من الباب ٥٠٠ تجلي العظيم في الركوع لانه برزخ الجيع وتجلي العلى فىالسجودلما يعطيه من التمييزوالحدود ماهوالعلى وانماهوالاعلى والامر مفاضله والمفاضلة أولى أعطت ذلك الصورة الحاكمة والنشأة الفائحة بالاسهاء تعمددت النعم لانهاحضرة الكرم اذاكان الحق يصلي فن المتجلى قسمت الصلاة بيني وبين عبدى لعهده وعهدى فمايقول الاقلت ولايسأل الاأجبت العبدقبلة الحق والحقفى قبلة العبد الصلاة حكمواحد فى الغائب والشاهد الصومله والصلاة مقسومة والحجاذ كارة المعلومه باخذ الصدقة فيربيها رحمة بمن والدهالقيامه فيها فان قلب كل انسان حيث جعل ماله فاذا نظر اليه فلايقل ماله من الباب ٢٠٩ أهـ ل القرآن هم أهل الله وخاصته من عباده اختصهم بكلامه لمناجاته حتى لا ينطقون الابما نطق فلابتكامون الابحق قديم ظهر بصورة محدث لماحدث فلايأ تيهم تعالى الافي الناث الباقي من الليل ليمتعهم جزيل العطايا فما يخصهم به من النيل وقدنهمي أن يأتى المسافر أهله ليلا وان يحر للكرم ان فعله على ذلك ذيلا فطلبنافى ذاك على الحكمة الغريبة فعرض بامتشاط الشعثة واستحداد المغيبة واعرض عماسبق اليه الاوهام الحديثة من الافعال الخبيثة ومن فهمذلك من النفوس الافاضل المزهين عن الرذائل قال ابتغاء الستر وابقاء لجيل الذكر ولذلك نطق رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأصر من بلي منكم بهذه القاذورة فليستتر ومن ذلك الوجود في الشاهد والمشهود من الباب ٣٠٧ لا يعرف الوجود الاأهل الشهود المين تثبت العين المجبكل العجب عندأهل العلم والادب رؤية الحق فى القدم أعياما أحواطم العدم يميزهم باعيانهم فى تلك الحال لانفصيل حدرد بل تفصيل رؤية الموجود فاذاأ برزهم الى وجودهم تميزوافي الاعيان بحدودهم انظر وحققى مأأنبهك عليه واستر أوجداللة في عالم الدنيا الكشف والرؤيا فيرى الامور التي لاوجود له افي عينها قب لكونها وبرى الساعة فى مجلاها وبرى الحق يحكم فيها بين عباده وحين جلاها ومانم ساعة وجدت ولاحالة ممارآها شهدت فتوجد بعد ذلك فى مرآها كارآها فان تفطنت فقدرميت بك على الطريق وهذا منهج التحقيق فاسلك عليه وكن مطرقا بين يديه ومن ذلك الخروج عن الطباق بالاطباق من الباب ٣٠٨ الاحوال التي عليها الخلق هي عين شؤون الحق ومن أحواظم أعيانهم فن شؤونهم أكوانهم فالك لا تؤمن بمانرى وتعمل ان الله يرى براك في حال عدمك وأبوت قدمك أنت النفسك وهوانفسه ماأنت معه كبدره معشمسه وأنت معه كذلك نبه



1

1.

عليه بقوله تعالى كل شئ هالك ففكر فهاقال لك تعرف من هلك هل هلك من البدر الانوره لاعينه و بقيت ذاته وكونه وموقع الشبهة فى قوله الاوجهه فقدكان ذانور فاظلم واستترت الاشياء حين اعتم فقال مع علمه بالخبرخسف القمر وعين القمر هوالظاهرفي الكسوفين والمتجلي في الوجودين فاعيد الظاهر وهو المظاهر ومن ذلك علم الرتب بالكتب من الباب ٣٠٩ لكل ملك حجاب ولكل منزل باب ولكل أجل كتاب وماثم الامن له أجل فنسأل الله أن يعرفك بالامرولاتجل فان الله يجيبك مالم تقل لم يجب فاعمل كا يجب اذا دعاك فاجب واذاسقاك فطب فانه مايدعوك الاليشقيك ولايفنيك الاليبقيك ماالامراطائل الذى لايتحقق الابقاء الخلق عندرؤية الحق على الخبيرسقطت وعندا بن بجدتها حططت لهذاأ خبرناانه كان سمعناو بصر ناوماعرفنا ذلك الابعد قر بنافتح بنااليه عاشرع فاحبناف ارآه سواه فلذلك لانفني عين تراه بالكتب عرفت الرتب كاب فيالحبس وكتاب فيحظيرة القيدس لحبكم الديوان أوان وللةقوم لايذكرون ومن ذلك عبلم الانشاء ومساواة الاجزاء من الباب ٣١٠ قالك بعض الفقراء وماأنصفني ان بعض الرجال قيـل له في المعرفة فقال أماأنا فعرفته ومايق الاأن يعرفي وعسره ذا الكارم على أكثراً هـ لالفهام من السادات الاعـ الام وأرادمني الجواب وفتح هذه الابواب فإفتح للذلك بابا ولارفعت له حجابا وماعلم ان لكل معتقدر با فى قلب أوجده فاعتقده وهم أصحاب العلامه يوم القيامه فما اعتقدوا الاما نحتوا ولذلك لما تجلى لهم فىغيرتلك الصورة بهتوا فهم عرفواما اعتقدوه والذى اعتقدوه ماعرفهم لانهم أوجدوه والامرالجامع ان المصنوع لايعرف الصانع الدارلاتعرف من بناها ولامن عد لهاوسواها فاعم ذلك ومن ذلك السبل بليدى الرسل من الباب ٣١١ السـبل المشروعة الحركم فيهامجموعه فن احترمها وأقامها أعطته مافيها واتحفته بمعانيها فكان علامةالزمان مجهولافي الاكوان معلوماللواحد الرحن على ان الرسال لماطرقت السبل وسهلت حزنها وذللت صعبها وأزالت غمها وحزنها أخبرت ان دين اللهيسر فلا تجعلوه في عسر فيا كاف الله نفسا الاماآ تاها وماشرع لهماالاماواناها فانهالعالم بالمصالح والمنافع والدوا الناجع فمن استعمل ماشرع اندفع عنسه الضر وانتفع فذهب الله بالشرائع كلمذهب لن عرف كيف يذهب فحامن قالة الاوالشرع فيهامقالة المابتقر يرأوازالة فيافرتط في المكأب من شئ حسين أنزله ولا كتم رسول مابه الحق عز وجل أرسله ومن ذلك من بادر من الخلق الى تعظيم صفة الحق من الباب ٣١٧ صفات الحق في الخلق منتشره ولايعرفها الاالرسل والورثة البرره ولماعرفتها اجتمعت و بمعرفتها انتفع بناوانتفعت فأرى من الشخص مالايراه من نفسه وان كنتمن جنسه فاأنامن جنسه مايعلم الانسان ماأخني لهفيمه من قر"ة أعين وهوأ وضح مايراه وأبين ولكن الجهله عاهولا يعلم انه هوفينكره اذارآه و بحمله مجلا ماهوله حين يراه وللحق مكرفى خلقه خني الالمن هو به حني فن علم الخبير تأديب الصفير بالكبيرفادب الامة بتأديب رسولها لتبلغ باستعمال ذلك الادب الى تحصيل سؤلها فيخاطب الرسول والمرادمن أرسل اليه فابحث عليه ومن ذلك من سعد بالجزاء السوائي مابعد من الباب ١٧٣ يوم الدين بوم الدنياوالآخرة فلااختصاص لهبيوم عندالقوم أقام لممالحق فى ذلك دليلا لماجهلواظهر الفسادفي البروالبحري كاكست أبدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فاخبرانه جزاء ماهوا بتداءف ابتليت البرية وهي الريه وهده مسئلة صعبة المرتق لاتدل الابالالفاء اختلفت فيسهطائفتان كبيرتان فنعت واحددهما اجازته أخرى والرسل عا اختلفت فيه تترى ولاتحقق واحدماجاءبه الرسول ولايسلك فيمسواء السبيل بلينصر ماقامني غرضه وهوعين مرضه الاالطبقة العليافانهم علموا الامورفي الدنيافلم يتعدّوا بالامر رتبته وأنزلوه منزلته فحارأوا فالدنيا أمرامؤلما الا كان جزاءما كان ابتداء ومن ذلك نزاع الملأ الاعلى في الاولى من الباب عمر تختلف المقاصد والمقصودواحد فالطبيب بقصد نفع المريض بمايؤلمه فيرتب له الامرالمؤلم وبحكمه فاذا تألم طبيب برى عندنفسه من غبرشئ جناه فيسأل الحق عن ذلك فيقول جزاء بماقدمت بداه فيقول ماقصدت الانفعه بما أمرته



طاغ

تار

50

بهمن استعمال الادوية المؤلمة يقالله وكذلك مافصدنابالجزاء المؤلم الانفعك بمالك من الاجرفي ذلك فالامور عندالله محكمه الستقدألمته فخدجزاء مافعلته والقصدالقصد فلاسبيل الى الردّ لمانبهت الشريعة باختصام الملا الاعلى علمنا انهمن عالم الطبيعة فان أردت أن ترفع معنها وتنزله منزاتها منها فقل لاختلاف الاسهاء وهذا أوضح مايكون من الايماء ومن ذلك تتابع الرسل وأنشأ المثل من الباب ٣١٥ الآجال المحدودة جعلت الرسل تترى بالتكاليفوالبشري فلولااتهاءالاجل لاكتني بواحدني الشاهد وما اختلفت السبل من الرسل الالاختلاف الدولوله فاظهرفى الوجود النحل والملل فمنهاماهي عن روح ملكي ومنهاماهي عن دورفلكي حكم به الطالع فظهر بهالمبتدع الشارع ولايقصدالمصالح الاذوعقلراجح فاعتبرها الحقوفا كرممن رعاهاوالحقهابالشريعة التي استرعاها فساوتهافي الجزاءلمن قامبها دلالةعلى مساواتهافي مذهبها فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كانله أجرها وأجرمن عمل مهافلماسنت الرسل ان تسن فاسن الامؤتمن فانسخ الشرع الاالشرع فاسمع ومن ذلك اهمال الانسان دون الحيوان من الباب ٣١٦ ما أهمل من أهمل من الاناسي الالجهام عنزات وتصرقه فيغيرم تبته فلوأعطانفسه حقها كما أعطاهار بهاخلقها كمان امام العالمين ولذلك لماقال ومن ذريني قاللهلاينالعهدى الظالمين فالمعانى اذا كانتمهمة كالطرق المظلمة لايعرف الماشي فيهافى أي مهواة يهوى ومعهدايسير ولايلوى فاذاسقط عندذلك يعلمانه فرط والسيد الامام العارف العلام يقول الامام الامام وفى بدهسراجه وفىرأسهتاجه يشهدلهالحق بالخلافة والامنءمنكل عاهة وآفة واللهالمعافىوهوالشافى ومنذلك اطلاع الرسول على ما أتى به جـ بريل من الباب ١٧٧ الاطلاع على الغيوب من شأن أصحاب الاحوال والقاوب وأماصاحباللب والمقمام فهوالامرالذى لايرام والشخصالذى لايضام فلهالثبوت فلايتعقل والصورالني لانتبدال فصاحب المقامأديب بأدبربه متفرج فى تنوعات خواطره فى قلبه إفان ضاق محله عن حمله وأرادت النفسأن تعرف امهامن أهله وهي الشديدة الحال ظهرت في صورة الحال وقديكون ذلك عن أمرالهي اسركيانى ير يدالحق امضاه فى وجوده ليتحقق بعض رجال الله بشهوده وأعظم نحف الملك الاطلاع على ما يأتى بهالملك هكذاهوعندالجاعة وبضاعتناغيرهذهالبضاعة والكشفالاتممايشهده منوراءهذا الجسم المظلم فان الملك يكون صورته رسالته مالم بتجسد فان تجسدانبهم الامر على من يشهد ومن ذلك من هاله الحصول فيالهاله من الباب ١١٨ في الهاله حصرالنبرين لذي عينين وعنهما حدثت وباشعتهما وجدت فيا حصرهما غيرهما كدودة القز وصاحب دولة العز هومن عزه في حي فاستوى في ادراكه البصرير والاعجى لانهلايتجلى فيرى ولوتجلى لمنع من الوصول اليه المقام الاحمى الله نور السموات والارض فعمرت الاشعة الرفع والخفض فحدثت الهالة فىانتهاءالخلا وفى داخل الهاله كان وجود الملا فهومن حيث الهاله المحيط وهومعنا أبنما كافى مركبو بسيط فماخرجناعت وكلمافى السموات ومافى الارض خلقه جيعامنه فانظرماأ حكم هذه الامور وردالاعجازعلى الصدور واتل قوله تعالى ألاالى الله تصير الامور ومن ذلك من بلى بالانسد في تحرى الاسدمن الباب ٣١٩ أصدق القول ماجاءفي الكتب المنزلة والصحف المطهرة المرسلة ومع تنزيمها الذي لايبلغه تنزيه نزلت الى التشبيه الذى لايما اله تشبيه فنزلت آياته بلسان رسوله رِّو بلغرسوله بلسان قومه وماذ كر صورة ماجاء به الملك وهلهوأم ثالث ليس مثلهما أوهومشترك وعلى كل حال فالمسئلة فيها اشكال لان العبلرات لحنناوال كارم بتهليس لناف هوالمنزل والمعانى لاننزلان كانت العبارات فاهوالقول الالهي وان كان القول فاهواللفظ الكيانى وهواللفظ بلاريب فاين الشهادة والغيبان كان دليلا فكيف هوأقوم قليلا ومائم فيل الاهذا القيل وهومعاوم عندعاماء الرسوم فتحقق ولاتنطق ومن ذلك العصمة في الالقاء باللقاء من الباب ٣٠٠ هوالحافظ بالحرس فهوالملحوظ فىالعسس لان الحليم الاواه لايعلم حافظ اسواه لكن يعطيه الادب أن لايظهر من النسب سوى نسب التقوى وفيه رائحة الحراسه والحفظ الاقوى فقد صرح وان لم يتكام وقد أجهم فيا أعلم



وماأوهم ولماأقام العصمة مقام الحرس لمبجنح الى العسس وطالما كان يقول من بحرسنا الليلة مع علمه بأن المقدوركانن والحارس لبس عانع ماقدر ولاصائن لكن طلب المعبود بذل المجهود وهو يفعل مايشاء وهذامن الامورالتي شاء ومايشاءالاماعـ لم وماءلم الاما أعطاه الذي هو ثم ومن ذلك كيف للخلق بردُّدعوة الحق من الباب ٣٧١ صورته ردتعليه و بضاعته ردت اليه ما أشبه ذلك بالصدى اذاظهر بدا فتخيل الصبت انه غيره وماهو الاعينيه وأمره وماهوالصدى في كل مكان كذلك ماهد ذا الادراك لكل انسان بل ذلك عن استعداد خاص غيره منه في مناص وانكان من أهل المباص الحق وانكان واحدا فالاعتقادات تنوعه وتفرقه ونجمعه وتصقره وتصنعه وهوفي نفسه لايتبدل وفي عينه لايتحقل ولكن هكذا يبصره بالعضو الباصر فى هذه المناظر فيحصره الابن و يحده الانقلاب من عين الى عين فلا يحارفيه الاالنبيه ولا يتفطن الى هذا التنبيه الامن جم بين التنزيه والتشبيه وأمامن نزه فقط أومن شبه فقط فهوصاحب غلط وهوكمو رة خيال بين العقلوالحس وماللخيال على الاالنفس فأنها البرزخ الجامع للفجور والتقوى المانع ، ومن ذلك الذاهب فى جيع المذاهب من الباب ٣٧٧ من ذهب فى كل مذهب لم يبال فى أى طريق ينهب من شردعن كناسه فقد تعرى عن لباسه ومن فارق خيسه فقد عر ض بنفسه النفيسه ان تتحكم فيها النفوس الخسيسه الاسدلايبر ح من أجتم لعلق همته قد تعشق عقام تقديسه بتعر يسمه في خيسه تتردد اليه أو باش السباع وهم أهل الدفاع والنزاع الاترى الى المتناظرين في مجلس الملك يتنازعون في الكلام ومقدم الجاعة الذي هو الامام ساكت في مقامه وهم يتفقهون بنزاعهم في عين كلامه فان تكام بكامة فهي الفصل لانه الاصل فان نازعه الحديث أحد القوم أساء الأدب فاستوجب الأدب ، ومن ذلك تواترا لنقله وتضاعف الحله من الباب ٣٧٣ اذا اجتمع أهل النبحل والملل وجاء الحق في الظلل للقضاء الفصل وليس الارد الفرع الى الأصل هذالك تظهر العلل وما يحمد ومابذم من الجدلوأر بابالدولة مصطفون والوزعة مافون

كا أنما الطيرمنهم فوق أرؤسهم \* لاخوفظلم ولكن خوف اجلال

همأهسل الهيبة لاالغيبة وأصحاب الوجودلاالخيبه وتطايرالكتب فتتميزالرتب فمهسم الآخسذ بمينه لقوة يقينه ومنهم الآخذ بشماله لاهماله ومنهم الآخذ من وراء ظهره لجهله باصره لانهم حين أتاهم به الرسول نبذوه وراء ظهو رهم واشتروا به ثمناقليلا في الدنيا فبئس مايشترون في الأُخرى ولبئس ماشر وابه أنفسهم لوكانوا يعلمون باعوا العالى بالدون وابتاعوا الحقير بالعظيم فهم المغبونون \* ومن ذاك علم ما كتب وكيف رتب من الباب ٧٧٤ الكتابة للعليم والترتيب للحكيم مارتبت الحكمة حتى حققت علمه فالماعلمت علمه فى خلقه رتبته على وفقه ومن وقف مع هذا النظر الاول حارفي افعل ولانفعل وانكان الامر والنهي من جلة ما أعطته الحكمة فعلرفلابري لهأثرفها سبق من الحبكم الذي حكم وهذاهوالسر" المبهم الذي لايعلم ولوقدرنا انه علم كنم أين الاضطرار من الاختيار وأبن الاقتصار من الاقتدار وأبن التدبير من نفوذ الاقدار ماءونار ما التقيا الالامر كبار علم في رأسه نار يعرفه المقر بون و يجهــله الابرارلوانجليالغبارلعرف الانسان هل تحتــه فرس أوحــار \* ومن ذلك ملك الملك في الملك من الباب ٢٠٥ خادم القوم سيدهم فهم الملوك فلولا الاسماء ما كان السيد المماوك واذا كانت الاسماء لحا الحريج فقدار تفع الظلم المسمى يحكم اسمه فانتبه فانه بجيب اذادعي به فانظر مأعب مرتبة الاسم وما أعطى من الاثر في الرسم لا يجيب الحق الامن دعاه ولايدعي الابامهائه وهي علم أوليائه وأنبياته السيد يستخدم العبد عقاله والعبد يستخدم السيد بحاله ولسان الحال أفصح من اسان المقال لان الاحكام التي تتضمنها الاقوال اعاتعرف بقرائ الاحوال فان الاصطلاح قدلايكون له في كل باب مفتاح ولاسيما النصوص وجهذا العلم يتميز العموم من الخصوص فللهرجال كالعرائس على الكراسي بأكلون من حيث لايعلمون \* ومن ذلك مقاومة الخلق الحق من الباب ٣٧٦ المقاومة تكون بالحمود فيحمدون وتكون بالمدموم

( ۵۰ - (فتوحات) - رابع )



فالامور

أوضح

رترى

فتلاف

الطالع

من سنة

فاسمع

مزلت

زرینی

Sor i

ام وفي

ن ذلك

القلوب

بورالتي

أرادت

مراطي

رمایاتی

سمالظلم

Lone

لغ ت

والاعمى

عةالرفع

حكرهاده

في تحرى

وماذ كر

لعبلرات

انالقول

MA. -

نلايظهر

فيذمون فقوم بقاومونه بالصبر وان قالوامسنا الضر وقوم بقاومو نه بالرضي والتسليم لما به قضى والسعيد من العبيدمن كان مع الله كاير يد فان أراد منه النزاع نازع وان أراد منه المدافعة دافع فهو يحيث يراد منه لابحيث مايصدرعنه اجراتهم عليه الاحوال وماجاءت بهفي رسالاتها الارسال لولا الفرح الالهي ماناه التائب ولولا التبشيش الرباني لزم المسجد وما كان يتصف بالآتي والذاهب الفاعل منفعل واكن للنفعل ، ومن ذلك الاطلاق تقييد في السيد والمسود من الباب ٣٧٧ مادام الروح في الجسد فهوميت في قبره رقد فنهم النائم نومة العروس ومنهمالنائم نوم المحبوس وكل واحد من هـذين مقيد مع ان أحـدهما مخذول والآخر مؤ يدفاذا جيء به في موته الى حشره و بعثر مافي قبره عاد الى أصله و وصل ما كان من فصله والدلك قال من تعينت كرامته وثبتت رسالته عندمادات عليه عدامته من مات فقدقامت قيامته وهده قيامة صغرى وسأحدث لكمن القيامة الكبرى ذكرا وذلك اذازة جت النفوس بابدانها لكونها مازال عنها بالموت حكم المكانها وكان الطلاق رجعيا والحكم حكما شرعيا فتلك القيامة الكبرى الآخره فهى كالردّ في الحافره وماهى في الحسكم كالحافرة ومن نوهمذلك قال الله اذا كرة خاسرة انما أشبهتها في عدم المثل ولكن مازالت عن الشكل ﴾ ومن ذلك فتنة المال والولد في كل أحد من الباب ٣٧٨ لولا امالة المال ماتميز الرجال ولولا ان الولد قطعة من الكبدماعلم انه من سكان البلد ماخلقه الله في كبد الالبشفق عليه كل أحد فن أشفق فقد وافق ماندب اليه الحق ومن لم يقل بالوفاق عدم الاشفاق وما يلزم من ثبوت العلة ظهو رسلطانها في كل ملة فأنه ماخلقنا الالعبادته ومنا من خلله الله فلم يقل بسيادته ومنامن لم يفرده بالسيادة ولاأخلص له العباده مع ثبوت العله وما أبثتنها كلنحله فليست المحن بعين زائدة على الفتن هي عينها وكونها فالاستكثار من المال هو الداء العضال من وقف مع الحاق المتمنى بالمتصدق الغني عرف الامر فلم يطلب الكثر \* ومن ذلك المنافق موافق من الباب ٣٧٩ انماوافق المنافق لما تعطيه الحقائق هوذو وجهين لما رأى الامراثنين وخلق من كل شئ زوجهين والعالم على الصورة فأين تذهبون ابن لم يقف على العدين الاذو عينين الواقف بين النجدين اذا اتصف الناظر الخبير بالنظر فى قوله ليس كشله شئ وهوالسميع البصير تحقق عند ذلك وتبين ما أخفى له فى هـنـه الآبة من قرة عين فِمع بين التنز به والتشبيه وهو مقام المقرب الوجيـه فالسوق نفاق فما أصاب الا أهل النقاق

يوماعان اذا أبصرت ذاعن \* وان لاقيت معديا فعدنان

وهومه كما أيما كنتم مع اختلاف العقائد وهذه كثرة الواحد في اجعه الاالامعه فلا يكون أمعه الاصاحب هذه السعة ومن ذلك اجابة النداء في الصباح والمساء من الباب و بهم لما أراد الحق من عباده المناجاة في مساجله الجماعات أمر باعلان الاذان لا يحاب السمع والآذان فن لم يكن له أذن واعيه ماسمع وان سمع داعيه هنالك يظهر الاعتناء بمن اعتنى به عن لم يعتن فن أجاب الداعى فهو صاحب السمع الواعى وما للاحدية في النداء أثر ولا في شجر تها ثمر فا لله أثر مفاضله ولا اله الااللة مفاصله والرسالة مفاصله والحيعلتان مقابلة والندا يؤذن بالبعد والاذان دليل على عدم عموم الرشد فان رعاة الاوقات عارفون بالميقات في اشرع الاذان الالمن يؤذن بالبعد والاذان دليل على عدم عموم الرشد فان رعاة الاوقات عارفون بالميقات في اشرع الاذان الالمن من المناب ومن أجلهم شرع الصلاة في الاسفار و تجار الاقامة لهم الدعة والكرامة هم تلامذة المسافر بن فيا بتعرق فونه منهم و يأ حذونه عنهم فن ربحت تجارته فهو المهتدى ومن خسرت مجارته و المعتدى من كان سفره اليه وكان بز وله عليه فن ربحت تجارته فهو المهتدى ومن خسرت الجاهد تاج وقد ينصر اللة دينه بالرجل الفاج فهو كالعدة ما هو في الفضل كمن أعده العدد لا تنع بالارباح والماهي المستعدين كالمقتاح به يتوصل الى فتح الباب وهو حظه من الا كتساب رخت المجاهد مساعد وأما التاجر المستعدين كالمقتاح به يتوصل الى فتح الباب وهو حظه من الا كتساب رخت المجاهد مساعد وأما التاجر المستعدين كالمقتاح به يتوصل الى فتح الباب وهو حظه من الا كتساب رخت المجاهد مساعد وأما التاجر



المقيم فهو الذي لايريم قدازم الدكان وقال بالمكان ومانيسر عما كان من الامكان و بالاستكانة حصل المكانة ومن ذلك عند الامتحان يعز المرءأو يهان من الباب ٢٣٢

وأذاماخلى الجبان بأرض ۞ طلب الطعن وحده والنزالا

اذااجتمعت الاقران كانالامتحان هنالك يتقدم الشجاع ويتأخرالجبان فالمتقدم يكرم والمتأخر يهمان الأمن انحازالىفئة أوكان متحر فالقتال فأنهمن ابطالالرجال ومنأهل المكرالمشروع والاحتيال والحرب خدعة ونأساء في الحال السمعة فان العاقبة تسفر عن مراده بماقصده في جهاد، وعلى قدر دعوى الايمان يكون الامتحان فالمؤمن ماهوفي أمان الافى الدار الحيوان وأماني هـ نده الدار فهوفى محل الاختبار فامالك دارالقرار واماالى دارالبوار ماهي منزل الشقاء دارالقرار ومن ذلك الايئار ليسمن صفات علماء الاسرار من الباب ٣٢٣ ماهولك في انق درعلي دفعه وماليس لك في الك استطاعة على منعه فأين الايشار والامر أمانه فادهاالي أهلها فبلأن تسابهاو توصف الخيانه فاعطها عن رضي قلبك نفز برضار بك فهؤلاءهم الاحياءوان ماتوا

للة قـــوم وجــود الحق عينهم \* هم الاحياء ان عاشــوا وان مانوا هم الاعــز" الا يدر ونانهـم \* هم ولاماهم الااذامانوا لله در هـم من سادة ســــ لفوا ﴿ وخلفونا عــــني الآثار اذ ماتوا رأيتهم وسواد الليــل يســترهم ، عن العيــون قيـاما كاما ماتوا فكيف الشمس لوأبدت محاسنهم يه أقسمت بالله ان القـــوم ماماتوا وكنت تصدق أن اللة أخررا \* عن مثلهم انهـم والله مامانوا أحياء لم يعرفوا موتا وماقتـــاوا ، في معرك وذووا رزق وقــد ماتوا ف\_او تراهم سكارى في محاربهم \* لقلت انهـم الاحيا وان مانوا الله كرّ مهمالله شرفي \_\_\_م ، الله بحييهم به اذا مأنوا لقدرأيتهم كشفا وقبد بعثوا مه من بعد ماقبروا من بعد مامانوا

ومن ذلك نجلي الحق في كل آية للمارفين من أهل الولاية من الباب ٣٣٤ ظهور الحق في كل صورة دليـــل على علوالسورة وبرهان على عموم الصورة عندمن عرف سوره ما عيز الرجال الابالا حوال في الاعمال من قام برجله قزلفعن سعادته قدانعزل السابق بالخميرات هوالساعى وهوصاحب السمع الواعى وأماالمقتصد فهومازا دعلي زاده على قدراجتهاده وأماالظالم فهوالحكوم عليه ماهوالحاكم والكتاب قدشمل الجيع وانكان فبهم الارفع والرفيع فالكل وارث فانهمارت وأصحاب السهام متفاضلون فنهم المقلون ومنهم المكثرون ومن قالاان الفرائض قدتعول فماعنده خبر بمايقول فانهمن عمل بوجب القول لمبقل بالعول 🛪 ومن ذلك الاستخلاف خلاف من الباب مهم القول بالنيابة عماسبقت به الكتابة لولا الكتاب ما كان النواب ليس العجب عن ساء سبيلا مع كونه أقام على ذلك دليلا واغاالجب عن اتخذمستخلف وكيلا فلولاالام الرباني لرده الادب الكاني مأجهل الناس بمواطن الادب وهوالذي أداهم الى العطب الحسكم للمواطن في الظاهر والباطن فقد يكون ترك الادب أدباوالقول بترك السبب سببا الاسباب موضوعة بالوضع الاطي في المامن رافع ومن قال برفعها فان عداب ربهبهوقع لانهلدعواه في رفعه يبتلي و بالابتلاء تحصل له الدرجات العلى ولايقدرعلى رفع الابتلاء لانه مخاطب بالعمل المشروع والاقتداء فقد قال بالسبب فى رفع السبب عد ومن ذلك القلوب مساقط أنوار علوم الاسرار من الباب ٣٣٦ الوقائع للاولياء والوحى للانبياء وقديكون المثل للرسل وغير الرسل الملائكة لانزال تنزل بالتنزيل على قاوب أهل الجع والتفصيل ولكن لانشرع الاانمي أورسول مضي زمن الرسالةوالنبوة وبقي الوجي فتوه من

زفانه

نعط

خاك

ر ولا

الندا

لالن

الياب

لدعة

سرت

حلديه

رما

فانورد بحكم متصور فانماهوا خبار بشرع قدتقر رفليعول الولى عليه وليستندني العمل مه اليه وان وهنت روايته في انظاهر فهوالصحيح وان وردضعف الصحيح في الناهر فالعمل عن وردعليه بع لم في ريح و يجني العامل به عن ايست له هـ نـ ه المزلة جـ بره و يسعد الله به غيره فلا يكن بمن شقى بعــ د مالتي ، ومن ذلك الانسان مخلوق علىصورة الرجن من الباب ٣٣٧ أنما يرحمالله من عباده الرجماء فارجوامن فى الارض يرجمكم من فى السهاءالر حمشجنة من الرجن وهي الصورة التي خلق عليها الانسان فن وصلها وصل وهوعين وصلها ومن قطعها قطع وهوعين فصلها فالرحن لهافاصل والانسان لهما واصل فان الشجنة قطعة فانظر في هذه المحنة أين التخلق باخلاف اللةعندالمتعطش الاؤاه فمن قطعهاتخلق ومن وصلهاعمل بماشرعه الحق فاقطعها عنك نكن متخلفا وصلهامه تكن متحققا فالهكذافعل وبهذا الوجى علينائزل فان لمتنخلق بهاعلى هذاالحد فماوفيت بالعقد فكماهى شحنةمنه هي شجنة منك فح ماقطع عنه ليأخذ ماقطعت عنك هذاه والسحر الحلال لاماتقوله ربات الحجال هم في الاجنة ماولد واوفي الاكنة مأشهدوا \* ومن ذلك السرار يشفع الاندار من الباب ٢٣٨ الهلال وترى المحتد شفعي المشهد والقمر بالنص لهالصورة والمقدار بالزيادة والنقص لانه وان لم يرجع على معراجه فهوعلى منهاجه فمامن دور الاوهوحورلا كوروالسرار يشفع الابدار من غيرالوجه الذي تدركه الابصار فيسمه الحق سمةالحقمن كان ذاوجهين فبذاته صبرنفسه اثنين فهوالبرز خلنفسه كالميت فيرمسه ميت عندالسميع البصير حيعن دمنكرونكير هوالمتكام الصامتكاهوالحي المايت فمأ نارالاأظلم وماأسفر الاأعتم صورة الحق مع خلقه طلوع الشمس في البدر من أفقه \* ومن ذلك تكرار الرؤية لحصول المنية من الباب ١٣٩٩ لما انسحست الحدود على الامثال قيل بتكرر الاشكال وهي مسئلة فيهااشكال هل هذا الامر المدرك بالبصرف الزمن الثاني المتصور هلهوذلك العين المقرر مابرح أوزال نمعادفتكر رأوهذامثل الماضي حدث فتصور فان كان مثل رجوع الشمس فافيه لبس فان الشمس لامستقر طاعنه من علمها وماجهلها وطامستقر براهمين المؤمن في الايمان بالخبر وهما بهته ولهذا تطلع من المغرب بغتة مع كونها ماسكنت عن حركتها ولكن حيل بينها وبين بركتها فلرينفع بطلوعهاا يمان ولاعمل ولحق أهل الاجتهاد بأهل الكسل فترى ربك مرارا ولاتعقل تكرارا وذهبت المثل بأندراس السبل م ومن ذلك الارض مهادموضوع والسماء سقف مرفوع من الباب ٠٤٠ لولاالانوار ماطلب الاستظلال ولاظهرت من الكثاثف الظلال فهو نكاح موجود وعرس مشهود وكتاب معقود باأبهاالذين آمنوا أوفوابالعقود فلابدمن قرش فيعرش فهي المهادالموضوع وأنت السقف المرفوع يينكاعمدقائم عليهاعتمادالسبع الشداد اكنهعن البصرمحجوب فهوملحق بالغيوب ألمتسمع قول من أوجه عينهافأقامها بغميرعمد ترونها فمانني العمدلكن مايراه كلأحمد فلابد لهمامن ماسك وماهوالاالمالك فن أزالهما بذهابه فهوعمدهاالمستور فىاهابه وايسالاالانسانالكامل وهوالامرالشامل الذىاذاقال الله ناببذلك القول عن جيع الافواه فهوالمنظوراليه والمعوّل عليه ، ومن ذلك ركن الرياح مسر حذوات الجناح من الياب ٧٤١ ان الريح كان عندالله وجهاوالله يزجى السحاب والمين تشهدان الريح يزجها

ان السحاب التي الرجن يزجيها على العين تشهد ان الريح تزجيها في النائب فهوالصاحب فاجعه النائب من أردت ان شقت من غاب وان شقت من وجدت بالريح كان النصر والدمار فاختلفت الآثار والعين واحدة صالحة فاسدة تطفى السراج وتشعل الناروا لهبوب واحد من عين واحد واختلفت الآثار ان فى ذلك لعسبرة لاولى الابصار ماذاك الالاختلاف استعداد المحل ومن عرف ذلك عرف التحدف اختلاف الملل فى النحل فلكل مسلمة نحله كالانحده ولاء من عطاء ربك فانزل نفسه منزلة الاهواء فامد الناد بالاشتعال والسراج بالانطفا لتنظر فى حقائق الاشياء فن نظر فى حقائقها عاش عيشة السعداء فكن من الامناء فلا مذع شيأ من هذه الاسرار الالهية الالاهلها بطريق الايما فان المتأقد رعلى ظهورها واكن جبها بنورها ومن ذلك



علم المركب والبسيط في المحاط والمحيط من الباب ٣٤٧ أحاط بكل شئ علما عند من رزقه الله فهما فلانع الاحاطة كل شئ الااذا كانت معنى وهذا القول انقلوه عنافان زالت عن هذه المنزلة فقد زالت تلك التكملة فهى احاطة فياأ حاطت به وهذا الامر مشتبه لا يحيط البسيط بالمركب لان البسيط لا يتركب ان البسيط الى البسيط الى البسيط بسيط عن فهو المحاط ولو تراه يحيط

هوالمحاط لان القاب وسعه وهوالمحيط لاستوانه وهوالامعة لكن منعت الحقيقة أن يقال مثال هذا المقال فكل شئ لا يخرج عن حقيقته ولا يعدل به العالم عن طريقته ما في الوجود الاالتركيب هكذا شهده أهل الفطنة والتهذيب ماعقلت ذا تا الا العينها و ماعقلتها العينها الا من حيث كونها فانها الله فلا بدمن على من ليثبت سواه والسوى بطلب زيادة حكم على العين فلا بد من الترك في الكون لعقولية الاثنين وتحقق الشيئين وهذا لا يخفي على ذى عينسين به ومن ذلك علم التحجر في الادب مع السراج المنسير من الباب ١٩٣٣ اذا كانت السور على والآيات تتلى فاستمع وأنصت لعلك ترحم بالفهم فترتجع فاعلم فالرجوع انك تعلم فان خالجته فيها حرق مت عليك والمرام لا يحبون رفع معانيها فالزم بيتك وجهز مرتبك وفكر في موتك واخفض من صوتك فان البررة الكرام لا يحبون رفع الصوت بالكلام لان الجهر ظهور وهم أهل ستروغيب معانهم نور فهل خفاؤهم اشدة ظهور هم أوهو لسدل ستورهم الصوت بالكلام لان الجهر ظهور وهم أهل ستروغيب معانهم نور فهل خفاؤهم الشدة ظهور هم أوهو لسدل ستورهم

أخبرونى أخببرونى حققوا ﴿ والى عين طريق طرقوا فاذا كنتم كما قلت لكم ﴿ فاعاسواانكم لم تمرقوا ثم خرتم قصب السبق الكم ﴿ وكذالسابق من لايسبق

ذكراللة كشف الغطاء عن البصر فاهوذلك الغطاء الذي اذازال جاء مثل هذا العطاء القرين صاحب في الشاهدوالغائب فنءرف قدرصاحبه فقدقام بواجبه والقرين عندأهل المعرفه لابدأن تكون على صفه فاعتبرها في صحبته وحدار من غدرته وقديغدرالصاحب في بعض المذاهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من الذي أتى اليه مسلما اسلامه وصحبته وماقبل غدرته لقد كان لكرفي رسول الله أسوة حسنة لمن سمع القول فاتبع أحسنه ومن ذلك من افتتح بالمنح من الباب ٣٤٤ المنحة مردودة الامنحة الحق فامه مائم على من تردلانه مايشبه الخاق لايقبل المنافع وهوالنافع فتح الغيوب على ضروب فالكل فكل زمان ونفس فى مزيد كن بعضالعالم في لبس من خلق جــديد المبايعة تشهدبالمنازعة فان مبناهاعلى السمع والطاعه وموافقة الجاعه ومن شدشيذ الى النار بذاجاءت الاخبار من عرف قيد رالامام لم يقع فيه وان جار بملام انركه ومن استخلفه فانأمنه أمنه وانخوفه خوفه منعرف فدرالسلطان لم يعصه وأن عصى الله فيه لم يستقصه انظره مجبورامسيرا لاننظره مختارامخيرا واسترح عليه واستنداليه فهوالظل من آوى اليه لميلحقه ذل \* ومن فلفء لم الاسرار في الانهار والبحار من الباب ٣٤٥ علم الاستنباط لاهل البساط علم الاحوال لمن شهد الاهوال العلمالسهل لمنكان من الاهل عملم الانتاج لاصحاب المعراج وعلم الاسماء والرسوم لمنجع همانه العلوم وقدائعصر أصحابهافي السبعة من العددوهم الامدال عندكل أحد فنهم المنفرد بعلمواحد ومنهم الحجامع من غيرأمرزائد ومنهم الجامع مين اثنين لذي عينين ومنهم الفائز بالثلاث وهوصاحب الميراث الحبائز جميع المال فله الكمال وماورث الله الاالكتاب لذوى لاابراب فهه ورثة النبيّ لاورثة الولى فأنه لايورث الا الميت الراحل عن البيت والحق لايفارق فتدبرهذ الحقائق ، ومن ذلك في الكثبان تسامر الخلان من الباب ٢٤٣ أصحاب الحدر مالهم هذا السمر هذا السمر لاصحاب السمر الغيوب وان انكشفت للقبائل والشعوب فانالقبائل لهم فيهاالباع المتسع الطائل وأماالشعوب فريحهم دون ريح القبائل فى الهبوب لايبلغ الاعاجم معاعت لائهافي مائها مبلغ الاعراب دلياما الخيول العراب الاعجام ابهام والاعراب ابالة الكلام مامنع المعارض الامن العربي لامن الاعجمي اختص الاعجاز بالقرآن وان كانت الحكتب المنزلة كلام الرحن

عنت

يخى

سان

ن في

اقطع

خلاف

delal

کا هی

الحال

ونرى

اوعلى

الحق

many

ةالحق

Up

ا فان

iteal

Lind

كرارا

45.

وكاب

لمرفوع

ن أوجه

ن أزالما

ح من

زالنهر

امدالناد

Cailack

لكن البيان والشرف والامتنان والجد العظيم الشان انماظهر في اللسان عند البيان و ومن ذلك المتلة الرفيعة فىالتزام الشريعة من الباب ٣٤٧ لاتتبع الامانزل به الروح عليك وجاءبه الملك أوالالقاء اليك وأن كنتوليا فانك وارثنبيا فحايجيء الىتركيبك الابحظك من الورث ونصيبك فانظر ماسهمك وماهو قسمك فذلك عامك فلانشرع حكما وقلرب زدنى علما تماعيم أيهاالولى الاكرم انك وابن ورثت علما موسويا أوعيسو ياأوغيرهما ممزكان من الرجال بينهما فانماور تتعلما محديا ساويت فيه ذلك الني لعموم رسالة محممد الحائزالمقام المحمود العلى اليمه ترجع عواقب الثناء فهوصا حبجوامع الكام المسماة بتلك الامماء فلآ دم الاسهاء ولمحمد الاسم والمسمى والجامع لهما الاشك أنه صاحب المقام الاسمى وحجاب العزة الاحمى ، ومن ذلك علم الانتكاس والانعكاس في النوروالنحاس من الباب ٣٤٨ الكواكب الثوابت بيوت مظلمة وكذلك السياره وماعادت نجومانيرات الابانوار مستعاره وتكفيك انكنت عاقلاهذه الاشارة ألانرى الى مانجم من ذوات الاذباب فيركن النار لرجم الاشرار ولمتزل نجوما وماكانت رجوما حتى جاء صاحب البعث العام الىجيع الامام من الانس والجان ولهذاقال سنفرغ لكمأيه الثقلان فلوابتني الربح باستراقه رشادا ماوجدلهشهابارصدا فحيل بينه وبين السمع لمانواه من عدم النفع فصارواجهلا وقد كانواعلما فاذاطمست النجوم علم عند ذلك مافات الناس من العماوم فاذا انفطرت السماء وبحق لهماأن تنفطر انكدرت النجوم بماترميهم به من الشرر ومن ذلك منزلة من وهب الفضة والذهب من الباب ٣٤٩ لابخفي على ذي عيناب الفرق بين الذهب واللجين أين الانسان الحيوان من الانسان الخاوق على صورة الرحن هو النسخة الكاملة والمدينة الفاضلة الذهب لاظلله فليس كمثله شئ والفضة على نصيب من الطل لمافيها من الطل ومالظالهافىء فالنورالخالصللعين والممتزجللجين النهب نورعلى نور واللجين فارالتنور وليسسوى تنفس الصباح وتبسم فالق الاصباح انكان الحق فاخلقه الابشمسه وانكان الشمس فالحق على عزته في قدسه ومن قدسه أن يكون فالقاكما كان لارضه وسمواته فانقافالرتني لها من ذاتها والفتق عرض لها من صفاتها اذلو لم يكن لها فبول الفتق ماحكمه الفاتق على الرتق والفاتق الفالق بلسان الحقائق ، ومن ذلك من فصل ماوصل من الباب ٢٥٠ حكمة التفصيل لظهور وجه الدليل اذ في جبلة كل ملة طلب الادلة لابهم يكونوا نمكانوا ووجـدوا فىنفوسـهم افتقارا خضعواله واستكانوا فقالوا منأوالى من لابد على أعيانا منزائد ولابدأن يكون له حكم الواحدوان اتصف بالكثرة وطريق النسب فهي غيرمؤثرة في ذات هذا النسب فهوالواحد الكثير لانهالحي العليم القدير ومعانه ليسكثله شئ فهوالسميم البصير فحكم على نفسه بحكم الجاعة وانكان العقل يحكم فيه بالشناعه فالرجوع أولى الى قوله ولايصرفنك عنه صارف استشناعه وهوله فأنه لوأثرفى نزاهت وقدسه مانس ذلك الى نفسه فالذى هوعند اناتشبيه هوعندالله تنزيه من نز ولوفرح واستواء وكينونة في سماء وعرشوعماء \* ومن ذلك المشاورة محاورة من الباب ٣٥١ المشاورة وان دلت على عدم الاستقلال بجودة النظر فهي من جودة النظر وان نبهت على ضعف الرائي فهي من الرائي عرض الانسان ماير يد فعله على الاراء دليل على عقله النام ليقف على تخ الف الاهواء فيعلم مع أحدية مطاو به انه وان تفرد فله وجوه تتعدد وأىشئ ادلعلى أحدية الحق من مشاورة الخلق لايطلع على مراتب العقول الاأصحاب المشاورة ولاسمافي المسامرة فامهااجع للهم والذكر واقد حازناد الفكر ومن هناتعرف مأبحصل لاهل الليل من جزيل النيل فى نزول الحق من عرشه الى سهائه في الثاث الباقي من الليل تهمما بعباده من أولياء وايهبهم من آلائه ونعمه مايقتضيه عموم جوده وكرمه ، ومن ذلك المؤمن من لايفضح الكاذب ويصدّق المؤمن من الباب ٢٥٧ الكذبوجود فاله عن شهود محله النفس وان لم يكن من مدركات الحس وعلى الحقيقة فأنه محسوس فى مقام التقديس والحس أشرف من العقل لما فيمه من الاطلاق فله السراح بالاستحقاق وانه المعيط



بما تعطيه الاوهام وان احالته الاحلام والعقول قاصرة عن نسبة الوجود الى هذه الاعيان المتخيلة الحاصرة وماسمي الصدق الالصلابته في تنتو ره لانه ينكر و يغالط نفسه فهانواه صاحبه من طريق وهمموخياله في تصوّره فلايقدرعلي جحدماادرك ويقضىعليه في حال وجوده بالعدم فيأعظمه من مهلك فهذه مسئلة ضلبها كشير واهتدى بها كثير وماضل به الاالفاسقون ولكن أكثرالناس لايشعرون \* ومن ذلك الجرات جماعات منالباب ١٣٥٣ الجرة قدتكون جاعةالاموات والزمرة لانكون الاجاعة لهاأصوات ماحصل المني فيجراتمني الالكونهاحازت مقىامالتحصيب فأفادتأهلاالنظر والتهذيب فكبرعنه كملرمية لمارآه بلا مربة فاحص الامن لهوجود وان لمندركه عين الشهود لكن ادركوه بالاعان فقام لهمقام العيان وادركه الجاهل ومن ورثه بعينه في عين كونه فكانت أسهاء الهية اذهبت أسهاء وانباء مسموعه أعدمت انباء اشتركت جراتمني وجرات الزمان في التثليث والتسبيع لاجتماعهما في المقام الرفيع فالجرة الدنيالاصحاب النسب الالهمي ديناودنياوأهل الجرةالوسطى للمحافظين على الصلاةالوسطى وجرةالعقبه لهمالانفرادوالتقدّم بالمرتبة \* ومن ذلك الجواد ذوجواد من الباب ٤٥٤ لاتقل وصات في أم نهاية ولالمأصل فاله عماية ليس و راءالله مرمى وهنالك يستوى اليصر والاعمى الناظر اليه ينتهى ويقف وصاحب الكشف فيه يكشف ويعترف لابشكوالحواد الاالحواد فانالحود نخبلىالخزائن لمانطلبهالكوائن والمحدث فىالدنيا محصور وبالمشيثة الالهية مقهور فعلى قدرما يعطى بهب وان قيل لهاذهب ذهب لانخلى المخازن مادامت المعادن والمعادن عماله والعاملون أصحابأجر وعماله فاماعمة وأمامال ماهنالك آمال هذه أحوال الرجال أهل الاتصال فى الانفصال وأهلاانفصال في الانصال \* ومن ذلك تسوية الصفوف مألوف من الباب ٣٥٥ تسوية الصفوف من عمامالصلاة والامداد بالمألوف منكمال الصلاة فلايناجيه الاراجيه ولايهمابه الاأهمابه أنتاهمابه مالمتدبغ فأذاد بغت فأنت الرسول المبلغ امارسول ورائه بتحصيلك ميراثه وامارسول مستقل جاءه بيانه وليس هذازمانه فأناب التشر بعقد ضاع مفتاحه وقيدسراحه فصباحه لاينبلج وبابه لاينفرج وان خوطب به الكامل الجامع الشامل فهوتعر يف بماثبت واعلام ماعنه سكت عليك بالصفوف الاول فهاتشاهد الازل واياك ان تناخ فتؤخر وأنت ذوو راءف اترى ولايشهد الحيط الاالبسيط فان كنت وجها كالك فأنت أنت فصل حيث مُثُت فصل \* ومن ذلك تعشير القرآن في الجنان من الباب ٣٥٦ هذا السان كاجاء أخذناه وأوردناه كاسمعناه قال الآقى المواتى اذاخاطب كالحق باسان لاتعرفه فقف وقل رب زدنى عاما وقال الفرقان نتيجة العامل بالقرآن العظيم وتختلف نتاتج القرآن باختلاف نعوته فالقرآن المطلق يعطى مالا يعطيه القرآن المقيد وفدفيدالله فرآنه بالعظمة والمجدوالكرم وفال اذاخوطبت بالرسالة فقفحتي تعلم عمن أنترسول فان الرسالة والنبوة قد انقطعت بوجودرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبماأ نترسول ولمن ارسلت وماحظك منها م ومن ذلك الجودالالهم فرزتعر ضاتلك النفحات أعطته مفاتيحها فسالمنهاعلي فدرتعرضه وفال اذاتعر ضت الىالله تعرّض اليه تعرضك لجودمطاق واياك انتبخله فانجيع المكنات في بديه وهي لاتناهي وأنت لاتطاب الامتناهيا وقال لاتجب من نعت الجواد بالعطاء وانماالجب عن نعته بالامساك وقال ما خلق الله أعجب من الدنيا من اعتبرهار آى الامر على ماهو عليه وقال كل ما في الدنيا عجب وأعجب مافيها وصف الحق بما لا يليق به وماأطلق الالسنة عليه بذلك الاهوكمأ طلق السنة أخرى بتنزيهه عن ذلك وضرب الناس بعضهم ببعض الى يوم كشف الغطاء \* ومن ذلك الغرامه شهامه من الباب ٣٥٨

اذا بخص الذي يوجى اليه عما \* أنى به الوجى من علم ومن خبر من غير معرفة منه بذاك ولا \* بدرى به أحدمن سائر البشر



لك المنزلة

مك وان

ے وماهو

رثت علما

" leseg

5 Kanga

ى بە ومن

adles C

لازى الى

تعال ب

قهرشادا

ذاطمست

تالنجوم

Chine

النسنا

امن الطل

mairca

فىقدس

غاتها اذلو

و: فصل

tory:

لتاليداً ريا

نداالنسب

ale amai

as cach

ولوفرح

او رةوان

ائىءرض

مانهوان

الاأعاب

عل الايال

الميمون

ؤمن س

لقيقة فأنه

وانهالحيط

فلابع رفه وليلزم شرائطه ، بالانباع الذي قد جاء في الاثر هذا هو الادب الختار جاءبه ، رسول ربك في الآيات والسور في مثل طه وفي مثل القيامة لا ، تعدل به ادباان كنت ذا نظر هذي وصيت افالزم طريقتها ، فاتما أنت في الدنيا على سفر

وقالأنت مأمو ربأن تعمل شكرا والشكر صفته والزيادة مقرونة بالشكر منه اليك بالنص وفيمه تنبيه بمايطلبه منك من الزيادة فماشكرك عليه فاياك ان تغفل عن هذا القدر وكن مع الله كما أنت مع نفسك \* ومن ذلك الاعراب ساداتالاحزاب من الباب ٣٥٩ قال الاحزاب شعوب وقبائل فكن من أهل القبائل فانهم اكرم اخزات ونبيك عربى وقاللاتحجم فيحجم عليك كإقال صلى الله عليه وسلالنوك فيوكى عليك يأمر بالجود وقالااياكم وخضراءالدمن وهي الجارية الحسناني المنبت السوء فان الله يقول بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراوهومايز ينهالشيطان موالاعمال وانكان لهاوجهالي الحق فالمعدن خمدث حاءابلس اليعسي عليه السلام فقال اه قل الاله اله الااللة فهذه كلة حق من معدن خبيث فقال اله عيسى عليه السلام ياملعون أقوط الالقواك وأمرك فاقاللا لهالاالله التي أمره بهاا بليس فهذه جارية حسناء في منبت سوء ﴿ ومن ذلك علم الظاهر والتأويل فى الحسديث والتمزيل من الباب • ٣٦ قال ما عصى آدم الاباتأويل وماعصى ابلبس الابالا خف بالظاهر في اكل قياس بصيب ولاكل ظاهر بخطى وقال ان قست نعديت الحدود وان وقفت مع الظاهر فاتك على كبير فقف مع الظاهر في التسكليف وقس فهاعداه تحصل على علم كبير وفائدة عظمي وتخفف عن هذه الامة فان ذلك اعني التخفيف عنها مقصودنيها صلىاللة عليه وسلرفيهاوقال الظاهر مظاهر فتلزمه الكفارة قبل الوطء وقال وأخذوابا ظاهرك كتابهم مانبذوه وراء ظهورهم فحا أضربهم الاالتأويل فاحذرمن غانته وقال الخطبءظيم والامر مشكل والمكلف مخاطب بالسنة مختلفة مع البيان الشافي والكن العيب والسقم من الفهم السقيم يه ومن ذلك من أوتى جوامع الكام فقدأ عطى الحسكم من الباب ٣٦١ وقال اذا أيه الله باحد في كتابه فكن أنت ذلك المويه به فان أخبرفافهم واعتبر فانهماأ به بك الالماسمعت وان أمرك اونهاك فامتثل ومائم فسم وابع انماهو خبر أوأمرأونهني وقال أنزله فىخطابه اياك منزلة الاممن الشفقة فتلقى منمه بالقبول مايورده عليك فالهما ناطبك الالينفعك وقاللانجعل زمامك الابيدر بك فان له كاقال يدين فكما انه قدأ خبرك ان يده بناصيتك اضطرارا فاجعل زمامك بيده اختيارا فتجنى ثمرة الاختياروالاضطرار يجمعك بين اليدبن وعلماللة لقدابلغتاك فا النصحية والذكرى \* ومن ذلك من أهل الكتاب من هوأسعد من ذوى الاحساب من الباب ٣٦٧ قال نسبالله التقوى فن اتقاه فقد صحح نسبه وهوعب دالله حقا واياك والنسب الطيني فانه غرمعتبروما أحسن ماقال على بن أبي طالب القيرواني

مالفضل الا لاهل العلم أنهم م على الهدى لمن استهدى ادلاء

وقال قدرك عندالله موازن لقدره عندك وأنت أعرف بنفسك معر بك وقال لامفاضلة فى كلام الله من حيث ماه وكلامه فالكتب كلهامن الواحد والقرآن جامع فقد أغنى وأنت منه على قين واست من غيره على بقين لما دخله من التبديل والتحريف ومن ذلك المحو والانبات في علم الابيات من الباب ٣٦٣ قال احفظ على بيوت الله واشرفها ويتاقلب المؤمن فأنه بيت الحق وقال قواساس بيتك وشيد أركانه أساسه التوحيد وأركانه أربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدرانه ما بين الاركان وهي نوافل الخيرات ولا يجعل له سقفافي حول بينك وبين السماء، فتحرم الرؤية لا تكن نف ك فيه بالسقف فان الفيث اذا نزل لايصل اليك منه شئ وهورجة الله رحم به عباده وقال لا تسكن من البيوت الا أضعفها فان الخراب يسرع اليهافتيق في حفظ الله لافي حفظ الببت فانه من لا بيت لها حفظ على رحله عن له بيت فيه واللاموراذا تناقضت وهي متناقضة بلاشك فاعمد



الىأقربها الىالحقفاعتمدعليه واقربها الىالحقمن يسرع اليهالذهاب والزوال فيبقى الحقالذي هوالمطلوب \* ومن ذلك أخبار الانبياء مسامرة الاولياء من الباب ٣٦٤ قال اذ ولابدمن الحديث فلا تتحدث الابنعمة ربك وأعظم النع ماأعطيت الانبياء والرسل فبنعمهم تحدث وقال الولى أملة فلاتجالس غيره ولا تبحدث الامعه فأنه يسمع عباده فاسمع الله فانك ان أسمعت غيره فقد أسأت الادب معه ألاترى الى الانسان اذا أقبل على كلامه جليسه فاسمع غيره أخجله واذا أخجله لم بأمن غائلته وأهون غائبته أن يقطع به في الموضع الذي يحتاج اليه فيه وقال مجالسة الرسل بالانباع ومجالسة الحق بالاصغاء الى مايقول فانه المتكام الذي لايجو زعليه السكوت فكن سامعالامتكاما م ومن ذلك من يتوقى الضروليس من البشرمن الباب ٣٦٥ قال البشركل من باشر وماتم الا من باشر فاثم الابشر وماثم الامن يتوقى الضرر مماروينا ان جبريل وميكائيل عليهما السلام بكيافاو حي الله البهماماشا نكاتبكيان فقالالانأمن مكرك قال كذلك فكونالا تأمنامكرى وقال كلماسوى اللهمعاول والمعاول مريض فلازمة الطبيب فرض لازم وقالكل أمة تدجى الى كتابها لتقرأه حيث هوفاجعل كتابك فى عليين فان جعلته في سجين فاختمه بالتوحيد وقال اتخذالله وقاية بأن تكون له هنا وقاية فانك ان اتقي بك في الدنيا اتقيت له في الاخرى وقال ياولى ماخلق الله أكلمن الانسان فلاترض بالدون واطلب معالى الامور وما ثم أعلى من العلم بالله فلانشغل نفسك بغير البحث فيه والاخذ منه وميزه في الخلق بترك العلامة فانها علامه \* ومن ذلك منازل الانبياء عليهم السلام من ظلل الغمام من الباب ٣٦٦ قال لا تغفل عن مشاهدة الغمام فأنهمذ كركل مؤمن بربه وقال أذا كان الحق على قدر ماجاء العلماء به فاعتمد على الحق الذي جاءت الرسل بنعت واياك والفكر فيه فانه من لة قدم قف عندظاهر ماجاء تبهمن غيرتأويل فان الرسل ماتنطق عن الهوى ان هوالاوجي يوجى علمهم شديد القوى وقال الخلق عيال اللهوا كرم العيال عندرب البيت صاحبة البيت وليس الاالرسل ومن ورثهم على مدرجتهم فالورثة كالسرارى لرب البيت فهن وان كن سرارى فقد اشتركن مع الحرائر فى الاسرة والاسرار والاماء الى الاصل أقرب \* ومن ذلك مابين الشبهة والبرهان من الفرقان من الباب ٣٦٧ قال ايك ان تتخدع فان الشبه ما تظهر الا بصورالبراهين وهي أقرب الى الافهام بالاوهام من الادلة وقال احذر من القرآن الاأن تقرأ ، فرقاما فان الله يضل م كثيرا أي يحيرهم ويهذى به كثيرا أي يرزقهم الفهم فيه بماهو عليه من البيان ومايض ل به الا الفاسقين وهم الذين خرجواعن حدوده ورسومه وقال أنت أنت وهوهو فاحدر أن تقول كاقال العاشق أنامن أهوى ومن أهوى أنافهل قدرعلى أن برد العين واحدة والله مااستطاع فان الجهل لايستطاع فأتى بذكره وذكر من يهوى ففرق واعتقدالفرقان تكن من أهل البرهان الابل من أهل الكشف والعيان قدعه تان م غطاء يكشف وقد آمنت به فلاتفالط نفسك بأن تقول أناهو وهوأ ما ﴿ وَمَن ذَلِكَ تُوالَى الأنوار عَلَى قَاوِبِ الاحرار من الباب ٣٦٨ أول نورظهر الكوكب تمتنكب وتلاه الفمرف أثر فلمابدت الشمس أزالت مافى النفس وكانت هذه الانوارعين الدليل فى حق ابراهيم الخليل عليه السلام

من نظر الحق الى سره \* أنا له العز على غـبره فليشكر الله على قدرما \* أعطاه وبالخبرمن خيره اذا دعاه الحق من كونه \* اقبل نحو الحق من فوره \* لايتأنى وليقم عارفا \* بقـدره المعلوم فى طوره اله ابراهيم فى صوره أطياره فنال مطياوه \* بما أنى الانباء فى طييره فنور مافى الروح من نوره \* ونور مافى الجسم من نوره ان خصك الله به فاستعن \* من حوره القاضى على كوره

( ٥١ - (فتوحات ) - رابع )



ه عايطلبه

ومن ذلك

فانهم اكرم

أمريالجود

ف القول

ملد رسد

الالقولك

والتأويل

هر فماكل معالظاهر

التخفيف

ا ظاهر في

thin,

ن دلك،

لكالمويه

اهوذير

ماخاطيك

اضطرارا

ر خات

الة سرم

اأحسن

لائلقرا

على بيوت

له أربعة

نظ البت

من قال لاضيرلما قدر أى به من انقلاب الام فى ضيره مافلك دار على قطب به الا أنى بالكون فى دوره لله من قاض ومن عادل به قد أمن الاقوام من جوره وفضله عدم ولا صارف به فى كوره الأعلى وفى حوره

 ومن ذلك ما يعطى البقاء فى دار السعادة والشقاء من الباب ٣٦٩ قال من تلى المحامد ولم يكن عين ما يتلوه منها فليس بتال وكذلك من تلى المذام وكان عين مايت اوه منها فليس بتال فانزل القرآن الاللبيان وقالكن أنتالخاطب فىخطابالحق بسمعك لابسمع الحق فالهلايأم رنفسه ولاينهاها وقال لاتحزن على مايفوتك من جنة الميراث فانهما فيها تقصير وانما ينبغي لكأن تحزن على مايفوتك من جنة الاعمال وقال لاتعتمد الا على جنة الاختصاص فانها مشل التوفيق للرعم لااصالحة في هذه الدار لاتنال الابالمنابة لابالا كتساب وقال كل ممايليك اذا كان الطعام واحدا فان اختلف فكل من حيث شئت وذلك أن العقائد مختلفة والمطلوب بهاواحد فان نظرت اليهم من حيث أحدية المطاوب فاثبت على ماعندك وهو الاكل يمايليك وان نظرت اليهممن حيثهم فكل من حيث شئت فانك مصاب ، ومن ذلك سجود القلب والجسدهل ينقطع أوهوالى الابد من الباب ٧٠٠ قال ماعرفنا نقص سهل الامن سجود قلبه وما أخبر انه رآه ساجدا فرآه على ما كان عليه وانما أخبره انهيسجد ولاستجود الامن قيامأو جلوس ولاقيام للكون فان القيومية لله وقال احكل اسم الهي تجل فلابدأن بسبجدله القلب فلايزال يتقلب من سبجود الى سجود و بهـ نـ اسمى قلب العارف قلبا بخلاف قلوب العامة لاختلاف تقلباتهافها يخطرهما من أحوال الدنياوتلك بعينهاهي عنسدالعارف أسهاء الهية فانظرالي مابين المنزلتين كيف يرتقي هذابعين ماينحطبه هذاذلك هوالخسران المبين وقال ماوقع ماوقع الامن تعشق كل نفس بماهى عليه ولذلك قال كل حزب بما لديهم فرحون فلو تبين الكل حزب ما له وماله لفر حمن ينبغي له أن يفرح وحزن من ينبغي له أن يحزن وقال اوخو جوامن العمرة الى ما كانوا عليه أوّل مرة في قولهم بلي لسعدوا ۾ ومن ذلك التقسيم في الـ كلام الحادث والقديم من الباب ٢٧١ قال كلام الحادث محدث وكلام الله الحدوث والقدم فله عموم الصفة فان له الاحاطة ولنا التقييد وقال لايضاف الحدوث الى كلام الله الااذا كتبه الحادث أوتلاه ولايضاف القدم الي كلام الحادث الا اذا تـ كلم به الله عند من أسمعه كلامه كموسى عليه السلام ومن شاء الله من عباده في الدنياوالآخرة وأهلاالسعادة وأهلاالشقاء يقول الله لاهلجهنم فيجهنم اخسئوا فيهاولانكامون وقال منسمع كلام اللةمن اللة استفاد ومن سمعه من المحدث ربماعاندو ربماقبل بحسب مايوفق له وقال المعب كل المعجب من قذف الحق على الباطل والباطل عدم فماوقع على شئ فاسن دمغ بقذفه ولاعين له في الوجود ولو كان له وجر دلكان حقا فهذامن أعجب ماسمعته الآذان من أصحاب القلوب ع ومن ذلك ما يعطى خطاب الجود والسماحة من الراحة من الباب ٣٧٣ قال ان كان العما كالعرش فالخطاب باق من السائل الذي سأل رسول الله صلى المة عليه وسلم أينكان ربناقبلأن يخلق الخلق فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماما فوقه هواء ومانحته هواء فان قصد السائل بالخلق كلماسوى الله في اهو العماوهذه مسئلة خفية جداوقال إلاستواء صحنز وله تعالى كل ليلة الى السماء ومع هذا فهومع عباده أينما كانوا ولماعلمان بعض عباده يقولون في مثل هذا بعلمه أعلم في هذه الآية أنه بكل شي عليم ليغلب على ظن السامع اله ليس على ماتأ واوه فالانشك أنه بحيط بنا علماأ ينما كنا وكيف لايعلم ذلك وهوخلفنا وخلق الابنيمة التي نحن فيها وكذلك لوقال في تمامهاعلي كلشي شهيد وقال لكل اسم من الاسماء الحسني وجوه في التجليات لانتناها وان تناهت الاعمار في الدنيافلانهاية لهما في الآخرة به ومن ذلك سر الانخناث الحاق الذكران بالاماث من الباب ٣٧٣ قال الخرجي اذا كم نكح ونكح فولد وأولد فاز الشهوتين فن أتراك منزلة البرزخ أعطاه الكالومن وقف مع عدم عكنه من الانخناث أعطاه النقص عن درجة الكامل فهو بحسب



مايعتبره من بنظرفيه والمعتبر بحسب مايقام فيه وقال المترجلات من النساء كالمتخنثين من الرجال فان خلقوا علىذلك فهم بحسب ماخلفواعليه وماذم الاالتعمل فاحذرمنه وقال كمات مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون عيسي عليهالسلام وقال لآدم على النساء درجة ولمرج على عيسي درجة لاعلى الرجال فالدرجة لم تزل باقية وجهاحاز الرجل الثلث الثاني فكان له الثلثان فلووقعت المساواة لكانا في المال على السواء وقال تنجيز كريام اتبجيت منه مريم وسارة فلحق الرجالبالنساء وتم ماهوأ عجب وان تظاهراعليــه فان الله هو مولاه وجــبريل وصــالخ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مقابلة امرأنين \* ومن ذلك من وعظه النوم من القوم من الباب ٣٧٤ قال من أراد أن بعرف حاله بعــدالموتفلينظر فيحاله اذ نامهو و بعد النوم فالحضرة واحــدة وانمــا ضرب الله لناذلك مثلاوكـذلكضرب اليقظة من النوم كالبعث من الوت لقوم يعـقلون وقال الدنياوالآخرة أختان وقدنهي الله عن الجمع بين الاختين والجمع يجوز بين الضرتين فحاهما ضرتان لكن لما كان في الاحسان الى احدى الاختين بالنكاح اضرار بالاخرى لذلك قيل فيهما ضرتان فتنبه وقال سفينتك مركبك فاخرقه بالجماهدة وغلامك هواك فاقتمله بسيف المخالفة وجدارك عقلك لابل الامر المعتاد فيالعموم فاقه نستربه كنز المارف الالهية عقلاوشرعا حتى سلغ الكتاب أجله فاذابلغ عقلك وشرعك فيك أشدهما وتوخيا مايكون به المنفعة في حقهماوما أريدبالشرع الاالايمان فأن العقل والايمان نو رعلي نور ع ومن ذلك ما يحصل صاحب الرحلة عن كل تحلمهن الباب ٧٠٥ قال الرحلة من الا كوان الى اللة تعالى جهل به تعالى فلورأى وجه الحق في كلشئ لعرف قوله تعالى ولكل وجهة هوموابها وقوله فاينما تولوافتم وجهاللة وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا على الاعتبارين فى قوله منهاجا وقال الظامة دليــلعلى علم الغيب والنور دليل على على الشهادة فالليل لباس فأنت الليل والنهار للحركة فهوللحق شؤنه الحركة حياة وهي حقية والسكوت موتفهوخلتي ومع هــذا فلهماسكن بالوجهــين من السكون والثبات ولك ماتحرك بالوجهين من والى ولااعتبارلليل ولالنهارفله مافيها منحكم الايجباد ولكمافيها منالانتفاع والنوم راحة بدنيةومكاشفات غيمية عينيه وقال ارداف النسع وتواليها ارفاد الحقىومنحه لعباده فمن اتتي اللهفيها سعد ومن لم يتقاللهفيهما شقى وقال مواهب الحق لاتحجير عايها فلاتقل لمنعط فان الحق يقول لم تأخذ الدليل ماورد من التكايف قيـ ل لك لاتفعل فعات قيل لك افعـ ل لم تفعل هكذا الاص ﴿ وَمِنْ ذَلَكُ الْفَرَقُ فِي الوحِي بِينِ التَّحَتُّ والفَّـوق من الباب ٣٧٦ قال اذا قام المكاف بم اخاطب به رسوله من حيث مابلغه عن ربه لامن حيث ماسن له فيا دخلله بما أتحفه الحق به من المعرفة به في ميزان قيامه فذلك العلم المكتسب وماخر ج عن ميزانه ولا يقب له ميزان عمله فذلك علم الوهب الالهمي فالعملم الكسبي نصرالله والوهبي فتحمه فاذاجاء نصرالله والفتح علم أنه قدقام بحق مأكاف واذا انقادتاليهقواه الحسية والعقلية فشتمعه علىطر يقهالذى هوصراط الله لاصراط الر وفايشكر الله على ماخوله به وحباه وقال خنى عن الناس طاعة ابليس بلعنة الله اياه كماخني عنهم موافقة الملك ريه في خلافة آدم بتناء الله عابهم و رضاه عهم ، ومن ذلك المنع في الصدع من الباب ٧٧٧ قال حفظ اللهذكره بالحفظة من البشر و بالصحف المكرمة التي بابدي السفرة الكرام البررة فالحق في قلبه وكلامه في صدره وقال خزائن الله صدو رالمقربين وأبواب تلك الخزائن ألسنتهم فاذا نطقوا أعنوا السامعين انكانت أعين أفهامهم غبرمطموسه وقال اذاتميز العارف بالاضافة الى معر وفه لقطن الحجة فان الحجة البالغــة لله وعصم من الخطأ في القول والعــمل وقال الهبة العظمي ما عطاك اللهمن الرحة في قلبك بعباده خفضت لهم الجناح وألنت لهم القول يقول كهمس في رجزه ألبس لكلحالة لبوسها عه امانعيمها وامابؤسها

وقال انما كانت الحجة البالغة لله لان العلم يطابق المعلوم فافهم م ومن ذلك ماهو المقام الجليل الذي صح للخليل

فالكن

, وقال

لطاوب

いかかか

له من

مواعا

لي تجل

رقاوب

نابال

ل نفس

ايفرح

ب ودن

والقدم

الضاف

اده ي

نسمع

ب من دلکان

ه وسالم السائل

معرهذا

ئ علم

الحسنى

خان

نأزله

من الباب ٢٧٨ قال المحدث فى القديم ما هو القديم فى المحدث اتخذالله ابراهيم خليلا وورد فى الخبر لوكنت متخذا خليلالاتخذت أبابكر خليلالكن صاحبكم خليل الله فانظر إلى ماتحت هذا من المعنى اللطيف قال بعضهم وتخللت مسلك الروح منى \* و وبدا سمى الخليل خليلا

وقالمانمالاأسماؤه وليستسواه وماهى دلائل عليه بلهى عينه وقدتخللها لمتخلق الكامل فهوالخليل وقالالله الصاحب وأنت الخليل وقال المعجد صلى الله عليه وسلم الخلة والوسيلة بدعاء أمته ولذلك أمرهم بالصلاة عليه كإصلى على ابراهيم وأمرهم أن يسألواله الوسيلة وجعل الجزاء الشفاعة وقال كل خليل صاحب وما كل صاحب خليل وقال المرءعلى دين خليله فلينظرأ حــدكممن يخالل أىعلىعادته وخلقه وأنت خليل الحق فهوعلى ماأنت عليه لهذا وصف نفسه بما أنت عليه من الفرح والتبشيش والتبجب والضحك وجيع ماوردعنه بماهولك \* ومن ذلك الكلام بعد الموت هل هو بحرف وصوت من الباب ٣٧٩ قال الكلام بعد الموت بحسب الصورة التي ترى نفسك فيها فان اقتصت الحرف والصوت كان الكلام كذلك وان اقتضت الصوت بلاحرف كان وان اقتضت الاشارةأ والنظرة أوماكان فهوذلك وان اقتضت الذاتأ ن تكون عين الكلامكان فانجيع ذلك كالمتقتضيه تلك الحضرة وانرأبت نفسك فى صورة انسان حزت جيع المرانب فى الـكلام فانه العام الجامع أحكام الصور وقال وانمنشئ الايسبح محمده ولكن لانفقهون تسبيحهم يعنى بالنظر العقلي فالكل ناطق وتقع العين على ناطق وصامت فالمؤمن بدرك ذلك عانا وصاحب الكشف بدرك الكيفيه والكشف منحة من الله يمنحهامن شاء من عباده وقالكل نطق في الوجود تسبيح وان انطلق عليه اسم الذمو بعلم هذا فضلنا غبرنا بحمدالله ۾ ومن ذلك مايختص بالدنيا من أحكام الرؤيا من الباب ٣٨٠ قال انماقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس نيام فاذاما نوا انتبهوالماني الموتمن لقاءالله ألازى الى قوله في المحتضر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولميقل عقلك فكاما أنت فيه في الدنيا انماهورؤيا فن عبرهافي الدنيا كان بمنزلة من رأى في الرؤيا اله استيقظ وهوفي حال نومه كماهوفعبرها وقالسن وقف على حكمة تقلب الامورفى باطنه علمانه نائم فى يقظته العرفية وقال الاس فى غاية الاشكاللانا خلقنا في هذه الدنيانياما في اندري لليقظة طعما الامايهب علينا من رواع ذلك في حال نومنا الذي هو شبيه بحال موتنا الأأن في النوم العلاقة باقية بتدبيره ذا الحيكل وبالموت لاعلاقة ولآبدأن يختلف الحكم في صورة ماأوفى صور \* ومن ذلك ما حال أهل الانتباه في صراط الرب وصراط الله من الباب ٣٨١ قال صراط الله ان ربى على صراط مستقيم وهـ نداصراط ربك مستقها وقال انهدينهم سبلنا وقال ادع الى سبيل ربك وقالوان هـذاصراطىمستقيا وقالصراط اللهالذى لهمانى السموات ومانى الارض وقال قل هـذه سبيلى ادعوا الى الله وقالمايدعوالى الله على بصيرة الامن كان على بينة من ربه والشاهد الذي يتلوه منه ما يوافقه على ذلك من النفوس الني كشف الله لهاعن ذلك وقال ماتم الااختلاف ولايكون الاهكذا واذاسمعت ان ثم أهل جع فليس الامن جع مع الحق على ما في العالم من الخلاف لان الاسهاء الالحمية مختلفة وماظهر العالم الابصور تهافا بن الجع وقال العين وأحسة فالحكم واحد عه ومن ذلك هل في القدم قدم من الباب ٣٨٧ قال من سبقت له العناية عند الله ثبت العالم عنده على مأهو عليه لايتبدل في تبدله وتحوّله من حال الى حال ومن صورة بصورة والعالم بذلك قليل وقال الدنيا والآخرة سواءفي الحبكم الىأجل مسمى فهااجتمعافيه وقال لايظهرخصوص الآخرة التي تمتازبه عن الدنيافيكون آخرةمافيهاحكمدنياالااذا انقضيأجلهاالمسمى وعمتالرحة وشملتالنعمةعندذلك تكونمفارقةللدنيا وذلكهوالموت الصحيح الموجب الراحة وهوالنوم الذي لايقظة بعده فان الله جعل النوم سباتا أىراحة فكل ماتراه في عين الآخرة الخالصة فهورؤ ياوهنالك يعلم الانسان العارف اتصاف الحق بالحي القيوم وأنت المابت النؤوم ولك البقاء فيماأنت فيهكمان له البقاء فيماهوفيه وقال من عرف حال العالموما له وتصرفاته وأحكامه من هنا فقدعرف وذلك هوالمسمى بالعارف العالم الحكيم فاجهدأن تكون أنت ذلك الرجل ، ومن ذلك الاستقصاء



مل

هل يمكن فيه الاحصاء من الباب ٣٨٣ قال اذارأيت من يتمرأ من نفسه فلا تطمع فيه فانه منك أشد تبرأ فافهم وقال بأتم ثقة بشئ لجهلنا بمافى علم الله فينا فيالهمامن مصيبة وقال مائم الاالايمان فلاتعـــدل عنه واياك والتأو بل فعاأنتبه مؤمن فانكمانظفرمنه بطائلمالم بكشف لكعينا وقال اجعل أساس أمرككاه على الاعمان والتقوى حتى تبين لك لامور فاعمل بحسب مابان لك وسرمعها الى مايدعوك اليه وقال اجعل زمامك بيدا لهمادي ولانتساكا فيسلط عليك الحادي فنشق شقاءالابد وقال من كانت داره الحذان في الدنيا خيف عليه و بالعكس يه ومن ذلك التحديد بين أهل الشرك والتوحيد من الباب ٣٨٤ قال من نعرالله كونه جعل الفطرة في الوجود لافي التوحيد فلذلك كان الما لالحالرجة لان الامر دو رفا نعطف آخر الدائرة على أوّلها والتحقيه فكان له حكمه وما كان الاالوجود وقالسبقت الرحمة الخضب لانهبها كان الابتداء والغضءرض والعرض زائل وقال التوحيدفي المرتبة والمرتبة كثرة فالتوحيد توحيدالكثرة لولاماهوالام كندا مااختلفت معانى الاسهاء أين مدلول القهار من مالول الغفار وأين دلالة المعز من دلالة المذل هيهات فزنا وخسر من كان في هـــذه الدنيــا أعمى لاعلم الافي الكشف فان لم تكن من أهله فلاأقل من الايمان وقال المحسوس محسوس فلاتعدل به عن طريقه فتجهل والمعقول كذلك معقول فن ألحق المحسوس بالمعقول فقد ضل ضلالامينا ﴿ وَمِن ذَلْكُ الفاصل بين الحالى والعاطلمن الباب ٣٨٥ قال للقسور بين الجنةوالنار باطنه فيمالرجة وظاهره من قبله العنداب وعليه رجال يعرفون كلا بساماهم وهوالاعراف فيعرفون ماهم فيلهوماهم وقال خني اللغرجت فيباطن ذلك السور وجعل العنداب في ظاهر ولاقتضاء الموطن والزمان والحال وأهل الجنة مغموسون في الرحمة ولايدمن الكشف فتظهر رحة باطن السور فتم فهنالك لايبقي شقى الاسعد ولامتألم الاالتذ ومن الناسمن تكون لذته عين انتزاح ألمه وهوالاشتى وهوفى نفسه فى نعيم مايرى ان أحدا أنع منه كاقدكان برى انه لاأحدا شدعذ ابامنه وسببذلك شغلكل انسان أوكل شئ بنفسه وقال أرجى آية في كتاب الله في حق أهل الشقاء في اسبال النعيم عليهم وشمول الرحة قوله ولا يد خلون الجنة حتى يلج الجل في سم الخياط وهذا جزاء الجرمين على التعيين م ومن ذلك الافضل والفاضل والناقص والكامل من الباب ٣٨٦ قال من وقف على الحقائق كشفا وتعريفا الهيافهوا الكامل الا كل ومن تزلعن هذه المرتبة فهوالكامل وماعداه فين فاما ومن أوصاحب نظرعقلي لادخول لهمافي الكال فكيف فحالا كملية فاعلم وقال لاتتكل على دليل أنه يوصلك الى غيره غايته أن يوصلك الى نفسه وذلك هو الدليل فلا تطمع الأأن يكون دليلك الكشف فانه يريك نفسه وغيره وهذالافرا دالرجال وقال اذاقرأت رسل الله الله فان انقطع نفسك على الجلالة الثانية كان والافاقصد ذلك ثم ابتدئ الله اعلم حيث يجعل رسالاته 🚁 ومن ذلك الوجود في الوفا بالعهودمن الباب ٧٨٧ قال الوفاءمن العبد بالعهدجفاء وانكان مجودالمافيه من رائحة الدعوى وقال احدار النتغ ليني اليك أوف أنت بعهدك واتركه يفعل ماير بد وقال من وفي بعهده ليني له الحق بعهده لميزده على ميزانه شيأوهوقولهأ وفوابعهدي أوف بعهدكم وليس سوى دخول الجنة وردفى الحديث كان له عند الله عهداأن يدخله الجنقلم يقل غير ذلك ومن أوفى عاعاهد عليه الله ولريطلب الموازنة ولاذ كرهذا أنه بني له بعهده وأعاقال فسنؤتيه جرا عظيا وماعظمه الحق فلاأعظممنه فاعمل على وفائك بعهدك من غير من يدوقال الوفاء يتضمن استقصاء الحقوق ويتضمن الزيادة وهيمن جانب العبدنوافل الخيرات والحقوق هي الفرائض فالوفاء من الله لعبده بهذه المثابة وفاء وجوبواستحقاق وزيادة لزيادة وزيادة لالزيادة وهي الزيادة المنكورة في القرآن مهومن ذلك استناد الكل الى الواحد وماهو بأمرزائد من الباب ٣٨٨ قال واليه يرجع الامركله فماتم الاعينه فن السعيد والشق وقال ان الحق وصف نفسه بالرضى والغضب فماتم الاراحة وتعب ومنهم شقى بالغضب والغضب زائل وسعيد بالرضى والرضى دائم وقال من فهم الامورهانت عليه الشدائد فان الشئ ارحم بنفسه من غيره به وقال الاترى الى المنتقم لا ينتقم من عدوه ليؤلم عدوهانما ينتقممنه دواءلنفسه يستعمله ايريج نفسه كذى ألعز يكوى غيره وهورانع كذا هوالاس



وكنت

وقالالله

لاةعليه

صاحب

رماأنت

يه ومن

ورةالتي

اقتضت

انقتقت

ر وقال

لى ناطق

امن شاء

من ذلك

اذامانوا

ولميقل

وفي حال في غاية

الذيهو فيصورة

ط اللهان

قالوان

االىالله

النفوس

المعناده

فال الدنيا

افسكون

فةللدنيا

حةفكل

تالمات

لفه نعما

استقصاء

فافهم واعقل الاترى المنتقم ادّ اسكن غضبه بالانتقام عفا وان فر"ط في المنتقم منه الام بالقتل ندم الاأن بكون في حه من حدودانة فانه تطهير هومن ذلك الإبرام والنقض في ابعض من البعض من الباب ١٩٨٩ قال لولاما أنت منه ما كنى بك عنه قال تعالى وسخر لسكم في السموات ما كنى بك عنه قال تعالى وسخر لسكم في السموات وما في الارض جيعامنه وقال من أنزلك منزلته فقد اباح لك التصرف في رتبته فاظهر بصفته ولا تكن كأفي بزيد يعشى عليك في اقل قدم كن محلاتكن للخلافة أهلامادمت في الدنيافاذا انتقلت الى العقبي فانت بالخيار وقال اجهد أن لا تفارق حياتك فانك ان فارقتها ما تدرى هل ترجع البهاأ ولمثلها وأنت قد ألفتها ومحبة من تعلم اولى من المنه والمناه وا

فانظرالی حجرفاض علی شجر \* وانظرالی مائه عمن نفس اعجار به الحیاة و ماتخشی از التــه \* وانظر الی ضارب من خلف استار

وقالىالآجالكحمدودة والآياممعدودة وقالىالنفوسمقمهورةوالانفاس محصورة وقالوجهاللةأنت فأنت القبلة حيثكنت فلاتثوجه الااليك مايظهر الخليفة الابصو رةمن استخلفه وأنت الخليفة في الارض وهو الخليفة في الاهـل ﴿ وَمِن ذَلِكَ الحَضْرَةَ الْجَامِعَةُ للامُورِ النَّافِعَةُ مِنَ الْبَابِ ٣٩١ قَالَ مَنْ سَمَّى الْحَقَ ذَكُرَهُ وَمِن شَكِرُهُ حده ومن اثنى عليه رجهومن سلم اليه أمره مجده ومن استنداليه قبله ومن دعاه اجابه فكن مع الله كماهومعك وقال أنت المؤمن فأنت مرآ نه لذلك أنت الجامع لظهور صورته بكله وقال اذانا جستر بك فلاتناجه الابكلام واحذرأن تخترع كلاما من عندك فتناجيه به فآنه لايسمعه منك ولاتسمع له اجابه فتحفظ فان ذلك مزلة قدم وقال كن تاليالا تكن مقدما فان قدمك الحق تقدم كالسابق والمصلى يقول الني صلى الله عليه وسابى الامامة ان اعطينها اعنت عليها وان سألتها وكات البها فلاتسأل الامارة فأنها يوم القيامة حسرة وندامة بهومن ذلك أجماع النازل والراق ومايينهماعند لتلاقى من الباب ٣٩٧ قال عليك بالمنازلات فانك مأمور بالقصداليه وهممنع بالمزول فالظرف أى حضرة أومنزلة يكون اللقاءفكن بحسبها وقال لاينزل عليك الاعلى اطريني الذي تعرج اليه ولولاذلك لم تلتق وقال انظر بأى صفة عرجت اليه تجدها بعينهاعين مانزل بهااليك وليس الاالمناسبة ولولاماهو الامرهكذاما كان اللقاء وقاللاتعام لالله بالامكان واكمن عامله بالمناسب فانه ماينزل البيك الابه فان قلت فعال الماير يد فماراد الاالمناسب فأنتصاحب الآية هومن ذلك اللؤاؤ المنثورمن خلف الستور من الباب ٣٩٣ قال من أراد التكوين فليقل بسماللة وانكتبه فليكتبه بالالف وقال الادبمع اللة ان لاتشارك فهاأنت فيهمشارك وقال ماهوالاأنتأوهوماأنت وهوفاتم مشاركة وقال أنت لهمقابل فانك عبد وهوسيد وقال عامله بك لانعامله به فاذا عاملته بكعاملك به فاغناك وماأ قول عمن ولذلك لايشتي أحمد بعمد السعادة وقال احدالة على كل حال يدخل فى جدك حال السراء والضراء وماتم الاهاتان الحالتان وقال الزم الاسم المركب من اسمين فان له حقاعظما وهوقواك الرحن الرحم خاصة ماله اسم مركب غيره فله الاحدية هوكبعلبك ورام هرمن من ذكره بهذا الاسم لايشتى أبدا ومن ذلك من لم رفع به راس من الناس من الباب عم قالما حتقر الله من خلقه حين خلق فأنظره بالعين

الذي نظراليه الحقحين اوجده فأنه مااوجده الاليسبحه بحمده وقال العبديخلق في نفسه مايعتقده فيعظمه ولايحتقره فايخلق اللةأولى بالتعظيم وهذه نكته عجيبة لمن تدبرها نحتها اعلام بالعابا بالته ان عامت وفال المفوض الى الله أمره مقوض مابناه الخق الاأن بجل نقو يضه بمابناه الحق فيه فلا يكون عند ذلك مقوضا وقال خطاب الله بضمير المواجهة تحديدو بضميرا الغائب تحديد ولايدمنهما ، ومن ذلك القرب المفرط من المفرط من الباب ٣٩٥ قال اذاسألت فاسأل أن يبين لك الطريق اليه لابل الى سعادتك فانهما مم طريق الااليه سواء شقى السالك اوسعه وقال مااجهل من نزه الحق أن يكون شريعة لكل واردهذا شؤم النظر الفكرى وهل تمطريق لا يكون هوعينه وغايته وبدء وقال لولانو والايمان ماعامت مايعطيه العيان فلااقوى من المؤمن حاشاوقال الى الحيرة هوالانتهاء ومابيل العالم باللةمن العلم باللة سواها ماأحسن الاشارة في كون الله ماختم القرآن العظيم الذي هو الفاتحة الاباهال الحديرة وهو قوله والالضااين والضلالة الحيرة ثمشر عقيبها آمين أى امناع اسألناك فيهفان غير المغضوب عليهم والاالضالين أهتاللذين انعمت عليهم وهو نعت تنزيه ومن علم ان الغاية هي الحيرة في الحر بل هو على نور من ربه في ذلك رجعة المانع في منحته \* هي برهان على خست هو كالكاب كذاشبهه \* من حباه الله من رحمت بالذي فيهامن اللين ومن \* كرماللة ومن رأفته فاز بالخير عبيد منحت \* كفه المعروف من نعمته ووقاه الله شحاجبلت \* نفسه فيـــه لدىنشأنه وهوالمفلح بالنــصكما \* جاءفىالتنز يلفحَامته (ومن ذلكماتواضعءن رفعــةالاصاحبمنعةمن الباب ٣٩٦ قال العزة ةللة ولرسوله وللمؤمنــين فلايتواضع الامؤمن فانله الرفعة الالهية بالايمان تواضع المؤمن نزول الحمق الى السهاء الدنيا وقال العارف لايعرف التواضع لامة عبد وقال انظر بعقلك فى ســجود الملائكة لآدم فــاصرفت وجوهها الى التحت الاوهوفيه لنشاهـــده فى رتبته مشاهدةعين وقالما كانت خلافة الانسان الافي الارض لانهاموطن وأصله ومنها خلق وهي الذلول وقال دعاالله العالم كله الى معرفته وهم فيام فان الله اقامهم بين يديه حين خلقهم فاسجدهم فعرفوه في سجودهم فلم يرفعوارؤسهم ولايرفعونهاابدا وماعابن منهذا السجودسهل الاسجودالقلب وقال مأعرف الرسول صلي الله عليه وسلمطع التواضع الاصبيحة ليلة اسرائه لانه نزل من أدنى من قاب قوسين الى من اكذبه فاحتمله وعفي عنه (ومن ذلك منخفي امره جهـل قـدره من الباب ٣٩٧ قال وماقدو را الله حق قدره فها كيف به نفسـه مماذ كره في كتابه وعلى لسان رسوله من صفاته وقال مائم حجاب ولاسترف أخفاه الاظهوره وقال لووففت النفوس مع ماظهر لعرفت الامر على ماهوعليه لكن طلبت أمراغاب عنها فكان طلبهاعين حجابها فاقدرت ماظهر حق قدره لشغلها بمانخيلت انه بطن عنها وقال مابطن شئ وانماعه م العلم أبطنه فحافى حق الحق شئ بطن عنه فاطبنا تعالى بأنه الظاهر والباطن والاؤل والآخرأي الذي تطلبه في الباطن هو الظاهر فلا تتعب ، ومن ذلك مافي التو فيعات الجوامع من المنافع من الباب ٣٩٨ قال ماتخر ج التوقيعات الالهية الى العالم الابحسب ما التمسوم من الحق والمقاصد مختلفة هذا اذا كانت التوقيعات عن سؤال وهي كل آية نزات عن سؤال وسبب وقال كل سورة أو آية نزلت من عند الله فهى توقيع المي امابع إبالله أو بحكم أو بخبراو بدلالة على الله فانزل من ذلك ابتداء فابتلاء ومانزل عن سؤال فاعتناءوا بتلاء وقال باخوج توقيع عن سؤال الالاقامة حجة على السائل وقال الشرع الواجب الذي لامندوحة عنه ماوقعه الحق ابتداءودونه ماوقعه عن سؤال بقول أوحال وقال الوجود الديوان و يمين الحق السكانبة الموقعة فكل خبرا لمي جاءبه رسول من عند الله فهو توقيع فاعمل بحسب الوقت فيه فان الامر ناسخ ومنسوخ \* ومن ذلك ما تعطيه الحضرة في النظرة من الباب مهم قال الحضرة في عرف القوم الذات والصفات والافعال وقال النظرة الالهية في الخلق ماهو عليه الخلق من التصريف فان العالم مسرلا مخير وقال نظر الحق في عباده الى رتبهم لا الى أعيانهم لحذا وات الشرائع على الاحوال والمخاطبون أصحابها وقال العالم بانزال الشرائع يعرف ماخاطب الحق منه في نظره اليه وهوقوله ومانكون فى شأن وماتتاومنه من قرآن ولاتعماو ن من عمل الا كناعليكم شهودا اذ تفيضون فيه فالاحوال تطلب

ن في حد الأنت منه أفي بزيد الروقال اولى من من أهل ن تحليهم ن لم يكن ل والملائم افه م ف

الفرب

نت القبلة لأعفيا 4.78.17 اعطيتها لوالراف رفا نظر في ى لم تلتق الما كان ر فاراد مناراد , ك وقال iste du ala بدخلف هوقولك يشتى أبدا ظره بالعان

الاحكام المتراة في الدنيا \* ومن ذلك من خيرك حير ك من الباب . • ٤ قال مادعا الملا الاعلى الى الخصام الاالتخير فيالكفارات والتخيير ميرة فأنه يطلب الارجح أوالايسر ولايعرف ذلك الابالدليسل ففدية من صيام أوصدفةأونسك فكفارته اطعام عشرةمسا كبين من أوسط ماتطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحر يررقبة وقال اذاخر يرك الحق في أمور فانظر الى ماقدم منها بالذكر فاعمل به فانه ماقدمه حتى تهمم به و بك فركا ته نبهك على الاخذبهما تزول الحبرةعن التخيير الابالاخذ بالمتقدم تلارسول التهصلي المتعليه وسلم حين أراد السعى فحة الوداع ان الصفاو المروة من شعائر الله ممقال أبدأ بمابدأ الله به فبدأ بالصفاوهذا عين ما أص تك به لازالة حريرة التخرير لقدكان الكم في رسول الله أسوة حسنة \* ومن ذلك المعارف في العوارف من الباب ٤٠١ قال عطايا الحق كاما عندالعارف انماهي معارف بالله جهلهاغ يرالعارف وعرفها العارف وقال ماعرفها العارف دون غير والالكونه أخذهامن يداللة السمع اللة يقول يداللة فوق أيديهم وان الذين يبايعونك اعايبا يعون الله وقال عوارف الحق مننه ونعمه على عباده فما أطلعك منها على شئ الاليردك ذلك الشئ منك اليمه فهودعاء الحق في معروفه لمارأى عندك من الغفلة عنه فتحبب اليك بالنعم وقال عطايا الحق كالهانع الأن النع في العموم موافقة الغرض \* ومن ذلك اثبات الحكم من غرير علم من الباب ٧٠٤ قال ثبت بالشرع المطهر حكم الحا كم بالشاهد والعرين وقد تكون اليمين فاجرة والشهادة زورا فلاعلم ع ثبوت الحكم وقال الحاكم مصب للحكم فهوصاحب علم لان الله ماحكم الاعماعلم وهوالذى شرعله أن بحكم فباغلب على ظنه فهوعنده غلبة ظن وعندالله علم وقال الحاكم من ولاه الله الح. كم من غير طلبومن أخذه عن طلب فماهوها كماللة وهومسؤل وقال قال الني صلى الله عليه وسلم الانولى أمر ناهذامن طلبه عشل هذا ثبتت خلافته والخلافة أمرزا تدعلي الرسالة فان الرسالة تبليغ والخلافة حكم بقهر وقال تولية الوالى بعدموته نيابة ماهى ولايةومن ولاه الناس فهبي ولاية الحق وهوالخليفة الالهي فكن عتيقياأ وعثمانيا ولاتكن عمر يافيافعل فأنه ترك الامرشوري \* ومن ذلك التساوى في المناوى من الباب ٣٠٤ قال من ناواك فهو عند نفسه قد ساواك وقد لايكون لههذا المقام وقال اذا ابتلاك الحق بضرفاسأله رفعه عنك ولانقاومه بالصبرعليه وماسماك صابرا الالكونك حبست نفسك عن سؤال غيرالحق في كشف الضرالذي أنزله بك وقال ماقص عليك أمر أبوب عليه السلام الالتهتدى مهداهاذا كان الرسول سيدالبشر يقالله أولئك الذين هدى اللة فبهديهم اقتده فاظنك بالتابع وقال جاع بعض العارفين فبكي فقيل له في ذلك فقال انماج وعني لا بكي هـ نداهو العارف (ومن ذلك من أنصف لم يتصف من الباب ع.ع قال المحقق لاصفة له لان الكل لله فلا نقل ان الحق رصف نفسه بما هو لنامم الا يحوز عليه فهذا سوءأ دبوتكذيب الحق فهاوصف به نفسه بل هوعند العارف الادبب صاحب تلك الصفة من غيرتكييف فالكل صفات الحق وان اتصف بهاا لخلق فهي مستعارة ماهوفيها بطريق الاستحقاق عندالمحجوب بالطريق الني لاتجوزعلى الحق وماعرف المسكين ان الذى لايجوزعلى الحق أنماهي تلك النسبة التي نسبتها بهاالى الخلق لاعين الصفة وقالمائم صيفةالاالهية وهي للخلوق معارة كما انهمعار في الوجود وقال نحن عندناود العاللة أودعنا ايامافتي ماطاب ود تعمر جعنااليــه اذنحن عين الودائع فافهــم من أودع ومن استودع وما الوديعــة 🐞 ومن ذلك من لا يقله مكان لايقيد وزمان من الباب ٤٠٥ قال كل من شأنه الحصر فالظروف تحويه وانجهل وقال أين قوله صلى الله عليه والمران للة تسعة وتسعين اسهاوذ كرهامن وله أواستأثرت به في علم غيبك ولااحصي ثناءعليك وما الثناء عليه الابامها نهفن حيث ماهي دلائل عليه فهو محصور لكل اسم اسم فأنه بدل عليمه وعلى المعنى الذي جاءله وقال كالا الزم من الفوف اثبات الجهة كذلك لا يازم من الاستواء اثبات المكان وقال العارف كالايز يدفى الرقم لايزيد في اللفظ بل يقف عند ماقيل من غيرز يادة وهي العبادة ، ومن ذلك الانسان رداء الرجن من الباب ٢٠٤ قال ماتردي الرجن برداءأ حسن من الانسان ولاأ كدل لانه خلقه على صورته وجعله خليفة عنه في أرضه ثم ثمر عله أن يستخلفه على أهله وقال لولاان الحق أعطاه الاستقلال بالخلافة ماقال له عن نفسه تعالى آمر افاتخذه وكملا ولاقال له صلى الله



عليه وسلمأ نتا لخليفة فيالاهل والصاحب في السفر وهو صلى الله عليه وسلم القائل ان الله أدبني فاحسن أدبي وقال والجرم يقول اللة تعالى لخلق السموات والارض أكبرمن خلق الناس ولكن أكثرالناس لايعلمون فلذلك قلنافي المعنى وصدق ورانغ العلم عن السكل وانمانفاه عن الاكثر والانسان السكامل من العالم وهوله كالروح لجسم الحيوان وهوالانسان الصغير وسمى صغيرا لانهانفعل عن الكبير وهومختصره لان كل مافي العالم فيه فهو وان صفر جومه ففيه كل مافي العالم يه ومن ذلك من لة الاقدام في بعض أحكام العقول والاحلام من الباب ٤٠٧ قال العارف من عبداللهمن حيث ماشرع لامن حيث ماعقل من طريق النظر وقال العقل فيدمو جده والشرع والكشف أرسله وهوالحق وقاللهوى فى العقل حكم خني لايشعر به الأهمل الكشف والوجود وقال أثر الاوهام فى النفوس البشر يةأظهروا قوىمن أثرالعقول الامن شاءاللة وقال من رحمة اللة بنا انهرفع عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأ ومامحدث بهأ نفسنا فلوأ خلذناعاذ كرنا لهلك الناس وقال ماسميت العقول عقولا الالقصورها على من عقبته من العقال فالسعيد من عقله الشرع لامن عقله غير الشرع ، ومن ذلك من أحب اللقاء اختار الفناء على البقاء من الباب٨٠٤ قالمن أحبالموت أحبالقاءالله فان أحدنالايرى اللهحتي يموت بهذاجاء الخبرالصادق وقال من مات فى حياته الدنيا فهوالسعيدالخاص وقال لقاءالحق على الشهود فناء وقال انظر الى حكمة الشارع في حديث الدجال في فوله فان أحدكم لايرى ربه حتى بموت يعني هذا الموت المعهو دالذي يعرفه الناس وهوخ وج الروح من جسم الحيوان فيزولعنه التكليف وقدعرفناانانري منايوم القيامة اذابعثنا فمارأيناه الابعد موتناعن هذه الحياة الدنيا وهندا من جوامع الكلم الدي أعطاه الله وانمانهناعلى هندالئلا يقول القائل لانرى الحق الابعد مفارقة هندا وقال انماكان الاقاء كفاحالتحقق التقابل لانه السيدونحن العبيد فنراه مقابلة من غيرتحديدولاتشبيه لانه ليسكشلهشيع كانرى الصفات من غيرتحــديد فافهم ومن ذلك أين رحة الرحماء من رحــة الاعتناء من الباب ٤٠٩ قالرجة الرجماء جزاء فهي على صورة مارجوا وقدرها ومرتبتها جزاء وفاقا وقالرجة الاعتناء مارحم به الرحماء من رجوه وقال رحمة الاعتناء فعالاعين رأت ولاأذن سسمعت ولاخطر على قلب بشر وقال رحممة الاعتناء الزيادة على الحسنى وقال رحمة الرحماء رحة الاسماء فان الرحماء بحكم الاسماء الالهية رجوا وهي التى حكمت عليهم وانماير حمالله من عباده الرجماء لعلمه بأن رجتهم بمن رجوه حكم أسمائه تعالى فماجازاهم الاعلى قدرالاسم الذي رجوابه ومن ذلك مامعني قوله تعالى أوأدنى من الباب ٤١٠ قال لا يكون قرب أقرب من القوسين الا من كان قرب م قرب حبل الوريد منه وهو القرب العام ومن عرف هذا القرب كان من المفر اين وعرف سرالحق فى وجوده وموجوداته على التنزيه وقال فاماان كان من المقرّ بين فروح لمـاهوعليــه من الراحة حيثراً، عينكل شيخ وريحان لممارآه عين الرزق الذي يحبي يتناوله كإقال ســهل وقدسئل عن القوت فقال الله وجنة نعيم أى سترينع به وحده لماعلمان كل أحدماله من اللة تعالى مثل هذا المشهدوه ولاء هم الذين هم في جنات ونهرفى مقعدصدق عندمليك مقتدر لانهم كل ماهموا به انفعل لهم وقال قوله أوأدنى يعني أدنى عاتمناه العبد أويتمناه وهذاأبلغ في المعنى في قوله أوأدنى وقال اذاقرأت القرآن فاجتمع عليه فانه قرآن واذا قرأته من كونه فرقاما فكن بحسب الآية التي أنت فيهافى جيع قراءتك وقال اذاقر أت القرآن فاستعذبالله من الشيطان الرجيم فان القرآن جع والجعية تدعوه للحضورفهي معينة لهبخ الف الفرقان فالقرآن بحضره والفرقان يطرده ومن ذلك مركب الاعمال براق العمال من الباب ٤١١ قال ليه يصعدالكام الطيب والموجودات كلها كلمات اللهواليه يرجع الإمركله والعمل الصالح برفعه الىماانتهت اليه همته وماتعطيه حقيقة العمل الرافعله ورفعة الله لاتدرك ولاتعرف فلاحد طافاعل يقال يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ وارق فان منزاك عند آخراً ية

( ۵۲ - (فتوحات) - رابع)



plana

وقال

الوداع الوداع

نخدار ق کاما

\_كونه

نالحق

ارأى

ومن

2ون

Jels?

منغير

و طالبه

المولة

علفانه

ك وقد

کونك

السلام

بالتابح

أنصف

وزعليه

ient.

يق الني

نالصفة

ماطلب

UKad

سلحق

اء عليه

كالا لذم

لفظ بل

ماتردى

مفاغت

تقرأ فدرجات الجنة على هذا على عددا ى القرآن وقال والله خلقه كر ما تعملون فهو العامل فالى أبن تصعد العمال وقال العارف من عمل في غير معمل فهو ببذل الجهود وهو على ينة من ربه ان انته هو العامل لما هو العبدله عامل ولولاذلكما كان التكليف فلابد من نسبة في العمل للعبد فالنسبة الى الخاق والعمل للحق فهو تشريف العبه أعنى اضافة العمل اليه سواء شـعر بذلك العبد أولم يشعر ومن ذلك استفهام العالم العالم من الباب ٤١٧ قال اعااستفهم العالم ليتميز به من في قلبه و يبعن ليس في قابه ريب فيعلم العالم من غير العالم لاقامة الحجة وقال مااختبراللة العالم الاليعم ماهو به عالم قال تعالى ياأ بهاالذين آمنوا آمنواهداذاك من وجه فهدا مؤمن كاف ان يؤمن بماهو به مؤمن وقال عفاالله عنك لم أذنت طم استفهام لاانكار مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى ماذهبنااليه وقالماأتني على منأثني عليه الالجهله بالمراتب وعلمه أيضابها ولكن مايعلم ماله منهاالا تنعريف من الله وقال من الاستفهام مايكون إيهاما وهواستفهام العالم عماهو به عالم وقال من استفهمك فقد شهدلك بالعلم بما استفهمك عنه وقال قديقع الاستفهام من العالم لاقامة الحجة في الجواب فيقول له أأنت قلت ومن هناأيضا كانت الحجة البالغة للةعلى عبده ومن ذلك الذكري بشرى من الباب ٤١٣ قال الذكري بشرى المذكرة بالوراثة وهي في حق المعتنى به بشرى بالقبولوفي حق غير المعتنى به بشرى بالحرمان أهل العناية يبشرهم ربهم برجة من ورضوان وأهل الحرمان فبشرهم بعذاب أليم لانكل واحداثر في بشرته مابشر به قال تعالى واذابشر أحدهم بالانثى ظلوجهه مسودا وقال البشرى للبشرفانه مايكام الامنوراء حجاب وماكان لبشرأن يكامه الله الاوحيااو من وراء حجاب وقال ماعرف مقدار البشر الا من عرف معنى مامنعك ان تسجد لما خاقت بيدى وقال من خلق رفع الوسائط مع المباشرة فلم يكن ذلك الافى البرزخ وأمافى الطرفين فلافان الطرف الحسى يحيله العقل والطرف العقلي لايشهده الحس وقال البشرى مختصة بالمؤمن وهو يبشراا كافروالكافر لاحظ لهفى البشرى الالهيــة برفع الوسائط ومن ذلك من غار أغار من الباب ٤١٤ قال من غــيرة اللهـــرم الفواحش فجلهاله حواما محرمافتخيل من لاعلم لهان ذلك اهامة وهوتعظيم اذهو من شعائراللة وحرمانه واللة يقول ومن يعظم حرمات اللة فهو خيرله عنسدر به ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القاوب وقال قول الذي صلى الله عليه وسلم ان سعدا الغيوروأ بأغير من سعدواللة أغير منى ومن غيرته حرم الفواحش فجعل الفواحش حرامامحر ما كاحرم مكةوغيرها وقال حرمرسول الله صلى اللهعليه وسلم التفكر فيذات الله وقال تعمالي ويحسدركم الله نفسه فالتحر بمدليل على انعظيم وقالمأأمرك الله الاعماه وخيراك وهوعند اللهعظيم ومانهاك الاعماهوتركه خيراك لعظيم حرمته عنده ما لالناس في الآخرة الى رفع التحجير وللا حرة خيرلك من الاولى واسوف يعطيك ربك يعنى هناك فترضى ومن ذلك أهون العقاب ضرب الرقاب من الباب ٤١٥ قال المقصود من ضرب الرقاب ازالة فبأى تنئ حصل فهوذاك وانكانت الحياة الدنيا ماذهبت وليس يعرف ذلك الاأهل الكشف والوجود فان الميتله خوار وقال لايصح ضرب الرقاب حتى تملك فن ضربها بغير ملك استقيد منه وملكت رقبته فيه يملكها ولى الدم فقدعتق فى الدنياوهورقيق فى الاخرى وقال أنتح فلانردنفسك ماوكا لمثلك وحق النفس أعظم عليك من حتى مثلك ومن ذلك العــدم ماهو تم فافهم من الباب ٢١٦ قال ما تم الاالله والمكأت فالله موجود والممكأت ابتة فائم عدم وقال اولاان الاعيان مشهودة للحق ماكان وجود ماوجد منها بأولى من عدمه ووجودغيره وماشهدالاماهوثم وقال ليسشئ أدخل فىحكم النفي من المحال ومع هذا فثم حضرة تقرره وتصوّره ماتم الائلاثة واجب ومحال ويمكن ووجوبوا حالة وامكان وكل ذلك معقول وكل معقول مقيد وكل مقيد عيز وكل مميز مفصول عمن عنه تميزفائم معـدوم لايتميزفائم عدم وقال الاحوال عنــدالمتـكامـين لا.وجودة ولامعدومة



ومعاوماته ماثم الامحلومال أيمانم الامن بقبل اللون مثلا واللون فاهو المتلون وبانم الامن بقبل الحياة والحياة فماهو الحيى ومأم الامن يقبس الحركة والحركة فماهو المنحرك ومن ذلك مابجمع الظهر والبطن والحمد والمطلع من الباب ٤١٧ قال مامن شئ الارله ظاهرو باطن رحدومطلع فالظاهر منه ماأعطة ك صورته والباطن ماأعطاك مايسك عليمه الصورة والحمد مايميزه عن غيره والمطلع منمه مايعطيك الوصول اليه اذا كنت تكشف به وكل مالا تكشف به في اوصالت الى مطلعه وقال لافرق بين هذه الامور الاربعة الكلشي وبين الاربعة الاسماء الالهية الجامعة الابهالظاهروهوماأعطاه الدليل والباطن وهوماأعطاه الشرع من العلم بالله والأول بالوجود والآخر بالعم وهو بكلشئ علم فالضمير يعودعلى الضمير الاول في هو الاول فالامر من غيب الى غيب وضمير هوالاول يعودعلى هوعلى كلشئ وذلك الضمير بعودعلى الله وهوالاسم والاسم يطلب المسمى فلله الاول وهو بكل شئ الآخر وهوالاؤل الظاهر وهوعلى كلشئ الباطن فاعلم ومن ذلك سواء السبيل في طلب الحق بالدليل من الباب ٤١٨ قاللاسبيل الى العدلم بالله بدليه ل فطرى ولا يوصل الى العلم بالله الابتعر يف الله فالعلم بالله تقليدوقال الكشف أعظم في الحيرة من برهان العقل عليه بخلاف التعريف وقال هو النورفله احراق ماسواه فلا يكشف أي لايدرك بالكشف قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نورأني أراه و بالبرهان فلايعلم الاوجوده فني أىصورة بتجلىحتى برى وقال وعددوما برؤيته وذكرعن قومانهم محجوبون فماهو محجوب هومرئى للجميع لكنه لايعلم وقال بالعقل يعلم ولايرى وبالكشف يرى ولايعلم وهل تم حالة أومقام يجمع بين الرؤية والعلم وقال رؤيته مثلكلامه لايكام اللة بشرالاوحيا أومن وراء حجاب أويرسل رسولافهو الحجاب وهوالرسول وهوالوحي ومن فللترؤية الاهوال في الاحوال من الباب ٤١٩ قال صاحب محاسن المجالس الاعمال المجزاء والاحوال المكرامات والهمم للوصول وليس الكرامات سوى خرق العوائد في العموم وهي في الخصوص عوائد فلذلك تهول عند العامة وقال العاقل يهوله المعتاد وغير المعتاد واندلك قال في المعتاد ان في ذلك لآيات لقوم بعقاون وقال من نظر الى الامور كالهامعتادها وغيرممتادها بعين الحق ماهاله مايري ولاما بدامع تعظيمه عنده فأنهمن شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فأنهامن تقوى القاوب وقال كل ما في الكون آية عليه ولا يحصل في اليدمنه شئ ومن ذلك تنبيه لا تضاهى النور الالهي من باب ٢٠ قال الخق لايضاهي لانه ليس كشله شئ اعماالله الهواحد فأبن المضاهي وقال صفات التشبيه مضاهاة مشروعة فاأنت ضاهيت وقال العقل ينافي المضاهاة والشرع يثبت وينفي والايمان بماجاء به الشرع هو السعادة فلا يتعدى العاقل ماشرع الله لهوقال العاقل من هجرعة لهوا تبع شرعه به قله من كونه مؤمنا وقال أكس العقول عقل ساوي ايما نه وهوعز بزوقال لوتصرف العقل ماكان عقلا فالتصريف للعلم لاللعقل وقال

لله قلب وللالباب أحلام «والنهى فى وجود الكون أحكام نمضى الليالى مع الانفاس فى عمه « للخوض فيه وأيام وأعوام وما لنا منه من علم ومورفة « الا القصور وأقدام وابهام العلم بالله ننى العلم عنك به « فكاما كن فيه فهو أوهام

وقال العاقل من قال العقله اعقل أنه لا يعقل فتى عقات جهلت ومن ذلك منازل الا دباء من السماء والعرش والعماء من البب ٢١٤ قال العالم الا ديب ينزل الحق حيث أنزل نفسه لا يزيد عليه ولكن لا بدأن يعرف الزمان فان زمان استوائه على العرش ماهو زمان نزوله الى السماء ولا زمان كينو تته في العماء وقال الحم الذي يصحب الحق ولا يحم عليه زمان خاص وهو مع كما ينما كنتم فهو في العرش مع الحافين بهو في تلك الحالة هو في المنزول مع أرواح العروج و المزيل وفي تلك الحالة هو في المن ولم يعرف المناه ولي تعلق المناه و في تلك الحالة الاهو فأنى تصرفون ومن ذلك الحالة الاصاغر بالا كابر من الباب ٢٧٤ قال قالت فأشار ت في المناه من المناه على الخبير فقالوا لما عنده من أحكام المواطن كيف نكام من كان في المهد صعياوان كان المناه المناه على الحبير فقالوا لما عنده من أحكام المواطن كيف نكام من كان في المهد صعياوان كان

d.

قال

قال

لق

رلك

ازالة

lie

فأن

عظم

موره

حقاوما كان قدقر عأسماعهم فأجره حتى يسمع كالام الله والمسمع محدصلي الله عليه وسلم حتى في صورة محمدية قال أنى عبدالله لماحصره المهد وانظرالي ماأعطت قوة اشارتها الى الحق في قوط مان الله هو المسيح ابن مريم هوعين قوله أنتقلت للناس انخذوني وأمى الهين خاصة أتاني الكتابضم حق الى حلق حوف جاء لمعنى وجعلني نبيا فان الخبرالحق وجعلني مباركاز يادة صورة عيسو يةفي الحق أنما كنتفي المهدوغيره وأوصاني بالصلاة فصليت هوالذي يصلى عليكم والزكاة الاسمالقدوس مادمت حياحياة الابدو برابوالدتي من عرف نفسه عرف ربه فتدبرهذ الاشارات وانظر الىماوراءهذهالستارات ، ومن ذلك من ليس كمشله شيئ ماهوميت ولا حيمن كل من له في من الباب ٤٧٣ قال من خلق الموت والحياة لاينعت بهمافقد كان ولاهماماهوذوحياة فافهم وقال له الاسهاء ماله الصفات فهو المعروف بالاسم لابالصفة ولذلك ماور دبالصفة كال ولاسنة ووردقرآ باولله الاسهاء الحسني فادعوه مهاو وردسيحان ربك رب العزة عمايصفون فتنزه عن الصفة لاعن الاسم وردفي السنة ان للة تسعة وتسعين اسماو قال للة الرجوع فاله التواب واليه الرجوع لان التو بة الى الله وتو بوالى الله جيعاأيه المؤمنون واليه يرجع الامركام وقال لاترجع اليه حتى يرجع اليك لانه الاول فاذار جعت اليه رجع عليك رجوعاثانيافهو الآخر فهوالاول والآخر ظهر وبطن تم تاب عليهم ليتو بوادمن ذلك التشحير فى التشمير من الباب ٤٧٤ قال التشحيريزيل مافى الذهب من تراب المعدن فى التشحير وذلك عين الابتلاء يزبل مايضاف الى القديم من صفات الحدوث ومافي الحادث من صفات القدم وقال هو المعدن وأنت الذهب فأنت المخلص منه وفيه تكونت وهوالذي يمدك وبعدانف الكعنه أوجدغيرك مثلك لايزال الامر هكذا وقال أنت المعدن وهوالذي يخلص منك بليس كمثله شئ وأنتالك أمثال وقال تشحير الطبيعة من حيث نفس الانسان رياضة ومن حيث هيكاه مجاهده فبالرياضة تهذبت اخلاقه وسهل انقياده وبالجاهدة قل فضوله فظهر لهمافيه من الاصول والفروع فعلم المجاهدةمن هوولمن هووهذ دهي السبل والذين جاهدوافينالنهدينهم سبلناومن ذلك من هرب من السلم الى الحرب من الباب ٢٥ عقال من علم ان الحداية الى سبل الله في الجهاد هرب الى السلم من الحرب فان الله أمره بالطلب وقال لا يجنم الى السلم الامن كان مشهوده ضعفه أومن كانت العين مشهوده وقال الاسماء لها الحركم فأى اسم حكم الك أوعليك فأنتاه وهواسم من أسماء الله نعالى فهور بكولذلك كثرت الاضافات فقيل عبدالد عبدالرحيم عبدالرحن عبدالكافي عبدالباقي عبدالكبير بلغت الاسهاء مابلغت وكذلك الكنايات قوله ان عبادي فوجداعبد امن عبادنا انني أ ماالله وهو الواقي فهو نون الوقاية وهو صمير الياء فهذه اضافة الشئ الى نفسه ومن ذلك الحجاب حجاب من الباب٢٦٦ قال جبة الملك جابه ايرى به بمن تتعلق أبصار الرعاياهل بالجبة أوتعديها بطلب رؤية الملك فالحبة ابتلاء من الله وقال الرسل حجبة وهم يدعون الى الله الالى أنفسهم وقال الملائكة عجبة بين الله وبين الرسل بعد اسناد ناوالمقصودمن الرواية عاوالاسناد وكلاقل علاوقد عرفنا بذلك فقال ادعوا الى الله على بصيرة فزال الملك اناومن اتبعني فزال الرسول قأل أبو يزيد حدثني فليعن ربى فعنه أخذ هذانص الكتاب أبها المنكروقالما كان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا أومن وراء حجاب وحياع البلق الله برفع الوسائط أومن وراء حجاب ما يكامك به في صورة التجلي حيث كان أو برسار سولا من جنسك وغير جنسك ومن ذلك ما يجب على الخاوق من أداء الحقوق من الباب ٢٧٤ قال تتنوع الحقوق لتنوع الخاوقات عندالعامة وقال تتنوع الحقوق لتنوع الاسهاء الاطمية عندالخاصة من عبادالة وقال تختلف الاحكام لاختلاف الاساء سمك البحر حلال فاذاقلت في سمكة منها خنز يرالبحر حومت هذاحكم الاسم سئل مالك عن خنز يرالبحر فقال حوام قيل له فانه سمك قال اتم سميتموه خنز براوقال الميتة حوام مادام اسم الواجد ينسحب عليك فاذاز الوقيل هـ ندامضطر حات لك فانظر باى اسم سهاك به الحق فأنت الداك الاسم فأنت لك لانك الواجد وأنت المضطرف عرجت عنك فكمك فيكمنك فاذا كنت ولابدفى حكم الاسماء فكن في حكم الاسماء الاطمية يكن لك الشرف ومن ذلك كرم الكرم لاصحاب الهمم من الباب ٤٧٨ قال من تكرم على العمفوو الصفح بالوجود فعفا وصفح والعفو والصفح كرم فالعفومنيه كرم الكرم وقالمسيءالسيء وجزاء سبشة سيتة مثلها والمسيءمن أتى بمايسوم



وان

11

9

1

11

9

11

وان كانجزاءالاان هذا الاسم مقصور على الخلق دون الحــق أدبا أدبنا به الحــق وقال الاحسان لله فهو المحسن المحسان وانعاقب فهوالمحسن في حق العقوبة لانهأ وجدها فأحسن البهافي ايجادها فمافي العالم الا احسان فأنت المحسين فما ظهر عنك وان كان وجوده عن الحق وقال اذا كان الحق يدك فقيد أوجد بك كما تقول أوجد بقدرته وخصص بارادته ومشيئته فأنت أولى أن تكون آلته فانه الصانع وهذاهو المشهود ماتشهه الافعال الالهية الامناأعني العالم ع ومن ذلك ماعندكم ينفذ وماعنه داللة لايبعد من الباب ٤٧٩ قال الكل عندالله فله البقاء في العدم كان أو الوجود وقال هو يأخذ الصدقات في انفد من عندك الاباخذه منك لولم يأخذ مانفدمنك فماثم الاأنت وهوفاماعندك واماعنده وأنتعنده فاعندك عنده فما أخذمنك شيأفانف دعنك وقال مافي عينك ماهو في شمالك فنفدعن شمالك وأنت أنت ذو اليمين والشمال ماشمالك ولايمينك غيرك فصدق ماعندكم ينفد فان الشمال ماتعرف من بعض الناس ماتتصدق به اليمين و رد في الخبر في الرجل الذي هو أقوى من الريح انه الذي يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله ففرق بين انيمين والشمال والذات واحده ، ومن ذلك من أسني الذَّخارُ رَعظيم الشَّعارُر من الباب ٢٠٠٠ قال الشَّعارُ مادق وخني من الدُّلال وأخفاها وأدقها في الدلالة الآيات المعتادة فهبي المشهودة المفقودة والمعاومة المجهولة فانظر ماأعجب هذا وقال مايقوم يحق العظيم الامن عظمه باستمرار الصحبة لامن عظمه عند مافِّته ذلك تعظيم الجاهل وقال الرؤية حجاب لمايسقط بها من تعظيم المرتى عندالرائي وقال من عاين الخلق الجديد لم يزل معظما للشعائر الالهية ومن عاين تنوع التجلى في كل تجل لم يزل معظماللة أبدا لانه الختلف عليه الامر في عين واحدة وقال لما كان الحسكم للاحوال لذلك من شاهدها لم يزل معظما فانها تتجدد عنده في كل لحظة فهو في ابتداء أبدا ﴿ ومن ذلك الاسلام والايمان مقدمتا الاحسان من الباب ٤٣١ قال الايمانله التقدم والاسلامقال والالم يقبل فهذاشفع قدظهر والختام للوترفأوتره الاحسان فأؤل الافراد الثلاثة وقال حضرة الفردالذات والصفات والافعال وأريدبالصفات الاسهاء فهذه ثلاثة وقال الايمان تصديق فلا يكون الاعن مشاهدة الخبرفي التخيل فلابدمن الاحسان والاسلام انقياد والانقياد لايكون الالمن علمأن بدالحق بناصيته فانقاد طوعا فان لم يحس أي يشعر انقادكرها والاحسان ان تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وقال

> ماجزا من رآك الاتراه \* وهو الحـــفليس ثمسواه فهو الرأى اذرأيت كماهو \* من رأينا فهو وماهوماهو

ق ومن ذلك الصنائن خواتن من الباب ١٩٧٦ قال نفوس العارفين حو رمقصو رات في خيام كنفه ضنائن مصانون في العوائد يعرفون و ينكر ون وقال عنهم تكون الانفعالات الالحية في الا كوان فهي لهم كالولادة لاهل الرجل ورد في الخبر بهم تنصر ون فولدوا النصر و بهم عطرون فولدو الغيث و بهم تر زقون فولدوا الرزق فسم عبد النصير وعبد المغيث وعبد المرزاق وهكذاما بقي وقال الكدعلى العائلة والسمى على الاهل وأوجبه نفست مخز وجكثم ولدك ثم خادمك هذا عين قوله كل يوم هو في شان فلفنسه لما يسبح بحده و خلقه لعبادته وفي شان أهله لما تمس حاجتهم اليه ولم اتولد عنهم الذلك بعينه فتدبر ما أنع الله عز وجل به عليك هو ومن ذلك اثبات العلمة عن الباب سهم قال العلمة وان اقتضت المعلول لذا تهافلها التقدم بالرتبة وان ساوقها المعلول في الوجود في المن الخوف من مساوقة الوجود وما علم ان الموجود له حكم الوجود سواء تأخر أو تقدم بخلاف الوجوب النافسي بالنبرط الامن الخوف من مساوقة الوجود وما علم ان الموجود له حكم الوجود الوقات كان الله ولاشئ معه أن وجوب الذاتي تقول في كل حال كان الله ولاشئ وهو الآن ولاشئ فقد علم تالفارق فقل شرطا أوعلة الاأن تمنع شرعا هو ومن ذلك حب الجزاء عن حب الاعتناء من الباب عهو قال حب المخلوق خالفة و خال علامة النافقة وعوده وقال علامة وحوده وقال علامة المنافقة والمنافقة وحوده وقال علامة وقو خالفة على حب المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وحوده وقال علامة وقو خالفة على وجوده وقال علامة وقال علامة وحودة وقال علامة وعودة وقال علامة وحودة وحودة وقال علامة وحودة وحودة وقال علامة وحودة وحودة وحودة وحودة وحودة وقال علامة وحودة وحود

نانى

قوله

الم

قال

وف

واليه

رون

ell

جن

list

173

قال

المحبة تباع المحبوب فما أمرونهي في المنشط والمكره والسراء والضراء وقال دليل المحب الجدينة المنع المفض ودليل المحبوب الحديثة على كل حال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السراء الجديدة المنع المفضل ويقول فى الضراء الحديدة على كل حال هذا هوالثابت عنه ذكره مسلم في الصحيم وقال حب الاعتناء بالجزاف عطاء بغيرحساب ولاهندا زوحبالجزاء بالميزان منجاء بالحسنة فلهعشر أمثاها ومنجاء بالسيثة فلهمثلها وقال الحب خاوص الولاء فهوالاواياء من العموم والخصوص وقال حب الاعتناء ومنه وحب الجزاء عنمه فان حب الجزاء عرفناه بالتعريف وحب الاعتناء عرفناه بالوجود والتصريف \* ومن ذلك قد تحرُّك النَّمة أصحاب الظلمة من الباب ٢٣٥ قال انما سكن أصحاب الظلم ولم يتحركوا لانهم لاير ون حيث يضعون أقدامهم فيخافون من مهواة يقعون فيها فسكونهم اضطرار وقال اذاتحرك أهل الظلم فأجسيم النعمة فامهم مايحركهم الاعظيم ماأردفهم الله بهمن نعمه حتى أغفلتهم عن شهو دظامتهم وقال هل تعرف من هم أصحاب الظلم الناظر ون في العلم بالله بالدليل النظري والمهواة الشبهة وايحركهم معهذا الانعمة الايمان فانتقلوا الى التقليد فتحركوا بنور الشرع المطهر فأبصروا محجمة بيضاء لانرى فبها عوجا ولاأمتا ولانخاف فبهما دركا ولاتخشى ومن ذلك عموم الخطاب لمن طاب من الباب ٢٣٦ قال ليس فى خطاب الله خصوص بل دعوته تعم فان المدعو واحد كماهو الداعى واحد وقال اذا دعا بالاسماء كثر الدعاة كثر المدعون كثرة الاعضاء من الانسان الواحد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنفسائ عليك حقا ولعينك عليك حقا فصم وافطر وقم ونم وكذا جيع قواك الظاهرة والباطنة فأنت الكثير وأنت الواحد وكذلك الداعي بعينه وأسمائه فافهم وقال أنت نسيخة منه و بك كني عنه فقال وما رميت اذرميت ولكن الله رمى وقال فلم تقتاوهم ولكن الله قنالهم فالسيف آلة لك وأنت والسيف آلة لهوقال ماأجهال بالله من يقول ان الله لايخلق بكذا فالله تعالى يقول في نبيه انه رميت الاانه نبي الرمي عنه وأثبته فقال ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى فالرمى وقع منه صلى اللهعليه وسلم بقول الله وايصاله الى أعين الكفار حتى ما بقيت عين اشرك خاص الاوقع من التراب في عينه فلهذا ليس للخاوق فالجعب من بعض الماس أنه يكفر بماهو به، ومن ومن ذلك التسبيح نجريج من الباب ٤٣٧ قال المنزه لاينزه فأنه ان نزه فقد نزه عن التهزيه فاله ماله نعت الاهوفيشبه فالتسبيح تجريح فسبحه على الحكابة فانه سبح نفسه وعلى ما أراد بذلك فهو تسبيح الادباء المارفين به سبحانه وقالعدم العدم وجود وكذلك تنزيه المزه عماهو به موصوف وقال أهل التسبيح اذاأشهدأ حدهممن سبحه قالسبحاني فاسبع الانفسه وقال تسبيحه فيزعمه ربه يفضحه الشهود فاستجل بالتعريف في هذه الدارفقال سبحاني فأنكر عليه من هوعلى حالته التي كشف له عنها وقال ان طلب منك الدليل فقل انماهي أعمالكم أحصيهالكم ثمأر دهاعليكم ومن ذلك التحميد تقييد من الباب ٢٣٨ قال كلامك محصور فانك محاط بك فاذا أتنيت فقد قيدت بثنائك من أثنيت عليه وحصرته وله الاطلاق فأطلقه من ثنائك مع بقاء الثناء عليه لابد من ذلك وقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء عليك بعد بذل المجهود أنت كما أثنيت على نفسك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حدد يث الشفاعة فاحده بمحامد لاأعامها الآن بعطبها الموطن ان فهمت وقال كل ات الله لاتنف د فالثناء عليه منه لا يقف عنه نهاية وقال يختلف الثناء على الله تعالى لاختـ لاف حال المثنى فانحال السراء ماهو حال الضراء فاختلف الثناءعلى اللة نعالى فيقول في وقت الجدللة المنع المفضل وفي وقت الجدللة على كل حال وفي وقت الجدللة الذي هدالا لهذا وفىوقت الحدملةالذىاذهبعنا الحزن وفىوقت الحدملةالذى صدقناوعده وفىوقت الجدملةالذى لم يتخذولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وفي وقت الجدلة الذي أنزل على عبده الكاب وفى وقت الحدللة الذي خلق السموات والارض وفى وقت الحدللة فاطر السموات والارض وفى وقت الحدللة وسلا على عباده الذين اصطنى وفى وقت الجدللة سيربكم آياته وفى وقت الجدللة رب العالمين ومن ذلك التأويل



Kal

وما

ill

ماد

9-

فلا

111

03

Y

5.

أمو

6,

لاهلاالتهليل من الباب ٢٧٩ قال لما تنوعت مواطن التهليل ظهر حكم التأويل فلكل تهليل حال واسان ورجال ومقام وقال التهليل قولك لااله الااللة فنفيت وأثبت وقال ان نظرت وتحققت مانفيت فاهو الاعاين ماأثبت ولولاان الله يجازى بالقصد ماعظم جزاءالتهليل وقال دليل ماذهبنا اليمه قوله وقصى ربك أن لاتعب دوا الااياه فانظرهل عددواشيأ الابعدمانسبوا اليه الالوهة فحاعيدوا الااللة لاتلك الاعيان الحجة قوله قل سموهم وهوالعلم كله ولم يقل انسبوهم فانه لوقال طم انسبوهم السبوهم اليه بلاشك ومن ذلك الله أكبر عن أوعمن من الباب ٤٤٠ قال لولاماخلق من خلق على صورته ماقال اللهُ أُ كبرا عافي هذه الكلمة من المفاضلة فحاجاءاً كبرالامن كونه الاصل فعليه حنى الانسان الكامل وقال خلق السموات والارض أكبرمن خلق الناس لمانسواصورتهم فصحت المفاضلة وليس الاان السموات والارض عما الاصل في وجود الميكل الانساني ونفسه الناطقة فالسموات ماعلاوالارض ماسفل فهومنفعل عنهماوالفاعل كبرمن المنفعلوما أرادالجرم لقوله ولكن أكثرالناس لايعلمون وقال وللرجال عليهن درجة فان حواء خلقت من آدم وآدم خلق من الارض في كما ان له درجة على حواءللارض عليه درجة فهوالام لحواوهوابن للارض والارض لهأم منها خلفناكم وفيها نعيدكم فرددنا الى أمهكي تقرعينها لذلك تضغطه عندمايدفن فبهامثل عناق الام وضمهاولدها اذاقدم عليها من سفر فهوضم محبة رمنها نخرجكم نارةأخرى وهوالبعث ومن ذلك ماهولك ما يملك من الباب ٤٤١ قال ماهولك هو يطلبك فلاتم فان طلبته تعبت وما كك وقال ماهولك ماهولك والماهولمن جاء من عنده وقال الله لك والله لا علك وقالما أشمه حيلةالانسان مااقتنع فىالعربالله بماأخبره اللة بماهوعليه في نفسمه فنظرو تأوّل عسى بخرج عن الملك بمايملكه في اعتقاده بما أوجده بنظره ليكون هوفي المالك فانهمن ملكه مماوكه في املكه الانفسه لانه صنعه وخلقه فأحيه والحبوب مالك فلذلك أقر بالملك صاحب النظرلمن اعتقده فهوالمالك المملوك والخالق المخلوق فافهم ومن ذلك من المكرمات تعظيم الحرمات من الباب ٤٤٧ قال لماعظم الحرم عند بعوانهن صانوهن وغاروا عليهن وهو خدرله فان صحة النسب تصون الاهل عن الريب فلايد خله ريب فماولد على فراشه الولد للفراش وللعاهر الحجروقال جعل الله الارض فراشا ومنها خلق آدم على صورته وقد وردان الولد سرابيه وقال لولاهذه الحكمة المطاوبة لاكتن بالمهادولم بذكر الفراش وقال ماخلق الله الالفاظ حين عينها بالذكرسدي فان ذلك حرف حاء اعني وهو ماقلناولا يقتصروقال فبهاوأ نبتنافيهامن كل زوج بهيج فأولدها توأمين ولذلك جاءوأ نبتت من كل زوج بهيج حين ر بت وهوالحل وألفت الماء فنسب الانبات المه والى الارض فقال والله أنبتكم من الارض نباتام صدر نبت في اقال أنبانا ونسالولدلوالده فان له عليه ولادة بوضعه في الرحم وينسالي الاملان لهاعليه ولادة يخروجه من بطه افانظر الحما أعطاه الفراش وجعل الله بينهو بين خلقه نسب اولم يكن سوى المقرى من الوقاية ورداايوم أضع نسبكم وأرفع نسي أين المتقون ان أكرمكم عندالله أتقاكم ومن ذلك من اعتنى مه صغيراوضيع كبيرامن الباب ٤٥٣ قال يحيى آتاه الحكم صداولم بحعل لهمن قبل سميا وسلط عليه الجيارعدوه ففتله وماحاه الله منه ولانصر ه بافتراح بغى على باغ وقال اراد بقاء حيافقتله شهيدافا بقى حياته عليه فامات من قتله أعداء الله في سبيل الله فهم علم بين الحيانين ولاتقولوالن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لانشمرون ولاتحسبن الذين قتاوا في سبيل الله امواتا بلأحياء عندر مهميرزقون وان كان الموتأشرف فانه صفة الاشرف انكميت وانهم ميتون فالا كابر لإيتميزون بخرق العوائد فهم مع الناس عموماني جيع أحوالهم بظواهرهم وقال الاعتناء بالصغير رحة به لضعفه فاذا كبر وكل الى نفسه فان ية في كبره على أصله من الضعف صحبته الرحة وان تكبرعن أصله وادعى القوة الجعولة فيه معد ضعفه أضاعه الله في كبره بردالضعف اليه فاستقذره وليه وتمني مفارقته وفي ضعف صفره كان يشتهي حيانه ويرغب فاتقبيله ولايستقذره ومن ذلك لاتضيع الاجورعند أهل الدنورمن الباب ٤٥٤ قال يجبرا لحاكم صاحب الوفر على اعطاء ماتعين عليهمن الحق لغيره ألاترى الى من جدد سيأمن الزكوة تم عنرعليه المصدق أخذمنه ما جدوشطر



ماله عقو بةله وقال ببلغ المتمنى بتمنيه مبلغ صاحب المال فها يفعل فيسمن الخير من غير كدولانصب ولاسؤال ولاحساب وهم فى الاج على السواءمع مايز يدعليه من أجو الفقر والحسرة وان الله لايضيع أجرمن أحسن عملاو تنبيه من عمله وقال مايراد الماللا كتنازوا عاخلقه الله للانفاق فن اكتنزه ولم بعط حق الله منه الذي عينه له جي عليه فى نارجهنم فيكوى بهجبينه فانه أوّل ما يقابل منه السائل فيتغير منه اذار آه مقبلا اليه وجنوبهم ثم يعطيه جانبه اعراضا عنه كأنه مارآه وظهورهم ثم بوليه ظهره حتى لايقابله بالسؤال فصار بالكي عين المكان الذي اختزنه فيه فهو خزاته وما تمرابع لماذ كرناه ومن ذلك قطب الرجى بديرها من هوأميرها من الباب ٤٥٥ قال ماندورالرجى الاعلى قطبها وقطبها فبهافهوعينها الثابت الذى لايقبل الحركة والانتقال في حال الدور وقال بالامر تدورولولا القطب مادارت فهوالاميروما القطبغ يرهافالام الام والمأموروقال القطب يعلم بالقوة ولايشهدو يشهدولا يتميز عندمن يشهده مععلمهانه يشهده فى الجلة المشهودة هكذا العلم بالله عليه تدوررحي الوجود فهو يعلم ولايشهدو يشهدولا بميزوقال من لم يعرف الله بمثل هذه المعرف فعاعر فه فاعرفه أحدفي شهوده ولاشهده أحدفي العلم به ومن ذلك من أبي ان يكون من النقباء من الباب ٤٥٦ قال النقيب من استخرج كنزالمعرفة بالله من نفسه الماسمع قوله عزوجل سنربهمآ ياتنافىالآفاقوفىأنفسهم وقوله وفىأنفسكمأفلاتبصرون وقولرسولاللة صلىاللةعليهوسلممن عرف نفسه عرف ر به وقال من أبي ان يكون له مثل هذه المعرفة لم يكن من النقباء وقال لما علم ان بين الدايل والمدلول وجهار ابطازهد في العلم بالمتمن حيث نظره في الدليل وابس سوى نفسه وكان عن عرف نفسه بالمته وقد ذهب الىذلك جماءة من أصحاب النظر مثل أي حامدولكن لنافي ذلك طريقة غيرطريقتهم فان الذي ذهبوا اليه في ذلك لايصح والذى ذهبنا اليه يصحوهوان نأخ فالعلم بهاعانا تم نعمل عليه حتى بكون الحق جيع قوانا فنعامه به فذمل عند ذلك نفوسنابه وبعدعامنا به وهذه طريقة أهل الله في تقدم العلم بالله ومن ذلك من المحال ان يعم الحال من الباب ٢٥٧ قال الامزجة مختلفة والنفوس تابعة للزاج والنفوسهي القابلة للوارداب والواردات تردبالاحوال فن المحال ن يعم حال واحد بل احكل وارد حال يخصه و لهذاعين مايسكر الواحد يصحى الآخر وماعم سكر ولاصحو وقال الحال من حيث عموم الاسم بعم وهي أحوال تنميز باثارها في النفوس تدرك عقـ الاوحسا وقال الغضب الالهي والرضي من الاحول فمائم الامن اتصف بالحال مغضو باعليه كان أوص ضياعنه ويقال في المحدث انه دخل تحت حكم الحال ويلزم الادب فىذلك الجناب وقال لسان الحال أنزل مايسدل القول لدى واسان الحقيقة وما أ بابظالم العبيد ومن ذلك المذفو يض تعريض من الباب ٥٨ عقال لاشك ولاخفاء ان من ألقى زمامه بيدك وفوض أمر ه اليك وان لم بتكام فقه غاطبك بافصح الالسنة ان تسالك به طريق الصلاح والاصلح لماجبلت عليه النفوس من دفع المضار وجلب المنافع وقال قد ثبت في الخبراله ليس شيئ حب الى الله من ان عدح وهو لا يتضر ربالذم وانت تتضر ركانك تألم فانهم بألمون كاتألمون وترجون من الله مالا يرجون وقاللولا ماامتلأ المالعبد مافاض وانماضاق عنه فألقى كاه على غبره فسمى هذ تفو يضاوقال الرجل من أعطى التحكيم و وسعه ومع هذا ترك التصر بف الى الحق فيمه وفي ملكه ومثل همذا لا يكون مفوّضًا ومن ذلك المعر وف الاقر بون أولى بلعر وف من البياب ٢٥٩ قال الاقر بون الى الله أولى بالمعروف وهوالحق لصحة النسبوقربه وهوالمعروف فىكل عقدوان اختلفت العقائد جلة فالقصود بهاواحد وهوقابل لكل مار بطته بهوعقدت عليه فيسه وفيه يتجلى لك يوم القيامة وهي العلامة التي يبنك وبينسه وقال ماالجب بمن عرفه وانما المجب فى ذلك الموطن بمن انكره وقال صاحب العقد لا يعرفه الابماعقده خاصة ففيل لهمأ وفوابالعقود والعالم لاعقدله فاله مايوقى به فلممن الاعين بعدد ماللحق فى التجلي من الصور وهي لاتتناهي فأعين العارفين غيرمتناهية فتحدث الاعين بحدوث الصورأ وتحدث الصور بحدوث الاعين ومن ذلك القبول اقبال عند الرجال من الباب وجو قال من قبل ماجمت به اليه فذلك عين اقباله عليك فلا تقف مع قبول الوجه فأن اقبال الوجه يفنيك ويعدمك واقبال القبول يبقيك ويقربك وقال من لم يفهم ماقلته فلينظر فى حديث السبحات



الط

القو

فىء

الذي

الان

وهو

3.3

وقال

نفسد

فسه

ورة

Ikin

الاعا

1.2

البهم

لوكشفهالاح قتسبحات الوجه ماادركه بصراخلق من الخلق فان بصرالحق بدرك الآن ولاحرق والحبوب يكون الحق بصره فيدرك بهلا ببصرالحق فان بصرالحق يدرك الحق والحق في بصراخاق لايدرك الحق وا كمن يدرك بهالخلق والسبحاتهي المحرقة وماهي الاسبحات العين عند النظر فانه لولاالنو رما ثبتت الرؤية الله نور السموات والارض فذاته بصره وقال الامر نسب ولولاالنسبما كانت العلاقة والنسب ع ومن ذلك حسن القول من الطول من الباب ٢٦٤ قال أحسن القول ماتشا به من الكلام فاشترك فيه الحادث والقديم فالله الرؤف الرحيم والذي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤف رحيم وقال لولا التشابه ماعقلنامن كلام الله شيأ ولاوقفنا منه على معنى وقال الحكم فى المتشابه التشابه فن تأوله فقدأ زاله عن الاشتراك وهومشترك فقد زاغمن تأوله عن طريق الحق وقال علامة من علمأحسن القول الاتباع لمادل عليه ذلك القول فيقابل الطول بالطول هل جزاء الاحسان الاالاحسان وقالحسن القول يهدى الى الحق والى طر يق مستقيم و يقف بك على المعانى الغامضة فيوضحها لك \* ومن ذلك الانصاف فى عبادة الاله المضاف من الباب ٢٦٧ قال اذاأ ضاف الحق نفسه الى شي من خلقه فانظر الى عبادة ماأ ضاف نفسه اليه فقم بهاأنت فانك النسخة الجامعة وماعرفك الحق مهذه الاضافة الخاصة الاطذا وقال مثال الاله المضاف والهكر بنا الذى أعطى ربالمشرق والمغرب رب السموات وبكرو وبآبائكم وبالمشرقين و وبالمغر بين فعطف وماأظهر الاضافة كافعل فى غير ذلك مافعله سدى فاعبدر بك على ماقلته لك فى كل اضافة حتى بأتيك اليقين واذا أناك اليقين أنجلى لك الامر وعرفت شرف الاضافة ماعدا حد الاله المطلق عن الاضافة فانه الاله الجهول ومن ذلك السبحات لارباب اللمحات من الباب ٣٦٧ قاللادليل أدل من الشي على نفسه فن لم يثبت عند ظهو ره له فالقصو رمنه وهوقد وفيمن كانحقيقته المبجز وعجز فقد وفي فالوفامن الطرفين وقال لمح البصر كالبرق يضرب فيظهر ويظهر ويزول فلو بقي أهلك وقال انماتحرق سبحات الوجه الدعاوى انك أنت فلايبتي الاهوفانه ماثم الاهوفهو ابانة لااحواق وقال وجمه الشئ حقيقته وكلشئ هالك الاوجهه فالشئ هناما يعرض لهذه الذات فانكان للعارض وجه فمام للث في نفسه وانماتهاك بنسبته الى ماعرض له فالضمير الذي في وجهه يعود على الشئ و يعود على الحق فأنت بحسب ماتقام فيه فانك صاحب وقت \* ومن ذلك المصطفى من جني عليه فعني من الباب ٤٦٤ قال النفس حق فاذا جني عليها وعفوت فأنت الظالم المطغي وهو الاولمن الثلاثة لم أخذ لهاحقها عن ظلمها وعادأ بوهاعلى الله وقال اذادرس الذنب فقدعفاأتر هفلي ببق لهعين ولااثر ولاسها والغفو رالرحيم والعفو يطلبونه وقال المصطفي هوالختار ولكن عن وربك يخلق مايشاء و يختار ومانم حثالة ولا كاسة النفوس نفايس فيختار الانفس ويبقى النفيس وقال المطفون هم الذين ورثوا الكتاب وهوالقرآن المحفوظ من التحريف والزيادة فاوحفظت سائر الكتب لورثت فن كوشف منها على مأنبت انهاله ى ورثه وحكم به على بصيرة وقال الورث لا يكون الابعــد الموت فالكتاب مجمدى فان العلمــاءورثة الانبياءوالكتاب هوالموروث والشئ الذي مات هوصاحبه وقدمني الىاللة وقال من ظلم ماحكم ومن اقتصد مااعتضد وقنع واكتنى ومن سبق حاز الامر وظفر فكن من شئت من هؤلاء ومن ذلك صفات الاوداء التبري من الاعداء من الباب وجع قال اداتبرأ العارف عن صحت عداوته للة فليحدر من تبريه فانه ماتبرأ الامن اسم الحيي بجب عليه تعظيمه وقال ان تبرأ بتبرء الله استراح فيكون الله المتبرئ لاهو كايلعن بلعنة الله ويغضب بغضب الله ويرضى برضى الله وهوفي هذا كاله لاصفةله من نفسه قال أبويز يدا ابسطامي لاصفة لي لا تصح البراءة من الاعداء الالقة وارسله عليهم السلام ومن كوشف على الخوانم ومن سواهم فالحم التبرى واغاطمان لا يتخذوهم أولياء يلقون اليهم بالمودة لاغير وقال اوتبرأ اللةمن عدرة مار زقه ولاأنع عليه ولانظر اليهوقد أخبرانهم أكاون من شجرة الزقوم فالون منهاالبطون فشار بون عليه من الجيم فشار بون شرب الهيم وهم العطاش فلونبرا منه الله ما كان للعدة وجودلانه غيرحافظ عليه وجوده ومتى لم يحفظ عليه وجوده هلك وذهب عينه وهوعز وجل القائل انه بكل شئ مفيظ وقال ولايؤده حفظهما ومن ذلك التقاعس عن التنافس من الباب ٤٦٦ قال أصحاب الحمم يتنافسون

( ۵۳ - (فتوحات) - رابع )



فىالسباق الىأساء الكرم والجود الالطى ليقاموا بهافيدعون بهاوقال لا يكون التنافس الافى النفائس ولانفائس الا الانفس ولاأ نفس من الانفس الاالانفاس وقال من تقاعس عن التنافس فها ينبغى ان يتنافس فيه فهو كسلان مهاين لاهمة له ولانفس وقال لبس الطيب الاانفاس الاحبة لولااعر افهم مافاح المسك استنشق وماوقع التنافس اين أهله في المسابقة الامهبأر واحهد والاعراف وقال ما يعرف مقدار الانفاس وطيبها وما يعطى من المعارف الالحية الا البهام ألاتر اهاتشم كلشئ وتشم بعضها بعضاعند اللقاء ولاغر بشئ الاعمل برؤسها اليه فتشمه ومن ذلك متى تثبت الخلق في مشاهدة الحق من الباب ٤٦٧ قال لا يشبت الخلق عند المشاهدة وقت التجلي الااذا كان الحق بصره والحق نو روالادراك لا يكون الابالنو و وقال اذاراً بت العارف قد ثبت عند التجلى ولم يصعق ولا فني ولااندك جبل هيكله فتعلم انه حق وله علامة وهي انه اذا كان هـ نداحاله لاير اه خلق الاصعق الاان يكون مثله وقال اذارأ يتمن يغشى عليه في حاله و يتغير عن هيئنه الني كان عليها أو يصعق أو يصيح أو يضطرب أو يفني فتعلم انه خلق ماعند ، من الحق شمة فانكان صادق الحركة فغابت أن يكون جبل موسى انكان في مقام الاوتاد والماموسوى الورث أن كان تاظرا عن امراطى اطلب شوقى ومن ذلك معارج الانفاس للايناس من الباب ٤٦٨ قال للانفاس الالهية معارج تعرج عايهاالى المكر وبين من عباداللة تأتبهم من تحت أرجاهم لانهم طالبون لهافهي من اكسابهم فلهذا كانت من تحت أرجلهم وهي من الروابع السفلية الطالبة العلق ولهذا تعرج وقال الحبل الذي لودلى لهبط على الله قاله رسولاللة صلى الله عليه وسلم منه تعرج هذه الانفساس تطلبنا وقال الانفاس العاوية تعرج اليهاالار واح البشرية فتخترق السموات العلى الى السدرة المنتهى الى النور الاجلى الى المو رد الاحلى الى الموقف الاسنى الى الحكامة الزلفي الى الجنة المأوى الى المستوى الاعلى الى العقل الاسمى الى حجاب العزة الاحمى الى الاسماء الحسنى بالقام الاجه والمحلالازهى الى ان دنامن قاب قوسين أوأدنى فهنالك ببلغ المنى ومن ذلك الاجور بورمن الباب ٤٦٩ قالمن علمان العالم بتحدد فى كل زمان فرداومقد اردمن أوله الى آخره فى عين واحدة يعقل مامضى وماأتى وهى لاموجودة فتنعدم فانهاماهي واجبة الوجو دولامعدومة فتوجدفهي تبعنى الوجو دلماتقع عليه العين أويدل عليه العقل علمان الاجور تبورلكن هذه العين مالها هذا العلم في كل عين بل هي في أ كثر الاعين في لبس من خاتى جديد وقال كل عل للمبدأ جره فيهعلى الله لا يبور فان الله هوليس غيرهمن وجدفى رحله فهوجز اؤهومن ذلك كشف المعرفة في ترك الصفة من الباب ٧٠ قال مائم الاعين واحدة لهانسب مختلفة تسمى عندقوم أسهاء وعندقوم نعوت وصفات وأحوال فن قال وجودها فاذاق للعلم طعماومن نني أحكامهافي هذه العين فكذلك وسواء كان المسمى مهاحادثا أوغر حادث ال هي في غيرا لحادث أشدا حالة منها في الحادث وقال لا يقال بترك الصفة فانهما هي ثم فتتركها الا ان تر يد حكمها فتفرد والله فيكون الحقعين ماينسب الى الخلق من الصفات ويتميز الخاص من العباد من غيرا لخاص بالعربذلك فيعلمن يسمع بالحق ان الحق هوا لسمع والسميع وهومن المتكلم المكلم والمكلام فنه واليه فاين أنت ومن أنت وقال اذا كان الام على مافر رناه فالجاهل به من هومانري الاأمرا آخر قد بدا أوقع الحيرة ان ثبت فهواً يضاالهالم ماهوالحق كاقلناومن ذلك من لا يفهم لا يغهم من الباب ٧١ قال الافهام لا يقع الا بعد العلم والقدرة على التوصيل والعلم بالقابل من غير القابل والعلم لايكون الابعد دالاعلام والتعلم وقدعم العارف من يعلم ومن يتعلم فقدعم انه ماهوالذي فهم فطأته لايفهم مع ثبوت ان وداأعل عمراأ مرامافعلم عمرو فان كان له اقتد ارعلى التوصيل الى غيره افهم غيره والافلا فلايلزم من حصول العلم الافهام وقال لهذا قلناان الاص بينكو بينسه فنهالاقتدار ومنك القبول وبالاصرين ظهر ماظهر فالامر توليد فماثم الاوالدوولد ومن ذلك الاولى طرح لو ولولاقال أداة لوامتناع لامتناع فهى دليل علم لعدم فاذا أدخلت عليها لاوهوأ داة نفي عاد الامرامتناع لوجودوه فدامن أعجب مايسمع فان الاولى ان بكون الحكم فى الامتناع والعدم أبلغ لكون الداخل أداة نني والنفي عدم فاعطى الوجودو أزال عن أداة لووجها واحدامن أحكامها وهوقو طم لامتناع وقال ماالجب في دخول هذه الادوات على الحدثات واعم العجب في دخوطما في كلام الله



ونفود

-10

cla

المس

16

ونة

فرا

نف

العا

الم

الس

-

الص

وما

الا

الد

الع

3

زنفوذ حكمها ودلالتهافي الله همذاهوا لتعب المتجاب وقال قد ثبت نسبة السكلام المياللة وقد ثبت ان الذي سمعناه فى تركب هذه الحروف هذا التركب الخاص والنسبة الخاصة الهكلام اللة فقد حصل فيه هذه الادوات فري عليه حكمهافهل ذلك من جهتنا أوماهوالا مرالا كذلك ومن ذلك أسمائي ستورجهائي من الباب ٤٧٠ لولاالاسهاء ماخفنا ولا رجونا ولاهبنا ولاعبدنا ولاسمعنا ولاأطعنا ولاخوطبنا ولاخاطبنا المسمى وثولا الاحكام التي لهاوهي الآثار ماعلمت الاسهاء فهي ستوراليها والجالعلي المسمى وقال أحكام الاسهاء جل الاسهاء وكساها البهاء والاسهاء جلت المسمي وكسته البهاءو بناتعينت الامهاء فنحن كسوناه صورة البهاء وفيهظهرت الاسهاءفيه قام البهاء فانه المسمى وقال مااختلفت أسهاء الاسهاء الالاختلاف معانيها ولولاذلك ماتميزت لنا فهي عنده واحدة عندنا كثير ومن ذلك أعين العارفين الى عليين من الباب ٤٧٤ قاللات كون الاعين ناظرة الاالى موضع كتابها في كان كتابه في عليين فنظره الى علمين ومن كان كتبايه في سحين فعينه مصروفة الى سجين فالكتباب يقيده بالخاصية وقال أعماشرع الله قراءة الكتب في الدار الآخرة ليعلم العبد المصطفى قدر ماأ نعم الله عليه به والهالك ايعذر من نفسه فيعلم انه جني على نفسه وقال لولاشهادة المرعطي نفسمه عاشهدت بهجاوده وجوارحه ماثبت كتاب ولاكان حكم فالاعتراض شهادة المعترف على نفسه فعافيه هلاكه وقال النفوس من ذاتها تدفع ما يضرها وتسعى في تحصيل ما ينفعها فكيف شهدت بمافيههلا كهاحين اعترفت وقال ماعذب من اعترف فان الكرم لايقتضيه والجوار حرعية ماهي الوالي فشكت بالوالى ومن ذلك الانتها الى سدرة المنتهي من الباب ٤٧٥ قال السدرة المنتهي عروقها دون السماء وأصلها في السماء وفروعهاعليون فتنتهي الهاأعمال العبادالصالحة والطالحة فاذامات الانسان وقبضت روحه قرنت بعملها حيث انتهى عملهمن السدرة فالذى لاتفتح لهمأ بواب السماء عمله في عروق هذه السدرة والذين يفتح لهمأ بواب السماء عملهم في موضع عُرهذه السدرة ولهذا الابجوع السعيد ولايعرى للورق والثمر اللذين في الفر وع والشق بجوع ويعرى لعدمالتمر والورق في العروق وعدمالورق علممدر ج في مثال ومن ذلك عوارف آناءالليسل في أطراف النهارقال الصباح والمساء أطراف النهار فالمساءا بتداء الليل والصباح انتهاءالليل والنهار مابين الانتهاء والابتداء والليسل مابين الابتسداءوالانتهاءوالعوارف الاهية هي مايعطي الحق في تجليه لعباده فاص نابالتسبيح آناءالليسل وأطراف النهار ومأتعرض لذكو النهار فيهذا الحبكم لانه قال ان لك في النهار سبحاطو يلاأي فراغافالنهارلك والليل وأطراف النهارله فاذا كنتله في الليل وأطراف النهاركان لك هوفي النهار فعطايا الليل وأطراف النهار جزاء التسبيح وعطايا النهار جزاء الاستغال والفر اغ الى الحق في آناء الليل وأطراف النهار في أتم من الله للعبد الاجزاء والابتداء العبد فأن النفس اذا أكاتمن كسهاها ادلال كاان لهاانكساراني الهبة فلهذا كان الجزاء عامالانه على الصورة ولاانكسار ينبغي لها ومن ذلك الدعاعمن الوعاء قاللا يكون الوعاء وعاء حتى يكون فيهما يعي عليه واذاامتلا لايكون فيه غيرماامتلابه فلهذايدعوالانسان فانهملآن بمايدعو به فاذادعافرغ أنيته فلأهاالله بمأجابه به ممادعاه فيهوزيادة فماشرع المعاءالالتفريغ المحل بماملاً ه الحق به ولهذاماتم الامن بدعو و يبتهل وقال انظر الى الكاس اذا كان ملآن بالماء مفرغته أوفرغت منه مافرغت مايخر جمنه شئ فى حين خر وجه الاعمر موضعه الهواء فهذه بشرى بسرعة اجابة التقمن دعاه ومن ذلك آداب الحق مانزلت به الشرائع قاللا كان الامر العظيم يجهل قدره ولايعلم ويعز الوصول اليمتنزل الشرائع بالداب التوصل فقبلهاأ ولوا الالباب لان الشريعة لبالعقل والحقيقة لب الشريعة فهي كالدهن فاالب الذى يحفظه القشر فاللب محفظ الدهن والقشر يحفظ اللب كذلك العقل يحفظ الشر يعة والشر بعة تحفظ الحقيقة فن ادعى شرعابغبر عقل لم يصه دعواه فان اللهما كاف الامن استحكم عقلهما كاف مجنونا ولاصبياولامن كرف من الكبرومن ادعى حقيقة من غير شريعة فدعواه لايصح ولهذا قال الجنيد علمناهذا يعني الحقائق الني يجيء بماأهل الله مقيد بالكتاب والسنة أى انهالا تحصل الالمن عمل بكتاب الله وسنة رسوله وذلك هو الشر يعة وقال ان الله أذبني فسن أدبى وماهوالاماشر علهفن تشرع تأذب ومن تأذب وصل ومن ذلك عين القلب في القلب قال خلق



12/2

دمالله

الله الانسان مقلوب النشأة فا خوته في باطنه ودنياه في ظاهر هوظاهر معقيد بالصورة فقيده الله بالشرع في كالايتبدل لايتبدل وهوفي باطنه يتنقء عويتقلب نخواطره فيأى صورة خطرله كإيكون عليه في نشأة الآخرة فباطنه في الدنيا صورة ظاهرة فىالنشأة الآخرة وظاهره فىالدنياباطنه فىالنشأة الآخرة لهذاجاء كمابدأ كمتعودون فالآخرة مقلوب نشأةالدنيا والدنيامق لوب نشأةالآخرة والانسان هوالانسان عينه فاجهدأن بكون خواطرك هنامجودة شرعا فتحمل صورتك في الآخرة وبالعكس ومن ذلك مراتب الحق عندا لخلق قال اذاأر ادالعبدأن بعلم مرتبته عندربه ومنزلته وقدره فلينظرفى نفسه قدرر بهعنده ورتبته ومبزلته ومايعاءله بهفى حياته الدنيامن طاعة ومعصية وموافقة ومخالفة وطلب علم وترك فعلى ذلك الحدمنزلته عندر به فيزانك سدك فانشئت أرجع الميزان وانشئت أخسره لاتلم الانفسك وقال اذا كان عملك عن أثر الهي مشروع خوجت عن هوى نفسك ولووافقت الهوى وتكون ممن نهى النفس عن الهوى وهنانكتة فأن الجنة هي المأوى والجنة ستر والابواء سترفان الهي عن الهوى لا يكون الأمن أديب اومن مستور عنمه الحق في الاشمياء فأنه لوكان صاحب كشف لكان هواه ماارتضاه الله وأرادامهاه فلا ينهى النفس عن الهوى من هـنـ ه صـفته ومن ذلك إنساع فضاء الفضاء قال كل ماهو العالم فيـه فضاء فلاشئ أوسع من فضاء الفضاء وبقي عين ماظهر فيه الفضاء هل هومن حكم الفضاء أم لافن جهل الاعيان الثابتة لم يجعل العبن التىظهرت فيهااحكام الفضاءمن احكام الفضاء ومن علم ان اعيان الموجودات لها ثبوت فى عال عدمهاو تميز بجميع ماهى عليه وحدل حكم الفضاء على تلك الاعدان فرى عليها بالإيجاد فاوجد دها فكاجرى حكم الفضاء على كل مافى الوجود من الاعيان عاهى عليه من التصريف كذلك جرى حكم الفضاء على الاعيان الثابت عما ظهرمن وجودها ومن ذلك من تعبدا لخلق فقد برئ منه الحق قال ماأحسن الخبرالنبوي في اشارته بقوله صلى الله عليه وسلم العبء من لاعبدله ففهم منه المحجوب أنه من لاعبدله قام بامو رنفسه فهوعب دنفسه ومامقصودالحق فىذلك الاأن العبدمن ليس لهوجه الحدر بو بية وسيادة أصلافاذا ملك العبدام المافلة سيادة على ماملك فالعبدعلى الحقيقة من لاملك له لان المماوك ذليل تعت تصرف المالك ولايق درعلى دفع تصر ف فيه ولايكون هذا الا بال الرقبة فان ملك التصريف دون الرقبة فهومالك للتصريف لامالك الرقبة كالذي يستأج إجبراعلى فعل يفعله فعبده التصرف لاالمتصرف وهوالمسمئ جميرا فالذجيرخادم أجرته فهوخادم نفسه وذلك العبدفانه لاعبدله فماله سيادةعلى أحد والعارف عبداللة وانماكه التصريف ولابدمن ذلك فالهسيادة فان الرقبي للة والعمرى العبه ومن ذلك الرؤية عجاب وهي الباب قال ليس للمعرفة باب الاالرؤية فانه لاشئ اوضح منها ألاأنها حجاب على فدر المرقى وذلك لسبب وهوالشبه فان الرأى أى راء كان مايرى في المرقى الاصورته حقا كان او خلقا فلا يعرف قدر المرقى الاان عرف مارأى وان الذى سماه من ثياان اهوم تى فيسه ماهوم قى والمرقى صورته فاطر أعليه عفريب يستعا للعمل، عه بقدر والاان ثم نكتة وهيأن المحل الذي رأى صورته فيه كست تلك الصورة المرزّ ـ مالالم يكن لحا اذلم يكن لهاالجيلي فلابدان يعامل مارأى بماينبني لهذا الحكم فتحقق ومن ذلك لابرى السكينة الامن حقق تمكينه قالكل مدرك بقوةمن القوى الظاهرة والباطنة التي في الانسان فانه يتخيل واذاتخيله سكن اليه فلايقع السكون الالمتخيل من متخيل وجيع العقائد كالها يحت هذا إلحكم في الخبرال يحيح اعبدالله كانك تراه فلهذا كانت عقائد والعقائد محلها الخيال وان قام الدليل على أن الذي اعتقده ليس بداخل ولاخارج ولايشبه شيأمن المحدثات فانه لايسلم من الخيال ان يضبط أمر الان نشأة الانسان تعطى ذلك والحسكم تابع لذات الحاسم بقبول مايعطيه المحكوم عليه وليس الحكوم عليه هناالاالمتخيل وهوا اعتقدفا نظرماأ خفي وأقوى سريان الخياف الانسان فاسلم انسان من خيال ولا وهم وكيف يسلم ولا خووج للعقل عن هذه الانسانية فاوانعد مت انعدم هذا الحكم فهو بوجد ماوجدت ومن ذلك قوّة اللطيف وضعف الكثيف قال لاشئ الطف من الخواطر والاوهام وهي الحاكمة على الكثاثف لضعف الكثيف وقوة سلطان اللطيف الدليل لناصفرة الوجل وحرة الخجل والتغير بالخوف لمخوف



القر

والث

وفر

من

1

في الفي

الله

ek.

ils

المغ

٧.

S.

ه

A

من حاوله ماله عين وجودية وقداحدث الخوف فى جسم الخائف حركة الحرب وطلب الستر والمدافعة وماوقع شئ الاعين الخوف وهواطيف فاذاحل به مايخاف منه فلابدمن قوة سلطان الخوف عليه وانكان لطيفا وهوأحد أمم ين المالوضي والصبرا والسخط والضجر والاثر سكون اوقاق فقد أثر ومن ذلك قرب العبد الثاني في المثاني قال القرب من الحق قر بان قرب حقيق وهوار تباط الرب بالمر بوب وارتباط العبادة بالسيادة والحادث بالسبب الذي أحدثه والقرب الثاني القرب بالطاعة لامرالمكاف والدخول تحت حكمه فالاقل قربذاتي يع جيع الموجودات والثانى قرباعتناء وكرامة فالقرب الاؤل قرب رحمونسب لوارا دالدافع ان يدفعه لم يستطع لانه لذاته هوقرب وقرب الاختصاص قرب المكانة من السلطان فيؤتى الملك من يشاءو يــنزع الملك تمن يشاءو يعزمن يشاءر يذل من بشاءفله ذلك فلوقيل لهلاتكن سيدالعبدك اولاتكن عبدالسيدك لكان خلقامن الكلام ولوقيل لهاطع سيدك اولاتطع سيدك لميكن ذلك خلفامن الكلام وانقيرله ان شئت اطعسيدك وان شئت لانطع مردته الحقائق فان العبد لامشيئة لهمع مشيئة سيده ومن ذلك السبت في السبت قال يقول الله عز وجل اولتك يسارعون فحالخيرات وهي الطاعات التيأمر الله بهاعباده وهمه لهما سابقون كإقال ومنهم سابق بالخميرات باذن اللهذلك هو الفضل الكبيرولما كانت المسارعة الى الخيرات وفي الخيرات تنضمن المشقة والتعب لان سرعة السيرتشق اعقب اللههذه المشقةرحة امافي باطن الانسان وهوالذي رزقه الله الالنداذ بالطاعات فتصرفه المحبة أفلايحس بالمشقة ولابالتعب في رضي المحبوب وان كان بناءه ذا الهيكل بضعف عن بعض التكاليف فان الحب بهونه و يسهله واماني الآخرة فلابدمن الراحة والسبت الراحة والسبت سيرسر يعفى اللسان وللراحة تسمى يوم السبت سبتا وماعامله علينبغي له الاأهل هذه البلادوفي المغربأهل سبته لاغير ومن ذلك من بهت فقد بخت قال لا يكون البهت أبدا الالمن عجزومن يحزفقدوفف على حقيقته ومن وقمعلى حقيقته على مأثم فشرف محله بالعلم فأنه ما يتصر فالابالعلم ومن صرقه العلم فقدس عداشهه بالاصل وهو التخلق وقال قال الله أنمر ودبلسان ابراهيم الخليل عليه السلم فأت بهامن المغرب فيهت الذي كفر في المسئلة الاولى وهو الآن بالبهت ليس بكافر لانه علم الحق والله لايهدى القوم الكافرين أكالايبين لهمفى حال سترهم وحجابهم فان الابانة بالعلم ترفع ستور الجهل بذاك المعاوم واذا ارتفع الستركان تجلي الاص على ماهو عليه فاعطى العلم فهت الذي سترعنه الاص قبل تجليه فامن به في نفسه ولا بدوان لم يتلفظ به وكيف يتفلظ به وقدغاب عن الاحساس بعسين ماهو به محس ومن ذلك بيت النور القلب المعمور قال ليس لقلب المؤمن التقي النقي الورع عامر الااللة واللة هوالنور لانه نور السموات والارض تممثل القلب بالمشكاة فيهام صباح وهوالنو رنور العلم بالله ومابقي من الكلام فاعاه ومن تمام كالمالنو والذي وقع به التشبيه ماهومن التشبيه فلا تغلط فتخط الطريق الحماأبان الحق عنه في هذه الآية فالعارف يقف في التلاوة على مصاح ثم يقول المصاح في زجاجة فديشه مع المصباح لامع النو رالالهي الذي هوالحق الذي وسعه القلب المشبه بالمشكاة والمشكاة الكوة ومن ذلك الحصن المنيعة علوم الشريعه قالمن علم حكمة وضع الشرائع والنواميس في العالم رعاها حقى رعايتها فحافظ عليها ولزم العمل بهاهندالما يتعلق بها من منافع الدنياوحفظ الانساب والاموال وحصول الامان في النفوس بوجود القائمين بهاو العاملين هذاحظ الكافةمنها وأماالمؤمنون مهااذا كانت النواميس الهية حاءت مهارسل اللةمن عنداللة فزاد وافيها صدق ماية علمة وبالآحوة من نواب وصفات وما يتعلق مهاللعام ل عليها المخلص فيها من الكشف والاطلاع والتعريفات الاطمية والمخاطبات الروحانية ومناسبة مايلحق العالم العنصري بالملا الاعلى فى التقديس و التطهير فلاسلاح ولا مصنأجي من العمل بالمشروع كان المشروع ما كان واذو لا بدمن حفظ الناموس فعليك بملازمة الشرع المطهر النبوى الالهي ومن ذلك ماظهر الاانت حيث كنت قال اذالم يكن لك من انت له الابمايقب له و يكون عليـ ملابما هوعليه فانت الذي ظهرت لك وماأعطاك منه شيأ فأفادك الاان عرفك ان ماانت عليه هوأنت واذا كان الامر هكذا فاعرفت سواك هذاحالك معمن استندت اليدورأيت أن له أثر افيك فكيف بك اذالم تستند الااليك ولا

أعادعلمك ماانت فيه الاانت فانت بكل وجه وعلى كل حال، عه او معك فلا تاومن الانفسك اذار أيت مالانستحسنه واشكره على كل حال فانه أفادك العلم بكفها أعطاك وكشمه الكمنك فلهذايشكر ولا يجوزان يكفر ومن ذلك الكابة لاسحاب النيابة قالماكتب الله على نفسه ماكتب الالمن قام بحق النيابة عنه فهااستنابه فيــه وليس الاالمتقين وهمالذبنجعــاوا الله وقاية لهم منــه ومنكلشئ يكون منــه كماجعلهم الله وقاية بينه وبين ماذمه من الامور بماهو خلق الله فينسب ذلك الى الآلة التي وقع بها الفعل فاماوقاه وقاه فصح لهما كتب لمعلى نفسه وقال ماعداهؤلاء فهمأهل المنن فنالوا اغراضهم على الاستيفاء ثمان الله أمتن عليهم بعددلك بالمغفرة والرحمة التيءم حكمها وقالىلة قوم من نوابه كتب الله في قلوبهم الايمان فما كنذبواشميا مماله وجودفى الكون ووجدواله مصرفا وانكان الذيجاء به قصدالكذب وأخبرفي زعمه انه عدم فله وجودعند هؤلاء ولذلك قالوأ يدهم بروح منه فهذا الروح المؤ يديه اذا توجه على معدوم أوجده وعلى معدل مسوى نفخفيه روحا ومنذلك يامعلم الحقأ نتااكمتاب الذى سبق قال للإعيان الثابتة في حال عدمها أحكام ثابت مهماظهرعين تلك العسين في الوجود تبعمه الحسكم في الظهور وعلى هذا تعلق علم الحق به فاللعلمسبق ولاللكتاب وانماالسبق لما أنبأ ماك به فالشئ حكم على نفسه أعنى المعاوم ماحكم غيره عليه فلافضل لشئ على شئ وانما يظهراك مابطن فيك عنك ولالوم فالحق له الغني على الاطلاق فلاافتقار اذلوافتقر اليه لحكم عليه الافتقار باعطاء ماافتقر فيه اليه فيدخل تحتوجوبالافتقارأ وتحت مشيئة الاختيارولادخول لهفي هذا ولافي هذافهوالغني عن العالمين ان أضفت ومن ذلك الجوهر النفيس في التقديس قال التقديس الذاتي يطلب التبرى من تنزيه المنزهين فانهم مانزهواحتى تخياواوتوهمواومائم متخيل ولامتوهم بتعلقبه أوبجوزأن يتعلقبه فيبزه عنمه بلهو القمدوس لذاته فهوالجوهرأى الاصل النفيس الذى لاينافس فى صفاته فان الذى هوله ما هولك وان الذى لك لك ماهوله فأنتاك بماأنت وهوله بماهو والحقائق لاتنقل ولانتسادل فاتخلق متخلق باخلاق غيره وانماأخلاقه ظهرت عليمه لاعين الناظرين ولاتحقق متحقق بحدودغيره فان الحدلابكون لغيرمحدود ولاسما الحدود الذاتية فحأم الاجوهر نفيس وليس المجب الافى كونه جوهرا والاصول لاتدل عليها الاالفروع لانهاغيب وماتم فرع لهذه الاصول فكالماظهر فهوجوهر فهوأصلفى نفسه لافروع له الاعين علمك به لاغير ومن ذلك قوله عزوجل ليخرجن الاعز منهاالاذل قال كانت النفس الناطقة في نفس النفس الذي وقع به النفخ فكانت عين النفس المنفوخ في هذه الصورة العنصرية وهي صورة نشأت من أرض ذلول فذات بذلة أصلها اكون من اجها أثر فيها فكان الابن أذل من أمه لانه فى خدمتها ومسخر طاوم أمور عراعاتها والاعزالحق غالقها فاقسم ليخرجن الاعزمنها الاذل ليعزه بولاية أحسن من هـنـه المدينة وهي النشأة الآخرة طاهرة مطهرة مساعــدة له على ماير يد منها من التنقع فىالصوروالتجلىفىأىصورة شاءكماهوفىنفسمه ولهذاقال وللةالعزة ولرسوله وللؤمنين وغيرالمؤمن ماله هـ ذه المنزلة ومن ذلك من أسس بنيانه قوى أركانه قال من أوثق قواعد بنيامه وأقام جـ داره وعدل زوايا أركانه فماهى منفرجة ولاحادة بل معتدلة متوسطة كماقال فسؤاك فعدلك أمن من ألهدم والسقوط وهذا هو بيت الايمان فاعتبرأ رض البيت في البيت لأنه ليس من صنعة البيت واعتبر السقف لحاجة البيت اليه وهو الذى وقع عليه النظر أولافقام البيت على خسة سقف وأر بعة جدر وهوقوله بني الاسلام على خس شهادة أن لاأله الااللة واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحجالبيت من استطاع اليه سبيلا والساكن المؤمن وحشمه وخوله مكارمالاخلاق ونوافل الخبرات فحكارم الاخلاق زينة همذا البيت ونقشه وعمرته وسمدنته وحشمه وخوله نوافل الخيرات وماأوجبه المؤمن على نفسه ومن ذلك الحجة فى المحجة قال العلم يقتضى العمل فن ادعاه من غيرهمل به فدعواه كاذبة ومعناه دقيق جمدا من أجل مخالفة المتعمد بن حدودالله من المؤمن بن العلماء بالله العارفين به فرعايقال لوكانوا عللين ماخالفوا وهم عالمون بلاشك بان الله حد طم حدودا معينة فعامهم بذلك دعاهم



الحاآن لايز يدوافيهاولاينقصوا مهافقدعماوابعلمهم موماهم عالمونءؤاخذة الله من عصاه على التعيين فحاعصي الامن ليس بعالم بالمؤاخذة ألاتراه لا يقصد بالمعصمية انهاك الحرمة اعلمه عاينبغي الدلك الجناب من التعظيم فما خالفعالمعامه قط فالعلماء تحت تسخيرعامهم ومن ذلك النذرواجب فيجيع المذاهب قال ماقررالله وأوجب على العبديما أوجبه العبدعلي نفسمه وهوالنذر الالتحقق عبده انه خلقه على صورته وقد أوجبه على نفسمه وذكروهوالصادقانه بوفي مهلن أوجبه لهفأوجب عليك الوفاء بماأوجيته على نفسك فان المؤمن يحسلاخيه مايح النفسه والمؤمن بحالنفسه انه لايؤذي فيحب لاخيه المؤمن انه لايؤذي واذاأحب ذلك دفع عنه الأذي مااستطاع والمؤمن لايتأذى بالمعصية لأنه أتاهاعن شهوة والتذاذبهاوانما يتأذى بالعقوبة عليهافي الدار الآخرة فدفع عن المؤمن الحق ذلك الاذى في الاخرى كادفع عن نفسه الاذى في الاخرى فقال ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا وأمافي الدنيافعرض نفسه للإذي فأوذي بماقيل فيه فاذى المؤمن عانصاله من اقامة الحدود على المعاصى وزنا بوزن ومن ذلك السلامة من الآفات في الاضافات قال أصعب العلم بالله اثبات الاطلاق في العلم به لامن كونه الهاوأ ما من كونه ذا تاأ ومن حيث نفسه فالاطلاق في حقه عبارة عن المجزعن معرفته فلايعــلم ولايجهل ولــكن يعجز وأمامن كونه الهــافالاسهاء الحســني تقيده والمرتبة تقيده ومعيني تقييده طلب المألوه لهمايستحقه من التنزيه والتنزيه تقييدوالعلم من كونه الهايثبت شرعا وعقلافللعقل فيه التنزيه خاصة فيقيده به وللشرع فيسه التنزيه والتشبيه فالشرع أقرب الى الاطلاق في الله من العقلوالعارف ينظرفي الاضافات فيحكم فيه بحسب ماأضيف اليه ومن ذلك من رأى الحتى فقدرأى نفسمه قال من أرادأن برى الحق فلير نفسه فكانه من عرف نفسه عرف ربه فكذلك من رأى نفسه فقدرأى ربه أومن رأى ربه فقدرأى نفسه فعندالعارفين ان الشرع أغلق في هذا القول باب العلم بالله لعامه بانه لايصل أحد الى معرفة نفسمه فان النفس لاتعـقل مجردة عن علاقتها بهيكل تدبره منورا كان أومظاما فلانعقل الاكونها مديرة ماهيتها ماتعقل ولاتشهد مجردة عن هذه العلاقة ولذلك الله لايعقل الاالهاغير الهلايعقل فلايتمكن في العلم تجريده عن العالمالمر بوبواذالم يعقل مجرداعن العالم فلم تعقلذاته ولاشهدت من حيث هي فاشسبه العلم به العلم بالنفس والجامع عدم التجر بدوتخلص حقيقة ذاته من العلاقة التي بين اللهو بين العالم والعلاقة التي بين نفسك وبين بدنهاوكل من قال بتجر يدالنفس عن تدبيره يكل مافحاعنده خبر بماهية النفس ومن ذلك المجيب سامع والسامع طائع قال كان أعيان الممكأت القائمة بانفسها ثابتة في حال عدمها كذلك ما يقوم مها من القوى وتتصف به مماهي معمدومة ثابتية في حال عدمها في أعيان من قامت به قيام نبوت كايكون في الوجود اذاوجــدتعلي السواء فاولاماسمع الممكن في حال عدمه كن من الحق لماأرادالحق تبكو بنه ما كان واكان قول الحق في قوله أن تقول له كن لا يصدق ولاسبيل الى القول بحدوث كن عندالحق فهوا دراك خاص من المكن الذي يريد الحق الجاده للواجب الوجود فيظهر عينه فيكون مأدرك منه المكن تعالى هوعين كن فانصبغ بالوجود فكان والتخصيص أثبت الارادة والتوجه الخاص وهوحكم عقلي لايتعمدي النظر فتحقق ومن ذلك لماس الباطن الغندا واباس الظاهر مايدفع به الاذى قال المخلوق يازمه الاذى لفقره وهولداته ينبعث لدفع الآلام عن نفسه فالجوع ألمندفعه بالطعام والعطش ألم يدفعه بالشرب والحر والبرد ألم يدفعهما باللباس وسائر الآلام يدفعها بالادوية التيجعلها الله لدفع الآلام وماعدا الدافع امازينة أواتباع شهوة ولهاألم في النفس فلايندفع الابتناول المستهيي وذلك سائغ من النفس في كل مانشتهيه فوقتا يدفع الالم عنمدالاحساس به ووقتا يستعدله قبل نزوله وعلى الجالة مانستعمل النفس شيأمن ذاتها الالدفع ألم وهدا الفرقان بين الحق والخلق فلو لم يكن الايجاد للحق لذاته كان حكمه فى الايجاد مثل هذا الحمكم فى دفع الالمعن نفسه بالايجاد فان الارادة منه كالشهوة منا و بتناول المشتهى تندفع وهوفي كل يوم في شان فتحقق ومن ذلك من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى قال كانكون

اليوم كذلك تكون غدافاجهد أن تكون هناعن أبصر الامو رعلى ماهى عليه دليلك على ذلك ان الذي خلق اللة أعمى وهوالمسمى بالاكمه اذا نام لايرى فى النوم كالايرى فى القيظة والاعمى اذانام أعمى استيقظ أعمى والنوم موت أصغر فهو عين الوت من حيث ان الحضرة التي ينتقل البها النائم هي بعينها التي بنتقل اليها الميت سواء واليقظة بمدالنوم كالبعث بعدالموت ومنكان فىهذه أعمى فهوفىالآخرة أعمى وأضلسديلا أي أشدعمي وهذه أخوف آية عند العارفالا انتمشيأ أنبهك عليه وهوانه لوكان هنا أعمى ومات أعمى لكان فىالآخرة أعمى ولكن لا يكون أحدهنا أعمى قبل الانتقال ولو بنفس واحد ولكن الذي خلق أعمى لامن عمى بعد أن أبصرفان الغطاء لابدأن ينكشف فببصر فايموت الميت الابصيرا وعالماء اليه بصير فيحشر على ذلك فافهم ومن ذلك أمر فامتثل ونهي فعدل قال العبدطائع في جيم حركانه وسكانه فانه قابل كل مايوجده الحق فيهمن التكوين من حركة وسكون في الظاهر والباطن فالذي يخلق فيه اذا أمر بالتكوين فيه امتثل أمر ربه واذا أرادأم الما ونهى عنه عدل عن ارادته الى ماكون فيه فان كون فيه مايكون حكمه الخالفة لماأمي ه الشارع ونهاه عنه نسبت اليه المخالفة في عين الموافقة وهي نكته غريبة لايشعر جهافان قبول المخالفة موافقة ومن كان هذا مشهده لايشقي لافي الدنياولا في الآخرة فلاأطوع من الخلق لا وامرالحق أي لقبول ماأمر الحق بتبكوينه فيه وايكن لايشعر ون وليست الاوامرالتي أوجبناطاعتها الاالاوامر الالهية لاالاوامر الواردة على ألسنة الرسل فان الآم من الخلق طايع فما أمر النهلولم يؤمر بأن يأمرما أمرفاو أن الذي أمر ويسمع المأمور مذلك الامرأم ولامتثل فان أص الله لايعصى اذا وردبف بر الوسائط ومن ذلك من أين بالخر وجلم يطلب العروج قال اذ ولابد من الرجوع اليه فاعلم انك عنده من أول قدم وهوأول نفس فلاتتعب بطلب العسر وج اليه وماهو الاخر وجك عن ارادتك لاتشهدها فأنه معمك أينما كنت فلاتقع عينك الاعليمه لكن بتي عليك أن تعرفه اذلو ميزنه وعرفته لم تطلب العروج اليه فانك لم نفقه ه فاذا رأيت من يطلبه فأنما يطلب سعادته في طريقه وسعادته دفع الآلام عنه ليس غيرذلك كان حيث كان فالجاهل كل الجاهل من طلب الحاصل فا أحد أجهل عن طلباللة لوكنت مؤمنا بقوله تعالى وهومعكم أبنها كنتم وبقوله فابنها نولوا فثم وجه الله لعرفت انأحمها ماطلبالله وانما طلب سـعادته حتى يفوز من المكروء ومن ذلك ذوق العـنــاب للاحباب بعض ورثة أهل الكتاب

عـنب العذاب برؤية الاحباب \* اذكانت أعينهم نشاهد مابي ليس العذاب سوى فراق أحبى \* ان اللذاذة رؤية الأحباب

قالمن ورئة الكاب الظام لنفسه بما يجهدها عليه فهو يظلم نفسه فيالها من الحق لنفسه فهو فى الوقت صاحب عنداب وألم لا ير يددفعه عنه لانه استعدّبه وهان عليه حله فى جنب ما يطلبه فانه يطلب سعادته فان الكتاب ضم معنى الى معنى والمعانى لانقبل الضم الى المعانى حتى تودع فى الحر وف والكامات فاذا حوتها الكامات والحر وف قبات ضم بعضها الى بعض فانضمت بحكم التبع لانضمام الحر وف وانضمام الحر وف تسمى كتابة ولولاضم الزوجين ما كان النكاح والنكاح كتابة فالعالم كاء كتاب مسطو ولانه منضود قدضم بعضه الى بعض فهو مع الاناث فى كل حاليلد فا ثم الابروز أعيان على الدوام ولا يوجد موجد شيأ الاحتى بحب المجاده فكل مافى الوجود محبوب في أم الاروز أعيان على الدوام ولا يوجد موجد شيأ الاحتى بحب المجاده فكل مافى الوجود محبوب في أم الا أرب ومن ذلك من الجهل الاستتار من الاهل قال



به يوحدني بهأو حسده ، لذاك يبدو اذا يبدو ويستتر

يقول عزوجل ألم يعلم بأن الله يرى وقد صحان بين الله و بين العالم نسبا فوجب على كل عاقل أن يطلب على نسبه لتصح الاهلية وتثبت من أجل الميراث وهوقد قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا و قد بينا ان بالكتابة توجد المعانى لضم الحروف أعيانها بالدلالة عليها فقد أعطى العالم الايجاد فهو يوجد بعضه بعضا إيجاد الآلات بيد الصانع ألاترى الى الصانع بالآلة لا يصنع مالم تحركها الصانع فتوفف عليها تواقفها عليه فلا يقول كن حتى ير يد فهى اشارة ومن ذلك الشان في الشان

الشَّان مانحن فيه وهو يخلقه ﴿ وابس يَخلق شيأ لبس يعلمه بذا أَنَّاناكتاب الله يعلمنا ﴿ فَن تَفكر فيه فهو يفهمه خص الآله به من شاءه فاذا ﴿ يبدوله سره في الحال يحكمه

الذى جاء إلى كتاب الله قوله تعالى ألا يعلم من خلق قال الشان فى قوله كل يوم هو فى شان وليس الاالفعل وهو ما يوجده فى كل يوم من أصغر الائيام وهو الزمان الفرد الذى لا ينقسم والفعل اذا لم يكن الفاعل يفعل بالذات أى تنفعل عنه الاشياء لذاته والافلابد له عند البحاد المفعول عنه من هيئة يكون عليها هى عين الفعل ولا يلزم اذا كان فاعلا لذاته صدور العالم عنه دفعة واحدة فان المكنات لا تتناهى وما لا يتناهى لا يدخل فى الوجود الاعلى الترتيب فهو عمتنع لنفسه وما هو عمتنع لنفسه لا يتصف الفاعل فيه على الترتيب بالقصور عن ابرازه كله اذ لا كل له فانه محال لذاته والحقائق لا تنبدل والمكن لعينه أعطى الترتيب الواقع وأعطاه الحق الوجود الذاته في اهو الا وقوع عين المكن على نور التجلى فيرى نفسه وما انبسط عليه ذلك النور فيسمى وجود اولاحكم للنظر العقلى في هذا نم له الحدكم في بعض ماذ كرناه والتسليم من العاقل في بعض فالحق في شؤنه بالذات يفعل والتربيب طا ومن ذلك في الا كتساب غلق الباب

الا كتساب مغالق الابواب \* فيا نؤمله من الاكساب ان صح بى أنسابى ان صح بى أنسابى فأنا واياه بحكم و جوده \* شهدت بذلك عنده احسابى الني شهيد عالم بامورنا \* استاعين الابصار بالغياب الله إيعلم انه عندي عا \* قدقاله في العسلم حشواهابى لما عامت جلاله وجاله \* أعامت ان الام لمعسراب

فال الا كتساب تعمل فى الكسب والموجد مكتسب لانه قدوصف بما اكتسب فقد كان عن هذا الوسف غير موصوف به اذ لم يكن ذلك المكتسب ولذلك و ردكان الله ولاشئ معه ولم يرد عن الخبر عن الله ماذكره علماء الرسوم وأدرجوه فى هذا الخبر وهو قوطم وهو الآن على ما عليه كان فائه تكذيب للخبر فائه الآن بالخبر الالمى كل يوم فى شان وقد كان ولاأ يام ولاشؤ ون تلك الايام فكيف يصح قوطم وهو الآن على ما عليه كان وهو القائل اذا أردناه ان نقول له كن وأنت المؤمن بهذا القول فلا بهذا ولا بذاك ومن ذلك لا يخشى الامن بخشى

ان الآله أحق أن نخشاه من حكل مخلوق لنا نفشاه فاذا حشبت الله كنت موفقا و وكذاك اذتخبي الذي بخشاه من كان بخشي الله قام بامره و بنهيه عقد اذا ماشاه الله يحفظ سر عبد موقن و فاذا تيقسن أنه افشأه أبداله منه لذلك عسبرة و عند السرى تنقد في مسراه

( ع ٥ - (فتوحات) - رابع )

قاللانقع الخشية الا بمن يقبل اثر ما يخشى منه فهو عنده بالذوق علم ذلك وفى ذاته طلب التأثير لاعنده من دعوى الربو بيسة الكونه خلق على الصورة فلا بدان بخشى أيضا هو لما يطلبه من التأثير فى غديره كا يخشى بمن بو ثرفيه والعارف قد يقام فى حاللا يخشى ولاسبيلان يقام فى حاللا يخشى لان ذلك ليس له نعم قد يكون في نفسه شاهدا لحاله يقول انه لوشوهد تمنه ما يخشاه أحدوذلك ليس بصحيح الها يكون هذا ممن بجهل ذانه وما تعطيه مارأى الصيد انسانا لافر منه و يخشاه وان لم يقم بنفس ذلك الانسان صيد ذلك الحارب منه وقد لايراه و يكون ظهره اليه فليس فى وسع الخاوق اله لا يخشى وقد يكون فى وسعه انه لا يخشى ولكن لا على الدوام الاان يغفل عن ذلك لاغب ومن ذلك المقيت يطلب التوقيت

الله عين اقسوانا وقدرها \* فهو المقيت و باسم الدهر يحجبه فالعشق يستره والنفس تظهره \* والروح يكتمه والحس يرقب والنور يحرف والسر يكنفه \* والشوق يتلفه وجداو بذهب والوجد يقدح زندالحب في كد \* حرّا والهسة والربح تلهسبه

قالترتيبالايجاد يؤذن بالتوقيت ولايتولى ذلك الالاسم المقيت لاله القائل ومانهزله الابقسدر معلوم وقولهانا كلشئ خلقناه بقدر وقال ولكن ينزل بقدرمايشاء وهوالثابت الواقع ولاحكم لاداة لوفان كلة لولوز رعتمانبت عنهاشئ ويخسر البذر فتى سمعت لوحيث سمعتهافلا ننظرالي ماتحتهافان ماتحتها مابوجد فلاتخف منهاولامن دلالنها وليكن مشهودك الواقع خاصة فالهمارأ بتأعظما لرامن أثر المعدوم في نفوس العالم وسبب ذلك الامكان فيخاف الانسان امراما وذلك الامرمعدوم ماوجد وقدأ ثرفيه الخوف ومايتبعه هندا اثرالمعدوم فكيف اثرالموجود ومن ذلك الحبيب قريب قال الحبيب قريب من الحب لانه الذي يتعلق به لامن الحب فالحب لا يجول المسافات البعيدة النابية ولاالتنويهات الشريفة الني لاترتفع أحكامهاعن قرب الحبمن الحبيب والحبقد يكون له القرب من الحبيب وقد لا يكون فالحب قريب من الحب لقيامه به وقريب من المحبوب لتعلقه به فانه لاتعلق له بغير محبو به فقدانفرداليه والحب تبعللحب لقيامه بهوالحبيب ليس بتابع لحب الحبوان تعلق به بل هومع مايقوم به فانقام به حب الحب أحبه فعاد الحب حبيبافسح الطلب من الطرفين ولاعايق الاان كان من خارج أومن عمال أى لاتعطى الحقايق الاتصال فنعرف الحبعرف كيف بحبكان شيخنا يطلب شهوة الحبالا لحد وذلك ان شهوة الحب قرب الحبيب من الحب ومن ذلك ليسمن الخير حسالف برقال ماأحب الحب في غيره الانفسه فالحب الغديد ولايصح حب الغيرا بدالان حب الغير مافيه خير فأذا كان فيه خير يعود على الحب فنفسه احب لانه احب اعادة ذلك الخيرعليه تماتعلم انذلك الغيرمن حقيقته أن يكون له وجودماه وعين هذا الآخر والمحبوب أبدالا يكون الامعدوما امانى موجود إأولافي موجود فان الموجود عال ان يحب لذاته وانما يحب لام عدى ذلك الام العدى هوالحبوب منهأن يكون والعدم ليس بغبر للحبولا يزال هذا المعدوم المحبوب منوطابالمحب لقيام حبه بهوتعلقه بذلك المحبوب فلايزال متصلابه وصلخيال حتى يقع فى الحس هذا شانه فى المخلوق وفى الحق الامجاد ﴿ ومن ذلك من بلغ الغاية فىالانساع صاق قاللاأوسع من الخلا اذالانساع لابوصف به الاالخلا فاذا امتلا الخلاصاق بلاشك فان المكنات لانهاية لهاو قد ضاق الخلاعنها لانه امتلا فضاق المنسع فعل الله فهاأ وجدمن الملائي الخلاء الاستحالات فلايزال يخلع صورة فيلحقها بالشبوت والمدم وبوجد صورة من العدم في همذا الملا فلايزال التكوين والتغييرفيه أبدا بالاستعالات فىالدنياوالآخوة بلفى الوجودكاه وهذه هي الشؤ ون الني الحق فيها فى كل يوم من أيام الدنياوالآخرة بل من أيام الوجود فاضاق عن الاستحالات فانه تفريغ واشال فهو بعمارة الخلاف دضاق و بالتفريغ والاشفال فيهماضاق فلايزال الخلاعملياعلى الدوام لايعقل فيه خلوليس فيه ملا م ومن ذلك لاغاية في الفاية قال لوكات فى الغابةغابة ما كانتغابةوالعالمغايته في طلب الحق والحق غايته الخلق لان غايته المرتبة وليست سوى كونه الهافهو

10

K

يطلب المالوه بالذات واليه برجع الامركله فهوالغاية ومنه بدا الامركله ولذلك جاءبالرجوع لانه لايمكن ان يكون رجوع الامن خوج تقدم والموجود الاعن الته فلهذا نرجع أحكامها اليه ولم ترجوع الامن خوج تقدم والموجود الكاف المخلق من وقية الاسباب التي هي عجب على أعين الناظر بن فلا يزالون ينظر ون و يخترقون الاسباب من سبب الى سبب حتى يبلغوا الى السبب الا ولوهو الحق فهذا معنى الرجوع ومن فلك من جاء شيا أمرا أحدث له القرين ذكرا قال كل امريقع التجب منه فان صاحبه الذي أوجده المتجب ما أوجده بهذه الحالة الاليحدث منه ذكرا لهذا الذي تجب منه فلا تستجل فانه لا بدأن يخبره موجده بحد يثه الا أن الانسان خلى عبولا فني طبعه الحركة والانتقال لانها أصله فان خوجه من العدم الى الوجود نقله فهو في أصل أن الانسان خلى عبولا فني طبعه الحركة والانتقال لانها أصله فان خوجه من العدم الى الوجود نقله فهو في أصل أنها أمر لا يتجب منه فالوجود كله عب فلا بدأن يحدث الله منه في هذه الدار فعرفوا لما خلقواله ولما خلق الم المالية فعرف حقائق هذه الامو رفى الآخرة فلا بدمن العملم منه في هذه الدار فعرفوا لما خلقواله ولما خلق المالم بوالعامة تعرف حقائق هذه الامو رفى الآخرة فلا بدمن العملم وهوا حداث الذكر ومن ذلك الركون لا يكون الالمغبون

لاتركن الى غير الاله فيا \* يركن الى غيره الاالذى جهله سبيحانه وتعالى أن يقر له \* فى ملكه بشريك غير من خدله من قال ان له ندا وصاحبة \* فر به بحسام الجهل قدقت له والله ما طلعت شمس ولاغربت \* على محب له الاوقد وصله عاير يد وما يبغيه من مسيخ \* الاحباه بها فى تحف قوصله سبيحانه وتعالى ان يحيط به \* نظم من الشعر أونثر من البطله له سبيحانه وتعالى ان يحيط به \* نظم من الشعر أونثر من البطله

لاتركن الى غير ركن فتخيب انظر فى القرآن بما انزل على مجد صلى الله عليه وسلم لا تنظر فيه بما أنزل على العرب فتخيب عن ادراك معانيه فانه نزل بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان عربى مبين نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام على قلب مجد صلى الله عليه وسلم فكان به من المندرين أى المعلمين فاذا تكامت فى المرآن بماهو به مجد صلى الله عليه وسلم فان الخطاب بماهو به مجد صلى الله عليه وسلم فان الخطاب على قدر السامع لاعلى قدر المتكلم وليس سمع النبى صلى الله عليه وسلم وفهمه فيه فهم السامع من امته فيه اذا تلاه عليه وهذه نكت ماسمع تها قبل هذا عن احد قبلى وهى غريبة وفيها غموض ومن ذلك من لم يتكبر على خاقه فقد ادى واحد حقه

لبس التكبروالاهمال من شيمي ، بل التواضع والامهال من شيمي اني عبدت الذي اجني و يغفرلي ، وهوالمهيمن رب الصفح والكرم

قاللا يسكبر على الامتال الامن جهل انهم أمثال ف كالا يتكبر الشئ على نفسه كذلك لا يتكبر على مثله ومن لم يتكبر المئ على خلق الله فقداً عطاهم حقهم الذى وجب طم عليه كا أعطاه الله خلقه الذى لم يكن الابه والاف اهوهو فان الانسان اذالم يكن هوا لحيوان الناطق والافليس بانسان فهذا أعطى كل شئ خلقه واوجب عليك أنت الحقوق في العالم الا من له حق عليك تؤديه اليه اذاطلبه منك ومالم يطلبه بحاله اولسانه لم يتعين عليك فلا بدمن الاوقات فيه كاهو في الايجاد والآجال اذاجاء الوقت قال تعالى في شأن القيامة الايجاد والآجال اذاجاء الوقت قال تعالى في شأن القيامة لا يجاد الاهوفي نثذ يعطبها خلقها كذلك اذاجان أجل أداء الحق تعين عليك الاداء فان أنت لم تفعل فانت ظالم ولا يتعين أداء حق الامع قدرة المؤدى على أداء الهوقة هو ومن ذلك المقصود رؤية التقصير مع بذل الجهود

ما كان مقصودى من التقصير ، الا الذي أدركت في التشمير حتى براني العاذلون قد اعتنى ، من قت فيــه بنفته المصدور وأرى الذى قيدنه بصحيفتى به من علمه المسروح فى المسطور انى قرأت كتابه وفهمت به فهما كما أجلاه فى المزبور وأتى به ضوء الصباح وليله به فى وقته المعروف بالديهور انى حصرت وجوده و يحقى مى حصر الامور لعلمى المحصور

قال الامانى غرورفلا تقن على الله الامانى وأنت تسلك على غيرطريق تحصيلها فان الله يقول ان تدة والله يعمل لم فرقانا فعل الطريق التقوى لحصول هذا الفرقان الذى انزله على عبده ليكون به للعالمين نذيرا أى معلما لهم الاتواه لما أراد أن يعرف أوجد العالم وتعرف اليهم فعرفوه على قدرهم ما ابقاهم في العدم ورد خبرا لهى قال تعالى كنت كمنا لم أعرف فخفت الخلق وتعرفت اليهم فعرفونى وائن سأنهم من خلقهم ليقولن الله فلابد لكل طالب أمران يسلك عاطر بق تحصيله لان الطريق لهذاتى فلا تحصل الابهول كن أكثر الناس لا يشعرون ومن ذلك حازجنة المأوى من نهير النفس عن الحوى

اذا نهيت النفس عن هواها \* كانت لها جناته مأواها بها حباها الله اذ حباها \* وكان فى فردوسه مثواها أقسمت بالشمس التي أجراها \* قسما و بالبسدر اذا تلاها وليسله المظلم اذ يغشاها \* و بالنهار حين ماجلاها وحكمة الله التي أخفاها \* عن العيون حين مأبداها وبالسدموات ومن بناها \* وفوق أرض فرشه علاها \* لتبلغن اليوم منتهاها \* حتى تراها بلغت مناها حين رأت ماقدمت يداها \* من كل خير منه قد أناها باطعمة قد بلغت أناها \* ماكان احلاها وما اشهاها

قال نهى النفس عن الهوى ان يكون هو اها لاناً نه من حيث ما هو هو اهابل من حيث ما هو ارادة الحق وأنت لا تدرى فاذا نهى النفس عن الهوى من حيث انه مذموم لامن حيث ما اشرنا اليه فان الته قد سترعنه العلم الصحيح فى ذلك فعبر عنه المأوى أى السترالذي أوى الى ظله فهو وان كان منه حافن حيث انه علق الذم بالهوى فاوعرف انه ما دفع الهوى الابالهوى وان الهوى ما هو غير عين الارادة وكل من اداذا حصل لمن أراده فهو ملذ و ذللنفس ف كل ارادة فهى هوى لان الهوى تستلذه النفوس وما لالذة لها فيه فليس مهواها و ماسمى هوى الالسقوطه فى النفس وليس سقوطه الامنك فى ارادة ربه فلا أعلامن الهوى لانه يردك الى الحق فلا تشهد غيره فى التذاذه بذلك الاأن الخلق جبوا عن هذا الادراك فهم عالارادة فيهم و السمون الموى وليست بهوى والهوى لا عارفين والارادة فيهم و النباطل من هى والنظر اليه مصعق الموى ومن ذلك الحق المباطل من هى والنظر اليه مصعق

قدفك بالحق على الباطلى \* يدمغه فهو به زاهمق واغما يعرف ماقلته \* من هوفي حواله صادق فهوظ الموى مهلك \* وغيره مقتصد سابق يسبقه فكل من جاءه \* فانه فى أثره لاحمق فان أقل هادانا عارف \* وان أقبل حادانا سائق من حيث عينى فانا ناظر \* ومن لسانى فانا ناطق أحوالنا تخير عن سرنا \* بانه فى ذاته عاشق

قاللاتفالط نفسك حق وخلق لايجتمعان فأنظر مشهودك انكان حقافها تنظره الابعينه فانك لاندركه بغ بردفها تم

FIR

,

11

خلق فى حقك وفى وقتك اذا كان وقتك الحق وان كان خلقاف اننظر اليه الابعين الخاق والحسكم تابع للنظر ولا يحكم النظر الابما يعطيه للنظور من ذاته فن المحال أن يكون المنظور اليه قائما فيدركه قاعدا أو على لون ماان كان من المناونات في المدركة على غدير اللون الذى هو عليه ذلك المنظور وهذا سائغ فى كل قوة موضع الطعم اذا غلبت عليه المرة الصفراء قال في المرارة وكذب فى نسبة المرارة الى العسل فاعلم في المرارة الى العسل في المرارة الى العسل فاعلم في المرارة الى العسل في المرارة الى العسل فاعلم في المرارة الى العسل فاعلم في المرارة الى العسل في المرارة الى العسل في المرارة الى المرارة المرارة

لماأجبت دعاة الحق كنت لهم م مؤيدا ومهم ايدنهم فاذا أقول انهم عيني ومعتقدى م كاأقول اذاما كنت منتبذا الحق يجهل أويعزى لكل هوى عولو يرى الحسان الحق قدنبذا هيهات ليس له حسد فتدركه م به فان له حكماعلى بذا بذا حكمت ومانى الحكم من عب ع فكل حكم تراه فهو فيه كذا فدا يحيط به عسل ومعرفة م ولا يناط به من جانبه اذى

قاللاتعامل الاعامامات فعملك يعود عليك استجب التهولرسوله اذا دعاك لما يحييك فانه اذا دعاك فاجبته يجبك اذا دعوته قال عزوجل واذا سألك عبادى عنى فانى قريباً جيب دعوة الداعى اذا دعائى فليستجيبوالى فانى دعوتهم على السنة أنبيائى وكا انه عزوجل يعطى جزاء يطلب من عبده الجزاء لما دعاه الحق الى التكوين وأجاب فكان فدعاه خالقه الى ما تقوم بهذا ته و يبقى عليه عينه فأجابه الحق بالامداد فكان جزاء ولوشاء أعدمه لكنه أجاب فاجابه الحق فكان ذلك تنبيها من الحق لناوتعلما فاياك والغفلة عن ملاحظة هذه الاشياء التي نصها الحق لتشهد فلاتعاملها الاجماف نصها الحق له فاصل الاجابة في العالم من هناك وهوأ صل قوى ولذلك ما دعاالته أحد اللاوا جابه الاان الامورم هونة باوقاتها لمن يعلم ذلك فلاته تبط الاجابة فانها في الطريق وفي بعض الطرق بعد وهو التأجيل ومن ذلك طيب الاعراق بعد لما كمارم الاخلاق

قدقيل فى منال أجراه قائله ان الجياد على أعراقها تجرى في يقوم به أخلاق سيده بي يجرى الجيل وغير الخيرما يجرى هذا الذى قلته التوحيد جاءبه بي يوم الخيس الميناليلة القدر أقام عندى بلا كد ولانصب بي من أول الليل حتى مطلع الفحر

قال اذا كانت الاعراق التى هى الاصول طيبة بالصلاحية والقوة كان النمر فى الفروع طيبا بالوجود والفعل فالغرمن الاصول يستمد فانها من ذاته الا تستبد والاصل الحق فى وجود العالم وهو الطيب فى الوجود الاطيب فان كل ما فى الوجود الما الحق الحق الفروع والاغصان للشيجرة واذلك تختلف الاخصان من التشاجر و يدخل بعض بعالم بعض تداخل الاسماء الالحمية فى الحركم فى العالم كاقال كلا نمدهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فأى عين لم ترفى العالم طيبا فى أمر ما منه فى اذلك الالغيبة الحق عن شهودها فى تلك النظرة ومن ذلك ذكر الجنوب قريب من الغيوب

من بذكرالله قدير جو مذكره من من القيام يكون الذكر أوجنب أو القد عود فان الله بذكره في كل حال بــــلا كدولانصب هذى الحياة التي ترجى النعيم بها من في حال جد يكون الذكر أولعب ان الذي بذكر الرحن جاء بما من يكون في الجلاء الشك والريب فالله يعصم قلمي من غــــوائله من فانها قـــد تؤدينا إلى العطب فالله يعصم قلمي من غـــوائله من انها قــد تؤدينا إلى العطب فانها من من غـــوائله من انها العطب

قال الذا كرون ثلاثة ذا كرقام وهو الذي لهمشاهدة قيومية الحق فيراه قامًا على كل نفس بما كسبت فلا يشهده



الاهكذافية كرموذا كرقاعدوهوالذي بشهدمن الحق استواءه على العرش وانما قلناذلك لان العالم مرآة الحق والحق مراة الرجل الكامل و ينعكس النظر في المرآة فيظهر في المرآة ماهو في المرآة الآخرى ولا يعرف ذلك الاسن رأى ذلك فيرى الحق في الخلق قيوميته بكونه قائما عليه بما كسب والحق مرآة المخلق وقدر أى الحق نفسه في خلقه فرأى الخلق في مرآة الخلق فادركوا الحق في الحق بوساطة مرآة الخلق فان شهد الحق أى صفة شهدمن العبد تلك الصورة عينها على حدما قلناه وانما كان الجنوب يقرب الغيوب لانها حالة النائم أو المريض وهو قريب من حضرة الخيال وهي محل الغيوب ومن ذلك الاكتفاء من الوفاء

من اكتنى قدوفى بمايقوم به \* وماية ـــوم له والاكتفاء وفا من ظنّ أن طريق الحق أهو ية \* جاءت به سبله فالذكر منه جفا

قال لا يكون الا كتفاء من الوفاء الامع الموجود الحاضر صاحب الوقت فيكتفي به صاحبه في وقته ولا يحتاج الى طلب الزائد فانه لا بدمنه هو بأنيك من غيرطلب لا نه من المحال الاقامة على أمروا حدزمانين وانماقال الحق تعالى لنبيه صلى الته عليه وسلم آمرا وقل ربزد في علما ينبهه واياناعلى أن نم أمرا آخرزائد اعلى ما هو الحاصل في الوقت لنهم م لقد ومه وليظهر من العبد الافتقار الى الله بالدعاء في طلب الزيادة فن عم أنه لا بدمن تحصيل الزائد و تاهب لقدومه فلا حاجة في هذا الموطن الى الدعاء في تحصيله الاان الزائد غير معين عندك فاذاعينه والدعاء والحق يجيب فقد تعين عندك ما تدعوه فيه وهو الذي أمرا الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أن بن يده يطلبه علما به في كل ما يعطيه وهو وجه لحق في كل شئ ومن ذلك الاستغفار في الاستحار

استغفر الله بالله الذي سجدت به له الجباء باصال وأستحار فقال لى قائل منهم بأن لهم به سرايهيمهم فى نغمة القارى

قال السحر موضع الشبه ماهوظ المة محضه في كون الجهل ولاهو نور محض في كون العام و الكنه سدفة وهو اختلاط الضوء والظامة فاما كان الاختلاط وقع التشابه و طفرانه المهيناعن اتباع المتشابه و ذكراً به ما يتبعه الامن في قلبه ذيبغ أى ميل عن الحق الصراح فان التخليص هو المطاوب فلذلك شرع الاستغفار في الاستحاراً ي طلب من الته النسة عن الميل الى المتشابه بشرط أن لا يعرف أنه متشابه فان عامت المهمة المتعدبه حده ولا أخر جت بحيلك اليه وفظرك في عن المتشابه فلاح جعليك وانحا الخوف والحذران تلحقه بأحد الطرفين وماذلك حقيقته وانحاحقيقته ان يكون له وجهان وجهانى كل طرف وجه الى الحل ووجه الى الحرمة و يتعذر الفصل بين الوجهين وتخليصه الى أحد الطرفين فإذا اتبعته انباع من لا يزيله عن حقيقته انم زيخ ومن ذلك عناية العبادة موافقة الامم الارادة

ان وافــق آلام الاراده ، لميزل معبوده في عينه مشهودا فاذا تجـــلى نوره لعباده ، من فورهم خو والديه سجودا

قال الامر الالهي لا يخالف الارادة الالهية فالهادا خالفى حدد وحقيقته وانما وقع الالتباس من تسميتهم صيغة الامم ولبست بأمراً مراوالصيغة مرادة بلاشك فأوامر الحق اذاوردت على السنة المبلغين فهى صيخ الاوام لا الاوام فتعصى وقد يأمر الآمر بمالار يدوقوع المأمور به في اعصى أحدقظ أمر الله و بهذا علمنا أن النهى الذي خوطب به آدم عن قرب الشيخرة الما كان بصيغة لغة الملك الذي أوجى اليد به أو الصورة فقيل عصى آدم ربه ومن ذلك لا يعول عليه الا الفارمنه اليه



ű.a

· ya

قال

وبا

4

اندا

من بفر "اليه اسكنواومافروافاذا أردتان تعرف ف فرارك هل أنت موسوى أو محدى فانظر في ابتداء الغاية وهو حوف من وفي اتهاء الغاية وهو حوف الى فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ففروا الى الله انى الكه منه نذير مبين وقال في تعوذه وأعوذ بك فهذا أمره ودعاؤه وقال عن موسى معرفا ايا اففررت منكم لما خفتكم و يقال المحمدى فلا تخافوهم وخافونى فالحكم عند المحمدي لا نتهاء الغاية وعند الموسوى لا بتداء الغاية وعلى الحقيقة فالغاية هي متصورة عنده في الابتداء فه بي الحرائد الإمورائم هي بغاياتها وطاوجدت قال عزوجل و ما خلقت الجن والانس الاليعبدون فاعتبرالغاية وان تأخرت في الوجود مثل طالب الاستظلال بالسقف في كته الغاية الي ابتدائها في الوجود فهي المبتدأ وان تأخرت في الوجود فا المبادرة الابعد الخلق فالغاية هي التي أبرزتهم الى الوجود فهي المبتدأ وان تأخرت في الوجود فا المبالان الموجود غير من الطالب طلبها لان الموجود غير من الفالية المعدومة هي التي أثرت الإيجاد أو هي سبب في أن أوجد الحق ما أوجده عمام بكن له وجود عيني قبل هذا الاثر السببي و يسمو نه بعض العلماء العاق و بعدهم يسميه الحكمة و بعدان عرف المنه فلامشاحة في الاطلاق ومن ذلك الجهر والهمس لفظ النفس

الامرفى العقل وفى النفس \* مقرر فى الجهر والهمس فكل مايشهده الظرى \* أدركه بالعقل والحس وأشهد المعنى الذى ساقه \* ولست من ذلك فى ايس

قال انماسمى الكلام لماله من الاثر فى النفس من الكلم الذى هو الجرح فى الحس وسمى أيضا باللفظ لان اللفظ الرمى فرمت النفس ما كان عند هامغيبا بالعبارة الى اسماع السامعين من غير ان يتعلق به من المتكام بذلك غيرة فان غار عليه لم يجهر به وهمسه فلا يسمعه الامن قصده بالاسماع خاصة وانما وقف الغيرة على الشئ لما علم من بعض السامعين أومن كان عدم احترام ما وقعت من أجله الغيرة في الاحترام ما كل شخص فى كل موجود لكان الامر جهرا كله وأيض ارحة با خلق لانهم اذا أخفى عنهم لم يلزمهم احترام مالم يسمعوا فلم يا قبوا ومن ذلك الوجود فى السجود

اذاوافت حقايقنا أنحدنا ﴿ وَفَــزَنَا بِالعِنَايَةُ بِالوَجِــود وحَوْنَا كُلْمُكُرِمَةُ تَبِــدت ﴿ الْيِنَامِنَهُ فِي حَالَ السَّجُودُ

قال انما تطلب الوجوه بالسجودر ويقر بها لان الوجوه مكان الاعين والاعين على الابصار فطلبه في سجوده ليراه من حيث حقيقته فان التحت العبد لا نه السيفل فر بما تخيل العبد تنزيه الحق عن التحت ان يكون له نسبة اليه فشرع له السجود وجعل له فيه القر بة ثم نهه الشرع على ذلك بحديث الحبوط وهوا بارويناعن رسول الته صلى الله عليه وسلم أنه قال لودليتم بحبل لهبط على الته وهي اشارة بديعه في الاعتصام بحبل الله أنه بوصلنا الى الله وله ذا قال ابن عطاء لما غاص وجل الجل في الارض جل الله قال الجل حل الله المنافق اليه سبحانه على السو الاتحده وبه فان كل أحدا الما يطلب وبه من حقيقته ومن حيث هوونسبة التحت والفوق اليه سبحانه على السو الاتحده المجهات ولا تحيل وهم أهل القرآن وجيع كل من أنزلت عليه صحيفة لا كلوا من فوقهم بريد استواءه على العرش والسهاء بل كل المعلام ومن تحت أرجلهم وهو الذي طلبه وجل الجل بغوصه و بقوله صلى الله عليه وسلم لودليتم بحبل طبط على اللهم ماعلاه ومن تحت أرجلهم وهو الذي طلبه وجل الجل بغوصه و بقوله صلى الله عليه وسلم لودليتم بحبل طبط على اللهم فلله الفوق والتحت كاله الامرم من قبل ومن بعد فله نسب مسافات الازمنة وما أسادة من البعر في المنافق الازمنة وما أساحة ما لا يقطع في الاف من السنين المعلومة عندنا عركة الارجل به ومن ذلك الجزاء يشهد بالعدل و وقد الفضل المساحة ما لا يقطع في الاف من السنين المعلومة عندنا عركة الارجل به ومن ذلك الجزاء يشهد بالعدل و وقد الفضل المناف فيناعلى العدل

تيقنت ان الامربالحق قام \* وانالسان الحق في قبة الفضل

قاللايد خلالفضل في الجزاء و بهذا كان فضلافعطاء الله كاه فضل لان التوفيق منه فضل والعمل له وهوالعامل فالحاصل عن العمل بلواز نة وان كان جزاء فهو فضل بالاصالة فالجزاء موازنة للعمل فهوللعمل لاللعامل ولاللعامل فان العامل هوا لحق وما يعود عليه عما عطاه ما وجداه ذلك العطاء والعمل لا يقبل بذاته ذلك العطاء النفسه ولابدله من قابل وأعطاه العمل لمن ظهر به وهو العبد الذي كان محلا اظهور هذا العمل الالحي فيه فهوا بضا محل العطاء الالحي لانه يلتنبه أو يألم ان كان عقو بة فقد عامت الجزاو المجازى والمجازى والسلام عن ومن ذلك كرم الاصول بدل على عدم الفضول

كرم الاصل دليل واضح \* فى بقاء الكون من موجده فاذا عينه موجسده \* كان بالتعيين من مشهده

قال العاقل العالم من لا شغل له الا بما يعنيه وما ثم الا ما يعنيه يعنى اذا أضيف العمل الى الله فاذا أضيف الى الخاوق فلا يخاو المان يعتبر فيه التكليف المشروع أولا يعتبر فان لم يعتبر فااشتغل أحد الا بما يعنيه أى بما له به عناية لا نه اشتغل بما له فيه غرض من تحصيل أو دفع واذا اعتبرت التكليف وخرج الاشتغال من المكاف عمار سم له الوقت وطلبه منه فق المتغل بما لا يعنيه أى بما يعنيه والاسلام حكم شرعى ولم يقل من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه والاسلام حكم شرعى ولم يقل من حسن فعل المرء تركه ما لا يعنيه والاسلام حكم شرعى ولم يقل من الما يعنيه ومن ذلك لا يرتضى الأهل الرضى الذا هل المن عنه في كل حال الى ما فيه من ضامة

فان تعدى ولميثبت بمنزله \* فذاكمن حرمت عليه أقواته

قال الرضاعين كان لا يمكون الا بالقليل لمن بعلم ان عماهوا كثر من الحاصل في الوقت ولا بدمن الرضامين الطرفين لان الباقى لا يتناهى فلا سبيل الى نيسله ولا الى دخوله في الوجود فلوحصل ما عنهم عما يقتضى الوجود الجودا وغير بذل المجهود ورضوا عنمه عما عطاهم عماية تضى الوجود الجودا كثر من ذلك لكن العلم والحكمة غالبة ولذلك ينزل بقد رمايت اعانه بعباده خبير بصير وان ارتفع التكايف في الآخوة في الرتفع ما ينبغى في الا ما حصل فالناس في الآخوة معرمهم في عبادة ذاتية وهم في الدنيا في عبادة مشروعة الامن اختصه التمن عباده فالدنيا على الحدث جهل المحدث جهل المحدث على المحدث المن المحدث المناس في الأخورة المناس في المحدث المحدث المناس في المحدث الم

جهلنا بالله ما قام بنيا \* دون أن نعرف مانحمله فاذا عرفنيا الحــقبه \* عنـــده نعرف مانجهله

قال قال صلى الته عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فن عجز عن معرفة نفسه عجز عن معرفة ربه وقد تسكون المعرفة بالشئ أن بميزمن المعرفة بالشئ أن بميزمن غيره فقد ميزو تعيزمن لليعرف والمعرفة بالشئ أن بميزمن غيره فقد ميزو تعيزمن لايعرف بكونه لايعرف من يعرف فصل المقصود وما يق الشان الافى الامرين اذا كان العجز عن معرفة بما فيها معرفة بنا في الفارق بين المجزين أوهل نفسك عين ربك كاورد فى الخبر كنت سمعه و بصره وذ كرجيع قواه فقد وقع الالتباس ومالك فارق الاالافتقار فيقوم معكم اطلبه منك والافتقار جعلك أن تطلب منه فلم يبقى الاالتعريف الاطمى بالفارق ان كان من الممكات عدومن ذلك المكرنك

انالاله عيرالماكوينبا \* ماعتقادى بأن المكركان الما

فلوشعرت به ما كان يمكر بي ﴿ فَنْ جِهَالَتُنَا أَ تَى عَلَيْنَا بَسَا

قال رائحة المكر فى قوله لفد جت شيأ نكر او ماأ نكر الاعاشر عله الانكار فيه ولكن غاب عن تزكية الله هذا الذي جاء بما أنكره عليه صاحبه فهوفى الظاهر طعن فى المزكى الى أن بتسند كر الناسى و ينتبه الغافل و يتعلم الجاهل

عثي

تمشى أموروتذهب علوم وتفوت أسرار وأى مكر أشدّ من النكر وماثم فاعل الااللة فعلى من تنكر فلوا نكرت بالله كا تزعم ما اعتذرت ولااسد تغفرت ولاطلبت الاقاله فانه من تكام بالله لم يخط طريق الصواب بل هو بمن أوتى الحكمة وفصل الخطاب من ومن ذلك التراقى في المرائي

أن المرآة ترينا مايقوم بنا ﴿ من التغيرفيما تحمل الصور لقد تحييرت فيما قد خلقت له ﴿ ومالنا منزل لكن لنا سور

قال يحفظ في رؤية صورالتجلى في صورالموجودات فان الله ماضرب الك المشل في الدنيا بتجلى الصور في المرآة من الناظر ويتجلى مافي المرآة في مرآة غيرها فلت أو كثرت سدى فاعرف اذاراً يتصورة في مرآة هل هي صورة من مرآة أخرى أم هي صورة الامن مرآة أغر في المراقى واعتدا لها والاقوم منها وانظر الى مرآة وجودك فان كانت اعدل المراقى ولانكن فان الانبياء عليهم السلام أعدل مرآة منك ثم لتعلم ان الانبياء قد فضل بعضه بعضا فلا بدأن يكون مرائهم متفاضلة وأفضل المراقى واعدها واقومها مرآة مجد صلى الته عليه وسلم فتجلى الحق فيها أكل من كل تجليكون فاجهد أن تنظر الى الحق المتجلى في مرآة مجد صلى الته عليه وسلم لينطبع في مرآتك فترى الحق في صورة عجد ية برؤية مجديه ولا تراه في صورتك كافال الرجل للذى قال رأيت الله فاغناني عن رؤية أي بزيد خبره فقال أبويزيد كان ترى أبايزيد مرة خير لك من أن ترى الته ألف مرة فلمارآه ذلك المستغنى مات فقيل لا بي يزيد خبره فقال أبويزيد كان الحق يتجلى له على قدره فلمارآنا تجلى الحق له على قدرنا فلم يطفى فات من حينه والحكاية مشهورة وذلك عين ماأشر نااليه يومن ذلك الزهرة لاهل النظرة

مازهرة الارض سوى فتنة به تع أهل الارض أحكامها وان من بدركها فتنة به فذلك المدرك علامها قالما تنعمت الابصار في أحسن من زهره الروض اناجعلنا ماعلى الارض زينة لها وأحسن زينة عليها رجال الله فاجعلهم منتزهك حتى تكون منهم في ادمت أرضافا نت محل زينة أزهار النواروهي دلالات على الغرالذي هو المقصود من ذلك لان به تسرى الحياة فهو القوت الحسى الحيواني فان كنت ساءمع بقاء ارضيتك عليك في مقامها وذلك هو الكافانه من رجال الله من يفني عينها لقوله تعالى كل من عليها فان فالعارف انتقل من ظهرها الى بطنها في الكال فانه من رجال الله من فادا كنت ساء فأنت محل زينة زهر الانوار انوار الكواكب وهي تدل على الحياة المعنو به العامية به ومن ذلك قد تكون الفتنة جنة

يستتر المحفوظ في فتنته ، سترة من يحفظ في جنته فيتق منهاسهام العدى ، كذلك العارف في جنت

قال لاشك ان الفتنة جنة فانها ستر في وقتها عن الامم الذي تؤول اليه ذاتك فانك منظور اليك من جانب الحق بعين الحق في حال الفتنة ما يكون منك ولا تمتحن وتختب حتى تمكن من نفسك و تجعل قواك لك وتسدل الحجاب يبنك و بين ماهي الامور عليه حتى ترى ما يستخر جمنك هذه الفتنة فاذا أراد الرجل التخاص من هذه الورطة فلينظر الى الاصل الذي كان عليه قبل الفتنة وقد احالك الله عليه ان تفطئت بقوله أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من فبل ولم يك شيأ فانظر الى حالك مع الله اذلم تكن شيأ وجود لك فبل ولم يك شيأ فانظر الى حالك مع الله القد المناه القد العالم القد المناه القد المناه المناه المناه المناه المناه على ذلك الحريد على ذلك شيأ الاما اقتضاه الخطاب فقف عنده \* ومن ذلك من خان الخيانة خان الامانة

يا أيها المحجوب في عزته \* لاتنظر الخائن من بزته فانمكرالسر في خلقه \* خيانة منسم على عزته

قال هذه نكتة اغفلها أهل الله أهل النقد والتميير فكيف من ليس له هذا المقام من أهل الله وهو أنك لا تخون الخيانة الا إداء الامانة فأنت خانن من حيث تظن انك است بخائن في ادائك الامانة الى أهلها فان الخيانة تطلب حكمها و حكمها ما فذفى كل أحد فان الانسان حامل امانة بلاشك بنص القرآن فان أداها فقد خان الخيانة وان لم يؤدها فقد

( ۵۵ - (فتومات) - رابع)



خان الامانة والخيانة امانة فادها الىأهلها وتجردعنها انكان لها أهل وجودي فان لم يكن لهاأهل في اهي أمانة واعلم أن التخلص من هذا الامر لا يكون الاحتى بكون مشهودك انك الحق اذا كان الحق سمعك و بصرك وقواك فمأ عُم امانة تؤدى لانك أنت الكل فائم خيانة فاخنت ولاأديت \* ومن ذلك الجنف جنف

من مال عن حنفه فالفضل شيمته \* ومن عيل الينا نحن قيمته فانظر اليه اذا مال الركاب به ي تلقاه حبا على خوف كر عقمه

قال تختلف الاحكام باختلاف الالفاظ التي وقع عليها التواطء بين الخاطبين وان كان المعنى واحدا فالمصرف ليس بواحدفا لجورالميل والعدل ميل فالميل الى الباطل جور والميل الى الحق عدل وكلاهماميل وكذلك الدين الحنيني ميل الى الحق والحيف ميل الى عدم الحق فن حيث انهماميل هماسواء ومافرق بينهما الاالطريق ولذلك ذكرالله نجدين ولما كانكل واحد منهماميلاورأى ان الجورميل الى الشيطان وكذلك القسط والزيغ والجنف وكل ميل الى الشيطان وعلمان الباطل هوالعدم وهويقابل الوجود فاللحق منازع الاالباطل منعت الغيرة تقرير ذلك فكمت وقالت في السكل واليه برجع الامركاه فنسب الميل الى الباطل اليه وأخف من الباطل فصارحقا ، ومن ذلك في غروب الشمس موت النفس

غروبالشمس موت النفس فانظر ، الى نور قد ادرج في التراب وذاك الروح روح الله فينا ، وعندالنفخ يأخـذفي الاياب الى الاجــلالذي منه تعــدي \* فيسرع في الاياب وفي الذهاب

قال النفس كالشمس شرقت من الروح المضاف الى الله بالنفيخ وغر بت في هذه النشأة فاظر الجوفقيل جاء الليل وادبر النهار فالنفس موتها كونهافي هذه النشأة وحياة هذه النشأة بوجودهافيها ولابد لهذه الشمس أن تطلع من مغربها فذلك يوم لاينفع نفسا اعانهالم تكن آمنت من قبل أوكسبت في اعانها خير الان زمان التكليف ذهب وانقضى في حقها فطاوع الشمس من مغربها هوحياة النفس وموت هذه النشأة ولهذا ينقطع عمل الانسان بالموت لان الخطاب ماوقع الاعلى الجلة فني موتها حياتها وفي حياتها موتها فتداخل أمرها لانهاعلى صورة موجدها أين الكبير من المتكبر وأين العلى من المتعالى وهوهو فان حكمت عليه المواطن فهو محكوم عليه وفيه مافيه \* ومن ذلك زينة الدنيارة يا

انما الناس نيام في الدنا ، فاذا ماتوا يقومون هنا والذي تشهده أعيننا ، هورؤ ياظهرت في نومنا

قال الانسان فى الدنيا فى رؤيا ولذلك أمر بالاعتبار فان الرؤياقد تعبر فى المنام والناس نيام واذاما توا انتبهو افاذا كان بلسان الصادق الحسخيالا والمحسوس متخيلا فهاذا تقطع الثقة وأنت القائل والقاطع العاقل العالم بأنك في عال اليقظة صاحب حس ومحسوس واذا غتصاحب خيال وتخيل والذى أخذت عنه مطريق سعادتك جعلك ناعما فى الحال الذي تعتقد انك فيه صاحب يقظة وانتباه واذا كنت في رؤيا في يقظتك في الدنيا فكل ماأنت فيه هو أمر متخيل مطاوب لغيره ماهوفي نفسه على ماتراه فاليقظة والحس الصحيح الذي لاخيال فيه في النشأة الآخرة ولاتقل اذاتحققت هدا انخوارق العادات خيالات في أعين الناظرين أعلم ان الامر في نفسه كماتراه العين فأنه

الاباطن لماتشهده العين بل هو هو فافهم وعلى الله قصد السبيل \* ومن ذلك ليس على الاعرجمن حرج

اذاشت تعرف أسرارمن بقى \* والذى قبله قددرج

عليك بما جاء في وحيه \* فليس على أعـر جمن حرج

وليس المــراد سوى آفة \* تقوم به ماير بد العـــر ج

قال المؤوف الاحرج عليه والعالم كله مؤوف فلاحرج عليه لن فتح الله عين بصيرته ولهذا قلنا مآل العالم الى الرحمة وان سكنوا النار وكانوا من أهلها ليس على الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى

المريض



المريض حوج وما نم الاهؤلاء في ثم الامؤوف فقد رفع الله الحرج بالحرج العائر فيه فانه ما ثم سواه ولاأنت والمريض حوج وما نم الانه ما ثم وجود بمال اليه الاهو والاعمى عن غيره لاعنه لانه لابتمكن العمى عن ه وما ثم الاهو وقد ارتفع الحرج عمن هذه صفته وما ارتفع الحرج الابماه مفيه من الحرج لان كل واحد بمن سميناه متضر رفاله يطلب الانفكاك عنه فهوط الب حال من وجه فالعالم كله أعمى أعرج مريض مه ومن ذلك المثل في الظل

المثل فى الظل والانوار تظهره ، بما تقابله به تنوّره ، تعمه فاذا أتتــه عــن جنب ، تنفيــه وقتاوفي وقتتسوّره

قال ظل الاشخاص أشكاها فهي أمثاها وهي ساجدة بسجود أشخاصها ولولاالذر رالذي هو بازاء الاشخاص ماظهرت الظلال في ايظهر ظل عن شخص بنور حتى يكون النور محمورا في جهة من الشخص و يكون الشخص في ماظهرت الظلال في ايظهر الظل واعما ظهر الله الظلال عن أشخاصها بالانوار المحمورة فريضه مقروضة فيظهر الظل واعما ظهر الله فاراد الحق منك أن تكون معه كظلك معك من عدم الاعتراض عليه في ايجر به عليك والتسليم والتفويض اليه في تصرف فيك به وينبهك أيضا بذلك ان حركتك عين تحريكه وأن سكونك كذلك ما الظل بحر لك الشخص كذلك فاتكن مع الله فان الامركا شاهدته فهو المؤثر فيك هذا عين الدليل لمن كشف الأمر وعلمه ذوقا هو ومن ذلك من الحق الذي بطوره فقد قدره حق قدره

ان الحكيم الذي الاكوان تخدمه \* لانه نزل الاشياء منازلها \* يبدوالي كل ذي عين بصورته \* ولايقول بأن الحق نازلها

قاللانخر ج شيأ عن حقيقته فأنه لا يخرج وان أردت هذا انصفت بالجهل وعدم المعرفة وقال كل من أنزلته منزلته فقد قدرته حق قدره وما بعد ذلك مرمى لرام وقال ان كان للشئ جنس فاحكم عليه بحكم جنسه وان كان نوعافا حكم عليه بافيه من حكم جنسه و بما فيه بما انفصل عنه بنوعيته فهو ذو حكمين وان كان شخصافا حكم عليه بمافيه من حكم نوعه واحكم عليه بحقيقة شخصيته فهو ذو أحكام الانة فكاما قرب الامرمن الاحدية كثرت الاحكام عليه الحق واحد وأساؤه لا تحصى كثرة فلوكان كثيرا لا نقسمت الاسماء الذاتية بينهم الجنس كثير حكمه واحد به ومن ذلك

ان الشريك لموجود اذانظرا \* من قلد العقل فى التعيين والخبرا أى به حاكم فى كل نازلة \* من النوازل قل الام أوكثرا ﴿ الشرك الخبى والجلى ﴾

الشرك منه جملي لاخفاء به \* والشرك منه خني أنت تعامه يخني فيظهره من كان يحكمه \* ببدو فيستره من كان يكتمه

قال الشرك الجلى عمل الصانع بالآلة والشرك الخنى الاعتباد على الآلة فيا لا يعدم الابالآلة فائم الامشرك فأنه مائم الاعالم وكل شرك يقتضيه العلم و يطلبه الحق فهو حق فلبس المقصود الا العلم فيا يؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون فكثر العلماء بالله وأيق طائفة من المؤمنين هم في الشرك ولا يعلمون انهم فيه فلذلك لم ينسبهم الى الشرك لعدم علمهم بماهم فيه من الشرك وهم لا يشعر ون وهذا من المكر الالهى الخيق في العالم وهوقوله ومكرنا مكرا وهم لا يشعر ون وقال ليس المراد بالشرك هنا ان تجعل مع الله الها آخر بل هو اله واحد عند المشرك وغير المشرك عن ومن ذلك الصرف عن الآيات أعظم الآفات

العجزصرف عن الآيات في النظر ، كالمعجزات التي في الآي والسور



فانظر اليها عسى تدرى حقيقتها به فاتما الناس فى الدنيا على خطر قال كن من الذين صرفوا عنها فان الذين صرفوا عنها على خطر عبوا بنفوسهم فنسبوا البها ماليس لها فعموا عن الآيات فلت بهم الآفات فلت بهم المثلاث والذى انصرف بنفسه عن الآيات لعلمه بأن الدليل يضاد المدلول وماهر بالامن الضد والمقابل فالناظر فى الدليل مازال فيه فهوهار به عاهوفيه حاصل فعول أهل الكشف والوجود ونظر وا الى المدلول لامن كونه مدلولا الامن كونه مشهودا فنظر وا الى الاشياء وهى تتكون عنه بامى ه لابل بذاته بامى ه فالامى ماقرنه مع الوجود الذاتى الالمن لاشهود له كشفا ولاسلم له نظره من المزج فياء بالامى والأمم كلامه وكلامه ذاته \* ومن ذلك من توفى ترقى

نون الوقاية تحمى فعلها أبدا من التغير والآفات والضرر من فلا تغيره ولا تقلقله من عن صورة هوفيها آخرالعمر

قاللما كانت الوقايات تحول بين من توقى بها وبين ما يتوقى منه أعطته الترقى والنزاهة عن التأثر وعن ما التأثير فية فترقى الحصفة الغنى عن العالمين لا الحفيرذلك فان الاشتراك قدوقع بيننافي التأثير في بعض المواطن في قوله أجيب دعوة الداع اذا دعانى فاعطاؤه عن سؤال أثر وتأثير وفي الغنى عن العالمين لا يكون المواطن في قوله أجيب دعوة الداع اذا دعانى عن الغنافلا يكون ذلك الاحتى يكون الحق عين ما ينسب اليه من هذا فاضات ومن صفاته الغنا عن كذا فهو غنى عن العالمين لاغنى عن نفسه فعلى هذا الحديكون الترقى \* ومن ذلك عظمت فضائحه من شهدت عليه جوارحه

الشخص مقصور على نفسه \* فليس شئ عنه بخفيه \* يبديه وقتائم مخفيه \* عنه وهذا القدر يكفيه

قال أخسر الاخسرين شاهديشهد على نفسه كان أسعد السعداء من شهد لنفسه فهوفى الطرفين مقدم في السعداء من شهد لنفسه فهوفى الطرفين مقدم في السعداء من شهد انفسهم بشهادتهم وأمامن شهدت عليه جوارحه في الفسهم بشهادتهم وأمامن شهدت عليه جوارحه في الفلام فضيحته من حيث شهادة جوارحه عليه وائما تعظم فضيحته من حيث عزه وجهاله بالذب عن نفسه في حال الشهادة فاله ماسمى ذلك النطق شهادة الانجوز الاأن الجوارح تشهد بالفعل ما تشهد بالخام فانها ما تفرق بين الطاعة المشروعة والمعصية فانها مطيعة بالذات لاعن أمر فبق الحكم للة تعالى في أخذه ابتداء من غير المن غيره (ومن ذلك بلوغ الامنية في الرحة الخفية)

بــاوغ مايتمـنى العبـــدليسله \* وانمـاهولله الذي خلقـــه ومن يكون بهذا الوصف فهوفتي \* بزيدقدراعلى امثاله طبقـــه

قال ألذ ما يجده الانسان مالايشارك فيه ولذلك نسب من الحيكاء الابتهاج بالكال لله لعدم المشارك له في اذلك الكال فلا من عدم المشاركة في الامر والانفراد به حتى يكون لبس كمثله شئ وهيده هي الرحة الخفية وانما سميت خفية لعيدم المشاركة فانه ما يعرفها الاصاحبها والذي يعلم السروا خفي وعلم الله بهامعك لا يمنعها من الخفاء لان الخفاء انما هوعن الاكوان لاعن الله فان الله لا يخفي عليه شئ في الارض ولافي الساء فالشئ لا يخفي عنه عينه وهذا هو المجب ان الانسان لا يعرف نفسه كيف لا يعرف العارف نفسه وقد عرف انه الا تعرف (ومن ذلك العالم الذي يخشى هو الليل اذا يعشى هو الليل اذا يعشى هو الليل اذا يعشى

قال

الم

1

11

بالمر

قال

من

فان

1

تدعو

الىء

54

الاصا

بالاص

بخلق

20 %.

قال الغشيان نكاح وهوسترفهوسر فلما تغشاها جلت جلاخفيفا غطاها بذاته وسترته بنفسها فكان طالباسا وكانت له باسلم و كانت و المحالة و المحالة و المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المجلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و الله و المحلم و الذي يعقل هذا المحلم و المحلم

قال الدين الجزاء فلا يميل عن الجزاء الى العمل على العبودة وتكون عبادته لذات الحق كاهى عبادته في الآخرة كان عند الناس ملحدا وعند بر به موحدا فانه سلم من البواعث المعاولة في عبادة ربه فهد اهو الالحاد المحمود وماسمى الحاد الإلا المنه الميل عن العمل على الامر الاانه لابدأن يكون من هذه حالته في عبادته أن يشهد و يسمع أمر الحق بتكوين الاعمال فيه التي شرعت له أن يعملها فيراها تتكون فيه عن أمر الله على المؤونة لما شرع الله من الامر والنهى و يسمع أمر الحق بالتكوين فان لم تكن هذه صفته في اهو ذلك الرجل الذي بو بناعليه ان الردة عن الدين شيمة الملحدين فيهذا يعرف نفسه صاحب هذا المقام فلا يأخذه بالقوة به ومن ذلك اقتحم العقبة من افر دنفسه

لاتقتحمشدة فالامرايسرمن م ظن نظن فان الحسق بسره ان الوجود مع الانسان خيره و بعد تخييره في الامرسيره اماته الله حتفام اقسيره م و بعد هذا اذاماشاء انشره

قال من قال انى الهمن دوئه فاجهل الابقوله من دوئه ماجهل بقوله انى اله وحده ولكن بالجموع فانه اثبت الغير بقوله من دوئه فان العبد اذ انطق بالحق وكان الحق نطقه فهوالقائل انى اله الاالعبد فلا يحتاج أن يقول من دوئه فى نطقه بالحق فان العبد لا يكون رباولا سيافى مشل هذا الذوق فلا رائحة فيه جلة واحدة لقد كفر الذين قالوا أن الله هوالمسيح بن من من مع ونعتوه بالبنوة ولوقالوا ابن الله كان ذلك كاه خطاوكانوا كافر ين فلوقالوا الله والمسيح اياما مدعو كاقال فى الرحن لم يفردوه بالمرتبة ولا أشركوه انما الله واحد ومن ذلك من ادعى الى غيراً بيده أو انتمنى الدعوكانيد

قال جاء في الخبرالنبوى من ادّى الى غيراً بيه او انتى الى غيره واليه فعليه لعنة الله أى له البعد وماله سيد الاالله ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد ناعبدى وامتى وليقل غلامى وجاريتى كانهى ان نقول لمن له سيادة علينار بنا فانظر الى هذه الغيرة الالهية وما تعطيه الحقائق وكذلك من ادّى الى غيراً بيه ملعون أى قد بعده عن الاصل الذى تولد عنه الاانه لا يقال ابن الالبنوة الصلب وان جازت بنوة التبنى ولكن قول الله اولى فى قوله ادعوهم لا بهم هواقسط عند الله ولا نشك ان الغيرة حكمت أن يقال الولد للقراش مالم ينفه صاحب الفراش فبنوة التبنى بلاصطفى عالم بلاصطفى على بلاصطفا والمرتبة ولفظة الابن هى المنهى عنها الاانه وردت واتحة فى التبنى فى قوله لوار ادالله أن يتخذ ولد الاصطفى عالم بخلق ما يشاء سبحانه بل اداة اضراب هو الله الواحد القهار وهنا فى المصطفى السكال من هو المصطفى فقد يحتمل أن يريد محل الولد ليظهر فيه الولد بالتوجه الالهى فى الصورة البشرية فى عين الراقى بحبريل حين تمثل لريم بشراسويا فقال الما عود بالرحن منك ان كنت تقيا وهنا سرايضا فابحث عليه فقال طاجير بل انما أنار سول ربك جئتك فقالت الماعوذ بالرحن منك ان كنت تقيا وهنا سرايضا فابحث عليه فقال طاجير بل انما أنار سول ربك جئتك

لاهبال غلاماز كيالما احصنت فرجها نفح فيهارو حامن اص ه فينسب اليه فقالت النصارى المسيح ابن الله قاتلهم الله أن يؤفكون وقدير يدبالا صطفا التبنى والله أعلم ما اراد من ذلك هل المجموع اواحد الامرين و ومن ذلك مستمسك بالعروة الوثق \* هو الامام السيد الاتقى اخبرعنه الروح فى وحيه \* بانه المسعود لايشقى مستمسك بالعروة الوثق \*

قال العروة دائرة لها قطر ان باغرص يفصله ماخط متوهم فالعروة الوثق انت وهومن حيث قطر بها فالوجود منقسم بينك و بين لانه مقسوم بين رب وعبد فالقديم الرب والحادث العبد والوجود امر جامع لناقسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين فنصفهالى وضفها لعبدى فهذه عروة لها انفصام من وجه فائه لابدان ينحل نظام التكليف فترتفع هذه الصلاة المنشأة على هذه الصلاة المنشأة الذاتية التي ربطتك به تعالى في حال عدمك ووجودك فقلك العروة الوثق التي لا انفصام لها فاستمسك بها فلا تفرده ونك ولاتشفعه بك بل انت انت وهوهو ومن ذلك

ان الزكاة غوحيث ما كانت ، مثل الذكاة الني عزت وماهانت في كل حال من الاحوال تبصرها ، قدرينت عاطلامنها وماشانت

قال الزكاة ربومن زكايز كواذار باوالر بامح موالزكاة والله كاة فيايكون عنده بالتناول الربوفى المتناول والميتة حرام لانهاماذ كيت فهي مع المذكى كالربامع الزكاة فالجامع الاقرب بين الزكاة والذكاة التطهير لان الزكاة طهارة بعض الاموال والذكاة طهارة بعض الحيوان والجامع الابعد بينهما مافيهما من الربو والزيادة لمن تناول قدافلم من زكاها أي جعلها تربو وتزكو وما تربو حتى يكون الحق قوتها قال سهل بن عبد الله القوت الله حين قيل له ما القوت فلما قيل له ما القوت الله عن قوت الاشباح فقال ما المحموط الديار لبانها ان شاء عمرها وان شاء خرجها وقد وردان الايمان يربو في قلب المؤمن اذامد حوالمؤمن لايربو الابلاؤمن فان المؤمن المؤمن اذامد حوالمؤمن لايربو الابلاؤمن فان المؤمن يعظم بالمؤمن والمؤمن من أسمائه الحائط لا يعظم و يقوم الابضم اللبن بعضها الى بعص في البنيان كذلك المؤمن يعظم بالمؤمن والمؤمن من أسمائه

الخوض في كل أمر ، من الوجود عمايه الااذاكنت فيه ، ذاعـزة وعنايه الخوض في آلائه عمايه ،

قال اذا كنت أنت الآية عينها فانت أقرب شئ الى من أنت دليل عليه فاذا خضت في الآية فانت داللادليل فزلت و نك آية فبعدت عن المقصو د فحبت فصرت في عماية فلا تخض فيك وانظر في ذاتك على الكشف حتى ترى بمن هي من تبطة فذلك الذي ارتبطت به هو مدلو لها وهي آية عليه للاجنبي الخائض فيك ما أنت آية الكوان كنت آية الله يقول تعالى واذاراً بت الذي يخوضون في آيا تنافا عرض عنهم اشارة حسنة ونصيحة شافية حتى يخوضوا في حديث غيره فأضاف الآيات اليه فان خضت فيها تعديت عنك الى الجانب الآخر والشان في ان تكون أنت وهو أنت له وهو الله الان يكون هو لمو فاماذا أو جدك ولاان تكون أنت لانت فاعلى ومن ذلك

أن الذي يسكن تحت القضا \* فأنه عـــ الامـــة في الرضا قــدوسع الـكل جالافا \* يعرض عنه السراو أعرضا السكون تحت القضا \* قــد لا يكون عن الرضي

قالما كلمن سكن تحت قضاء الله يكون راضيا عاقضى عليه قد يكون الساكن مجبورا مقهورا امالغفله وامالا من من خارج فاذارفع عنه الفهر زال ما كان يدعيه من الرضى فأخفى الله كذب الكاذب بالقهر فى التشبيه بالصادق فيرى كل واحدمن الشخصين قدرضى والواحدرضى طوعاو الآخررضى كرها ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض طوعاو كرها ولله يسجد من فى السموات ومن فى الارض طوعاو كرها ولله والارض الى الخفض فأهل الدن طوعاو كرها وللدن الدن عن هومن أهل الارض السماء يسجدون كرها وأهل الارض يسجدون طوعا بسبب الاهلية فقد يكون فى السماء من هومن أهل الارض

مر

قال

ورما

الان

قال

CY

بالقو

250

الاوي

منا

فيسجد طوعاوقد يكون في الارض من هومن أهل السهاء فيسجد كرهاوهو علم ذوق فالساجد يعرف بأي صفة سجد فهوأهل لما تعطيه تلك الصفة وقال العبد مامور بالرضى بالقضاء لابكل مقضى به فاعلم ذلك فانه دقيق ومن ذلك

الميزل ف ف الله وعمى من العلما فانظروا في الذي أفوه به تجدوه قالت به الحكم المركبة ال

قاللم يزل فى حيرة من عصى الله والرسول وما ثم الاواحد والرسول حجاب وقد عامت انه لا ينطق عن الهوى بل هو السان حق ظاهر فى صورة خلق فان رفعه ذمه الله وان تركه تركه على مضض فأعطاه الله دواء من بلاء لهذه العلة وهوقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ثم زاده فى الدواء بقوله ان الذين يبايعون كابيا يعون الله فلما أفرد الامر فى عين الجع بل العليل من دائه ولذلك قال الخليل واذا مرضت فهو يشفين فان العبد لا بدله من خواطر تقتضيها نشأته و بنيته فنها ما يوجب له مرضا في حوالد واء ومنها ما لامرض فيه وهو الخاطر السليم ومن ذلك

لذة الوقت المندى بجنى ﴿ ثمر القرب عند ما يجنى الدا قال كيف قلت له ﴿ لودرى العالم الذي أعنى هام وجدا به فكيف انا ﴿ ولهنذا سنترته منى

قال الشاعر أحلى من الامن عندا خانف الوجل لان الوارد الذي يعطى الامن الذي يرد على الخانف يكون الخانف أعظم التذاذابه عن استصحبه الامن وذلك لتجدد الامن عليه عقيب الخوف فاء على النقيض عما كان يأمله وينتظره من وقوع الامر المخوف منه فوجد الالتذاذ الذي لا يكون ألنه منه فوقت الته عين بصيرته ورأى تجدد نشأته في كل نفس مع جواز عدم التجدد واللحوق بالعدم لكان في لذة دا خذلكن ما كل أحد يعطى هذه الرتبة بل الانسان كاقال تعالى في ليس من خلق جديد وهو في مفهوم العموم النشأة الآخرة فالجاني هو الذي ينتظر العسقو بة فان كان مؤمنا فانه ينتظر اما العقو بقمن الله على ماجني أو العفو والمغفرة فاذا جاء ته المغفرة وجد لهامن اللذة ما لايقدر قدرها الامن ذا فهاومن ذلك

منكان في النوركان النور يصحبه \* وظلمة الجهل ترديه وتسلحبه فكن به لاتكن فالهسلند \* أقوى ومن جاءه في الحلين يذهبه 

﴿ وَلا يَهُ النَّهُ النَّهُ وَرَجُولًا يَهُ الظّلمة تَبُور ﴾

قال بولاية النور يكون الظهور فقبدوله عين الاسمياء فتفرق همومه وغمومه فله في كل منظور اليه تنزه وعلم وفتح لا يكون في الآخر فتقترن به الذة وسرور على فسدرما كان لهمن التعطش لطلب ماراة ان كان معاوما عنده قيل ذلك بالقوة أو على قدر رتبة ذلك المنظور في الحسن والعام و بولاية الظامة بهلك في حقد كل ما سترته الظامة واجمع عليه همه فأنه لا يمكن له ان يكون من نفسه في ظامة فتقل لذاته فان فتح له فيه بسر الغيب وعظيم من تبتة على الشهادة كان سرور وبالظامة أتم ومن ذلك

اذامضى عنك شئ لاتردخلفا ، منه فان هلاك الاجوفى الخلف وقل له بالذى تحويه من عب ، ان المقام الذى أرجوه فى التلف التلف التلف و التلف قد يكون فى الخلف،

قالمن أعطى مؤديا أمانة فاخلف الله عليه مثل ما أعطى فقد زادفى حجبه فقد زادفى نصبه فانه ما يعطيه الله شيأ الحويام و تقوى الله فيه و للسياف دار التكليف وانما قيد ناه بهذا القيد لقوله تعالى لسليان عليه السلام حمد اعطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب مع كونه عن سؤال بقوله هب لى ملكالا ينبغى لاحد من بعدى يريد المجموع لانه وردان أصحاب الجد محبوسون لانهم م خرجواعن أصوطهم فان أصلهم الفقر في أننى عليهم الابالذلة

والافتقار لانهم لولم يفتقر والما أعطاهم الحق ما جبهم به وأنعبهم فيه وأمرهم بأداء ما يجب عليهم في من حقه وحق من له فيه استحقاق كالزكاة وغيرها في اوقد العلم العمل وهو فقرهم بل قالوالما فرض الله عليهم الزكاة في أموالهم هذه أخية الجزية وأين لئن أتانا اللهمن فضاله لنصد قن ولنكون من الصالحين فلما آناهم من فضاله بخلوابه وتولوا وهم معرضون وقالوا ماذ كرناه فاعقبهم نفاقافي قاو بهم الى يوم يلقونه بما خلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون فاوثبتواعلى ما أعطاهم الحق ولم يطلبوا الزيادة لم يعطهم سوى ما يبقى عليهم الخلق الذي أعطاهم حين أعطى كل شئ خلقه في حفظ عليه خلقه دائما فاياك والافتقار في الخنياء سواه لافتقارهم الى الزيادة فيا في أيديهم وما اقتنعوا ومن ذلك

المقت بالوقت مقرون فان فاتا \* فلتحمد الله شكر اعند ما فاتا واعلم بان له حقا عليك اذا \* فت الذي كان قبل المقت قد ما تا

※の直丁 しをご来

قال اذاعامل صاحب الوقت وقته بما يجب له فادى حقه سلم من المقت فيه فاذاعلق همه فى وقته بماخرج عن وقته فهو فى وقته ماخرج عن وقته فهو فى وقته صاحب مقت الشغله بالمعدوم عن الموجود والادب لا يكون الا مع الحاضر حتى ان الغائب اذا تؤدّب معه لا يتأدب معه من حيث هو غائب وانما يتأدب مع اسمه اذاذكر واذاذكر الغائب فقد حضر اسمه فى الفظ الذكر له في اوقت هما خرج عن وقتك الذكر له في الوقت ومن مقته الوقت فذلك مقت الله فاحذر ومن ذلك

مافرحة تعقبها ترحة ، يفسرح من يعقلها هكذا بها فان الله أخبرنا ، صدقاعا يعقبها من أذى

(الفرح ترح)

قال اذاعم من فرح خاص من شأن النفوس ان تفرح به ان الله لا يحب الفرح بذلك الفرح وذكر قوله تعالى ان الله لا يحب الفرح بذلك الفرح به ان الله لا يحب الفرح بالفرح به فان كان عظيما والمنافق بالمنافق المنافق بالمنافق بالمنافق

عرضى الحق اذا أعرضا \* باليتمن أمرضى مرضا وليتمه يأتى الى بما \* يعقبنى انسانه من رضى

﴿أشدالامراض الاعراض

قال ما يصح الاعراض على الاطلاق فانه مائم الى ان وانما يصح الاعراض المقيد ومنه المذموم وهوأشد مرض يقوم بالقياوب وقال الاعراض عن الآيات التى نصبها الحق دلائل على عدم الانصاف واتباع الهوى المردى وهوعاة لا يبرا منها صاحبها بعد استحكامها حتى يبدواله من الله ماليكن يحتسب فعند ذلك بريد استعمال الدواء فلا ينفع كالتو به عند طاوع الشمس من مغربها لا ينفع نفساا عانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى في اعانها خيرا والاعمان عند حاول الباس وعند الاحتضار والتيقن بالمفارقة وقال الاعراض عن الله لا يتصور وكذلك الاعراض عن الخلق مطلقالا يتصور في الهوالفارق ومن ذلك

اذا قامت الاغراض بالنفس انه به لتعقبهاالامراضان كان ذانفس وكل كريم لم ينلها فانه به تحل به الآلام من حضرة القدس

وان

نف

الع

2

من

يليح

171

اف

ون

أبد

3

وان لها في عالم الخلق صدمة ، اذاهي حلت في الماول وفي العسس

من محود الأغراض الاعراض قال أعرض عن من تولى عن ذكراته وهوقوله وأعرض عن الجاهلين لان المتولى عن ذكراته معرض فاظهر المصفته في اعراضك عنه لعله يتنبه فانه يأنف من اعراضك عنه لماهو عليه في نفسه من العزة فان اعراضك عنه اذلال في حقه وعدم مبالاة به وما غالفك الالتقاومه لالتعرض عنه فان المعرض بالتولى اذا تبعت والده اتباعك نفور اوعدم التفات فاذا أعرض عنه ووليته ظهرك كاولاك ظهره لم يحس بافدام خلفه تهدى في مشيته وأخذ نفسه وارتأى مع نفسه في أعرض عنه والتفت وماراك خلف فصار محقق النظر فيك وانت ذو نور فلابدأن باوح له من نورك ما يؤديه وبدعوه الى التثبت في أمرك وفياجئت به فلعله ان يكون من المهتدين فهذا الاعراض صنعة في الدعاء الى الته ومن ذلك

ألاان ذكرالذكر أمن من المكر من اذا كان ذاك الذكر منى على ذكر فقل الذي قال الدايدل بفضله من ألاان ذكر الذكر أمن من المكر

ذكرالذكرأمن من المكر قال ذكرالذكر مثل حدالجد وجدالجد أصدق المحامد بلاشك وأوفاها كذلك فكرالذكرأ نفع الاذكرا وأصدقه شهادة للذاكر فان الذكراذاذكرك فانه لايذكرك الامن ، تمامه ومقامه عزيز وأنت في تلك الحالفة ذكره فيكون كاهوالحق اذا سميناه ملك الملك فهذا ورائتك من هذا الاسم الالحي وقال اذا تجسدت الصفات وظهرت لها عيان في الصوركان الذكر أجلها صورة وأعلاها من تبة فانه لاشئ أعلى من الذكر وسب ذلك أنه ما بأيدينا من الحق الاالذكر ولذلك قال أما جليس من ذكر في فقد صبر ذانه ذكره ومن ذلك

ألاان العبالي يظهر في الخلق \* وقد حرَّت فياقته قصب السبق اذا كان حال العبدهد افانه \* يجود بما يفني على ولايبق

مانعدى من اذاشهدصفة الحق تصدى قال العارف من ينظر المحال من حيث ظهورها بصفات الحق فيعظم الصفة حيث ماظهرت الاان تخيل المحل ان التعظيم له في عجب على العالم اذا كان حكما ان لا يظهر تعظيم الصفة لما يطرأ على المحل من الامر الذي يؤدى الى هلاكه فان فعدل ذلك وجب عليه العتب ان لم يحق عليه العذاب فالانسان اما ان يأسحق المحل بالصفة أو يلحق الصفة بالحل فان ألحق المحل بالصفة عظم المحل بوجه في وقت ومقته بمقت الله في وقت المتحالة وان الحق المحل المنظم منه الحمال منزلها فكان من الجاهلين فاذا كان مشهوده الصفة فلا يبالى ألحق المحل بها أو الحقها بالحل فان التعظيم منه لها مصاحب و ينظر في المحل عسالوقت وحكم الشرع فيه والموطن كانى دجانه وأمثاله ومن ذلك

ان الادلة أستار وقدسدات من غيرة الحق اسبالاعلى الحرم فن يطوف بها تغنيد مالته به عن الطواف ببيت الله في الحرم

من وقف مع الدايد لحرم المدلول قال من وقف عند دشئ كان له فقف مع الحق تكن للحق بلاخلق واياك ان تقف مع الحق من كونه دليلاعلى نفسه فانك ان وقفت منه على هذا الحدومته لان الدايل والمدلول لا بجتمعان أبدافان الناظر في الشئ في كونه كذا اغماهو ناظر الى الحميكم لاالى الشئ من حيث عينه فيحرم عين ذلك الشئ ولا تنظر اليه من حيث ماهومشهو دلك فتراه من حيث حكماً نه مشهود في اراه ولامن حيث أنت تشهده بك أو به كل ذلك بجاب على عين شهودك إياه في عين شهودك فقف مع الحق لعينه خاصة فانك تحوز بذلك أعلى رتبة في العلم به ومن ذلك من على من على وربة في العلم به ومن ذلك من على الورى

أخلص لربك ماتبديه من عمل ، وكن على وجل من ذلك العمل واعدار من الخبل واعدار من الخبل

( ۳۵ - (فتوحات) - رابع )

DEG

قال الإبدأن يوقفك الحق ويشخص الك اعمالك كالها وهوقد أمرك بالعمل فيرى هل عملت عما أمرك به من الاعمال وقد أمر تك نفسك بعمل وأمرك الخاق بعمل فتأ قى والمه ثلاثة أنواع من العمل ترفع اليك خواينها فعا كان الله فهولة مخاص فيزول اضافته اليك وكذاك ما كان المناس ولا ببق الك الاما كان الك فيقال الله هل خلعت على هذه الاعمال كالها حكم الحق عليها فحريت فيها بحكم الحق حتى تكون مؤمنا أوكنت فى وقت عملك تشهدا نك آلة يعمل بها خالقك كل عمل ظهر منك أوما تعديب العمل غيرذات العمل لما أمرك به من أمرك كان من كان فانت عندذ الله بحب ما يكون الامر فى نفسه والرسول حاضر معك وكل من أمرك حاضر عندذ لك فاله فى وقت أمره اياك بالعمل قد تعبدك وأكن من المرافئة فتكون الراقى المحبوب المعذب المنع كابجمع الحق بين الاضداد ومن ذلك عمل بعلمه من استغفر في ظلمه

استغفرالله من ظلمي ومن زللي منه فانني منهـــما والله في خجل اني عجلت الي ربي لارضـــيه من قوله خلق الانسان من عجل

قال الظالم ظالمان ظالم لنفسه وظالم نفسه فالظالم نفسه طاحمنه الاستغفار مع انه يغفر له وان لم يستغفر وانماأ من ا الحق بالاستغفار ليقيمه اذا جنى ثمرة ذلك في مقام الاذلال لماله في ذلك من الكسب فان الذي يأخف من جهة الهبة قصيراليد والذي يأخف من كسبه في حال ذلة ويده قصيرة ما دام في الحياة الدنيا فا به لا ينفذ في ظلمة الكسب الى الوهب الابنور ساطع قوى من المعرفة الصحيحة التي لا علمة فيها ولا تأثير للا كوان وان غولط في تغالط اذا كان أديبا لانه لا يغالط الاوالموطن يعطيه فيجرى وما أحاط من شاهد البساط

كلمن يشاهد البساط تراه ، ذاخلال وحيرة فى البساط فاذا ماسألت قالصدقا ، انما كان ذلكم فى انبساطى

قال أهل البساط لا بتعدى طرفهم من هم في بساطه غير ان البسط كذيرة بساط عمل و بساط عام و بساط نجل و بساط مراقبة فان كنت في التجلى فن وان كنت في المتجلى فن وان كنت في المراقبة فامن وهكذا في كل بساط يكون في قال لك في العمل ماقصدت وفي العام من هو معلومك وفي التجلى من تراه وفي المراقبة لمن راقبت فانت بحسب جو ابك عن هذه الاسئلة فانت محصور بالخطاب محصور بالجواب في اتشاهد سوى الحال الخاص بك ما دمت في البساط فان أجبت بما يقتضيه الحال كنت حكما حكما وان أجبت بالحق لا بك فكنت على قدراء تقادك في الحق ماهو وان أجبت بنفسك أجبت اجابة عبد والمراتب متفاضلة ومن ذلك علم الاختصاص بالختم الخاص بالحق ماهو وان أجبت بنفسك أجبت اجابة عبد والمراتب متفاضلة ومن ذلك علم الاختصاص بالختم الخاص

انى من أصل أجواد خضارمة ، من البهاليل أهل الجود والرفد مامنهم أحسديسى لفسدة ، ولايرى جوده يجرى الى أمد

قال الخنم الخاص هو المحمدى ختم الله به ولا ية الاولياء المحمديين أى الذين ورثو المحمد اصلى الله عليه وسلم وعلامة فى نفسه ان يعلم قدر ماورث كل ولى مجدى من مجد صلى الله عليه وسلم في كون هو الجامع علم كل ولى مجدى لله تعالى واذالم يعلم هد افليس يختم ألا ترى الى النبي صلى الله عليه وسلم لما ختم به النبيين أوتى جو امع الكام واندرجت الشرائع كلها في شرعه اندراج أنوار الكواكب في نور الشمس في علم قطعا ان الكواكب قد ألفت شعاعاتها على الارض و تمنع الشمس ان تميز ذلك فتجعل النور للشمس خاصة ومن ذلك المدى الشاسع مانع

اذابلغ المدى الشاسع \* رجال مالهم مانع تراهم فى محار بهم \* عبيد الحاله جامع لما يلقاه مسن ألم \* البعد عنهم قاطع

قاللاخلق الله الانسان عجولاوخلق فيه لطلب ولم يحصل لهمطاو بهفى أقل قدم بعد عليه المدى لعجلته فيقف معطول

المدى

11

ya

المدى فيمتنع من حصول الفائدة فان الله لا ينال بالطلب فالعارف يطلب سعادته ما يطلب الله فان الحاصل لا يبتنى فان السه الله يتحيز كذلك لا يميز فهو معلوم لنا فان الله يكل في يعيز كنه الله يتحيز كذلك لا يميز فهو معلوم لنا المه في كل شئ عين كل شئ ومجهول المحيين لما انشهده من اختلاف الصور في اتقول في صورة هو عينها تقول فيها هو هذا و تغيب عنك هو يته بمغيب الصورة الذاهبة فلا تدرى على ما تعتمد كالمتحبر بالنظر الفكرى لا يدرى ما يعتقد سواء كل الاحداد لله لاحت له شبهة فيه فلا يسلم له دليل من شبهة أبد الانه أعظم دليل ونحن شبهته ومن ذلك منزلة الامام في الامام

منازلة الامام مع الامام ، مؤدية الى قتىل الغلام فقل للنكر بن صحيرة ولى ، لقد أغفلتم طرح اللثام

قال المالك علوك بلاشك فان ملكه على عالي عاليه فان الملك فقير الى أشياء لابد منها لا تحصل له الامن مالكه فيقيد به مالكه فيكون علو كاله ان أراد أن بكون ملكا والافهوم عزول تعزله المرتبة لا يمكن أن يكون أحدمن المالكين أعظم من الحق وهوكل يوم فى شأن وقال سنفر غلكم وماثم الاسماء وأرض فالسماء تمور والارض تذهب وذلك لما هومالك ولولم يحفظنا ما حفظ ملكه عليه وزال عنه حكم اسم الملك ومن ذلك الفرق بين المسيح والمسيح

عجبالعيسي كيف مات وطالما \* قدكان ينشرنا من الاجداث ماذاك الا كونه "متبريا \* ممارمت به يد الاحداث

قالعبسى عليه السلام هو المسيح وكل من مسح أرضه بالمشى فيها والسياحة فى نواحبها البرى آثار به فعايراه منها وهوقوله أولم يسير وافى الارض بأقدامهم وأفكارهم والارض أيضا نظرهم في عبوديتهم فانها تقبل المساحة بمافيها من التفصيل غيرانه فى كل فصل منها وصل عين والمسيح أيضا من مسحت عينه الني برى بها نفسه ويقع عليه عينه الذي برى بهار به فاذالم برالاالله يقول أناالله و يصدق فان عينه التي برى بها نفسه ذهبت وهو بالنشأة دجال تكذبه النشأة فهو الدجال الصادق فيم بين الصدق والكذب فصدق من حيث ما شاهدو كذب من حيث ما فأنه فلوعلم ان عينه عسوحة لعلم ما فاته وادعى الحق ولكن جرى الامرهكذا فعيسى أحي الموتى الذي فتله الذين ماله تعمل في موتهم فهو أنم لا نه لايحيى الامن أمات فعلم من أين تؤكل الكتف والدجال أحيى الميت الذي قتله خاصة على ومن ذلك سهامن على أسهاء الاسهاء

« اذا كانت الاسماء مناتد لنا « عسلى ما به سسمى الاله وجوده

فاعند دناغير الاسامي محقق \* فنحن وان كنا بوجه عيده

حقيقة من سمى بنا نفسه لنا ، فسن يدرماقلناه حازشهوده

وفيناله بالعهمد انحققة به نفوس لنا ترعى لديناعهموده

وقعت على ماكنت منه أخافه ﴿وقدكنت قبل اليوم أخشى شروده

فايبدى منه سوى الخيبة التي ، ملا تبها كفي فقق جوده

ف مثله شئ فنزه كونه ، عن المثل فاحفظ وعده و وعيده

ومن ذلك علم الاسرار والانوار

من شاء يلتى الروح فى الانوار ، فليتخف مرقى الى الاسرار

وليتكل فيه على معاومه ، فجابه القيوم بالابصار

قال الانوار شهادة والحق نور ولهذا يشهد ويرى والاسرار غيب فلها الهو فلا يظهرالهو أبدا فالحق من حيث الهو لايشهد وهو يته حقيقت ومن حيث تجليه في الصور يشهدو يرى ولايرى الافي رتبة الرائى وهو ما يعطيه استعداده واستعداده على نوعين استعداد ذاتى و به تكون الرؤية العامة واستعداده رهو و



مااكتسبه من العلم بالله وتحات به نفسه من نظره العقلى فيكون التجلى تابا لهذا الاستعداد الخاص وفيه يقع التفاضل ومن ذلك دين الانبياء واحد ماثم أمرزاند وان اختلفت الشرائع فثم أمر جامع الدين عند الانبياء وحيد ومقامه بين الانام شديد فاذا الرجال تفطنوا لرحيله عنهم وقام له بذاك شهيد

جاؤا اليه مهطعين لعدله م يوما بقصد هم اليه يعود

قالهواقامة الدين وأن لايتفرق فيه ماخلق الله حلالا أبغض اليه من الطلاق وهو بيدمن أخذ بالساق فلماذا يقصد الى البغيض مع هذا التعريض نكاح اعقد وعرس شهدوا بتنا بكرصها فى لجة عمانفوس زوجت بأبدانها ولم يكن نا كحهاغ يرأعيانها ثمانه مع التكدر والانتقاص لاتحين مناص ثممع هذا يدعو وبجاب ان هذا لشي عجاب وأعجب من ذلك جبالسيرت فكانت سراباوسهاء فتحت فكانت أبوابا ذات حبك وبروج وأرواح لها فيهانزول وعروج ومالها من فروج فأين الولوج اوأين الخروج وأين النزول وأين العروج هـ ندا موضع الاعتبار فاعتبروا يا أولى الابصار والله ان أص انحن فيملر يج وأن زوجا ز وجنا به البهيج سقف مرفوع ومهاد موضوع ووتد مفروق وو تد مجمو عظامة ونورو بيت معمو رو بحرمسجو ر ومياه تغو ر ومراجل تفور فارالتنور واتضحت الامورنجوم مشرقة ورجوم محرقة شهب ثواقب وشهب ذات ذوائب كلما نجمت ذهبت باليت شعري ما الذي أنارها وما الذي أوجب شرارها واخواتهما ثوابت لاتزول في طلوع وأفول ليلعسعس فظهرت كواكبه وصباح تنفس فضحه راكبه جوار خنس فيمجاريها وظباكس لتحفظ مافيها ليل ونهار انجاد وأغوارا بدار وسرار ياأهل الافكار أفسم نجيكم قسما لالغوفيه ولاثنيا ان الذى جاء بهذا كاه لصادق يؤمن به لابل يعلمه الظالم لنفسه والمقتصد والسابق شخص من الجنس أيدبر وحالقدس قيل لهبلغ فبلغ وذكر فابلغ وقذف بالحق على الباطل فدمغ فزهق الباطل وتحلى العاطل نشأة الآخرة ردهفى الحافرة كيفيكون التجسد معالتقيدانكان فينفس آلامر انقلابالعين فقد جهل الكون وانكان فحا النظرفهو من مغالط البصر فاذا انبهم الامروأشكل فالك الاأن تتوكل فاسلم وجهك الى الله وأنت محسن تكن بمن استمسك بالعروة الوثق فالهخيرلك وأبقى وكن مع الرعيل الذي خوطب بقوله والله خبر وأبنى تكن السعيد الذي لايشتي فان نزلت عن هذه الدرجة فانزل الى الآخرة خير رأيتي فانهم وان كانوا سعداء فأنه لايستوى المؤمنون الميتون على فرشهم والشهداء فلكل علم رجال ولكل مقام حال ولكل بيت أهل ومعكل صعبسهل وهذا القدركاففي هذا الباب لمن علم فطاب وأوتى الحكمة وفصل الخطاب انتهى الباب باتهاء الجلدة الخامسة والثلاثين من هـ ندا الكتاب والحـ بد لله وصـلى الله على مجمد رسوله بخط يد منشى هذاالكتاب

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الباب الموفى ستين وخمائة فى وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها انشاء اللة تعالى ﴾

وصى الاله وأوست رسله فلذا به كان التأسى بهم من أفضل العمل لولا الوصية كان الخلق في عمه به وبالوصية دار الملك فى الدول فاعمل عليها ولا تهمل طريقتها به ان الوصية حكم الله فى الازل ذكرت قدما بما أوصى الاله به به وليس احداث أمر فى الوصية لى فلم يكن غدير ما قالوه أو شرعوا به من السلوك بهم فى أقوم السبل

فيدى



,

فهدى أحد عين الدين أجعه \* وملة المصطفى من أنور الملل لم تطمس العين بل أعطنه قوتها \* حتى يقسيم الذي فيه من الميدل وخدند بسرك عنه من مراكزه ، عاوا الى القدر العالى الى زحدل الى الشوابت لاتبزل بساحتها \* وانهض الى الدرج العالى من الحل ومنه للقدام الكرسي ثم الى ﴿ العرش الحيط الى الاشكال والمثل الى الطبيعة للنفس النزيهة لل \* عقل المقيد بالاعراض والعلل الى العماء الذي مافوقه نفس منه الى المزل المنعوت بالازل وانظر الى الجبل الراسي على الجبل ، وقد رآه فسلم وبرح ولم يزل لولاالعاو الذي في السفل ماسفلت \* وجوهنا تطلب المرى بالمقــل لذلكم شرع الله السيحود لنا م فنشهد الحق في عاو وفي سفل هـ ني وصيتنا ان كنت ذا نظر \* فانهاحيلة من أحسن الحيل ترى بهاكل معلوم بصورته م على حقيقة ماهولاعلى البدل حتى ترى المنظر الاعلى وليسله \* سـواك مجـلى فلا تبر ح ولا تزل فان دعاك الى عين شربها م فلاتجب وكن منه على وجلل انا أناث لمافينا يولده \* فلنحمداللهمافي الكون من رجل ان الرجال الذين العرف عينهم مد همالاناث وهم نفسي وهم أملي

فمن ذلك وصية قال الله تعالى فى الوصية العامة شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أو حينا أليسك وماوصينا به ابراهسيم وموسى وعيسي ان أقيدموا الدين ولا تنفرقوا فيسه فأمرالحق باقاسة الدين وهوشرع الوقت فى كل زمان وملة وان بجتمع عليه ولايتفرق فيه فان يدالله مع الجاعة وانماياً كل الذئب القاصية وهي البعيدة التي شردت وانفردت عماهي الجاءية عليبه وحكمة ذلك ان الله لايعفل الها الامن حيث أسهاؤه الحسني لامن حيث هومعر"ى عن هذه الاسهاء الحسني فلابدمن توحيد عينه وكثرة أسانه وبالجموع هوالاله فيداللة وهي القوةمع الجاعة أوصى حكيم أولاده عندموته وكانواجاعة فقال لهم انتونى بعصى فجمعها وقال لهم اكسروهاوهي مجوعة فإيقدرواعلى ذلك تمفرقا فقال لهم خذواوا حدة واحدة فا كسر وهافكسروها فقال لهم هكذا أنتم بعدى لن تغلبواما اجتمعتم فاذا تفرقتم تمكن منكم عدوكم فابادكم وكمذلك القائمون بالدين اذا اجتمعواعلى اقامة الدين ولم يتفرقوا فيمه لم يقهرهم عدة وكذلك الانسان فى نفسه اذا اجتمع فى نفسه على اقامة دين الله لم يغلبه شيطان من الانس ولامن الجن عما يوسوس به اليه مع مساعدة الايمان والملك بامتهله وصية اذاعصيت الله تعالى بموضع فلاتبرح من ذلك الموضع حتى تعمل فيه طاعة وتقيم فيه عيادة فكايشهدعليك ان استشهديشهدلك وحينة تنتزج عنه وكذلك ثو بكان عصت الله فيه فسكن كإذ كرته لك اعبدالله فيه وكذلك مايفارقك منكمن قص شارب وحلق عانة وقص أظفار وتسريح شعر وتنقيمة وسخ لايفارقك شئ من ذلك من بدنك الاوأنت على طهارة وذكرابة عزوجل فانه يسأل عنك كيف تركك وافل عبادة تقدر عليها عندهذا كاهان تدعوا للهفىأن يتوب عليك عن أمره تعالى حتى تسكون مؤدياوا جيا فحامتثالك أمرالله وهوقوله وقالبر بكمادعوني أستحساكم فامرك أن تدعوه تمقال في هذه الآية ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني هنابالعبادة الدعاءأي من يستكبرعن الذلة الى والمسكنة فان الدعاء سماه عبادة والعبادةذلة وخضوع ومسكنة سيدخلون جهنم داخرين أى اذلاء فاذافعاواما أمر وابه جازاهم الله بدخول الجنة أعزاء ولقددخلت بوما الحام لغسل طرا على سدحرافلقيت فيه نجم الدين أباللعالى ابن اللهيب وكان صاحبي

فاستدعى بالحلاق بحلق رأسه فصحت به يأأ باللعالي فقال لى من فوره قبل أن أتكام اني على طهارة قدفهمت عنك فتحبت من حضوره وسرعة فهمه وصماعاته الموطن وقرابن الاحوال ومايعرفه منى فى ذلك فقلت له بارك الله فيك والتماص بكالالتكون علىطهارةوذ كرعندمفارقة شعرك فدعالى تم حلق رأسه ومثل هذاقداغفله الناس بل يقولون اذاعصبت الله في موضع فتحول عنه لانهم بخافون عليك ان تذكرك البقعة بالمعصية فتستحليها فتزبد ذنبا الىذنبفاذ كروا ذلك الأشفقة ولكن فأتهم علمكبير فاطع الله فيه وحينئد تتحول عنه فتجمع بين ماقالوه وبين ماوصيتك به وكلماذ كرت خطيئة أتيتهافتب عنهاعقيب ذكرك اياهاواستغفر اللهمنهاواذ كرالله عدها بحسب ما كانت تلك المعصية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول اتبع السيئة الحسنة تمحها وقال تعالى ان الحسنات بذهبن السيئات ولكن يكون لكمزان في ذلك تعرف به مناسبات السيئات والحسنات التي تزنها وصية حسن الظن بر بك على كل حال ولا تسيء الظن به فانك لا تدرى هل أنت على آخر أ تفاسك في كل نفس بخرج منك فتموت فتلق الله على حسن ظن به لاعلى سوء ظن فانك لا تدرى لعل الله يقبضك في ذلك النفس الخارج اليه ودع عنك ماقال من قال بسوء الظن في حياتك وحسن الظن بالله عندموتك وهذا عند العلماء بالله بجهول فانهم مع الله بإنفاسهم وفيهمن الفائدة والعملم باللةانك وفيت فى ذلك الحق حقه فانءمن حق اللة عليك الايمان بقوله وننششكم فهالاتمامون فلعلالله بنشتك فى النفس الذى تظن اله ياتيك نشأة الموت والانقلاب اليه وأنت على سوءظن بربك فتلقاه لى ذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهار واه عن ربه انه عز وجل يقول اناعند ظن عبدى بى فليظن بىخيراوماخص وفتامن وقت واجعل ظنك باللة عاما بأنه يعفوو يغفرو يتجاوز وليكن داعيك الالمي الىهنا الظن قوله تعالى باعبادى الذين اسرفواعلى أنفسهم لانقنطوامن رجة الله فنهاك ومانهاك عنه يجب عليك الانتهاء عنه ثم اخبر وخبره صدق لايدخله نسخ فانه لود خله نسخ لكان كذباو الكذب على الله عال فقال ان الله يغفر الذنوب جيعاوماخص ذنبامن ذنبوا كدهابقوله جيعا ثمتم فقال انه هو فجاء بالضمير الذي يعود عليه الغفور الرحيم من كونه سبةت رحته غضبه وكذلك قال الذين أسرفوا ولم بعين اسرافامن اسراف وجاء بالاسم الناقص الذي يمكل مسرفتم اضافة العباداليه لاسهم عباده كاقال الحق عن العبد الصالح عيسي عليه السلام انه قال ان تعذبهم فانهم عبادك فأضافهم اليه تعالى وكني شرفاشرف الاضافة الى اللة تعالى وصية عليكم بذكر الله في السرو العلن وفي أنفسكم وفي الملأ فاناللة يقول فاذكرونى اذكركم فجعل جواب الذكرمن العبدالذكرمن الله وأى ضراء على العبدأ ضرمن الذب وكان يقول صلى الته عليه وسلرفي حال الضراء الحديقة على كل حال وفي حال السراء الجديقة المنع المفضل فانك اذاأ شعرت قلبك ذكرالله دائماني كلحال لابدأن يستنيرقلبك بنورالذ كرفير زقك ذلك النورالكشف فاله بالنوريفع الكشف للاشياء واذاجاء الكشف جاء الحيايصحبه دايلك على ذلك استحياؤك من جارك ومن ترى له حقاوفه رأ ولاشك ان الايمان يعطيك تعظيم الحق عندك وكلامنا أنماهومع المؤمنين ووصيتنا أنماهي لكل مسلم مؤمن بالله وبماجاء من عنده واللة يقول في الخبرالمأثور الصحيح عنه الحديث وفيه وانامعه يعني مع العبد حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وان ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خدير منهم وقال تعالى والذاكرين اللة كثيرا والذاكراتوا كبرالذكرذكراللة علىكل حالوصية ثابرعلى اتيان جيع القربجهد الاستطاعة فيكل زمان وحال بما يخاطبك به الحق بلسان ذلك الزمان ولسان ذلك الحال فانك ان كنت مؤمنا فلن تخلص لك معصية ابدامن غير أن تخالطهاطاعة فانك مؤمن بها انهامعصية فان اضفت الى هذا التخليط استغفاراوتو بة فطاعة على طاعة وقربة الىقر بةفيقوى جزء الطاعة التي خلط به العمل السي والايمان من اقوى القرب واعظمها عند الله فانه الاساس الذي انبنى عليه جيع القربومن الايمان حكمك على الله بماحكم به على نفسه فى الخبر الذى صح عنه تعالى الذى ذكرفيه وان تقرب منى شبراتقر بتمنه ذراعاوان تقرب الى ذراعاتقر بت منه باعاوان أتانى عشى اتبته هرولة وسببه فا التضعيف من الله والاقل من العب والاضعف فان العبد لابدله أن يقتبت من أجل النية بالقرية الى الله في الفعل وأمه



اله

وال

واا

131

الاو

في

这

نشأ

في

Ilk

واد

4.9

مأمور بأن يزن أفعاله بيزان الشرع فلابد من التثبط فيهوان أسرع ووصف بالسرعة فانماسر عته فى اقامة الميزان فى فعلد ذلك لافى نفس الفعل فان اقامة الميزان به تصح المعاملة وقرب الله لا يحتاج الى ميزان فان ميزان الحق الموضوع الذى بيد وهو الميزان الذى وزنت أنت به ذلك الفعل الذى تطلب به القربة الى الله فلا بدمن هذا نعته أن يكون فى قربه منك أقوى وأكثرمن قربك منه فوصف نفسه بانه يقرب منك في قربك منه ضعف ماقر بت منه مثلا بمثل لانك على الصورة خلقت واقل خلافة لك خلافتك على ذاتك فانت خليفته في أرض بدنك ورعيتك جوارحك وقواك الظاهرة والباطنة فعين قربهمنك قربك منهوزيادة وهي ماقال من الذراع والباع والحرولة والشيرالي الشيرذراع والذراع الى الذراع باع والمشي اذاضاعفته هرولة فهوفى الاول الذي هوقر بكمنه وهوفى الآخر الذي هوقر به منك فهوا لاول والآخ وهندا هوالقرب المناسبفان القرب الالمي من جيع الخلق غيرهذا وهوقوله ونحن أقرب اليهمن حبل الور بدف أريدهنا ذلك القرب وانماأ ريدالقرب الذي هوجؤاء قرب العبدمن الله وليس للعب وقرب من الله الابالاعمان عماجاء من عندالله بعدالايمان بالله و بالمبلغ عن الله وصية > الزم نفسك الحديث بعمل الخير وان لم نفعل ومهماحدثت نفسك بشرفاعزم على ترك ذلك للةالاان يغلبك القدرالسابق والقضاء اللاحق فان الله أذالم يقض عليك باتيان ذلك الشئ الذي حدثت به نفسك كتبه لك حسنة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمعن ربه عزوجل أنه يقول اذاتحدث عبدي بان يعمل حسنة فأناا كتنهاله خسنة مالم يعملها وكلة ماهنا ظرفية فكرزمان برعايه في الحديث بعمل هذه الحسنة وأن لم يعملها فان الله يكتبهاله حسنة واحدة في كل زمان يصحبه الحسديث بهافيه بلغت تلك الازمنة من العددما بلغت فله بكل زمان حديث حسنة ولهذا قال مالم يعملها ثم قال تعالى فاذاعملها فاماا كتبهاله بعشر أمثالها ومن هنافرض العشر فهاسقت السهاءان عامت فان كانت من الحسنات المتعدية التي لهابقاء فان الاج يتجدد عليها مابقيت الى يوم القيامة كالصدقة الجارية مثل الاوقاف والعمر الذى يبثه فى النماس والسنة الحسنة وامتال ذلك ثم تم نعمه على عباده فقال تعالى واذا تحدث بان بعمل سيئة فاناأغفرهاله مالم يعمالها وماهناظرفية كماكانت في الحسنة سواءوالحكم كالحكرفي الحدث والحزاء بالغاما بلغ ثم قال فاذاعما هافاماا كتبهاله بمثلها فجمل العدل في السينة والفضل في الحسنة وهو قوله للذين أحسنوا الحسني وزيادة وهوالفضل وهومازادعلى المثل مأخرتع الى عن الملائكة انهاتقول يحكم الاصل علماالذي نطقها فى حق أبينا أدم قوط أأنجعل فيهامن يفسد فيهاو يسفك الدماء فاذ كرت الامساو يناوما تعرضت للحسن من ذلك فان الملا الاعلى تغلب عليه الغيرة على جناب الله أن يهتضم وعامت من هذه النشأة العنصر بة انهالا بدأن تخالف ربهالماهي عليه من حقيقتها وذلك عندها بالذوق من ذاتها وانحاهي في نشأ تنااظهر ولولا ان الملائكة في نشأتهاعلى صورة نشأ تناماذ كرالله عنهم انهم يختصمون والخصام ما يكون الامع الاضداد وماذ كرالله عن الملائكة فى حقناانهم يقولون ذاك عبدك ير يدأن يعمل حسنة فانظر قوة هذا الاصل ماأ حكمه لمن نظر ومن هناتع إفضل الانسان اذاذ كرخيرافىأ حدوسكت عن شرهأين تكون درجته مع القصد الجيل من الملائكة فهاذكروه والكن مهتك على مانبهتك عايدمن ذلك لتعرف نشأتهم وماجبلواعليه فكل يعمل على شاكاته كاقال تعالى وأخبران الملائكة تقول ذاك عبدك فلان يريدأن يعمل سيئة وهوا بصر به فقال ارقبوه فان عملهافا كتبوها له بملها وان تركهافا كتبوهاله حسنة اله اغاتركهامن جرّ الى أي من أجلى فاللائكة المذكورة هناهم الذين قال الله لنا فيهم انعليكم لحافظين كراما كانبين فالمرتبة والتولية اعطتهمأن يتكاموا بمانكاموا به فالهم كتابة الحسن من غيرتعريف بما تقدم الله اليهم به في ذلك و يتكلمون في السيئة لما يعلمونه من فضل الله وتجاوزه ولولا ما تكلموا في ذلك ماعرفنا ماهوالامرفيه عنداللهمثل مايقو لونه في مجالس الذكر في الشخص الذي يأتبها الى حاجته لالاجل الذكرفاطلق اللة للجميع المغفرة وقال هم القوم لايشتي جليسهم فلولاسؤ الهموتعريفهم بهم ماعرفناحكم لله فيهم فكالمهم عليهم السلام تعليم ورحة وانكان ظاهره كايسبق الى الافهام القاصرة مع الاصل الذي نبهذاك عليه



وقدقالاللة فيالحسنةوالسيئة منجاءبالحسنة فلهعشرأمثالهاوأز يدومن جاءبالسيئة فلايجزىالامثلهاوأغفر بعد الجزاءلفوم وقبل الجزاءلقاء آحرين فلابدمن المغفرة لكل مسرف على نفسه وان لم بتب فن تحقق بهذه الوصية عرف النسبة بين النشأة الانسانية والملكية وان الاصل واحد كأن ربناوا حدوله الاسماء المتقابلة فكان الوجود على صورة الاسهاء ﴿ وصية ﴾ ثابر على كلة الاسلام وهي قولك لااله الااللة فانهاأ فضل الاذكار بما تحوي عليه من زيادة علم وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته الماوالنبيون من قبلي لااله الااللة فهي كلة جعت بين النفي والاثباب والقسمة منحصرة فلابعرف مايحوى عليسه هذه الكلمة الامن عرف و زنها وماتزن كاو رد في الخسر الذي نذكره في الدلالة عليها فاعلرانها كلة توحيدوالتوحيدلا بماثله شئ اذلوما للهشئ ماكان واحداوا كان اثنين فصاعدا فمأم مايزنه فأنه مايزنه الاالمعادل والمماثل وماتم عائل ولامعادل فذلك هوالمانع الذي منع لااله الااللة أن تدخل الميزان فأن العامة من العلماءير ونان الشرك الذيهو يقابل التوحيد لايصح وجودالقول به من العبدمع وجودالتوحيد فالانسان امامنرك واماموحد فلايزن التوحيد الاالشرك فلايجتمعان فيميزان وعند ناانم الميدخل في الميزان لماوردفي الخبرلن فهمه واعتبره وهوخبرصحيح عن الله يقول الله لوأن السموات السبع وعام هن غيرى والارضين السبع وعامرهن غيرى فى كفة ولااله الاالله فى كفة مالت بهن لااله الاالله في أذ كز الاالسموات والارض لان الميزان ليس له موضع الامانحت مقعرفلك الكواكب الثابت من السدرة المنتهى التي بنتهى البهاأعمال العباد ولهذه الاعمال وضع الميزان فلانتعدى الميزان الموضع الذى لايتعدّاه الاعمال خمقال وعامرهن غديرى ومالهاعامرا لاالله فالخبير تكفيه الاشارة وفى اسان العموم من علماء الرسوم يعنى بالغير الشريك الذى اثبته المشرك لوكان له اشتراك فى الخلق لكانت لااله الااللة تميل به في الميزان لأن لااله الااللة الاقوى على كل حال الكون المشرك يرجع جانب الله تعالى على جانب الذي أشرك به فقال فيهم انهم قالوا مانعبدهم الاليقر بوناالي اللة زلغي فاذا رفع ميزان الوجو دلاميزان التوحيك دخلت لاالهالااللة فيمه وقدتدخل في ميزان توحيد العظمة وهوتوحيد المشركين فتزنه لاالهالااللة وتميل به فأنه اذالم يكن العام غيراللة فلاتميل وعينهماذ كرهائم اهوالله قال بن تميل ومانم الاواحد فى الكفتين واماصاحب المجلات فامالت الكفة الابالبطاقة لامهاهي التي حواها لليزان من كون لااله الااللة يلفظ بها قاتلها فكتبها الملك فهبي لاالهالاالله المكتو بةالخلوقة فيالنطق ولووضعت لكل أحدماد خسل النارمن تلفظ بتوحيد وانما أرادالله ان برى فضلها أهل الموقف في صاحب السجلات ولا يراها ولا توضع الابعدد خول من شاءالله من الموحد بن النارفاذا لمببق في الموقف موحد قد قضي الله عليه أن يدخل الذار تم بعد ذلك يخرج بالشفاعة أو بالعناية الالهمية عند ذلك يؤتى بصاحب السجلات ولميبق في الموقف الامن يدخل الجنة بمن لاحظ له في الذار وهو آخر من يو زن له من الخلق فان لااله الااللة له البدء والختام وقد يكون عين بدئها ختامها كصاحب السجلات ثم اعبار ان الله ماوضع في العموم الاأفضل الاشياء واعمها منفعة واثقلهاو زنالانه بماثل بهااضدادا كشيرة فلابدان يكون فى ذلك الموضوع فى العلمة من القوة مايقابل به كل ضدوهـذا لايتفطن له كل عارف من أهل الله الا نبياء الذين شرعوا للناس ماشرعوا ولاشك انه قال صلى الله عليه وسلم أفضل ماقلته أما والنبيون من قبلي لااله الااللة وقدقال رأشارت الى فضله من ادعى الخصوص من الذكر بكامة الله الله وهوهو ولاشك انه من جلة الاقوال التي لا اله الااللة أفضل منها عند العلماء بالله فعليك ياولى بالذكرالشابت فىالعموم فانهالذكرالاقوى ولهالنو رالاضوى والمكانة الزلني ولايشعر بذلك الامن لزمه وعمل به حتى أحكمه فأن الله ماوسع رحته الالاشمول و باوغ المأمول ومامن أحد الاوهو يطلب النجاة وانجهل طريقهافن نني بلااله عينه اثبت بالااللة كونه فتنني عينك حكم الاعاماو توجب كون الحق حكاوعاما والاله من له جيع الاسماء وليست الالعين واحدة وهي مسمى الله عام السموات والارض الذي بيده ميزان الرفع والخفض فعايك بازوم هذاالذكرالذي قرن الله به وبالعلم به السعادة فعم مروصية ﴾ واياك ومعاداة على لااله الااللة فان لها من الله الولاية العامة فهم أولياء الله وان أخطؤ أوجاز ابقراب الارض خطا بالايشركون بالله القيهم الله بمثلها مغفرة ومن



11

11

الت

ويص

فأبد

عي

زائد

ثبتت ولايته فقد حرمت محار بتهومن حارب الله ففدذ كرالله جزاءه فىالدنيــا والآخرة وكل من لم يطلعك الله على عداوته يلة فلاتتخذه عدة اوأقل أحوالك اذاجهلته أنتهمل أمره فاذاتحققت انه عدة يله وليس الاالمشرك فتبرأ منه كافعل ابراهيم الخليل عليه السلام فى حق أبيه آز رقال الله عز وجل فلما تبين له أنه عدوللة تبرأ منه هذاميزانك يقول الله تعالى لانجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادانله ورسوله ولوكانوا آباءهم كافعل ابراهيم الخايل أوابناءهمأ واخوانهم أوعشيرتهم ومتى لاتعلم ذلك فلاتعادعبادالله بالامكان ولابماظهرعلى اللسان والذي ينبغى لك أن تكره فعله لاعينه والعدو لله انماتكره عينه ففرق بين من تكره عينه وهوعد واللهو بين من تكره فعله وهوالمؤمن أومن تجهل خاعمته عن ليس بمسلم في الوقت واحدر قوله نعالي في الصحيح من عادى لى وليا فقد آذ تته بالحرب فانه اذاجهلأمره وعاداه فماوفى حق الحق فى خلقه فانه مابدرى علم اللةفيه ومابينه اللةله حتى يتبرأمنه ويتخذه عدوا واذاعم ماله الظاهر وانكان عدوالله في نفس الامر وأنت لا تعمل فواله لاقامة حق الله ولاتعاده فان الاسم الالمى الظاهر يخاصمك عندالله فلاتجعل للمعليك حجة فتهلك فان لله الحجة البالغة فعامل عبادالله بالشفقة والرحة كاان الله يرزقهم على كفرهم وشركهم مع عامه مهم ومارزقهم الالعامه بأن الذي هم فيه ماهم فيه مهم بل وهم فيه مهم لماقدذ كرناه بلسان العموم فأن الله غالق كل شئ وكفرهم وشركهم مخلوق فيهم و بلسان الخصوص ماظهر حكم في موجودالاعماهوعليه فيحال العمدم في ثبوته الذيعلمه الله منه فللة الحجة البالغة على كل أحمد مهماوقع نزاع ومحاجة فيسلم الامراليه واعلم انكعلي ماكنت عليه وعمر حتك وشفقتك جيع الحيوان والخلوفين ولانقل هذانبات وجادماعندهم خبرنع عندهم أخبار أنتماعندك خبرفاترك الوجودعلى ماهوعليه وارحه برحة موجده في وجوده ولاتنظر فيه من حيث مايقام فيه في الوقت حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فيتعين عليك عند ذلك ان تتخذهم أعداء لامراللة لك بذلك حيث نهاك أن تتخذعدوه ولياتلق اليه بالمودة فان اضطرك ضعف يقين الى مداراتهم فدارهم من غيران تلقى اليهم عودة ولكن مسالمة لدفع الشرعنك ففوض الامراليه واعتمد فيكل حال عليه الى أن تلقاه وصية وعليك علازمة ما فترضه الله عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيمه فاذا أكلت نشأة فرائضك واكالهافرض عليك حينشذ تتفرغ مابين الفرضين لنوافل الخيرات كانتما كانت ولاتحقر شيأمن عملك فان الله مااحتقره حين خلقه وأوجده فان الله ما كلفك بأمر الاوله بذلك الامراعتناء وعناية حتى كلفك به مع كونك في الرتبة أعظم عنده فانك محل لوجود ما كلفك به اذكان التكايف لايتعلق الابأفعال المكافين فيتعلق بالمكاف من حيث فعله لامن حيث عينه واعلم انك اذا ثابرت على أداء الفرائض فانك تقر بتالى الله بأحب الامور المقربة اليه واذا كنت صاحب هذه الصفة كنت سمع الحق وبصره فلايسم الابك ولايبصر الابك فيدالحق يدك ان الذين ببايعونك اغما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم وأيديهم من حَيثَمَاهي يداللَّه هي فوق أيديم-م من حيثماهي أيديهـم فانها للبايعــة اسم فاعل والفاعل هوالله فأبديهم يدالته فبأيديهم بايع تعالى وهم المبايعون والاسباب كالهايدالحق التي لهاالاقتدار على ايجاد المسببات وهذه هى المجبة العظمي التي ماوردفهانص جلي كاوردفي النوافل فان للنابرة على النوافل حباالهيا منصوصاعليه يكون الحق سمع العبد و بصره كما كان الامر بالعكس في حبأ داء الفرائض فقي الفرض عبودية الاضطرار وهي الاصلية وفى الفرع وهوالنفل عبودية الاختيار فالحق فيهاسمعك وبصرك ويسمى نفلالانه زائد كمانك بالاصالة زائد في الوجوداذ كان الله ولاأنت ثم كنت فزاد الوجود الحادث فأنت نفل في وجود الحق فلابدلك من عمل يسمى نفلاهوأصلك ولابد من عمل يسمى فرضاوهوأصل الوجودوهووجودالحق فغي أداء الفرض أنتله وفي النفل أنتاك وحبه اياك من حيث ماأنت له أعظم وأشد من حبه اياك من حيث ماأنت لك وف. ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى مانقر بالى عبد ديشئ أحبالي مما أفترضته عليه ومايزال العبد يتفرب الى بالنوافل حتى حببته فكنت سمعه الذي به يسمع و بصره الذي به يبصرون ه التي يبطش ورجله التي مهايمشي وأئن سألني

( ۷۷ - (فتوحات) - رابع)

العطينه وائن استعاذى لاعيدنه وماتر ددتعن شئ أنافاعله ترددىعن نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأناأكره مساءته فانظرالي ماتنتجه محبة الله فثابرعلى أداء مايصحبه وجودهذه المحبة الالهية ولايصح نفل الابعد تكملة الفرض وفى النفل عينه فروض ونوافل فهافيه من الفروض تكمل الفرائض وردفى الصحيح انه يقول تعالى انظروافى صلاة عبدى أعهاأم نقصها فانكانت تامة كتبت له تامة وانكان انتقص منهاشيا قال انظروا هل لعبدى من تطوّع فان كان له تطوّع قال الله أ كالولعبدى فريضته من تطوّعه ثم تؤخذ الاعمال على ذا كم وليست النوافل الامالهاأصل فى الفرائض ومالاأصل له فى فرض فذلك انشاءعيادة مستقلة يسممها علماء الرسوم بدعة قال اللة تعالى ورهبانية ابتدعوها وسهاهارسول اللة صلى الله عليه وسلمسنة حسنة والذي سنهاله أجرها وأجرمن عمل بهاالى يوم القيامة من غيرأن ينقص من أجورهم شيأ ولمالم بكن في قوة النفل ان يسد مسد الفرض جعل فى نفس النفل فروضالتحبر الفرائض بالفرائض كصلاة النافلة بحكم الاصل ثم انها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجود مع كونهافي الاصل نافلة وهدنده الاقوال والافعال فرائض فيها ﴿ وصية ﴾ وعليك بمراعاة أقوالك كاتراعى أعمالك فان أقوالك من جلة عملك وطنداقال بعض العلماء من عداكلامه من عمله قل كلامه واعلم ان الله راعى أقو العباده وأن الله عند لسان كل قائل في نهاك الله عنه ان تتلفظ به فلا تتلفظ به وأن لم تعتقده فان الله سائلك عنه رويناان الملك لا يكتب على العب ما يعمله حتى يتكام به قال تعمالي ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد يريدالملك الذي يحصى عليك أقوالك يقول تعالى ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون وأقوالك من أفعالك انظرفي قوله تعالى ولاتقولوالمن يقتل في سبيل الله أموات فنهاك عن القول فأله كذباللة من قال مثل هذا القول فإن الله قال فيهم انهم أحياء ألانرى الى قوله تعالى حيث يقول والاتحساب الذين قتاوافي سبيل اللة أموانا بل أحياء عندرجهم وقال لايحب الله الجهر بالسوء من القول وقال لاخير في كثير من نجواهم وهوالقول فاذاتكامت فتكام بميزان ماشرع الله لكأن تدكام به وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عزح ولا يقول الاحقا فعليك بقول الحق الذي برضي الله فا كل حق بقال برضي الله فان النميمة حق والغيبة حق وهي لاترضى الله وقدنهيت أن تغتاب وان تنم بأحدومن مراعاة اللة الاقوال مارو بناه في صحيح مسلم عن الله تعالى لما مطرت السماء فالعزوجل أصبح من عبادي مؤمن في وكافر فين قال مطرنا بنوء كذاوكذافهو كافر بى مؤمن بالكوكب وأمامن قال مطر نابفض ل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوك فراعى أفوال القائلين وكانأ بوهر برة يقول اذا مطرت السهاء مطرنا بنوء الفتح ثميتلو مايفتح الله للناس من رحة فلامسك لها ولوكنت تعتقدان الله هوالذي وضع الاسباب ونصبها وأجرى العادة عندنابانه يفعل الاشياء عندهالابها ومع هنداكاه لانقلمانهاك التمعنيه أن تقوله وتتلفظ به فانه كإنهاك عن أمورنهاك عن القول وانكان حقا وانظر ماأحكم قول الله عزوجل في قوله مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فاله مهما قال بفضل الله فقد سنر الكوك حيث لم ينطق باسمه ومن قال بالكوك فقد سترالله وان اعتقدانه الفاعل منزل المطر واكن لم بتلفظ باسمه فجاء تعالى بلفظ الكفرالذي هوالسترفاياك والاستمطار بالانواء ان تتلفظ به فاحرى ان تعتقده فأن اعتقادك انكنت مؤمناان الله نصبها دلةعادية وكلدليل عادى بجوزخ قالعادة فيه فاحدر من غوائل العادات ولاتصرفنك عن حدودالله التي حدّلك فلانتعداها فإن الله باحدها حتى راعاها وذلك في كل شئ ورد فى الخبر الصحيح ان الرجل بتكام بالكامة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيهوى بهافى النار سبعين خ يفاوان الرجل ايتكام بالكامة من رضوان الله مايظن أن تبلغ ما بلغت فيرفع بهافي عليين فلا تنطق الاعما يرضى الله لاعمايسخط المتعايك وذلك لابتح ن لك الابعرفة ماحده لك في نطقك وهذا باب أغفله الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب النياس على مناخوهم في النار الاحصائد ألسنتهم وقال الحسابم لاشئ أحق بسجن من لسان وقد جعله الله خلف بابين الشفتين والاستان ومع هدا يكثر الفضول ويفتح الابواب



11

9

أر

11

9.0

في

الى

101

قال

20

قال

في

:6

22

﴿ وصية ﴾ واياك ان تصور صورة بيدك من شأنها أن يكون لهاروح فان ذلك أمر بهونه الناس على أنفسهم وهوعنداللة عظيم فالمصورون أشدالناس عذابايوم القياسة يقال للمصور بوم القياسة أحي ماخلقت أوانفخ فيهاروحارليس بنافخ وقدوردفىالصحيح عناللة تعالىأنه قالومن أظلرممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقو اذرةأ وليخلقواحبة وليخلقوا شعيرة وان العبداذاراعي هلذا الفدروتر كهذاورد عن اللة فيه ولمبزاحم الربو بية في تصويرشي لامن حيوان ولامن غيرحيوان فاله يطلع على حياة كل صورة في العالم فيراه كله حيوا نا ناطقا يسبح بحمداللة واذاسامح نفسه في تصوير النبات وماليس لهروح في الشاهد في نظر البصر في المعتاد فلا يطلع على مثل هذا الكشف أبدافانه في نفس الامر لكل صورة من العالم روح أخذالله بأبصار ناعن ادراك حياة ما يقول عنه انه ليس بحيوان وفى الآخرة يتكشف الام فى العموم ولهذاه باها بالدار الحيوان ف اترى فهاشياً الاحيا ناطقا بخلاف حالك فى الدنيا كاروى فى الصحيح أن الحصى سبح فى كفرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الناسخوق العادة في تسبيح الحصى وأخطؤ اوانماخ ق العادة في سمع السامعين ذلك فانه لم يزلمسجا كما أخبرالله الأن بسبح بتسبيح خاص أوهيثة في النطق خاصة لم يكن الحصى قب لذلك يسبح به ولاعلى تلك الكيفية فينتذ يكون خوق العادة في الحصى لا في سمع السامع والذي في سمع السامع كونه سمع نطق من لم تجر العادة ان يسمعه (وصية) وعليك يأخي بعيادة المرضى لمافيهامن الاعتبار والذكرى فان الله خلق الانسان من ضعف فينبهك النظر اليه في عيادتك على أصلك لتفتقر الى الله في قوة يقو يك بهاعلى طاعته وأن الله عند دعده اذا من ض ألاترى الى المريض ماله استغاثة الاباللة ولاذكر الااللة فلايز الالحق بلسانه منطوقا به وفي قليه التجاء اليه فالمريض لايز ال مع الله أي مريض كان ولونطبب وتناول الاسباب المعتادة لوجو دالشفاء عندها ومع ذلك فلا يغفل عن الله وذلك لحضور الله عنده وان الله يوم القيامة يقول يا ابن آدم من ضت فلر تعدني قال بارب كيف أعود ك وأنت رب العالمين قال أماعات أن عبدى فلانام ض فلرتعده اما انك لوعدته لوجدتني عنده الحديث وهو صحيح فقو له لوجدتني عنده هوذ كر المريض ربه في سر موعلانبته وكذلك اذا استطعمك أحد من خلق الله أو استسقاك فاطعمه واسقه اذا كنت موجدالذلك فانهلولم يكن لك من الشرف والمنزلة الاان هذا المستطعم والمستسقى قدأ نزلك منزلة الحق الذي يطع عبادهو يسقيهم وهذا نظرقل من يعتبره انظرالي السائل اذاسأل ويرفع صوته يقول بالتة أعطني فانطقه اللة الاباسمه فىهذه الحال ومارفع صوته الاليسمعك أنتحتى تعطيه فقدمهاك بالاسم اللة والتجا اليك برفع الصوت التجاءه الحالقه ومن أنزلك منزلة سيده فينبغي لك ان لاتحرمه وتبادرالي اعطائه ماسألك فيمه فان في هذا الحديث الذي سقناه آنفافى مرض العبدان الله يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى قال ياربكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال الماعامتان عبدى فلانا استطعمك فلرتطعمه المالواطعمته لوجدت ذلك عندى ياابن آدم استسقيتك فلرتسقني قالىاربكيف أسقيك وأنترب العالمين فال اماعامت ان عبدى فلانا استسقاك فإنسقه أمالوسقيته لوجدت ذلك عندى خر جهذا الحديث مسلم عن محدين حاتم عن بهزعن حادين سامة عن التعن أقى وافع عن أفي هر يرة قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم فأنزل الله نفسه في هذا الخبر منزلة عبده فالعبد الحاضر مع الله الذاكر الله في كل حال فامشلهذه الحال يرى الحق أنه الذي استطعمه واستسقاه فيباد والماطلب الحق منه فانه لايدري يوم القيامة لعله يقام فى حال هذا الشخص الذي استطعمه واستسقادهن الحاجة فيكافئه الله على ذلك وهو قوله لوجدت ذلك عندي أي تلك الطعمة والشربة كنت أرفعهالك وأربيها حتى تجيء يوم القيامة فأردها عليك أحسن وأطيب وأعظمهما كانت فان لم تكن لك همة أن ترى هذا الذي استسقاك قدا زلك منزلة من بيده قضاء حاجته ا ذجعلك الله خليفة عنه فلاأقلان تقضى حاجة هذا السائل بنية التجارة طلباللر يحوتضاعف الحسنة فكيف اذا وقفت على مثل هذا الخبر ورأيتان الله هو الذي سأنك ما أنت مستخلف فيه فان الكل لله وقد أمرك بالانفاق عما استخلفك فيه فقال وأنفقوا عاجعل كممستخلفين فيه وعظم الاجرفيه اذا أنفقت فلانر دسائلا ولو بكامة طيبة والقه طلق الوجه



مسرورا به فانك اعانلق الله وكان الحسين أو الحسن عليهما السلام اذاساله السائل سارع اليه بالعطاء ويقول أهلا والله وسهلا يحامل زادى الى الآخرة لانه رآه قدحل عنه فكان لهمنسل الراحلة لان الانسان اذا أنعم الله عليه نعمة ولمحمل فضلهاغيره فانه يأتى بهايوم القيامة وهو حاملها حتى بسأل عنها فلهذا كان الحسن بقول أن السأتل حامل زاده الى الآخرة فيرفع عنه مؤنة الحل (وصية) والا كمومظ الم العباد فان الظلم ظلمات بوم القيامة وظلم العبادان تمنعهم حقوقهم التيأوجب اللةعليك أداءها اليهم وقديكون ذلك بالحال فيماتر اهعليهمن الاضطرار وأنت قادرواجد لسدخلته ودفع ضرورته فيتعين عليك أن تعلم أن له بحاله حقافى مالك فان اللهما أطلعك عليه الالتدفع السمحقه والافأنتمسؤل فان لم يكن لك قدرة بماتسد خاته فاعلم ان الله ماأطلعك على حاله سدى فاعلم انه ير يدمنك ان تعينه بكامة طيبة عندمن تعلما نه يسدخلته فان لم تعمل فلاأقل من دعوة تدعوله ولا يكون هذا الابعد بذل الجهود واليأس حتى لايبق عندك الاالدعاء ومهما غفلت عن هذا القدر فأنت من جلة من ظلم صاحب هذا الحاله مذا كاهان مات ذلك المحتاج من تلك الحاجة فان لم عتوسد خلته غيرك من المؤمنين فقد السقط أخوك عنك هذه المطالبة من حيث لايشء رفان المؤمن أخوالمؤمن لايسلمه وان لم ينوالمطي ذلك ولكن هكذاهو في نفس الامر وكذا يقبله الله فاذا أعطيت أنت سائلابالحال ضرورته فأنوفي ذلك ان تنوب عن أخيك المؤمن الاقل الذي حرمه وتجعل ذلك منه ايشارا لجنابك عليه بذلك الخسير الذي أبقاه من أجلك حتى تصيبه اذلوأ عطاه اقتنع بما أعطاه ولم تكن تجدأ نت ذلك الخير فبهذه النية عطاء العارفين أصحاب الضرورات السائلين بأحوالهم وأقوالهم وأما السائل فلاننهر وسواء كان ذلك فىالقوت الحسوس أوالمعنوى فان العلم من هذا الباب والافادة فان الضال بطلب الحداية والجائع يطاب الاطعام والعارى يطلب الكسوة التي تقيه بردا لهواء وحره وتسترعور ته والجاني العالم بأنك قادرعلي مؤاخف ته يطلب منك العفوعن جنايت فأهدالجيران وأطع الجائع واسق الظمآن واكس العريان واعلمانك فقيرلما يفتقر اليك فيه والله غنى عن العالمين ومع هذا يجيب دعاءهم ويقضى حوائجهم ويسألهم أن يسألوه فى دفع المضارعنهم وايصال المنافع البهم فأنتأولى أن تعامل عبادالله بمثل هذا لحاجتك الىاللة في هذا الامور خرج مسلم في الصحيح عن عبداللة بن عبدالرحن بنبهرام الدارى عن مروان بن محدالدمشق عن سميدبن عبدالعز يزعن ربيعة بنيز بدعن أبى ادريس الخولاني عن أيى ذرعن الني صلى الله عليه وسلم فماروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال باعبادى انى حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محر مأفلا تظالمو اياعبادي كالكم ضال الامن هديته فاستهدوني أهدكم باعبادي كالمم جائع الامن أطعمته فاستطعموني أطعمكم باعبادي كالمكم عارالامن كسوته فاستكسوني أكسكم باعبادي أتم تخطئون بالليل والنهار وانااغفر الذنوب جيعافاستغفر وفىأغفر اكم والحق تعالى يعطيكم هذا كلهمن غبرسؤال منكاياه فيه ولكن مع هذاأمركان تسأله فيعطيك اجابة لسؤالك ليريك عنايته بكحيث قبل سؤالك وهذه منزلة أخرى زائدة على ما أعطاك واذا كان سؤالك عن أمر ، وقد علم منك انك تسأله ولا بدمن ضر ورة أصل ما خلقت عليهمن الحاجة والسؤال اتكون في سؤالك مؤدّيا أمراوا جبافة جزى جزاءمن امتثل أمراللة فتزيد خبرا الىخبر فأأمرك الارحةبك وايصال خيراليك ولينبهك على ان حاجتك اليه لاالى غيره فانه ما خلقك الالعبادته أى لتذل له فالذى أوصيك بهالوقوف عندأوامرالحق ونواهيه والفهم عنه فى ذلك حتى تكون من العلماء بما أراده الحق منك فىأمره ونهيه اياك ومن لم يسأل ربه فقد بخله هذا فى حتى العموم فان فرطت فها أوصيتك به فلا تاومن الانفسك فانكان كنت جاهلافقدعامتك وان كنت ناسيا وغافلافقد نبهتك وذكرتك فان كنت مؤمنافان الذكرى تنفعك فانى قدامتثلت أمرالله بماذكرتك بهوانتاعفك بالذكرى شاهدلك بالايمان قال الله عزوجل في حق وفي حقك وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين فان لم تتفعك الذكرى فأتهم نفسك في اعمانك فان المقصادق وقداخير بأن الذكرى تنفع المؤمنين ومن تمام هذا الخبرالالمي الذي اوردناه بعدقوله اغفرا يجان قال اعبادي انكم لن تبلغواضري فتضر وفى وان تبلغوانفعي فتنفعوني ومعاوم انه سبحانه لايتضرر ولاينتفع فانه الغني عن العالمين وألحن لماانزك



من

13

وم

lr.

15

الت

فاطر

الثلا

النا

فىد

نفسمه منزلة عبده فعاذ كرناه من الاستطعام والاستسقاء نبهنا بالججزعن باوغ الغاية في ضر العبادله أوفى نفعهم فن الحال بلوغ الغابة فى ذلك ولكون الله قد قال فى حق قوم انهم اتبعو اما اسخط الله وهوفى الظاهر ضر رنزه نفسه عن ذلك وكذلك من فعل فعلا برضى الله به و يفرحه كالتائب في فرح الله بتو به عبد ، فكان هذا الخر بركالدواء لما يطرأ من المرض من ذلك في بعض النفوس الضعيفة في العلم بالله التي لاعلم طاع ايعطيه قوله ليس كمثله شئم من تمام هنذا الخبرقوله ياعبادى لوان اولكروآخركم وانسكر وجنكم كانواعلي أتق فلسرجل واحدمازا دذاك في ملكي شيأياعبادى لوان اؤلكم وآخركم وانسكم وجنك كانواعلى أفجر قلب رجل واحدمانقص ذلك من ملكي شيأ باعبادى لوان أولكروآخر كموانسكم وجنكم قاموافي صعيدوا حدفسألوني فأعطيت كل انسان مسألته مانقص ذلك بماعندى الاكابنقص المخيط اذادخل في البيحر وهذا كلهدواء لماذ كرنامهن أمراض النفوس الضعيفة فاستعمل باولى هنه والادوبة بقول اللهاعاهي اعمالكم أحصهالكم ماوفيكم اياهافن وجد خيرافليحمدالله ومن وجدغبرذلك فلا باومق الانفسه ومن سألعن حاجة فقدذل ومن ذل لغسر الله فقد ضل وظل نفسه ولم بسلك بهاطريق هداها وهذه وصيتي اياك فالزمهاو نصيحتي فاعلمهاو مازال اللة تعالى يوصي عباده في كتابه وعلى ألسنة رسله فكل من اوصاك عمافي استعماله سعادتك فهورسول من الله اليك فاشكره عندر بك (وصية) اذارأيت عالمالم يستعمله عامه فاستعمل أنت عامك في أدبك معه حتى توفي العالم حقمن حيث ماهو عالم ولا تحجب عن ذلك بحالهالسيء فانله عندالله درحة عامه فان الانسان يحشر يوم القيامة مع من أحب ومن تأدّب مع صفة الهية كسيها يوم القيامة وحشر فبهاو عليك بالقيام بكل مأنعل ان الله يحبه منك فتبا در اليه فانك اذا تحليت به على طريق التحب اليه تعالى أحبك واذا أحبك أسعدك بالعلبه وبتجليه وبداركوامته فينعمك في بلائك والذي يحب تعالى اموركثيرة اذكرمنها ماتبسرعلى جهة الوصية والنصيحة فن ذلك التجمل لته فأنه عبادة مستقلة ولاسمافي عبادة الصلاة فانك مأمور به قال اللة تعالى يابني آدم خذواز بنتك عندكل مسجد وقال في معرض الانكار قل من ومزينة الله الني أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعامون وأ كثرمن هذا البيان قي مثل هذا في القرآن فلا يكون ولافرق بين زينة الله وزينة الحياة الدنيا الابالقصد والنية وانماعين الزينةهي هي ماهي امر آخو فالنية و والامو روانما لامرئ مانوي فالهجرةمن حيثما كانت هجرة واحدة العين فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانتهجرته لدنيابصيهاأ وامرأة يتز وجهافهجرته الى ماهاجراليه وكذلك وردفي الصحيح في بيعة الامام في الثلاثة الذين لايكامهم اللة يوم القيامة ولايز كيهم ولهم عنداب أليم وفيه ورجل بايع امامالا يبايعه الالدنيا فان اعطاه منهاوف وان لم يعطه منها لم يف فالاعمال بالنيات وهي أحدار كان بيت الاسلام و ورد في الصحيح في مسلم ان رجلاقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارسول الله انى أحب أن يكون نعلى حسناوتو بى حسنافقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمان الله جيل يحب الحال وفال ان الله أولى من يتحمل (ومن هذا الباب) كون الله تعالى لم يبعث اليه جبريل فحا كثرنز ولهعليه الافي صورة دحية وكان أجل أهل زمانه و بلغمن أثر جماله في الخلق انه لماقدم المدينة واستقبله الناس مارأنه امرأة عامل الاألقت ماني بطهافكا نالحق بقول يبشر ببيه صلى الله عليه وسلم بانزال جبريل عليه في صورةدحية بامحمد ماييني ويبنك الاصورة الجال يخبره تعالى عاله في نفسه سبحانه بالحال فن فأنه التحمل لله كافلناه فقد فاته من الله هذا الحب الخاص المعين واذافا ته هذا الحب الخاص المعين فاته من الله ما ينتجه من علم وتجل وكرامة فحدارالسعادة ومنزلة في كثب الرؤ يةوشهو دمعنوي علمي روحي في هذه الدار الدنيا في ساوكه ومشاهده ولكن الرجوع الى الله عند الفتنة فان الله يحب كل مفتن تواب كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليباوكم أيكم أحسن عملا والبلاء والفتنة بمعنى واحد وليس الاالاختبار لماهو الانسان عليه من الدعوى



انهى الافتنتك أى اختبارك تضل بهامن تشاءأى تحيره وتهدى بهامن تشاءأى تبين لهطريق نجاته فيها (وأعظم الفتن ) النساء والمال والولدوالجاه هذه الار بعة اذا ابتلى الله بهاعبد امن عباده أو بواحد منها وقام فيهامقام الحق فى نصبهاله و رجع الى الله فيها ولم يقف معها من حيث عينها وأخذها نع مقاطية أنع الله عليه بها فردته اليه تعالى واقامته في مقام حق الشكر الذي امر الله نبيه عليه السلام موسى به فقال له ياموسي اشكر في حق الشكر قال موسى يارب وماحق الشكرقال له ياموسي اذارأ يت النعمة مني فذلك حق الشكر ذكره ابن ماجه في سننه عن رسول الله صلى الله عليهوسلم ولماغفراللة لنبيه محمدصلي اللةعليه وسلما نقدم من ذنب وماتأخرو بشره ذلك بقوله تعالى ليغفراك الله ماتقدم من ذنبك ومانا خرقام حتى تورمت قدماه شكر الله تعالى على ذلك فافتر ولاجنح الى الراحة ولماقيل لهفى ذلك وسئل فى الرفق بنفسه قال صلى الله عليه وسلم أفلاأ كون عبد اشكور او ذلك لما سمع الله يقول ان الله يحب الشاكرين فان لم يقم فى مقام شكر المنع فاته من الله هذا الحب الخاص بهذا المقام الذي لا يناله من الله الاالشكورفان الله يقول وقليل من عبادى الشكور واذافاته فأنهماله من العلم بالله والتجلى والنعيم الخاص به في دار الكرامة وكثيب الرؤية يوم الزور الاعظم فانهلكل حباطي من صفة خاصة علم وتجلونعيم ومنزلة لابدمن ذلك يمتاز بها صاحب تلك الصفة من غيره (فأمافتنة النساء) فصورة رجوعه الى الله في محبتهن بأن يرى ان الكل أحب بعضه وحن اليه فماأحب سوى نفسه لان المرأة في الاصل خلقت من الرجل من ضلعه القصيري فينزلها من نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الانسان الكامل عليها وهي صورة الحق فجعله الحق مجلى له واذا كان الشي مجلى للناظر فلابرى الناظرفى تلك الصورة الانفسه فاذارأي في هذه المرأة نفسه اشتدحبه فيها وميله اليهالانها صورته وقدتيين للكان صورته صورة الحق التي اوجده عليها فارأى الاالحق ولكن بشهوة حبوالتذاذوصلة يفني فيهافناء حق بحب صدق وقابلها بذاته مقابلة المثلية ولذلك فني فيهافحامن جزءفيه الاوهوفيها والحبة قدسرت في جيع اجزائه فتعلق كلهجا فلذلك فني في مثله الفناء الكلي بخلاف حبه غير مثله فاتحد بمحبو به الى أن قال ؛ أنامن أهوى ومن أهوى أنا ؛ وقال الآخر فى هذا المقام أنا الله فاذا احبيت مثلك شخصاهذا الحبردك الى الله شهودك فيه هذا الردفأ نت عن احبه الله وكأنت هنده الفتنة فتنة أعطتك الهداة وأماالطر يقة الاخرى في حب النساء فانهن محال الانفعال والتكوين لظهور اعيان الامثال في كل نوع ولاشك ان الله مااحب اعيان العالم في حال عدم العالم الالكون تلك الاعيان محل الانفعال فلما توجه عليهامن كونه مريداقال لهاكن فكانت فظهرملكه بهافي الوجود واعطت تلك الاعيان لله حقه في الوهته فكان الهافعيدته تعالى بجميع الاسماء بالحال سواءعامت تلك الاسماءأ ولم تعلمها فابغي اسم للة الاوالعبد قدقام فيه بصورته وحاله وان لم يعلم نتيجة ذلك الاسم وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعالة باسماء الله أو استأثرت به في علم غيبك أوعامته أحدا من خلقك يعنى من أسهائه أن يعرف عينه حتى يفصله من غيره علما فان كشيرامن الامورفي الانسان بالصورة والحال ولايعلم بهماو يعلم اللهمنه ان ذلك فيه فاذاأ حب المرأة لمماذ كرناه فقدرة محمهاالى اللة تعالى فكانت نعمة الفتنة فيحقه فاحبه الله برجعته اليه تعالى في حبه اياها وأما تعلقه باس أة خاصة في ذلك دون غيرها وانكانت هف والحقائق التي ذكرناهاسار بة في كل امرأة فذلك لمناسبة روحانية بين هذين الشخصين في أصل النشأة والمزاج الطبيعي والنظر الروحي فنهما يجرى الى أجل مسمى ومنهما بجرى الى غيراً جل بل أجله الموت والتعانى لايزول كحبالنبي صلىالله عليه وسلمعائشة فانهكان يحبهاأ كثرمن حبه جميع نسائه وحبه أبابكرأيضا وهوأبوها فهذه المناسبات الثوانى هي التي تعين الاشخاص والسبب الاول هوماذ كرناه ولذلك الحب المطلق والسماع المطاق والرؤية المطلقة التى بكون عليها بعض عبادالله مانختص بشخص في العالم دون شخص في كل حاضر عنده له محبوب و به مشغول ومع هـ ذالا بدمن ميل خاص لبعض الاشخاص لمناسبة خاصة مع هذا الاطلاق لابد من ذلك فان نشأة العالم تعطى فى آحاده هذا الابدّ من تقييد والكامل من يجمع بين التقييد والاطلاق فالاطلاق مثل قول الني صلى الله عليه وسلم حبب الى من دنيا كم ثلاث النساء وماخص امرأة من امرأة ومثل التقييد ماروى من حبه عانشة أكثر



29

يقو

11

فأذ

å

أش

فا

في

25

من

149

三

الت

· ya

من سائر نسائه لنسبة الهيةروحانية قيدته بهادون غيرهامع كونه يحسالنساء فهذاقدذ كرنامن الركن الواحيد مافيه كفاية لمن فهم وأماالركن الثاني من بيت الفتن وهوالجاه المعبر عنه بالرياسة يقول فيه الطائفة التي لاعلم طمامنهم آخومانخرجمن قاوب الصديقين حبالرياسة فالعارفون من أصحاب هذا القول ما يقولون ذلك على مانفهمه العامة من أهل الطريق منهم واعاذلك على مانبينه من مقصود الكمل من أهل الله بذلك وذلك ان في نفس الانسان أمورا كثبرة خبأهااللةفيه وهوالذي يخرج الخبء فىالسموات والارض ويعلم مانخفون وماتعلنون أىماظهرمنكم وماخغ عمالاتعامو نهمنكم فيكم فلايزال الحق يخرج لعبدهمن نفسه بماأخفاه فيهامالم يكن يعرف انذلك في نفسه كالشخص الذي برى منه الطبيب من المرض مالايعر فه العليل من نفسه كذلك ماخداً والله في نفوس الخلق ألاثر اه يقول صلى الله عليه وسلمن عرف نفسه عرف ربه وما كل أحديعرف نفسه معان نفسه عينه لاغ مرذلك فلايزال الحق بخرج للإنسان من نفسه ماخباه فبها فيشهده فيعلمن نفسه عند ذلك مالم بكن يعلمه قبل ذلك فقالت الطائفة الكثيرة آخرما يخرج من قاوب الصديقين حب الرياسة فيظهر طم اذاخرج فيحبون الرياسة بحب غيرحب العامة لها فانهم يحبونهامن كونهم على ماقال الله فيهم انه سمعهم وبصرهم وذكر جيع فواهم وأعضاءهم فاذا كانوا بهذه المثابة فأأحبواالرياسة الاباللة اذالتقدم للةعلى العالم فانهم عبيده وما كان الرئيس الابالرؤس وجودا وتقدير الحيه للمرؤس أشدالح الانهالمبت لهالرياسة فلاأحر من الملك في ملكه لان ملكه المثبت له كونه ملكا فهذا معنى آخرما يخرج من قاوب الصديقين حبالرياسة لهم فيرونه ويشهد ونهذو قالاانه يخرج من قاوبهم فلايحبون الرياسة فانهم ان لم يحبوها فاحصل لهم العلم بهاذوقا وهي الصورة التي خلقهم الله عليها في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته فى بعض تأو بلات هذا الخبر ومحتملانه فاعلم ذلك والجاه امضاء الكلمة ولاأمضى كلة من قوله اذاأرا دشياً أن يقول له كن فيكون فاعظم الجامهن كان جاهه بالله فيرى هذا العبدمع بقاءعينه فيعلم عند دذلك انه المثل الذي لايما ال فانه عبدربواللهعز وجل ربلاعبدفله الجعية وللحق الانفراد ووأماالركن الثالث وهوالمال وماسمي المال بهذاالاسم الالكونه عالاليه طبعافا ختبراللةبه عباده حيث جعل تيسبر بعض الامور بوجوده وعلق القاوب بمحبة صاحب المال وتعظيمه ولوكان بخيلافان العيون تنظر اليه بعين التعظيم لتوهم النفوس باستغنائه عنهم لماعنده من المالور بما يكون صاحب المال أشد الناس فقر االيهم في نفسه ولا يجد في نفسه الاكتفاء ولا القناعة بماعنيده فهو يطلب الزيادة عماييده ولمارأى العالمميل القاوب الى رب المال لاجل المال أحبو المال فطلب العارفون وجها الهيايحبون بهالمال اذولا بدمن حبه وهناموضع الفتنة والابتلاءالتي لهاالضلالة والمهداة فأماالعارفون فنظر واالى أمورا لهية منهاقوله تعالى واقرضوا اللة قرضاحسنا فاخاطب الأأصحاب الجدة فاحبوا المال ليكونوامن أهل هذا الخطاب فيلتندوا بسماعه حيث كانوا فاذاأ قرضوه رأواان الصدقة تقع بيدالرجن خصل طمهالمال واعطائه مناولة الخف منهمذاك فكانت لهم وصلة المناولة وقدشر فالله آدم بقوله لماخلقت بيدى فن يعطيه عن سؤاله القرض أتمفى الالتذاذبالشرف عن خلقه بيده فلولاالمال ماسمعواولا كانواأ هلا لهذاالخطاب الاطي ولاحصل لهم بالقرض هذا التناول الرباني فان ذلك يع الوصلة مع الله فاختبرهم الله بالمال ثم اختبرهم بالسؤال منه وأنزل الحق نفسه منزلة السائلين من عباده أهل الحاجة أهل الثروة منهم والمال بقوله في الحديث المتقدم في هذا الماب إعمدي استطعمتك فإ تطعمني واستسقيتك فإتسقني فكان لهم بهذا النظر حبالمال فتنةمهداة الى مثل هذا بد وأمافتنة الولدفلكونه سراميه وقطعةمن كبده وألصق الاشياءيه فحبه حب الشئ نفسه ولاشئ أحب الى الشئمن نفسه فاختبره الله بنفسه في صورة خارجة عنه سهاه ولدالبرى هل يحجبه النظر اليه عما كلفه الحق من اقامة الحقوق عليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلفحق ابنته فاطمة ومكانتهامن قلبه المكانة التي لانجهل لوان فاطمة بنت مجمسر فت قطعت بدها وجلد عمر بن الخطابابنه فيالزنافات ونفسه بذاك طيبة وجاد باعز بنفسه والمرأة في اقامة الحدعليه ماالذي فيه اتلاف نفوسهما وقال في تو بتهما رسول اللة صلى اللة عليه وسلم وأي تو بة أعظم من أن جادت بنفسها والجو دباقامة الحق المكروه



على الولداعظم في البلاء يقول الله في موت الولد في حق الوالدمالعبدي المؤمن اذا قبضت صفيه من أهل الدنياعندي جزاءالاالجنة فن أحكم هذه الاركان التي هي من أعظم الفتن وأ كبرالحن وآثر جناب الحق ورعاه فيهافذ لك الرجل الذي لاأعظمنه في جنسه (ومن وصيتي اياك) انك لاتنام الاعلى وترلان الانسان اذانام قبض الله روحه اليه في الصورة التي برى نفسه فيهاان رأى رؤ يافان شاءردهااليه ان كان لم ينقض عمره وان شاء أمسكهاان كان قد جاء أجله فالاحتياطان الانسان الحازم لاينام الاعلى وترفاذانام على وترنام على حالة وعمل يحبه الله وردفى الخيرالصحيح ان الله ونر يحب الوترف أحب الانفسه وأى عناية وقرب أعظم من أن أنزلك منزلة نفسه في حبه اياك اذاكنت من أهل الوترفى جيع أفعالك التي تطلب العدد والكمية وقدأمرك اللة تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أوتر واياأهل القرآن وأهل القرآن همأهل اللة وخاصته وكذلك اذاا كتحلت فاكتحل وترافى كل عين واحدة أوثلاثة فانكل عين عضو مستقل بنفسه وكذلك اذاطعمت فلاتنزع بدك الاعن وتر وكذلك شربك للاءفى حسواتك اياه اجعله وتراواذاأ خدك الفواق اشرب من الماء سبع حسوات فانه بنقطع عنك هذاج بته بنفسي واذا تنفست في شربك فتنفس ثلاث مرات وأزل القدح عن فيك عند التنفس هكذاأ مرك رسول اللة صلى الله عليه وسلم فانه أبرأ وأمرأ وأروى واذاتكامت بالكامة لتفهم السامع فاعدهاعليه ثلاث من ات وتراحتي تفهم عنك فهكذا كان يفعل رسول اللهصلى الله عليه وسلم فافي مأ وصيك الاعمار تالسنة الالهية عليه وهدادا هوعين الاتباع الذي أمرك الله تعالى به فى القرآن فقال ان كنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم الله فهذه محبة الجزاء وأما حبته الاولى التي ليست جزاء فهى المحبة التي وفقك بهاللاتباع فحبك قدجعلهاللة بين حبين الهيين حيمنة وحسجزاء فصارت المحبة يينكو بين الله وتراحب المنة وهوالذي أعطاك التوفيق للانباع وحبك اياه وحبه اياك جزاء من كونك اتبعت ماشرعه الك لقدكان الم في رسول الله أسوة حسنة و بهذه الآية ثبتت عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لولم يكن معصوما ماصح التأسي به فتحن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جير عركاته وسكناته وأفعاله وأحواله وأقواله مالمينه عنشئ من ذلك على التعيين في كتاب أوسينة مثل نكاح الهبة غالصة لك من دون المؤمنين ومثل وجوبقيام الليلعليه والنهجد فهوصلي اللمعليه وسلم يقومه فرضا ونحن نقومه تأسياوندبا فاشتركا فىالقيام يقول أبوهر يرة أوصاني خليلي صلى الته عليه وسلم شلاث فاوترفي وصيته وفيها ان لاأنام الاعلي وتر ووردفي الحديث الصحيح ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الاواحدا من أحصاها دخل الجنة فان الله وتر يحب الوتر وقد تقدم فى هذا الكتاب فى باب سؤالات الترمذي الحكيم وهوآخ أبواب فصل المعارف في حب الله التوابين والمتطهرين والشاكرين والصابرين والمحسنين وغيرهم بمناورد اناللة يحبانيانه كما وردت أشياء لايحبها الله قه أعطاك فانه تعالىما أخذ منك الانتصرفيحبك فانه يحب الصابرين واذا أحبك عاملك معاملة المحب محبوبه فكانلك حيث تريد اذا اقتضت ارادتك مصلحتك واذالم تقتض ارادتك مصلحتك فعل بحبه اياك معك ماتقتضيه المصلحة فى حقك وان كنت أكره فى الحال فعله معك فانك تحمد بعددلك عاقبة أمرك فأن الله غيرمتهم في مصالح عبده اذا أحبه فيزانك في حبه اياك ان تنظر الى مار زقك من الصر على ماأخذه منك ورزأك فيه من مال أوأهل أوما كان يما يعز عليك فراقه وما من شئ بزول عنك من المألوفات الاولك عوض منه عندالله الااللة كاقال بعضهم

لكل شئ اذافارقته عوض » وليس لله انفارقت من عوض

فانه لامثلله وكذلك اذا أعطاك وأنع عليك ومن جلة ماأنع به عليك وأعطاك الصبرعلى ماأخذه منك فاعطاك لتشكركما أخذ منك لتصبر فانه تعالى بحبالشاكرين واذا أحبك حب الشاكرين غفرلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل رأى غصن شوك فى طريق الناس فنحاه فشكر الله فعدله فغفر له فان

الاعان



49

فالا

نف

1.3

20

الخا

11/4

الله

الايمان بضع وسبعون شعبة أدناها الماطه الاذيءن الطريق وهوماذ كرناه وأرفعهاقول لاالهالااللة فالمؤمن الموفق يبحث عن شعب الايمان فيأتبها كلها وبحثه عن ذلك من جملة شعب الايمان فذلك هو المؤمن الذي حاز الصفة وملا يديه من الخبر وماشكرك الله بسبب أمر أنبته مماشر علك الاتيان به الالتزيد في أعمال البر كما انك اذا شكرته على ماأنع به عليك زادك من نعمه لقوله لئن شكرتم لازيد نكرو وصف نفسه بأنه يشكرعباده فهوالشكو رفزاده كازادك اشكرك ومع هذا فاعتقدان كلشئ عنده عقدار وكل شئ في الدنيا بحرى الى أجلمسمى عنداللة فانمشئ فىالعالم الاوهوللة فانأخنده منك فاأخذه الااليه وان أعطاك فا أعطاك الامنه فالامركاه منه واليه وكفي بك اذاعامت ان الام على ماأعامتك أن تكون مع الله تشهده في جيع أحوالك من أخذ وعطاء فانك ان تخاو في نفسك من أخذوعطاء في كل نفس أول ذلك أنفاسك التي بهاحياتك فيأخذ منك نفسك الخارج بماخرج منذكر بقلب أولسان فان كان خبرا ضاعف لك أجره وان كان غير ذلك فن كرمه وعفوه يغفرلك ذلك ويعطيك نفسك الداخل بماشاءه وهو واردوقتك فان وردبخير فهونعمةمن الله فقابلها بالشكر وانكان غمير ذلك مما لايرضي الله فاسأله المغمفرة والنجاو ز والتو به فانهماقضي بالذنوب على عباده الاليستغفروه فيغفر لهمويتو بوأاليه فيتوب عليهم وورد فى الحمديث لولمتذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون وبتو بون فيغفرالله لهم ويتوب عليهم حتى لايتعطل حكم من الأحكام الالهيــة في الدنيا وردفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لله ما أخذو له ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى فاذا التهمي أجله انقضى وجاء عيره وانماقال رسول الله صلى الله عليه وسلمهذا معرفا ايانا بماهوالام عليه لنسلم الامر اليمفنر زق درجة التسليم والتفو يضمع بذل المجهود فها يحب منا ان نرجع اليه فيه بحسب الحالان كان في الخالفة فبالتوبة والاستغفار وفي الموافقة بالشكر وطاب الاقامة علىطاعة الله وطاعة رسوله ونجد عزآء في نفوسنا بمعرفتنا انكل شئ عندالله في الدنيا يجرى الى أجل مسمى والصابر بن حد يخصهم وهوالحد لله على كل حال وللشاكرين حمد يخصهم وهوالجدللة المنعم المفضل كذا كان بحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في حالة السراء والضراء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى من أن تسنبط حمدا آخ فانه لاأعلى مما وضعه العالم المكمل الذي شهدالله له بالعلم به وأ كرمه برسالته واختصاصه وأمرنا بالاقتداء به واتباعه فلاتحدث أمراكما استطعت فانك اذا سننت سنة لم يجيء مثلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حسنة فان لك أجرها وأجرمن عمل بها واذا تركت تسنينها انباعا لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنها فان أجرك في انباعك ذلك آعنى ترك التسنين أعظم من أجرك من حيث ماسننت بكثير فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة التكايف على أمته وكان اليكره لهم أن يسألوا في أشياء مخافة أن ينزل عليهم فى ذلك مالا يطيقونه الاعشقة ومن سن فقد كاف وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ولكن نركه تخفيفا فلهذا قلنا الاتباع فىالترك أعظم أجرا من التسنين فاجعل بالك لماذكرته لك ولقد بلغني عن الامام أجد بن حنبل رضى الله عنه انه ما أكل البطيخ فقيل له في ذلك فقال ما بلغني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله فاما لمنبلغ اليه الكيفية فىذلك تركه و بمثل هذا تقدم علماء هذه الامة على سائر علماء الام هكذا هكذا والافلا لافهذا الامام علم وتحقق معنى قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فاتبعوني بحببكم الله وقوله لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة والاشتغال بماسنّ من فعمل وقول وحال أكثرمن أن تحيط به فكيف أن نتفر علاسن فلانكاف الامة أكثر مماورد ووصية عليك باداء الاوجب من حق الله وهوأن لاتشرك بهشيأمن الشرك الخني الذى هوالاعتمادعلي الاسباب الموضوعة والركون اليهابالقلب والطمأ نينة يها وهي سكون القلب اليها وعندها فان ذلك من أعظمر زية دبنية في المؤمن وهوقوله والله أعلمن باب الاشارة ومايؤمنأ كثرهم باللهالاوهم مشركون يعنى واللةأعلم بههذا الشرك الخني الذى يكون معه الابمان بوجودالله

( ٥٨ - (فتوحات) - رابع )

والنقض في الايمان بتوحيد الله في الافعال لافي الالوهة فان ذلك هو الشرك الجلى الذي بناقض الايمان بتوحيد الله في ألوهته لاالايمان بوجود الله ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أند رون ماحق الله على العباد أن يعبد وه لايشركوا به شيأ فأتى بلفظة شئ وشئ نكرة فدخل فيه الشرك الجلى والخنى شمقال أندر ون ماحقهم على الله اذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم فاجعل بالله من قوله أن لا يعذبهم فانهم اذا لم يشركوا بالله شأ لم يتعلق لهم خاطر الابالله اذلم يكن لهم نوجه الاالى الله واذا أشركوا بالله الشرك الناقض للاسلام أوالشرك الخنى الذي هو النقر الى الاسباب المعتادة في مال وجودها يتعذبون بتوهم فقدها و بحاد الله عنهم منها واذا فقد وها تعذبون على كل حال فى وجود الاسباب وفقدها واذا لم يشركوا بالله شيأ من الاسباب استراحوا ولم يبالوا بفقدها ولا بوجودها فإن الذي اعتماد عليه عنهم وهو الله قاد والفي الله عنهم نظما وهو حيث لا يحتسبون كاقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وير زقه من حيث لا يحتسب ولقد قال في ذلك بعضهم نظما وهو

ومن يتق الله يجعــل له ﴿ كَمَا قَالَ مِن أَمَرٍه مُخْرِجًا وَبِرِقَهُ مِن غَــبِرِحْسِبَانُهُ ﴾ وان ضاق أمر به فرّجًا

فن علامة التحقق بالتقوى أن يأقى رقه من حيث لا يحتسب واذا أناه من حيث يحتسب ف الحقق بالتقوى ولا اعتمد على الله فان معنى التقوى في بعض وجوهه أن تتخذالله وقابة من تأثير الاسباب في قلبك باعتمادك عليها والانسان أبصر بنفسه وهو يعلمن نفسه بن هو أوثق و عائسكن اليه نفسه ولا يقول ان الله أمرنى بالسعى على العيال وأوجب على النفقة إعليهم فلا بدمن الكذفى الاسباب التي جوت العادة أن برزقهم الله عندها فهذا لا يناقض ما قلناه فنحن اغانهيناك عن الاعتماد عليها بقلبك والسكون عندها ما قلنا الك لا تعمل بها ولقد عند تقييدى هنا الوجه تم رجعت الى نفسى وأنا أنشد بيتين لم أكن أعرفهما قبل ذلك وهما

لاتعتمد الاعلى الله ، فكل أمربيد الله وهذه الأسباب جابه ، فلا تكن الامع الله

معاللة واستوى عندك حالة فقد السبب المعين وحالة وجوده ولكن معالفقد يمون ذلك فاعلم انك ذلك الرجل الذى معاللة واستوى عندك حالة فقد السبب المعين وحالة وجوده ولكن مع الفقد يمون ذلك فاعلم انك ذلك الرجل الذى المن ولم يشرك الله فياللة في القليل فان رزقك من حيث لا تحتسب فذلك بشرى من الله انك من المتقين ومن سم هذه الآية ان الله وان وزقك من السبب المعتاد الذى في خزاتنك وتحت حكمك و تصريفك وأنت متق أى قد اتخذت الله وان وزقك من السبب المعتاد الذى في خزاتنك وتحت حكمك و تصريفك وألا بديما بيدك ومن الحاصل عندك فار زقك الامن حيث لا تحتسب وان أكات وار تزقت من ذلك الذى بيدك فاعلم ذلك فأنه معنى دقيق ولا يشعر به الاأهدل المراقبة الالمحقالات بيراقبون بواطنهم وقاو بهم فأن الوقاية ليست الاللة تمنع العبد من أن يصل الى الاسباب عكم الاعتماد عليه الاعتماده على الله عزوجل وهذا هو معنى قوله يجعل له مخرجافهذا مخرج التقوى في هذه الآية وهي معنى المنافقة وان رزقك الرفع على المنافقة المنافقة على المنافقة وان رزقك الرفع على المنافقة والنافقة وان رزقك الرفعة في قاوب الخلق فذلك اليسه عزوجل والذي يلزمك التواضع والذلة والانك المنافقة وان رزقك الرفعة في قول المنافقة والنافقة والله المنافقة والمنافقة والوالدين حرام عمائة المنافقة من الارض ولائة والله المنافقة والمنافقة والمنافقة والله وذلك اذار فع ذلك الشي فا تنظر وضع الله الله وما أغاف على من هذه صفقته الاان الله فعالى اذا وضعه فان كنت أنت ذلك الشي ففسه لااذار فعه الله و يلزم ركابه فلا يبرح ناظر الى عبوديته وأصله فانه خلى من ضعف ومن أصل موصوف بأنه ذلول و يعم ان تلك بابه و يلزم ركابه فلا يبرح ناظر الى عبوديته وأصله فانه خلى من ضعف ومن أصل موصوف بأنه ذلول و يعم ان تلك

10

وس

, 2

في

نه

\_2

ره

وقا

3/6

مؤ

ومؤ

الرفعة اعاهى للرتبة والمنصب لالدائه فانه اذاعزل عنهالم بق لهذاك الوزن الذي كان يتخيله وينتقل ذلك الى من اقامه المتقف تلك المنزلة فالعلق للمنزلة لالذاته فن أراد العلق فالارض فقدأراد الولاية فيهاو قدقال رسول المتصلى الله عليه وسلم فىالولاية انهابوم القيامة حسرة وندامة فلاتكن من الجاهلين فالذي أوصيك به أنك لاتر يدعلوا في الارض وان اعطاك الله لانطلب أنتمن الله الا أن تكون في نفسك صاحب ذلة ومسكنة وخشوع فانك لن تحصل ذلك الاأن يكون الحق مشهود الله وليس مدار الخلق والاكابر الاعلى أن يحصل لهم مقام الشهود فأله الوجود المطاوب ﴿ وصية ﴾ وعليك بالاغتسال في كل يوم جعة واجعله قبل رواحك الى صلاة الجعة واذا اغتسلت فانوفيه انك تؤدى واجبافانه قدوردفي الصحيح انغسل الجعة واجبعلى كلمسلم وقدوردعن رسول اللهصلي المهعليه وسلمخقعلي كلمسلمان يغتسل فىكل سبعة أيام فيجمع بين الحديثين بغسل الجعة وذلك ان الله خلق سبعة أيام وهي أيام الجعة فاذا انقضت جعة دارت الايام فهي الجديدة الدائرة فلاتنصرف عنك دورة الاعن طهارة تحدثها فيهاا كرامالذاتها وتقديسا وتنظيفا كإجاءفي السواك انهمطهرة للفموص ضاة للرب وكذلك الغسل في الاسبوع مطهرة للبدن وم ضاة للربأى العبد فعل فعلا يرضى الله بعمن حيث ان الله أمره بذلك فامتثل أمره وصية ، اياك والمرافى شئمن الدين وهوالجدال فلايخلوامن أحد أمرين اما أن تكون محقا أومبطلا كمايفعل فقهاء زماننا اليوم في مجالس مناظراتهم ينوون فذلك تلقيح خواطرهم فقد باتزم المناظر في ذلك مذهبالا يعتقده وقولالا يرتضيه وهو بجادل به صاحب الحق الذى يعتقدفيه انه حق تم تخدعه النفس فى ذلك بأن تقول له اعا نف عل ذلك لتلقيح الخاطر لالاقامة الباطل وماعلم اناللة عنداسان كل قائل وان العامى اذاسمع مقالته بالباطل وظهوره على صاحب الحق وهو عنده انه فقيه عمل العامى المقلد على ذلك الباطل لمارأي من ظهوره على صفة الحق وعجز صاحب الحق عن مقاومته فلابزال الاثم يتعلق به مادام هذا السامع يعمل عاسمع منه وهذاو ردفى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت انه قال أنازعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقاو ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا ومنه المراء في الباطل وكان رسبول الله صلى الله عليه وسلم عز حولا يقول الاحقا وصية كا وعليك عسن الاخلاق واتيان مكارمها وتجنب سفسافهافان الني صلى اللة عليه وسلم يقول انما بعثت لاتممكارم الاخلاق وانهصلي اللة عليه وسلم قدضمن يبتافي أعلاالجنة لمن حسن خلقه ولما كانت الاخلاق الحسنة عبارة عن أن نفعل مع المتخلق معه الذي يصرف أخسلاقه معه في معاملته اياه وعامنا ان اغراض الخلق متقابلة والهان ارضي زيدا استخط عدوه عمرا ولابدمن ذلك فن المحال أن يقوم في خلق كريم يرضى جيع الخلائق ولماراً يناان الامر على هذا الجدواد خسل الله نفسهم عباده فى الصحبة كما تبتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لربه أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل وقال وهومع كم اينما كنتم وقال اذيقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا وقال انني معكما أسمع وأرى قلنافلا نصرف كادم الاخلاق الافي صبة الله خاصة فكل ما يرضى الله نأتيه وكل ما لا يرضيه نجتنبه وسواء كانت المعاملة والخلق عمايخص جانب الحق أوتتعدى الى الغير وانهاوان تعدت الى الغير فانها عمايرضي الله وسواء عند كسخطذ لك الغيرأو رضى فأنهان كان مؤمنارضي بمابرضي الله وان كان عدوالله فلااعتبارله عندنافان الله يقول انما المؤمنون اخوة وقاللا تنخذواعد ويوعدوكم ولياء تلقون اليهم بالمودة فسن الخلق انماهو فعايرضي الله فلاتصرفه الامع الله سواء كان ذلك في الخلق أوفه المختص بجناب الله فن راعى جناب الله انتفع به جيع المؤمنين وأهل الدمة فان لله حقاعلي كل مؤمن في معاملة كل أحدمن خلق الله على الاطلاق من كل صنف من ملك وجان وانسان وحيوان ونبات وجاد ومؤمن وغيرمؤمن وقدذ كرناذلك فيرسالة الاخلاق لنا كتينا بهاالى بعض اخوا نناسنة احدى وتسعين وخسماتة وهى جزءاطيف غريب فى معناه فيه معاملة جيع الخلق بالخلق الحسن الذي يليق به وحسن الخلق بحسب احوال من تصرفهافيه ومعههذا أمرعام والتفصيل فيه لك بالواقع فانظرفيه فانهأ كثرمن أن تحصى اعاده كمافى ذلك من التطو بلواللة الموفق لاربغ يره وكذلك تجنب سفساف الاحلاق ولاتعرف مكارم الاخلاق من سفسافها الاحتى

تعرف مصارفها فاذاعامت مصارفهاعامت مكارمها وسرعسافها وهوع لرخني شريف فلايفو تذك علم مصارف الاخلاق فأن ذلك بختلف باختلاف الوجوه ووصية كه وعليك بالهجرة ولانقم بين أظهر الكفارفان ف ذلك اهانة دين الاسلام واعلاء كلة الكفرعلي كلة الله فان الله ماأمر بالقتال الالتكون كلة الله هي العليا وكلة الذين كفروا السفلي واياك والاقاسة أوالدخول تحتذشة كافر مااستطعت واعمران المقبم بين أظهر الكفارمع تمكنه من الخروج من بين ظهرانيهم لاحظله في الاسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه ولايتبرأ رسول اللة صلى الله على وسلمن مسلم وقد ثبت عنه المصلى الله عليه وسلم قال أنابري من مسلم بقيم بين أظهر المشركين ف اعتبرله كلة الاسلام وقال الله تعالى فيمن مات وهو بين أظهر الشركين ان الذين تو فأهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالوافيم كنتم قالوا كنامستضعفين في الارض قال الله لهم المتكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولتك مأ واهمجهم وساءت مصيرا ولهذا حجرنا فيهذا الزمان على الناس يارة بيت المقدس والاقامة فيه لكونه بيدالكفار فالولاية لهموالتحكم فيالمسامين والمسامون معهم على أسوء حال نعوذ بالله من تحكم الاهواء فالزائر ون اليوم البيت المقدس والمقيمون فيه من المسلمين هممن الذين قال الله فيهمضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون انهم بحسنون صنعا وكذلك فلتهاجر عنكل خلق مذموم شرعا قدذمه الحق فى كتابه أوعلى لسان سوله صلى الله عليه وسلم ووصية وعليك باستعمال العلم فى جيع حركاتك وسكانك فان السخى الكامل الديخامن يسخى بنفسه على العلم فكان بحكماشرع الله له فعلم وعمل وعلم من لم يعلم وقدأ ثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قبل العلم وعمل به وعامه وذم نقيض ذلك فشبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال مثل مابع في الله به من الهدى والعلم كد شل غيث أصاب أرضا فكانت منهاطائفة قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع اللةبه الناس فشر بوامنها وسقواوز رعواوأصاب منهاطائفة انماهي قيعان لانمسك ماء ولاتنبت كالا وكمذلك من فقه فى دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعمل وعلم ومثل من مرفع بذلك رأسا مثل القيعان التي لم تمسك ماء ولاأ نبتت كلافكن ياأخي عمن علم وعمل وعلم ولاتكن عمن علم وترك العمل فتكون كالسراج أوكالشمعة تضئ للناس وتحرق نفسك فانك اذاعمات بماعامت جعمل الله لك فرقانا ونو راوور ثك ذلك العمل علما آخركم تكن تعامه من العلم بالله و بما لك فيه منفعة عندالله في آخرتك فاجهدأن تكون من العاماء الماملين المرشدين ﴿ وصية﴾ وعليك بالتودّدلعباد اللهمن المؤمنين بافشاء السلام واطعام الطعام والسعى في قضاء حوائجهم واعلمان المؤمنين أجعهم جسد واحدكانسان واحداذااشتكي منهعضو تداعى لهسائر الجسد بالجي كذلك المؤمن اذااصبب أخوه المؤمن بمصيبة فكأنه هوالذي أصيب بهافيتألم لتألمه ومتىلم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين فحاثبت اخوة الايمان بينه و بينهم فان الله قدواخي بين المؤمنين كاواخي بين أعضاء جسد الانسان و بهذا وقع المثل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت وهوقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توددهم وتعاطفهم وتراحهم مثل الجسداذا استكيمنه عضو تداعى لهسا رالجسد بالجي والسهر واعلم ان المؤمن كشير باخيه وان المؤمن كما كان من أسهاء الله مع ما ينضاف الى ذلك من خالقه على الصورة ثبت النسب والمؤمن أخو المؤمن لايسلمه ولا يخذله فن كان مؤمنا بالله من حيث ماهو الله مؤمن فانه يصدقه فى فعله وقوله وحاله وهـنده هى العصمة فان الله من كونه مؤمنايصدقه فىذلك ولايصدق الله الاالصادق فان تصديق الكاذب على الله محالفان الكذب عليه محالوتصديق الكاذب كذب بلاشك فن ثبت اعانه بالله من كون الله مؤمنافان هذا العبد لاشك انه من الصادفين في جيع أموره معاللة لانهمؤمن بالله ومن به ايضافتنبه لما دلاتك عليه و وصيتك به فى الايمان بالله من كونه مريمنا تنتفع فانى قدأر يتك الطريق الموصل الى نيل ذلك واعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صر اط. ستقيم فان الله على صراط مستقيم ولبس الاماشرعه لعباده ووصية للات ترث الماصيك الله به من الرزايافي مالك ومن يعز عليمك مرأهلك ممايسمي فى العرف رزية ومصابا وقل انالله وانا اليه راجعون عندنز ولهمابك وقل فيها كماقال



عمر بن الخطاب رضى الله عنه ماأصابتني من مصيبة الارأيت ان لله على فيها ثلاث نع النعمة الواحدة حيث لم تكن المصببة في ديني والنعمة الثانية حيث لم يكن ماهوأ كبر منها فدفع الله بها ماهوأعظم منها والنعمة الثالثة ماجعلالله فيها من الامربالكفارة لما كنا نتوقاه من سيآت أعمالنا واعلم ان المؤمن في الدنيا كثير الرزايالان الله يحب أن يطهره حتى ينقلب اليه طاهر امطهرا من دنس الخالفات التي كتب الله عليه في الدنيا أن يقام فبها فلابزال المؤمن مرزا في عموم أحواله وقد تبتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل المؤمن كشل الخامة من الرزع تصرعها الريح مرة وتعدها أخرى حتى نهيج ﴿ وصية ﴾ عليك بتلاوة القرآن وتدبره وانظر في تلاوتك الى ما حد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله بهامن أحبه من عباده فاتصف بهاو ماذم الله فى القرآن من النعوت والصفات التى اتصف بهامن مقته الله فاجتنبها فان الله ماذ كرها لك وأبز لها في كتابه عليك وعرفك بهاالالتعمل بذلك فاذاقرأت القرآن فكن أنت القرآن لماني القرآن واجتهدأن تحفظه بالعمل كاحفظته بالتلاوة فانهلاأحد أشدعذابا يوم القيامة من شيخص حفظ آية تم نسيها كذلك من حفظ آية بم ترك العمل مها كانتعليه شاهدة يوم القيامة وحسرة وانهقد ثبتعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم في أحوال من يقرأ القرآن ومن لايقر وممن مؤمن ومنافق فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ريحهاطيب يعنى بها التلاوة والقراءة فانها أنفاس تخرج فشبههابالر وأثج التي تعطيها الانفاس وطعمهاطيب يعني به الايمان ولذلك قال ذاق طع الاعمان من رضي بالله رباو بالاسلام ديناو بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فنسب الطعم للاعمان تم قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل النمرة طعمهاطيب من حيث الهمؤمن ذو اعان ولار يحمل من حيث اله غيرتال في الحال التي لا يكون فيها تالياوان كان من حفاظ القرآن ثم قال ومثل المنافق الذي بقرأ القرآن كمشل الريحانة ريحها طيب لان القرآن طيب وليس سوى أنفاس التالى والقياري في وقت تلاونه وحال قراءته وطعمها مرلان النفاق كفر الباطن لان الحلاوة للايمان لانهامستلذة تمقال ومثل المنافق الذي لايقرأ القرآن كُسُل الحنظلة طعمها من ولاريح لها لانه غير قارئ في الحال وعلى هـ ذا المساق كل كالم طيب فيه رضى الله صورته من المؤمن والمنافق صورة القرآن فى التمثيل غير ان القرآن منزلته لاتخني فان كلام الله لايضاهيه من من كل كلام مقرب الى الله فينبغي للذاكر اذا ذكر الله منى ذكره أن يحضر في ذكره ذلك ذكرا من الاذ كار الواردة في القرآن فيذ كر الله به ليكون قارئافي الذكر واذا كان قارئافيكون حاكيا للذكر الذي ذكر الله به نفسه واذا كان كذلك فقدأ نزل نفسه فيهمنزلةر بهمنه وهوقوله فاجره حتى يسمع كلام اللهوقوله ان الله قال على اسان عبده سمع الله لمن حده ويقال للقارئ يوم القيامة اقرأ وارقور قيه في الدنيا في أيام التكليف في قراءته أن يرقى من تلاوته الى تلاوته بأن يكون الحق هوالذي يتاوعلى اسان عبده كما يكون سمعه الذي به يسمع وبصره الذيبه يبصر ويديه اللتين بهما يبطش ورجليه اللتين بهمايسي كذلك هولسانه الذي به ينطق ويتكام فلا يحمد الله ولايسبحه ولايهاله الاعاوردفى القرآن عن استحضار منه لذلك فيرقى من قراءته بنفسه الى قراءنه بربه فيكون الحق هوالذي يتلوكتا به فيرتفع يوم القيامة في الآية التي بنتهي اليهافي قراءته ويقف عندها الى الدرجة التى تليق بتلك الآية التي يكون الحق هوالتالى لهايلسان هذا العبدعين حضو رمن العبد التالى اذلك فان أفضل السكلام كلام الله الخاص المعروف في العرف وصية كووعليك عجالسة من تنتفع عجالسته في دينك من على تشهده منه أوعمل يكون فيه أوخلق حسن يكون عليه فان الانسان اذاجالس من تذكره مجالسته الآخرة فلامدأن بتحلي منها بقدرما يوفقه التة لذلك واذاكان الجليس له هذا التعدي فاتخذ الته جليسا بالذكر والذكر القرآن وهو أعظه الذكر قال تعالى انانحن نزلنا الذكر يعني القرآن وقال أناجليس من ذكرني وقال صلى المةعليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وخاصة الملك جلساؤه في أغلب أحوالهم والله لا الاقوهي الاسهاء الحسني الالهية فن كان الحق جليسه فهوأ نيسه فلابدأن ينالمن مكارم أخلاقه على قدرمدة مجالسته ومن جلس الى قوم يذكرون الله فان الله يدخله

معهم فى رحت فهم القوم الذين لايشتى جليسهم فكيف يشقى من كان الحق جليسه وقدور دفى الحديث الثابت ان الجليس الصالح كصاحب المسك ان لم يصبك منه أصابك من ريحه والجليس السوء كصاحب الكيران لم يصبك من شرره أصابك من دخانه وهوانهمن خالط أصحاب الريب ارتيب فيه وذلك لماغلب على الناس من سوء الظن بالناس خبت بواطنهم وهنافائدة أنبهك عليها أغفلها الناس وهي تدعو الىحسن الظن بالناس ليكون علا طاهرامن السوءوذلك انك اذارأيت من يعاشر الاشرار وهوخير عندك فلا تسئ الظن به لصحبته الاشرار بل حسن الظن بالاشرار اصحبتهم ذلك الخبرواجعل المناسبة في الخبرلافي الشرقان الله ماسأل أحداقط يوم القيامة عن حسن الظن بالخلق ويسأله عن سوءالظن بالخلق و يكفيك هذا نصحا ان قبلت ووصية ان قلت بهاوالذا كر ربه حياته متصلة دائمالا تنقطع الابالموت فهوجي وانمات بحياةهي خبروأتم من حياة المقتول في سبيل الله الاأن يكون المقتول في سبيل اللهمن الذاكرين فهى حياة الشهيدوحياة الذاكر فالذاكر حى وان مات والذى لايذكر اللهميت وان كان فى الدنيامن الاحياء فانه حيّ بالحياة الحيوانية وجيع العالم حيّ بحياة الذكر فشـل الذي يذكر به والذي لا يذكر ر بهمثل الحي والميت كذامثله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماما ادعيته ان الذا كر أفضل من الشهيد الذي لابذكر المة فلماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ألاأ نبشكماً وكاقال بخسير لكم من ان تلقواعه قركم فيضرب قابكم وتضربون رقابهمذ كرالله فذ كرضر بالرقاب وهوالشهادة وذ كرالعبدر بهأفضل من قتل الشهيدونبت عنه ان الذا كرحى فرج من ذلك ان حياة الذا كرخير من حياة الشهيد اذالم يكن ذا كرار به عزوجل (وصية) وعليك إقامة حدودالله في نفسك وفيمن تملكه فانك مسؤل من الله عن ذلك فان كنت ذاسلطان نعين عليك افامة حدودالله فيمن ولاك الله عليه فكالكراع ومسؤل عن رعيت وليس سوى اقامة حدودالله فيهم وأقل الولايات ولايتك على نفسك وجوارحك فاقم فيها حدودالله الى الخلافة الكبرى فانك نائب الله علىكل حالفي نفسك فافوقها رقدوردا لحديث الثابت في الذي يقيم حدود الله والواقع فيها فثلهمار سول الله صلى التعليه وسلم بقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاو بعضهم أسفلها فكان الذين أسفلها اذا استقوام واعلىمن فوقهم فقالوا انانخرق في نصيبنالا نؤذي من فوقنافان تركوهم وما أرادواهل كواجيعافاذا خطراك ياولي خاطر يأمرك بالخبيرفذلك لمة الملك ثميا تى بعد ذلك خاطرينهاك عن ذلك الخيران تفعله فذلك لة الشيطان ولاتعرف الخير والشرالا بتعريف الشرع واذاخطرلك خاطريا مرك إبفعل الشر فذلك لمة الشيطان فاذا أعقبه ماطرينهاك عن فعل ذلك الشر فذلك لمة الملك وأنت السفينة ان انخرقت هلكت وهلك جيع من فيك فعليك بعملم الشريعة فأنك لن تعلم حمدودالله حتى تقوم بها أوتعرف من يقع فيها بمن قام بها الاأن تعملم علم الشريعة فيتعين عليك طلب علم الشريعة لأقامة حدودالله وصية وعليك بالصدقة فان اللة قدد كرالمتصدقين والمتصدقات وهي فرض ونفل فالفرض منها يسمى زكاة والنفل منها يسمى تطؤعار بالفرض منها يزول عنك اسم البخلو بصدقة التطوع منها تنال الدرجات العلى وتتصف بصفة الكرم والجودوالا يشار والسخاواياك والبخل ثم أنه عليك في مالك حق زائد على الزكاة المفروضة وهواذارا يتأخاك المؤمن على حالة الهلاك بحيث انك اذالم تعطمهن فضل مالك شيأ هلك هووعائلته ان كانت له عائلة فيتعين عليك ان تو اسيه المابالهبة أو بالقرض فلابد من العطاء وذلك العطاء صدقة حنى انى سمعت بعض عاما تنابا شبيلية يقول في حديث هل على غيرها يعنى في الزكاة المفروضة قال الاان تطق ع قال لى ذلك الفقيه فيجب عليك فاستحسنت ذلك منه رجه الله وانماسمي الله الانسان متصدقا وسمى ذلك العطاء صدقة فرضا كانأ ونفلالانه أعطى ذلك عن شدة لكونه مجبولاعلى البخلفان الله يقول فيمه واذامسه الخبر منوعافقال صلى الته عليه وسلم في فضل الصدقة وزمانها ان تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الحياة والغني يقول الله تعالى ومن يوق شحنف فأرلئك هم المفلحون أى الناجون لان الانسان اذا كان له مال و يأمل الحياة فأمه يخاف أن يفتقرو بذهب مابيده من المال بطول حياته لنوائب الزمان وأمله بطول حياته فيؤد يهذاك الى البخل



11

بماعنده من المال والامساك عن الصدقة والتوسيعة على المحتاجين مما أناه الله من الخيرفهو يكنزه ولاينفقه ولايؤدى زكانه حتى بكوى به جنبه وجبينه وظهره كإقال تعالى فيهم يوم يحمى عليها فى نارجهنم فتكوى مهاجباههم وجنو مهموظهورهم هذاما كنزتم لأنفسكم فذوقواما كنتم تكنزون فلهذا العطاءعن شدة سميت صدقة يقال رمحصدق أىصل وقدضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلافى البخيل والمتصدق فقال صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كشل رجلين عليهماجبتان من حديد قداضطرت أيديهما الى تراقيهما فعل المتصدق كلاتصدق بصدقة انبسطت عليه حتى تجن ثيابه وتعفو أثره وجعل البخيل كلاهم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانهافاياك والبخلفانه يرديك ويوردك المواردالمهلكةفي الدنيا والآخوة ولايجعلك تشكرتم وتتصدق الااستعمال العلفانك اذاعامت انرزفك لايأكله ولايقتات بهولايحى بهغيرك ولواجتمع أهل السموات والارض على ان بحولوابينك وبين رزفك ماأطاقو اواذاعامت ان رزق غيرك فما أنت مالكه لابدأن يصل اليه حتى بتغدى به و يحى وان أهل السموات والارض لواجتمعواعلى أن يحولوا بين و بين رزقه الذي هوفي ملكك ما أطاقوا فادفع المهماله اذاخطر لك خاطر الصدقة تتصف بالكرم والثناء الجيل وأنتما أعطيته الاماهوله بحق في نفس الام عند اللة وأنت محودفاذاعامت هذاهان عليك اخراجمابيدك ولحقت بأهل المكرم وكتبت في المتصدقين ان أخرجت ذلك عن ترددومكا بدة واتبعته نفسك ورأيت بذلك ان لك فضلاعلى من أوصلته تلك الراحة فاياك ان تجهل على أحد كاتحب أن لا يجهل عليك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في تعود اله وأعود بك أن أجهل أو يجهل على قن حكم فيك بالعرفق مأنصفك (وصية) وعليك بالجهادالا كبروهوجهادك هواكفانه أكبراعدانك وهوأقرب الاعداء اليك الذين ولونك فانعبين جنبيك والله يقول سبحانه ياأبها الذين آمنوا قاتلوا الذين ولونكم من الكفار ولاأ كفرعندك من نفسك فانهافى كل نفس تكفر نعمة الله عليهامن بعدماجاءتها فانك اذاجاهدت نفسك هذا الجهادخلص لك الجهاد الآخ في الاعداء الذي ان قتلت فيه كنتمن الشهداء الاحياء الذين عندر بهم برزقون فرحين بما آتاهم اللةمن فضاله مستبشر ين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وقد عامت فضل الجاهد في سبيل الله في حال جهاده حتى يرجع الىأهله بما اكتسبه من أجرأ وغنيمة انه كالصائم القائت بالميات الله لايفترمن صلاة ولامن صيام حتى يرجع الجاهد وقدعامت بالحديث الصحيح ان الصوم لامثل له وقدقام الجهاد مقامه ومقام الصلاة وثبت هذاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذافي الجهاد الذي فرضه الله تعالى المعين و يعصى الانسان بتركه لا بدمن ذلك ولايزال العبد العالم الناصح نفسه المستبرى لدينه فىجهادا بدالانه مجبول على خلاف مادعاه اليه الحق فأنه بالاصالة متبع هواه الذي هو بمنزلة الارادة في حق الحق فيفعل الحق ماير بده فاننا كانا عبيده ولاتحجرعليه وير يدالانسانان يفعل مايهوى وعليمه التحجير فاهو مطلق الارادة فهمذاهو السبب الموجب في كونه لايزال مجاهدا أبدا ولذلك طلب أصحاب الهم أن يلحقوا بدرجات العارفين باللةحتى تكون ارادتهم ارادة الحق أى ير يدون جيع ماير بده الحق وهوماهم الخلق عليه فيريدونه من حيث ان اللة أراد ايجاده و يكرهون منه بكراهة الحقما كرهه الحق وصف نفسه بانه لايرضاه فهوير يده ولايرضاه ويريده ويكرهه في عين ارادته ان أرادأن يكبون مؤمنا وانلم يكن كمذلك والافقــدانسلخ من الايمـان نعوذبالله من ذلك فأنه غاية الحرمان وهذا هوالحق المقوت كانقول في الغيبة انها الحق المهي عنه (وصية) وعليك باسباغ الوضوء على المكاره وذلك في زمان البرد واحذرمن الالتذاذ باستعمال الماء البارد فى زمان الحر فنسبخ الوضوء لالتذاذك به فى زمان الحر فتتخيل انك عن أسبخ الوضوء عبادة وأنتماأ سبغته الالوجو دالالتذاذبه لماأعطاه الحال والزمان من شدة الحرقاذا أسبغته فحاشدة البردصارلك عادة وقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم الخير عادة فاصحب تلك النية في زمان الحرّ فان غلبتك النفس على الاسباغ بما تجده من اللذة الحسوسة في ذلك فاعلم ان الالتذاذ هنا اعاوقع بدفع المالح وازالته فأنوفى والث دفع الالمعن نفسك ألانرى قانل نفسه كيف حرم الله عليه الجنة فق النفس على صاحبها أعظم من حق الغير



عليه فكذلك يؤجونى دفع الالمعن نفسه وان الله يرفع باسباغ الوضوء على المكاره درجة العبدو عج الله به الخطايا قال صلى الله عليه وسلم ألاأ نبشكم بما يمحوالله به الخطاياو يرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره فهذا محو الخطايافانه تنظيفوتطهير ثمقال وكثرة الخطاالى المساجدفانه ساوك فى صعودومشى ثمقال تمام الحسديث وهو وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط والرباط الملازمة من ربطت الشئ و بالانتظار قد ألزم نفسه فر بط الصلاة بالصلاة المنتظرة عراقسة دخول وقتهاليؤديهافي وقتهاوأى لز ومأعظم من هذافانه يوم واحد مقسم على خس صلوات مامنها صلاة يؤديها فيفرغ منها الاوقد ألزم نفسه مراقبة دخول وقت الاخرى الى ان يفرغ اليوم و يأتى يوم آخر فلا يزال كذلك فأثم زمان لا يكون فيه مراقبالوقت أداء صلاة لذلك آكله بقوله ثلاث مرات فانظر الى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامو رحتي أنزل كل عمل في الدنيا منزلته في الآخرة وعبن حكمه واعطاه حقهفذكر وضوءومشباوا تنظاراوذ كرمحوا ورفع درجةو رباطائلاث لثلاث هذابداك على شهوده مواضع الحكم ومن هناوأمثاله قالعن نفسه أنه أوتى جوامع الكام (وصية) وعليك بمراعاة كلمسلم من حيث هومسلم وساو بينهم كاسترى الاسلام بينهم في أعيانهم ولا نقل هذاذ وسلطان وجاه ومال وكبير وهذاصغير وفقير وحقير ولانحقرصغيرا ولا كبيرافي ذمته واجعل الاسلام كاه كالشحس الواحد والمسلمين كالاعضاء لذلك الشخص وكذلك هوالام فان الاسلام ماله وجود الابالمسامين كان الانسان ماله وجود الاباعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة وهندا الذىذكرناه هوالذى راعاه رسول اللةصلى الله عليه وسلم فماثبت عنه من قوله فى ذلك المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدواحدة على من سواهم وقال المسلمون كرجل واحدان اشتكى عينه اشتكي كله وان اشتكي رأسه اشتكي كاء ومع هذا التمنيل فابزلكل واحدمنزلته كاانك تعامل كل عضومنك بما يليق به وماخلق لهفتغض بصرك عن أمر لايعطيه السمع وتفتح سمعك اشئ لايعطيه البصر وتصرف يدك في أمراا يكون ارجاك وهكذا جيع قواك فتنزل كل عضومنك فهاخلق له كذلك وان اشترك المسلمون في الاسلام وساويت بينهم فاعط العالم حقه من التعظيم والاصغاءالي ماياتي به واعط الجاهل حقه من تذكيرك اياه ونديمه على طلب العلم والسعادة واعط الغافل حقه بأن توقظه من نوم غفلته بالتذكر لماغفل عنه بماهوعالم به غير مستعمل علمه وكذلك الطائع والخالف واعط السلطان حقه من السمع والطاعة فعاهومباح لك فعله وتركه فيحب عليك بأمن ونهيهان تسمع له وتطيع فيعود لامر السلطان ونهيه ماكان مباحا قبل ذلك واجباأ ومحظو رابالح كج المشروع من الله فى قوله وأولى الامرمنكم واعط الصغير حقه من الرفق به والرحة له والشفقة عليه واعط الكبير حقه من الشرف والتوقيرفان من السنة رحة الصغر وتوقيرالكبير ومعرفة شرفه ثبت عن رسول اللقصلي الله عليمه وسلم انه قال ليس منامن لميرحم صغيرناو يعرف شرف كبيرناوفي حديث ويوفر كبيرناوعليك برحة الخلق أجع ومراعاتهم كانوا ما كانوافانهم عبيداللة وان عصواو خلق الله وان فضل بعضهم بعضافانك اذافعات ذلك أوجرت فالهصلي الله عليه وسلمقدذ كرانه فىكلذى كبدرطبة أجرألاترى الىالحديث الوارد فى البغى ان بغيامن بغايابني اسرائيل وهى الزانية مرت على كاب قد حرج لسانه من العطش وهو على رأس بترفاما نظرت الى حاله نزعت خفها وملا ته بالماءمن البتر وسقت الكاب فشكرالله فعلهافغفرها بكاب واخبرني الحسن الوجيه المدرس علطية الفارسي عن والى يخارى وكان ظالم المسرفاعلى نفسه فرأى كاباأ جربني يوم شديد البردوهو ينتفض من البردفأم بعض شاكر يته فاحتمل الكاب الى يته وجعله في موضع حار وأطعمه وسقاه ودفي الكاب فرأى في النوم أوسمع هاتفاالشك مني يقول له يافلان كنت كلبافوهبناك لكابفابق الاأيام يسيرة ومات فكان له مشهدعظيم لشفقته على كابوأ بن المسلم من الكاب فافعل الخبير ولاتبال فمن تفعله تكن أنت أهلاله ولتأتكل صفة مجودة من حيث ماهي من مكامم الاخلاق تتحلى بهاوكن محلالهااشرفهاعندالله وثناءالحق عايها فاطلب الفضائل لاعيانها واجتنب الرذائل العرفية لاعيامها واجعل الناس تبعالا تقف معذمهم ولاحدهم الاانك تقدم الاولى فالاولى ان أردت أن تكون مع المكاء المتأديان



المتأدبين بآداب الله التي شرعها للمؤمنين على ألسنة الرسل عليهم السلام واعلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاوهافى العالم الامؤمن لأنمافى العالم الامن هوساجداله الابعض الثقلين من الجن والانسفان في الانسان الواحدمنهم كثيراعن يسبحاللة ويسجدالة وفيهمن لابسجدالة وهوالذي حقعليه العذاب انظرفي قوله ياأ بهاالذين آمنوا آمنوافسهاهم مؤمنين وأصرهم بالايمان فالاؤل عموم الايمان فان الله قال في حق قوم والذين آمنوا بالباطل والشانى خصوص الايمان وهوالمأمو ربه والاول اقرارمنهم من غيران يقترنبه تسكليف بلذاك عن علم وأيسره في بني آدم حين أشهدهم على أنفسهم كاقال واذ أخذر بكمن بني آدم من ظهو رهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي فاطبهم بالومنين حين أيه بهم عمام هم الايمان في هذه الحالة الاخرى وماتعر ض للتوحيد المنالق رحة بهم فانه القائل ومايؤمن أكترهم بالله الاوهم مشركون الشرك الخفي وقدذ كرناه فلذلك قال لهم آمنوابالله ولم يفل بتوحيد الله فن آمن بوجودالله فقد آمن ومن آمن بتوحيده فمااشرك فالايمان اثبات والتوحيدنني شريك ومن أساء الله المؤمن وهو يشدمن المؤمن المخاوق قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخى لوطا لقد كان ياوى الى ركن شديد وهو الاسم المؤمر المؤمن يشدمن المؤمن فافهم (وصية) كن عمرى الفعل فان عمرابن الخطاب رضى الله عنه يقول من خدعنافي الله تخدعناله فاحلد بالخياذارأ يتأحد ايخدعك في الله وانت تعمر بخداعه اياك فنكرم الاخلاق ان تنخدع له ولاتوجده انك عرفت بخداعه وتباله له حتى بغلب على ظنه أنه قدائر فيك بخداعه ولايدرى انك تعلم بذلك لانك اذاقت فى هذه الصفة فقدوفيت الامر حقه فانك ماعامل الاالصفة التى ظهر لك بها والانسان اعايعامل الناس اصفاتهم لا لاعيانهم الاتراه لوكان صادقاغير مخادع لوجب عليك ان تعامله عما ظهرلك منه وهومايسعد الابصدقه كمانه يشقى بخداعه ونفاقه فان المخادع منافق فلاتفضحه في خداعه وتجاهله وانصبغ له باللون الذى اراده منك ان تنصبغ له به وادع له وارحه عسى الله ان ينفعه بك و يجيب فيه صالح دعائك فانك اذافعلت هذا كنت مؤمنا حقافان المؤمن غركر يملان خلق الايمان يعطى المعاملة بالظاهر والمنافق خباليم أى لئيم على نفسته حيث لم يسلك بهاطريق نجاتها وسعادتها كن رداء و قيصالاخيـك المؤمن وحطه من و رائه واحفظه في نفسه وعرضه واهلهو ولده فانك اخوه بنص الكاب العزيز واجعله مرآة ترى فيهانفسك فكاتزيل عنك كلأذى تكشفه لك المرآة في وجهك كذلك فاتزل عن اخيك المؤمن كل اذى يتاذى به في نفسه فان نفس الشئ وجهــه وحقيقت (وصية) واحفظ حق الجار والجوار وقــدم الاقربدارا اليك فالاقرب وتفقد جيرانك يماأنع اللهبه عليك فانك مسؤل عنهم وادفع عنهم مايتضر رون به كان الجيران ماكانواو ماسميت جاراله وجارالك الالميلك اليه بالاحسان وميله اليك ودفع الضرر مشتق من جاراذامال فان الجور الميل فن جعله من الجورالذي هوالميــلالى الباطل والظـم في العرف فهوكمن يسمى اللديـخ سلما في النقيض وفي هـ أ فغلبت حـ ق الجواركان الجارما كان كانه يقول وانكان الجار من أهـ ل الجور أى الميـ ل الى الباطـ ل بشرك أوكفر فلاءنعنك ذلك منه عن مراعاة حقه فكيف بالمؤمن فق الجار اغماهوعلى الجاروأعب مارويته فىذلك عن بعض شيوخنافذ كرمن مناقب بعض الاعراب ان جوادانول بفناء بيته فخرجت الاعراب اليه بالعددايقتاوه وياكلوه فقال لهم صاحب البيت ماتبتغون فقالواله نبتغي قتل جارك يريدون الجراد فقال لهم بعدان سميتموه جارى فوالله لاأترك لكمسبيلا اليه وجرد مسيفه يذب عنه مراعاة لحق الجوارفهذا كاستل مالك بن أنسعن أكلخنز برالحرفقال هوح امفقيل لهانه سمكمن حيوان البحر الذي أحل اللة أكله لنافقال لهم مالك أتتم سميتموه خنزيراماقلتم ماتقول فيسمك البحر فاهجرمانهاك اللهعنم وقدنهاك عن أذى الجارفاهجر أذاه وادفع بالتي هى أحسن فاذا الذي بينك و بينمه عداوة كانه ولى جيم وما يلقاها الاالذين صبروا وما يلقاها الاذو حظ عظم وفياروينا من الاخبار في سبب رول همانه الآبة ان اعرابياجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين من وصحاءالعرب وقدسمع انالة قدأ نزل عليه قرآ ماعزعن معارضته فصحاء العرب فقالله يارسول الله هل فمأ نزل

( ٥٩ - (فتوحات) - رابع )



1-6

عليك ربك مثل ماقلته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وماقلت فقال الاعرابي قلت وحى ذوى الاضغان تسبى عقوطم تحيتك القربي فقد ترفع النقل وان جهر وابالقول فاعف تكرما وان ستر واعنك الملامة لم تبل فان الذي يؤذيك منه استاعه وان الذي قد قيل خلفك لم يقل

فأنزل اللة تعالى ولاتستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع بالتيهي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى حيم ومايلقاهاالاالذين صبرواومايلقاها الاذواحظعظيم فقال الاعرابي هندا والله هوالسحر الحلال واللهمانخيلت ولا كان في علمي انه يزادأو يؤتى باحسن مم اقلته أشهدانك رسول الله والله ماخرج هذا الا من ذي ال فشل هؤلاء عرفوا اعجازالقرآن أترى ياولي بكون هذا الاعرابي فهاوصف به نفسه باكرم من الله في هذا الخلق في تحمل الاذي واظهارالبشروالخالفاتعن العقو بةوالعفو معالقدرة وتهوين مايقبح علىالنفس والتغافل عمن أرادالتستر عنك بمايشينه لوظهر به بل والله أكرم منه وأكثر تعاوزا وعقوا وحاما وأصدق قيلافان هذا القول من العربي وانكان حسنا فمايدرى عند وقوع الفعل مايكون منه والحق صادق القول بالدليل العقلي فمايام بمكرمة الا وهى صفته التى يعامل بهاعباده ولاينهى عن صفة مدمومة لثيمة الاوهوأنزه عنها لاالهالاهوالعز يزالحكيم الغفورالرحيم انصرأخاك ظالما أومظاوما فنصرة الظالم من حيثماهو مظاوم فان الشيطان ظامه بماوسوس اليه به فى صدره من ظلم غيره فتنصره بان تعينه على دفع ما القي الشيطان عنده من تزيينه ظلم الغبرحتى سمى بظالم فمانصرته الالكونه مظاوما لمن وسوس فى صدره وحال بينه وبين الهدى الذى هوله ملك فابتاعه منه الشيطان بالضلالة فاشترى الضلالة بالهدى فسمى ظالمافاذا أبنت لهأنت بنصحك وأفتيته ان هدا البيع مفسوخ لايجوزشرعافلا ينعقدوان صفقته خاسرة وتجارته بائرة فقدنصرته معكونه ظالمافرجع عنظامه وتاب وذلك هوفسخ البيع يقول اللة في مثل هؤلاء أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فاربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فاياك ان تخذل من استنصر بك وقدقال مع غناه عنك ان تنصروا الله بنصركم فطلب منسكم ان تنصروه وماهو الاهذا ولاتظامه فانالظلم ظامات يومالقيامة ومنكان سعيه فيظامة لايدرى متى يقعفى مهواه أومايؤذيه فى طريقه من هوام بكون في أذاه هلاكه وأوصيك لاتحقر أحدا من خلق الله فإن الله مااحتقره حين خلقه

المتعقرن عبادالله انطم ، قدراولوجعت لك المقامات

فلابكون الله يظهر العناية بايجاد من أوجده من عدم وتحقره أنتفان فى ذلك تسفيه من أوجده واحتقاره نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين فان هذا من أكبر البجائر فالسكل نع الله يتغذى بها عبادالله كانواما كانوا قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن احداكن ما تهديه لجارتها ولوفرسن شاة فان الاحتقار جهل محض ولا تكن لعانا ولاسبابا ولاسخابافان لعن المؤمن مشل قتله سواء لتى عيسى عليه السلام خنز يرافقال له أنج بسلام فقيل له في ذلك فقال عليه السلام ما أريد أن أعود السانى الاقول الخبر كن حديثا حسنا وفى ذلك قلت

انماالناس حديث كلهم \* فلتكن خيرحديث يسمع واذاشا كتك منهم شوكة \* فلتكن أقوى مجن يدفع واذاما كنت فيهم هكذا \* أنت والله امام ينفصع انما الشمعة تؤذى نفسها \* وهى للناظر نور يسطع انما اللهوم الذي تعرفه \* نعمة في بد شخص عنع

﴿ وصية ﴾ اياك والخيلا وارفع تو بك فوق كعبك أوالى نصف ساقك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ازرة المؤمن الى نضف ساقه أو كما قال ولعلى ابن أبى طالب فى ذلك

تقصيرك الثوبحقا ، أنتى وأبتى وأتنى



فاماقولهأ بقي فلارتفاعه عن القاذورات الني تكون في الطرق والنجاسات وأماقوله أبقي فان الثوب اذاطال حك فى الارض بالمشى فيسارع اليه التقطيع فيقل عمر الثوب فانه يخلق بالمجلة اذاطال بمايصيب الارض منه وأماقوله أنقى فانه مشروع أعنى تقصيرالثوب الى نصف الساق والمتقى من جعل الشرع له وقاية وجنة يتقي به مايؤذيه من شياطين الانس والجن وان الله لاينظر لمن يجرثو به خيلاء واياك ان تسأل الناس تكثرا وعندك مايغنيك فى حال سؤلك فان المسئلة خدوش أوخوش في وجهك يوم القيامة فاذا اضطررت ولم تقدر على شغل فسل قوتك لانتعداه اذالم يرزقك الله يقيناوتقة به وكفارة ذلك السؤال عدم تكثرك واقتصارك فى المسئلة على بلغة وقتك فان مسئلة المؤمن حق الذارومعني ذلك ان المؤمن بجدعنه مسؤاله مخاوقا مثله في دفع ضرورته مثل حق النارفي قلبه من الحيا فى ذلك حيث لم ينزل مسألته ودفع ضرورته بر به الذي بيده ملكوتكل شي وهوالذي يسخر له هـ ذا السؤل منه حتى يعطيه ومن وحدذلك تعززاوتكبراحيث التجأالي مخلوق مثله فذلك من شرف همتمه من حيث لايشعر وشرف الهمة أحسن من دناءة الهمة فان العبديتعززعلى عبد مثله كالن غره وشرفه في فقره الىسيدة وسؤاله فى دفع ضروراته وماماته وقضاء مهمانه ﴿ وصية ﴾ اذارأيت انصار باأوأ نصارية وان كان عدوالك فلتحبه الخسالشديد واحذران تبغضه فتخرج من الاعانفان الني صلى الله عليه وسلم لتي امرأة من الانصار في طريقه فقال لهاانكم لن أحب خلق الله الى وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال آية الاعمان حب الانصارواية النفاق بغض الانصار واعلم انكل من نصردين الله في أى زمان كان فهو من الانصار وهو داخل في حكم هـ ندا الحديث واعما ان الانصار لدين الله رجلان الواحد نصردين الله ابتداء من نفسه من غيران يعرف وجوب ذلك عليمه ورجل عرف نصرة الدبن عليمه بقوله بأنها الذبن آمنوا كونوا أنصار الله فأمرهم بنصرة الله فادى واجبافي نصرته فله أج النصرة وأجواداء الواجب عانوادمن امتثال أمرالله فىذلك وتعين عليه ولوكفاه غيره مؤنة ذلك فلايتأخ عن أمرالله ونصرة الله قدتكون بما يعطى من العلم المظهر للحق الدافع للباطل فهوجهادمعنوى محسوس فكونهمعنويا لان الباطن بقبله فان العلم متعلقه النفس وأماكونه محسوسا فمايتعلق بذلكمن العبارةعنمه باللسانأ والمكأبة فيحصل للسامع أوالناظر بطريق السمع من المتكلم أوبطريق النظر من الكتابة وجهاد العدو نصرة محسوسة ماهي معنوية فانهمانال العدومن المقاتل لهشيأفي الباطن بردهعن اعتقاده كانالهمن العالم اذاعلمه وأصغى اليهوو فقه الله للقبول وفتح عين فهمه لمايورده عليه العالم في تعليمه وهي أعظم نصرة وهوأعظم انصارى للة يقول الني صلى الله عليه وسلم لان يهدى الله بك رجلا واحدا خيرلك ماطاعت عليه الشمس وقدد طلعت الشمس على كل عالم عامل بخيرفانت خير منه اذا نصرت بتعايم العلم دين الله في نفس هذا الخاطب وعليك بصدق الحديث وأداء الامانة وصدق الوعدفا جتنب الكذب والخيانة وخلف الوعدواذا خاصمت أحدافلا تفجر عليه فانعلامة المنافق وآبته اذاحدث كذب واذاوعد أخلف واذااتمن خان واذاخاصم فجر وأعظم الخيانة ان تحدث أخاك بحديث برى انك صادق فيسه وأنت على غيرذاك وان الانسان اذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ماجاء به وكذلك الشيطان اذامر ابن آدم بالمعصية فعصى تبرامنه الشيطان خوفامن اللة تعالى فاعمل على ذوق هـ ناروايج المعنو بة واستنشاقهافان له جباعلى أنفك تمنعك من ادراك أنتن ذلك فلايكن الشيطان مع كفره أدرك للاموروأخوفمن اللةمنك واعتبرفي تبريهمن ذلك فانهاخيرةمن الله في قلبه الى زمان مايظهر حكمهافيه معكونه بجبولاعلى الاغواءكماهو مجبول على التبرى والخوف من اللة أخبرالله عنه انه يقول للانسان اكفرفاذا كمفر يقول الشيطان انى برىءمنك انى أخاف اللهرب العالمين ف أخذ الشيطان قط يعلمه اشرف علمه وانمايؤ خذ لصدق الحق فعاقاله فعاشرعه فيمن سن سنة سيئة فالدوزرها ووزرمن عمل بها فالشيطان يوم القيامة يحمل أثقال غسيره فانه فى كل اغواء يتوب عقيبه ثم يشرع في اغواء آخر فيؤخذ بعمل غيره لانه من وسوسته والانسان الذي لا يتوب اذاسن سنةسيئة بحمل ثقلها وأثقال من عمل بها فيكون الشيطان أسعد حالامنه بكثير واياك ان تخلف وعدك ولتخلف



ال

ايعادك ولكنسم اخلاف ايعادك تجاوزاحتى لاتتسمى بانك مخلف ماأ وعدت بهمن الشروهذه شبهة المعتزلة وغاب عنهاقوله تعالى ومأأرسلنامن رسول الابلسان قومه وماتواطؤوا عليه أعنى الاعراب اذا أوعدت أووعدت بالشر التجاوزعنه وجعلت ذلك من مكارم الاخلاق فعاملهم الحق بماتو اطؤواعليه فزلت هنا المعتزلة زلة عظيمة أوقعها فى ذلك استحالة الكذب على الله تعالى فى خبره وماعامت ان مثل هذا الايسمى كذبافى العرف الذي نزل به الشرع فجبهم دليل عقلى عن علم وضع حكمي وهاندامن قصور بعض العقول ووقوفها في كل موطن مع أداتها ولا ينبغي لها ذلك ولتنظر الى المقاصد الشرعية في الخطاب ومن خاطب وباى اسان خاطب وباى عرف أوقع المعاملة في تلك الامة المخصوصة يقول بعض الاعراب في كرم خلقه وانى اذاأوعدته ؛ لخلف ايعادى ومنجز موعدى لكن الإينبني ان يقال مخلف بل ينبغي ان يقال انه عفومتجاوز عن عبده وصية ، وعليك بالبذاذة فانهامن الاعان وهي عدم الترفه في الدنيا وقدو ردقوله اخشو شنواوهي من صفات الحاج وصفة أهل بوم القيامة فانهم شعث غبر حفاة فان ذلك كله أنفي للكبر وأبعد من المجب والزهوو الخيلاء والصلف وهي أمور ذمه االشرع وكرهها وهي مذمومة في العرف عند الناس وعند الله ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الايمان وألحقها بشعبه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لااله الااللة وأدباها الماطة الاذي عن الطريق ولاشك ان الزهو والعجب والكبرأذي في طريق سعادة المؤمن ولاعاط هذا الاذي الابالبذاذة فلهذا جعلهار سول القصلي الله عليه وسلم من الايمان وصية وعليك بالحياء فان الله حيى والحياء من الايمان والحياء خريركاه وإن الله يستحيمن ذى الشببة يوم القيامة فان العبداذ التصف الحياء من الله ترك كل مالا برضى الله ومايشينه عندالله تعالى وعندرسول التقصلي القعليه وسلم والحياء معناه الترك قال اللة تعالى ان الله لايستحى يقول ان الله لا يترك ان يضرب مثلاما بعوضة فافوقها في الصغر لقولمن ضل بهذا المثل من المشركين الذين تكاموافيه فان الله قال يضل به أي بهذا المثلكثيراو يهدىبه كشيراوما يضلبه الاالفاسقين فأنهم حاروافيه والضلالة الحيرة ورأوا عزة الله وجلاله وكبرياءه وحقارة البعوضة في الخافوقات فاستعظموا جلال الله ان ينزل في ضرب المثل لعباده هـ غدا النزول وذلك لجهاهم بالامور فانهلافرق بين أعظم الخلوقات وهوالعرش المحيط وبين الذرة في الخلق والبعوضة واخراجهامن العدم الى الوجود فاهى حقيرة الامن صغر جسمهااذا أضفته الىذى الجسم الكبيربل الحكمة في البعوضة أتم والقدرة أنفذ فأن البعوضة على صغرها خلقهاالله على صورة الفيل على عظمه فلتى البعوضة أعظم فى الدلالة على قدرة خالقها من الفيل لاهل النظر والاعتبار ولهذالم يصف نفس مبالحياء في ذلك لما فيهامن الدلالة على تعظيم الحق ثم ان مواطن الحياء التي فىالانسان كشيرة فان الحياصفة يسوى نفعها بمن قامت به فى أكثر الاشياء وطذا قال الحياء خير كله والحيالا يأتى الابحير وهوان لايفعل الانسان ما يخجل فيمه اذاعرف منه بأنه فعله وقدعلم المؤمن ان الله يعلم وبرى كلما يتحرك فيه العبه فيلزمه الحياء منه لعامه بذلك ولاعانه الدان يقرره يوم القيامة على ماعمله فيخد وفيؤديه ذلك الى ترك العمل فيه وذلك هوالحياء فن هنالا يأتى الابخير والله أحقان يستحي منه ﴿ وصية ﴾ وعليك بالنصيحة على الاطلاق فانهاالدين خوجمسلم فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الدين النصيحة قالوالمن يارسول الله قال الله ولرسوله ولائمة المسامين وعامتهم واعلم ان النصاح الخيطو المنصحة الابرة والناصح الخايط والخايط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير قيصاأوما كان فينتفع به بتأليفه اياه وماألفه الانصحه والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله و بين مافيه سعادتهم عندالله و يؤلف بين الله و بين خلقه وهو قوله النصيحة لله وفيه تنبيه في الشفاعة عندالله اذارأى العبد الناصح ان الله ير يد مؤ آخذة العبد على جرعته فيقول لله يارب انك ندبت الى العفو عبادك وجدلت ذلك من مكارم الاخلاق وهو أولى من جزاء المسيء بمايسؤه وذكرت العبدان أجر العافين عن الناس فعاأ شاؤاالبهم فيه يماتوجهت عليهم به الحقوق على الله فأنت أحق مهذه الصفة الأت عليه من الجود والكرم والامتنان ولامكره لك فأنت أهل العفو والتكرم بالتجاوزعن هذا العبد المسيء المنعدى حدودك عن اساءته واسبال ذيل الكرم عليه

واتصاف

واتصاف الحق بالجود والعفوعن الجانى أعظم من المؤاخذة على الاساءة فان المؤاخذة والعقو بة جزاء رمافى الجزاء على الشرفضل الااذا كان فى الدنيالما فى اقامة الحدود من دفع المضرة العامة وما فى ذلك من المصالح التى تعودعلى الناس مشل قوله عز وجل ولكم فى القصاص حياة وأمانى الأخرة فمام مايند فع بجزاء المسيء مايند فع به في الدنيا فكان العبد اذا قال هذا يوم القيامة أوحيث قاله للة بطريق الشفاعة كأنه ناصح للمقام الالهي فأن يثنى عليه اذاعفاعن المسيء بالكرم والطول والفضل فانفى ذلك عسين الامتنان فهذامعني قوله الدين النصيحة لله أى فى حق الله فانه يسمى فى أن يتنى عسلى الله اذاعفاع المكون ثناء حسنا والاسماوقدوردفى الحديث الثابت انه لاشئ أحب الى الله من أن عدر فكالنهمدر في الدنيا عانصب من الحدود التي درا بها المضارعن عباده اذا أقامهاأ تحة المسلمين على المذنب بن كذلك يمدح بالعفو والتجاوز في الدار الآخرة لانه هذالك ماتمشي هنده المصلحة التي نصبت من أجلها اقامة الحدود التي لايمكن الشفاعة فيها كحد السارق والزاني وحقوق الله على الاطــ لاق وأماما هو حتى للعبــ دفان الله قد ندب فيه الى العــ فو والتجاوز فالعفومن ولى الدم اوقبول الدية فان المظاوم هو المقتول وقدمات فالطالب قد تقدم كالشاكي الذي يمشي الى السلطان وافعاعلي من ظامه فجعل الذبة كالاحسان لولى الدم لعل ذلك الشاكى اذا بلغه احسانه لذوى وجمه يسكت عنه ولايطالبه عند الله الحكم العدل بشئ من دمه وأماالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي زمانه اذارأى منه الصاحب أمراف دقر ر خلافه والانسان صاحب غفلات فينبه الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يواصل فعله بالقصد فيكون حكامشر وعاأ وفعله عن نسيان فيرجع عنه فهمذامن النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سهوه في الصلاة فالواجب عليه فى الرباعية أن يصليها اربعاف لمن اثنتين فقيل له فى ذلك فهذه نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلرفرجع وأتم صلاته وسجد سجدتي السهووكان ماقدر ويفيذلك وامثال هذاو لهذا أمر الله عزوجل نبيه صلي الته عليه وسلم بمشاو رة اصحابه فهالم بوح الب فيه فاذاشاو رهم تعين عليهم أن ينصحوه فماشاو رهم فيسه على قندر علمهم ومايقتضيه نظرهم فىذلك انهمصلحة كنز ولديوم بدرعلى غبرماء فنصحوه وأمروه أن يكون الماء في حيزه صلى الله عليه وسلم ففعل ونصحه عمر بن الخطاب رضى الله عنه في قتل اسارى بدر حين اشار بذلك وأما بعدرسول التقصلي الله عايه وسلرفل تبق له نصيحة واكن اذا كانت هذه اللام لام الاجلية بقيت النصيحة فهذا قد بينا مافى نصيحة رسول اللقصلي الله عليه وسلم ان المشير الناصح قدجع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين الرأى الذي فيه المصلحة كانجمع الناصح الذى هوالخايط بالخياطة بين قطعة الكم والبدن فى الثوب وأما النصيحة الائمة المسلمين وهم ولاة الامورمنا القائمون بصالح عبادالله الدبنية والحكام وأهل الفتاوى فى الدبن من العاماء يدخاون فى أعمة المسامين أيضا فانكان الحاكم عالما كان وان لم يكن من العلماء بتلك المسئلة سأل من يعلم عن الحسكم فبوافيتعين على المفتى أن ينصحو يفتيه بمايراه أنه حق عنده ويذ كرله دليله على ماافتاه به فيخلصه عندالله فهذه هي النصيحة لائمة المسلمين ولمالم تفرض العصمة لائمة المسلمين وعلم انهم قد يخطؤن ويتبعون اهوائهم تعين على أهدل الدين من العلماء بالدين أن ينصحوا أئمةالمسامين ويردوهم عن انباع اهوائهم في الناس فيؤلفون بين ماهوالدين عليه وبينهم فشل هذاهو النصح لائمة المسلمين فيعود على الناس نفع ذلك وأماالنصيحة لعامتهم فعاومة وهي أن يشير عليهم بماطم فيه المصلحة الني لاتضر همفى دينهم ولادنياهم فانكان ولابد من ضرر يقوم من ذلك أمافى الدين اوفى الدنيا فيرجوافي النصيحة ضررالدنياعلى ضررالدين فيشبرون عليهم بمايسلم لهم فيهديهم فان الله يقول ماجعل عليكم فى الدين من حرج وقال دين الله يسر وقال فانقوا الله مااستعطتم وان اضر بدنياهم ومهماقدروا على دفع الضر رفى الدين والدنيامعا بوجه من الوجوه وعرفوه تعين عليهم في الدين أن ينصحوه في ذلك و يبينوه والمستفتى بالخيار في ذلك بحسب ما يوفق مالله اليموالذي أقول به ان النصيحة نعم أذهى عسين الدين وهي صفة الناصح فتسرى منفعتها في جيم العالم كلهمن الناصح لذى يستبرئ لدينه ويطلب معالى الامورفيرى حيوانا قداضر به العطش وقسد عاد ذلك الحيوان عن



طريق الماء فيتعين عليه أن بردة الى طريق الماء ويسقيه ان قدر على ذلك فهذا من النصيحة الدينية وكذلك لورأى من ليس على ماة الاسلام يفعل فعلامن سفساف الاخلاق اعين على الناصح أن بردة عن ذلك مهما اله فى ذلك الاخلاق وان لم يقدر عليه تعين عليه أن ببين له عيب ذلك فر عااتنفع بتلك النصيحة ذلك الشخص عاله فى ذلك من الثناه الجسن وينتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه في الناه الجسن وينتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه في المناه الجسن وينتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه من الشناه الجسن وينتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه في المناه المن على المناه المناه المناه فان الجار المناه الله في المناه فان اجاب المناه المناه على المنه في المناه والادعاه الى الجزية ان كان من الناه المناه عنه المناه المناه عنه في المناه والمناه فان ابوا الاالقتال فانله موامر المسلمين في ذلك فان ابوا الناه عن الغالم على الناس المن بقتا لهم على أن تكون كلة الله هى العليا وكلة الذين كفر وا السفلى الاالمه من الناه على الناه على الناه على الناه المناه على الناه على الناه على الناه على الناه على الناه من الترفي قول المناه وكذلك قول وسول الله على الله على الناه الحلى المناه وكذلك المن صديق وكذلك الله على الناه على المناه كذلك من صديق وكذلك قال الوي المناه في المناه ولله المناه في المناه وكذلك المناه وكذلك المناه في ذلك

لمالز تالنصح والتحقيقا ، لم تركالي في الوجود صديقا

ويحتاج الناصح الىعلم كشيرمن علم الشريعة لانه العلم العام الذي يع جيع احوال الناس وعملم زمانه ومكانه ومائم الاالحال والزمان والمكان وبقى للناصح علم الترجيح اذاتقا بلته فده الامو رفيكون مايصلح الزمان يفسد الحال أوالمكان وكذلك كل واحدمنها فينظرفي الترجيح فيفعل بحسب مايترجح عنده وذلك على قدرا بمانه مثال ذلك أن يعلم ان الزمان قد أعطى بحاله في امرين عماصالحان في حق شخص وضاق الزمان عن فعله مامعافيعدل الى اولاهما فيشير بهعلى المستشير وكذلك اذاعرف من حال شخص انخالفة واللجاج وانه اذادله على أمر فيمه مصلحته يفعل بخلافه فن النصيحة اله لاينصحه بل يشير عليه بخلاف ذلك اذاعل ان الامر محصور بين أن يفعل ذلك أوهانا الذي فيه المصلحة وشأنه المخالفة واللجاج فيشير عليه بمالا ينبغي فيخالفه فيفعل ماينبغي والاولى عندى تركه والقدجري لى مع اشخاص اظهر نالهم ان في فعلهم ذلك الخير الذي تريده منهم نكايتنا وهم ير بدون اكايتنا فاشر ناعليهم أن لا يفعلوا ذلك وطمفى فعله الخير العظيم طمفل بفعاوا وفعاوا مانهيتهم عندأن يفعاوه فهذه نصيحة خفية لايشعربها كل أحدوهذا يسمى علم السياسة فانه يسوس بذلك النفوس الجوحة الشاردة عن طريق مصالحها فلذلك فلناان الناصح في دين الله يحتاج الىعلم كثير وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال من اج وتؤدة وان لم تكن فيه هدنده الخصال كان الخطأاسر عاليهمن الاصابة ومافى مكارم الاخلاق ادق ولاأخفى ولاأعظم من النصيحة ولنافيه جزء سميناه كاب النصائحذ كرنافيه مالايع ولاعليه ومايعول عليه ولكن اكثره فعالايع ولعليه عمايعول الناس عليه ولكن لايعامون (وصية) وعليك بمراعاة حالك فى الزمان بين الصلاتين وأنت لاتخلوابدا أن تكون بين صلاتين فان الامردور والزمان الذي بين الظهر والعصر زمان بين صلاتين وكذلك بين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاءو بين العشاء والصبحو بين الصبح والظهرودار الدوروجاءالكورواذاخ جوقتصلاة دخل وقتصلاة لاخرى الاصلاة الصبح فالهلايد خلوقت صلاة الظهر بخروج وقت صلاة الصبح بلاخلاف وكذلك العتمة والصبح بخلاف الاانه لايدخل وقت الظهر الابعدخ وج وقت الصبح لابدمن ذلك فلايدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الني قبلها فالداخلة ابدأ على اثر الخارجة وقديكون بعدطاوع الشمس وقت اداءالصبح بوجه الى ان تزول الشمس فيدخل وقت الظهر وذلك ان الانسان قديصلي الركعة الاولى من الصبح مثلاقبل طاوع الشمس ويقول الشارع فيده انه ادرك الصبح فتطلع الشمس عليه وقدشرع في الركعة الثانية من الصبح فاواطا لم الى حد الزوال لجاز وذلك وقنه اوهو مؤدّ لما في خوج وقت صلاة الصبح فى حق هـ ذاحتى دخل وقت الظهر وهكذا في جيم الصاوات فان اوقات هذه الصاوات فيها خلاف بين العلماء فله ذاذ كرناها تنبيها على ان فيها خلافا فيجوز على هذا أن تكون صلاة على اثر صلاة ولا لغو بينهما فقد جعلان بين الصلاتين زمانالاصلاة فيمدنك الزمان هوزمان اللغواوتركه وانماقلنازمان اللغو

اوتركه للحديث الثابت صلاة على الرصلاة لالغو بينهما كتاب في عليين ويدخل في هذا الحديث صلاة النافلة بعدالنافلة والنافلة بعدالفريضة والفريضة بعدالنافلةوالفريضة بعدالفريضةواللغومن الكلام هوالساقط لادخولله فىالميزان وهوالمباح فيقول رسول اللة صلى الله عليه وسلم فى الرجل يصلى الصلاة ثم ينبعها بصلاة اخرى ولم يفعل بين هاتين الصلاتين في الزمان الذي لا يكون فيه مصليا فعد لامباحا من قول وعمل بل كان مشتغلاء الدخسل الميزان من أمر مندوب اليه من ذكر أوغ يرذكر ثم يصلى الصلاة الاخوى فان ذلك كتاب فى عليمين الأنه لم يفعل بين الصلاتين لغوا أصلا وهذا عزيز الوقوع فان أحمد أحوال الناس اليوم من يتصر ف في المباح فلاعليه ولاله والغالب من أحوال الناس التصر ف في المكر وه أو المخطور فلهذا أوصيتك بمراعاة الزمان الذى بين الصلانين ومارأ يتأحدانيه عليه الاان كان وماوصل الينا الارسول الله صلى الله عليه وسير ومنه أخذناذلك وصية وعليك الصلاة المكتوبة حيث ينادي مهامع الجاعة فان الساجد مااتخذت الا لاقامة الصلاة المكتوبة فيهاوماينادى الاالى الاتيان اليهافان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك الاجتماع على اقامة الدين وأن لا تنفر ق فيه ولهذا اختلف الناس في صلاة الفذالم كتوبة اذاقدر على الجاعة هل تجز يه أم لاومن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل بلاشك لا نه صلى الله عليه وسلم ماسق الاماهوالمهداة وماذا بعدالحق الاالضلال فاني تصرفون فافظ على المكتوبة في الجاعات والارض كالهامسجد فيث ماقامت الجاعة من الارض في قامت الافي مسجد ولهذا ينبغي لمن صلى في جاعة في مسجد بيته أن يؤذن لهاوان كانت الاقامة أذانا واعاسميت اقامة لقيام الصلى الى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ففر ق بين الاذانين بالاقامة والاذان معناه الاعلام وابقوا اسم الاذان على الاول المعلم بدخول الوقت فالأذان الاول للاعلام بدخول الوقت والاذان الثانى الذي هو الاقامة للاعلام بالقيام الى الصلاة فزاد على الاذان بقوله قدقامت الصلاة قدقامت الصلاة ﴿ وصية ﴾ وعايك بالمحافظة على صلاة الاقابين وهي الصلاة في الاوقات المغفول عنها عنه العامة وهي مابين الضحى الىالزوال ومابين الظهر والعصر ومابين المغرب والعشاءالاخرة والتهجدوهوأن يناممن أؤل الليل بعد صلاة العشاء الآخوة تم يقوم الى الصلاة تم ينام تم يقوم الى الصلاة الى أن يطلع الفجر فاذا طلع الفجر فاركع ركعتي الفجرتم اضطجع على شقك الابمن من غيرنوم تم قم الى صلاة الصبح واجعل وترك ثلاث عشرة وكعة في تهجدك فأن هذا كان وتررسول الله صلى الله عليه وسلم وأطل الركعتين الاوليين من التهجد ثم اللتين بعدهما أقل منهماني الطول والركعة الاولى من كل ركعتين على قدر الثانية من اللتين تقدمتهما والركعة الثانية من كل ركعتين على النصف من الركعة الاولىمنهما أوقر يب من ذلك الى أن توتر بركعة واحدة ان شئت أن لا تجلس الافي آخر ركعة من وترصلاتك وهي الاحدىء شر وان شئت جلست في كل ركعتين ولاتسار الافي آخر ركعة مفردة وان شئيت خست وسبعت وتمعت كل ذلك مباحاك ولانثلث من أجل التشبه بصلاة المغرب وقدور دفى النهى عن ذلك خبر وكذلك فيالركعة الواحدة وتسمى البتيرافاجتنب مواقع الخلاف مااستطعت واهرب الى محل الاجماع مع انه ثبت الهأوتر بثلاث فانأوترت بثلاث فلاتجلس الافى آخرهاو تسلمحتي تفرق في الشبه بينها وبين المغرب واذاقت الى الصلاة بالليل وتوضأت فاركع ركعتين خفيفتين م بعدهما اشرع فى صلاة الليل كارسمت لك وعند قيامك للتهجد المسح عينيك من النوم بيديك ثم اتل ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب الآيات بكالها تمقم فتوضأ واستفتح صلاتك بركعتين خفيفتين تماشرع فى قيام الليل على ماوصفته لك فى باب الصلاة من هذا الكتاب وأذ كاره فانظره فيه وانظر اعتباره انشاءالله وقد تبت ان صلاة الاقابين حين ترمض الفصال واجتنب الصلاة عندالاستواء وبعدالعصرحتي تغرب الشمس وبعدالصبح حتى تطلع الشمس وحافظ على الصلاة في جماعة فانها تزيد على صلاة الفذبسبع وعشر بن درجة وحافظ على أربع ركعات في أوّل النهار عند الاشراق كاقال يسبحن بالعشى والاشراق والسبحة صلاة النافلة بقول عبداللة بن عمر وهوعربي فى النافلة في



السفرلوكنت مسبحا اتمت عصلاة الضحي عان ركعات بعد صلاة الاشراق عمأر بعركعات قبل الظهر وبعد الزوال ثمأر بع ركعات بعد صلاة الظهر ثمأر بع ركعات قبل صلاة العصر ثمست ركعات بعد المغرب ثم ثلاث عشرة ركعة وترك من الليل فيهار كعتى الفحر وتبقى احدى عشرة ركعة هي صلاة الليل هذا لابد منه لن ير يداتباع السنة والاقتداء وفى رواية ركعتين فبللغرب ثمان زدت فأنت وذلك فان الصلاة عيرموضوع فن شاء فليستقلل ومن شاء فليستكثرفانه يناجى بهوالحديث معاللة والاستكثار منه أشرف الاحوال وأما الوصية بالصدقة والصوم فقد تقدم في باللزكاة و بابالصيام وكذلك الحج من هذا الكتاب ﴿ وصية ﴾ وعليك بالورع في المنطق كما تتورع في المأ كل والمشرب والورع عبارة عن اجتناب الحرام والشبهات وأما الشبهة في الله في صدرك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الا مما حاك في صدرك قال بعض العلماء من أهل الله ماراً بت أسهل على من الورعكل ماحاك له في نفسي شئ تركته وقد وردفي الخسيردع ماير يبك الى مالاير يبك وورداً يضا استفت قلبك وانأ فتاك المفتون يعنى بالحل وتجدأ نتفي نفسك وقفةفي ذلك فاجتنبه فهوأ ولى بك ولايحر مموعليك بالهدى الصالح وهوهدىالانبياءوهواتباع اثارهمالذى أمررسول اللة صلى اللةعليه وسلم بانباعهم فى قوله أولئك الذين هـدى الله فبهديهم اقتده وكذلك السمت الصالح والاقتصادفي أمورك كلهافان الني صلى اللة عليه وسلم قد ثبت عندان الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خسة وعشر بن جزأمن النبؤة وتحفظ من العجلة الافي المواطن التي أمرك رسول اللهصلي اللهعليه وسلم بالعجلة فيهاوالمسارعة البهامثل الصلاة لاؤل ميقاتها واكرام الضيف وتجهين الميت والبكراذا أدركت بل وكل عمل للا آخرة فالمسارعة اليهأولى من التؤدة فيه واجعل التسويف والتؤدة في أمورالدنيافانه مافاتكمن الدنياماتندم عليه بل تفرح بفوته ومافاتك من أمور الآخوة فانك تندم عليه وقد ثبت عن رسولالله صلى الله عليه وسلم انه قال التؤدة في كل شئ الافي عمل الآخرة وقدذ كرمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاشج أشج عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله قال وماهم ايار سول الله قال الحلم والانأة أرادالح عن جنى عليك والاناة في أمور الدنياو أغراض النفس وان كان لك عائلة فكد عليهم فان الساعي على الارملة والمسكين كالجاهدفي سبيل الله وكن خيرالرعاة فيكل مااسترعاك اللهفيه على الاطلاق فالسلطان راعوكل راع مسؤل عن رعيته مافعل فيهم هل اتبي الله فيهم أولم يتق والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده والعبدراع على مالسيده ولاتغفل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاذ كرته أوذ كرعندك تأمن من البخل فانه ثبت عنه صلى التعليه وسلم انه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على ولولم يكن في ذلك الا اطلاق البخل عليك وهومن أذم الصفات وارداها ومعنى البخيل هنابخله على نفسه فانه قد ثبت فيمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشر افن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بخل على نفسه حيث حرمها صلاةاللة عليه عشرا اذاصلي هوواحدة فحازاد مؤوصية كوالله الله الله أن تعود في شئ خرجت عنه لله تعالى ولا تعقد مع الله عقداولاعهدائم تنقضه بعدذلك وتحله ولاتني بهولوتركته لماهو خير منه فان ذلك من خاطر الشيطان فافعله وافعل الخيرالآ حوالذى اخطره لك الشيطان حتى لاتغي بالاول فان غرضه أن توصف بوصف الذين ينقضون عهدالله من بعدميثاقه وعليك بصلة الرحم فانهاشجنة من الرحن وبها وقع النسب بينناو بين الله فن وصل رحه وصله الله ومن قطع رجمه قطعه الله واذا استشرت في أمر فقد أمنك المستشير فلا تخدمه فان كان في نكاح فان شئت أن تذكر ما تعرف فيمن سئلت عنه مما يكرهه لوسمعه فان ذلك الذكر لبس بغيبة يتعلق بهاذم فان كنت من أهل الورع الاشداءفيه و بحوك في نفسك شئ من هذا الذكر فلا تذكر ما تعرف فيه من القبيح وقل كلاما مجلا مشلأن تقول ماتصلح لكمصاهر تهمن غيرتعيين ويكفي هذا القدرمن الكلام فان كنت تعلمن قرائن الاحوالان هذا الامرالذى تذمه به ف نظرك لا يقدر عند القوم الذين يطلبون نكاحه فاختتهم اذالم تذك طم مايقبح عندالة فالدليس بقبيح عندهم وهم مقدمون عليه وهذاموقوف على معرفة أحوال الناس ومثل



هذا الكلام في الاسانيم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدين حنب ل يقول ليصى بن معين تعال نعتف الله والمستشارمؤنمن واياك والاكل والشرب فيأواني الذهب والفضة واياك والجلوس على مآمدة يدارعليها الخرولاحوامأ صلاواجتنب لباس الحريروالذهبان كنترج لدوهو حلال للرأة واذارأ يترؤيا تحزنك واستيقظت فانفل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من شر مارأيت وتحول عن جنبك الذي كنت عليه في حال رؤياك الى الجنب الآخو ولاتحدث عماراً يت فانهالا تضر له فافظ على مثل هـ ندائو برهانه فان كشرامن الناس وان استعاذوا يتحدثون بمارأوه وقدور دان الرؤ يامعلقةمن رجل طائر فاذاقا لهاسقطت لماقيلت لهوعليك باستعمال الطيب فانه سنة واستعمل منهان كنتذ كراماظهر و يحه وخفي لونه وان كنت امرأة فاستعمل منهماظهر لونه وخفى ريحه فان الحديث النبوى مهذاور دوعليك بالسواك لكل صلاة وعندكل وضوء وعند دخولك الى يبتك فانهمطهرة للفم وص ضاة للرب وقدور دان صلاة بسواك تفضل سيعين صلاة بغيرسواك ذكره ابن زنجويه فى كاب الترغيب في فضائل الاعمال واياك واليمين الغموس فامها تغمس صاحبها في الائم فان الناس اختلفوافي كفارتها فنههم منألحقهافي الكفارة بالاعيان ومنهم من قال انهالا كفارة فيهاوهي العيين الني تقطع مهاحقاللغير وجب عليك وفي هذافق عجيب دقيق لن نظر وتفقه في وجوب الحق متى بكون و بأى صفة يكون ومامنعني أن أبينه للناس الاسدالذريعة حتى لايتأول فيه الجاهل فيجاوز القدر الذي نذكره فيقع في الاثم وهو لايشعر فان الفقهاء أغفلواهذا الوجهالذيأومأنا اليهوماذ كروهواياك والمراءفي القرآن فانه كفر بنص الحديث وهو الخوض فيهبأنه محدث أوقدم أوهل هذا المكتوب في المصاحف والمتلوالمتلفظ مه عين كلام الله أوماهو عين كارم الله فالكارم في مثل هذا والخوض فيمه هوالخوض في آيات الله وهذاهو المراءو الجدال في القرآن الداخل في قوله تعالى واذارأيت الذين يخوضون فيآياننا فاعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غييره فسهاه حديثا وليس الاالقرآن فلوأ رادآيات غير القرآن لفال فيهابض مدالآية أوالآيات فليس للذكور ية هنادخول الااذا أرادآ يات القرآن والقرآن خسرالله والخبرعين الحديث وقالمايأتهممن ذكرواناعن نزلنا الذكروالذ كرالحديث (وصية) اكظم التشاؤب ما استطعت فالهمن الشيطان واياك أن تصوّ فيه فان ذلك صوت الشيطان والعطاس في الصلاة من الشيطان أيضا وفىغيرا اصلاة العطاس لبس من اشيطان واياك والطرق وهو الضرب بالحصى قال الشاعر

لعمرك مايدرى الضوارب بالحصى مه ولازاج ات الطبر ماالله صافع

وكذلك العيافة والطيرة وعليك بالفال والطيرة شرك واياك والبصاق في المسجد فان غفات فادفها فذلك كفارتها واياك أن تستقبل القبلة ببصاقك ولا بخلائك ولا تستدبرها أيضا ببول ولا غالط فان ذلك من آداب النبوة واذا أردت واياك أن تستقبل القبلة ببصاقك ولا بخلائك ولا تستدبرها أيضا ببول ولا غالط فان ذلك من آداب النبوة واذا أردت من جارية وغلام ولا تكلفه ما فوق طاقتهما وان كافتهما فاعنهما من اخوانكم واغما التهملك كرقابهم من جارية وغلام ولا تكافهما فوق طاقتهما وان كافتهما فاعنهم من القيامة واذاعا قبت أحدهم على جناية فاعلمان الته يوم القيامة واذاعا قبت أحدهم على جناية فاعلمان الته يوم القيامة واذاعا قبت أحدهم على جناية فاعلمان الته يوم القيامة واذاعا قبت أحدهم على جناية فاعلمان الته يوم القيامة والانزد في العبد وي على المنابر أس كان وان كانت العقو به أكتمين الجناية اقتص للعبد من السيد فتحفظ ولا نزد في العقو به على الأدة أسواط فان كثرت فالى عشرة ولا نزدالا في اقامة حدمن حدود الته فذلك حدالله لا تتعده والافارجع ولا نظر في بيت أخيك أولى بك وأحوط لك واذاجئت الى بيت قوم فاستأذن الاث من اتفان أذن لك والافارجع ولا نظر في بيت فوم فاستأذن الان والمالات خاوها حتى يؤذن لكم وان فيل لكان عالم البيت فان المالات فان الملائدة في المناف المناف المناف المناف والافارجع واياك أن تتخد في الجرس في عنق دابتك فان الملائكة نفومنه وقدور و بذلك الحديث النبوى وكان عكة رجل من أعل الكشف يقال له ابن الاستعدمن أصحاب الشديع تنفر منه وقدور و بذلك الحديث النبوى وكان عكة رجل من أعل الكشف يقال له ابن الاستعدمن أصحاب الشديع تنفر منه وقدور و بذلك الحديث النبوى وكان عكة رجل من أعل الكشف يقال له ابن الاستعدمن أصحاب الشديع

( ٦٠ - (فتوحات) - رابع )

لأم

أنى مدين صحبه بيجاية فكان يو مابااطواف وهو يشاهد الملائكة تطوف مع الناس فنظر المهم واذاهم قد تركوا الطواف وخو جوامن المسجد سراعافل بدر ماسب ذلك حتى بقيت الكعبة ماعند هاملك واذابالجال بالاجواس في أعناقهاقد دخلت المسجد بالرواياتسق الناس فاماخ جوارجعت الملائكة وقد ثبت ان الجرس من امير الشيطان والذى أوصيك بهان تحافظ على أن تشترى نفسك من الله بعتق رقبتك من النار بأن تقول لااله الاالله سبعين ألف مرة فان الله يعتق رقبتك بهامن البارأ ورقبة من تقوط اعند من الناس وردفى ذلك خديرنبوي ولقد أخبرني أبوالعباس أحدبن على بن ميمون بن أب التوزرى عرف بالقسطلاني عصر قال في هذا الامران الشيخ أباالربيع الكفيف المالقي كان على مائدة طعام وكان قدذ كرهذا الذكروماوهبه لاحدوكان معهم على المائدة شاب صغير من أهل الكشف من الصالحين فعند مامديده الى الطعام بكي فقال له الحاضر ون ماشاً نك تبكي فقال هذه جهتم أراها وأرى أمي فيها وامتنع من الطعام فأخذفي البكاء قال الشيخ أبوالربيع فقلت في نفسي اللهم انك تعلم اني قدهات بهذة السبعين ألفاوقد جعلتهاعتق أم هذا الصي من النارهذا كاه في نفسي فقال الصي الجدللة أرى أي قد خرجت من الناروما أدرى ماسبب خووجها وجعل الصي يبتهج سروراوأ كل مع الجاعة قال أبوالر بيع فصح عندي هذا الخبرالنبوى بكشف هذا الصي وصع عندي كشف هذا الصي بالخبروقد عملت أناعلي هذا الحديث ورأيت لهركة فى زوجتى لمامات \* وعليك باصلاح ذات البين وهو الفراق فان الاصلاح بين الناس من الخير المعين فى الكتاب واذا كان اللة قدرغب بلأمر المسلمين اذاجنح الكفار الى السيرأن يجنحوا لهافاحرى الصلح بين المتهاجرين من المسامين واياك وافسادذات البين فانها الحالقة والبين هناهوالوصل ومعني قول الني صلى الله عليه وسلم الحالقة انها تعلق الحسنات كإعلق الحلاق الشعرمن الرأس قال الله تعالى لقد تقطع بينكم بالرفع بعني الوصل والبين في اللسان من الاضداد كالجون ياولى اطع عبدك ماتأ كل وألبسه ماتلبس وراع قدره وانظر فماثبت فيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخوه تحت بده فليطعمه يمايا كل وليلبسه عايلبس واغتنم صحة البدن والفراغ من شفل الدنيا واستعن مهاتين النعمتين اللتين أنع المةعليك مهاعلى طاعة المذفانهما أصح بدنك ولافرغكمن هموم الدنيا الالطاعت موالقيام عدوده والا كانت الحجة عليك سة فاحذران يكون اللة خصمك ولتقلفى كل يوم عند كل صباح ما ندم تسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم فان هذا الذكرلايبق عليكذنبا (وصية) عليك بحفظ جوارحك فأنهمن أرسل جوارحه أتعب قلبه وذلك ان الانسان لايزال فىراحةحتى يرسل جوارحه فر بمانظرالى صورة حسنة تعلق قلبه بهاو يكون صاحب تلك الصورة من المنعة عيث لا يقدره فاالناظر على الوصول اليها فلا يزال في تعب من حبها يسمر الليل ولا يهنأ له عيش هذا اذا كان حلالافكيف بهان كان أرسله فعالا يحل له النظر المه فلهذا أمن نابتقييد الجوارح فان زنا العيون الفظر وزنا اللسان النطق بماح معليه وزنا الاذن الاستماع الى ما حرعليه وزنا اليد البطش وزنا الرجل السعى وكل جارحة تصرفت فما ح معليها التصر ففيه فذلك التصر ف منهاعلى هذا الوجه الحرامهو زناه فاللسان يقول بعضهم هوالدى أوردنى المواردالمهلكة وقالصلي الله عليه وسلموهل بكب الناس على مناخ هم فى النار الاحصائد السنتهم قال الله تعالى يوم تشهدعلبهمأ اسنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوايعملون يعني بهافتقول اليدبطش بى فى كذايعني فى غيرحق فيماح معليه البطش فيه وتقول الرجال كذلك واللسان والبصر وجميع الجوارح كذلك ان السمع والبصر والفؤادكل أوائك كانعنه مسؤلا خرجمسلم عن محمد بن أبي عرعن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هر يرة قال قالوايارسول الله هل نرى و بنابوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده لانضار ون فير و يقر بكم فيلق العبدفيقول أى فل ألمأ كرمك وأسؤدك وأز وجك وأسخراك الخيال والابل وأذرك ترأس وتر بع فيقول بلي يارب فيقول أفظننت انكملاق فيقول آمنت بك و بكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويننى بخير ما استطاع فيقولهاهنا اذن قالثم يقاللها لآن نبعث شاهدا



عليك ويتفكرني نفسه من ذا الذي يشهد على فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحه وعظامه بعمله وذلك ليعذرمن نفسه وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه وقدورد في الحسديث الثابت في أمم الدنيا ان الساعة لاتقوم حتى تـكلم الرجل بمـافعل أهله فحذه وعدية سوطه وقدقيل في التفسير ان الميت الذي أحياه الله فىبنى اسرائيل فىحديث البقرة فى قوله اضربوه ببعضها قال ضرب بفخذهاوان اللهماعين ذلك البعض فأتفق ان ضر بوه بالفخد فاحدر يا خي بوماتشهد فيه عليك الجاود والجوارح وأنصف من نفسك وعامل جوارحك عا تشكرك به عندالله ولقد رأيناذلك عيانافي الدنيا في زمان الاحوال التي كنافيها أعنى نطق الجوارح اذا أراد العمدأن يصرفهافها لابجو زشرعا تقولله الحارحة ياهذا لاتفعل لاتحدني على فعل ماحجر عليك فعله فاني شهيدعليك يومالقيامة فأجعلني شاهدا لكالاعليك واصحبني بالمعروفوهو فيغفلةلايسمع فاذاوقعرمنه الفعل تقول الجارحة يارب قدنهيته كانهيته فإيسمع اللهمة انى أبرأ اليك عاوصل اليهمن مخالفتك بي وعلى كل حال فارسال الجوارح بؤدى الى تعب القلب فأن اللة خلقك لك واصطغى منك لنفسه قلبك وذكر انه يسعه اذا كان مؤمنا تقياذا ورع فاذا شغلته بما تصرّفت فيه جوارحك كنت بمن غصب الحق فماذ كرانه لهمنـك وأى ظرأ عظم من ظرالحق فلانج مل الحق خصمك فان الله الحجة البالغة كاذكر عن نفسه و بكل وجه أشهدني الله حجته على خلقه كيف تقوم وذلك في أن العلم أيتبع المعاوم ان فهمت فاكترمن هذا التصريح ما يكون وصية \* وعليك بالاذان احكل صلاة أوتقول مايقول المؤذن اذا أذن واذا أذنت فارفع صوتك فان المؤذن يشهدله بوم يوم القيامة مدى صوته من رطب و يابس ولوعلم الانسان ماله في الاذان ماتر كه قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس مافى النداء والصف الاول عمل يحدوا الاأن يستهمو اعليه لاستهموا ولو يعلمون مافى النهجير لاستيقو اليهولو يعلمون مافى العتمة والصبح لاتوهما ولوحبوا فان لم يؤذن وسمع الاذان فليقل مثل ما يقول المؤذن سواء وان قال ذلك عنـــــــ كل كلة اذافر غ المؤذن منهاقالهاهذا السامع بحضور وخشوع ولقدا أذنت يومافكاماذ كرت كلة من الاذان كشفالله عن بصرى فرأيت مالهامد البصرمن الخبر فعاينت خبرا عظما لورآه الناس العقلاء لذهاوا الحل كلة وقيل لى هـ ذا الذي رأيت نواب الأذان وانما ارتضيناو وصينا أن يقول السابع مثل ما يقول المؤذن عند فراغ كل كلة لمار ويناه من حديث النرمذي عن ابن وكيع عن اسهاعيل بن مجمد بن جادة يبلغ به الني صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الااللة والله أكبر صدقه ربه وقال لا اله الأأنا وأنا أكبر واذاقال لااله الااللة وحده يقول الله لااله الأناوأناوحدي واذاقال لااله الااللة وحده لاشريك له قال المتدلااله الأماوح دى لاشريك لى واذا قال لااله الاالله له اللك وله الحد قال الله لاأله الأمالي الملك ولى الحدواذا قال لااله الااللة ولاحول ولاقوة الابالله قال الله لاأما ولاحول ولاقوة الابي قال وكان يقول من قالها في مرضه لم تطعمه النار ويكفي العاقل في الامربالاذان أمرااني صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن يؤذن أن يقول مثلقوله فهوأذان فحا رغبه فيهالاوله أجره فانه معإلداك نفسه وذا كر ربه بصورة الاذان فحا أمره الا عاله فيه خسركشر وليؤذن على أكل الروايات وأكثرهاذكرا فان الاج يكثر بكثرة الذكر قال تعالى والذاكرين الله كشيرا والذاكرات وقالباذكر وااللةذكرا كشيرا وقدورد ان الانسان اذا كان بأرض فلاة فدخل الوقت وليس معه أحدقام فأذن فاذا أذن صلى خلفه من الملائكة كامثال الحيال ومن كانت جماعته مشل أولئك يؤمنون على دعانه كيف يشتى وانما وصينا عثلهذا لغفلة الناس عن مثله فالعاقل من لايغ فلعن فعل ماله فيه الخير الباقىءنداللة عز وجل فان ذلك من رحمتك بنفسك فان اللةجعـــلرحـتك بنفســكأعظم من رحمتك بغيرك كماجعل أذاك نفسك أعظم في الوز رمن أذاك غير ك قال في قانل الغير اذا لم يقتل به أمره الي الله ان شاء عما عنه وان شاء أخده وقال في القاتل نفسه حرمت عليه الجنة وقال صلى الله عليه وسلم الراحون يرحمهم الرحن فمن رحمنفسه يساك بها سبيل هداهاو يحول بينهاو بين هواها فرحه اللهرجة خاصة خارجـــة



عن الحدوالمقدد اوفانه رحماً قرب جار اليه وهي نفسه و رحم صورة خلقها الله على صورته فجمع بين الحسنيين مراعاة قرب الجوار ومراعاة الصورة وأيجارسوي نفسه فهو أبعدمنها ولذلك أمرالداعي اذادعا أن يبدأ بنفسه أولام اعاة لحقها والسر الآخر ان الداعى لغيره بحصل في نفسه افتقار غيره اليه و يذهل عن افتقاره فر عما يدخله زهو وعجب بنفسه لذاك وهو داءعظيم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلمأن يبدأ لنفسه بالدعاء فتحصل له صفة الافتقار فىحق نفسه فتزيل عنه صفة الافتقار صفة العجب والمنة على الغيروف أثرذاك بدعوالغبرعلى افتقار وطهارة فلهذا ينبغي للعبد أن يبدأ بنفسه في الدعاء ثم يدعو لغيره فانه أقرب الى الاجابة لانه أخلص في الاضطرار والعبودية ومثله فاالنظر مغفول عنه لاأحدا أعظمهن الوالدين وأكبر بعد الرسل حقامتهما على المؤمن ومع هذاأ مرالداعي أن يقدم في الدعاء نفسه على والديه فقال نو ح عليه السلام رباغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللؤمنين والمؤمنات وقال الخليل ابراهيم عليه السلام في دعائه واجنبني وبني فقده نفسه رباجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفرلى ولوالدي وللؤمنين يوم يقوم الحساب فبدأ بنفسه وقال أولئك الذين هداهماللة فبهديهم اقتده وانما أوصيتك بالاذان لما فيه عند دالله يوم القيامة فان المؤذنين أطول الناس أعناقا فى ذلك اليوم يقول متد أعناقهم دون الناس لينظر وا ما أثابهم الله به وما أعطاهم من الجزاء على أذانهم هذا انكان من الطول فانكان من الطول الذي هو الفضل والعنق الجاعة فهم أفضل الناس جاعة ومن رواه بكسرالهمزة فهوأ فضلهم سيرا لمايرونه من الخير الذي لهم على الاذان فان المؤذن يحافظ على الأوقات فهو يسرع الى الاعلام بدخول وقت الصلاة فأنه مراع ذلك موصية > وان كنت واليافاقض بالحق بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وسبيل الله هوماشرعه لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله فالذين يضاون عن سبيل اللة لهم عنداب شديد بمانسوا يوم الحساب يعنى به واللة أعلم يوم الدنياحيث لم بحاسبوا نفوسهم فيه فان النسيان الترك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبلأن تحاسبوا ولقد أشهدني الله في هذا مشهدا عظما باشبيلية سنة ست وتمانين وخسماتة ويوم الدنيا يضاهو يوم الدين أي يوم الجزاء لمافيه من اقامة الحدودليذ يقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهذاعين الجزاء وهوأحسن فى حق العبد المذنب من جزاء الآخوة لان جزاء الدنيامذكر وهو يوم عمل والآخرة ليست كذلك ولهذا قال فى الدنيا العلهم يرجعون يعنى الى الله بالتو به فيوم الجزاء أيضابوم الدنيا كاهو يوم الآخرة وهوفى يوم الدنياأ نفع فاقض بالحق فان الله قدقضي فى الدنيابالحق عاشرعه لعياده وفى الآخرة عاقال فان القضاة فى الدنيا ثلاث واحدى الجنة واثنان فى النار والذى أوصيك به اذافتح الله عين بصميرتك ورزقك الرجوع اليمه المسمى توبة فانظرأى حالةأنت عليها من الخبرلانزل عنهاان كنت واليا أثبت على ولايتك وان كنت عز باأثبت على ذلك وان كنت ذازوجة فلاتطلق واثبت على ذلك مع أهلك واشرع فى العمل بتقوى الله فى الحالة التي أنت عليها من الخير كانت ما كانت فان سه في كل حال باب قربة اليه تعالى فاقرع ذلك الباب يفتح لك ولاتحرم نفسك خيره وأقل الاحوال انك في الحال التي كنت عليها في زمان مخالفتك اذا ثبت علبهاعندتو بتك تعمدك تلك الحالة فان فارقتها كانت عليك لالك فانهامارأت منك خبراوهندا معنى دقيق اطيف لاينتيه لهكل أحدفانها لاتشهدلك الاعارأته منك فاذارأت منك خيراشهدت انتبه ولايفؤتك ماذكرته لك من نيل مافيها من الخير المشروع وأعنى بذلك كل حال أنت عليها من المباحات فان تو بتك انما كان رجوعك عن الخالفات واياك ان تتحر ك بحركة الاوأنت تنوى فيهافر بة الى الله حتى المباح اذا كنت في أمر مباح فانوفيه القربة الحاللة من حيث اعمانك به انه مباح ولذلك أنيته فتؤجرفيه ولابدحتي المعصية إذا أتيتها انوالمعصية فيهافتؤ جرعملي الايمان بهاانها معصية ولذلك لانخلص معصية المؤمن أبدا من غيرأن بخالطها عمل صالجوهو الابمان بكونها معصية وهم من الذين قال الله فيهم وآخرون اعترفوا بذنو بهم خلطوا عملاصالحا وآخر سيثافهذا معنى انخالطة فالعسمل الصالح هناالاء ان بالعمل الآخر السيئ انه سيئ وعسى من الله واجبة فترجع عليهم بالرحمة



لعا

أوغ

عذ

عنا

لك

فيا

فها

هد

ال

11

يتو

50

2

روم

فيغفر لهم تلك المعصية بالاعمان الذيخاطهابه فتعلق عسى هنارجوعه سميحانه عليهم بالرحة لارجوعهم اليه فانه ماذ كرلهم تو بة كماقال في موضع آخرتم تاب عليهــم ليتو بواوه ناجاء يحكم آخر مافيه ذكرتو بتهم بل فيه تو بة الله تعالى عليهم والذى أوصيك به انك لاتنقل مجلسا ولاتبلغ ذاسلطان حديثا الاخبراخ ج الترمذي حديثا عن حذيفة أوغيره أناالشاك ان رجلام عليه فقيل له عنه ان هذا يبلغ الامراء الحديث فقال سمعت رسول المقصلي الله عليه وسلم بقول لاندخل الجنة قتات قال أبوعيسي والقتات الغمام واذاحد ثك انسان وتراه يلتفت عينا وشمالا عدرأن يسمع حديثه أحد فاعلم ان ذلك الحديث أمانة أودعك اياه فاحدر أن تخونه فى أمانته بأن تحدث بذلك عندأ حدفتكون عن أدى الامانة الى غيراهاها فتكون من الظالمين وقد ثبت ان المجالس بالامانة وأمارصيتي الكأن الانبلغ ذاساطان حديثابشر فان ذلك عيمة قال تعالى فىذمه مشاء نمم يه ومن الوصايا الحفرمن الطعن فىالانساب فلاتحل بين شخص وبين أبيه صاحب الفراش فان ذلك كفر بنص الشارع فيه وعليك مراعاة الاوقات في الدعاء مثل الدعاء عند الأذان وعند الحرب وعندافتتاح الصلاة فان المطاوب من الدعاء اعماهو الاجابة فهاوقع السؤال فيه من الله وأسباب القبول كثيرة وتنحصر في الزمان والمكان والحال ونفس الكلمة التي تذكر اللقها من الذكر حين تدعوه في مسألته فانه اذا اقترن واحد من هذه الاربعة بالدعاء أجيب الدعاء وأقوى هذه الار بعمة الاسم ثم الحال وعليك بمراعاة حق الله وحق الخلق ان توجه لهم عليك حق فان الله يؤتيك أجؤك مر نين من حيث ماأديته من حقه ومن حيث ماأديت من حق من تعين عليك له حق من خلق الله وان كانت الكجارية فادبتهاوأ حسنت أدمها فان لك في ذلك أجواعظها ثم ان أعتقتها فلك في العتق الاجوالعظيم العام الداتك فان تزوجت مهافلك أجرآخراعظم من انك لوتزوجت بعسرها فاذارأ يتغازيا فأعنمه بطائفة من مالك وكذلك المكاتب وكذلك الناكح يريد بنكاحه عصمة دينه والعفاف فانك إذا فعلت ذلك وأعنتهم فانك نائب الله في عونهم فان عون هؤلاء حق على الله بنص الخبر فن أعانهم فقدأ دى عن الله ماأ وجبه الله على نفسه لهم فيكون الله يتولى كرامته بنفسه فادام المجاهد في سبيل الله مجاهدا عاأعنته عاسه فانك شريكه في الاجو ولاينقصه شئ وكذلك اعانة الناكح حنى انه لوولدله ولدفكان صالحا فان لك في ولده وفي عقب أج اوافر انجده يوم القيامة عنداللة وهوأعظم من المكانب والمجاهد فان النكاح أفضل نوافل الخبرات وأقربه نسبة الى الفضل الالهي في ايجاده العالم ويعظم الاجر بعظم النسب واعلم ان الانسان مجبول على الفاقة والحاجة فهومجبول على السؤال فان رزقك اللة يقينا فلاتسأل الااللة تعالى في طلب نفع يعود عليك أو دفع ضرو نزل بك فاذا سألك أحد بالله لا بقرابة ولا بشئ غيراللة عزوجل فاعطه مسألته بحيث لايعم بذلك أحدالاهو خاصة ولابدلك في مثل هذه الاعطية أن تعرفها لعفانه ينجبر في نف ما انكسر منهاعند سؤاله فاذالم يعلم انسؤاله نفع انكسر فلابدأن تجيبه الى مسألته على علم منه فان عامت بحاله من غيرسؤال منه فنل هذاتعمل أن تعطيه مسالته بالحال من غيران يعلم انك أعطيته فانه يخجل بلاشك ولاسماانكان من أهـــل المروآت والبيوت وعمن لم تنقــــــــم لهعادة بذلك وفر"ق بين الحالتين فان الفرق بينهما دقيق فان السائل الاول يخجل اذالم بعم إنك أعطيته والثاني بخجل اذاعم إنك أعطيته والمقصود رفع الخبل عن صاحب الفاقة وعليك بذكرالله بين الغافلين عن الله بحيث لا يعلمون بك فتلك خلوة العارف ير به وهوكالمصلى بين النامَّين واياك ومنع فضل الماء من ذي الحاجة اليه واحدر من المن في العطاء فان المن في العطاء يؤذن بجهل المعطى من وجوه منها رؤيته نفسه بأنه رب النعمة التي أعطى والنعمة انماهي لله خلقا وايجاد اوالثاني نسيانه منة الله عليه فها عطاه وملكه من نعمه وأحوج هذا الآخر لمافي يده والثالث نسيانه ان الصدقة التي أعطاهاا نماتقع بيدالرجن والاخرما يعودعليه من الخير فيذلك فلنفسه أحسن ولنفسه سعى فكيف لعبلنة على ذلك الآخرانه ماأوصل اليه الاماهوله اذلوكان رزقه ماأوصله اليه فهومؤ دامانة من حيث لايشعر فجهله بهذه الاموركالهاجعله يمتن بالعطاء على من اوصل اليه راحة وابطل عمله فان الله يقول لانبطاوا صدقانكم

بالمن والاذى وقال الله عنون عليك ان اسلموا قل لا تمنواعلى اسلامكم بل الله عن عليكم أن هدا كم الا يمان ان كنتم صادقين واباك أن تتقدم قومافي الصلاة اماماوهم بكرهون تقدمك عليهم في صلاة وفي غيرها غيران هنا دقيقة وهي أن تنظرما يكرهون منك فان كرهوا منكما كره الثيرع منك فهوذاك وان كرهوا منكماأحب الشهع منك فلاتمال بكراهتهم فانهم فانهم اذاكرهواماأحب الشرع فلسبواءة منين واذالم بكونوا مؤمنين فلامراعاة المهولتتقدم شاؤا أمأ بوافن ذلك الصلاة اذا كنت اقرأ القوم فأنت احق بالامامة بهم او ذاسلطان فان الله قدمك علمهم ومع هذا فيذبغي للناصح نفسه ان لايتصف صفة يكره منها تقدمه في امر ديني وايسع في ازالة تلك الصفة عن نفسه مااستطاع وحافظ على الصلاة لاؤل ميقاتها ولاتؤخرها حتى يخرج وقتها واياك ان تتعبد حر اوتسترقه بشبهة ولاترى ان الك فضلاعلي أحدفان الفضلالة يؤتيه من بشاء والله ذوالفضل العظيم وتعبد الحر على نوعين اماان تأخذ من هوح "الاصل فتبيعه واماان تعتق عبداولاتكنه من نفسه وتتصر ف فيه تصرف السيدلعب من وليس لك ذلك الاباذنه أواجازته فاني رأيت كثيرا من الناس من يعتق المماوك ولا يمنه من كتاب عتق ويستعبده مع حريته والسيداذا أعتق عبده مالهعليه حكم الاالولاء فاذاأ عتقت عبدا فلاتستخدمه الاكا تستخدم الحراما برضاه وامابالاجازة كالحرسواء فانه حوابيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيمن تعبيد محرره وفيمن اعتبيد حرا وفيمن باعرافأكل نمنيه والذي أوصيك به اذا استأجرت أجيرا واستوفيت منه فأعطه حقه ولاتؤخره ووصية اذا كنت جنبا ولمتعتسل فتوضأ انكاناك ماء والافتيمم واذاأردت ان تعاود فتوضأ بينهماوضوأ واذاأردت أن تنام وأنتجنب فتوضأ وان لمنكن جنبا فلانهم الاعملي طهارة واذاأردت انتأكل أوتشرب وأنتجنب فتوضأ واياك والتضمعخ بالخمالوق فان الله لايقبل صلاة أحدوعلى جسده شيع من خاوق وثبت ان الملائكة لانقر به ولانقرب الجنب الاأن بتوضأ كاله قد ثنت ان الملائكة لاتقرب جيفة الكافر فاياك أن تنزل نفسك بترك الوضوء في الجنابة منزلة جيفة الكافر في العلا الملك منك فانهم المطهرون بشهادة الله في فوله تعالى انه لقرآن كرح في كتاب مكنون لا بمسه الاالمطهرون يعني بالكتاب المكنون الذى هوصف مكرتمة مرفوعة مطهرة بايدى سفرة كرام بررة واياك والغدروهوأن تعطى أحداعهدائم تغدر به فان رسول الله قبل اسلام المغيرة وماقبل غدرته بصاحبه مع كون صاحبه كافرا فكيف حال من يغدر بحومن فان الله قدأ وعدعلى ذلك الوعد الشديد وايس من مكارم الاخلاق ولاعما باحته الشريعة واياك وعقوق الوالدين ان أدركتهما فاشتى الناسمن أدرك والديهودخل النار قال ولاتقل لهماأف ولانهرهما وقل لهماقولا كريما واخفض طماجناح الذلامن الرحة وقل رب ارجهما كاربياني صغيرا وقال في الوالدين اذا كاما كافرين وصاحبهما فى الدنيامعر وفاوقال ان اشكرلى ولوالديك ورجع الام وقدمهافى الاحسان والبرعلى أبيك ثبت ان رجلاقال لرسول اللةصلى اللة عليه وسلمن أبرقال له أمك م قال له من ابرقال أمك ثلاث مرات ثم قال في الرابعة من ابرقال أمك ثم أباك فقدم الام على الاب في البر وهو الاحسان كاقدم الجار الاقرب على الابعدول كل حق وان لم بكن الدام وكانت الد خالة فبرّ هافانها بمنزلة الام فان النبيّ صلى الله عليه وسلم أوصى ببرالخالة يأخي وما وصيتك في هذه الوصية بشئ أستنبطه من نفسي فاني لاأحكم على التعباص في حق أحدفاً وصيتك في هذه الوصية الاعدار وصاك به الله تعالى أورسوله صلى الله عليه وسلم امامعينا فاذكره على التعيين وامامجلا فافصله لك غير ذلك ماأقول به واياك باأخى ان تزكى على الله أحدا فان الله قدنهاك عن ذلك في قوله فلا تزكوا أنفسكم أي أمثالكم هو أعلم عن اتق ولكن قل أحسبه كذا أو أظنه كذا كأمرك بهرسول اللهصلي الله عليه وسلم قال ولاأزكى على الله أحدا فأنه من الادب مع الله عدم التحكم عليه في خلفه الابتعر يفه واعلامه وماهذامن قوله قدأ فلحمن زكاهافان ذلك تحلية النفس وتطهيرهامن مذام الاخلاق واتيان مكارمها واعلم ان الايمان بضع وسبعون شعبة أدناها الطة الاذى عن الطريق وأعلاها لااله الااللة وماينهما هوعلى قسمين من الله عمل وترك أي مآمور به ومنهى عنه فالمنهى عنه هو الذي يتعلق به النرك وهو قي له لانفعل والمأمود به



هوا

عنه

ووا.

من

air

والس

المن

185

وغف

وال

مالا

والق

والله

15

فيالذ

الزود

الصا

ورس

الرسا

وقلم

أوقار

العما

عمل

فأنك

على

يقوا

-10

دعو

الشا

هوالذي يتعلق بهالعمل وهوقوله افعل وماآتا كمالرسول فذوه ومانها كمعنه فانتهوا وفالصلي الته عليه وسلمانهيتكم عنهفا تنهوا وأطلق ولم يقيد وقال في الاص وماأص تبكم به فافعلوا منه مااستطعتم فهذا من وحته بامته وهو لا ينطق عن الموى فهذامن رحة الله تعالى بعباده وأسره عاوجب به الاعان على نوعين فرض ومندوب والنهى على قسمين نهى حظرونهى كراهة والفرض على نوعين فرض كفاية وفرض عين وكذلك الواجب أقول فيه واجبموسع وواج مضيق فالواجب الموسع موسع بالزمان وموسع بالتخيير وهوالواجب المخيرمثل كفارة المتمتع واتيان مايؤتي من هذا كلموترك مايترك من هذا كلمهو الايمان الذي فيه سعادة العباد فالبضع والسبعون من الايمان هو الفرض منهمن عمل وترك وأماغيرالفرض كالمندو بإتوالم كروهات فيكادلا ينحصر عندأ حد فاعت علمافي الكتاب والسنةفن شعب الايمان الشهادة بالنوحيدو بالرسالة والصلاة والزكاة والصوم والحبج والجهاد والوضوء والغسلمن الجنابة والغسل يوم الجعة والصبروالشكروالورع والحياء والامان والنصيحة وطاعة أولى الام والذكروكف الاذي وأداءالامانة ونصرة المظاوم وترك الظلم وترك الاحتقار وترك الغيبة وترك التممة وترك الحسس والاستئذان وغض البصر والاعتبار وسماع الاحسن من القول وانباعه والدفع بااتي هي أحسن وترك الجهر بالسوء من القول والكامة الطيبة وحفظ الفرج وحفظ اللسان والتوبة والتوكل والخشوع وترك اللغووالاشتغال بمايعني وترك مالايعني وحفظ العهدوالوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الاثم والعدوان والتقوى والبر والقنوت والصدق والامم بالمعروف والنهيئ عن المنكر واصلاح ذات البين وترك افساد ذات البين وخفض الجناح واللين وبر الوالدين وترك العقوق والدعاء والرحة بالخلق وتوقير الكيبر ومعرفة شرفه ورحة الصغير والقيام بحدودالله وترك دعوى الجاهلية فان النبي صلى الله عليه وسليقول دعوها فأنهامنةنة والتودد والحت في الله والبغض فىاللهوالتؤدة والحروالعفاف والبذاذة وترك التدابروترك التحاسدوترك التباغض وترك التناجش وترك شهادة الزوروترك قول الزوروترك الهمز واللمز والغمز وشهودالجاعات وافشاء السلام والتهادي وحسن الحلق والسمت الصالح وحسن العهدوحفظ السر والنكاح والانكاح وحبالفال وحت أهل البيت وترك الطبرة وحب النساء وحب الطيب وحب الانصار وتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات اللة وترك الغش وترك حل السلاح على المؤمن وتجهيز الميت والصلاة على الجنائز وعيادة المريض واماطة الاذى وان تحالكل مؤمن ماتحالنفسك وأن يكون الله ورسوله أحساليك عاسواهماوان تكره أن تعودف الكفروان تؤمن علائكة اللهوكتبه ورسله وبكل ماجاءت مه الرسلمين عنداللة الى مالا يحصى كثرة يأنى ان شاء الله من ذلك في هذه الوصية مايذ كرني الله به و يجر يه على خاطرى وقلمي ومن تتبع كتاب اللة وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم يجدماذ كرناه وزيادة ممالمنذ كره وكلماو ردفله أوقات تخصه وأمكنة ومحال وأحوال والجامع للخبركاه فىذلك ان تنوى فى جيع ما تعمله أ وتتركه القربة الى الله بذلك العمل أوالترك وان فانتك النية فاتك الخبيركله فكثيرما بين تارك بنية القربة الحاللة من حيث ان اللة أمره بترك ذلك وبين تارك له بغيرهذه النية وكذلك في العمل وماأم واالاليعبد واالله مخلصين والاخلاص هي النية والعبادة عمل وترك والاخلاص مأمور به شرعا مؤوصية ﴾ اذا كنت امام قوم فدعوت فلا نخص نفسك بالدعاء دونهم فانك ان فعات ذلك فقد خنتهم وفيهمن مذام الاخلاق بتبخيل الحق وتحجير الرحة التي وسعت كلشئ وإيثار نفسك على غيرك وأن الله مامدح في القرآن الامن آثر على نفسه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلامن الاعراب يقول اللهمارجني ومجدا ولاتر حممعناأ حدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجره فاواسعاير يدقوله تعالى ورحتي وسعتكل شئ والذيأ وصيك بهاياك ان تصلي وأنتحافن حتى تخفف واذاحضر الطعام وأقميت الصلاة فابدأ بالطعام تم تصلى بعد ذلك ان كه نت بمن يتناوله بعد الصلاة فينتُذنفعل ذلك وارغب في دعاء الوالدين ودعاء المسافر واتق دعوة المظاوم فانه ليس بينهاو بين الله حجاب وعليك بالاستبحداد وهو حلق العائة وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب واعفااللحيةورة السلام وتشميت العاطس واجابة الداعى وعليك بالعمدل في مورك كلها والمحافظة على



عبادة الله وكسر الشهوتين وتعاهد المساجد للصلاة والبكاءمن خشية الله والاعتصام بحبل الله وعليك بمحاب الله ومراضيه فانبعها فنها تماهد المساجد وعليك بصيام داودعليه السلام فهوأحب الصيام الىاللة وأفضله وأعدله وهوصيام يوم وفطر يوم وقدذ كرناما بختصمن الاسراروالفوا ثدبالصوم فيباب الصوممن هذاالكتاب وكذلك في الطهارة والصلاة والزكاة والحج فلتنظر هناك وأحب الصلاة الى الله بالليل صلاة داودكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وذلك هوالنهجد وانكان لك ولدفسمه عبداللة أوعبد الرحن وكنه أبامحد أوسمه محدا وكنه بأبي عبداللة أو بأبى عبدالرحن واذاعملت عملامن الخبرفداوم عليه وان قل فهوأ فضل فان الله لاعل حتى عاوا فان في قطع العمل وعدم المداومة عليه قطع الوصل مع الله فان العبد لا يعمل عملا الابنية القرية الى الله وحينتذ يكون عملام شروعا فتي تركه فقد ترك القربة الى اللة ومن أرادانه لايزال في حال قربة من الله دائمنا فعليه بالحضور الدائم مع الله في جيع أفعاله وتروكه فلا يعمل عملاالاوهو يهمؤمن بماللة فيهمن الحكم ولابترك عملاالاوهومؤمن بمافى تركهمن الحكملة فاذا كان هذاحاله فلايزال فيكل نفس معاللة وهوالذي يحرته ماحزم اللة وبحل ماأحل الله ويكرهما كره اللة ويسيحما اباح اللة فهومع اللة فيكل حال واحذرمن الالحادفي آيات الله ومن الالحادف حرم الله ان كنت فيه والالحاد الميل عن الحق شرعاولذلك قال ومن بردفيه بالحادفة كرالظا وعليك بافضل الصدقات وافضل الصدقات ما كان عن ظهرغني ومعني عن ظهرغني أن تستغنى باللهعن ذاك الذي تعطيه وتصدق به وان كنت محتاجا اليه فان الله مدح قو مافقال ويؤثر ون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة وذلك انهم لم يؤثر واعلى أنفسهم مع الخصاصة حتى استغنو اباللة فان نزلت عن هذه الدرجة فلتسكن صدقتك يحيث أن لانتبعها نفسك فلتغن اولا نفسك بأن تطعمها فاذا استغنت عن الفاضل فتصدق بالفضل فأنك مانصدقت الاعااستغنيت عنه وتلك هي الصدقة عن ظهر غني في حق هذا والاوّل أفضل وعليك بصيام رجب وشعبان وان قدرت على صومهما على التمام فافعل فانهو ردأ فضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وهو رجب فانه يقال لهشهر الله هذا الاسم له دون الاشهر كالهاوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صوم شعبان يقول الراوى ربماصامه كاه وحافظ على صوم سرره ولايفو تنبك ان فانك صومه وافطر السادس عشرمن شعبان ولابه حتى تخرج من الخلاف فأنه اولى فأن فطره جائز بلاخلاف وصومه فيه خلاف فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذأ انتصف شعبان فامسكواعن الصوم وعليك بقول الحق فى مجلس من يخاف ويرجى من الماوك ولايعظم عندك على الحق شئ الاماأم الداللة بتعظ مهوعليك بعمل الرفي يوم النحر فانه أعظم الايام عند الله و ردفي ذلك خبرنبوي فاكترفيهمن ذكراللة ومن الصدقة وكل فعل فيه للةرضي وتقدر عليه في هدا اليوم فلاتتخلف عنه فاله أفضل من يوم عرفة ويوم عاشوراء وفيه خبركافلناأعط كلذي حق حقه حتى الحق أعطه حقه ولاترى ان لك على أحد خقافة طلبه منه فانصف من نفسك ولانطلب النصف من غيرك واقبل العدر عن اعتذر اليك واياك والاعتذار فان فيسه سوء الظن منك بمن اعتذرت اليه فان عامت ان في اعتذارك اليه خيراله وصلاحا في دينه فاعتذر اليه في حقه من غيرسو ظن به بل قضاء حق له تعين عليك واحق الحقوق حق الله (وصية) وعليمك بكثرة الدعاء في حال السجود فانك في اقرب قربة الى الله لما نبت من قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فا كثر وا الدعاء والا قربأقربمن قربالسجودولادعاءالافىالقربمن اللةفاذادعوت فالسيجودفادع فىدوام الحال الذى اوجب للهالقرب المطاوب من الله فانك تعلم انه قر يب من خلقه وهومعهم أينما كانوا والمطلوب أن يكون العبد قريبامن الله وأن يكون مع الله في أي شأن بكون الله فيه فإن الشؤن لله كالاحوال للخلق بل هي عسين احوال الخلق التي هم فبها وعليك بصلة أهل ودابيك بعدمونه فان ذلك من أبراابر وردفى الحديث ان من أبر البران يصل الرجل اهل ودأبيه وان ذلك من احب الاعمال الى الله وهو الاحسان اليهم والتودّد بالسلام والخدمة و عاصل اليمه يدك من الراحات والسعى في قضاء حواتجهم وعلياك بالملطف بالاهل والقرابة ولا تعامل أحدامن خلق اللة الابأحب المعاملة اليهمالم تسخط اللةفان ارضاه مايسخط اللهفارض الله وابدأ بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف فان عرفت من الذي تلقاه



11

9

119

ga

نع

90

الله

ال

131

مو

من

الاز

وه

فار

14:

انه يسل عليك فانركه يبدأ بالسلام تم تردعليه فيحصل لك اجو الوجوب فان ردالسلام واجب والابتداء بهمندوب اليه واحت ما يتقرب به الى الله ما افترضه على خلقه واذا علمت من شخص انه يكره سلامك عليه وربح اتؤديه تلك الكراهة الحانه لوسامت عليه لإبر دعليك فلاتسل عليه ابتداء ايثار الهعلى نفسك وشفقة عليه فانك تحول بينهو بين وقوعه في المعصية اذالم يردعليك السلام فانه يترك أمراللة الواجب عليه ومن الايمان الشفقة على خلق اللة فبهذه النية اترك السلام عليمه وان علمت من دينه انه ير دالسلام عليك فسلم عليه وان كره واجهر بالسلام عليه وابدأ به فانك مدخل عليه نوابا بردالسلام وتسقط من كراهته فيك بسلامك عليه بقدرايمانه ونفسه الصالحة ان كان عن جبل على خلق حسن وعليك بالنظر الى من هو دونك في الدنيا ولا تنظر الى أهل الثر وة والاتساع خوفامن الفتنة فان الدنيا حلوة خضرة محبو بةلكل نفس فان النعيم محبوب للنفوس طبعاولو لاالنعيم الذي يجده الزاهد في زهده مازهد والطائع في طاعته مااطاع فان اخوف ماخافه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليناما يخرج الله لنامن زهرة الدنياقال اللة تعالى المبيه ولاتمدن عينيك الى مامتعنابه ازواجامنهم زهرة الحياة الدنيالنفتنهم فيه تم حب اليمر زقر بعالدى هوخيروابق وهوالحال الذي هوعليه فيذلك الوقت هو رزقر به الذي رزقه فانه تعالى لايتهم في اعطائه الاصلح لعبده فاعطاه الاماهوخير فىحقه واسعدعنداللة وانقلفانهر بمالواعطاه مايتمناه لعبدطغي وحالبينهو بين سعادته فأن الدنيادار فتنةواذا كان لاحدعندك دين وقضيته فاحسن القضاءو زده في الوزن وارجح تكن مهذا الفعل من خبر عباداللة بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهومن السنة وهو الكرم الخبي اللاحق بصدقة السر فان المعطى اياه لايشعر بأنه صدقة وهوعند الله صدقة سرق علانية و يورث ذلك محبة و ودافى نفس الذي اعطيته وتخفى نعمتك عليه فىذلك فغي حسن القضاء فوائد جة وعليك يااخي بالذب والدفع عن اخيك المؤمن عن عرضه ونفسه وماله وعن عشيرتك عالاتأثم به عنداللة فلاتبرح من يدك ميزان مراعاة حق الله في جيع تصر فاتك ولاتتبع هواك في شي يسخط الله فانك لانجد صاحباالاالله فلا تفرط في حقه وحقه احق الحقوق واوجبها علينا كاثبت حق اللهاحق أن يقضى وان عزمت على الكاح فاجهد في نكاح القرشيات وان قدرت على نكاح من هي من أهل البيت فاعظم وأعظم فانه قد ثبت انه خمير نساءرك بن الابل نساء قريش وعاشرهن بالمعروف واتق الله فيهن واحق الشروط مااستحلات بهفروجهن واحسن اليهن فىكل شئ واياك أن تعــذب ذار وحاذا كان فى يدك حتى الانصحية اذاذ بحتها فيدالشفرة واسرع وارحذبيحتك وادفع الالمعن كلمن يتألم جهداستطاعتك كانما كان الالمالحسى من كل حيوان وانسان ومن النفسي ماتعلم أنه يرضى الله واعلم انه عمايرضى الله مااباحه لك ان تفعله واذاراً يت انصار يا من بني النجار فقدمه على غيره من الانصار مع حبك جيعهم وعليك باحسن الحديث وهو كتاب الله فلاتزل تاليااياه بتدبر وتفكر عسى الله ان برزقك الفهم عنه فما تتلوه وعلم القرآن تكن نائب الرحن فان الرجن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وهوالقرآن فانه قال فيه هذا بيان للناس وهوالقرآن وهدى وموعظة للمتقين فعلم القرآن قبل الانسانانه اذاخلق الانسان لا ينزل الاعليه وكذلك كان فانه نزل به الروح الامين على قاب محدصلى الله عليه وسلم وهو ينزل على كل قلب تال في حال تلاوته فنزوله لا يبرح دائماف لم الله القرآن كاعما الانسان القرآن فيركم من علم القرآن وعاممه واتق شح الطبيعة فان المفلح عند اللهمن يوق شح نفسه وكن شحاعاً، قداماعلى اتيان العزائم التي شرع اللة اك أن تأتيها فتسكن من اولى العزم ولانكن جبانافان اللة امرك بالاستعانة به فى ذلك واذ كان اللة المعين فلانبال فانه لابقاومه شئ بلهو القادعلى كلشئ فانم مع الاعانة الالهية قوة نقاوى قوة الحق فان الله يقول فيمن سأله الاعانة ولعبدى ماسأل في الخبر الصحيح فاذا قال العبد آياك نعبدواياك نستعين يقول الله هذه الآية بيني و بين عبدي ولعبدى ماسأل واذاقال اهدناالصراط المستقيم الى آخر السورة وهدايتهمن معونته يقول الله هؤلاء لعبدى ولعبدى ماسأل وخبره صدق وقدقال ولعبدي ماسأل فلابدمن اعانته واكن هناشرط لايغ فل عنه العالم اذاتلي مثل هذا لايتلوه حكاية فان ذلك لاينفعه فماذهبنا اليه وفعالر يدله وانما اللة تعالى ماشر عله أن يقرأ القرآن ويذكره بهذا

( 17 - (فتوحات) - رابع )



الذكرالاليعامه كيف يذكره فين كرهذ كرطلب واضطرار وافتقار وحضور في طلب من ربه ماشرع له أن يطلبه فندلك هوالذي بجيبه الحق اذاسأله فان تلى حكاية فماهو سائل واذالم يسأل وحكى السؤال فان الحق الاجيب من هذه صفته ولاجرم أن التالين الغالب عليهم الحكاية لانه لاغرة عندهم فهم يقر ون القرآن بالسنتهم لابجاو زتراقيهم وقلو بهم لاهية في حال التلاوة وفي حالسماعه فاذارأ يتمن يقدم على الشدائدفي حق الله فاعلمانه مؤمن صادق واذارأيته قوى العزم في دين الله وفي غيردين الله فيعلم انه قوى النفس لاقوى الاعمان بالاصالة فأن المؤمن هوالقوى في حق الله خاصة الضعيف في حق الهوى لايساع دهواه في شئ اذاجاء الهوى النفسي يطلب منه أن يعينه في أمر ماير يه من الضعف والخوف مايقطع به يأسمه منه فينقمع الهوى اذلايجه معونة من قبول المؤمن عليمه فيعصم جوارحه من امضاءمادعاه اليمه الهوى وسلطانه فاذاجاءه واردالاعمان وجه عنده من القوة والمساعدة بالله مالا يقاومه شئ فان الله هو المعين له فان الانسان خلق هاوعامن حيث انسانيته وان المؤمن له الشجاعة والاقدام من حيث ماهومؤمن كاحكى عن بعض الصحابة وأظنه عمر و بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه لابدله أن يلي مصر فضر في حصار بلد فقال لاسحابه اجعلوني في كفة المنجنيق وارموابي اليهم فاذا حصلت عندهم قاتلت حتى افتح لكم باب الحصن فقيل له في ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلمذ كرلى انى ألى مصر والى الآن ماولينها ولا اموت حتى أليها فهدامن قوة الاعمان فان العادة تعطى في كل انسان ان شخصااذاري في كفة المنجنيق انه يموت فالمؤمن أقوى النياس جاشاو من اسهائه تعمالي المؤمن وقه وردان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضامن كونه مؤمنا فالمؤمن الخاوق يستعين بالمؤمن الخالق فيشد منه ويقوى ماضعف عنمه من كونه مخلوقا فان الله خلقه من ضعف ثم جعل من بعمد ضعف قوّة فهيي اشارة وذلك ان كانت قوّة الشباب تفسيرافهي قوة الايمان بماأ مرمن الايمان به تنبيها فاعلم (وصية) كن فقيرا من الله كاأنت فقبراليه فهومثلقوله صلىالله عليهوسلم وأعوذبك منسك ومعنى فقرك من اللهأن لايشهمنك رائحة من روائح الربوبية بالعبودية الحضة كالنه ليسفى جناب الحقشئ من العبودية ويستحيل ذلك عليه فهو رب محض فكن أنت عبدامحضافكن معاللة بقيمتك لابعينك فان عينك عليه روائح الربوبية بماخلقك عليه من الصورة بالدعوى وقيمتك ليست كذلك بهذا أوصاني شيخي وأستاذي أبوالعباس العريي رحمالة فلقيمتك التصرف بالحال لابالدعوى فكن أنتكذلك فتى قالتلك نفسك كن غنيابالله فقدام رنك بالسيادة فقل لها أنافقيرالي الله والى ماافقرنى الله اليه فان الله أفقرنى الى الملوان يكون في عينى (وصية) عليك بالرباط فانه من أفضل أحوال المؤمن فكل انسان اذامات يختم على عمله الاالمرابط فانه ينمى له الى يوم القيامة ويأمن فتان القسير ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرباط أن يلزم الانسان نفسه دائمامن غير حدينتهي اليه أو يجعله في نفسه فاذا ربط نفسه بهذا الامرفهومرابط والرباط فى الخسيركاه مايختص به خبر من خبر فالسكل سبيل الله فان سبيل الله ماشرعه الله لعباده ان يعملوا به فايختص علازمة الثغو رفقطولا بالجهادفان رسول اللقصلي الله عليه وسلم قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة انه رباط والله يقول في كتابه للمؤمنين اصبر واوصابر وا ورابطوا واتقوا الله يعني في ذلك كله أي اجعاوه وقاية تتقوابه هنده العزائم وذلك معونته فىقوله استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا باللة وقوله واياك نستعين فهمذامعني انقوا الله لعلمكم تفلحون أي تكون لكم النجاة أمن مشقة الصبر والرباط وينبغي لك اذا ناجيت رسول اللة صلى اللة عليه وسلم وذلك زمان قراءتك الاحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم أن تقدم بين يدى نجواك صدقة أى صدقة كانت فان ذلك خرير لك وأطهر بهذا أمرت فان الصدقات التي نص الشرع عليها كثيرة ولذلك وردانه يصبح على كلسلاى مناصدقة فى كل يوم تطلع فيه الشمس ثما خر برصلي الله عليه وسلم ان كل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بمر وف صدقة ونهي عن منك صدقة فانظر حالك عندماتر يدقراءة الحديث النبوى فهى التي بقيت في العامة من مناجات الرسول فالذي يعين

لك حالك عندذلك من الصدقات تقدمها بين يدى قراءتك الحديث كانت ما كانت فقداً وسع الله عليك في ذلك فلريبق لك عذر في التخلف بعدان أعامك صلى الله عليه وسلر بانواع الصدقات فقدم منها بين بدى نجو اك مااعطاه حالك بلغمابلغ وحينثذ تشرع فىقراءةالحديثالنبوى واياك أن تحشر يومالقيامة معالمحقورين الذين يصوّ رون ذوات الار واح من الحيوانات فانك ان صورت صورة من صورالحيوانات تبعهار وحها من عندالله من حيث لاتشعر بذلك فى الدنيا فاذا كان في الآخرة يجعل الله الكل مصور في النار بكل صورة صورة نفسا تعذبه في نارجهنم فان الخلق من اختصاص الله فمن نازعه في خلقه فانه يعذبه بماخلق من ذلك والخلق لله لااليــه اذ لم يكن باذن الله كخلق عيسي عليه السلام الطيرمن الطين باذن الله ونفخ فيه الروح باذن الله فلوأ ذن الله للمصور فىذلك لكان طاعة فعل ذلك فاعلم انكل نفس عما كسبت رهينة (وصية) واحدران تكفرا حدامن أهل القبلة بذنك فقد ثبت انه من قال لاخيه كافر فقد باء به أحدهماان كان كافال والارجعت عليه ومعنى الرجوع عليه انه هوالكافرفانه من كفرمسامالاسلامه فهوكافر يقول اللة تعالى واذافيل لهم آمنوا كجامن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء فقال الله تعالى فيهمأ لاانهم هم السفهاء والسفيه هو الضعيف الرأى يقولون انهم ما آمنوا الالضعف رأيهم وعقلهم فازذلك عليهم لقول الله ألاانهم هم السفهاءأي هم الذين ضعفت آراؤهم فالذلك الضعف بينهم وبين الايمان واكن لايعامون فتحفظ من الكلام القبيح وهوان تنسب صفة مذمومة لاخيك المؤمن وانكانت فيمه لافى حضوره ولافى غيبته فانك ان واجهته بذلك فقد عـ برته فانأمن أن بعافيه الله من تلك الصفة ويبتليك بها وقدو ردلانظهرالشهانة بأخيمك فيعافيهالله ويبتليكوانكان غائبافهيي غيبة وقمدنهاك الله عن الغيبة فأنك اذاذكرته بأمرهوفيه عمايسؤ ولوقابلته به فقداغتبته وان نسبت اليه من القبيح مالبس فيه فذلك البهتان ولابد أن تجني تمرة غرسك الاأن يعفواللة بارضاء الخصم وان يعودعليك وبال مانسبته الى أخيك المؤمن ماليس هوعليه وكذلك خداع المؤمن فلانكن بمن يخادع الله فانك ان اعتقدت ذلك كنت من الجاهلين بالله حيث تخيلت انك نلبس على الحق وان الله لا يعلم كشيرا عماتعماون وذلكم ظنكم الذي ظننتم يربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين وان خادعت المؤمن فما تخادع الانفسك كماقال تعالى يخادعو ن الله والذين آمنوا ومايخادعون الاأنفسهم ومايشعرون فى خداعهم الذين آمنو افانهم مؤمنون أيضا بالباطل قال تعالى والذين آمنو ابالباطل وكنفر وابالله أولئك هم الخاسر ون فوصفهم بالايمان بالباطل وقال فى حديث الانوافيمن قال مطرنا بنوء كذا انه كافر بى مؤمن بالكوك فهذا قولهوما يخادعون الاأنفسهم فى خداعهم الذين آمنواوأمانى خداعهم الله فان الله هو خادعهم بخداعهم أى هو حداع الله مهم لكونهم اعتقدواانهم يخادعون الله فاياك والجهل فانهأ قبحصفة يتصف بهاالانسان فانكنت ياولى ذاز وجة فاوصها بللاتتر كهاولاأختاولا بنتاولاأى امرأة كانت عن تحكم عايها أوتعلم انهانسمع منك فانصحها كانت من كانتأن لاتستعطر اذاخوجت بطيب يكون لهر يح فانه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اعام مأة استعطرت فرت علىقوم ليجدوار يحهافهي زانية وقدو ردمقيدافي ذلك ايماامرأة أصابت بخو رافلاتشهدمعناالعشاء الاخبرة وذلك لان الليل آقاته كشيرة والظامة ساترة وماتدري اذا أصاب الرجلر يحها الطيب في طريق المسجد ما يلقي منه اذالم يتق الله فلهذانها هارسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهود العشاء الآخرة وبالجلة فلا ينبغي للمرأة أن تخرج بطيب لهرائحة لافي ليل ولافي نهار واياك والاستهزاء والسخرية بأهل اللة استهزاء بدين الله ولانتخذهم ضحكة فان وبال ذلك يعود عليك يوم القيامة فيسخر الله منك ويستهزئ بكوهوان يريك بالفعل مافعلته أنتهنا أعني في الدنيا بالمؤمن اذا لقيته تقولأنامعك علىطر يق الهزءبه والسخرية منهفاذا كان يومالقيامة يجازيك الله عدلابقدر مأتراءيت به للؤمنين من الاقبال عليهم والايمان بماهم عليه أهل الله عزوجل وقدر أيناعلى ذلك جاعة من المدرسين الفقهاءيس يخرون بأهل اللة المنتمين الى الله الخبرين عن الله بقلوبهم ماير دعلبهم من الله فيهافيا مرمن هذه صفته الحالجنة حتى ينظرالى مافيهامن الخيرفيسر ون كايسرأهل الله في حال استهزائهم بهم و يتخيلون انهم صادقون فها



يظهرون بهاليهم فاذاو فى الله جزاء عملهم وانفهقت طم الجنة بخيرها أمر الله بهمأن يصرفواعنها الى النارفتصرفم الملائكة الى النارفذلك استهزاء الله بهم كا ان هؤلاء المنافقين لمارجعوا الى أهليهم قالوا اعمانحن مستهز ون وقال سخر وامنه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون كاكانوافي الدنيا يضحكون من المؤمنين لاعانهم وكذلك بعض المؤمنين يضحكون من أهل الله في الدنيا ولاسما الفقهاء اذارأوا العامة على الاستقامة بتحدثون بما أنعم الله عليهم فى بواطنهم يض محكون منهم و يظهرون طم القبول عليهم وهم فى بواطمهم على خلاف ذلك فلاأقل يا أخى اذالم يكن منهمأن تسلم طمأ حواطم فانك مارأ يتمنهم ماينكره دين الله ولاما يرده العلم الصحيح النقلي والعقلي ان الذين أجرموا كانوامن الذين آمنو ايضحكون واذاصروا بهم يتغامزون هكذاوالله رأيت فقهاءالزمان معأهل الله يتغامن ون عليهم و يضحكون منهم و يظهر ون القبول عليهم وهم على غير ذلك فاحذر من هذه الصفة ومن صحبة من هذه صفته لئلايسر قك الطبع فما أعظم حسرتهم يوم القيامة فهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والحياة الدنيابالآخرة فحاربحت تجارتهم وماكانوامهتدين ووصية كاوحدنر ياأخي أن تكون من شرار الناس فيتقى الناس لسانك فانمن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء السنتهم وأنت أعرف بنفسك فى ذلك أقبل وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قبل أن يصل اليه وقدر آم مقبلا بئس ابن العشيرة فلماوصل اليهبش فى وجهه وضحك له فلما انصرف قالت له عائشة يارسول الله قلت فيه ماقلت ثم بششت في وجهه فقال باعائشة انمن شرالناس من أكرمه الناس اتقاء شرة هاحذر أن تكون عن هذه صفتهم فتكون من شر الناس بشهادة رسول اللهصلي الله عليه وسلموان كانت لك زوجة فاياك اذا افضيت اليهاوكان بينك وبينهاما كان ان تنشر سرهافان ذلكمن الكبائر عنداللة فأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس عنداللة يوم القيامة الذي يفضى الى امرأ ته وتفضى اليه ثم ينشر سرها فذلك من الكبائر واياك أن تسب أباأ حداً وامه فبسب اباك وأمك فان ذلك من العقوق وكذلك اذاجالست مشركافلاتسبمن اتخذه الهامع اللهواذا جالست من تعرف انه يقع ف الصحابة من الروافض فلاتتعرض ولاتعرض بذكرأ حدمن الصحابة التي تعلم أن جلبسك يقع فيهم بشئ من الثناء عليهم فان لجاجه بجعله يقعفيهم فتكونأ نتقدعرضتهم بذكرك اياهمللوفوع فيهميقول اللةولاتسبوا الذبن يدعون من دون اللة فيسبوا اللةعدوا بغيرعلم ونهيى رسول اللةصلى اللة عليه وسلمعن شتم الرجل والديه فقيل له يارسول اللة وكيف يشتم الرجل والديه فقال صلى الله عليه وسلم يسبأ باالرجل فيسبأ باءو يسبأمه فيسب امه وان من الكبائر استطالة الرجل فى عرض رجل مسلم بغير حق هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك بشهود العتمة والصبح في جاعة فانعمن شهدالعشاءف جاعةفكأ نماقام أصف اليله ومن شهدالصبح في جماعة فكأ نماقام ليله وعليك بالشفقة على عبادالله مطلقابل على كل حيوان فانه في كل ذي كبدرطبة أج عنداللة تعالى فروصة كالحذران ترجح نظرك على علم اللة فى خلقه بمن قدمــهمن الولاة فى النظر فى أمو را لمسامين وان جاروا فان لله فَيهم سر الانعرفه وان ما يدفع الله بهم من الشرورو يحصل بهم من المصالح أ كثرمن جورهمان جارواوهذا كثير ما يقع فيه الناس يرجون نظرهم على مافعل الله فى خلقه و يأتيهم الشيطان فيعلق تسفيههم بالذين ولوه و يحول بينهم و بين الصحيح من كون الله والاهم و ينسيهم أمرالني صلى الته عليه وسلم أن لا تخرج يدامن طاعة وأن لاتنازع الامر أهاه فيدخل عليهم الشيطان من التأويل في هذه الاحاديث وامشاط ابما يخرجهم بذلك من الاسلام وينسيهم قوله صلى التهعليه وسلم فأن جاروافلكم وعليهم وان عدلوافلكم وطم وان اللة يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن لولم يكن في هذه المسئلة الااعتراض الملائكة على الله تعالى ف خلافة آدم عليه السلام لكان كافيا وقدجعل رسول الله صلى الله عليه وسلمن عام الزكاة أن ينقلب المصدق وهو العامل الذى على الزكاة راضياعنك وانظامك وهذاباب قداغفاه الناس وقدأغلقوه على أنفسهم فايرى أحدالاوله فى ذلك نصيب ولايعلم مافيه عنسد التهوقدرأ يناعلى ذلك براهين من الله كشيرة ومتى ذعت ولابد فذم الصفة بذم الله ولاندم الموصوف بها ان نصحت نفسك ومتى حدت فاحدالصفة والموصوف معافان الله يحمدك على ذلك وصية



أوصيت بهافى مبشرة أرينها سمعتها من كالرم اللة تعالى بلا واسطة فى البقعة المباركة التى كام الله فيها موسى عليه السلام من بلة على قدر الكف كلا مالايكيف ولايشبه كلام مخلوق عين الكلام هو عين الفهم من السامع فما فهمت منه كن سماء وجي وأرض ينبوع وجبل تسكين فاذا تحركت فلتكن حوكة أحياء وسطينة بتحريك عن وجي سماوى ثم وقع فى نفسى نظم فكنت أنشه

جعلت فى الذى جعلتا ، وقلت لى أنت قد عملتا وأنت تدرى بأن كونى ، مافيه غير الذى جعلتا فكل فعل تراه منى ، أنت الحى الذى فعلتا

﴿ وصية ﴾ اذاقلت خبر اود للت على خبرف كن أنت أقل عامل به والمخاطب بذلك الخبر وانصح نفسك فانها آكد عليك فان نظر الخلق الى فعل الشخص أكثر من نظر هم الى قوله والاهتداء بفعله أعظم من الاهتداء بقوله ولبعضهم فى ذلك واذا المقال مع الفعال وزنته \* رجح الفعال وخف كل مقال

واجهدأن تكونعن مهتدى مهديك فتلحق بالانبياء مير اثافان رسول اللقصلي اللة عليه وسلم يقول لان يهتدى بهداك رجل واحد خبراك عاطلعت عليه الشمس يقول الله تعالى في نقصان عقل من هذه صفته أتأمر ون الناس بالبر وتنسونأ نفسكموأ تتم تتلون المكأبأ فلاتعقلون فاذاتلي الانسان القرآن ولايرعوى الحاشئ منه فانهمن شرار الناس بشهادة وسول اللقصلي المقعليه وسلرفان الرجل بقرأ إالقرآن والقرآن يلعنه ويلعن نفسه فيه يقرا ألالعنة الله على الظالمين وهو يظلم فيلعن نفسه ويقرأ لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب فيلعنه القرآن ويلعن نفسه في تلاوته ويمر بالآية فيهاذم الصفة وهوموصوف بها فلاينتهى عنهاوير بالآية فيهاجد الصفة فلايعمل بها ولايتصف بها فيكون القرآن بخية عليه لاله قال صلى الله عليه وسلم فى الثابت عنه القرآن عجة لك أوعليك كل الناس يغدو فبايع تفسه فعتقها أومو بقها فاذا كنت يأخى عن بجلس مع الله بترك الاسماب فتحفظ من السؤال فلاتسأل حدا واياك أن تقتدي مؤلاء أصحاب الزنابل اليوم فانهم من أدنى الناس همة وأخسهم قدر اعند الله واكذبهم على الله فامايقين صادق واماح فة فهاعز نفسك فان ذلك خير لك عندالله وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسارانه قال الان يحتزم أحدكم حزمة من حطب على ظهر فيها خبرله من أن يسألر جلا وفي حديث اعطاه أومنعه فاما يقان صادق واماشغل موافق بوصية عليك باكرام الضيف فأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله والموم الآخ فليكر مضفه فان كان الضيف مقمافثلانة أيام حقه عليك وماز ادفصدقة فان كأن مجتاز افدوم وليلة جائزته والشيخنا أفيمدين فيهذه المسئلة حكاية عجيبة كان رضىاللهعنه يقولبترك الاسبابالتي يرتزق مهاالناس وكان قوى اليقين و يدعو الناس الى مقامه والاشتغال بالاهم فالاهممن عباد الله فقيل له في ذلك أي في ترك الاسباب والا كلمن الكسب وانه أفضل من الاكل من غير الكسب فقال رضى الله عنمه ألمتم تعامون ان الضيف اذا نزل بقوم وجب بالنص عليهم القيام بحقه ثلاثة أيام اذا كان مقمافقالوانم فقال فاو ان الضيف في تلك الايام بأكلمن كسبه أيسكان العار يلحق بالقوم الذين نزل بهم فقالوانع فقال ان أهل الله رحلواعن الخلق ونزلوابالله أضيافاعنده فهم فىضيافة اللةثلاثة أيام وأن يوماعندر بككا لفسنة مماتعدون فنحن نأخل ضيافته على قدرأيامه فاذا كلت لنا ثلاثة أيام من أيام الله من نزلناعليه ولانعترف ونأكل من كسبنا عند ذلك يتوجه اللوم واقامة مثله ألحجة علينا فانظر ياأخي ماأحسن نظره أ الشيخ وما أعظم موافقته للسنة فلقدنو رالله قلب هذا الشيخ فحق الضيف واجب وهومن شعب الايمان أعنى اكرام الضيف وكذلك من شعب الايمان قول الخير أوالصمت عن الشريقول الله لاخير في كشير من نجواهم الامن أمر بصدقة أومعر وف أو اصلاح بين الناس هذافي النجوى ومخاطبة الناس وذكرالله أفضل القول والتلاوة أفضل الذكر ومن الايمان وشعبه اجتناب مجالس الشرب فأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم

الآخر فلايقعد على مائدة يدارعليها الخر وعليك اذاعملت عملامشر وعا أن تحسنه فانه من حسن عمله بلغ أمله وحسن العمل أن تعمله كاشرع الله لك ان تعمله وأن ترى الله تعالى في عملك اياه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الاحسان بماذ كرناه فقال في الثابت عنم الاحسان أن تعب دالله كا نك تراه واذا أردت ان تأتى الجعة فاغتسل لهافان الغسل وانكان واجباعليك يوم الجعة لجرد اليوم فأنه قبل الصلاة الصلاة أفضل بلاخلاف فاذا نوضأت كاذ كرتالك في باب الوضوء من هذا الكتاب فامش الى الجعة وعليك السكينة والوقار ولانفرق بين اثنين الاأن ترى فرجة فتأوى اليها وتقرب من الخطيب وأنصت لكلامه اذاخطب ولأنمسح الحصى فان مسح الحصى لغو ولا تقل لتكمأ نصت والامام يخطب فان ذلك من اللغو وفرغ قلبك لما ياتى به من الذكر فان المؤمن ينتفع بالذكري والتلبس أحسن ثيابك وتمس من الطيب ان كان معك ولتهجر مااستطعت وان أردتا لخر و ج من الخلاف في التهجير فتسعى اليها في أوّل ساعة من النهار تـكن من أصحاب البدن وتُدنو من الامام مااستطعت وانكاناك أهدل فلتجعلهم يغتساون يوم الجعة كما اغتسات وان كنت جنبا فاغتسل غسلين غسل الجنابة وغسل الجعة فهوأولى فان لم تفعل فاغتسل للجنابة فعسي يجزيك عن غسل الجعة فأنه قدتبت من غسل واغتسل و بكر وابتكر وعليك بالوضوء على الوضوء فانه نو رعلي نو ر ولقيت على ذلك جاعة من الشيوخ ببلاد المغرب يتوضؤن لكل صلاة فريضة وان كانواعلى طهارة وأما التيمم لكل فريضة فالدليل فى وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء واليه أذهب فان نص القرآن فى ذلك ولولاان رسول الله صلى الله عليه وسلمشرع فىالوضوء ماشرع من صلاة فريضتين فصاعدا بوضوء واحدالكان حكم القرآن يقتضىأن يتوضأ لكل صلاة و بالجلة فهوأ حسن بلاخلاف فان الوضوء عند ناعبادة مستقلة وان كان شرطافي صحة عبادة أخرى فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مرادا لعينه وتحفظ أن تؤذى شخصا قد صلى الصبيح فأنه في ذمة الله فلاتحقرالله فىذمته ومارأ يتأحدا يدعىهذا القدر في معاملته الخلق وقدأ غفله الناس فانه قد ثبت عن رسول الله صلى الله علية وسلم انه قال من صلى الصبح فهو فى ذمة الله فاياك ان بنبعك الله بشئ من ذمته و حافظ كل يوم علىصلاة اثنتي عشرةركعة فانه قدنبت الترغيب فىذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ على صلاة العصر فانهمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله واذاقعدت في مسجدا وفي مجلسك أوحيث كنت فاقعدعلي طهارة منتظرا دخول وقت الصلاة واجعل موضع جلوسك مسيحدله فان الارض كالهامسجد بالنص وان كان في المسيجد المعر وف في العرف كان أفضل فانه من غدا الى المسجد أو راح أعدالله له نزلا في الجنة كلماغدا أو راح وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال من تطهر في بيته نم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداهن تحطعنه خطيئة والاخرى ترفع لهدرجة وعليك من قيام الليل عمايزيل عنك اسم الغفلة وأقل ذلك أن تقوم بعشر آيات فانك اذاقت بعشر آيات لم تكتب من الغافلين هكذا ثبت عن المبلغ صلى الله عليه وسلم عن الله إرحافظ في السنة كلها على الفيام كل ليلة و لو بماذ كرت لك ولاتهمل الدعاء في كل أيلة واجعلمن دعائك السؤال في العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة فانك لاندري متى تصادف ليلة القدرمن سنتك فانى قدأر يتهامرارا فيغيرشهر رمضان فهيى تدور فى السنةوأ كثرمايكون فى شهر رمضان وأكثر مانكمون في ايلة وترمن الشهر وقعتكون في شفع وقدأ ريتها في ليلة الثامن عشر من الشهر وقدأر بنها في العشر الوسط من رمضان فان زدت على عشر آيات في قيام الليل فأنت بحسب ماتز يد قان زدت الى الماية كتبت من الذاكرين وانزدت الى ألف آية كتبت من المقسطين وعليك بصيام ستة أيام من شوال ولتجعلها من ثانى يومهن شوال متتابعات الى أن نفر غ لتخرج بذلك من الخلاف واذا قضيت أيام رمضان من مرض أوسف فاقضه متتابعا كاأفطرته متتابعا تخرج بذلك من الخلاف فان شهر رمضان متتابع الايام في الصوم وان قدرت أن تشارك في فطرك صامًّا أو تفطر صامًّا فافعل فان لك أجوه أي مشال أجوه وعليك ان كنت مجاورا بمكة بالمجة

الطواف

الطواف فانطواف كل أسبوع يعدل عتق رقبة فأعتق مااستطعت تلحق بأصحاب الاموال مع أجر الفقر واجهدأن ترمى بسهم فى سبيل الله وان تعامت الرمى فاحدرأن تنساه فان نسيان الرمى بعد العلم به من الكبائر عندالله وكذلك من حفظ آية من القرآن تمنسيها اما من محفوظه واماترك العمل بها فأنه لايعذب أحــد من العالمين بوم القيامة بمثل عذابه لانه لامثل للقرآن الذي نسيه وعليك بتجهيز المجاهد بما أ مكنك ولو برغيف اذالم تكن أنت المجاهب واخلف الغزاة في أهلهم بخير تكتب معهم وأنت في أهلك واحذر ان لم تغز أن لاتحدث نفسك بالغز وفانك ان لم تغز ولاتحدث نفسك بالغز وكنت على شعبة من نفاق وأجهد في اعطاء مايفضل عنك لمعدم ليس ذلك من طعام أوشراب أولباس أومركوب وعليك بتعمرعم الدينان عملت به عملت على علم أو علمته أحدا من الناس كأن ذلك التعليم عملا من أعمال الخير فدأنيته وأسأل من الله مانعلم أن فيه خيرا عندالله فانه ان أعطاك ماسألت والاأعطاك أجوماسألت فأنه قد ببت عن رسول الله صلى الله عليه وسلرمايؤ يدماذ كرناه وذلك انهقال من سأل الشهادة بصدق بلغه اللهمنازل الشهداء وان مات على فراشه وعليك بالاحسان الىكل من تعول وادع الى خبر مااستطعت فانك لن تدعو الى خير الا كنت من أهله ومن أجابك اليه فلك مثل أجره فعاأجابك من ذلك ثبت عن رسول اللةصلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الاسلام سنة حاسنة فله أجوها وأجر من عمل بهابعده لاينقص ذلك من أجو رهم شيأ ولقد بلغني عن الشيخ أفي مدين انهسن لاصحامه ركعتين بعدالفراغ من الطعام يقرأ فى الاولى لا يلاف قريش وفى الآخ ة قل هو الله أحمد ومشت سنة في أصحامه وقد ثبت انهمن دل على خير فله مثل أجرفاعله وعليك بصلة الارحام وحافظ على النسب الذي بيناك و بين الله فانه من الارحام وعليك بانظار المعسر الى ميسرة فان الله يقول وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وان وضعت عنه فهوأعظم لاجرك فانه قدثبت عن رسول اللةصلي اللةعليه وسملم انه قال من أنظر معسرا أوضع عنه أظايه الله في ظله وانالله يوم الفيامة يتجاوزعمن بتجاو زعن عباده وقدثبتءن رسول اللهصلي اللةعليــه وســـلم أيضا انه قال من سره أن بنجيمه الله من كرب بوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه واعلم أن من الأيمان أن تسرك حسنتك وتسوءك سيئتك واحذر من الكبر والغدل والرين واسترعورة أخيك اذا أطلعك الله علها فانذلك يعدل أحياءموؤدة هكذاور دالنص فىذلك عن رسول اللهصلي الله عليموسم فان مقادير الثواب لايدرك بالقياس وعليك بالسعى في قضاء حوائج الناس وقد رأيناعل ذلك جماعة من الناس يشابرون عليه وهومن أفضل الاعمال وفر جعن ذي الكربة كربته واسترعلي مسلم اذارأ يته في زلة يطلب التستربها ولاتفضحه وأقل عثرة أخيك المسلم وخد تدبيده كلماعتر وأقله بيعته اذا استقالك فان ذلك كله من غب فيدهمند وباليهم أمور به شرعا وهومن مكارم الاخلاق وعليه كبالزهد في الدنياولباس الخشن فانه قسدوردانه من ترك لبس ثوب جال وهو يقدرعليه كساه الله حلة الكرامة وهذا الابت وكن من الكاظمين الغيظ اذا قدرت على انفاذه فان الله قد أثنى على الكاظمين الغيظ العافين عن الناس وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاوهو قادر على أن ينفذه ملا والله أمناوا يمانافن الايمان كظم الغيظ واحمأخاك المؤمن عن ير يدضرهما استطعت و بماقدوت عليمهن ذلك واذانزل بك ضرفلا تنزله الاباللة ولا تسأل فى كشفه الااللة وان قلت بالاسباب فلا يغب الله عن نظرك فيهافان الله في كل سبب وجهافليكن ذاك الوجمه من ذلك السبب مشهودالك واعرانه مامن ني الاوقد أنذر أمته الدجال وان رسولاللة صلى الله عليه وسلم كان يستعيذمن فتنة الدجال تعلمالنا ان نستعيذمن ذلك وفي الاستعاذة من فتنته وجهان الوجه الواحد الاستعاذة من فتنته حتى لا تصدّقه في دعواه وان تعصم منه ومن أرادأن يعصمه للهمن ذلك فليحفظ عشرآ يات من أقل سورة الكهف فانه يعصم مهامن فتنة الدجال والوجه الآخر ان تعصم من ان يقوم بك من الدعوى ماقام بالدجال فتدعى لنفسك دعوته فانك مستعد لكل خيروشر يقبله الانسان من حيث ماهو انسان وثابرما استطعت على ان تسأل الله الوسيلة لرسو له صلى الله عليه وسلم فأنه صلى الله عليه وسلم قد سأل منا ذلك فالمؤمن



40

ليه

J-4

وأنه

لالله

ليوم

وقد

٠٠٠٠

25

نها في

المتره

من أسعفه في سؤاله مع ما يعود عليه في ذلك من الخيرادناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة ان اضطر اليها واذاراً يتمن يتعمل في تحصيل خيرفاعنه على ذاك بما استطعت ولاتمنع رفدك من استرفدك واياك أن تجلد عبدك فوق جنايته وان عفوت فهو أحوط لك فانك عبد الله ولك اساءة تطلب من الله العفو عنك لها فاعف عن عبدك ولاتا كل وحدك مااستطعت ولولقمة تجعلهافي فمخادمك من الطعام الذي بين يديك اذالم بجبك الى الاكل معلك واستغن باللة صدقامن حالك فان الله لابدائ يغنيك فأن استغناك بالله من القرب الى الله وقد ثبت اله من تقرب الى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا الحديث وكذلك من يستعف بالله روى ان بعض الصالحين لم يكن له شئ من الدنيا فتزوّج فاءه ولدوماأصب عنده شئ فأخذ الولدوخ جينادى بههذا جزاءمن عصى الله فقيل لهزنيت فقال لاوانما سمعت الله يقول فى كتابه العزيز وليستعفف الذين لايجدون نكاحاحتى يغنيهم الله من فضله فعصيت أمر الله وتزوجت وأنالاأجد نكاحافا فتضحت فرجع الىمنزله بخير كشيروان قدرت على العتق فاعتق رقبة وان لمتجدمالا ويكون لك علم فاهدبه رجلامنافقا أوكافرا أوردبه مسلماعن كبيرة فانك تعتقه بذلك من الناروهو أفضل من عتق رقبة ومن ملك أحدفى الدنياوف كاك العانى أولى من عتق العبدفانه عتق وزيادة واعلم ان الفقير الذى لا يقدر على احياء أرض ميتة فليحى أرض بدنه بما يعمل فيهامن الطاعة لله تعالى وليحي مواضع الغفلة بذكرالله فيها وليحي الممل بالاخلاص فيموان أردت ان لايضرك في يومك سحرولاسم فلتصبح بسبع تمرات من المجوة أوتسح بها ان أصبحت صائمافانه كذا ثبتعن رسول اللة صلى اللة عليه وسلم وعليك بخدمة الفقراء الى اللة ومجالسة المساكين والدعاء للسامين بظهر الغيب عموما وخصوصا وصحبة الصالحين والتحبب اليهم وأنوفى جيع حركاتك خبيرامشر وعافاتك لمانو يتواذارأ يتمن أعطاه اللهمالاوفعل فيهخيرا وحرمك اللهذلك المال فلاتحرم نفسك ان تمنى ان تكون مثله فان الله يأجرك مثل أجره وزيادة واذاجلست مجلسافاذ كرالله فيه ولابدواياك ان تحرم الرفق فانك ان حرمت الرفق فقد ح مت الخير كلموأجر من استجار بك الافى حدمن حدود الله فان كان فى حد من حدود الخلق فاصلح فى ذلك ما استطعت بينه و بين صاحب الحق ولانسامه ولومضي فيه جيع مالك واذار أيت من يستعيذ باللة فأعذه فان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل عليها استعاذت بالله منه لشقاوتها فقال عذت بعظيم الحقي بأهلك فطلقها ولم يقر بهاوأعاذها واذاسألك أحدبالله وأنت قادرعلى مسألته فاعطه وان لم تقدرعلى مسئلته فادع له فانك اذادعوت لهمع عدم القدرة فقد دأعطيته ما بلغت اليه يدك من مسئلته فان الله لا يكلف نفسا الاما آنهاواذا أسدى اليك أحدمعروفافلتكافئه علىمعروفه ولوبالدعاءاذا عزت عن مكافاته بمشلماجاءك به واذاأسديت أنتالى أحدمعروفافاسقط عنهالم كافأة ولتعامه بذلك ولتظهر لهالكراهمة انكافاك حتى تريح خاطره ولاسما ان كانمن أهل الله فان جاءك بحكافأة على ذلك وتعمر منه انه يعز عليه عدم قبو لك لذلك فاقبله منه وان عامت منه انه يفرح بردك عليه بعدأن وفي هوماوجب عليمه من المكافأة فردعليه بسياسة وحسن تلطف واجعل لك الحاجة عنده في قبول مارددت عليه من ذلك حتى يتحقق اله قدقضي لك حاجة في قبول مارددت عليه من المكافأة واياك أن مدعى ماليس لك فان ذلك ليس من المروءة مع ما فيهمن الو زرعند الله وان رميت بشئ منموم فلا تنتصر لنقسك واسكت والاتنعرض لمن رماك بأنه يكذب والانقرعلي نفسك بمالم نفعل بمائسب اليك هكذافع ل ذوالنون مع المتوكل حبن سأله عمايقول الناس فيهمن رميه بالزندقة فقاليا أمير المؤمنين انقات لاأ كذبت الناس وان قلت نع كذبت على نفسى فاستحسن ذلك منه أميرا لؤمنين وماقبل فيه فول قائل وردهمكرما الى مصر واعتد نرله وحكايته في ذلك مشهورةذ كرها الناس وقد تبتت الاخبار الصحيحة في ائم من ادعى ماليس له أواقتطع مالايجب له من حتى الغبير واحذرفى يمينك ان تحلف بالمغف يرملة الاسلام أو بالبراءة من الاسلام فانك ان كنت صادقافل ترجع الى الاسلام سالما ولتجددا سلاما اذا فعلت مثل ذلك ومع هذا فلاتحلف الاباللة فانك ان حلفت بغير الله كنت عاصياً للنهى الوارد فىذلك وانحلفت على يمين فرأيت غيرها خيراه نهاف كفرعن بمينك ولتأت الذي هو خبر واياك والكذب في الرؤيا



أوالكذب على اللة أوعلى رسول اللة أوتحدث بحديث ترى انه كذب فتحدث به ولاتبين عند السامع انه كذب واحذران تسمع حديث قوم وهم يكرهون ان تسمعه فانه نوعمن التجسس الذي نهي الله عنده واحذران تخبث امرأةعلى زوجها أوعلو كاعلى سيده واحذران تنام على سطح ماله احتجازفان فعلت فقدرت منك الذمة واياك ان تحبقيام الناس لك وبين يديك تعظمالك وهذا كثير في هذه البلاد أعنى العراق وما جاوره فارأ بت منهماً حدا يسارمن حب ذلك مع عامهم عافيه وقد جوت لنامعهم في ذلك حكايات مع علما تهم في اظنك بعامتهم وقت من ة لاحدهم فقاللي لانفعل وقاللى ان النهي قدورد في ذلك فقلت له يافقيه أنت الخاطب بذلك ان لا تعب ان يتمثل الناس بين يديك قياماما انا الخاطب بذلك انى لاأقوم لثاك فتجبمن هذا الجواب واستحسنه وكان من علماء الشريعة واياك ان تقسل هدية من شفعت فيه شفاعة فان ذلك من الربا الذي نهي الله عنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولقد جى لنامنه لهذافى تونس من بلادأ فريقيه دعانى كبير من كبراتها يقال له ابن معتب الى بيت الكرامة استعدهالي فأحبت الداعي فعندمادخلت بيته وقدم الطعام طلب مني شفاعة عندصاحب البلد وكنت مقبول القول عنده متعكما فأنعمت لهفى ذلك وقت وماأ كات له طعاما ولاقبلت منه ماقدمه لنامن الهدايا وقضيت حاجته ورجع اليه ملكه ولمأكن بعد وقفت على هذا الخبرالنبوي وانما فعلت ذلك مروءة وأنفة وكان عصمة من الله في نفس الامروعناية الهية بناواياك ان تشفع عدر حاكم فى حدمن حدوداللة كلم ابن عباس فى رجل أصاب حدامن حدوداللة ان بكلم الحاكم فيه فقال ابن عباس لعنني الله ان شفعت فيه ولعن الله أخاكم ان قبل الشفاعة فيه لواردتم ذلك لجنموني قبل ان بصل الى الحاكم وكان سار قائبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حدودالله فقدضاد الله واياك ان تخاصم في باطل فتسخط الله عليك وكذلك لا تعن على خصومة بعلم تدفع به حقافان الذي صلى الله عليه وسلم يقول فيمن أعان على ذلك أنه ببوء بغضب من الله ولا تقل في مؤمن ماليس فيه عمايشينه عندالناس وقد ثبت أنه من رمى مسلمابشي ير يديشينه حبسه الله على جر جهنم حتى بخرج عاقال يعنى يتوب واحذران تأكل الدنيابالدين أوتأكل مال أحدبا خافته فيعطيك اتقاء واياك ان تسمع فيسمع اللهبك سممتشيخناالحدث الزاهدأ بالحسن يحي بن الصانع عد ينة سبتة ونحن عنزله يقول لاكل الدنيا بالدف والمزمار خبرلى من انى آكلها بالدين وكف لسانك عن اللعنة ما استطعت فانه من لعن شيأ ليس له بإهل رجعت عليه اللعنة أي بعد عنه الخيرالذي كان له من ذلك الذي لعنه لولي بلعنه ولقدر ويناعن رجل كان في غزاة فضاعله آلة من آلات دابته فسشل عن الضائع فقال راح في لعنة الله ثم ان الرجل استشهد في تلك الغزاة فرآه انسان فيالنوم فسأله مافعل اللةبه فقال اناللةوزن لىكل ماعندى حتى روث الفرس وبوله جعلهفي ميزاني وأثابني به فلمأرفي الميزان سرج الدابة الذي كانضاعلى فقلت باربوأ ين سرج دابتي فقال هو حيث جعلته في لعنة الله حيث سئلت عنه خرم خيره فعادت لعنة السرج عليه بهذا المعنى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلف سفر فسمع امرأة تاعن ناقتها فأمر مهافسيت وقال لايصحبنا ملعون فطردت من الركب فال الراوي فلق كانراها تطلب ان تلحق بالرك والناس يظردونها فتركاها منقطعة فكانت عقوية صاحبتها ان بعدعنها خبرها وهوركو بها فارت اللعنبة عليهافان اللعنة البعبد واحذران تكفر مؤمنافان تكفير المؤمن كقتله ولانهجر أخاك فوق ثلاث فاذالقيته بعد ثلاث فابدأه بالسلام تكن خيرالشخصين المنهاج بن ولماهجر الحسن محمد ابن الحنفية أخاه وتهاج انفذاليه محدين الحنفية بعد ثلاث فقال ياأخي يا بن رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابهجرأ حدكمأخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصدهذاو يصده فاوخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقدفرغت الثلاث فاماان تأتيني فتبدأني بالسلام فالك خيرمني وان كنفاابني رجل واحد فأنت سبط رسول القصلي الله عليه وسلم فان خير الرجلين المتهاجرين من يبدأ بالسلام وان لم تفعل جئت اليك فبدأ تك بالسلام فبلغ ذلك الحسن فشكره وركبدابته وقصدالي منزله فبدأه بالسلام فانظر ماأحسن هذاكيف أثرعلي نفسه من هوأفضل منمه

( ۱۳ - (فتوحات) - رابع)

نته

الله

dia

رفق

دان

نەن

الم

الوارد

برجو بذلك النزلة والحبة عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبني للعاقل ان يحتاط لنفسه ويأتي الافضل فالأفضل ويعرف الفضل لاهله وقد ثبت انه من هجرأ خاه سنة فهوكسفك دمه واياك واللعب بالنرد فان في اللعب بالنرد معصية اللهورسوله وفي الشطرنج خلاف وكل مافيه خلاف فالاحتياط ان تخرج من الخلاف باجتنابه واجتنب القمار بكل شئ مطلقا وكل مانغ فل باللهو به عن أداء فرض من فروض الله عليك أوعن ذكرالله فاجتنبه دخل بعض أهلالله من العاماء على قوم بلعبون بالشطرنج فقال ماهمذه التماثيل التي أنتم لهاعا كفون وانكان اللعب بالشطرنج حلالافالمصور لهمانوم اثم المصورين وأخبرني الزكي شيخناأ حدبن مسعود بن سداد المفرى الموصلي بمدينة الموصل سنة احدى وستمائة قالرأ يترسول اللهصلي الله عليه وسلم فقلت له يارسول الله ما تقول فى الشطرنج يعي فى الاعب به قال صلى التعمليه وسلم حلال وكان الراقى حنفي المذهب قال فقلت والنرد قال حوام قال قلت بارسول الله ما تقول في الغنا قال حلال قلت فالسبابة قال حوام قال قلت بارسول الله ادع الله فقد مستني الحاجة أوكا قال ماهذا معناه قالصلى المه عليه وسلم رزقك الله ألف ديناركل دينار من أربعة دراهم واستيقظت فدعاني الملك الناصر صلاح الدين يوسم بن أيوب رحه الله في شغل فلما خوجت من عنده أمرلي بأربعة آلاف درهم فابت الاوالدراهم عندى كاملة التي عينهالى في دعائه رسول التصلى الته عليه وسلم قال فاعتقدت من تلك الساعة تحليل الشطرنج الذى كنت أعتقد تحريمه وتحريم الشسامة وكنت أعتقد النقيض فى هدنين الشيئين واياك وتصديق الكهان وانصدقوا واجتنب مااستطعت الاستمطار بالانواء وعارالنجوم اجتنبه مطلقا احتياطاالاما يحتاج منه الى معرفة الاوقات والوقوف عند قول الشارع هوطريق النجاة وتحصيل السعادة وماندندن الاعلى ذلك واحفران تنام وفيدك دسم أوعلى ظاهر فك من أجل الهوام والشياطين وايك ان تشاقق على أحدولا تضارره ولاتكن ذاوجهين تأتى قوما بوجه رقوما بوجه واحمذر من الاحتكار لانتظار الغلالامة محمدعليه السلام ولاتتخذ كاباالاأن تكون فيأم تطلب الحراسة فيه أوصيد ولاتفصب مسلما شيأ ولاذمياولاذاعهدواذضر بتعلوكا أوعلوكة حدالم بأنه أواطمته في وجهه فاعتقبه فان كفارة فعلك به ذلك عتقه ولاترم ماوكك ولاملو كاتك بالزنا من غيرعم فانالله يقيم عليك الحدفى ذلك يوم القيامة واحدر من انباع الصيدوالمداومة عليه ولزوم البادية فان الصيديورث الغفلة وسكني البادية يورث الجفاواياك وصحبة الماوك الا انتكون مسموع الكامة عندهم فتنفع مسلماأ وتدفع عن مظاوم أوتر دالساطان عن فعل مايؤدي الى الشقاء عنب اللة وعليك بالوفاء بالنذراذ الذرتطاعة فان لذرت معصية فلاتعص اللة وكفرعن ذاك كفارة بمن فأنه أحوط وأرفع للخلاف وعليك بطاعة أولى الامر من الناس عن ولاه السلطان أمرك فان طاعة أولى الامر واجبة بالنصف كاباللة ومالهم أمر بجب عليناامتثال أمرهم فيده الاالمباح لاالامر بالمعاصي فان غصبوك فأقبل غصبهم في بدض حوالك وان أمروك بالغصب فلاتغصب ولاتفارق الجاعة ولاتخرج يدا من طاعة فتموت ميتة جاهلية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانخرج على الامة ولاتنازع الام أهله وقاتل مع الاعدل من الاثنين وأوف لذى العهد بعهده ولذى الحق بحقه ولاتحمل السلاح في الحرم لقتال واذاد خلت السوق بسهام فأمسك على نصالها الاتعقر أحداوا نت لانشعر ولاعازح أخاك بحمل السلاح عليه واكرم شعرك وغب بترجيله وا كتحل واذا اكتعدات فا كتحل وتراواشرب مصا ولانتنفس في الاناء اذاشر بت وأزل الاناء عن فك وكل بثلاث أصابع وصغرالامة وكثرمضغها ولانشرع في لقمة أخوى حتى تبتلع الاولى وسم اللة عند قطع كل لقمة واجداللة اذا ابتلعتها واشكره على أنه سوغك اياها ولاتجلس في مجلس أحـــــ اذاقام منــــه بذ\_ــة الرجوع اليه الاان يفارقه ولاير بدالرجوع اليم وكان ابن عمر رضي الله عنم اذا قام أحد اليه من مكانه ليجلسه فيه يمتنع عايمه ولايجلس فأن القائم أحق به بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتر دطيبا اذاعرض عليك ولالبنا ولاوسادة اذاقدم اليك شئ من هــــذا كله وإذاأ خذت دينا فانوقضاءه ولابدفان الله يقضيه عنك إذانو يت



ذلك واعدل بين نسائك وفى رعيتك ان كنت راعياتسعدان شاء الله وصية، والذى أوصيك به ان كنت علما فرام عليك ان تعمل بخلاف ماأعطاك دايلك ويحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من حصول الدليل وان لم تكن لك هذه الدرجة وكنت مقلدافاياك ان تلتزم مذهبابعينه بل اعمل كاأمرك الله فان الله امرك ان تسأل اهل الذكران كنت لا تعلم واهل الذكرهم العلماء بالكتاب والسنة فان الذكر القرآن بالنص واطلب رفع الحرج في نازلتك مااستطعت فان الله يقول ماجعل عليكم في الدين من حرج وقال صلى الله عليه وسلم دين الله يسر فاسأل عن الرخصة في المسئلة حتى تجدها فاذ أوجدتها اعمل بها وان قال لك المفتي هـــــــــا حكماللة او حكم رسوله في مسئملتك فخذبه وان قاللك هـ ذارأتي فلاتأخذبه وسل غيره وان اردت ان تأخه ذبالعزائم في نوازلك فافعل واكن فها بختص بك ورفع الحرج هوالسنة واذاعات عاما من عاوم الشر يعةفبلغهمن لايعامه تكن من حلة العلم لمن لايعلم واياك ان تكتم ماأنزل الله من البينات للناس اذاعامت ذلك وعليك بالسهاحة فى بيعك وابتياعك واذا اقتضيت فكن سمحا في اقتضائك واجتنب الوثهمان تعمله أوتأمر به وكذلك التنميص وهوازالة الشعرمن الوجه بالنماص والغماص هوالذى يسمونه العوام الجفت وكذلك التفليج فانرسولاللة يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة وهج التي تفلج أسنانها والواصلةوالمستوصلة المغيرات خلق الله والواصلةهي التي تصل شعرهاوا حذران تعيرعباد الله بما ابتلاهمالله بهفي خلقهم وفي خلقهم وماقدر عليهم من المعاصي وسل الله عز وجل العافية ما ستطعت وكن على نفسك لاتكن لهاان أردت ان تسعدها عند الله واياك وما تستحليه النفس الاأن يكون معها الشرع في ذلك فهو الميزان واياك ان تذبح ذبيحة لغير الله ولانأ كل مما أهل لغيرالله ومالم يذكر اسم الله عليمه فأنه فسق بنص القرآن ولايستميلونك أهل الذمة الى ماية بركون به في دينهم فان ذلك من الامو والمهلكة عندالله ولقدرأيت بدمشق أكثر نسامها يفعلن ذلك ورجالهن يسامحونهن فى ذلك وهوانهم يأخذون الصبيان الصغار و يحماونهم الى الكنيسة حتى يبرك القس عليه ويرشونهم بماءالعمودية بنية التبرك وهذافر ين الكفر بلهوالكفر عينه وماير تضيه مسلم ولاالاسلام ويقر بون القرابين لذلك واحذران تؤوى محدثا أحدث في دين الله أمرا يبعد عن الله ويرده الدين مثل هذا الذيذ كرناه واياك ان تغير حدود الارض فان ذلك غصب وقدلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير مذار الارض احدران تمثل بحيوان أوتتخذه غرضا أو يتخذه غيرك ولاتنهاه عنه واياك ونكاحا بهائم ولقهدكان عندنا رجلصا لحقليل العلم قدانقطع فى ميته فاشترى حارة لم تعلم له حاجة اليهافسأله بعض الناس بعدسنين وقالله ماتصنع بهده الحارة ومالك حاجة اليهاولاتركبها فقال بأخي مااشتريتها الاعصمة لديني أنكحها حتى لاأزني فقال له انذلك حرام فبكي وتاب الحاللة من ذلك وقال والله ماعامت فعليك بالبحث عن دينك حتى تعلم مايحل لله أن تأتىمنه مما لايحلك أن تأتيه في تصرفانك موصية ، اذاسأات المغفرة وهي طلب الستر فاسأل ان يسترك عن الذنب ان يصببك فتكون معصوماً ومحفوظا وان كنتصاحب ذنب فاسأله ان يسترك أن يصيبك عقوبة الذنب واياك أن نظهر الى الناس بأمر يعلم الله منك خلافه فلقد أخبرني الذنه عندى عن الشيخ أفي الربيع الكفيفالمالق كان بمصر يخدمه أبوعبداللهالقرشي المبتلي فدخلعليه الشيخ وسمعه يقول فيدعاله اللهم يارب لاتفضح لناسر مرة فصاحفيه الشيخ وقال لهامة بفضحك على وس الاشهاد ياأباعب المتهولا كيشئ نظهر للة بامر وللناس يخلافه أصدق مع الله عز وجل في جيع أحوالك ولا تضمر خلاف ما تظهر فتاب الى الله من ذلك ورجع وايس للغفرة متعلق الاان يسترك من الذنبأو يسترك من العقوبة عليه بقول الله سبحانه لنبيه صلى اللة عاتيه وسلم ليغفرلك اللة ماتقدم من ذنبك وماتأخر فماتقـدم لايعاقبك عليـه وماتأخر لايصببك وهـذا اخبار من الله بعصمته صلى الله عليه وسلم أخبرني سلمان الدنبلي وكان عبدا صالحا فما أحسب كثير البكاء وكان له أنس بالله فقعدت معه بمقصورة الدولعيزاوية عائشة بجامع دمشق وجرى بيني و بينه كلام فقال لى



plan

لقمة

اليا

باأخي لى والله أكثر من خسين سنة ماحدثتني نفسي بمعصية قطالله الجدعلي ذلك واحدر ياأخي من التنطع في الكلام والتشدق واياك ان يستعبدك غيرالله من عرض من عر وض الدنيافانك عبدلن استعبدك واياك والتكبر والجبروت وتفقدمصالح ماءندك من الحيوانات من بهيمة وفرس وجلوهرة وغيرذاك ولاتغفل عنهم فانهم خوس وأمانات بأبديكم اذاأ تتم حبستموهاعن مصالحها واياك أن تحدث أخاك بحديث برى انك فيه صادق فيصدقك وأنت في كاذب لا تحقر أخاك شيأمن نعيم الله وان قل ولا تزدر أحدا من عباد الله واملك نفسك عند الغضب وعليك بتحمل الاذي من عبادالله والصبر عليه فليس أحدأص برعلي أذى يسمع من الله انهم ليدعون له ولدا وهو ير زقهم و يعافيهم فاجعل الحق امامك وعامل عباده بماعاملهم به نزل مشرك بابراهيم الخليل فاستضافة فقالله ابراهيم عليه السلام حتى تسلم فقال ياابراهيم لاأفعل وانصرف فأوحى الله اليه بابراهيم من أجل لقمة يترك دينه ودين آبائه انه ليشرك بي منف سبعين سنة وأنا أرزقه فرج ابراهيم عليه السلام فىأثرال جل فعرض عليه الرجوع فاستخبره عن ذلك فأخبره بعتب الله له فالدلك فاسلم المشرك وعليك بترتيل القرآن والتغني به وذلك بأن تحسيره وتستوفى حروفه واياك ان تدعو الى عصيبة بل أدع الى الله واذا كنت في سفر فلاتصم فان ذلك ليسمن البر عند الله تعالى وان كنت ولابد صاحب لهو فبام أتك وفرسك وسهامك واجتنب الاسترقاء والاكتوا والطيرة ان أردتان تكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغيرحساب وعليك بفعل البر فى يوم الاثنين ويوم الخيس فانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على اللة تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايترك صومهما ويقول انى أحب ان برفع عملى وأناصائم فان الصوم عبادة تستغرق النهاركاه سواء غفل العبد عن عبادة في ذلك اليوم أولم يغفل فأنه في عبادة صومه بما نواه واياك والشحنا فانه نظير الشرك في عدم المغفرة عنداللة واعلم ان العبديبعث على مامات عليه فلاتمت الاوأنت مسلم اياك وصحبة من تفارقه ولانصحب الامن لايفارقك وهو العمل فاجعه اعملك صالحا تأنس به وتسر واجعه لك الاعليك واعلم ان القبر خوانة أعمالك فلا تخزن فيه الامااذا دخلت اليه يسرك ماتراه يقول بعضهم

يامن بدنياء اشتغل \* وغره طول الاصل ولم يزل في غفاله \* حتى دنامنه الاجل الموت يأتى بنتة \* والقبرصندوق العمل

يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى معه عمله أشدق النباس يوم القيامة من أمر بالمعر وف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه وعليك بكسب الحلال وطيب المطع وفر بدينك من الفتن اذا وقعت فى الناس وظهرت واياك والحرص على المال واحدر ان تسب الدهر فان الله هوالدهر وان أردت به الزمان فى بيد الزمان شئ بل الامر بيدالله لا تقل مالى وهل لك من مالك الاما أكات فأ فنيت أوابست فأ بليت أوتصدقت فأمضيت وما يقى بعد ذلك فعليك لالك وأنت مسؤل عماجعت من أين جعت وفيم أنفقت ولم اخترنت لا تتزقج من النساء الاذات الدين فان من أعظم النم على العبد المرأة الصالحة تعين على الدين ولات كفر العشيركن من حلة الدين تكن عد لا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ابدأ بالسلام على من هوأ كبر منك وابدأ بالسلام على الماشيان كنت را كاو على القاعدان كنت ماشيا ولقد جرى لى مع بعض الخلفاء رضى الله عنه دات يوم كنائم شي ومعنا جاعة واذا بالخليفة مقبل فتنحينا عن الطريق وقلت لاصحابي من بدأه بالسلام أرذات به عنده فلما وصل وحاذا ما بفرسه انتظر ان نسلم عليه كاجرت عادة الناس فى السلام على الخلفاء والماوك فلم نفعل فنظر اليناوقال سلام عليك و رحة الله و بركانه بصوت جهير فقلناله باجعنا وعليك السلام على الخلفاء والماوك فلم نفعل فنفا والنسم على الدين خيرا وشكرنا على فعلنا وانصرف فتحب الخاضر ون لا تؤمن رجلا فى ساطانه و لا تقعد على تكرمت الله عن الدين خيرا وشكرنا على فعلنا وانصرف فتحب الخاضر ون لا تؤمن رجلا فى ساطانه و لا تقعد على تكرمت

الاباذنه ولاندخل ييته الاباذنه ولاتجزمق ممدابته الاباذنه وليكن امام القوم أقرؤهم لكتاب الله هذه وصية رسوالله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظت من نومك فامسح النوم من عينيك واذكر الله تحل بذلك عقدة واحدة من عقدالشيطان فاله يعقدعلى قافية رأس أحدكم اذاهونام الاثعقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليسلطو بل فارقدفان توضأت حللت بوضوءك العقدة الثانية فان صليت حللت العقد كلها اياك ان تطلب الامارة فتوكل اليهاوعليك بالصباغ واجتنب السوا دفيه فان رسول الله صلى المعمليه وسلم أمربه ورغب فيه وأعجبه واعلمان القاوب بيداللة بين أصبعين من أصابع الرحن كقلب واحديصرفه كيف يشاء وقلوب الماوك بيداللة كذلك يقيضها عنااذا شاءو يعطف بهاعلينااذا شاء ليس لهممن الامرشئ فاعذروهم وادعوا لهمولا تقعوا فيهم فأنهم نواب الله في عياده وهم من الله بمكان فاتر كو اولاته له تعالى يعاملهم كيف شاءان شاء عفاعنهم فماقصر وافيه وان شاء عاقبهم فهوأ بصر مهم وعليك بالسمع والطاعة طموان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف دخل رجل نصر انى مشرك بعض البلاد فييناهو عشى واذابالناس بهرعون من كلمكان ويقولون هذا السلطان قدأقبل فوقف المشرك ليراه فاذابه أسودكان بملو كالبعض الناس وأعتقه مجدع الاطراف أقبح الناس صورة فلما نظراليه قال أشهدأن لااله الاالله وحدهلاشر يكاله في ملكه يفعل ماير يدو يحكم مايشاء فقيل له ماالذي دعاك الى الاسلام والتوحيد فقال سلطنة هذا العبدالاسودفاني رأيتمن الحالان يجتمع اثنان على تولية مثل هذاعلى الناس والاشراف والعاماء وأرباب الدين فعلمتان اللة واحديحكم بعلمه في عماده كيف يشاء لااله الاهوورأ يتهذا أنامن تصديق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فهامثل به لنافى قوله وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف فانى جر بت الخبر بن عن الله اذاضر بواالامثال بأمر مافانه لا مدمن وقوع ذلك المضروب به المثل كان أبويز يدالبسطامي يشيرعن نفسه انه قطب الوقت فقيل له يوما عن بعض الرجال انه يقال فيه انه قطب الوقت فقال الولاة كثيرون وأمير المؤمنين واحد لوان رجلاشق العصى وقام ثابرافي هنذاالموضع وأشار الى فلعة معينة وادعى المخليفة قتل ولم يتمله ذلك وبتي أميرا لمؤمنين أميرا لمؤمنين فحامر "تالايام حتى ثارفي تلك القلعة ثايرادعى الخلافة وقتل وماتمله ذلك فوقع ماضرب به أبويزيد المثل عن نفسه فاياك والوقوع فى ولاة أمور المسلمين واياك ان تنزل أحدامن الله منزلة لاتعرفها لابتزكية عندالله فيه ولابتجريج الاان تكون على بصرة من الله تعالى فيه فان ذلك افتراء على الله ولوصادف الحق فقد أساءت الادب وهذاداء عضال بلحسن الظن بهوفل فعاأحسب وأظن هوكذاو كمذاو لانزى على اللة أحدافهذارسول اللهصلى اللة عليه وسلم ولايدرى مايفعل بهولابنابل يتبع مايوحى اليه فاعرف بهمن الامورعرفها ومالم يعرف بهمن الامور لم يعرفه وكان فيه كواحدمن الناس فسكررجل عظيم عندالناس يأتي يوم القيامة لايزن عندالله جناح بعوضة وفسكر في يوم القيامة وهوله ومايلتي الناس فيه وهو يوم التنادي يوم تولون مدبرين مالكمن اللةمن عاصم تلجؤن اليه ولقد ثبت ان العرق يوم القيامة ليدهب فى الارض سبعين ذراعا وانه ليبلغ أفواه الناس وعليك بالدعاء ان يعيدك اللهمن فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن عذاب النارومن فتنة الحيا والممات ومن شرماصنعت ومن شرماخلق وقدأ وصيتك بتغطية الاماءفانه ثبت ان بته في السنة ليراة غيرمعينة ينزل فيهاو باءلا عر" با "ناءليس عليه غطاء الادخل فيه من ذلك الوباء أوسقاء ليس عليه وكاءوان للشيطان فتنة فاستعذ باللهمنها وراقب قلبك وخواطرك وزنها بميزان الشريعة الموضوع ف الارض لمعرفة الحق فانك اذافعات ذلك كنتفى أمورك نجرى على الحق فان ابليس بضم عرشه على الماء لماعلم ان العرش الرجاني على الماء يلبس بذلك على الناس انه الله كافعل بابن صياد وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مانري قالأرى عرشاعلي البحر فقال ذلك عرش ابليس يقول اللة تعالى في عرشه وكان عرشه على الماء ثم قال ليباوكم والابتلاء فتنة فابليس ماله نظر الافي الاوضاع الاطمية الحقيقية فيقيم في الخيال أمثلته اليقال هي عينها فيغتر بهامن نظر اليهاوماتم شئ فان الله قدأ عطاه السلطنة على خيال الانسان فيخيل اليهمايشاء فاذا وضع عرشه على الماء بعث سراياه شرقاوغر باوجنو باوشمالاالى قاوب بني آدم الى الكافر ليثبت على كفره والى المؤمن ليرجع عن ايمانه وأدناهم من



فل.

لفا

فيه

شئ

ذان

فنظر

وا كم

ابليس منزلة أعظمهم فتنة فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ وصية ﴾ ادع الله ان يجعلك من صالحي المؤمنين تكن ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره فان الله قرن صالح المؤمنين مع نفسه وجبريل والملائكة في نصرة رسول اللة صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعماولي الله وصالح المؤمنين وان كنت واليا فلنساوف اقامة الحدود الشرعية على من تعينت عليه من شريف ووضيع ومن تحبه وتكرهه فانرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال انماهاك من كان قبلكم انهم كانوايقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف واياك ياأخي ان تحجر عناية الله عن اماء الله لما اسمعت اللرجال عليهن درجة فتلك درجة الانفعال فان حواء خلقت من آدم فلها انفعات عنه كان له عليها درجة السبق فكل أنى من سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلق وعلى ماء الرجل هذا هوالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم ذلك فللرجال عليهن درجة فان الحكم لـكل أنثى بماء أمها وهناسر عبيب دقيق ووحاني من أجله كان النساء شقائق الرجال فخلقت المرأة من شتى الرجل فهو أصلهافله علىها درجة السبية ولا تقل هذا مخصوص بحقافكل أنثى كاأخبرتك من مائهاأى من سبق مائها وعلق دعلى ماء الرجل وكل ذكرمن سبق ماء الرجل وعلوه على ماءالانثى وكل خنتي فن مساواة الماء بن وامتزاجهمامن غير مسابقة واحدر من فتنة الدنيا وزيتها وفرق بين زينة اللة وزينة الشيطان وزينة الحياة الدنيا اذاجاءت الزينة مهملة غيرمنسو بة فانك لاتدرى من زينها لك فانظرذلك فىموضع آخرواتخذه دليلا علىماانبهم عليك مثل قولهز ينالهمأعم الهم ومثل قولهأ ففنزين لهسوء عمله ولمبذكرمن زينه فتستدل علىمن زينه من نفس العمل فزينة الله غيرمحر مقوزينة الشيطان محرمة وزينة الدنيا ذات وجهين وجه الى الاباحة والندب ووجه الى التحر بموالحياة الدنيا وطن الابتسلاء فجعلها الله حاوة خضرة واستخلف فيهاعباده فناظر كيف يعملون فيهاج ذاجاء الخبرالنبوي فاتق فتنتها وميزز ينتها وقل ربزدني علماواذا فأك أمرتكرهه فاصبرله عندما يفجؤك فذلكهو الصبرالحمودولا تتسخط لهابتدا تمنظر بعدذاك انالام بيداللة وان ذلك من الله فتصبر عند ذلك فليس ذلك بالصبر المحمود عند الله الذي حوض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بام أة وهي تصر خ على ولدله امات فأمر هاان تحتسبه عندالله وتصبر ولم تعرف انه رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقالت له اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي فقيل لهما هـــ ندار سول الله صلى الله عليه وسلم فاءت تعتذر اليه عاجرى منهافقال لهارسول اللة صلى اللة عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى ينبه صلى اللةعليه وسلم العبدانه لابزال حاضرامع اللةأبدا فهوأولى بهوعليك برحة الضعيف المستضعف فانه قدثبت انالله ينصرعباده ويرزقهم بصعفائهم واذاا قترضت من أحدقر ضافأحسن الآداء وأرجع اذاوزنت لهواشكره على قرضه اياك وانظر الفضل له والحكل من أحسن اليك أوأهدى لكهدية أوتصدق عليك ولو بالسلام فان له الفضل عليك بالتقدم وماعرف مقدار السلام الذيهوالتحية الاالصدر الاؤلفاني رويت انهم كانو ااذاحالت بن الرجلين شجرة وهمايمشيان فىالطريق فاذاتر كاهاوالتقياسلم كلواحدمنهماعلى صاحبه لمعرفته بسرعة تقلب النفوس ومايبادر اليهامن الخواطر القبيحة من القاءا بليس فيكون السلام بشارة اصاحبه انه سلمن ذلك رانه معه على ماافترقاعليه من حسن المودّة فانظر الى معرفنهم بالنفوس. ضي الله عنهم ومن قال لك انه يحبك فلوأ حببته ماعسي ان تحبه ان نبلغ درجة تقدمه فى حبه اياك فان حبك نتيجة عن ذلك الحب المتقدم وماقلت لك ذلك الاانى رأيت وسمعتمن ففرا زماننامن جهاطم لامن علمائهم برون الفضل طم على الاغنياء حيث كانوافقر اعلىا أخذو نه منهم اذلو لا الفقر اعماصح لهم هذاالفضل وهنداغلط عظيمفان الثناءعلى العطي ماهومن حيث ماوجدمن يأخذمنه واعماهولقيام صغة الكرم به ووقايته شح نفسه سواء وجـدمن يأخـنـمنه أولم يجدألاترى الى النص الوارد في المتمني مع العدم اذا يمني ويقول لوان لى مالافعلت فيهمن الخير مثل مافعل هذا المعطى فاج هماسواءو زادعليه بارتفاع الحساب عنه والسؤال ولهذاقلنابان ترى الفضل عليك لمن اعطى بمااعطى فهواولى بكوان اليدالعلياهي خيرمن اليدالسفلي واليدالعل هى المنفقة واليدالسفلي هي السائلة هذا السؤال ولكن اذالم ترائلة في سؤا لهالان الحق قد سأل عباده في اص ه اياهم



ان يقرضوه وبذ كروه وهنااسار في التنزل الالهي الى عباده (وصية) اذاقرأت فاتحة الكتاب فصل بسماتها معهافي نفس واحدمن غيرقطع فانى أقول باللة العظيم لقدحة ثني ابوالحسن عن ابن أبي الفتح المعروف والده بالكأرى بمدينة الموصل سنةاحدى وسمائة وقال بالله العظيم لقدسمعت شيخنا أبالفضل عبدالله بن احدبن عبدالقاهر الطوسى الخطيب يقول بالتة العظيم لقدسم عتوالدى احديقول بالتة العظيم لقدسمعت المبارك ابن احدين محدالنيسا بورى المقرى يقول بالتة العظيم لقد سمعتمن لفظ أبى بكر الفضل بن مجد الكانب الهروى وقال باللة العظيم لقد حدثناأ بو بكر مجدبن على الشاشي الشافعي من لفظه وقال بالله العظيم لقد حدثني عبد الله المعروف بابي نصر السرخسي وفال بالله العظيم لقدحد ثناأ بوبكر محدبن الفضل وقال بالله العظيم لقدحد ثناا بوعبدالله محدبن على بن يحى الوراق الفقيه وقال بالله العظيم القدحد ثني مجد بن يونس الطويل الفقيه وقال بالله العظيم لقدحد ثني مجد بن الحسن العلوى الزاهد وقال بالله العظيم لقدحد ثني موسى بن عدسى وقال بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الراجعي وقال بالله العظيم لقد حدثني عمار بن موسى البرمكي وقال بالله العظيم لقد حدّثني أنس بن مالك وقال بالله العظيم لقد حدّثني على بن أبي طالب وقال بالله العظيم لقدحد ثنىأ بوبكر الصديق وقال بالله العظيم لقدحد ثني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم تسلما وقال بالله العظيم لقدحد ثني جسبريل عليه السلام وقال بالله العظيم لقدحد ثني ميكائيل الميه السلام وقال بالله العظيم لقد حدثني اسرافيل عليه السلام وقال قال اللة تعالى لى يااسر افيل بعزتي وجلالي وجودي وكرى من قرأ بسم الله الرحين الرحيم متصاة بفاتحة المكتاب مرة واحدة اشهدواعلى انى قدغفرت له وقبات منه الحسنات وتجاوزت عنه السيات ولااحرق لسانه بالنار واجيره من عذاب القبروعذاب الناروعذاب القيامة والفزع الاكبر ويلقاني قبل الانبياء والاولياء اجعين (رصية)كن غيوراللة تعالى واحذرمن الغيرة الطبيعية الحيوانية ان نستفزك وتلبس عليك نفسك بها وأنا عطيك في ذلك ميزاناوذلك ان الذي يغارلله ديناا عايغار لانتهاك كارم الله على نفسه وعلى غيره في كليغار على امه ان يزنى بهاأحد كذلك يغار على أم غيره ان يزني بهاهووكذلك البنت والاخت والزوجة والجارية فانكل امرأة يزني بهاقد تكون امالشخص وبنتالآخ وأختالآخ و زوجة لآخ وجارية لآخ وكل واحدمنهم لابريدان بزني احدبامه ولاباخته ولا بابنته ولابزوجته ولابجار يته كالاير يدهذا الفيران الذي يزعم انه يغار لله دينافان فعل شيأمن هذاوزني وادعى الفيرة فحالدين أوالمروءة فاعلمانه كاذب فى دعوا هفانه ليس بذى دين ولامر وءةمن يكره لنفسه شيأولا يكرهه لغيره فليس بذي غبرة ايمانية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سعدوالحديث مشهوران سعد الغيور وافي لاغ يرمن سعد وان الله اغيرمني ومن غسرته حرم الفواحش ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومامست يده يد امرأة لايحلله لمسهاوهورسولاللة وماكانت تبايعه النساء الابالقول وقوله للواحدة قوله للجميع فاجعل ميزانك في الغيرة للدين هذافان وفيت به فاعلم انك غيور للدين والمروءة وان وجدت خلاف ذلك فتلك غيرة طبيعية حيو انية ليس الله ولا للمروءة فهادخول حتى تغارمنك كاتغار عليك وقد ثبت مامن احدأ غيرمن اللهان يزنى عبده أوتزني امتمه واذا اصابتك مصيبة فقل انالله وانااليه واجعون فلانتزل مانجدمنها الاباللة ثم قل اللهم اجبرتى في مصيبتي واخلف لى خيرا منهافانه ثبت عن رسول الله صلى المعليه وسلم ان العبد اذا قال هذا اخلف الله في رامنها ولقد مات أبوسامة فقالت أمرأته هذا القول وهي نقول رمن خيرمن الى سلمة فاخلفها الله خيرامن الى سلمة وهورسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج بهاوصارت من أمهات المؤمنين ولم بكن أصل هذه العناية الاطية بهاالاهذا القول عند مااصيبت بموت زوجها أفي سلمة واذامات اك ميت فاجهدان يصلى عليه مائة مسلم اوار بعون فانهم شف عاءله عنداللة ثبت فى ذلك عن رسول اللقصلى اللة عليه وسلمامن مسلم يصلى عليه امتمن المسلمين يبلغون مائة كالهم يشفعون له الاشفعوافيه وحديث آخو قالقال رسول اللهصلي اللهعاليه وسلمامن رجل مسلم بموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيأ الاشفعهم اللة فيه ومعنى لايشركون بالله ندياأى لا بجع اون مع الله الماآخر ورويناعن بعض العرب أنه مر يجنازة إصلى عليهاامة كثيرة من المسامين فنزل عن دابته وصلى عليها فقيل له فى ذلك فقال انهامن أهل الجنة فقيل ومن لك



دفيق

طال

ففرة

ماواذا

الاس

ملحق

سلى الله

doa

بانان

ورضه

عليك

شحره

ماسادر

زقاعليه

الناتبلغ

ن فقراء

zolas

امصفه

راذاعي

السؤال

العليا

597

بذلك فقالوأى كريم بأتى اليهجاعة يشفعون عنده في شخص فيرد شفاعتهم لاوالله لا يردها بدافكيف الله الذى هوأ كرم الكرماء وارحم الرحماء فادعاهم ليشفعوا فيه الاو يقبل شفاعتهم اذالكريم يقبلها وان لم يدعهم الى الشفاعة فيه فكيف وقد دعاهم اعلم ان الله امن ك ان تتقى النار فقال واتقوا النارأى اجعل بينك وبينها وقاية حنى لايصل اليك أذاها يوم القيامة فانه ثبت انه مامن احد الاسيكامه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أعن منه فلايرى الاماقدم وينظر اشام منه فلايرى الاماقدم وينظر بين يديه فلايرى الاالنار فانقوا النار ولو بشق تمرة ولقدوشي ببعض شيوخنا بالمغرب عندالسلطان بام فيه حتفه وكان اهل البلدقد اجعوا على ماوشي به وماقيل فيه يايؤدي الى هلاكه فام السلطان نائبه ان يجمع الناس و يحضر هذا الرجل فان اجعوا عليه على ماقيل في ما يام الوالى ان يقتله وان قيل غير ذلك خلى سديله فمع الناس لميقات يوم معاوم وعرفوا ماجعواله وكلهم على لسان واحدانه فاستى يجب قتله بلامخالف فلماجىء بالرجل مرقى فلريقه بخباز فاقترض منه نصف رغيف فتصدق بهمن ساعته فلما وصل الى الحفل وكان الوالىمن اكبراعد الهاقيم في الناس وقيل لهم ماعند كم في هذا الرجل وما تقولون فيه وسموه في ابتي احد من الناس الاقال هوعدل رضي عن آخرهم فتجب الوالى من قولهم خلاف ما كان يعلمه منهم وما كانوايقولون فيه قبل حضوره فعلمان الامراطي والشيخ يضحك فقالله الوالى مم تضحك فقال من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تجبابه وايمانا والقهمامن احدمن هده الجماعة الاو يعتقدفى خلاف ماشهد به وانتكذلك وكاسم على لالى فتذكرت النار ورأيتها اقوى غضبامنكم وتذكرت نصف رغيف ورايتمه أكبرمن نصف تمرة وسمعت عن وسولاللةصلى اللةعليه وسلم يقول انقوا النارولو بشق تمرة فانقيت غضبكم بنصف رغيف فدفعت الاقسل من النار بالا كثرمن شق المرة وعليك يااخي بالصدقة فانها تطني غضب الرب ولحاظل يوم القياسة يتى من ح الشمس في ذلك الموقف وان الرجل يكون بوم القيامة في ظل صدقت محتى يقضى بين الناس ومامن بوم يصبح في العب الاوملكان ينزلان كذاجاء وثبتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا وهوقوله تعالى وماا نفقتهمن شئ فهو يخلفه ويقول الآخراللهم اعط بمسكانلفا يدعوله بالانفاق مثل الاؤل المنفق لايدعو عليه فانهم لايدعون الابخيرفهم الذين يقولون بناوسعت كلشئ رحة وعاما وهم الذين قال الله فيهم انهم يستغفرون لمن فى الارض فاأراد الملك بالتلف في دعائه الاالانفاق وهذا خلاف ما يتوهمه الناس في تأو يل هذا الخبر وليس الاماقلناه فان الني صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل الذي آناه الله ما لا فسلطه على هلكته فيتصدق بعيميذا وشمالا فعل صدقته هلاك المال وهذامعني تلف والانفاق ليس الاهلاك المال فانه من نفقت الدابة إذاها كت فالمال المنفوق هوالهالك لانه هاكعن يدصاحب وطذاد عاللنفق بالخلف وهوالعوض لمام منهمع ادخار المهلاذلك عنده الى يوم القيامة اذاقصد به القربة وافترنت بعطائه النية الصالحة (وصية) احذران يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيثأمرك واجهدأن يكون لك خبية عمل لايعلم بهاالااللة فان ذلك أعظم وسيلة خلوص ذلك العمل من الشوب وقليل من يكون له هذاوعليك بصيام بوم عرفة و يوم عاشو راءونا برعلي عمل الخير في عشر ذي الخجة وفى عشرالحرتم واذاق رتعلى صوم يوم فى سبيل الله بحيث لا يؤثر فيك ضعفافى بلاتك في العدق فافعل واذا علت ان النفس تحبأن تشي في خدمتها فاجهدان تجعل الملائكة تشيى في خدمتك وتضع أجنحتها الك في طريفك وذلك بان تكون من طلاب العلم وان كان بالعمل فهوأ ولى وأحق وأعظم عندالله وهوقوله إن تتقوا الله يجعل الم فرقاناوكذ لكاذاخ حت تعود مريضا مسياأ ومصبحاأ ومعافانت اذاخر جتمن عنسده خرجمعك سبعون أأنه ملك يستغفرون لكان كان صباحاحتي تمسى وان كان مساءحتى تصبح واجهدان تقرأ فى كل صباح ومساء أعوذ بالله السميع العليممن الشيطان الرجيم هوالله الذي لااله الاهوعالم الغيب والشهادة هوالرجن الرحيم هوالله الذي لااله الاهوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتسكبرسبيحان الله عمايشركون هوالله الخالق البارئ المصق راه الاسهاء الحسني يسبحله مافى السموات والارض وهوالعز يزالحكيم تفرأ ذلك ثلاث مرات على صوره



ماقلناه تتعوذفىكل مرة بالتعوذ الدىذكر ناهوكذلك بعدصلاة المغرب وبعدصلاة الصبح قبل انتكام وعندما تسلم من الصلاة تقول اللهمأجوني من النارسيع مرار وكذلك اذاصليت المغرب بعدان تساروقيل ان تشكله تصليست ركعات ركعتان منهاتقرأ فىكل ركعة فاتحة الكتاب وقل هوالله أحدست مرات والمعوذتين فى كل ركعة من الركعتين فاذاساست فقل عقيب السلام اللهم مددني بالايمان واحفظه على في حياتي وعندوفاتي و بعديماتي وكذلك تقول فى أثركل صاوة فريضة اذاساست منها وقبل الكلام اللهم انى اقدم اليك بين يدىكل نفس ولحة ولحظة وطرفة يطرف بهاأهل السموات وأهللارض وكلشئ هوفى علمك كائن أوقدكان اللهم انى أقدم اليك بين يدى ذاك كله الله لاالهالاهوالحي القيوم لانأ خدهسنةولانوم له ماني السموات ومافي الارض من ذا الذي يشفع عنده الاباذنه يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولايحيطون بشئ من علمه الابح اشاء وسع كرسيه السموات والارض ولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم واياك والاصرار وهوالاقامة على الذنب بل تب الى الله في كل حال وعلى أثركل ذنب ولقدأ خبرني بعض الصالحين عمدينة قرطبة من أهلها قال سمعت ان عرسية رجلاعالما أعرفه و رأيته وحضرت محلسه سينة خس وتسعين وخساته بمرسية وكانهذا العالم سرفاعلي نفسه ومامنعني ان أسميه الاخوفي أن يعرف اذاسميته فقال لى ذلك الفقير الصالح قصدت زيارة هذا العالم فامتنع من الخروج الى لاحة كان عليه امع اخوانه فابدت الارؤيته فقال أخبروه بالذى أناعليه فقلت لابدلى منه فأمرف دخلت عليه وقدفرغ ما كان بأيديهم من الخرفقالله بعض الحاضرين أكتب الى فلان ببعث اليناشيامن الخرفقال لأأفعل أتريدون ان أكون مصر اعلى معصية اللة والله ماأشرب كأسا اذاتناولته الاواتوب عقيبه الى الله تعالى ولااتنظر الكائس الآخ ولاأحدث به نفسي فاذاوصل الدو رالى وجاءالساقى بالكاس ليناولني اياه انظرفي نفسي فان رأيت ان أتناوله منه تناولته وشربته وتبت عقيبه فعسى اللةأن بمن على بوقت لايخطر لى فيه ان أعصى الله قال الفقير فتجبت منسه مع اسر افه على نفسه كيف لم يغفل عن مثل هذا ومات رجه الله (وصية) اذاصليت فلا ترفع بصرك الى السماء فانك لا تدرى يرجع اليك بصرك أملاوليكن نظرك الىموضع سجودك أوقبلتك وحافظ على تسو بةالصف في الصلاة واذارأ يتمن برز بصدره عن الصف رده اليه واحذران تأتى امرا الاعن بصيرة وعلم ولا تدخل في عمل لا تعرف حكمه عند الله وأدّالحقوق في الدنيا فأنهلا بدمن أدائهافان أديتهاهنا شكرالله فعلك وافلحت وعليك بمخالفة أهل الكتاب وكلمن ليس على دينك ولوكان خير افاطلب على ذلك في الشرع فاذاوجد ته مجلااً ومعينا فاعمل به من حيث ماهومشر وع لك تكن مؤمنا واذارأيت ماتنكره ولاتعرفه فسلمه الى صاحبه ولاتعترض عايه فان الله ماألزمك الاعاتعر ف حكم الله فسه فتحكم فيه يحكماللة ولاتنظر الى انكارك فيه مع عدم عامك به فقد يكون ذلك الانكارمن الشيطان وأنت لاتعرف ورأيت كثيرامن الناس يقعون في مثل هذاواياك والاعتداء في الدعاء والطهو رفان ذلك مذموم وليس بعمادة ومثل الاعتداء في الدعاء أن تدعو بقطيعة رحموشبه ذلك والاعتداء في الطهور الاسراف في الماء والزيادة على الثلاث في الوضوء واذا توضأت فاعزم أن تجمع بين مسحر جليك وغسلهما فانه أولى ولانترك شيأمن سنن الوضوء فان من سننه مافيه خلاف بان وجو به وعدم وجو به كالمضمضة والاستنشاق والاستنشار واذاصليت فاسكن في صلاتك ولاتلتفت عيناوشهالا ولانعبث بلحيتك في الصلاة ولابشئ من ثيابك ولاتشتمل الصاء في الصلاة وليكن ظهرك مستويافي ركوعك ولاتذبح كاتذبح الحار واحدرأن تكون مكاساوهو العشار أومدمن خرأ ومصراعلي معصية واياك والغلول والربا وعليك بالدعاء بين الاذان والاقامة وعليك بذكر لفظة الله من غير من يدفان نتيجة هذا الذكر عظيمة فلت لبعض الحاضر ين مع الله من شيو خناوكان ذكره الله الله من غير من يدفقل له لا تقول الااله الااللة أطلب بذاك الفائدةمنه فقال لى ياولدى أنفاس المتنفس بيداللة ماهى بيدى وكل حوف نفس فنخاف اذاقلت لاأر يدلااله الااللة فرعايكو نالنفس بلا آخونفسي فأموت في وحشة النفي وكلة الله فيهامن الفائدة مالا يكون في غيرها فأنه ماثم كامة تحذف منها حوفا فرفاالاو يختل مابق الاهد فه الكامة كامة الله فاوزال الالف بق لله كامة مفيدة ولوزال

( m/ - (فتوحات) - رابع )

ماللة

بهمالي

رقعة

زوى

وشي

530

لىان

سلالى

الحار

نفيه

poemly

PR

نوت

نالنار

رسىفى

هوقوله

المدعو

فرون

· elim

وشهالا

اللافي

طاغطة

عل واذا

طريفك

ونألف

اعوذبالله ادى لااله

البارئ البارئ

لىصورة

اللام الاولى بقيله وقدقال لله مافى السموات ومافى الارض وقالله ملك السموات والارض فاو زال اللامان والالف بقي الها وهوقولك هو وقدجاءهوالله وفي غيرهـ نده الكامة فما ظن ما تجدغ برهذا وكان رجلا أميا من عامة الناس وكان نظره مثلهذا واعتباره وعليك بالتباهى في الامو رالدينية وتزيين المصاحف والمساجد ولاتنظر الى قول الشارعف ذاك انهمن اشراط الساعة كإيقول من لاعلم لهفان رسول اللقصلي الله عليه وسلم ماذم ذلك وماكل علامة على قربالساعة تكون منمومة بلذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاساعة أمو راذمها وأمو راحدها وأمو را الاحد فيها ولاذم فن علامات الساعة المذمومة أن بعق الرجل أباه ويبر صديقه وارتفاع الامانة ومن المحمودة التباهي في المسجد وزخ فتهافان ذلكمن تعظيم شعائر الله وعمايغيظ الكفار وعماليس بمحمود ولامذموم كنزول عيسي عليه السلام وطلوع الشمسمن مغر بهاوخز وجالدابة فهذه من علامات الساعة ولايقتر نبهاذم ولاحدلانها ايست من فعل المكاف وانما بتعلق الذم والجد بفعل المكاف فلاتجعل علامات الساعة من الامو والمذمومة كما يفعله من الاعلم لهورأ يتمن القائلين بذلك كثيراو حافظ على الصف الاول في الصلاة مااستطعت فانه قد ثبت لايزال قوم يتأخ ونعن الصف الاول حتى يؤخرهم الله فى النار واذا دعوت الله فلانستبطى الاجابة ولاتقل ان الله مااستجاب لى فانه الصادق وقد قال أجيب دعوة الداع اذادعاتي فقد أجابك ان كان سمع ايمانك مفتوحا فقد سمعتهم والافاتهم اعانك بذلك فان دعوت بائماً وقطيعة رحم فان مثل هذا الدعاء لايستجيب الله لصاحبه فانه تعالى قد شرع لناما ندعوه فيه وهذاهوالاعتداء فى الدعاء وان الله يستحب العبد مالم بقل العبد الداعى لم يستحب لى فانه اذا قال لم يستحب لى فقد كذب اللة في قوله أجيب دعوة الداع ومن كذب الله فليس عرِّمن وله الويل مع المكذبين الاأن يتوب وعليك اذالمتواصل صومك بتعيل الفطر وتأخيرا كاة السحور واماالعبداذاصلي أقبل اللة عليه في صلاته مالم يلتفت فاذا التفت أعرض الله عندوكان لماالتفت الااذا التفت لام مشروع ليقيم بذلك الالتفات أمرا يختص بالصلاة كالتفات أيى بكرلماسبح به عندمجي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ماأعرض عن الله واجتنب دخول المسجد ان كنت جنبا وقراءة القرآن ومس المصحف وكذاك الحائض فأنه أخرج عن الخلاف وكلاقدرت أن لا تفعل فعلاالا مايكون الاجماع عليه فهوأولى مالم تضطراليه مشمل اجتنابأ كلثمن الكاب وكسب الحجام وحلوان الكاهن ومهرالبغي ولاتقبل صدقة انكنت ذاغني أوقاد واعلى الكسب واياك أن تتقدم على قوم الاباذنهم ولا تروع مسلما عايروعه منكأى ثني كان وعليك عجالس الذكر ولانتصدق الابطيب أعنى يحلال وانكنت مجاورا بالمدينة فلاغرجنك منهامانلقاه من الشدةفيهامن الغلاء واللا واء ولاتردأهل المدينة بسوءبل ولامسلم أصلاواذا أصبتمن جهة فاجتنبها وانظرفى محاسن الناس ولاننظرمن اخوانك من المؤمنين الامحاسنهم فانه ماسن مسلم الاوفيه خلق سيئ وخلق حسن فانظر الى ماحسن من أخلاقه ودع عنك النظر فها يسوء من أخلاقه واذا صليت فاقم صابك في الركوع والسجود واشكر الله على قليل النع كانشكره على كثيرها ولا تستقلل من الله شيأمن نعمه ولانكن لعانا ولاسباباواياك وبغض من بنصرالته ورسوله أو يحب الله ورسوله ولقدرا يترسول اللهصلي الله عليه وسلم سنة تسعين وخسماته في المنام بتامسان وكان قد بلغني عن رجل اله يقع في الشيخ أبي مدين وكان أبو مدين من أكابر العارفين وكنت أعتقد فيه وكنت فيه على بصيرة فكرهت ذلك الشخص لبغضه في الشيخ أبي مدين فقاللى رسول اللهصلى اللهعليه وسلم لمتكره فلانافقلت لبغضه فىأفى مدين فقال لى أليس يحب الله و بحبني فقاتله بلى يارسول الله انه يحب الله و يحبك فقال لى فل بغضته لبغضه أبامدين وما حبيته لحبه الله ورسوله فقلت له يارسول الله من الآن انى والله زللت وغفلت والآن فأناتا أبوهو من أحب الناس الى قلقد نبهت ونصحت صلى الله عليك فلما استيقظتا خدت مى ثوباله ثمن كثيرا ونفقة لاأدرى وركبت وجئت الى منزله فأخبرته بماجرى فبكا وقبل الهدية وأخن الرؤ ياتنبيها من اللة فزال عن نفسه كراهته في أبي مدين وأحبه فأردت أن أعرف سبب كراهته في أبي مدين مع قوله بإن أبامد بن رجل صالح فسألته فقال كنت معه ببجابه فاءته ضحايا في عبد الاضحى فقسمها على أصحابه وماأعطاني



منهاش يأفهذا سبب كراهتي فيه ووقوعي والآن قدتبت فانظر ماأحسن تعليم الني صلى الله عليه وسلم فلقد كان رفيقا رقيقاواذا استرعاك المتوعية مسلمين أوأهل ذمة فاياك ان تغشهم ولاتضمر طمسو أوانظر فها أوجب الله عليكمن الحقوق طمفادها اليهم وعاملهم بهاظاهراو باطناسراوعلانية ولاتجعل مياخصمك يوم القيامة واذارأ يتمن أحد حالةسيئة يطلب أن تسترعليه فاستره فيهاولولم يردالسترفاسترها أنت عليه على كل حال واذا أكات طعاما فلاتأكل أكل الجبارين متكشاوكل كمايأ كل العبدفاتك عبدعلى مائدة سيدك فتأدب واذارأ يتمن يطلب ولاية عمل فلا تسعله فيذلك فان الولاية مندمة وحسرة في الآخرة وقدأ مرك التبالنصيحة واذارأ يت قو ماولوا أمرهم امرأة فلا تدخل معهم فى ذلك ﴿ وصية ﴾ لانسبق الى فضيلة اذا وجدت السبيل اليها وانظر فى الدنيا نظر الراحل عنها والمطالب بمانال منهاواذا نكحت فأولم بماقدرت عليه واذانت أودخات بيتك أوأ كات أوشر بت أوفعلت فعلافهم المةعليه واذكره وتناول بمينك أمورك كالهاالاماور دفيه النهي من الشارع أوما يجرى النهي مثل الاستنجاومسك الذكر باليمين أيضاعند البول والامتخاط فاجعل ذلك كله بيسارك واذا أكاتمع جماعة طعاماوا حداف كلعما يليك واذا اختاف الطعام فكلمن حيث شئت وقال النظر الىمن يأكل معك وصغر اللقمة وشددالمضغ وسماللة فيأولكل لقمة واحدالله في آخرها اذا ابتلعتهاوا شكرالله حيث سقينكها ولانكثر الشره في الاكل وتعاهد المشي الى المساحد مساحدا لحاعات في أوقات الصاوات ولاسما العتمه والصبح من غيرسراج تبشر بالنور التام يوم القيامة واذاسمعتمن بعطس وحداللة فشمته وان لم يحمدالله فذكره بحمدالله فأذاح مداللة فشمته فأذازادفي العطاس على ثلاثة فهو مزكوم فادع الله له في الشفاواياك ان تخون من خانك ولا تعتد على من اعتدى عليك فان ذلك أفضل لك عنداللة واعذر ولاتعتذرفان اعتلاارك يتضمن سوءظنك بن اعتذرت له وابدأ في المعاملة مع الخلق بالاولى فالاولى واذانساوت الامورو بدأ اللهبذكرشئ منهافا بدأ بمابدأ اللهبه كمافعل وسول الله صلى الله عليه وسلرفي حجته لما أرادأن يسعى بين الصفاوالمروة وقف على الصفاوقرأ ان الصفاوالمروة من شعائرالله أبدأ بمابدأ الله بهواذاقت في عمادةالله فاعمل نشاطك فاذا كسلت فأترك ولاتكن من الذين اذاقاموا الىالصلاة فأموا كسالى واذاصليت وأحدينظر اليك فانوفى تحسين صلاتك تعليمه واخلص سة عبادتك فانهماأ مرك أن تعبده الامخلصاوا فعلماأ وجب اللة عليك فعدله ولابدسواء كسلت أوكنت نشيطاوانما أمرتك بالنرك في النوافل ولاتعبد الله بكسل وانتقل الى نافلة غيرهاولانحسو صلاتك فيالملأ دون الخلافان فعل ذلك من فعله فان ذلك الفعل استهانة استهان بهار بهكذا ثبت وان كنت عن يصلح للرمامة فصل خلف الامام فاله ان أحدث الامام في الصلاة استخلفك وان لم تكن من أهلها فصل يمين اصفأو يساره وحافظ على الصف الاول واذارأ يت فرجة في الصف فسدها بنفسك فلاحومة لمن رآها وتركهاوتخط رقاب الناس اليهاوسارع الى الخريرات وكن لحماسا بقاو مافس فيهاقب لان يحال بينك وبينها واياك ان تتخلى في طريق الناس أوفي ظلهم ولاتحت شجرة مثمرة ولافى مجالس الناس ولانبل في هوى ولافي حجر ولافي ماء دائم تم تتوضأ منه أو نغتسل فيه واتق الله في زوجتك وولدك وغادمك وفي جيع من أمرك الله بمعاملته واحذرفتنة الدنيا والنساء والولدوالمال وصحبة السلطان واتق الله في البهائم واجعل من صلاتك في يبتك وعين في يبتك مسجدا لك تتنفل فيه وتصلى فيه فريضتك ان اضطررت الى ذلك وأكثر من قراءة القرآن يتدبران كمنت عالما فأنه أرفع الاذكار الاطية وانكنت في جاعة يقرؤن القرآن فاقرأ معهم مااجتمعتم عليه فان اختلفتم فقم عنهم وحافظ على قراءة الزهراوين البقرة وآل عمران واذاشر عت في قراءة سورة من القرآن فلاتسكام حتى تختمها فان ذلك دأب العاماءالصالحين واقدحدني غير واحد بقرطبة عن الفقيه ابن زرب صاحب الخصال انه كان يقرأفى المصحف سورة من القرآن فر عليه أمير المؤمنين من بني أمية فقيل للخليفة عنه فسك فرسه وسلم عليه وسأله فلريكامه الشيخ حتى فرغمن السورة تمكله فقال له الخليفة في ذلك فقال ما كنت لاترك الكلام مع سيدك وأكلك وأنت عبده هذا ليس من الادب تمضر بله مثلابه و بعبيد ه فقال أرأيت لوكنت في حديث معك وكلني بعض عبيدك أيحسن مني



ank

ول

ووم

اتعم

KIK

اهن

مامن

विद्या

الالله

م قوله

أن أترك الكلام معك واقطعه وأكام عبدك قاللاقال فانك عبدالله فبكي الخليفة ولقيت جماعة على ذاك من شيوخنا منهمأ بوالحجاج الشربلي بأشبيلية وكانكثير امايقرأ القرآن في المصحف اذا خلي بنفسه واذاد خلت على مريض أوميت فاقرأ عنده سورة يسفانه اتفق لى فيهاصورة عيبة وعليك بالصلاة في النعال اذالم يكن بهاقندر والمشي فيها واستوص بطالب العلم خيراو بالنساء واعتدل في السجو داذاسجدت في الصلاة أوفى القراءة ولاتبسط ذراعيك فسجودك كإيفعل الكابولات كاف نفسك من العمل الامانطيقه وتعلم انك ندوم عليه واذاحضر تعندميت فلقنه لااله الااللة ولاتسىء الظن به اذالم قل ذلك أو يقول لافاني أعلم ان شخصا بالمغرب جرى له مثل هذا وكان مشهورا بالصلاح فلماأ فاق قيل له في ذلك فقال ما كنت معكم واعماجاءني الشياطين في صورة من سلف ودرج من آبائي واخواني فكانوا يقولون لى اياك والاسلام مت يهوديا أونصر انيافكنت أقول لهملاحين سمعتموني أقول لاالى ان عصمني الله منهم واذا كان الكصاحب فعده ان مرض وصل عليه ان مات وشيع جنازته واذا شيعت جنازة ان كنتر اكبافامش وان كنت ماشيافامش بين يديها واذاحضرت دفن ميت من المسلمين فلاتنصرف عن قبره وقف ساعة قدر سايسال فانه بجدلوقوفك أنساوان حلت جنازة فاسرعهما فانكان خيراسارعت بهااليه وانكان شراحططته عن رقبتك ولا تذكرمساوى الموتى وغطالاناءالذى تشرب منه واطف السراج عندنومك واغلق بابك اذاأر دت النومفان الشياطين لانفت بابامغلقاوا قرأآبة الكرسي عندنومك وسددني الامور وقارب مااستطعت فاعمل الخير ولانقل ان كان الله كتبني شقيافأ ماشقى وانكان كتبني سعيدا فأناسعيد فلاأعمل فاعلم انكاذا وفقت العمل الخير فهو بشرى من الله انكمن السعداءفان الله لايضيع أجومن أحسن عملا وان الله يقول فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنسر وللسرى وأمامن بخل واستغنى وكذب بالحسني فسنيسر وللعسرى وقال صلى الةعليه وسلم اعماواوا تكلواوكل ميسرلمايسرله فن خلق للنعيم فسييسره لليسرى ومن خلق الجحيم فسيسر والعسرى وانزلكل أحدمنزنته تكن عادلاوانوك حقك لاخيك مااستطعت وأقل عثرات أهل المروآت والحيثات الافى اقامة الحدود المشروعة ان كنت حاكاذ اسلطان وانكنت ذائر وةوحظ من الدنيافار تبط فرساأ وجلاني سبيل الله وأمسح بنواصيها واعجازها وقلدها ولاتقلدها وترا ولاجوساوجاهدى الكونفسك من أشرك بالله واشفع الافي حداذا بلغ الىالحا كموالبس البياض من الثياب فأنه خير لباس المؤمن وأطهره وأطيبه وكفن الميت فيه واذاجاءك سائل في العلم أوغيره فلاتنهره ولاتخيب من جاءيسترفدك عافضاك الله عليه من الرزق وأ كثرمن زيارة الفبور ولاتكثرا لجاوس عندها ولاتقل هجرا بل اجلس مادمت تعتبر وتذكرك الآخرة ولاتؤذأ صحاب القبور بالحديث عندها في أمور الدنياو بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوخبرا واحداأ وآية فانك تحشر بذلك فى زمرة العلماء المبلغين ومرالصى بالصلاة لسبع سنين واضر بدعايه العشر سنين وفرق بين الصبيان فى المضاجع واياك ان تفضى الى أخيك فى الثوب الواحد وتابع بين الحج والعمرة وان جاورت يمكة فا كثرمن الاعتمار والطواف ولاسمافي رمضان فانعمرةفي رمضان تعدل حجة هذاهو الثابت وأكثرمن أكل الزيت والادهان به واذا اشتر يتطعامافا كتله واجتنب السبع المو بقات وهي الشرك باللة والسحر وقتل النفس الني حرم الله الابالحق وأكلم ال اليتيم وأكل الرباو التولى يوم الزحف وقدف الحصنات الغافلات المؤمنات ﴿ وصية ﴾ عليك بكثرة السجودوا لجاعة وانقدرت انتسكن الشام فانرسول القصلي المةعليه وسلم ثبت عنه انه قال عليكم بالشام فامها خيرةاللة من أرضه واليهابجتي خبرته من عباده واياك والحديث بالظن فان الظن أكذب الحديث اياك والحسد ولانجلس على الطرقات ولاندخل على النساء المغنيات واذابعت فلانكترمن اليمين على سلمتك واياك أن تتقلد أمرامن أمور المساسين فان ألجئت الى ذلك ولابد فلا تحكم بين اثنين وأنت عضبان ولاوأ نت حاقن ولاجانع ولاأنتمستوفزلام لابدلكمنه وأعدل بين رجليك إذاا تتعلت أووضعت احمدى رجليك على الاخرى واعلمان جوارحك من رعيتك فاعدل فيهافان اللة أمرك بالعدل فمن استرعاك وان كنت ماو كافلا تقل لمالك ويوقل سيدىوانكان لك مملوك أومملوكة فلاتفل عبدى ولاأمتى وقل غلامى وجاريتي ولاتقل لاحدمولاي فان المولى هوالله



وقد نهيتان تقول خبث نفسى وقل لقست نفسى واذا طلب منك جارك ان يغر زخشبة فى جدارك فلا تمنعه ولا تنظر في عورة أحد ولا في يتمالا باذنه ولا تصحب الا من تجد في صحبته الزيادة في دينك وإعانك وقدم في معروفك كل تق ولا تعط الفاج ما يستعين به على في وره وان كانت لك زوجة وضر بتها لا مي طرأ منها فلا تجامعها من يومها وايالك أن تسأل شيأ سوى النة الااللة في جنته ورق بته وأ ما في شيء من عرض الدنيا فلا وان ركبت البحر فلا تركبه الاحاجا أومعتمرا ولا تخطب امرأة على خطبة أخيك ولا تسم على سومه حتى يغروان كنت ضيفا عندقوم فلا تصم الاباذنهم وان كنت في خطبة أخيك ولا تسم على سومه حتى يغروان كنت ضيفا عندقوم النافلة أوقضاء شهر رمضان ولا يأذن في بيت زوجها الاباذنه اذا كان حاضر او لا تسأل المرأة طلاق أختها التنكم بعلها ولا تسافرا مرأة فوق ثلاث الامم ذي محرم واذا دعوت في المعفرة قاعزم المسئلة ولا تقل اغفر لى ان شئت واطلب وحة اللة وغفر انه ولا تستكثر شيأ تسأله من الله فان الله كبرعنده فوق ما تأمل واياك أن تتصرف في مال أخيك الاباذنه واذا أصبحت في كل يوم فقل اللهم الى تصدقت بعرضي على عبادك اللهم من أذا في أو شتمني أو أغض بني أو فعل معي أمر ايفضي الى الحكم فيه أشهدك اللهم الى تصدقت بعرضي على عبادك اللهم من أذا في أو شتمني أو أغض بني أو فعل معي أمر ايفضي الى المحمد على المرب أعن وداً استقبل النساما في صلاتك ووجهه اليك ولا تتضال الحيبة الدهر فان الله هو الدي تنظر الى خذرجي ولا ميت واياك ان تبرز خذنك حتى برى منك ولا تتخد القبر مسجدا ولا تمن الموت تقد على قبر ولا تصل وانت تستقبله أو تستقبل النساما في صلاتك ووجهه اليك ولا تتخد القبر مسجدا ولا تمن الموت تقد على قبر ولا تصل وانت تستقبله أو تستقبل النساما في صلاتك ووجهه اليك ولا تتخد القبر مسجدا ولا تمن الموت تقد على قبر ولا تصرف النبور وانداك من الفتو حالم

﴿وصية ﴾ لاتكن وصياولارسول قوم ولاسمابين الماوك ولاشاهدا واحلر اذا اغتسلت ان تبول في مستحمك الماعتزل عنه وبل والاتنذر مااستطعت فان نذرت فاوف بنذرك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدشهد بالبخل لمن تذرواياك ان تمني لقاءا مدوقاذ القيته فاثبت ولانفرواياك وسالمؤمنين ولاسماالصحابة على الخصوص فانك تؤذي النبى صلى الله عليه وسلم في أصحابه ولانسب الريح فان الريح من نفس الرجن واكن سل الله خير هاوخير ماأرسلت به واستعذبالتهمن شرهاوشرماأ رسلت بهواذالبست وباجديدافسم الله وقل اللهم اعطني خيره وخيرماصنع لهواكفني شرة وشرماصنعله ولانصلالى النبائمين آذا كانوافى قبلتك واياك ولباسماح مالشرع عليك لباسمه كالحرير والذهب ولاتجلس على الحر مرواذ القيت ذميا فلاتيدأ وبالسسلام واضطره الى أضيق الطريق وانته ان تسمى العنبة الكرم بلقل العنبة والحبلة ولاتقل الكرم فأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك لا تسمو االعنب الكرم فأن الكرم الرجل المسلم فلانقو لواالكرم وقولوا العنب والحبلة وايائك ان تصر الابل والغنم اذا أردت بيعها الاان تعلم المشترى بأنهامصر اةواياك ان تحلف بغيرالله جلةواحدة ولانكفر أحدامن أهل القبلة بذنب الامن كفرهرسول التقصلي القعليه وسلم وانكانت لك زوجة تر بدالصلاة في مسحد الجاعة فلا تمنعها من ذلك والحن عرفهاان بيتها خيرلها وأفضل واحذران تدعوعلى نفسك في غيظ ولاغيرغيظ ولاعلى ولدك ولاعلى خادمك ولاعلى مالك ولانكره المريض على الطعام واياك ان تعذب بالنار أحداواذا أكات لجافام سه ولا تقطعه بسكين بوصية واذا حضر الطعام والصلاة فابدابالطعام واياك والصلاة وأنتحاقن تدافع الاخبثين واذاأمرك من فرض التعمليك طاعته عمصية فلا تطعه واياك ومايعتذرمنه فحاكل من أور تته تكريها أوسعته عذرا واصغ الىمن يحدثك وانكان نزرافان لكل أحدعند نفسه قدرا فانك تأخذ بقلبه بذلك ويكون الاعليك وان الله قدأ مرك بالتحبب وهذامن التحببالى الناس واذاكانت لاحدعندك شهادة لايعرفها وقداصطر البهافعرفه بهاوامنح أخاك الفقيرمنحة ماقدرت علبها فان أجوهاعظهم وليكن خوفك من اللةو رجاؤك فيه بالايمان على السواء وغلب الرجاء وحسن الظن بالله واطمع في امن

على

طان

فرق

ان ا

رحته فانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ماعند الله من الرحة ما قنط من جنته أحد واياك ان ترد الهدية ولا تحقرها ولوكانت ما كانت وعليك بالتو به الى الله مع الانفاس واذا شاركت أحداف شئ فلا نخن واذا فعلت فعلا فسنه فان الله كتب الاحسان على كل شئ وعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد قال على بن أفي طالب القبر وانى فى ذلك

الناس من جهة التمثيل اكفاء ب أبوهم آدم والام حواء فان يكن طهم من أصلهم نسب ب يفاخرون به فالطيين والماء ما الفضل النهم ب على الحسدى لمن استهدى أدلاء وقدركل امرء ما كان بحسنه والجاهاو نلاهل العسلم على الحساء

لافرالابتقوى الله فانه نسب الله الذي بينه وبين عباده واياك والقيال والقال فهالا ينبغي ولايعني لكن في ايصال الخبرخاصة واياك وكثرة السؤال الافي البحث عن دينك الذي في عامك به سعادتك فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعامون وقدعامت أنه مالاحدجكة ولاسكون ولادخول ولاخر وجالاوللشرع فيهاحكم منأحدالاحكام الجسة فاذالم تعط فاسأل عن كل شئ تكون فيه ماحكم الشرع فيه واطاب على رفع الحرج مااستطعت وغلب الحرمة وخذبالعزائم فى حق نفسك وإياك واضاعة المال وهوا نفاقه في معصية الله ومن انفاقه في معصية الله اعطاؤه لمن تعلممنه أنه يخرجه فعالا يرضى الله فان لم يعلم ذلك فلا بأس ولا تفارق أحسدا وهوعلى مالا يرضى الله وتعتقد فيه أنه باق على مافار قته عليه لاسبيل الى ذلك وانماذ لك في الاحكام المشر وعة فانهم ير ون استصحاب الحال المعاومة من الشخص حتى يقوم لهم دليل على ز والها فيستصحبون أيضا فعارجه اليه حتى يدله دايل على ذهابه واياك أن تكون معنتاولامتعنتا ولامنفرا ولامعسراوكن ميسرا ومعاما ومبشر اواياك انتأتى الفواحش الظاهرة والباطن فان الله أحق من يستحي منه ولاتغتراذا كنت على طريقة غير من ضية بما يملى الله لك فان الله يقول انما على لهماليزدادوا انما ولهم عذاب مهين فاحبذ بمكراللة بكفى ذلك ولانيأس من روح اللةائه لاييأس من روح الله الاالقوم الكافرون واياك وكل من بللعقل مثل شرب الخروغيره واياك والتصنع فى الكلام ولا تقرأ القرآن في صلاتك را كما ولافي حال سحودك بلقل في ركوعك سبحان ر في العظيم و بحمده وعظمر بك فيه وفي سجودك سبحان ربى الاعلى و بحمده وأدنى القول من ذلك ثلاث مر ان الى مافوقها (وصية) عليك بكثرة الاستغفار ولاسيمابالاسحارفي حقك وفى حق غيرك فللهملائكة يستغفر ون لمن فى الارض عموما وللهملائكة يستغفر ون للذين آمنواخصوصا في كل حال وعند القيام من مجالس تحدثك وعليك بالصدق في الموضع المشر وعلك الصدق فيه ولانجبن ولاتخف واجتنب الكذب فى الموضع المشروع لك اجتنابه وخف ثلاثة خف الله وخف نفسك وخف من لايخاف الله وان كنت خطيبا اماما فقصر الخطبة وأطل صلاة الجعة فان ذلك من فقه الرجل وعايك بالحضور مع الله والنية الصالحة في كل ما نعمله من عمل وعليك باكرام ذي الشيبة فان الله يستحي من ذى الشيبة وعليك باكرام حلة القرآن و باكرام الحاكم العادل واياك والدين فأنه فسكرة بالليسل وذلة بالنهاد واحدران يقيمك لعبادة ربك شئمن زينة الحياة الدنيافانك لمن أقامك ولا لاغراض النفوس فان الاغراض أمراض حاضرة فانه يمار ويناه في مثل ذلك ان رجلامن الابدال كان يمثى في الهوا مع أصحابه فر وا على وضة خضراء فيهاعين خوارة فاشتهى أن يتوضأ من ذلك الماء ويصلى فى تلك الروضة فسقطمن بين الجاعة وتركو وانصرفوا وانحط عنرتبتهم بهذا القدر فانظر فىهذا السر ماعجبه فان فيه معنى دقيقا وقد وعظك اللهبه ان كنت انعظت وان استطعت ان لاتمر عليك ساعة من ليل أونهار الا وأنت داع فيهار بك فافعل واذا أدبت زكاة فانو في ادائها اداء حق تدفعه لوكيل صاحب الحق وهوالعامل عليها الذي نصبه الحق ولاتدفع زكانك لغيرعامل السلطان الابأمر السلطان فتكون أنتعين العامل عليها فلاتبرء ذمتك الاان نعلت ماذكرته لك وانظلم

العامل أربابها فهوالمسؤل عن ذلك لاأنت وقددخل على الناس في هذا شبهة لايعرفونها الافي الدار الآخرة واحذر ان تتصدق على شريف من أهل البيت وانوفها توصله البهم الهدية لاالصدقة فانك ان نويت الصدقة عليهم أثمت الاان تعرفهم بذلك فان أكلواصدقتك فقد أثموا بأكلها وأثمت أنتحيث أعطيتهم مالا يجو زلك ان تعطيه اياهم وتخيلت القرب في عين البعد واياك ان تخوض في مال الله بغير حق واياك ان تنتفي عن أبيك كان من كان ولاتتبع عورات الناس ولامثاليهم واشتغل بنفسك وحسن أدب ابنك واسمه وان ابتلت بصحبة الزوجة فدارهاوتنزل من عقلك الىعقلها فانذلك من كالعقلك فعامل كل شيخص من حيث هولامن حيث ماأ نت عليمه فان الغالب على النساء انهنّ لا يستطعن ان يبلغن مبلغ الرجال الحمل الامن جاء النص بكمالهما وهمام ببنت عمران وآسية امرأة فرعون فان النص وردفيهما بالكال من الني صلى الله عليه وسل وعليك بالعبدل في الحكم وأطفء النار اذافرغت من حاجتك الها وعليبك باستعمال الحبة السوداء وهوالشو نيز فانهما شفاء منكل داء الاالسام والسام الموت ولقدابتلي عندنا رجمل من أعيان الناس بالحمدام وقال الاطباء باجعهم لماأبصروه وقدتمكنت العملة منه مالهذا المرض دواء فرآه رجمل من أهل الحديث موربني عفير من أهل ابلة يقال لهسعد السعود وكان عنده اعان بالحديث عظيم يقطع مه فقالله ياهذا لملاتطب نفسك فقالله الرجل ان الاطباء قالوا ليس لهذه العلة دواء فقال كذبت الاطباء والنبي صلى المةعليه وسَلِ أَصِدَقَ مِنهُم وقِدَقَالَ فِي الحِبَّةِ السَّوداء انها شفاء من كلُّ داء وهذا الداء الذي نزل بك من جلة ذلك ثم قال على بالحبة السوداء والعسل فلط هذا مهذا وطلى بهمايدنه كله ورأسه ووجهه الى رجليه وألعقه من ذلك وتركه ساعة ثم انه غسل ذلك عنمه فانسلخ من جلده ونبت له جلدآخر ونبت ما كان قد سقط من شعره وبرئ وعاداليما كان عليه في حال عافيته فتجب الاطباء والناس من قوة ايمانه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجه الله يستعمل الحبة السوداء في كل داء يصيبه حتى في الرمداذ ارمد عينه ا كتحل مها فيمرأ من ساعته بوصية كا دفع عن عرض أخيك المسلم مااستطعت ولاتخف لهاذا انهكت حرمته فاله بتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن امر عمسلم يخذل أمر أمساما في موضع تنتهك فيه حرمته و ينتقض به من عرضه الاخذله اللة في موضع بح نصرته ومارأ يت أحد اتحقق بمثل هذا في نفسه مثل الشيخ أبي عبد الله الدقاق عدينة فاسمن بلاد الغرب مااغتاب أحداقط ولااغتيب بحضرته أحدقط وكان هذاعن نفسه وريما كان يقول لم يكن بعداً في بكر الصديق صديق مثلي و يذكرهذا وكان نع السيدخ جذكره ومناقبه شيخنا أبو عبدالله محد ابن قاسم ن عبد الرجن بن عبد الكريم التمهي الفاسي الامام بالمسجد الازهر بعين الخيل من مدينة فاس في كتاب لهسماه المستفادفي ذكره الصالحين من العباد عدينة فاس ومايليها من البلاد سمعناهذا الكاب عليه وبقرآ ته أظن سنة الاثوتسعين وخسمانه اذالقيت أحدامن المسامين فصافحه اذاسامت عليه ولاتنحن له كاتفعله الاعاجم فان ذلك عادة سوءوقدورد انرسولالله صلى الله عليه وسلرق للهاذا لق الرجل الرجل أينحني له قال لاقبل له أيصافحة قال نعم وقد تبت المه قال مامن مسامين يتصافحان الاغفر لهماقبل أن يتفرقا وأوص أهلك وبناتك ونساء المؤمنين أن لايخلعن ثيامه. في غير بيوتهن واياك أن تبيت المذالاو وصيتك عندراً سك مكتو بة فانك لاتدرى اذا تمت هـل تصبح في الاحياء أوفى الامواتفان الله بمسك نفس الذي قضى عليه الموت في النوم اذاهو نام ويوسل الاخرى الى أجل مسمى والتواضع للخلق فعةعنداللة ولانكثر بحالسة النساء ولاالصبيان فأنه ينقص من عقلك بقدر ماتنزل الى عقوطهم مع الفتنة التي يخاف منها في مجالسة النساء وأوص نسائك أن لا يخضعن في القول فيطمع الذي في قلب مرض وان يقعدن في بيوتهن و يغضضن من أبصارهن ولايبدين زينتهن الاحيت أمرهن الله واياك ودخول الخدام على نسائك فانهم من أولى الاربة واحجب نساءك عنهم كانحجبهم عن فول الذكران فانهم من الرجال وكن نع الجليس لللك القرين الموكل بك واصغ اليه واحتذر من الجليس الثاني الذي هو الشيطان ولا تنصر الشيطان على



احكام

وغلب

يد فيه

ك ان

لياطن

يافل

اقرآن

ه وقا

المنزة

K: JA

الموضع

لةمالنهاد

غراض

اأديا

و کانال

وانظلم

الملك بقبولك منه مايأ مرك به واخذله واستعن بقبولك من الملك عليه وأكرم جلساءك من الملائكة الكرام الكاتبين الحافظين عليك فلاعل عليهم الاخبرا فانك لابداك أن تقرأ ماأ مليت عليهم واحذر من بسط الدنيا عليك اذاب طهاالله أن تتصرف فيه أوتصرفها في غيرطاعة الله ولا تعص الله بنعمه وان من شكر النعمة أن تطيع الله بهاوتستعين بهاعلى طاعة الله واياك والتنافس في الدنيا واقلل منهامااستطعت ومن صحبة أهلهافان قلوبهم غافلة عن الله بحبه اواذاغفل الفلب عن الله لم ينطق اللسان بذكر الله الاأن ذكره في يمين لا يكون فيها بارا أويكون بارا أوفعالا يجوزأن يذكره فيمه عايقته الله على ذلك الذكر وصية > اياك والبطنة فانها تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش لتطيعر بك ولاتعش لتأكل ولاتأكل لتسمن فالملئ وعاء شرتمن بطن ملئ يحلل وعليك بلقهات يقمن صلبك واذاصليت خلف امام فاقتد مه وانبعه فلات كبرحتى بكبر ولاتر كع حتى بركع ولاتر فع حتى يرفع ولانسجد حتى يسحد واذاأمن بعدالفراغ من الفاتحة فأمن ولانختلف عليه واذا كنت اماما فاقتد باضعف القوم ولاتطيل عليمه حنى تكره اليه الصلاة بلخفف في تمام ركوع وسجود واذاقر أت آبة فانظر ابن انت منها واذا سمعت الله يقول ياايه االناس اوياأبه الذين آمنوافكن انت المخاطب وافتح له اذن فيهمك لما يقول لك في هذا التأمه فكن في قبول ذلك عسب مايقول ان نهاك انته وان أمرك فافعل منه مااستطعت فاذاسمعت منه أصرا لاتستطيع فعله فحاأنت المأموربه فيتلك الحال فاعلم هذا فانقوا الله بالستطعتم واسمعوا وأطيعوا واذاقال الامام سمع الله أين جده فاعتقدان ذلك القول قاله الله على اسان عبده فقل أنت ربنا ولك الجد حدد اكثير اطيبا مباركا فيه مباركاعليه كإيحبر بناويوضي ملء السموات وملء الارض وملء مأبينهما وملء ماشت منشئ بعد أحق ماقال العبد وكانالك عبد لامانع لماأعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد وقل ثلاث مرات فى ركوعك سبحان الله العظيم أوسبحان ربى العظيم وبحمده وقل في سجودك ثلاث من اتسبحان ربى الاعلى و بحمده وذلك أدناه وقد ذهب ابن راهو به الى أن المسلى اذالم بقل ذلك ثلاث مر ات في ركوعه وثلاث مر ات فى سجوده لم تجزه صلاته وقد تقدمت اليك بالوصية أن تخرج من الخلاف مااستعطت واذا أردت الحج فأحرم بالحجأ وقارن بين الحج والعسمرة ان كان لك هدى وان لم يكن لك هدى فاح م بعسمرة ولابد متمتعاوا خرج من الخلاف اذافعات هذاوان جهلت وأحرمت بالحج ومامعك هدى فافسخ وردهاعمرة هكذاأ مررسول الله صلى الله عليه وسلمأصحابه فيحجة الوداع أمربالفسخ لن لم يكن له هدى واذاحضرت عندمريض و ميت فلا تنال الاخيرا واذارأ يتاناء فدواغ فيه كاب فبدده ولاتتوضأ بذلك الماء واغسل الاماء سبع مرات والثامنة بالتراب أوالاولى ان شئت ولاندخل بدك في اناء وضوءك اذاقت من النوم واجتنب النجاسات أن تمس ثير ابك واذابات فاستنثر من بولك وانكنت في سفر وجئت فلانطرق أهلك ليلا رابدأ بالسجد فصل فيه ركعتين وحينت أ تنصرف الى بيتك ولانفجأهم بالقدوم عليهم وقدم بين بديك من يعرفهم ليلقوك بمايمرك ويصاحوا من شأنهم ماتكره انتراهم فيمه واذا كان بين يديك طعام فوقع فيمه ذباب فلاتزل الذباب عنه حتى تغمسه فيه فان في جناحه الواحدداء وفي الآخودواء لذلك الداء وهوأ بدايرفع الجناح الذي فيه الدواء واذاضر بت فاجتنب ضرب الوجه أوقائلته واذا أحببت أحدافاعامه بمحبتك اياه فانك تجلب بذلك الاعلام محبتمه اياك فيحبك بلاشك ويرى لكوان ماتالك ميت تتولى شأنه فاحسن كفنه وتكفينه واجعل في غسله سدراوان قدم اليك طعام في قصعة فكل من جوانبها ولانأ كل من أعلاها واذا مشيت الى الصلاة فبوقار وسكينة من غبركبر وامش كأنك تنحط فيصبب فان ذلك أنفي للكبر وأسرع لقضاء الحاجمة واحمدر ان تصلي وأنت تدفع النوم بل فاذاذهبالنوم فصل واقدكنت ليلة أصلى وأناأ دفع النوم فذهبت لاقر أفسمعتني أسب نفسي بدلا من القراءة فتركت الصلاة ونمت ولاتنم قبل صلاة العتمة ولاتتحدث بعدها واذاركعت ركعتي الفجر فاضطجع على شقك الاعن وحيانذ تصلى الصبح واذاقعدت التشهد فصل على محدوا ستعذبالة من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة



المسيح الدجال وفتنة المحياوالممات واجهدأ نلاتترك هذا حتى تخرج من الخلاف بفعلك ماأمرتك به فاني ماأمرتك بامر تفعله من عباداتك الالماأعرف في تركه من الخلاف بين العلماء وأريدان تاتي العبادة على أتم وجوههاى الااختلاف فيه هذاغرضي فيهذه الوصية بمثلهذه الامور فلاتهمل شيأيما وصيتك به وصية اياك أن تقترف ذنبا وأنت صأم فانه يبطل صومك فالصوم لله لالك فلايراك في عمل هوله على مالايرضاه منك فلتكن على أحسن الحالات في صومك وان شاتمك أحد أوقاتلك فقل انى صائم فلانجازه بفعله وان كان لك مال فاجهدان تكون لك صدقة جارية توقفها على الناس لاتخص بهاطائفة من طائفة بل على المسلمين الذين تلفظوا بالشهادة أوولدوافى الاسلام فانهذه الاوقاف انامتكن علىحد ماذ كرتهالك والاأ كل الناس واماويكون الواقف هوالذي أساء في حقهم حيث اشترط شرطا معيناسوي الاسلام فان اشترط ولا بدفليت ترط من يتظاهر بالخيرفي أغلب أحواله وكذلك انكان الكعلم نافع في الدين فبنه في الناس لينتفع به كل سامع الى يوم القيامة يأخى اذا كان فى يدك سيف مصلت فارادا حدان يتناوله منك فلاتناوله اياه حتى تغمده الله الله اذاراً يتأحداعلى عمل يكرهه الشرع من المسلمين فاكره عمله رلانكره المسلم الذي هوالعامل وان كنت صادقاني كراهيتك عمله فلاتعمل بمثلهفان عملت بمثله وكرهته من غـ مرك فانت مراء بمـاظهرت به من الـكراهة لذلك وهناسر ّخفيّ ومكر دقيتي يؤدي الى ترك تغير المنكرواذا كننت في سفر وأردت التعريس بالليل فاجتنب الطريق فان الهوام بالايل تقصدالطريق فرعما يؤذيك شئ منها وقل اذا نزات منزلاأعو ذبكامات أللة التامات كلها من شرما خلق فانه لن يضراك شؤمادمت فى ذلك المنزل أخبرنى صاحى عبدالله بدرالحبشى الخادم عن الشيخ ربيع بن مجود الحطاب المارديني قال بتناليلة برأس العين في مسحدو برأس العين عقارب تسمى الجرارات لاترفع أذنابها الاعند الضرب وهي قتالةماضر بتأحدافعاش فجاء شخص فبات في المسجد وذكرهذه الاستعاذة فضربتمه العقرب في تلك الليلة فقال للشيخر بيع حديثه فقال لهصح الحديث فان الله قدرفع عنك الموت فانها ماضر بتأ حداالامات وقدرأيت أما مثل هذا من نفسي لدعتني العقرب مرة بعد مرأة في وقت واحد في اوجدت لها ألما وكنت قدذ كرت هذه الاستعاذة الاانه كان في حرامي بندقتان وكنت قد سمعت ان البندق بالخاصية يدفع ألم الملسوع فلاأدري هل كان ذلك للبندق اوللدعاء أوَّلهما معا الاانه تورم رحلي وحصل فيه خدرو بقي الورم ثلاثة ايام ولا اجدالما البد وعليك بالتسمية فيكل عالنشرعفيه من اكل وشربودخول وخووج وحل وترحال وحركة وسكون واذادخات يتالله فابدأ برجلك اليمني واذاخرجت فأخرج رجلك البمني واذاا تتقلت فابدأ باليمني واذا خلعت فابدأ باليسار وصية لاتدار رصاحبك بشئ ومعكما الدونه فانذلك يوحشه بلاشك ومقصودا لحق من عباده تألف القاوب والحسة والتودد والتاللة قد جعل الالفة من منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لوانفقت مافي الارض جيعا ماألفت بين قلو بهم ولكن الله الف ينهم وكذلك لانتكام معه بلسان لايمرفه الثالث فانه لافرق بينه وبين المساررة والتزم الصدق في حديثك أبدا وفي افعالك تكن اصدق الناس رأيا واذا سمعت صياح الديكة فسل الله من فضله فانها رات ملكا واذا سمعت نهيق الحارفة وذبالله من الشيطان الرجيم فان الحارلانهق الااذارأى شيطاما والديك لايصيح الااذارأى ملكاوقدرو ينا ان سقديكا فىالساءاذاصاح وسمعته الديوك في الارض صاحت اصياحه كن في كل حال ذاتية حيدة مع الله برضاها اللهمنك وعلى عمل صالح ولاسما اذا كثر الفساد فى العامة ف تدرى لعل الله برسل عليهم عذ ابايع الصالح والطالح فت كون عن يحشروني عمل خبركا فبضت عليه يقول اللهوا تقو افتنة لاتصيبن الذين ظاموامنكم خاصة واعام واان الله شديد العقاب ولاتشمت عاطسالم محمد الله ولكن ذكره أن بحمد الله تمشمته واياك اذاغلبك التثاوب ان تصوّ فيه وا كظمه مااستطمت واياك أن عدح أحمداني وجهه فتخجله واذامدحك أحمد في وجهك فاحت التراب في وجهه برفق وصورة حثوالترابان تأخل كفامن تراب وترمى به بين يديه وتقول لهماءسي أن يكون من خلق من تراب ومن

( عج - (فتوحات) - رابع)

افان

1,61

KL

لقوم

اواذا

النامه

Kaly

de?

150

املت

طا

امش

DE | 1

طق

أناوماقدرى تو بخ بذلك نفسك وتعرف المادح بقدرك وقدره هكذافلتحث التراب فى وجوه المداحين وقد كان شيخناعبد الحليم الغماد بمدينة تسلااذارأى شخصارا كباذا اشارة يعظمه الناس و ينظرون اليه يقول له ولهم تراب راكب على تراب ثم ينصرف و ينشد

حتى متى والى متى تقوانا به أنظن ذلك كله نسيانا

وكان الغالب عليه التوله واذا كان المثولد صغير وجاءت فمة العشاء فامسكه عن التصرف فان الشياطين تنتشر حينتد فلا تأمن عليه أن يصيبه لم فان الشارع أمر بذلك واذاصن ملك خادمك طعاما وأتاك به إفا جلسه معك فان أبي وتأذب فاذفهمنه ولابد ولولقمة واياك ان تأكل وعين تنظر المكمين غيرأن يأكل ممك واذا سمعت أحدا يوم الجعة يتكام والامام يخطب فلاتقل له انصت فان قلت لهذاك فأنت عن لغافي جعته ولاتعبث بشئ لابالحصى ولا بغيره والامام بخطب فاله اغوواذا كنت صامما وأفطرت فافطر على تمران وجدت فان لم نجد فعلى حسوات من ماءوليكن ذلك وتراوعجل باغطر تمصل بعدذلك الاان حضر الطعام فان حضر الطعام فابدأ بهقبل الصلاة ان كنت آكاد ولابد واذاحد ثك انسان وتراه باتفت فديثه اياك أمانة أودعك اياها فلاتخنه فسه بالافشاء وراقب قلبك في الناس فهما خطرلك تغبر فيأحدمن المؤمنين في قلبك فازله وظن خبراواً قبرله عندر افها تغبرت لهوان حالت بينك وبين الماشي معك شجرة أوجدار ثم تلاقيتها فسلم عليه حتى يعلم انك على الود الذي فارقة ، عليه (وصية) عامل كل من تصحبه أو يصحبك عما تعطيه رتبته فعامل اللة بالوفالم اعاهدته عليه من الاقرار بربو بيته عليك وهو الصاحب بقول رسول التقصلي التعطيه وسلم وعامل الآيات بالنظر فيهاوعامل ماندركه الحواس منك بالاعتبار وعامل الرسل بالاقتداء بهم وعامل الملائكة بالطهارة والذكر وعامل الشيطان اذاعر فتانه شيطان من انس وجان بالخالفة وعامل الحفظة بحسن ماتملي عليهم وعامل من هوأ كبرمنك بالتوقيرومن هوأ صغرمنك بالرجة ومن هوكفؤك بالتجاوز والانصاف والايثار وان تطالب نفسك بحقه عليها وترك حقك له وعامل العلماء بالتعظيم وعامل السفها ءبالحل وعامل الجهال بالسياسة وعامل الاشرار بيسط الوجهومانتقي بهشرهم وعامل الحيوان بالنظرفها يحتاجون اليهفامهم خوس وعامل الاشجاروا لاحجار بعدم الفضول وعامل الارض بالصلاة عليها وعامل الموتى بالدعاء لهمروذ كرمحاسنهم والكفعن مساويهم وعامل الصوفية أهل الكشف والوجود منهم بالتسليم أصحاب الاحوال وعامل الاخوان في الله بالبحث عن حركانهم وسكناتهم فهاذا يتحركون ويسكنون وعامل الاولاد بالاحسان وعامل الزوجية بحسن الخلق وعامل أهل البيت بالمودة وعامل الصلاة بالحضور وعامل الصوم بالننزه عن الذنوب وعامل المناسك بذكرالله والتعظيم وعامل الزكاة بسرعة الاداء وعامل التوحيد بالاخلاص وعامل الاسهاء الاطمية بما تعطيه حقيقة كل استماطى من الاخلاق فعاملة الاسهاء الاطمية بالتخلق مها وعامل الدنيا بالرغبة عنها وعامل الآخرة بالرغبة فيها وعامل النساء بالحذر من فتنتهن وعامل المال بالبذل وعامل الناروالحدود بالتقوى والرهبة وعامل الجنة بالرغبة وعامل الاولياء بماتز بدولايتهم وعامل الاعداء بمأتكف اذاهم وعاملالناصح بالقبول وعامل المحدث بالاصفاءالى حديثه وعامل الموجودات كالهابالنصيحة وعامل الماوك بالسمع والطاعة والاخلاعلى أيدى الظامةمنهم ما استطعت بطريقة تكتني بهاشرهم واياك وصحبة الملوك فانك ان أ كثرت مخااطة الملك ملك وانتركته أذلك فنواعط ان بليت بصحبتهم وعامل قارئ القرآن بالانصات مادام تالياوعامل القرآن بالتدبر وعامل الحديث النبوى بالبحث عن صحيحه وسقيمه وعرضمه على الاصول فاوافق الاصول فذبه وان لم يصح الطريق اليه فان الاصل يعضفه واذاناقض الاصول بالكلمة فلاتأ خذبه وان صحطريقه مالمتعلمله وجهافان أخبار الاحادلانفيد سوي غلبة الظن وعليك بالسمنة المتواترة وكتاب الله فهماخبر مصحوب وخبر جلبس واياك والخوض فماشجر بين الصحابة ولتحيم كلهم عن آخرهم ولاسبيل الى نجر يح واحدمنهم فعنهم نأخه الدين الذى نعبدا للة به وعاملهم بالعدالة فى الاخذعنهم ولا تتهمهم فهم خررالقرون وعامل بيتك بالصلاة فيه وعامل مجلسك بذكراللة فيمه وعامل فرفتك من مجلسك بالاستغفار والضابط للصحبة أن تعطى كل ذي حق حقه ولانترك

مطالبة لاحد عليك بحق يتوجمه له قباك وعامل الجانى عليك بالصفح والعفو وعامل المسي بالاحسان وعامل بصرك بالغضعن محارم الله وسمعك بالاستماع الى أحسن الحديث والقول ولسانك بالصمت عن السوءمن القول وان كان حقالكن كرهالشرعأ وحرم النطق بهوعامل الذنوب بالخوف وعامل الحسنات بالرحاء وعامل الدعاء بالاضطرار وعامل نداءالحق اياك بالتلمية لماماداك اليهمن عمل أوترك (وصايانبوية) رويناعن على بن أبي طااب رضي الله عنه انه قال وصاني رسول اللهصلي الله عليه وسلرفقال ياعلى أوصيك بوصية فاحفظها فانك لاتزال نخبرما حفظت وصيتي باعلى ان للؤمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة وللتكف ثلاث علامات بتماق اذا شهدو يغتاب اذاغاب ويشمت بالمصيبة وللظالم ثلاث علامات يقهرمن دونه بالغلبة ومن فوقه بالمعصية ويظاهر الظامة وللراقي ثلاث علامات بنشط اذا كانعندالناس وبتكاسلاذا كانوحده ويحبأن يحمد فى جيع الامور وللنافق ثلاث علاماتان حدث كذبوان وعداخلف وان ائتمن خان ياعلى وللكسلان ثلاث علامات بتوانى حنى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضبع حتى يائم ولبس بنبغى للعافل أن يمكون شاخصا الافى ثلاث مرمة لمعاش أولذة فى غبر عرم أوخطوة المعاد باعلى انمن اليقين أن لاترضى أحدا بسخط اللهولا تحمدن أحداعلى ما أتاك اللهولا تذمن أحداعلى مالم يؤنكه الله فان الرزق لا يجره حوصح يص ولا يصرفه كراهية كاره وان الله سيحانه وتعالى جعل الروح والفرج في المقين والرضى بقسم الله وجمل الهم والحزن في السخط بقسم الله ياعلى الافقر أشدمن الجهل والامال أجودمن العقل ولاوحدة أوحشمن الجب ولامظاهرة أوثق من المشاورة ولاايمان كاليقين ولاورع كالكف ولاحسن كحسن الخلق ولاعبادة كالتفكر ياعلى ان لكلشئ آفة وآفة الحديث الكذب وآفة العرالنسيان وآفة العبادة الرياوآ فةالظرفالصلف وآ فةالشحاعةالبغي وآفة السماحةالمن وآفةالجال الخيلاءوآفةالحسالفخروآفة الحياءالضعفوآ فةالكرمالفخروآ فةالفضل البخل وآفة الجود السرف وآفةالعمادةالكبر وآفةالدين الهوى ياعلى اذا أثني عليك في وجهك فقل اللهم "اجعلني خبرا بما يقولون واغفر لي مالا يعلمون ولا تؤاخل في فهايقولون تساعا يقولون ياعلى اذا أمسيت صاغافقل عندافطارك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت بكتب التُأجِ من صام ذلك اليوم من غيراً ن ينقص من أجورهم شئ واعباران الكل صائم دعوة مستحابة فان كان عند أول لقمة يقول بسم الله الرحن الرحيم ياواسع المغفرة اغفرلى فانه من قاطماعند فطره غفر له واعلم ان الصوم جنة من النار ياعلى لاتستقبل الشمس والقمر واستدبرهما فان استقبا لهماداء واستدبارهم ادواء باعلى استكثر من قراءة يس فان فى قراءة يسعشر بركات ماقرأ هاقط جائع الاشبع ولاقرأ هاظما "ن الاروى ولاعار الاا كتسى ولامريض الابرئ ولاخاتف الاأمن ولامسيحون الافرج ولاأعزب الاتزوج ولامسافر الاأعين على سفره ولا قرأها أحدد ضلت له ضالة الاوجدها ولاقرأها على رأس ميت حضرا جله الاخفف عليه ومن قرأها صماحا كان في أمان حتى يسي ومن قرأهامساءكان في أمان حتى يصبح ياعلى افرأحم الدخان في ليلة الجعة تصبح مغفور الك ياعلى اقرأ آيةالكرسى دبركل صلاةتعط قاوبالشاكوين وثوابالانبياء وأعمىال الابرار ياعلى اقرأسورة الحشر تحشر يوم القيامة آمنامن كل شئ ياعلى اقرأ تبارك والسمجدة ينجياك من أهوال يوم القيامة ياعلى اقرأ تبارك عند النوم يرجع عنك عذاب القبر ومسائلة منكرونكير ياعلى اقرأ فل هواللة أحد على وضوء تنادى يوم القيامة بإمادح الله فهفادخه الحنة باعلى افرأسورة البقرة فان قراءتها بركة وتركها حسرة وهي لا تطيقها البطلة يعني السحرة باعل الانطال القعود في الشمس فانها تشر الداء الدفين وتبلى الثياب وتغير اللون ياعلى أمان المصون الحرق أن تقول سبحانك ريالاالهاالاأنت عليك توكات وأنترب العرش العظيم ياعلى أمان لكمن الوسواس أن تقرأ واذاقرأت القرآن حمانا منك و من الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابامستو را الى قوله ولواعلى أدبارهم نفورا ياعلى أمان لك من شر كلعاين أن تقول ماشاءالله كان ومالايشاء لا يكون اشهدان الله على كل شف يروان الله قد أحاط بكل شع علما وأحصىكل شيغ عددا ولاحولولاقوةالاباللة بإعلىكل الزيت وادهن بالزيت فالمممن أكل الزيت وادهن بالزيت لم



کان

راب

نأنى

لامام

خلاغ

الالم

الاعما

لايشار عامل

(جار

وعامل

عامل

1/2/

لاطمة

لمذل

مند

الملوك

ان ان

مادام

وافق

باوخار

وناخل

وعامل

يقر به الشيطان أر بعين صباحا باعلى ابدأ بالملح واختم بالملح فان الملح شفاء من سبعين داءمنها الجنون والجذام والبرص ورجع الحلق ووجع الاضراس ووجع البطن ياعلى اذا أكات فقل بسم الله واذا فرغت فقل المدللة فان حافظيك لايستر بحان يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك ياعلى اذارأ يت الهلال في أوّل الشهر فقل الله أ كبر ثلاثا والجدية الذي خلقني وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين بباهي الله بك الملائكة يقول بإملا تكتي اشهدوااني قدأعتقت هذاالعبدمن النار بإعلى فاذا نظرت في الرآة فقل اللهم كماحسنت خلقي فسن خلقي وارزقني بإعلى واذا رأيت أسداوا شتدبك الامرف كمرثلاثاوقل اللةأ كبروأجل وأعزيماأ خاف وأحذر اللهماني أدرأبك في نحره وأعوذ بك من شرّه فانك تبكيغ بإذن الله واذارأ يت كابايهر" فقل يامعشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوامن أقطار السموات والارض فانفذو الاننفذون الابساطان ياعلى اذاخرجت من منزلك تر يدحاجة فاقرأ آية الكرسي فان حاجتك تقضى ان شاءالله ياعلى واذا توضأت فقل بسم الله والصلاة على رسول الله ياعلى صل من الليل ولوقدر حلسشاة وادع اللة سبحانه بالاسحار لاترد دعوتك فان الله سبحانه يقول والمستغفر ين بالاسحار ياعلى غسل الموتى فانهمن غسل ميتاغفر لهسبعون مغفرة لوقسمت مغفرة منهاعلى جيع الخلق لوسعتهم فقلت يارسول اللة مايقول من غسل ميتافقال صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك يارجن حتى يفرغ من الغسل ياعلى لا يخرج في سفر وحدالة فان الشيطان مع الواحدوهومن الاتنين أبعد ياعلى ان الرجل اذاسافر وحده غاو والاثنان غاويان والثلاثة نفر باعلى اذاسافرت فلاتنزل الاودية فانهامأ وى السباع والحيات بإعلى لاتردفن ثلاثة على دابة فان أحدهم ملعون وهو المقسدم ياعلى اذاولدلك مولود غلامأ وجارية فاذن فى اذنه اليمين وأقم فى اذنه اليسار فانه لا يضره الشيطان ياعلى لاتأتأهلك ليلة الهلال ولاليلة النصف فآنه يتخوف على ولدك الخبسل قال على ولم يارسول الله قال لان الجن يكثرون غشيان نسائهم ليلة النصف وليلة الهلال أمارا يت المجنون يصر عليلة النصف وليلة الهلال ياعلى واذائزات بكشسه فقل اللهم اني أسألك بحق محمدوآ لمجمد عليك ان تنجيني واذا أردت الدخول الى مدينة أوقرية فقل حين تعاينها اللهماني أسالك خسيرهذه المدينة وخبرما كتبت فبهاوأعوذبك من شرهاوشرما كتبت فبها اللهم ارزقني خسيرها واعسدنىمن شرهاوحببنا الىأهلهاوحببصالح اهلهاالينا بإعلىاذا نزلت منزلافقلاللهمانزلنامنزلامباركاوأنث خيرالمزلين ترزق خسيره ويدفع عنك شره ياعلى واياك والمرائى فانه لانعه قل حكمته ولاتؤمن فتنته ياعلى واياك والدخولالى الحام بلامتز رفانهملعون الناظر والمنظو راليه ياعلى لاتختم بالسبابة والوسطي فانهمن فعسل قوم لوط بإعلى لاتلبس المعصفر ولاتبت في ملحفة حراءفانها محتضرة الشيطان ياعلى لانقرأ وأنت راكع ولاساجد ياعلى اياك والمجادلة فانها تحيط الاعمال باعلى لاتنهر السائل ولوجاءك على فرس واعطه فان الصدقه تقع بمداللة قبل أن تقع في يد السائل ياعلى با كر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة ياعلى عليك بحسن الخلق فآنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم بإعلى اياك والغضب فان الشيطان اقدرما يكون على ابن آدم اذاغضب بإعلى اياك والمزاح فانه بذهب ببهاءا بنآدمونشاطه ياعلى عليك بقراءةقل هواللةأحدفانهامنهاة للفقرواياك والربافان فيهست خصال ثلاثة منها فىالدنياوثلاثة فىالآخرة فاماالتيفىالدنياتىجلالفنا وتذهبالغناوتمحقالر زقوأما التيفىالآخرة فسوءالحساب وسخط الربءزوجلوا لخلودفي النارأوا لخلوة شبك الراوى بإعلى واذادخات منزلك فسيرعلي أهل بيتك يكثرخين بيتك ياعلى احبالفقراء والمساكين يحبك اللة ياعلى لاتنهرالمساكين والفقراء فتنهرك الملائكة يومالقيامة بإعلى عليك بالصدقة فانها تدفع عنك السوء بإعلى انفق واوسع على عيالك ولا تخش من ذي العرش اقلالا ياعلى اذأ ركبت دابة فقل الحدللة الذي كرمناوهدا ناللاسلام ومن علينا بمحمد عليه السلام الجدللة الذي سخر لناهذا وماكنا لهمقرنين وامالى ربنالمنقلبون ياعلى لاتغصبن اذاقيل لك اتق الله فيسوءك ذلك يوم القيامة ياعلى ان الله يجب من عبده اذاقال اللهم اغفرلى الله لا يغفر الذنوب الاأنت يقول الله ياملائكتي عبدى هذا علااله لا يغفر الذنوب فيدى اشهدواانى قدغفرتله بإعلى اذا لبست وباج يدافقل بسماللة والحدلة الذى كسانى ماأوارى بهءو رتى وأستغنى



به عن الناس لم يبلغ الثوب ركبتيك حتى يغفر لك ياعلى من ابس نو باجديد افكسي فقيرا أو يتماعر ياما أومسكينا كان فى جوارالله وأمنه وحفظه ما دام عليه منه سلك ياعلى اذا دخلت السوق فقل حين تدخل بسم الله و بالله اشهدأن لااله الااللة وأشهدأن محداعبده ورسوله يقول الله تعالى عبدى هذاذ كزني والناس غافلون اشهدوا انى قدغفرت له ياعلى ان الله يتجب بمن يذكره في الاسواق اذا دخلت المسجد قل بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتحلى أبوابرحتك واذاخرجت فقل بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتحلى أبواب فضلك ياعلى واذاسمعت المؤذن قلمشل مقالته يكتب لكمشل أجره ياعلى واذافرغت من وضوئك فقل أشهدان لااله الاالة وأشهدأن محدا رسول الله اللهما جعلني من التوابين واجعلني من المتطهر ين تخرج من ذنو بك كيوم ولدتك امك وتفتح لك تمانية أبواب الجنة يقال ادخل من ابهاشت ياعلى اذافرغت من طعامك فقل الجديلة الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسامين بإعلى اذاشر بت فقل الجدالة الذي سقا ما ماء جعله عذبا فراتابر حته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنو بنا تكتب شاكرا ياعلى الالاوالكذب فان الكذب يسودالوجه ولابزال الرجل يكذب حنى يسمى عندالله كاذباو يصدق حتى يسمى عندالله صادقا ان الكذب يجانب الاعمان ياعلى لاتغتابن أحدافان الغيبة تفطر الصائم والذي يغتاب الناس أكل لحه يوم القيامة بإعلى اياك والنميمة ولابدخل الجنة فتات يهني النمام بإعلى لانحلف بالله كاذباولاصادقاياعلى لانجعاواالله عرضة لاء انكم فان الله لا يرحم ولا يزكى من يحلف بالله كاذباياعلى املك عليك لسانك وعوده الخبر فان العبديوم القيامة لبس عليه شئ أشدمن خيفة لسانه ياعلى اياك واللجاجة فانها ندامة ياعلى اياك والحرص فان الحرص أخوج اباك من الجنة ياعلى اياك والحسد فان الحسديا كل الحسنات كمانا كل النار الحطب ياعلى و يل لمن يكذب ليضحك الناس يلله ويلله ياعلى عليك بالسواك فانه مطهرة الفم ومرضاة للرب تعالى ومجلاة للرسنان ياعلى عليك بالتخلل فانه ليس شئ أبغض الى الملائكة ان ترى في اسنان العبد طعاما فقال على عليه السلام قلت بإرسول الله اخبرني عن قول الله تعالى فتلقى آدممن وبه كلمات فتاب عليه ماهؤ لاءالكامات ففال الني صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى أهبط أدم عليه السلام بارض المندوحواء بجدة والحية باصبهان وابليس ببيسان ولم يكن في الجنة أحسن من الحية والطاووس وكان للحية قوائم كقوائم البعير فاما دخل ابليس لعنه اللهجو فهاأغوى آدم عليه السلام وخدعه فغضب اللة تعالى على الحية فالقي عنها قواتمها وقال جعلت رزقك من التراب وجعلتك تمشين على بطنك لارحم اللة من رجك وغض الله عز وجل على الطاووس فسحر جليه لانه كان دليلالا بليس على الشجرة فكث آدم عليه السلام ما تة سنة لا رفع رأسه الى السهاء يمكى على خطيئته وقد جلس جلسة الحزين فبعث الله جبريل عليه السلام فقال السلام عليك باآدم الله عزوجل يقرئك السلامو يقول الكألم أخلقك بيدى وأنفخ فيكمن روحي ألم أسجد الكملائكتي ألم أزوجك حواء أمتي ماهذا البكاءقال ياجبريل ومايمنعني من البكاوقد أخوجت من جوارو بي قالله جبريل عليه السلام يا آدم تسكام مهؤلاء الكلمات فان الله تعالى غافر ذنبك وقابل تو بتك قال فاهن قال قل اللهم انى أسألك يحق محدوا ل محدسب حانك للهم و يحمدك عملت سوأ وظلمت نفسي الله لا يغفر الذنوب الاأنت وارجني وأنت خبر الراحين سيحانك و يحمدك لااله الاأنت عملت سوأ وظامت نفسي فتسعلي انك أنت التواب الرحيم سيحانك وبحمدك لااله الاأنت عملت سوأ وظامت نفسي فاغفرلي وأنت خبرالغافرين فهؤلاءال كلمات ياعلي وانهاك عن حيات البيوت الاالافطس والابتر فأنهما شيطانان ياعلى واذارأ يتحية فىرحلك فلانقتلها حتى تخرج عليها ثلاثا فانعادت الرابعة فاقتلها ياعلى واذارأ يتحية في الطريق فاقتلها فاني قداشترطت على الجن أن لايظهر وافي صورة الحيات في الطريق فن فعل خلي بنفسه للقتل ياعلى أربع خصال من الشقاء جودالعين وقساوة القلب وبعد الامل وحب الدنيا ياعلى انهاك عن أر بع خصال عظام الحسد والحرص والمكذب والغضب ياعلى الاأنبثك بشرالناس قال فلت بلي يارسول الله قال من سافرود ــ ده ومنع رفده وضرب عبده الأنبنك بشر من هؤلاء جيعاقلت بلي يارسول الله من لايرجي خــ يره ولايؤمن شره ياعلى اذاصليت على جنازة فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيه حكمك خلقته



فان

וכיו

اانی

فان

فدر

على

131

ولم كن شيأمذ كورانزل بكوأ نت خير منزول به اللهم لقنه حجته والحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وثبته بالقول الثابت فالهافتقر اليك وأستغنيت عنه كان يشهد أن لاالهالااللة فاغفر له وارجه ولاتحر مناأج ه ولانفتنا بعده اللهم ان كان زا كيافز كهوان كان خاطيافاغفرله ياعلى واذاصليت على جنازة امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنتأ حييتها وأنت أمتها تعارسر هاوعلا نيتهاجئناك شفعاء لحافاغفر لها وارجها ولاتحرمناأج هاولا تفتنا بعدها واذاصليت على طفل فقل اللهم اجعله لوالديه سلفاوا جعله لهماذخ اواجعله لهمار شداوا جعله لهما نوراوا جعله لهمافر طاوأ عقب والديه الجنة ولاتحرمهماأجره ولانفتنهما بعده بإعلى اذاتوضأت فقل اللهم انى أسألك تمام الوضوء وتمام مغفرتك ورضوانك ياعلى ان العبد المؤمن اذاأتي عليه أربعون سنة أمنه الله من البلايا الثلاثة الجنون والجنام والبرص واذاأتت عليهستون سنة فهوفى اقبال وبعد الستين فى ادبار رزقه الله الانابة فعايح واذاأ تتعليه سبعون سنة أحبه أهل السموات وصالحوا أهل الارض واذا أتتعليه ثمانون سنة كتبتله حسناته ومحبت عنه سبآنه واذا أتسعليه تسعون سنةغفر الله لهماتق دممن ذنبه وماتأخر واذاأتت عليه مائة سنة كتب الله اسمه في السماء أسير الله في أرضه وكان حبيس اللة تعالى باعلى احفظ وصبتى أنك على الحق والحق معك (ومن وصايا الصالحين) قالرجل لذى النون والله انى الأحبك فقال لهذوالنون ان كنت عرفت الله فسبك الله وان كنت لم تعرفه فاطلب من يعرفه حتى بدلك على الله وتتعلمنه حفظ الحرمة لمولاك وفي معنى ماقاله ذوالنون وأوصى به مااتفق لنامع صاحبنا عبدالله ابن الاستاذ الموروري وكان من كبار الصالحين كان له أخمات فرآه في المنام فقال له مافعل الله بك فقال لي أدخلني الجنة آكل وأشرب وأنكح قال له ليسعن هذاأ سألك هل وأيتربك قال لابراه الامن يعرفه واستيقظ فركدابته وجاء اليناالى اشبيلية وعرفني بالرؤيائم قاللى قدقصدتك لتعرفني باللة فلازمني حتى عرف الله بالقدر الذي يمكن للمحدث أن يعرفه به من طريق الكشف والشهود لامن طريق الادلة النظرية رجه الله وقال بعضهم اصحب الذين وصفهم الله فى كتابه وهمأهل التقوى الذين هم على سمت محجته لعلك ان ترقى في ملكوت السموات فتكون للابر ارجليسا وللإخيار فيأمن ذلك المقيل أنيساوان كنب على التقوى عازما فالنجا النجافها بق من عمرك وقال بعض العاماء تزود من الدنياللة خرة وطريقها فان خيرالزاد التقوى وسارع الى الخيرات ونافس في الدرجات قبل فناء العمر وتقارب الاجلوالفوت وصية ومينه قيل لبعض العلماء أوصنا فقال ايا كمومجالسة أقوام يسكلفون بينهم زخوف القول غروراو يتملقون فىالكلام خداعاوقاو بهمملوءة غشا وغلا ودغلا وحسدا وكبرا وحرصا وطمعا وبغضا وعداوة ومكرا وختلادينهم التعصب واعتقادهمالنفاق وأعمالهمالريا واختيارهم شهوات الدنيا يتمنون الخلودفيها مععلمهم بأنهم لاسبيل لهمالى ذلك يجمعون مالايأ كاون ويبنون مالايسكنون ويؤملون مالابدركون و يكسبون الحرام وينفقون في المعاصي و يمنعون المعروف و يركبون المنكر وصية ﴾ رو يناعن يوسف ابن الحسين قال قلت لذى النون في وقت مفارقتي اياه من أجالس أقال عليك بصحبة من بذكرك الله عز وجلرو ينه وتقع هيبته على باطنك وبزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدنياعمله ولا يعص الله مادمت في قربه يعظك بلسان فعله ولا يعظاك بلسان قوله وهو تارك لمايدلك عليه أي هو خال من الفضائل لان الرجل قد يكون على عمل من أعمال البريقة ضيه حاله ويدلك بقوله على عمل من أعمال البريقة ضيه حالك ولايقتضيه حاله في الوقت فيريد بقوله بلسان فعلهأى أفعاله مستقيمة وهذامعني قول اللة تعالى أتأمرون الناس بالبر وماعين برامن بروتنسون أنفسكم وأتتم تناون الكتاب أفلاتعقلون بوصية نبو بةعيسوية كالعيسى عليه السلام يابني اسرائيل اعلموا ان مثل دنيا كم آخوتكم كشل مشرقكم مع مغربكم كل أقبلتم الى المشرق بعدتم من المغرب وكل أقبلتم الى المغرب از ددتم من المشرق بعدارصاهم بهذاالمثل أن يقر بوامن الآخ ة بالاعمال الصالحة بوصية وصية أوصى بعض العلماء قال الاحمال تكونوا من قوم بمردون وفي طغيانهم يعمهون لايسمعون النداء ولايحيبون الدعاء تراهممولين مدبرين عن الآحرة معرضين وعلى الاعقابنا كصين وعلى الدنيامكبين يتكالبون تكالب الكلاب على الجيف منهمكين



فى الشهوات تاركين الصاوات لا يسمعون الموعظة ولا ينفعهم التذكرة لاجرم أن من هذه صفته عهاون فليلا ويمتعون يسيرانم نجيئهم سكرة الموتبالق ذلك ماكانوامنه يحيدون شاؤاأم أبوافيفارفون محبوبهم على رغممنهم ويتركون ماجعوه لغيرهم بتمتع عال حدهم حليل زوجته وامرأة ابنه وبعيل ابنتيه وصاحب ميراته للوارث المهناة وعليهم الوبال ثقيل ظهره باوزاره معذب النفس بماكسبت يداه ياحسرة عليه اذاقامت على ابناتها القيامة فاحدروا انتكونوا من هؤلاء وكونوامن الذبن أخذوامن عاجلهم لآجلهم ومن حياتهم لموتهم كاقال صلى الله عليه وسلم فيهم صحبوا الدنياباجسادأ رواحهامعلقة بالحل الاعلى (وصية) قال بعض الصالحين يوصي انسانا حدرأن تنقطع عنه فتكون مخدوعا قالله وكيف يكون ذلك قاللان الخدوع من ينظر الى عطاياه وينقطع عن النظر اليـ بالنظر الى عطاياه ثمقال تعلق الناس بالاسباب وتعلق الصديقون بولى الاسباب ثمقال علامة تعلقهم بالعطاياطلبهم منه العطاياومن علامات تعلق قلب الصديق بولى العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها يهم قال ليكن اعمادك على الله في الحال لاعلى الحال م قال اعقل فان هذا من صفوة التوحيد (وصية نبو يةروحية) قال عسى عليه السلام لبعض أصحابه يوصيه صم عن الدنياواجعل فطرك الموتوكن كالمداوى جوحه بالدواء خشية أن بنغل عليه وعليك بكثرة ذكر الموت فان الموت أتى الى المؤمن بخيرلاشر بعده والى الشرير بشر لاخير بعده (وصية بتنبيه) قال ذوالنون ثلاثة من أعلام الاعان اغتام القلب عصائب المسلمين وبذل النصيحة لهمتجر عالمرارة ظنونهم وارشادهم الى مصالحهم وأن جهاوه وكرهوه قال أحدبن أحدبن سلمة أوصاني ذوالنون لاتشغلنك عيوب الناسعن عيب نفسك استعليهم برقيبتم قالان أحب عباداللة الىالة عز وجل أعقلهم عنه واعايستدل على عام عقل الرجل وتواضعه في عقله حسن استماعه للمحدثوانكان بهعالم اوسرعة قبوله للحق وانجاءين هودونه واقراره على نفسه بالخطأ اذاجاءبه (وصية) أوصى بهاراهب عارفامن المسلمين اجتاز بعض العارفين في سياحته براهب في صومعة على رأس جبل فوقف به فناداه باراهب فاخر جالراهب رأسه من صومعته وقال من ذاقال حلمن ابناء جنسك الآدميين قال فاذاتر يد قال كيف الطريق الى الله قال الراهب في خلاف الحوى قال في اخير الزاد قال التقوى قال فع تبعدت عن الناس وتحصنت فى هذه الصومعة قال مخافة على قلى من فتنتهم وحدراعلى عقلى الحيرة من سوء عشرتهم وطلبت راحة نفسي من مقاساة مداراتهم وقبيح فعالهم وجعات معاملتي معربي فاسترحت منهم قال فبرني ياأحد تباع المسيع كيف وجدتم معاملتكم معربكم واصدق القوللى ودع عنك تزويق الكلام و زخوف القول فسكت الراهب ساعة متفكرا تمقال شرمعاملة تكون قاللهالع ارفكيف قاللانه امرتا بالكدللابدان وجهدالنفوس وصيام النهار وقيام الليل وترك الشهوات المركوزة في الجبلة ومخالفة الهوى الغالب ومجاهدة العدو المسلط والرضي وخشونة العيش والصبرعلى الشدائدوالباوى ومعهده كالهاجعل الاجو بالسيئة فى الآخرة بعد الموتمع بعد الطريق وكثرة الشكوك والحيرة والخوف من اليأس فهذه حالتنافي معاملتنامعر بنافا خبرناعنكم بإمعشر تباع احدكيف وجدتم معاملتكم معربكم قال المارف خبرمعاملة واحسنهاقال الراهب صف لى ماهى وكيف هى قال العارف و بنااعطانا سلفا كثيرا قبل العمل ومواهب جزيلة لانحصى فنون أنواعهامن النعم والاحسان والافضال قبل المعاملة فنحن ليلناونهارنا فىأنواع نعمه وفنون من آلائه مابين سالف معتادوآ نف مستفاد قال اه الراهب فكيف خصصتم بهذه المعاملة دون غيركم والربوا حدقال العارف ماالنعمة والافضال والاحسان فعموم للجميع قدغمرتنا كاناول كناخصصنا بحسن الاعتقادوصحة الرأى والاقرار بالحق والايمان والتسليم لهو وفقنا لمعرفة الحقائق لماأعطينا الانقياد للإيمان والنسليم وصدقالمعاملة من محاسبة النفسوملازمةالطريق وتفقدتصار يضالاحوال الطارية من الغيب ومراعاة القلب بماير دعليه من الخواطر والوجي والالهام ساعة ساعة قال الراهب زدني في البيان فانهاو صية عيية ماسمعت بمثله من أهلهذا السان قال العارف أزيدك اسمع ماأ قوله وافهم ماتسمع واعقل مانفهم ان الله جل ثناؤه لم اخلق الانسان من طين ولم بك شيأمذ كو را م جعل نسله من سلالة من ماءمهين نطفة في قرارمكين م قلبه حال



شات

ن كان وأنت

المنة

اناء

اأتت

مأهل

ale,

الم

يعرفه

بدالله

خبار

موجاء

جدث عمالته

Lula

عزود

قارب

القول

بمنون رکون

وسف

رؤيته

بلسان أعمال

طسان

رتناون کم

اشرق

ندن الله

بعدحال تسعةأشهرالى أن اخرجه من هناك خلقاسو بابينية صحيحة وصو رة تامة وقامة منتصبة وحواس سالمة تمزوده من هناك لبناخالصالديدا سائناللشار بين حولين كاملين ثمر باهوأنشاه وأعاه بفنون لطفه وغرائب حكمته الىأن يبلغ أشده واستوى تماناه حكماوعامه تماعطاه فلباز كياوسمعاد فيقاو بصراحاداوذ وقالذبدا وشما طيباولمساليناولسانا ناطقاوعقلا محيحاوفهماجيداوذهناصافياوتمييزارفكراور ويةوارادة ومشيئة واختيارا وجوارح طنائعة ويدين صانعتين ورجلين ساعيتين تمعامه الفصاحة والبيان والخط بالقلم والصنائع والحرف والحرث والزراعة والبيع والشراء والتصرف في المعاش وطلب وجوه المنافع واتخاذ البنيان وطلب العز والسلطان والامروالنهى والرياسة والتدبير والسياسة وسخرله مافى الارض جيعامن الخيوان والنبات وخواص المعادن فعدامتح عايها عكم الار بابمتصر فا فيهاتصرف الملاك متمتعابها الى حين عمان الله جل ثناؤه اراد أن يزيده من فضله واحسانه وجودهوانعامه فنا آخرهوأشرفوأجل من هـندا الذي تقدمذ كرهوهوماأ كرميه ملائكته وخالص عباده وأهل جنته من النعيم الابدى الذي لايشو به شئ من النقص ولامن التنغيص اذكان نعيم الدنيا مشو با بالبوس ولذاتهابالآلام وسر ورهابالحزن وفرحهابالنمو راحتهابالتعب وعزهابالذل وصفوها بالمكدر وغناه ابالفقر وصحتها بالسقمأ هلهافيها معذبون فيصو رةالمنعمين ومغر ورون فيصو رةالوا تقين مهانون في صورة المكرمين وجلون غيرمطمثنين خاتفون غيرآمنين مترددون بين المتضادين نور وظلمة وليلونهار وصيف وشتاء وحرو بردو رطب ويابس وعطش ورى وجوع وشبع ونوم ويقظة وراحة وتعب وشباب وهرم وفؤة وضعف وحياة وموت وماشا كلهذه الامو رالتي أهمل الدنيا وابناؤها فيهامترددو ن مدفوعون البهامتحيرون فيهافاراد ربى أيهاالراهبأن يخلصهم من هذه الامور والآلام الشوبة باللذات وينقلهم منهاالي نعيم لابؤس فيه ولذة لاألم فيها وسرو ر بلاخزن وفرح بلاغموعز بلاذل وكرامة بلاهوان و راحــة بلاتعبوصفو بلاكـدر وأمن بلاخوف وغنى بلافقر وصحة بلاسقموحياة بلاموتوشسباببلاهرمومودة ببنأهلهابلار يبة فهممفىنو رلايشو به ظلمة ويقظة بلانوموذكر بلاغفلةوعسلم بلاجهالة وصـداقة بينأهلها بلاعــداوةولاحسدولاغيبة اخوانا علىسر متقابلين آمنين مطمئنين أبدالأبدين ولمالم يمكن الانسان أن بكون بهذا المزاج المظلم الخماص الذى هومحل القذورات المتولدمن الاركان التي لانليق بتلك الدار الآخرة والصفات الصافية والاحوال الباقية اقتضت العناية الالهية بواجب حكمة البارى تعالى أن ينشئه نشأة اخرى كاذكر في قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الاولى فاولاند كرون النشأة الآخرةانهاعلىغ يرمثالكما كانت الاولى على غيرمثال فهم في هذه النشأة الآخرة لا يبولون ولا يتغوطون ولايمتخطون وفضلات أطعمتهم وأغذيتهم عرق يخرج من أعراضهم أطيب من ريح المسك فاين هذه النشأة من تلك وأبن هذا المزاج من ذاك المزاج مع كونها نشأة طبيعية معتدلة المزاج متساوية الامشاج قال تعالى وننشنكم فمالاتعامو نوالله ينشئ النشأة الآخرة فبعث اللهجل تناؤه لهذا السبب انبياءه الى عباده يبشر ونهم بهاو يدعونهم البهاو برغبونهم فيهاو يدلونهم على طريقها كمايطلبوهامستعدين قبل الورود عليهاولكن يسهل عليهم أيضامفارقة مالوفات الدنيامن شهواتها ولذاتها وتخف عليهم أيضاشدا تدالدنيا ومصاتبها ذكأعا يرجون بعمدها مايعمرهاو يمحوماقبلهامن نعيم الدنياو بؤسهاويحذرهم فوتنعيسمهافانه من فانته فقدخم طاب عيشنا فيالدنياوسهل عليناالزهدفيهاوترك شهواتهاواشتدت رغبتنافي الآخ ةو زادح صنا في طلبما وخف علينا كدالعبادة فلانحسبهابلنرى ذلك نعمةوكرامة وفراوشر فااذجعلنااللةاهلاأن نذكره فهمدى قساو بنا وشرح صدورناونؤرابصارنا لماتعرتف الينا بكثرةانعاسه وفنوت احسانه فقال الراهب جزاك الله خيرا من واعظ ماابلغه ومن ذا كراحسان ماأر فقه ومن هادى رشد ماا بصره ومن طبيب رفيق مااحدة ومن اخ ناصح ماأشفقه (وصية ونصيحة) قال ذوالنون ايس بذي لبمن كاس في امر دنياه وحمـ ق في أمر



آخ نه ولامن سفه في مواطن حامه وتكبرفي مواطن نواضعه ولامن فقدمنه الهوى في مواطن طبعه ولامن غضبمن حقان قيلله ولامن زهدفها يرغب العاقل فى مثله ولافها يزهد الاكياس فى مثله ولامن استقل المترةمن خالقه عزوجل واستكثرقليل الشكرمن نفسه ولامن طلب الانصاف من غيره لنفسه ولم بنصف من نفسه غيره ولامن نسي الله في مواطن طاعته وذكر الله في مواطن الحاجة اليه ولاجع العلم فعرف به ثم أثر عليه هواه عند ممتعامه ولامن قلمنه الحياء من الله على جيال ستره ولامن أغفل الشكرعن اظهار نعمه ولامن عجزعن مجاهدة عدقه لنحاته اذصرع وقعلى مجاهدته ولامن جعل مروأته لباسه ولم يجعل ادبه ومروأته وتقواه لباسه ولامن جعل عامه ومعرفت تظرفا وتزينافى مجلسه ثمقال استغفراللة انالكلام كذير وانالم تقطعه لمينقطع وقام وهويقول التخرجوامن ثلاثة النظرف دينكم باعانكم والتزود لآخوتكم من دنيا كم والاستعانة من ربكم فهاامركم بهونها كم عنه (وصيةلقانيه) قاللقمان لابنهجالس العاماءوزاجهم ركبتيك فاناللهجمل تناؤه يحيىالقلوبالميتة بنور العلم كايحيى الارض الميتة بوابل السماء واياك ومنازعة العلماء فأن الحكمة نزلت من السماء صافية فلما تعلمها الرجال صرفوها الى هوى نفوسهم (وصية حكمية) رويناعن ذي النون المصرى انه قال من نظر في عيوب الناس عمى عن عيوب نفسه ومن عني بالفردوس والنار شغل عن القيل والقال ومن هرب من الناس سلم من شرّ همرومن شكر المزيدز يدله وقال بعضهم مشل العالم الراغب في الذنيا الحريص في طلب شهوانها كمثل الطبيب المداوي غيره الممر"ض نفسه فلا يرجى منه الصلاح فكيف يشني غير (وصية صحيحة) سشل بعض الاولياء العارفين بالله ماسبب الذناقال سببه النظرة ومن النظرة الخطرة فان تداركت الخطرة بالرجو عالى اللة ذهبت وان لم تدركها استزجت بالوساوس فيتولدمنها الشهوة وكلذلك بعد باطن لميظهر على الجوارح فان تداركت الشهوة والاتولد منها الطلب فان تداركت الطلب والأنولدمنه الفعل (نذكرة) تتضمن وصية نبو ية قال عيسي عليه السلام في بعض مواعظه لبني اسرائيك أيهاالعاماء وايهاالفقهاء قعمدتم على طريق الآخرة فلاأنتم تسيرون فيهافتد خاون الجنة ولانتركون أحدا بجوز كم المهاوان الجاهدل اعذرمن العالم وليس لواحدمنهماعذر وقال بعض الصالحين من ترك الشغل بفضول الدنيافهوزاهدومن انصف في المودة وقام بحقوق الناس فهومتواضع ومن كظم الغيظ واحتمل الضيم والتزم الصبرفهو حليمومن تمسك بالعدل وترك فضول الكلام واوجزني المنطق وترك مالا يعنيه واقتصدني اموره فهوعاقل ومن تفرع الى الامور المقر بة الى الله و تفر غمن فكد الدنيا ان لم تأكل مت وان سبعت كسلت وان زدت من ضت فهوعابد (وصية) من رجسل صالح ناصح لعباد الله وقد قال له من حضر من اصحابه اوصنا بوصية لعل الله أن بنفعنا بهافقال رضي اللةعنهآثروا اللةعلى جيعالاشياءواستعماوا الصدق فهابينكم وبينه واحبوه بكل قلوبكم والزموا بإبه واشتغلوا به وتوسد واالموت اذاغتم واجعلوه نصب اعينكم اذاقتم وكونوا كأنكم لاحاجة لكمالي الدنياولايد لكمن الآخرة واحفظوا السنتكم ولتحز نكذنو بكم وليكن افتخاركم بربكم وكونوا من الصي الله تسلموا وسيرمنكم الناس فتنالواغدامنا كمئم قال استغفر اللهفان للكلام حلاوة في الدنيا ومااعظم مؤنته في الآخرة ثم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وفي دون ماقلت كفاية (وصايانبوية محدية) اوصى مهارسول الله صلى الله عليه وسلمأ باهر برةرضي اللةعنه فلنذ كرمنها مايسر الله على قامي الذي انشئ بهصور الحروف الدالة على المعاني وفي مثل هذافلت اغاطب الخادم الذي يقدلى السراج حتى اكتب مايلق الله في روعي من الاسرار الالهية والمعارف الربانية

> قدالسراج عسى احظى برؤيته \* وانشئ الملا المرقوم فى الورق فاترى طبقا يعنوا لخدمته \* الاو بخبر بالاحوال عن طبق فى احرف ما لها حدفي حصرها \* تبدومعانيه للابصارفي نسق

يخطط القلم العاوى صورتها م على يدى دائما مادام بى رمى قى

قال رسول اللة صلى الله عليه وسلم م ياأباهر يرة اذا توضأت فقل بسم الله والحدللة فان حفظتك لاتزال

( ٥٥ - (فتوحات) - رابع )



غرائب

دا وشما

ختيارا

الحرف

سلطان

لعادن

رادأن

205

انندم

الكدر

اصورة

، وشتاء

ضعف

بهافاراد

لاألمفها

زخوف

ما ظله

لی سر د

رو عال

فالاطيه

200

فوطون

شأةمن

Uiall

رونهم

اولكن

ذ كانوا

الاعتقاد

فيطابها

افع لدى

याणाः

منف

سأرفى

تكتب لك حتى تفرغ من ذلك الوضوء \* ياأباهر يرة اذا أكات طعامافق ل بسم الله والحد لله فأن حفظتك لاتستر يج تكتب لك حسنات حتى تنب في عنك م ياأباهر برة اذاغشيت أهلك وماملكت عينك فقل بسم الله والحديثة فان حفظتك تكتب لك حسنات حتى تغتسل من الجنابة فاذا اغتسلت من الجنابة غفر لل فنو بك \* ياأباهر يرة فان كان لك ولدمن تلك الوقعة كتب لك حسنات بعدد نفس ذلك الولدوعقبه حتى لايسق منهشي الأباهر برة اذاركبت دابة فقل بسم الله إوالحدللة تكن من العابد بن حتى تنزل من ظهرها م ياأباهر برة اذا ركبت السفينة فقل بسم الله والحداللة تكتب من العابدين حتى تخرج منها \* يا أباهر يرة اذالبست تو بافقل بسم الله والحدللة تكتب لك عشر حسنات بعددكل سلك فيه \* يا أباهر برة لايها بنك ماملكت عينك فانك انمتوأنت كذلك كنت عندالله وجيها ، يأأباهر برة لاتهجرام أتك الافي بينها ولاتضربها ولاتشتمها الاف امردينها فانك ان كنت كذلك مشبت في طرقات الدنياو أنت عتيق الله من النار ي ياأ باهر يرة احل الاذى عمن هوا كرمنك واصغرمنك وخيرمنك وشرمنك فانك ان كنت كذلك باهي الله بك الملائكة ومن باهي الله به الملائكة جاءيوم القيامة آمنامن كل سوء \* ياأباهر يرة انكنت اميرا او وزير أميراوداخلا على اميراومشاور امير فلاتجاوزنسير تى وسنني فانه ايمااميراووز يراميراوداخل على اميراومشاو راميرخالفسيرتى وسنتى جاءبوم القيامة تأخذه النارمن كلمكان \* ياأباهر يرة عدلساعة خيرمن عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها \* ياأباهر برة قل الومنين الذين أصابوا الصغائروالكبائر لايمت أحدمنهم وهومصرعليه فانهمن لقير به عزوجل على ذلك وهومصر عليها فان عقو بتهايعني الصغيرة كعقو بة من لتي الله على كبيرة وهومصر عليها ﴿ يَاأَ بِاهر برة لان تلقى الله عزوج العلى كائر قد تبت منها خيراك من أن تلقاه وقد تعامت آبة من كتاب الله عزوج ل ثم تنساها ياأباهر يرة لاتلعن الولاة فان الله ادخل امة جهنم بلعنتهم ولاتهم ، ياأ باهر يرة لاتسبن شيأ الاالشيطان فانك ان مت وأنت كندلك صافتك جميع رسل اللة تعالى وانبياء اللة تعالى عز وجل والمؤمنون حتى تصيرالي الجنة إيأباهريرة لاتسب من ظامك تعط من الاجراضعافا، يا أباهر يرة اشبه عاليتيم والارماة وكن لليتيم كالاب الرحيم وللارماة كالزوج العطوف تعط بكل نفس تنفست في دار الدنياقصر افي الجنة كل قصر خيرمن الدنيا ومافيها إبا باهر يرة امش في ظلمالليل الىمساجد الله عزوجل تعط حسنات بوزن كلشئ وضعت عليه قدمك مماتحب وتكره الى الارض السابعة السفلي ، ياأباهر يرة ليكن ماواك المساجد والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله فانك ان مت وأنت كذلك كان اللةمؤنسك فىالقبعرو يومالفيامةوعلىالصراط ويكامك فىالجنبة ياأباهر يرةلاننتهرالفقيرفتنتهرك الملائكة يوم القيامة ، يأ أباهر يرة لانغضب اذاقيل لك اتق الله وأنت قدهمت بسيئة ان تعملها تكن خطيتك عقو بتها النار \* ياأباهر يرة من قيل له اتق الله فغضب جئ به يوم القيامة فيوقف موقفا لا يبقى ملك الا من به فقال له أنت الذي قيل اله اتنى الله فغضب فيسوء ذلك فاتق مساوى يوم القيامة أومساء الشكمن الراوى ي ياأباهر يرة أحسن الى ماخولك الله فأنه من أساء الى شئ مماخوله الله فأنه برصده على الصراط فيتعلق به فكم من مؤمن يرد الى الصراط للقصاص \* يأباهر يرة على كل مسلم صلاة في جوف الليل ولوقدر حلب شاة ومن صلى في جوف الليل يريد أن يرضى ربه عز وجل رضي الله عنه وقضي له حاجته في الدنيا والآخرة فزعم أبوهر بره قال قلت يارسول الله في أي الليل الصلاة أفضل قال وسط الليل ﴿ ياأباهر برة أن الستطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فافعل تكنمن أول المقر بين ولانتخذن أحدامن خلق الله غرضا فيجعلك الله غرضا لشر رجهنم بوم القيامة \* ياأباهر برة اذاذ كرتجهنم فاستجر بالله منهاوليبك قلبك منها ونفسك ويقشعر جلدك منها بجرك اللهمنها \* ياأباهر برة اذا اشتقت الى الجنة فاسأل أن يجمل لك فيها نصبا ومقيلا وليحن قلبك شوقا اليها وتدمع عيناك وأنت مؤمن بها اذن يعطيها اللة تعالى ولابردك \* ياأباهر برة ان شت أنلانفارقني بوم القيامة حتى تدخل معي الجنة أحببني حبالاتنساني واعلم انكان أحببتني لم تترك ثلاثة قلت فوصل



الحامنها وارض بقسماللةفالهمن خرج من الدنيا وهو راض بقسماللة خرج واللةعنب راض ومن رضي اللة عنه فصيره الى الجنة \* ياأباهريرة مربالمعروف وانه عن المنكر قال كيف آمر بالمعروف وأنه عن المنكر قال علم الناس الخير ولقنهم اياه واذارأ يتمن يعمل بمعاصى اللة تعالى لاتخاف سوطه وسيفه فلايحل أن تجاوزه حتى تقول له انق الله \* ياأباهر برة تعلم الفرآن وعلمه الناسحتي يجيئك الموت وأنت كذلك وان كنت كذلك جاءت الملائكة الى قبرك وصاواعليك واستفغروالك الى يوم القيامة كما يحج المؤمنون الى بيت الله عزوجل \* ياأباهر يرة الق المسلمين بطلاقة وجهك ومصافحة أيديهم بالسلام ان استطعت أن تركون كذلك حيث كنت فان الملائكة معك سوى حفطتك يستغفر و نالك و يصاون عليك واعلم أنه من خرج من الدنيا والملائكة يستغفرون له غفرالله له ﴿ يَاأَبُاهُرُ بِرَةً إِنْ أَحِيْتُ أَنْ يَغْشَى لِكُ الثَّنَاءُ الحَسِنُ فَىالدِّنَيَاوَالآخِرَةَ كَفَ لَسَانَكُ عَنْ غَيْبَةً الناس فانه من لم يغتب الناس نصره الله فى الدنيا والآخرة أما نصرته فى الدنيا فليس أحديتناوله الا كانت الملائكة تكذبهم عنه واما نصرته في الآخرة فعفو الله عن قبيح ماصنع ويتقبل منه أحسن ماعمل \* ياأباهر برة أغدفي سبيل الله ببسط الله لك الرزق \* ياأباهر برة صل رحك يأنك الرزق من حيث لانحتسب واحجبج البيت يغفر الله لك ذنو بك الني وافيت بها البلد الحرام \* ياأباهر يرة اعتق الرقاب يعتق الله بكل عضومنه عضوا منك وفيه أضعاف ذلك من الدرجات ﴿ يَاأَبُاهُرُ بِرَةَ أَشْبُحُ الْجَالُعُ بَكُنَ لك مثل أجر حسناته وحسمنات عقبه وايس عليك من سيآتهم شئ \* يأأباهر يرة لانحقرن من المعروف شميأتعمله ولوأن تفرغ من دلوك في اناء المستق فانه من خصال البر والبرّ كله عظيم وصغيره ثوابه الجنة ﴿ يَاأَبا هريرة مرأهلك بالصلاة فان اللة تعالى يأتيك بالرزق من حيث لانحتسب ولايكن للشيطان في يتك مدخلا ولامسلكا \* ياأباهر يرة اذاعطسأخوك المسلم فشمته فانه يكتباك بهعشر ون حسنة فقلت يارسول الله بأني أنت وأمى كيفذاك قال انكحين تقولله يرحك اللة يكتب لك عشرحسنات وحين يقولاك يهديك اللة يكتب لك عشر حسنات و ياأباهر يرة كن مستغفر اللسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كانوا كالهم شفعاءلك وكان اكمثل أجو رهمم عبرأن ينقص من أجو رهمشي \* ياأباهر برة ان كنت تر بدأن تكون عندالله صديقا فا من بجميع رسل الله وأنبياء الله وكتبه \* ياأ باهر يرة ان كنت تريدأن تحر معلى النار جسد له فقل ذا أصبحت واذا أمسنت لاالهالااللةوحده لاشريك لهلاالهالااللة له الملك ولهالجدلاالهالااللة واللةأكبر لاالهالااللةولاحول ولاققة الابالله \* ياأباهر برة لايحل لك أن تدخل على من هو في سكرات الموت ولو كان نبياحتي تلقف شهادة أن لااله [الاالله \* ياأباهر يرة من لقن مريضافي سكرات الموتشهادة أن لااله الااللة وحده لاشر بكله فقالها كانله مثل جيع حسناته فان لم يقلها فله عتق رقبة بقوله لااله الاالله من اأباهر يرة لقن الموتى شهادة أن لااله الااللة رب اغفرلى فانها تهدم الذنوب هدما فقلت بارسول الله هذا للوقى فكيف للاحياء فقال هي أهدم وأهدم قال فعدده رسول اللة صلى اللة عليه وسلرعلي أكبترمن عشرين مرة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدم وأهدم ود ياأ باهر برة فان استطعت أن لا تمطر الماء مطر الاصليت عنده ركعتين فانك تعطى حسنات بعددكل قطرة نزلت تلك الساعة وعددكل ورقة أنبت ذلك المطر \* ياأباهر برة تصدق بالماء فاله لا يتوضأ أحمد الا كان لك مثل حسناتهم. غير أن ينقص من حسناته شي \* يا أباهر يرة أماعات ان رجلاغفر له احتش حشيشا جاءت مهمة فا كاته \* باأباهر مرة قل للناس حسنا تفلح يوم القيامة \* ياأباهر يرة عد على المسكين كافرا كان أومساما فانكان عدت على المسكن الكافر رجك الله وأمانوابك ان عدت على المسكين المسلوفلاأ حسن صفته \* ياأباهر برة اذا كنت في عيال أبيك أوأمك أو ولدك فلا عللك أن تتصدق منه الاباذنه \* ياأباهر بوة لايحل لكمن مال امرأتك شئ الاشئ تعطيك من غيرأن تسألم اوذلك هوقول الله عز وجل فان طبن لكم عن شئ منه نفساف كلوه هنيئام يمًا ﴿ يَا أَبُاهِر يرة قَلَلْنَسَاء لا يُحَلُّ لَمْنَ أَنْ يَتَصَّدُقَنَ من بيوت أز واجهن شيأ



لتك

"cond

فانك

لاذى

اللهاله

شاوو

وجل

ئمن

عروة

الزوج

شىقى

اسالعة

ن کان

دنكة

باالنار

حسن

ردالي

، الليل

رسول

ن دماء

الله على

ومقيلا

تششن

افوصل

الابكل رطب يخفن فساده اذا كان غائبا \* يا أباهر يرة علم الناس سنتي بكن لك النو والساطع بوم القيامة يغبطك بهالاولونوالآخرون \* ياأباهر برة كن مؤذنا وامامافاتك اذارفعت صوتك بالاذان يرفع صوتك حتى يبلغ العرش فلاعرصوتك علىشئ الاكان لك بعدده عشر حسنات والكاذا كنت اماما بعدد من صلى خلفك والت مثل صلاتهم لاينقص من صلاتهم شئ الاأن تكون الماماغا ثناقلت بارسول الله وكيف الامام الخائن قال اذا خصصت نفسك بالدعاء دونهم فقدخنتهم \* ياأ باهر برة لا تضربن في أدب فوق ثلاث فانك ان زدت فهي قصاص يوم القيامة \* ياأباهر يرة أدب صغار أهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهور فاذا بلغوا عشرسنين فاضرب ولاتجاوز ثلاثا \* ياأباهريرة عليك بابن السبيل فقدمه الىأهلك أو الى أهله تشيعك الملائكة الى الصراط \* ياأباهر يرة جالس الفقراء فانرحة الله لاتبعد عنهم طرفة عين \* ياأباهر يرة لاتؤذ المسامين في طريقهم فانه من آذي المسلمين في طرقهم ذمه المسلمون والملائسكة جيعا ﴿ يِأْبَاهِرِ يَرِهُ اذَامَرُرَتُ عَلَى أَذَى فى الظريق فغطه بالتراب يستر الله عليك يوم القيامة ﴿ يَأْبَاهِر بِرَةَ اذَا أُرشَدْتَ أَعِي فَدْ يده اليسرى بيدك الميتى فانهاصدقة \* ياأباهر يرة من مشى مع أعمى ميلا يسدده كان له بكل ذراع من الميل حتى يسمعك الله مايسر لك يوم القيامة \* ياأباهر يرة اسمع الاصم الذي يسألك عن خير يسمعك الله مايسر لك يوم القيامة \* ياأباهر يرة أرشدالفالترشدك الملائكة الىأحسن المواقف يوم القيامة \* ياأباهر يرة لاترشد اليهودى الى كنيسته والالنصراني الى بيعته والاالصابي الى صومعته والالجوسي الى يبت ناره والاالشرك الى بيت وثنه اذن تكتب عليك مثل خطاياه حتى يرجع \* ياأباهر برة لاترشد أحدا الى غير حدود الله فيعمل به اذن يكون عليك مثل ذنبه \* ياأبا هر برة أرشد عبادالله الى مساجدالله والى البلدا لحرام والى قبرى يكن لك مثل أجو رهم ولاتنقص من أجو رهم شيأ \* يا أباهر يرة أبلغ النساء انه ليس عليهن زيارة قبرى ولكن عليهن حجبيت الله اذا كان معهن محرم والافلا قلت يارسول الله وانكانت امرأة مثل الحشفة قال وانكانت امرأة مأل الحشفة \* باأباهر برة ان استطعت أن لا بكون لاحدمن الظالمين عليك بد ولالسان فانى أحب لك ذلك \* ياأ باهر يرة لا يكن أمبرمن أمرائك الاأميرا يعدل مثل ما تعدل أنت فان عدلت أنت وجاره وكنت أنت شريكه في الاثم ولم تكن شريكه في الاجر \* يا أباهر برة ان كان لك مال وجبت عليه زكاة فزكه فان اصابته آفة وف وْكيته مرة واحدة فهي مجزئة الى يوم القيامة \* ياأباهر برة اذالقيت اليهودي والنصراني فلانصافه وأنت على وضوء فان فعلت فأعد الوضوء ، ياأ باهريرة لانكن اليهودي والجوسي والنصراني ولكن سمه باسمه فانك والله تذله بذلك ولايحل لكأن تكرمه انماهم من العهدوالذمة أن لا يؤخذا مواهم الابطيب أنفسهم ولاتدخل بيوتهم الاباذنهم ولاتحل بينهم وبين أطفاهم ولايخانون في نسامهم فبذلك أمرك لتعرف الملة \* يا أباهر يرة اذاخلوت بهودى أونصراني أومجوسي فلإ يحللك أن تفارقه حتى تدعوه الى الاسلام \* يا أباهر برة لا تجادلن أحدا منهم فعسى أن يأتيك بشئ من التنز يل فتكذبه أوتجىء بشئ فيكذبك لايكون من حديثك الاأن تدعوه الى الاسلام وهوقول الله تعالى وجادهم بالتيهي أحسن الدعالي الاسلام ، ياأباهر برة صل الماما كنت أوغيرامام في توبواحد ان كان صفيقا ، ياأباهر برة أثر يدأن يكون أجرك كاحوشهداء بدرانظر رجلا مسلماليس له توب بجمع فيمه يوم الجعة فاعره تو بك أوهبه له يه يا أباهر يرة أثر يدأن لاتسمع حسيس النار ولايقع بك شررها فاغث من استفاث بك حريق كان لص كان سيل كان غريق كان هدم كان م ياأ باهر برة نفس عن المكروبين والمغمومين تخرج من غمروم القيامة ، ياأباهر برة امش الى غر عك بحقه تشيعك الملائكة بالصلاة عليك \* ياأ باهر برة من علم الله منه انه ير يدقضاء دينه رزقه الله من حيث لا يحتسب وهيأله قضاء دينه في حياته أو بعد موته \* يأأباهر برة من اصاب مالا حلالا وأدى زكاته تم ورثه عقبه فكل مايصنع فيه ورثته من الحسنات فله مثل ذلك من غيران ينقص من اجورهم ، يا أباهر يرة من قذف محصنا



ومحصنة حبس يوم القيامة فى وادى خبال هناك حتى يخرج أو يجيء ببيان ماقال قال قلت يارسول الله وماوادى خبال قالرواديخبال وادفى جهنم يسيل فيه قيحهم ومايخرج من اجوافهم \* يااباهريرة من ماتوعليه دين وترك وفاء ذلك فجحدهم ورثته وليس لهم عليــه بينة ولم يعلم الله منه انه ير يدقضاءه فهوقصاص من حســناته يوم القيامة 🚜 ياأ باهريرة المقتول في سبيل الله يغفر له جيع ذنو به الاديناأ وقذف محصنة أومحصن 🚓 ياأ باهريرة كل ذنب غمر يوم القيامة فرب ذنب له ثارة من الغم ورب غمله ثارات ولاذنب على المسلم اطول ثارات من مظلمة لدم أومال أوعرض م يأباهر برة من أصاب شيأ من ذلك فتاب الى الله عزوجل قبل موته واستكان وتضرع وليس عنده اذن تلك المظامة فان على الله أن برضى خصاء وبوم القيامة من عنده بماشاء \* يا أباهر برة ان ظلمك انسان فلاتشكه ولانسمع به الناس وتعرفهم حالت تكون أنت وهوسواء ، يا أباهر يرة من عفا عن مظامة صغيرة أوكبيرة فاجره على الله ومنكان أجره على اللهفهو من المفرّ بين الذين يدخلون الجنسة مدخلا \* يازَّابهر برة لانروَّعأحدا منخلقاللةعزوجـلَّ فنروعك ملائكة اللَّهٰفِالآخِرة يومالڤيامة \* يازَّابهر يرة أتر بدأن تكون عليك رجمة اللة حياوميتا ومقبورا ومبعوثا فقم بالليل وصل وأنت تريديه رضى ربك تمم أهلك يصاون اذا فرغوا بوقظونك فانه اذامن عليك من الليل ثلاث ساعات ومن النهار ثلاث ساعات وفي يبتك من يعبـــدالله أعطاك الله مثل ذلك 🚁 ياأباهر يرة صــل فيزوايا بيتك جيعايكون نوربيتك فيالسماء كنور الكواك والنيجوم في السماء عندأهل الدنيا ، ياأباهر يرة احل غداك وعشاك الى أقار بك المحتاجين بكن لك في كل خبر يقسمه الله من بين أولياته وأحبائه في الدنياوالآخرة سـهموافر 🍇 يا باهر يرة ارحمجيع خلق الله يرجك الله من الناريوم القيامة قال قات يارسول الله اني لارحم النباب يكون في الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسيررحك اللهرجك اللهرجك الله له " ياأباهر يرة اذا نزلت بك مصيبة فارض بماأعطاك الله وليعمر الله منك ان ثواب المصيبة احب اليك من المصيبة يعطيك الله الصلاة والرحة والحدى \* ياأباهر يرة عز الخزين كَاتِحَان تعزى واذكر ثواب ماأعدالله على الصيبة تعط بكل خطوة خطوت عتق رقبة ، يا أبا هريرة ادا مررت بجمع نساء فلاتساعلهن فان بدأتك بالسلام فارددعليهن ، ياأ باهريرة اذاسار المساعلى المسار فردعليه صات عليه الملائكة سبعين مرة \* ياأباهريرة الملائكة تتجب من المسلم يلقى المسلم فلايسلم عليه \* ياأباهريرة تعودالتسليم فانه خصلة من خصال الجنة وهوتحية أهل الجنة قال ابن شاهين وهوتحية أهل الجنة يوم القيامة \* ياأباهر برة اصبح وامس ولسانك رطب من ذكرالله تصبح وتمسى وليس عليك خطيشة \* ياأباهر برة ان الحسنات مذهبن السيئات كمامذه الماء الوسخ م يأباهر رة استرعورة أخيك يكن الله لك ناصرا \* ياأباهر برة انصر أخاك واسترعليه قبل أن رفع الى السلطان في حد من حدود الله فاياك أن تباشر له بنفسك ومالك فانه من حالت شفاعته دون حد من حدودالله فهوكذاوكذا موصية ، قال بعض العلماء في وصية وصى بهااعلمانه من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن نظر الى العواقب نجا ومن اعتسبراً بصر ومن فهم علوفي التوانى والافراط يكون الهلكة وفي التأني السلامة والبركة وزارع البر يحصد السرور والقليل مع القناعة خبرمو الكثير مع السرف المشرف فى الذل والتقوى نجاة والطاعة ملك وحليف الصدق موفق وصاحب الكذب مخذول وصديق الحاهل تعب ونديم العاقل مغتبط فاذا جلهت فسل واذاندمت فاقلع واذاغضبت فاحلم وان ائتمنت فاكتم ومن كافاك بالشكر فقدأدى اليك الصنيعة ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل ومن بدك ببره شخلك اشكره فتفهم مارفد مني اليك واجعله بمثلابين عينيك فان الذي افدتك من وصيتي ابلغ في رفدك من عطيتي وضع الصنائع عندالكرام ذوى الاحساب ولاتضعن معروفك عنداللثام فتضيعه فان الكرم يشكرلك ومرصدلك المكافأة واللثم محسب ذلك خوفاو يؤول امرك معه الحالمذمة وقال الشاعر اذاأولت معروفا لما ي يعدك قدقتلت له قتسلا



Si

مك

الك

ادلن

habi

الناد

فكن من ذاك معتدرا اليه وقل انى اتبتك مستقيلا فان تغفر فجرى عظم وان عاقبت لم نظلم فتيلا وان اوليت ذلك ذا وفاء وفقد اودعته شكر اطويلا

ورن الوصايا وصى بعض العارفين بالله انسانافقال اياك أن تكون فى المعرفة مدعياو تكون بالزهد متحرفا أوتكون بالعبادة متعلقا فقيل اله مرحك الله فسر لناذلك فقال أماعامت انك اذا اشرت فى المعرفة الى نفسك باشياء أنت معرى عن حقاقها كنت مدعياواذا كنت بالزهد موصوفا بحالة و بك دون الاحوال كنت محترفا واذا علقت قلبك بالعبادة وظننت انك تنجو من الله بالعبادة لا بالله فى العبادة كنت بالعبادة متعلقا وصية في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصيته لا بي هريرة عليك يا باهريرة بطريق اقوام اذافرع الناس في في عنوا واذا طلب الناس الامان من النارلم مخافوا قال ابوهريرة من هم يارسول الله حلهم وصفهم لى حتى اعرفهم فالقول امتى المتعرف الخلائق انهم ليسوا انبياء فيمر ون مشرل البرق والرج تغشى ابصاد علم حتى اعرفهم انافأقول امتى المتعرف الخلائق انهم اليسوا انبياء فيمر ون مشرل البرق والرج تغشى ابصاد العل الجعرب المنافر بعاد من انوارهم فقلت يارسول الله مركوا الحلال من الشبعهم الله به والعرى بعدما كساهم به والعطش بعد ما رواهم والانبياء من طاعتهم لربهم طوبي طم طوبي طم وددت ان الله جع بيني و بينهم ثم بكارسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء من طاعتهم لربهم طوبي طم طوبي طم وددت ان الله جع بيني و بينهم ثم بكارسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا الهذا اراد الله بأهم الاردن عنهم فعليك يا أباهريرة بطريقتهم فن خالف طريقتهم تعب في شدة الحساب وصية كتبت الى بعض معارفنا بوصية ضمنتها أبيانا أحرضه فيها على نالم المنافرة المنابية وصية تكمانا النابية وصية منابعة منابع في المنابعة منابع في المنابعة منابعة المنابعة منابعة المنابعة منابعة المنابعة منابعة منابعة منابعة المنابعة منابعة المنابعة منابعة منابعة منابعة المنابعة منابعة منابعة منابعة منابعة منابعة من المنابعة من المنابعة منابعة من المنابعة من المنابعة منابعة منابعة منابعة منابعة منابعة منابعة منابعة من المنابعة منابعة منابعة

ان تكن روحاد رمحاما « كنت بين النياس انسانا انما أعطاك صحورته « لتكن في الخلق رحاما فالذي قد حازصورته « جاز ما يأتي وما كانا والذي في الغيب من عجب « والذي قدد جاء الآنا

والذي يدعيوه خالف ، انما يدعيوه محسانا

(وأوصى) بعض الصالحين انسانافقال أكثر مسائلة الحكاء وليكن أول شئ تسأل عنه العقل لان جيع الاسياء لا تدرك الابالع قلومتي أردت الخدمة لله فاعقل لمن نخدم ثما خدم سأل براهيم الاخيمي ذا النون أن يوصيه بوصية محفظها عنه قال و تفعل قال ابراهيم قلت نعم ان الماهيم المفظها عني خسافان أنت حفظته في لم ببال ماذا أصبت بعدهن قلت وماهن رجك الله قال عانق الفقر و توسد الصبر وعاد الشهوات وخالف الحوى و افزع الحالة في أمورك كلها فعند ذلك يورثك الشكر والرضاوا لخوف والرجاء والصبر و تورثك هذه الجسة خسة العلم والعمل وأداء الفرائض واجتناب المحارم والوفاء بالعهو دولن تصل الى هذه الحسير و تورثك هذه الجسة خسة العلم والعمل بالفقو بصيرة ناقدة و نفس راهبة والوفاء بالعهود ولن تصل الى هذه الحسيرة مان وعصيان و خدلان واستحسان النفس عالمية و المناس عالمي بالناس عالمي و تلك المنابل على المنابل على الناس عالمي و تلا المنابل والمنابل و المنابل و



والنمة

والنية والتوفيق وموافقه الحق وطيب المطم والملبس وخسة أشياء فيها الراحة ترك قرناء السوء والزهد في الدنيا والصمت وحلاوة الطاعة اذا غبت عن أعين المخاوقين و ترك الازدراء على عبادالله حتى لا تزدرى على أحديم على الله وعندها يسقط عنك خس المراء والجدال والرياء والتر ين وحب المنزلة وخس فيهن جع المم قطع كل علاقة دون الله و ترك كل لذة فيها حساب والتبرم بالصديق والعدة وخفة الحال و ترك الادخار و خسيا ابراهيم بتوقعهن العالم نعمة زائلة أو بلية نازلة أوميتة قاضية أوفتنة قائلة أو تزل قدم بعد ثبوتها حسبك يا ابراهيم ان عملت عمام لمتك منظوم لابى العتاهية في هذا الباب

ماأناالالمسن يعسانى ، أرى خليلى كمايرانى الستأرى ماملكت طرفى ، مكان مسن لابرى مكانى فلى الى أن أمسوت رزق ، لوجهدا خلق ماعدانى فاستغن بالله عن فلان ، وعن فلان والوجه واللسان فالمال من حله قوام ، للعرض والوجه واللسان والفقر ذل عليمهاب ، مفتاحه المجزوالتوانى ورزق ربى له وجسوه ، هن مسن الله فى ضان ورزق ربى له وجسوه ، هن مسن الله فى ضان فيضان فضى على خلقه المنايا ، فكل حى سسواه فان فضى على خلقه المنايا ، فكل حى سسواه فان يارب لم نبك من زمان ، الابكيت على زمان ، الابكيت على زمان ، الابكيت على زمان ، الابكيت على زمان ،

(نصيحة عمرية) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أظهر للناس خشوعافوق ما في قلب فانما أظهر نفاقاعلي نفاق (موعظة) تتضمن وصية ونصيحة نبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوى لمن تواضع في غير منقصة وذلفي نفسه في غيرمسكنة وانفق من مال جعه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذلة والمسكنة طو بى لمن طاب كسبه وصلحتسر يرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شرة هطو بى لمن عمل بعلمه وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله (وصية) الفضيل بن عياض أمير المؤمنين روينا ان أمير المؤمنين هرون الرشد حج ومعه الفضل بن الربيع قال أتانى أمير المؤمنين فرجت اليه مسرعافقلت يا أمير المؤمن بن لوأرسلت الى الانبتك فقالو يحك قدكان ذلك في نفسي فانظر لي رجلاأ سأله فقلت ههناسفيان بن عيينة فقال امض بنا اليه فاتيناه فقرعت الباب فقال من ذافقال أجب أمير المؤمنين فرج مسرعافقال باأمير المؤمنين لوأرسلت الى لاتيتك قال له خذلاج شاك لمرحك الله فدئه ساعة م قال اعليك دين قال نعرققال اقض دينه فلما خوجنا قال ما أغنى عنى صاحبك شيأ انظرلي رجلاأ سأله انظرلي رجلاأ سأله فقلت ههناعبد الرزاق فذكرمثل ماجرى لهمع سفيان وقالما أغني عني صاحبك شيأ انظرلى رجلاأ سأله فقلت ههنا الفضيل بن عياض فقال امش بنا اليه فاذاهوقا مُ يصلى بتلوآ يقمن القرآن يرددهاقال أقرع الباب فقرعت فقال من هذاقلت أجب أمير المؤمنين فقال مالى ولامير المؤمنين فقلت سبحان الته اماعليك طاعة فنزل ففتح البابثم ارتقى الى الغرفة فاطفأ السراج ثم الثجا الى زاوية من زوايا البيت فدخلنا فعلنا نحول عليه بإبدينا فسبقت كفأ ميرا لمؤمنين قبلي اليه فقال يالمامن كف ما الينها ان نجت غدامن عذاب المةعز وجل فقلت فنفسى ليكلمنه الليلة بكلام من قلب تق فقال له خـ فلاجتناك لهرجك الله فقال له ان عمر بن عبد العزيز لماولى الخلافة دعى سالم بن عبدالله ومحدين كعب القرظى ورجاء بن حيوة فقال طم انى قدا بتليت بهذا البلاء فاشير واعلى فعدا للافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة فقال لهسالم بن عبد الله ان أردت النجاة من عداب الله فصم عن الدنيا وليكن فطرك منهاالموت وقالله محدبن كعبان أردت النجاةمن عذاب الله فليكن كبير المسامين عندك أباروسطهم عندك أخاوأصغرهم عندك ولدافوقرأباك واكرمأخاك وتحنن على ولدك وقالله رجاءبن حيوةان أردت النجاة , عترفا

الناسلم عرفهم

ن من

رابصار

اصعا

رواهم

IK: JA

em-

وعم عن

وصيه

المتالمة

عالىاله

والعمل

توحكمة

نالنفس

بالاوزار

de sale

بالصدق الاخسة

الاخلاص

غدامن عذاب اللة فاحب للسامين ماتحب لنفسك واكره لهم مانكره لنفسك تممت اذاشت وانى أقول لك ياهرون انى أخاف عليك أشدا لخوف يوم تزل فيه الاقدام فهل معك رجك اللهمن يشدير عليك بمثل هذا فبكي هارون بكاء شديداحتى غشى عليه وفقات لهارفق باأمير المؤمنين فقال تقتله أنت وأصحابك وارفق بهأنا ثم أفاق فقال لهزدني رجك الله فقاليا أميرالمؤمنان بلغني انعاملالعمر بنعب دالعز يزشكي اليه فكتب اليميا أخى أذكرك طولسهر أهل النارفى النارمع خلود الابدواياك أن ينصرف بكمن عند الله عزوجل فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء فلماقرأ الكابطوي البلادحتي قدم على عمر بن عبدالعز يزفقالله ما أخرجك قال خلعت قلى بكتابك لاأعودالي ولاية حتى ألتي الله عزوج لـ قال فبكي هرون بكاء شـ ديدا ثم قال زدني رجـك الله فقال يا أمير المؤمن بن ان العباس عم المصطفى صلى للة عليه وسلم جاء الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول لله امرنى على امارة فقالله ان الامارة حسرة وندامة يوم القيامة فان استطعت أن لاتكون أمير افافعل فبكي هرون بكاء شديدا وقال له ردني رجمك الله قال ياحسن الوجمة أنت الذي يسألك الله عزو جمل عن همذا الخلق يوم القيامة فان استطعت أن تقي هذا الوجه فافعل واياك أن تصبح وتمسى وفي قلبك غش لاحدمن رعيتك فان الني صلى الله عليه وسلم قالمن أصبح لهم غاشالم يرح رائحة الجنة فبكي هرون وقال اه عليك دين قال نع دين لر في لم يحاسبني عليه فالويل لى انسألني والويل لى ان ناقشني والويل لى ان لم ألم حجتى قال اعلامي دين العداد قال انرى لم يأمرني بهذا وقدقال عزوجل ان الله هوالززاق فقال له هذه ألف دينار خدنها وأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك فقال سبحان اللة أناأ دلك على طريق النحاة وأنت تكافئني عثل هذا سلمك اللة ووفقك ثم صمت فلم يكامنا نفرجنا من عنده فالماصر ناعلى البابقال لي هرون اذادالتني على رجل فدلني على مثل هـ فداهذا سيد المسامين فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت له بإهداقد ترى مانحن فيه من ضيق الحال فلوقبلت هذا المال افرجت عذابه فقال لهامثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعيرياً كاون من كسبه فلما كبر نحروه فأ كلوالجه فلماسمع هر . ن هذا الكلام قال ندخل فعسى أن بقبل المال فاماعلم الفضيل خوج فالسفى السطح على باب الغرفة فجاءهرون فلس الىجنبه فعل يكامه ولايجيبه فبينانحن كذلك اذخرجت جارية سوداء فقالت ياهذاقد آذيت الشيخ هذه الليلة فانصرف وجك الله فانصرفنا \* وقال رجل انسى النون المصرى داني على طريق الصدق والمعرفة فقال يأخي ادّ الى الله صدق حالك التي أنت عليها على موافقة الكتاب والسنة ولاترق حيث لاترق فنزل قدمك فانه اذا دل بك لم تسقط واذا ارتقيت أنت تسقط واياك أن تترك ماتراه يقينالماترجوه شكا وصية مشفق ناصح ليكن آثر الاشياء عندله وأحبهااليك أحكام ماافترض الله عليك وانقى مانهاك عنه فان مانعبدك الله به خبرلك وأفضل ممانختار ولنفسك من أعم الالبرالتي لم تجب عليك وأنت ترى انها أبلغ لك فهاتر يدكالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وماأ شبه ذلك انما ينبغى للعبدأن يراعى أبدا ماوجب عليهمن فرض فيحكمه على تمام حدوده وينظر الى مانهي عنه فيتقيه على أحمم ماينبغي فالذي قطع العبادعن ربهم عزوجل وقطعهم عنأن يرزقوا حلاوة الايمان وعن أن يبلغوا حقائق الصدق وجخب قاوبهم من النظر الى الآخرة وماأعدالله فيهالاوليائه وأعدائه حتى بكونوا كأنهم مشاهدون انماقطعهم تهاونهم عن أحكام مافرض عليهم في ف او بهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم و بطونهم وفروجهم ولووقفواعلى هنده الاشياءوأ حكموهالادخل عليهم البرادخالا يتجزأ بدانهم وقاوبهم عن حل مارزقهم من حسن معونتسه وفوائد كرامته واكمن أكثرالقراء والنساء حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل منها وممافيهم من العيوب فرموالذة ثواب الصادقين فى العاجل وأستغفر الله مما تقول ولا تفعل مروصية م عبد الله المغاور وكان رجلا كبيرامن أهللباة من أعمال اشبيليه بغرب الانداس كان سبب رجوعه الى طريق الله ان الموحدين لمادخاد لبلة رمت امرأة عليه نفسها وقالت له احلني الى اشبيلية وأزلني من أبدى هؤلاء القوم فاخله هاعلى عنقه وخرج بال فلماخلي بهاوكان من الشطار الاشداء وكانت المرأة ذات جال فاثني فدعته نفسه الى وقاعها فقال يانفسي هي

بیدی

بيدى ولاأحب الخيانة وماهذا وفاءمع صاحبها فأبت عليه نفسه الاالفعل فلما خاف على نفسه أخذ حجرا وجعل ذكره عليه وهو قام وأخذ حجرا آخر فقال به عليه فرضخه بين الحجرين فقال بانفسى النار ولاالعار فاءمنه واحدزمانه وخرج من حينه يطلب الحج فاقام بالاسكندرية الى أن مات بها أدركته ولم أجتمع به فاخبر في أبو الحسن الاشبيلي قال أوصاني عبد الله المغاور فقال لى يا أبا لحسن آمرك بخمس وأنهاك عن خس آمرك باحتال أذى الخلق وترك أذى الخلق وادك الله الناس على نفسك وأنهاك عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع في رجال الله الناس على نفسك وأنهاك عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع في رجال الله الناس على نفسك وأنهاك عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع في رجال الله الحسين يقول قال حكيم لحيث أبن المالكي كافي الجالسة قال حدثنا ابن أبى الدنيا قال سمعت محمد بن الحسين يقول قال حكيم لوصني فقال اجعل النه همك واجعل الخزن على قدر ذنبك فكمن خرين وقف به خونه على سرور الابدوكم من فرح نقله فرحه الى طول الشقاء الموصية نبوية ويتم ويناها من حديث أبى الدرداء على الله الله والمالة والمال الصالحة قبل أن تشغلوا وساوا الذي وبين ربكم تسعدوا وأكثر والصاد المقل التحدادا ألاوان من علامات العقل التحافى عن دار الغرو والانابة الى داوا خلود والتزود المتور والتأهب ليوم النشور وأنشد بعضهم والتزود التزود التزود التنود والتأهد والتأهد والتود والتزود التأهد والتأهد والتأه

كناعلى ظهرها والدهر في مهل ﴿ والعيش بجمعنا والدار والوطن ففر"ق الدهر بالتصريف ألفتنا ﴿ واليوم بجمعنا في بطنها الكفن

﴿ وصية ﴾ الجرهمي عمرو بن لحى بالحرم قال الله تعالى ومن يردفيه بالحاديظلم ﴿ نَدْقه من عذاب ألم فكان ابن عباس يسكن الطائف لاجل ذلك وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احتيكار الطعام بمكة الحادفيه قال الجرهمي يخاطب عمرو بن لحى يوصيه

ياعمر ولا تظ علم عضكة انها بلد حوام سائل بعاد أين هم عنو وكذاك بحترم الانام ومن العمالية الذيث فلم بها كان السوام

ومن وصايا ذى النون بعض الفتيان يافى خالفسك بسلاح الملامة وأقعها برد الفلامة تلبس غدا سراييل السلامة وأقصرها فى روضة الامان وذرقها مض فرايض الاعان تظفر بنعيم الجنان وجراعها كاس الصبر ووطنها على الفقر حى تكون تام الامر، فقال الفنى وأى نفس تقوى على هذا فقال نفس على الجوع صبرت وفي سر بال الظلام خطرت نفس ابتاعت الآخرة بالدنيا بلاشرط ولاثنيا نفس مدرعت رهبانية القلق ورعت ولي السبح الدبى الواضح الفلق فاظنك بنفس فى وادى الحنادس سلكت وهجرت اللذات فلكت والى الآخرة نظرت والى العينا أبصرت وعن الذنوب أقصرت وعلى النزرمن القوت اقتصرت ولجيوش الحوى فهرت وفي ظلام الدياسي زهرت فهى بقناع الشوق مختمرة والى عزيزها في غلس الدي مشمرة قدنس نتالهايش ورعت الحسايش هذه نفس خدوم عملت ليوم المقدوم وكل ذلك بتوفيق الحي القيوم وصية في ذى النون أخاه المشايش هذه نفس خدوم عملت ليوم الفحرو من المناهم الخولاني نباعلى بن الحسين الكفل قال الهيأ خى كن بالخير موصوفا ولاتكن المخبرو من هاشم تناسلهان بن أنى كريم عمن عمروعن قال شناه بناه المناهم المولاني تكن مسلما أن سلما المناهم عن أفي هر بورة قال قال رسول الله صلى الله على المناهم النه تكن عابدا وارض بقسم الله تكن واهدا وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا واعمل بفرائض اللة تكن عابدا وارض بقسم الله تكن زاهدا وأحسن مصاحبة من صاحبة من الما المناهم الله تكن عابدا وارض بقسم الله تكن زاهدا

( 77 - (فتوحات) - رابع )



فرون

والمان

رأهل

ولاية

ماس

الله

وقالله

ة فان

فعليه

عليه

dist

ميلدر

امثلي

126-

مينه

صرف

الى الله

طواذا

اعندل ا

لذاطا

Sai J

الصدق

اقطعهم

روجهم

نهم ون

وروكان

ادخاوا

الاان خيرالزخو خيرتنيله \* وشركلام القائلين فضوله ألم ترأن المرء في دار بلغة \* الى غيرها والموت فيها سبيله وأى بلاغ يكتفي بكثيره \* اذاكان لا يكفيك منه قليله مضاجع سكان القبور مضاجع \* يفارق فيهن الخليل خليله تزود من الدنيا بزاد من التقي \*فكل بها ضيف وشيك رحيله وخذ المنايا لا أبالك عدة \* فان المنايامن أنت لا تقيله وما عاد ثات الدهر الالغزة \* تيت قسواها أو لملك تريله

ومن ذلك أيضا عما ضمنه ديوانه

عيب ابن آدم ماعامت كثير \* وبجيت و ذهابه تقدير غرنك نفسك للحياة محبة \* الموتحق والبقاء يسير لاتغبط الدنيا فإن جيع ما \* فيهايسير لوعامت حقير ياسا كن الدنيا ألم تر زهرة الشدنيا على الأيام كيف تصير سلمابدالك أن تنالمن الغنى \* ان أنت لم تفنع فأ نت فقير ياجامع المال الكثير لفيره \* ان الصفير من الذنوب كبير هل في يديك من الحوادث قوة \* أوهل عليك من المنون خفير ماذا تقول اذار حلت الى البلى \* واذا خلابك منكر ونكير

﴿ وصية ﴾ قال بعضه مثالت أستاذى من أحادث من الناس والى من أسكن فقال عليك بمحادثة من لانكتمه ما يعلمه الله منك واجعل للناس ظاهرك ولله باطنك وعاشرهم بالتي هي أحسن ﴿ وصية ﴾ فحكاية عن بعض أهل الولاية قال بعض السياح كنت باز في بعض سياحاتي في أرض الشام اذمر رت بنهر يقال له نهر الذهب فراً بت في ظهر قريد تمن قرى ذلك النهر صومعة فيها راهب فناديته ياراهب أجبني فلم يجبني فناديته الثانية ياراهب أجبني فلم يجبني فناديته الثالثة ياراهب أجبني فلم يحبني فناديته الثالثة ياراهب تريد فقلت له عظال الله على المحاجمة وعلل النه وصية أنتفع إمها فقال لى أو تركت الدنيا فلت نع فقال لى كل القوت والزم السكوت وعلل النفس فانك تمون وذكرها الوقوف بين يدى الحي الذي لا يموت عمقال النفس فانك تمون وذكرها الوقوف بين يدى الحي الذي لا يموت عمقال النفس فانك تمون وذكرها الوقوف بين يدى الحي الذي لا يموت عمقال المناس فانك تمون وذكرها الوقوف بين يدى الحي الذي لا يموت عمقال النفس فانك تمون وذكرها الوقوف بين يدى الحي الذي لا يموت عمقال النفس فانك تمون وذكرها الوقوف بين يدى المناس فلم المناس

لوقنعنا لكفاما منك يادار اليسير أنت نعماك قليل \* و بلاياك كثير وقبور تتلاشى \*حيث لاتمشى القبور يامبهرج لاتبهرج \* انحا الناقد بصير

قال فتركته و بت ليلتى فلما أصبح عدت اليه وناديت بإراهب زدنى من ظاف الحكمة فقال لى كل مما كسبته عينك وعرق فيه جبينك فان ضعف يقينك فسل ربك فانه يغنيك ثمقال

ذنوىي



ذنو بي بلاقي في احيلتي \* اذا كنت في الحشر حالها

پ تحاسبها ملك قادر \* فاما عليها وامالها \*

قال فتركته وبتليلتي فلما أصبح عدت اليه وناديته باراهب زدنى من تلك الحكمة فقال لى صل الفرض واذكر العرض ولانطلب من أحد الصلة ولا القرض نم قال

متى تهجر الدنيا وتنوى لهابغضا \* وتركك للعصيان حقامتى يقضى متى ياصفيق الوجه تنوى بتو به \* وعمرك للدنيا يساق بهاركضا فلابد بعدا لموتأن تسكن البلى \* \* يرضك ثقل اللبن نحت الثرى رضا وتعطى كتابافيه كل فصيحة \* وتشهد أهوال القيامة والعرضا فقدم في دياجي الليل لله طايعا \* لعل الذي أسخطته لعسى يرضا

قال فتركته وبت ليلتى فلما أصبح عدت اليه وناديت باراهب زدنى من تلك الحكمة فقال لى ياهذا شغلتنى عن عبادة ربى فقمت اليه مودعا فقال لى كل الصبر والزم الفقر عماً نشد

متى تهدى الى سبل الرشاد \* اذا كنت المصر على الفساد نهارك لاعبا تغــترفيه \* وليلك لاعل مـن الرقاد فدع ظلم العباد فليس شئ \* أضر عليك من ظم العباد وهي الزاد انك ذورحيل \* على السفر البعيد على انفراد \* تأهب للذى لابد منه \* فان المــوت ميقات العباد يسرك أن تكون زميل قوم \* لهــم زاد وأنت بغير زاد

وروينا عن بعض علماء هذا الشأن من أهل الله إلناصحين أنفسهم انه قال ينبغي لن علم ان له مقاما بين يدى الله عز وجل ليسأله عما أسلف في هذه الدار ان لايؤثر القليل الحقيرعلي الجزيل الكثير ولا التواني والتقصير على الجد والتشمير ولاسما اذا كانعن قدأيده اللهمن بانقان العم ولقم عقله بدلالات الفهم أن لايتحير فى ظلمة الغفلة التي تحير فيها الجاهاون والجبكل الجب لاهل هذه الصفة كيف استوحشوامن طاعة الله وأنسوا بغيره وركنوا الىالدنيا وتقلب حالاتها وكثرة آفاتها ولازادتهم الدنيا الاهوانا ولاازدادوالحا الااكراما فالمستيقظ من وسنة يخلع وثيق الغلمين عنقه ويهتك جلباب الران عن قلب وان من أنصح النصحاء لك ياأخي من حلك من أمر له على الحجة وأمرك بالرحلة ولم يحسن لك سوف وأرجو ولعل ويكون فارأيت هذه الخصال تو رئصاحها الاالخسارة والندامة فكابدواالتسو يف بالعزم و بادر واالتفر يطابالحزم فقد وضح لكم الطريق والله المستعان والمرشد والدليل فوصية وسئل بعض أهل الله عن أعون مايجده العبدعلى تسكين الشهوة وفقال الصيام بالنهار والقيام بالليل وحذف الشهوات والتغافل عنهاوترك محادثة النفس يذكرهافقيل لهفان الرجل يصوم بالنهاز ويقوم بالليل ولايأ كل الشهوات ويجدفى نفسه وكةواضطر ابافقال لهذلك من فرط فضل شهوة مقيمة فيه من الاول فليقطع أسباب المادة منها جهده و يمسكها عن نفسه بالهموم والاحزان وتسكين سلطانهابذكر الموت وتقريب الاجل وقصر الامل ومايش خل القلوب اقطع عن نفسك الشهوات واستقبل مراقبة من هوعليك رقيب والمحافظة على طاعة من هوعليك حسيب نسأل الله تعالى التوفيق على بلاغ الطريق والخروج من كل ضيق الهقوى شفيق ﴿ وصية ﴾ في ذكري قال بعض العلماء من وثق بالمقادير استراح ومن صحيح استراح ومن تقرب قرب ومن صفي صفي له ومن توكل وثق ومن تسكلف مالايعنيه ضيع مايعنيه وقيل لبعضهم بمنال العبدالجنة فقال بحسن استقامة ليس فيهار وغان واجتهاد ليس معهسهو ومراقبة الله في السروالعلانية وانتظار الموت بالتأهب له والمحاسبة لنفسك قبل أن تحاسب كن عارفا غانفا ولانكن

كتمه زيعض

الذهب

اراهب

ماالذي

، وعلل

عارفاواصفالانكن خصمالنفسك علىر بك تستزيده فيرزقك وحاهك ولكن كن خصمالربك على نفسك لاتجمع معك عليك ولاتلق أحدابعين الازدراء والتصغيروان كان مشركاخو فامن عاقبتك فلعلك تسلب المعرفة ويرزقها وقال ذوالنون تعودوابالله من النبطى وقيل من القبطى اذا استعرب وهذه وصية عجيبة مجربة قالمامجرب ولها حكابة قال ذوالنون المصرى رأيت فى بر بابموضع يقالله دندره مكتو بافيها احذر واالعبيد المعتقين والاحداث المتغر بين والجند المتعبدين والقبط المستعر بين حدثنا بهذا يونس بن يحى العباسي القصار تجاه الركن الهماني سنة تسع وتسعين وخسماتة عن أبى بكر بن عبد الباق عن أبى الفضل بن أحد عن أحد بن عبد الله عن محد بن ابراهيم قال سمعت عبدالحكم بن أحد بن سلام يقول سمعت ذا النون يقول الحكاية (وصية) الهية حدثنا العماد عبدالله ابن الحسن المعروف بابن النحاس قال حدثني بدر الجزري قال قال لى على بن الخطاب الجزري بالجزيرة وكان من الصالحين رأيت الحق في النوم فقال له يا ابن الخطاب عن قال فسكت فقال له يا ابن الخطاب عن قال فسكت قال ذلك ثلاثا عمقال لى فى الرابعة يا ابن الخطاب أعرض عليك ملكى وملكوتى وأقول لك تمن وتسكت فقال قلت يارب ان نطقت فبك وان تكامت فهاتجر يه على الذي أقول فقال قل أنت بلسانك فقلت يارب قد شرفت أنبياءك بكتب أنزلتها عليهم فشرفني بحديث ليس بيني ويبنك فيه واسطة فقال يا ابن الخطاب من أحسن الى من أساء اليه فقدأ خلص لله شكراومن أساءالى من أحسن اليه فقد بدل نعمة الله كفر اقال فقلت يارب زدني فقال يا ابن الخطاب حسبك حسبك (وصية) بل وصايا الهية أصدق الوصاياوا نفعهاماوردفى القرآن العزيزمن أوامرالحق عباده ونواهيه المنزل من حكيم حيسد نزل به الروح الامين على قلب محد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عر في مبين فلنف كرمنها مايسره الله على لسان مذكر بذلك القاوب الغافلة وتركابكلام الله تعالى وجل فن ذلك لاتفسدوافى الارض آمنوا كاآمن الناس اعبدوار بكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لانجعاوالله أنداداوأ تتم تعلمون وهناسر لن تفكر انقوا النارالتي وقودها الناس والحارة بشرالذين آمنوا وعماوا الصالحات أن طهرجنات تجرىمن تحتها الانهارأ وفوابعهدى أوف بعهدكم واياى فارهبون اذكروا نعمتي التى أنعمت عليكم وآمنوا بماأنزات مصدقالمامعكم ولاتبكونوا أؤل كافر بهولاتشتروابا ياتى تمناقليلاواياي فاتقون ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنت تعامون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةواركعوامعالوا كعين واستعينو ابالصبروالصلاة واتقوابوما لانجزى نفس عن نفس شيأولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منهاعدل ولاهم ينصرون توبوا الى بارتكم كلوامن طيبات مارزقنا كم فولواحطة كاواواشريوا من رزقاللة ولاتعثوا في الارض مفسدين خنواماآ تيناكم بقوة واذكروا مافيه لعلكم تتقون لاتعبدون الااللة وبالوالدين احساناوذي القربي واليتاي والمساكين وقولواللناس حسناوأ فيموا الصلاةوا نواالزكاة لاتسفكون دماءكم ولانخرجون أنفسكم من دياركم آمنواعا أنزل الله خنواما آنينا كم بقوة واسمعوالاتكفرلاتقولواراعناوقولوا انظرنافاعفواواصفحواوماتقدموالانفسكمن خبرتجدوه عندالله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى طهرا بيتي للطائفين والعا كفين والركع السحود لاتموتن الاوأنتم مسلمون قولوا آمنابالله وماأ نزل اليناوماأ نزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والآسباط وماأ وتى موسى وعيسى وماأ وتى النبيون من ربهم ولوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولواوجوهكم شطره استبقوا الخيرات لانخشوهم واخشوني اذكرونىأذكركم واشكرولي ولانكفرون كاواعمافي الارض حلالاطيبالانتبعو اخطوات الشيطان انبعوا ما أنزل اللهمن شهدمنكم الشهر فليصمه ولتكملوا العدة ولتكبر واللة على ماهدا كم فليستحبيوالي وليؤمنواني كلواواشر بواحتى بتدين أكراخيط الابيض من الخيط الاسودمن الفحر ثم أتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وأتعرعا كفون في المساجد تلك حدودالله فلاتقر بوها ولانأ كلوا أموالكم يبنكم بالباطل وتدلواها الى الحكام واتوا البيوت من أبوابهاوليس البربان تأتوا البيوت من ظهورهاوقاتاوا في سبيل الله الذين يقاتلون كمولاتعت وا ان الله لايح المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث أخوجوكم ولاتفاتلوهم عند المسجد الحرام



حتى يقاتلو كمفيه فان قاتلو كم فاقتلوهم وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله فن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا وأغوا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله وتزودوافان خيرالزاد التقوى وانقونيا أولى الالباب اذكروا اللة عند المشعر الحرام واذ كروه كم هــدا كم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر واالله اذ كروا الله كذكركم آباءكم أوأشدذكراواذ كرواالله فيأيام معدودات ادخلوافي السلم كافة ولانقا تلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولاننكحوا المشركات حتى يؤمن ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنو ااعتزلوا النساء في المحيض ولاتقر بوهن حتى يطهرن فاذا تتطهرن فانوهن من حيث أمركم الله فانواح نكماني شئتم وقدمو الانفسكم واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمن ين ولا تجعلوا الله عرضة لاعان كان تبرواو تتقو اوتصلحوا بين الناس تلك حدود الله فلا تعتدوها فامسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضرار التعتدوا ولاتتخمذوا آيات التههزواواذ كروانعمة الله عليه كم وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة يعظ كم به ولا تعضاوهن ان ينكحن أزواجهن لا تضار والدة بولدهاولامولودله بولده لاتواعدوهن سرا الاان تقولوا قولامعروفا ولاتعزمواعقدة النكاحتي ببلغ الكتاب أجله واعامواان الله يعلماني أنفسكم فاحذر وه واعامواان الله غفور حليم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره وأن تعفوا أقرب للتقوى ولاننسوا الفضل بينكم حافظواعلى الصاوات والصلاة الوسطى وقومواللة قانتين انفقوا ممارزقنا كممن قبلأن يأتى يوم لابيع فيسه ولاخلة ولانسفاعة لاتبطاواصدقاتكم بالمن والاذى انفقوامن طيبات ماكسبتم ومما أخ جنالكم من الارض ولايتمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الاان تغمضوافيه اثقوا الله وذر وامابق من الر باوانقوا يو ماتر جعون فيمالى الله اذا لداينتم بدين الى أجل مسمى فا كتبوه وليكتب بينكم كانب بالعدل ولايأب كانب ان يكتب كاعامه الله فليكتب ولعلل الذي عليه الحق وليتن اللهر به ولا يبخس منه شيأ فان كان الذى عليه الحق سفيها أوضعيفا أولايستطيع انعل هوفليملل وليه بالعدل واشتهد واشهيد ينمن رجالكم فان لميكونارجلين فرجل واص أنانعن ترضون من السهداءان تضل احداهمافتذ كواحداهما الآخرى ولايأب الشمهداءاذامادعواولاتسأموا ان تكتبوه صغيرا أوكبيرا الىأجله واشمهدوا اذاتبايعتم فليؤد الذي أتمن أماتته وليتق اللهر بهولان كتموا الشهادة واعلم إن الله تعالى قدذ كرفى كتابه كل صفة يحمدها اللهوكل صفة بذمها الله وصية لناونعر يفا ان نجتنب ماذم من ذلك وتصف بما حدمن ذلك وقرر على أمورو بخ بهاعباده ونعت كل صاحب صفة بماهوعليه عنداللة فماحد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممارز قناهم ينفقون والاعمان بماأنزل على الرسل علبهم السلام والايقان بالآخرة وقال فبهم أولئك على هدى من ربهم أى على بيان وتوفيق حيث صدقوار بهم فيا أخبرهم به مماهوغيب في حقهم وأولشك هم المفلحون الناجون من عداب الله الباقون في رحمة الله وعنادمه الكافر والمنافق فالكافر ذوالوجه الواحدالذي أظهر معاندة الله فسواء عليه اعلمه الحق أولم يعلمه فاله لايؤمن بشئ منذلك لاعقلاولاشرعاوأ خبرأن اللة تعالى ختم على قلبه بحاتم الكفر فلايد خله الايمان مع علمه به وختم على سمع فهمه وهوالجاهل فإيعلماأ رادالته بماقاله وعلىأ بصارعقو لهم غشاوة حيث نسبوامارأ وممن الآيات الى السحر وقال في ذى الوجهين وهو المنافق انه يقول آمنا بالقو علماء من عند الله وهو ليس كذلك واعما يفعل ذلك خداعالله والذين أمنواوجعل الفساد صلاحا والصلاح فسادا والابمان سفهاوالمؤمنين سفهاء ويأتى المؤمنين بوجه يرضيهم وياتى السكافرين بوجه يرضيهم فأخبراللة أنهؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالمدى فدار بحت تجارتهم وما كانوامهتدين وانهم الصمعن ساع ماذ كرهم الله به البكرعن الكلام بالحق العمى عن النظرف آيات الله وانهم لا يرجعون وعاذم الته الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه و يقطعون ماأمرالله به أن يوصل و يفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون وقرركيف تكفرون بالله وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميشكم تم يحييكم ثم الليه ترجعون ووبخ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكأب أفلا تعقلون وعمادم من أعطاه الانفس فطلب الادون

OK

رب

قال

الله

ان

ला

لقلة علمه ودناءة همته فقال واذقلتم ياموسي لن نصبر على طعام واحديشير الى ان الصبر مع الله صعب فادع لنا ربك يخرج لنا مماتنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فقال لهم أتستبدلون الذي هوأدنى وهوماذ كروه بالذى هوخير وهوماأنزل الله عليهم من المن والسلوى فأشار الى دناءة همتهم بقوله اهبطوا مصرالما نزلوا الىالادون من الاعلى قيل لهم اهبطوامصرفان لكم ماسألتم اعاهى أعمالكم تردعليكم وضربت عليهم الذلة والمسكنة لانهم هبطوا وباؤا بغضب من الله لانهم لم يختار واما اختار الله لهم وكفر وابالانبياء وباكات الله وقتلوا الانبياء بغيرالحق وعصواواعتدوا ومماذمهم به القساوة فقال بعد نقر يرماأ نعماللة به عليهم ثم قست قلو بكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أوأشد قسوة وانما كانت أشد قسوة لان من الحجارة ما يتفجر منه الانهار وان منها لمايشقق فيخرج منه الماء وان منها لمايهبط من خشية الله وأنتم ماعندكم فى قلو بكم من هذاشئ يذمهم بذلك ومماذم من يقول ماتوسوس به نفسه ومايسولله شيطانه هـذا من عندالله ليشتروا به ثمنا قليلا من الجاه فى كتابه لنالنجتنب مثل هذه الصفات وعما أوصى به عباده مما يحمده أن لاتعب واالا الله و بالوالدين احسانا وذي القربي واليتامي والمساكين وقولواللناس حسناوأ قيموا الصلاة وآتوا الزكاة فن يعمل بوصيته ووصف حاله على جهة الذم يسمعنا تعالى ماجري من عباده حتى لانسلك مسلكهم الذي ذمهم الله به فقال عقيب هـ ندا القول ثم توليتم الاقليلا منكم وأنتم معرضون ثم أنتم هؤلاء تقتاون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان يأتوكم اسارى تفادوهم وهومحرتم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كاقال فى حقهم وحق أشاطم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفر قوابين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتحذوا ببن ذلك سبيلا وأخبران هؤلاءهم الكافرون حقا وقال فماجزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يردّون الى أشد العذاب وماالله بغافل عمايعماون فانه أخبرعن هؤلاء انهم الذين اشتروا الحياة الدنيابالآخرة فلايحفف عنهم العداب ولاهم ينصرون كااشترواأ ولئك الضلالة بالهدى فحار بحت تجارتهم وماكانوا مهتدين كمااشتروا أمثالهم العذاب بالمغفرة فتجب الله من صبرهم على النار بقوله إف أصبرهم على النارفدل على انهم عرفوا الحق وجهدوا مع اليقين كاقال فى حق من هذه صفته فى النمل و جحدوابها واستيقنتها أنفسهم انها يعنى الآيات براهين على صدقهم فها أخبروابه عن الله ظلما وعلوا وأى آية كانت للعرب محجزة مثــل القرآن ولذلك قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحني وقال فى الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس فى الكتاب ان أولتك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وانه من سئل عن علم تعين عليه الجواب عنه وهو يعلمه فكتمه وهويما أنزله الله ألجه الله بلجام من نار وان الذين كتمواماأنزل الله من الكتاب واشتروابه عناقليلاأى بكتمانهم لماحصاوه من المال والرياسة بذلك ان أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكامهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وأوصى عباده أيضافقال لهم ليس البرآن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بأللة واليوم الآخر واقام الصلاة وآقى الزكاة والموفون بعهدهم اذاعاهد واوالصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس فأخبرأن أولئك الذبن صدقواوأولثك همالمتقون وأوصى ولى الدمان يعفوو يخلى بين القاتل والمقتول يوم القيامة وأخبر صلى الله علبا وسلران حكمالقاتل قواداحكمالقاتل اعتداء وهوقوله وجزاء سيئةسيئة مثلهافقال فيصاحب التسعة اما انفثله كان مثله فتركه ولم يقتله فن عني له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف من ولى الدموأ داء اليه باحسان من القاتل الى ولى الدم فن اعتدى بعد ذلك أى ان قتله بعد ذلك غدرا وقدرضي بالدية و بماعفاعنه منها فله عذاب أليم و ذكر فىحق من حضرته الوفاة أن يوصى بماله التصرف فيسه من ماله وهوالثلث للاقر بين وهم الذين لاحظ لهم فى الميرات وللوالدين وهو مذهب ابن عباس حتى أنه يعصى عنده من لم يوص لوالديه عند الموت بالمعروف وهواله



لابتجاوز ثلثماله وأخبرانه حقاعلى المتقين وأخبرانه من مدله بعيد ماسمعه من الموصى ان انمه على الذين يبدلونه من الاولياء والحكام وأخبرعن الساعى بالصلح بين الموصى والموصى له أنه لاائم عليه فهذه كالهاوصايا الهية منصوص عليها ومنهاأ يضاأ خبرالحق انه لايتبع المتسآبة من الكتاب ويتأوله على ما يعطيه نظره الامن في قلب زيغأى ميلءن الحقواخبرانه مايعلم تأويله الآاللة وان الراسخين فىالعلم يقولون آمنايه كل من عندر بنا ومن جعله معطوفا فيكون الراسخون في العلم من اعلمهم الله بتأويل من اراد بذلك واقام الله عـ نـ رعباده في قوله زين للناس حب الشهوات الآيات إواخبر عن الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لناذنو بنا وقناعة اب النار الصارين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار وهمالذين اتقوا ان لهمعند رجهم جنات تجرى من محتها الانهار خالذين فهاو ازواج مطهرة وأخبرسبحانه ان الذين يقتلون النبيين بغيرحتى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ان لهم عذاب أليم ومالهم من ناصر بن ينجيهم من ذلك العداب ونهانا ان تتخذالكافرين أولياء من دون المؤمنين في نصرة دينه الاأن تتقوا منهم ثقاة وانه من فعل ذلك فليس من الله فىشن وقدحدرناالله نفسه وقالهصلى الله عليه وسلم حين نهاناعن التفكر فى ذات الله انه ليسك شاهشي وقال الله لنبيه أن يقول لنا قل ان كنتم تحبون الله فانبعوني وأخبرانه من اتبعرسول الله فقال يحببكم اللهو يغفر لكم ذنوبكم وصية الهية قال الله أناأغني الشركاء عن الشرك فن عمل عملااشرك فيه غبرى فأنا منه رىء وهوللذى اشرك بوصية المية يقول الله عزوجل ان أغبط أوليائي عندى لؤمن خفيف الحاذذ وحظمن صلاة أحسن عبادة ربه واطاعه فى السر والعلانية وكان غامضافى الناس لايشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبرعلى ذلك ثم نقررسول اللهصلى اللهعليه وسلم عندماقال هذا الحديث عن ربه بيديه ثم قال عجلت منيته وقلت نواكيه وقل ترانه موصية ﴾ في اصلاح ذات البين قال انس بن مالك بينهار سول الله صلى الله عليه وسلم جالسااذرأيناه يضحك حتى مدت ثناياه فقال عمر ماأضحكاك بارسول الله أبأى انتوامى قال رجلان من امتى جثيابين يدى رب العزة تعالى فقال أحدهم ايارب خدلى عظامتي من اخى فقال عط اخاك مظامته قال يارب لم يبق من حسناتي شئ قال يارب فليحمل عني من أوزارى وفاضت عينار سول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء مم قال ان ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس فيه ان يحمل من أوزارهم قال فيقول المةعزوجل للطالب ارفع رأسك فانظرالي الجنان فرفع رأسه فقال يارب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكالة باللؤاؤ لاى نبي هذا لاى شهيد هذا قال هذا لمن اعطاني الثمن قال ياربومن بالكذلك قال انت تملك قال بماذا يارب قال بعفوك عن اخيك قال يارب قدعفوت عنهقال اللة تعالى خلذبيدأ خيك فادخله الجنة نم قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم انقوا الله وأصلحواذات بينكم فان اللة تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة (وصايا طية من التوراة)روينامن حديث كعب الاحبار أنه قال وجدت فى التوراة اثنتى عشرة كلة فكتبتها وعلقتها فى عنقى انظر فيها فى كل يوم اعجابا بهايا إن آدم ان رضيت باقسمت اله أرحت قلبك وبدنك وأنت مجود وان لم ترض عاقسمت الكسلطت عليك الدنيا حتى تركض فيهاركض الوحش فى البرية ثم وعزتى وجلالى لاتنال منها الاماقدرت اك وأنت مذموم يا بن آدم كل يريدك له وأباأر يدك لك وأنت تفرتمني ياابن آدم ماننصفني ياابن آدم خلقتك من تراب من نطفة ولم يعييني خلقك أفيعيدنني رغيف أسوقه اليك فى حين ياابن آدم انى وحقى لك محب فبحقى عليك كن لى محبا ياابن آدم خلقتك من أجلى وخلقت الاشياء من أجلك فسلاتهتك ماخلقت من أجلى إفها خلقت من أجلك يابن آدم كالاأطالبك بعمل غد لانطالبني برزق غديا بن آدم لى عليك فريضة ولك على رزق ان خنتني فى فريضتى لمأخنك فى رزقك على ما كان منك ياابن آدم لاتخافن قوت الرزق مادامت خزانتي مماوءة وخزانتي مماوءة لاتنفدأ بدايا بن آدم لا نخافن من ذي سلطان مادام سلطاني باقيا وسلطاني باقلاينفدأ بدايا بن آدم لا تأمن مكرى حتى تجوز على الصراط وصية خليلية في الوجل من الله تعالى لما قال اللة تعالى لابراهيم الخليل عليه السلام يابراهيم ماهذا الوجل الشديد الذي أراهمنك قال فقال لهابراهيم ياربوكيف لاأوجلولاأ كون على وجل وآدم أفي كان محله في القرب منك خلقته بيديك ونفخت فيه من روحك وأمرت



دعلنا

سرالما

مالدلة

وقتاوا

الوبكم

ا منها

مذلك

الحاه

وه الله

والدين

بوصيته

بعقيب

30

المعض

ابنالله

كافرون

ومااللة

ekan

بالمغفرة

كاقال

خبروابه

ب بالحق

الما ما

نالمال

وعماده

11 low Ki

كالذي

للةعليا

اانقله

قاتل الى

وذكر

and!

ر وهواله

الملائكة بالسجودله فبمعصية واحدة أخرجته من جوارك فأوجى اليميا براهيم أماعامت أن معصية الحبيب على الحبيب شديدة وروسية) \* الهية عا يحجب عن الله فعله أوجى الله عزوج ل الى داود عليه السلام ياداود حندر بنى اسرائيل أكل الشهوات فان القاوب المتعلقة بالشهوات محجو بة عنى الموية ) الهية بذكر الله على كل حال قالموسى عليه السلام أى رب أبعيدا نت فأناديك أمقر يدفأ ناجيك فقال الله تعالى له أناجليس من ذكرني من ذكرنى فأنامعه قال فاى العمل أحب اليك يارب قال تكثرذ كرى على كل حال مروصية) \* الهية بقيام الليل يقول اللة تعالى اذا نزل في الثلث الباق من الليل الى السماء الدنيا كذب من ادعى محبتى ونام عني أليس كل محب يطلب الخلوة بحبيبه أناذامطلع على أحبابي وقدمثلوني بين أعينهم وخاطبوني على المشاهدة وكلوني بحضوري غدا أقر أعينهم فى جناتى \* (وصايا) \* بما كلم الله عزوجل بهانبيه موسى عليه السلام وذكرى ياموسى ادن منى واعرف قدرى فانى أنااللة ياموسى أتدرى لم كلتك من بين خلقى واصطفيتك برسالتي و بكلامى دون بنى اسرائيل قال لايار بقال لائي اطلعت على أسرار عبيدى فلم أرقلباأصفي لمودتى من قلبك قال موسى لم خلقتنى يارب ولم أك شيأقال أردت بك خبرا قالىرب من على قال أسكنتك جنتي في جوارى مع ملائكتي فتكون هناك منعما مخلد املتذ افر حامسر وراأ بدالآ بدين فقال موسى يارب فاالذى ينبغى لى ان أعمل قال لايز اللسانك يكون رطبامن ذكرى وقلبك وجلامن خيشنى وبدنك مشغولا بخدمتي ولاتأمن مكرى ولوترى رجلك في الجنمة قالموسى يارب فلم ابتليتني بفرعون قال انما اصنطعتك لنفسى أخاطب بلسانك بني اسرائيل فاسمعهم كلامى وأعلمهم شريعة التوراة وسنة الدين وطرايق الآخرة من اتبعك منهم ومن غيرهم كائنامن كان ياموسي بلغ بني اسرائيل وقل لهم اني الخلقت السموات والارض خلقت لهماأهلاوسكانا فأهل سمواتىهم الملائكة وخالص عبادى الذين لايعصون اللهماأ مرهم ويفعلون مايؤمرون ياموسي بلغ عنى بني اسرائيل وقل لهممن قبل وصيتي وأوفى بعهدى ولم يعصني رقيته الى رتبة ملائكتي وأحالته جنثي معهم وجازيتهم بأحسن ما كانوايعملون ياموسي قالبني اسرائيسل عني اني لماخلقت الجن والانس والحيوانات ألهمتهم مصالح الحياة الدنيا وعرفتهم كيفية التصرف فيهالطلب منافعها والهرب من مضارها كلذلك لماجعلت لهم من السمع والبصروالفؤاد والنمييز والشعورا جع فهكذا ألهمت أنبيائي ورسلي والخواص من عبادي وعرفتهم أمرالمب داوالمعاد والنشأة الاخرى وبينت طم الطريق وكيفية الوصول اليها باموسي قل لبني اسرائيل يقبلون من الانبياء وصيتى ويعملون بها واضمن عني لهمانى أكفيهم كل مايحتاجون اليسه من مصالح الدنيا والآخرة جيعااذا أوفوا بعهدى أوف بعهدهم كاثنا من كان من سائر بني آدموا لحقتهم بأنبيائي وملائكتي في الدار الآخرة دار القرار فقالموسى يارب لوخلقتنافي الجنة وكفيتنامحن الدنياومصاببها وبلاياهاأليس كان خميرالنا قال ياموسي قدفعات بأبيكم آدمماذ كرت واكن لم يعرف حقها ولم يحفظ وصيتي ولم يوف بعهدى بل عصاني فاخرجته من الجنة فلماناب وأتاب وعدته انأرده البهاوآ ليتعلى نفسي ان لابدخلهاأ حدمن ذريته الامن قبل وصيتي وأوفى بعهدى فلاينال عهدى الظالمين ولايدخل جنتي المتكبرين لافى جعلنها للذين لاير يدون علوافى الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين ياموسى ادع الى عبادى وذكرهم بالائي فانهم لا يذكرون شيأمن ذلك الاكان خيرا لهم سالفاوآ نفاعا جلاوآجلاياموسى الويللن تفونه جنتي وياحسرة عليه وندامة حين لاينفعانه ياموسي خلقت الجنة يوم خلقت السموات والارض وزينتها بألوان المحاسن وجعلت نعيم أهلها وسرورهم روحاور يحانا فاونظر أهل الدنيا البها نظرة من بعيدلم تغنهم الحياة الدنيا بعدها ياموسيهي مذخورة لاوليائي وعبادى الصالحين تحيتهم يوم يلقونه سلامطو يى طم وحسن ماتب (ومن الوصايا) الاطمية يا ان آدم صل أر بعركمات في أول النهار أ كفك آخره خرجه النسائي توبيخ الحي يتضمن وصية يقول اللة ياابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذاسق يتك وعدّ لتك مشيت بين يديك والارض منك وئيــديعني صوتا ثم جعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقى قلت أتصدق وأنى أوان الصــدقة ﴿ (وصية) \* الهُ باشفاق بقول اللة ياابن آدم انك ان تبذل الفضل خــ برلك وان تمسكه شرلك ولاتلام على كفاف وابدأ بمن تعول والبه العلا



العليا خيرمن اليدالسفلي موصية المية فيهالطف حدّثني بهاموسي بن محدالقرظي بمكة والضياعبدالوهاب ابن سكينة ببغداد عنداجماعي بهبر باطه قال يقول الله اذا أحدث عبدى ولم يتوضأ فقد جفاني واذا توضأ ولم يصل فقدجفاني واذاصلي ولم يدعني فقدجفاني واذادعاني ولمأجبه فقدجفوته ولست بربجاف ولست بربحاف ولست برب جاف ع (وصية)، الهية نافعة في طهارة الجوارح يقول الله يأخا المرسلين و يأخا المنذر بن يعني سيدنا محدا صلى اللهعليه وسلموصية يبلغها اليناعن ربه عزوجال ان لاتدخلوا بيتامن بيوتى الابقلوب سليمة وألسن صادقة وابدنقية وفروج طاهرة ولاندخاوا بتامن بيوتى ولاحدمن عبادى عندأ حدمنهم ظلامة فاى العبيد مادام قائما بين يدى يصلى فانى لا أقبل صلاته حتى برد تلك الظلامة الى أهلها فاذافعل فاكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر بهو يكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جارىمع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة ورصية) والمية فى تو بيخ الواثب على الدنيا قال الله تعالى يا بن آدم رهضتك الدنيا ثلاث وهضات الفقر والمرض والموت ومع ذلك انك لوثاب ، (وصية)، ملكية بالتواضع أوجى الله الى محد صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل ان شئت نبيا عبداوان شئت نبياملكافنظر الى جبريل فأومااليه جبربل ان تواضع قال فقلت نبياعبد افلوقلت نبياملكا لسارت معى الجبال ذهباوفضة \* (وصية) ، الهية بتعظيم الاولياء يقول اللة تعالى من أهان لى وليافقد بأرزني بالحار بةوفى رواية فقدأذنته بحرب وقال أحب عبادة عندى النصيحة وقال تعالى ياابن أدم خبرى اليك نازل وشرك الى صاعده وأنا تحبب اليك بالنعم وأنت تتبغض الى بالمعاصى فى كل يوم يأتيني ملك كريم بقبيح فعلك ياابن آدم ماتراقبسنى أماتعم أنك بعين ياابن آدم فى خلواتك وعنسد حضور شهواتك اذكرنى وسلنى أن أنزعها من قلبك وأعصمك عن معصيتي وأبغضهااليك وأيسراك طاعمني وأحببهااليك وأزين ذلك في عينك ياابن آدم انما أمرتك ونهيتك لتستعين بي وتعتصم بحبلي لاأن تعصبني وتتولى عنى وأعرض عنك أنا الغني عنك وأنت الفقير الى انماخلقت الدنياوسخرتها لك لتستعد للقائي وتتزود منها لئلاتعرض عني وتخلد الى الارض اعلم بأن الدار الآخرة خبر لكمن الدنيا فلاتختر غيرما اخترتاك ولاتكره لقائي فانه من كره لقائي كرهت لقاءه ومن أحبالقائي أحببت لقاءه ﴿وصية﴾ الهية برغبة و رهبة رويناها من حـــديث مجدين مسلمة ابن وضاحمن أهـل قرطبة رحمه الله قال قال الله لبني اسرائيل رغبنا كم في الآخرة فلم ترغبوا وزهد لاكم في الدنيا فلم تزهـدوا وخؤفناكم بالنـار فلم تخافوا وشوقناكم الىالجنــة فلرتشــتاقوا ونحناعليـكم فلرتـكوا بشر القتالين بان لله سيفا لابنام وهودار جهنم ﴿ ومن وصايا ﴾ العارفين بالله تعالى لاتبق بمودة من لا يحبك الامعصوما من صحبك و وافقك على ما يحب وخالفك فها يكره فأيما يصحب هواه ومن صحب هواه فأيماهو طالب واحمة الدنيا يامعشر المر يدين من أواد منكم الطريق فليلق العلماء بالجهل والزهاد بالرغبة وأهمل المعرفة بالصمت وأوصاني شيخي رحمه الله أول مادخلت عليه قبل أن أرى وجهه فقال لى وقدقلت لهأوصني قبلان ترانى فاحفظ عنك وصيتك فلاتنظر الىحتى ترى خلعتك على فقال رضى الله عنه هذه همة شريفة عالية باولدى سدّالباب واقطع الاسباب وجالس الوهاب بكامك من غير حجاب فعملت على هـ نده الوصية حتى وأيت بركتهاودخلت عليه بعدذلك فرأى خلعتها على فقال هكذا هكذا والافلا لائم قال لى امح ما كتبت وانس ماحفظت واجهل ماعامت وكن هكذا معه علىكل حاللاتتحدث معه بما قدعامته فان فىذلك تضييع الوقت واطلب المزيدكما أمرك فىقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم يأمره وأمته وقل ربزدنى علما اطاب الحاجة باسان الفقر لاباسان الحكم بقول الله لابي يز بدالبسطامي تقرب الى بالذلة والافتقار وقال له اترك نفسك وتعالى أوجي اللة تعالى الى موسى عليه السلام كن كالطبر الوحداني يأكل من رؤس الاشجار ويشرب من الماء الفراح اذاجنه الليل آوي الى كهف من الكهوف استشاساني واستيحاشا عن عصاني ياموسي اليتعلى نفسى انى لاأ تملد بر من دونى عملا ياموسى لاقطعن أمل كلمؤمل أمل غيرى ولاقصمن ظهر من استند الى سواى

( ۷۷ - (فتوحات) - رابع )



يبعلى

دحاد

المال المال

353

مالليل

بلطاب

أعينهم

ىقدرى

قاللاني

لك خدا

الأبدى

زخدستي

اقالاقا

ن الآخرة

تقلف

يؤمرون

للتهجنتي

لحسوانات

دهلتهم

وعرفتهم

باون من

Sile = 5

ار القراد

قدفعلت

فلماناب

فالإينال

ناهتماة

Kylners

والارض

فنهم الحياة

من ما آب

ىيتضين

وللارض

المن المن

مولواليه

ولاطيلن وحشةمن استأنس بفررى ولاعرضن عمن أحب حبيباسواي ياموسي انلى عبادا ان اجوني أصغيت البهموان نادوني أقبلت عليهم وان أقبلوا على أدنيتهم وان دنوا مني قربتهم وان تقر بوامني اكتنفتهم وان والونى واليتهم وان صافونى صافيتهم وان عملوا لىجازيتهم همم في حاى و في يفتخر ون أنامه برأمو رهم وأىاسايس قاوبهم وأنامتولى أحوالهم لمأجعل لقلوبهم راحة فىشئ الاىذ كرى فذكرى لاسقامهم شفاء وعلى قلومهم ضياء لايستأنسون الابي ولايحطون رحال قلوبهم الاعندى ولايستقر بهم القرار في الايواء الاالى ﴿ حَيْ ﴾ في زمان النبوة الاولى ان بعض من يوجي اليه من المتقدمين فكر في أمر التكليف والباوي ولم يتجه له وجهالحكمة فىذلك وقدأمره الله بالتفكرفي عبادته فاخذيناجير بهفى خاونه بسرة مولسانه فقال يارب خلقتني ولم تستأمرني تم نميتني ولاتستشيرنى وأمرتني ونهيتني ولم تخيرني وسلطت على هوى مرديا وشيطانا مغو ياو ركبت ف نفسى شهوات مركو زة وجعلت بين عيني دنيامن ينة ثم خوفتني و زجرتني بوعيدوتهد بدوقات استقمكا أمرت ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيلي واحدر الشيطان أن يقر بك والدنيالانغر" نك وتجنب شهوا تك لاترديك وآمالك وأمانيك لاتلهيك وأوصيك بابناء جنسك فدارهم ومعيشتك فاطلبها من وجه حلال فانك مسؤل عنها ان لم تطلمها ومسؤل عنها ان طلبتها من غير وجهها ولاننس الآخرة كالم تنس نصيبك من الدنياوأ حسن كاأحسن الله اليك ولاتبغ الفساد في الارض ولاتعرض عن الآخرة فتخسر الدنيا والآخرة وذلك هوالخسران المبين فقدحصات بارب بين أمو رمتضادة وقوى متجاذبة وأحوال متقابلة فلا أدرى كيف أعمل والأهتدى أىشئ أصنع وقد تحيرت في أموري وضالت عن حيلتي فادركني يارب وخذبيدي وداني على سبيل نجاتي والاهلكت فأوسى الله عز وجل اليه ياعبدى ماأمرتك بشئ تعاونني فيه ولانهيتك عن شئ كان يضر في ان فعاتم بلانعا أمرتك لتماران لكر باواله اهوخالفك ورازقك ومعبودك ومنشيك وحافظك وصاحبك وناصرك ومعينك ولتعلم بانك محتاج فى جيم ماأ مرتك الى معاونتي وتو بتى وهدايتي وتيسير ى وعنايتي ولتعلم أيضابانك محتاج فى جيم مانهيتك عنه الى عصمتي وحفظي و رعايتي وانك الى محتاج في جميع تصرفاتك وأحوالك في جميع أوقاتك من أمو ردنياك وآخرتك ليلاو نهارا وانه لابخفي على من أمو رك صغيرولا كبير سرًا وعلانية ولينبين لك وتعرفأنك مفتقر ومحتاجالي ولابدلك مني فعنمه ذلك لاتعرض عنى ولاتنشاغل عنى ولاننساني ولاتشتغل بغيرى لل تكون فى دائم الاوقات فى ذكرى وفى جيع أحوالك وجيع حوائجك تسألنى وفى جيم تصرفانك تخاطبني وفى جيم خاواتك تناجيني وتشاهدني وتراقبني وتكمون منقطعاالى من جيع خلقي ومتصلابي دونهم وتعلم انى معك حيث مانكون أراك وان لمزنى فاذا أردت هذه كالهاوتيقنت وبان لك حقيقة ماقلت وصحة ماوصفت تركت كلشئ وراك وانصلت الى وحدك فعند ذلك أقر بك منى وأوصلك لى وأرفعك عندى وتكون من أوليائي وأصفيائي وأهلجنني فىجوارى معملائكتي مكرتمامفضلامسر ورافرحامنعماملذذا آمنامبق سرمدا أبدا دائ افلانظن في اعبدي ظن السوء ولانتوهم على غيرما يقتضيه كرى وجودي واذ كرسالف انعامي عليك وقدم احسانى اليك وجيل آلائى لديك اذخلقتك ولمنك شيأمذكو راخلقاسويا وجعلت الكسمعا لطيفاو بصرا حاداوحواس دراكة وقلباذ كياوفهماثاقباوذهناصافياوفكرا اطيفاولسابافصيحا وعقسلا رصينا وبنيسة تامة وصورة حسنة وأعضاء صحيحة وأدوات كاملة وجوار حطائعة ثمألهمتك الكلام والمقال وعرفتك المنافع والمضار وكيفية النصرف فىالافعال والصنائع والاعمال وكشفت الحب عن بصرك وفتحت عينيك لتنظر الىملكوتي وترى مجاري الليل والمهار والافلاك الدوارة والكواكب السيارة وعامتك حساب الاوقات والازمان والشهور والاعرام والايام وسيخرت الكمافي البر والبحر من المعادن والنبات والحيوان تتصرف فيها نصرف الملاك وتنحكم فيها تحكم الارباب فلمبا رأيناك متعادياعابرا باغيا خائنا ظالماطاغيامتجاوزا الحد والمقدار عرفتك الحدود والاحكام والقياس والمقدار والانصاف والحق والصواب والخدير والمعروف

والسيرة العادلة ليدوم لك الفضل والنعرو يصرف عنك العنداب والنقم وعرضتك لماهوخيراك وأفضل وأشرف وأعز وأكرم وألذ وأنعم ثمأنت نظن بىظنون السوء وتتوهم على غيرالحق ياعبدى اذا تعذر عليك فعل شئ بما أمرتك به فقل لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم كما قالت جلة العرش لما تقل عليهم حمله واذا أصابتك مصيبة فقل الالله والمعون كما يقول أهل صفوتي ومودتي واذا زلت بك القدم في معصيتي فقل ماقال صفى آدم و زوجت ربساظ منا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسر بن واذا أشكل عليك أمر وأهمك رأى أوأردت رشدا وقولاصوابا فقل كإقال خليملي الراهيم الذي خلقني فهو مهدين والذي هو يطعمني ويستقين واذامرصت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفرلى خطيئتي بومالدين ربهبلى حكاوأ لحقني بالصالحين واجعل لى لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لابى انه كان من الضالين ولا تخزنى يوم ببعثون يوم لاينفع مل ولابنون الامن أفي الله بقلب سليم واذا أصابتك مصيبة فقل كما أعامتك فما أنزله عليك من قول يعــقوب انمــا أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله مالا تعامون واذاجوت منك خطيئة فقل كاقال موسى عليه السلام هانا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين واذاصر فت عنك معصية فقل كاقال يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الامار حمر بى ان ر بى غفور رحم واذا ابتلاك الله بدلية فافعل ماذ كرالله عن داود عليه السلام فاستغفرو به وخورا كعاوأناب واذارأ يت العصاة من خلق الله والخاطئين من عباده ولم تدرما حكم الله فيهم فقل كاقال عيسي عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر هم فانك أنت العزيز الحكيم واذا استغفرت الله وطلبت عفوه فقل كاقال ويقول مجمد صلى اللهعليه وسلم وأنصاره ربنالاتؤاخذنا ان نسيناأ وأخطأنار بناولاتحمل علينا اصرا كاحلته على الذين من قبلنار بنا ولا تحملنا مالاطاف النابه واعف عنا واغفر لناوار حنا أنت مولانافانصرنا على القوم الكافرين واذاخفت عواقب الامورولم تدرماذا يختم لك فقل كما يقولون ربنالا تزغ قلو بنابعدا ذهد يتنارهب لنا من لدنك رحة انك أنت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد (وصية) في موعظة دخل محد بن واسع على بلال ابن أبي بردة في يوم حارو بلال في جيشة وعنده الثلج فقال بلاليا أباعبدالله كنف ترى بيتناهذا قال ان بيتك لطيب والجنة أطيب منه وذكرا لنار يلهى عنه قال ما تقول في القدر قال جيرانك أهل القبو رففكرفهم فانفهم شغلاعن القدرقال ادعلى قال وماتصنع بدعائى وعلى بابك كذاوكذا كل يقول انك ظامته يرتفع دعاؤهم فبل دعائي لانظلم ولاتحتاج الى دعائي ومن كلام الحين البصرى مالى أرى رجالا ولاأرى عقولا أرى أناساولاأرى أنبساد خاوا مخوجوا عرفوا ممأنكرواومن كالامه أيضارض الله عن عجبالقوم أمروابالزاد ونودى فيهم بالرحيل وحبس أولاهم على أخواهم وهم قعود يلعبون ياابن آدم السكين تحدوالتنور يسجر والكبش يعاف كني بالتجارب تأديبا وبتقلب الايام عظة وبذكر الموت زاجراعن المعصية ذهبت الدنيا بحال بالهاو بقيت الايام قلا تدفى الاعناق انكم تسوقون الناس والناس تسوقكم وقدأسرع بخياركم فاذا تنتظرون أتنتطرون المعاينة فكانقد ومو كلام عمر بن عبد العزيزان لكل سفرزاد الامحالة فتزود والسفركمين الدنيا الي الآخوة التقوى وكونوا كن عاين ماأعداللة من توابه وعدابه وترغبوا وترهبوا والايطولن عليكم الامد فتقسوقا وبكم فوالله مايسط أملامن لايدرى لعله لايصبح بعدمسا نهولاعسى بعدصباحهور بما كانت بين ذاك خطفات المناياف كمرأيتم ورأينامن كان بالدنمام فبتراوا فما تقرعين من وثق بالنجاة من عداب الله والمايفرح من آمن من الاهوال يوم القيامة فامامن لايداوى كلا الاأصابه جوح من احية أخرى نعوذ باللة أن آمركم بما أنهى عنمه نفسي فتخسر صفقتي لقدعنيتم بأمر لوعنت به النجوم لانكدرت ولوعنيت به الجبال الدابت ولوعنيت به الارض لتشققت اما تعلمون اله ليس بين الجنة والنار منزلة وانكرصائرون ألى احداعم اومن وصاياه في مواعظه رضي الله عنه ان الله عزوجل لم يخلق كم عبدا ولميدع شيأمن أموركم سدى ان لكم معادا ينرل الله فيه للحكم والقضاء بينكم فاب وخسرمن خوج من رجة الله



وان

الى

ت

ليان

ميع

انك

انك

أبدا

تامة

نافع

قات

وف

عزوجل وحرم الجنة التي عرضها السموات والارض فاشترى قليلا بكثير وفانيا بباق وخوفا بامن ألاتروا انكمى اسلاب الهالكين وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى تردالى خيرالوارثين فى كل يوم وليلة تشديمون غادياوراتحا الى الله تعالى قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تقبره فى صدع من الارض فى بطن صدع مم تدعوه غير مهدولاموسد قدخلع الاسباب وفارق الاحباب وسكن التراب وواجمه الحساب مرتهنا بعمله فقيرا الى ماقدم غنياعم اترك فأنقوا الله قبل نزول الموت وايم الله اني لاقول لكره فده المقالة وما أعلم عند أحدمن الذنوب ما أعلم عندى وما يبلغني عن أحدمنكم حاجة الاأحببت ان أسدمن حاجته ماقدرت عليه وما يبلغني ان أحدد امنكم لايسعه ماعندى الاوددت اله يمكنني تغييره حتى بستوى عيشناو عيشه وايم الله لواردت غيرذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولا عالماباسبابه واكن سبق من الله كتاب ناطق وسنة عادلة دلفيها على طاعته ونهيى فيهاعن معصيته ثم وضع طرف ردائه على وجهه وشهق و بكى الناس (وصية) وعليك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله الامانص عليه انه مخنص به ممالا يجوزلنا ان نفعله أوخاطب به أحدامن الناس ان يفعله ونهي غيره عن ذلك بزق رجل فى النيل بحضور ذى النون المصرى فقال تعست يا بغيض تبزق على نعمة الله وكان ذوالنون في ذلك الوقت في مشاهدة النعم الالهية التي أحو جنا اليهافلذلك حكم عليه حاله فنطق بمانطق به كان شيخنا أبو مدين وقع بينه و بين أبي الحسن بن الدقاق و كان ابن الدقاق عن يغشاه و بحضر مجلسه فانقطع عن حضور مجلسه لاجل ذلك فاستدعاه الشيخ أبومدين وقال لهيا أبا الحسن ماشأ نك انقطعت ان شيطاني خاصم شيطانك ونحن على ودنا كما كنا ماتغيرناولاندخلأ نفسنا بينهمافتذ كرأ بوالحسن وقبل وصية الشيخ واستغفر الله ورجع الى حضور مجلسه (وصية) بمكاتبة اعتل رجل من اخوان ذي النون فكتب اليه أن بدعوله فكتب اليه ذوالنون سألتني أن أدعو الله الثان يز بل عنك النعم \* واعلميا أخي ان العلة مجزاة يأنس بها أهل الصفاء والهمم والضياء في الحياة ذكرك للشفاء ومن لم يعد البلاء نعمة فليس من الحركماء ومن لم يأمن الشفيق على نفسه فقد أمن أهل التهمة على أمر ه فليكن معك ياأخي حياء بمنعك عن الشكوى والسلام وقال بعضهم كمتبت الى تسألني عن حالى ف عسيت ان أخبرك بعمن حال وأنابين خلالموجعات أبكاني منهن أربع حبعيني للنظر واساني للفضول وقابي للرياسة واجابتي ابليس عد والتهفها يكره اللهوأقاقني منهاع ين لانبكي من الدنوب المنتنة وقلب لا يخشع عند نزول الموعظة وعقل وهن فهمه في محبة الدنيا ومعرفة كلاقلبتها وجدنني باللة أجهل وأضناني منها انى عدمت خيرخصال الايمان الحياء وعدمت خير زادالآخرة التقوى وفنيت أياى بمحبة الدنيا وتضييعي قلبالاأ قتني مشله أبداو وادعمه انسان فقال لهقل لايي يزيدالي متى النوم والراحة وقدجازت القافلة فقال أبويز يدقل لاخىذى النون الرجل من ينام الليل كله تم يصبح في المنزل قبل القافلة فقال ذوالنون هنيئاله هندا كلام لانبلغه والناوكان العلماء يكتب بعضهم الى بعض بثلاث من أحسن سريرته أحسن الله علانيت ومن أصلح آخ ته أصلح الله له أمر دنياه ومن أصلح مابينه و بين الله أصلح الله مابينه و بين الناس وكتبرجل الى عالم ماالذي أكسبك عامك من ربك وما أفادك في نفسك ودينك فكتب اليه العالم أثبت العلم الجه وقطع عمودالشك والشبهة وشغلت أيام عمري بطلبه ولمأدرك منهمافاتني فكتب اليه الرجل العلم نوراصا حبه ودليل على حظه ووسيلة الى درجات السعداء فكتب اليه العالم بليت اليه في طلبه جد الشماب فادركبي حين عامت الضعف عن العمل به ولواقتصرت منه على القليل كان لى فيه مرشد الى السبيل كان شيخنا أبوعبد الله المجاهد وشيخنا تلميذهأ بوعبدالله ابن قشوم نايبه في التدريس والامامة لابرح الورق والمداد والقلم معهما يكتبان كل يوم ماقدر للما من العارغبة ان يحتر اغداعند الله من طلاب العلم (وصية) دخل رجل على عبد الملك بن مروان عن كان يوصف بالفضل والادب فقال له عبد الملك ابن مروان تسكلم قال بما أنسكام وقد عامت ان كل كلام يشكلم به المتسكلم و بالعليه الاما كان لله وبكي عبد الملك ثم قال يرجك الله لم يزل الناس يتواعظون و يتواصون فقال الرجل يا أمير المؤمنين ان للناس فى القيامة جولة لا ينجومن غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها الامن أرضى الله بسخط نفسه قال فبكى



عبدالملك ثمقال لاجرم واللة لاجعلن هذه الكلمات مثالانصب عيني ماعشت أبدا بوصية مشفق ناصح عندأميرصالحلافدم عمر بن هبيرة العراق واليا أرسل الى الحسن والشعى فأمر طمابيت فكانافيه شهرا أونحوه ثمان الخصى غداعليهماذات يوم فقال ان الاميرد اخسل عليكا فياء عمرمتو كشاعلي عصى له فسلم تم جلس معظما طما فقال ان أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب الى كتبا أعرف ان في انفاذ ها الحلك فان أطعته عصبت وان عصبته أطعت الله فهل تريالي في متابعتي اياه فرجافقال الحسن للشعبي يا أباعمروا جب الاميرفت كام الشمعي بكلام يريد به ابقاء وجه عنده فقال ابن هبرة ما تقول أنت يا باسعيد فقال أبها الامبرقد قال الشعى ما قد سمعت قال ما تقول إنت قال أقول ماعمروس هبيرة يوشك ان ينزل بك ملك من ملائكة اللة تعالى فظغليظ لا يعصى اللة ماأمر ه فيخرجك من سعة قصرك الىضيق قبرك ياعمرو بن هبيرة ان تتق الله يعصمك من يز يد بن عبد الملك ولن يعصمك يز يد بن عبد الملك من الله ان أطعته وعصبت الله ياعمرو بن هبيرة لانأمن ان ينظر الله اليك على أقبح ما تعمل في طاعة بزيد بن عبد الملك فيغلق باب المغفرة دونك ياعمرو بن هبيرة لقدأ دركت السامن صدرهذه الامة كانواعن الدنياوهي مقبلة أشداد بارا من اقبال كم عليها وهي مدبرة ياعمرو بن هبيرة اني أخوفك مقاماخوفكه التففقال ذلك ان خاف مقامي وخاف وعيدي ماعروبن هبرةان تكنمع الله في طاعته كفاك يز يدبن عبدالملك وان تك معيز يدبن عبدالملك على معاصى اللة وكالما الله اليه فبكي عمرو بن هبيرة وقام بعبرته فلماكان من الغدأر سل اليهما باذنهما وجوائزهمافا كثرجائزة الحسن وانقص جأئزة الشعى فرج الشعى الى المسجد فقال أيهاالناس من استطاع منكم ان يؤثرالله على خاقه فلمفعل فوالذي نفسي بيده ماعلم الحسن منه شميأ فجهلته واكني أردت وجهابن هبيرة فاقصاني الله منمه قلت وكتبت الى عز الدين كيكاوس سلطان بلادالروم جواب كتاب كتب به الى من انطالية وكنت مقما علطية

كتبت كتابى والدموع تسيل \* ومالى الى ما أرتضيه سبيل أربد أرى دين النبي محمد \* يقام ودين المبطلين يزول فلم أر الا الزور يعاو وأهله \* يعزون والدين القوم ذليل فياعزدين الله سمعا لناصح \* شفيق فنصاح الماوك قليل وحاذر بتائيسلد الاله بطانة \* تشير بأمم ماعليه دليل لينمي بيت المال والبيت ساقط \* فحد وتوكل فالاله كفيل

والله ان الرجل المسرع في ماله فيستحق الجرعليه فكيف عن أسرع في مال المسامين ثم مضى وهرون ببكي قال المغوى فبلغنى ان هرون الرشيد كان يقول انى لاحب ان أحيج كل سنة ما بمنعنى الارجل من ولد عمر يسمعنى ماأ كره ﴿وصية﴾ نبوية في موعظة الهية قالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم كل يوم نوزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح أنت فما بكفيك وتطاب ما يطغيك لا قليل تقنع ولابكة يرتشبع وصية بحج ميرالمؤمنين أبوجعفر المنصور فبيناهو يطوف بالبيت ليسلا اذسمع قائلا يقول اللهم انانشكوا اليك ظهور البغى والفسادفي الارض ومايحول بين الحق وأهله من الطمع فرج المنصور فجلس ناحية من المسجد نم أرسل الى الرجل فصلى ركعتين نم استلم الركن واقبل مع الرسول فسلم عليه بالخلافة فقال له المنصور ماالذي سمعتك تذكر قال ان أمنتني يا مبرا لمؤمنين أعامتك بالامور من أصوطا والااقتصرت على نفسى ففهالى شغل شاغل قال فانت آمن على نفسك فقال يا ميرالمؤمنين ان الله استرعاك أمر عباده وأموالهم فعلت بينك وينهم حجابا من الجص والآج وأبوابا من الحديد وحواسا معهم سلاح ممسجنت نفسك منهم وبعثت عمالك في جباية الاموال وجعهاوأ مرتان لايدخل عليك من الناس الافلان وفلان ولم تأمر بايصال المظاوم والملهوف اليك ولاأحد الاوله فيهذا المالحق فامارآك النفر الذين استخاصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا دو نك تجنى الامو ل وتجمعها قالواهذا خان الله في النالانخونه فالتمروا ألا يصل اليك من علم أخبار الناس الاماأ حبوه ولايخر جلك عامل الاخونوه عندك وعابوه حتى تسقط منزلته عندك فاماانتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم وصانعوهم وكانأؤل من صانعهم عاملك بالهداياو الاموال ليبقوا بذلك عمالك على ظلم رعيتك تمفعل ذلك ذووالمقدرة والاموال من رعيتك ليصلوا الىظلم من دونهم فامتلا تبلاداللة بغيا وفسادا وصار هؤلاء القوم شركاءك وأنت غافل فان جاء متظلم حيل بينك وبينه وان أرادرفع قضيته اليك وجدك قد نهيتعن ذلك ووقفت للناس رجلا ينظرفى مظالمهم فانجاء ذلك المتظلم وبلغ بطانتك خبره سألواصا حبالمظالم انلابرفع مظامته اليكفلايزالالمظاوم يختلفاليه ويلوذبه ويشكو ويستغيث ويدفعه فاذاجهد وخرجظهر لك وصرخ بين يديك فضرب ضربا مبرحا يكون نكالالغيره وأنت تنظر فلاتنكر فحابقاء الاسلام على هذاقال فبكى المنصور بكاء شديدا وقال ويحك كيف احتال لنفسى قال ياأمير المؤمنين ان للناس اعلاما يفزعون اليهم في دينهمو يرضون بهم فى دنياهم وهم العلماء وأهل الديانة فاجعلهم بطانتك يرشدوك وشاورهم يسددوك فقال قلد بعثت اليهم فهر بوامني فقال خافوا ان تحملهم على طريقتك ولكن افتح بابك وسهل حجابك وانصر المظاوم واقع الظالم وخذالني والصدقات على وجوهها وأناضامن عنهمانهم يأتونك ويسعدونك على صلاح الامة نمأذن بالصلاة فقام يصلي وعاد الى مجلسه تم طلب الرجل فلم يجده (وصايانبوية) رويناهامن حديث الهاشمي ببلغ بهاالنبي صلى الله عليه وسلم انه قال أبها الناس اقباواعلي ما كافتموه من اصلاح آخرتكم واعرضواعم اضمن لكم من أمردنياكم ولانستعملواجوارحغذيت بنعمته فيالتعرض لسخطه بمعصيته واجعلواشفلكم التماس مغفرته واصرفوا هممكم الىالة رباليـ، بطاعتـ، أنه من بدأ بنصيبه من الدنيافاته نصيبه من الآخرة ولاندرك منها مانو مد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصلاليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة مابر بد (وصية منظومة)من ذي علم في الاعتذار

اذااعتذرالصديق اليك يوما ، من التقصر يرعذراخ مقر فصنه عن عتابك واعف عنه ، فان العفو شيمة كل حر

(وصايا الهية) يُول الله تعالى يا ابن آدم اذاذكر تنى شكر تنى واذا نسيتنى كفرتنى انفق انفق عليك أنا مع عبدى اذاذكر في ونحر كن شفتاه لا أجع على عبدى خوفين ولا أجع له امنين ان خافنى في الدنيا لم يخف في الآخرة وان امنى في الآخرة بيا المتحابون بجلالى اليوم أظلهم في ظلى أنا عند ظن عبدى في وأنا معه اذا دعائى يقول الله لاهون أهل النارعذ الاوان لك ما في الارض من غنى كنت تفتدى به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون

من

من هذاوأنت في صلب آدم ان لاتشرك في شيأفا بيت الاالشرك الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فن نازعني واحدا منهماأ دخلته الناران هذادين ارتضيته لنفسي لايصلحه الاالسخاء وحسن الخلق فاكرموه بهماما صحبتموه ياموسي انك لن تتقرب الى بشئ أحب الى من الرضى بقضائي ولن تعمل عملاأ حفظ لحسناتك من النظر في أمورك ياموسى لانتضرع الىأهل الدنيافاسخط عليك ولاتجد بدينك لدنيافاغلق عليك أبواب رحتي ياموسي قل للمؤمنين التائبين ابشرواوقل للمؤمنين المخبتين اجتنبوا وأحسنوا أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشرمن رجاغ برى لم يعرفني ومن لم يعرفني لم يعبدني ومن لم يعبدني فقد استوجب سيخطى ومن خاف غيرى حلت به نقمتي ياموسي خف ثلاثة خفني وخف نفسك وخف من لايخافني باابن آدم انك مادعو تني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولاأبالى ياابن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السهاء تم استغفر تني غف تلك ولاأبالى ياابن آدم انك لوأنيتني بقراب الارض خطاياتم لقيتني لاتشرك بي شيئالأنبتك بقرابها مغفرة اذاقال العبد بسم اللة الرحن الرحيم يقول اللة ذكرنى عبدى واذاقال الجدللة رب العالمين يقول الله جدني عبدى واذاقال الرجن الرحيم بقول اللة أنني على عبدى واذاقال ملك بوم الدبن يقول الله مجدني عبدى وفوض الى عبدى واذاقال اياك نعبدواياك نستعين يقول الله هذاه بينى وبين عبدى ولعبدى مأسأل واذاقال اهدناالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرالمغضو بعايهم ولاالضالين يقول الله هؤلاء لعبدى واعبدى ماسأل فاذاقال آمين يقول الله قدأ جبت الاخلاص سرمن أسرارى استودعته قلب من أحببت من عبادى اذا أخلنت كريني عبدى فى الدنيا يعنى عينيه لم يكن له جزاء عندى الا الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يحملون الدنيا بالدين و يلدسون للناس جاود الضأن من اللين ألسنتهمأ حلى من العسل وقاو بهم قاوب إلذناب يقول الله أبي يفترون أم على يجترؤن في حلفت لابعثن على أولئكمنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران قالرسول اللقصلي اللة عليه وسلم يجاء يوم القيامة بابن آدم كانه بدج فيوقف بين بدى اللة نعالى فيقول الله أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت فيقول جعته وتمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني فيقول أرنى ماقدمت فيقول بارب جعته وثررته وتركته أكثرما كان فارجعني آنك به فاذا عبدلم يقدم خيرافيمضي به الى الناريا بن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك وان لاتفعل أملاً يدبك شغلا ولمأسد فقرك ياابن آدم لورأ تيسير مابقي من أجلك لزهدت في طول ماترجو من أملك وقصرت من حوصك وحيلك وابتغيت الزيادة من عملك وانماناتي الندم لوقد زلت بك القدم وأسلمك الاهل والحشم وانصرف عنك الحبب وأسلمك القريب فلاأنت الىأهاك عائد ولافى عملك زايد فاعمل ليوم القيامة بوم الحسرة والندامة وقال الله انماأتقبل الصلاة بمن تواضع مهالعظمتي ولميستطل على خلقي ولم يبت مصراعلي معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحمالمسكين وابن السبيل والارملة ورحمالمصاب ذلك نوره كنور الشمس اكاؤه بعزتى واستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نور اوفي الجهالة علما ومثله في خلق كمثل الفردوس في الجنة ياموسي اني أعلمك خس كلمات هن عماد الدين مالم نعلم ان قدر المدي فلا تترك طاعتي ومالم نعلم إن خوائني نفدت فلاتهتم برزقك ومالم تعلم ان عدوك قدمات فلاتأمن فاجتنه ولاتدع محاربته ومالم تعلم انى قدغفرت لك فلاتعب المذنبين ومالم تدخل جنتي فلاتأمن مكري قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال موسى يارب علمني شيأ أذ كرك به وأدعك به قال ياموسي قل الااله الااللة قال موسى ياربكل عبادك يقول هذاقال قلااله الاالة قال لااله الاأنت اغاأر يدشيا تخصني بهقال ياموسي لوان السموات السبع وعمارهن والارضين السبع فى كفة ولااله الاالله فى كفة مالت بهن لااله الااللة يقول الله لحمد صلى الله عليه وسلم يامحد أمايرضيك الهلايصلى عليك أحدالاصليت عليه عشرا ولايسل عليك أحدالاسامت عليه عشراوقال الله وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في والمتباذلين في والمنزاورين في يقول الله عزوجل يادنيا اخدى من خدمني واتعى بادنيامن خدمك وقال الله ان عبداأ مححت لهجسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضى عليه خسة أيام لا يفر الى نحروم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلامن أتمنى على رؤس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول له أنذ كرمن هذاشيا أظامتك كتبتي الحافظون فيقول



ن قال

معنى

ىلىوم

نقنع

ىقول

فلس

قالله

نفسى

طنه

اے فی

اللك

مرت

الناس

وعنهم

فسادا

اله قد

المظالم

ج ظهر

اداقال

يهم في

، فد

مواقع

الصلاة

الى الله

انيا كم

Tak

و بدا

عتدار

عداى

وةوان

Bles!

الايارب فيقول فلك عدر فيقول الايارب فيقول بلى ان لك عندى حسنة فانه الاظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهدأن لااله الااللة وأشهدأن محداعب دهورسوله فيقول احضرو زنك فيقول يارب ماه نده البطاقةمع هذه السجلات فيقول انكلانظلم قال فيوضع لسجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل معاسم اللهشئ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقفون يعنى الملائكة بين يدى الله ويشهدون يعنى للعبد بالعمل الصالح المخلص سة فيقول الله لهم أتتم الحفظة على عمل عبدى وأناالر قيب على مافى قلبه انه لم يردني مهذاالعمل وأرادبه غييرى فعليه لعنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا كان يوم القيامة ينزل الى العبا دليقضى بينهم وكل أمة جاثية فاقلمن يدعى بهرجل جع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثيرالمال فيقول الله القاري ألم أعامك ماأنز لتهعلى رسولى قال بلى بارب قال فاذاعمات فياء امت قال كنت أقوم به آناء الليل وأناء النهار فيقول المة له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله اعافرأت ليقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألمأ وسع عليك حتى لم أدعك تحتاج الى أحد قال بلى يارب قال فاذاعملت فها آتبتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت ان يقال فلان جواد فقيل ذلك ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله فيقول الله فيم ذاقتات فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقانات حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله لهبل أردت ان يقال فلان جرى وفقد قيل ذلك تمضرب وسول اللهصلي الله عليه وسلم على ركبة أفي هر يرة وقال ياأ باهر يرة أولئك الشيلائة أقال من تسعر بهم أنمار يوم القيامة فكان أبوهر يرة اذاحدث بهذا الحدبث يغشى عليمه يقول اللة تعالى فن كان يرجو القاءر به فليعمل عملاصالحا ولايشرك بعمادةر بهأحدا

كم تمنيت فأحسنت المقال به وفعات الخيرجهراليقال فاذا واسيت يوماسائلا به اطلب الشكر عليهاليقال واذا قانلت يوما كافرا به اطلب الذكر عليه اليقال واذا ماصمت يوما صائفا به أشتكى الجوع عشياليقال واذا صليت والناس معى به أنأ تى فى سلاتى ليقال وأنافى خاوتى أنقرها به حيث لاأخشى عليهاأن يقال عملى عب وصنع وريا به ياها من عشرات لانقال فاهجرونى واطردونى عنكم به ان أجالى وأوزارى ثقال تسأل اللة تعسالى تو بة به خالص الصدق له لاليقال

(وصية) اعتبارلاحدالابرارباغني ان عمر بن عبدالعزيز شيع جنازة فلما انصر فوا تأخو عمر وأصحابه ناحية عن الجنازة فقال له بعض أصحابه يأميرا لمؤمنين جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركها فقال نعم نادانى القبر من خلنى ياعمر بن عبدالعزيز ألا تسألني ماصنعت بالاحية قات بلي قال حوقت الاكفان ومن قت الابدان ومصصت الدم وأكات الله حمقال ألا تسألني ماصنعت بالاوصال قات بلي قال نزعت الكفاين من الذراعين والنراعين من العضد بن والمعضد بن من الكتفين والوركين والفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من السافين والسافين من القدمين م بكاعمر ثم قال ألاان الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذليل وغنيها فقير وشابها بهرم وحيها بموت فلا يغرنه اقباطا مع معرفت كم بسرعة ادبارها فالمغر و رمن اغتربها أين سكانها الذين بنوا مداينها وشققوا أنها رها وغرسوا أشيجارها وأقام ولفيها أيما يسيري غرتهم بصحتهم فاغتر واو بنشاطهم فركبوا المعاصى انهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالاموال على كثرة المنع عليه محسودين على جعه ماذا صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسادهم والديدان بعظامهم وأوصالهم كانوا في الدنياعلي أسرة مجهدة وفرش منضودة بين خدم يخدمون وأهل بكرمون وجريان بعظامهم وأوصالهم كانوا في الدنياعلي أسرة مجهدة وفرش منضودة بين خدم يخدمون وأهل بكرمون وجريان

يعضدون

غنا

واس

وع

خد

من

حيرا نائية

فيأ.

eml

لەفى

أين

كسو

يتقل

مند

ش\_ه

الحل

يأتيني

غ انه

ولنافي

ورأيه

ورأيد

يعضدون فاذامررت فنادهم انكنت مناديا ومرتبعسكرهم وانظر الى تقارب منازلهم واسأل غنيهم مابق من غناه واسأل فقبرهم ما يقمن فقره واسألهم عن الالسن التي كانواجها يتكامون وعن الاعين التي كانواجها ينظرون واسألهم عن الجاود الرقيقة والوجوء الحسنة والاجساد الناعمة ماصنع بها الديدان محت الالوان وأكات اللحمان وعفرت الوجوه ومحت المحاسن وكسرت الفقار وأبانت الاعضاء ومن قت الاشلاء وأين عجابهم وقبابهم وأبن خدمهم وعبيدهم وجعهم ومكنونهم والله مافر شوافراشا ولاوضعواهناك متكا ولاغرسوا لهم شجراو لاأنزلوهم من الاحدقرارا ألبسوافي منازل الخلوات والفاوات أليس الليل والنهار عليهم سواء أليس هم في مد طمة ظاماء قد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الاحبة فكم من ناعم وناعمه أصبحواو وجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم نائية وأوصالهم متمزقة وقدسالت الحدقات على الوجنات وامتلا تالافواه دما وصديداودبت دواب الارض فى أجسادهم ففرقت أعضاءهم عمليلبثوا والله الايسيرا حتى عادت العظام رميما قدفار قوا الحدائق وصار وابعد السعة الى المضائق قد تزوجت نساؤهم وترددت في الطرق أبناؤهم وتو زعت الورثة ديارهم وتراثهم فنهم والله الموسع له في قبره الغض الناضر فيه المتنع بلدته ياساكن القبر غدا ماالذي غرك من الدنيا هل تعلم انك تبقي أوتبقي لك أبن دارك الفيحا ونهرك المطرد وأين عرتك الحاضرة ينعها وأين رقاق ثيابك إوا ينطيبك وأبن بخورك وأين كسوتك اصفك وشتائك أمارأ يتهقدنزل به الامر فايدفع عن نفسه دخلا وهو برشح عرقاو يتامظ عطشا يتقلب فى سكرات الموت وغمراته جاء الامرمن السهاء وجاء غالب القدر والقضاء جاء من الامر الا عجل مالا يمتنع منسه هيهات بامغمض الوالد والاخ والولد وغاسله يا مكفن الميت وحامله يامخليه فىالقبر و راجعا عنسه ليت شعرى كيف كنت على خشونة الثرى ليت شعرى بأى خديك تبدى البلى وأى عينيك اذن سالا يامجاور الهلكات صرت في محل الموتى ليت شعرى ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خرو جي من الدنيا وما يأتيني به من رسالة ربي ثم تمثل

ن تسر بما يفنى وتشغل بالمنى \* كما اغتر باللذات فى النوم حالم نهارك يامغر و رسهو وغفلة \* وليلك نوم والردى لك لازم وتعمل شيأسوف تكره غيه \* كذلك فى الدنياتميش البهائم أنصرف في بعدذ لك الاجعة ومات رضى الله عنه ومن نظمنا فى ذلك

شاب فودای وشب الامل \* ومضی العمر وجاء الاجل عسكر الموتی لنا منتظر \* فاذا صرنا البهم رحماوا ليت شعرى ليت شعرى هل در وا \* انتي بعدهم مشتغل \*

« فى فنون اللهو أفني طربا » غاف ل عماله انتقل »

ولنافى هذا المعنى أيضا ضمت لنا أرامنا الاراما \* فكان ذاك العيش كان مناما

ياواقف بن على القبور تجبوا \* من قائم بن كيف صار وا نياما تحت التراب موسدين أكفهم \* قدعاينوا الحسنات والاجراما لا يوقظون فيخبر ون عماراً وا \* لابد من يوم تكون قياما

ورأيتعلى قبر أبياتا وهي على لسان صاحبه

أيها النماس كان لى أمل \* قصر بى عن باوغه الاجل فليت قلة ربه رجل \* أكنه فى حياته العمل ماأناوحدى نقلت حيث تروا \* كل الى مثله سينتقل

ورأيتأيضا مكنو باعلى فبر

( W - (فتوحات) - رابع )



1

041 يامن بدنياه اشتفل م وغسره طول الامل ولم يزل في غفالة \* حتى دنا منه الاجال الموت يأتى بغته به والقبرصندوق العمل و رأيت مكتو با على قبر أم ابن البسيلي وكان ابنها من أصدقائي وقد علاه وشيده وأنفق على بنائه مالا كثيرا فكتب شخصمن أصحابنا أبياتا عليه لبعضهم بخبر عن صورة الحال وهي أرى أهل القصوراذا نوفوا ۽ بنوا تلك المقابر بالصخور أنوا الا مباهاة وفحرا \* على الفقراء حتى في القبور فان يكن التفاض لف ذراها م فان العدل منها في القعور لعمر أيهم لو أبر زوهم م الماعلموا الغني من الفسقير ولاعرفوا العبيدمن الموالى م ولاعرفوا الاناثمن الذكور ولاالبدن الملبس ثوب صوف \* ولاالبدن المنعم في الحرير اذامامات هذا مهذا مد فافضل الغني على الفقير وكانعلى قبرمكتو باءدينة سلامنقطع النراب يتانعلى لسان صاحب القبر ولقد نظرت كانظرت \* ولقد نظرت فااعتبرت فانظر لنفسك سيدى \* قبل الحصول كاحصلت (وصية)سنيةمن ذي همةعلية لاتضرعن لخلوق على طمع \* فانذاك مضر منك بالدين واسترزق اللهرزقامن خزائنه م فاعماهو بين الكاف والنون وفي هذا المعنى قال أبوحازم الاعرج لبعض الخلفاء وقدسأله الخليفة مابالك ياأباحازم فقال الرضي عن الله والغني عن الناس للناسمال ولى مالان مالهما ، اذا يحارس أهمل المال حرّاس مالى الرضى بالذي أصبحت أملكه مد ومالى البأس عما يملك الناس قال له خا: هشام بن عبدالملك لماولى البحر بن ماطعامك باأباحازم قال الخبز والزيت قال أفلا تسأمهما قال اذا سأمتهما تركتهما حتى اشتهيتهما (وصية) الهية مذكرة ماندري نفس ماذا تكسب غدا وماندري نفس بأى أرض تموت ان الله عليم خبير فانك لاتدرى بأية بلدة م تموت ولاما يحدث الله فى غد يقولون لاتبعدومن يك بعده ، ذراعين من قرب الاحبة ببعد (وصية) من اصرأة من ولدحسان بن ثايت سل الخيرا هل الخير قدماولاتسل م فتى ذاق طم العيش منذ قريب (وصية)مجنون عاقل قاله اعندخليفة غافل حجهارون الرشيد راجلامن أجل يمينه حين حنث فقعديسترج فى ظل ميل فر به بهاول الجنون وكان فى الركب فقال له يا أمير المؤمنين هب الدنيا تواتيكا \* أليس الموت بأتيكا ألا ياطال الدنيا ، دع الدنيا لشانيكا

الى كم تطاب الدنيا م وظل الميل يكفيكا

Uı

11

ائذ

11

في

فق

فص

قال

الق

ياوا

فاه

الى

الى

ولم

115

صلا

15

مدر

alm

من

ويم

عن

ابن

ماعا

وأما

الى ة آخذ

الاقر

(وصية) حكيم في صفة الحيم قيل خالد بن صفوان أي الاخوان أحت اليك قال الذي يغفر زلتي وبسد خاتي ويقيل علتي وكتب رجل الىصديق له اني وجدت المودة منقطعة ما كانت الحشمة منبسطة وليسيزيل سلطان الحشمة الاالمؤانسة ولاتقع المؤانسة الابالبر والملاطفة بتناليلة عندأبي الحسين بن أبي عمر وبن الطفيل بإشهابة سنة اثنتين وتسمين وخسمائة وكان كثيراما يحتشمني ويلتزم الادب بحضورى وبات معناأ بوالقاسم الخطيب وأبو بكر ابنسام وأبوالحكم بنالسراج وكلهم قدمنهم احترام جانى الانبساط ولزموا الادب والسكون فأردت أعمل الحيلة فىمباسطتهم فسألنى صاحب المنزل أن يقف على شئ من كلامنا فوجدت طريقاالى ما كان فى نفسى من مباسطتهم فقلت المعليك من تصانيفنا بكتاب سميناه الارشاد فى خوق الادب المعتاد فان شئت عرضت عليك فصلامن فصوله فقاللي أشتهي ذلك فددت رجلي في حجره وقلتله كبسني ففهم عني ماقصدت وفهمت الجاعة فانبسطوا وزال ما كان بهم من الانقباض والوحشة و بتنابأ نع ليلة في مباسطة دينية عد افصاح بغالب الاحوال عن يعدّمن الاندال قال الحسن البصرى ماأعطى رجل شيأمن الدنيا الاقيل له خذه ومثلهمن الحرص وقال أشدالناس صراخا يوم القيامة رجلسن ضلالة فانبع عليها ورجلسئ الملكة ورجل فارغ استعان بنع الله على معاصيه وصية ﴾ باولى راقب ايمانك وأضف الى حسن صورته زينة العلم فاذاز ينته بهظهر بصورة لم يكن عليهامن الحسن فاذا أعجبك فاضف اليمزينة العمل بالعلم فتزيد حسناالى حسن فأذا تعشقت بصورة العمل المترى من حسنهار بماأذاك ذلك الىأن نحمل النفس فوق طاقتهافز بن العمل بالرفق فان المنب لأأرضاقطع ولاظهرا أبقى وقد قيل ماأضيف شئ الى شئ أزين من حالى عاروا ذاسبك انسان فانظر فماسبك به فان كان ماسبك به صفة فيك فلا تامه فالالاحقا ولم نفسك وأزل عنهاتلك الصفة المذمومة واشكره على ماظهر منه فلقد بالغ في نصحك وان لم يقصده والحكنّ الله أنطقه فارع له ذلك وان سبك بماليس فيك فذذلك منه تذكرة وتحذير ايحدرك بماذكره أن تذكره للانتصف به فها تستقبله من زمانك فقد اصحك على كل حال فان صدق فها قال فقل غفر الله لى ولك وللمسلمين وان كذب فها قال فقل غفرالله الك فلقد نهتني على أمرر عا لولا تنبهك وقعت في وأنشده

هنيأم يثاغ برداء مخاص م لعزةمن أعراضنا مااستحلت

كانت لى كلة مسموعة عند بعض الماوك وهو الملك الظاهر صاحب مدينة حلب رجه المتغازى ابن الملك الناصر الدين المله صلاح الدين يوسف بن أيوب فرفعت اليه من حوائج الناس في مجلس واحد مائة و بمان عشرة حاجة فقضاها كلها وكان منها الى كلته في المنه المنه المنه في عند منه فقلت الهي هذا تخيلت ان الله عنه المنوب الذي لا تتجاوز الماوك عن منه فقلت الهي هذا تخيلت ان الله عنه الملوك وأنك سلطان والله ما أخيلت ان في العالم ذنبا يقاوم عفوى وأنا واحد من رعيتك وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير حد من حدود الله المنك المنه المنه في المنه في خير منه خيرا من جليس مثلك من يجالس الملوك و بعد ذلك المجلس مارفعت اليه حاجة الاسارع في قضام الفوره من غير توفف كانت ما كانت يا ولي احس نفسك عن القليل من الذم تأمن كثيره فأن النفس في الجاجة اذا نوزعت صدعت واذاسك عنها انقم عت قال الاحنف ابن قيس في هذا المنه في مناه عنه من المنه من المنه في المناه في المنه في المنه في المنه في المناه في المنه في المنه في المنه في المناه في المنه في المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المنه و المناه المنه و المناه المنه والمناه المنه والمناه المناه المنه والمناه المناه المنه والمناه المنه والمناه المناه المنه والمناه المناه المن

يسخط الاخروأنت عاكم والخصمان في مجاس قلبك الملك والشيطان فأرض الملك وأسخط الشيطان فأنه يقول للانسان كفرفاذا كفرقال انى برىءمنك انى أخاف اللهرب العالمين واعلمأن الدين أفوى منه وأحصن والعدل أقوىعدة يتخذها لخاكم لقتال من يسخطه من الخصمين فانه يقاتل هواهفيه ولاسماان كان المطل حيمه وصاحبه واذاأردتأن لانخافأ حدافلانخفأ حدانأمن من كلشئ اذاأمن منك كلشئ مررت في سفري في زمان جاهليتي ومعى والدى وأنامابين قرمونة و بامة من بلاد الاندلس واذا بقطيع حروحش ترعى وكنت مولعابصيدهاوكان غلمانى على بعدمني ففكرت في نفسى وجعلت في قلى اني لاأوذى واحدامنها بصيدو عندما أبصرها الحصان الذي أنارا كبههش اليهافسكته عنهاور محى بيدى الىأن وصلت اليهاود خلت بينها ور عمام سنان الرمح بأسنمة بعضها وهى فى المرعى فوالله مارفعت رؤسها حتى جزتها نم أعقبني الغلمان ففرت الجرأ مامهم وماعلمت سبب ذلك الحاأن رجعت الى هذا الطريق أعنى طريق الله فينتذ عامت من نظري في المعاملة ما كان السبب وهوماذ كرناه فسرى الامان في نفوسهم الذي كان في نفسي لهم فكف عن ظلمك واعدل في حكمك إينصرك الحق ويطيعك الخلق وتصفولك النعم وترتفع عنك التهم فيطيب عيشك ويسكن جاشك وملكت القاوب وأمنت محاربة الاعداء وأخنى ودك فى نفسه من أظهر لك العدارة فى حسه لحسدقام به فهو حبيب فى صورة بغيض ، (ومن منشورا لحمكم والوصايا) \* قال بعضهم العدل ميزان البارى ولذلك هومبر أمن كل زيغ وميل وقال بعضهم في وصية ملك اذاحسنت سيرته وصلحت سريرته صير رعيته جنداوان أقل العدل أن يبدأ الرجل بنفسه فيلزمها كلخلةز كية وخصلة رضية فىمذهب سديدومكسب حيدليسلم عاجلاو يسعدآجلاوان أؤل الجورأن يعمداليها فيجنبها الخيرو يعودهاالشر ويكسبهاالآثام ويلبسهاالمذام ليعظم وزرهاو يقبحذ كرها وقال بعضهمين بدأ بنفسه فساسهاأ درك سياسة الناس أصلحواأ نفسكم تصلح لمكر آخر تكمأصلح نفسك لنفسك تكن الناس تبعالك أحسن العظات مابدأت به نفسك وأجر يتعليهأمرك من رضيعن نفسه سخط الناس عليه من ظلم نفسه كان لغيره أظلم ومن هدم دينه كان لمجده أهدم خسيرالآداب ماحصل لك عمره وظهر عليك أثره من تعزز باللة لم يذله سلطان ومن توكل عليه لم يضر هشيطان ليكن مرجعك الىالحق ومنزعك الىالصدق فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين من لم يرحم الناس منعه الله من رحمت ومن استطال بسلطانه سلبه اللهمن قدرته ان العمد لميزان الله وضيعه للخلق ونصبه للحق فلا تخالف فى ميزانه ولاتعارض عنى سلطانه استغن عن الناس بخلتين قلة الطمع وشدة الورعمن طال كالممسم ومن قسلاح ترامه شتم ودخلت على بعض الصالحين يسبته على بحرالرقاق وكان قد جرى سنى و بين السلطان من الكلام مايوجبو والصدرويضع من القدد رفوصل اليه الخبرفاما أبصرني قال لى يا من دل من ليس لهظالم يعضده وضل من ليس له عالم يرشده ما أخى الرفق الرفق فقلت له مادام رأس المال محفوظا أعنى الدين فقال صدقت وسكت عمني لاتحاج من يذهلك خوف ويملكك سميفه فرب حجمة تأتى على مهجمة وقرصة تو دى الى غصة واياك واللجاج فأنه يوغر القاوب وينتج الحروب عي تسلم به خرير من نطق تندم عليه واقتصر من الكلام بما يقيم خبتك و يملكك حاجتك واياك وفضوله فانه يزل القدم ويو رث النسدم عى يزرى بك خيرمن براعة تأتى عليك ﴿ وصية نبوية ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يوصيه أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به واقنع بما أوتيت بخف عليك الحساب ولانتشاغ ل عمافرض عليك بماقد ضمن لك انه ليس بفائتك ماقسم للصولست بلاحقمار وى عنك ولانك جاهدا فيما يصبح نافدا واسع لملك لاز والله فىمنزل لاانتقال عنه ﴿ وَمِنْ الْوَصَايَا النَّبُويَةُ أَيْضًا ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسكن حبَّ الدِّنيا قلب عبد الا النَّاطُ منها بثلاث شغللاينفك عناه وفقر لايدرك غناه وأمل لابنال منتهاه انالدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخل الموت بعنقه ألاوان

أن

2

· 6

-19

Iga

N

ويد

IKE

وهو

أن

تر ز

وأح

والتر

عليا

مخاف

من

من

ماح

مديد

رسو

والت

است

عنا

الالع

يمليا

عليه

وشا

قالبا

وقلة

انال

السعيدمن اختار باقية يدوم نعيمها على فانية لاينفدعذابها وقدملايق دمعليه فهاهو الآن فيديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بأنفاقه وقد شتى هو بجمعه واحتكاره ﴿ ومنها أيضا ﴾ قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم كأئن الموت على غديرنا كتب وكان الحق فيها على غديرنا وجب وكان الذين نشيع من الاموات سفر عماً قليل الينا راجعون نبوتهم أجداثهم ونأ كل تراثهم كأنا مخلدون بعدهم نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة طو في لن شغله عيبه عن عيوب الناس طو في لن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية وجالس أهل الفقه والحكمة وخااط أهلالذلة والمسكنة طو فيلن ذلت نفسه وحسنت خليقته وطابت سريرته وعزلعن الناس شرته طو بي لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله و وسعته السنة ولمتستهوه البدعة بجومن مواعظه صلى التمعليه وسلم ويسابن عاصم المنفرى روينامن حديث الهاشمي قال رسول التهصلي التعليه وسلم ياقيس ان مع العز ذلا وان مع الحياة موتا وان مع الدنيا آخرة وان لكل شئ حسيبا وعلى كل شئ وقيبا وان لكل حسنة نوابا ولكل سيئة عقابا وانلكل أجل كتابا انهلابدياقيس من قربن يدفن معك وهوجي وندفن معه وأنت ميت فان كان كر عا أ كرمك وان كان لثما أسلمك ثم لا يحشر الامعك ولا تبعث الامعه ولاتسأل الاعنه فلاتجعله الاصالحا فانهانكان صالحالم تأنس الابه وانكان فاحشالم تستوحش الامنه وهوفعلك بوومن وصاياه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس تو بوا الى الله قبل أن تموتواو بادر وابالاعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكرو بين ربكم تسعدواوا كثر واالصدقة تر زفوا وأمروا بالمعروف تخصبواوأنهواعن المنكرتنصروا ياأيهاالناس ان كيسكم كثركم للوت ذكرا وأحزمكم أحسنكم لهاستعدادا ألا وانمن علامات العقل التجافى عن دار الغرور والانابة الىدار الخلود والتزود لسكني القبو ر والتأهب ليوم النشور ﴿ ومنها أيضاعنه صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالَ رَسُواللَّهُ صَلَّى اللّه عليه وسلم أيها الناس ان لكم معالم فاتهوا الى معالمكم وان لكم نهاية فاتهوا الى نهايتكم ان المؤمن بين مخافتين بين أجل قدمضي لايدري ما الله صانع فيه و بين أجل قديق لايدرى ماالله قاض فيه فليأخذ العبدلنفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت فوالذي نفس محدبيده مابعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار الاالجنة أو النار فروماو ردعنه صلى الله عليه وسلم في خصال الاعمان ، ماحد ثنابه أبوعب داللة محد بن قاسم بن عبد الرحن ابن عبد الكريم التميي بالسيجد الازهر بعين الخيل من مدينة فاسسنة احدى وتسعين وخسمائة من لفظه وأنا أسمع وأسنده الى رسول اللة صلى الله عليه وسلمعنعنا قال قال رسول القصلي الله عليه وسالا يكمل عبد الاعمان حتى يكون فيه خس خصال التوكل على الله والتفويض الى الله والتسليم لامر الله والرضى بقضاء الله والصبر على بلاء الله أنه من أحب وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الاعان وقد ثبت عنه صلى اللة عليه وسلم أنه قال الاعان بضع وسبعون شعبة أدهانا اماطة الاذى عن الطريق وأرفعها قول اله الاالله بوصية نبوية محدية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في العيش الالعالم ناطق أومستمع واع ياأيها الناس انكم فى زمان هدنة وان السير بكمسريع وقدر أيتم الليل والنهاركيف يبليان كلجديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فقال له المقداد وما الهدنة يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلمدار بلاء وانقطاع فاذا التبستعليكم الاموركقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فأنهشافع مشفع وشاهد موسدق فن جعله أمامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النارهو أوضع دليل الى خير سبيل من قال بهصدق ومن عمل به أجر ومن حكم بهعدل وان العبد عندخ وج نفسه وحاول رمسه برى جزاء ماأسلف وقلة غناء ماخلف ولعله من باطل جعه ومن حق منعه ﴿ وصية نبو ية بتذ كرة ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لايكتب في المسلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه ولاينال درجة المؤمنين حتى يأمن جاره بوائقه ولايعد من المتقين حتى يدع مالابأس به حدرا عمابه البأس أيها الناس انهمن خاف البيات أدلج ومن أدلج ف السير وصل وانعاتعرفون عواقب أعمالكم لوقدطو يت محائف آجالكم ان نية المؤمن خيرمن عمله ونية المنافق شرق من عمله وربية المنافق شرق من عمله وربية فيها بشرى المنقطعين الى الله و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع الى الله كفاه كل مؤنة فيها ومن انقطع الى الله اليها ومن حاول أمرا بعصية الله كان أبعد له بمارجا وأقرب بما التى ومن طلب محامد الناس بمعاصى الله عاد حامده منهم ذاما ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله اليهم ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله اليهم ومن أرضى الله المناسبة على الله ومن عمل الآخرته كفاه الله أمر دنياه موصية نبوية خبرية مح قال رسول الله صلى الله أصلح الله والمرحم الله عبد انكام فعنم أوسكت فسلم ان اللسان أملك شئ للانسان ألاوان كلام العبدكاه عليه الاذكر الله أوأم ما بعمر وف أونهيا عن منكر أواصلاحا بين مؤمنين فقالله معاذ بن جبل يارسول الله أثواخذ بما تشكلم به قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الاحصائد ألسنتهم فن أراد السلامة فليحفظ ماحرى بهلسانه وليحرس ما انطوى عليه جنانه وليحسن عمله وليقصر أمله وصية نبوية أيضا كالرسول الله أثواخذ بما عليه وسلم لانسبوا الدنيا فعن الله أعصانا لر به قلنا من هنا قال قتادة رضى الله عنه ما أنصف أحد الدنياذمت باساءة الدنيا فالمن الحسان الحسن فيها وي عكس هذا يقول بعضهم في الدنيا

اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت \* له عن عـدو في ثياب صديق

هذا أنما ير يد الحياة الدنيا التي لا يقصدها الآخرة وقد ذماللة ذلك ﴿ وصية نبو يه ﴾ قال رسول الله صلى الته عليه وسلمأ كثرواذ كرهاذم اللذات فانكم ان ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم و رضيتم به فأجرتم وان ذكر تموه فىغنى بغضه اليكم فدتم به فأثبتم ان المنايا قاطعات الآمال والليالى مدنيات الآجال وان المرء بين يومين بوم قد مضى أحصى فيه عمله فتم عليه و يوم قديق لايدرى لعله لايصل اليه ﴿ وصية بتذكرة ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرزق مقسوم لن يعدو أمرء ما كتبله فأجلوا في الطلب وإن العمر محدود لن بجاو زأحه ماقدرله فبادر وا قبسل نفاد الأجسل والاعمال محصاة لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة فا كثروا من صالح العمل أيها الناس ان فىالقنوع لسعة وان فىالاقتصاد لبلغة وان فىالزهد لواحــــة ولــكلعمل جزاء وكلآت قر يب ﴿ وصية بذكرى لبيب واعتبار ﴾ قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم أماراً بـ المأخوذ بن على الغرة المزعجين بعد الطمأنينة الذين أقامواعلى الشبهات وجنحوا الى الشهوات حتى أتنهم رسل ربهم فلاما كأنوا أملوا أدركواولاالى مافاتهم رجعوا قدمواعلى ماعملوا وندمواعلى ماخلفوا ولميغن الندم وقدجف الفلم فرحماللة امرأ قدم خيراوأ نفق قصداوقال صدقاوملك دواعي شهواته ولم تملكه وعصى أمره نفسه فلم تهلكه (وصية وبيان) قال رسول اللهصلي اللهعليه وسلمأيها الناس لاتعطوا الحكمة غسيرأهلها فتظلموها ولأتمنعوها أهلها فتظلموهم ولاتعاقبواظالم افيبطل فضلكم ولاتراءوا الناس فيحبط عملكم ولاتمنعوا الموجود فيقل خبركمأيها الناسان الاشياء الانةأم استبان رشده فاتبعوه وأم ستبان غيه فاجتنبوه وأمرا ختلف عليكم فردوه الى اللة أبها الناس الأنبيُّ كم بأمرين خفيف مؤنتهماعظيم أجرهم المراق الله بمثلهما الصمت وحسن الخلق (وصية نبوية) قال رسول اللهصلي الله عليموسلم انمايؤتي الناس يوم القيامة من احدى ثلاث امامن شبهة في الدين أرتكبوها أوشهوة للذة آثروها أوغضبة لحية أعملوها فاذالاحت الكمشبهة فأجلوها باليقين واذاعرضت الكمشهوة فاقعوها بالزهد واذاعنت الممغضبة فادرؤها بالعفواله ينادى مناديوم النيامة من له أجرعلي الله فليقم فيقوم العافون عن الناس ألمترالى قوله عزجلاله فمن عفاوأ صلح فأجره على الله (وصية فيها تذكرة غافل) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تعزن وينقص كل يوممن عمرك وأنت تفرح أنت فع يكفيك وأنت تطلب مايطغيك لابقليل تقنع ولامن كثيرتشبع (وصية تحريض على الاتصاف بصفة بحمدها الله



بل

عا

ال

فاذ

-1

ولة

الله

01

وا

23

مو

LL

وا

-1

50

وه

الله

31

12.

20

11

أو

من عباده )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له يارسول الله من أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون فقال الذين نظروا الى باطن الدنياحين نظر الناس الى ظاهرها واهتموا بأجل الدنياحين اهتم الناس بعاجلها فأمانوا منهاماخشوا أن بميتهم وتركوامنهاماعاموا أن سيتركهم فاعرضهممن ناثلهاعارض الارفضوه ولاخادعهممن رفعتها خادع الاوضعوه خلقت الدنياعندهم في ايجددونها وخوبت بيتهم في ايعمر ونهاومات في صدورهم في ايحيونها بلبهدمونهافيبنون بها آخرتهم ويبيعونهافيشترون بهامايبقي لهم ونظروا الىأهلهاصرعى قدحلت بهم المثلات فحايرون أمانادون مايرجون ولاخوفادون مايحذرون مؤوصية أيضانبوية كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أتتمخلف ماضيين وبقية متقدمين كانوا أكثرمنكم بسطة وأعظم سطوة أزعجواعنها أسكن ماكانوا اليها وغدرت بهمأ وثق ما كانوا بهافل تغن عنهم قرة عشيرة ولاقبل منهم بدل فدية فارحلوا أنفسكم يزادم بلغ قبل أن تؤاخذوا على فِأَة وقد غفاتم عن الاستعداد ولا يغني الندم وقد جف القلم ﴿ وصية بموعظة وذكرى ﴾ قال رسول الله صلى اللة عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريباً وعابر سبيل وعد نفسك في الموتى واذا أصبحت فلاتحد ثها بالمساء واذا أمسبت فلاتحدثها بالصباح وخذمن صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لوفاتك فانك لا تدرى ما اسمك غدا ﴿ وصية نبو ية نافعة ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشغلنكم دنيا كم عن آخرنسكم ولاتؤثروا أهواءكم على طاعةر بكم ولاتجعاوا ايمانسكمذر يعتلعاصيكم وحاسبوا أنفسكم قبلأن تحاسبوا ومهدوالهاقبلأن تعذبوا وتزودواللرحيل قبسلأن تزعجوا فانماهوموقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب ولقد بلغ فى الاعدار من تقدم في الاندار ﴿ وصية نبوية خبرية عاينيني أن يقيل عليه ويعرض عنه ﴾ قال رسول اللةصلى اللة عليه وسلما أبها الناس أقباواعلى ما كافتموه من صلاح آخرتكم وأعرضواعم اضمن لكممن أمردنيا كمولانستعماوا جوارحاغ فيتبنعمته فى التعر"ض اسخطه عصيته واجعاوا شغلكم بالتماس مغفرته واصر فواهممكم الى التقرّب اليه بطاعت انه من بدأ بنصيبه من الدنيافاته نصيبه من الاخرة ولا يدرك منهاما يريد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل اليه نصيبه من الدنياوأ درك من الآخرة مايريد ﴿ وصية نبو له فما ينبغي أن يترك من الفضول) \* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كم وفضول المطعم فان فضول المطعم يسم القلب بالقساوة و يبطئ بالجوارح عن الطاعة و يصم الهمم عن سماع الموعظة واياكم وفضول النظر فاله بمندر الهوى و يولد الغفلة واياك واستشعار الطمع فأنه يشرب القلب شدة الحرص وبختم على القاوب بطابع حب الدنيافهو مفتاح كل سيثة وسبب احباط كلحسنة ﴿ وصية نبوية بماير جي ويتقى ﴿ قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أنما هو خير يرجى أوشر يتقى وباطل عرف فاجتنب وحق تيقن فطلب وآخرة أظل اقبالها فسعى لهاودنيا أزف نفادها فأعرض عنها وكيف يعمل للأخرة من لاينقطع عن الدنيار غبته ولاتنقضي فيهاشهوته ان المجب كل المجب لمن صدق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناء وعرف أن رضا الله في طاعته وهو يسعى في مخالفته ﴿ وصية نبو يه ﴾ قال رسول الله صلى اللةعليه وسلم حلوا أنفسكم بالطاعة وألبسوها فناع المخافة واجعلوا آخرتكم لانفسكم وسعيكم لمستقر كم واعلموا أنكرعن قليل واحاون والى اللة صائرون ولايغنى عنكم هذالك الاصالح عمل قدمتموه أوحسن نواب وتموه انكم اعانقدمون على ماقدمتم وتجازون على ماأسلفتم ولاتخد عنكم زخارف دنيادنية عن مراتب جنات علية فكان قدكشف القناع وارتفع الارتباب ولا في كل امرئ مستقر " وعرف شواه ومقيله ﴿ وصية نبوية في التحزير عن المكروا الحداع و قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الكونوا عن خدعته العاجلة وغر ته الامنية واستهوته الخدعة فركن الى دارسر يعة الزوال وشيكة الانتقال اله لم ببق من دنيا كم هذه في جنب مامضي الا كاناخة را كب أوصر حال فعلام تعرجون وماذا تنتظرون فكائنكم والله عاقدأ صعتم فيهمن الدنيا كائن لمريكن وماتصدون اليهمن الآخرة كائن لم يزل فف ا الاهبة لازوف النقلة وأعدوا الزادلقرب الرحلة واعلموا أن كل امرئ على ماقدم قادم وعلى ماخلف نادم وصية نبوية في ذم انبساط الامل ونسيان الاجل، قال رسول الله صلى الله عليه



وسلمأيها الناس بسيط الامل متقدم حلول الاجل والمعادمضار العمل ومغتبط بما احتقب غام ومبتئس بمافاتهمن العمل نادمأيها الناس ان الطمع فقرواليأس غني والقناعة راحة والعزلة عبادة والعمل كنزو الدنيامعدن والله مايسر في مامضي من دنيا كم هذه واهداب ردى هذاولما يق منها أشبه عمامضي من الماء بلماء وكل الى نفاد وشيك وزوال قر يبفبادروا أنتم في مهل الانفاس وحدة الاحلاس قبل أن يؤخذ بالكظم ولايغني الندم ووصية نبوية وتعريف المرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أمتى في الدنيا على ثلاثة أطباق أما الطبق الاقل فلاير غبون في جع المال وادخاره ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره انمارضاهم من الدنياسة جوعة وسترعورة وغناهم فيهاما بلغ الآخرة فأولتك الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون وأما الطبق الثاني فيحبون جع المال من أطيب سبيله وصرفه فى أحسن وجوهه يصاون به أرحامهم و يبرون به اخوانهم ويواسون به فقراءهم ولعض أحدهم على الرصف أسهل عليهمن أن يكسب درهمامن غير حله وأن يضعه في غير وجهه وان عنعه من حقه أو أن يكون خاز اله الى حين موته فأواثك الذين ان نوقشواعذ بواوان عفي عنهم سلموا وأما الطبق الثالث فيحبون جع المال ماحل وحوم ومنعه عما افترض أووجب ان أنفقوه أنفقوه اسرافاو بداراوان أمسكوه أمسكوه بخلاوا حتكارا أولئك الذين ملكت الدنيا أزمة قاوبهم حتى أوردتهم النار بذنو بهم ﴿ وصية نبو ية في التحذير من ضعف اليقين وما أشبه ذلك ﴾ قالرسول اللة صلى اللة عليه وسلم ان من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مالم يؤتك الله ان رزق الله لا يجره حوص حو يص ولاير ده كراهية كاره ان الله تبارك اسمه جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط انك لم تدع شيأ تقربا الى الله الاأجز ل لك الثواب عليه فأجعل همك وسعيك لآخرة لاينفذ فبهانواب المرضى عنه ولاينقطع فيهاعقاب المسخوط عليه وصية نبوية تحرض على أخلاق سنية مرضية والرسول الله صلى الله عليه وسلم أيس شئ يباعد كمن النار الاوقد ذكر تهلكم لاشئ يقر بكم من الجنة الاوقد دللتكم عليه ان روح القدس نفث في روعي انه لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه فاجلوا فى الطاب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبو اشياً من فضل الله بمعصيته فانه لاينال ماعند الله الابطاعته ألا وان لكل امرئ وزقاهو يأتيه لامحالة فن رضيبه بورك لهفيه فوسعه ومن لميرض به لميبارك لهفيمه ولميسمه ان الرزق ليطلب الرجل كايطلبه أجله وصية نبوية مفصلة على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا دار بلاء ومنزل قلعة وعناء قدنزعت عنهانفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدى الاشقياء وأسعد الناس بهاأرغبهم عنهاوأ شقاهم بهاأرغبهم فيهاهي الغاشة لمن انتصحها والمغوية لمن أطاعها والخائرة لمن انقاد لهاوالفائز من أعرض عنها والهالك من هوى فيهاطو بي العبدانتي فيهار به وناصح نفسمه وقدم نو بته وأخرشهوته من قبل أن تلفظه الدنيا الى الآخرة فيصبح في بطن موحشة غبرا مدلهمة ظلمالا يستطيع أن يز بد في حسنة ولا ينقص من سبثة ع ينشرفيحشراما الىجنة يدوم نعيمها أونارلاينفك عذابها ووصية بنبوية فىالاهبة للرحلة قالرسولاللة صلىاللة عليه وسلم شمروافان الامرجمد وتأهبوا فان الرحيل قريب وتزودوافان السفر بعيد وخففوا أثقالكم فان وراءكم عقبة كؤود لايقطعها الاالمخفون أيها الناس ان بين بدى الساعة أموراشدادا وأهوالا عظاما وزمانا صعبا تملك فيه الظلمة وتتصدرفيه الفسيقة فيضطعدالآمرون بالمعروف ويضامون الناهون عن المنكر فاعدوالذلك الايمان وعضواعليه بالنواجذ والجؤا الى العمل الصالحوأ كرهواعليه النفوس واصبرواعلى الضراء تفضوا الى النعيم الدائم ﴿ وصية ﴾ نبوية وترغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارغب فياعند الله يحبك اللة وازهدفهافي أبدى الناس يحبك الناس ان الزاهدفي الدنياير يحقلبه وبدنه في الدنياو الآخرة ليجيان أقوام يوم القيامة طمحسنات كامثال الجبال فيؤم بهم الى النار فقيل ياني الله أيصاون قال كانوايصاون ويصومون و يأخندون وهنامن الليل اكنهم كانوا اذالاح لهم شئ من الدنياو ثبواعليه وصية ، نبوية تحرض على صفاتسنية قالرسولاللة صلى اللة عليه وسلم أيهاالناس انهذه الداردار التواء لاداراستواء ومنزل ترح



لامنزل فرح فن عرفهالم بفر حلرخاء ولم يحزن لشقاء ألاوان الله خلق الدنيادار بلوى والآخرة دارعقبي فجعل باوى الدنيالثواب الآخرة سبباوثواب الآخرة من بلوى الدنياعوضا فيأخذ ليعطى ويبتلي ليجزى وانهالسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب فاحـذروا حـلاوة رضاعها لمرارة فطامها واهجروالذيذعاجلهالكريه آجلها ولاتسعوا فيعمران دارقدقضي خوابها ولانواصلوها وقدأرا داللة منكما جتنامها فتكونوالسخطه متعرضين ولعقو بته مستحقين ﴿وصية﴾ نبوية بمايرضيالله من الاخلاق قالىرسولالله صلى الله علمه وسما أسها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوافي مرضاته وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لمابعــــــــــ الموت فكا تن الدنيالم تكن وكان الآخرة لمتزل أيها الناس ان من في الدنياضيف وما في يده عارية وان الضيف مرتحل والعارية مردودة ألاوانالدنيا عرض حاضر يأكل منهاالبروالفاج والآخرة وعدصادق محكم فهما ملك قادر فرحم اللةامرأ نظرلنفسه ومهدلرمسه مادام رسنه مرخى وحبله على غاربة ملقى قبلأن ينفدأجله فينقطع عمله موصية و أيضانبونة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنياقدار تحات مدبرة والآخرة قدتجملت مقبلة ألاوانكمفي يوم عمل ليس فيه حساب ويوشك ان تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل وان الله يعطى الدنيا من يحبو ببغض ولا يعطى الآخرة الا من يحب وان للدنيا أبناء وللرَّخرة أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولاتكونوا من أبناءالدنيا انشرما اتخوف عليكم اتباع الهوى وطول الامل فاتباع الهوى يصرف بقاوبكم عن الحق وطول الامل يصرف هممكم إلى الدنيا وما بعد هما لاحد خير من دنيا ولا آخرة م وصية \* نبوية عوعظة تذكر الموت وتؤذن بالرحيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن بيت الاوملك الموت يقف على بابه في كل يوم خس مر"ات فاذا وجد الانسان قد نفداً كله وجاء أجله ألقي عليه غم الموت فغشيته كر بأنه وغمرته عكراته فن أهل بيته الناشرة شعرهاوالضاربة وجههاوالباكية لشحوهاوالصارخة بويلهافيقول ملك الموت عليه السلام ويلمهم الفزع وفعم الجزع مااذهبت لواحدمنكم رزقاولاقر بتله أجلاولا اتبته حتى أمرت ولاقبضت روحه حتى استامرت وان لى فيكم إعودة معودة معودة معودة حنى لاأبق منكم أحدا قال الني صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمدبيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلواعن ميتهم ولسكواعلى نفوسهم حتى اذاحل الميت على نعشه رفرفروحه فوقالنعشوهو ينادىياأهلىو ياولدى لانلعين بكمالدنيا كالعبت بي جعتالمال من حله ومن غير حله ثمخلفته لغيري فالمهناة لهوالتبعة على فاحذروا مثل ماحل ي ﴿وصية﴾ منزاهـــد تحوي على فوالله رو يناعن الشبلي انه قال في وصيته ان أردتان تنظر الى الدنيا بحذا فيرها فانظر الى من باذفهي الدنيا واذا أردت أن تنظر الى نفسك فلك من تراب فانك منها خلقت وفيها تعود ومتى ماأردت أن تنظر ماأنت فانظر الى ما يخرج منك في دخولك الخلاء فن كان حاله كذا فلا بجوزله أن يتطاول أو يتكبر على من هو مثله وقال بعضهم من كانت فاني أوصيك بتقوى الله من لاتحل معصبته ولابرجي غيره ولايدرك الغني الابه فانه من استغنى عزوشبع وروى وانتقل عندماأ بصرقلبه عماأ بصرت عيناه من زهرة الدنيافتركها وجانب شبهها فارض بالحلال الصافي منها أي مالابد منه من كسرة يشدبهاصلمه ونوب بوارى به عورته أغلظ مايحده وأخشنه والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقمات يقمن صلبه وروى ان عمر بن عبد العز يزرضي الله عنه جيء اليه قبل الخلافة بحلة بثلاثة ألف درهم فاستحسنها تمجىء اليه في خلافته بثوب ليشتر يه فيلبسه بثلاثة دراهم فقال عسى خشن من هذافان هذارقيق فانظر يأخى أين هذا من ذاك رضى الله عنه مثل هذايلي أمور عبادالله وكتب ابن السماك الى أخله وقد سأله أن يصف له الدنياأ ما بعد فان الله حفها بالشهوات عم ملأها آفات مزج حسلالها بالرزيات وحوامها بالتبعات فحلالها حساب وحرامهاعقاب ﴿وصية﴾ مختار باجارة من استجار كتب اليناأ بوحفص عمر بن عبد المجيد من روايته ان الله تعالى نادى موسى بن عمران التخيب من قصدك وأجر من

( ٦٩ - (فتوحات) - رابع)

نمن

الله

مك

على الحائط بالفحمة

استجار بك قال فبينا موسى عليه السلام فى سياحته اذا بجارح يطرد جامة فامارآه الحام نزل على كتفه مستجيرابه ونزل الجارح على الكتف الآخر فاماهم به الجارح نزل الحام على كه فناداه الجارح بلسان فصيح يابن عمران انى قاصدك فلا تخيبنى ولا تحل بينى وبين رزق وناداه الحام يابن عمران انى أنا مستجير بك فاجرى فقال موسى ماأسرع ما ابتليت به ثم مديده ليقطع من فذه قطعة للجارح وقاء طماو حفظ الماعهد اليه فيهما فقال له يابن عمران أنارسول وبك أرسانى اليك ابرى صحة ماعهد اليك

أياسامعا ليس السماع بنافسع ، اذاأنت لم تفعل فاأنتسامع اذا كنت فى الدنياعن الخيرعاجزا ، فماأنت فى يوم القيامة صانع

وكان ابن السماك يقول لاتشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروض وكن اليوم مشغولا بما أنت عليه مسؤل غدا واياك والفضول فان حسابها يطول

انى عامت وخيرالعلم أنفعه \* ان الذى هورزق سوف ياتينى أسـعى له فيعييني تطلبه \* ولوقعــدت أناني لايعــديني

(وصية) تتضمن علامة بأقتراب القيامة قال على بن أفي طالب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشراط الساعة فقال اذاراً بت الناس قدضيعوا الحق وأماتوا الصلاة وأكثر واالقذف واستحلوا الكذب وأخذوا الرسوة وشيدوا البنيان وأعظموا أرباب الاموال واستعملوا السفهاء واستحلوا الدماء فصار الجاهل عندهم ظريفا والعالم ضعيفا والظلم فراوالمساجد طرقا وتكثر الشرط وحليت المصاحف وطولت المسارات وحلفوا وخريت القلوب من الدين وشر بت الخور وكثر الطلاق وموت الفجأة وفشا الفجور وقول البهتان وحلفوا بغيرالله وائتمن الخائن وخان الامين ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذياب فعندها قيام الساعة هذا حديث مستريف المتاه والمتاهب للوت بموعظة في وياكان أمير المؤمنين المنصور ذات لياة نائما فانتبه من عو بانم عاود النوم فانتبه كذلك فزعام عو بانم واجع النوم فانتبه كذلك فقال باربيع قال الربيع قلت ليك يا أمير المؤمنية فانتبهت فزعام عاودت النوم فانتب وحفظته وهو

كأنى بهـ ذا القصر ودبادأ هله \* وعرى منه أهله ومنازله وصارر بس القوم من بعد مهجة \* الىجـ د ت بني عليه جنادله

وماأحسبنى يار بيع الاقدحانت وفانى وحضراً جلى ومالى غير ربى قم فاجعل لى غسلاف فعلت فقام فاغتسل وصلى وكعتين وقال أناعازم على الحج فهي النا آلة الحج فرجنا وخرجتى اذا التهدى الى الكوف و نزل النجف فاقام أياما ثم أمر بالرحيل فتقدمت نوابه و جنسه و بقيت أناوهو بالقصر وشاكر يتم بالباب فقال لى يار بيع جثنى بفحمة من المطبخ وقال لى اخرج وكن مع دابتى الى أن أخرج فلما خرج وركب رجعت الى المكان أطلب شياً فوجدت قد كتب

المرء يهوىأن يعيش \* وطول عيش مايضر "ه تفينى الذاذته و يبقى \* بعد حاوالعيش مل "ه وتصرف الايام حستى \* مايرى شيئا يسر"ه

كم شامت بي ان هلكت \* وقائسك لله دره

وصية به باعتراف عارف فى أشرف المواقف وقف مطرف و بكر بن عبدالله بعرفة والفضيل بن عياض فقال مطرف اللهم لا تردهم اليوم من أجلى وقال بكرما أشرقه من موقف وأرضاه لاهله لولا أنى فيهم و رفع الفضيل وأسه الى السهاء وقد قبض على لحيته وهو يبكى بكاء الشكلى ويقول وأسوأ تاهمنك وان عفوت في تنبيه بها على الحياء من الله وويناعن الشيخ عبد الرحن ابن الاستاذ فى كتاب ابن با كويه الشير ازى عن أبى الاديان قال مارأيت

10:1-

خانفا الارجلاواحدا كنت بالموقف فرأ يت شابا مطرقا مند وقف الناس الى أن سقط القرص فقلت ياه في البسط يد يك بالدعاء فقال لى ثم وحشه فقلت له هذا يوم العفو من الذنوب قال فبسط يده في بسطه يديه وقع ميتا وصية به نبو ية بالصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في فهالقمة فلفظنها فناولتها اياه فلم تلبث ان رزقت غلاما فلما ترع عاء ذب فاحتمله فرجت تعدوا في أثر الذئب وهي تقول ابني ابني فام الله ملكا الحق الذب غلاما فلما ترع عاء ذب فاحتمله فرجت تعدوا في أثر الذئب وهي تقول ابني ابني فام الله ملكا الحق الذب فد الصيم من فيه وقل لامه ان الله يقرئك السلام وقل هذه لقمة بالقمة بالمسكنة مرحبافقالت هيهات ياعمار عمار بن الراهب رأيت مسكينة الطفاوية في منامي بعدمونها فقلت مرحبالم سكينة مرحبافقالت هيهات ياعمار فيهات المسكنة وجاء الغني الا كبرقات هيه قالت ما تركوال عبرة على المنافق المنافق المنافق و بمذاك قال بمحال المنافق المنا

قدكسى حلة البهاء وطافت # بالاباريق حوله الخدام مرحلي وقيل ياقارئ ارقا # فلعمرى لقد براك الصيام

﴿ وصية ﴾ ونصيحة كتبت بها الى السلطان الغالب بامر الله كيكاؤس صاحب بلاد الروم بلاد يونان رجمه الله جوابكتا بكتب بهاليناسنة تسعوستمائة بسم اللةالرجن الرحيم وصلالاهتمام السلطانى الغالب بأمراللة العزى آدام التهعدل سلطانه الى والده الداعى له عدين العربي فتعين عليه الجواب بالوصية الدينية والنصحة السياسية الاطمية على قدر ما يعطيه الوقت و يحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع و يرتفع الجاب فقد صح عن رسول الله صلى المةعليه وسلمانه قال الدين النصيحة قالوالمن يارسول الله فقال لله ولرسوله ولإئمة المسلمين وعامتهم وأنت ياهذا بلاشك من أمَّة المسلمين وقد قلدك الله هـ ندا الامر واقامك نائباني بلاده ومتحكاء انوفق اليه في عباده ووضع لك ميزانا مستقما تقيمه فهم وأوضح لك محجة بيضاء تمشى بهم عليها وتدعونهم اليهاعلى هذا الشرط ولاك وعليه بايعناك فأن عدات فلك ولهموان جوت فلهم وعليك فاحف رائ أراك غدابين أعدالسامين من أخسر الناس أعمالا الدين ضل سعيهم فى الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولايكمون شكرك لما أنع الله به عليك من استواء ملكك بكفران النع واظهار المعاصى وتسليط التواب السوء بقوة ماطانك على الرعية الضعيفة فان اللة أقوى منك فيتحكمون فبهم بالجهالة والاغراض وأنت المسؤل عن ذلك فياهذا قدأحسن اللة المك وخلع خلع النيابة عليلك فأنت نائب الله في خلقه وظله المدود في أرضه فانصف المظاوم من الظالم ولا يغر نك ان الله وسع عليك سلطانك وسوى المالبلادومهدهامع اقامتك على المخالفة والجوروتعدى الحدودفان ذلك الانساع مع بقائك على مثل هذه الصفات امهالمن الحق لااهمال ومابينك وبين أن تقف على أعمالك الابلوغ الاجل المسمى وتصل الى الدار التي سافر اليها أباؤك وأجدادك ولانكن من النادمين فان الندم فى ذلك الوقت غيرنافع ياهذا ومن أشدما عرعلى الاسلام والمسامين وقليه لماهم رفع النواقيس والتظاهر بالكفرواعلاء كلة الشرك ببلادك ورفع الشروط التي اشترطها أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أهل الذمة من انهم لا يحدثون في مدينتهم ولاما حوطا كنيسة ولاديرا ولاقليه ولاصومعة واهب ولايجددون ماخ بمنها ولايمنعون كالسهم أن ينزها أحدمن المسلمين ولاث ايال يطعمونهم ولايأ وون جاسو ساولا يكتمون غشاللسامين ولايعامون أولادهم القرآن ولايظهرون شركاولا يمنعون ذوى قرباتهم من الاسلام ان أرادوه وان يوقروا المسلمين وان يقومو الممن مجالسهم اذا أرادوا الجلوس ولايتشبهون بالمسلمين فيشئ من لباسهم في قلنسوة ولاعمامة ولانعلين ولافرق شعر ولايدسمون باسهاء المسامين ولايتكنون بكناهم ولايركبون سرجا ولايتقلدون سيفاوان لايتخذواشيأمن سلاح ولاينقشواخواتمهم بالعربية ولايبيعوا لخوروان بجروامقادم رؤسهم وان يلزمواز بهم حيثما كانواوان يشدوا الزنانيرعلى أوساطهم ولايظهر واصليبا ولاشيأمن كتبهم في طريق المسلمين ولايجاوروا المسلمين عوتاهم ولايضر بوابالناقوس الاضر بأخفيا ولايرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم فى شئ من حضرة المسلمين ولا بخرجوا سعايين ولا يرفعوا مع أمواتهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ماجوت عليه سهام المسلمين فإن خالفوا شيأى اشور طوا عليه فلاذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما بحل من أهدل المعاندة والشقاق فهذا كتاب الامام العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبنى كنيسة فى الاسلام ولا يجدد ما خوب منها فقد بركابى ترشدان شاء الله ما لوقت أله ما الوقت أخاطبه به وهو

اذاأنتأعززت الهدى وتبعته \* فانت لهذا الدين عز كاندعى وان أنت لم تحفيل به وأهنته م فأنت مذل الدين تخفضه وضعا فلاتأخ فالالقاب زورافانكم م لتسمل عنها يوم بجمعكم جعا يقال لعز الدين أعززت دينه \* و يستلدين الله عن عزكم قطعا فان سهدالدين العزيز بعركم يه تكن معدين الله في عزه شفعا وان قال دین الله کنت بملکه یه ذلیلاو أهلی فی میادینــه صرعا ومازات في سلطانه ذا مهانة ، وفي زعمه بي انه محسن صنعا فاحجة السلطان ان كان قـوله م كاقلت فليسك لماقلته الدمعا وادمن لباب الله ان كنت تبتغى منجاوزه عن ذنبك الضرب والقرعا عسى جوده بوما يجود بفتحه ي فيرزعفو الله بدفعه دفعا فيارب رفقا بالجيع فيالها \* اذااجمع الخصمان من وقعة شنعا فأنت امام المتقين ورأسهم به اذالم تزل تجبرلدين الهدى صدعا الكرنائ في الامرأصير ملحدا م وأضحى لاهل الدين يقطعهم قطعا فيا لك لم تغلبه واسمك غالب م ومالك لم تعرفه اذ أثر النقعا فياأ بهاالسلطان حقق نصيحتي \* لكروارعني منكم لماقلته سمعًا فاني لڪم والله أنصح ناصح \* اذ ودالردي عنكم وامنعه منعا واجل السلطان من كلجاب ممن الدين والدنيا العوارف والنفعا

والله ينفعنى بوصيتى و بجازينى على بنتى والسلام عليك ورجة الله و بركاته (وصايا) من منثور الحكم وميسور الكلم ينسب الى جاعة من العلماء الصالحين من اكتنى باليسير استغنى عن الكثير من صح ديسه صحيقينه من استغنى عن الكثير من صح ديسه عند المصائب من أعظم المواهب عش ماعشت فى ظل يقيك وقوت يكفيك البخيل حارس نعمة وخاذن ورثة من زرم الطمع عدم الورع الحسد شرعرض والطمع أضرغرض الرضا بالكفاف "خير من السمى المؤشر اف أفضل الاعمال ما أوجب الشكر وأنفع الاموال ما عقب الاجو لانثق بالدولة فانها ظل زائل ولا تعتمه على النعمة فانها ضيف راحل مالك ما زجى يوميك وتوفر أجره وتوابه عليك الكريم من كف أذاه والقوى من على النعمة فانها ضيف راحل مالك ما زجى يوميك وتوفر أجره وتوابه عليك الكريم من كف أذاه والقوى من على النافق خيائيم اذاذهب الحياء يحل البلاء كل انسان طالب أمنية ومطاوب لمنية علم لا ينفع كدواء لا ينجع أحسن العلم ما كان مع العمل وأحسن الصمت ما كان عن الخطل اعص الجاهل تسلم وأطع العاقل تغنم من مسحولي شهوته بالخي من ومن من المسكن الدهر خان وماهو كائن كائن لا يخل من تمسك بالدين عز نصره ومن استظهر بالحق ظهر قهره من استقصر بقاء وأجله قصر رجاء وأمله لا تبت على غيروصية وان كنت من مسك يادين عن الحمل ومن استظهر بالحق ظهر قهره من استقصر بقاء وأجله قصر رجاء وأمله لا تبت على غيروصية وان كنت من مسك يادين عن من عدل عن من تحدل المدهر خان وماهو كائن كائن لا يخل نفسك من في في ورد كنت من المحدد المحدد النام والموكائن كائن لا يخل نفسك من في في ورد كرون و تردك حكمة ومن عدور و تورد كورد كمه و المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الشكل و المحدد الم

وتفيدك

ونفيدك عصمة من جعل ملكه خادمالدينه انقادله كل سلطان ومن جعل دينه خادمالملكه علمع فيه كل انسان من سلك سبيل الرشاد بلغ كنه المرادمن لزم العافية سلم ومن قبل النصيحة غنم قلب تأثر من صادق مؤثر حد ثنا أحد بن مسعود ابن شداد المقرى الموصلى بالموصل سنة احدى وسها نة وكان تقة قال حدثنا أبوجعفر بن القاص قال حدثنا أبوالحسن ابن أبى القاسم الديار بكرى حدثنا أبوالحسن على بن أحد القرشي المكارى حدثنا أبوالحسن الكرخي حدثنا أبوالعباس أحد بن مجدبن الفضل النهاؤندى قال سمعت شيخى جعفر بن مجدا لخلدى يقول الكرخي تحدثنا أبوالعباس أحد بن مجدبن الفضل النهاؤندى قال سمعت شيخى جعفر بن مجدا لخلدى يقول الكرخي تسمع الجنيد وصعد نامع مفلما وقفنا في الموضح الذي وقف فيه موسى عليه السلام وقعت عليناهية المكان وكان معناقوال فاشار اليه الجنيد أن يقول شيأ

وبداله من بعدمااندمل الهوى ، برق تالق موهنا لمعسانه يبد وكاشية الرداودونه ، صعب الدرا متمنع أركانه فبدالينظر كيف لاح فليطق ، نظرا اليه وصده سبحانه فالنار مااشتملت عليه ضاوعه ، والماء ما سمحت به أجفانه

قال فتواجد الجنيد وتواجد نافل يدرأ حدمناأ فى السهاء نحن أوفى الارض وكان بالقرب منادير فيه راهب فنادى ياأمة محدباللة أجيبوني فلم يلنفت اليه أحداطيب الوقت فنادا االثانية بدين الحنيفية الاأجبتموني فلم يجبه أحدفنادانا الثالثة بمعبودكم الأأجبتموني فلم بردعليه أحد جوابافلما فترنامن السماع وهم الجنيد بالنزول قلناله أن هذاالراهب ناداماوأ قسم عليناولم نردعليه فقال الجنيد ارجعوا بنااليه لعل الله يهديه الى الاسلام فناديناه فنزل اليناوسل علينا فقال أيمامنكم الاستاذ فقال الجنيدهؤلاء كالهمسادات وأستاذون فقال لابدأن يكون واحدهوأ كبركم فاشار واالى الجنيد فقال اخبرني عن هـ ناالذي فعلتموه هو مخصوص في دينكم أومعموم فقال بل مخصوص فقال الراهب لاقوام مخصوصين أومعمومين فقال بللاقوام مخصوصين فقال بأى نية يقومون فقال بنية الرجاء والمرح باللة تعالى فقال بأى نية تسمعون فقال بنية السماع من الله تعالى فقال بأى نية تصيحون فقال بنية احابة العبود مة الربو بية لما قال الله تعالى للارواح ألست بربكم قالوابلي شهدناقال فاهدا الصوت قال نداء أزلى فقال باي نية تقعدون قال بنية الخوف من اللة تعالى قال صدقت تم قال الراهب الجنيد مديدك أناأشهد أن لااله الااللة وحده لاشريك له وأشهد أن مجدا صلى التهعليه وسلم عبده ورسوله وأسلم الراهب وحسن اسلامه فقال له الحنيد معرفت اني صادق قال لاني قرأت في الانحيل المن على المسيح بن مريم خواص أمة محد صلى الله عليه وسل ملبسون الخرقه ويأ كاون الكسرة ويرضون بالبالغة ويقومون فىصفاء أوقاتهم بالله يفرحون واليه يشتاقون وفيه يتواجدون واليه يرغبون ومنه يرهبون فبتي الراهب معنائلانة أيام على الاسلام ثممات رجماللة (وصايا) في القول سمعت محد بن قاسم بن عبد الرجن بن عبد الكريم التميمي الفاسي بمدينة فاس العدل أظن في سنة أربع وتسعين وخسائة إيقول تكلم أربعة من الماوك بأربع كلات كأنمارميت عن قوس واحدة قالكسرى أناعلى ردمالم اقل أقوى منى على ردماقلت وقال ملك الهند اذاتكامت بكامة ملكتني وانكنت أملكها وقال قيصر ملك الروم لاأندم على مالمأقل وقدندمت على ماقلت وقال ملك الصين عاقبة ماقد جرى به الفول أشدمن الندم على ترك القول قال بعض الشعراء

لعدمرك ما شئ عامت مكانه \* أحق يسجن من لسان مدلل على فيك عاليس يعنيك قوله \* بقفل شديد حيث ما كنت أقفل

وقالتعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها خلال المكارم عشرتكون فى الرجل ولانكون فى ابنه وتكون فى العبد ولا ينكون فى سيده صدف الحديث وصدق الناس واعطاء السائل والمكافأة بالصنائع والتذم للجار ومماعاة حق الصاحب وصلة الرحم وقرى الضيف واداء الامانة و رأسهن الحياء وقال بعضهم كتمانك سرك يعقبك السلامة وافشاؤك سرك يعقبك الندامة والصبر على كنمان السرة أيسرمن الندم على افشائه فى الحصمة

ماأفيح بالانسان أن يخاف على مافى يده اللصوص فيخفيه و يمكن عدوه من نفسه باظهاره مافى قلبه من سر نفسه أوسر أخيه جاو رمعى بمكة أظن سنة تسع وتسعين وخسمائة رجل من أهل تونس يقالله عبدالسلام من السعرية وكانت عنده جارية اشتراها بمصر فى الشدة التى وقعت بمصر سنة سبع وتسعين وخسمائة فقال السعرية وكانت عنده جارين حفظ السر والامائة فقالت الجارية ما تحتاج فانى أعم ان الشخصاذا كان أمينا شارك الناس فى أموا لهم واذا كان حافظا للسر شاركهم فى عقوهم فاستحسن هذا الجواب منها فسأل عنها فوجدها حق قد بيعت فى غلاء مصر فاعتقها وسر حهافر جعت الى أمها واخوانها وقال معاوية وضى الله عنها ما أفشيت سرى الى أحد الأعقبني طول الندم وشدة الاسف ولاأودعته جوانح صدرى الاأ كسبنى مجدا وذكرا وسنا و رفعة فقيل له ولا ابن العاص وقدة الاسف ولا أودعته جوانح صدرى الاأكسيني معاوية ومشيره و و زيره وكان يقول ما كنت كانمه من عدوك فلا نظهر عليه صديقك يريد والله أعلم عاوية بهذا الكلام ما كان ينشدنا فى أكتر مجالسه أبو بكر مجد بن خلف بن صاف اللغمى استاذى فى القرا آت بسعجده بقوس الحنية من اسبلية رحمالله وصينا بذلك

احد و عدول من المدوق من المدوق من المدوق الله من المدوق ا

زمان بمسر وعيش بمسر \* ودهر يكر بما لايسر ونفس نذوب رهم ينوب \* ودنيا ننادى بأن ليس ح

ومن كلام النبوة في الوصية من كتم سر"ه كانت الخيرة في يده ومن عر"ض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن وضع أمرأ خيك على أحسنه ولانطنن بكلمة خوجت منه سواء وما كافات من عصى الله فيك بافضل من أن تطبع الله عز وجل فيه وعليك باخوان الصدق فانهمزينة عند الرخاء وعصمة عند البلاء إحكاية ، تتضمن وصية حدثني أبوا القاسم البجابي بمراكش عن أبي عبداللة الغزال العارف الذي كان بالمرية من اقران أبي مدين وأبي عبدالله الهوازي بتنس وأبي يعزى وأبي شعب السارية وأبي الفضل البشكري وأبي النجاوتاك الطبقة قال وعبداللة الغزال كان يحضر مجلس شيخنا أبى العباس بن العريف الصنهاجي رجل لايتكام ولايستل ولايصحب واحدامن الجاعة فاذافرغ الشيخمن الكلام خوج فلانراه قط الافى الجلس خاصة فوقع فى نفسى منه شئ ووقعت منه على هيبة فاحببت أن أتعرف به وأعرف مكانه فتبعته عشية يوم بعدانفصالنا من مجلس الشيخ من حيث لايشمر في فلما كان في بعض سكك المدينة اذابشخص قدانقض عليه من الهواء برغيف في بده فناوله اياه وانصرف فجذبته من خلفه فقلت السلام عليك فعرفني فرد على السلام فسألته عن ذلك الشخص الذي ناوله الرغيف فتوقف فاماعلم مني أنى لاأبر حدون أن يعرفني قال لى هوملك الار زاق يأتى الى من عندالله كل يوم عاقدر لى من الرزق حيث كنت من أرض ربى ولقد اطف الله بى فى بدأ أمرى و دخولى الى هذا الطريق اذافرغت نفقتي وبقيت بلاشئ سقط على من المواءو بين بدى قدر ما أشترى به ماأحتاج اليه من القوت فانفق منه فاذافر غجاءني مثل ذلك من عندالله لكني ما كنت أرى شيخصا قال تعالى في حق صريم ابنت عمران كلمادخل عليها زكريا الحراب وجمد عندهار زقا قال ياميم اني لك هذا قالت هومن عند الله ﴿ حَكَايَة ﴾ حرمة فى سلب اعمة من زياد بن أمية بالحيره فنظر الى دير فقال خادمه لمن هذا قال دير حرقة بنت النعمان بن المنفر فقال مياوا بنا اليه نسمع كلامها فجاءت فوقفت خلف الباب فكامها الخادم فقال لما كلى الاميرقالت أوجز أماطيل قالبل أوجزي قالت كمنا أهمل يتطلعت الشمس عليناوماعلي الارض أحله أعزمنا فاغربت تلك الشمس حتى رجناعدونا قال فامر لهاباوساق من شعير فقالت أطعمتك يد شبعاء جاعت

1

,

11

لة

ولاأطعمتك يدجوعا شبعت فسرزياد بكلامها فقال لشاعرمعه قيدهذا الكلام لايدرس بعني أنظمه فقال سل الخيرأهل الخرقد ماولاتسل ﴿ فَتَى ذَا فَطْعِمُ الخِيرِمَنْدُ قَرْيُبُ

ونظمنا نحن في هذا المعنى

سل الخير أهل الحيران كنت سائلا \* ولاتستل المعر وف من محدث المال \* فان الد الجوعاء تبخل بالدى \* أصابته من خيرعلى الكاسف البالى فان غلطت جادت وتمدتن بالذى \* تجود به يوما عملي الترب الحالى وان اليد الشبعاء جادت عما تجمد \* عملى طيب نفس في سرور واقبال

فى الحسكمة ثواب الجودخلفة ومحبة ومكافأة وثواب البخل حرمان واتلاف ومذمة وكتب حكيم الى الاسكندر اعلم ان الايام تأتى على كل شئ فتخلفه و فتحلق آثاره و تميت الافعال الامار سنخ فى قلوب الناس فاودع قلو بهم محبة أبديه يبقى بها حسن ذكرك وكريم فعالك وشرف آثارك وفد علينا ونحن باشبيلية شيخ شاعر يعرف بالسبيتي من قرطبه رحمالة وكان صاحب الديوان عندنا ذكريا بن سنان أديبا حاذقا فطنا ولم يكن للسبيتي موضع ينزل فيه فكتب الى صاحب الديوان

أتحفل بالفرزدق والكميت \* وفى قيد الحياشة والسبيتى ير وعنى بشمرهما أناس \* وجهلا روعوا حيا بميت لأن أسكنتني بيتا رفيعا \* لنسكن من ثناقي ألف بيت

فوقع له صاحب الديوان بيتا نزل فيه واعتذر اليه و وصله بنفقة قيل لبز رجه رعند ماقدم للقتل تكام بكلام تذكر ً به فقال أى شئ أفول ان الكلام كثير ولكن ان أ مكنك أن تكون حديثا حسنا فافعل ولنا

اعا الناس حديث كلهم \* فاتكن خبرحديث يسمع

﴿ خَانَهُ الباب ﴾ وهو خانمة الكتاب تعو بذات مذكورة وأدعية مشهورة فن ذلك مايقال عند الكرب (الااله الااللة العظيم الحليم الااله الااللة رب العرش العظيم الااله الااللة رب السموات والارض رب العرش الكريم ويقال عندد خول المسجد اللهم افتح لنا أبواب رحتك ويقال عندالخر وجمنه اللهم انانستلك من فضلك ويقال عند دخول الخلاء اللهم أنى أعوذ بك من الخبث والحباث وقدر وينا أيضا إنه يقال أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ويقال عند الخروج من الخلاء غفر انك ويقال عند الجاع اللهم جنبناالشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ويقال عندانقضاء الطعام الحدللة حداطيبا كثيرا مباركاغبر مكف ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وبقال عند العطاس الجدللة حداكثيراطيبا مباركافيه مباركا عايمه كإعب ربناو برضى ويقال عندالنوم اذا أخذالانسان مضجعه اللهم انىأسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك وفقضتأ مرى اليك وألجات ظهرى اليك رهبة منك ورغبة اليك لاملجأولا منجا منك الااليك آمنت بكنابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت اللهم باسمك أحياو باسمك أموت سبحانك رياك وضعت جني و بكأرفعه أنأمسكت نفسي فأغفر لهاوان أرسلتها فاحفظها بماتحفظ به عبادك الصالحين ويقال عند الاستيقاظ من النوم الحدللة الذي أحيانا بعدما أماننا واليه النشور واذا أردت النوم فانوان تلقير بك ولتحب النوم لكون لقاء ربك فيه كمانحب الموت فان فيه لقاء ربك فانه من أحب لقاء اللة أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليهما الموت و رسل الاخرى الى أجل مسمى فالنوم موت أصغر والذي ينتقل اليه بعد الموت هو الذي ينتقل اليه في النوم الحضرة واحدة وهي البرزخ والصورة واحدة واليقظة مثل البعث يوم القيامة وانماجعل الله النوم في الدنيا لاهلهاوما نرى فيه من الرؤياوجعل بعده اليقظة كل ذلك ضرب مذال للوت ومايشاهد فيه للرؤ ياوالبعث لليقظة فالقيام من المضاجع كالبعث من القبورسواء ويقال عندالصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والجدللة وحده لااله الااللة وحده لآشريك له له الملك وله الحد وهوعلى كل شئ قدير اللهم انى أسألك خيرهذا اليوم وخيرما بعده وأعوذبك من شرّهذا اليوم وشرتما بعده ويقال عندالمساء أمسينا وأمسى الملك لله والجدللة لااله الااللة وحده لاشر يك له له الملك وله الحد وهو على كل شئ قدير اللهم " انى أسألك خيرهذه الليلة وخيرما بعدها وأعوذ بك من شرهذه الليلةوشر مابعدها ويقال عندالقيام من كل مجلس سبحانك اللهم وبحمدك لااله الاأنت أستغفرك وأنوب اليك ويقال عنسدخاتمة المجالس اللهم أسمعنا خبرا وأطلعنا خبراورز قناالله العافية وأدامهالنا وجعالله قلوبناعلي التقوى ووفقنالمابحب ويرضى ربنالاتؤاخ نياان نسيناأ وأخطأنار بنا ولاتحمل علينا اصراكما حلته على الذين من قبلنا وبناولاتحملنا مالاطاقة لنابه واعف عنا واغفرلنا وارجنا أنت مولانا فانصر ناعلي القوم الكافرين هذا الدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كاب صحيح البخاري وذلك سنة تسع وتسعين وخسمائة بمكة بين باب الحزورة وباب اجياد يقرأه الرجل الصالح محدين خالدالصدفي النامساني وهوالذي كان يقرأ علينا كالسالاحياء لابي عامد الغزالي وسألت رسول الله صلىالله عليه وسلم في تلك الرؤياءن المطلقة بالثلاث في لفظ واحدوهوان يقول لها أنت طالق ثلاثا فقال لى صلى الله عليه وسلم هي ثلاث كاقال لاتحل له حتى تنكم جزوجاغيره فكنت أقول له يارسول الله فان قوما من أهل العلم بجعاون ذلك طلقة واحدة فقال صلى الله عليه وسلم هؤلائك حكموا بماوصل البهم وأصابوا ففهمت من هذا تقرير حكم كل مجتهدوان كل مجتهد مصيب فكنت أقول له يارسول الله فاربد في هذه المسئلة الاما تحكم به أنت اذا استفتيت ومالووقع منكما كنت تصنع فقالهي ثلاث كافال لاتحلله حتى تنكح زوجاغيره فرأيت شخصا قدقام من آخرالناس ورفع صوته وقال بسوء أدب يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ياهد ابهذا اللفظ لانحكمك بامضاء الثلاث ولابتصويبك حكمأ ولثك الذين ردوهاالى واحدة فاحر وجهرسول اللهصلي الله عليه وسلم غضباعلى ذلك المتكام ورفع صوته يصيحهي ثلاث كاقال لاتحل له حتى تسكح زوجاغيره تستحلون الفروج فازال صلى الله عليه وسلم يصيح بهذه الكامات حتى أسمع من كان في الطواف من الناس وذلك المتكام يذوب ويضمحل حتى مابقي منه على الارض شئ فكنت أسأل عنه من هوهذا الذي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاللى هوابليس لعنه الله واستيقظت وكنتأراه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في النوم أيضاف كنت أقول له يارسول الله ان الله يقول في كتابه العز بزوالمطلقات يتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرء عند العرب من الاضداديطلقونه ويريدون به الحيض يطلقونه ويريدون به الطهروأنت أعرف عاأنزل الله علمك فحاأراه اللقبه هناالحيض أوالطهرفكان صلى الله عليه وسلم يقول لى في الجواب عن ذلك اذا فرغ قرؤها فافر غواعلها الماء وكاواممارزفكماللة يكني فكنتأ فول يارسول الله فاذن هوالحيض فيقول لى اذافرغ قرؤها فافرغوا عليهاالما وكاوا ممارزقكم الله فكنتأقولله فاذنهوالحيض يارسولالله فيقوللىاذافرغ قرؤها فافرغواعليهاالماء وكلواممارزف كماللة ثلاث من ات واستيقظت ثم نرجع الى ما كنابسبيله من الدعاء اللهم اغفرلى خطاياى وجهلى واسرافى فى أمرى وماأنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شئ قدير اللهم اصلولى ديني الذي هوعصمة أمرى واصلح لى دنياى التي فيها معاشي واصلح لى آخرتي التي اليها معادى واجعل الحياة زيادة لى من كل خيرواجعل الموتراحة لي من كل شر اللهم اني أسألك الهدي والتي والعفاف والغني ومن العمل ما ترضي الله-م أبت نفسي تقواها وزكهاأنت خيرموزكاها أنت وليهاومولاها اللهماني أعوذبك من فتنة القبروعذاب النار ومن فتنة النار وعذاب القبر ومن شرالغني ومن شرفتنة الفقر وأعوذبك من فتنسة المسيح الدجال اللهم الهاعوذبك من المجز والكسل والجبن والفزع والبخل وأرذل العمرومن فتنة المحياو الممات اللهم اني أعوذبك منسوء القضاء وشماتة الاعداء ودرك الشقاء اللهماني أعوذبك من الهموالحزن وضلع الدبن وغلبة الرجال

4411

9

2

فلا

9

10

-

الد

الم

10

131

في

أخ

لمتغ

النا

الار

الظا

والم

التي

(a)

ما

وست

اللهماني أعوذبك من الفقر والقله اللهماني أعوذبك من زوال نعمتك وفحاة نقمتك ومنجيع سخطك اللهم انى أعوذبك من الشقاق والنفاق ومن سوء الاخلاق اللهم انى أعوذبك من الجوع فانه بئس الضجيع وأعوذبك من الخيانة فانهابتست البطانة اللهماني أعوذبك من المرض والجنون والجذام ومن سي الاستقام اللهم انى أعوذبك من شر القرين ماظهر منه ومابطن اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك اللهمانى أعوذبك منك لاأحصى ثناء عليك أنت كاأثنيت على نفسك لااله الاأنت أستغفرك اللهمر بنا وأتوب اليك اللهمكل ماسألتك فيه ومنه فانى أسألك ذلك كاه لى ولوالدى وارجني وأهلى وقرابتي وجيرانى ومن حضرنى من المسلمين ومن عرفني أوسمع بذكري أولم يعرفني ولوالديهم وأبسائهم واخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وذوى رجهم وللؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ومن ظن يحضيرا ومن لميظن بي خبراانك واهب الخيرات ودافع المضرات وأنت على كلشئ قدير اللهم انى قد تصدقت بعرضي ومالى ودمى على عبادك فلاأطالبهم بشئ من ذلك لا في الدنياولا في الآخرة وأنت الشاهد على بذلك وصل وسلم على مجدوعلي آل مجدو بارك على محدوعلي آل محد كاصليت وسلمت و باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حيد مجيد وآنه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذى وعدته انك لاتخلف الميعاد واجزءعنا وعن أمته خبرافاقد بلغ ونصحو بذل جهده في ذلك وماقصر صلى الله عليه وسلم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الممرات بناتقبل مناانكأنت السميع العليم وتبعلينا انكأنت التواب الرحيم ربناواجعلنا مسلمين للتومن ذريتناأمة مسلمة المك وأرنامناسكا ربناوابعث فيناوارث رسواك منايتاو علينا آياتك ويعلمنا الكأب والحكمة ويزكيناانك أنت العزبزالحكيم ربناآ تنافىالدنياحسنة وفيالآخرة حسنة وقناعذاب النبار ربنيا فرغ عليناصبرا وثبت أقدامنا وانصرناعلى القوم الكافرين غفرانك بناواليك المصير وبنالاتزغ قلو بنابعد اذهديتناوه لنامن لدنك وحة انك أنت الوهابر بناوا تناما وعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد آتناما وعدتنا بيسرمنك فى عافية حسبنا الله ونعم الوكيل وبناما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبناانك من تدخل النارفقد أخزيته وماللظالمين من أنصار فلانجعلنامنهم ربنااننا سمعنامنا دياينا دىللايمان ان آمنوا بربكم فأكمنا وصدقنا وسمعناوأ طعنابتوفيقك ربنا ربنا فأغفرانا ذنو بناوكفرعناسيئاتنا وتوفنامع الابرار ربناظلمناأ نفسناوان لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسر بن ربنا غفر لناولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبناغلا للذين آمنوا وادخلنا رحتك في عبادك الصالحين ربناأنت ولينافاغفر لناوار جناوا نتخير الغافرين واكتب لنافي هذه الدنيا حسسنة وفي الآخرة المهدنا اليك ربنا آمنا بماأنزلت وانبعنا الرسول بالاعمان بماجاء به فاكتبنا مع الشاهدين وباجعل هذا البلدآمناوأجنبني وبني أن نعبد الاصنام وبناليقيموا الصلاة فاجعل أفتدةمن الناس تهوى اليهم وارزقهم مق الثمرات لعلهم يشكرون و بناانك تعلم مانحني ومانعلن ومايخني على الله من شي في الارض ولافى السماء الحدالة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائى ربنا اغفرلى ولوالدى وللؤمنين يوم يقوم الحساب ربارحم والدى كاربياني صغيرا رباني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباولمأ كن بدعائك ربشقيا رباجعانى رضيا وبمسنى الضروأ نتأوحم الراحين لااله الاأنتسب حانك انى كنتمن الظالمين وبالتذرني فرداوأ نتخبرالوارثين وبانى دعوت قومى ليلاونهاوا وباغفرلى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخسل ببتى مؤمنااللهم خذبازمة قلو بنااليك واجعلناممن توكل فى جيمع أموره عليك وعمنابالرحة التي لديك وفي بديك واجعلناهادين مهدين غيرضالين ولامضلين انتهى الباب بحمدالله بانهاءالكتاب على أمكن مايكون من الايجاز والاختصار على بدى منشيه وهوالنسخة الثانية من الكتاب بخط يدى وكان الفراغ من هندا الباب الذى هوخاتمة الكتاب بكرة يوم الار بعاء الرابع والعشر ين من شهرر بيع الاقلسنة ستوثلاثين وسماتة وكتب منشيه بخطه محدبن على بن محدبن العربي الطائي الحاعي وفقه الله

( V+ ) (فتوحات) - اول )



هذه النسخة سبعة وثلاثون مجلدا وفيهاز يادات على النسخة الاولى التى وقفنها على ولدى مجدال كبيرالذي أمه فاطمة بنت يونس بن يوسف أميرا لحرمين وفقه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد ذلك شرقا وغر با براو بحرا وصلى الله على سيدنا مجد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجعين

### ه( صورة ماوجدناه بالطبعة الاولي التي صارطبع تلك النسخة عليها وهي تحتوى على ترجمة المؤلف رضي الله عنه)»

#### ﴿ خاتمة نسأل الله تعالى حسنها ﴾

يقول راجى رحة المنان محمد قطة العدوى ابن المرحوم الشيخ عبدالرحن مصحح دار الطباعة المصرية لازالت بنشركت العاوم والمعارف خليقة حوية بعدجيل الثناء إعلى من أفاض بحاراً سراره على من شاءمن عباده وجزيل الصلاة والتحية على أفضال من شمرفي ارشاد الخلق عن ساعد جدّه واجتهاده وعلى جميع الآل والصحابة وسائر أمة الاحامة قدتم طبع هذا الكتاب الذي هومن أعظم المآثر الجيلة وأكرا لفاخ الجيدة الجليلة في أيام من يزغت شمس مرجته فيأفق الديارالمصرية ووكفتسحائب مصدلته علىمن في حوزتها من كافةالرعية ولم تشعثها وقوم أودها وأحيى معالمهاوج لددها وأفاض عليهانيل كرمه وجوده حتى قر تعينها بوجوده غرة جبهة عصره ووحيددهره وعز يزمصره الخديوى الاعظم والداور الاكرم حضرة أفندينا محدسعيد باشا لازالت جيوش الجور بسيفعدالته تتلاشى ولابرحتالحكومة بسناطاعته باسمةالثغر وببث محامده طيبة العرف والنشر آمين مجاهسيدكل أمين و بعدأن تم طبعه على هذاالمنوال و بلغ تمثيله حدّالكمال أشارعلي موزلات عنى مخالفته وتتأ كدعلي طاعته صاحب المعارف الني لاتنكر والآدابالني هي أشهرمن أن تذكر من اذاأنشاوشي بقلمه طراز الطروز وأبرز بيراعه من بنات فكره ما يزدري بكل خود عروس كيف لاوهوعلي" الهمة وجودةرأيه تنبرمن المعضلات الليالى المدلهمة حضرة ناظر الوقائع والمطبعة أتحفه اللةتعالى بالعزوالاقبال ومتعه أنأذيل هذاالكتاب الذيتم طبعه وعرفى سائر الآفاق خبره ونفعه بنيذة مختصرة نتضمن ترجة صاحبه وذكرشيع من ماتره ومناقبه لتتم بذلك الفائدة وتعودعلينامن عوائد بركاته عائدة فبادرت الي مقتضي اشارته ولمآل جهداني احابته ملخصاذلك من كتاب نفح الطيب فأقول وماتوفيق الاباللة عليمه توكات واليه أنيب ان مة لف هذا الكتاب هو الشيخ الاكبر ذوالحاسن التي نبهر مجد بن على بن محد بن أحد بن عبد الله الحاتمي من ولدعيدالله بن ماتم أخي عدى بن ماتم يكني أبابكر ويلقب بمحيي الدين و يعرف بالحاتمي وبابن عربي بدون ألف ولام حسماا صطلع عليه أهل المشرق فرقابينه و بين القاضي أبي بكر بن العربي وكان بالمغرب يعرف بإن العربي بالالف واللام وكان أيضا يعرف في الاندلس بابن سراقة كاسيا تى ان شاء الله تعالى ولديوم الاثنين أوليلته سابع عشر ومضان سنة ٥٦٠ في مرسية (وهي بضم الميم وسكون الراء وكسر السين المهماتين ثم مثناة يحتية وفي آخرهاها، مدينة محدثة اسلامية بنيت في أيام الأمو يين الانداسيين وهي في شرق الاندلس تشبه اشبيلية في غربه بكاترة المنان والبسانين) وقرأ القرآن على أفى بكر بن خلف فى اشبيلية بالسبع بكتاب الكافى وحدثه به عن ابن المؤلف أبى الحسن شريج بن مجد بن شريح الرعيني عن أبيه وقرأ أيضاالسبع بالكتاب المذكور على أبى القاسم الشر اطالقرطبى وحدثه به عن ابن المؤلف (واشبيلية من قواعد الاندلس ولها خسة عشر باباوهي من غرب الاندلس وجنوبه وبينهاو مين قرطبةأر بعةأيام وهي مدينة أولية ومعنى اسمها المدينة المنبسطة) وسمع على أبي بكر محمد بن أبي جرة كتاب التيسير للدانى عن أبيه عن المؤلف وسمع على ابن زرقون وأبي مجدعبد الحق الاشبيلي الازدى وغير

واحدامن أهل المشرق والمغرب يطول تعدادهم ولقدأ طال الامام شمس الدين مجد بن مسدى في ترجته فن ذلك قولهانه كان جيل الجلة والتفصيل محصلالفنون العلم أخص تحصيل وله في الادب الشأ والذي لا يلحق والتقدم الذي لايسبق سمع ببلاده من ابن زرقون والحافظ ابن الجد وأبي الوليد الحضرى و يسبتة (بلدة بالمغرب) من أبي مجمد ابن عبداللة وقدم عليه اشبيلية أبومجد عبد المنعمين محد الخزرجي فسمعمنه وأبوجعفر بن مصلى اتهبى ولتي المؤلف أيضاعبدالحق الاشبيلي وسمع منه كانقدم وانقال ابن مسدى انفذلك عندى نظرا فان المؤلف نفسه ذكر في اجازته للملك المظفر غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن أبوب مامعناه أونصه ومن شيوخنا الانداسيين أبومجدعبدالحق بنعبدالرحن بنعبداللة الاشبيلي رجهاللة حدثني بجميع مصنفاته فى الحديث وعين لىمن أسائها تلقين المهتدين والاحكام الكبري والوسطى والصغرى وكتاب التهجد وكتاب العافية ونظمه ونثره وحدثني بكتب الامام أبي مجدعلى بن أحد بن حزم عن أبي الحسن شريج بن محد بن شريع عنه اتهى ومن كلام ابن مسدى أيضا في توجمته قوله أنه كان ظاهري المندهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات خاص محار تلك العمارات وتحقق محيا الك الاشارات وتصانيف تشهدله عندأولي البصر بالتقدم والاقدام ومواقف النهايات في مرالق الاقدام ولهناماارتبت فيأمره واللة تعالى أعلم بسرة انتهيى وسمع الحديث أيضامن أبي القاسم الخزستاني وغيره وسمع صحيح مسلم من الشبيخ أبى الحسن بن أبى نصر في شوال سنة ٩٠٦ وكان يحدث بالاجازة العامة عنأتي طاهرالسـانيُّ ويقولبهاو برعفىعــلمالتصوُّف ولهفيذلك تا ّليف كثيرة منها الجع والتفصــيل في حقائق التنزيل والجذوة المقتبسة والخطرة المختلسة وكتابكشف المعني فيتفس برالاسهاء الحسني وكيتاب المعارفالالهمية وكتابالاسرىالىالمقامالاسري وكتاب مواقعالنجوم ومطالعأهلة أسرارالعلوم وكتاب عنقاءمغرب في صفة ختم الاولياء وشمس المغرب وكتاب في فضائل مشيخة عبدالعزيز من أي بكر القرشي" المهدوى والرسالة الملقبة بمشاهدالاسرارالقدسية ومطالع الأنوار الاطية وكتب أخرى عديدة كالفصوص والفتوحات المدنية وهي مختصرة في قدرعشر ورقات وكهذا الكاب أعنى الفتوحات المكية الذي اختصره سيديعبدالوهاب نأحدالشعراني المتوفي سنة ٩٧٣ وسمى ذلك المحتصرلواقح الانوارالقدسية المنتقاة من الفتوحات المكية نماختصره ذا المختصر وسهاه الكبريت الاجرمن عاوم الشيخ الاكبروذكرفي مختصر الفتوحات مانصه وقد توقفت حال الاختصارفي مواضع كثيرة منه لم يظهرلي موافقتها لماعليه أهل السنة والجماعة فدفتها من هذا المختصرور عماسهوت فتبعت مافي الكتاب كاوقع للبيضاوي مع الزمخشري مم مم أزل كذلك أظن أن المواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ محي الدين حتى قدم علينا الاخ العالم الشريف شمس الدين السيد محدين السيدأتي الطيب المدنى المتوفى سنة ٩٥٥ فذا كرته في ذلك فأخرج الى نسخة من الفتوحات التي قابلها على النسخة التي عليهاخط الشيخ محيى الدين نفسه بقونية فلأرفيهاشيأ عماتوقفت فيه وحذفته فعلمتأن النسخ الني في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسواعلى الشيخ فيها ما يخالف عقائداً هل السنة والحاعة كاوقعله ذلك في كتاب الفصوص وغيره الى آخر ماقال ومن تاكيفه أيضا كتاب الاحاد بث القدسية ذكرفيه أنه لماوقف على الحديث المروى في فضائل الاربعين بمكة المكرّمة سنة ٥٩٥ جعها بشرط أن تكون من المسندة الى الله تعالى ثمانيعهاأر بعين عن اللة تعالى مرفوعة اليه غير مسندة الىرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمأر دفها باحد وعشر من حديثا فجاءت واحداومائة حديث الهية وله من التآليف المنطوية على الاسرار واللطائف وفنون العلوم والمعارف مانقف دون حصرهاالاقلام ولانفي من احصائها بالمرام كماهو معلوم مشهور وفي الكتب التاريخية مدوّن مسطور وكان انتقاله رضي الله تعالى عنه من مرسية الى اشبيلية سنة ٥٦٨ فأقام بها الى سنة ٥٩٨ ثمارتحل الى المشرق عاجاولم يعد بعــدها الى الامدلس وأجازه جماعة منهــم الحافظ السلغيُّ وابن عساكر وأبوالفرج بن الجوزيّ ودخل مصروأ قام بالحجاز مدّة ودخل بفدادوالموصل و بلادالروم وقال المنذريّ ذكراً نه سسمع بقرطبة من أبي القاسم بن بشكوال وجاعة سواه وطاف البلادوسكن بلادالوم مدة وجع مجاميع في الطريقة (وقرطبة من أعظم مدائن الانداس وهي مدينة حصينة بسورضخم من الحجرودورها ثلاثون ألف ذراع وبلغت عدة مساجدها و حاماتها ألفاوسمانة مسجدو تسعمانة حمام و بهاسبعة أبواب كافي تقويم البلدان لابي الفداء) وقال ابن الابارانه لقيه جاعة من العلماء والمتعبدين وأخذواعنه وقال غيره انه قدم بغدادسنة مرا وكان يومى اليه بالفضل والمعرفة والغالب عليه طرق أهل الحقيقة ولهقدم في الرياضة والمجاهدة وكلام على لسان أهل التصوف ووصفه غيروا حد بالتقدم والمكانة من أهل هذا الشان بالشأم والحجازولة أصحاب وأنباع ومن تاكيفه مجموع ضمنه منامات رأى فيها النبي صلى الته عليه وسلم وماسمع منه ومنامات قد حدث بهاعمن رآء مسلى الله عليه وسلم وحكى سبط بن الجوزي عن الشيخ المؤلف أنه كان يقول انه محفظ الاسم الاعظم و يقول انه يعرف السيمياء بطريق التنزل لابطريق التكسب وقال ابن النجار في حقه وكان قد صحب الصوفية وأرباب القاوب وسلك طريق الفقراء و حج وجاور وكتب علم القوم وفي أخبار مشايخ المغرب وزهادها وله أشعار حسنة وكلام مليح اجتمعت به في دمشق في رحلني البها وكتبت عنه شيأ من شعره ونع الشيخ هوذ كرلى أنه دخل وكلام مليح اجتمعت به في دمشق في رحلني البها وكتبت عنه شيأ من شعره ونع الشيخ هوذ كرلى أنه دخل بغدادسنة ٢٠٠١ فأقام بها أنى عشر يوماتم دخلها ثانيا حام مع الركب سنة ٨٠٣ وأنشدني لنفسه بغدادسنة ٢٠٠١ وأقام بها أنى عشر يوماتم دخلها ثانيا حام الركب سنة ٨٠٣ وأنشدني لنفسه

أيا حارًا مابين عسلم وشهوة \* ليتصلا مابين ضدين من وصل ومن لم يكن يستنشق الريح لم يكن \* يرى الفضل السك الفتيق على الزبل

وسألته عن مولده فقال ليلة الاثنين ١٧ رمضان سنة ٥٦٠ بمرسية من بلاد الامدلس انهي ومن شعره أيضا

بين التـ ذلل والتـ دلل نقطة ، فيها يتيـ ه العالم النحرير هي نقطة الا كوان ان جاوزتها ، كنت الحكيم وعامك الا كسير

(وله) يادرة بيضاء لاهـوتيـة ، قدركبتصدفامن الناسوت

جهل البسيط فدرها لشقائهم ﴿ وتنافسوا في الدر والياقوت

(ومن نظمه) حقیقتی همت بها ، ومار آهابصری ،

فعند ما أبصرتها \* صرت بحكم النظر

فبت مسحورا بها ﴿ أَهْمِمْ حَتَى السَّحْرُ

یا حذری ی داری ی لوکان یغنی حذری

» والله ماهيمني \* الاجمال الخفــــــر

ياحسنها من ظبية ، ترعى بذات الجـــر

اذا رنت أو عطفت ، تسبى عقبول البشر

كأنما أنفاسها ، أعراف مسك عطر

كانها شمس الضحى \* فى النـــور أوكالقــمر

ان ســفرت أبرزها \* نور صباح مسـفر أوســــدلت غيها \* ظــلام ذاك الشـــعر

وســـه عيبها ﴿ طائرم داك الســـه و

ياقىرانىت دجى ، خدى فؤادى وذرى

عيني لكي أبصركم \* اذ كان حظى نظرى

وقال الخولى قال الشيخ سيدى محيى الدين بن عربى رضى الله تعالى عنه رأَيت بعض الفقهاء فى النوم فى رؤياطو يلة فسألنى كيف حالك مع أهلك فأنشدته

131

فقا

116

من

110

أرب

قال

قلة

شاه

بكالم

اذارأت أهل بيتي الكيس ممتلنا \* تبسمت ودنت مني تمازحني وان رأته خليا من دراهم ، تجهمت وانثنت عني تقاعني

فقال لى صدقت كاناذاك الرجل وذكر الامام صفي الدين حسين ابن الامام العلامة جال الدين أبي الحسن على ابن الامام مفتى الانام كالالدين أبي المنصور ظافر الازدى الانصاري رضى الله أمالي عنه في رسالته الفريدة المحتوية على من رأى من سادات مشايخ عصره بعد كالرم ماصورته ورأيت بدمشق الشيخ الامام العارف الوحيد محيى الدين بن العربى وكان من أكبرعلماء الطريق جع بين سائر العاوم الكسبية وما وقرله من العاوم الوهبية ومنزلته شهيرة وتصانيفه كثيرة وكان غلب عليه التوحيد عاماو خلقا وحالالا يكترث بالوجود مقبلا كان أومعرضا وله عاماء أنباع أرباب مواجيد وتصانيف وكان بينه وبين سيدى الاستاذا لحزازاخاء ورفقة فى السياحات رضى الله تعالى عنهمافى الآصال والمكرات أنشدني من نظمه رجه الله تعالى بلفظه قوله

يامن براني ولاأراه \* كمذا أراه ولا براني

فالرحماسة تعالى قاللى بعض اخواني السمع هذا البيت كيف تقول الهلايراك وأنت تعلم أله يراك فقلت

يامن براني مجرما \* ولاأراه آخذا كرذا أراه منعما \* ولا يراني إلائذا قلتمن هذاوشبهه تعلمأن كلام الشيخ رجهاللة تعالى مأؤل وأنه لايقصد ظاهره واعاله محامل تليق بهوكفاك شاهداهذه الجزئية الواحدة فأحسن الظن بهولا تنتقد بل اعتقد وللناس في هذا المعنى كلام كشير والتسليم أسلم والله بكلام أولياله أعرالي آخرماقال م وممانسيه اليهرجه الله تعالى غير واحدقوله

> قلى قطى وقالي أجفاني المرى خضرى وعينه عرفاني روحي هرون وكليمي موسى \*نفسي فرعون والهوى هاماني

وذكر بعض الثقات أن هـ ندين البيتين يكتبان لن به القولنج في كيفه و يلحسهما فانه يبرأ باذن الله تعالى قال وهو من المجر بات وقد تأول بعض العلماء قول الشيخر حمه الله تعالى بايمان فرعون أن مراده بفرعون النفس بدليل ماسبق \* ومن نظم المؤلف أيضا نفعنا الله به

> ياغاية السؤل والمأمول باستدى \* شوقى اليك شيديد لاالى أحد ذبت اشتباقا ووجددافى محبتكم الله فاتمين طول شوقى آمين كدى يدى وضعت على قلسى مخافة أن \* ينشق صدرى لماخاتني جلدى مازال برفعهاطورا و تخفضها \* حتى وضعت بدى الآخرى تشديدى

> > وقالأيضا

بالمال ينقاد كل صعب لله مدن عالمالارض والسماء عسب عالم حبابا \* لم يعرف والذة العطاء لولا الذي في النفوس منه م لم يجب الله في الدعاء لاتحسب المال مانواه \* من عسجدمشرق لراقي بلهو ماكنت يابني \* به غنيا عن السواء فكن ربّ العلاغنيا \* وعامــل الخلق بالوفاء نمه على السر ولاتفشم \* فالبسوح بالسر له مقت على الذي يبديه فاصبرله \* واكتمه حتى يصل الوقت قدينات غلمانناعلينا ﴿ فِالنَّافِي الوجود قدر

وقال

وقال



وقالأنضا

أذنابنا صيرت رؤسا \* مالى على ما أراه صير هـ ناه اله الدهر ياخليلى \* فن يقاسيه فهوقهر ياحبذا المسجد من مسجد \* وحبذا الروضة من مشهد وحبذا طببة من أبلدة \* فيهاضر يحالمطفى أحمد صلى عليه الله من سيد \* لولاه لم نفلح ولم نهتمد قد قرن الله به ذكره \* في كل يوم فاعتبرتر شد عشر خفيات وعشر اذا \* أعلن بالتأذين في المسجد فهده عشرون مقرونة \* بأفضل الذكر الى الموعد

وبالجاة فنظمه البحرالذي لاساحل له والنورالذي بجاوغياه بالاوهام و بكسوالقلب من أسراره حاله وماله من المناقب والكرامات لا تحصره مجلدات وهو حجة الله الظاهرة وآيته الباهرة ولا يلتفت الى كلام من تكام في وأنك عليه الذقول المنكرين في حق مثله هما الا يعبأ به وغث الا يركن اليه كيف لا وقد تصدى للا تتصارله والا ذعان لفضاه من فول العلماء الجم الغفير ونسبوا المنكرين عليه الى القصورا والتقصير فهذا شيخ الاسلام قاضى القضاة مجد الدين محد بن يعقوب بن محد الشيرازي الفير و زابادي الصديق صاحب القاموس قد ألف كتبه المسمى بالاغتباط عمالجة ابن الخياط بسبب سؤال سئل فيه عن الشيخ المؤلف قدس الله سر مالعز بز في كتبه المنسو بة اليه وصورة السؤال المند كورما تقول السادة العلماء شد الله تعالى بهم أزر الدين ولم "بهم شعث المسامين في الشيخ محي الدين بن عربي وفي كتبه المنسو بة اليه كالفتو عاماً جورين جوابا شافيا لتحوز واجيل الثواب واقر اؤها ومطالعتها وهل هي الكتب المسموعة المقروءة أم لا أفتو ما مأجورين جوابا شافيا لتحوز واجيل الثواب من الله الكريم الوها بي الدي أعتقده ورساو مي المالميول عنه وأدين الله تعالى به أنه كان شيخ الطريقة حالا وعلم الحقيقة حقيقة ورساو محي وسوم المعارف فعلا واسم المعارف فعلا والمعارف المعارف واسم المعارف المعارف المعارف واسم المعارف المعارف

اذاتغلغل فكرالمرء في طرف \* من بحره غرقت فيه خواطره عباب لاتكدره الدلاء وسعاب لاتتقاصر عنه الانواء كانت دعواته تخترق السبع الطباق وتفترق بركاته فتملأ الآفاق وافى أصغه وهو بقينا فوق ماوصفته وناطق عما كتبته وغالب ظني أنى ما أنصفته

وماعلى اذاماقلت معتقدى \* دع الجهول يظن الحق عدوانا والله والله والله العظيم ومن \* أقامه حجمة للدين برهانا ان الذي قلت بعض من مناقبه \* مازدت الالعلى زدت نقصانا

وأما كتبه ومصنفاته فالبحور الزواخ التى لكترتها وجواهر هالا يعرف طاأول ولا آخ ماوضع الواضعون مثلها واما كتبه واعاخص الله بمعرفة قدرها أهلها ومن خواص كتبه أن من واظب على مطالعتها والنظر فيها وتأمل مافى مبانيها انشرح صدره لحل المشكلات وفك المعضلات وهذا الشأن لا يبكون الالانفاس من خصه الته بالعاملات وهذا الشأن لا يبكون الالانفاس من خصه الته بالعاملة المعظم فقال في آخرها وأجزته أيضا أن بروى عنى مصنفاتي ومن جانها كذا وكذا حتى عد نيفا وأر بعما تقمصنف منها التفسير الكبير الذي بلغ فيه الى سورة الكهف عند قوله تعالى وعلمناه من لدناعلما وتوفى ولم يكمله وهذا التفسير كتاب عظيم كل سفر بحر الاساحل له والاغروفائه صاحب الولاية العظمى والصديقية الكبرى فيانعتقد وندين الله به وثم طائفة في الفي حائفة يعظمون عليه النكبر وربم المغرب والمحالة على حد التكفير وماذاك الالقصور أفها مهم عن ادر الك مقاصداً قواله وأفعاله ومعانها ولم تصل أيدبهم لقصرها الى اقتطاف مجانها

على

عز

زر

الش

الث

زم

-,

-

1/2

ألة

5

i

ان

الما

L

all

5

11

ماي

الد

11

- 9

ļc

على تحت القوافي من معادنها \* وما على اذالم تفهم البقر

هذا الذي نعلم ونعتقدوندين الله تعالى به في حقه والله سبحانه وتعالى أعراك تبه محدالديني الملتجئ الى حرم الله تعالى عفا الله عنه اه قال وأما احتجاجه أى المنكر عليه بقول شيخ الاسلام عز الدين بن عبدالسلام شيخمشايخ الشافعية حيث كان يطهن عليه ويقول هو زنديق فغير صحيح بل كذب وزور فقد روينا عن شيخ الاسلام صلاح الدين العلاقي عن جاعة من المسايخ كلهم عن خادم الشيخ عزالدين بن عبد السلام أنه قال كنافي مجلس الدرس بين يدى الشيخ عزالدين بن عبد السلام فياء في باب الردة ذكر لفظة الزنديق فقال بعضهم هل هي عربية أوعجمية فقال بعض الفضلاء الماهي فارسية معربة أصلها زندين أى على دين المرأة وهوالذي يضمر الكفر ويظهر الاعان فقال بعضهم مثل من فقال آخو الى جانب الشيخ مشل ابن عربي بدمشق فلم ينطق الشيخ ولم يرد عليه قال الخادم وكنت صائما ذلك اليوم فاتفق أن الشيخ دعاني للافطار معه فضرت و وجدت منه اقبالا ولطفا فقلت له ياسيدي هل تعرف القطب الغوث الفرد في زماننا فقالمالك ولهذا كل فعرفت أنه يعرفه فتركت الاكل وفلتله لوجه الله تعالى عرقني به من هوفتبسم رجهاللة تعالى وقال الشيخ محيى الدين بنعربي فأطرقت ساكتامتحيرا فقال مالك فقلت ياسيدي قدحرت قال المقلت أليس اليوم قال ذلك الرجل الى جانبك ماقال في ابن عر في وأنتساكت فقال أسكت ذلك مجلس الفقهاء هـذا الذي ويلنا بالسندالصحيح عن شيخ الاسلام عزالدين بن عبدالملام وعن انتصر له أيضا الشيخ كالالدين الزمل كاني من أجل مشايخ الشأم فأنه كان يقول ماأجهل هؤلاء يسكر ون على الشيخ ابن عربي لاجل ألفاظ وكلات وقعت في كتبه قد قصرت أفهامهم عن درك معانبه افليأ توني لأحل لممشكله وأبين لهم مقاصده بحيث يظهر لهم الحق وبز ولعنهم الوهم وقدأ دعن له القطب سعدالدين الجوى وشهدله بالفضل الوافر الذي تقصرعن الاحاطة بهبطون الاو راق والدفاتر وذلك أنه سئل عنه حين رجع من الشأم الى بلاده كيف وجدت ابن عربي فقال وجدته بحراز خار الاساحل له وألف الشيخ صلاح الدين الصفدى كتابا جليلا في تاريخ علماء العالم وترجم فيه المؤلف ترجمة عظيمة يعرف من اطلع عليهامذاهب أهل العلم الذين باب صدورهم مفتوح لقبول العلوم اللدنية والمواهب الربانية وكذلك الحافظ السيوطي ألف في شأنه كتابا سماه تنبيه الغبي على تنزيه ابن عربي وبالجلة فقامه رضي اللة تعالى عنمه معلوم وفضله عنمدأر باب البصابر مفهوم والتعريف به يستدعى طولا وهوأظهرمن نارعلى علم فلاتلتفت الىمن زلت به القدم فذم كيف لا وقدقال في شئ من الكتب المصنفة كالفصوص وغيره انهصنفه بأمرمن الحضرة الشريفة النبوية وأمره باخواجه الىالناس قال الشيخ محى الدين الذهبي حافظ الشأم ماأظن المحبى يتعمدالكذبأصلا وهومن أعظم المنكر ين وأشدهم على طائفة الصوفية وقدكان مسكن المؤلف نفعنا الله به ومظهره بدمشق وأخرج هذه العلوم اليهم ولم ينكرعليه أحمد شيأمنها وكان قاضى القضاة الشافعية في عصره شمس الدين أحدا لخولي يخدمه خدمة العبيد وقاضي القضاة المالكية زوَّجه بنته وترك القضاء بنظرة وقعت عليه منه وقدحكي رضي الله تعالى عنه عن نفسه في كتبه مايهر الالباب وكفي بذلك دليلاعلى مامنحه الله سبحانه الذي يفتحلن شاء الباب وقالصاحب عنوان الدراية ان الشيخ محى الدين كان يعرف بالأنداس بابن سراقة وهوقصيح اللسان بارع فهم الجذان قوي على الابرادكماطلب الزيادة بزاد رحل الى العدوة ودخل بجاية في رمضان سنة ٥٩٧ و بها لق أباعبد الله العربي" وجاعة من الافاضل ولمادخل بجاية في التاريخ المذكور قال رأيت ايلة أبي نكحت نجوم السماء كالهاف ابق منهانجم الانكيحته بلذة عظيمةر وحانية تملما كملت نكاح النجوم أعطيت الحروف فنكحتها وعرضتر ويبي هذه على من عرضهاعلى رجل عارف بالرؤ يابصر بها وقلت الذي عرضة اعليه لاتذكرني فاماذ كراه الرؤيا استعظمها وقالهذاهوالبحرالذي لا يدرك قعره صاحب همذه الرؤيا يفتح له من العاوم العلوية وعاوم الاسرار وخواص

الكوا كبمالا يكون فيهأحه من أهلزمانه تم سكتساعة وقال انكان صاحب هذه الرؤيافي هذه المدينة فهوذاك الشاب الأندلسي الذي وصل اليها مقال في العنوان ماملخصه ان الشيخ محيى الدين رحل الى المشرق واستقرت بهالدار وألف التا ليفوفيها مافيها ان قيض الله من يسامح و يتأول سهل المرام وان كان عن ينظر بالظاهر فالامر صعب وقد نقد عليه أهل الديار المصر ية وسعوافي اراقة دمه غلصه اللة تعالى على يدالشيخ أبي الحسن البحائي فانهسعىفى خلاصه وتأول كلامه ولمما وصلاليه بعمدخلاصه قالله الشيخ رجمه اللةنعمالى كيف يحبس من حل منه اللاهوت في الناسوت فقالله ياسميدي تلك شطحات في محل سكر ولاعتب على سكران انتهى وذكر الامام سيدى عبداللة بن سعداليافعي الميني في الارشاد أن المؤلف نفعنا الله به اجتمع مع الاستاذ السهر وردى فاطرق كل منهما ساعة تمافترقا من غير كلام فقيل للشيخ ابن عربي ماتقول في الشيخ السهر وردى فقال مملوء سنة من فرقه الى قدمه وقيــ للسهر وردى ماتقول فى الشيخ محى الدين فقــال بحر الحقائق ثم قال اليافعي ماملخصه ان بعض العارفين كان يقرأ عليه كالرم الشييخ و يشرحه فلم احضرته الوفاة نهيعن مطالعته وقال انكم لانفهمون معانى كلام الشيخ ثمقال أى اليافعي وقدمدحه أى المؤلف وعظمه طائفة كالنجم الاصهاني والتاج بنعطاء الله وغيرهما وتوقف فيه طائفة وطعن فيه آخرون وايس الطاعن بأعلم من الخضر عليم السلام اذ هوأحد شيوخه وله معمه اجتماع كثير تمقال ومانسب الى المشايخ (أى كالمؤلف رضى الله تعالى عنه) له محامل الاوّل أنه لم تصح نسبته اليهم الثاني بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق فان لم يوجد لماله تاو يل في الظاهر فله تأو يل في الباطن لم نعامه وأعمايعامه العارفون الثالث أن يكون صدو رذلك منهم في حال السكر والغيبة والسكران سكرامبا حاغير مؤاخذولا مكاف اتهيي ملخصا (والعدوة اسم للبر الذي يعدى من فرضته الى الاندلس و يسمى أيضا براله مدوة وهو المغرب الاوسط والاقصى و بجاية بكسر الموحدة وفتح الجيم ثم ألف وياء مثناة تحتية وهاء قاعدة الغرب الاوسط ) وكان المؤلف رضي اللة تعالى عنه يقول ينبغي للعبدأن يستعمل همته في الحضور في مناماته بحيث يكون عا كاعلى خياله يصرفه بعقله نوما كايحكم عليه يقظة فاذاحصل للعبدهذا الحضور وصارخلقاله وجدثمرة ذلك فيالبرزخ وانتفع بهجدا فليهتم العبد بتحصيل هـ فا القدر فانه عظيم الفائدة باذن الله تعالى وقال ان الشيطان ليقنع من الانسان بأن ينقله من طاعة الى طاعة ليفسخ عزمه بذلك وقال بنبغي للسالك أنه متى حضرله أن يعقد على أمر و يعاهد الله تعالى عليمه أن يترك ذلك الامر الىأن يجيء وقته فان يسرالله فعله فعله وان لم ييسرالله فعله يكون مخلصامن نكث العهدولا يكون متصفا بنقض الميثاق وحكى المفريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفيارض أفاض الله علينا من بركاته أن الشيخ محى الدين بن العربي بمث الى سيدى عمر في شرح التائية فقال كابك المسمى بالفتو مات شرح لها وقال بعض من عرف به انه الماصنف الفتوحات المكية كان يكتبكل يوم ثلاث كرار بس حيث كان وحصلت له بدمشق دنيا كشيرة فحااد خومنهاشيأ وقيل ان صاحب حص رتب له كل يوم ماثة در هموابن الزكى كل يوم ثلاثين درهما فكان يتصدق بالجيع وأمر لهملك الروم مرة بدار تساوى مائة ألف درهم فلمانز لها وأقام بهامن به في بعض الايام سائل فقال الهشئ للة فقال مالى غيرهذه الدارخذهالك فتسلمها السائل وصارتله واشتغل الناس بمصنفاته ولهبيلاداليمن والروم صيتعظيم هومن عجائب الزمان وكان يقول أعرف الكمياء بطريق المنازلة لابطريق الكسب وقدقال فيهالشيخ محدبن سعدال كاشني

أمولاى محيى الدين أنت الذى أبدت به عداومك فى الآفاق كالغيث اذهمى به كشفت ما كان مهما به وأوضحت بالتحقيق ما كان مهما وقال رضى الله تعالى عنه اله بلغنى فى مكة عن امرأة من أهل بغداد أنها تكامت فى بامو رعظيمة فقلت هذه قد جعلها الله سببا لخير وصل الى فلا كافئنها وعقدت فى نفسى أن أجعل جميع ما اعتمرت فى رجب طاوعنها

ففعلت



ما

3

ففعلت ذلك فلما كان الموسم استدل على رجل غريب فسأله الجاعة عن قصده فقال رأيت بالينبع فى الليلة التى بت فيها كائن آلافامن الابل أوقار ها المسك والعثبر والجوهر فهجبت من كثرته ثم سألت لمن هو فقيل لمحمد بن عربى بهديه الى فلا نة وسمى تلك المرأة ثم قيل وهذا بعض ما تستحق قال نفعنا الله به فلما سمعت الرؤيا واسم المرأة ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم منى ذلك عامت أنه تعريف من جانب الحق وفهمت من قوله ان هذا بعض ما تستحق أنها مكذوب عليها فقصدت المرأة وقات اصدقيني وذكرت لها ما كان من ذلك فقالت كنت قاعدة قبالة الدبت وأنت تطوف فشكرك الجاعة التى كنت فيهم فقات فى نفسى اللهم الى أشهدك الى وهبت له ثواب ما أعمله في يوم الاثنين وفى يوم الخيس وكنت أصومهما وأتصد ق فيهم اقال فعلمت أن الذى وصل اليها منى بعض مستحقه فانها سبقت بالجيل والفضل المثقدم توفى رضى الله تعالى عنه بدمشق ليلة الجعة الثامن رالعشرين من سهر وبيع الآخر سنة ١٨٣٨ ودفن بسفح قاسيون وقد أرخ موته الكاشني محمد بن سعد بقوله

انماالحاتمى فى الكون فرد \* وهو غوث وسيد وامام كم علوم أتى بها من غيوب \* من بحارالتوحيد يامستهام ان سألتم ستى توفى حيد ا \* قلت أرخت مات قطب همام ١١١١ ٤٤١

وأعقب رجه الله تعالى ولدين أحدهما سمعد الدين محمد ولد بماية فى رمضان سمنة مهم وسمع الحديث ودرس وقال الشعر الجيد وله ديوان شعر مشهو روتوفى بدمشق سمنة ٢٥٦ وهى السمنة التى دخل فيها هولا كو ملك التار بغداد وقتل الخليفة المستعصم ودفن المذكور عند والده بسفح قاسيون ونانيهما عماد الدين أبوعبد الله محمد توفى بالصالحية سنة ٢٩٧ ودفن أيضا بسمفح قاسميون عند والده أفاض الله علينامن أنواره وكسانا من حلل أسراره وسقانا من حيا شرابه وحشرنا فى زمنة أحبابه من حيا شرابه وحشرنا فى زمنة أحبابه صلى الله عليه وغليهم وسلم وشرف وكرم

وعظم

( ۷۱ - (فتوحات) - رابح )

# ﴿ يقولراجى غفران المساوى رئيس لجنة التصحيح عطبعة دار الكتب العربية الكبرى محدالزهرى الغمراوى ﴾

الحد لله الذي أفاض سعجال العرفان على من استخلصهم من رق البشرية والأهوية المضلة للأ ذهان فهم في رياض محبته أبدا يترددون و بثمار أنسه في حضرة قربه يتلذذون والصلاة والسلام على سيدنا مجد امام المفرّ بين ورسول الله الى الخلق أجعين وعلى آله ذوى الهداية وأصحابه أولى القرب والرعاية ﴿ أما بعد ﴾ فقد تم محمده تعالى طبع كتاب الفتوحات المكية لمنبع الفيوضات الربانية الانسان السكامل والعلم الواصل شمس حقائق الكالات والبحر الزاخر في العقليات والنقليات الشيخ الأ كبر محيى الدين مجدبن عربي الحاتمي قدست أسراره وعمت أنواره وله رضى الله عنه من التآليف ماعد لكثرته من أبهر الكرامات ومن بسط الوقت الذي هو من المواهب الاهيات ولكن كتابه الفتوحات لم ينسج ناسج على منواله فلاغرو ان تعطشت نفوس الاصفياء الى زلاله حوى عقده من الأسرارالكشفية ماأنجل العقليات وترصع بدر وغيبية يستنبريها السالك في مناهج الشرعيات فلله در مؤلفه كأنه يغترف من بحرليس له ساحل أوهوالسيل الذي ادراره متواصل و بالجلة فالرجل من نظرف كلامه وترك التعصب علم أنه مفتوح عليه وأنه من نوادرالازمان وأن من الأدب أن يسلم عاله اليه وقد سبق تكرارطبع الكتاب في المطبعه الاميرية واستدرك في الطبعة الثانية ماأخلت به الاولى من الاستقام الغلطيــة ولــكن فانهــما العثو رعلى نسخة المؤلف التي يجب الرجوع اليها وأن لايعول في التصويب والترجيح الاعليها وكان من العناية الالهية ان سيقت الينا عند اعادة الطيع نسخة مقابلة على خط المؤلِّف اعتنى بمقابلتها لفيف من أكابر العلماء وكان هــذا بهمة الامير الحاج عبد القادر الجزايرلي فر الأمراء فصار تصحيح الكتاب على مقتضى مافيها من التصويب فاءت

زايرلى غر الأمراء فصار تصحيح الكتاب على مقتضى مافيها من التصويب فجاء من نسخة بجب عض النواجد على كل مافيها حتى التبويب إذ كان هوخطه المصون ونصه القويم المكنون وكان الفراغ من طبعه مع بذل الجهد فى تصحيحه وحسن وضعه بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر الني حازت من الدقة والعناية ما يفوق الحصر وكان

نشرضوئه بمعونة نفقة الحاج فدا مجدالكشميرى وشركاه (بمكة) المكرمة حفظها الله وذلك في شهرصفرالخير من شهور سنة ١٣٧٩ هجرية على الصاحبا فضل الصلاة

وأنم التحية آمين



#### ﴿ فهرست الجزء الرابعمن كتاب الفتوحات المكية ﴾

من كان لى لم بذل ولا عزى أبدا

فاخرج من قضائي

مانوى الاعداب

نفسه فقد أنصفني

منازلةعينالقلب

من أجره على الله

من لم يفهم لا يوصل اليهشي

منازلة التخلص من المقامات

لم يصل الى أبدا فانه لايشبهني شئ

وأنصفني ممالي عليه

منازلة من غارعلى لميذكرني

45

الباب الثالث عشر وأر بعائة في معرفة منازلة من سألني فاخر جمن قضائي ومن لم يسألني

الباب الرابع عشر وأر بعماتة في معرفة منازلة

من دعاني فقدأدي حق عبوديته ومن أنصف

الباب السادس عشر وأر بعمالة في معرفة

الباب السابع عشر وأر بعماتة في معرفة منازلة

الباب الثامن عشر وأر بعمالة في معرفة منازلة

الباب التاسع عشر وَّأْر بعمالة في معرفة منازلة الصوك وهي المناشير والتوقيعات الالهية الباب الموفى عشر بن وأر بعمالة في معرفة

الباب الحادى والعشر ون وأر بعمائة في معرفة منازلة من طلب الوصول الى بالدليل والبرهان

الباب الثانى والعشرون وأر بعماتة في معرفة منازلة من رد الى فعلى فقد أعطاني حقى

٣٥ والباب الثالث والعشر ون وأر بم المة في معرفة

٣٦ الباب الرابع والعشر ون وأر بعمائة في معرفة منازلة أحبدك البقاء معى وتحب الرجوع الى أهلك فقف حتى أتشن منك وحيند ترعني الخ

٧٧ الباب الخامس والعشرون وأر بعما تة في معرفة

منازلةمن طلب العلم صرفت بصرهعني

٧٠ الياب الخامس عشروأر بعمائة في معرفة منازلة

| ľ |                                                | مجيفة |
|---|------------------------------------------------|-------|
| ı | الباب الحادي وأربعائة في معرفة منازلة          | *     |
| ı | الميت والحي ليس له الى ر و يتى سبيل            |       |
| l | الباب الثاني وأر بعائة في معرفة منازلة من      |       |
| I | غالبني غلبتم ومن غلبته غلبني فالجنوح الى       |       |
| ۱ | السلم أولى                                     |       |
| ١ | الباب الثالث وأربعائة في معرفة منازلة لاحجة    | ٤     |
| ١ | لى على عبيدى ماقات لاحد منهم لم عملت الاقال    |       |
| ı | لاأنتعلت                                       |       |
| ı | الباب الرابع وأر بعائة في معرفة منازلة من      | 0     |
| I | شق على رعيته سعى في هلاك ملكه ومن رفق          |       |
| l | بهم بقي ملكا كل سيد قتل عبدا من عبيده          |       |
| l | فاعماقتل سيادة من سياداته الاأنافا نظره        |       |
| I | الباب الخامس وأر بعمائة في معرفة منازلة من     | 7     |
| ۱ | جعل قابه ستى وأخلاه من غيرى ما بدرى أحد        |       |
| l | ماأعطيه فلا تشبهوه بالبيت المعمو رفانه بيت     |       |
| l | ملائكتى لابيتى وطذا لم أسكن فيه خليلي الخ      |       |
| ŀ | الباب السادس وأر بعائة في معرفة منازلة         | ٨     |
| l | ماظهرمني شئ الشئ ولاينبغي أن يظهر              |       |
| l | الباب السابع وأر بعمائة في معرفة منازلة في     | 9     |
| l | أسر عمن الطرقة تختلس منى ان نظرت الى           |       |
| l | غبرى لالضعني ولكن لضعفك                        |       |
| ۱ | الباب الثامن وأر بعائة في معرفة منازلة يوم     | 11    |
| l | السبت حل عنك مئز رالجد الذي شددته فقد          |       |
| I | فرغ العالمهني وفرغت منه                        |       |
| ١ | الباب التاسع وأر بعما تةفي معرفة منازلة أسمائي | 17    |
| l | حجاب عليك فان رفعتها وصلت الى                  |       |
| ۱ | الباب العاشر وأر بعائة في معرفة منازلة وان     | 14    |
| ۱ | الى ر بك المنتهى فاعتزوا بى تسعدوا             |       |
| ۱ | الباب الحادي عشر وأر بعالة في معرفة منازلة     | 10    |
| 1 |                                                |       |

فدسمق عليه الكأب فيدخل النارمن حضرة

الباب الثاني عشروأر بعمائة في معرفة منازلة

كادلامدخل النار

الباب السادس والعشرون وأر بعمائة في معرفة منازلة السر الذي منه قال عليه السلام حين استفهم عن رؤية ربه نوراً في أراه

الباب السابع والعشرون وأر بعمائة فى معرفة منازلة قاب قوسين

البابالثامن والعشرونوأر بعمائة في معرفة منازلة الاستفهام عن الانيتين

الباب التاسع والعشرون وأر بعمائة في معرفة منازلة من تصاغر لجلالي نزلت اليه ومن تعاظم على "تعاظمت عليه

البآب الثلاثون وأر بعمائة فى معرفة منازلة ان حبرتك أوصلتك الى

٣٤ البابالحادى والثلاثون وأر بعمائة في معرفة منازلةمن حجبته حجبته

الباب الثانى والشلائون وأر بعمائة فى معرفة منازلة ماأرديت بشئ الابك فاعرف قدرك وذا عب شئ لا يعرف نفسه

الباب الثالث والثلاثون وأر بعمائة في معرفة منازلة انظر أى تجل يعدماك فلاتسألنيه فنعطيك فلاأحدمن بأخذه

الباب الرابع والشدالاتون وأر بعمائه في معرفة
 منازلة لا يحجبنك لوشئت فاني لاأشاء بعدفا ثبت

الباب الخامس والثلاثون وأر بعمائة في معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي فوقتا وفيت ووقتالم على بدعبدى أف و ينسب عدم الوفاء الى عبدى فلاتعترض

الباب السادس والثلاثون وأر بعمائة فى معرفة منازلة لوكنت عند الناس كماأنت عندى ماعبدونى

وع الباب السابع والشالانون وأر بعمائه في معرفة منازلة من عرف حظه من شر يعتى عرف حظه من شر يعتى عرف حظه من فائك عند دى كاأناعندك مرتبة واحدة والباب الثامن والثلاثون وأر بعمائة في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامتي فيها سرج

ملائكتى تىزل عليەوفيە فاذاسكت رفعات منه ونزلتأنا

 الباب التاسع والثلاثون وأر بعمائة في معرفة منازلة قاب قوسين لمن أسرى به الثانى الحاصل بالوراثة النبو يقلخوا صمنا

الباب الار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة اشتدركن من قوى قلبه بمشاهدتى

وه الباب الحادى والاربعون وأربعمائة في معرفة منازلة عيون أفددة العارفين ناظرة الى ماعندى لال

الباب الثانى والار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة من رآنى وعرف الهرآنى فارآنى الباب الثالث والار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني

الباب الرابع والار بعون وأر بعمائة فى معرفة منازلة من كتبله كتاب العهد الخالص لايشقى
 الباب الخامس والار بعون وأر بعمائة فى معرفة

منازلة هل عرفت أوليائى الذين أدبتهم بادابى ، الباب السادس والار بعون وأربعمائة في معرفة منازلة في تعمير نواشئ الليل فوائد الخميرات ، الباب السابع والار بعون وأر بعمائة في معرفة

منازلة من دخل حضرة التطهير نطق عنى ١٣٠ الباب الثامن والار بعون وأر بعمائة في معرفة منازلة من كشفت له شيأ عاعندى بهت فكيف

یطلب آن برانی الباب التاسع والار بعون و آر بعدانه فی معرفة منازلة قول من قال ایس عبدی من تعبد عبدی الباب الحسون و آر بعدائة فی معرفة منازلة من ثبت لظهوری کان بی لا نه سیحانه کان به لابی

وهوالحقيقة والاول مجاز مائة في معرفة الباب الحادي والخسون وأربعمائة في معرفة

منازلة فى المخارج معرفة المعارج الباب الشانى والخسون وأر بعمائة فى معرفة منازلة كلامى كله موعظة لعبادى لو انعظوا

11

VY

٧٣

72

Y2

VV

AA

9.

94

97

ää

الباب النالث والجسون وأر بعمائة في معرفة منازلة كرى ماوهبتك من الاموال وكرم كرى ماوهبتك من الاموال وكرم كرى ماوهبتك من عليك الباب الرابع والجسون وأر بعمائة في معرفة منازلة لا يقوى معنافي حضرتناغريب وانحا المعروف لا ولى القربي

منازلة من أقبلت عليه بظاهرى لا يسمانة في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهرى لا يسمداً بدا ومن أقبلت عليه بباطنى لا يشقى أبداو بالعكس الباب السادس والخيون وأر بعمائة في معرفة منازلة من تحرّ ك عند سماع كلامى فقد سمع ير يد الوجد الذي يعطى الوجود

الباب السابع والخسون وأر بعمائة في معرفة منازلة التكايف المطلق

البابالشامن والخسون وأربعمائة فى معرفة منازلة ادراك السبحات

الباب التامع والخدون وأر بعمائه في معرفة منازلة وانهم عندنا لمن المصطعين الاخيار الباب الستون وأر بعمائة في معرفة منازلة الاسلام والايمان والاحسان واحسان الاحسان منازلة من أسدلت عليه جاب كنفي فهو من ضنائي لا يعرف ولا يعرف

 البابالثانى والستون وأربعما تةفى الاقطاب المحمديين ومنازطم

البابالثالث والستون وأر بعمائة في معرفة الاثنى عشر قطبا الذين دور عليهم عالم زمانهم الباب الرابع والستون وأر بعمائة في حال قطب هجره الاله الاله

الباب الخامس والستون وأربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر

۹۲ الباب السادس والستون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله سيحان الله

٩٠ الباب السابع والستون وأر بعمانه في حال قطب

عممه

كان منزله الجديلة

۹۷ الباب الثامن والستون وأر بعما تة في حال قطب كان منزله الجدية على كل حال

۱لباب التاسع والستون وأربعما تفى حال قطب
 کان منزله وأفوض أمرى الى الله

١٠٠ الباب السبعون وأر بعماثة في حال قطب كان منزله وماخلقت الجق والانسى الاليعيدون

۱۰۷ الباب الاحد والسبعون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل ان كنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنو بكم والله غفور رحيم

108 الباب لشأى والسبعون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك همأ ولوالالباب

١٠٦ البابالثات والسبعون وأر بعمائة في حال قطب كان منزله والحمالة واحد

۱۰۷ الباب الرابع والسبعون وأر بعمائة في حال قطب كان منزله ماعند لكم ينفد وماعند الله باق

١٠٩ الباب الخامس والسبعون وأر بعمانة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر الله

 ١١ الباب السادس والسبعون وأر بعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله لاحول ولاقة ة الابائلة

۱۱۷ الباب السابع والسبعون وأر بعمائة في حال قطب كان منزله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون

112 الباب الشامن والسبعون وأر بعائة في معرفة حال قطب كان منزله ان تك مشقال حبة من خودل فتكن في صخرة أوفى السموات أوفى الارض يأت الله بهاان الله لطيف خبير

۱۱۵ الباب التاسع والسبعون وأر بعانة فى حال قطب كان منزله ومن يعظم حرمات الله فهو خبرله عندربه الباب الثمانون وأر بعانة فى حال قطب كان منزله وآتيناه الحكم صبيا

محيفه

١١٧ البابالاحدوالنمانون وأر بعائة في حال قطب كان مغزله ان الله لايضيع أجومن أحسن عملا

۱۱۸ الباب الثانى والنمانون وأر بعائة فى حال قطب كان منزله ومن يسلم وجهه الى الله وهومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الامور

۱۱۹ الباب الثالث والتمانون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قدأ فلح من زكاها وقد خاب من دساها

۱۲ الباب الرابع والثمانون وأر بعمائة فى حال قطب كان منزله اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينت ذ تنظرون ونحن أقرب اليه منكم ولكن لانبصرون

الباب الخامس والثمانون وأر بعمائة في معرفة حال قطب كان منزله من كان يو يدالحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيهاوهم فيهالا يبخسون ١١ الباب السادس والثمانون وأر بعمائة في معرفة

 الباب السادس والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يغص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيد ا

۱۲۳ البابالسابعوالثمانون وأربعمائه في معرفة حالقطب كان منزله ومن يعمل من المالحات من ذكرأوأنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طمة

۱۲۶ الباب الثامن والتمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزلة ولاعدةن عينيك الى مامتعنابه أزواجا منهم زهرةالحياة الدنيا لنفتنهمفيه ورزقر بكخيروأيق

۱۲۵ الباب التاسع والثمانون وأر بعمائة في معرفة حال قطبكان منزله انما أموالكم وأولادكم فتنة

۱۲۹ الباب الموفى تسمين وأربعمانة فى حال قطب كان منز اكبر مقتاعند الله أن نقولوا مالا تفعلون الباب الاحدوالتسعون وأربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزلة لا يفرح ان الله لا يحب

اله حين

الفرحين.

۱۲۸ الباب الثانی والتسعون وأر بعدمائة فی معرفة حال قطب كان منزله عالم الغیب فلایظهرعلی غیبه أحدا الا من ارتضی من رسول

۱۲۹ الباب الثالث والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند الله فالهؤلاء القوم لا يكادون بفقهون حديث الانهم لم يجدوه اذ كان عندهم

الباب الرابع والتسعون وأربع مائة في معرفة حال قطب كان منزله انما يخشى الله من عباده العاماء الآية وماأشبه هذا من الآيات القرآنية الباب الخامس والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتدد مسكم عن

دينه فيمت وهوكافر الباب السادس والتسعون وأربعما ته في معرفة حال قطب كان منزله وماقدروا الله حق قدره الباب السابع والتسعون وأر بعما ته في معرفة حال قطب كان منزله ومايؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون

۱۳۶ الباب الثامن والتدءون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتقاللة بجعـل له مخرجاو برزقه من حيث لابحتسب

۱۳۵ الباب التاسع والتسمون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله ليس كشله شئ وقتاعلى زيادة الكاف ووقتاعلى كونها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا

۱۳۳ الباب الموفى خسمائة فى حال قطب كان منزله ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم أى نرده الى أصله وهو البعدية ال بترجهنام اذا كانت بعيدة القعر

۱۳۷ الباب الاحدوخسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله أغير الله تدعون ان كنتم صادقين وكان هذا هجير الشيخ أبى مدين شسيخنارضي الله

. 2

1

. 1

.4

«à

۱۳۸ الباب الثانى وخسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أمانا تكم وأنتم تعلمون

الباب الثالث وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزلة وماأم وا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا الزكاة وذلك دين القيمة

۱٤۱ الباب الرابع و خسمائه فی معرف مال قطب کان منزله قل الله نم ذرهم الی هناکان هجیر شدین رجه الله وزاد بعضهم قوله تعالی فی خوضهم یلعبون تعالی فی خوضهم یلعبون

۱٤٣ الباب الخامس وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحسكم ربك فانك باعيننا كان عليه من أصحابنا محد المراكشي عراكش

۱٤٤ الباب السادس وخسمائة فى معرفة حالقطب كان منزله ومكروا ومكرالله والله خيرالما كرين ومكروا مكرا ومكرنا مكراوهم لايشعرون

۱٤٥ الباب السابع وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى

١٤٦ الباب الثامن وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظامات الى النور

۱٤۸ الباب التاسع و خسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وماأنفقتهمن شئ فهو بخلفه

١٤٩ الباب العاشر وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغدا لحق

الساب الاحد عشر وخسمائة في معرفة حال قطبكان منزله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وانقوا الله ويعلمكماللة

۱۰۱ الباب الشانى عشر وخسمائة فى معرفة حال قط كان منزله كلمانضجت جاودهم بدلناهم جاوداغبرها

١٥٣ الباب الثالث عشر وخسماتة في معرفة حال

قطب كان منزله كهيمص ذكررحة ربك عبده زكريا

الباب الرابع عشر وخسمائة فى معرفة حال قطبكان منزله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الباب الخامس عشر وخسمائة فى معرفة حال قطبكان منزله وظن داودا عافتناه فاستغفر ربه وخوراكاوأناب

الباب السادس عشر وخسمانة في معرفة حال قطب كان منزله قل ان كان أباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم وأزواجكم وعشير تركم وأموال اقترفة وهاو تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من اللة ورسوله وجهاد في سيله فتر بصواحتي بأتى الله بام م فقر وا الى الله الباب السابع عشر وخسمائة في معرفة حال قطب

كان منزله حتى اذاضافت عليهم الارض بمار حبت وضافت عليهم أنفسهم وظنواأن لاملج أمن الله الااليه وهذاذ كر الاضطرار والفرج بعد الشدة

م الباب الثامن عشر و خسمانة في معرفة حال قطب كان منزله حتى اذافزع عن قاو بهم قالواماذاقال ربح قالوا الحق وهوالعلى الكمير

۱۹ الباب التاسع عشر و خسماته في معرفة حال قطب كان منزله استجيبوالله وللرسول اذادعا كم لما يحميكم

۱۹۲ البابالموفى عشرين وخسائة فى معرف الحال قطب كان منزله المايستجيب الذين يسمعون

۱۹۳ الباب الحادى والعشرون وخسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله و تزودوا فان خبر الزاد التقوى و اتقون يا أولى الالباب

الباب التابى والعشرون و خسماته فى معرفة حال قطب كان منزله والذين يؤنون ما أنوا وقلو بهم وجلة انهم الى ربهم راجعون أولئك يسارعون فى الخيرات وهم طاسابقون يسارعون فى الخيرات والعشرون و خسماته فى معرفة حال قطب كان منزله و أمامن خاف مقام و به حال قطب كان منزله و أمامن خاف مقام و به



na.x

- 177 الباب الرابع والعشرون وخسانة في معرفة حال قطب كان مزله قل لوكان البحر مداد السكامات و بى لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربى ولوجئنا عثله مددا
- ۱۹۷ الباب الخامس والمشرون وخسمانة في معرفة حال قطب كان منزله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أصرا
- الباب السابع والعشرون وخسائة في معرفة عالقطب كان منزله واصبر نفسك مع الذين يدعون رمهم بالغداة والعشى ير يدون وجهه الآبة
- ۱۷۱ الباب الثامن والعشرون وخسمانة في معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عنى وأصلو فاجره على الله
- الباب التاسع والعشرون وخسمانة في معرفة حال قطب كان منزله والبلد الطيب بخرج نباته باذن ر مه
- ۱۷۳ الباب الموفى ثلاثين وخدمائة فى معرفة حال قطب كان منزلة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذبيبتون مالا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
- ۱۷٤ الباب الحادى والثلاثون وخسمائة في معرفة عال قطب كان منزله وماتكون في شأن وما تتاوا من من من قرآن ولا تعماون من عمل الا كاعليكم شهود الذنفيضون فيه
- مه البابالثانى والثلاثون وخسماته فى معرفة حال قطب كان منزله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباموقوتا
- ۱۷۷ الباب التالث والثلاثون وخسمالة في معرفة حال فطب كان منزله واذاسألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذادعان

- عيمه الباد الرابع والثلاثون وخسمائة في معرفة حال قط كان منزله والثلاثون وخسمائة
- الباب الخامس والثلاثون وخسمائه في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل تناوه و تقدست أسماؤه الذين يذكرون اللة قياما وقعودا وعلى
- الباب السادس والثلاثون وخسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره ومن كان يريد حوث الدنيانؤ تهمنها وماله في الآخرة من نصيب
- ۱۸۰ الباب السابع والثلاثون وخسمائة فى معرفة حال قطب كان هجيره وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وهذه آية عجيبه
- ۱۸۷ الباب الثامن والثلاثون وخسمائة في معرفة حال قطب كان منزله فاستقم كا أمرت
- ۱۸۳ الباب التاسع والثلاثون وخسمائة في معرفة حال فطب كان منزله ففروا الى الله
- الباب الموفى أر بعين وخسمائة فى معرفة حال فطب كان منزله ولوانهم صبر واحتى تخرج اليهم لكان خبرالهم
- ۱۸٤ الباب الاحد والار بعون و خدماته في معرفة حال قطب كان منزله ومن يظلم منكم ندقه عدايا كسرا
- مه الباب الثانى والار بعون وخسماتة في معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه أعمى فهوفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا
- ۱۸۹ البابالشاك والار بعون وخسماته في معرفة عال قطكان منزله وما آناكم الرسول فذوه
- ۱۸۷ الباب الرابع والار بعون و خسماته في معرفة حال قطب كان هجيره ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد
- ۱۸۸ الباب الخامس والار بعون و خسمائة في معرفة حال قطب كان هجره واستحد واقترب
- ۱۸۹ الباب السادس والآر بعون وخسماته في معرفه حال قطب كان هجيره ومنزله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا

| 40.4 |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |

- ۱۸۹ الباب السابع والار بعون وخسما أنفى معرفة حال قط كان منزله فاصدع بما تؤمر
- البابالشامن والاربعون وخسائة في معرفة عال قطب كان منزله وهجيره فاذ كروقي أذكر كم الباب التاسع والاربعون وخسائة في معرفة عال قطب كان منزلة أمامن استغنى فأنت له تصدى
- ۱۹ الباب الموفى خسيان وخسانة فى معرفة حال فطب كان منزله فاما تجلى ربه للجبل جعله دكا الآبة
- ۱۹۲ البابالاحدوالخسون وخسالة في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
- الباب الشانى والخسون وخسماته فى معرفة حال قطب كان منزله ولوأنهم اذظ لموا أنفسهم حاءوك الآية
- ۱۹۳ الباب الثالث والخسون و خسمانة في معرفة حال قطب كان منزله والله من وراثهم محيط
- الباب الرابع والخسون وخسماته في معرفة حال قطب كان منزله ولا تحسبن الذين
- يفرحون بما أتواو يحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا الآية
- ١٩٤ الباب الخامس والجسون وخسماته في معرفة السبب الذي منعني ان أذ كرفيه بفية الاقطاب من زماننا هذا الى يوم القيامة
- ۱۹۰ الباب السادس والخسون وخسمائة في معرفة مال قطب كان منزلة تبارك الذي بيد والملك وهو من أشيا خنادر جسنة تسع وعانين وخسمائة وحاللة
- الباب السابع والخسون وخسمائة في معرفة ختم الاولياء على الاطلاق
- ۱۹۶ البـابالثـامنوالخسون وخسماته في معرفة الاسماء الحسني التي لرب العــزة ومايجو زأن

عيفة

يطلقعليه منها لفظاومالابجو ز الحضرة الالهية وهيالاسم الله

۱۹۸ الحضرة الثانية الحضرة ألربانية وهي الاسم الرب

٢٠٠ حضرة الرجوت الاسم الرجن الرحيم
 حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك

٧٠١ حضرة التقديس وهو الاسم القدوس

٢٠٧ حضرة السلام الاسم الالحي السلام

٢٠٤ حضرة الامان وهي الاسم المؤمن

٧٠٥ حضرة الشهادة وهي الاسم المهيمن

٢٠٦ حضرة العزيز وهي الاسم العزيز

٢٠٨ حضرة الجبروت وهي الاسم الجبار

٧٠٩ حضرة كسب الكبرياء وهي للاسم المتكبر

٧١٠ حضرة الخلق والامروهي للاسم الخالق

٧١١ الحضرة البارئية وهي الاسم البارئ

٢١٧ حضرة التصوير وهي للاسم المصور

۲۱۶ حضرة اسبال الستور وهي للاسم الغــفار والغافر الغفور

٢١٥ حضرة القهر وهي للاسم القهار

٧١٧ حضرة الوهب وهي للاسم الوهاب

٢١٨ حضرة الار زاق وهي للاسم الرزاق

٠ ٢٧ حضرة الفتح وهي للاسم الفتاح

٧٧١ حضرة العلم وهي للاسم العليم والعالم والعلام

٧٧٧ حضرة القبض وهي للاسم القابض

٢٧٤ حضرة البسط وهي للاسم الباسط

٢٢٥ حضرة الخفض

٧٢٧ حضرة الرفعة

٢٢٩ حضرة الاعزاز

٠٣٠ حضرة الاذلال

۲۳۰ خصره الدولان

٢٣٧ حضرة السمع

444 حضرة البصر

٢٢٥ حضرة الحكم

٢٣٦ حضرة العدل

٢٣٨ حضرة اللطف

( ۷۲ - (فتوحات) - رابع )

6V.

| عيفة                          | عيفة                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ٢٩٤ حضرة الطيب                | ٢٣٩ حضرة الخبرةوالاختبار وهي حضرة الابتلاء |
| حضرة الاحسان                  | بالنع والنقم                               |
| ٧٩٥ حضرة الدهر                | ٠٤٠ حضرة الحلم                             |
| ٢٩٦ حضرة الصحبة               | ٧٤١ حضرة العظمة                            |
| ٢٩٨ حضرة الخلافة              | ٧٤٧ حضرة الشكر                             |
| ٢٩٩ حضرة الجال                | ٧٤٧ حضرة العلق                             |
| ٧٧٠ حضرة التسعير              | ٧٤٥ حضرة الكبرياء الالمي                   |
| ٧٧٧ حضرة القربة والقرب والقرب | ٢٤٧ حضرة الحفظ                             |
| ٧٧٣ حضرة العطاء والاعطاء      | ٧٤٨ حضرة المقيت                            |
| ٧٧٥ حضرة الشفاء               | ٢٥١ حضرة الجلال                            |
| ٧٧٦ حضرة الافراد              | ٢٥٧ حضرة الاكرام                           |
| ٧٧٧ حضرة الرفق والمرافقة      | ٢٥٣ حضرة المراقبة                          |
|                               | ٢٥٥ حضرة الاجابة                           |
| حضرة البعث                    | ٢٥٦ حضرة السعة                             |
| ٧٧٩ حضرة الاسم الحق           | ٧٥٧ حضرة الحسكمة                           |
| ٠٨٠ حضرة الوكالة              | ٢٥٩ حضرة الود                              |
| ٧٨١ حضرة القوة                | ٢٦١ حضرة المجلد                            |
| ٧٨٧ حضرة المتانة              | ٢٩٧ حضرة الحياء                            |
| المحمدة النصر                 | ٧٦٧ حضرة السخاء                            |

## »(تم فهرست النصف الاول من الجزء الرابع)»

### a (بقية فهرست الجزءالر ابع من الفتوحات المكية) م

حضرةالرأفة ٣٠٣ حضرة العفو ٥٠ ٣ حضرة الامامة ٢٠٠٧ حفرة الجع ٨٠٨ حضرة الغني والاغناء ٩٠٧ حضرة المنع والعطاء ١١١ حضرة الضرو حضرة النفع ٣١٧ حضرة النور ١١٣ حضرة الهدى والهدى ١٥ حضرة الابداع ٣١٦ حضرة الوارث ٣١٧ حضرةالصبر ٣١٨ حضرة الحضرات وهي الجامعة للاسماء الحسني ٢٧٧ الباب التاسع والخسون وخسماته في معرفة أسراروحقائق من منازل مختلفة ع٤٤ الباب الموفى ستين وخسمائة في وصيات حكمية ينتفعها المر يدالسالك والواصل ومن وقف عليها انشاء الله تعالى ٥٥٤ ترجة المؤلف رضي الله تعالى عنه

عيفه ٢٨٦ حفرة الجد ٧٨٧ حضرة الاحصاء ٨٨٧ حضرةالبدء . حضرة الاعادة ٢٨٩ حضرة الاحياء • ٢٩ حضرة الموت ٢٩١ حضرة الحياة حضرة القيومية ٢٩٢ حضرة الوجدان وهي حضرة كن ٢٩٣ حضرة التوحيد ع ٢٩ حضرة الصمدية ٢٩٦ حضرة الاقتدار ٧٩٧ حضرة التقديم حضرة التأخر ٢٩٨ حضرة الاولية حضرة الآخرية ٢٩٩ حضرة الظهور ٠٠٠ حضرة البطون ٧٠٧ حضرة التوبة

\*("=")



مكتنة

## الكالكالكالكا الكالكان

كل من نجول فى العواصم الشرقية من بلاد العرب علم ان مصر أوسعها نطاقا فى طبع الكتب العربية وان أعظم مكتباتها الآن هى (دارالكتب العربية الكبرى) المختصة بمصطفى البابى الحلبى وأخويه تأسست هذه المكتبة سنة ١٢٧٦ هجرية وأخذت بالنمو حسبا تقتضيه أدوار النشوء الكونى حتى نالت الشهرة فى مشارق الارض ومغاربها بانفرادها فى طبع الكتب العامية بانواعها فى مطبعتها (المينية) ولذا لاترى بلدا فى أنحاء المعمور الاوفيها قسم موفور من تلك الكتب لما لتجارها من الثقة والامانة باصحاب المكتبة المذكورة وهى لانزال مستعدة لارسال فهارسها السنوية مجانا الكل طالب وشروط المعاملة موضحة بها وعنوانها فى مخاطباتها

مصطفى البابى الحلبى وأخويه

عصر



Dentsche Morgenländ, Gesellschaft



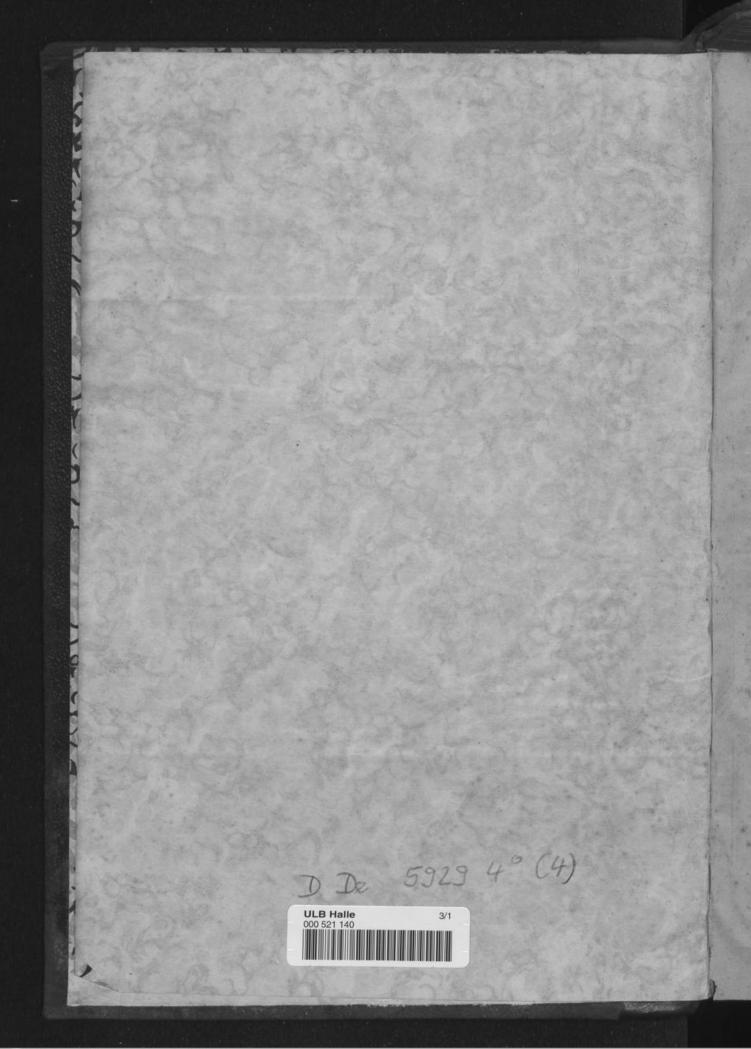







